رنافك لواحد) قيل هوجواب قولهم اجعل الاسمة الحاواحد الرب المنوات والاد من) عبر بعد عبراً وخبر عبد المعدوقة الصحور بين والمنافع المنافع الشعس وهي الثمالة وسستون مشرقا وكدال المفارب تشرق الشمس كل يوم في مشرق منها و قدر بفي مغرب ولا تعلم ولا نغرب في واحديوه بيروا مارب المشرق بين المنو بين فاته أراد مشرق المسيف والمستاء ومغربهما وأحارب المشرق والمنوب في المنافق المناف

وحسما لانبااغاز منت السياء سلسنيا فالضدما وأصله بزينة الكواكب القراءة ألى مكر (وحفظا) محمول على المعنى لان المعنى اناخلقنا الكواحك ز ىنەللىجىلەو-ھىظامن الشماطين كإقال ولقد زيناالسماء الدنياعصابيع وحملناهار حوماللشياطين أوالمعل المعالى مقدركامه قمل وحفظامن كل شيطان زيناهابالكواكب أومعناه حفطناهاحفظا (منكل شسطان مارد) خارج مهالطاعمة وألضمرني لايسمعون)ليكلشيطان لامه في معنى الشماطين يسمعون كوفى غبرأبي بكر وأصلا يتسمعون والتسمع تطلب السماع يقال تسمع فسهم أوذرلم بمعويلبغي أن بكون كلاماً منقطعها

إبهذه الانسياء وقيسل فيداخضا وتقديره ورب الصافات والزاجرات والتاليات وجواب القسم قوله تعالى (ان الحكم لواحد) وذلك أن كفارمكة فالوااجعسل الا تلحة الحساو احدا فاقسم الله تعالى بهدنه الاشدياء ان الحيكم لواحدد واغدا أقسم جذه الاشسياء للتنبيد على شرف ذوانها وكالمرانبها والردعلى عبسدة الاصسنام فى قولهسم تم وصف نفسه فقال تعالى (رب السموات والارضومابينهسما) يدخى أمه السالك القادرالعالم المنزه عن الشريك وقوله (ورب المشارق) فبدل أراد والمغارب فاسختني باحددها فال السدى المشارق ثلثما أة وسستون مشرقا وكذلك المغسار بخان الشمس تطلع كل يوم في مشرق وتغرب في مغرب خان فلت قد قال في موضح آخر رب المشرقين ورب المغربين وقال رب المشرق والغرب فكيف وجده الجدع بين هدنه الاتيات فلتأراد بالمشرق والمغرب الجهدة التي تطلع فهاالشمس وتغرب وأراد بالمشرقين مشرق العسيف ومشرق الشسناء وبالمغربين مغرب المسيف ومغرب الشسناء وبالمشارق والمغارب ماتقدم من قول السدى وقبل كل موضع شرقت عليه الشعس فهومشرق وكل موضع غربت عليه فهومغرب وقيل أرادمشارق الكواكب قوله نعالى (انازينا السماء الدنيا) يعني ا المكواكبلان الضوءوالنو رمن أحسسن الصفأت وأكلها ولولم تخصل هده الكواكب في السماءليكانت شديدة الظلم عندغروب الشمس وقيل زيدنها أشيكا لهاالمتناسبية والمختلفة في المشكل كشكل ألجوزاء وبنات نعش وغيرها وقيل ان الانسان اذا نطرق الليسلة المظلة الى السعاءورأى هدذه الكواكب الرواهر مشرفة متسلا لته على سطح أزرق نطرغاية الزينسة (وحعظامن كلشميطانمارد) أى وحفظما السماعين كلشيطان مقردعات يرمون بالشهب (لايسمه وب الى الملاء الاعلى) يه ني الى الملائكة والمكتبة لانهم سكان السماءو دلك ان الشياطين يعسمدون الىقرب السماء فرنجها يمعوا كلام الملاشكة فيغيرون به أولساءهم الانس ويوهون بذلك انهم يعلون الغبب لحنعه ـ م الله م ذلك بهـ ـ ذه الشهب وهوتوله تعسانى (و يقسذُفون) أى يرمون بها (س كل جانب)أى آفاق السماه (دحورا) أى يبعدونه مع مجالس الملائكة

مبتداً اقتصاصاله المسترقة السعوا وقيل أصله لثلا يسهوا فذفت اللام كاحدوت في جننك أن تكومني فبق الا يقدرون أن يسهوا الحاكلام الملائكة أو يتسعوا وقيل أصله لثلا يسهوا فذفت اللام كاحدوت في جننك أن تكومني فبق أن لا يسهموا فذفت ان واهد درعملها كافى قوله ه ألا أيه دالزاجرى أحضر الوغي هو وصد تعدف يحب صون القرآن عي مثله فان كل واحد من الحروين غير من دود على انعراده ولكن اجتماعهما منكر والفرق بين سمعت ولانا يقعدث وسمعت اليه يتعدث وسمعت ولا نايقعدث وسمعت الا اللائكة لا تهم بسكنون المعدى بعدى بعدى بعد اللائكة لا تهم بسكنون السموات و الانس و الجي هم الملائلا سمراف (دحورا) مفعول له أى ويقد دون بالشهب (من كل بانب) من جسم جواب السماء من أى جهد صده دو اللاستراف (دحورا) مفعول له أى ويقد دون الدحوروهو الطرد أو مدحود بن على الحال أولان القذف و الطرد مدفاريان في المهنى مكامه قيسل يدحون أوقد فا

(ولهم عذاب واحب) دائم من الوسوب الى انهم في الدنيام من بومون بالشهب وقد آعد لهم في الا تو قوع من العذاب دائم في منقطع ومن في (الامن) في محل الرفع بدل من الواوفي لا يسهون أى لا يسمع الشهب الدن الاالشيطات الذي (خطف المطفة) أى سلب السلبة يعني الخلف من كلامهم بسرعة (قاتبه) لحقه (شهاب) أى تعمر بم (اقب) معنى وفاستفتهم) فاستغنم كفار مكة (أهم الشد خلقا) أى أقوى خلقامن قولهم شديد الفاق وفي خلقه شدة أواصعب خلقاو أشقه على معنى الردلا تكارهم البعث وان من هان عليه المرد المن خلفنا) في بدماذ كرمن خلائقه من اللائكة من والموات والارض وما ينهما وجي بمن تغليب الدفلاء على غيرهم وبدل عليه في بدمان كرمن خلائقه من اللائكة من والموات والارض وما ينهما وجي بمن تغليب الدفلاء على غيرهم وبدل عليه

(وهم عداب واصب) أي دائم (الامن خطف الخطفة) أي اختلس الكلمة من كلام الملالكة (فأتبه) أى المقدُّه (شهاب ثاقب) أي كوكب مضى ، قوى لا يخطئه بل بقتله و يحرقه أو يخبله وقيسلهمى الخبم الذى ترعب المتسسياطين ثاقبالاته يتقبهسم فان فلت كيف يكن أن تذهب الشياطين آلى حيث يعلون أن المشهب تعرفهم ولايصاون الى مقصودهم ثم يعودون الى مثل ذلك فلتَّ اغَسَاءِ مُودون الى اسـ تراقُ الْسِمع مع علهم أنهـ م لايصاون الْيــ مُ طَمَّعا في الســـ لامة ورجاه نيل المقصودكرا كب البعر يغلب على ملنه حصول السلامة وقوله عز وجل (فاستفتهم) بعنى سل أهدل مكة (أهم أشد خلقاً أم من خلقنا) يهنى من السموات والارض والجبال وهو استغهام تقريرأى فذه الاشسياء أشدخلقا وقيسل أتممن خلقنا يعنى من الاحم الخاليسة والمهنى انهولاه ليسوابأ حكم خلفاه ن غيرهم من الام وقدا هلكاهم بذنوبهم فالذي يؤمن هؤلاء من العذابُ ثُم ذكر بما خلقوافقال تعالى (الاخلفناهم من طين لأزب) بِه في آدم من طين جيد حر لاصق (جيملق باليدوفيل من طين نق (بل عجبت) قرى بالصّم على استاد المتعب الى الله تعالى وليس هوك التجب من الا تدميين لان العب من النساس محمول على التكار الذي وتعظيمه والبحب من الله تعدالي محول على تعطيم تلك الحالة فان كانت فيعسه في ترتب عليها المعاب وان كانت حسنة فينرنب عليهاالنواب وفيل قديكون بمني الانكار والذم وقد بكون بمنى الاستعسان والرضا كاجاءف الحديث عجبربكم منشاب ليسته صبوه وفي حديث آخر عبربكم من الكح وقنوطكم وسرعة اجابته أيأكم وفوله من النكم الال أشدالقنوط وقيسل هورفع المموت بالبكاء وستل ألجنيد رجه الله تعالى عن هذه الاسبة مقال ان الله لا بعد من شي والكن واقى رسوله ولماعجب رسوله فال وان تبجب فجمب قولهم أى هومسكما تقوله وقرى بفتح الناءعلى الهندطاب النبي صلى الله عليه وسلم أي عبث من تكذيبهم الا وهم يسعرون من تعبث وقبل عِب نبى الله صلى الله عليه وسلمن هذا القرآن حين أنزلُ وضَّلال بني آدم وذَلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلكان يظن انكل من يسمع القرآن يؤمن به فلما مع المشركون القرآن وسفر وامنه ولم يؤسنوا به عجب من ذلك الذي صسلى الله عليه وسلم عقال الله تعسالي بل عجبت (ويستفرون واذا ذكروالايذكرون) أى واذاو علوالا يتعظون (واذارأ واآية) قال ابن عبياس يعني انشيقاق القمر (يستسخرون) أي يستهزؤن وقيل يستدعى بعضهم بعضال ان يسخر (وقالواان هذا الاسحرُمبين) أيبينُ (أَلَّدامُهُ وَكَنَاتُرَاباً وعَلَاما أَنْسَالْبِعُونُونَ أُوآباؤُنَاالاولُونُ قُل نَع وأنتم

قراءة من قرآأم من عددتا بالتشديدوالمنفيف (انا خلقناهممنطينلازُب) لاصق أولازموقري وهذائها دةعلهم بالضعف لان مايصنع من الطين غبرموموف بالصلابة والقوة أواحتجاج علهم مان الطين اللازب الذي خاقواسه ترابقوان استنكرواأن يخلقوامن ترابءتممله حيثقالوا أتذا كناترانا وهذاالمني بعضده مايتاوه من ذكر أنكارهم البعث (بل عِبت)من تكذيبهم أياك (و يه منك ومن تعبك أوعبت من اتكارهم البعث وهمم يستخوون من أمرالعث ىل يجبت جزة وعدلي أي المستعظمت والعجب روعمة تعترى الانسان منداستعظام الشئ فجرد لمعنى الاستعظام فيحقه تعالى لانه لا بعور علم

الروعة أوممنا و فل ما محمد لل عبت (واداذكر و الايذكرون) و دابهم انهم الداوعظوابش لا يتعظون به واذارا والما في المجتزة كانشقاق القمروضوه (يستسطرون) يستدعى بعضهم بعضاان بسيخر منها أو ببالغون في السخرية (وقالواان هدفا) ما هدفا (الاسعرمبين) ظاهر (الذا) استفهام انكار (متناوكنا ترابا بوعظاماً التنالم موثون) الى أنبعث اذا كنا ترابا وعظاما (أوآباؤنا) معطوف على محدل ان واسمها أو على الضعير في مبعوثون بولمدنى ابيعث أيضا آباؤنا على زيادة الاستبعاديه نون انهم أقدم فيعتهم ابعدوابطل أوآباؤنا بسكون الواومدنى وشاى أي ابعث واحدمنا على المبالغة في الانكار (الاولون) الاقدمون (قل نعم) تبعثون نع على وهالغتان (وأنتم

داخرون) صاغرون(قالمساهی) جواب شرط مقدر تقسد بوداذ (کان گذاش فساهی الارز جوة واحدة) وهی لا رجع الی شی اغساهی مهمة موضعها خبرها و پیموزه الده تقریح قواحدة وهی النفخة الشانیة والز جوة الصیعة عن قوال تر جواله ای الاسل اوالغنم اداسات علها (قاذاهم) احساء بصراه (ینظرون) الی سوه اعمالهم آوینتظرون ما پیم (وقالوایا و بننا) الو بل کافی قول ادافال وقت الحلکة (هذا و مالدین) ای الیوم الذی ندان فیسه آی تجازی با هالمنا (هذا و ما کندم به تکذون) نم پیمنی آن یکون هذا بوم الدین الی قوله احسر و امن کلام الدکفرة و هذا بوم الفصل به ضهم مع به حض وان یکون ما و بلنا هذا بوم الدین ۱۹ من کلام الدکفرة و هذا بوم الفصل به صهر و من کلام الملائد که فیم و آن یکون با و بلنا هذا بوم الدین ۱۹ من کلام الدکفرة و هذا بوم الفصل

منكلام الملآلكة جوابآ لهم(احشروا) خطابالله لَلْلَاثُكَةُ (الذِّينَ ظُلْمُوا) كفروا(وأزواجهم)أى وأشباههم وقرناءهممن الشساطين أونساءهم المكافرات والواويعني مع وقيسل العطف وقرئ بألرفع عطفاعلى الضمسهر فىظلُّوا(وماكانوابعبدون من دون الله)أى الاصنام (فاهدوهم) دلوهمعن الاحمى هديته في الدين هدىوفى الطريق هداية (الى صراط الجعيم) طريق ألنار (وأغوهم)آلحدسوهم (انهــم مسؤلون) عن أُقوالهم وأفعالهم (مالكم لاتناصرون) أىلأينصر بمضكم بعضا وهذاتوبيخ لهم الجرعن التناصر بعد مأكانوا متناصرين في الدنيما وقيل هوجواب لابىجهل حيث قال بوم بدرنعنجيع منتصر

داخرون)أى صاغرون (فاتماهي زجرة واحدة)اى صيعة واحدة وهي نفخة البعث (فاذاهم ينظرون) يئى أحياء (وقالواباوبلناهــذايومالدين) يعنى يوم الحساب والجؤاء (هـُـذايوم ِ الغصل) أَى الفضاءِ وقيلُ بين الْحَسَن والمسى ۚ (الْمَذَى كَنْمُ بِهُ تُسْكَذُبُونَ ) أَى فَ الدنيا (أحشروا) أى اجتموا (الذبن ظلموا) أي السركواوقيدل هوعام في كل ظالم (واز واجهم) أي أشيباههم وأمثالهم فنكل طائفة مع مثلها فاهل الجرمع أهل ألخرو أهل ألزنامع أهل الزناوقيل أزواجهم أى قرناءهم من الشياطين يقرن كل كافرة عشيطانه في سلسلة وقبل ازاجهم المشركات (وما كانوايسب أون من دون الله ) أى في الدنبايعني الاصنام والطواغيت وقيل ايليس وجنوده (فاهدوهم الى صراط الجيم) قال ابن عباس أى دلوهم الى طريق النار (وفنوهم) أي احبسوهم (أنهم مسؤلون) أسية والله النارحيد واعتذالصراط السؤال فأل ان عياس عن جَمِيْهُ أَقُواْلُهُمُواْفِعَالْهُمُورِ وَى عَنْهُ عَنْ لا اله الا الله وروى عن أبي برزة انرسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترول قدماً عبد يوم القبامة حتى بسل عن أربع عن عمره (١) فيما أوناه وعن عله ماذاهملبه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ومن جسمه فيسا أبلاء وفي رواية عن شبابه فهاأ بلاه أخرجه الترمذى ولهعن أنس انرسول القصلي القعليه وسلم فالمامن داع دعا ألى شئ الاكان موقوفا يوم القيامة لازمابه لايفارقه وان دعارج لرجلائم قرأ وقفوهم انهم مسؤلون (مالكم لاتناصرون) أى تقول لهم خرنة جهم تو بيحاله ممالكم لا يتصر بعضكم بمضاوهدا جواب لابى جهل حيث قال يوم دريس جيع منتصرقال الله تعالى (بل هم البوم مستسلون) قال ابن عباس خاصه ون وقيدل منقادون والمني هم البوم أدلاه منقادون لأحياة لهم (وأقبل بعضهه على بعض) يعني الرؤساء والاتباع (يتساءلون) في يَخاصمون (قالوا) يدني الرؤساء للاتباع ﴿ (انْهِ كُنْتُمْ تَأْ يَوْنَنَاءُ مِنَالِمِينٍ) أَيْمِن قَبْلَ ٱلْدِينَ فَتَصَاوَنَنَا وترونَنَا انَّ الدِّين مأنَّصَاوِنَنَا به وقيل كانَّ الرؤساء يحلفون لهمان الدين الذي يدعونهم البه هوالحق والممنى انكم حلفتم لنافو تفنا بايمانكم وقيدل عن البيسين أي عن العزة والقددرة والفول الاول أصح (قالوا) بعني الروسا والديساع (بلام تكونوامومنين) أى لم تكونوا على حق حتى نضلكم عنده بل كنتم على الكفر (وما كان لنَّاءاليكم من سلطان أي من قوة وقدره فيقهركم على مابعتما (بل كستم قوماطاغين) أي ضالين (فَقُ عَلَيمًا) أَى وَجِبِ عَلَيمًا جِهِ ما (قول ربنا) يُعنى كُلَّهُ المسنَّذَابِ وهي قُوله تعالى لا عملان ن

وهوفى موضع النصب على الحال أى مالك غسر متناصر بن (بل هـ م اليوم مستسلون) متقادون أوقد أسلم بعضاً وخدله عن بجز مكاهم مستسلون) بتخاصمون (فالوا) وخدله عن بجز مكاهم مستسلون) بتخاصمون (فالوا) أى التابع على المتبوع (ينساه لون) بتخاصمون (فالوا) أى الا تباع المتبوع النكر كنتم تأتونها عن المين عن القوة والقهر اذاليين موصوفة بالقوة وبها يقع البطش أى التكافئة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة بالمائدة المائدة بالمائدة بالمائدة المائدة المائدة بالمائدة بائدة بالمائدة بالمائدة بالمائدة بالمائدة بالمائدة بالمائدة بالمائ

(۱) قوله فيما أفناه الح كذا في النسح بانبات آلف ما الاستفهامية وهوقليل

انلاناتتون) يعشى وعيدالته بأناذ التون لعسذا بهلايحاله لعلميسالنا ولوسكى الوعيدكا هولغال انسكاذا تتون ولكنه معل به المهلغة التنكام لانهم مشكله ون يذلك عن أنفسهم وتعوه قوله ﴿ فَقَدَرْ عَنْ هُوَازَنْ قُلْ مَا لَى ﴿ وَلُوسَكَى تُولُمُ القَالَ قُلْ مالك (فاغويناكم) فدعومًا كم الى الغي (اناكناغاوين) فأرد نااغوا كم لذ بحوفوا أمثالنا (فانهم) فان الاتباع والمتبوعين جيعا (يومنذ) يوم القيامة (ف العذاب مشتر كون) كا كافوامشتر كين في العواية (انا كذاك تفعل بالمجرمين) أى بالشركين المأمثل ذُلَّكَ النَّمَلِّ نَفْعَلْ بِكُلِّ يَجِرِم (انهم كافواا ذا قيل لهم لا الدالا الله بستكبرون) أنهم كانوا اذا معموا بكلمة التوحيذ استكبروا وأبوا الاالشرك (و يقولون النا) بهمزتين شاى وكوفى (لناركوا آلمتنالشاء رجنون) يعنون عداعليد مالسلام (بل جاءاً طف) و دعل الشركين (وسد ف الموسلين) ٢٠ كنوله مصدقالما بين يديه (انكماندا تقوا العداب الالم وما تجزون

جهِمْ منِ الجنسة والناس أبعسين (اثالذا تقون) بعنى ان المصال والمضسل بهيما في النسلو (فأغويناكم) ومنى فأصلانا كم عن الهدى ودعونا كم الدما كناعلسه (اما كناغاوين) عصالين قَال الله تعساني (فاتهم يومندُفي العسدَاب مشستر كُون) بعني الرؤساء والاتباع (انا كُذلك نفعلُ بالمجرمين فالأان عياس الذين جعلوا فتمشركاء تميين تعسالى انهدم انحساوهمو آفى ذلك العسذاب باستكارهم عن التوحيد فقال تعالى (انهدم كافوا ذاقيل لهدم لاله الاالله يستكبرون) أي بتكبرون عن كلة التوحيد ويتنعون منها (ويقولون أثنالت اركوا آ لهتنالشاء رمحنون) يعنون محداصلى الله عليه وسر إقال الله تعالى رداعلهم (بل جاعبا على وصدَّق المرسلين) يعيى أنه أغيا أفي الرساون فبله من الدين والتوحيد ونفي الشرك (انكولذ القوا العذاب الآلم وما تجزُّون الأما ـــــــكنتم تُعملون) "أى في الدنباءن الشرك والمنكذيب (الا) أي لكن وهوُّ استثناء منقطع (عباد الله المخلصين) أى الموحدين (أولئك فيمرزق معاوم) بعني بكرة وعشساً أنو زقهم كله فواكه لانهم وقيل حبن بشمة وته يؤتون به وقيل الهمعاوم الصفة من طيب طم والذه ووالصة وحسن منظر تم وصَفَ ذَلَكُ الرَزْقَ فَعَالَ تَعَمَّالُ (فُواْ كَهُ) جَعَفًا كَهُهُ وَهَى الْفُسُارِكَالْهَارِطُهَارِ بأيسها وكل طعام يؤكل التلذذ لاللقوت وقيل الأرزاق أهل الجنة كلهافواكه لانهم مستغنون عن حفظ العصمة بالافوات لأن أجسادهم خلفت الدبدفكل مايا كاونه على سيسل التلذذهم أن ذلك حاصل مع الاكرام والتعظيم كافال تصالى (وهم مكرمون) أى بنواب الله تعمالي ثم وصف مساكهم مقال تعمالي (في جنات النعيم على سر رمتقاطين) يعني لا يرى بعضهم قفا بعض تم وصف سرابه- م فقال تمالى (يطاف عليه مريكاس من مدين) كل انا مفيه شراب يسعى كائساً واذالم يكن فيه شراب فهواناء وقدتسمي الخرنفسها كأساقال الشاعر

وكالساشربت علىاذنه ومنى معين أىمن جرجارية فالانهار ظاهرة تراهاالميون (بيضاء) يعنى ان خراجندة أشدب اضامن اللبن (لذه) أى لذيذة (الشاربين لافهاغول) أي لاتغنال عقولهم فنذهب بهاونيسل لاائم فهاولا وجع البطن ولاصداع وقيل الغول فساديكم ق في خداء وخر الذب ا يحصل منها أنواع من الفساد ومنها السكروذهاب العقل ووجع البطن وصداع الرأس والبول والقءوالهار والعربدة وغيرذاك ولايوجدشي من ذاك في خراجنة

الاما<del>مسك</del>نتمتعماون) بلازيادة (الأعسادالله أغلمسين) بفتح اللام كوفى ومدنى وكذآ مابعده أىلكن عبادالله على الاستثناءالمنقطع (أولئك لهمرزق معاوم نواكه) فسرالرزق العلوم بالفواكه وهيكلما يتلهذنه ولا بتقوت لحفظ العصة يعني مستفنون عساحفظ العصمة بالاقوات لان أجسادهم محكمة مخاوقة الابدف ابأكلونه التلذذ ويجوزان يرادرزق معلوم مذووت بخصائص خلق علها منطيب طعموز أعمة ولذة وحسن منظروقيل معاوم الوقت كقوله ولهم ررفهم فهابكره وعسا والنفس السه أسكن (وهممكرمون) متعمون

(في جنات النعيم) يجو زان بكون ظرفاوان يكون عالا وان يكون خبرا بمدخير (ولاهم وكذا (على مردمت فابلين) التقابل أثم للسرودوآ نس (بطاف عليه م بكاش) بغيرهز أبو عروو حزه في الوقف وغيرها بالمسرة يقال الزجاجة في الخرك سوتسمى الخرفسها كاساوعن الاخفش كل كاس في القرآن فهي الخروكذا في نفسير أبن عباس رضي الله عنهما (من معين) من شراب معين أومن عرصين وهوالجاري على وجده الارض الطاهر العيون وصف م أوسيف به الماء لانه يحرى في البنسة في أنه أركا يجرى الماء قال الله نه ألى وأنهاره ن خر (سضاء) صفة المكاس (لذه) وصفت باللذة كانها تفس اللدة وعينها أوذات لدة (الشار بين لا فيهاغول) أى لا نفقال عقولهم تقمور الدساوهومن عاله بموله غولااذا أهلكه وأفسده (ولاهسم عنها يتزفون) بسكرون من ترف الشارب اذا نهب عقد و بقال السكران و في معنزوف ينزفون على و معزة الى الاسكرون أولا ينزف سراج سم من آرف الشارب اذا ذهب عقد الوشرايه (وعندهم قاصرات الطرف) قسرت ابصارهن على أز واجهن لا يعدن طرفا الى غديرهم (عين) جع عيناه أى فيلا واسعة العبن (كانبن بيض مكنون) مصون شسههن على أز واجهن لا يعنف مكنون) مصون شسههن بييض النعام المكنون في المساءو تسمين بيضات المدور وعطف (قافل بعضهم) يعنى أهل الجنة المحمد بين المنات المدون على الشراب كعادة الشرب قال وما يقت من اللذات الا أعلى بعض بقساء لون عما جى لهم الكرام على الدام في فيل بعض بقساء لون عما جى لهم المدون الكرام على الدام في فيل بعض بعض بقساء لون عما جى لهم المدون الدنيا الاانه جى به ماضيا

على ماعرف في اخباره (قال فاللمهماني كانلىقوين يقول أثنك) بهمزتين شاى وكوفى (النالصدقين) سوم الدين (ألذامتناوكنا تراباوعظاماً أثنالدينون) لمجزبون مسنالدينوهو الجراء (قال) ذلك القاال (هل أنم مطلعون) الى النارلاركم ذلكالقرن فيل ان في ألجنسة كوى بنظرأهلهامنيا الىأهل النارأ وقال الله تعالى لاهل الجنة هلأنتم مطلعون الى النارفتعلوا أين منزلتك من منزلة أهل النار (قاطلع) المسسلم(فرآه)أىقرينه (فيسواءَ الجعيم) في وسطها (فال ناشان كدت لتردين) أن مخففة من التعمل وهي تدخل على كادكاندخل على كان واللامهي الغارقة سهاوس الناسة والارداءالاهلالةويالياء فى الحالين يعقوب (ولولا

(ولاهم عنها ينزفون) أىلانغليم على عقولهم ولايسكرون وقيل معناه لاينفدتهر ابهم تموصف آذواجههم فقال تعساني (وءنسدهم فاصرات الطرف)أى مابسسات الاعين غاضات العيون قصرن أعينهن علىأزواجهن فلاينظرن الىغسيرهم (عين) أى حسبان الاعين عظامها (كانين سض مكنون) أى مصون مستورشيهن بييض النعام لانها تكتها الريش من الرج والغيارفيكون لونهاأ بيض فيصفره ويعال هدامن أحسن الوان النساء وهوان تكون المرأة بيضاء مشوبة بصفرة والعرب تشسيه المرأة ببيض البعامة وتسمهن ببيضات الخسدور قُلِه عَرُوجِسل (فَاقْسِلْ بِعَضْهُم عَلَى بِعَضَ ) بِعَني أَهُلَ الْجِنْمَةُ (يُتَسَاعُلُون) أي يسأل بهضهم بعضاءن عاله في الدنية (قال قائل منهم) أي من أهل الجندة (اني كان لي قرين) أي في الدنياينكرالبعث قيل كال قرينه شبيطاناوفيل كان من الانس فيل كاناأخوين وقيل كانا شريكين أحدهما كافراسمه قطروس والاسخرمؤمن اسمه يهوذا وهما اللذان قص اللدعز وجل خبرهما فيسورة الكهف في قوله واضرب لهم مثلار جلين (يقول أتنك ان الصدقين) أي بالبعث (ألذامتنساوكماتر اباوعظاماأ ثنالمدينون) أي ججزيون ومحاسبون وهذااستفهام أنكاري (فال)الله تعمالي لأهل الجنسة (هل أنتم مطلعون )أى الى الغار وقيسل بقول المؤمن لاخوانه منأهل الجنةهل أنتم مطامون أي لننظر كيف منزله آخي في النار فيقول أهل الجنة أنت أعرف بعمنا (فاطلع)أى للوُّمن قال ابن عباس ان في الجنة كوى ينظرمنها أهلها الى النار (فرآه في سواه الحيم) أي فرآى قر بنه في وسط النارسي وسط الشي سواء الستواء الجوانب مُنه (قال مَالله ان كَدْنْ لمُردين) أي والله القد كنت ان تم لكني وقيل تغويني ومن أغوى انساماً فقد أرداً موأهلكه (ولولانهمة ربي)أي رجة ربي وانعامه على الاسلام (لكنت من الحضرين)أي ممك فى النار (أفساني تبيني ألاموتتنا الأولى) أى فى الدنيا (ومانَعُن بَعدْ بِينَ) قيل بِعُولُ هذا أهل الجنة لللاتكة حين يذبح الموت فتقول الملائكة لهملا فيقولون (ان هذا لهو الفور المقلم) وانمآ يقولونه علىجهة ألصدت بنعمة الله عليهم في انهـ ملاعوتون ولأيعـ ذبون ليفرحوا بدوام النمم لاعلى طريق الاستفهام لاغهم قدعموا اغهم ليسواعيتين ولأمعسذ بين ولكن أعادوا الكآلام ليزدادواسر ورابسكراره وقبل يقوله المؤمن لقرينه على جهه النوبيغ بماكان ينكره قال الله تُعْمَالُ (لمثل هذا) أي المنزل و النهم الذيذ كره في قوله أولتك لهم رزق معلوم (عليعمل

أمهة ربى) وهى العصمة والتوفيق في الاستمساك بعروة الاسسلام (لكنت من المحضرين) من الذين أحضر والمسكاب المصمرية انتواه من المنال المستخدون المصمونة التوفيق في المستخدون المناب المستخدون المناب المستخدون المناب ولا المناب والمناب ولا المناب ولا المناب ولا المناب ولا المناب ولا المناب والمناب ولا المناب ولالمناب ولا المناب ولا المنا

العاملون) وقيسل هوأ يضاعن كالدمه (أذلك عبرزلا) عبير (أم شعيرة الزقوم) أى تعيم الجنسة وما فيهامن الذاك والعامة والشعراب عبرزلا أم شعيرة الزقوم سعير زلاوالنزل ما يقام النازل بالمكان من الرزق والزقوم شعير من يكون بتهامة (الماجعلناها فتنة الفالمين) محنة وعذا بالهم في الاستخرة أوابتلاء لهسم في الدنيا وذلك أنهسم فالواكيف يكون في النسار شعيرة والنار تحرق الشعيرة كنورة فعرب في أصل الجميري في المنازلة والمنازلة والمنازلة

النظرها للدجدا إفانهم

لا كلون منها). ن الشجرة

أىمن العها (فالثون

مهاالبطون) فالثون

بطوغهم المايغلهممن

الجوع الشديد (تم أن لهم

علمها)على أكلها (الشونا)

الملطأ ولمزاجا (منجيم)

ماءعار يشوى وجوههم

ويقطع أمعاءهم كافال

فيصفة شراب أهل الجنه

ومزاجه من تسنيم والمعنى

ثم انهم علون البطون من

شحسره الزقوم وهوطار

بحرق بطوخهم و بعطشهم

فلايسقون الابعدملي

تمذيبالهم بذلك العطش

ثم سقون ماهوأحروهو

الشراب المسوب الجيم

(ثم ان مرجه هــ بم لائي

الجعيم) أى انهم يذهب

بهم عن مقارهم ومنازلهم

فألجم وهي الدركات

الني المكنوهااني تنجره

العاملون) هذا ترغيب في قواب الله تعالى وماعنده بطاعته في اله تعالى (أذلك) أى الذى ذكره الاهل الجندة من النعيم (خير تزلا) أى روقا (أم شعرة الزقوم) التي هي تزل أهل الندار والزقوم السعرة خديثة من النعيم (خير تزلا) أى روقا (أم شعرة النهم الزقوة على أله لا كراهة وقيسل السعرة تدكون الرضية الطع يكره أهل النارعلى تناوله الفائنة الظالمين) أى السكافرين وذلك انهم قالوا كمف تكون في النارشعرة والندار تعرق الشعروقال ابن الزبعرى لمستاديد فريش ان عمد اليخون المارقوم والزقوم بلسان بربر الزبدو التمروقيد لهو بلغية أهل الهين فادخلهم أبوجهل بيته وقال ما جارة تغرج في أصل الجعيم) أى في قمر النار وأغصانها ترتفع الى يه محدد قال الله تعالى (انها شعرة تغرج في أصل الجعيم) أى في قمر النار وأغصانها ترتفع الى دركاتها (طلمها) أى تحرها سمى طلمالطاوعه (كانه رقس الشياطين) قال ابن عباس هم دركاتها (طلمها) أى تحرها سمى طلمالطاوعه (كانه رقس الشياطين) قال ابن عباس هم التسيطين باعبانهم شهمها جم القيم عند الناس فان قلت قد شهمها بشاهد والدرب اذا وأت منظر المناس في الوهم والخيال وقس الشياطين في الشياطين والعرب اذا وأت منظر القيم والخيال وقس الشياطين في الشعرة تشبهها في فيح المنظر والعرب اذا وأت منظر المناب كانه وأسلام والقيس في الشعرة تشبهها في فيح المنظر والعرب اذا وأت منظر المناب كانه وأس الشياطين قال أمر والقيس

أتقتلى والمشرق مضاجى ، ومـنونة زرق كانياب اغوال

شبه سنان الربح انساب الغول ولم يرها وقيل ان بين مكة والين شجرة فيصة منتنة تسمى ووس السياطين وشبها بها وقيل أراد بالشياطين الحيات والعرب تسمى الحية القبيعة المنظر شيطانا (فاتهم لا كلون منها) أى من تحرها (ف المؤن منها البطون) وذلك انهم يكرهون على أكلها حق تعلى بطونهم (ثم ان لهم عليالشوما) أى خلطا ومن الحار من جيم) أى من ما عقد يدالحوارة وقال انهم اذا الكوالزقوم وشر بواعليسه الحيم شاب الحيم الزقوم في بطونهم فصار شو بالهم المقوا) أى وخلاف المجمع من المنافق من من منه المنهم المنافق المنهم المنافق المنهم المنافق المنهم المنافق المنافق المنهم المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافقة المن

الزقوم فيا كلون الحان المستخدمون المواجعة الموا

ولقنناداغاتوم والمنصوص بالمدحد فوقت در مواقد نادانان والقائم الميسون اللام الداندانان المخلفة والكبرياد ألمي الأجبناء أحسن الاجابة ونصر ناه على أعدائه وانته منابغ ما يكون (ونعيناه والهله )ومن آمن به وأولاده (من المكرب العفلمة والكبرياد المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة والمدروة والمنافرة المنابئة والمنابئة والمنا

لعربك جلالة محل الابسان وآنه القصارى من صفات المدح والتعقليم (ثم أغوقنا الاستنوين)أى المكافرين (وانمن شيفته لابراهم) أيمنشيمة نوحاىعن شايعه على أصول الدين أوشايعه علىالنصلساني دين الله ومصابرة المكذبين وكانس فوحوابراهم ألغان وسماتة وأربعون مسنة وماكان بينهسما الانبيان هودوصالح (اذ جاعربه) اذنعلمقهافي الشيعة منمعني المشايعة يعنى وان بمن شابعسه على دينه وتقواه حبنجاءريه (بقلب سليم)من الشرك أومسن آفات القياوب

الاعسادالله المخلصين قوله عز وجل (واقد نادانانوح) أى دعار به على قومه وقيد ل دعار به أن إنجيب من الغرق (فلنع الجيمون) فعن أى دعا مَا فاجبنا دوا هلكا فومه (ونعينا دوا هـ الدمن الكُرب الْمُعْلِيمُ) أَيْ مِنْ النَّمِ الذَّى لحق قومه وهو الْعَرق (وجعلنا ذُوبِتهُ هم الباقين) يعني ان الناس كلهم من ذرية نوح عليه السدام فالآابن عبساس لمانو بحنوح من السفينة مأت من كان معممن الرجال والنساء الاولده ونساءهم عن معرة بنجنسد بعن الني صلى الله عليه وسلم في قول القه عز و جل وجعلنا ذريته هم الباقين قال هم سام و حام و يافث أخرجه الترمذي وقال حديث حسسن غريب وفرواية أخرى سام أبوالعرب وعام أبوالحبس ويافث أبواروم وقيسل سام أيوالمرب وغارس والروم وعام ايوالسودان وبافث أيوالترك واللزر ويأجوج وُمَاجُوجُ وْمَاهَنَالَكُ (وتركناعليه في الاستخوين) أَى أَبقِينَالُهُ ثَنَاءُ حسيناوذ كراجيلافينُ بمسده من الانبياء والأم الى يوم القيامة (سسلام على فُرح في العالمين) أي سسلام عليسه منا فىالعالمين وفيسل تركناعليسة فى الاستشرين ان يصلى عليسة الى يوم القيامة ( انا كَفُلَكُ غَيْرَى الحسنين) أى جزاء الله احسانه الثناء المسدن في العالمين (انه من عساد ما المؤمنسين ثم أغرقنا الا "خرَّينْ)يعـٰنَى الكفار ﴿ وَلَه عزوجــل(وَان منشَّيعُته) أِيَّ من شــيعةٌ نوح (لابراهيم) يهني انه على دينه وملته ومنهاجه وستته (اذجاء به بقلب سليم) أي مخلص من الشرك والسك وقيل من الغلوالغش والمغدوا لمسديعب للناس مايعب لنفسمه (اذقال لابيه وقومه ماذا تعبدون)استفهام توبيخ (أثفكاآ لحة دون الله تريدون) أى انأ فكون أفكاوه وأسوأ الكذب وتعبدون المقسوى الله تعالى فساطنكم برب العالمين يعنى اذالقبنموه وقدعبد تم غيره أنه بصنع بكم (فنظر تظرة في الخبوم فقال الى سقيم) قال ابن عباس كان قومه بتعاطون علم الخبوم فعاملهم

لابراهم أو بحسنوف وهواذ كرومه في الجي و بقله و به انه المحلسة فلسه وعلى الله ذلك منه فضر ب الجيء مشالاذ لك (اد) بدل من الاولى (قال لا سه وقومه ماذا تعبيدون أفكا آلم المهدون الله تريدون) أفكام مول له تقديره آثر بدون المهدون الله فكاوا في المناب المعدد المناب و المناب و المناب المنا

والذى قالها براهم عليه السه المسلام معراض من الكالم الى ساسقم اومن الموت في عنقه سقيم ومنه المثل كني بالسلامة وا وما تسريل في الفعالوامات وهو صحيح فقال اعرابي الصحيمان الموت في عنقه او الواداني سقيم النفس لكفركم كا يقول أناس بن القلب من كذا (فتولوا) فأعرضوا (عنه معدرين) الى مولين الادبار (فراغ الما المنهسم) في المهسم سرا (فقال) استهزاء (الا تا كلون) وكان عنده اطعام (مالكم لا تنطقون) والجعب الواو والتون المائه خاطب المعابسين يدفل (فراغ علم مضريا) ما قبل علم مستعفيا كانه قال فضر بهم ضريا الدي مناه والمنافق المنافق المنافق

منحيث كاثوا يتعاطون ويتعاملون بهائسلابنكر واعليمه وذلك انه أرادان بكايدهمه اسنامهم ليلزمه مالحية في انهاغيرمعبودة وكأن لهممن الغدعيد ويجع فكانوا بدخاوت على أصنامهمو يقربون لحمالقرابين ويضعون بينأيديهم الطعام قبل نووجهم الحاعيدهم وذعموا التبرك عليسه فاذا انصرفوا منعيدهمأ كلوه فقالوالابراهيم الاتخرج معناالى عيسه تافنطو فىالنعوم نقال انىسقىم فال ابزعباس أى معامون وكانوا يفرود من المطعون مرارا عظيما وقبسل مريص وفيل معناه متساقم وهومن مماريض الكالام وقد تقدم الجواب عنه في سورة الانبياء وقيل انه فريح ممهم الى عيدهم فلما كان بيعض الطريق القي نفسه وقال الى سقيم المستكى رسلى (فتولواعنه مدرين) أى الى عيدهم فدخل ابراهم علبه الصلاة والسلام على الاصنام فكسرهاوهو قوله تعمال (فراغ)أى مال (الى آلهنهم ميله ف حفية (فقال) أى المدسمام استهزاه بها (الاتأكلون)يعني الطُّه ام الذي بين أيديكم (مالكم لا تنطقُونُ فراغ) أي مال (علهم ضربابالبين)أىضربهم سدءاليى لأنهاأ قوىمن الشمال فحاله ملوقيسل بالقوة والفسدرة عليه وقيسل أرادبالهين القسم وهوقوله و تالله لاكيدن أصنامكم (فأقبلوا اليه) أى الى ابراهم (يرَّفُون) أي يسرَّعُونَ وذلكُ أنهـم أخبر وابصنع أبراهيم اسملتُهُم فأسرعُوا البــه ليأخذوهُ (قال) فم ابراهم على وجه الجاج (المبدون ما تنعمون الى بأبديك من الاصنام (والله خافك وماتعماون)أىوهملكروقيل وخلق الذي تعماونه بأيديكر من الاصنام وفي الاسية دليل على ان أفعال العباد يحاوقة لله تعالى (فالو البنواله بنياناها لغوه في الجيم) قيل انهم بنواله حائطامن الجر طواء فىالسمساءثلاثون ذراعاُوعرصُسه عشر ون ذراعاوه لؤمسٌ اسخطَبُ وأوقدواعليسه الناز وطرسوه فيها وهوقوله تعالى (فارادوا به كيدا) أى شراوهوان يحرقوه ( فِعلناهم الاسفلين) أى المقهو رين حيث سلم الله الراهيم و ودكيدهم (وقال) يمنى الراهيم (افى داهب الى وبي) أي مهاجرالى واهجردارالكفرقاله بعدخروجه من النار (مسهدين)أى الى حيث امرف بالمصير اليهوهوارض الشام فلا قدم الارض القدسة سأل ربه الولدفقال (ربهب في من الصالحين) أى هب لى ولداصالاً (فيشرناه بغلام حلم) قبل غلام في صغوه حلّم فى كبره وفيسه بشارة الله ابن والله بعيش و بنته مي فالسنت في يوصف باللم في إله تعالى (فلما بلغ معدم السعى) قال ابن

فيازنيف ازفافا فكاله قدرآه بعضههم يكسرها وبعضهم لميره فاقبلهن رآه مسرعا فعوه ثم جاءمن لم ره بكسرهافقال لمن رآء من فعسل هدداما ممننا انهلن الطاللان فأجابوه على سيل التعريض يقولهم مه منافق يذكرهم يقال أه ابراهم تمقالوابأجمهم تحن أسدها وأنت تكسرها فاجابهم بقوله (قال أنسدون ما تنعتون) بأيديكم (والله خلفكم وما تعسماون) وخلق ماتعماونه من الاصلنام أوماهصدرية أىوخلق أعمالكم وهو داماناني خلق الأفعال أىالله خالقك وخالق أعمالك فلمتمسدون غيره (قالوا ابنواله)أىلاجله (بنيانا) من الحِماسوله لَلانُونَ ذراطأوعرضه عشرون

ذراعا (فألقوه في الجيم) في النار السّديده وقبل كل ناربعنها فوق بعض المقهورين عند الالقاء نفرج من النار (وقال الى فيسى بخديم (فأرادوابه مسكيد) بالقاله في الغار (فجعاناهم الاستقلين) المقهورين عند الالقاء نفرج من النار (وقال الى أهب الى دون) الى موضع أمرى الذهاب اليه (سيدين) سير شدفى الى مافيد صلاحى في ديني و يعصوني و يوفقي سهديني وما يعقوب (رب هب لى من المسافين) بعض الصافين بدالولد لان لفظ الحبة المبنى الولد أسلام حكم واله يكون حاسم قهوت المسلسارة على ثلاث على الولد غلام والديم وقال ستعيد في ان العام المسلم الماليات المسلم الله في الماليات المسلم المسلم الماليات المسلم الماليات المسلم المسلم

لانصل المدولاتة الم عابه فبقى أن يكون بيانا كأنه لمافال فلماملغ السعي اي المدالذي يقدرفيه على السعى قيسل معمن قال مع أبيه وكان اذذاك ان ثـ لاث عشرة سنة (قال ابني) حقص الباقون بكار الساء (افارى في ألمناء أني أذبعك وبفتح الماء فبماحاري وأنوعمرو مسل له في المنام اذع المنكور وبالانساءوحي كالوجي في المقطة واعما لم عسل وأيت لانه وأى .. مرة بعدمه القد قيسل رأى لياد العروية كان فائسلا مفسول لهات الله بأمرك بذبح ابنكهذا فلماأصبح روى في دالله من الصباح الحالرواح أمن الله هذا الخراممن الشيطالةن غسمى يوم البرو يذفل أمسي وأي مثل ذلك فعرف أنه من الله فن تمسمي يوم عرفة مرأى متل دلك في اللماد المثالثةنهم بنعره قسمى

عباس يعنى المشى معالى الجبل ومندعاته لمساهب ستى بلغ سعيد سعى معابراهم والمعنى بلغان ينصرف معه ويسينه في علاوفيل السي العمل لله تعالى وهو السادة قيل كان أين الاتعشرة سَنَهُ وقيل سبع سنين (قالعابي أَفَ أَرِي فَي المام أَقَ أَدْصِكُ) قَيْل أَنَهُ لِم رَفَى منامدًا له ذبعه واتحا أمربنجه وقيل بلرأىانة بعالج ذبعه ولميراراققد مهور وباالانبيان مقادارا والسياصاوه واختلف العلمامةن المسلي فيهذا الغلام الذي أمرابراهيم بنجعه على فواين مع اتماق أهل الكابين على الداسص فقال قوم هو اسعق والسدد هدم الصعب الدهر وعلى وابن مسدود والعباس ومن التابعين ومن بعدهم كتب الاحبار وسعيدن جمعر وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاه ومقاتل والزهرى والسدى واختلفت الروامات عن الن عماس فروى عندانه اسعق وروى انهاسمعيل ومن ذهب الى انهام صف قال كانت هذه القصة بالشاء وروى عن سمعيدن جبير فالعرأى الراهيم ذيح أسحق في المنام وهو بالشأم فسار به مسترة شهر في غداة وأحدة محتى أثى به المعر و ن منى فل أمره الله بذرح الكيش ذيعه وساريه مسيرة شهر في وحة واحدة طويت له الاودية والجبال والقول الثانى أنه امميل والسه ذهب عبد الله تسلام والمسن وسعيدبن المسيب والشعبي ومجاهد والرسع بنأنس وعمدين كعب القرظى والمكليي وروابة عطاء بنأبي رباح ويوسف بنماهك عن ابن عباس قال المفهدى اسميل وكلا القولين بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج من ذهب الى ان الذبيح استق بقوله تعالى فيشرناه بغلام حلم فلما بلغ معسه السعى أمن بذيح من بشريه وليس في القوآن اله يشر ولدسوى اسعق كا قال تمالي في سورة هودفاشرناها باسحق وقوله وبشرناه بالمحق نبيامن الصالمين بعدقصة الذج يدلعلى اله تعالى اغابشره عالنبوة لما تحمل من الشدائد في قصة الذبح فتيت عباد كرناه ان أول الاكبة وآخرها يدل على ان احمق هو الذبيج وعماذ كرايضاف كتاب يعقوب الحاولده بوسف أساكان بمصرون بعقوب اسرائيل الله بناسعتي ذبيح الله بنام اهم خليل الله واحتج من ذهب الى ان الذبيم هوا معيل بأن الله نعالى دكر البشارة باستى بعد الفراغ من قمسة الذبيع مقال تعالى وبشرناه ماسعى نبيامن الصالحين فدل على ان المذبوح غيره وأيضا فأن الله تعالى قال في سورة هودفيشرناها باستعق ومن وراءاستق يعقوب فكيف يأمره بذيح استقوقد وعده بشافلة وهو يعقوب يعدده ووصف اسمعيل بالصبردون استحق في قوله واسمعيل وادر مس وداالكفل كلمن المبارين وهوصيره على الذبح ووصفه بصدق الوعديقوية انه كان صادق الوعدلانه وعدأباه من نعسه الصبر على الدبح فوفى له بذلك وقال القرطبي سأل همر بن عبد العزيز رجلامن عُلماء الهودوكان أسلموحس أسلامه أي الخي الراهيم أمره الله تعالى بذبحه فقال اسمعيل م فالهاآميراً أومنين ان المهود لتعسا دلك وله كن يعسسه ولكيام عشر العرب على ان يكون أما كم هوالذى أمرا للتمتعيالي يذبعه ويدعوب الهاسحق أيوهمومن الدليل أيضا أن فرنى المكيش كانأ معلقين على المكعبة في أيدى بني اسمعيدل الى ان احترف البيت في زمن ابن الربير قال الشيعي رابت قرفى الكبش مروطين بالكعية وفال ابن عباس والذي نفسي يده لقد كأن أول الاسلام وانرأس الكبش الملق بقرنيسه في ميزاب الكعيسة وقدوحش يعني يبس وقال الاصعى سألث أماهمرو من الملاء عن الذبيع أاسصق كان أوا-هعيل فقال ماأصمعي أمن ذهب عفلات متى كان اسصق عكه اغما كان اسمميل وهوالذي بني البيت مع أسه والله مع الحاعم و(د كرالاشاره الى تصة الذيح)

قال العلماء السيرواخوا والماضين الدعااراهم وبه فقال دب هيد لممن الصالحين وبشر به قال هواذالله ذبح فلما ولد وبلغ معه السي قيسل له أوف بنذرا مد مذاهوالسبب في أمرالله تعالى المام بالذم فقال لا حق أنطلق فقر بالله قريانا ماحد نسكينا وحبلا وانطلق معممتي ذهب بعينا ألجال مقال العلام بأأبت ابن قرياسك فقال بابنى الى أرى فى المام الى أ فيعل فانظر ماداترى قال باأست انعسل ماتؤمر وقال محسدين سعق كان ابر اهم صلى الله عليه وسلم ادارار هاجرواسم لحله ليالراق فيعدوس الشام فيقبل عكة ويروح من مكة فيبيت عنداها بالشام - قى اذابلغ اسمعيل معه السعى وأخد ذبنفسه و رجاه لما كان بؤمل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرمانه أمر في المنام بذبعه ودلك انه رأى ليلة التروية كان فاللا يقول له ال الله بأعرك بدح أباك هذا فلما أصبع تروى في نفسه أى مكرس الصباح الى الرواح أس الله هذا المرامس الشسيطان نفرخهي ذكك اليوميوم التروية فلسائمسي وأي فحالسام أا يأفل الصبع عرف ان ذلكمن الله تعالى فسمى ذلك اليوم يوم عرفة وقيل رأى دلك ثلاث ليال متنابعات فلساعزم على يحره معى دلك اليوم يوم النحر قلساتيقن دلك اخبربه ابنه فقال مايني اتى أرى في المنام أتى أذبعك (فانظرماداتري) أي من الرأي على وجه المشاورة فإن قلت لم شياوره في أمر قد علم انه حتم من الته تعمالى وماأ الحكمة في ذلك فلت لم يشاوي واليرجع الى رأيه واغما شاوره ليعلم ماعنده فيما ترل بهمن بلاءالله تعالى وليعل صبره على أصرائله وعزيته على طاعته ويثبت فدمه ويصبره انسوع ويراجع نفسه ويوطنها ويلقى البلاءوهو كالمسنأنس به ويكتسب المثوية بالانقياد لاحم اللدتعالى قبل نزوله فان قلت لم كان دلك في المسام دون البقظة وما الحكمة في دلك علت ان هذا الاص كادف ماية المشقة على الذابح والمدبوح فوردفي المام كالنوطئة له تم نأ كدحال النوم مأحوال اليقطة فأد انطاهرت الحالمان كان دالك أقوى في الدلالة ورؤيا الانبياءو حيور ق (قال ما أبت الفعل ماتوهم) أى قال العلام لابعاده لم العمرتب قال ان اسعى وغيره الماعمر ابر أهم بذلك فاللانه بابغ خددا لبروالدية وانطلق الى هدذا الشعب تعمطب فلماحلا ابراهم باينسه في الشعب أخبره بالمامره الله به ومال العل مانومر (سقيدني ارشاء الله من الصارين) اعماعلى دالث بشيئة الله تعالى على سبيل التبرك وانه لاحول عن معصبية الله تعالى الا بعصمة الله تعالى ولافوة على طاعة الله الابتوقيق الله (فلماأسما) يعيى أنقادا وخصه الاص الله ودلك ان اراهم عليه الصلاه والسلام أسم إبنه وأسم الابن عسه (و تله العبين) أي صرعه على الارض فال ابَّ عباس اضجعه على جبيه على الارض فلما فعل ذلك قال له أينه باليت اشددر باطى مستعملا اصطربوا كفف عني تسابك حتى لاينتضع علهماشي مس دمى فينقص أجرى وتراء أمي فتحزن واستعدشفرتك وأسرغمم السكين على حلق المكون أهون على فان الموت شسديدوادا أتيت أمى فافرأ عام االسلام منى وان رأيت ان تردقيصى على أمى فاصل فانه عسى أن يكون السلى لها عى فقال الراهيم عليسه السلام نعم العون أسسابي على أمر الله صعل الراهيم ماأمر مبه المدتم أقبل عليه يقبله وهو يمكر وقدر بطه والاب يبكر ثم الهوصع السكين على حلقه فلم تحك شيأتم اله حدهامرتين أوثلاثابا لجركل داكلا يستطبه عان يقطع شسيأقيل ضرب القدتمأل صفيعة من نحاس على حلقه والاول أباغ في القدرة وهومنع الحسديد عن اللهم قالو افقسال الابن عنسد دلك باأبت كبني لوجهسي فانك آدانطرت وجهسي رجتني وأدركمك وتدتحول بيمك وبين أمرالله تعانى وأنالا أنطراني الشيفره فاحرع نهساهمل ابراهيم علسه الصلاة والسيلام ذلك ثموصع

اليوموم المصر (فاتغار ماذاتري من الرأي على وجه المشاورة لامن رؤية ألعين ولميشاور وليرجع الحارايه ومشورته ولكن ليعل أيجزع أميصيرري على وجزة أىماد اتىمر من رأمك وتبيديه ( قال ماأيت افعل ماتومر) أي مانؤمربه وقريحابه (ستعدني انشاطية من الصارين) على الدحروى أن الذبيم فاللايسه ماأت خد بساصيي واجاسسن كننىحق لاأوذبكادا أصابتني الشيفرة ولا تذبعني وأنث تنظير في وجهىعسى أنترجني واجعلوجهي الى الارض ويروىاذبحنىوأناساجد واقراعلي أمى السلام وانرأ بدان ردهمي ع**لى أبى فا**لعل فايه عسى ان ککون اسهسال لهسا (فلسا أسطا) انفاد الامراقة وخضعأعن قتلدة اسلهف ابنهوهــذانفسه (وتلد الميين) صرعه على سبينه ووضع السكين على حلقه فليعمل غوصع السكبن على قفاه فانقلب السكين و نودىياابراهىم قدصدقت الرؤيار وي ان دلك المكان عبد الصعرة اليعي وجواب المعذوف تقديره فلمأأسلما وتلدللميس

(والديناه ان بنا المعم قد مدق الرقط) الم من المن المن المن المنافرة المناف

الجسرة فرماء يسبيع حصيات حسني أخسذه فيقيت سنة في الرمي وزوىأتهلساذيمه فآل جبر بل الله أكبرالله أكبر فقال الذبيح لااله الاالله والله أكبرفقال ابراهيم اللهأكبررلله الحدفبتي سنة وقداسنتهدأنو سنيفة رضى اللاعنسه بهذهالا يذفعن نذردج ولدهانه بازمه دع شآة والاطهسرأن الذبيح أسمعيل وهوقول أبي بكر وانعساس وانحسر وجساعة من التابعسين وضى الله عهم لقوله عليه السلام أنااس الدسيين فاحدهماجده اعميل والاسخوابوه عسدالله وذلكان عبد المطلب تذران العينسوه عشرة انيذج آخر ولدمتقربا وكأن عبدالله آخراه فداه إعالة من الابل ولان فرني

السكين على تفاه فانقلبت ونودى بالراهيم قدصد قت الرؤياد روى عن كعب الاحبار وابن امصق ص رجلة قالوالما وأى ابراهم عليسه الصلاة والسلام ديم ابنه قال الشسيطان لتمالم أفتن عند هذا آل اراهيم لاأ المن منهم ما حداأ بدافة السيطان في صورة رجل وأني أم الغلام فقال لها هل تدوين أين دهب ابراهم بأينك فالت ذهب به ليعتطبا من هذا الشعب قال لاوالله ما ذهب به الاليذبعه قالت كلاهو أرحمه وأشدحب الهمن دلك قال اله يزعم أن الله أمره بذلك قالت أن كان وبه أحم وبذلك وقد أحسن أن بطسع وبه فرج الشيعان مس عنده احتى أدرك الان وهوعشى على أثراً سه فقال له ماغلام هل تدرى أين يذهب بك أول قال عنطب لاهل امل هذا المسعب فاللاواللهمام يدالاان ينبعك فالرفع فالانريه أمره بدلك فال فليفعس ماأمره وبه فسمعاوطاعة فلاامننع العلام أقبل على ابراهيم فقال له أبن تربد أبها الشيخ قال هذا الدعب الماجمة لد فيده فالروالله الى الأوى التسبطان قدماءك في منامك وأمر لا بذي ابنك هدا فعرقه ابراهم عليه المسلاة والمسلام فتسال اليسك عني باعدوالله فوالله لاحضين لاحرري مرجع البلس بعيظمه لم يصب من الراهم وآله شيأعما أراد وامتنعوا منه ومون الله تعماني وروىءن ابن عباس ال ابراهم عليه المسلامة والسلام اساأرادان يذبح أبنه عرض كه الشيطان بهذاالشعو فسابقه فسبقه ابراهيم غ ذهب الى جرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب تم عرض له عند الحرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أدركم عندالجرة الكبرى وماء بسبع حصيات عي ذهب ثم مضي أبر أهيم لامر الله عز وجل وهو قوله تعالى فل أسلسا وتله اليمين (وناديناه) أى منودى من ألجل (أن ماار اهم قدصد قت الرُّوبا) أي حصل القصود من تلكُ الرؤيا - يت ظهر منه كال الطاعة والانقياد لامر الله تمالي وكذلك الوادفان قلت كمف قبل قدصدفت الرؤيا وكان قدراى الدع ولميدع واغاكان تصديقها اوحصل منه الذبح قلت جعله مصدقالانه بذل وسعه ومجهوده وأتى عاأمكنه وفدل مابعه للذابح فقدحصل ألمطلوب وهواسلامهم الامراللة تمالى وانغيادهم الدلك فالدلك فال له قدصدقت الرؤما (انا كذلك نجرى الحسنير) يعنى جزاء الله باحسانه في طاعته العفوى ذيح ولده والمنى انا كماء عفوناعن ذبع ولده كذلك عبزى المحسنين في طاعتما (ان هذا لموالبلاء المبير) أيى الاختبارالظاهر حبث اختبره بذج ولده (ودديناه بذع عطيم) قبل نظرا براهم فاذاهو

الكس كانامنوطين المحسة في الدي بها معيل الى أن احترف البيت في رمس الحاج وابن الزبروعن الاصمى اله قال سألت الاعروب العسلاء من الذبيع فقي الناصمي أبن عزب عند التعقلات ومنى كان المصنى عكه واغيا كان اسميل عكه وهو الذي بني البيت مع أسه و المضر عكه وعن على وابن مسعود والعباس وجاعة من المنابعة من المتعنب الهاسخي ويدل عليه كماب يمقو ب أنى يوسف علم سما السلام من يعقوب امر البيل الله بن استى ديج الله بن اراهم خلسل الله والمعالم والله تعالى هو المعتدى منه لا به الاسم بالذبح لا نه تعالى وهب له المكبس وقد مناه والمالم عليه المان يكون ما أتى به ابراهم عليه عليه ما الدبح على شقه وامى المنافرة على ماف على منافرة على النام والله عليه المكبس المنافرة على النام المنافرة على المنافرة على المنافرة على مافرة على منافرة على منافرة على منافرة على منافرة على منافرة على منافرة على النام المنافرة على منافرة على المنافرة على المنافرة

قوله قدصدة تال وباواتها كان يقتد فها لوصيح منه الذبح أصلا أو بدلا ولم يعتق والجواب انة عليه الشلام تدبل وسعه وفعل ما يفعل المراهم ووهب القدله الكيش ليقيم ما يفعل الذاج ولكن الله أصاف باعتمامت الشيخ منه أن المناه الكيش المنه ويعمل بدلامنه وليس هذا بنسخ منه المسكم كافال البعض بل ذلك الفي كان تأبينا الاان المحل المنه المنه على المنه على المنه وقاله المنه وكان ذلك المنه المنه والمناه المنه المنه والمناه المنه والمناه المنه والمناه المنه والمناه المنه والمناه المنه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المنه والمناه المنه والمناه المنه والمناه المناه وقد على المناه والمناه وتركنا عليه في المناه والمناه والمناه وقد على المناه والمناه والمناه

بعبريل ومعه كيش امط أقرن فقسال هدذ افداء ابنك فاذعه دونه فكبرابراهم وكبراب موكبر جبريل وكبرال كبش فآخد وابراهيم وآثي به المتصرمن مني فذيحه قال أكثرا تفسرين كان هذا الذبح كنشارى فى الجنفة ربيس خريفاوعال اب عباس الكبش الذى ذبعه ابر اهم هوالذى فرية أي آدم قيسل حقله ال يكون عظيما وقد تقبل مرتين وقيسل سي عظيما لانه من عندالله تعالى وقيل لعظمه في الثواب وقيل لعظمه وسمنه وقال المسسى مافدي المعيسل الابتيس من الاروى أهبط عليه من تبير (وتركناعليه في الاستحرين)أي تركناله تناعمسنا فين بعده (سلام على الراهيم كذاك بجزى المسانين اله من عبادنا المؤمنير) فوله تعالى (ويشرناه المصق تبامن الصالمين أي وجودا صقوهم داعلى قول من بقول أن الذبيج هو اسمع ل ومعناه اله شمر باسصق بعدهدذه القصة جزاءلطاعته وصبره ومن جعدل الذبيج هوامعق فال مدني الاتية وبشرنا ، بنبوة اسعق وكذار ويءن ابن عباس قال بشربه مر تين مين ولدودي نبي (و باركنا عليه) يعني على ابراهيم في أولاده (وعلى اسعق) أي يكون أكثر الانبياء من نداد (ومن ذريتهما محسن أى مؤمن (وظالم لنفسه) أى كافر (مبين) أى ظاهر الكفر وفيه تنبيه على أنه لا يلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الاب قوله عزوجل (ولقدمننا على موسى وهرون) أي أنعمنا علمهما بالنبوة والرسالة (ونجيناهم آوقومهما) يعنى بنى اسرائيل (من الكرب العظيم) يعني الذي كأنوافيه من استعماد فرعون اما هم وقبل هو انجاؤهم من الغرق (ونصرناهم) بمني منوسي وهرون وقومهما (فكانواهم الغالبين) أي على القبط (وآتيناهم الكتاب) يعني التوراة (المستبين) المستنبر(وهديناهماالصراط المستقيم) أي دللناهماعلى طريق الجنة (وتركنا عُلهِما فَي أَلا تَحْدِين ) أي الثناء الحسن (سلام على موسى وهرون انا كذلك تُعِزّى الحسنين انهما من عباد باالمؤمنين) هوله عزوجل (وأن الباس لن المرسلين) روى عن ابن مسمود أنه قال الماس هوادريس وكذلك هوفي مصفه وقال أكثر المفسرين هونج من أنساء بني اسرائيل قال ابن عباس هو آبن عم البسع وقال عمد ابن اسعى هوالياس بن بشربن فضياص بن العيزار بن

الاتغرين) ولاوقف عليملان (سلامعلى ابراهيم)مف ولوثركناً (كدلك غزى الحسنين) ولم يقل انا كذلك هناكا فى غارە لا ئەقدىسىنى فى هيذه الغصة فاستنف بطوحسه اكتفاعذكوه مَهُ وَنَ دُكُوهُ ثَانِيةً ﴿ اللَّهُ تمن عبادتا المؤمنين ويشرناه ماسعى نبيسا) حال مقدرة من المعنى ولايد من تقدير مضاف محسذوف أي و بشرناه وجود است نييا أى ان وجدمقدرة نبوته فالعامل في الحال الوجودلاالبشارة (من الصالحين) حال ثانية وورودهاءلىسبيل الثناء لانكلنيلابدوان كمون من الصالحين (وباركناعليه وعلى استعنى أى أنصنا

رون نهران

فيذكر الاشارة الى القصة ك

فالمعسدين اسحق وعلاء السير والاخبار لماقبض القاعز وجسل خزنيل الني عليه الملاة والسسلام عظمت الاحسدات فح بتى اسرائيل وظهر فهسم الفساد والمشرك ونصبو االاصنام هوهامن دون القعزوجل فبعث اللهعز وجسل المسم الباس نبياوكان الانبياء يبعثون من بعدموسي عليه الصدلاة والسلام في بني اسرائيل بقديد مانسوامن أحكام التوراة وكان يوشع اسافتح الشام أسمهساءلي ينى اسرائيل وان سيطامنه محصل فى قسمته بعلبك ونواحها وهم الذين بعث الهم الناس وعلهم يومنذ علك اسمه آجب وكان قدأضيل قومه وحبرهم على عمادة الاصنام وكأنة صنممن ذهب طوله عشرون ذراعاوله أربعة وجوءا ممه بعسل وكأنوا قدفينوا بهوعظموه وجعماوأله أربعما تتسادن وحماوهم أنساء فكان الشمطان يدخل فيجوف لرويتنكام يشريعة الضبلالة والسبدنة يحفظونها عنهو بيلغونه الناس وهمأهل بعليك وكان الياس يدعوههم المحدادة الله عزوجه لروهم لأيسمعون لهولا يؤمنون به الاماكان من أعرا لملك فانه آمن به وصدقه في كان الماس يقوم بأمره و يسدده و يرشده وكال الملك امرأة جبارة وكان يستعلفها على ملكه اذاغاب فنصيت من رجه ل مؤمن جنينة كان يتعيش منها إ فاخسنتها وتقلقه فبعث القد سصانه وتعساني اليساس الى الملك و زوجت مواهر وأن يحمرهاان اللهعز وحسل قدغض لوليسه حين قتل ظلماوآني على نفسه انهسما النالم يتوباعن صنيعهسما و بردا الجنينمة على ورثة القنول أهلكهما في حوف الجنيبة ثم يدعه ما جيفتين ملقاتين فها ولايتمتعان فهماالا فلمسلا فجماءالماس فاخه مراالك عماأ وحيالك المسه فيأهم ه وأهم امراأته والجنيئسة فلساءهم الملك ذلك غضب واشتدغص وعليه وقال ماالياس والمتعماأرى ماتدعو تااليه الاباطلاوهم متحذب الياس وتتله فلماحس الياس بالشررفض موخرج عنه هاريا ورجع الملاث الى عمادة معل ولحق الماس بشواهق الجمال فكان مأوى الى الشيمان والكهوف فيق سيسع سسنين على ذلك خالفاء ستضفيا بأكل من نسات الارض وعبار الشعيروه برفي طلبه وقد وضعواعليه العبون والله يسسترهمنهم فلساطال الاحرعلي الساس وسكني الكهوف في اسلمال وطالءمسان قومهضاق يذلك ذرعا فأوحى الله نعالي المسه يعدسه همستين وهوخالف مجهود باالياس ماهذا الحزن والجزع الذى أنت فيه ألست أميني على وحتى ويجتى في أرضى وصفوتى من خلق مهاني أعطك فاني ذوالرجية الواسسعة والفضل المظيم فالبارب تميتني وتلمقني ماسماتي فاني قدملات غي اسبرا ثمل وملوني فاوحي الله تمالي المه ماالماس ماهه ذا ماليوم الدي أعرى منك الارض وأهلها وانماصلاحها وقوامها بكو ماشباهك وان كنتم فليلاول كن ساني أعطك فقال المام ان لمقتني فأعطني ناري من عي امهرائيل قال الله عز وحيل وأي شيءٌ تريداً تأعطمك قال غلكني خزأش السماء سمعرسنين فلاتسسرعلهم سحابة الابدعوني ولاغطوعا يهدم قطروالا بشفاءتي فانه لا يدهم الادلك فال الله عز وجل بالساس أنا رحم بعلق من ذلك وأن كأنواط ألمين قال تستسمنين قال انا أرجم بخلق من ذلك قال فمسسمين قال انا أرجم بخلف ولكن أعطيك ارد اللات سنب أجول مرائن المطر بسدك قال الساس فيأى شي أعيش بارب قال أحضرات حسسا من الطير بنقسل للشطعاء فوشرابك من الريف والارض التي لم تقسط فال الماس قدرضيت فأمسك الله عز وجل عنهم المطرحتي هلكت الماشية والهوام والشعبر وجهد

مستعود رضي اللعفيه وان ادر س في موضع الماس الناس جهدا شديدا والياس على عاله مستغفيا من قومه يوضع له الرزق حيث كان وقدعوف قومه ذاك فال اب عباس اصاب بني اسراليل ثلاث سنين القيط فرالياس بعوز فغال فاأعندك طعمام فالت نعرشي من دقيق وزيت قليسل فال فدعابه ودعافه بالمركة ومسمه حتى ملا حرابها دقيفاوملا خوابهازيما فلمارأواذلك عندها فالوامن أيناك هدا فالتحري رحل من ماله كذاوكذا فوصفته بصفته فعرفوه وقالوا ذلك الباس فطلبوه فوجدوه فهرب منهمتم انه أوى الى بيت احراء من بني اسرائيدل ولماان يقالله البسع بن أخط وببه ضرفا وتهو الخف أمره فدعالا بتهافعوفى من الضرالذي كان به وأتبع اليسع الياس وآمن به وصدقه ولزمه وذهب معه حيثماذُهب وكان الياس قد كبروا سن والبسع عَلَامشاب ثم ان الله نعال أو حى الى الياس انك قداها كت كالمناف المناف القائل عن الم معمل من البائم والدواب والطير والهوام بحيس المطر فنزهم نان الياس فالمارب عي أكن أنالذي أدعو لهم بالفرج عماهم فيسه من البلاء لعلهم يركبعون حساهم فيه ويتزعون عن عبادة غيرك فقيسل أنع فجآء الياس الحبنى اسرأتيل فقال أنك قدهلكم جوعاوجهداوهلكت الهام والدواب والطير والهوام واشعر بخطايا كم وانك على أطلى فان كنتر تحيون أن تعلوا ذلك فأخرجوا باصنامكم فأن استجا أيت ليكم فذلك كانفولون وان هي لم تفعل عُلْمَهِ أَنكِ على باطل فتزعتم ودعوت الله تعالى ففرج عنكم ما أنتم فيسه من البلاء مقالوا أنصفت فرجوابا وثانهم ودعوها فانفرج عنهمما كانواف ممن البلاء فقالو ايالياس اناقد أهلك فادح الله لنافدعا الماس ومعه اليسع بالفرج فحرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر وهمينظرون قاقبلت نحوهم وطبقت الات فأف ثم أرسدل اللهعز وجسل علمهم المطروأ غاثمم وحدات بالادهم فلما كشف الله تعالى عنهم الضريقضو العهد ولم ينزعوا عن كفرهم والفاموا على أنحبت ما كانوا عليسه فلمارأى ذلك الباس دعار به عزوجه ل ان ترجعه منهه م ففيل له فيما برهمون انظر يوم كذاوكذافا وجالى موضع كذا شاجاه لامن شي فاركب ولاتم بمنفرح ألياس ومعية البسيع حتى اذاكان بالموضع آلذي أص به اقبل فرس من نار وقيدل أونه كالنيار من وقف سن مدى اليساس فوات عليسه فانطلق به الفرس فنساد اه اليسع باالساس ما تأمر في فقذف المه المأس بكسائه من أبوالاعلى وكان ذلك علامة استخلافه الأمعلى بني امراتيل وكان ذلك آخرالعهدبه ورفع الله تعالى الياس من بين أظهرهم وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وكسماه الريش فصارانسياملككا أرضيا مماو باوسلط اللهءز وجسل على آجب الملك وقومه عدوالهم فقسدهم من حيث لم يسدم وابه حتى رهقهم فقتل آجب وامرأته اربيل في الجنيندة التي اغتصبتها أمرأه الملامن ذاك المؤمن فلتذل جتناهه ماملقاتين في تلك الجنيسة حقى بليت المومهسماو رمت عظامهم ماونيا الله سجانه وتعالى البسيع وبعثمه وسولا الىبنى اسرائيس وأوحى اليمه وأيده فالمنتبه بنوااسرا تيسل وكانوا يعظمونه وحكرالله تعالى فسيمقاغ الىأن فارقهم اليسمروى السدىءن يحيى بنعبد العزيرعن أفرر وادفال الماس وانكضر مسومان رمصان ببيت المقسدس ويوافيان الكوسم في كل عام وقيسل ان الياس موكل الفياني والخضر موكل البحار فذاك قوله تعدالى وان الياس لن المرسلين (اذ قال لقومه الا تتقون أندعون بعلا) يعنى أتعب دون بعلا وهوص منم كان لهسم يعبدونه ولذلك سميت مدينتهم بعليك قيدل البعسل ٱلرَّبِ لِلْغَهُ أَهُلَ الْمِن (وتَّذَرُونَ) أَى وتُتْرَكُونَ عَبَّادَةً (ٱحسن الْخَالْقُينَ) فلاتعبدونه (الله ربكم ورب ابالكم الاولير فكذبوه فانه معضرون اى فالناد (الاعباد الله المخلمسين) أى

(اذقال لقومه ألا تنقون) الانتفافون الله (أندعون) أتعبدون (بعلًا)هوعًا المنم كان من ذهب وكان طوله عشرين ذراعا وله أرسة أرجه فتنوابه وعظموه حتى أخدموه أر بعمائةسادن وجعاوهم أأنساء وكان موضعه يقال ەنكفركت وصار بعلىك وهومن بلادالشأموقيل في الماس والخضرانهما حمان وقبل الماس وكل مالفهافي كاوكل الخضر ألعار والحسن يقول قد يعلث الماس والخضر ولا تغول كالقول الناس انهما حيان(وندون أحسن اللالقين)وتتركون عباده البّه الذي هو احسن المقدرين(اللوبكرورب آرائك الأولدين بنصب الكلء افي غيراني بكر وابى عروعلى البدّلمن احسن وغميرهم بالرفع اعلى الابتسداه (مكذبوه فانهم لحضرون) في الناد (الأعدادالله المخلصين)من

وتركناعليه في الاستورن معلام على الياسسين) الى الياس وقومه المؤمنين كتولهم الجبيبون بعنى الاحبيب عبد الله من الوقومة المؤمنين كتولهم الجبيبون بعنى المحدث المناه المؤمنين وقومة آلى السين الله من عبد الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين ألم المؤمنين المؤمنين المؤمنين ألم المؤمنين المؤمني

لان الله نُعالَى قدسلٍ على حسع الموسيلين في آخر السورة فاكتنى مذلك عن ذكركل واحدمنفرد بالسلام (وان ونسلن الرسلين أذأيق) الاباق الهرب المحست لأيهتدى المدالطل فسييحريه سقومه يغيرأ ذن ربه اباة مجاوا(الى الغلث المشعون) الماوء وكان ونسءليه السلام وعدقومه العذاب فلماتأخر العذاب عنهم خرج كالمستورمهم فقصد العرودك السنفنة فوتفت فغالو إههناعبد أتق من سيده وفيما يزءم المحارون انالسغينة اذا كانفهاآبن لمتجر فاتبرعوا فحرجت القرعة على يونس فقال أما الاسيق ورج ينفسمه في الماء ف ذلك قوله (فساهم) فقارعهم مرةأوثلاثآ بالسهام والمساهمة القاء السهام على جهة القرعة (فكانمن المدحضين) المفاو سنبالغرمة (قالتقمه

من قومه الذين آمنوابه فانهم نجوامن المعذاب (و تركنا عليه في الاسخر ينسلام على الياسين) قري آل ياسين بالقطع قيل أراد آل عدصـ في المله عليسه وسَّلُم وقيل آل القرآن لان باسبن من أسمساءالفوآن وفيه بمسدوقرى الياسين بالومسل ومعناءالياس واتباعسه مس المؤمنين (اتا كذلك نعيزى العسمنين انعمن عبادنا المؤمنين فوله تعالى (وال لوط الن المرسلين اذ نعيناه وأهد أجمين الاعجو ذافى الغابرين) أى الباقين في المذاب (مُ دمرنا) أى أهلكا (الاستحرين وانكر) أي با أهدَل مكة (المرون عليهم) أي على المارهم ومنازلهم (مصحين) أي في وقت الصبأخ (وبالليل)أى وبالليل في أسفاركم (أفلا تعقلون) أي مُتعتبر ون بمُ ﴿ وَلِدُعزُ وجل (وَان يونس آن المرسلين) أي من جاه رسل الله تمالي (اذا بق) اي هرب (الح الفَلَاث المشعون) أي أكماؤه قال ابتعباس ووهب كان يونس وعدقومه العداب فتأخرعهم فخرج كالمستو رمنهم فقصدا المحرفركب السفينة فأحتبست السفينة نقال الملاحون ههناعبد آبق من سيده فاقترع وافوقعت على ونسرفا قترعوا ثلاثاوهي تقعء سلي ويسرفقال أناالا تتق وزج نفسسه في الماء وقدل الهلماوصل الى البحركانت معداص أته وابنان له فحماه مركب فارادأن ركب معهم فغسدم امرأته ليركب بعدها فحسال الموج بينسه وبين المركب وذهب المركب وجاءت موجسة أخرى فأخسدت ابنه الاكبر وجاءذتب فأخذالابن الاصغرفيق فريد افجاءم كب فركيه وقعد الحبدة من القوم فلسامرت السمفينة في الصر وكدت فقسال اللاحون ال فيكم عاصياوالا في يحصل وقوف المسفينة فيمانراه من غيرريح ولاسبب ظاهر فاقترء وافن خرج سهمه نغرقه فلان يغرق واحدخير من غرق المكل فاقترعوا فخرج سهم يونس فدلك قوله تعالى (فساهم) أى مقارع (فكان من المدحضين) يعسني من المقر وعين المغاَّو بين وقد تقدمت القصة في سورة نونس والانبياء (فالتقمه الحوت) أي ايتلعه (وهومليم) أي آن عبايلام عليه (فاولا أنه كان مَنِ المستَّجِينَ ﴾ أي من الذاكرين الله عزوجِل فيدل ذلكُ وَكَانَ كَثِيرِ الذَّكَرُ وَقَالَ ابْنِ عِياس من المصلين وقبل من العابدين قال الحسسن ما كانت له صلاة في بطن الحوث وليكنه قدم هملاصالحا فتسكراته تعالى له طاعته الفديمة قال بعضهم اذكر واالله في الرخاءيذ كركم في الشدة فان يونس كان عبد اصالحاذا كرالله تعالى فلماوقع فى الشدة فى بطن الحوت شكر القه تعالى له ذلك فغال واولا أنه كان من المسجعين (للبث قي بطَّنه الى يوم يبعثون) وقيسل لولا انه كان يسبح في بطن الموت بقوله لااله الاأنت سبحانك اف كنت من الظالمين للبث ف بطنسه الحايوم ببعثون أي نساريطن الحوت تبراله الى يوم القيامة قرله عز وجل (ونبذناه) أى طرحناه الهاأضاف النبسذالى نفسمه وان كان ألحوت هوالما بذلان أفعال العبادكاها مخلوقة لله تعالى (بالعراء) أي

الحوت) فابتله (وهوملم) داخل في الملامة (فاولاانه كأن من المسجين) من الذاكوين الله كثيرا بالتسبيم أومن القائلين لا اله الا أنت سجعانك الى كت من الطالمين أومن المصلين قبل ذلك وعن ابن عماس وضى الله عنهما كل نسبيج في القرآن فهو صلاة ويقال ان العمل الصالح برفع صاحبه الماعتر (للبث في بطنه الى يوم بمعمون) الطاهر لينه حيا الى يوم البعث وعن قناده لكان بطى الحود له قيرا الى يوم المعموة والفظه عشية بطى الحود له ويا المناه بالمناف الذي لا شعير فيه ولانبات

(وهوسسقيم) عليل عداناله من التقام الحوت و روى اله عاديدته كبدن العسبى حين يولد (واثبتناعليسه تصرة) أى انبتناها خوقه منطقة كالطنب البيت عملى الانسسان (من يقطين) الجهور على انه القرع وقائدته أن النباب لا يجتمع عنده وانه السرع الاشتعاد بانا وامتداد اولر تفاعل وقيسل المناه على التعمل التقام المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه وال

إبالارض الخالية عن الشجرو النبات وقبل بالساحل (وهوسقيم)أى عليل كالفرخ المعطوقيل كان قدبلي لحه ورق عظمه ولم تبق له قوء فيل انه لبث في بطن الحوث ثلاثة أيام وقيسل سسيعة وقيلء شهرين وماوقيل أربعين وقيل التقمه ضعى ولفظه عشية (والبتناعليه تنجرة من يقطين) يعنى القرع قيل انكل نبت عتدو ينبسط على وجه الارض كالقرع والقثاء والبطيخ وتعوه فهو يقطبن قيل أنبتها الله تعالى له ولم تكن قبل ذلك وكانت معر وشدة أيحصل له الظل وفي شحبر الفرع فالدة وهيأن الذباب لا يجتمع عندها فكان يونس بستنظل بتلك الشعرة ولوكانت منبسطة على الارض لم يكن ان يستطل بها فيل وكانت وعلة تختلف اليه فيشرب من لبنه ابكرة وعشية حتى اشستدلجه ونبتشعره وقوىفنام نومةثم استيفظ وقديبست الشحبرة وأصابه حر الشمس فحزن حزناشه ديدا وجعل تسكى فأرسه لالله تعالى اليسه جعريل وقال أتعزن على شعيرة ولاتعزن على مائة ألف من أمتك قدأ سلو أو تايوا (والرساناه الح، مائة ألف) قبل أرساء الى أهل نينوى من ارض الموصل قبل ان يصيبه ما أصابه والمعنى وكنا أرسلناه الى مائة ألف فلما خرج من بطن الحوت أمران يرجع المم تانيا وقيل كان ارسياله الهم بعد خروجه من بطن الحوت وفيل يجوزان يكون ارساله الى قوم آخرين غسيرالقوم الاواين (أويزيدون) قال ابنء باسمعناه و يزيدون وقيل معناه بل يزيدون وقيل أوعلى أصله او المهنى أو يزيدون في نقديرالرائى اذارآ هم فال هولا ممانة ألف أو ير يدون على دلك فالشك على تقدير الخلوقين والاصيح هو قول ابن عباس الاول وأماالز بادة مقال ابن عباس كانواعنه بن ألفا و بعضده ماروى عن أبي بن كعب رضى الله تعالىءنسه فالسألت رسول القهصدلي الله عليسه وسسلم عن قوله تعالى وأرسلنساه الى مائة ألف أوبزيدون قال نزيدون عشرين الفااخرجه الترمذي وقال حديث حسن وقيل بزيدون بصعا والأالمَين الفا وقيل سبعي ألفا (فا منوا) يدنى الذين أرسل الهم يونس بعده ماينة العدا (فنعناهم الى حين)أى الى انقضاء آجالهم فلل عزوجل (فاستفتهم) أى فسل بالمحد أهل مكة وهوسؤ النوبغ (ألربك البنات ولهم البنون)وذلك انجهينة وبني سلة بن عبدالدار زهموا يستنكفون من البنات والشي الذي يستنكف منه المخاوق كيف ينسب للغالق (أم خلفنا اللائكة إنا الوهم شاهدون) أي حاضرون حافناا ياهم (ألا أنهم من افكهم) أي من كذبهم (البقولون وادالله)أى في زهمهم (وانهم الكاذبون) أي في أزهمو إلا أصطفى البنات) أى في زهمكم (على البندين) وهواستمعهام تو بيخ وتقريع (مالكم كيف تحكم ون) أى البنات الدولكم بَالبنين( أولَانُذكرون)أى أولاتتعظون (أمَلنَج سلطان مبين) أي برهان بين على الانتمولذا

عبيدة ونقل عن ابن عباس كذلك (قا منوا) بهوعيا آرسسل به (فتسناهم آنی حين)الىمنتى آجالهم (فاستفتهم ألريك البنات ولهم البنون) معطوف علىمثله في أول السورة آی علی فاستفتهم آهــــ أشد خلقا وان تماعدت يتهما السافة أمررسول أنتساستفتاه قريشهلي وجه انكارالبمث أولاغ ساق الكلام موصولاً بعضه سعض ثم أصره باستفتائهم عنوجه القسمة الضيرى الىقسموها حيث جعماوآلله تعمالى الاتاتولانفسهمالذكور فى فولهم الملائكة بنيات انتهمع كراهتهما لشديدة الهن ووأدهم وأستنكأنهم من ذكرهن (أمخلقنا الملاجكة أناأنا وهمم شاهدون) حاضر ون تخصيص علهمبالشاهدة استهزامهم وتبهيلهم لانهم كالم يعلوا داك مساهده لمعلوه بخلق

الله علمة في قاويهم ولا ما خيار صادق ولا بطريق است دلال ونظر أو معناه أنهم يقولون دالث فانوا عن طمأ أمنة نفس لا فراط جهلهم كانهم شاهد واخلقهم (الا انهم من افكهم ليقولون ولدانله وانهم لكاذبون) في قولهم والمطفى البنات على البنات على البنات على المنفذاء عنها بهمزه الاستفهام وهواستفهام وهواستفهام وحذف هزة الوصل استغناء عنها بهمزه الاستفهام (مالكم كيف تحكمون) هذا ألم كم الفاسد (أفلائد كرون) بالتنميف حزة وعلى وحفص (أم لكم سلطان مبين) حبة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله

(فاتوابكأبك) الذي الزلفلي (ان كنم مرافقين) فاذهوا كالونيفال الله المرافقة إلى المنه المرافقة المرافقة

احداالامن قدرعليهان دصها الجعيماي يدلعل ألناروقيل مأأنتم ببضلين الامس أوجت عليمه المنلال في السادقة وما في ماأنترنافية ومنفىموضع النصب بفانندن وقرأ المستصال الجسميضم اللام ووجهه أنكون جما فلف النون الاضافه وحدذفت الواولالتقاء الساكنينهي واللامني الجميم ومن موحداللفظ مجوع المدني فحمل هوعلي لغظه والصالون على معناه (ومامنا) أحد (الالهمقام مداوم) فالسادة لابتعاوزه فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه (وانالض الصافون) نصفُ أقدامناً في الصلاة أونصف حول العرش داء بن المؤمنين (وانالفن المسجون)

(فأتوابكابكم) يعنى الذى لكم فيه حجة (ان كنتم صادقين) أى فى قول كم (وجعاوا بينه وبين الجنة نسبا) قيل أراديا النسة الملائكة سمواجنسة لاجتناغهم عن الابسار فال ابن عباس هم حدين الملائكة يقال لهم الجن ومنهم الميس فالواهم بنات اللدفقال لهم الويكر الصديق رضي القه عنه غنأمهاتهم فالواسر وات الجن وقيل معنى النسب انهم أشركوا الشياطين في مبادة الله تعساف وقبل هوقول الزنادقة الخيرمن الله والشرمن الشسيطان (ولقد علت المنسة انهم) يعني فاتلي هذا القول (لمحضرون)أى في النار (سجان الله هما يصفون) نزه الله تعمالي نفسه عمَّمًا بقولون (الاعبادالله المخلص بن) هـ ذا استثناءمن الحضرين والمعنى أنهم لا بحضرون (فانكم)يه في ما أهل مكة (وما تعبدون) أي من الاصنام (ما أنتم عليه) أي على ما تعبدون (مَا تنبن) أي عَضلين أحدا(الامن هوصال ألجميم)أى الامن سبقله في علم الله تعسال الشقارة وانه سيدخل النار قول تعلى أنحبارا عن حال ألملا تكة (ومامنا الاله مقام معاوم) يدى ان جبريل قال ألمنبي صلى التعليه وسلم ومامنامه شرالملائكة ملك الالهمقام معاوم يعبدريه فيسه وقال انعباس مافي السموات موضع شبرالا وعليه ملك يصلي أويسبع وروى أبوذرعن النبي صلي الله عليه وسلم قال اطت السماءوحق لهماان تنظ والذي نفسي يسده مافها موضع أربع أصابع الاوملك وأضع جهته تقساجدا أخرجه الترمذي وهوطرف من حسديث قيل الآطبط أصوات الاقتماب وقيسل أصوات الابل وحنينها ومعنى الحدديث مابي السماء من الملاثكة فدا ثقلها حتى اطت وهذامثل مؤذن بكترة الملائكة وان لم بكن ثم اطيط وقيسل مدني الاله مقام معاوم أى في القرب والشاهدة وقيل بعبدالله على مقامات مختاف أكالحوف والرجاء والحب فوالرضا (وانالنحن الصافون) يعنى الملائكة صفوا أفدامهم في عبادة الله تعالى كصفوف الساس في الصلاة في الارض(وأنالض المسعون) أي المساون لله تسالي وقبل المنزهون لله تعالى عن كل سوء يعبر جبريل ألني صلى اللاعليه وسلم انهم يعبدون الله نعالى بالصلاة والتسبيح وانهم ليسواجعبودين كَارْهَتْ الكفار ﴿ فَإِلَّهُ عَرْ وَجُدُلُ (وَانْ كَانُوالْمِقُولُونَ) بِعَى كَعَارِمَكُهُ قَبْلِ بِعَنْهُ النبي صلى الله

و خازن ع المنزهون أو المصاون والوجه ال يكون هذا وما قبله من قوله سبعان الله عمايه فون من كلام الملائكة حتى يتصل بذكرهم في دوله ولقد علما الجنة كانه قبل ولقد عم الملائكة وشهدواان المشركين مفترون عليم في مناسبة رب العزة وقالو السبعان الله ونزهوه عن ذلك واستنبوا عباد الله المحلصة بن و برقهم منه وقالو اللكفرة فاذا صع ذلك فانكم وآله تشكم لا تقدرون ان تفتنوا على الله أحد المن خلف وتضاوه الامن كان من أهل النار وكيف نكون مناسبين لوب العزة وما فعن الاعبيد ادلاء بين بديه لكل منامقام معاوم من الطاعة لا يستطيع ان برل عنه ظفر اخسوعاله طمنه وضي الصافون اقدامنا العباد ته مسجعين مجدين كا يجب على العباد لرجم وقبل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى وما من المسلمين احدالاله مقام معاوم بوم القيامة على قدر عماء من قوله تعالى عبى ان ببعث الديل مقام عام وانهم الذين يصطفون مقام معاوم بوم القيامة على قدر عماء من قوله تعالى عبى ان ببعث الديارة ويسجعون الله و ينزه و تعمله الا يجو زعايه (وان كافواليقولون) اى مشركوق بيش قبل معمد عليه السلام في الصلاة و يسجعون الله و ينزه و معمد عليه السلام

(لوان عندناذ كرامن الأولين) في كتابا من كتب الاولين الذين نزال علهم التوراة والانجيل (السكتاعياد الله المحلفين) لانعلمنا السيادةلله ولساكذبنا كاكذبوا ولساتنا لفنا كالخالفوا فجامعهم الذكر ألذى هوسسيدالاذكار والكتاب الذى هومفخر من مين الكتب (فكفروابه فسوف يعلون) مفسة تكديم ومايعل بهم من الانتقام وان مخففة من الثقيله واللام هي الفارقة وفي دَلْكُ انْهِ مُم كَانِوا يقولونه مو كدين للقول جادين فيسه فكربين أول أمرهم وآخره (والقدسبقت كلتنا العباد ثالمرسلين) السكامة قوله (انهم أم المنصور ون وان جند تالهم القالبون) واغما ماها كله وهي كلاث لانها الما انتطمت في منى واحد كانت في حكم كلة مُفرَدُهُ وألمراد الموعديه اوهم على عدوهم في مقاوم الجاج وملاحم القثال في الدنيا وعاوهم عليم في الاستوة وعي الحسن ماغلبني قري وعن ابن عباس وهي الله عنهماان لم ينصروا في الدنيانصر وافي العقبي والحاصل أن فاعدة أمر هم وأساسه والعالب منسه النطفروا انتصرة وان وقع في تصاعيف ذلك شوب من الآبتلا والمحنة والعبرة للغالب (متول علهم) فأعرض عنهم التي أمها وافها أوالى يوم درأوالى فقع مكة (وأبصرهم) أي أبصر ما ينالهم (حتى حين)الى مدة يسيره وهي المدة

عليه وسلم (لوأن عند ناذكر امن الاولين) يعني كنابامن لكتاب الاولين (لكاعب ادالله المخلصين أىلاخلصنا العسادة لله (فكفروابه) أى فلما أناهم الكتاب كفروابه (فسوف يعملون) فيه تهديد لهم قوله عز وجل (واقد سبقت كلننالعبادنا المرسملير) يعنى تقدم وعدنا لعبادناالرسسلينبنصرهم (انهم لم المنصورون) أىبالجة البالغسة (وان جندتًا)أى وبسا المُوْمِدُينِ (هُمُ الغُمَالِبُونُ) أَي لَهُمُ النَّصرة في العاقبة (فنول) أي أعرض (عنهم حتى حين) قال ابنءباس ينني الموت وقبل الى يوم بدر وقيسل حتى آمر ك بالقتال وهذه الاتية منسوخة باسية القتال وقيل ألى ان يأتهم العذاب (وأبصرهم) أى اذا تزل بهم العذاب (فسوف يبصرون) أى ذلك فعند ذلك فالوامتي هذا المدُّ أب قال الله عزوجل (أَفْبِعَدُ ابنا يَسْتَعِمُ اون قَاذَا نزل) يُعني العذاب (بساحتهم)أى عضرتهم وقيسل بفناتهم (فاعسباح المنذرين) أى فبلس صباح السكافرينُ الذين أنذروا المذابُ (فَ) عن أنس رُضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاخيبر فلمادخل اافرية فال الله أكبرخ بتخييرا نااذا تزلنا بساحة قوم فساءصباح المنذرين قالماثلات مرات تم كررذ كرما تقدم تأكيد الوعيد المداب فقال تمالى (وتول عنهم حتى حين)وقيسل المرادمن الاكية الاولى ذكرأ حوالهم في الدنيا وهــذه ذكراً حوالهم في الاسخرة فعلى هذا القول يرول المكرار (وأبصر)أي العداب اذا زلهم (فسوف بيصرون) مزره نفسد مفقال تماتى (سبعان وبكُرب العزة) أى الغلبة والقدرة وفيسه اشارة كاك القدرة وانه القادر على جيئع الحوادث (همايه غون) أي عن انفاذ النسركا والاولاد (وسهلام على المرسسلين) أى الذين بلغواءن الله عزوج ل المتوحيد والشرائع لان أعلى مراتب البشران بكون كاملافى ففسده مكملالغيره وهم الانبياء عليهم الصلاة والسسلام فلاجوم يجبءلى كل الى انداره حتى أناخ بغنائهم المحدالاقندام بهم والاهدداء بهداهم (والحددة رب العالمين) أى على هلاك الاعداء ونصره

يُوم:ڈ(فسنوف،پیمٹرون) ذلك وهوالوعيدلاالتمميذ أوانظرالهم اذاعدنوا فسوف يبصرون ماأنكروا أوأعلهم نسوف ملون (افسعذاشابستبعلون) قبل حينه (فاذاترل) العذاب (بساحتهم) بفناتهم (فساه صباح المنذرين)صباحهم واللام فى المنفرين مهم فيجنسمن أنذر والان ساءو بتسيقتضيان ذلك وقبل هو ترول رسول الله ملى الآعليه وسلميوم الفتح بمكه مثل العذاب المأزل بهم بعد ماأنذر ومفأنكروه بعيش أنذرج عومه قومه ومض نصاحهم فلم ياتغتوا

وكانت عادة مغاويرهم ان يغير واصباحا فسميت الغارة صباحاوان وقعت في وقت آحر (و تول عنهم حتى حينوأبصرفسوف يبصرون) واغمانى ليكون تسلية على تسلية وتأكيد الوقوع الميماد الى تأكيدوفيه فالدة ذائدة وهى اطلاق الفعلين معاعى النقيبيديا لمفعول والهيبصر وهم ببصرون مالايحيط بهالد كرمن صنوف المسرة وأنواع المساءة وقيل أريد أحده آء - ذاب الدنياو بالا تشوعذاب الا تشوة (سبعان وبك رب العزة) أضيف الرب الى العزة لا ختصاصه بها كامه قمل ذوالمزه كاتقول صاحب صدق لاختصاصه بالصدق ويجوزان يرادانه مأمن عزة لاحد الاوهور بهاومالكها كقوله تمزم تشاء (عمايصفون)من الولدوالصاحبة والشريك (وسلام على الرساين)عم الرسل بالسملام بعدماخص البعض في السُّورة لأنُ في تُخصب ص كل بالذكر تطويلا (والحدثُّندرُ بالعالمين) على هلاكُ الأعداء ونصرة ألانبياء اشتملت السورة على دكرماقاله المشركون فالته ونسبوه اليديماهومنزه عنه وماعاناه المرسلون منجهتهم وماخولوه في العاقبة من النصرة عليه فنهها بجوامع ذلك من تنزيه ذائه هما وصفه به المشركون والتسليم على المرسلين والحدلله رب العالمين على ماقيص لهم من حسن المواقب والمراد تعليم المؤمنين ان يقولوا ذلك ولا يخلوا به ولا يغفلوا عن سفينات كتابه المكريم ومودعات فوآنه الجيد وعن على رضى التدعف من احب ان يكال بالمكال الاوق من الاجروم القيامة فليكن آخر كلامه اذا قام من مجلسده سجان د بلا و بالعزم عمان على الموسلام على الموسلين والجدنة ورب الملين (سورة من مكية وهي عمان وتسانون آية كوف وتسع بصرى وست مدنى) (بسم الله الرحن الرحن الرحم من ذكر هدنا المرف من حروف المجمع على سبيل التعدى كوف وتسع بصرى وسائم المرف من حدوف المجمع على سبيل التعدى والتنبيه على الاجازم آتبعه القسم محذوف المحواب لدلالة التعدى عليه من من كله قال (والقرآن ذي الذكر)

الانبياء وقيل المغرض من ذلك تعليم المؤمنين ان يقولوه ولا يخاوا به ولا يففاوا عنه لمسار وي عن على بن أب طالب كرم الله وجهده قال من أحيدان يكال بالمكال الا وفي من الاجريوم القيامة مليكن آخر كلامه اذا قام من مجلسسه سبسان ربك رب العزة عما يصفون وسدلام على المرسلين والجديمة رب العالمين والله أعلم بحراده وأسر اركذابه

## وتفسيرسورة ص

و يقال لهـاسورة داودعليه الصلاة والسسلام وهى مكية وهى ستوتيل تحــان وتمــانون آية وسبعمائة وائنتان وثلاثون كلة وثلاثة آلاف وسبعة وستون حرفا

## (بسم الله الرحن الرحيم)

فوله عزوجل (ص)قيل هوقسم وقبل اسم السورة وقيل هومفتاح احمد العمدوصادق الوعد والصبور وقيل معناه صدق الله وعن اب عباس صدق محدص لى الله عليه وسدا (والقرآن ذي الذكر) فالرام عباس أى ذى البيان وقيدل ذى الشرف وهوقهم قبل وجوابه قدتقدم وهو فوله تمألى ص أقدم القه سبحانه وتعالى بالقرآن ان محداصلي الله عليه وسلم لصادق وقبل جواب القسم يحذوف تغديره والمقرآن ذى الأكرما الاص كانفول الكفاردل على هذا المحذوف قوله تعالى (بل الذين كفروا) وقيل بل الذين كفر واموضع الفسم وقيل فيه تقديم وتأخبر تقديره بل الدين كفر وا(ف عزة وشقاق)والقرآن دى الذكر وقيسل جوابه انكل الأكذب الرسل وتيل جوابهان هذار زقناوقيسل الأدلك لحق تخاصم أهسل الناروهذا ضعيف لابه تخلل بين الفسم وهذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة وفيسل بل لتدارك كلام ونني آحر ومجسازالات يذاب الله تعسالى اقسم بصاد والقرآل ذي الذكر بل الذين كفروامن أهل مكة في عزم آي حيه وعاهليـة وتكبرع الحنى وشقاف أى خلاف وعداوه لمحد صلى ألله عليه وسلم (كم أهلكامن قبلهم من قرن) يعنى من الاحم الخالية (فنادوا) أي استغاثوا عند ترول العذاب وحلول المتمة (ولات حين مناص) أى ليس الحين حين فرار وتآخر فال ابن عبساس كان كعاد مكه ادا فاتاوا فاصطروا في ألحرب فال بعضهم لبعض مناص أى اهر يواوخذوا حذركم فلمانزل بهم العذاب يبدر قالوامناص فأنرل الله عز وجل ولات مين مناص أى ليس المين مين هذا الفول (وعدوا) يعني كمارمكة (أن جاءهم منذرمتهم)يعنيرسولامن أنفسهم ينذرهم (وقال الكافرون هداسا وكذاب) قولدعز وجل (أجعل الآسمة الهاواحدا) ودلك أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أسم عشق ذلك على قريش

أىدى الشرف الهلكلام مبحز وبجودان يكسون ص خبر مبتداعدوف على اله اسم السورة كانه فالهددة س أيهذم السورة التي أعجزت العرب والقسرآن ذىالذكركما تقول هذاحاتم واللدتريد هذاهوالمثهور بالسعاء واللهوكذلك اداافسمها كأنه قال أقسسمت بص والقرآن ذىالذ كرانه لمجسنرتم فال (بل الدين كفروافيءزه) تكبرعن الاذحان لذلك والاعتراف بالحف(وشقاق)خلاف لله والسوله والتنكيرني عزموشقاق للدلالةعلى شدتهما وتفاقهما وقري فى غوء أى فى غفساد عسا يجبعلهدم منالنطسر وانساع الحق (ڪم آهلکنا) وعیدلذوی العزة وألشقاق (من قىلىسم) من قبل قومك (مس قرن) منأمسة (فنادوا)فدعواواسنغاثوا حينواواالمذاب (ولات)

هى لاالمشهة بليس ويدت علما تاءالنا فيت كازيدت على ويه وتم للتوكيدوتغير بدلك حكمها حيث لم مدخل الاعلى الأحيان ولم يبرزالا أحد مقتضيها الماالاسم أو الخبر وامتنع بروزها جيعاوهذا مذهب الخليل وسيبويه وعد الاحفش الهالاالنافية المجنس ويدت عليها التاءو خصت بني الاحيان و وقه (حير مناص) منها منصوب بها كانك قلت ولاحين مناص لهم وعندها ان النصب على تقدير ولات الحين حين مناص أى وليس الحين حين مناص (وعبو النجاءهم) من ان جاءهم (منذرمتهم) وسول مي انفسهم يعذرهم يعتى استبعد والن يكون النبي من البشر (وقال الكافرون هدذ اساح كذاب أجمل الاسلمة الهاو احدا أن هذالشي عباب) ولم يقل وقالو الغلهار اللغضب عليهم ودلالة على ان هذا القول لا يجنس عليه الاالسكافرون المتوغلان في الكفر النهكون في الغي أذلا كفرا من من أن يسمو امن صدقه الله كانياسا واو يتعبوا من التوسيمدوهو الحق الابلجولا يتجبوا من الشرك وهوباطل لبلج وروى ان هروضي الله عندلما السافر سبه المؤمنون وشق على قريش فالمعنع خسة وعشر وت ففسا من صناديدهم ومشوا الى أي طالب وفالواأنت كبيرنا وقد علت مافعل هؤلاء السفهاء يريدون الدين دخاوافي الاسلام وجتناك لتقضى بينناو بين ابن أخيك فاستعضر أبوط المدرسول اقتصلي الله عليه وسلم فقال باابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواه فلاعل كل المبل على قومك فقال عليه السلام مادايسا لونتي فغالو الرفضنا وارفض ذكرا لمتناوند عك والمك مقال عليه السلام أتعطوني كلة وآحدة فككون بهاالعرب وندين لكم بهسآ البحم فالوانع وعشراأى تعطيكها وعشركك ات معهافقال قولوا لااله الاالله فقام واوقالوا أجعل الا مفر ٣٦ الهاواحدالي اصيران هذالشي عجاب اي بليع في العب وقبل العيب ماله مثل

**. الع**ادمالامثل**اه (وا**نطلق| وفرج يه المؤمنون فقال الوليدن المغيرة لللامن قريش وهما اصناديد والاشراف وكافوا خسة وعشرين رجلاأ كبرهم سناالوليدين المغيرة اسشوا الى أبى طالب فأتواالي أبي طالب وفالواله أنت شحيضا وكميرناوقد علت مافعل هؤلاءالسفهاء واغاأ نيناك لتقضى بينناو بين اب أخيك فأرسل اليه أبوطا لب فدعابه فلما أقى النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال له ما ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواء ولاغل كل المبل على قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وساوما ذايسألونني فالواارض آلمتناوندعك والهلائقال رسول التنصلي الله عليه وسلم أتعطوف كلمة واحسدة غلكون بهاالمرب وتدين لكربها البحم فف الأبوجه لقدأ والالنعطين كها وعشره أمشالها فقال رسول القصلي الله عليه وسلم قولو الااله الاالله منفروا من ذلك وقالوا أجعل الاستحمة الها واحداكيف يسع الخلق اله واحد (ان هدذالسي عجاب) أى عجب (وانطلق الملاءم مم) أى من مجاسم مالذي كانوافيه عندا بي طالب (ان امشوا) أي يقول بمضهم لبعض امشوا (واصروا على المنكي أى البتواعلى عسادة المنكر (ان هدذالشي راد) أى لام رادينا وذلك ان عر رضى الله عنه لماأسلم وحمسل المسلين قوة بكانه فالواأن هذا الذي تراءمن زيادة أصحاب محد صلى الله عليه وسلم لشئ يراد بناوقبل يرادباهل الارض وقبل يراد بمسدصلي الله عليه وسلم انجلات علينا (ماسمعناجدا) أى الذي يقوله محدمن التوحيد (ف اللة الا خرة) قال ابن عباس يعنون النصرانية لانها آخراللل وأنهم لايوحمدون الله بل يقولون الث الأنة وقسل يعنون ماة فريش وهي دينهم الديهم اليه (أن هذا الااختلاف) أي كذب وافتعال (ألزل علم الدّ كر) أى القرآن (من بيننا) أي قول أهل مكة ليس هو باكبرنا ولا أشر فنا فال الله نعالى (ول هم ى شكمن ذَّكرى) أى وحيى وما أنزلت (بللما يذوقواعذاب) أى لوذا قوه لما قالوا هذا القول إ (أم عند هم خرائن رحدة ربك) يعنى مفاتج النبوة يعطونها من شاؤا (العزير) أى في ملكه (الوهاب) الذيوهب النبوة لمحدصلي الله عليه وسلم أم لهم ملك السموات والأرض وما ينهما)

الملاً منهسم أن أمسُواً) وانطلق اسراف قريش عن مجلس أي طالب بعد مابكهم رسول اللهصلى الله عليه وسلم الجواب المنيد فأثلن بعضهم ليمسان امشوا وانبعتي أيلان المنطلقين عن مجلس التقاول لابدلهم مزان يسكلموا ويتفاوضوافيا جري لهسم فكأن انطلاقهم متضمنا معنىالفول(واصبرواعلى) عبادة ( آ لمنكرات هذا) الامر (لشي براد) أي مريده الله تعالى و يحسكم مامضائه فلامردله ولايتفع فيه الاالصبرأوأن هدا لام لشي مدن نواتب الدهر رادينافلاانفكاك لنامنيه (ماسمعنا بهذا)

بالتوسيد (في الملة الأسخرة) في ملة عيسي الني هي آخر المل لان النصاري مثلثة غيرمو حدة أوق ملة غريش التي ادركناعام البان (ان هذا) ماهذا (الااختسلاق) كذب اختلقه محدمن تلقاء نفسه (أأتزل عليه الذكر) القرآن (من بيننا) انكرواان يغتص بالشرف من بين اشرافهم و بنزل عليه الكتاب من بنهسم حسد أ (بل هم في شك من ذكرى) من القرآن (بلك يذو قواعداب)بل هم يذوقواعذابي بعد فأذاذا قوه زال عنهـ مماجم من الشك والحسد حينت ذاي أنهم الأيصدقون به الاأن عسهم العذاب فيصدقون حينهذ (أمعندهم خزان وحدة وبك العزيز الوهاب) يعتى ماهم بمالكي خواتن الرحمة حتى يصيبوا بهامن شاؤاو بصرفوها عن شاؤاو يتغير واللنبوه بده صناديدهم وبترضوا بهاعن محدوا غاالذي يمات الرحمة وخزاتها العز بزالقاهر على خلفه الوهاب الكثيرالمواهب المصببها موافعها الذي يقسمها على ما تقنضه حكمه م رشع هذا المعتى فقال (أم لهم ملك السموات والارض وما بينهما) حتى بمكاموا في الامور الربانية والمدابير الالهية التي يخمص بهارب العزه والكبرياء تمته كم بهم غاية التهك فقال فان كانوا يصلحون المدبيرا علائق والتصرف في قسمة الرحة

(ظيرتفوافى الاسباب) فليصعدوا في المعادج والعارق التي يتوصل بها الدالسد المجتى يدبر واأمر العالم وملكوت المقوينزلوا الوحى الحامن يختلدون غ وعدنييه عليه السلام النصرة علهم يقوله ( سعند) مبتدا (مأ) صلامقو بة للنكرة المبتدأة (هنالك) اشارة الحابد ومصارعهم أوالى ميت ومعوافيه أنغمهم من الانتداب السل ذاك العول العلم من قوطم من ينتدب لامن ليس من اهله لست هنالك خبرالبندا (مهزوم)مكسور (من الاحزاب)متعلق بجندا وعهزوم برينماهم الاجتدمن الكفار المُصَرِ بِينَ على رسول الشمهز ومُ هَاقر بب فلانبال عِما بِعَولون ولات كمرث البه يهدون (كذبت قبلهم) فيدل أهل مكة (قوم نوح) فُوَما (وَعَاد) هُودا (وفرعون) موسى (دوالاوتاد) قيل كانته اوتادو حيال بلسب بهايين بديه وفيل يوتد من ومذب الربعة ا اوتاد في ديه ورجليه (وغود) وهم قوم صالح صالح الوفوم لوط ) لوطا (واحداب الابكة) سي الغيرة معيدا (اولنك الاخراب)

اراديهذه الإشارة الاعلام أى ليس لهم ذلك (طيرتقواف الاسباب) يمنى ان ادء واشيأ من ذلك فليصعدوا في الاسباب التي بأن الاخراب الذين جمل توصلهم المالسمسأ المياتواءتهابالوحى المنمن يختار واوقيل ارآدبالاسياب إيواب السمساءوطرقها الجندالمهزوممهم همهم مسعاء الحسماء وهذاأمر توبيع وتعيز (جندماهنالك) أي هولا الذين يقولون هذاالقول وانهمالذين وجدمتهم جندماهنالك (مهزوم) أى مغاوب (من الاحواب) يعنى ان قريشامن جلة الاجساد الذين التكذيب(انكلاكذب تجيمه اوتحز بواءلى الازبيا وبالنكذب فقهروا وأهلكو الخعرانة سجانه وتعدالي نسه صلى الله ارسل ) ذكرتكذيهم عليه وسيهروه وبحكة انه سهزم حند الشركين فحاءتا ويلها يوم بدروهنا الشاشارة الح مصارعهم أولاف ألحلة اللمرية على ببدرتم قال عز وجل معز بالنبيه صسلى الله عليه وسه لم (كذبت قبلهــم قوم فوح وعاد و فرعون وجه الابهام حيث لمبين ذُوالأوماد) قال ابن عب اس ذو البناء الحكم وقيسل ذو الملك الشيديد الثابت والعرب تقول هو ا المكسنب تمجاء بالحساد فى عزايتُ الاوتادرُ يدون بذلكُ انه دائم شُديدة ال الاسودين يعفرُ الاستثنائية فأوضعه وُلقدغنوافها أنع عيشة . في ظل ملك تابت الاوناد فها وبيزالكذبوهم الرسل وذكران كلواحد

وقيدل ذوقوه وأصبل هبذا أنسوتهم تثبت بالاوتاد وقيل ذوالقوة والبطش وفي رواية عن ابن عباس رضى الله عنهماذوا للنود والجوع الكثيرة يعنى انهم يفوون أمره ويشدون ملكه كايقوى الوتدالشي وسميت الاجتمادأ وتادالكترة المنارب الني كانوايضر ونهاو وتدونهافي اسفارهم وتيل الاوتاد جع الويدوكانت له أوتاد بعذب الناس علما فكأن اذاغض على أحد مدممستلقبابين أرجه أوتاديشدكل طرفمنه الحاوتدفيتركه حتى يوت وقيمل برسل عليمه العقارب والحيات وقيسل كانتله أو نادواحبال وملاعب يلعب عليه ابين يديه (وغودوقوم لوط وأحماب الايكة أولئك الاحراب)أى الذين تحزبواعلى الأنبياء فأعلم أتقه تعالى ان مشركي قريش حزب من أولَدُك الا حزاب (ان كل الا كذب الرسل في عقاب) يعنى ان أولدُك الطوالم والام الناليقلا كذبواأنبياءهم وجبعلهم العذاب فكيف حال هؤلاء الضعفاء الساكين اذا تزليهم العهدُّابوفُ الاشَّية رَجْرُ وتَخُويفُ السامة بن(وما بنظر) أى ينتظر (هوُلاء) يعني كفارمُكُهُ (الاصعة واحددة مالها من فواق) أى رجوع والمعنى ان تلك الصعة التي هي ميعاد عذابهم اذاجاءت لم تردو لم تصرف (وقالوار بنامجل اساقطنا) أى حظناون ميمنا من الجندة التي تقول

لانهاقطعة من القرطاس

الواحدمهم تكذيب الجيع لاتحاددعوتهموفي أنكر ترالتكذيب وايضاحه بمداجامه والننويعف تكويره بالجسلة الخبرية أولا و بالأستثنائية ثانيا وما في ألاستثنائية من الوضع على وجه النوكيد أنواع من المالغة المصلة علم ماستعقاق أشدالعقاب وابلغه ثم قال (فق عقاب) أى موجب لدالث ان اعاقبهم حق عقابهم عدابي وعقابي فالحالين يعقوب (وماننظرهولاء)وماينتظراهل مكة ويجوزان يكون اشاره الى جميع الاحزاب (الاصعة وأحدة) أي النفخة الأولى وهي الُفَرَعُ الاسكيرِ (مَالْمُمَامن نُواق) و بالضم حرَة وعلى أى مالمامن وقف مقدد أرفواق وهومابين حلبي المالب أى اذاجاً ع وقتها لم تسية أخرهذا القدرمن الزمان وعن ابن عباس رضي الله عنهماما فسامن وجوع وترد ادم أفاف المريض أذارجع الى العمة وفواق الناقة ساعة يرجع الدو الحضرعها يريدانها نفخة واحدة فحسب لاتثني ولاتردد (وقالوار بناعج لناقطنا) -ظنا من الجنة لآنه عليه السلامة كروعد الله المؤمنين الجنة فقالواعلى سبيل الحرعجل لنا نصيبنا منه أاونصينا من العسداب الذي وعدته كقوله ويستجلونك العذاب وأصل القط القسط سالني لابه نطعة منه من قطه ادا نطعه ويقال لعصيفة الجائزة قط

منالا وابكذب حيع

الرسسولان في تسكذيب

(قبل و ماللساب اصبر على ما يقولون) فيك وصن نفسك ان نزل فيما كلفت من مصابرتهم وتحمل اذا هم (واذكر صد نادأود) وكرامة على الله كفرل تلك الله اليسيرة فلق من عناب الله مالتي (ذا الايد) ذا القوه في الدين وما يدل على ان الايد القوة في الدين قوله (انداواب) أى وجاع ٢٨ الى مرضاة الله تعالى وهو تعليل اذى الايد روى انه كان بصوم يوما و يقطر يوما

وقيسل نصيبنامن العذاب فاله النضر بن الحرث استجمالا منه بالعداب وقال ابن عياس يدني كنابناء القط الصيغة التي حصرت كلشئ فيل الزاف الحاقة فأمامن أوق كتابه بيينه والمامي أوفى كتابه بشمالة قالوااستهزاء على لنا كتابنا في الدنيا (قبل توم الحساب) وقيسل قطناأى حسابنا يقال احكاب المساب قط وقيسل القط كتاب الجوائز قال الله عزوجل لنبيسه صلى الله عليه وسلم (اصبر على ما يقولون) أي على ما غول الكمارمن المدنب (واذكر عبدة ما داود ذاالاً يد) قال أن عباس ذا القوة في العبادة (ق) عن عبد الله ب عمرو بن العاص رضي الله عنهما فال قال وسول الله صلى الله عليه وسلمان أحب المصياح الى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوماو يفطر يوما واحب المسلاة الى الله صسلاة داودكان بنام تصف اللبل ويقوم الثهوينام سد موقيل مَمناه ذا القوة في الملك (انه أواب) أي رجاع لى الله عزوجل بالنوبة عن كل ما يكره وقال ابن عباس مطيسع تتدعز وجل وقيسل مسبح بلغة الكيشسة (انا مغرنا الجبال معه يسبمين) أى بنسيم، اذاسبح (بلعثي والاشراق) أي غُدوه وعشية والاشراق هوان تشرق الشمس وبتناهى ضوءها وفسره انتباس بصلاة الضحى وروى البغوى باسناد التعلي عن ابن عباس فى قوله بالعتى والاشراف فالكنت أمربهـ فه الاسية لاأدرى ماهى حتى حددتنى أمهانى بنتأ بي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علم افد عابوضو و متوضأ عملى الضعى فقال بأأم هاني ان هذه صلاف الاشراق المنو ألذى أخرجاه في الصصين من حديث أم هاني فى مدلاة الضمى قالت أم هانى ذهبت الى رسول القدمد لى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب فسلت عليسه مقال من هذه قلت اناأم هأني بنت أبي طالب مقال مررحباباأم هانئ فلمافرغ من غداد فام وصلى عمان ركمات ملصفابدوب فالتأم هانئ وذالنصحى ولهمماعن عبدالرجن بنابي لبلي قالر ماحد تناأحدانه رأى الني صلى الله عليه وسلم يصلى الفصى غيرأم هانئ فانها فالت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فاغتسل وصلى عُمان وكمات فلم أرصد لاه قط الخف منهاء ميرانه يم ال كوع والسَّعبود في المتعمال (والطير)أى و حرناله الطير (محشورة) اى مجوعة البيه نسيم معية (كل له أواب) أعد ماع الى طاعته مطيعة بالسبيح مه (وشد دناه لكه )أى قوينا وبالحرس والجنود قال ابن عياس كان أشدد ماوك الأرض سلطانا كان يحرس محرابه كل ايلة سنة وثلاثون ألف رجل وروى عن ابن عباس ان رجلا مرخى اسرائيل ادى على رجل من عظمائهم عندداو دعليـ ١ الصلاة والسالام مقال ان هذاغ صبني بقرة فسأله داود فجعده فسأل الاحراليدة فلريكن له بينة مقال لهمهاداودقوما حتى انظوفي أمركا فأوحى الله الى داودفي منامه أن يقتل المدعى علمه مقال هذه رؤ باواست أعجل عليه حتى أتتبت فأوحى اليه مرة أحرى فإيفد ل فأوحى البه الثالثة ان يقنله أأونأتيه المقوية فأرسس اليهداود فقسال الماللة عزوج لأوحى اليمان أصلك فقال تقتلي يفعرا بينة مقال داود نعموالله لانفدن أمرالله فبك فلماعرف الرجسل اله قاتله فاللا تجل حتى أخيرك أتى واللهما أحذت بهسذ االدنب ولكني كمت اغتلت والدهذا فقتلته فبذلك أوخسذت فأمريه

وهو أشدالصوم ويغوم نصف اللهل (الأمخريّا) دّلنا (الجمال معه) قيل کان تسمیرهاانهاندریر معدداذا أرادسيرهاالى حيث ريد (يسجن)في منى مسيدات على الحال واختار بسبيعن عالى مسيعات ايدل على حدوث التسبيع من الجبال شيأ بعد شئ وحالابهدحال(بالعشي والاشراق) أى فاطرني النهار والعشىوقث العصر الىالليل والاشراق وقت الاشراق وهوسمن تشرق الشمس أي تضيءوهمو وقت الضحي وأماشرونها فط اوعها تقول شرقت الشمسولماتشرق وعن ابن عبّاس رمنى الله عنهما ماعرفت صدلاة الضعى الابهده الاسية (والطير محشورة) ومصوناالطير مجوعة منكل ناحيةوعن ابن عباس رضى الله عنهما كاناداسبعجاوبته الجبال والتسبيح وأجمعت البسه الطيروسييت فذلك حتمرها (كله أواب) كلواحدة مناجيال والطبرلاجسل داودأي

لاجدا تسبعه مسبع للسبعه وضع الاواب موضع المسبع لان الاواب وهو النواب الكنبر الرجوع داود الدارية الكنبر الرجوع داود الى الله وطلب مرضاته من عادته ان يكثر ذكر الله و يدم نسبعه و تقد بسده وقيدل الضم بلته أى كل من داود والجبال والطير الداواب أى مسبع مرجع التسبيم (وشد دناملكه) فويناه قبل كان سيت حول محرابه ثلاثه وتلاؤن ألف وجل يحرسونه الداواب أى مسبع مرجع التسبيم (وشد دناملكه) فويناه قبل كان سيت حول محرابه ثلاثه وتلاؤن الف وجل يحرسونه

(وا تبنياه المسكمة) الزوروم الشرائع وكيدر عل كالمرائع والمرائع المين فيوسكمة والمبيل المعالم الموالع المسام والغصل بيراطق وألباطل والفصدل هوالتمييزين الشيئين وقبل المكاذم البين فصدل بعني المفسول كضرب الأمبرواصل وحازان بكون القصل يعنى الخطاب البين من الكلام المخص الذي يتبينه من يخاطب به لا يلتبس عليه

الغاصل كالصوم والزور والمراديفصل الخطاب الفاصل من الخطاب الذي يغصل بين المصيح والناسد والمق والباطيروهو كلامه في الغضاما والمكومات وتداسرالماك والمشورات وعنعلى رضى القاعنه هوالحكرالبينة على الدعى والمين على المدعى عليمه وهومن الفصل بيناطق والساطلوعن الشمى هوقوله أمابعد وهوأؤلمن فالأماسدفان مرتكلم فالامرالذي لهشان يفتتم بذكرانله وتعسمه فاذاأرادآن يخرج الى الغرص المسوق لەنصىلىيتە رېيىد كى القبقوله أمابهـد(وهل أتاك نبؤالخصم) ظأهره الاستفهام ومعناه ألدلالة على العمن الانباء العسة والخصم ألخصماه وهو يقع على الواحد والجع لآنة مصدرف الاصدل تقدول خصميه خصما والتصاب(اذ) بمعملذوف تغسد يره وهسل أناك نيأ تعاكم المدمرأو بالمصم الماسدة مرمعي الفعل

داودفقتل فاشتدت هيبة بئي اسرائيل عند ذاك اداودوا شتديه ملكه فذاك توله تسالى وشددنا ملكه (وآتيناءالحكمة) يعني النبوة والاصابة في الامور (ونعسل الخطاب) قال ابن عباس يعي بيان المكلام وفال ابن مسمود علم الحسكم والتبصر بالقصاء وقال على بن أبي طالب هوان البينة على الدى والعين على من أنسكر لأن كلام المصوم يتقطع وينفص ليه وقال أبي بن كسب فصل اشلطاب التهودوالايسان وقيل ان فعسسل أشطاب هوتول الانسبان بعدسه ألله تعسالى والثناءعليه امابعداذا أرادالنروع في كلامآخروا ولمن قاله داودعليه المسلاة والسهلام **قرا**د عز وجل (وهل أثالة )أى وقد آثالاً بإعمد (نبوًا خصم) أى خبرا خصم فاسفع له تقصيصه عليك وقيدل فأاهره الاستغهام ومعناء الدلالة على أنهس الاخبسار البحيسة والتشويق الى استماع كلام الخصماء والخصم يقع على الواحد والجع (ادنسور والمحراب) أي صدوا وعلوا المحراب أى البيت الذي كان يدخل فيسه داودويت أخل بالطاعة والعبسادة والمني انهسم أتوا الحرآب من سوره وهوأعلا وفي الاسية تصة المتحان داودعليه الصلاة والسسلام هواخداف العلماء بإخبار الانبيهاء فيسبب ذلك وسأذكر ماقاله المغسرون ثم أتبعه بغصسل فيهذكر نزاهة داودعليه الصلاة والسسلام عسالايليق بمنصب صلى القعليه وسلم لان منصب النبؤه أشرف المنساصب وأعلاها فلاينسب الهساالامايليق بهسا ٣ وأماماقاله المفسرون ان داودعليسه الصلاة والسدلام تني يومامن الاتام منولة آباته أبراهيم واستقى ويعقوب وذلك اله كان قدقهم الدهرثلاثةآيام يوم يقضى فيه بين آلناس ويوم يخاؤنيه لعبادة ربه عزوجل ويوم لنسائه واشغاله وكان يجدد فيما يقرآ من المكتب فضل الراهيم واسعق ويعقوب مقال بارب أرى الحديركاه قدذهب بهآ باثى ألذين كافواقبلى فاوحى الله البيسة انهدم ابتلوا ببلايالم تبتل بها فصبر واعليها ابتلى ابراهيم عليه الصلاة والسلام بغرودوذ يحابنه وأبيلي اسحق بالذيح وبذهاب بصرة وأبتلي وسفوب بالحزن على يوسف فقال داودعليه الصلاة والسلام وبالوابتايتي بمثل ماابتليهم صبرت أيضا فاوحى اللهمز وجل اليه انك سبتلي في شهركذا في يوم كذا فاحترس فلما كان اليوم الذى وعده اللهبه دخسل داود محرابه وأغلق بابه وجعسل يصسلي و يقرأ الز بورفيينم احوكذلك اذباءه الشيطان وقدةنله فيصورة حمامة من دهب فهامن كل لون حسن وجناعاهامن الدر والزبرجد فوقعت بينرجليه فاعجبه حسنها فديده ليأخذها ويريها بحى اسرائيل لينطروا الىقدرةالله معالى فلساقه سدأ حذها طارت غير بعيدمن غيران تؤيسسه من نفسها فامتدالها ليأحدذها فتفت فتبعها فطارت حتى وقعت في حصورة فذهب لبأخذها فطارت من الكوة منظره اودأين تقع فيبعث مسيضيدهاله فأبصراص أةفى بسنان على شباطي بركه تغتسل وقيل رآهاتفنسد لرعتي سطح لهافرآهام أجدل النساه خلقا فبجب داودمن حسدته اوحانت منها التفاتة فأبصرت ظله فمفضت شعرها فغطى بدنها فزاده دلك أعجابابها فسأل هها فقيسلهي مشابع بنتشابع امرأة أورياب حماناوز وجهاف غراة بالبلقاءمع أيوب بنصور باابن أخت داود فكتبداودالى ابن اخته مان ابعث أور بالى موضع كداوةدمه قبل الذاون وكان من ( (تسور واالحراب) تمعدوا

سوره وتزلوا اليه والسورا لمائط المرتفع والحراب العرفة أوالمحبدأ وصدرالسعيد

٣ قوله وأماما قاله الفسرون الخ لم يذكر حوابه وقدذكره صاحب المكشاف فقال دمدذكر القصمة فهذا وتعوه بمايقيحان يعدث بعض التسعيب بالصلاح من أمناء السلين فضلاءن بعض اعلام الانبياء اه (اذ)بدلمن الاول (دخاواعلى ذاودفر فرخم فرخم ورواعاليه التعلق المعدالية ملكين في مرورة انسانين عللها ان يداملاعليه فوجدد اه في ومبادته فنهما المرسود اعليه المركب في مسابن يديه بالسان ففرع منهم لانهم دخاواعليه المراب في عدير يوم القضاء ولانهم من لواعليه من فوق وفي يوم الاحتجاب والمرس سوله لا يتركون من بدخل عليه (قالوا لا تفنف حصات ) مرمية دا محذوف و على المنابل في بعض المربية دا محذوف و على المنابل المناب

قدم على التابوت لا يحله أن يرجع وراءه حتى يفتح الله على بديه أو يستشهد فبعثه ففتح إد فكسب الى داود بِذَلْكُ فَكُنْبِ البِـهُ أَن آبِعِنْهِ الى عدوكُذَّ أُوكِذَا أَسْدِ منه بِأَسافِعِنْهِ فَعَمِّ لَهُ فَكُنْبِ الى داوديفلك فكتب اليسهان ايمثه الى عدوكذا وكذا أشدمنه بأسافيعته فقتسل في المرة الثالثة فلساانقضت عدة المرأة تزوجها داودفهس أمسليسان عليه العسلاة والسسلام وقيل اب داور أحسان يقتل أوريافيتزوج امراته فهذا كان ذنيه وفال اسمسعودكان ذنب داودانه القس من الرجل ان ينزل له عن امر أنه وقيل كان ذلك مباحا لهم غيران الله عز وجسل لم رض الداود ذلك لانهرغية فى الدنماوارد ماد من النساء وقد أغناه الله تعالى عنها بما أعطاه من غيرها وقيل فيسبب امتعمان داودانه كآن جزأ الدهوا جزاء بومالنسسانه ويومالله بسادة ويوماللحك مين بني اسرائيسل ويومابذا كرهم وبذا كروته ويبكم موييكونه فلسأ كان يوم بني اسرائيسل ذكروا فغالواهل بأثى على الانسان يوم لايصيب فيه ذئبا فاخمرداودفى نفسه أنه سسيطيق ذلك وقيسل انهم ذكر وامتنة النساء فأضمره أودفى نفسه انه انابتلى اعتصم فلما كان يوم عبادته أغلق علبه الابوات وأمران لايدخل عليه أحدوا كبعلى قراءة التوراة فبيضاهو يقرأ اذدخلت حامة وذكونحوماتقدم فلادخل بالمرآة لمبلبث الايسميرا حتى بعث الله عزوجل الملكين اليهوقيل انداودعليه النسلام مازال يجتهدني العبادة حتى رزيه حافظاه من الملائكة فكانوا يصلون معه فلما استأنس بهسم فال اخبرون اىشى أنتم موكلون فالوا نكتب صالح أحمالك ونوافقك ونصرف عنك السوءفق الثي نفسسه ليت شعري كبف أكون لوخاو في ونعسي وتني ذالت ليعلم كيف يكون فاوحى الله تعالى الملكين ان يعترلاه ليعدم انه لاغني له عن الله تعالى فلما وقدهم جدواجتهدفي العبادة الى ان ظن اله قدغلب نفسه فاراد الله تسالي ان يعرفه ضعفه فارسل طائرامن طبورالجنة وذكرنحوما تقدم وقيل ان داودقال لني اسرائيل لاء دلن يبذكم ولميستثن فابتلى وقيل انه أعجبه عمله فابتلى فبعث الله الميه ملكين في صورة رجلين وذلك في ومُ عبادته فطلبان يدخلاعليه فعهدما الحرس فتسور اعليسه المحراب فساشعر الاوهابين يدبه جالسسان وهويصدلي يقال كاناجبريل وميكائيل فذلك قوله عز وجدل وهلأ تاك نبأ الخصم اذتسورواالمحراب (اددخاواعلى داود ففرع منهم) أى خاف منهسما حين هيماعليك في محرابه بغيراذنه فقال لهمامن أدخلكاعلى (قالوالأنفف خصمان) أى نعن خصمان (بغي بعضناعلى بعض) أى تعسدي وخرج عن الحدج شاك لتقضى ببننا فان قلت اذا جعلته معاملكين فكمف يتصورالبغي منهما والملائكة لايبغي بعضهم على بعض فلت هداءن معاريض الكالرم لاعلى تحقيق البغي مسأحدهما والمعنى وأيت خصمين بغي أحدهماعلي الاسخر (فاحكم بيننا بالمني ولانشطط) أىلاغرق حكمك (واهدناالى سواءااصراط) أى ارشدناالى طويق الحق

ولاتشطط) ولاتجرمن الشطط وهومجاو زماللد وتخطى الميق (واهدناالي سواءالصراط )وارشدنا الحاوسط الطريق وجحمته والموادمين اسلمى وعصنه روى ان أهل زمان د اود علىدالسلامكان يسأل بعضهم بعضاات ينزلله عن امرأته فمتزوحها إذا أعبنه وكأن لهمعاده في السوانساة بذلك وكأن الانصاربواسون المهاجرين عثل ذلك فاتفقان داود عليه السلام وقعت عينه عملى اصرأ ذأور ما فاحما فسأله النزول ادعنها فاستحى انبرده ففمل فتزوجها وهىأمسليسان فتيله انكم عظم منزلتك وكثرة نسائك لميكن ينبغي لكان نسأل رجلا ليس له الااص أه واحسدة السنزول عنهالك ملكان الواجب عليمك مغالبة هوالاوتهرامسكوالمبر علىماامضت وقسل خطهاأور بانمخطهاداود فاستر وأهلها ذيكانت زاتيه

ان خطب على خطبة أخبه المؤمن مع كثرة نسأنه وما يعكى اله بعث من أو بعد من أوريا الى غزوة والصواب المنطب على خطب على خطب على خطب النبياء وقال على وطبى المسلمان المنطبة المسلمان المنطبة والمسلمان المنطبة المسلمان المنطبة المنطب

همر أسماى هذا التكالم احب الى ماطلعت عليه الشيس والذى يدل عليه المثل الذى ضربه الله بقصته عليه السلام ليس الأ طلبه الحاز وج المرآة ان يتزلله عنها فسب والخساجاء تعلى طريق المقيل والتعريض دون التصريح لكوم البلغ في التوجيخ من قبل ان التأمل اذا أداه الحمالية عور المرض به كان أوقع في نفسه والمنت كامن قليه واعظم أثر افيد مع مراعاة حسس الادب يترك المجاهرة (ان هذا أخى) هو بدل من هذا أو خبر لان والمواد اخوه الدين أواخوه المعداقة والالفة أواخوه المسركة والخلطة القوله وان كثيرا من الخلطاء (له تسع وتسعون بحدة ولى نجمة واحدة) ولى حفس والنجمة كتابة عن المرأة والماحسكان هذا تصوير المسئلة وفرضا له الايمنالا بمناه في انفسه مم كانقول لى أربعون شاة والدار بعون شاة والدار بعون فلطناها ومالكامن الاربعسين أربعة ولاربعها (فقال أكفلنها) ملكتها وحقيقته اجعلى أكفلها كا أكفل ما تعتبدى وعن ابن عباس وضى المدعم ما اجعلها كفلى أى نصيبي (وعزف) وغلبني يقال عزه و بعزه 21 (في الخطاب) في المحصومة

أى الدكان أنسدعني الاحتياج مسي وأراد ماناطاف تخساطية المحاج ألمادل أوأراد خطبت للرأة وخطهاه وفخاطبني خطاما أى غالسنى فى الخطب فغلسني حث زوجهادوني ووجمه التمثيل انمثلت نصة أو ريامع داوديقصة رجل له نجمة واحدة ولخامطه تسموتسمون فاراد صاحبه تقه المائة فطمع في نعمه خامطه واراده علىأغلروجمن ملكهما اليمه وماجمه فىذلك . محاجة حريص على باوغ مراده واغماكان ذلك على وجمه النصاكم اليه ليحكيماحكم بهمن قوله (فاللقدظاك سوال

أوالصوات فقمال لهماداود تكلما فقال أحدهما (ان هذا أخى) أى على ديني وطريقتي لامن جهة النسب (له تسع وتسعوف نجمة) يمني اص أة (ولى نجمة واحدة) أى اص أة واحدة والعرب أتكى بالنجفة عن المرآة وهدف اعلى سديل التعريض التنسيه والتفهم لانه لم يكن هذاك ذماج ولا بغي (فقال اكفلنها) قال ابن عباس أي اعطنها وقيل معناه الزل أي عنها وضعها الى واجعلى كافلهاوالمعنى طلقهالًا تز وجها (وعزنى في الخطاب) دِمْيُ غلبني وقهرني في القول لانه أفصح مني في المكلَّام وان حارب كان أبطُشُ مني لقوة مَا تَكُهُ وَالمَسْمُي أَنَّ العَلْبَةُ كَانْتُ له على لضعفًّا في دهوان كان المقيمي وهدذا كله عشد للأمر داودمع أور باروج المرأة التي تزوجها داود حيث كانلداودتسع وتسمون اص أة وُلاوريا اص أة واحدة فضَّمها داود الىنسائه (قال) داود (لقدظلك بسؤال نَصِمَك الى نعاجه) أى بصمها الى نعاجه فان قلت كيف قال داود لعُدظلك والم يكى سمع قول الاستخرقلت معنساه انكار الامركاتقول فقد دظلك وقبسل اغساقال ذلك بعسد امتراف صاحبه عايقول (وان كثير امن الخلطاء) أى الشركاء (ليبغي بعضهم على بعض)أى يظم بعضهم بعضا (الاالذين آمنواو هماوا الصالحات) فانهم لايظم والحدار وقليل ماهم)أى هم قليسل وماصلة والمعنى ان الصالحين الذين لا يظلمون قليل فلماقضي داود بينهما نطر أحدهما الىصاحبه وخصكوصعداالى السمساء فعلم داود أن الله تعالى ابتسلاه هذاك قوله تعسالى (وظن داود) أى أيفن وعلم (المامساه) أى ابثلينا موامتحناه وقال ابن عباس ان داود لما دخل عليه الملكان فقضىعلى نفسه تعولافي صورتهما وعرجاوهما يقولان قضى الرجل على نفسسه فعلم داودانه انماعني به وروى البغوى باسادا لثعلبى عرانس بتمالك فالسمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول أن داود النبي صلى الله عليموسلم حين نظر الى المرآة فهم فقطع على في اسر اثيل أوصى سأحب البعث فقسال اذاحضر العدو ففرب فلانابين بدى التابوت وكأن التابوث في ذلك الزمان يستنصر به ومن قدم بسيدى التابوت لم رجع حتى يقتل أويهزم عنه الجيش فقتل زوج

آ خازن ع نجمان الى الماجه عنى بكون مجبوجات كمه وهدا جواب قسم محذوق وفى دلك استنكار لفسل خليطه والسؤال مصدر مضاف الى المفعول وقد ضمى معنى الاضافة فعدى تعديتها كانه قبسل باضافة نجمان الى نعاجه على وجه السؤال والطلب واغاظ الا تحريع دما اعترف به خصمه ولكه لم بعث في القرآن لا نه معلوم ويروى انه قال أناأريدان آخذها منه والكراب المنافقة والمادا ودان رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا وأشار الى طرف الانف والجهدة فقال باداود أنت أحق ان بضرب منك هذا وهذا وأنت فعلت كبث وكبت ثم نظر داود على أحدافه رف ما وقع مه (وان كثير امن الحاطاء) التركاء والاصاب (ليبنى بعضه معلى بعض الا الذين آمنوا وهداوا الصالحات) المستدى منصوب وهوم الجنس والمستنى منه ومضهم (وقليل ماهم) ما الملابها موهم مهذا وقليل خبره (وظل داود) أى علم وأية ن واغيا استحير له لان الغلن الغالب يدا في العلم (اغيان النام) ابتابيناه

المراقرون الملكان بقصان عليه قسته فقطى داود فسيد فك أربعي ليلا شاجداسى بسبب الزرع من دموعه على وأسه وأكلت الارض من جهته وهو يقول فى سبوده رب زل داود زلة أبعد عمايين المشرق والمغرب بالمرتم مضعف داود ولم تغفر ذنيه جعلت ذنيه حديثانى الملق من بعده فياء وجويل من بعداً ربعين لهذة تغال باداودان القدمالى قد غفراك الهم الذى همت به وقد عرفت ان القدعد لا يبل فك في بف الان الماء بوم القيامة مقال رب دى الذى عند داود نقال جبريل ماسالت بالمربط عليه العالمة والسلام فقال فالنع فرج جبريل و حسده اود ماشاء القدمالى فراك جبريل و حسده اود ماشاء القدمالى فراك جبريل عليه العالمة والسلام فقال فالنع فرج جبريل و حسده اود ماشاء القدمالى في النع فرج جبريل و حسده اود ماشاء القدمالى في المناف في المناف من أهل القدمالى فان المناف المناف من أهل المناف عن المناف المن

ونصلك فيتزيه داودعليه الصلاة والسلام عمالا يليق به وما ينسب اليه اعران من خصه الله تعالى بذوته وأكرمه رسالته وشرفه على كثيره ن خلقه والتمه على وحمه وجعمله واسمطة منته ومن خلقه لامليق أن منسب البه مالونسب الى آحاد الناس لاستنكف أن يحدث به عنه فكيف يجوزأن ينسب الى بعض اعلام الانبياء والمفوة الامناء داك روى سعيدن المسيب والحرث الاعو رعن على من أبي طالب رضي الله عبه أنه قال من حد تكريعه مث داو دعلي ما مرويه القصاص جلدته مأتة وسسنان جلدة وهو حدالفرية على الانساء وقأل القاضي عماض لأصور ان لتفت الحاماسطوه الاخباريون من أهرل الحكناب الذين مدلوا وغيروا ونقيله بعض المفسرين ولمرنص الله تمالى على شئ من ذلك ولاورد في حديث صحيح والذي نص عليه الله في قصة داود وظن داود انسافتناه وليس في قصاد اودوا ورياحي رئات ولا بغان بذي محمة فنسل مسلم وهذاهوالذي ينبغي أن يعول عليه من أمرداود قال الامام فحرالدين حاسل القصة برجم الى السعى في قتل رجل مسلم بغير حق والى الطمع في زوجته وكلاهما مشكر عظم فلايليق بعاقل أن يظن مداودعليه الصلاة والسلام هذ أوقال غيره الالته تمالى أشى على داور فبل هذه القصة ويعددها وذلك يدلعلي استعالة مانفاؤه مي القصمة كيف بتوهم عاقل أن يقعبين مدحين ذم وأوجرى ذلك مربعض المناس في كلامه لاستهجنه المقلاء ولقنالوا أت في مدح شعنص كيف تبحري ذمه الناءمد حك والله تعالى منزه عن منسل هذا في كلامه القدير فان قلت فيالا تهما مال على صدورالذنب منه وهوقوله تعالى وظن داود أغيافتناه وقوله فاستغفرريه وقوله وأناب وقوله مغفرناله دالث فات ليسرف هده الالفاظ شئ بما بدل على ذلك ودالث لان مقام النموة أشرف المقامات وأعلاها صطالبون ماكسل الاخسلاق والاوصاف وأسناها فادا برلواس دلك الىطبرع البشرية عاتهم الله تمالى على ذلك وغمره لهم كاقبل حسسنات الارار سدا "تالقرس فان قلت في هذا القول والاحتمال في المحسَّان في الآية فلت ذهب المحققون من علماء القمسير وغيرهم في هذه القصة الى أن داودعليه الصلاء والسسلام مازاد على أن قال للرجل انزل لى عراص أنك واكعلنها فعاتبه الله تمالى على ذلك و نهه علمه وأنكر عليه شدخله بالدنساو قسسل ان داودعي أن تكون اص أذاور ماله فاتعى أن أور ماهلا في اسلرب بالبلغ داود فتله لم يجزع عليه كاجزع على غيره مس جنده ثم تروج اهررآمه فعاتبه الله تعالى على

(فاستغفروه) لولاه (وخروا كعا) أىسةط على وجهمساجدائقونيه دليسل على أن الركوع يغسوم مقام المسجود فى الصلاة اذائوى لان المراد بجردما يصلح تواضعاعند هذه النلاوة والركوع فى الصلاة بعمل هذا العمل بخلاف الركوع فى غبر الصلاة

دالثلان نفوب الانساء وان صغرت فهي عظيمة عند القديماني وقبل أن أوربا كان قد عطب ثلك المرآة ووطن نفسه عليا فلياغاب في غزاته شعطياد اود فزوجت نفسها منه لجلالته فاغتراذاك أور بافعاتبه الله تعياني على ذلك حيث لم يغرك هيذه الواحدة تفاطها وعنيده تسعوت سيعون امرأة ويدل على محفظة الوجه تولا وعربي في اللطاب فدل هذا على أن السكلام كان بينهما فى الخطعة ولم يكن فد تقدم تزوج أور بالحياف وتبداود يسلمن أحسدهما خط ته على خطعة أخيه والثاني أظهارا لحرص على التزوج مع كثرة نسائه وقبل آن ذنب داو دالذي اسستغفر منه ليستهو بسدسأ ورياوا لوأذواغناهو بدنب المصين وكويه تضي لاحدهما قبل مصاع كلام الاسخروقيل هوقوله لاحداللهمين اقدظلت دروال تبجتك الى نماجه فحرعلي خصمه كونه طالمه بجور الدعوى فلماكان هسذا المكرمخ الفائلمواب اشتغل داودمالا مستغفار والتومة فاستبهذه الوجوه تزاهه داودعله الصلاه والسلام عمانسب البه والقاعل وقوله عز وجسل (فاستغفرويه) أي سأل به الغفران (وخير راكعا) أي سياجدا عبر بالركو عين السعيد لان كل واحدمهما ابيه انحما وقمل معناه وخوسا جدا لعدما كان راكعا والله نعالى أعزيرا دم خ فصل كالختلف العلماه في سعده ص هل هي معزام المعبود فذهب الشافعي رجمه اللآداني اليأنهاليست منعزاتم مجودالتلاوة فاللانهاتو بةنبي فلاتوجب سيسده التلاوة وقال أوحنيمه هيمن عزائم معود التلاوة واستدلي بذمالا تقعل إن الركوع بقوم مقيام السعودف صودالملاوة وم أحدف حدة ص رواينان وقدشت ال الني صلى الله علم وسلم معيدفها (خ) عن الن عداس رضي الله عنهما قال معيدة ص اليست من عزائم السعود وتدرآ ت ألنبي صلى الله عليه وسل حدة ما فال مجاهد قلت لا بن عباس المحيد في ص حقراً ومنذر بته داودوسليمان ستي أني فهداهم افتده فقال نبيكم ممن أعر أن يقتدي بهم فسجدهما داودف معدهارسول المفصلي المدعليه وسلم والنسائى عن ان عباس أن الني صدني ألله عليه وسلم مصدق من وقال مصدها داودتو به فتسجدها شكراعن أي سعيدا الخدري رضي الله عنه قال قرأرسول القاصلي الله غليه وسلم سورة ص وهوعلي المبر فلسايلغ السعيدة نزل فسمعد وسعيد الناس معسه فلما كان في يوم آخر قرأها فلسابلغ السجدة تشوف آلناس ليصبود مفقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم اغماهي توبه نبى والكني وأينكم تشومتم وانزل وسعد وسعد والخرجه أبودا ودقوله تشوف الباس بعني تهبؤ أوتأهبوا واستعدواك صودوين انعماس فال عامرحل الى النبي صدلي الله عليه وسلم فقرال بارسول الله وأيتني الايسلة وأنانائم كافي أصلي خلف معبره فرجدت الشعرة أحودي فسممتها تقول اللهدم اكتساب بالحراو حطيني براوز راواح ملها لى عندا ذخرا وتقلهامني كاتقبلتها معبدا داود علسه الصلاة والسدلام قال ان عاس سمعت رسول التدعيلي القدعليه وسارقرأ مصدة ثم معبدة فسأل مثيل ماأخبره الرجيل عن قول الشيرة أخرسه الترمذي فالالمسرون سيدداودأر بعين ومالارفع رأسبه الالحاجة أو لوقت صلاة مكتوية غرود وساجداتمام أربعين بومالايا كلولا بشرب وهو سكيحة أنت المشب حول رأسيه وهوينادى ربه عزوجيل ويسأله النوية وكان من دعاله في حجوده سيصان اللا الاعظم الذي يبتلي الخلق عادشاء سيصان خالق النووسيعان الحائل س القاوب مصان غالق النوراطي خابت ببني وسعدوى ابلس طأقم لعسنته ادترار ي معان حالق النورالمي أنت خلقتني وكان فسابق علكما أنااله صائرسجان عالق النورالمي الويل ادادد

وميكشف عندالغطا فيقال هذاداودا كاطئ سعان فالق النورالحي بأي عين أنظر المث يوم الفيامة واغرا ينظر الطالون من طرف خني سبسان خالق النور المي بأى قدم أقوم المامك يوم القيامة يوم ترك اقدام اخلاطاتين وعان خالق النوواطي من أين يطلب العيد المفرة الامن عندسيده سيسان عانق النورالي أنالا أطبق وشمسك مكيف أطبق حزارا يسحان عالق النور الحي انالاأطيق صوت رعدك فكيف أطيق صوت جهتم سجسان خالق النور الحي الويل لداودمن الذنب العظم الذى أصابه سبحان خالق النورالحي كيف تستترا فطاؤن بعطاياهم دونك وأنت تشاهدهم كيت كانواسيصان خالق النورالحي قدتم سرى وعلانيتي فاقبل معذرف سيعان خالق النورالي اغفرني دنوي ولاتباعدني من رجت ك لهواني مان حالق النورالي أعوذ وجهدك الكريم مرذنوبي التيأو بقنني سبحان خالق النورا لهسي مررت اليسك بدنوبي واعترفت صطمئتي ولاتبعلني من القابطين ولاتجزني وم الدين سبحان حالق النور وقيل مكث داودأر بمن بوما لا رفعرا أسهحتي نت المرعي من دمو عمينيه حتى غطبي رأسه فنودي باداود أجاتع أنت متعاه أظمآ كانت فتسقى امظاوم أنت فتنصر فاجيب في غرماطلب ولم يجب في ذكر خطه تته دشي هزن حتى هياج ماحوله من العشب فاحسترق من حرجوفه تم أبرل الله تعالىله النوية والمغفرة فالوهب الاداودأناه نداءاني فدغفرت لك فالعارب كمفوانت الانتظة أحدا قال ادهب الى قبراً ورمافنا ده وأناأ -معه نداءك "تصلل منيه قال فانطلق داودوقد لمس المسوح حتى جلس عند قسره شرنادي ماأور مافقيال من هذا الذي قطع على لذتي وأرقفلني قال أناداو دقال ماحاء مكماني الادقال أسألك أن نتيعاني في حل بما كان مني ألبك قال وما كان منك الى قال: وتنتك القنل قال مرجمتني العنة فأنت في حل فأوجى الله نعالى المه ما داوداً لم تعراني كوعدل لأأقضى مالتعنت الاأعلمت انك قدتر وجت امرأته فال فرجع فناداه فأجابه فقال من هذاالذى قطع على لذتى وأيقطى قال أناد اود قال ماجاء بك انبي الله أليس قد عفوت عنك قال نم ولكن اغافعات ذلك بك لمكان اص أثك وقسد تزوجها فالك فسكت ولم يجبه ودعاه ص فالم يجبه وعاوده فليجبه فقام عندقيره وجعل التراب على واسسه ثم نادىالو يلأد اودثم الويل المطويل لداوداذاوصعت الموازين بالقسيط سيحان خالق النور الويل لداودتم الويل الطويل لهجين بمحب على وحهمه مع الخاطئين الى النارسيسان حالق النورفأ تاه نداءمن السماء اداود قد غفرت الندنسك ورحب بكاءك واستعبث دعاءك وأفلت عشرتك فال بارب كيف وصماحي الميعف عمنى قال بإداوداعطيمه يوم القيامة من التواب مالم ترعيناه ولم تسمم أذناه فأقول له رضيت عسدى فيقول بارب من أن لى هداولم بلغسه عملى فاقول هداعوص من عدى داود فاستوهبك منسه فهمك فالعارب الاسن تدعرفت انك تدغفرت لى فذلك ثوله فاستغفرويه وخوراً كما (وأناب )أى رجع (مغفرناله ذلك) أى الذنب (وان له عندنا) أى يوم القيامة بعد المغفرة (لزلني)أى لقربة ومَكَانَهُ (وحسن مأتب)أى حَسن من حعومنْڤلب قالُ وهب سُمنيه ان داودعليه الصلاة والسلام لماتاب الله عليه بكر على خطيئته الآنن سنه لا رقاد معمد لد لا ولانهاوا وكأن أصاب الخطيئة وهو ابنسب يسنة فقسم الدهر بعدا خطيئة على أربعة أمام يوم للقصا بين بني اسرائيل ويوم لنسائه ويوم يسيع في الجبال والفيساف والمساحس ويوم يخاوف دارله فهاأريعة آلاف عراب فيبتع البه الرهبان فينوح معهم على نفسه و يساعدونه على دلك فادا كالريومسياحته يخرج الى الفيآفى ورفع صوته بالمزاء يرفيكم ونبكح الشعير والرمال والمطير

(وأناب) ورجع الحالله بالتوية وقيسل الهيق التوية وقيسل الهيق الارفع أسه الالصلاة ولا يرقاد معه حتى نبت العشب من دمعه ولم يشرب ماء الاوثلث الدمع (وان له عند الزاني) لقو به (وحسن ما آب) من جع وهوا لجنة

(باداوداناجماناك دليقة قى الارش) أى استنفناك على المات قى الارض أوجماناك خليفة عن كان قبال من الانبياء القاتين بالمقروف وليدل على ان حاله بعد التو به يعيت على ما كانت عليسه لم تنفير (فاحكم بين الناس بالحق) أى جعكم الله اذ كنت عليفته أو بالمدل (ولا تتبع الهوى) أى هوى النفس في قضائك ٥٥ (ميضة عن الهوى (عن سبيل الله

أان الذين يصاون عن سيل الله)دينه (لحم عدار شديد بما نسبوا بوم الحساب أي بنسياتهم ومالعساب ومانعلقتها أأسيساء وألارص وما بينهما)من الخلق (باطلا) خلقاباطلالا لمكبة بالغة أومبطلين عاشين كقوله وماخلقنا السماء والارض وماينهمالاعبين وتقدره ذوى بالحسل أوعشا فوضع بالحلاموضعه أي مأخلقناه إوماييته ما للعبث واللعب واكن أيحق المبينوهواناخلفنا تفوسا أودعناها العقل ومتعناها التمكين وازحنا عللهائم عرضناها للنامع العظيمة بالمسكليف واعددنالهاعاقبةو بزاء حسب أعمالهـم (ذلك) اشارة الى خلقها باطلا (ظن الذين كفووا) الطريعي المطنون أي خلقها للعث لاألحكمة هومظمون الدين كمرو واغما حعماوا ظانساله خلقها للعث لالمعكمة مع اقرارهم بأمه حالق

والوحوش ستى يسيل من دموعهم مثل الانهاد تم يعبى • الى الجبال و يرفع صوته و يبكى وتبكى ممسه الجبال والجاوةو لطير والدواب حتى تسسيل من بكاتهم الاودية تربيب الى الساحل فيرفع صونه ويبكى فتبكى معسدا الميتان ودواب المصروطين الماء فاذاآ مسى وجع فاذا كان يوم نوسه على نفسسه نادى مناديه ان اليوم يوم فوح و اودعلى نفسسه فليعضره من يساعده ويدخل الداوالتي فهاالحار يب فيسط فهائلات فرش من مسوح حشوهاليف فيبلس علها ويجيء أربعه آكاف راهب علهم البرانس وف أيديهم المصى فيملسون ف ثلث الحاريب ثم يرفع داود علمه الصلاة والسملام صوته البكاء والنوح على نفسمه و رفع الرهبان معه أسواتهم فلا رأل يبكى حتى تفرق الفرش من دموعه ويقع دآودفه امثل الفرخ يضطرب فيجيء ابنه سليمان فيعمله ويأخذداودمن تلك الدموع بكنيه ويسحبها وجهه ويقول بارب اغفرما ترى فلوعادل بكاه داودبكاء أهل الدنيالعدله وعن الأو زاعي من فوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل عنى داودعلمه الصلاة والسلام كالقريقان منغطان ماء ولقد خدث الدموع في وجهه كحديد الماعق الارص وقال وهمانات القتعالى على داود قال ارب اغفرت لى فكيف في أن لا أنسى خطيئني فاستغفرمنها والخاطئين الى يوم القدامة قال فوسم الله تعالى خطيئت فيده اليني فارفع فهاطعاما ولاشرابا الابكى اذاراها وماقام خطيبافي الماس الاوبسط راحته فاستقبل إج النآس كبر واوسم خطيلته وكان ببدأ اذادعا أواستغفر بالخاطئين قبل نفسه وعن المسن فال كانداودعلب المسلاة والسلام بعدا خطمتة لايجالس الاالحاطثين يقول تعالوا الى داود خاطىء ولايشرب شرابا الاحرجه بدموع عينيه وكان يجمل خبزالش ميراليابس في قصمة فلا برال يبكى عليه حتى ببتل بدموع عينيه وكآن يذرعلب ه المخوالر مادفيا كل ويقول هـ ذا اكل الخاطئين فالوكان داودهليه الصلاة والسدلام قبل الخطيئة بقوم نصف الليل و يصوم نصف الدهر فلناكان من خطيئته ما كان صام الدهركله وقام الليسل كله وقال مابت كان واوداذاذ كر عفاب الله اغناعت أوصاله فلايشدها الاالاسرواداد كررحة الله تراجعت وقيل ان الوحوش والطهر كانت تسقع الى فراءته فله افعسل مافعه ل كانت لا تصغي الى قراءته وقبل انها قالت ماداود ذهبت خطيتنك بعلاوة صوتك في إدعر وجل (باد اوداناجمانماك خليف في الاوس)أى المدراص الناس بأم ما فذا الحكم فهم (فاحكم بين الناس الحق) أى المدل (ولا تقبع الهوى) أى لاتمل مع مانشته عي اذا خالف أمر الله تمالى (فيضلك عن سيل الله) أي عن دين الله وطريقه (ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد عبانسوا يوم المساب اى عاتر كواالاعان سُوم الحُساب وقيدل بتركهم العمل اذلك اليوم وقبل بغراء العددل ف القضاء في إداءالى (وما خَلَقْنَا الْسِماء والارض وما ونهم ماياطلا) قال ابن عباس لالثواب ولالمقاب وقيسل معناء ماخلقناهماعبثالالشي (دلكظنالذينكفروا) يعيىأهل مكةهم الذين ظموااغماخلقناهم تغيرشي وانه لابمث ولاحساب (مو يل للذين كفرواس المارام نجعل الذين آمنوا وهملوا

السعوات والارص وما بنهمالقوله واثن سألتهم من عن السعوات والارص ليقول الله لانه لما كان انكارهم بالمهدت والحساب والتواب والعقاب مؤديالى أن خلقها عث و باطل جعماوا كانهم يظنون دلائو قولونه لان الجزاء هوالذي سبقت اليه الحكمة في خلق العالم (دو بل للذي كفر واس النارة منع من الدين المنواوجاوا

السالحات كانفسدين في الارض آم شعسل المتقيل كالقبار) آم منقطعة ودمنى الاستقباع في الانهكار والراد أنه في المؤاد كانسده بالكنفي المؤاد كانسده بالمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة بالمؤلفة المؤلفة المؤلفة

المالات كافسدين في الارض فيسل ان كمارتريش فالواللؤمنين اغدانعطى في الاستعرة من الخيرماتعطون فنزات هذه الاسية (أم نجمل المنةير) يعني الذين أتقوا الشرك وهم أحماب شمدصلى الله مليه وسلم (كالغيار) ؛ في الكاة ارواء ، في لا تُجعسل الفرية بن سواء في الاستخرة ( مسكتاب أنزانه الميك ) أي هذا كتاب الني الفرآن (أبرلناه الميك مبارك) أي كثير خير م وُنفسه (ليدر واآنانه) أي ليندر واو نفكر وافي أسراره الجمية ومعانيه الأطيفة وقسل تدرآ ياته أنما- من أو مره ونواهيه (وليسدكر) أي وليتعظ (أولو الالباب) أي ذووالعقول والبصائر قولد تعالى (و وهمالداور سليمان نم العبدانه أواب ذعرص عليه بالعثي الصافنات الجياد) قيل آل الميسأن عليه الصلاة والسلام غزاأهل دمشو ونصيبين اصاب تهمماأصاب وهوألف فرس وقيل ورثهما مناأسه وقيل انهاكانت خيلامن الجعراف أجنجة فصلى سليمان عليسه المسلاة والسسلام الصلاة الاولى التي هي الغلهر وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه فعرض عليه متها تسدمهالة فرص فتنبه احسلاة العصر فادا الشمس قعفر يستوفاتت الصلاة ولم معلم يذلك هيبه لذله فاغتم لذلك وقال ردوهاعلى فأقبل ضرب سوقها وأعناقها بالسيف تقربا الى الله تعمالي وطابسالمرضاته حيث اشتغل بهاءن طاءتسه وكان ذلك مباحاله والكان حراما علينها ويق منهاماتة فرس فاذى في أيدى الناس من الخيل يقال اله مس تسهل تلك المهانة علما عقرهالة تعالى أبدله الله تعالى خديرا نهدا وأسرع وهى الريح تجرى بأمر مكيف شاء وتوله تعدالى اذعرض علسه بالعشي الصافعات الجماد قيسل هي الخيل الفائقة على ثلاث قواتم مقيمه الرائعية على طرف الحافوهن ربيا أريدوة بسل الصافن القرثم وجاء في الحديث هن سره أن يقوم له الباس صيفو فاعلية وأمة مده من النسارأي قياما الجياد أى الخبار السراع في الجرى واحد ، جواد قال ابن عباس بريد الخبسل السواق (فقال افى أحدبت حد الخير) أى آثرت حب اللير وأرادبا لليراغيل سيمت به لانه معقود في نواصلها الغير الاجرو لغنيمة وقيل حب اللبرية في المال ومنه الخيسل التي موضف اليسه (عن ذكر ربي) بدفي صدارة العصر (حتى توارث) أى استترت الشمس (بالجراب) عمايعيها عن الابصار يقال ان الحباب سبل دون

الفائسة على للات قوائم وقداقامت الاخرىءسلي طرف حافر (الحياد) المراع جعجوادلاته معودبالركض وصدفها بالصفون لانه لايكون فيالهمان وانماهو في العراب وقيسل وصنفها بالمسفون والجسودة ليعمع لحسابين الوحسفين الجمودين واففة وحارية يعني اذاوانف كانت سأكنسة مطيشة في موافاتها وأذا جرت كانت سراعا خفافا في بريها وقيــل الجباد الملو ال الاعتباق من الجيدوروىانسلمسان عليه السلام غراأهل دمشي ونصيب فأصاب ألف فرس وقيل و رشها من أسهوأصابها أنوممن العمالقة وقبل خرجت من الحرف أجمه فقمد

ومابعد ماصلى الفله ربلى كرسيه واستعرضها طهرل تعرض الميه حتى عنو بسالته سالته والفه والمنه وغفل عن المصر وكانت فرضاعا به فاغتم لمافاته فاستردها وعفر ها تقربانا فابق الدى النياس من الجياد فن نسلها وقبل الماعة رها أبدله الته خيرا منه اوهى الربح تعرى بأمر ه (فقال الى احبت حب المليرعن ذكر ربي كذاع الزباح وأحبيت بعني آثرت كه وله تعالى فاستعبوا العمى على الهدى وعن عمنى على وسمى المليد لم خيرا كانها المنه والمناف المنه والمنه المعرف على المدى وعن المنه وقال أو على أحبيت عدى جلست من أحباب المهدي وهو بروكه حب الميراك المفعول له مضاف الى المفعول (حتى وقال أو على أحبيت عدى جلست من أحباب المهدير وهو بروكه حب الميراك المفعول له مضاف الى المفعول (حتى توارث) الشمس (بالجاب) والذى دل على المطلام

(ردوهاعلى أى قال للملائكة ردوالشيسءلي لاصلى العصرفرذت الشمس له وصلى العصر أوردوا المافنات (فطفق) مسعابالسوق أولاعناق فحريسع مساأى يسح السيف بسوتهارهيجع ساق كدارودو روأعناقها يعي بقطعها لاغوامنعته عن الصلاة تقول مسع علاوته اذاضرب عنقه ومعمالسفرالكادادا أفطع أطرافه بسيفه وقبل أغماصل ذلك كعاره لهما أوشكر إدالشمس وكانت الخمارمأ كولة فيشريعته المنكن اتلافاوقيل مسعها سده استعساتا لهاواعاما يها (ولقدفتناسلمان) ابتليناه

قاف عِسبِرة مستمة تفرب الشمس من ورائه (ردوهاعلي)أي ردوا الكيه ل على (فطفق مسحا بالسوق) جعرساق (والاعماق) أي جعل بضرب سرفها وأعنا فوسابالسيم هـ ذا فول ان عباس وأكتر المفسرين وكان ذلك مباحاله لآن ني الله سليمان لم تكن ليقدم على بحرم ولم يكن ليثوب عن ذنب وهو ثرك الصيلاة بذنب آخر وهو عقرا تليل وقال محدين أسعيق لم يعميفه الله تعمالي على عقره الخيسل إد كان ذلك أسيفاعلى مافاته من فريضية ربه عز وجييل وقسل أنه ذيمها وتمسدق بلمومها وتسل معناه انه حبسها في سمل الله تعالى وكوي سوقها وأعياقها تكي المسدقة وحكى عن عدلى رضي الله تسالى عنه اله قال معدى ردوها على يقول بأمر الله نعالى لللاشكة الموكلير بالشعس ودوهساعلي فردوها عليه فصلي العصيرفي وقتها قال الامام فخوالدين بل التفسي براطق المطابق لالفياظ القرآل ان نقول الاوباط الغيل كان مندو بالله في دخيم كالته كذالث في ديننام السلوبان عليه الصلاة والسلام احتاج الى غزو فيلس وأمرا حضاراً غلسل وأهرماج الهاوذكر انملاأ حبهالاج لرائدتها ونصب النفس وانماأ حبهالام راتله تعالى وتغوية دينه وهوالمراديقوله عن ذكر ربى ثم أنه عليه الصلاة والسلام أمرياعداتها واجرائها حنى توارت يالجاب أى غائد عن بصروم أمر بردا المسل السه وهو تولد ردوها على فلاعادر السه طفق يمسح سوفها واعنانها والغرض من دلك المح أمو والاول تشريفا لحسال كونهام أعظم الاعوان في دفع المدو الناني انه أراد أن تظهر اله في ضبط السياسية والملكة سلم الى الهيبائيرالامو وبنفسسه الثالثاله كانأعليا حوآل انغيسل وأمرآ ضدهاوعيو بهامن غبره فكان - مسوفها وأعناقها حتى والهدل فهاما يدل على المرض فهدذ التفسير الذىذكرناه بنطبق عليه افظ القرآن ولا بلزمناشي من الذا لنكرات والمعطورات والمعدمن الناس كنف فباواهمذه الوجوه السطيفه فانقيل فالجهو رقدف سرواالا ية بغلث الوحوه فساقولك عيسه فنقول لناهه نامقامان المقام الاول ان يدعى ان لعظ الا " يقلا يدل عملي شيُّ من ثلاث الوجود المي ذكر وهاوة دظهر والجسدية ان الامركاد كرناظهم رالا رناب عاقل فعه المقام الثاني ان يقالهب ان لفظ الا يتبدل عليسه الاأنه كالم وكره الناس وال الدلائل الكاشيرة قدقامت على عصمة الانبياء ولم يدل دليل على حصة هذه المكايات قوله عزو - ل (واقد دسناسليمان) أي اخت برناه وابتا مناه يسلب ملسكه وكان سبب ذلك ماد كرعن وهب بن منسه قال سمع سلمان عدينسة في جويرة من خواتر البحريقال في اصيدون وج احلاث عفايم الشأن ولم يكي للساس البديد سبيل لمكانه فالصروكان الله ثعالى قدانى سليان في ملكه سلط الاعتناء عليه شي في رولا بعراغا يركب السدال يحنفرج الى نظام المدينة نحمله الرج على ظهر المساحق ترل بهايجنوده مراجن والانس فقتل ملكهاوسي مافهاوأصاب فيسأأصاب بتالذلك الملك بقال لهاجر ادقلم برمثلها حسناو جالا فاصطفاها نفسه ودعاهاالي الاسالام فاسطتعلى جفاءمها وقاة فقه وأحماحباليتعيه شيأمن نساثه وكانت على منزلنهاعة بدهلا بذهب خزنها ولابر قأدمه هافشق ذلك على مسليمان مقال لهاو يعلن ماهدذا الحزن الذى لايدهب والدمع الذى لايرقأ قالت اني أدكرأ فيوأذكرملك وماكان فيه وماأصابه فيعزني ذلك فقال سليمان فقدأ بداك الله بهملكا هوأعظم ممملكه وسلطانا أعظم من سلطانه رهداك الىالاسلام وهوخيرم ذاك فالتان ذاك كذاك والكى اذاذ كرته أصبابي ماتراه مسالخزن فلوائك المرت الشسياطين فصوروالي صورته في داري التي أنافها أراها بكرة وعشب الرجوث ان يذهب ذلك حزني وأن بسسلي عني ا

بض ماأحد فينضي فأصر سلعمان الشيمامان فقيال متأوافياس وأأبيها في دارهامت لاتنكرمنه مسأقتاوه لمساحق تقلرت الحائبها بعينه الاأنه لاروح فيه فعمدت اليعسين صنعوه لسته تبايامثل تباهالتي كان بلمسيهاتم كانت اذاخرج سليسان مريدارها تغيدوالسيه في ولأئدها فتسميسدله ويستعدن معهاكما كانت تعسنع في مليكه وتروح في كل عشسية عشسل ذلك بسان لايعليشئ من ذلك أربعين صباحا وبلغ ذلك آصف بن رخيا وكان صديقاله وكان لابرد عن أبدات سليمان أي ساعة أراد دخول شيّ من سوته دخل حاضر استلميان أوغانسافا تاه فغال ناته ألله كبرسني ورق عظمي وتفدهوي وقدسان مني الذهاب وقدا حبيث أن أقوم مقاماقيل الموت أذكر فيعه من مضى من أنبياء الله تعالى وأنى على معلى فهم وأعز الناس بعض ما كانوا يجهاون مركثرا مرهم فقال افعل فجمع له سليمان النآس فقاء فهم خطيبا فذكر من مضيمن نساه الله تعالى وأثنى على تل نبي بسافيه وذكر ما فضله الله تعسالي به حتى انتهى الى سليمسان فقال بأكان أحكمك فيصغرك وأو رءك في صغرك وأفضاك في صغرك وأحكم أمرك في صعفرك وأبعدك عربركل مانكره الله تعيالي في صغرك ثم انصر في فوجد سلميان في نفسيه من ذلك حتى مغيم غضها فلساد خسيل سليميان داره دعاه فقسال ما آصف ذكرت من مضرم مربرانساء الله تعسالي فانتيت علهم خيرافي كل زمانهم وعلى كل حال من أمر هدم فلساذ كوني جعلت تثني على خيرا في صغرى وسكت بمساسوى ذلك من أحمى في كبرى فسالاذى احسد ثبت في آخر بمرى فقسال <u>آصف ان غيرانة بعد في دارلة منذاً ريسن صاحافي هوي اس أه نفيال سلميان في داري قال في </u> داوك قال فانالله وانااليسه واجمون قدعرفت انكماقلت الذي قلت الاعن شئ باغك غرجم للميان الى داره فكسر ذلك الصنروعاقب تلك المرأة وولائدها ثرأص شاب الظهيرة فأتيس وهي تساب لا بغز لها الا الا يكار ولا ينسجها الا الايكار ولا بغسلها الا الايكار في تسهايد امرأة قدرأت الدم فليسها غرخوج الى فلاه من الارض وحده وأمر برماد ففرش له ثم أقبل تاتسالي الله تمالى حتى جلس على ذلك الرماد وغعك به في ثمايه تذللا الى الله تعالى و تضرعا السه تدكر و مدعو ويستغفرهما كان فى داره فإيزل كذلك يومه حتى أمسى ثروجع الى داره وكانت له أم ولديق ال فأأمنة كان أذادخل الخلاه أواراداصابة امرأ ممي نسائه وضع خاتمه عنسدها حتى بقطهر وكانلايس خاغه الاوهوطاهروكات ملكه في خاتمه فوضعه يوماعندها تج دخل مذهبه فاتاهما شدعان اسمه صغرالماردفي صورة سلمان لاتنكر منه شيأ فقال خاتمي أمينة فداولته الماميفين تمخوج حستى جلس على سرير سليسان وعكفت علسيه الطير والوحش والبني والإنس وخربر سليمان فافيأمينة وندتغيرت والنه وهيشه عنمدكل من رآه نقال ماأمينة خاتمي قالت سأنت قال سليسان ف داود فقالت كذبت قدماء سليميان وأخسذ خاتمه وهو حالس على ميرير مليكه فعرف سليمان أن خطيئته قدادركته فخرج فحسل يقف على الداومن دوربني اسرائيل فيقول أناسليمان فرداود فعينون عليه التراب ويقو لون انظر والي هذاالحنون أيشي يقول رعمانه سليسان فلسارأي سلمسان ذلك عسد الحاليم فسكان سنتسل المستان لاحسباب السوق ويعطونه كليوم سمكتين فاذاأمسي باع احدى سمكتسه بارغفة ويشوى الاخرى فبأكلها فيكث على ذلك أربعه بن صباحاعده ما كان يعب دالوش في داره ثم ان آصف وعظما بني اسرائيسل انسكر واحكاعد والله الشسطان في تلك المدة فقال آصف بالمعشر بني اسرائيدل هل وأيتم من اختلاف حكم اسداودمارأيتم فالوانم فقسال امهاوني حتى أدخسل على نسسائه فأسألهن هسل

انكرت من خاصة أمر مما أنكر تلفى عامة الناس وعلانيته سمند خل على نساته فقسال و يحكن هل انكرائه من ابن داود ما انكر نافقال أشهد ما يدح اص أه منافي دمها ولا بغتسل من الجنابة فقال أناقه وإنااليه راجعون قال الحسن ماكان التدسيحانه وتعالى ليسلط الشيطان على نساء نبيه صلى الله عليه وسلم قال وهب ثم ال آصف خورج على بني اسرائيل فقال ما في الخاصة أشدها في اله!مة فلمامضي أربعو نصبيا حاطار الشبيطان عن مجلسه ترمس بالبعو يقذف انفا ترؤسيه فيلعته سمكا فأخذها بعيش المسادين وقدعمل له سلميان صدر يؤمه فلما أميي اعطاء سمكتمه فباع سليمان احداهمابارغفة وبغريطن الاخرى ليشويها كاستقيله غاغه فيجوفها كاخذه وجهله فيدءو وقعالة ساجداوعكفت عليسه الطيروا لجن وأقبل الناس عليه وعرف الذيكان دخل عليه لما كان احدث في داره فرجع الى ملكه وأظهر الذو يقمن ذنيه وأمر الشياطين ان مأثوه بصغرفطلموه حتى أخذوه فأتي به فادخي إدفي حياف معفرة وسيدعلمه باخري ثم أوثقها بالحديد والرصاص تراهم بهفقذ فوءفي الصريد وندل في سدب فتنة سليمان عليه الصلاة والسلام ان جوادة كانت أرنسا ثه عنده و حكان بأغنها على خاعم مقالت له يوماا ل أخي بينه و بين فلان خصومة فاحبان تفضى له فقال نعرولم بفعل فابنلي بقوله نعروذ كروانحوما تقدم وقيسل ان سليمان النافتين سقط اللماتم من يده فاعاده في يده فسقط وكان فيسه و الكه فا يقن سليمان بالغننسة فاتاه آصف فقال انك مغتون بذلك والخسائم لاعتساسك في يده ففراني الله تعساني تأثيا فانى أقوم مة امك وأسبر سبرتك الى أن بتوب القيعليك ففرسلمان الى القدتعالى ثانيا وأعطى آصف الخاتم فوضعه في يده فتت في يده فافام آصف في ماك مليسان يسيرته أر بعدة عشر يوما الىان ردانته تعالى على سلمان ملكه وتاب عليه فرجح الى ملكه وج لسعلى سريره وأعاد الملاتم في يه مفتات فهو الجد دالذي التي على كربسه وروّى عن سعندين المست قال احتجب سلمان عن الناس ثلاثة أمام فاوحى الله تمالى اليه احتجيت عن الماس ثلاثة أمام في تنظر في أمو وعمادي فابقلاه الله تمالى وذكر نحوما تقدم من حديث الخاتم وأخذا لشيطان أباء قال الفاضي عياض وغمره من المحققين لا يصحمانقله الاخدار يون من تشيبه الشميطان به واسليط على ملكه وتصرفه فيأمته بالجو رفي حكمه وان الشياطين لايسلطون على مثل هذا وقدعصم اللهتمالي الانبياءم متدل هذا والذي ذهب اليه المحققون ان سدب متنته ما أخر حله في العصيمين من حديث أي هر ر درطي الله تعالى عنه قال فال رسول الله صلى الله عليه رسل قال سليمان لاطوفن الملة على تسعين احراء كلهن تأتى بفارس بجاهدف سييل الله تعالى فقال أه صاحبه قل انشاء القدفليقل انشاء القدفطاف علمن حيمافل تحمل منهي الاامرأة واحدة جاءت بشق رجل واج القهالذى نفسى سده لوقال المتساءالله لجاهدوا في سبيل الله مرسانا أجعون وفي رواية لاطوفن عِمَالُةُ أَمِراهُ مَقَالُ لِهِ اللَّهُ قُلِ النَّسَاءَ اللَّهُ عَلِيقًا ونهى قَالَ الْعَلَمَاءُ والشق هُو الجسد الذي ألقي على كوسيه وهي عقو يته ومحنته لانه لم يسينا ثب السنغرقة من الحرص وغاب عليه من التملي وقيل نسى ان يستنى كامع في الحديث المنفذ أص الله وصراده فيه وقيل ان المراد الجسد الذي ألق على كرسيه انه ولدله وآدفا جمعت الشياطين وقال بمضهم لبعض انعاش له ولدلم نمفك من البلاء فسبيلها ان نفتسل ولده أو بعبله فعلم بذلك مليمان وأمر السحاب فهمله فكان مرسه في المصابخو فامن الشمياطين فبيف اهومشه خلفي بعض مهماته أدأ لقي ذلك الولد ميتساعلي كرسيه فصاتبه الله على حومه من الشياطين ولم يتوكل عليه في دلك فتبيه لخطته فاستغفر ربه

(والقيناعلى كرسيه) سر يوسلكه (بحسدام اناب) رجع الى الله قبل فين سلمان بعد دمامال عشر ينسبة ومال بعد الفئنة عشر ينسبة وكان من قد تنه والله ابن فقالت الشياطين ان عاش بالعفرة فسيلنا ان تقتله او تحيله فعل ذلك سلم نعليه السلام فكان يغذوه في السعابة خوقلمن مضرة الشياطين قالق ولده ميتاعلى كرسسيه فتنبه على ذاته في ان ينوكل فيه على ربه وروى عن النبي سلى الله عليه وسلم قال سلم ان الأطوف الله المناف واحدة جاء تبسق رجل في به على كرسيه بفارس يجاهد في سبيل الله والمناف واحدة جاء تبسق رجل في به على كرسيه فوضع في حجره فوالذى نفس محد بسده لوقال ان شاء الله الله المناف واحدة جاء تبسق رجل في به على كرسيه فوضع في حجره فوالذى نفس محد بسده لوقال ان شاء الله الله الله والى رب اغتراد وهب لى ملكا) قدم الاستغفار على السياب المات وعبادة الوش في بيت المناف عليه السلام والصالحين في تقديم الاستغفار على السؤال (لا ينبغي) لا يتسهل استياب المات براء لي عادة ٥٠٠ الانبياء على السلام والصالحين في تقديم الاستغفار على السؤال (لا ينبغي) لا يتسهل

فذلك قراه عزوجل (وألقيناعلي كرسيه جسداتم أناب)أى رجع الى ملكه بعدالار بعين يوما وقيل أناب الى الاسستغفار وهوقوله (قال رب اغفرلي) أى سألَّر به المغفرة (وهب لى ملكا لابنبغى لاحدمن بعدى) أى لا يكون لاحدد من بعدى وقيل لاتسلبنيه في بافي عمرى وتعطيه غيرى كاسلبته مني فيسامضي من هرى (انك أند الوهاب) قان قلت قول الميان لاينبغي لاحد من بعدى مشمر بالحسدو الحرص على الدنيا فات لم يقل ذلك حرصاء لي طلب الدنيا ولانفاسة بها واككن كان قصده في ذلك أن لا يسلط على الشيطان مرة أخرى وهذا على قول من قال ان الشيطان استوفى على ملكه وفيل سأل ذلك ليكون علىا وآية لنبوته ومجزة دالة على رسالته ودلالة على قبول تو بنه حيث أحاب الله تمالى دعاء مو ردّم لكه اليه وزاده فيه وقبل كان سليمان ملكاواكنه أحبان يخص بخاصية كاخص داودبالانة الحديد وعيسي باحيناء الموقى وأبراء الاكه والابرص فسأل شيأ يخنصبه كاروى في العصصين من حديث أبي هويرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عفرية امن الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاف فامكنى اللهمنه فاخسذته فاردتان أربطه الىسارية منسوارى المسجدحتي تنظروا اليسه كلكرفذ كرت دعوة أخى سلمان رب اغفرلي وهما أي ملكا لا ينبغي لاحدمن بعدي فرددته خاستان لله العالى (فسطرناله الريع تعرى بأمره رغاءً) أى لينه ليست بماسعة (حيث أصاب) اى حيث أراد (والشياطير) أيو صرناله الشياطين (كليناء) أي بينون له مايشاء (وغواص) يمني يستضرحون له اللات لئ من البسروهو أول من استضرج اللؤاؤس البعر (وآخرين) أي وسخوتاله آخرين رهم مردة الشياطين (مقرنين فى الاصفاد) أىمشدو دين فى الفيو دسخروا له حتى قريم في الاصفاد (هذاعطاؤنا) أي قلناله هذاعطاؤنا (فامين) أي أحس الى من شتت (أوامسك أي م شنت (بغير حساب) أى لا حرج عليك فيما أعطيت ولا فيما أمسكت قال ألحسن ماأنم الله تعالى على أحدد نعمة الاعلميدة تبعة الاسليمان فامه ان أعطى أجروان لم يعط لم تسكن عليه تبعة وقيل هدافي أمر الشياطين يدي هؤلاء الشياطير عطاؤنا هامنن على من شنت

ولا يُكون (لاحــد من بعدی) أی دونی و بفتح المساء مسدقى وأنوعمو وأغبا سأل بهذه الصفة ليكون مجزمه لاحسدا وكان قبلذاك لم يعتفرك الريح والسسياطين فلما دعابة لك مخرت له الربح والشياطين وليكن معزه حتى يخرق العادات (انك أنت الوهماب فسخرناله الرجح) الرياح أتوجع غر (تجری) حال می الربح (ماهره) عاص سليمان (رماء)اينة طبيه لاترعزع وهوحال من ضمير تحيري (حیث) ظرف تجری (أصاب) قصد دواراد والعمرب تقول أصاب الصواب أحطأ الجواب (و الشمياطين) عطف عدلى الربح أي محرناله

الشياطين (كل بناء) بدل من الشياطين كنوابينون له ماشاء من الابنية (وغواس) أى ويغوصون له في البحر منهم لاخراج اللؤلؤوهو أول من استخرج اللؤلؤمن البحر والمنى و حفرناله كل بناء وغواص من الشياطين (وآخرين) عطف على كل بغاء داخل في حكم البدل (مقرنين في الاصفاد) وكان يقون من ده الشياطين به ضهم مع بعض في الفيود والسلاسل المنادب والكف من الفسياد والصد عد القيد وسمى به الطاء لانه ارتباط النام عليه ومنه قول على رضى القيمة منه من الشادب والكف من الفسياد والمسطة (عطاؤنا فامنن) عامط منه ماشد من أسرك ومن جفالة فقد أطلقك (هذا) الذي أعطيناك من الماك والمسطة (عطاؤنا فامنن) معلق بعطاؤنا وقيل المدة وهي العطاء (أوأمسك) عن العطاء وكان ادا أعطى اجروان منع لم يأشم علاف غيره (بغير حساب) معلق بعطاؤنا وقيل هو حال أى هذا عاؤنا من الشياطين الاطلاق مو حال أى هذا عاؤنا من الشياطين الاطلاق المسكم بن شد من الشياطين الاطلاق أوامسك من شد من الشياطين الاطلاق أوامسك من شد من الشياطين الاحساب عليك في ذلك

(وان له عند نازلق وحسن ما آب) زلن اسم ان وأنفيرله وألها على في عند أنفير (واذ كرعبد نا أنوب) هو بدل من عبد نا أن على على بيان (اد) بدل التمال عند و الدى ربه) دعاه (أى مسمى) بالى عسى حكاية لدكار مه الذى ناد اه بسببه و لولم يحث الدار الدي المنظان منصب) قراء والعامة بنصب بريد تنقيل نصب بنصب كرشد و رشد بعقوب بنصب على أصل المصدر هبيرة والعنى واحدوه والتعب والمشقة (وعذاب) بريد على ضدوما كان يقاسى فيه من أنواع الوصب وقيل أراد ما كان يوسوس به الميدة في من تعظيم ما ترك به من البلاء و يعربه على الدكراهة والجزع فالتمال الله في أن يكفيه ذلك مكان يوسوس به الميدة في من تعظيم ما ترك به من البلاء أو بالتوفيق في دفعه و رده بالصبر الجيل و ووى أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتدا حدهم فسأل عنه فقيل التي البلاء أو بالتوفيق في دفعه و رده بالصبر الجيل و ووى أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتدا حدهم فسأل عنه فقيل التي البلاء أو بالتوفيق في دفعه و رده بالناس منه (اركض برجات) حكاية ما أجيب به أوب عليه السلام أى أرسالما المسه جبريل عليه السلام أى أرساله المناس برجال الارض وهي من المناس الما المناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس به المناس بالمناس بالم

عين بقيل (هذامغتسل باردوشراب) أيهــدا ماتعتسليه وتشرب منه فيعرأماطنك وظاهرك وقيسل ليعت لهعينان فاغتسل من احداها وشرب من الاخرى فذهب الداءمن ظاهره وباطنه باذن الله تعالى (و وهبناله أهله ومثاهم معهم) قبل أحياهمالله تعالى بأعيانهم وراده مثلهم (رجة مناوذ كري لا وفي الالباب) مفعول لمماأى الهمه كانت الرجه ا ولند كير أولى الالباب لانهماذاسمواعاأنمهنا به عليه لصيره رغم ــ م في الصبرعلى البلاء (وخذ) معطوف عدلي اركض

مهم فل عنه وأمسك أى احبس من شقت منهم في العمل وقيل في الوثاق لا تبعة عليك فيما تتعاطاه (وانه عندنالزلغي وحسن ما آب)الحاذ كوالله تعالى ما أنع به عليه في الدنيا أتبعه عل أنع به عليه في الاستوة ﴿ إِنَّهُ عَزُ وَجِلُ (وَاذْ كُرَّعِبُ دُنَّا تُوبِ اذْنُادَى رَبِّهُ أَنَّى مسنى السَّمَانَ بنصب أىعد مة (وعداب) أى ضرود لله في المال والجسد وقد تقدمت قصة أبوب (اركض) يعنى العلى النفضت مُدة ابتلاثه قيسل له اركض أى اضرب (يرجلك) يعنى الارض ففعل فسبحث عينما عذب إهذا مغتسل بارد) أحره الله تمالى أن يغنسل منه فعمل فذهب كل داء كان يطاهره ثم مشي أريث بن خطوة فركض رجله الارض من فأخرى فنبعث عين ماء عذب أخرى فشرب منه قذهب كل داء كان في اطه و فدلك قوله عز وجهل (وسراب و وهيناله أهل ومثلهم معهم رجة منا)أى اغما بعلنا ذلكُ معمه على سبيل النفض ل والرجة لاعلى اللزوم (وذكرى لأولى لالياب عنى سلطنا البلاعليه فصبرتم أزلناه عنه وكشفناضره فشكوفه وموعظة لذوى العقولُ وَالْبِصَائْرِ (وَحَدَّسِدَكُ صَعْمًا) ايْ مل كفك من حشيش أوعيدان أوريحان (فاضرب به ولا تَعنتُ ) وكان قد حلف أن يضرب اص أنه مائة سوط فت كرانته حسن صبرها معد فأفتاه فى ضربه اومهل له الامر وامرة مان الخدد فغدايستمل على مائة عود صغار فيضربها بهضرية واحدة فعمل ولم يحنث في بينه وهل داك لا يوب خاصة أم لافيه قولان أحدها اله عام و به قال ا بن عباس وعطاء بن أبي رياح والشاني اله خاص يا بوب قاله مجاهد واحتلف الفقهاء في رحلف ان يضرب عبده مالة سوط فحمعها وضربه بهاضربة واحمده فقال مالك واللبث بن سعد وأحد لايبروقال أبوحنيفسة والشافعي اذاضر بهضربة واحدة فأصابه كلسوط على حدة فقدر واحقبوابعبوم هده الا ية (اناوجدناه صابرا) أي على البلاء الذي التليناه به (نعم العبدانة أ اتَّواب) فَوْلِه تَعَالَى (واذكرعبُادناً ابراهيم واستعنى و يعقوب) اى اذكر صبرهم فابراهيم التي

(سدك ضغنا) حرمة صبغيرة من حشيش أور يحان أوغيرداك وعن ابن عباس رضى الله عنما فيصة من الشير (فاضرب به ولا تعنت) وكان حاف في مرصه ليضر بن امر أنه مائة اذا بر أفلل الله عينه اهون شي عليه وعلها فيسن خدم الماه وهذه الرخصة بالعين و يجب أن يصبب المضروب كل واحدة من المائة والسبب في عبنه انها أبطأت عليه داهية في عاجة فرج صدره وقيل باعت ذوا يتها برغيفين وكاننا متعلق أنوب عليسه السلام ادافام (اناوجد دناه) علماه (صابرا) على البلاء نم قد شكا الى الته ما به واسترجه لكن الشكوى الى الله المائية السلام انها أشكو بني و فرق الى الله على المناف الم

وان كان همالالا سافي فيه المباشرة بالا بدى أو كان العمال جدمالا الدى السياوي هدة أور و ولي الدين الدين المنه كان الذين لا يعسه اون أهمال الا تعريف المدون في الله ولا يتفكرون الديان المنافرة والفكر الباطنية كان الذين لا يعسه اون أهمال الا تعريف المدون في الله ولا يتفكرون الديان المنه ولا من المستبصرين في دين الله ولا ين المهاجم هدة والتأمل مع كونم متمكنين متهما (الما أخلصناهم) جدلناهم لنا فالمدين (بخالصة) بخدين الله ولا ين المسين (بخالصة) بخدين الله ولا ين المال الديان المسين المنافرة من المنافرة والمنافرة ولا المنافرة والمنافرة المنافرة المنا

فى الناردمبر واسعى أضجع للذيع فى قول فعبر و يعقوب ابنلى بفقد ولده وذهاب بصره فسير (أولى الابدى) قال اب عباس أولى آلة ومنى طاعة الله تعالى (والابصار) أى في المعرفة بالله تعالى وقيل المراد بالسداك والاهال وبالبصرا توى الادرا كأت فعير بهدما عن العمل باليدوعن الأدراك بالبصروالانسان قوتان عالمية وعاملية وأشرف مايصدرعن القوة العالمية معرفة الله تعالى وأشرف مايصدرعن القوة العاملية طاءتسه وعبسادته فعبرعن هاتين الفؤ تتنبالا يدى والابسار (اناأخاسناهم) أي اصطفيناهم وجملناهم اناخالصين (بخالصة ذكري الدار) قبل معناه أخلصناهم بذكري الاستورة فليس لهمذ كوي غيرها وقيل نزعنامي فاوجم حب الْدُنْيَا وَذَكُواهِ اوَأَحَلَمُ نَاهُمُ يَعِبِ الاَ خَرَهُ وَذَكُراهَا وَقَيْلَ كَانُوا بِدَعُونَ الْى الاَ سخرة وألى الله تعالى وقيدل أخلصوا يحوف الاسترة وهوالخوف الدائم في القلب وقيل أخلصناهم بأفضل مافي الاشخرة (وانهم عندنالن المصطفين الاخيار)يمني من الذين أختارهم الله تعالى واتخذهم صفوة وصفاهم من الادناس والاكدار (واذكراسمعيل والبسع وذا الكفل) أى اذكرهم يفضلهم وصبرهم لتسلام مريقهم (وكل سن الاخيار) قوله عز وجل (هذاد كر) أي الذي ينلي عليكه ذكر وتيل شرف وقيل جيل تذكرونبه (والالتقين لحس ما آب) أي حسن مرجع ومنقلب يرجعون ينقلبون اليه فى الاسخوة ثم ذكر ذلك فقال تعالى (جنات عدن مفحة لهم الايواب) قبل تفتح أبواج الهم بغير فتح لها يسد بل بالامريقال لها انفتى انغلق (متكثير فها يدعون فهابفا كهة كثيرة وشراب وعدهم فاصرات الطرف أتراب أى مستويات الاسنان والشمباب والحسن بنات تلاث وتلاثين سمنة وقيسل منا تحباث لايتباغضن ولايتغمارن ولا

الهملايشو ون ذكري الدارييم آخراناههم ذكرى الدارلاغير وقبل ذكرى الدارالثناءالجيل في الدنيا وهــذائع قد أخلصهميه فليس يذكر غيرهم فالدنباءتسل ما یذکرون به یغو یه قوله وجملنالهم لسان صدق عليا (وانهم عندنا لمن المصطفيع) المختارين من سائساء جنسيم (الاخيار) جمع خمير أوخنير علىالقعيف كا موات في جسع ميت أوميت (واذكرآسميل و انبسم کان حرف التعريف دخسل عملي

يسع (وذا الدكفل) وكل الفنوين عوض عن المصاف اليه اى وكلهم وذا ترجيل بذكرون به أبدا وان لهم مع ذلك لحسن الاخيار هدا الاخيار هدا الاخيار هدا الاخيار هدا الاخيار هدا المحتود المربي المحتود المربي بين كيفية حسن ذلك المرجع بعقال هرجع بدعي بذكرون في الدنها بالجدل ويرجعون في الاخوال مغفرة رب جليسل ثم بين كيفية حسن ذلك المرجع فقال (جنات عدن) بدل من حسم ما برد فقعة ) حال مرجنات لانهامه وفة لاضافه المنافي عدن وهو عم والعامل فهاما في المنافي الفعل (لهم الابواب) ارتفاع الابواب بأنها فاعل فقعة والعائد محذوف أى مقعة مهم الابواب منها فحدف كاحد ف في قوله فان الجيم هي الماوي أى المدم أو ابوا بها الابان الاول أجود أوهي بدل من الضعير في متحدة وهو ضعير الجنات تقديره مفتعة هي الابواب وهومن بدل الاشتمال (متكتبين) حال من المجود ورفي لهم والعامل مفتعة (فها يدعون فها بفا كهة مختصة هي الابواب كتدير مفذف اكتفاء بالاول (وعندهم قاصرات العارف) أى قصرت طرفهن على أرواجهن وقت واحد

(هذانوج مقتم ممكم) هذاجع كثيف ندافتهم معكالنارأي دخل النار فى معبتكم والاقتصام الدخول في الشي يشده والقعمة الشدة وهذه حكاية كلامالطاعين بعضمهم معيعض أى بتولون هيذا والمراد بالغوب أتباعهم الذين أقتمه وامعهم الضلالة فيقضمون معهم العداب (لامررحبابهم)دعاممنهم على أتناعهم تفول لن مدعوله مرحماأي أتيت رحمامن الملاد لاضقا أورحت للادل وحبائم يدخل عليه لافي دعاء السوء وبهميبان للدعوعا بمسم (انم مصالوالنار) أي داخياوها وهوتعليس لاستيماجم الدعاءعلهم

المناسدن (هذاماتوعدون ليوم الحساب) أى قيل للوُّ منب هذاماتوعدون أوقيل هذاما يوعدب المنفون (أن هذا لرزقنا ماله من نفاد) أى دائم ماله من تفادوا هطاع بل هودائم كلا أخذمنه شي عادم الدفي مكانه قوله تعالى (هذا) أى الامر الذي ذكرناه (والتلاطاعين) يعنى الكافرين (الشرماس،) يەنى لشرهم،جع يرجعون البه ئم بينه فقال تعالى (جهنم يوساونها) أى يدخاونها وعُساقة المان عباس هو الزمُهر يريعرقهم ببردة كالتعرقهم الناو بعرها وقيلُ هومايسيل من ﴿ القيم والمسديدمن جاود أهل المأر وللومهم وفروج الزناة وقيل الغساق عين في جهنم وقيل هوالبارد المنتن والمعنى هذا جيم وغساف فليذو قوه (وآخومن شكله) أى مثل الجيم والغساف (أزُواج)أى أصناف أخرمن العذاب (هذا نوج مُقتم معكم) قال ابن عب اس هوأن القادة أذاد خاواالنارثم دخل بعدهم الاتباع فالت الغزنة القادة هذافوج يعنى ساعة الاتباع مقصم معكم الناو أى دأخلوها كادخلفوها أنتم قبل انهم يضر بون بالمقامع حتى يقتعموها بأنعمهم خوقامن تلك المقامع قالت القادة (لامراحبابهم) أي الاتباع (انهم صالو الدار) أي داخاوها كاصليناها عن (قالوا) أى قال الاتباع القادة (بل أنتم لامر حبابك) أى لارحبت كم الارض والعرب تقول مرحباوا هلاوسه لاأى أنستر حباوسعة (أنم قد مقوملنا) بعنى وتقول الاتباع للقادة أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعموه لغا وقيل معناه أنتم قدمتم لناهذا العذاب بدعائكم ابانا الى الكغر (فبتس القرار) أى فبنس دارالقرارجهم (قالوا) يعنى الاتباع (ربناس قدم آنا هذا)أى شرَّعه وسنه انا (فرده عد ذا باضعفافي النار) أى ضعف عليه العد آب في المار قال ابن عباس حمات وأفاى (وقالوا) يعني كفارقريش وصناديدهم وأشرافهم وهسم في النار (مالنا لأنرىرجالا كنانعدهم) أي في الدنيا (من الاشرار) يعنون بذلك فقراء المومنين مثل عمــار وخباب وصهب وبلال وسلمان واغماسموهم اشرار الانهم كانواءلى خلاف دينهم (أ تخذناهم مضر بالمراغث عهم الابصار) يعنى ان المكفار أذاد خلوا النار تطروا فلم يروا فها الذين كانوا

وقيسل هذا فوج مققه مكارم الخزنة (وساء المكفرة في أتباء بهم ولا من حبابهم انهم سالوا الساركلام الرؤساء وقيل هذا كله كلام انظرنة (قالوا) اى الاتباع (بل أنتم لا من حبابكم) أى الدعاء الذى دعوت به علينا أسمّ أحق به وعلوا دلك بقوله (أنتم قد مقوه لنا) و الضمير للعذاب أولسلهم أى انكر عوقو نااليه في كفرنا باتباء كرفي بسالقوار) أى المنار (قالوا) أى الاتباع (بنامن قدم لناهذا فرده عذا باضعة) أى مضاعفا (في النار) ومعناه ذا صعف وضوه قوله ريناه ولا أضاونا فا تهم عذا باضعة اوهوان يزيد على عذابه مندله (وقالوا) الضمير لوساء الكفرة (مالنالانرى بعالا) يعنون فقراء المسلمين (كنائم دهم) في الدنيا (من الاشرار) من الارذال الذين لا خسير فهم ولا جدوى (أتخذناهم منه با) بلفط الا خبار عراق غيرعاصم على انه صغفة لرجالا مثل كنائم همن الاشرار وجهزة الاستغلام غيرهم على انه انكار على أنه سهم في الاستسخار منهم سخريا مدفى وحزة وعلى وخلف و المفضل (أمزاغت) مالت (عنهم الابصار) هو منه سل بقوله مالنا أى مالنالانراهم في الناركانيم مدفى وحزة وعلى وخلف و المفضل (أمزاغت) مالت (عنهم الابصار) هو منه سل بقوله مالنا أى مالنالانراهم في الناركانيم

ليسوانها بل المانة عنهم أبسار نافلا أهدم وهم فياقسه والمرهم بين ان يكونوامن أهل الجنسة وبين ان يكونوامن أهل المنار الا المنار الا المنام (ان ذلك) الذي حكينا عنهم (لحق) اصدق كائن لا يحالة لا بدّان يتكاموا بهم بين ماهو فقال هو (تفاصم أهل النار) ولما شبه تقاولهم وما يجرى بينهم من السوّال والجواب بما يجرى بين المتفاصمين سما متفاصما ولان قول الروساء لا من حبابهم وقول أتباعهم لل انتم لا من حبابهم من باب المصومة فسمى التقاول كله تفاصم الاستماله على ذلك (فل) يا محملة من راحا أنامنذ و) ما أنا الارسول مند ذراً نذر كم عذاب الله تعالى (وما من المالالله) وأقول لكم ان دين الحق وحيدانة وان عن تعتقد واأن لا اله الا التنز الواحد) بلاند ولا شريك (القهاد) لمكل شي (رب المعوات

يسمنر ون منهم بقالو اماله الانرى هؤلاء الذين اتخسذ ناهم مخر بالم يدخلوا معنا النارآ مدخلوها فزاغت عتهم الابصاراى أبصار بالطنرهم حين دخاوا وقيل معناءا مهم في الغار ولكن احتميوا عن أيصار فاوقيسل معناه أم كانواخير اساوتع لانعا فكانت أبصار ناتز ينع عنهم في الدنيافلا نعدهم شدا (الدلك) أى الذي دكو ( لحق) تم بين ذلك فقال تعالى ( تعاصم أهل النار) أى في النار وأغمأه بأء غناصمالان فول الفادة للأتباع لاص حبابهم وقول الاتباع للفادة بل أنتم لامرحبابكمن باب الخصومة قوله عز وحل (قل) أى بالمحمد السرك مكة (المساآ نامنسدر) أي مخوف (ومامن أله الاالله الواحد) يعنى الدى لاشريك في ملكه (القهار) أى العالب وفيه اشد ماربالترهيب والتغويف ثم اردفه عليدل على الرجاء والترغيب فقال تعالى (رب السّعوات والارص وماينهما العزيز الغفار ) فكونه ربايشه ربالتر مقوالا حسان والمكرم والجود وكونه عَفاوانسُورِ بأنه يغفرالدَّنوب وانعظمت ويرحم (قل هونبأعظم) يعمني القرآن قاله ابن عباس وقيل بعني القيامة (أنتم عنه معرضون) أي لا تتفكرون فيه فتعاون صدق في نبوق وان ماجشت به لم أعلمه الا يوحى من الله تعمالي (ما كان في من عملها للالاعلى) يعني الملائكة (اد يختصمون يعنى في شأن آدم حين قال الله تعالى الى جاعل في ألارض خليفة قالوا أتجعل فهامس يعسدنهما ويسمفك الدماء فان قلث كيف يجوزان يقال ان الملائكة أختصموا يسبب قولهم أتجعل فمامن يفسدفهاو يسفك الدما والمخاصمة معاللة تمالى لاتلبق ولاتمكن قلت لاشكانه جرى هناك سؤال وجواب وذلك يشبه المحاصمة وآلمناظرة وهوعاة الوازالج ازفلهذا السبب حسن اطلاق لفظ المحاصمة (ان يُوحى الي")أى الحاعلت هذه المحاصمة بوحى من الله تعالى الى (الاأغاا الذررمين) بدني الااعُا أناري الذركم وأبين لكم ما تأثويه وتجنبونه عن الاعباس رضي الله عنهم القال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانى ربى في أحسن صورة قال احسبه قال في المنام فقال باعمدهل مدرى فيم يختصم الملا الاعلى فلت لأقال فوضع بدوبين كنبي حتى وحدت بردهابس تدني أوقال في تحرى فعلت ما في السموات وما في الارض قال المحسد هــ ل تدري فيم يختصم الملآ الاعلى قلت نعمق الكفارات والكعارات المكث في المساجسة وسدالصاوات والمتنى ملى الاقدام الى الحاعات واسباغ الوضوعلي المكاره ومن فعل ذلك عاش يخبر ومات المغير وخرج من خطيئت كيوم ولدته أمه وفال باعمد داداصليت فقل اللهم افي أسأالك فعدل الحبرات وترك المنكرات وحب المساكين واذاأر دت بعبادك فتنسه فاقبضي البك غبر مفتون

والارض وماينهما) له الملثوالر بوبية فى العالم محكد (المزيز)الذي لانفلب اذاعاقب (الغفار) لذنوب من التحاليه (قل هو)أىهذاالذىأنىأتـكـ يهمن كوني رسولامنذرا وان الله واحدلا شر ملكله (نبأعظم)لايعرضعن مشله الأغافل شديد الغفلة ثم (أنتمءنسه معرضون) غافاون (ما كانلى) حفص (من عدلم بالمسلا الاعملي اذ يعتصدون) احتم لعمد نبوته بأنما ينبي بهعن الملاالاعلى واختصامهم أمرمأكانة بهميعلمقط معلمولم يساك الطريق الذي تسلكه الناس في علم مالم يعلوا وهوالاخذ من المسل العمم وقراءة الكتب فعسلم أن ذلك لم يحصلله الالالوحيمن الله نعالى (ان يوجى الى" الاأغاأ نانذيرمبير)اي

لاغااناندر مبين ومعناه ما يوحى الى الالذار فحدف اللام وانتصب اعضاء العط اليه و يجوزان برتفع قال على معنى ما يوسى الما الذروا بلغ ولا افرط في دلك اى ما اوم الاجذا الامروحده وليس في غيرداك و بكسراغا من ما يوسى الاهدا القول وهوان اقول لها أغااناند برمين ولا ادّى شيا آخروف السأ العظم قصص آدم والانباه به من غيرهما و من احدوى ابن عباس وضى الله عنهما القرآن وعن الحسن يوم القيامة و المراد بالملاالا على العماء و كان التقاول بنهم واذي غيصه ون متعلق بحدوف اذا لمعنى ما كان المتعاول بنهم واذي غيصه ون متعلق بحدوف اذا لمعنى ما كان المتعاول بنهم واذي غيصه ون متعلق بحدوف اذا لمعنى ما كان المتعاول بنهم واذي غيصه ون متعلق بحدوف اذا لمعنى ما كان المتعاول بنهم واذي غيصه ون متعلق بحدوف اذا لمعنى ما كان المتعاول بنهم واذي غيصه و تعلق بعد و في اذا بنهم و الدين المتعاول بنهم و المتعلق بمدون المتعلق بعد و في المتعاول بنهم و المتعلق بمدون المتعلق بعد و في المتعلق بعد و في المتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بنه بالمتعلق بنه بنه بنه بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بنه بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالمتعلق بنه بالمتعلق بال

قالوالدرجات افشاءالسلام والحمام الطعام والصلاة باللبل والناس نيام وفيرواية فقلت ليكوسعديك في المرتين وفيها فعلت مابير المشرق والغرب أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غرب

وفصل في المكالم على معنى هذا الحديث، والعلماء في هذا الحديث وفي أمثاله من أحاديث الصفات مذهبان و أحدهما وهومذهب السلف امراره كإماء من غبرتكسف ولاتسب ولاتعطيل وألايمان بعس غيرتأ وبله والسكوت عنه وعى أمثاله مع الأعتقاد بأن الله تعمالي ليسكشه شئ وهوالسمسع البصير المذهب الشافي هوتأويل المديث وقبل الكلام على معنى الحديث نشكام على استاده فنقول قال البيهق هداحديث مختلف في اسناده فرواه زهير ابن محد عن يزيدبن يزيدعن جابرعن خالابن الحلاج عن عبد دالرحن بن عائش عن وجسل من أححاب رسول اللهصدلي اللهعليه وسلم ورواه جهضم بن عبدالله عن يعيي بأني كثيرع سزيدس سلام عرعبدالرجن من عائش المضرى عن مالك من عامس عن معاذب حيل عن النبي صلى الله عليموسا ورواهموسي تنخلف العمي عن يحيى عن يدعن جده مطور وهو أنوسالام عن ات السكسكي عن مالك ريخاص وقبل فسيه غيرداك ورواه أتوأبوب عراق قلاية عن الناعياس وقال فيه احسبه قال في المنام ورواه فعادة عن أبي قلابه عن عالا تا الملاج عن ابن عباس قال البخارى عبدالرجن بنعائش الخضرى لهحديث واحبدالا انهم يضاريون فيه وهوحديث الرؤية قال البهتي وقدروى من طرق كلهاض عاف وفي ثونه نطر وأحسن طريق فمهروالة جهضم بنعبد الله شرواية موسى بنخلف وفهدما مايدل على الذاك كال في المنام فالماتأو الد فان الصورةهي التركيب والمصورهو الركب ولا يجوز أن يكون البارى تبارك وتعالى مصورا ولاال يكون له صورة لان الصور محنلفة والهيات متصاده ولا يحوز اطافة ذلك المه محانه وتعالى فاستعال أن كون مصورا وهوالخالق البارئ المصور تقوله أناف ربي في أحسن صورة معقل وجهين أحدها وأناف أحسن صوره كائه زاده جالا وكالا وحسنا عندر وبنه وفائده ذلك تمر ، قه لنا أن الله تمالي زين خلقته و حسبي صورته عندر و ينه لربه و أعالنغيير و قع بعد اشدة الوحي وثقله \* الوحه النائي ان الصورة عمني الصفة و ترجع ذلك الى الله تعالى والمعنى انه رآه في أحسى صفاته من الانمام عليه والاقبال والانصال أأيه وأنه تلقاه بألا كرام والاعظام والاجملال وقديقال في صفاف الله تعمالي الهجمسل ومساه أله مجمل في أهما اله وذلك نوع من الاحسان والاكرام فدالكم حسس صفة الله تعالى وقديكون حس الصورة أيضا برحم الى صفاته العلمة من التناهي في العظمة والكرماء والعاو والعز والرفعة حتى لامننهي ولاتعامة وراءه ويكون معنى الحديث على هدائمر يضاما ترايدمن مصارفه صلى الله عليه وسلم عندروية ربه عزوجل فاخبران عظمته وعزته وكبريائه وبهائه وبعده عن شبه الحلق وتنزيهه عى صفات المقص وانه ليس كمشله شي وهو السمير ما وقوله صلى الله عليه وسلم فوضح يده بين كتيف حتى وجددت ردهاس تدى فتأويله أن المراد بالسد المعمة والمنسة والرجة ردلك شائع فالغية العرب فيكون معناه على هدا الاخيار ماكرام الله تعالى اماه وانعامه عليه مان شرح صدره ونور فلمه وعرفه مالا يعرفه أحسدحتي وجدبرد النعمة والمعرفة في قلمه ودلك المانور فلمه وشرح صدره فعلم افي السموات ومافي الارض ماعلام الله تعالى اماه وانحا أمره اذاأ رادشاأان بقولله كرويكون ادلا بجوز على الله تعالى ولاعلى صفات ذاته عماسه أومعاشرة أونقص وهدا

هوألبق بتنزيهه وحل الحديث عليه واذاحلنا الحديث على المنام وأن دلك كأن في المنام فقد ذال الاشكال وحصدل الغرض ولاحاجة بناالي النأويل ورؤية البارئ عز وجل في المنام على الصفات الحسنة دليل على البشارة والخيروالوجسة للراقي وسبب اختصام الملاالاعسلي وهسم الملائكة في المستحفارات وهي الخصال المذكورة في الحديث في أيما أفضل وسميت هذه النفسال كفيارات لانهاتكفرالذنوب من فاعلها فهي من باب تسميسة الشئ باسم لازمه واغيا مهاد مخاصمة لانهور دمور دسوال وجواب وذلك يشيه المخاصمة والمناظرة فلهذا السيب حسن الهلاق لفظ المخاصمة عليه والله تعالى أعلم قوله عزوجل (ادقال ربك للملائكة الهمنالق بشرا من طين) يعني آدم (فاذ استويته) أى الممتخلف (ونفغت فيه من روحي) أضاف الروح الى نفسه اضافة ملك على سبيل التشريف كبيت الله ونأقة الله ولان الروح جوهرشريف فلسي يسرى فى بدن الانسان سريان الضوء في الفضاء وكسريان النارفي الفيم (فقعواله ساجدين وحد الملائكة كلهم أجعون الاابليس استكبر )أى تعظم إوكان من الكافرين قال بالبيس مامنعك أن تسميدلما خلقت بيدى أى توليت خلقه (استكبرت) أى تعظمت بنفسال عن السجودله (أمكنت من العالين) أي من القوم الذين بتنكبرون فتسكيرت عن السعودل كونك منهم فاجاب ابليس بقوله (قال أناخيرمنه) يعني لوكنت مساوياله في الشرف لكان يقبح ال أحجدله فكيف وأناخيرمنه غبين كونه خيرامنه فقال (خلقتني من اروخلقته من طين) والنار أشرف من العين وأفصل منه وأخطأ الميس في القياس لان ما " ل النار إلى الرماد الذي لاينتفعه والطين اصل كلماهونام أمات كالانسيان والشعيرة المقرة ومعاوم ان الانسيان والشعيرة المثمرة خيرمن المرمادوا فصسل وقيل هب أن الناز خيرمن الطبن بيخاصية فالطين خير متهما وأفضل بخواص وذلك منل رجل شريف نسيب لكنه عارع كل فضيلة فان نسبه نوجب رجحانه بوجه واحمدور جسل ليس بنسيب ولكنه فأضل عالم فيكون افضسل من ذلك النسيب بدرجات كثيرة (قال فاخرج منها)اي من ألجنة وفيل من السماء وقيل من الحلقة التي كان فها وذلك لان ابليس تعبروا مضربا تللقة فغيرالله تعسالى خلفته فاسودوفهم بمدحسسنه ونورانيته [(فأنكرجيم)اىمطرود (واُنعلبكامتى الحايوم الدين) فان طت اذا كان الرحم بمنى العارد

شلطای وقسدمرأت ذا اليدين يباشرا كثراعسال سيده فغلب الميمل ماليدين على سأثر الاعمال ألق تباشر بغيرهماحي ماعمات مدالة وحدتي قيلمان لايدين له بدالا اوكتاوفوك نفخ وحتى لميبق فرق بير قواك هدا عباهلته وهذاعناهلته بدالا ومنه فوله عباهلت الديناول اخلقت بيدي (استكبرت) استفهام انكار (امكت من العالمة) عن عداوت وفقت وقيل استكبرت الاتنام لمتزلمذكت من المستكبرين (قال أناخرمنه خلقتيمن ناروخلقت ٥ من طين) دمى لو كان مخـ اوقامن نارالاسعيدت لهلانه مخساوق مشدلي فكلف

أسجد لنهودوفي لانه من طين والمار تغلب الطين وتأكله وقد جرت الجدلة الثانيدة من الاولى وكذلك وهي خلفت في من الجندة اومن السموات اوم الخلقة وهي خلفت من الجندة اومن السموات اوم الخلقة التي انت في الانه كان يعتفر بخلقته فغير الته خلقته واسود بعدما كان ابيض وقيع بعدما كان حسنا و اطلابعدما كان نورانيا (فانلثرجيم) مرجوم المعلم ودت كبرا بلبس ان يسعد لمن خلق من طين وزل عنده ان التدامي بعملا تكته واتبعوا امره اجلالا نخطا به و تعظيم الامره فعار مرجوم المعون ابترك امره (وان عليك لعنتي) بفتح الياء مدنى اليامادي من كل الحير الحيد المناف المناف المناف المناف المناف الدنيا وحدها فاذا كان وم الدين المناف المناب قينقطع الانفراد اولياكان عليه اللعنة في اول ان تكون عليه في غيراً وانها وكيف يوم الدين المناف المناف في غيراً وانها وكيف

تنقطع وقد قال الله تعالى فالمن مؤذن بينهم ال لعنة الله على الظالمين (قال رب فانظر ف) فامهانى (الى بوم بيعثون قال فانكمن المنظر بن الى بوم الدوم الدوم الذى هووقت النفخة بؤسس المنظر بن الى بوم الدوم الذى هووقت النفخة بؤسس المنظر بن الى بوم الدوم الذى هووقت النفخة بؤسس المنظر بن الى بوم الدوم الذى هووقت النفخة بؤسس المنظر بن الماوم الله معاوم عند الله معين لا يتقدم ولا يتأخر (قال فيمن بهم البحدي) الى السم بعن الابتداء أى الحق وفهره (الاعباد لله منهم المنطب على الابتداء أى الحق من الدين المناسب على الده مقسم به كقوله الله لا فعان كذا ومن من حدف عنه الباعات التسب

وكذلك اللعنة لزم التبكر ادفسا الغرق قات الفوق ان يتعمل الرجم على الطرد من الجندة أوالسماء وتحمل اللعنة على معنى الطردمن الرحة فتكون أبلغ وحصل المفرق وزال التكرار فان قلت كلسة الىلانتهاءالغاية وقوله الىيومالدين يقتضي أنقطاع اللعنة عنه عنسديجي يوم الدين قلت معناه ان اللمنة باقيسة عليه في الدنَّيا فاذا كان يوم القيامة وَيدله مع اللمنة من أنَّواع العسذاب ماينسى بذلك الدونة فكانم انقطعت عنه (قال رب فأنظر في ألى يوم يبعثون فال فانكمن المنظرين الى يوم الوقت المعاوم) يمنى المنفخة الأولى (قال فبعز تك لاغوينهم أجمين الاعبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول) أي أناأ قول الحق وقيل الاول قسم يعي فبالحق وهو الله تعالى أقسم بنفسه (لاملان جهنم منك) أى بنفسك و ذريتك (ومن تبعث منهم أجهين) يعني من بني آدم (قل ماأسشلكم علمه) الي على تبليغ الرسالة (من أجر )أي جعـ ل (وماأنامن المتكاخين) أى المنقولين القرآن من تلفاء نغسي وكل من قال شيأ من تلقاء نفسه فقد تكاف له (ق) عَنْ مسروق قالُ دخلناعلي الإمسعود فقال باليها الماس من علم شيأ فليقل به ومن لم يعلم فليفل أتقدأ علم فانءن العلمان يقول لمسألا يعلم الله أعلم فآل ألله تعسالى لنبيية صسلى الله عليه وسلم قل ماأسلكم عليه من أجر وماأنامن المتكافين لفظ الصارى (ان هو) بعني القرأن (الاذكر) أى موعظُهُ (العالمين) أَى الخلق أبه ومن (ولتعلن) يعني أنتم باأهل مكهُ (نبأه) أَي خبر صدقهُ (بعدحين) فألي اب عباس بعد المرت وقيل يوم القيامة وقيل من بق علم بذلك اذ اظهر أمر ، وعلا ومن مات علم بعد الموت وقال الحسن ابن أدم عند الموت بأنيك الخد براليفين والله تعالى أعلم عراده وأسرار كتابه

## وتفسيسوره الزمرى

تزلت بمكة الاقوله تعالى قسل ما عبادى الذين أسرفوا على أنفسهسم، وقوله تعالى الله زل أسيس الحديث وقيسل قل ما عبادى الذين آمنوا اتقوار بكم عوضا عن قوله الله نزل أسسس الحديث وقيسل فيما ثلاث آمات مسدنيات من قوله قسل ما عبادى الذين أسرفوا على أنفسهسم الى قوله لا تشعرون وهى انتقال وقيل خمس وسسبعون آية وألف ومائة وائتتان وسبعون كلة وأربعة آلاف وتسعمائة وعمانية أحرف

## وسم الله الرحن الرحيم

قله عزوجل (تنزيل المكاب) أي هذا السكاب وهوالقرآن تنزيل (من الله العزير الحكم)

وجوابه لاملان (والحق أقول) اعستراضٌ بين المقسميه والقسم عليه وهومنصوب باقول ومعناء ولاأقول الاالحق والمراد بالحق امااسمه عسروجل ألذى فيقوله ان اللههو الحق أوالحق الذىهو منس الماطل عطمه الله باقسامه به (لاملان جهم منك من جنسك وهمألشسياطين (وممن تيه كمنهم)من ذرية آدم (أجعين)أى لاملا أن جهتم من التبوعين والتابعين أجعين لاأترك منهم أحدا (قل ماأستلكم عليه من أحر) الضميرالفرآن أو للوحى(وماأنامنالتكافير) من الذين يتصنعون وينصاون بمالبسوا منأهداهوما عرفقوني قط متصنعاولا مدعماع اليسعندى عي انتعمل النبوة وأتقول القرآن(انهو)ماالفرآن (الإذكر)مى الله (للعالمين) النفلين أوحى لى فاناأ بلغه

وعن رسول الله عليه وسلم المنظمة المنظمة على الله على الله عليه وسلم المنكلف الآث علامات بنازع من فوقه ويتعاطى مالا ينال ويقول مالا يعم (ولمعلن نبأه) نبأ القرآن وما يه من الوعد والوعيد وذكر البعث والنشور (بعد حين) بعد الموت أويوم بدراً ويوم القيامة ختم السورة بالذكر كا افتضحه ابالذكر والله الموفق وسورة الزمر مكية وهي خس وسبعون آية كه (بسم الله الرحن الرحم) (تنزيل الكتاب) اى القرآن مبتدا خبره (من الله) أى تزلمان عند الله أو خبر بعد خبرا و خبر مندا محدد وف تقديره هذا تنزيل الكتاب هدامن الله (العزيز) في ملطانه (الحميم) في تدبيره

(الناآنوناليك الكاهسالمقي) هذا النيس بشكر ارلان الاول كالمنوان النكاب والنافي الميان الخالف (فاهداقة عنياً) حال (الملاين) المحصاله الدين من الشرك والرياد الموجد وتصفيد السرفالدين متصوب عناسا وقرى الدين بالرفع وحق من وضعان يقر المحلما (الانتدالدين الخالص) الى هو الذي وجب اختصاصعان تخلص الطاعة من كل شائبة كدر لاطلاعه على المنبوب والاسراروعي تنادة الدين الخالص شهادة ان لا اله الاالتهوي الحسن الاسلام (والذين المخذوا من دونه اولياء) على المنبوب والدين المخذوا من دونه اولياء) الما مقدوق مندة محذوف المنبوب المسلمين والمنبوب المسلمين (مياهم في المنبوب المنبوب

أىلامن فيرم (انا أنزلنا اليك الكاب بالحق) أى لم ننزله باطلالغيرشي (فاعبد الله مخلصاله الدين) أى الطاعة (ألالله الدين الخالص) أى شهادة أن لا اله الاالله وقيل لا يست في الدين الخالص الاالله وقيل يمنى الخالص من الشرك وماسوى الخالص ليس بدين الله الذى أمر به لان وأس العبادات الاخلاص في التوحيدواتباع الاوامرواجتناب النواهي (والذين اتخذوام دونه) أَىٰ من دون الله (أولياء) يُعنَّى الاصنَّام (مانعبدهم)أَى قالواما نعبدُهم (الاليقر بونا الى الله زلني) يعنى قربة وذلك أنهم كافواا ذاقيل لهم من خلقك وخسى السموات والأرض ومن ربكم فالوا المتفقيل لهم قاممني عبادتكم الاصنام فقالواليغر بوناالى الله ذلني وتشفع لناعنده (ان الله يحكم بيتهم فيماهم فيه يختلفون) أي من أمر الدين (ان الله لايهدى) أي يرشدلدينه (من هوكاذب) أى من قال أن الا " لهمة تشفع له ( كفار) أى بالتخاذ ما لا " له قد ون الله تعالى (لو أراد الله أن يخفذ ولدالاصطنى أى لاختار (بما يخاف مايشاء) يدى الملائكة ثم نزه افسه فقال نعالى (سبحانه) أى تنزيماله عن ذلك وعمالاً بليق بطهارة قدسه (هوانله الواحد) أى فى ملكه الذي لأشربك له ولا ولذ (القهار) أي الغالب الكامل القدرة فوله تعالى (خلق السعوات والارض بالحق بكور اللبل على النهار و بكور النهار على الليل) يعنى يغشى هذا هذا وقبل يدخل أحدهما على الأخر وقيل ينقص من أحدهماو مزيد في الاسخوء فانقص من الليل زاد في النهار ومانقص من النهار زادفى الليسل ومنتهى النقصان تسعساعات ومنتهسي الزيادة خمس عشرة سساءة وقيل الليل والنهارعسكران عظيمان بكرأ حدهماعلىالا سخووذلك بقدرة فادوعلهما قاهرلهما (وسمغر الشمس والقمركل بعرى لأجل معمى) يعنى الى يوم القيامة (الاهوالعزير العفار) معناه ان خلق هذه الاشياء العظيمة يدل على كونه سجعانه وتعالى عزيزا كامل القدرة مع اله غفار عظيم الرحمة والغضل والاحسان (خلفكم من نفس واحدة) بمنى آدم (تم جعل منهاز وجها) يعني حواء ولماذكر الله تعالى آيات فمدرته فى خلق السعوات والارض وتمكو يرالليدل على النهارتم اتبعه بذكرخلق الانسان عقبه بذكرخلق الحيوان فقال تعالى (وأنزل المجمن الانعام

لانوفقه ألهدى ولاسينه وةت اختساره الكفر ولكنه يعذله وكذبهم قولهم في بعض من الفيذوامن دون الله أولماء شات الله ولذاعقيه محتصاء لمهريقوله (لوآراد الله ان يتعذولدا لأصطنى بمسايخلق ماشاء أىلومازاتخاذالولاعلى ماتطنون لاختارهما يخلق ماىشاه لاماتخنارون آنتم وتشاؤن إسحاله إنزهذاته عن ان م<del>ڪ</del>وڻ له آخذ ماتسموااليهمن الاولياء والاولادودلءلىذلك يةوله (هوالله الواحد القهار) معنى انه واحدمناري عن انضمام الاعداد متعال عن القبر ووالولاد قهار غلاب احسكل شئ ومن الاشياءالهتم فانى كون له أوليا وشركاء مدل بعلق

السهوات والارض وتبكو بركل واحد من الماوين على الا تخروتسفير النيرين وجريه ما لاجل مسهى على المهوات ومث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة وخلق الانعام على الهواحدلا بشارك فهارلا يغالب فوله (خلق السهوات والارض بالحق بكور الليل على النهار ويكور النهار على اللبل) والتبكور اللف واللي يقال كار العمامة على رأسه وكورها والمعى ان كل واحدم نها عني الاسار أوان هذا يكر وراه تنابع الاسار أعليه فضيه عني هذا كر وراه تنابع المعارب بنابع اكوار العمامة بعضها على اتر بعض (وسضر الشمس والفسر كل بجرى لاجل مسمى) على هذا كر وراه تنابع الفالب القادر على عقاب من لم يعتبر بتسخير الشمس والقمر فه ومن بسخره ما (الغفار) بن أي الغالب القادر على عقاب من لم يعتبر بتسخير الشمس والقمر فه يؤمن بسخرهما (الغفار) بن فيكر واعتبر فالمن عن عدر هما (خلفك من نفس واحدة) أى آدم على الانعام) اى جعل منها ذوجها) اى حواء من قصيراه فيل أخرج ذرية آدم من ظهره كالذرئ خلق بعد ذلك حواء (وائرل لم كمن الانعام) اى جعل عن الحسن اوخلقها في الجنة مع قبل أخرج ذرية آدم من ظهره كالذرئ خلق بعد ذلك حواء (وائرل لم كمن الانعام) اى جعل عن الحسن اوخلقها في الجنة مع

آدم عليه السلام ثم الزلام الانهالانميش الأمالتيات والنبات لأيتهوم الإبالساء وقد الزل الما ف شكانه الزلم الشائية الواجع) فكل والتي من الإبار والبنان والمعز كابين في سورة الانتام والزوج اسم لواحد معه آخر فاذا انفرد فهو فردوو تر ( يخلف كم في بطون أمها تدكم خلفاس مدخل في نطفة ثم علقة ثم منعقة ثم الدهوا أن المناف (في ظالت ثلاث) ظلمة البطن والرحم والمشيد اوظلمة الصلب والبطن والرحم (ذلكم) الذي هذه معمولاته هو (القريكم له الملك الله عنه الاهوا في تصرفون) فكيف اوظلمة الصلب والبطن والرحم (ذلكم) الذي هذه معمولاته هو (القريكم له الملك الله والموافي تصرفون) فكيف

معالى كعن عسادته الى عبادة غيره غربين انعفى عنهم بقوله (ان تكفروا فانالله غني عنكم) عن ابسائمكم والترمحتاجون البده لتصريكم بالكفر وانتفاعكم بالاعمان (ولا رضي لعباده الكمر) لان الكفرليس رضاالقة تعالى وان كانبارادنه (وان تشكروا)فتؤمنوا(رضه لك)أى رسالسكولك لانهسيب فوزكم فيتبيك عليه الجنه رضه يضيم الهأء والاشباع مكىوعلى يرضه بضم الحساءبدون الاشباع بانع وهشآم وعاصم غبر بحبي وجماد وغميرهم رضه (ولاتر رواز رووند أخرى)أىلا يوخذا حد مدّنبآخر (نمالىربكم مرجعكم) الى فراه د بكم ر جوعك (فينسك بماكنتم ومماون فعمركم بأعمالكم ويجاز كمعلها (الهمليم بذات الصدور) بخفيات الفياوب ( وادا مس الانسان) هوأبوجهل أوكل كاهر (ضر) بلاء والمسفى الاعراض

أعَّانية أزواج) يعنى الابل والبغروالغيروالمعزوالمسراديالازواج الذكر والانتي من هسنه الاصناف وقى تفسسيرالانزال وجوه قيل أنه هناء في الاحداث والانشاء وفبسل ان الحيوان لايعيش الايالنبات والنيات لايقوم الابالماء وهويقزل من السماء فيكان الثقد والزل المساء الذي تعيشه الانعام وقيل ان أصول هذه الاصناف خلفت في الجنفة م أنزلت الى الارض (عظفكم ف بطون أمها تكم كاذ كرالله تمالى أصل خلق الانسان ثم اتبعه بذكر الانعام عقبه يذكر عالة مشتركة من الأنسان والحموان وهي حسكونها مخاوفية في مطون الامهات واغياهال في بطون امهاتكم لتغليب من يعمقل ولشرف الانساب على سمائر الخلق (خلقا من بمدخلق) يعسى نطقة ثم علقة ثم مضغة ﴿ فَي ظُلَمَاتُ ثَلَاتُ } قال ابن عباس ظلمة البطن وظلمة الرحموظلةُ المشيمة وتبدلُ ظُلمَة الصَّلبِ وظلمُهُ الرحم وظلمة المبِّعان (دلكُم اللَّمُوبِكُمُ) أَيَّ الذي خلَّق هُــــذه الاشياءريكم (له الملك) أى لالغيرة (لااله الاهو )أى لا عالق لهذا الله ولامسودهم الاالله تمالى (فأف تصرفون) أى عن طريق الحق بعد هذا البيان قول عز وجل (ان تكفر وافان الله غني عنكي يعني أنه تعالى ما كلف المكافي اليجر الى نفسيه نغما أوليدنع عن نفسه متمررا وظلة لآنه تعالى غنى عن الخلق على الاطلاق فيمتنع في حقه جوالمنفعة ودفع المضرة ولانه لو كان محتاجا الكان ذلك نقصا ثاوالله تعالى منزوعن النقصان فثبت بمياذ كرناا يه تخي عن جربع العالمين فاوكفروا وأصرواعليه فان الله تعالى غي عنهم ثم قال الله نعالى (ولا يرضى لعباده المكفر) يعني انه تعالى وأن كان لا ينفعه اجمان ولا يضره كفرالا انه لا يرضى لعباده الكفر قال ابن عباس لابرضى لعباده المؤمنين بالكفروهم الذين فال الله تعالى مهم أن عبادى ليس للتعليم سلطان فعلى هذا يكون عاماني الافظ خاصاف المغي كقوله عينا يشرب بهاء سادالله يريد بعض عبادالله وأجراه قوم على العسموم وقال لايرضي لاحدمن عباده الكفر ومعنى الاسية لايرضي لعباده ان يكفروابه وهوقول السلف فالوآ كفرال كافرة يرمهضي لله تمالي وان كان ارادته لان الرضا عبارةعن مسدح الشيءوالثناءعليسه بفعله والقه تعالى لايمدح الكفر ولايثبي عليه ولايكون في ملكه الاماأراد وقدلا يرضى به ولاعد عليه وقديان المرق بين الارادة والرضا (وان تشكروا) آی تؤمنوایر بکم وتعلیموه (پرضه لیکم) میشببکم علیه (ولا تزروازره وزراخری) تقدم سانه ( ثم الحد بكم مرجعكم) أى في الا موة (فينشكم بما كسم نعماون) أى في الدنيا (المعلم بذات الصدور) أي بافي المفاوب قوله تعالى وأذ امس الانسان ضر) أى بلاء وشدة (دعار به منيبا) أى راجعًا (اليه)مستعيثًا به (ثم اذاخوله) أي أعطاه (تعمة منه نسي) أي ترك (ما كان يدعو اليهمن قبل) والمعنى نسى الضرالذي كان يدعوالله الى كشيخه (وجعل لله اندادا) يعني الاصنام(ليسْلءنسبيل) كاليردعن دين الله تعالى (قل) أى لهذا السُكافر (تمسع بكفوك فليلا) أى في الدنيا الى انقصافاً جلك (أنك من أصحاب النار) فيل ترلث في عنبه بنرب موقيل في أبي

مجاز (دعار به منيباً ليه) راجعالله الله بالا عن عن الله عوغيره (نم اداخوله) اعطاء (نعمة منه) مر الله عزوجل (نسي ماكان يدعواليه من قبل) أى نسى وبه الذى كان ينضرع اليه وماجعى من كفوله وماخلق الذكروالانتى أوشى الضرائذى كان يدعو الله الى كشفه (وجه لله أندادا) أمثالا (ليضل) ليضل مكى وابوعرو ويعقو ب (عن سبيله) اى الاسلام (قل) با محمد (غمتع) إمر تهديد (بكفوك قليلا) اى فى الدنها (انك من احداب الذار) من اهلها (أمن) قرابالتخفيف مكر وتافع وحزة على ادخال همزة الاستغهام على من وبالتشديد غيرهم على ادخال المعليه ومن مبتدا خبره عدوف تقديره امن (هوقائت) كغيره اى امن هومطيع كن هوعاص والقائت المطيع تقوائم احذف ادلالة المكلام عليه وهوجرى ذكر المكافر فيله وقوله بعده قل هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلون (٢ تاء الليل) ساعاته (ساجدا وقائما) حالان من الضهرف قانت (يعذر الاستوة) أى عذاب الاستوة (ويرجو رجة وبه) اى الجنة ودلت الاستوق المؤمن يجب ان يكون بين من عند عقابه لتقصيره في هدام المؤمن يجب ان يكون بين من عند عقابه لتقصيره في هدام المؤمن يجب ان يكون بين

حَدَيِقَةَ الْحَرُوقِ وَقِيلَ هُوعَامِكَ كُلُّ كَافَرَ (أَمْنَ هُوقَانَتٌ) قَيلَ فَيهُ حَذَفٌ مُجَازَهُ كَن هُوغُير فانت وقيل مجازه الذي جمل الله أنداد اخيرام من هوفانت وقيل معني الا يقتنع بكفرك انك من أصحاب المنار ويامن هوقانت أنت من أحجاب الجنة قال ابن عبياس نزلت في أي يكروهم وعن ابن عمرانها نزلت في عثمهان وقيل نزلت في ابن مسعود وهمهار وسلسان وقيل الاستية عامة في كلفانت وهوالمقم على الطاعة وقال ابن هموالقنوت قراءة القرآن وطول الغيام وقيل الفانت القائم عاجب عليه (آناء الليل) أى ساعات الليل أوله ووسطه وآخره (ماجد اوفاعًا) أى فالمسلاة وفيه دليسل على ترجيج قيام الليسل على النهار وانه أفصل منه وذلك لان الليل أستر فيعسسكونأ بعدعن المرياء ولان ظكمة الليل يتممع الهموتمنع البصرعن النظرانى الاشياء واذاصار الغلب فارغاءن الاشتغال بالاحوال الخارجيدة رجم الدالمطاوب الاصلى وهوالخشوع فى المسلاة ومعرفة من يعسليله وقيسل لان الليل وقت النوم ومطنسة الراحة فيكون قيامه أشقعلىالنفس فيكون النواب قيمة كثر (يحذر) اى يخاف (الا خرة و يرجو رحة ربه) قبل المغفرة وقيل الجنسة وفيه فالدة وهي أنه قال في مقام الخوف يحسفر إلا تخرة فلريضف الحذراليه تعالى وقال في مقام الرجاء و رجه ربعه ربعه وهدايد ل على ان جانب الرجاء أكل وأولى ان ينسب الحاللة تعالى ويعضدهذا ماروى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهوفي الموت فقال له كيف تجدلة قال ارجوالله بارسول الله وأخاف ذنوبي فغال رسول الله صلى الله عليه ومسلم لايجتم هان في قلب عبد في مثل هذاالموطن الاأعطاء الله تمالي ما رجومنه وآمنه تمايخاف أخرجه النرمذي ( فل همل بستوى الذين يعلمون) اى ماعندالله من الثواب والعقاب (والذين لا يعلمون) دلك وقبل الذين يعلون همار وأصحابه والذين لايعلون الوحذيف الخزوى وقيسل انتخ الله الاسبة بالعمل وخقها بالعلان العمل من باب الجماهدات والعلمن باب المكاشفات وهوالنهاية فاذاحصلا للانسان دل ذلك على كاله وفضله (اغماينة كرأولواالالباب) قوليه تعمالي (فل ياعبادالذين آمنوا اتقواربكي اى بطاعته واجتناب مماصيه (الذين أحسنواف هـذه الدنياحسنة) يعني للذين آمنواوأ حُسنواالعمل حسنة يعنى الجنة وقيل العصة والعافبة ف هسذه الدنيا (وأرض الله واسعة) قال اين عباس يعني ارتعاوا من مكة وفيه حث على الهجره من البلدالذي يطهر فيه الماصى وقيل من أمر بالمعاصي في بلدفله رب منه وقيسل تزلت في مهاجرى الحيشة وقيل نزلت فى جمغر بن أبى طالب وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم المانزل بهم البلاء وصبر واوهاجروا

الرحاء اذاجاوز حده بكون آمناوانلوق اذا حاورحده مكون الاسا وقمد قال الله تعمالي فلا بأمن مكرانته الاالقوم الخاسرون وقال آنه لابيأس من روح الله الا القومالكافر ونفحب انلايحاوز احدهما حده (فلهل يستوي الذين يعلسون والذين لایعلون) ای پعلون واسماون به كاله جعسل من لايعسمل غسيرعالم وفهازدراء عظم بالذين يقتنون العاوم تملأ يفنتون ويقننون نهام ينتنون بالدسافهم عندالله جهلة حبت جعل القائنينهم العلاءاواريديه النشبيه اي كالايستوى العالم والجاهل كذلك لاستوى المطيع والعاصى (انحا متذكر أولوا الالياب) جع لب اى اغايمعظ بوعظ الداولوالعقول فرياعباد الذين آمنوا) بالاباءعند

الآكثر (اتقواربكم) مامنتال اوامر مواجتناب تواهيه (للذين احسبوا في هده الدبياحسنة) أي (اغما الماعوا الله في الدنياوفي بتعلق المستوالا بعسب في معناه الذين احسنوا في هذه الدنيافي محسنة في الاستخوالا بخرة وهي دخول الجنة اي حسينة لا توصف وقدعلقه السدي بعسنة ففسر الحسنة بالعمة والعمافية ومعنى (وارض التواسعة) اي لاعذر المنطين في الاحسان المنة حلى ان اعتلوا بانهم لا يقم كنون في اوطانهم من النوفر على الاحسان قيل لهم فان ارض الله والسامة و بلادة كتسيرة فقولوا الى بلاداً خواقتد و ابالا نبياه والصالحين في مهاج تمسم الى غير بلادهم ليزد ادو الحسانا الى احسانهم وطاعة الى طاعة م

(اتمايوفى الصابرون) على مقارقة اوطانهم وعشائرهم وعلى غيرها من شهرع الغصص واحمال البلايافي طاعة الته والدياد اللحب (اجوهم بغير حساب) عن ابن عباس وضى الله عنهما لا يهدى اليه حساب المساب ولا يعرف وهو مال من الاجواى موفرا (قل افي امرت ان اعبد الله) بان اعبد الله (عفل عاله الدين) اى امرت باندالاس الدين (وامرت لان اكون اول المسلين) وامرت بذلك لاجل ان اكون اول المسلين الدين اوالاستوة ما مرت بذلك لاجل ان اكون اول السلين اى مقدمهم وسابقهم في الدنيا والاستوة ما مراك والمني ان الاخلاص السبقة

في الدين فن الحلص كان مامقافالاول أمر بالعبادة معالاخلاص والشاني مالسميق فلاختسلاف جهتهما تزلامنزلة المختلفين فصع عطف أحدهاعلى الأسر (قل الى أخاف ان عصيت رقء عداب يوم عظم ) إن دعالة بالرجوع الىدىن آرانك ودلكان كفارقو شرفالوالهعلمه السلام الاتنظراني أمث وجدك وسادات قومك معدون اللاتوالعزي فنزلت رداعلهم (قل الله عبد مخلصاله دنبي) وهذه الاته اخدار بانه يخص الله وحده بعيادته تخاصاله دينهدون غميره والاولى احبارياته مأموريا لعيادة والاحملاص فالكلام أولاوا فعرفي نفس الععل وأنباته وثانيافه ايفعل الفعل لاجله ولذلك ربب عليه قوله (فاعبدواما شئم من دويه )وهداأم تهديدوقيل اعليه السلام ان عالفت دس آمائك فقد خسرت فغزلت (قل ان

(اغسابوف الصابرون أجرهم بغير حساب) قال على بن أبي طالب كل مطيع يكالله كيلاو يوزن لهوزناالاالصابرون فانه يحتى لهم حتيا وروى انه يؤتى بأهسل البلاء فلأبنسب لهسم ميزان ولاينشرهم دبوان ويصب علهم الاج صابغير حسابحتي بقني أهسل المافية في الدنيالوأن أجسادهم تقرض بالقاريض لما يذهب به أهل الملاءمن الفضل ق المعزوجل (قل) ما محد (اف أمرت ان أعد الله عملها الدين) أي مخلصاله التوحيداي لا أشرك به شيا (وأمرت لا "ن أكوت أول المسلين) اىمن هذه الاحة قبل أمره أولا بالاخلاص وهومن عمل القلب تماص منانيا بعمل الجوارح لان شرائع القه تعالى لا تستغاد الامن الرسول صلى الله عليه وسلم وهوالمبلغ فكان هوأؤل الناس شروعانها فحص القدسيمانه وتعالى رسوله صلى القاعليه وسلم بهذاالاتم لينبه على ان غيره أحق بذلك فهو كالترغيب لغسيره (فل انى أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم)ودات ان كفارقريش فالواللني صملي الله عليمه وسلم ماحال على هذا الذي أتبتنابه الاتنظرالى ملذأ سلوجدك وقومك فتأخذ بهافاترل الله نعالى هده الاتيان ومعنى الاتيفز جرالغيرين المصاصى لانه مع جلالة قدره وشرف طهارنه ونزاهته ومنصب نبتونه اذا كان خانها حدوامن المعاصى فغييره أولى بذلك (فل الله أعيد مخلصاله ديني) فان فلت مامعنى التكوار في قوله قل الى أمرت أن أعبد الله مخاصاله الدين وفي قوله قل الله أعبد د مخلصاله ديني فلتهد فاليس بتكر اولان الاول الاخبار بالهمأمو رمن جهدة الله تعالى بالانيان بالعبادة والاخلاص والثماني انه اخبار بأنه أمرأن يخص الله تعالى وحده بالعبادة ولا يعبد أحداغيره مخلصاله دينه لان قوله أمرت ان أعبد الله لا يفيسدا خصر وقوله الله أعبد ديفيد المصرو المعنى الله أعبدولا أعبد أحدا غيره ثم اتبعه بقوله (فاعبدواما شتم من دونه) ليس أمن ابل المرادمنه الزجروالمهديدوالتوبيخ تميين كال الزجر بقوله (فدل ان الحاسر ي الذين خسر واأنفسهم وأهليم) يدى أزواجهم وخدمهم (يوم القيامة) قال ابن عباس وذلك ان الله تعالى جعل لكل انسان منزلاوا هلافي الجنمة فن عمل بطاعة الله تسالى كان ذلك المنزل والاهل له ومن عمل إعمصية الله تعمالي دخسل الناروكان ذلك المنزل والاهمال لغيره عن عمل بطاعة الله تعالى فحسر انفسه وأهله ومنزله وقيل خسران النفس بدخول الناروخسران الاهل بأن بفرق بينهو بين أهله (ألاذلك هو الحسراك المبين لمهمن فوقهم ظلل من النار)اي اطباق وسرادقات (ومن يحتم ظلل) اى فراش ومهاد وقيل أحاطت الناوج ـ ممن جميع الجهات والجوانب فان قلت الطلة مافوق الانسال فكيف سمى ماتحته بالطلة قلت فيه وجوه الاقل الهمن باب اطلاق اسم أحدالصدين على الاسنو الثافى أن الدى تعنه من الناريكون ظله لاستو تعتب في الناولانها دوكات الثالث أن الظلة الضنانية لما كانت مشابهة المطلة الفوقانية في الايذا والحرارة سميت

الخاسرين)اى المكاملين في الحسرات الجامعين لوجوهه واسيابه (الدين حسروا انفسهم) باهلاً كهافى النار (وأهليم) اى وخسر واأهليم الفيامة) لانهم أضاوهم فصار والى إذار ولقنوصف خسر انهم بغاية الفطاعة فى قوله (آلادات هو الخسران المبين) حيث صدرالجله بعرف المنبيه ووسط الفصل بين المبتد اواللير وعرف الخسران وتعته بالمبين وذلك لانهم المبتد لوايا المنة نارا و بالدرجات دركات (لهم من قوقهم ظلل) أطباق (من النار ومن تعنهم ظلل) اطباق من ألنار وهى ظلل لا منحون أى النار عميطة بهم

(ذلك) الذى وصف من العداب آوذاك الطلل (عنوف الله به عباده) ليؤمنوا به و بعد ثنوا مناهيه (باعباد قاتقون) ولا تعرضوا لما يو جب مضلى خوفهم بالنارخ حذره من نفسه (والذين اجتنبوا الطاغوت) الشياطين فعاوت من الطفيان كالملكوت والرحوت الاان فياقلبا بتقديم اللام على العين أطفت على النسيطان أوالشياطين لكون الطاغوت مسدر أوفها مبالغات وهي التسمية بالمصدر كان عين الشيطان طغيان وأن البغاه بناء مبالغة فان الرحوت الرحة الواسعة والملكوت المالة المبسوط والقلب وهوللا ختصاص ادلا تطلق على غير الشيطان والمرادم أهي البغاوقري الطواغية (أن دميدوها) بدل الاشتمال من الطاغوت أي عبادتها (وأنابوا) ٦٢ رجعوا (الى الله طم البشري) هي البشارة بالثواب تتلقاهم الملائكة عند حصور

باسمهالاجل المائلة والمشابهة (دالم يخوف الله به عساده) اى المؤمنين لانهم اذا-معوامال المكفارفي الاسخرة غافوافأ خلصوا التوحيد والطاعة للدعز وجس وهوقوله تعالى (باعداد فاتقون) أى فافون قوله تمالى (والذين اجتنبوا الطاغوت) يعنى الاوثان (ان يعب وها وأنابوا الحاللة) اى رجعوا الى عبادة الله تعالى بالكابية وتركوا ما كانواعليه من عبالا ةغيره (لهم البشرى)اى فى الدنباو فى الا تحرة اما فى الدنيا قالتنا على مسالح أعما هم موعند ترول المؤت وعندالوضع فى القبرواما في الاسخوة فمندا ظروج من القبر وعندالوقوف للحساب وعندجواز الصراط وعنددخول الجنةوفي الجنسة ففي كل موقف من همذه المواقف تحصل لهم البشارة بنوع من الخيروالراحة والروح والريحان (فيشرعبادي الذين يستمعون القول) يعني القرآن (ميتبعون أحسنه) أي أحسن ما يؤمر، ون به فيعماون به وهو ان الله تعالى ذحسيكوفي القرآن ألانتصارمن الظالمودكرالعفوعنسه والعفوأحسسن الامرين وقيل ذكرالعزائم والرخص فمتبعون الاحسن وهو العرائم وقدل يسقعون القرآن وغيرهم المكالم مستعون القرآن لانه كله حسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أسلم أبو بكر الصديق رضئ الله تعالى عنه جاءه عمَّان وعبدالرحن بنعوف وطلمه والزبير وسدبن أف وقاص وسميدين زيد فسألوه فأخبرهم ماعاله فالممنوا فنزلت فهم فبشرعبا دالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقيل نزلت هذه ألاسية ق الانة نفركانوا في الجاهليسة يقولون لا اله الاالله وهسم زيدبن عمر و وأبوذر وسلمان الفارسي (أولئك الذَّين هداهم الله) أي الى عبادته وتوحيده (وأولئك هما ولوا الالباب أفن حق عليه كلة العداب) قال ابن عباس سبق في علم الله تعالى اله في النار وقيل كلة المداب قوله لا ملائن جهم وقيد ل قوله هؤلاء في النارولا أبالى (أفأنت تنقد من في النار) أي لا تقدر عليه قال ابن عباس رضى الله عنهما يريدا بالحب ووالده (الكن الذين اتقوار بهم لهمة عرف من فوقها غرف مبنية) أىمنازل فى الجنة رفيعة وفوقها متازل هى أرفع منها (تجرى من تحتم االانهار وعدالله لا يخلف الله الميعاد) أي وعدهم الله تلك الغرف والمنارل وعد الا يخلفه (ق) عن أبي سيعيد الغدرى رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أهل الجنة يتراءون أهدل الغوف من فوقهم كايتراءون الكوكب الدرى الغمارفي الاهق من المشرق أو الغرب لتفاضل مايينهم فقالوا باوسول تلاثممارل الانبياءلا يبلغها غيرهم قال بلي والذي نفسي يسده رجال

ألموت مشرين وحسين پیشرون (فیشرعبادی الذين بستمون القول فبتيعون أحسنه )هم الذين اجتنبواوأناواواغباأراد يهمأن كوثوامع الاجتناب وألانابة على هده الصفة فوضع الظاهرموضع الضميرأراد أن كوبوانقادا فى الدبن يميزون بين الحسن والاحسن والفاضس والافضل فاذااعترضهم آمران واجب و ندب اختاروا الواحب وكذا المماح والتدب حرصاعلي ماهوأقرب عنداللهواكثر قواما اويسقعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن او يستمعون اوأص الله فستبعون احسنها أنعو الغصاص والعمفو ونعوذلك او يستمون الحديثمع القوم فيه محاسن ومساو فيحدث بأحسدن ماسمع ويكفعماسواه (أولنك

الذين هداهم التعواولئك هم اولو الالباب) اى المتفعون بعقوهم (أفن حق عليه كلة العذاب أفانت تنقذ آمنوا من في النار) أصل المكلام امن حق عليه كلة العذاب اى وجب افأنت تعقذه جاد شرطية دخلت عليه اهزة الانكار والفاء فاء الحزاء ثم دخلت الفاء التي في اوله الله طف على محد ذوف تقديره أأنت مالك أمر هم فن حق عليسة كلة العذاب و وضع من في النارموضع الضميراى تعقده فالا يدعلى هذا جاد واحدة او معناه الذن حق عليه كلة العذاب بضو سنه افأنت تنقذه اى لا يقدوا حدان ينقذ من اصله التوسيق في علمه انهم ناهل النار (لكن الذين القوار بهم لهم غرف من قوفها غرف) اى لهم منارلى في الجنة رفيعة و فوقها منازل أرفع منها يعني للكفارظل من النار وللتقين عرف (مبنية نجرى من تحتم الانهاد) أى من النار وللتقين عرف في معنى وعدهم التهذاك من تحتم الانهاد الله منازلها (وعد الله لا يعلى المناسفة عداله مناسفة الله المناسفة المناس

(ألم ترأن الله آن الله آن من السواه ماء إيه في المهار وقيل كل ماء في الانوش فقه من السهاء ينزل منه الى العضورة في القطوف الما فسلكه ) فاد خله (بنا بسع في الارض) عيو ناومسالك و مجارى كالعروف في الاجساد وينا بسع نصب على الحال أو على الخارف و في الارض صغه لينا بسع ( في يخرجه به) بالمهاه ( زرعا بخته الها الواله ) هيئاته من خضرة و حدرة و صفرة و ساف اواصنا قه من بوضعير و ميم وغير فالله ( في يجنف ( فتراء مصفر ا ) بعد نضارته و حسنه ( في يجنف طاما ) فنا تام شكسرا فا قطام ما تفتت و تكسر من النبت وغيره ( ان في ذلك ) في انزال المهاء و اخراج الزرع ( اذكرى الولى الالداب ) من التذكير او تغييا على انه الإيد من ضائع

حكم وأن ذلك كأن عن تقدير ومدسرلاءن اهمال وتعطيل (افن شرحالله صدره) أىوسعصدره (اللسلام) فاهندى وستال رسول الله صلى الله علمه وسلمءن الشرح فقال أذا دخل النورالقلب اشرح وانفسح فقيل فهل لذلك من علامة فال نعر الانامة الى دارالخاودوالغافيين دار الغرور والاستمداد للوت قبل ترول الموت (فهوعلي ورمن ربه إيان و بصيرة والمعنى الهرشرح القدصدره فاهتدى كن طدم على قلده فقساقليه فذف لان قوله (فويل القاسية قاويهم) يدل، لمن ذكر الله) اىمن ترك ذكرالله اومن أجلذكوالله أى اذادكو القعندهم اوآباته ازدادت فلوبهدم نساوه كفوله الزادنهم وجساالي وجسهم (اولةك في ضلال مبين) غواية ظاهرة (اللهتزل أحسى الحدث في ارفاع

آمنوابالة وصدقو المرساين قوله الغارأى الباقى فى الافق أى فى تاحية المشرف أو الغرب قوله تعالى (ألم ترأن الله أنز ل من السعاف المسلكة) أى ادخل ذلك الما وبناسع ف الارض) أى عيوناو كأباومسالك ومجارى في الارض كالعروق في البسيد قال الشعي كلما في الارض فن السماء تزل (م يحرجه) أى بالماء (روعا يحناه الواله) أى مشدل أصفر وأخضر وأحر وأسن وفيل أصنافه مثل البروالشعير وسائر افواع المبوب (ثم يهيم) أى بيبس (فتراه) اى بعد خضرته ونضرته (مصفرا عُرِجِمله حطاما) أى فتأنامنكُ سرآ (ان في ذلك أذ كرى لاولى الالباب) قوله عزو حل (افن شرح القصدره) اى وسعه (الدسلام) وقبول الحق كن طبع الله تعالى على قلبه فليهتد (فهوعلى نورمن ربه) أى على يقين و سان وهداية روى البغوى اسناد الثعابى عن ابن مسمود قال تلارسول الله صلى الله عليه وسلم أفن شرح الله صدر ملاسلام عهو على تورمن وبه قلبابارسول الله مف انشراح صدره قال الذادخيل النو والقلب انشرح وانفسح قلنامارسول الله فساعلامات ذلك قال الاتأبة الى دارا نللود والمجافى عن دارالغرور والمأهب للوت قبل نزول الموت (فو ين للفاسية قاويهم من ذكر الله) القسوة جودة ومسلابة تحصل في الغلب فانقلت كيف يقسوا لغلب عن ذكراتله وهوسبب لحصول النوروا لهسداية قلت اغهم كلساتلي ذكرالله على الذين يكذبون به قست قلوبهم عن الاعمان به وقيسل ان النفس اذا كانت خبيثة الجوهر كدرة العنصر بعيدة عن قبول ألحق فان ماعهالذ كرالله لانز مدها الاقسوه وكدوره تحرالشمس ملين الشمع ويعقد المط فدكداك القرآن ملين فاوب المؤمنين عندد الماعه ولا يزيد الكاهرين الاقسوة فالمالك يندينا دماضرب عبد بمقوية اعظم من فسوه القاب وماغَطَب الله تعالى على قوم الانزع منهم الرحمة (أولنك في صلال مبين) فيسل نزلت هذه الاسيه في ابي بكر الصديق رضي الله تعماء نسه وفي الى بن خلف وقيل في على و جزه وفي ال لهب وولده وقيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اب جهل قوله عز و و جل (الله ترل احسن الحديث)يعني القرآن وكونه احسن الحديث الوجهين احدهما منجهة اللفط والاسخرس جهة المغي اماالاؤل فلان القرآن من افصح المكلام واجزاه وابلغه وليس هومسجنس الشمر ولامن جنسر الخطب والرسائل بل هونوع يحالف ألكل في أسداويه واماالوحه الثاني وهو كون الفرآل من احسن الحديث لاجل المغي فلانه كناب منزه عن التناقض والاختلاف مشتمل على اخدار الماضين وقصص الاولين وعلى اخبار الغيوب الكثيرة وعلى الوعدوالوعيد والحنة والعار (كنامامتشابها) اى يشبه بعضه بعضافي الحسن يصدق بعصه بعضا (مثاني) اى

اسم القصيداً وبناء راعليه تعنيم لاحسن الحديث (كدابا) بدل من الحديث او حال منه (منشاجا) يشبه بعصه بعضا في الصدق والبيان والوعظ والحكمة والاعجاز وغير دالت (منانى) نعت كتاباج عمتى عمى مردد ومكر راساتنى من قصصه وانهائه وأحكامه وآوا مره و نواهيه ووعده و وعيده و مواعظه فهو بيان الكونه منشاج الان القصص المكررة وغيرها لا تكون الامتشاجة وقيل لانه يثنى في القلاوة فلاعل واغياجاز وصف الواحد بالجع لان لكتاب جائذات تفاصيل و تفاصيل الشي هي جلته الاتراك تقول القرآن السباع واخياس وسور وآبات في كداك تقول أقاصيص و آحكام ومواعظ مكررات أومنصوب على الميزمن منشاج اكا تقول رأيت رجلاحسنا شهائل والمعنى منشاجة منانيه

(نقشعر) تضطرب وتصول (مته جاود الذين يخشون ربهم) بقال اقشعر البلد اذا تقبض تقبض السديد اوالمعنى اعهم اذا معوا ا القرآن و ما "مات وعيده أصابتهم عد خشية تقشعر منها جاودهم وفي الحديث اذا اقشعر جلد المؤمن من خشية الله

يثني فيهذكرالوعدوالوعيدوالاس والنهى والاخبار والاحكام (نقشعر)أي تضطرب وتشمنز (منه جاود الذين يخشون ربهم) والمغي تأخذهم قشعر يرة وهي تغير يحدث في جلد الانسان عندذ كرالوعيدوالوجل وأخلوف وقيسل المرادمن أجاود العاوب أى قاوس الذي يعشون رجهم (تم تلبس جاود همو قلوبهم الى ذكرالله) اى لذكر الله تمالى قيسل اذاذكرت آمات الموعيد والمذاب اقشعرت جاؤد الخائفين للفواذاذ كرت آيات الوعدوالرحة لانت جاودهم وسكنت فاوبهم وقيل حقيقة المعنى ان جاودهم تفشعر عندا نفوف وتلين عندالرجاءر ويءن العباس ين تحانث عنه ذنوبه كابتحاث عن الشحيرة البيابسة ورقها وفي رواية سومه الله تعيالي على النارقال بعض المسارفين المسسيارون في بيداء جلال الله اذا نظروا الحنائم الجلال طاشو اواذا لاحظم جالمن عالم الجال عاشوا وقال قتادة هذانعت أولياء الله الذي نعتم الله به ان نقشعر جاودهم وتطمئن قلوبهم بذكرانة ولمينعتهم بذهاب عقوهم والغشبان علهم اغاذلك في اهل البدع وهو من الشيطان وروى عن عبدالله بن عروة بن الزبير قال قلت بلدتي أسما وبنت أب بكر العديق رضى الله نصالى منهما كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون اذا فرى علمهم الفرآن فالمكانوا كانعتهم اللهعز وجل تدمع اعينهم وتقشمر جاودهم فال عبدالله فقلت لهاأن السااليوم اذاقري علهم القرآن خرأحدهم مغشياعليه قالت أعوذ باللهمن الشيطان الرجم وروى ان ابن عمروضي الله تعالىء تهما مربر جدل من أهل المراق ساقط فقال ما بال هذا قالوا انه اذا فرئ عليه القرآن أوسمم ذكر القسقط فقال ابن عمر انالخشي اللهومانسقط وقال ابن عمر انالشيطان يدخل فىجوف أحدهم ماكان هذاصنيح أصحاب محمدصلي الله عليه وسلم وذكر عندان سيرين الذين مصرعون اذاقوي علهم القرآن فقال بينناو بينهم أن تقعد أحدهم على ظهر بيت اسطار جليه م يقرأ عليه القرآن من أوله الى آخره فان رمى بنفسه فهو صادف فان قلت فمذكرت الجلود وحدها أولافى جانب الخوف ثم قرنت معها الفاوب ثانبا في الرجاء فات اذا ذكرت اناشية التى محلها القداوب اقشمرت الجاود من ذكرآيات الوعيد فى أقل وهاة واذاذكر الله ومبنى أمره على الرافة والرحمة استبدلوا بالشمية رجآء في فلوج موالفشد ورواينافي جاودهم وقيل أن المكاشفة في مقام الرجاء اكل منهافي مقام اللوف لان الليرمطاوب بالذات والخوف ليسبعطاوب واذاحصل الخوف اقشيه رمنه الجلدواذا حصيل الرجاءا طمآن اليه القلب ولان الجلد (ذلك) أي القرآن الذي هوأ حسن الحديث (هدى الله يهدى به من يشاء) أي هو الذي يشرح الته به صدره لقبول المداية (ومن يضل الله) أي يجعل قلبه قاسيا منافيالقبول الهداية (فالمسهاد) أي بهديه قوله عزوجل (أفن يتق بوجهه سوء العذاب) أى شدته (يوم القيامة) قبل يجرعلي وجهه في النار وقبل برمي به في النارمن كوسافاً ول شيء سه النار وجهه وفيل هوالكافر برميه منكوسافي النارمغاولة بداه الى عنقه وفي عنقه صطرة من كبريت مشل الجبل العظم فتشعل المارفي تلك الصصرة وهي في عنقه فحرها ووهيمهاعلى وجهه لايطين دفعهاعنه اللغ للالاالتي فيديه وعنف ومعنى الا ية أفن يتقيو جهه مسوء

تصانت عنه ذفو به كايتصات عى الشعرة اليابسة ورثها (ئىلىن جاودھموقاوجم الى نسكرانه) أى اذا ذكرت آمات الرحة لانت جاودهم وقاوبهم وزال وتهاما كان بهامن الملشية والقشعر يرةوعدىبالي لتضينه معنى فعل متعدمالو كانه قيل اطعانت الى دكر القلينة غييرمنقبضة واقتصرعلىذكراللهمن غبرذكرالرجةلاتوجته سيقت غضمه فلاصالة رجته اذا ذكرالله لمصطر ماليال الاكونه رؤفار حيما وذكرت الجلودو حدها أولائم فرنت بهاالقاوب النيالان محدل الخشمة القلب فكان ذحسكوها بنضعن ذكرالقلوب ( دلاث اشاره الى الكتابوهو (هدیاللیهدیبهمن بشاء) منعبادهوهومن عرمهم اخسار الاهتداء (ومن يضلل الله) بخلق الصلاله فيه (فالهمن هاد)اني المقرأفن بتقي وجههسوء لعذابيوم القيامة) كن أمن من العداب فحذف اللبركا حذف في نظائره وسوء المذاب شدته ومعنادان

الانسان اذا لقى مخوفا من المخاوف استقبله بيده وطلب أن يقيها وجهه لانه أعز أعضائه عليه والذى يلق في الناريلق مغاولة بداه الى عنقه فلا يتميأله ان بنتى النار الا بوجهه الذى كان يتقى الخاوف بغيره وقاية له ومحاماة عليه (وقيل المطالمين) اى تقول لهم خزنة الناد (ذوقوا ابويال (ما كنترت كسيون ) اى تصبك (كذب الذين من قبلهم) من قبل قريش (فأتاهم العذاب من حيث لا يشغرون) من الجهد التي لا يعلسبون ولا يضطر يباله مان الشريا تيهم مهاييناهم المتون اذ فوجو امن مأمهم (فأذا فهم الله انبازى) الذل والمعار كالمسيخ والمعضوا لقتل والمبلاء ونعو خلاص عذاب الله (في الحيوة الدنيا ولعذاب الا تعرب الاستموال والعداب الا تعرب المان عدال عن عداب الدنيا (لو كانوا يعلون) لا تعموا (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الملهم يتذكرون) ليتعظوا (قرآنا عرب) حال مق كدة كانقول جاء في زيد رجلا من ما لما وانسانا عاقلا قتذكر وبلا

أوانساناتو كبداأونسب على المدم (غيردي موج) ستقيار بنامن التناقس والاختسالاف ولم يغسل مستغيسا للاشسعاريان لايكون فيهعوج فط وقبل المرادبالعوج الشك (لعلهم ينقون) الكغر (ضرب الله مثلارجلا) بدل (نيه شركاء منشاكسون) متنازعون ومختلف ون (ورجلاسلا) مصدرسل وَالمَنْيُ ذَاسَلَامُهُ (لرجل) أى ذاخه اوص له من الشركة سالما مكروأتو عرو أى الصاله (هل يستويان مثلا) صفة وهو غمروالميهل تستوي صفتاهم اوحالاهم اوانما افتصر فيالقيب يزعدني لواحدلسان الجنس وقري مثلين (الحديد) الذي لااله الاهو (بل أكثرهم لانعلون) فيشركونيه غيره مثل الكافر ومسوديه بعبداشارك فيمشر كاءيتهم تنازع واختسلاف وكل

العذاب كن هوآمن من إلعذاب (وقبل للظالمين) أى تقول لهم الخزنة (ذوقواها)أى وبال ما (كنتم تنكسبون) أى فى الدنبا من المعاصى (كذب الذين من قبلهم) اى من قبل كفار حكة كذبوا الرسل (فاتاهم المذاب من حيث لايشعر ون) يعنى وهم عاداون آمنون من العذاب (فأذاقهم الله الغُزُى) أى العذاب والهوان (في الحيوة الذُّنياوله ذاب الا "خرة اكبرلوكانوا يعمُّون) في إلهُ عزوجل (ولقدضر بناللناس في هـــذاالفرآن مي كل مثل لعله م يتــذكرون) اى يتعظون (قرآ ناعر بيا) اى فصيحا اعز الفعداء والبلغاء عن معارضة (غريردى عوج) أى مسازها عن التناقض وفال ابن عباس غبرمختلف وقبل غيرذى لبس وقبل غيرتخلوق ويروى ذلك عن مالك اينانس وكمكر عن سفيان ين عبينة عن سبعين من التابعين ان الفرآن ليس بخالق ولا يخلوق (العله ميتقون) أى الكغر والتكذيب فان قلت ما الحكمة في تقديم النذكر في الاتية الاولى علىالتقوى في هذه الاسمية قلت سبب تقديم التذكر أن الإنسان اذأتذكروعرف ووتض على هُون النَّي واختلط عِمناه اتفاه وأحرر منه هوله تعالى (ضرب الله مثلار جلافيسه شركاء متشاكسون)أى متنازعون مختلفون سيتة احلاقهم والشكس السيء الحاق المحالف الناس لاتوضى بالانشاف (ورجلاسالم الرجل) أى خالصاله لأشريك له فيهولاً منازع والمغي واضرب بالمحداة ومكمتلا وقل فمما تقولون فأرجل عاولة قداش ترك فيه شركاء يبنهم أختلاف وتنازع كل واحد يدعى اله عبده وهم يتجاذبونه في من شي فاذاعنت لهم حاجّة يتدافه ونه فهو مضيرف أمره لايدرى أبهم برضى بعندست وعلى أبهم يعمدف حاجاته وفدجل أخر بماوا قنسلم لمالك واحد يخدمه على سبدل الاخلاص وذلك السيد بعين غادمه في حاجاته فأى هذين العيدين أحسسن حالا واحمد شأناوه ذامثل ضربه الله تعالى للكامر الذي يعبدآ لهه شتي والمؤمن الذي يعبدالله تعالى وحده فكان عال المؤمن الذي يعبدالها واحدا أحسسن وأصلح من مال الكافر الذي يعبدآ لهة شنى وهوقوله تعالى (هل يستويان مثلا) وهذا استفهام انكاراً يالايستومان فى الحال والصفة فال تعالى (الحديث) أي تله الحدد كله وحدد ون غيره من المدودين وقبل المانبت اله لااله الاالقه الواحد مالاحدا لحق بالدلائل الطاهرة والامتمال الباهرة فأل الحدلله على حصول هذه البينات وظهو وهذه الدلالات (بلا كثرهم لايعلمون) أى ال المستعنى العمادة هوالله تعالى وحدُّه لاشريك له قول انتان (انكَ ميت) أى ستمون (وانهم ميتون) أى سيموتون وذلك أنههم كانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسدام وبه فأخبر الله تعدالي ان الموت يسمه مرجيعا فلامعنى التربص وشماتة الفاف بالفاف وميل نعي الى نبيمه نفسه

واحدمنهم بده فهم بقباذ واله و بتعاورونه في مهن واحدمنهم يدعى اله عبده فهم بقباذ واله و يتعاورونه في مهن شيى و هوم تعبير لا بدرى أجم برضى بخدمته وعلى أجم يعقد في حاجاته و بمن يطلب رزقه و بمن يلمس رفقه فهمه شماع وقلبه أوزاع والمؤمن بعبدله سيد واحد فهمه واحد وقلبه مجتمع (انك ميت) أى سقوت (وانهم ميتون) و بالتحقيف من حل به الموت قال انتخاب المحتمد و تسالني تفسير ميتون ميتون ميتون و تسالني تفسير ميتون ميتون ميتون و تسالني تفسير ميتون ميتون به فدونك قد مسرت ان كنت تعقل في كان ذار و حفذاك ميت هو ما الميت الامن الى الفير يحمل كانوا بترب مون بوسول الله صلى الله عليه و سلم و ته فاخبران الموت يعمهم فلامعنى المنب و شعاتة الفانى وعن قدادة تعي الى نبيه نفسه و فعي البير انفسكم أى انكوا ياهم في عداد الموتى لان ما هو كان فدكان قدكان

(ثم انكى) أى انكواباهم فغلب ضمير المحاطب على ضمير الغيب (يوم القيامة عندو بكر تعتصمون) فقتح أنت عليم بانك بلغث فكذبوا واجم دت في الدعوة فلعوافى العنادوي تفرون عبالاطائل تعته تقول الاتباع اطعنا ساداتنا وكبراء ناوتقول السادات أغوتنا الشياطين وآباؤنا الاقدمون قال المحمابة رضى الله عنهم أجعين ماخصوم شناويين اخوان فلما قتل عمان رضى الله عنه قالواهذه خصوصة ناوعن أبي العالية ٦٦ نزلت في أهل القبلة وذلك في الدماء والمطالم التي بينهم والوجه هو الاول الاترى

والبكم أنفسكم والمعنى انك ميت وانهم ميتون وإن كمتم أحياء فانكم في عداد الموتى (ثم انكم يوم القيسامة عندربكم تختصمون) قال ابن عباس يسى الخق والمبطل والظالم والمقلوم عُنْ عبدً آللهُنِ الزبير قال لمَا تُزلت ثم المُسكِلُوم القيامسة عشدر بِح يَعْتَصْمُونَ ﴿ قَالُ الزبيرِ بِالرَسُولُ الله أتمكون علينا المصومة بعد الذي كان بيننافي الدنيا قال نم مقال ان الاصراد السديد أخرجه النرمذى وفالحديث حسن صيح وفال اب حررضي الله عنهما عشنا برهة من الدهروكنانري إن هذه الاسية ترات فيناوف أهل الكتابين تم انكريوم القيامة عندو بكم تنتصمون فلنا كيف تختصم وديفنا واحدد وكتابنا واحدحتي وأيت بعضنا يضرب وجوء بعض بالسيف فعرفت بإنهافينا تزلت وعن أبي سعيد الغدرى في هذه الا يه قال كمانعول ربنا واحدود بتناوا حدونيينا واحدهاهد دهالخصومة قلاكان يوم صفين وشديه ضناعلى بعض بالسيوف قلنانع هوهذا وعن ابراهم فالدازلت هدده الاية تم انكم يوم الفياء فعندر بكم تعتصمون فالواكيف معنصم ونعن اخوان فلا قتل عمان قالواهذه خصومننا (خ) عن أفي هر برة رضى الله عنسه انالبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لا تحيه من عوض أومال فلي تحلله اليوم من فبلان لايكون دينار ولاذرهم انكان له عمل صالح أخذمنه بقدرمظلنه وان لم يكن له حسنات أخذمن سُساتت صاحبه فحملت عليه (م) عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسدوقال أتدرون من المفلس قالوا ألمفلس فينامن لادرهم له ولامتاع قال ان المفلس من أمتى من يأتى بوم القيامة بمسلاة وصيام و زكاه ويأتى فدشتم هداوقذف هذاوأ كل مال هذا وسفك دمهدأ وضربه فأفيطى هذامن حسنانه وهذامن حسنانه فان فنيت حسنانه قبل أن يقضى ماعليه أحدث من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار قوله تعالى (فن أظلم عمى كذب على الله) فزعم الله ولدا أوشر يكما (وكذب الصدق اذجاء) أى الفرآن وقيل الرسالة اليمه (اليس في حهنم مثوى) أى منزلة ومقام (المكافرين) فول تعالى (والذي جاء بالصدق وصدقبه )أى والدى صدق به قال ابن عباس الذي جا والصدق هو رسول ألله صلى الله عليه وسسلمجاء بلاأله الاالله وصدق به هورسول اللهصلى الله عليه وسلمأ يضابلغه الى الخلق وقيل الذى جاء بالصندق هو جبر يل عليه الصكرة والسلام جاء بالقرآن وصدق به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل الذي جاء الصدق وسول الله صلى الله عليه وسلم وصدف به أنو بكر الصديق رضى الله تعالى عمه وقدل وصدق به المومنون وقبل الذي جاء بالصدق الاندباء وصدق به الاتماع وقيل الذى جاء بالصدق أهسل القرآن وهوالصدق يجيؤد به يوم القيسامة وقداد واحقه فهسم الذين صدقوابه (أولنك هم المتقون)أي الذين اتقواالشرك (لمم مايشاؤن عندوبهم)أى من الجنراء والكرامة (دلك جزاء المحسنين)أى في أقو الهم وأفعا لهم (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي علوا)

الىقولە (فن أظلم من كذب عسلىالله) وقوَّلهوالذي جاءالصدق وصدف بهوما هوالاسان ونفسيرالذين تكون يبتهم الخصومة كذبءليالله افترىءليه باضافة الولد والشريك اليه (وكذببالصدق) بالامرالذي هوالمدق بعينه وهوماجاء بهمحمد صدلى الله عليه وسلم (أذ جاءه) فاجأه بالتكذيب لماسع به من غدير وقفة لاعمآل روية أواهممام بميير بيرحق وباطلكا يفعلأهل النصفة فيسأ يْسمعون(ألبسڧجهنم مثوىالكافرين) أي لهؤلاوالذين كذنوأعلىالله وكذيوا بالصدق واللامنى الكافرين اشارة الهمم (والذى جاءالصدق وصدف به)هورسول الله صلى الله عليه وسلجاءا لحق وآمن بهوأراديه اماه ومن تمعه كاأرادعوسي الماء وقومه فى قوله ولقدآ تېناموسى الكتاب لعلهم يهمدون فلدافال تعالى (أولنك

اى جاءبالصدق يجدرسول الله صدى الله عليه وسدم والذى صدق به أبو بكرالعد يقرضى الله عنه وروى ان الذى جاءبالعدق محم جاءبالصدق يجدرسول الله صدى الله عليه وسدم والذى صدق به أبو بكرالعد يقرضى الله عنه وروى ان الذى جاءبالعدق محم رسول الله صدى الله عليه وسدم والذى صدّق به المؤمنون والدكل صحيح كدا قاله قالو او الوجد فى العربية ان يكون جاءو صدق لفاء ل و احد لان المغاير يسدهى اضمار الذى و ذاغير جائراً واضمار العاعل من غير تقدم الدكرو ذا بعيد ( لهم ما يشاؤن عندر ج ذلك جزاء الحسنين ليكفر الله عنهم أسواً الدى عماوا ويجزيهم أبوهم بأحسن الذي كافرا يعملون) اضافة أسوا وأحسن من اضافة المنها في ماهو بعضه من غيرة فضيل كقوات الاسم أعدل في مروان (آليس الله بكاف) أدخلت هزة الانساء والمؤمنين وهومنسل انا كفنالة المستهزاين (ويخوفونل عالان من دونه) أي محداصلى الله عليه وسلم عباده حزة وعلى أى الانساء والمؤمنين وهومنسل انا كفنالة المستهزاين (ويخوفونل عالان من دونه) أي بالاو مان الله المفاد ومن يصل الله على المقتلة المنتقلة من من المفاد ومن يضلل الله قاله من هادومن مدالله في المنتقل من المفاد ومن بعدالله عن من المعدود والمناف المنتقل من أعدالله وفيه وعيد أقريش ووعد المؤمنين باله بلتقم لهم منهم و ينصرهم عليهم مم أعلم أنهم من عبادتهم الاوثان مقرون بأن الله تمال الله والمناف المنتقل أول من من الله والمنافقة والمنتقلة والمنتقلة

كالشفاتضره) دافعات شدنه عني (أوأرادني رجمة) صمةأوغنى أونعوهسمأ (هلهن عسكات رحته) كاشفات ضره وتمسكات رحته بالننوين على الاصل بصرى وفرض المستلةف نقسه دونهم لانهم خوفوه معرة الاوتان وتغبيلها فأمس بأن يقروههم أولاءأن خالق العالم هوالله وحدءتم يقول لهم بعدالتفريرفان أرادني خالق العالم الذي فرونم به بضرأ ويرحة هل يقدر ونعلى خلاف دلك الفهم قال الله تعالى (فلحسى الله) كافيالمرة أونانكم (عاسه بتوكل المتوكاون) روى ان السي صلى الله عليه وسلم سألهم فسكنوا فنزل قل حسي انته

أىيستره عليهم بالمغفرة (ويجزيهم أجرهم باحسن الذي كانوا بعملون) أى يجزيهم بمعاسن أفعالهم ولا يَجْزُ يُهُم عِساويمًا ﴿ قُولُهُ عَزُ وَجِلُ ﴿ أَلْهِسَ اللَّهُ بِكَافَ عَبِدُهُ ﴾ يُعنى محمداصلى الله عليه وسلو فريعباده بعني الانبياء علبم الصلاة والسلام قصدهم فوههم بالسو فكماهم الله تعالى شرمن عاداهم (و يمغُو فونلك بالذين من دونه) وذلك انهم خوفوا النبي صلى الله عليه وسدا مضرة الاوتان وقالوالتكفن عن شم آ لهتما أولصيد الدمهم خبل أوجنون (ومن يضال الله فاله من هادومن بهدالله فاله من مضل اليس الله ومزير) أى منيع في ملكه (ذى انتقام) أى منتقدم من اعدداله (والنسألم بسم صخلق السموات والارض ايقوار أَلِلَّهُ) يعني أن هؤلاء المشركين مقرون وجود الآله القادر السالم الحكم وذلك متفق عليه عندجهو والخلائق فان فطرة الحلق شاهدة بعصة هدا العما فأن من تأمل عبائب السموات والارص ومافيها من أنواع للموحودات عليذلك انهاس ابتداع قادر حكم تم أمر ه الله تعالى ان يحتم علمه ميان ما يعبدون من دون الله لا فدره لها على جلب خدير أودفع ضر وهوقوله تعالى (ورا أورابتم ماند، ون من دون الله) يعنى الاصنام (ان أرادنى الله بضر) أى بشدَّه وبلاء (هل هن كأشفات صره أو أرادنى برجة )أى بنهمة وخير و بركة (هل هن عسكات رجته) فَسْأَلْهُمُ النبي صَلَّى الله عليه وسلم عن ذلكُ فسكتوا فقال الله تعالى أرسوله صلى الله عليه وسلم (قل حسبي ألله )أى هو ثقتى وعليه الممادى (عليه يموكل المنوكلون) أى عليه يثق الوا تقون (فل يافوم اهماواعلى مكاشكم)أى اجتدوافى أفواع مكركم وكيدكم وهو أمرته ديدوتقويع (انى عامل) أَى فَيِما أَمر تَ بِهِ من اقامة الدين (فسوف تعلُّون من بأنيه عذاب يحرَّ به) أى أناأ وأنتم (ويحلُّ عليه عذاب مقيم) أى دائم وهوتم ديدو عويف (اناأ برليناعليك الكِكَاب) بعني القرآل (الناس بالحق)أى المندى به كافة أنحاق (فن اهدى والنفسه) أى ترجع فالدة هذا بته المه (ومن ضل فاغهايصل علمها)أى يرجع و مال صلالته علمه (وماأنت علم موكيل)أى لم تو كل مم ولم تواخذ

واغداقال كاشفات وعدكات على المانيت بعد قوله و يحود ونا بالدين من دويه لانهن انات وهن اللات والعزى ومناة وديمة كم بهم و بعبود يهم ( قل ياقوم اعماوا على مكانتكم ) على حالكم التي أنتم عليها وجهت كمن العداوة التي تمكمتم منها والمكانة بعنى المكان فاستعبرت عن العين المعنى كايستعارهنا وحيث المزمان وهما المكان ( افي عامل ) اى على مكانتي وحد ف اللاختصار و المداوة الوعيد والايذان بأن حالته تزداد كل يوم قوة الان الله تعالى ناصره و معين الانزى الحد قوله ( فسوف تعلون من اتيه عذاب يحزيه و يحل عليه عذاب مقيم ) كف قوعدهم بكونه منصو واعليم غالباعلهم في الدنيا والا خوة الانهم اذا أتاهم المغزي و المداب فذاك عزه وغلبته من حيث ان الغلبة تتم اله بعز عزيز من أوليا نه وبذل دليل من أعدائه و عزيه صفة العذاب الغزى والمداب فذاك عزه وعربه و وعذاب دائم وهو عذاب الغار مكانات كم أو بكر وحماد (انا براساعليك الكاب) القرآن (الناس) لا جلهم ولا جل حاجتهم اليسه ليبشر واو بنذر وافتقوى دواعيم الى اختيار الطاعة على المصية (بالحق فن اهتدى فلنفسه ) فن اختار الحدى فقد نفع نفسه ( ومن ضل فاغ اين عليها ) ومن اختار المضلالة فقد ضرها ( وما أنت عليم وكيل )

صغيط تهانصر بانه الحقيط القدير عليه بقوله (افقد يتوفى الانفس بين هوتها) الانفيل أبيل كالهي وتوفيها المائنا وفوق وسلب ماهي بعب يعدي مساسة دراكة (والتي لم غت في منامها) ويتوفى الانفس التي لم قت في منامها الي يتوفاها حين تنام تشبيا الناقس بالموقى حيث الإيل (فيسك) الانفس التي تم قتى حرة وعلى (عليا الموت كان الموقى كذلك ومنه قوله تعالى وهو الذي يشوفا كم بالدل (فيسك) الانفس (التي قضى) تضى حرة وعلى (عليا الموت) المقبق أى لا يدها في وتنها حيث الانفس التي تكون معها الحياة والحركة ويتوفى الانفس التي المنامها وهي انفس القبيرة الواقالي تتوفى في المنام هي نفس التي يتارق عند الموت والا ترى نفس التي يتنفس ولكل انسان مها في نفس التي تقارق عند الموت والا ترى نفس التي يتنادق عند الموت والا ترى نفس التي يزاد المنافس والنائم يتنفس ولكل انسان

عنهم قيل هذا منسوخ باسية القتال قول تعالى (الله يتوفى الانفس)أى الارواح (حين موتما) أى فيقيضها عند فناءًا كلهاو انقضاء اجلها وهوموت الاجساد (والتي لمغت في منامها) والنفس التي يتوفاها عندالنوموهي التي يكون بهاالعقل والتيسيز ولكل أنسأان نفسان نفسر هىالتى تكون بهاالحياة وتفارقه عندالموت وتزول يزوالمساالحيآة والنفس الانوى هي التي يكون بها التمييز وهي التي تفارقه عند المنوم ولايز ول برواله االتنفس (فيسك التي تضي علها الموت) أى فلايردها الى جسدها (و يرسل الاشرى) أى يردالنفس التي لم يقض علم اللوت الى لجسدها(الى أجّل مسمى)أى الى أن يأق وقت موتم اوقيل ان للانسان نفساور ومانعندالنوم تخرج التفس وتبقى الروح وقال على ب أى طالب تغرج الروح عندالنوم وبيني شعاعها في الجسد فبذلك يرىالر وبافاذا انتبه من النوم عادت الروح الى الجسد بأسرع من لحظة وقيل ان أرواح الاحيا والاموات تلتقي في المنام فنتعارف ماشاء ألله تمالى فاذا أرآدت الرجوع ألى أجسادها أمسك اللهتمالي أرواح الاموات عنده وأرسل أرواح الاحياه الي أجسادها آلي حين انقضاء مدة آجالما(ق)عن أبي هر يرقرضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أوى أحدكم الى فرأشه فلينفض فراشه بداخلة ازاره فانهلا يدرى ماخلفه عليه تريقول باسمكرى ومسعت جنى وبك ارفعه ان أمسكت نفسي فارجهاوان أرسلتها فاحفظها بمانعفظ بمعيادك الصاطين فان قلت كيف الجع بي قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتم اوبين قوله قل يتوفاكم ملك الموت وبين قولة تعالى حتى اذاجاه أحدكم الموت توفته رسلنا قلت المتوفى في المضقة هو الله تعالى ومالث الموت هو القابض الروح باذن الله تعالى والمث الموت أعوان وجنودم الملاكة منتزعون الروح من سائر البدن فاذابلغت الملقوم قبضها ملك الموت (ان في ذلك لا "مان لقوم يتفكرون) أي في البعث وذلك أن توفي نفس المناغ وارسا لهابعد التوفي دايل على البعث وملَّ أن في ذلك دليلاعلى قدرتنا حيث لم نغاط في امساك ماغسك من الارواح وارسال مانرسل مها (لا يملكون شيأ) أى من الشفاعة (ولا يعقَّلُون) أى انكم تعبد ونهم وان كانوابهد م الصفة (قل لله الشعفاعة جيعًا) أيلابشه فع احدالاباذنه فكان الاشتغال بسادته أولى لانه هو الشفيع في إ

وهى التي تفسارقه اذاتام (وروی)عران عیاس رخىالله تنهمانى ابن آدم تفسروروح بينهماشعاع منسل شماع التيس فالنفسهي التيبها العفر والقبيزوالروح هيالني بهاالنفس والتحرك فاذآ نام الميد قبض الله نفسه ولم يقبض روحمه وعن على رضى الله عنسه خال تغوجال وحعندالنوم وببتي شعاعها فيالجسد فبسنتك رىال ومافاذا انتبه مى النوم عاد الروح الى جىسدە بأسرعمن الخطة وعنعمارات أفس التسائم فبالسيساءفهسي الرؤ بأالصادقة ومارأت بعددالارسال نبلقنها الشبيطان فهي كادمة وعن سعمدين حمران أرواح الاحياء وأرواح الاموات تتلفى فى المنسام

فيتعارف منهاماشا الله أن يتعارف ميسك التي ضي عليها الموت و يرسل الانحرى للى أجسادها المقيقة الى انقضاء مدة حياتها وروى ان أرواح المؤمنين تعرب عند النوم في السعاء فن كان منهم طاهرا أذن الدى في السعود ومن لم يكن منهم طاهرا لم يؤذن أو بيه (ان في ذلك) ان في توق الانفس مائمة وناعدة وامساكها وارسالم اللى أجل (الآيات) على قدرة الله و عند القوم بنفكرون) يجيلون فيه أف كارهم و يعتبرون (أم اتخذوا) بل اتخذ قريش والهمزة للانكار (مردون الله) من دون اده (شفعاء) حين قالواهم لا مشفعا و ناعد الله المناه أد شفعون ولو كانوالا علكون شيأ قط ولا عقل لهم (قل تله الشفاعة جيما) أي هو مالكها فلا يستطيع أحد بمناه أدشف و يعامل الحال

(أم كُلُكُ المعنوات الكرض أنفر بركم و المنافرة حيطاً لا تعالى المؤاكلة الملك كله والشفاعة من الملك كان مالككا لمها وثيه ترجعنون ) منصل بسايل معناء الموالة السموات والارض اليوم اليوم اليوم النهادة فلا يكون الملك في ذلك الموم الاله فله ملك الدنيا والاسترادة والمنافرة فلا يكون الملك في ذلك المومة المهم المعنون المعنون

والسهادة)السروالعلانية (أنت تحركم) تقضى (بين عُمادُكُ فَمِمْ كَانُوا فَمِمْ يختلفون) من الهسدي والصلالة وقبل هذه محاكمة من الني الشركين الى الله وعىان السيب لاأعرف آمة فرثت فدعى عندهاالا جبب سواها وءن الربيع ابن خبثم وكان قليل المكارح الهأخبر بقتل المسينرضي الله عنه وقالوا الآن شكام فارادان فال آما وقدهماوا وقرأهذه الاسيةوروى اله فالءلي أنره فدل من كان صلى اللمعلمه وسلم يجلسه فيحره ويضع فاهعلىفيه (ولو أن للدين ظلمواما في الارض-ميعاومثله معه) الهاء تعودالىما (لافتدوايه منسوءالعذاب) شدته

المقيقة وهو بأذن في الشدفاعة لمن يشاء من عباده (له ملك السموات والارض) أي لاملك لا حدفهما سواه (ثم المهترجعون) أى في الا تخرة قول تماني (واذاذ كرالله وحده المعارت) أى نفرت وقال ابن عباس انقبضت عن المتوحيسدوقيسل استكبرت (قلوب الذين لايؤمنون بالاسترة)قيل اذااشمأز القلب من عظم تمه وغيظه انقبض الروح الى دأخله فيظهر على الوجه أرُّ ذلك مثل الغسيرة والفلمة (واذاذكر الذين من دونه) يمني الاصنام (اذاهم يسبسرون) أى بفرحون والاستنشاران بمتلى القلب سروراحي طهرعلى الوجه ستهلل قوله عزوجل (قل اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة) وصف نفسه بكال القدره وكال العلم (أنت تحكم بينء بادك فيما كانوافيه يختلفون) أىمن آمرالدين(م)ءن أى سلمة بن عدال حن فالسألت عائشة رضى القدتعالى عنها بأىشى كانتى القدصلي الله عليه وسلم بفتع صلاته اداقام م الليل قالت كان اذاقام من الليل افتق صلاته قال اللهم وبجبريل وميكا أير واسرافيسل فاطرالسعوات والارضعالم الغيب والشهادة أنت تحسكه بين مبادلة فيمسا كانوا فيسع بغنلفون اهدفى لما أختلف فيه من الحق بأذنك انكتم دى من تشاء الى صراط مستقيم قوله عزوجل (ولوأن للذين ظلوامافي الارض جيعاومة لدمعه لامتدوا بهمن سوء المعذاب توم القسامة وبدا لهممن اللهمالم يكوثوا يحتسبون) أي ظهرهم حين بعثوا مالم يحتسبوا أنه نازل بهم في الاستوة وقدل ظنوا الالهم حسسنات فبدت لهمسياآت والمهنى انهم كانوا يتقربون الى الله تعالى بعبادة الاصنام فلماعو قبواعلها بدالهم صالقه مالم يحتسبوا وروى أن مجدس المنكدر برع عندا لموت مقيل له في ذلك فقال أحشى أن بيدول مالم أكن أحتسب (وبدا لهمسما "ت ما كسبوا) أي مساوى أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله تعالى (وحاق) أى نزل (بم مما كانوابه يسنهز ون فاذامس الانسان ضر)أى شدة (دعاناتم اداخولناه) أي أعطينا و(نعمة منافال أعا أوتبته على على الله تعالى علم الى أنه أهدل وقيل على خير علمه الله عنده (بل هي فنه له) يعني تلك

(يوم القيامة وبدالهم من الله مالم كونوا يحتسبون) وظهر لهم من سخط الله وعدابه مالم يكن قط في حسبانهم ولا يعدنون به نفوسهم وقيل علوا أعمالا حسبوها حسنات فاذاهي سيا "توعي سفيان الأورى اله قر أها فقال و دلاهل الرياء و دلاهل الرياء و من كتاب الله و تلاها فالأخشى أن يبدولي من الله مالم احتسبه الميام و من كتاب الله و تلاها فالأخشى أن يبدولي من الله مالم احتسبه ويد الهم سيا تنام كسبوا) أي سيات أعمالهم وكانت فافية عليم أو يعاب ذلك (وحاف بهم) وتركبهم وأحاط (ما صحافوا به يستمز ون) خواهز تهم (فاذا مس الانسان ضرد وانام ادا خولناه) أي أعطيناه تفضلا يقال حولني ادا أعطالا على غير جزاء (بعدة منا) ولا تقف عليه لان حواب ادا (فال انما أوتبنه على علم) مني أن سأعطاه المافي من فضل واستحقاق أوعلى علم مني وجوه الكسب كاقال قارون على ماعندى وانماد كراات يم في أن سأعطاه المافي من فضل واستحقاق أوعلى علم مني وجوه الكسب كاقال قارون على من عندى وانماد كراات من في اوتبنه على علم المنافق ال

المشكر ام تكفرول كان الخدوم و نشاعى فتنة ساخ تأنيت المتسد الاجاد وقرى بل هو تنقطى و فق اغ الوتيته (ولكن اكثرهم لا يعلون) انها فتنة والسبب في عطف هذه الا "به بالفاء وعطف مثلها في اول السورة بالواوان هذه وقعت مسببة عن قوله واذا كر الله وحده اسمارت على معنى انهم مشترون من ذكر الله و بستبشر ون بذكر الا " لحمة واذا من احدهم ضر دعامن اسمار بدكره دون من استبشر بذكره وما بينه و بينه و بينه قلت حق الاعتراض ان يؤكد المهترف بينه و بينه و بينه قلت ما في الاعتراض ان يؤكد المهترف المعتمرة المعتمرة

النعمة استدراج من الله تعالى واحتمان و بلية (ولكن آكثرهم لا يعلمون) يعني انها استدراج من الله تعالى (قدقالها الذين من قبلهم) يمني قارون فانه قال الما أوتيته على عمر عندي (هـــا [أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) أى فاأغنى الكفر من العذاب شياً (فأصابهم سياست ما كسبوا) أى خراؤهاوهوالعذاب ثمأوعدكفار مكة فقال تعالى (والذين ظلوامن هؤلاء سيصيهم سيآت ماكسكسبواوماهم بعرين) أى بفالتين لان صرحهم الى الله تمالى (أولم يعلو اأن الله يسط الررق لن يشأه ) أي يوسم الرزق لن يشاء (ويقدر) أي يفترويقيض على من يشاء (ان في ذلك لامات لقومية منون) أي يصدقون قوله تعالى (قل ماعبادي الذي أسرفو أعلى أنفسه ملا تقنطوا من رجمة الله) روى عن ابن عماس رضى الله عنهما في سعب ترول هدده الاسمة أن ناسامن أهل الشرك فتاوا فأكثر واورنوافأ كثرواوانتهكوا الحرمات فأتوارسول الله صلي الله علىموسلم فقالوا يامحمد ان الذي تقول و تدعوا ليه لحسن لو تخبرنا بان العلنا كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله الها آخر الى قوله فأولئك يبذل الله سيا تهم حسنات قال بيدل شركهم ابساناوزناهم احصاناوتزات فل باعسادي الذبن أسرفواعلي أنفسهم لانقنط وامن رحم الله أخرجه النسائي وعن ابن عباس أيضاً قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وحشى يدعو مالى الاسلام فارسل اليه كمف تدعوي الى دينك وأنت تزعم ان مس قنل أوأشر له أوزق ملق أثاما بضاءف له العذاب وأناقد فعلت دلك كله فأنزل الله تعالى الامن تاب وآمن وعمسل عملاصا لحيا مقال وحشي هيذا شرطش ديدلعلى لا أقدرعليه فهدل غيرذلك فانرل الله تمالى ان الله لا يفغر أن يشرك به و نغفر مادون ذلك لن يشاء عقال وحشى أرافى بعدف شهه فلاأ درى أيغفرلى أم لا فالزل الله تعالى قل ماءمادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رجمة الله فصال وحشى نعره دافجاء فاسله وعماين حمروضي الله عنهما فالمنزلت هذه الاسمات في عياش بن أبي وسعة والوليدين الوليسد ونفرم المسلمن كانواقدا سلواتم متنوا وعذبوا فافتنسوا كنانقول لايقب اللهمن هؤلاه صرفا ولاعدلاا يداقوم أسلواتم تركوا دينهم امذاب عذبوا به فانزل الله تعالى هذه الا يقعكمها عرب

عامدم بدوءالعذاب وأمأ الأسية الاولى فإنقع مسببة وماهى الاجملة تأسبت حرارة فملها فعطفت علما مالواو نحوقام زيدوقعمد عمرووبيسان وهوعهسا مسسمة انك تقول رُ مد رة من بالله فأذ امسه ضر الضاالبه فهدذاتسب ظاهر ئمنقول زيدكائر مالله فادامه مصرالتحا آلمه فضيء بالفاه محسلك بهاغه كان الكافرحين المحأالى الله التجأ المؤمن المدمقيم كفره مقام الاعان في جمدله سسافي الالتعام (قدة الما) همذه المقاله وهي قوله اغااوتينه على علا الذين من قبلهم) ای قارون وقوممه حيث فالرائما أوتبته علىعماعندي

وقومه واضون به أفكا نهم فالوها و يجور أن يكون في الام الخالية آخرون فائلون مثاها المنطاب المنطاب المناء في عنهم ما كافوا يكسبون) من مناع الدنيا و ما يجهم ون منها (فاصابهم سيات ما كسبوا) اى خواه سيات كسبهم اوسمى خواه السيئة سيئة للازدواج كقوله و خواء سبئة سيئة مثلها (ولذي ظلوا) كفروا (من هؤلاه) أى من مشركي قومك (سيصبهم سيات ما كسبوا) أى سيصبهم مثل ما أصاب أولناك فقتل صناد يدهم بيدر وحسس عنهم الرزق فقطوا سبع منين (وماهم بحيرين) بفائني من عداب الله تم بسط لهم فطروا سبع سنين فقيل لهم (أولم يعلوا أن القه بيسط الرزق لن يشاء و بقدر) و يضدق وقيل يجعله على قدر الفوت (ان في ذلك لا كات لقوم يومنون) ما ملا قابض ولا باسط الا الله عروجل (قل ياعد) لا تقنطوا) لا تياسوا و بكسر الدون على و بصرى و حزة وعلى (أسرفوا على أنفسهم) جنوا عليه بالاسراف في المعاصى و الغاوفها و لا تقنطوا) لا تياسوا و بكسر الدون على و بصرى (من وجة الله

الخطاب وضي الله عنده بيده ع بعث به الى عياش بن أبي و معه والوليدن الوليدوالي أولتك المغرفاسلواجيعاوهاجروا يه وعن أبن عرابضافال كنامعشر أصاب وسول اللهصلي الله عليه ومسارري أونقول ليسشئ من حسناتنا الاوهي مقبولة سق تزلت أطبعوا الله واطبعوا الرسول ولاتبطاوا اهمالكم فلمانزات همذه الاسة فلناماهذا اذى سطل اعمالنافقلنا المكاثر والفواحش فالافكنااذارأ ينامن اصاب شيبأمنها قلنا اهلك وتزلت هيذه الاسمية فكففناعن القول في ذلك وكماادار أننامن اصحابنامن أصاب شيأ من ذلك خفناعليه وان لم يصب متهاشياً رجوناله وقوله اسرفواعلى أنصهم أي تجاوزوا الحدف كل فعل مذموم قيسل هوارتكاب الكناثر وغيرها من الغواحش لاتقنطوام رجة الله أي لاتناسوام وجهة الله والقنوط من ريعةالله والامرمن مكوالله من السكائر (ان الله يغفرالذنوب سيديانه هوالغه خووالرسيم) فأبقلت حسل هدذه الاتية على ظاهرها يكون اغراما لمعاصم واطلافاني الاقدام علياوذاك لايكان قلت المرادمة هاالتنسه على الهلا يجوز أن نظن العاصي الهلا مخلص له من العذاب هان مراعتقدذلك فهوفانط من رجمة التهاذلا أحدمن العصاة الاومتي تاب زال عقبا به وصارمي اهل المففرة والرحة فعني قوله إن الله بغفر الذنوب جمعاأى إذا تاب وصحت النبو بة غفرت ذنويه ومن مات فبسل أن يتوب فهوموكول الى مشيئة الله تعالى فان شاءغفرله وعفاعنسه وان شاء أيغفر الذنوب حيعاولايبالي عذبه يقدرذنويه غريدخساء الجنة هضاه ورحتسه فالنو بةواجمة على كلأ حدوخوف العقاب مطاوب فلمل الله تعالى مففرم طلقا ولعل بعذب ثم معفو يعدذاك والله أعل

﴿فُصِـــــــ فِي ذَكُواً عَادِيثُ نَتْعَلَى بِاللَّهِ يَهِ ﴾ روىءن ابن مسعود رضي الله عنه الله دخل أ المسعيد فادا تآص وهو يذكر النار والاغلال فقام على أسه فقال لمتقنط الساس تمقرأ قل باعبادي الذين أسرفواعلي أنفسهم لا تقنطوا من رحسة الله ان الله يغفر الذنوب حيعا ﴿عُن أسماءينت مزيد قالت سمعت رسول القه صلى الله عليه وسلم يقول فل ياعسادى الدين أسر فواعلى أنفسهم لاتقتطوامن وحمة اللهان الله يغم فرالذنوب جيعاولا يمالى أخرجمه الترمذي وقال حديث حسي غر در (ق) عراق سعيدا الحدري وضي الله تعالى عنده أن المني صدلي الله عليه وسلقال كان في بني اسراليل رجل قدل تسعة وتسعين انسانا غرخ برسال هدل له توية فاتى راهما فساله فقال هل في من تو به فاللا فقذله وجمل يسأل فقال له رجسل اثث قرية كداوكذا فادركه الموت فضرب صدره تخوفا فاختصمت فيعملا شكه الرحمه وملاشكه المذاب فاوحى الله تمالى الى هذه ان تقربى وأوحى الله الى هـذه أن تباعدى وقال قيسوا ما بينه ما هوجـداً قرب الى هذه بدر ونغفرله لفظ البصارى واسده فال فدل على راهب فاناه فقال له ان رجلا قشل تسعة وتسعين نفسا فهدل له مر توية وفال لأفقته فكمل بهمانة غرسال عن أعلم أهل الارض فدل على وجل عالم فقال انه فتل مائة نفس مهل له من توبه فال نعروس يحول بينه وبس النوبه الطلق الى أرض كذاوكدا فانجاانا سالعبدون الله تعالى فاعتدالله معهم ولاترج مالى أرضك فانهاأرص سوء فانطلق حن إداكان نصف الطريق اناه الموت فاختصمت فيده ملائكة الرجمة وملائكة العداب فاوحى الله الى همذه أن تغرى والى همذه أن تباعدى وقال قيسوا ماينهما فاناهمملك فيصورة آدى فعلوه سنهم فقال فيسواماس الارضين فالحاج ما كان أدنى وهوله فقاسوا فوجدوه أدنى الى الارض الذي أراد القبضية ملا شكة الرحمة (ف) عن أبي هر ر مرضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل أسرف على نفسه وفي

ان الله بعفر الذنوب جيدها)
العفو عنه الاالشرائوني
فراء النبي علبه السلام
بغفر الذنوب حيعا ولابياني
ونظ برنى المبالاء ننى
الخوف في فوله ولا يخاف
عقباها فيدل ترلت في
وحشى قاتل حزة رضى
وحشى قاتل حزة رضى
الله عليه وسلم ما أحب
الناف الذنيا وما فيها بهذه
اللا به (اله هو الغفور)
الرحم) بكشف فظائع
الكروب
الكروب

(والنيبوالاربكم) وتوبواليه (والسلواله) والخلصواله العدمل (من قبل الثياليكم المغذاب ملا تنصرون) أن لم تنوبوا قبل از ول العقاب (واتبعوا احسنه وقوله (من قبل الذين وسقعون القول فيتسون احسنه وقوله (من قبل الثير العذاب بغشة والنم لا تشعرون) أى بفير كم والنم عافلون كانكم لا تفسون شيئاً الغذاب بغشة والنم لا تقسون أى بفيرة كم والنم عافلون كانكم لا تفسون شيئاً المنافرة من الانفس المالجاج في الكفر ويجوز ان يراد المنافرة من الانفس المالجاج في الكفر ويجوز ان يراد نفس مقيرة من الانفس المالجاج في الكفر شديداً وبعذاب عليم ويجوز ٢٢ أن براد التكثير (ياحسرتا) الالف بدل من يا المتكلم وقري الحسرت على الاصل

رواية لم يعمل شيرا قطوفي رواية لم يعمل حسنة قط فلما حضره الموت قال لبنيسه اذا أنامت فأسرنوني ثماطعنوني ثمذروني في الرج فوالله التنقدي لي وي ليعذبي عذا باماعذبه أحسد افل مات معل يه دلك قاص الله تعالى الارض فعال إجهى مافيك منه ففعلت فاذا هو قائم فعال ماحلك على ما صنعت قال خشيتك ارب أوقال محافتك فغفرله بذلك وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسليفول كان فى بنى أسرائيل رجلان متحابان أحدها مذنب والاستخرفي العبادة بجتبد وكان الجنهد لايزال برى الاستوعلى ذنب فيقول أواقصر فوجده موماعلى فنب فقال له انصر فقال خلني وربي أبعد تعلى "رقيما فقيال والله لا يغفر إلى الله أوقال لا يدخلك الجنسة فقيض الله أرواحهما فاجتمعا عندرب العالمين فقال لرب تبارك وتعالى المعتهدأ كنت على مافي يدى قادرا وقال للذنب ادهب فادخل الجنسة يرحتي وقال للاسخراذهبو ابه الى النارفال أيوهر يرة تكام والله يكامه أويقت دنياه وآخرته أحرجمه أبوداوده عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسليقول قال القعز وجليااين آدم انكما دعوتني ورجوتني غفرت الثعلي ماكان منك ولاآمالي ماان آدملو بلغت دنويك عنان السمياء تماسستغفوتني غفرت الثولا أبالي مااس آدملوا أنكأ تيني غواب الارض خطاياتم لقيتي لاتشرك في شيأ لاتيت ك قرابه امعً فرة أخوجه الترمذى فخاله متان السمساء العبأن السحاب وقسسل هوماعي للثمنها وقراب الارض بضم القاف هوماً بقارب ملاء هاق إدعز وجل وأنسوا الى ربكم)اى ارجمو اليه بالنوبة والطاعة (واسلواله) اي أخلصواله التوحيد (من قبل أن بأتبكم المداب م لاتنصر ون) اى لاغمون منه (واتبعواأحسن ماأنرل اليكرمن ربكي) يعني القرآن لانه كله حسر ومعني الاسمه على ماقاله الحسن الزمواطاعة الله واجتنبوا معصينه فاله أنزل في القرآن ذكرالقبيم ليجتنب ودكرالادون لللايرغب فيه وذكرالاحس لقؤثره وتأخذبه وقيل الاحسن اتباع الناسخ وترك العمل بالمسوخ (ص بل أن يأتيكم العداب بغنة وأنم لانسعرون) يعنى غافلين عند (انتقولنفس) الى لللانقول وقيسل معناه بإدروا واحذروا انتقول وقيسل خوف أن تُمسير واللحال أن تقول نفس (باحسرتا) اى باندى وبالزنى والتحسر الاغتمام والخزن على مافات(علىمامرطت في جنب الله) ايعلى ماقصرت في طاعة الله وقسل في أهر الله وقدل في حقالته وهيل على ماصبعت في دأت الله وقبل معناه على ماقصرت في الجانب الدي يؤدى الى رضاالله تعالى (وال كنت ان الساخرين)اى المسهر من الله و بكابه و برسواه و بالومنين قبل لم يكفه ان ضيع طاءة الله حتى سعر بأهلها (أوتقول لوأن الله هداني) اى ارشدني الى دينه وطاءته (لكنت من المنقير)اى الشرك (أوتقول حيرترى العذاب)اى عيانا (لوأن لى كرة)

وباحسرناى على الجعرين الموضوالعوضمنة على مافرطت) قصرت وما مصدريه مثلهاق عاريحت (في جنب الله) أمن ألله أو في طاعة الله أوفى ذا له وفي حرف عبدالله فى ذكرالله والجنب الجانب بقال أنافي جنب فلان رجانيه وناحيته وفلان ابن الجانب والجند غرقالوا مرط فيجنبه وفي جانبه ريدون في حقه وهد من ياب الكاية لانكادا أننت الامرفي مكان الرجو وحمره فقسدآثلته فلمومته الحدث من السرك الله أن يصلى الرجل لمكان الرجل اىلاحله وقال الزعاج ممناه فرطفي طريق اللهوهمو توحيده والافرار بنبؤه هجد صلى الله عليه وسلم (وان كند لمن الساخرين) المستهزئير فال قنادة لم يكفه أن ضيح طاعة اللهدي مخرمن أهله ومحلوان كبث النصب على الحال كانه قال فرطت وأنا ساخر اى فرطت فى حال مخريتي (أوتفول لوأن

الله هدانى)اى أعطانى الهداية (لكنت من المتقين) من الدين يتقون الشرك قال المشيخ الامام أومنصوريجه الله نعالى اى هذا السكاه وأعرف الهداية الله من المعتركة وكذا أولئك الكفره الذين قالو الاتباعهم لوهدا ناالله له دينا كم يقولون لووفقنا الله المحداية وأعطانا الهدى لدعونا كم الدعونا كم الدعون كم الدعون الكرام من المناطقة والمعالمة المناطقة والمعالمة والمعالمة

الدنيا (قاكون من الحسنين) من الموسد في (بلي قد باء تك أناق فكذبت بهاواستكبرت وكنت من الكافرين) بلي ودمن الله عليه عليه كانه يقول بلي قد باء تك آباق في سنت الفواية وسيد ألمن من الباطل ومك المنمن اختيارا فسداية على الغواية واشتيارا لحق على الباطل ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت من قبوله وآثرت الضلالة على الحدى واشتخلت بضد ما أحمرت به فاغيا با النفي على قبلك فلا عذراك و بلي جواب انفي تقديرى لان المنى لوأن القدهدا في ما هديت وانحالم بقرن المبواب من بينها عما افتضى الجواب (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ومنوه عمل المنافق المنه بلك والواد المهوني الصفات عنه (وجوههم) مبتداً (مسودة) حبروا بلحلة على الله ومنوه على المنافق المنه بلك والواد المهوني الصفات عنه (وجوههم) مبتداً (مسودة) حبروا بلحلة في محسل النصب على الحال ان كان ترى من روية المسروان كان من وقية المقارة المنافق ويم منوى) منزل في منزل المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق الم

لم يؤذها الديك بصوت تفريد و ولم يعالم القيد والمعنى ان الله تعالى الديك بالم الديان و المعنى ان الله تعالى مالك أمر ها وحافظها وهو من بالكناء الذي المحافظ الحرائن ومدبر أمر هاهو الله عقاليد الدي المحافظ الحرائن الرحمة والرزق والمطر ومقاليد الارض النبات (والذين كفر وابا كات الله الماهرة المساهرة (أولة في ما المساهرة (أولة في ما المساهرة (أولة في ما المساهرة (أولة في ما المساهرة المساهرة (أولة في ما المساهرة (أولة في المساهرة المساهرة (أولة في المساهرة المساهرة (أولة في المساهرة المساهرة (أولة في المساهرة المساهرة المساهرة المساهرة المساهرة المساهرة (أولة في المساهرة المساه

عضارة من العبذاب أي منعاه مندلان النعادمن أعظم الفسلاح وسبب معاتهم العمل المالح أولهذافسرانءباسرخي الله عنهما المفازة بالاعمال الخسينة ومجو زيساب فلاحهم لان العمل الصالح سسالفلاح وهودخول المنتة وجوران سمى المدل الصالحق نفسه مفازه لابه سبهاولاعل للاعسهمعلى النفسيرالاول لامه كلام مستأنف ومحله النصرعلي الحال على الثاني بهفازاتهم كوفى غيرحفص (الله حالق كل شي )رد على المترا والتنوية (وهو

(10 - خازن م) على كل شي وكيل ) حافظ (له مقاليد السمون والارص) اى هومالك امرهما وحافظهما وهومن باب الكاية لان حافظ الخزائن ومدرا مرها هوالدى علائمقاليدها ومنه تولهم فلان علائمقاليد الملائوهى المقانيج واحدها افليد وقدل لا واحد هامن لفظها والكامة اصلها فارسية (والذين كفروا با آمات الله أو للكهم الحاسرون) هوم تصل بقوله و يفعي الله الذين انقوا أى يفعى الله المنقس بعفازا تهم والدين كفروا هم الحاسرون واعترض بينهما باله حالى المراقع فهومه بمن عليه ولا يغني عليه شي من اهال المكلفين فها وما يجزون عليها و بالميه على ان كل شي في السموات والارض فالله وفاقح عليه والذين كفروا و يحدوا ان يكون الامركذ المداولة في هم الخاسرون وفيل سأل عمان رسول الله عليه وسلم عن تصميم فوله له مقاليد السموات والارض فقال باعثمان ماساً أي عنها احد قبلك تقسيرها لا الله الا الله والله الكروسيمان الله ويعمده والمستخفر الله ولا حول ولا تولوا لا تلول والا تنو والطاهر والباطن بددا نغير عبى و يميت وهو على كل شي فدر وتأو بله على هذا ان الله هذا الله الله والمن الله هو والما من المام والمام والمام والمام والمام الله والمام والمام

قاهروقى مكى تاهمونى على الاصل شائى تأخروقى مدنى وانتصب أفعر القعاعبدو تأخروقى اعترائيس ومعناه أفغير القدائية المسلام الشائلة المسلمة المسلمة

أيهاا لجاهلون) ودنكان كعارقويش دعوه الحدين آيائه فوصفهم بالجهل لان الدليل القاطع قدقامهانه هوالمستمق للمهادة فن عبد غيره فهو جاهل (واغدا وحي البكوالي الذين من قبلك لتَّنْ أَشْرَكَتْ لَيْعِبِطِي عَمَلْكُ } أَى الذي عملته فبسل الشرك وهذا خطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلموالمرادب غيره لأن الله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من الشراء وقيه تهديد المَيره (والسَّكُونُ من أنفاسر بنبل الله فاعبدوك من السَّاكرين) أى لانعامه عليك قوله تعالى (ومافدر واالله حق قدره) أيماعظموه حق عظمته حين أشركوابه غيره ثم أخبرعن عظمته هال (والارض جيعا قبضة يوم القيامة والسموات مطويات بيينه سيعانه وتعالى عما يشركون) (ق)عن عبدالله بن مسمو درضي الله عنه قال جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأعتذان انتهيشتع السماء على اصبرح والارض على اصبه والجبال على اصبه والشعير والأنهارعلى اصبع وسائر الخلف على اصبع ثميقول أنا الملك مضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وماقدر وأألله حق قدره وفى روابة والماءوالثرى على اصبع وسائر الخلق عسلي اصبعثم يهزهن وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدث نواجذه تعجبا وتصديقاله فم قرأ وماقدر وا الله حق قدره الا "ية (ق)عن اب غمر رضي الله عنهما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلط يطوى الله السموات وم القيامة تم يأخذهن بيده اليمي ثم يقول أنا اللاث أين الجمارون أين المتسكيرون تم يطوى الارضين بشمساله ثم يقول أنا الملك أين الجسار ون أين المشكوران وفي روابة يقول أناالله ويقبض أصابعه ويبسطها ثم يقول أناا للث أين الجبارون أين المسكبرون وفي رواية يقول أناالله ويفبض أصابعه أناالماك شي نطرت الحالمنبر يتحرك من أسفل شيَّ منه حى انى أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم لفط مسلم والبخارى ان الله يقبص يوم القيامة الارضين وتكون المعوات بمينه ويقول أنا الملك (خ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اسم ترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الارضُ و يطوى السماء بيمينه ثم يقول انا

سيدولد آدم (وماقدروا الله-قاقدرم)وماعظموه حق عظمته اذدعو لا الى صادة غيره ولماستكان العظم مرالاشياء اذاعرف الانسان حق معرفتسه وقدره في نفسه حق تقديره عظمه حق تعظمه فسل وماقدروا اللهحق فدره ثمنههم الي عظمته وجلالة شأه على طريقة التخييل فقبال (والارصجيدا قبضنه نوم القيامسة والسموات مطوبات بمينه والمراد يهذا المكالرماذا اخدذته كاهو بجمانه ومجوعه تصويرعطمته والتوقيفعلي كنهجلاله لاغيرس غيردهان مالقيضسة ولاماليمناني جهة حقيقة اوجهة محار

والمراد بالاوض الارضون السبع يشهد اذلك قوله جيعا وقوله والسموات ولان الموضع موضع تعظيم فهوم فنفس المبالغة والارض مبدأ وقبضته الفير وجيعا منصوب على الحال اى والارص اداكانت مجتمعة قبضته وما القيامة والقيامة والقيامة والقيامة المقرض والقبضة المقدار القبوض الكف ويقال اعطى قبصة مس كذاتر يدمعنى القبضة تسمية بالمدر وكلا العندير محتمل والمنى والارضون جيعا قبضته اى دوات قبضته بقبضهن قبضة واحدة يمنى ان الارضين مع عظمهن و بسطهن لا يدافن الافيضة واحدة على الفيضة بكف واحد كا تقول الجزورا كلة المعرف المنازع و المن

(ونفخ فى المسورة معنى) ما شرمن فى السيوا شوه من فى الأرض الامن شاعائله ) اى جبر بل وميكاليل واسرافيل ومائلة الموق وقيل هم حلة العرض آور بنوان والحور العين ومائلة والزيانية (ثم نفخ فيه آخرى) هى في محل الرفع لان المنى ونفخ فى المسود تقينة واسدة ثم نفخ فيه تخفة المرى واغدا حد خفت الدلالة أخرى عليه المسلومية بذكرها في غيرمكان (عادا هم قيام بنغلر ون) يقلبون أيسارهم فى الجهات بفراليم وت اذا فاجأه خطب أو ينتظرون أص القدفهم ودلت الاستعلى ان النفخة انتقال الاستعلى المساوة ا

الاكاق بعدلك وأضاءت الدنمايقسطك كإيقال أظلت البلاديميورفلان وقال عليمه الصبلاة والسبلام الطغ ظليات ومالقيامية واضافية أسمسه الىالارضلانه يزينها حيث ينشرفها بدله و ينصب فهاموارين قمطه ويحكما لمقيين أهلها ولاترى أزين للبقاع من العدل والأعراف منه وقال الامام أتومنصور رجه الله يجوزان يخلق اللهورا فينوربه أرض الموقف واضافته اليسه تسالي للقنصيص كبيت الله وتاقسةالله (ووضع الكتاب) أي معانف الاعمال ولكمه اكتني باسم الجنس أواللوح الحفوظ(وجي مالندسن) ليسألهم ريهم عن تبليدخ الرسالة ومالجاجم قومهم

اللة أين ماول الارص قال أبوسليسان الخطاى ليس فيما يتساف الى الشعر وحل من صيغة اليدين شمسال لان الشمسال همل المقص والضعف وقدروي كلما يديه يمين وليس عنسدنامعي اليدالجارحة اغماهي صمغة جاءبها النوفيف فص نطلقها على ماجاءت ولانكيغها وننهى الى حيث اننهى بنا الكتاب والاخبار المأثورة المصحة وهدذا مذهب أهل السدنة والجاعة وقال سفيانين عيينة كلماوصف الله ونفسه في كتَّابه متفسيره تلاونه والسكوث عليسه ﴿ وَإِنَّهُ عَرْ وجل (ونطخ في الصور فصعق من في السعوات ومن في الارض) أي ما توامن الفزع وهي النفخة الاولى (الامن شاه الله) تقدم في سورة النمل تفسيرهذ االامنتناء وقال الحسر الأمن شاءالله دِمَى اللهُ وحده (عُنه عُمْ فيه) أى في الصور (أخرى ) مرة أخرى وهي النفخه الثانيسة (فاذاهم قَعَامٌ) أَى مَنْ قَبُورُهُمُ مِ يَنْظُرُونَ )أَى يَنْنَظُرُ وَنَ أَمَرَاللَّهُ فَهِمْ ﴿ قَ) عَنَ أَي هُر يره رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صدى الله عليه وسلما بين المنفضي الرأ ، ون قالو الربعون وما قال أوهر يرةأ بيت فالواار بعون شهرا فالمأوهر يرةا بيت فالواأر بعون سنة فالمأبيت تمينزل المةعزوجسل من السهساء ماءفينبتون كاينيت البقسل وليس من الانسان شئ الابيلي الأعظم واحدوه وعحب الذنب ومنه تركب الخلق توم الفيامة قوله تعالى (وأشرقت الارض بنور رجا) وذلك حسيتعلى الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين خلقه فايصارون في نور كالايضارون فى الشمس فى اليوم الصحووقيل بعدل رجاوأ وادبالارض عرصات القيامة (ووضع الكَّاب) أي كناب الاعمال وقيل اللوح المحفوظ لان مبه أعمال جمع الخلق من الميد الي المنتهي (وجيء مالنسين)يعىليكونواشهدآءعلىأتمهسم (والشهداء)قالآن عباس يعى لذين يشهدونالريسل بتبليغ الرسالة وهم أمة محدصلى الله عليه وسلم وقيل بعنى الفطة (وقضى بينهم الفي) أى بالعدل (وهــملايظلون) أىلايرادڧسياستهمولايىقص من حسناتهم(ووفيت كل نفس ماهملت)| أَى تُوابُما عَلَثُ (وهوأَعْلِجَ لِيعِملُون) يَمَى مُعَسِيعًانُهُ وتَعَالَى عَالْمُ الْعَالَمُ لَا يَعْنَاجِ الى كاتبُ ولا الى شاهـ د قرار تعالى (وسسيف الديركفر والعجهنم) بعني سوفاءنيفا (رمرا) أمواجا يعضهمهملي اثريعضكل أمةعلى حسدة وقمل جاعات منه وقه واحدتها زمرة (حنى اداجاؤها فَصْتُ أَبُوابِهِا) دِمْنِي السَّمِّ مُوكَانِتْ قَالَ دَلَكْ مُعْلَقَةً (وَقَالَ لَهُمْ خَرْنُهَا) دِمْنِي نُو بَيْعَاوِتُقُرِيعًا (الميأته كورس لمنكم) أى من نفسكم ومسجنسكم (يتاون عليكم آيات ربكم و يندر ونكم لقاء

(والتهداء) الحفظة وقيل هم الابرارى كل رمان يتهدون على اهل دالم الزمان (وقصى بينهم) بين العباد (بالحق) بالعدل (وهم لا يظلمون) ختم الا يقبنني العلم كالتنتيجها بائدات العدل (ووقب كل نفس ما علت ) أى جزاء (وهو أعلم عايفماون) مى غيركذاب ولا شاهد وقيل هذه الا يقتفسير قوله وهم لا يظلمون أى ووفيت كل نفس ما علت م خبر وشر لا يزاد في شرولا بنقص من خير (وسيق الذين كفروا الى جهم) سوفاعيفا كايفعل بالاسارى والحارجين على السلطان اذاسبقوا الى حبس أودتل (زمرا) عال أى أفوا جام مفرقة بعصم الى أثر بعض (حتى اداجا وهافقت) بالمنفيف فيهما كوفى (أبواجا) وهى سبعة (وقال لهم خزنها) أى حفظة جهنم وهم الملائكة الموكلون بتعديب أهلها (ألم بأنسكر رسل منسكر) من بني آدم (يتاون عليكم وينذرون كم لقاء

ومكاهذا) أى وقتكهذا وهووث دخوهم النارلا يوم العيامة (قالوابلي) توالوت العامنة (ولكن حقت كلة العداب على الكافرين) أى ولكن وجبت علينا كله الله لا منجهم بسوء العمالنا كافالوار بناغلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين فذكر واجلهم الموجب لكامة العذاب وهوالكفر والصلال (قيل ادخاوا أبواب جهم خالدين فيها) عال مقدرة أى مقدر بن الخاود (فينس متوى المتكبرين فاعل بنس وبنس فاعلها الم معرف بلام الجنس أو مضاف اليه مثله والمحموص بالذم محذوف تقديره فينس منوى المتكبرين جهم (وسديق الذين اتقوار بهم الى الجنة زمرا) المرادسوق مراكبم لانه لايذهب بهم ٧٦ الاواكبين الى دار المكرامة والرضوان كا يفعل بن يكرم ويشرف من الوافدين

ومكرهذا قالوابلي والكن حقت كلة العداب)أى وجبت (على الكافرين) وهي قوله تمالى لاملان جهتم مسالجنة والناس أحمي (قيسل ادخاوا أواب جهتم خالدين فهافينس متوى المتكرين) والمعزوجل (وسيق الذين اتقوار بهم الحاجنة رمم ا) قان قلت عبرع الفريقين بلفظ السوق فسالفرق بينهماهلت المراديسوق أهل النارطردهم ألى العداب بألهو آن والعنف كايفعل بالاسيراداس فيالى الحبس أوالفتل والمرادبسوق أهل الجندسوق مراكهم لانهسم يذهبون ألهارا كبين أوالمراد بقلك السوق اسراعهم الىدار الكرامة والرضوان فشتان مأيين آلسوُقين (حنى اداجا وهاو فقعت أبواجا) فان قلت قال في أهسل المار فصَّت بغير واووهناز أد حرف الواوف الفرق قلت فيه وحوه أحدها أنهاز الدة الثانى انهاواوا لحال مجازه وقد فضت اوابها فأدنعسل الواولييان أنها كانت مفقعة قبل مجيئهم الهاوحدف الواوق الاسية الاولى لبيان ان أنواب جهنم كانت مغلقة قبسل مجبتهم الهاووجة المكمه في ذلك ان أهل الجنة ادا جاؤها ووجدوا أبواج المفتحة حصل لهم السرور والفرح بدلك وأهل النار ادارأ وهامغلقة كان فالثنوع فلوهوان لهمالنالث فيدت الواوهنالبيات ان اواب الجدة عانية ونقصت هناكلان ابواب جهنم سبعة والمرب تعطف الواوقها فوق السمعة تقول سبعة وغانية فالقات حتى اذاحاؤها شرط فاين جوابه فلت مبه وجوه احدهاا ته محذوف والقصودمي المذف البدل على أنه الع في الكال الى حبت لا يكرد كره الشاف ان الجواب هو قوله وقال لهم خزنها سلام علكم بعسيرواو الثالث تقديره فادخلوها خالدين دخلوها فحذف دخلوها لدلاله الكازم عليه (وقال لهم خزنه اسلام عليكم) أى ابشروا بالسلامة مركل الا "فات (طبتم) قال ابن عباس معاه طال الكرالقام وقبل اداقطعوا النارحبسواعلى قنطرة بين الجنة والنارقيقتص بعضهم م مصحتي أذاهذواوطبوادخاوا الجنة فيةول لهمرضوان واصحابه سلام عليكم طبتم (فادخـ الوها عالدين) وقال على بن في طالب رضى الله عنه اذا سيقو الله الجـ ـــ فقاد النهو الله أ ويحدواء مدماج المحره يخرج من تحتهاعيسان فيغتسسل المؤمن مساحداهما فيطهر طآهره ويشرب نالاحرى فيطهر باطنه وتناغاهم الملائكة على الواب الجنة يقولون سلام عامكم طبتم فادخاوها خالدين (وفالوا الحمدلله الذي صدقناوعده) أي بالجنسة (واورثها لارص)اي ارض الجمه نتصرف مها كانشاء تشدمها بعال الوارث وتصرفه فيما يرثه وهو قوله تعالى (شبوأ) اىنىرل (مى الجمة) أى فى الجمة (حبث نشاء) فان قات فيام منى قوله حيث نساء وهل يتبوّا

على بعض الموك (حتى اذا جاؤها) هي التي تحكي بعدهاالجلوالجله لمحكمة يعدهاهى الشرطية الاآد خزاءها محذوف واغاحذف لانه في صفة ثواب أهل الجالة فدل عدفه على اله ثي لا يعيط به ا**لوصف** وقال الزجاج تقديره حتى ادا جاۋھا(وفتعت أبوابهاوقال لهمخزنتهاسلام عامكا لممت فادخلوهاخالدين)دخلوها فحدف دخوله الانفى السكالام داييلآعليه وقال فومحني اذاحاؤها جاؤها وفقت أواجافعندهم جاؤها محذوف والمنى ادا جاؤهاونع مجيئهم معفتح أوابهاوقبل أوابجهم لأتفتع الاعتسددخول أهاهآفه اوأماأ وابالجه فمقدم فتحهالقوله تعالى حنات عدن فقعة لهم الابواب فلذلك جيء مالواو كمايه فالستىاذاحاؤهاوند المحت أبوابها طاستم من

دنس المعاصى وطهرتم من حدث الخطاعا وقال الزجاج أى كمتم طبيب في الدندا ولم تكونوا حبيت آى لم احدهم تعسك ونوا أصحاب خبائث وقال ابن عباس طاب لكم المفام وجول دحول الجمة مسبباءن الطيب والطهارة لانهادار الطبين ومنوى المعاهر بى قدطهر ها الله من كل دس وطبها من كل قذر والا يدخلها الا مناسب لها موصوف بصفنها (وقالوا الحدالله ومنوى المعاهر بى قدطهر ها الله مناسب لها موصوف بصفنها (وقالوا الحدالله الذي صد قناو عده) أنجز ناما وعدنا في الدنبا من نعيم العقبي (وأور ثنا الارص) ارض الجنسة وقد أور وها أى ملكوها وجعلوا ما وكها وأطلق تصرفهم ويها كايسا ون تشبه با بحال الوارث وتصرفه فيما برث واتساعه فيه (متبوأ) حال (من الجمة حيث نشاء أى بكون لكل واحد منهم جمة لا توصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوا أى في خذ منبو أو مقرا من جنته حيث يشاء

(فنع أجرالعاملين) في الدنيا المنسة (وترى الملائكة عافين) حال من الملائكة (من حول العرش) اي محدقين من حوله ومن لا يشداه الغاية اى ابتداء حفو فهم من حول العرض المرض الى حيث شاء الله (بسبحون) حال من الضعير في حافين (بحمد رجم م) اى يقولون سبحان الله والحدللة ولا اله الا الله والله أكر أوسبوح قدّوس وب الملائكة والروح ودالت المتلذذ ون التعب داروال المتحلية والنام أو بين أهل الجنة والنار (بالحق) بالعدل ٧٧ (وقيل الحديثة رب العالمين) أى يقول المتحلية والنار (بالحق) بالعدل ٧٧ (وقيل الحديثة رب العالمين) أى يقول

اسدهم مكان غيره قلت يكون لكل واحد منه معنة لا توصف سعة وحسناور بادة على الحاجة في تبوق من جنته حيث يشاء ولا يعتاج الى غيره وقيل ال أمّة مجمع ملى الله عليه وسلم يدخلون الجنة قيسل الام يعدهم في افضل منها قال الله عز وجل فنم أجرا لعام بين في الدنيا الجنة في العقبي (و ترى اللاث كه حاوي عز وجل العرش) اى محد قين عيما من جوانيه (يسجون بعمد رجم) وقبل هدا تسبيع تلذد لا تسبيع تعيد لان النكايف برول في دلك اليوم (وقضى بينهم بالق) بين أهل الجدة وأهل النار بالعدل (وقيل الجدنس برول في دلك اليوم (وقضى بينهم بالقيل المورف من المحدة وأهل النار بالعدل (وقيل الجدنس بروا العالمين) اى يقوله أهل الجنة وأهل المنار بالعدل (وقيل الجدنس بالعالمين) اى يقوله أهل الجنة شكرا حين تروعد الله لهم وقيل ابتدأ الله ذكر الخلق بالجدفي قوله الجددي الذي خلق السموات والارض وختم بالحدي آخر الامروه واستقرار العربي في مناز لهم ضبه بذلك على نجميده في بداءة كل أمر وعاغته والله تعالى أعلم جراده وأسر اركتابه

## هِ تفسيرسو ره حم المؤمن وسمى سوره غامر ك

وهى مكية قبل غير آسي وهما قوله تعالى الذن يجاد لون فى آبات الله والتى بعدها وهى خسس وعما فوت آبة والف وما أنه وتسعوت كلة وأربعة آلاف وتسعما ته وستون حرفاى عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ان مثل صاحب القرآن كثل رجد انطلق برنادلاها و منزلا فربائر غيث فبينها هو يسيرفيه و ينجب منه ادهبط على روضات دمثات فقال عبث من الغيث الاول مشيل عظم القرآن وان الغيث الاول مشيل عظم القرآن وان مثل هذه الروضات الدمثات مثل آل حمق القرآن وعن ابن عباس قال ليكل شى لباب ولباب القرآن الحراف عن ابن عباس قال ليكل شى لباب ولباب القرآن الحراف في العرائس وقال سعم كن آل حم تسمى العرائس

## ويسم الله الرجن الرحيم

قله عزوجل (حم) فال ابن عباس رضى الله عنه ما حم اسم الله الاعظم وعنده قال الروحم ون حروف ا- هه الرحن مقطعة وقبل عم اسم للسورة وقب ل الحساء اعتماع أسمى الله على وحيد وحى وحكم وحنان والميم اعتماع أسمى الله والمجيد ومنان وقبل حم معناه حم بضم الحاءاى قضى ماهو كان (تنزيل السكتاب مى الله الدزيز) اى الغالب القياد وقبل الدى لا مثل له (العلم) اى دكل المعلومات (عامر الدنب) اى ساتر الدنب (وقابل المتوب) اى المتو به قال ابن عباس عامر الذنب لمن قال لا اله الا الله وقابل المتوب عن قال لا اله الا الله (شديد العقاب) الم لا يقول لا اله الا الله (دى الطول) اى السعة والعى وقبل دى العصل والسع وأصل الطول

الغسىء الكلوع ابعباس غافر الدنب وقابل النوب لم قال لا اله الا الله الديد العقاب لم لا يقول لا اله الا الله والتوب والنوب والنوب الماء والموب الماء والموب الماء والموب الماء والموب الماء والموب الماء والموب الماء والماء والماء

ا أهسل الجنة شكاحين دخولها وتموعد الله لهم كا فال والخردعو اهم ان الجد نقرب العالمي وكان رموا القصلي الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة بني اسرائيل والرمي والحوامم السبح كله امكية عن ابن عباس

رضي الله عنهما المورة المومى مكيمة وهي خس وتمانون آمه 🗞 (بسم الله الرحن الرحيم حم) ومانعده بالامالة حرفوعلي وخلف وعمىوحادوس الفنح والكسرمدني وغيرهم بالمعنع وعنان عباساته اسم الله الاعطم (تنزيل المكأب)اى هدا تغريل الكتاب (مرالله لعزير)أى المستع بسلطانه عران يتقول عليه منقول (العلم)عنصدقبه وكدب بهوتهديد الشركسويساره لِمُوْمِنَينَ (غافرالدنب)ساءُ دنب المؤمنين (وقابل المتوب)فابل توبه الراحمير (شدديد العدقاب)على الحالفين(دىالط**ول)ذ**ي

افادة الجم الذنب التالب بين وحتين بين ان يقبس توبته فيكنها له طاعة من الطاعات وانتجمها يحكه فلا فيب كان الميقب كات الميقب المائية قال المع المند فرة والقبول وروى ان عررضى انقه عنده افتقدر ولاذابا سي شديد من أهل الشام فقيل له تتابع في هذا الشراب فقال عرل كاتبه اكتب من عوالى فلان سلام عليك وانا حداليك القه الذى لا اله الاهو بسم الله الرسوله لا تدفعه البه حتى قبده صاحبا في أمر من عنده بالله عالم بالتوبة فلما اتنه العييفة الى قوله المصروحة الكان المدود و مناه عليه المناه بالتوبة فلما اتنه العييفة بعلى بقروها و يقول قدوع دفي الله ان ينقر لى وسند رفي عقابه على برح برددها حتى بكر فرخ فاحسن النوع وحسف توبقه فلما بناه عرام، وقال هكذا فاصد عو الذار المية أعاكم زل زلة عسد دوه ووقفوه واده واله الله ان يتوب عليه ولا تكونوا عوانا للشياطين عليه (لا اله الاهو) صفة ٧٨ أيضالذي الطول و يجوز أن يكون مستأنفا (اليه المصبر) المرجع (ما يجادل في آيات

الانعام الذي تطول مدته على صاحب (لااله الاهو )اي هو الموصوف بصفات الواحدانية التي لايوصف بهاغير، (السمالمسير)اي مصيرالعباد اليه في الاستومق له نعسال (سايجادل) اىما يَخْاصِمُ ويُحاجِمُ (فُكَ آياتُ اللهُ) أَى فَى دَمْعَ آياتُ الله بِالسَّكَذِيبِ وَالْانْكَثَار (الاالذّين كغرواً) قَالَ أُوالماليةُ آينان مَا أشده ماعلى الذين عِبادلون في القرآن قوله تعالى ما عِبادل في أيات الله الاالذين كفروا وقوله وإن الذين اختلفواق المكتاب لغي شقاق بقيسد وعن أبي هريرة رضى الله تعلى عده على النبي صلى الله عليه وسلم فال ان جدالًا في القرآن كفر أو جه أبود اودوفال المراءفي القرآن كفروعي همروبن شعبب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليمه وسلقوما بقارون فقسال اغساهلك مسكان قباسكم خاضر بواكتاب الله عزوجل بعض وانمأأنرل الكاب يصدق بعضه بعصا فلاتك فوابعضه ببعض فساعلتم منه مقولوه وماجهلتم منه مكاوء الى عالمه (م) عرعبد الله بن همر و بن العاص قال هـاجرت الى رسول الله صــلى الله علبه وسلم نوما فسمع أصوات رجاي احتلفاق آية فخرج رسول اللاصلي الله علبه وسملم يعرف فى وجهه الدهب القالف الماها من كان قباكر باختلافهم فى الكتاب (فلا يغر را القلمم) اى تصرفهم(في البلاد)للتعارات وسلامتهم فهامع كفرهم فان عاقبة أمر هدم العذاب (كذبت قبلهم قوم وح والاخوار من دهم) اى الكفار الدين تعز واعلى أنبياعهم بالتكذيب من بعد قوم نوح (وهمت كل آمة برسولهم ليأخذوه )قال ابنعباس ليقداوه ويه الكوه وقيل ليأسروه (و جادلواً) اى حاصموا (بالباطل ليدحضوا)اى ليبطلوا (به الحق) الذي جاءت به الرسل ( فاخدتهم فكبف كان عفَّاب) اى أركت بهم من الهلاك ما همواهم بالزالة بالرسل وقيسل معناه مكيف كان عقابي اياهم أليس كان مهلكامستأصلا (وكدلك - قت) اى وجت (كلت ربك) اى كاوجبت كلة العذاب على الام المكذبة حقت (على الذب كمروا) أى من قُومك (أنهم) أى بأنهسم (أصحاب المار) قوله عزوجل (الدين يحملون المرش) قبل حلة الموش البومأربيمة فاداكان يوم الفيامة أردقهم اللهذه الىبأر بهدأخر كافال تعالى ويحمل عرش ار بك موقهم بومنه فع أنية وهم أشرف الملائكة وأفصلهم لقربهم من الله عز وجدل وهم

الله الذين كفروا) مايخاصم فهابالتهذيب يهاوالانكأر لهاوقددل على دلك في قوله وحادلوا بالماطل ليدحضوا بهالحق فاما الجدال فهالا يصاح ملتبسها وحرمشكلها واستنباط معانها وردأهل الزيغ بهافاعظمجهاد فىستىل الله (ملا يغروك تقامهم في البلاد) بالمتحارات النافقة والمكاسب المربحة سالمن غاغسين فات عاقبة أمرهمالي العذاب تميين كيف ذلك فاء ع ان الام الذنكذبت قبلهم أهلكت دخال (كذبت قبلهم قوم نوح) نوط (والاحراب) أي الدين وزبواعلى الرسل وناصبوهم وهمعاد وتمودوقوملوط وغيرهم (من بعدهم) من مد توم نوح (وهمت

كل أمة) من هذه الام التي هي قوم نوح والاخراب (برسولهم ليأخدوه) ليفكنوا منه فيقذاوه على على والاخدذ الاسير (وجادلو الالباطل) بالكفر (ليدحضوا به الحق) ليبطاوا به الاعيان (فاخذتهم) مظهر مكر وحفص يعنى النهم قصدوا أخذه فيعات في الباءية فوب أى فانكم النهم قصدوا أخذه في الباءية فوب أى فانكم تقرون على الادهم فنعاية ون أو دلك وهدا تقرير ويه معنى النجب (وكدلك حقت كلت وبك على الذي وا) كليات وبك هدنى وشامى (انهم أحداب المار) في محل الوحيدل من كله وبك أى متسل دلك الوحوب وجب على الكفرة كونهم من أصحاب الذار ومعناه كاوجب اهمال كهم في الدنيا بالعذاب المستأصل كدلك وجب اهمال كهم بعذاب النارق الا تحرة أو في عيل المصرية في المناز والدن كفر وافريش ومعناه كاوجب اهمال أولئك الام كذلك وجب اهمال الذين يعملون العرش الهمال الذين عملون العرش ومعناه كاوجب المار (الذين بعملون العرش الهمال المناز والدن العرف المناز والدن المناز والمناز الذين بعملون العرش والمناز الذين المناز والدن العرف الوقف على الناز الدار الذين بعملون العرش والمناز الذين المناز والدن العرف الوقف على الناز المناز الذين المناز الذين المناز والمناز المناز والدن المناز والدن المناز والمناز المناز المناز الذين المناز الذين المناز والدن المناز والدن المناز والدن المناز والدن المناز والمناز المناز والدن المناز والمناز المناز والمناز الذين المناز والمناز والمناز المناز والمناز والمناز

العرش والخافين حوله وهم

الكروسون سأدة أالانكة مغة لاحقاب النار وفساده ظاهروروىانحساة المرشأرجاهم في الارض السفلى ورؤمهم قدخرقت المرش وهسمخشوح لابرفعون طرفههموفي الحدث إن الله تعالى أمر حسع الملائكة ان يغدوا وبروحوابال لامطي حلة العرش تفضيلا لهمعلى سائر الملائكه وقدل حول العرش سعون ألف صف من الملائكة بطوفونيه مهلاسن مكبرين ومن وراتهمسعون ألفصف من الملائكه قسام قسد وضعوا أيدبهم علىعوانقهم يهللون ومكسرونومن ورائهممائة ألف صف قد وضعوا الاعان على الشعائل مامنهم أحدالا وهويسبح ع الأيسج به الاستر (يسمون) حبرالبنداوهو الذين(بعمدربهم) أىمع جده ادالماء تدل على ال بيعهمها لحدله (ويؤمنون به )وفالدية مع علما ان حلة الموش ومنحولهمن الملاءكمة الذين يسجعون بعدده مؤمنون اظهار شرف الاعان وفضاله والنرغب فيه كاوصف لاساءفى غديرموضع بالمسلاح اذلك وكاعقب أعمال الآير يقوله تمكان

علىصورة الاوعال وجامق الحسديث ان لمكل مالئام نهسم وجه رجل ووجه أسدووجه ثور ووجمه نسر ولنكل واحدمتهم أربعة أجنعه خنامان متهاعلي وجهسه مخافة أن ينظوالى المرش فيصمق وجناحان يهفو بهمافي الحواه لبس لهم كلام نير التسبيم والشهيدو التمييد ماس اظلافهم الى كيم كابي سماء الى سماء وقال ابنعباس حلة العرش مابين كسي أحدهم الحائسفل قدميسه مسيرة خمسمائة عام ويروى أن اقدامهم في تضوم الارضين والارضون والسموات الى عرهم تسبيعهم سبعان ذي العرة والجيروت سيعان ذي الماشو الملكوت بحان الحيى الذي لايموت سيوح قدوس رب الملائكة والروح وقبل ان ارجلهم في الارض السغلى ورؤسهم خرقت العرش وهم خشوع لايرفعون طرفهم وهم اشدخو فامن أهل السماء السابعة وأهمل السماء الساءمة أشدخو قامل التي تلها والتي تلها أشدخو فآمل التي تلها وووى جابر عن النبي صلى الله عليسه وسلم قال اذن لي أن أحسدت عن ملائمن ملائكة الله عزوجه مسمرة العرش انماس شعبة أذنه اليعاتف مسمرة سيعمائه عام أخوجه أوداود وأماصفة المرش فقسل أنهجو هرةخضراءوهومن أعظم المحاوفات خلفا وروى ومفرين عمدعن أبيد عن جدمانه فال الأمارين القاعة من قواع الموش والقاعمة الشانسة كمعقان الطيرالسرع ثلاثين ألف عام ويكسى العرش كل يوم ألف لون من الموولا يستطيع ان يغظر البسة خلق صخلق الله تعساني والاشياء كلهافي المرش كحلقة في فلات وقال محاهد بين السمياء السابعسة وبين العرش سبعون الفحياب حاب وابنور وحياب ظلمة وحياسفور وعاب ظلة وقيسل ال المرش قبلة لاهسل السماء كاأل الكعمة فسلة لاهل الارص فله (ومن حوله) يعى الطالعين به وهم الكروبيون وهسمسادات الملائكة فالوهب بن منبه أن حول العرش سيوين المصف من الملائكة صف خلف صف عطو مون بالعرش بقيل هولاء ويدبرهؤلاء فاذالسنقبل بعضهم بعصاهلل هؤلاء وكبرهؤلاء ومن وراثهم سبعون ألف صف فيام ايدج مالى اعناقهم قدوصعوها ، لى عواتفهم فأدا سمموات كبيراولثك وتهليلهم ردموا أصواتهم فقالواسجانك وبحمدك مااعظه كواجاك انت الله لااله غبرك أنت الأكبر وألحلق كلهم البلكراجه ونومن وراءه ولاءوه ولاءمالة المصصف من الملا أيكة قدوصعوا البمي على اليسرى ليس منهم احدالا يسبع يصميد لايسجه الاستومايين جناحى احدهم مسيرة ثلقائة عام ومابين شصمة ادمه الى عاتقه آربعمالة عام واحتب الله عزوجل من الملائكة الدين حول لعرش سمين حايامن نار وسيعين عجايامي ظلمة وسيعين حجايامي توروس بعين عجايامن در أمض وسيمعين حجابامن باقوت احر وسيبمين بحابامن وبرجد اخضر وسيبعين حجابامن ثلج وسميه بن حجابا من ماه وسبعين حجابا من بردوما لا يعلمه الا الله عزوج ل فوله تعالى (يسبعون بعد دربهم الماينزهون الله تعالى عمالا يليق بجلاله والقدميدهو الاعتراف بأمه هو المنع على الاطلاق (وَيوْمِمُونَ بِهِ)أَى يَصِدُقُونَ بِانهُ وَاحْدُلَاتُمْرِ يَكُنَّهُ وَلَامْتُسْلِلْهُ وَلَا نظيرُهُ ۚ فَانْفَلْتُ فذمقوله يسبعون يعمدونهم علىقوله ويؤمسون بهولا يكون التسبيج الابعد الاعسان فسافائدة فوله ويؤمنون بهقلت فالدنه التنبيه على شرف الاعان ومضله والترغيب فيه ولماكان الله عز وحل محتصاعهم بحجب جلاله وجاله وكاله وصفهم بالاعان به فالشهر بنحوشب حلة العرش غسانية أربعهمنهم يقولون سيعانك اللهم وبعمدال الخدعلى حلك بعدعلت وأربعة منهم يقولون سبجانك اللهم وبعددك لك الحدعلى عفوك بعد قدرتك فالوكانهدم يرون دنوب بني ية منون به ودستغفر ون ان في منل الهم وفيه دليسا على ان الاشتراك في الا يسان يجب أن يكون ادى شي الى النسيسة الشفة وان تباعدت الاجتاس والاماكن (ربنا) آى يقولون وبناوهذا المحذوف حال (وسعت كل شي رجة وعلى) والرجة يا الفيقة وان تباعدت الاجتاس والاماكن (ربنا) آى يقولون وبناوهذا المحذوف حال (وسعت كل شي رجة وعلى) والرجة يا المذان وسما كل شي في المفيى اذ الاصل وسم كل شي رجة وعلى ولكن أز بل اكلام عن أصله بإن استدافعل الى ساحب الرجة والعلم والمزوا من على الفيدة في وصفه بالرجة والعلم (فاغفر الذي تابوا) أى الذي علت منهم المتوبة لتناسب ذكر الرجة والعلم (واتبعو اسبيلك) أى طدى الذي عمون اليه (وقهم عذاب الحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آباتهم) من في موضح نصب عطف على هم في وادخلهم أو في وعدتهم والمهني وعدتهم ووعدت من المناهم و ذرباتهم انك انت العزيز الحكيم) أى الملك الذي لا يغلب وأنت مع ملكات و عوداب النال (ومن تق خالياء) الدكرة ومو جب حكمتك ٨٠١٠ ان تني وعدله (وقهم السيات) أى خزاه السيات وهو عذاب النال (ومن تق

آدم (و يستغفرون للذين آمنوا)اى يسألون الله تعالى المغفوة لحم فيسل هذا الاسستغفارمن الملأة كسكة مقابل لقولهم أتجعس فهامن يفسدفها ويسفك الدماء فلماصدرهذامنهم أولا ئداركوه مالاستغفار لم مرانياوهو كالتنبيه لغيرهم فيقت على كل من تسكنم في أحديث يكرهه ان دستغفرله (ربنا) أى ويقولون ربنا (وسعت كل شيرجة وعلما) أى وسعت رجتك وعلك كل تئ وفيه تنبيه على تقديم التناعيل الله تسالىء اهوا هله قبل المطاوب بالدعاء فل اقدموا التناءعلى الله عزوجل فالوا (فاغفرالذين تابواوا تبعوا سبيلاً) أي دينك (وقهم عذاب الجميم) فالمطرف أنصعب دالله للوَّمنين الملاَّحَكَة وأغش الخلق للوَّمنين هُمَّ الشَّياطين (ريَّنَّا وأدخله مجنآت عدن التي وعدتهم ومن صغمن آباته مرواز واجهدم وذرياتهم أنكأنت العزيزالحكم) قب ادادخ والمؤمن الجنة قال أين أبي وأبن أي وأين ولدى وأين روحتي مقال انهم لمتعدما واعملك فيقول انى كنت أعمل في ولهم فيقال الدخاوهم الجنة فاذا اجتمع الهـ في الجندة كان أكل لسروره وإذنه (وقهم السيات) أي عقو بان السيات بأن تصويهم عن الاعمال الفاسدة التي توجب العقاب (ومن تق السيات يومنذ) أي من تقه فَالدُّنْسِأُ (فَقدر حسه) أَى فَ القيامة (وذلكُ هُوالفوز العظيم)أَى الذميم الذي لا ينقطع فى جوارمليَّكُلاتصل المُعُول الى كنه عظمَته وجلاله قولِه تمالى (ان الذين تُكفروا يناَّدونَ) أي يوم القيامة وهم ف النار وقد مقتوا انفسهم حين عرضت علهم سيا مهم وعاينوا العداب فيقال ألمه م (الفت الله) اى الماكم في الدنيا (أكبرس مقتدكم انفسكم اذرد عون الى الاعدان فتكفرون) أى البوم عند حلول العداب بكم (قالوار بنا امننا أثنتين والعييتنا ائتنين) قال ابن عباس رضى الله عنهما كانوااموا تافى اصلاب آبائهم فأحياهم الله تعالى فى الدندائم اماتم مالموتة

السبات ومشذقد رجت وذلك أىرفع العداب(هوالقوزالعظم ((اتالذینکفرواینادون) أى وم القيامة أذاد خاوا النأرومقتوا القسهم فيناديهم خزنة النمار (لقت الله اكبرمن مقسك أنفسكم) اى اقت الله الفسكم أكبرمن مقتك أنفسكم فاستغنى بذكرهما مرة والقتاشدالبغض وانتصاب (اذندءون الى الاعان) بالقت الأول عندالو مخشرى والمعنى امه يقال لمهوم القيامة كان اللاعفت انفسكم الامارة بالسوءوالكفرحينكان الانبياء يدعونكم الى

الاندان المتناون قبوله وتعتارون عليه المكفراشد بما تعقنون اليوم وانترى الماراذا وقعة فيها الباعكم هواهن التي وقيل مهناه لقت الله القالم الاستاكم وغيره المعضا والمدعون تعليد وقال بعض وياسن بعضكم بعضا والمدعون تعليد وقال جامع العداد موغيره المنسوب فعل مغير وغيره القيامة يكفر بعض وياسن بعضكم بعضا والمدعون المنسوب المقت الاولان قوله لقت الله مبتداً وهو مصدر وخبره أكبر من مقتكم أنفسكم فلا يعمل في اذا دعون لان المصدواذا أحدير عنه لم يجزأن يتعلق به شي يكون في صلته لان الاخبار عنه يؤذن بقيامه وما يتعلق به يؤذن بنقصاله ولا النافي لاختلاف الزمانين وهذا لا نهم مقتوا أنف عم في الناور وقد دعوا الى الاعبان في الدنيا (فتكفرون) فتصرون على الكفر والوار بناأ متنا اثنتين وأحديثنا ائنتين أي اما تتين واحياء تين أومو تتين وحيانين وأراد بالاما تثين علقهم أموا تا أولا واما تتم عندانقضاء آجالهم وصمان يسمى خلقهم أموا تا اما تكاصم أن يقال سبعان من صغر جسم المعوضة وكبر جسم الفيل وليس عقدا بالمنوع ولا من صغر الى كبر والسبب فيه ان الصغر والكبر جائزان على المنوع الواحد فاذا اختار الصائح أحدا المنازين فقد صرف المسنوع عن الجائز الاسبب فيه ان الصغر والكبر جائزان على المنوع الواحد فاذا اختار الصائح أحدا المنازين فقد صرف المسنوع عن الجائز الاسبب فيه ان الصغر والكبر جائزان على المنوع الواحد فاذا اختار الصائح أحدا المنازين فقد صرف المسنوع الواحدة الاول في الدنيا

والاحياء ة الثانية البعث ويعل عليه قوة وكنم أمنوا تأفانيا في تينك م يعييك وقيل الموتفالا وفي في النها والتها في القيد في القيد المعدد الاحياء الدوالاحياء الاول احياؤه في القيد بعد والمسلم الموالة في المعدد الاحياء الموالد والاحياء الأول احياؤه في القيد والما المعاه قد تكر راعلهم علموان التفاور على الاعادة كالعوفاد وعلى الانشاء فاعتر فوابد فوجم التي اقتر فوها من المحال المعت وما تبعد من معاصهم (فهل الحضورة) من الناواي الحقومين المروج سريع أوبطي التفطيس (من سبمل) قد أم الياس واقع دون ذلك فلا خوج ولا سبيل اليه وهذا كلام من المبعد الماس والتي وهو قوله (ذلك بأنه اذادي القه وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا) أى ذلكي اله الذي أنم فيه وان لاسبيل لكم الى

نووج قط بسسيب كفركم شوحيسد الله وايسانكم بالاشراك به (فالحرقة) ميث حك عليك بالعذاب السرمد (العلى) شأنه فلا ود قصاؤه (الكبر)العظم سالطانه فلابعد حراؤه ونسسل كان أسلوورية أخذوا فولهم لاحكا ألأله من هسذا وقال نتاذه نسا خرج أهل حووراه فالءيي رضي الله عنه من هؤلاء فبل المحكمون أي يقولون لاحك الانته فقسال على رضى الله عنسه كله حق أريدجاباطل (هوالذي بربكم آبانه) من الرجح والمعاب والرعدوالبرق والصواعق ونعوها (وبنزل لكرمن السماء) وبالتحفيف مکی وبصری (رزقا) مطرالانهسيب الرزق (وما يتذكر الامنينيب)وما متعظ ومايعتبريات ماث الله الامن يتوب من الشرك

النى لابد منهاهم احياهم البعت بوم القيامة فهذه موتنان وحيانان وقيل أميتوافى الدنيام أحبوافي القبرالسؤال ثم أمينوافى تبورهم ثم أحبو البعث في الأسنوة وداك انهم عدو الوقات الملاء والمحنة وهي أربعة الموتة الاولى ثم الحياة في القبرع الموتة الثانية فبه ثم الحياة البعث فاماا طياة الاولى التي هي من الدئيا فل بعدوها لانها لبست من أقسام البلاء وقيل ذكر حباتين وهى حباة الدنيساوحياه الغيامة وموتنين وهي ألموتة الاولى في الدنيام الموتة الثانية في القبر بعد حياة السؤال ولم يعدوا حياة السؤال اقصر مدنها (فاعترفنا بذنو بنا) يعنى انكارهم البعث بعد الموت فلماشاهد واالبعث اعترفوا بذنوجهم تمسألوا الرجمة بقولهم (فهل الى فووج) أى من النار (من سبيل) والمعنى فهل الى رجوع الى الدنيا من سبيل لنُصلح أهم الناوند مل بطاعتك وهمذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط من الخروج والهافالواذلات تعلا وقعيرا والمعنى فلاخر وج ولأسبيل اليه ولهذاجاء البلواب على حسب ذلك وهو قوله تعالى (ذلكم بأته اذادى الله وحدده كفرتم) معناه فاجيبواان لاسبيدل الى الخروج وهدفا العذاب والمفاود فى النار بأنكم ادادعى الله وحده كفرتم يعنى اذا قبل لا اله الاالله أنكرتم ذلك (وان يُشرِك به) أى غيره (تؤمنوا) أي تصدقو اذلك الشرك (فالحكم لله المعلى) أي الذي لا أعلى منه (الكبير) ایالذیٰلاا کبرمنه قولیه عزو جل (هوالذّی پر بکرآیانه) أی عجائب مصنوعاته التی تدل علی كالقدرة (و بنزل لكم من السماء رزفا) يعنى المطر الذي هوسبب الارزاق (ومايد كر)اى يته طبهذه الا من الأمن بنيب) أي يرجع الى الله تعالى في جيع أموره ( فادعو الته مخلصين له الدين) أى الطَّاعةُ والعبادة (ولوكره الكَّافرون) فقل تعالى (رفيه ع الدرجان) أى رافع درجات الانبياء والاولياء والعلاء في الحنب وقيل معناه المرتفع أى انه سيحاله وتعالى هو المرتمع بعظمته في صفات جلاله وكاله و وحدانيته المستغنى عن كل ماسواه وكل الخلف فقراءاليه (ذُو المرش)أى خالفه ومالمكه والفائدة في تخصيص العرش بالدكر لامه أعظم الاجسام والمقصود سان كال المنبيه على كال القدرة فكل ما كان أعظم كانتُ دلالته على كال القدرة أقوى (بلقى الْرُ وح) يعنى يُنزَل الوحى سمساه روحالان به غياالار واح كا تعيا الابدان بالاوواح (من أمَّره) قَالَ ابْنِ عَياسٌمن فضائه وقيــل بأمره وقيــل من قولة (على من يشاء من عباده) يُعني الانبياءُ (لينذريوم النلاق)يدى لينذوالنبي صلى الله عليه وسلم بالوحى يوم النلاق وهو يوم أاغيامة لأنه

ورجع الحالقة فالمدلات من الشرك (ولوكره الكافرون) وانفاظ دلك أعداء كمن ليس على دينكم (رفيع الدرجات ذوالعرش المقال الدين) من الشرك (ولوكره الكافرون) وانفاظ دلك أعداء كمن ليس على دينكم (رفيع الدرجات ذوالعرش بلق الروح) الملاة أخبار لقوله هوس تبسة على قوله الذي يريكم أو أخبار مبتدا محذوف ومعنى رويع الدرجات رافع السموات بعضها فوق بعض أو رافع درجات عباده في الدنيا بالمنزلة أورافع منازهم في الجنة وذوالعرش مالك عرشه الذي فوق السموات خلف مطاع الملائكة اظهار العظمة مدم استغنائه في مملكته والروح جبريل عليه السلام أو الوحى الذي تحديد المقاور من أمره ) من أجل أمره أو بامره (على من دشاه من عباده لينذر) أى القداو المالي عليه وهو النبي عليه السلام و بدل عليه قراءة يعقوب لتنذر (يوم الذلاق) يوم القيامة لانه يلتي فيه أهل السماء وأهل الريس والاولون والا خرون التلاق مكي ويعقوب يعقوب لتنذر (يوم الذلاق) يوم القيامة لانه يلتي فيه أهل السماء وأهل الريس والاولون والا خرون التلاق مكي ويعقوب

(يوم همبارد ون) طاهر ون لا يسترهمشي من حبل أواسمة أو بنام (لا يعنى على الله منهم من المسالم مواحوالم المن أَلَلْتُ النُّوم)أى يقول الله تمالى ذلك حين لا أسد يجبيه عجيب نفسه بقولة (الدالواحد القهار) أي الذي فهر الخاق بالموت وينتصبُ الْيومَّ عِدْ الْولْ مِلْ أَي لِن ثبتُ الملك في هـُذَا الْيُومُ وقيل بِنَادِي مِنَادِ فيقول لن الملك البوم فيجيبه أهـل المُشربلة الواحدالقهاد (البومقيزى كل نفس عاكسبت لاظام البوم أن اللهسر يع الحساب) الماقروان الملائلة وحدم ف ذلك الموم عدد نتائج ذاك وهي أن كل نفس تعزى عما كسبت عملت في الدنيامن نحسير وشر وان الظهما مون منه لانه ليس بطلام للعبيدوان المسابلابطي لانه لايشغلد حساب من حساب فيعاسب اللقى كله في وقت واحدوه واسرع الحاسبين (وأنذوهم يوم ألا "زفة) أى القيامة ميت ٨٠ بهالازوفه أى لقربها وبيدل من يوم الا "زفة (اذالفاوب الى الحساجر) أى التراقي

يلتق فيسه أهسل السمساء وأهسل الارض وقيسل يلتق الخلق والخالق وقيسل يلتقي المعابدون والمعبودون وقيل يلتني المرمع همادوقيل يلتني الطالم والمظاوم (يوم هم بار زون)أى خار جون من قبو رهمظاهرون لايسترهمشيّ (لايخني على الله منهمشيّ)أى من أعما لهم وأحوالهم فان قلت ان الله تعالى لا يمنى عليسه شئ في سائر آلا يام فسا وجه تخصيص ذلك اليوم قلت كَانُواْ بتوهمون في الدنيا إذا استتروانا لحيطان والحجب إن الله تعالى لابراهم وتخفي عليسه أهما لهسم وهم في دالث الموم صائر ون من المروز والانكشاف الى حال لا يتوهمون مبامث لماكا نوأ يتوهمُونه في الدنبا ( لمن الملك اليوم) أي يقول الله عز وجدل في دلك اليوم بعد فناه الخلق لمن الملك الأحد يجبيه فيحبب نفسه تعالى فيقول (لله الواحدالقهار) أى الذى قهر الخلق بالموت وقيل اذاحضر الاولون والاستح ونق ومالقيامة نادى منادان الله فعيبه جيع الخلائق فى وم القيامة لله الواحد القهار فالمؤمنون مقولونه تلذد احيث كانوا يقولونه في الدنياو بالوابه المنزله الرفيعة فى العقبى والكفار يقولونه على مبيل الذل والصغار والندامة حيث لم يقولوه فى الدنيا (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) يعنى يجزى المحسن باحسانه والمسيَّ باساءُ له (لاظم اليوم) أَى انَ الخَالَى آمَنُون فَى ذَلَكَ الْيُومُ مِنَ الطَّلِمُانِ اللَّهُ تَعْمَالُى لِيسْ بِطَلَامِ للْعَبِيد (أن اللهُ سرد ع الحساب)اى اله تمالى لا يشغل حساب عن حساب بل يحاسب الخلق كلهم في وقت واحد هْ( تَعَالَى(وَأَنْذُرهُمُومُ الاَ "زَفَهُ)يعني يوم القيامة سميت آزية لقرب وقتها وكلُّ ماهو آ تنهو قريب (اذالقاوب ادى المناجر) ودلك أنها ترول عن اما كهامن الخوف حتى تصيرالي الحناجر فلاهي تمودالي أماكنهاولاهي تخرج من أنواههم فيمونوا ويستريحوا (كاظمير)اي مكروبين ممتلئين خوفاو حزناحتي يضيق الغلب عنه (ماللطالمين من حيم) اى من قريب ينفعهم (ولا شفيع) أى يشفع لهم (يطاع) أى فهم (يعلم خائنة الاعين) أى خيانتها رهى مسارقة النظراني مالابحل وقبل هوتظرا لاعتنالمانهي اللهءنه (وماتخني ألصدور) ايء لم مضمرات القلوب ولاترى الصب مآينجير ا (والله يقضى بالحق) اي يحكم بالعدل (والذين بدعون من دونه) يعنى الاصنام (لا يقضون شي) بريديه نفي الضب وانجمارها الانهالا تعلم سيأولا تقدرعلي شي (ان الله هو السميع) اىلا قوال الخلق (البصير ) بافعالهم

يعسني ترفع قلو بهسماعن مقارها فتلصق بعناجوهم فلاهى تغرج فيموتواولا ترجع الىموضعها فيتنفسوا ويترةحوا (كاظمين) بمسكين بعناجرهممن كظم القربة شمدرأسها وهوحال من القداوب محولءلي أحمابهاواغاجع الكاظم جع السسلامة لانه وصفه آبالكظم الذي هومن أفعنال العنقلاء (ماللطالمين) الكافرين (منجم) محبمشفق (ولاشفيع يطاع) اي يشفعوهو بجازعن الطاعة لان الطاعمة حقيقمة لاتكلون الالمنفوقسك والمسراد نني الشمفاعة والطاعة كافىقوله

وان احتمل اللفظ انتفاء الطاعة دون الشفاعة فعن الحسر والقه ما يكون لهم شفيع البتة (بمله عادمة الاعين) مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمدعى المعافاة والمراداستراق النظر الى مالا يحل (وَمَا تَخْفِي السَّدُور)وما تسره من أمانة وخيانة وقيال هوان ينظرالى أجذبية بشهوة مسارقة تم يتفكر بقلبه فىجالها ولايعلم بنظرته ومكرته من بعضرته والله يعلم دلك كله وبعلم خائنسة الاعين خميرمن أخبارهوفي قوله هوالذى بربكم آياته مثل بلقي الروح ولمكن بلقي الروح قدعلل بقوله فينذريوم النالات تم استطرد ذكر أحوال يوم النلاق الى قوله ولاشفيع يطاع فبعداذ الناءن أخواته (والله يقضى بالحق) أى والذى هذه صفاته لا يحكم الابالعدل (والذين يدعور من دونه لا يه صوب شيق) وآهم لا يقصون بشي وهذا تهكم بهم لان مالا يوصف بالقدرة لايقال قيه يقضى أولا يقضى تدعون افع (ان الله هو السميع البصير) تقر يراقوله يعلم فاشة الأعين ومانخ في الصدور ووعيد لحميانه يسيعما يقولون ويبصرما يعملون وانه يعاقهم عليه وتعريض بسايدعون من دونه وانهالاتسمع ولاتبصر

(اولميسيروافى الارض فيتظروا كيف كان عاقبة الذين كافرامن قبلهم) اى التواهم الذين كذبوا الرسل من قبلهم (كافوا هم السيدمة م فوق) هم فصل وحقه ان يقع بين موقتين الاان الشدمة م مسلم علم فقي اله لا يدخله الانف والملام فاجى عبراه مذكر شاى (وآ ادافى الارض) أى حصو تاوقصو دا (فاحد هسم الله بدفق بهم) عاقبهم بسبب ذفوجهم (وما كان لهم من الله من واق ولم يكن لهسم شي يقيم من عذاب الله (دلك بأنهم) اى الانحسان بالمنام والمنافق عن فادر على كل شي (شديد العقاب) اذاعا قب (واقد ارسلنام وسي با كانتا) التسع (وسلمان فيمن) وجهة ظاهرة (الى فوعون وهامان وقاد ون فقالوا) هو (ساح كذاب) فهمو السلطان المين محمرا وكذاب المنافق من الافران النباء الذين آمنوا معه) أى اعيد واعليم القتل كالذي كان أولا (واستميوا نساءهم) ما لمنه و ما كند الكافرين الافران المناع بعنى أنهم باشروا قتلهم هم المنافق عنهم وتفذف اعالله المنافق من الافران المنافق عنهم وتفذف اعالله المنافق عنهم وتفذف اعالله المنافقة وما كيد الكافرين الافران المناع بعنى أنهم باشروا قتلهم هم المنافق عنهم وتفذف اعالله المنافقة وما كيد الكافرين الافران المنافقة وتفاع الله المنافقة وتنافعا المنافقة وتفاع الله المنافقة وتفاع الله المنافقة وتفاع الله المنافقة وتنافع المنافعة وتنافع المنافقة وتنافع المنافعة وتنافع المنافعة وتنافع المنافعة وتنافع المنافعة وتنافع المنافعة وتنافعة وتنافعة

باظهارمن فافومقبايفني عنهم همذا الغتل الثاني وكأن فرءون قد كفءين فتسل الولدان فلسابعث موسى عليمه السملام وأحسانه قدوقع أعاده علهم غمظا وظنامنه أنه بصدهم يغللناعن مطاهرة موسى عليسه السلاموما عدان كيده صائع في الكرتين جيما (وقال فرعون) لملته (ذُرونى أقتل موسى)كان اذاهم يقتلدكفوه بقولهم لبس بالذى تخافه وهوأقلمن ذاكوماهو الاساحرواذا قتلته دخلت الشهدعلي النساس واعتضدواانك عجزت من معارضته ما لجة والظاهر أن فرءون فد استيقن أنهنى وانماجاه

(أولم يسبر وافى الارض فينظروا كيف كان عائبة الذين كانوامن قبلهم كانواهم أشدمنهم قوة وآ تأرا في الارض ) أي المعنى ان العاقل من اعتبر بغسيره فان الذين معنوامن الكفاو كانواأسد قوة من هؤلاء فإننفعهم قوتهم ( عاخدهم الله بذنو بهم وما كان الممن الله مرواق ) أي يدفع عَهِم العذاب (ذلك ) أى ذلك العذاب الذي ركيبهم (بانهم كانت تأتيم وسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم ألله انه قوى شديد العفاب) قول عز وجل (ولفدا رسلنام ومي با ماتنا وسلطان مبسين الى فرعون وهامان وفار ون فقالواسآ ح كذاب فلماجاء هميا القي من عنسد ثاقالوا) يمنى مرعون وقومه (اقتاوا أيناه الذين آمنوامعه) قيل هذا الفتل غير ألقتل الاول لان فرعون كان قدأمسك عن فتل الولدان فلمابعث موسى عليه الصلاة والسلام أعاد الفنل علهم فعناء أميدوا عليم القتل (واستعبوانساءهم)أى استعبواالنساء ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى علب الصلاء والسيلام ومطاهرته (وما كيداليكافرين) اى ومامكر فرعون وقومه واستبالهم الا فى سلال) أى يذهب كيدهم الملاويعيق بهم مأير يده الله تمالى (وقال فرعون) أى لله (ذروني اقتل موسى) واغاقال فرعون هذالانه كان في خاصة قومه من عنه من قتل موسى واغا منعودين قتلدلايه كان ويهممن يعتقد بغلبه انه كان صادقا وقيسلة لوالاتفثاد فانمساهوسا سر ضعيف فلايق دران يغلب سحرناوان قنلتسه قالت العامة كان محقاصا دفاو عجز واعن جوابه مقتلوه (وليدع ربه) أى وليدع موسى ربه الذى يزعم انه أرسله البنافينعه منا (افى أخاف أن يبدل دينكم) يعنى يقول فرعون أخاف أن يغيرد بنكم الذي أنتم عليه (أوان يظهر في الارض الغساد) يه في بذلك تغيير الدين وتبديله وعبادة غيره (وقال مومي) يعني لما توعده فرعون بالغتسل (اني عدنت بربى وربكم) يعى الموسى عليه المدال والسلام لم بأت في دفع السدة الابان استعاد بالمله واعتمد عليسه فلأجرم أن صانه الله عن كل بليسة (من كل مشكير) أى متعظم عن الاعسان

به آیات و ماهوسی و لکن کان میه خب و کان قبالا سفا کالدماه فی آهون شی مکیف لا یقتل می آحس به هو الذی به دم ما که ولکن کان یخاف ان هم بقته ان یما جل با فحلال وقوله (ولیدع و به) شاهد صدق علی فرط خوفه منه و من دعو قه ربه و کان قوله در و فی اقتل موسی تمویها علی قومه و ایها ما انهم هم الدی یکفونه و ما کان یکفه الاما فی نفسه من هول الفزع (انی آخاف) ان لم آفته (ان به لمد دین کم) ان یغیر ما آنم علیه و کانوایعد و نه و یعبد و ن الاصنام (او آن یظهر) موسی (فی الارض الفساد) بن من الدال و الدال و الدال و الدال و الفساد فی الارض الفساد و الفسا

لا يؤمن بيوم المساب) وفي قوقه و رباه بعث لهم على أن يقتد وابه فيعوذ والمقدعيات و يشتم والاتوكل عليها عتسامه وقال من كل متكر وتشمل أستعاذ ته فوعون وغسره من الجبارة ولي يحيدون على طريقة النعريض فيكون أبلغ وأراد بالتكبر الاستكار عن الان المنافقة والمسابلانها فالمسابلانه المسابلانه المنافقة على المنافقة والمراه وعلى المنافقة والمراه وعلى المنافقة والمرافقة والمرفقة والمرف

(الايؤمن بيوم الحساب) قوله عزوجس (وقال رجسل مؤمن من آل فرعون يكتم ايسانه) قيل كأن ابن عَمْ فَرْعُونَ ۚ وَقُدِلُ كَانَ مِنَ القَبْطُ وَقُيلِ كَانَ مِن بِنِي ٱسْرَائِيلَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُعْنِي الا ية وقالُ وَجل مؤمن يَكُمُ الصائه من آل فرءون وكان اسم هذا المؤمن خربيل ٣ عنسدابن عباس وأكثرالعلاء وقال المحق كان احمجبريل وقيسل حبيب (اتفتاون رجلاان يقول) أىلان يقول (ربى الله)وهدا استفهام انكاروهواشارة الى التوحيد وقوله (وقدجاءكم بالبينات مى وبكم)فيسه أشارة الى تقرير نبوَّته باظهار المبحزة والممنى وقدجاه كم بمدايدل على صدقه (وأن يك كاذبالعليه كذبه) أى لايضركم ذلك اغمايه ودوبال كدبه عليه (وأن يك صادفا) أي فَكَذَبْتُوهُ (يُصْبِكُ بِعِضُ الذَي رِمدكم) قبل معناه يصبكم الذّي رعدكم ان قتلتموه وهوصادق وقيل بمضعلى أملها ومعناه كأنه فاله على طريق الاحتجاج أفل مافى صدقه ان يصييكم بعض الذى يعدكموهيسه هلاككم فذكرالبعض ليوجب السكل (انالقهلا بهسدي) أي الي دينه (من هو مسرف كذاب) أى على الله تعالى (خ)عن عروة بن الزبيرة السألت عبد الله بن هروين ألعاص عن أشدما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينارسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بصاءالكعبة اذأقبل عقبذس أي معيط فاحذب كمي رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولوى أتوبه فى عنقه وخنقه خنقا شديدا فاقبل أيوبكرفأ خذيمنكبه ودفعه عن ربسول القبصل لي الله عليه وسيه وفال أتقناون رجلا أن قول ربي الله وقدجاء كم بالمينات من ربكم فراد عز وجل (يافوم لك الملك الموم ظاهر ين في الارض) أي غالب من الارض أي أرض مصر (فن ينصر في) أي يمنعنا (من بأس الله إن جاءنا) والمعنى لُسُكم الملائة عرضوا له داب الله بالشكذيب وقتل النبي فاله لأمانع ميء خاب الله تمالى ان حسل بكم (قال فرء ونما أريكم) أي من الرآي والنصيصة

يعى أنه لم يعضر لتصبيح قوله ببينة واحدة ولكن ببينات معندمن نسب اليسه الزنوسية وهو استدراج فمالى الاعتراف يە (وان.ڭ كاذىافعلىھ كذبه وانبلاصادقا يصبكم بعض الذي يعدكم) احتج علمهم بطسريق التقسم فالهلايماومن أن كون كاديا أوصادقا فان مك كاذبافعليه ومال كذبه ولايتعطاه وان يك صادقا بصبكر يعض الذي يعدكم منالعذابوتم مقل كل الذي يعدكم أنهوء مدمن نى صادق القول مبداراة لحدم وساوكالطريق الانصاف

فاء عاهوا قربالى تسليمهم له وليس فيه نفى اصابة المكل هكامة قال لهم المون قى صدقة أن يصليم الدنياوالا تنو المرابكون فى صدقة أن يصليكم بعض ما يعد كم وهو العذاب العاجل وفى ذلك هلا ككوكان وعدهم عذاب الدنياوالا تنو و تقديم الكاذب على الصادق من هذا الغبيل أيضاو تفسيرا لبعض بالكل مريف (ادالله لاج دى من هو مسرف) مجاوز المعد كذاب في ادجانه وهذا أيضا من باب المحاهلة والمعنى أنه ال كان مسرفا كذابا خذابا الله والمداه القبالنبوة و لما عضده بالبينات وقبل أوهم انه عنى بالمسرف موسى وهو يعي به فرعون (باقوم لكم الملك الموم ظاهرين) عالمي وهو عالمن كم في لكر في الارض في اوض مصر فن ينصر بامن باس الله ان جاء ناي به ي ان الكرم على القرابة وليعلهم بان الذي ينصهم به هومداهم لهم فيه (قال فرعون والا يند كم منده احد و ولينصر ناو جاء نالا نه منهم في القرابة وليعلهم بان الذي ينصهم به هومداهم لهم فيه (قال فرعون ما أد )

٢ قوله خريل كذابالاصل الطبيع وفي نسخة خط بايدينا جرفيل وفي النسفي ما يرى مصم

الماآوي) اى ماله برعلكم راى الايما أرق من قتله منى لا استسوب الاقتله وهذا الذى تقولونه غيرمبواب (وما اهديكم) بهذا الرائد (الاسبس الرشاد) طريق الصواب والصلاح أوما أعلك الاما أعلم من الصواب ولا اخر منه شيا ولا امر عنه خلاف ما أظهر بينى أن اسانه وقلبه متواطئان على ما يقول وقد كذب فقد كان مستشعر القعوف الشديد من جهة مومى عليه المسلام ولسكه كان يتجلد ولولا استشعاره في سنتسرا معاوم يقف الاصرعلى الاشارة (وقال الذي آمن ما دوم الفياض عليكم مثل يوم الاحزاب وفسرهم يقوله (مثل داب قوم نوج وعاده قود والذي من بعدهم على الاحزاب وفسرهم يقوله (مثل داب قوم نوج وعاده قود والذي من بعدهم على المنافية المنافية المنافية المنافية وم دمار اقتصر على الواحد من الجعود أب هو لاحد و بهم في علهم من المكفر والتكذيب وسائر المعلى وكون ذلك دائيا دائلة من المنافية وم دار وما الله من حذف عضاف أى مثل مؤاء دائيم وانتصاب مثل الثاني انه عطف المنافية الاحلال الاول (وما الله بريد ظلم اللعباد) أى وما بريد الله أن يظلم عاده فيعذبهم بغير ذلب أو يريد على قدر بيان لله الاول (وما الله بريد ظلم اللعباد) أى وما بريد الله أن يظلم عاده في المنافية المنافقة و منافقة و منافقة و المنافية النافية و منافقة و منافقة

مايستعقون من العذاب يعنىأن تدمسيرهم كأن مدكا لانهه أستنفوه واعسالهم وهوا بلغمن أفوله وماريك بطلام للمبيد حيث جعل المنفى أرادة ظلمنكرومن بعدعن ارأده ظلمالعباده كان عن الطبية أبعسد وأبعد وتفسيرا لمعتزلة بانه لابريد لحسمان يظلوا يعيدلان أهل اللغة فالواادافال الرجل لا خولا أريدظها للتمعناه لاأريدأن أظلا وهسذا تخويف بعذاب الدنياغ خومهم منعذاب الاسخرة غوله (وبانوم انی آخاف علیکے وہم التناد) أي يوم الغيامة النادى كروسقوب فالحاليه واثبات الياءهو

(الاماارى)أى لنفسى (وماأهديكم الاسبيل الرشاد)أى ماأدعوكم الاالى طريق الهدى ثم حكر الله تعالى ان مؤمن آل فرعون ودعلى فرعون هذا الكلام وخوفدان يحسل به ماحسل بالام تبله بقوله (وقال الذي آمن باقوم اني أخاف عليكمثل يوم الاحزاب متدل دأب قوم نوح وعادوغودوالذين من بعدهم) أي مثل عادتهم في الاقامة على التكذيب مني أناهم العذاب (وماالله يريد طلَّ اللَّمِياد) اي لايمِلكه مالا بعد اقامة الجيمة عليهم (ويأقوم أفي اخاف عليم يوم المتناد) يعني يوم القيامة معي يوم القيامة يوم التنادلانه يدعى فيه كل أناس المامهم بنادي بعضهم بعضافينا دى اصحاب المبنة أحماب النادوينادي أحماب النار أصماب البندو بنادي فيه بالسمادة والشقاوة الاان فلان ب فلان سعد سعادة لا يشتى بعدها أبدا وفلان بن فلان شقى شقاوة لايسعد بعدهاأ بداو ينادى حس يذبح الموتعاأهل الجنة خاود بلاموت و باأهمل المار خاودبلاموت وفيل ينادى المؤمن هاؤم أفرؤا كتأبيه وينادى الكافر باليتني لمأون كنابيه وقيل يومالتناديسي يومالسنافرمن نذالبه يراذانفر وهرب وذلك انهماذا معمواز فيرالنسارنذوا هربافلابأتون قطرامن الاقطار الاوجدوا الملائكة صفوفاعليه فيرجعون الي المكان الذي كانوافيه (يوم تولون مدبرين) أى منصرفين عن موقف الحساب الى النساو (مالكم من المتممن عاصم) أي يعصمكم من عذاب (ومن يضلل اللهفاله من هاد) أي بهديه (ولقد باعكر بوسف) يعني يوسفُ بن يعقوب (مى قبل) أي من قبل موسى (بالبينات) يعنى قولة الكرباب متفرَّقون خيراً مَ أتله الواحد القهارقيل مكتفهم وسفعشر ينسنه نبيا وقيسل ان فرعون يوسف هوفرعون موسى وتيل هو مرعون آخر (فياذلم في شك عماجاء كميه ) قال ابن عباس من عبادة التموحد ، لاشريكه والمعنى انهم بقواشا كين فنبوته لم ينتفعوا بتلك البينات التيجاءهم جما (حتى اذا هلك يعنى مات (قلتم لن يبعث الله من بده رسولا) أي المتم على كعركم وطننم أن الله لا يعدد علىكم الجمة واغا فالواطلا علىسبيل التشهى والغي من غير جسة ولابرهان علبسه بل فالوا دالك ليكون لهم أساسافي تمكذيب الانساء الدين يأتون بعده ولبس فولهم ل يبعث المدمن بعد

الات الكسرة ندل على الياء وآخرهده الآية على الدال وهوما حكى الله ته الى قيسورة الاعراف ونادى أصاب المنة أصاب النار ونادى أحداب المنار (مالكمن الله) من الله ألا ان فلانا الله قداب الله والمنار ون من يعد ها أبدا والمنار والمنار والمنار (مالكمن الله عداب الله وسف من عداب الله وسف من المنار ومن يعدو وسف وسف وقد وسف وقد وسف وقد وسف وقد وسف وقد و وسف والمنار و المناز و المناز

(كذلك يضل الله عن هو مسرف هر تاب العامل هذا الاضلال بصل الله كل مسرف في عديانه من تاب شالم في درنه (الذين بجادلون) بدل من من هو مسرف و جازا بداله منه وهو جع لانه لا بريد مسرفا واحدا بلكل مسرف (في آيات الله) في دفعها وابطالها (بخد بعد الحان) عنه (آناهم كبر مقتا) أى عظم بغضا وفاعل كبر ضمير من هو مسرف وهو جع معنى ومو حدا فظ البدل على معناه والضمير الراجع الميه على لفظه و يجوزان بو معالا بنداء ولا بدفي هذا الموحد من حدف مضاف يرجع البدائي كبر تقديرة حدال الذين يجادلون كبر مقتا (عندالله وعندالذين آمنوا كذلك بطبع الله على كل قلب متكبر جبار) قلب مالتنوين أبو همر و وانحاوصف القلب بالتكبر والتعبر لانه منبعهما كانفول سمعت الاذن وهو كقوله فائه آثم قلبه وان كان الاسم موانك كان الاسم ما المناء وانكاء على المناطق ومه أوجه لامنه (باهامان ابن ل صرحا) أى قصر اوقيل الصرح المناء الطاهر الذى لا يخفى على الناظر وان من عدومنه يغال صرح الشي اذا ظهر (لعلى) و بضم الماعة زى وشاى وأبو هرو

رسولاتصديقال سالة يوسف كيف وقدشكوا فهاوالهاهو تبكديب لرسالة من بعده مضموم الى المكذيب رسالته (كذلك يضل الله من حومسرف) أى في سركه وعصانه (مر تاب) أى فدينه (الذين يجادلون ف آيات الله) قيل هذا تفسير السرف المرتاب يعنى الذين يجادلون في ابطال آيات اللسالنكذيب (بغم يرسلطان) أي بفير حبة و يرهان (أناهم) من الله (كبر) أى دلك الجدال (مفتاعند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل والم متكبر جمار) هُولِه عز وَجُدُ (وَقَالَ فَرعُونَ) بِعَنَى لُوزَيْرِهُ (يَاهَامَانَ ابْنُكُ صَرِحًا) أَى بِنَاءَظُاهُ والأيخني على الناطرين وان بمدوقد تقدم ذكره في سورة القصص (لعلى أبلغ الاستباب أسباب السموات) اىطرقهاوأبوابهامن سماءالى سماء فاطلع الى اله موسى والى لاطنه) يعيى موسى (كادبا) أى فيمايدى ويقول ان اور باغميرى (وكدَّلكُ زين لفرعون سوء همله وصدعن السبيل ) قال ابن عباس رضى الله عنهما صده الله تعالى عن سبيل الهدى وقرى وصد بالفخ أي وصد فرعون الناس عن السبيل (وما كيدفرعون الافي تباب) أى وما كيده في ابطال آبات موسى الافى خسار وهـ الله قول متعالى (وقال الذي آمن الفوم البعوف أهدكم سبيل الرشاد) أى طريق الهدى (بافوم الحاهذه الحيوة الدنيامتاع) أى مندة ينتفعون جامدة فرتنقطع (وانالا تنوة هي داراً لقرار) أي التي لا تزول والمعنى أن الدنيا فانية منقرضة لامنفعة فها وان الا تنوة باقية داغة والبافى خسيرمن الفانى فال بعض العارفين لوكانت الدنياذهبا فاتيا والا خرة خرفايا قيالكانت الاستوة خسيرا من الدنيا فكيف والدنيسا حزف فان والاستخره ذهبياق (مرعَلُ سيتة ولا يجزى الامثلها) قيل معناهم على الشرك فجزاؤه جهنم الدا فهاومن عمل بالمعاصي فحزاؤه العقوبة بقدرها (ومنعمل صالحام ذكرأوأني وهومؤمن فأولاك يدخُاون الجِنة يرزدون فيها بغير حسابُ )أى لا تبعة علم مم قيما يعطون في الجمة من الغير وقيل بصب عليهم الرزق صبابف يرتقتبر (وبافوم مالى أدعوكم الى النجاة وتدعوني الى

(أبلغ الاسباب)ثم أبدل منها تفضيها لشأنها وابانةانه يقصدأمراعظيما (أسباب السموات) أىطرقها وأنوابها ومانؤدى المسأ وكلمأأذاك الىشي نهو سساليه كالرشاء ونحوه (فأطَّام) بالنمب حفص على جواب النرجي تشييرا للترجى التمي وغيره بالرفع عطفاعلى أبلغ (الى اله موسى) وآلَعني قانظر اليه (وانى لاظنه) أي موسى(كاذبا)فىقولەلە اله غیری(وکذلک)ومثل ذلك النزيين وذلك الصد (زين افر عون سوء عمله وصدتن السييل) المستقيم وبفتح الصادكوفى ويعقوب أىغبره صداأوهو بنفسه صدوداوالمزين الشيطان

وسوسه کقوله وزین هم السفان آهاهم فصدهم من السبل آوانند تمالی و متلد رساهم آهاهم فهم المار معمه ون (وما کیده و عون الافی تباب) حسران و هلال (وقال الذی آمن باقوم اتبه وب) اتبعونی فی الحالین مکی و بعقوب و مهل (آهد کمسیل الرشاد) و هو تقیض الغی و فیه تعریض شبیه بالتصریج ان ماعیه فرعون و قومه سیل الغی آجل آولا ثم فسر فافت فرد مالد نما و تصدیف الاخیار الفی آجل آولا الفتن و تنی شفلم الاتخون و بین انهاهی الوطن و المستقر بقوله (وان الاتحرة هی دار القوار) ثم ذکر الاعمال سینها الفتن و تنی شفلم الاتخون و بین انهاهی الوطن و المستقر بقوله (وان الاتحرة هی دار القوار) ثم ذکر الاعمال سینها و حسنها و عاقبه کل منهما بشما عمالی و بنشط المار الف بقوله (مس عمل سینه فلایجزی الامثله اومن عمل صالحامی دکر الوائن و هوم و مین المان المناب و با المناب و با

النارة عنوني لا تعليالله عنويند المراقة الموارة الأول عالى المناونية الكانة المحافظة المحافظة الكانة المراقة الماليس لله الماليس الم المراقة المنافظة المراقة المنافظة المناف

بدعى الربوبسة اومعناه لسراه إستمالة دعر مَقَ الدنسا ولافي الأسحرة اودعوة مستجابة جعلت الدعوه التي لااستعابة لها ولا منفعة كلا دعوماو سميت الاستحابة بالمنم الدعوة كاسمى الفعسل الجسارى عليه بالجزاءفى قوله كاندستدان (وان مردناالي الله) وأن رجوعنا اليه (وان المسرفين) وان الشركين (هـمامعاب النار فستذكرون مااقول لكم)اىمن النصيحة عند نرول العداب (وأفوض) واسل (امرى)و بفتح الياء مدنی وانوعمرو (الی الله) لانهم توعدوه (ان الدبصير مالعماد)بأعمالهم وماكلهم (فدوقاه الله سيمات مامكروا)سدائدمكرهم وماهوابهم الحاق انواع المدابعي خالفهم وثيل

النار) معناه آلاادعوكم الحالايمان الذي يوجد النجاء من النار وأنتم تدعوتي الحالشرك الذي يوجب النارغ فسرداك فقال (تدعوني لا كفر بالقواشرك به ماليس في به علم) أي لا اعلم ان الذَّى تدعونني اليه اله وماليس باله كيف يعقل جعله شريكا للاله الحق ولما بين انهم يدعونه الى الكفر والشرك بين انه يدعوهم الى الاجمان بقوله (وأناأ دعوكم الى العزيز) أى في انتقامه يمن كفر (الغفار)أى لذفوب أهسل التوحيسة (لاجرم) يعنى حفا (ان مانده ونني اليه) يعني الصنم (لبسُّ له دعوه في الدنيا ولا في الأسخون ) يعني ليستُ له استجابةُ دعوة لاحد في الدنيا ا ولافي الاستخرة وقدل ليست له دعوة الى عبادته في آلد نياولا في الاستحرة لات الاصينام لا تدعى الربوبيةولاتدعوا لى عبادتهاو في الاسخرة تنسيراً من عابديها (وان ص دناالي الله) أي صُرجعنا الىاللة فيجازى كلابمـايستحقه (وأن المسرفين) بعنى المشركين(همأصحاب النارفســتذكرون ماأقول لـكم)أى اداعا يفتم العـــذاب-حــين لا يُفغكم الذكر (وأفوض أمرى الى الله) اى ارد أمرى الى الله وداك الهم توعدوه لخالفته ويتهم (ان ألله بصير بالعياد) يعنى بعلم الحق من الميطل أثم خرج المؤمن من بينهم فطلبوه فلم يقدر واعلمه وذلك قوله نعالي (موقاه الله سيات مامكر وا) أى مأآرادوابه من الشرقيسل انه أيجا مع موسى عليه الصلاة والسسلام وكان قبطيا (وحاق) أَى نزل (با ۖ لَ فَرَءُ وَنُ سُوءَالْعَذَابِ) يَعْنَى الْغَرْفَ فَى الدَّنيا وَالنَّارِ فِي الْاسْخُرةُ وَذَٰلَكُ قُولُهُ تَعَالَىٰ (الغار يعرضون علياغدة واوعشما) يعنى صباحاومساء قال ان مسعوداً رواح آل فرعون في أجواف طيورسيود يعرضون على النساركل يوم من تين تغدو وتروح الى النارو بقال ماآل فرعو وهمذه منازلك حتى تقوم الساعة وقبل تعرض روح كل كافرعلي النار بكرة وعشميا مادامت الدنماو يستذل بهذه الاية على اثبات عذاب القسيراعاذ ناالله تعمالى منه عنه وكرمه (ق) عرعبدالله ينجر أذرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أحدكم اذامات عرص عليه مُقَمَعه مبالغداة والعشى الكان من أهدل الجنة في أهدل الجنة والكان من أهل النارفن أهسل الناريقال هذامقه دلاحتي ببعثك الله تعسالي البه يوم القمامية ثم أخبرا لله تعالى عن مستقرهم يوم القيامة فقال تعالى (ويوم تقوم الساعة أدخداو آل فرعون) أي يقال لهدم ا دخد او آیا آ ل فرعون (اشدالعذات) قال اب عباس ألوان من العذاب غير الذي كانوا مذون

أمه حرج مى عندهم هاربا الى جبل فيعث قريما من الف في طلبه فنهم من أكلته السباع ومن رجع منهم صلبه فرعون (وحاف) ونزل (با لل وعون سوء المداب النار) بدل من سوء العذاب أو خبر مبندا محذوف كامة قيدل ماسوء العذاب فقيل هو النار اوميتد أخبره (يموضون علم) وعرضهم عليها احراقهم بهايقال عرض الامام الاسارى على السيف اذا قتلهم به (غدوا وعشيه) اى في هذين الوقتين يعذون بالمار وفيما بين ذلك اماان يعذب إخراو ينفس عنهم وجبوزاب يكون غدوا وعشب اعبارة عن الدوام هذا في الدنيا (ويوم تقوم الساعة) يقال نظر نة جهم (أدخاوا آل فرعون) من الادخال مدنى وجزة وعلى وحفص وخلف و يعقوب وغيرهم ادحاوالى يقال لهم ادخاوايا آل ورعون (اشدائعذاب) اى عذاب جهم وهذه الا آية دايل على عذاب القير في بعم خادم (فهل آنتم مغنون) دافسون (عنانصيبا) حق (من التارة ال الذين استكثر وااتا كل فنها) التنوين عوض من المضاف الميسه أى اتا كلنافه الا يغنى أحدعن آحد (ان الله قد حكم بين العباد) فضي بينهم بأن ادخل آهل المينة الجنسة و آهل النار الناد (وقال الذين في النار تلزنة جهنم) القوام بتعذب أهلها واغلم يقل المؤرث بالان في ذكر جهنم بهو بلاوتفظيعا و يحقل ان جهنم هي أبعد النار قعرا من قول مبارجه بنام بعيدة القعر وفيها أغنى الكفار واطفاهم فلمسل الملائكة الموكلين ومذاب أوائك أجوب دعوة لا يادة قربهم من الله تعالى فلهذا تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة متهم (ادعوار بكريخف عنا يوما) يقدر يوم من الذي يا (من هم العذاب قالوا) أى الخزنة تو بينا لهم بعدمدة طويلة (أولم تلا) أى

بهامندأغرنوا فحله تعالى (واذينعاجون)أىواذكر باشتدلقومك اذيختصمون يعي أهل النار (في النارفيقول الضعفا الذين استكبروا انا كنالكم تبعا) أي في الدنيا (فهل أنتم مغنون عنمانصيبامن المارقال الذين استكبروا) يعنى الرؤساء والفادة (اناكل فيها) يعنى غين وأنم (ان المته قد حكم بين العباد) أى قضى عليمًا وعليكم (وقال الذين في النار) يعنى حين أشتد علهم العذاب (خفرنة جهنم ادعوار بكم يخفف عنا يومامن ألعذاب فالوا) يعني ألحزنة (أولم تك تأتيكم وسايكم بُالْمِينَاتُ) بِعَيْ لاعَدْرِلْكُمْ بِمِدْ بِحِي ۚ الرسلّ (قالوانِلي) أَيّ اعْتِرْفُوا بِنَالُكُ (قالوافادعوا) يُعني أنتُمْ أنالاندعو لكولانه معلواانه لايخفف عنهم العكذاب فال الله تعالى ومادعاء المكافر ين الاق خلال) يعنى ببطل و يصل ولا بنفعهم قوله عز وجل (انالننصر رساننا والذبن آمنواف الحيوة الدنيا) فال ان عباس الغلية والفهر وقبل الجهوقيل الانتقام من الاعداء في الدنيا والاستنوة وكل ذلك عاصل لهمم فهم منصو رون الخمة على من خالفهم تارة وقد نصرهم الله القهر على من عاداهم وأهلك أعداءهم بالانتقام منهم كانصر يحيى بن ذكر بالما فتل فانه فتسل به سبعين الفارويوم يقوم الاشهاد) يمنى وننصرهم يوم القيامة يوم يقوم الاشهادوهم الغطمة من الملائكة يشهدون الرسل بالتبليغ وعلى التكفار بالتكسذيب (يوم لاينفع الطالمين معذوتهم) أىان اعتلى درواعن كفرهم لم يقبل منهم (ولهم اللعنة) أى البعد دُمن الرحة (ولهم سوء الداد) يعى جهسنم (ولقداً تيناموسي الهدى) يعني النبوة وفيسل التوراة (وأورثنا في اسرا ليدل الْكُتَّابِ)يعني المتوراة وقيل سائر الكتب المنزلة على أنبيائهم (هدى وذكرى لاولى الالباب) قوله تعالى (فاصبر )أى ما محد على أذاهم (ان وعد الله حق) أى فى اظهار دينك واهلاك أعدالك قال الكُابِي نُسْخَتُ أَبِهِ القدال آ يهُ الصبر (واستغفر الذُّنبك) يعني الصغائر وهداعلي قول من يحوز على الانهباء فلهسم الصلاه والسلام وقيسل يعنى على ترك الاولى والافضال وقيسل على ماصدرمنه قبل النبوة وعندس لايجو والصفائرعلى الانبياه يقول هذا تعبدمن الله تعالى لبييه صلى القعلمه وسلم ليزيده درجه والتصيرسنة لغيره من بعده وذلك لان تجامع الطاعات محصورة في قسمين المتوبة عمالاينني والاشتغال عاينيني والاول مقدم وهو التوبة من

أولم الفصه وقوله (تأتبكم رسلكم) تفسيرالغمسة (بالبينات) بالمجمزات (ْقَالُوا) أَيْ الْـكَفَارِ (بِلِي فالوا)أى الخزنة تهكابهم (فادعوا)أنتم ولااستعابة النعالكم (ومادعاء المكافرين الأفي ضلال) بطلان وهومن قول الله تعالى ويحتمل ان يكون من كلام الخزنة (انالننصر رسنلتاوالذين آمنوانى الحيوة الدنياو يوم يقوم الاشهاد) أي في الدنبا والاحترة يعني انه يغلمهم فىالدارين جيعابالجه والظفرعلى مخالفهموان غلموا في الدنسافي بعض الاحاس امتعانامن الله والعاقبة لهمو يتيج اللهمن يقتصمن أعدائهم ولو بعدحين ويوم نصب محول علىموضع الجاروالجرور

كاتقول جنتك مسواليوم والاشهادجع شاهد كماحب وأحماب ريدا لحفظة والابياء فالانساء الدنوب الدنوب يشهدون عندر بالمزه على الكفرة بالتكديب والحفظة يشهدون على بخى آدم عاهماوا من الاعمال تقوم بالتاءالرازى عن هشام (يوم لا تنفع المطالمين معذرتهم) هدابدل من يوم يقوم أى لا يقبل عذرهم لا ينفع كوفى ونافع (ولهم اللمنسة) البعد من وجه الله (ولهم سوء الدار) اى سوء دارالا تنح وهو عداجه (ولفدا تيناموسى الهدى) يريد به جيسه مااتى به في بالدين من المعزات والتوراة والشرائع (واو رتنابخي اسرائب الكتاب) أى المتوراة والا نجيل والربورلان الكتاب جنساى تركنا المكتاب من بعدهذا الى هدا (هدى وذكرى) ارشاد اوند كرة وانتصابهما على المفعول له اوعلى الحال (لاولى الالساب) لذوى العقول فاصبر) على ما يجرعك قومك من الغصص (ان وعدالله حتى) يعنى ان ماسبق به وعدى من نصر تك واعلاء كلتك حتى (واستغفر لذنبك) أى لذنب أمتك

(وسبع بعمدو بك العشى والايكار) كاى دم على صائدة وبلك والمتناء عليه وقبل هما صلاتا المتبر والعسروقيل قل سيمان الله و بعده (ان الذين يجادلون في آبات القدين برسلطان أتاهم) لاوقف م م عليه لان شبران (ان ف صدورهم

الأحكير)تعظموهو ارادهالتق دموال باسة وان لانكون احدنوتهم فلهنذا عادوك ودفعوا آباتك خيفة انتتقدمهم وبكونوا تعت يدلاوامه ك ونبيل لان النبوة تعتسا كل مائ ورباسة أوارادة ان يكون لحسم النبوة دونك حسداويغياويدل علىمقوله لوكانخمرا ماسعقو تااليه أوارادة دفع الاسمات بالجهدال (ماهـم سالغيه) ببالغي موجب الكبرومقتضاه وهومتعلق ارادتهممن الرباسة أوالنبوة أودفع الا آمات (فاستعدمالله) فالتعن المه منكيدمن يحسدك ويبغى عليسك (اله هو السميسع) لما تقول ويقولون (البصير) بمانعمل ويعماون فهو ناصرك علهم وعاصمك منشرهم (غلق السموات والارضأ كبرمنخلق الناس) المكانث مجادلهم في آمان الله مشتمادعلى انكار المعت وهوأصل المحادلة ومدارها ححموا بخلق السموات والارض لانهسم كانوا مقرين بأن الله خالقها فالامن فبدرعلى خافها

الذوب والثانى الاستفال بالطاعات وهو قوله تعانى (وسيج بعمدر بك) أى تزهو بك عالا بليق المخللة وقيد ل صل شاكرا لم بك (بالمشي والا بكار) يعنى صلاة العصر وصلاة الغير وقال أبن عباس الصاوات الحس (ان الذين بجاد لون في آيات المقابع بسلطان أناهم) بعنى كفار قريش (ان في صدورهم) أى ما في قلى بهم (الاكبر) قال ابن عباس ما حلهم على تكديبك الاما في صدورهم من المكبر والمعظمة (ماهم ببالغيه) بعنى ببالغي مقتضى ذلك المكبر وقيل معناه ان في صدورهم الاكبر على محدول المقابد في سدورهم الاكبر على محدول المقابد وسلم ان والمعبر و ودالمك الناف المسيح بن داود يعنون الدجال يخرج في آخواز مان فيلغ سلطانه البر والبحر و ودالمك اليناقال الله تعالى (فاستعد بالغي ذلك أي مناف المهوات والمروات عنى الدجال (انه هو السمع) أى لا قوالمم (البصير) أى بأ فعالم قراء فروجل (خلق السموات والارض وذلك أعظم في الصدور من خلق الناس فكيف مقرون ان الله على توحيد حالقها وقال قوم معنى أكبر من خلق الناس أى أعظم من خلق الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون قالم الدجال الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون قالم الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون قالم الدجال الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون قالم الدجال الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون قالم الدجال الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون هذا الناس أى أعظم من خلق الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون قالم الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون هذا الناس أى أعظم من خلق الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون يعنى ان الكفار لا يعلم ون حدة المود الذين يضاصحون في آمر الدجال الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون يعنى ان الكفار الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون يعنى ان الكفار الدجال الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون يعنى ان الكفار الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون يعنى ان الكفار الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون يعنى ان الكفار المعالم ون يعنى ان الكفار الدجال الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون يعنى ان الكفار الدجال الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلم ون يعنى ان الكفار المورد الذين يعنى ان الكفار الدجال ولكن أكثر الناس لالعلم ون يعنى ان الكفار المورد الذين يعنى ان الكفار المورد الذين يعنى ان الكفار الدجال المورد الذين يعنى ان الكفار الدجال المورد المورد الذين يعنى ان الكفار الدجال المورد الذين الكفار الدجال المورد الذين المورد الذين المورد الذين المورد الذين المورد الذين ال

وفصيل في ذكر الدجال وم)عن هشّام بنعروة قال سمعت رسول النّاصلي الله عليه وسلم يقول مابين حاق آدم الى قيام الساعة خلق أكبرمن الدجال معناه أكبرفننة وأعظم شوكة من الدجال (ق)عن ابن همر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلمذ كر الدجال فقال اله أعو والعين البني كاتنها عنبة طافتة ولابي داودو الترمذي عنه فال قام الدي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بحماه وأهداه ثم ذكر الدجال فقاله اني أنذركم وومامن نبي الاوقد أنذره قومه لقد داندره نوح قومه ولكنى سأقول الكوفيه قولا لم بقل ني لقومه تعلون أنه أعوروان الله ليس بأعور (ق) عن أنس رضى الله عنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن في الاوقدا تذرامت ألاغور الحكذاب الاأنه أعور واندبكج ليس بأعو رمكتوب بين عينيسه كافروفى واية اسلم بين عينيه كافرتم تهجى لئاف ريقرؤه كل مسلم عن أسمىاء بنت يزيد الانصار ية قالت كان وسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتى فذ كرا لدجال فقال ان بين يديه ثلاث سنينسمنة تممك المماءتات قطرها والارض تلث نباتها والثانيمة تممك المماءتاتي قطرها والأرض تلثى نداتها والاالشية تحسك السماء قطرها والارض نباتها كلمه فلانبقي ذات ظلف ولاضرس من المأثم الاهلكت ومن أشدفتنت اله يأقى الاعرابي فيعول أرأيت أن أحميت الثااماك ألست تعد أفي ربك فال فيقول بلي فيغذ له الشديطان نحوايله كاحسن ماتكون ضر وعاواعظمسه أسنمه وبأتى الرجل قدمات أخوه ومات أبوه ويغول أرابت ان أحبيت آك أخاك وأباك الست تعم الى ربال فيقول بلى فيتمثل له الشيطان تعوا حيمه ونعوا بيه فالتتم خرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاجته ثمرجع والقوم في اهتمام وغم بماحد ثهم قالت وأخذ بلحمتي الماب فقال مهيم أحماء فقات بارسول القالق مخلعت أفتدتنا يذكو الدحال قال ال يضرب وأناحى فانا يحيمه والافان رب خليفي على كل مؤمن فالت أسماه فقلت بارسول الله

مع عظمها كان على خلق الانسآن مع مهانته اقدر (ولكن آكثرالناس لايعلون)لانهم لايتأملون لغلبة الغفلة (۱۲ - طازت ع)

واللدانالنعن عيناف افغيزه متى نعو عفكف المؤمنين ومشدفال معز بهماما ميزى أهسل السهاءمن التسبيع والنقد يسوف رواية عنواقالت قال النبي صلى القعليه وسيليعكت الدجال في الارض الربعان سينة السنة كالشهر والشهر كالجعسة والجعسة كالموم والموم كاضطرام السمفة في الماره ذاحد ث أخرجه البغوي يسنده والذي عاء في صحيح مسلم فال قلنسايار سول التهمالينه في الارص قال أربعون ومانوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسأثر أبامه كالمكم هـــذه قلناما بسول الله فذالة اليوم آلذي كســنه أتكف ناله صلاةً نوم قال لا أندرواله قدرَّه قلناً مارسول القدوما اسراعه في الارض قال كالغيث استذرته الربح وورواية أبي داودعته فن أدركه منكم فليقرأ عليه فواخ سورة الكهف فانهاجواركم من فتنته وفيه تم ينزل عيدي عليه الصلاة والسلام عندالمنارة السضاء شرقي دمشق فيدركه عندمات لذفيقتله (ق) عن حديقة قال ممعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول ان مع الدجال اذا خرج ماء والرافاما الذي برى الناس المه نارف اعماره والذي برى الناس أنه ماء فناريحو قه فن أدرك دلك مسكم فليقع في الذي ىرى أنه نار فانه ماء عذب ارد (ق) عن أبي هو رة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم الاأحدثكم حديثاعن الدجال ماحدث به نبي قومه انه أعور وانه يجي عبثال الجنة والنار فالتي يقول انها الجنه هي النار وافي أنذركم كالنذرنوح قومه (ق)عن المعرة بنسعية قال ماسأل أحدر سول القعصلي الله عليه وسيرعن الدجال مأسألت موأيه قال لى ما عضرك قلت انهم يقولون انمه حبل خيز ونهرماء فال هواهون على الله من ذلك عن عموان بن حصيران رسول اللهصلي الله عليه وسلمقال منسهم بالدجال فليتأمنه فوالله ان الرجل ايأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه محابيعث به من الشهات أوقال المعث به من الشهرات أخرجه أبود اود (ق)عن أنس أن رسول الله صلى الله عليمه وسير قال ليس من ملد الاسيطة والدجال الامكة والمذينة ليس تقب مسنقاج االاعليه الملااكمة صادين يحرسونها فينزل السحقة ثم ترجف المدينة إ ماهلها تلاث رجفات فيعرج المهكل كافر ومنافق (م)عن أبي هريرة رضي الله تعالى عندان رسول اللهصلي الله علمه وسالر قال مأتي المسيم من قبل المشمر قي وهميته المدينية حتى ينزل دير أحد ثم تصرف الملائكة وجههه قبل الشام وهدالة يهلانعن أبي مكر الصديق رضي الله تعالىء نه قال حد تنارسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج بارض بالمشرق بقال لهاخر اسان بتمعه أقوام كان وجوههـم المجان المطرقة أخرجـه الترمذي وقال حديث حسـن غريب(م)عن أنسروض الله تعالى عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يتسع الدجال من يمود اصبان مسبعون الفاعلهم الطبالسة عن مجم من جارية الانصاري قال سمعت رسول المتعصل الله عليه وسلم مقول يقتل أبن م ع الدجال بالبالد أخرجه الترمذي وفال حديث حس صعيم فال الشيخ محيى الدين النووي قال القاضي عماض هذه الاحادث التي وردت في قصة الدجال حجة للذهب الحُق في صحة وحوده والنه سخص بعينه ابتلي الله تعالى به عماده فاقدره على أشماه من القدورات من احياء الميت الذي يقته إه ومن ظهور زهرة الدنماو الخصب معه وجنته وناره واتماع كنو ز الارصله وأمره السمساءان غطر فتمطس والارض ان تسبت فتنبث ويقع كل ذلك بقسدره الله تعالى وقننته ترييخزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرحمل ولاغبره و سطل أميء ويقتله عيسي يناص ع عليسه السلام ويثنت الله الذين آمنو امالقول النابت هـ دامذه \_ أهل السنة وجيع المحدثين والفقهاء حلافالن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض

عليم (ومايستوى الاعي والبضير والذين المتواوج الوالصالحات ولا الميه) عد لازالدة (ظيلاماتنذ كرون) تتعظون

بناوين كوفي وبساه وتاء غرهم وقليلاسغة مصدر محذوف أىنذكر اللملا ينذكرون وماصلة زائدة (انالساعمة لاستيسة لأريب فيساً) لابد من مجيتها وليسبح تأسفها لائه لايدمن خ اءاشسلا يكون خلق الخلق للفنساء خاصمة (ولكن أكثر النباس لَايَوْ منسون) لانصدقون بها (وقال ربكم ادعوني) اعبدوني أسعيب الكم)أنبكم فالدعاعيمي العباده كتعرفى القرآن ويدل عليه قوله (ان الذين ىستىكىرونءن عبادق) وفالعليه السلام الدعاء هو العبادة وقرأ هذه الاية صلى القدعليه وسلوعن ان عباسرضي الدعهما وحدوني اغفرا كموهذا تفسيرللدعاءالعبادة ثم العبادة بالموحيسة وقيل ساوني اعطكم (سيدخاون حهنم) سيدخاون مكى والوعسرو (داخوبن) صاغرين(اللهالذي جعل لكمالك للسكنوافيه والهارمسرا) هومن الاسنادانجازىاىمبصرا فيدلان الايصارفي اسلقيقة لاهل النهاروقون اللمل بالمضوللة والنهار بالحال ولميكونا حالين اومفعولا مارعاية عق القابلة لانهمامتقابلان معنى لان كل واحدمنه مايؤدى مؤدى الا تنو ولانه لوقيل لتبصروافيه فاتت

المنتزلة وخلافاللمتنافي المعتزف وموافقيمه من الجهمية وغيرهم في أنه صيح الوجودول كن الاشياءالتي يأتى بازعواأ بهامخار بق وخيالات لاحقاليق لهاوزهوا أنهالو كأنت حقالضاهت مجزات الانبياء وهمذاغلط من حيمهم لاته لميدح النبوة فيكون مأمعه كالتصديق اواغما يدعىالر يوسة وهوفي نفس دعوا مكذب لهمأ بصورة عاله ووجود دلاتل الحدوث فيه ونقص صورته وعجز معن ازالة المورالذي في عنه وعن ازالة الشاهد تكفره المكتوب بين عمليه ولهذه الدلائل لانفستريه الاعوامين الناس لشدة الحاجة والفاقة رغسة فيسدار مق أوخو فامن فتنتهلان فتنتهء فلمدحدات هش العقول وقعير الالساب وهذا حذرت الانساء من فتنته فاما أهل التوفيق فلايغترون بوولا يخدعون بسامعه لساسسق لهممن العليجاله ولهذا بقول له الذي يقتمل تم يحبيه ما ازددت فيك الابصيرة في له قلت بارسول الله انهم بقولون ان معه جبل خبر ونهرماء قال هوأهون على الله من ذلك معناه هذا أهون على الله تصالى من أن يجعل ما خلقه اللهعز وجلعلى يده مضلاللؤمنين ومشككالقاوجهم بل اغاجعله اللهله ليزداد الذين آمنو اايمانا وتنبت الحاذعلي الكافرين والمنافقين وليس معناه أنه ليس معه شيءن ذلك لانه ثبت في الحديث ان معهماء ونارا في اومنار وناره ما مارد والله تعمالي أعلى في له عز وجل (وما يستوى الاعمى والبصير) أى الجاهل والعالم (والذين آمنواو هماوا الصالحات ولا المسيء) أى لا يستوون (فليلاماتُذكرونانالساعة)بعني القيامة (لاستية لاريب فها) أى لاشك في قيامها ومحيثها (ولكن أكثرالنا سلايومنون) أىلايصدقون بالبعث بعد ألموت قول تعدال وقال ربك أدعوني أستحسلكي أي اعمدوني دون غيري أحبك وأثبكم واغفر لكم فلما عبرعن العبادة بالدعاء جعل الاثابة استعابة عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى القاعليه وسل مقول على المنبرالدعاءهو العبادة ثم قرأوفال ربكم ادعونى أستعب لكمان الذين يستكبرون عن عبادتي سننخاون حهنم داخرس أخرجه أوداودوالترمذى وفالحديث حسن صيعوعن أيهريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أخرجه ألترمذى وفالحديث غريب عن أنس بتمالك قال الدعائخ العبادة أخرجه الترمذي وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايس شي أكرم على الله من الدّعاء أخر حه الترمذي وقال حديث غريب فانقلت كمفقال ادعوني أستنب لسكم وقديدعوا لانسان كشهرا ملايستعاب له فلت الدعآء أه شروط منهاالاخلاص في الدعاء وان لايدعو وقليه لاءمشغول بغيرالدعاءوان كلون المطلوب بالدعامص لحمة للانسان وان لا تكون فيه قطيعة وجم فاذا كان الدعاء بهذه الشروط كانحقيها بالاجابة فاماأن ينجلهاله وامائن يؤخرهاله يدل عليه ماروي عراق هريرة رضي الله عنه فآل فالرسول الله صلى الله عليه وسلما من رجل يدعوا لله تعالى مدعاء الا أستجبب له فاما أن يجل لهبه في الدنيا واماان يدخرله في الاسخرة واماان كهرعنه من ذنوبه بقدرما دعلما لم يدعما ثر أوقطيعة رحيرأو يستعل فالوامارسول اللهوكيف يستجل فال يقول دعوت ربي فااستعال ني أخرجه الترمذي وفال حديث غريب وفيل الدعاءهو الذكر والسؤال (ان الدين يستكبرون عرصادق) أىعن توحيدى وقيل عن دعائى (سيدخاون جهم داخرين) أى صاغرين ذليلين في إيدُعز وجل (الله الذي جعل الح الديل لنسكنوافيه) أى لضَّ مل لكم الراحة فيه بسيَّ النوم والسكون (والنهادمبصرا) اى لتعصل ايم نسه مكمة التصرف في مواتبك ومهما ندي

الفصاحة ألتى فى الاسناد الجازى ولوقيل ساكنالم تغيرا لمقيقة من الجازاذ الليل يوصف السيحون على المفيقة الآترى الى

قوهم ليسل سلح أى ساكن لا وجوفيه (ان الله الدوفضل على الناس) ولم يقل المنطق او المتفافل الان المواد تفكر والمنطق والمنطق والكن المتراك المتراك المتفافل والكن المتراك المتراك والمتفافل والكن المتراك المتراك والمتفافل والكن المتراك والمتحر الناس لان في هذا المتكر وتحصيصا لكفران النعمة بهم وانهم هم الذين يكفرون المنال القاولا يشكر ونه كقوله ان الانسان لكفور وقوله ان الانسان للفاوم كفار (فلكم) الذي سلق الكيار والنهاد (الله والمتالك المتالك المتالك المتالك الله والمتالك والمتالك المتالك المتالك المتالك المتالك المتالك والمتالك والمتا

(ات الله لذو فصل على الناس ولكن اكثر الناس لايتكرون ذلهم الله ربكم) أى ذله كم المميز بْالانعال!نفاصــة التيلايشاركةفهااحدهواللهْرْبِكُم (خَالْقُكُلُسُيْلَاللهُ الاهو) أَيْءُهُو الجامع لهذه الاوصاف من الالهية وألر يوبية وخلق الاشياء كلها واله لاشريك له في ذلك (فأني تَوُفَكُون)أى مَأْنَى تصرفون عَن الحقّ ( كَذَلِكُ)أى كَاأُمَكُمُ عَن الحق مع قيام الدلائل كُذَلِكُ بوُّمِكُ الَّذِينَ كَانُوابا ۖ مَاتَ اللَّهِ يَجْعُدُونَ اللَّهُ الذَى جَمَلُ الْكُمُ الْأُرْضُ فَرَاراً ) أَى فَرَاشَا لِتُسْتَقَرُوا عَلِيها وقيسل مَنْزَلافِي عَالَ الحَياةُ و بعد الموت (والسمساء بناء) أى سقفا مرفوعا كالقبة (وصوركم فاحسن صوركم) أىخلقنكم فاحسن خلقتكم فال ابن عباس خلق ابن آدم قاعًا معتدلا يأكلُ و بتناول بيده وغيراب آدم بتناول بفيه (ورزفكم من الطيبات) فيهل هوماخلق الله تمالى لعباده من الما كلو المشرب من غير رزق الدواب ( دلكم الله ربكم فتبارك الله وبالعالمين هوالحيى وهذا يفيد الحصراى لاحي الاهوفوجب أن يحمل ذلك على الذي عتنع ان يموت امتناعاتاما البناوهوالله تعالى الذى لا يوصف الحياة الكاملة الاهووالحي هوالمدرك الغعال لمار يدوه ذه اشاره الى العلم النام والقدرة النامة والمنبه على هدده الصد فات نبه على كال الوحدانسة بقوله (لااله الاهوفادعو مخلصين له الدين الجديقه رب العالمين) أي فادعوه واحدوه قال ان عماص من قال لا أنه الا الله فليقل على الرها الحديثة رب المسايين (قل الى نويت ان أعبد الذين تُدعون من دون الله لمساجاء في المبينات من ربي وأمرت أن أسهر كب العسالمين) وذلك حسين دى الى الكفر أصره الله تعمالي ان يقول ذلك فوله تعمالي (هو الدى خلقكم من تراب) يعني أصلكم آدم وقيل يحتمل ان كل انسان خلق من تراب لانه خلق من النطغة وهي من الأغذية والاغدنية من النبات والنبات من الغراب (عمن نطفة عمن علقة عمر يخرجكم طفلا عُم لتبلغوا أشدكم عُم لنكونوا تسوخا) يعى ان مراتب الانسان بعد مروجه من بطن آمه اللاث الطفولية وهي حالة الفو والزيادة الى أن يبلغ كال الاشدمن غيرضعف ثم يتناقص بعد وَلِلنَّهُ وَهِي الشَّيْخُوحُةُ (ومنكم من ينوفَّى من قبل) أَي من قبل أَن يصير شيخًا (وَلتبلغوا) أَي حيماً (أجلامسمي) أىوقنامحدودالانجاوزونه يعني أجل الحياة الى الموت (ولعاكم تُمقُّلُونُ) أَيْمافي هُذُه الاحوال العبية من القدرة الباهرة الدالة على توحيد موقدرته (هو الدى يعنى و بست فاذا قضى اص افاعما ، قول له كن فيكون أى يكونه من غير كلفة والامعاناة ولاتمب وكل دلك من كال فسدويه على الاحساء والامانة وسائرماد كرمن الادعال الدالة على

ایکل منعد با آیات الله وفمبتأملها ولميطلب الحق أَفْكُ كَالْفَكُواْ (الله الذي جعل لكم الارض قرارا) مستقرا (والسماءيناء) سقفا فوتكم (وصوّركم فأحسن صوركم) قبللم يخلق حيوانا أحسن صورةمن الانسان وقيل الم يخلقهم منكوسين كالهائم (ورزفكمن الطيبات) اللذيذات (دلك المسربكم فتسارك الله بالعالين هو الحي لااله الاهُو فادعوه)فاعبدوه(مخلصين له الدين ) أي الطاعة من الشرك والرياءةائلين (الجد للهرب العالمين) وعن أبن ماسرضي الشعبهاس قال لااله الاالشظيقل على الرهاا لجديته وسالمالمن ولمناطلت المكفارمنيه عليه السلام عباده الاوثان مرل (قل اني نهيت آن اعبد الذين تدعون من دون الله لماجاءني البينات من ربي)

هى القرآن وقيل العقل والوحى (وأهم تأن اسلم) استقيم وانقاد (لرب العمالين هو الدى خلفك) أى قدرته المسلكي (من تراب تم من نطعة تم من علقة تم يخرجكم طفلا) انتصر على الواحد لان المرادبيان الجنس (ثم لتبلغوا أشدكم) متعلق بحد ذو تقديره تم ينقيكم لتبلغوا وكذلك (ثم لتبكونوا شيوخا) وبكسر الشين مكر وحزة وعلى وحادو يحيى والاعتبى (ومنكم من يتوفى من قبل) أى من قبل بلاغ الاشداو مناه ومنقبل الشيخوخة (ولتبلغوا أجلامهمي) معناه و يفعل ذلك لتبلغوا المجلامهمي وهو وقت الموت الورم القيامة (ولعلكم تعقلون) ما في ذلك من العبر والحيم (هوالذي يحيى و عيت عادا قضى أمم الفائم المقول له كن فيكون) أى فاتم ايكونه مر يعامن غيركلفة

(المرافى الذين يُجُلِق الماف المرافق المرافق

الالحقارطلبتم الالحقام متصادفوا أوكالمنل هولاء ألجادلسين يصدل سبائر المكافرين الذين عزمتهم اختسار الصلالة على الدين (ذلكم)أى العذاب الدى نُزلِ بِكُمْ (عِمَاكُنُمْ مَغُومُونُ فى الارص بغير الحقو بما كنيم غريون) بسبب مأكأن لكم من الغس والرسيتسيراطق وهو الشرقة وعباده الاوثان فيقال لهم(ادشلوابواب جهم) السبعة القسومة لكم قال الله تعمالي لهما سعة أواب لكل ابمنهم جزممقسوم (خالدین فها) مقدوين اللهود (فبلس منویالنگیرین) عن

قدرته كانه قال من الاقتدار اذا فضي أص اكان أهون شي واسرعه فيله تعالى (الم ترالى الذين يجادلون في آيات ألله) يعنى القرآن (أفي صرفون) أيءن دبن المقودين تزلت في القدرية (اُلَدْين كَنْوامَالْكَتَابُوعِمَاارِسَلْنَابُهُ رَسَلْنَافُسُوفَ يَعْلُونَ) فيسهوعيد وتهديد تم وصف مُااوَعُدُهُمْ بهُ فَقَالَ تَمَالَى (اذالاغلال في اعناقهم والسيلاسل يستعبُّون) أي يجر ون بثلث السلاسل (فالميم عمق النار معرون) أى توقعهم النار (عمقسل لهم الغماكنم تشركون من دون الله ) يعنى الأصنام (فالواضاواعنا) أى فقدناهم فلم نرهم (بل لم نكن ندعوا من قبل شياً) قَيل الْمُمَّالنَكُرواعبادتُمَّ أُوقِسل لمُنكنَ لدعوش بياً بنفعُ و يضر وقيلُ ضاعت عبَّاد تناهُ ا فَكَانَالْمِنْكُنْ نَدْعُوامَنْ قَبِل شَــياً (كَدَلْكُ يَصَلَ اللهَ السَّكَافَرِينَ) أَى كَا أَضْلَ هُولا. (ذَلَكُم) أَى العذابُ الذي نزل بكم (بميا كنتم تفرحون) اى تبطرون وتأشرُون (فىالارض بغيراً سلق وَ بميا كنتم غرحون) اى تُعْتَالُون وتفرحون به (ادخاوا أبواب جهنم) يعنى السبعة (خالدين فهما عَبْسُ مُنْوى الْمُسَكِرِين ) اي عن الآءِ مان قراء تعالى (فاصران وعدالله حق) أله ما الله ي صلى القه عليه وسلم أي بنصرك على الاعداء (عامانر يتك بعض الذي تعدهم) أي من العذاب ف حياتك (اونتونينك)اى قبل انجل الكئم (قالبناير جمون واقدار شلنار سلامن قبلك منهم من قصصناعليك) اى خبره وحاله في الفرآن (ومنهم- ن لم نقصص عليك) أى ولم نذكراك حال المانين منهم وليس منهم أحدالا أعطاه الله تصالى آ بأت ومعزات وقد مادله قومه وكذوه فهاومابوى علهسم يقارب ماجوى عليك فصبروا وهذا تسليه لنبيه صلى انقعلسه وسير(وما كأن (رُسُولِ أَنْ يَأْفُهُ اللَّهِ الاياذُن اللهِ) أَيْ أَمْن وارادته (فاذا جاءاً مُمَالله) أَي قضاؤه بين الانساء والام (تضي باللق) اي بالعدل (وخسرهما المطاون) أي الذين بجادلون في آ يات الله بغير معنى

المسرطوانك المقت النون بالفعل الاراك الانقول ان سكرمني الرمك ولكن اماتير في الرمك والمستخدة النون بالفعل الاراك التقول ان سكرمني الرمك ولكن اماتكر وفي الرمك والمستخدة النون بالفعل الاراك التقول ان سكرمني الرمك ولكن اماتكر وفي الرمك والمن الذي نعدهم و نتوفينك فالمنابر جمون القيامية ونقدره فاماترينك بعض الذي نعدهم من العيد الموجود القيامية ونقدر والقيامية ونقتم منهم المدالاتقام (ولقد الرسنارسلامن قبالث) الى أيمهم (منهم من قصصناعليك ومنهم من لمقصص عليك) قيل بعث الله عنائسة آلاف في الربعة الدف من بني امرائيل وأد بعدة آلاف من سائر النساس وعن على رضى الله عنه الله عنائسة وفهو عن المنافر وما كان المسلول أن بأقيارية الاباذن الله وهدا جواب اقتراحهم الاست عنادا بعني المائدة وبأدن في من الرسل وما كان لوسط ما القيامة وهو وعيد و وعقيب اقتراحهم الاستان وضي المقوض وخسر هنائل المبطون المتان واحد منهم القيامة وهو وعيد و وعقيب اقتراحهم الاستان وضي المقوض وخسر هنائل المبطون الذين اقترحوا الاسترقي وخسر هنائل المبطون المنافرة والمنافرة والمنا

(الله الذي بعلى الموال (ولتبلغوا عليه المام) الأبل (التركبوا منها ومنها الأكون) الى لتركبوا معتما و تاكوا به منها و المحتمل المور (وعليها) وعلى الانعام و المعالم و ا

وفيه وعبده تهديدهم قوله تعالى (الله الذى جمل لكم الانعام لتركبو أمنها ومنهاتا كلون ولكم مهامنافع) أى في أصوافها وأو بارها وأشمارها والبأنها (ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم) أي تعمل أنقالكم من بلدًا لى بلدف أسفاركم وحاجاتكم (وعلم اوعلى الفلائ عماون) أي على الابل في البروعلي السَّمْن في البحر (و بريكم آمانه) أي دلائل قدريه (مأى بات الله تعكرون) يعيي أنّ هَذَهُ الا يَأْتُ التي ذَكرهَاظَاهُرُ مَا هُرَةً عَلَيس شيَّ مَهَايكن اسْكَاره فَي لِد تعالى (أفريسير وافي الارض فينفلروا كيفكان عاقبة ألذين من قبلهم كانوا أكثرمنهم والشدقوة وآثار افي الأرض يعنى مصانعهم وقصورهم والمعنى لوساره ولاءفى أطراف الارض لعرفوا ان عاقب فهولاء المنكرين الممردين الهلاك والبوارمع انهم كانواأ كثرعدد اوأمو الاس هولا و(ف أغنى عنهم) أى لم ينفعهم (مَا كَانُوابِكُ بول) أَي أَي شَيُّ أغنى عنه م كسبهم (فل اجاعته مرسلهم بالبينات فرحواً) أي رضوا (عاء ندهم مرالعلم) قيسل هو قولهم لن تبعث ولن نعذب وقيل هوعلهم بأحوال الدنيا مي داك على على مايد عونه ويرعمونه وهوفي الحقيقة جهل (وحاق بهم ماكانوا يه يستَهز وْن فلمار أوابأسنا) أي عذابنا (فالوأ آمناباللهوحمده وكفرناعما كنابه مشركين) أي تبرأنام\_ اكنانعدل بالله (فلم يك ينفعهم أعلهم الرأوا بأسناسنت الله التي قدخلت في عماده) يعثى ان سسسنة الله قدُّيوتُ في الآخم الخالية بعدْمْ قبول الآبيسان عندمعا بنة البأس وهوالعُدابُ ينى بتلك السدنة انهسماذارأوا العسذاب آمنوا ولاينفعهما بمسانه معتسدمعاينة العسذاب وخسره فالك الكافرون) أي بذهاب الدّارين قيدل الكافر فاسرفي كل وقت ولكنه يتبين خسرانه ادارأى العذاب وأنلة سجابه وتعالى أعلم وأده وأسراركمابه

و نفسبرسوره فصلت و سمى سو ره السعيدة وسورة المصابيع وهي مكية وهي أربع وخسون آية وسبعمالة وست وتسعون كلة وثلاثة آلاف وتلثمالة وخسون حرفائه

لاعة أنفع واجلب للفوائد من علهم ففرحوابه أوعلم الفلاسىفة والدهربين فانهم كانوا اذاسمعوالوحي الله دفعوه وصنغرواعلم الانبياءالىعلهم وعن مسقراطاله سمح بموسى عنبه السلام وأيسل له لو هاجرت البيه فضال نحن قوممهدون فلاحاجه منا الىمى مندننا أوالمراد فرحو اساء غدالرسلمن العبغفرح ضعكمنسه واسترزاه بهسكأنه فال اسمتهزوا بالبيناتوبها جاوابه من علم الوحى فرحين مرحين ويدل عليه **قوله (وحاق،**ېهماکانوا يەستىز ۋن) أوالفرح الرسل أى الرسل لمارأوا

جهلهم واستهزاءهم بالمقى علمواسو عافيتهم وما يلحقهم من العقويه على جهلهم واستهزائهم (فلمارا واباسنا) شدة عذا بنا
واستهزائهم فرحوا بحا اوتو من العلم وشكر والته عليه وحاف بالكامرين خراء جهلهم واستهزائهم (فلمارا واباسنا) شدة عذا بنا
(قالوا آمنا الله وحده و كفرنا بحاكنا به مشركين عليك بنفهم العانهم لما رأوا بأسنا) أى ولم يصح ولم يستقم ان ينفعهما بحانهم
(سنت الله) بمنزلة وعدالله و نحوه من المصادر الموسكدة (التي قد خلت في عدده) ان الابحال عند رول العذاب لا ينفع وان
العذاب فارل بحكذ في الرسل (وخسر هما المثالد كافرون) هنالك مكان مستعار الزمان والمكافر ون خاسرون في كل أوان ولكن
يتبين خسرانهم اذاعا ينوا العذاب و فائدة ترادف العاآت في هده الاستان في المخروف فل يحسن الى الفقراء و فلمارا واباسنا
جاءتهم رسلهم كالبيان والنفسير القوله في الموافرة بالماسنة والمنات على بنفسهم تابع لا يمانهم لمارا واباس الله والتداعم
وهسورة فعلت مكية وهي ثلاث و خسون آية كه

وبهم القدالر حن الرحيم (حم) الاجعلة المماللسورة كالمعبنة التغريل) خبروان جعلته تعديد اللحروف كالانتزيل خبرالبندي محذوف وكتاب دل من تغزيل اوخبر بعد خبراو خبرستد المحذوف او تغزيل مبندا (من الرحن الرحم) صفته (كتاب) خبره (قسلت آباته) مبنت و جعلت تفاصيل في معان مختلفة من المكام وأمثال ومو اعظ و وعدو وعيد وغير طلات (قرآ ناعرسا) تصبيع الاعتصاص والمدح أى اريد بهدذ الكتاب القصل قرآ نامن صفته كيت وكيت اوعلى الحال أى فعسلت آباته في حال كوه فرآ ناعرسا (لقوم يعلمون) أى لقوم عرب يعلمون ما تزل عام من الا عات المفصلة المبينة بلسانهم العربي ولقوم يتعلق بنغزيل أو بقصات اى تغزيل من الله لا جلهم او فصلت آباته في موالا ظهر ان يكون صفة مثل ما قبله وما بعده اى قرآ ناعر بيا كاندا قوم عرب (بشير او نذيرا) صفقان لقرآ نا (فاعرض أكار هم قهم الا يسمعون) أى الا يقبلون من قوالت بعده اى قلان قلاب مع قولى ولقد سمعه ولكنه الم يقبله ولم يعمل عقت الدينة المعمن السقياع قوالت (ومن بيننا بعم كنان وهو الغطاء (عماليه) من التوحيد (وفي آذاننا وقر) نقل و عمل من استماع قوالت (ومن بيننا بعم كنان وهو الغطاء (عماليه) عن التوحيد (وفي آذاننا وقر) نقل و عليه من استماع قوالت (ومن بيننا المعمون التعلم و المعمون التهام و التعلم و المعمون المعمون التوحيد (وفي آذاننا وقر) نقل و عمد من استماع قوالت (ومن بيننا المعمون ال

و بينڭ حاب)ستروهذه غنيلات لنبوتاو بهمعن تقسل الحق واعنقباده كالنهافي غلف وأغطسة تخنعمن نفوذه فهاوجج اسمآعهما كالنباصما عنسه ولتباعد المذهبين والدينسين كائت بينهموما همعلمه وسنرسول الله صلى الله عليه وسلم وماهو علسه حجاباساتر أوحاجزا منيعاس جبل أونحوه ملاتلاق ولاتراثى (فاعمل) على دينك (انتاعاً ماون) على ديننا أوفاعسل في ابطال أمرناانناعاماون في الطال أمرك وفائده زيادة من أن الحجاب المندأ مناوا مدأمنك فالسافة

وسم الله الرحن الرحيم

قله عزوجل (حمتر بلمن الرحن الرحيم كتاب فصلت آياته) أى بيذت وميزت وجعلت معانى محتلف من أحكام وأمثال ومواعظ ووعدو وعيد (قرآناء ربيا) أى الأسان العربي (لقوم يعلون) أى اغسا أترلناه على العرب بلغهم ليفهموا منسه المراد ولو كان بغسير لسانهم مافهموه (بشميراونذيرا) نعتان القرآن أى بشير الاولياء القماللثو آبونذ يرالاعدائه بالعقاب (فاعرض أكثرهم) أي عنه (فهم لا يسمدون) أي لا يصغون اليه تكبرا (وقالوا) يعني مشركي مَكَةُ (قَالُوبِهَا فِي أَكْنَهُ) أَي أَعْطِية (مما تدعو ناأليه) أَي فلانفقه ما تقول (وفي آذا نناوقر) أي صمم فسلانسمع ماتقول والمغي اللفي ترك القبول منسك بغزلة من لا يفهم ولا يسمع (ومن بيننا وبينك المجاب)أى خلاف في الدين وحاجز في ألمان فلا نوافقك على ما تقول (فاعمل) أي أنت على دَينَكُ (انتاعاماون)أى على ديننا (قل) بأتحد (اغا أنابشرم الكم)أى كوا مدمد كم (يوجى انى) أىلولاالوجىمادعوتكم قال المستعلمة الله تعالى التواضع (اغا الهكم الهوا مد فاستمقيموا اليمه) أى توجهوا اليه بطاعته ولا تمياوا عن مبيله (واستغفروه) أي من ذوبكم وشركهم (وويل المشركين الذين لأيؤتون الزكوم) قال آب عباس لا يفولون لأاله الاالله لانمأ زكاة الانفس والمستى لايطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد وفيسل لايقرون بالزكاة المفروضة لابرون اتمانها واحبآ يقال الزكاه قنطره الاسلام في قطعها تجاومن تخاف عنهاهلات وقسل معناه لا ينفقون في طاعة الله ولا يتصدقون وقيل لا ير كون أعمالهم (وهم بالاستوهم كافرون)أى جاحدون بالبعث بعد الموت (ان الذين آمنو او هماو الصالحات لهُم أُجرَ غير ممنون) فال النعباس غيرمقطوع وقيل غيرمنقصوص وقدل غيرعنون عليهم بهوقمل غير محسوب قيل

المنوسطة به تساوحه تلقمسة وعبة بالحجاب الفراغ و الوقيل بيننا و بيد الحجاب لكان المهنى ان المحاصل وسط الجهتين (قل الحياة النسر مثلكم و حدالى الفرائد الهوا المحدالية و المحدال

كاصح ما كانوا يميناون (فل النكم لتكثيرون بالذي خلق الارض في يرمين) الاحدوالاتنين تعليما الاناه ولواراد ان يخلفها ف الفطة لغمل (و تبعيلانه أندادا) شركاء والساها (دلك) الذي تعلق ما سبق (رب العالمين) عالق جسم الموجودات وسيدها ومربيها (وجعل فيها) في الارض (رواسي) جبالاثوات (من فوقها) اغدائت ارادساء ها فوق الارض لتكون عنافع الجبال مقاهرة اطالبها وليسمر أن الارض 17 والجبال انقال على أثقال كاما وغنقرة الى عسل وهو الله عز وجل (و ما دلك) بالمساء

تزلت همذه الاتية في المرضى والزمني والحرمي اداعجز واعن العمل والطاعة يكنب فم الاجر كالمع ما كانوانعسماون فيه (خ)عن الى موسى الاشعرى فالسعت رسول الله صلى الله عليه وسد لمختير مرة ولاهرتين بقول اداكان العبديه مل علاصالحا فشغله عنه مرض أوسفركتب الله نه الى له كمالحما كأن يعمسل وهوصحيح مقيم قول عزوجسل (فل أنشكم) استفهام بعني الانكاروذكرع ممشيئين منكرين أحدهما التكفر بالقه تعالى وهوقوله تمألى إلتكفرون بالذى خلق الارض في يومين و تانيهما (وتجعلون له أندادا) اثبات الشركاء والاندادله والمعنىكيف يجوزجعلهم فأهدأ الاصدنام الخسيسة انداد الله تعالى معاله تعالى هوالذي خلق الارض فيومين يعنى الاحدوالاثنين (ذلكرب العالمين)أى هورب ألعالميسوخالقهم المستعق للعبادة لا الاصنام المنحوتة من المشب والحر (وجعد لفهار واسي) أي حيالا قوابت (من موقها) أىمن فوق الارض(وبارك فيها) أى في الارض بكثرة الخسيرات الحاصسة فيهاوهو ماخلق فيهامن البحار والانهار والاشعبار والممار وخلق أصناف الحيوانات وكلما يحتأج اليه (وقدرفها أقواتها) أى تسم في الارض أرزاق العبادو لهام وقيسل قدر في كل بلدة مالم يجعله فى الاخرى ليميش بعضهم من بعض بالقبارة ونيل قدر البرلاهل قطرمن الارض والتمرلاهل قطرآ خروالذرة لاهل قطروالسمك لاهسل قطر وكذلك سائرالا قوات قيسل ان الزراعة أكثر المرف بركة لان الله تمالى وضع الاقوات في الارض قال الله تعالى وقدر فها أقواته الفي أربعة أمام)أىمع اليومين الاولس تخلق الارض فيومير وقدر الاقوات في يومين وهمايوم الثلاثاء وتوم الارتعاء فصارت أربعة أيام رد الا خوعلى الاول فى الذكر (سوأه للسائلين) معنا مسواء لمن سأل عن ذلك أي فهك ذاالا من سواءلاريا- ة فعيه ولا تقصيات جوابا ان سأل في تح خلقت الارض والاقوات (ثم استوى الى السمساء) أى عمد الى خلق السمساء (وهي دخان) ذلك الدخان كان بخارالماء قيسل كان العرش قبسل خلق السعوات والارض على الماء فلما أراد الله تعالى ان يخلق السموات والارض أحرالر يحفضر بتالماء فارتفع منه بخار كالدخان فخلق منه السماء م أبيس الماء فاقه أرضاوا حددة ثم متقها في المسبعافان قلت هذه الاسية مشعرة بإن خلق الارض كانقب لخاق السماء وقوله والارض بعد ذلك دعاها مشعوبان خلق الارض بعد حلق السماء فكيف الجع بنهما فلت الجواب المشهوراته تعمالي خلق الارض أولا ثرخلق السماء بعدها ثم بعد خلق السماء دحا الارض ومدها وجواب آخر وهوان يقال انخلق السماءمقدم على خلق الارض فعلى هذا يكون معنى الاتية خلق الارض في يومدين وليس الخلق عبارة عن الايجاد والتكوين فقط بل هو عبارة عن التقدير أيضافيكون المني قضى ان يحدث الارض فيومين بعداحدات السمساء ضلى هذا يزول الاستكال والله أعلم بالحقيقة (مقال

والزرع والشعيروالثمر (فها) فى الارض وقسل وبارك فهاوأ كترخيرها إوتدر فَهِ أُقُواتِهِ أَرِزَاقُ أُهِلِهَا ومعاشه سموما يصلهم وقرأان مسمودرضي اللهءنه وقسم فهاأقواتها (قاربعة أيام) في تقة أربمية المأم يريديالتقة المومين تقول سرتمن الصرة الىنغىداد في عشرة والحالكوفةفي شسفعشرأى نقدخسة عشرولا بدمن هذاالنقدم لانه لوأحرى على الطاهر المكانت غمانمة الماملانه فالخلق الارص في يومين تمذال وقدرفها افواتهافي اربعة ايام ثمقال مقضأهن مسبع معوات في ومسن فيكون خسلاف نواه في ستةايام في موضع خر وفى الحديث ان الله تعالى خلق الارض يوم الاحد والاثنين وخلق الجيال ومالتملاثاء وخلقوم الأربعاء الشعووالياء والعمران والخراب فثلث اربعمة ايام وحلق يوم

الله سالسماء وخلق يوم الجمه النجوم والشمس والقمر والمهدد الم الساعة التي تقوم فها القيامة (سوام) بمغوب صفة والملائكة وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة مريوم الجمه فيل هي الساعة التي تقوم فها القيامة (سوام) بمغوب صفة اللايام الى في أدبعة أيام مستويات امات سوام الراقع بريداً يهي سواء عبرها سواء على المعدراً ي المتواء الوعلى المالين في المالين المالين المالين المالين أن المالين المالين المالين المالين المالين كم خلف الارض وما في الرائم السنوى الى السماء وهي دخان مقال الوجعة وفي كانه فيل هدذا المصر لا جل من سال في كم خلف الارض وما في الرائم السنوى الى السماء وهي دخان مقال

هُلُولُلْ (ص) المياطوعا و درهاعالما المناطقين هو عالى المعادية الما المعادي المعادي الدري المربعل فلات تداخ استوى المن على كذاب يدون الله الكل الاول وابقداً الثانى و يفهم منه ان خلق المستدة في مسيرة عشرة آلاف سنة في مسيرة عشرة آلاف سنة فنظر الميال المناف المنا

تأسرفدرته محال كانفول لن تعت بدا التفعل هذا شنت اوأست ولتفعلنه طوعااوكرهاوانتصابهما على الممال عنى طائعتين اومكرهتس واغيالم بقسل طائعت بنعدلي اللفظ أو طائعات على للعي لانهما سموات وأرضون لانهن لماحصان مخاطبات ومحسات ووصفهن الطوع والكره قبل طبائعين في موضعط العات كقوله ساجدي (نقضاهن) فأحكم خلقهن فال هوعلمها مسرودان فضاهمات

والضميريرجع الى العماه الان السماء للمنس و يجوز لهاوللارض ائتيا طوعاأوكرها) أى التياماأص تسكابه أى افعلاه وقدل افعلاماأص تسكاطوعا والاأ المأتكا الى ذلك حتى تفعلاه كرها فأجابتا بالطوع (فالنا أتينا طائمين) معناه اتبناج افينا طائعت فلماوسفهما بالغول أجراهماق الجع مجرى من يعفسل قيسل فال الله تعالى لهما احرجا ماخلقت فيكا من المذافع لمصالح العباد اما أنت ياسماه فأطلعي شمسه لم وقرا وتجومك وانت ماارص فشمق انهارك وآخرجي غرك ونباتك وقوله تعالى (فقصاهي سمع معوات)اي المهن وَنْرِغُ سَخَلَقُهُمْ (فَ يُومِدِينِ)وهُمَا الْخُيسِ وَالْجِعْدَةِ ﴿ وَاوْحِيقِ كُلُّ شَمَّاءَامُمْ هَا) قال ابن عباس خلقفي كل سميآء خلقامن الملائكة وخلق مافهامن المجار وجبال المرد ومالأ بعله الا الله تعالى وقيسل أوحى المكل سماء ما اراد من الاحرو آلنهي (وزينا السماء الدنيا) اي التي تلي الارض (عمابيج)اى بكواكب نشرق كالمصابيح (وحفظا) اى وحعلنا هايدني الكواكب حفظ السماءمن الشياطي الدين يسترفون السمع (ذلك) اى الذي ذكر من صنعه وخلقه (تقديرا لمزيز )اى في ملكه (العلم)أى بخلفه وقيه اشارة ألى كال القدرة والملم قوله تعمالي ( فان أعرصوا ) يعنى هؤلاء المشركين عن الايمان بعدهذا البيان ( فقل أنذو تكم ) اى خوفتكم (صاعقة متل صاعفة عادوغود) أى هلا كامشل هلا كهم والصاعقة المهلكة من كل شي (اد عاءتهم الرسل) يعيى الى عاد وغود (من بيرأ يديهم) يعنى الرسل الذين أرساوا الى آبائهم (ومن خلفهم) يعنى ومن بعد الرسل الذين أرساوا الى آياتهم وهم الرسل الذين أرساوا المهموهم أهود وصالحوًّا غَاخص هـاتين القبيلندين لان قريشا كانوابيرون عـلى بلادهـم (أن لا) اي مان لا (تعبىدوا الاالته قالوالوشاء ربنالا ترل ملائكة ) يعني لوشاء ربنادعوه الخاق لا ترل ملاتكمة بدلُ هُوُلاءالرسل(فاتابِــا ارسلتم به كافرون) روى البغوى باسنادا انتعلبي عن جابر بن عبدالله

أن يكون ضميراً مباه المناه الفراس على المناه المنا

قال قال الملام من قويش والوجه مل قدالة س علمنا أمس محمد فاوالقستروج لاعالما الشمر والكهانة والسعرفأ تاه فكأبه ثم أتانا ببيان من أمره فقله تسمة بزرسعة والقلقد معت الته عروالكهانة والسحو وعلت من ذلك علما وما يغنى على ان كان كذلك فأتاه فلما خرج اليه فالسامجدانت خيرامهاشم انت خيرام عبدالطلب انت خبرام عبداللافير تشترا فتناأوتهال آماء نافان كان مادك الرياسية عقد نالك ألوية افكنت رئيسا ما فمت وان كان بك الماءة ووجنالة عشرنسوة تعتارهن من أي منات قويش وان كان المال جعنالك ما تستغفيه أنتوء غبك من بعدلة ورسول الله صدلي الله عليه وسدلم ساكت لايتكلم فلما فرغ قرارسول الله صلى الله عليه وسلم حم تنزيل من الرحن الرحم كتاب فصلت آناته الى قولة تعلى فأن أعرضوا فقل أنذر تكم صاعقة مشل صاعقة عادو تنود فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم ورجع الى أهله ولم يخرِّج الى قريش واحنس عنهم فقال أبوجهل بأمعشر قريش والله مازي عنبة الاقدصاالي محدوآ عبه طعامه وماذاك الامن حاجة أصابته فانطلقوا بنااليه فانطلقوا البه فقال أتوجهل والقدماعتمة ماحمسك عناالا أنك صموت الى محدو أعجمك طعامه فان كانت وكالماجة جمعة الكمن أمو الناما يغنيه كعن طعام محدفغضب متبية وأقسم لايكام محداأمدا وفال والله لقد علم أني من أكثرتر بشر مالا وله كبي أتبته وقصصت عليسه الفصة فأحابني دنيي " والذماهو بشعرولا كهانةولا صروقرأ السووة الحقولة تعالى فالأعرضوا فف أنذرته كم صاد فقه مثل صاعقة عاد وغود فأمسكت بغبه وناشدته الرحمة ن يكف وقد علم أن محمد ااذا قال شيألم يكذب فغت أن ينزل بكم العذاب وقال محدين كعب القرظى حدثت ان عتية بنر رحة كان سيدا حليها فال يوماوهو عالس في نادى فريش و رسول الله صلى الله عليه وسير عالس و-ده في المسجد بامه شرقريش ألا أقوم الي محمد فأ كله وأعرض عليه أمو والعلد يقبسل منا ومهافنطيعه ويكفعناوذاك حين أسلم جزهو رأواان أصحاب محدسلي الله عليه وسلرن يدون ويكثرون فالوابلي ماأبا الوليد فقم اليه وكله مقسام عنية حنى حلس الى رسول القص لي الله عليه وسلومقال بالنائخي انكمنا حيث علت من البسطة في العند يرة والمكانة في النسب وانك قد أثيث قومك بأمن عظير فرقت جاعتهم وسفهت أحلامهم وعيدت آلهتهم وكفرت من مضي منآماتهم فاستمع مني أغرض عليك أمور التنظرفهمافضال صدلي الله عليه وسدلم قل ماأ باالوليد فقال بابن أخى آن كند الهاتر بدء اجشت به مالاجعنالك من أمو الناحتي تكون من أكثرنا مالاوان كفت تريد شرفاسودناك عليماوان كان هذا الذى بكرتياترا ولا تسطيع رده طلبمالك العلب أولعل هذاشمو جاش بهصدوك فنعذوك فانكم لعمرى بنى عبدا اطلب تقدرون من ذلك على مالا يقدر عليه احد حتى ادافرغ قال له وسول الله صلى الله عليه وسلم أقدفو غت باأبا الوليسدقال نعم فال فاسقع من قال فاعسل وهال بسم الله الرحن الرحسيم حم تنزيل من الرحن الرحيج كتاب فعالت آياته تم مضي فها يقرأ طاسمه هأعتبة أنصت وأاتي يده خلف ظهره معتمدا عليها بستم منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السعدة وسعدتم قال المعت ماأما الوليد فأنت ودالة فقام عتبة الى أحجابه فقال بعضهم لبعض تعلف بالله لقدجا عم أبوالوليد بغيرا الوجه الذى ذهب بغلسا جلس الهم فالواماو راءك بأايا الوليسد فالدو وافى الى ممعت قولا والله ماسمعت عشله قط ماهو بشسمر ولا بصرولا كهابة نامعتبرقر اش أطهمو في بامعشر قريش حلوابين هذا الرجل وبين ماهوفيه واعتزلوه فوالله ليكونن لفوله الذى سممت منه نبأ فان تصبه

واسائر الانساء الذين دعوا الىالاءان عهروىان قريشايه ثواعتية بنرسمه وكان أحسنهم حديثما ليكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنظرما بريد فأتاه وهوفي الحطمه فلم يسأل شيأالاأجابه تمأفرأ عليه السلام السورة ألى قوله مثل صاعقة عادوغود فناشدها إحموأمسك على فيه و وئب مخافة ان يمسعامهم العبدات فأخمرهم به وفال لقمد عرفت السعر والشيعو فواللهماهو بسياحرولا تشاعر فقالوا لتدمسأت امافهمت منه كلفادهال لاولم اهتسد اليحواله فقال عمران منطعون ذلك والقائحلوا الهمن رب المالين غربين ماذكر مرصاعفه عاذوتمو دفقال (فامافاد فاستكبروا في الارض بغيرا لمن ) اي تعظم وافيا على اهلها بهالا بستستون به الشعطيم وهو القوة وعظم الا بوام أو السنولوا على الارض بغيرا ستصفاف المولاية (وقالو امن أشد منافق في كافوادوى أجسام طوال و حلى عظم و بلغ من قوتهم أن الربيل كان يقتلع العصرة من الجبل بيده (أولم بروا) أولم بعلوا علما يقوم مقام العيان (أن الله الذي خاتهم هو أشد منه قوم) أوسع منهم قدرة لا نه قادر على كل بي وهم قادرون على بعض الاشياعيا قداره (وكافوام الناعيم وي المسلوف على قاسم منهم قدرة لا نه قادر على كل بي وهم قادرون على بعض الاشياعيا قديمة (قارسلنا عليم ريحا عمر صرا) عاصمة في السنك برواى كافوا يعرف المسلوف المناه و وقال المناه و وصف عصدر وكائت من الاربعاء في آخر شوال الى الاربعاء وما عذب قوم الافي الاربعاء (لنديقهم عذاب صفة على فعل أو وصف عصدر وكائت من الاربعاء في آخر و وفاله و مفاهد المناه و المناه قال عذاب خزى كانقول فعل المناه و المناه المناف المذاب الى المناف المذاب الى المنافق المناه و مفاهد المناه و المنافق المذاب الى المنافق المناه و المناه و المناه المنافق المناه و المناه و المنافق المناف

السوءتر يدالفعن السئ ويدل عليه قوله (ولعداب الأسخوة أخزى وهومن الاسناد المحازي ووصف العذاب الخزى أيلغمن وصفهميه فشتان مابين أولىك هوشاعرول شمر شأعر(وهملاينصرون) من الأصنام الق عبدوها على رجاء النصر لهم (وأما عُود) بالرفع على الابتداء وهوالفصيح لوقوعهبند حرف الابتسداء واللسبر (فهديناهم) وبالنصب الفضل بأضمار فعل يفسره مهديناهمأى بينالهمالوشد (هاستصبوا العميءلي الهدى)فاخشارواالكفر على الأعماس (فاختتهم

العرب ففد كفيتموه بغبركم وان يظهرعلى العرب فلكه ملككم وعزه عزكم وأنتم أسعدالناس به قالواسعرا والتدعم فياأ باالوايد بلسانه قال هذاوا بي لكم فاصنعوا مابدالكم قوله عزوجل فاما عاد فاستكبروافي الارض بغيرا للق وقالو امن اشدمنا فوه ) وذاك أن هود اهددهم بالمذاب مقالوانعن تقددرعلى دفع العدداب عنابغض لقوتما وكانوا ذوى أجسام طوال فال الله ومالى رداعلهم(أولم يروا)أي آولم يعلوا (أن الله الذي خلقهم هوأ شدمنهم قوة وكاذوا با كانتا يجدون فارسلناعلهم ويعاصر صرا) أي عاصفا شديد الصوت وقيل هي الربع البارد وقيل م غانية فأربع منهاعداب وهى الربح الصرصر والعاصف والفاصف والعقيم وأربع منهارجة وهي الناشرات والمبشرات والمرسد الانوالذاريات قبل ارسل علهم مرال بع على فدرخوف الحاتم فاهلكواجيما (في أيام نحسات) أى نكدات مشؤمات ذات تُحس وقيسل دات عبار وتراب تائزلا يكاد ببصرفيه وقيل أمسك الله عزو جل عنهم المطر ثلات سنبن ودأبت عليهم الريح من غيرمطر (لنسذيقهم عذاب الحزى) اى عذاب الذَّل والْهُوان وذلك مقسابل لقولهُ فاستكبروا فالارض بغيرا لحق (ف الحسوة الدنيا) أي ذلك الذي تزل جهمن الغزي والحوان فى الحياة الدنيا (ولعذاب الاسترة أخزى) اى أشداها به (وهملا ينصرون) اىلايمنمون مسالمذاب (وأماغودفهديناهم) قال اب عباس بينا لهمسبيل الحدى وقيل دالماهم على انلير والشر (هُ صَصَّبُوااله مَى عَلَى الْهُدَى) اى اختار واالكمر عَلَى الايمان (فاخذتهم صاعقة العداب الهون) اىدى الهوان (عدا كافوا مكسبون) ى من الشرك (وغينا الذين آمنو اوكانوا يتقون) أى متقول الشرك والاعمال الخبيئة وهم صالح ومن آمن معدمن قومه قوله تعالى (ويوم يعشر اعداء الله الى النارفهم يو زعون) أي يساقون و بدفه ون وقبل يحبس أو لم منى يلف آحرهم

صاعفة المداب) داهية العذاب (الهون) الهوان وصف به العداب مبالعة اوابده مده (عما كافوا يكسبون) يكسبه وهو شركهم ومعاصهم وقال الشيخ أو منصور يحتمل ماذ كرم الهداية النسين كابيناو يحتمل خان الاهتداه فيم فصار وامهندين ثم كفر وابعد دلك وعقو والداقة لان الهدى المضاف الى المسائق بكون عنى البياب والروفيتي وخاني فعل الاهتداه فاما الهدى المصاف الى الملق بكون عنى البيان لاغير وقال صاحب الكشاف فيده فان فات الميسمه عنى قوالله هدما فيه المحدى المناف فيده فان فات الميسمه عنى قوالله هدما في المهدى والدليل عليه قوالك هديته واهندى بعنى تحصيل الدخية وحصولها كانقول ردعته فارتدع و كيف ساغ استعماله ى الدلالة المحردة فلت المدلالة على الهمكم فازاح عالهم ولم يعنى المدى المناف فيم بتحصيل ما يوجها و يقنضها والمات المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف المن

(حتى اداما باؤها) سار وابعضر تهاوما من بده التأكيدو منى التأكيد الدولات بخيلهم النار التحالة أن يكون وف الشهادة عليم ولا وجه لان يخاومنها (شهده نهم سعمهم وابصارهم وجاودهم باكانوا يعملون) شهادة الجاود علامسة الحرام وقيسل هى كناية عن الفروج (وقالوا بلاودهم لمشهدتم عليماً) لما تعاظمهم من شهادتها عليم (فالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ) من الحيوان والمعنى ان نطقنا ليس بعب من قدرة الله الذي قدره في المطاق كل حيوان (وهو خلقكم أول من قواليه ترجعون) وهو قادره في انشائكم اول مرة وعلى اعادتهم و رحو مكم الى جرائه (وما كنتم نست رون أن يشهد عليم سعكم

(حتى اذاماجاؤها) يدنى النار (شهدعابهم سعمهم وأبصارهم وجاودهم) اىبشراتهم وقبسل فروجهم (بما كأفوايمه اون)معناه ان الجوارح تنطق بما كمت الالسس من عملهم (م) عن أنس رضى ألله تعالى عنده قال حكناعند رسول الله صلى عليه وسلم فضصك فقال هل تدرون م اضحك قلما التعورسوله اعم فالمن مخاطبة العبدربه عزوجل يقول بارب المتحرف من الفلم قال فيقول بلى قال فيقول فافى لااجيز اليوم على نفسي الاشاهدامي قال فيقول كفي بنغسك اليوم عليك حسبباوبالكرام الكاتبين عليك شهودا قال فيغترعلي فيهو يقال لاعضائه انطقي فننطق باعساله تم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعد الكن وسعفا فعنكن كنت اناصل (وفالوا) يعنى الكفارالذين يجرون الى النار ( لمبلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطَق كلُّ شيٌّ ) معناه ان القادر الذي خلفكم أول مرة في الدساو الطفركم ثم اعاد كم بعد الموت قادر على الطاق الاعضاء والجوارح وهوقوله أمالى (وهوخلفكم أول مرة واليسه ترجعون) وقيل تم الكادم عنسدةوله الذى أنطن كلشئ ثم ابتسدا بقوله وهو خلفه كم أول مرة واليسه نرجعون وقيل انه ليسمن جواب الجاود (وما كنتم أستترون) أى تسقه فون وقيسل معناه تظنون (ان يشهد عليكم "عمكم ولا ابصاركم وُلا جاودكم) والمعني النكم لا تقدر ون على الاستعفاء من جوادُ حكم ولا تظنون المسانشيدعليكم (ولكن ظننم أن الله لايدلم كثير المساتعملون) قال أبن عباس رضى الله عنهما كأن الكفارية ولون ان الله لا يعلم الى انفسنا ولكنه يعلما يظهر (ق) عن عيد الله ب مسعودرضي اللدته الحامنه فالواجتم عنسدالبيث اغفيان وقرشي أوقرشيان وثقني كثير شمم بطونهم قليل فقه دلو بهسم فقال أحدهم اترون ان الله تعالى يسمع مانقول قال الاستو يسهم اذأ جهرنا ولايسمع ان التخفيناوقال الاسترأن كان يسمع إذا بهرناقانه يسمع اذا أحفينا فانزل الله نعالى وماكنتم تسنترون أن يشهدعليكم معمكم ولاا بصاركم ولاجاودكم والمكن ظنديم أن الله لايعلم كتبرامما تعملون قيل النفني هوعبدياليل وخشاه الغرشيان وبهمة وصفوان بزأمية فألهأ تعالى (ودا كم ظنكم الذي ظننتم بربكم) أى طنكم ان الله لا يعلم كثير اعما تعماون (أرداكم) أي اهلكك فال أبن عباس طرحك في الدأو (فاصبحتم من الخاسرين) ثم اخبرعن عالمم بقوله تعالى (فان يصغروا فالنارم توى لحمم) أى مسكن (وان يستمنبوا) أي يسترضوا و يطلبوا المنبي وُالمعتب هوالذي قبل عتَّابه وأجْبِيب الى ماسأَلُ (فاهْمِ من المُعتَبِين) أَى المرضِّينُ (وقيضَنا لهمَّ) أى بعثناو وكلما وقيل هيأ المهم وسبينا لهم (فراء) أى نظراء من الشياطين حتى أصاوهم (فرينوالهممابي الديهم) أي من أمن الدنياحي آثر وهم على الا تخرة (وماحاة همم) أي

ولاأبصاركم ولاجاودكم) أى اندكم كنتم تستثرون بالحيطان والخياعسد أرتدكاب الفواحشوما كان استناركم ذلك خيفة ان يشهد عليكم جوارحكم لانكركنتم غيرعااين بشهادتهاعلك كربل كنتم حاحدين بالمعث والخزاء أصلا (ولكن النائم أن الله لايساك ثيرانما تعماون) ولكنكرانما استتعرتم لظنكرأن الله لاسلم كثيراعمأ كنستم تعماون وهوانا فمات مي أعمالكم (وذلكم ظدكم الذى طننتم رُ بِكِمَ أَرْدَاكُمْ) و ذلك الظن هو الذي أهلككم وذاكم مبتدأ وظنك خبروالذي ظننم بريكر صفنه وأرداكم خبر مان أوط كر بدل من ذا كر واردا كم الخير (فاصبعتم من اخلامه بن فان بصبرو فالنا رمنوى لهـم) أي فال يصبروا لم ينفعهم المسبرولم ينضكوابهمن

الثواء في النار (وان يستعتبوا فساهم من المعتبين) وان يطلبوا الرضا فيه الميتبوا أى الميتبوا العتبى والميجابوا الها (وقيضنا فساهم من المرضين أوان يسألوا المدبى وهي الرجوع بزعائم اهدم فيه الميتبوا أى الميتبوا الها (وقيضنا الحسم) أى قدرنا الشركي مكه يقال هذان فويان قيمان أى مثلان والمقايضة المعاوضة وقيد لسلطنا عليم (قرناء) اخدا تامن الشياطين جع قرين كقوله و من يعش عن ذكر الرجن تقيض له شيطانا فهوله قرين (فرينوا الممايين أيديم ما تقيض له شيطانا فهوله قرين (فرينوا الممايين أيديم وما تعلقهم المعاقبة وان المتعدم من أحمد المناقبة وان المعاقبة وان وانتباع المشهوات وما خلفه من أحمد المعاقبة وان المعاقبة وان

(وحق عليهم القول) كلة العذاب (ق أم) في جاذا مو محله التسب على المهال عن الفهير في عليهم أى حق عليهم القوله كالشين في جاذا م (فدخلت من قبلهم) فيل أهل مكة (من البني والانس أنهم كافوا عاسرين) هو تعليل لاستحقاقهم العذاب والضم يرطم واللام (وقال الذين كفر والانسمعوا لهذا القرآن) اذا قرى (والغوافيه لعلكم تغلبون) وعارضوه بكلام غير مفهوم حتى تشوشوا عليمه وتغلبوا على قراء له والله والله والله من المكالم الدى لاطائل تعتب (طلاب كفر واحدابا شديدا) يجوزان يريد بالذين كفر واحد والاحدابا على المواقعة الذي كافوا بعماون) أى أعظم عقوبة على المواقعة الدى كافوا بعماون) أى أعظم عقوبة على المواقعة المواقعة المواقعة المحدولة المحدولة المحدولة الكفر

(ذلك بزاء أعسداء الله) ذلك اشهارة الى الاسوأ ويجب ان يكون النقدر أسموأ جزاء الذين كانوا يعدماون حتى تسسنقيم هـذه الاشارة (النار) عطفسان الميزاءأونس مبندامحذوف (لهمم فها داراناد) أي النساري نفسهادار الملد كانقهل لك في هـ نم الدار دار السروروأنت تعنى الدار بعينها(جزاء)أىجوزوا بذلك حزاء (عما كانوا ما منا يجمدون وقال الذين كفروا وبشاأرنا) وسكون الراءلنقل الكسرة كاقالوافي فحذ فخذمكي وشامىوأتوبكل وبالاختبلاس أتوعرو (اللذين أضلاناً) أي الشبطانين اللدن أضلانا (من الجن والانس)لان الشديطان على ضربين حنى وانسى قال الله تمالي

فدعوهم الى التكذيب الاستوة وانكار البعث وقبسل حسنوالهم أعماله القبيعة الماضية والمستقبلة (وحق علب مالقول) أى وجب (ف أمم) أى مع أمم (قل خلت من قبلهم من الجن والانسانهم كانواحاًسرين) فوله تعالى (وقال الذين كفرواً) يُعْمَى مشركى قريش (لانسمموا لهذاالقرآن والغوافيه) قال أب عباس والغطوافيه من اللغط وهوكثرة الاصوات كأن يعضهم وصى الى بعض اذارأ يتم محمد الفرافه ارضوه بالرحز والشعر وقبل اكثر واالمكارم حتى بتخلط عَليه ما يقول وقيل والغوافيه بالمكاء والصفير وقبل صيحوافى وجهه (املكم تغلبون) يمنى مجداعلى قراءته (فلنذيقن الذين كفرواءذاباشديداولنجرينهماسوأ)يه في باسوأ (الذي كانوا يعملون) اى فى ألدنيارهو الشرك (ذلك) اى الذي ذكر من العذاب (خُواء أعداء الله) تم بين ذلك البواء فقال (النارهم فهاد ارالخلا) اى دا رالا قامة لا انتقال لهـم عَمَّا (بِرَاء عِـا كَأَنُو أَمَا سماتنا مجمعدون وفال الذين كفروا) اى في المنار (ربنا) اى يفولون بار أو االلذين الهـ الانامن المن والانس) يعنون ابليس وقايل بنآدم الذي قتل اخاء لائم ماسة المعصية (تعملهما تحت اقدامنا) اى فى الدار (ليكونامن الاسفلين) اى فى الدرك الاستفل من النار وقال ابن عبساس ليكونا أشدُّه ذايامنا ﴿ فَوْلِهُ عَرْ وَجِلَ (ان الذِّينَ قالواربِنا اللَّهُ ثُمَّ استَفَامُوا ) قال اهـ ل التحقيق كال الانسان ان معرف الحق لذاته لأجل العسمل بهوراس المعرفة اليقينية معرفة الله تعالى واليه الاشارة بقوك ان الذين قالوار بنااللهورأس الاعمال المسالحة أن يكون الانسان مستقيما ب الموسط غيرمائل الحطرفي الافراط والنفريط فشكون الاستقامة في احم الدين والنوحيد فكون فى الإعمال الصالمة سئل الوبكر الصديق رضي الله تمالى عنه عن الاستعامة فقال ان لا تشرك الشاهشية وقال عوب الخطاب وضى الله تعالى عنه الاستقامة ان تستقم على الامر والنهبى ولاتر وغر وغان التعلب وقال عشان رضى الله تعالى عنه استفامو اأخامتوا في العمل وقال على بي أى طالب رضي الله تمالى عنه أدو االفرا تُصْ وهو قول ابن عماس وفيل استقاموا على اص الله فعماوا بطاعته واجتنبوا مصاصبه وقيسل استقاموا على شمادة أن لااله الاالله حتى الحقوابالله وكان الحسن اذاتلاهذه الاتية قال اللهم انت ربنا فاوزقنا الاستفامة (تتنزل علهم الملائكة) قال ابن عباس عندا الوت وقيل اذا قامو أمن قبورهم وقيل العشرى تكون في ثلاثة مواطن مندالموت وفي الفيروعندالبعث (ان لاتخافوا) اي من الموت وقيسل لاتخابواعلى

وكدلك جعلنا لكرا نبي عدو السياطير الانسر والجن ( عجمله ما عدا المنايكونامن الاسعاب) في النارجواء اضلاطهم المانا (ان الدين قالوارينا الله) آى نطقو الانوسيد ( ثم استفاموا ) ثم نسواعلى الافرار ومفتضيا ته وعن الصدر قرضى الله عنه استفامو افعلا كالسنة المواقولا وعده انه تلاها ثم قال ما تقول قال المنقام وافعلا كالسنة المواقولا وعده انه تلاها ثم قال ما تقول قال المنافق المواقول عنه المواقول وعن على رضى الله عند المنافق وعن على رضى الله عند الفضيل وهدوافي الفائية ورغبوافي الباقية وقبل حقيقة الاستفادة افراد بعد الاقرار المنافق الفراد ( تتنزل عليهم الملائد كه ) عند الموت ( ان ) عدى أي الوضحة في من المقيلة وأصله بانه ( لا تعافوا ) عند الموت والمان أي الشاف أي لا تعافوا ما تقدمون عليه

(ولا تعزؤوا)على ماخافة فاغفوق عبيان الانسان لتوقع المكروه والخزن غمياني لوقوعسه من فواث نافع أوحمنول فقاد والممنى الكاللة كتب لك الا من من كل عم فلن تدوقوه (وأبشر وابالجنسة التي مسكنتم توعدون) في الدنيا وفال معدب على الترمذى تتنزل عليهم مكاتسك الرحمة ١٠٢ عندمغارقة الارواح الابدان الالتغافو أسلب الايسان ولاتعز فواعلى مأكان

ما تقدمون عليه من اهم الاستوة (ولا تعزنوا) اى على ما خلفتم من اهل وواد فا نا التخلفك في ذلك كله وقبل لاتخافوامن ذنو بكرولا تحزنوا فأنأ اغفرها لكر (وأبشر وابالجنة التي كنتم توعدون عن أولياؤكم) أى تقول المماللالكة عندنزوا مماليشرى عن أولياؤكم أى انصار كواحباؤكم وقيسل تُقُولُ لهـم المَعْظة نُحن ــــــناممكر (في المُبوة الدنياو) نحن أولياؤكم (ف الاسعرة) لانفارقكم حتى تدخلوا الجنة (ولكوفها) أي في الجنة (ماتشتهي أنفسكي) أي من الكرامات واللذات (وليكم فهساماتدعون) أَيْ تَغَنُون (نزلا)أَى رَزْقاوالنزلورزقاللنزيلوالنزيل هو الضيف (مَن عَفْوَ روحيم)قال أهـ ل المعاتى كلُّ هذه الاشياء المذكو وه فى هذَّه الاسُّ بِقُجارِيةٌ مجرى النرل والمكريم اذا أعطى هذا النزل فباظبك بابعده من الالطاف والمكرامة فوله تعالى (ومن أحسن قولا عن دعا الى الله) أى الى طاعة الله تعالى قدل هورسول الله صلى الله عليه وسلم دعاالناس الحشهادة أن لااله الاالله وقيل هو المؤمن اجاب الله تعالى فيمادعاه اليسهودعا الناس الى مااجاب الده (وعدل صالحا) في اجابنه وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها ارى هذه الاكة تزلت في المؤذنين وقيل ان كل من دعالى الله تعالى بطربق من الطرق فهود اخل في هذه الاستفوللدعوه الحاللة تعالى مراتب الاولى دعوة الانبياء علم م الصلاة والسلام الح الله تعمالي المَجْزَاتُ وِمَا لَحِمُ وَالْمِرَاهِ مِنْ وِمَا لَسِيفُ وَهُذُهُ الْمُرْتِيةُ لَمُ تَنْقُقُ لَغُيرًا لا نبياء \* المرتبة الثانيـة دعوة العلماء الى الله تعماله بالحجيروالبراهمين فقط والعلماء أفسام علماء باللهوعلماء بصفات الله وعلماء باحكام الله \* المرتمة التَّالنة دعوة الجماهدين الى الله تمالى بالسيف فهمم يجاهدون الكفارحتي يدخاوافي دين الله وطاعته يه المرتمة الرابعة دعوة المؤذنين الى الصلاة فهم أيضا دعاة الى الله تعالى والى طاعنه وهمل صالحاقيل العمل الصالح على تسمين قسم بكون من أهمال القاوبوه ومعرفة الله تعالى وقسم يكون بالجوارح وهوسائر الطاعات وقيسل وهل صالحاصلي ركمتين بين الاذان والاقامة (ق)عن عبد الله بن معمل فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذاتي صلاة بين كل اذانين صلاة بين كلّ ادانين صلاة وقال في الثالثة لمن شاءه عن ائس ابن مالك رضى الله عند عقال الدعاء بين الآذان والاقامة لايرد أخرحه أبود اودو الترمذي وقال هــذاحــديث-مسن (وقال اني من المسلين) فيل ليس الغرض منه القول فقط بل يضم اليه اعتقادالقلب فبعنة مديقله دين الاسدلام مع التاعظ به قوله تعالى (ولا نستوى الحسنة ولا ابن عباس أمر وبالصدير عند الغضب وبالحلم عندالهل وبالعفو عند الاساء فرفاذ الذي بينك وبينه عداوه كاله ولى حيم) أى صديق قريب قبل ترلت في أي سفيان بن حرب وذاك حيث لانله سلمن بعدشده عد أوته بالمساهرة التي حصات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فصار وليابالاس الام حيما بالقرابة (وما عقاها)أى ومابلق هذه النصلة والفملة وهي دوع السيئة انتيهي أحسن من أحما المالمسنة (الاالدين صبروا)أى على تعمل المكاره وتَعبرَ عالشدالدوكظم العيظ وترك الانتقام

من العصمان والشروا بدخول الجنان النيكمتم توعدون فيسالف الزمان (ضن أوليا ولكف الحدوة الدنياوق الاستوه) كاأن السياطين قرئاء العصاة واخوانهم فكذلك الملائكة أأدباء المتقين وأحباؤهم فر ادارين(ولكم فهاما تشنر انفسكم) من النعيم (ولكم فهــا ماندعون) تمنون (نزلا)هوررق النزيل وهو الصيف وانتصابه على الحالمن الهاءالمحذوفة أومنما(من خفوررحيم)نعثله(وُمن أحسن قولا ممن دعاالي الله)الى عبادته هورسول اللهدعاالي التوحيد (وعمل صالحا)خالما (وقال انني من المسلمين) تفاخرا مالاس للام ومعتقداله أو أحصابه عليه السدلام أو الؤذنون اوجيع الحداة الحسنة ولاالسيئية ادفع ىالتى هى أحسن)يعني آن المسنة والسيئة متفاوتنان فأنفسهما فحذىا لحسنة اذا اءترضمنك حسنتان

فدفع بهاالسينة التي تردعا كمن بعض أعدائك كالواساء البكارجل اساءة فالمسمة وتعموعنه والتي هي آحسن ان تحسل اليه مكان اساءته البلامت لأن يذمك فقدحه أو قتل ولدك متفتدى ولده من يدعدوه (فأذا لذي بينكو بينه عداوة كانه ولى جم ) فانك ادافعات ذلك انقلب عدوك المشاف منسل الولى الحيم مصافاة لك م قال (ومايلقاها) أى ومايلتي هذه المصلة التي هي مقابلة الاساءة بالاحسان (الاالذين صبروا) الاأهل الصبر (ومايلقاها الاذوحظ عظم) الارحل خيروفق لحظعظم من المهروالها البيتل فادفع بالتي هي الحسن لا له على تقد برقال فلك فكرف استم فق الدفع بالتي هي الحسن وقيل لا مزيدة التأكيد والمعنى لا تستوى المسسنة والسيئة وكان القياس على هذا التفسيران يقال ادفع بالتي هي حسنة والكن وضع التي هي الحسن موضع الحسنة ليكون المنف في الدفع بالحسنة لا نامن دفع بالحسني هان عليه الدفع بالدفع بالدفع المعان وعن الملسن والله ما عظم - خادون الجنة وقيد المناف في المنفيان من حرب وكان عدق العند وقيد المناف في المنفي المنفي المنفي المنفي المنفيان من حرب وكان عدق المنفو من المنفو المنفي والمنفو المنفي والمنفو المنفي وحمل المنزغ الانفاق المنفو ال

(ومايلفاها الاذوحظ عظيم) اى من الخيروالثواب وقيل الحظ العظيم الجندة يعنى ما ياقاها الامن وجبت له الجندة (واما ينزغنك من الشيطان نزغ) النزغ شبه الغيس والديطان بنزغ الامن وجبت له الجندة (واما ينزغنك من الشيطان نزغ) النزغ شبه الغيس والديطان بنزغ الانسان كامه يخده اى يدهم الاينبغى ومه في الا به وان صرفال الشيطان عماوصيت به من الدفع بالتي هي أحسس (فاستعذبالله) أى من شره (انه هو السيم ) اى لاستعادتك (الليل والنهار والتهس والقمر لانه صدوالله الدائة على وحدانيته ينبغى السيود والتهس والقمر لانه صدوالله الذي خلقهن) أى المستحق السيود والمتعلم هو الله خالق الليل والنهار والشمس والقمر (نكنتم المتعمدون) المستحق السيود والمتعلم هو الله خالق الليل والنهار والشمس والقمر (نكنتم المتعمدون) وين أن ناساكانوا وسيم والتهمس والقمر والكواكب ويزعون ان سيمودهم لحده الكواكب الاشياء كانها (فان استكمروا) أى عن المحدود الله (فالذين عندر بلا) ومى الملاتكة (يسيمون الله الله النهار وهم لا يستمون) أى لا يغترون ولا يماون

المعلماء وهما وجهان لا صحاب الشامي أحده ما عند فوله تعالى ان كنتم المعدود فها قولان العلماء وهما وجهان لا صحاب الشامي أحدهما انه عند فوله تعالى ان كنتم الما فعد ون وهو قول ابن مسعود والحسن و حكام الرامي عن أبي حنيفة وأحد لان دكر المحدة قبله والثاني وهو الاصح عند أحجاب الشافعي وكذلك نقله ألرافي انه عند قوله تعلل وهم لا يسامون وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسبب وقتادة وحكاء الرمخ نسرى عن أبي حنيفة لان عند منه المكلام (ومن آباته أنك ترى الارص خاشمة فادا أبر لما عليها الماء اهترت و ربت ان الذي احياها لحي الموفى انه على كل شي قدير) قوله تعالى (ان الذين بلمسدون) أى يمداون عن الحق احياها لحي الموفى انه على كل شي قدير) قوله تعالى (ان الذين بلمسدون) أى يمداون عن الحق

وحدايمه (المين والمهار) في تدافعهما على حدمعاوم وتناوجهما على حدمعاوم المقدر (والشمس والقهر) في ونورمقرر (لا تسجدوا الشمس ولاللقمر) فانهما منافعهما (واسجدوائله منافعهما (واسجدوائله الذي خلقهن المسلمون) الضمير في خلقهن المسلمون القسمو والشمس والقسمولان والشمس والقسمولان الانثى أوالانات تقسور الانثى أوالانات تقسور الانثى أوالانات تقسور الانثى أوالانات تقسور الافلام بريتها وبريتهن الافلام بريتها وبريتهن

يحدون للشمس والقمر

الكواكب و برعون انهم يقصدون بالمحود هما المحود لله تعدال فنهوا عده في اسطة وأمروا أن يقصدوا برحودهم الكواكب و برعون انهم يقصدون و انوامو حدين غيرمشركين فان من عددم الله غيره لا يكون عايد الله (فان استكبروا فالذين عندريك) اى الملائد كه (يسمون له باللهل والنهار وهم لا يسامون) لا ياون والمعنى فان استكبروا ولم يتناوا ما أمروا به و أبوا الا الواسطة وأمروا ان يقصد واب حودهم وجه الله خالصا ودعهم وشائم مفان الله تعالى لا يعدم عابد اوساجدا بالا خلاص وله العباد المقرون الذين ينزهونه باللهل والنهار ون الانداد وعندر بك عبارة عن الرافي و المكانه والدكرامة وموض الاخلاص وله العباد المقرون الذين ينزهونه باللهل والنهار ون الانداد وعندر بك عبارة عن الرافي و المكانه والدكرامة وموض المتعددة عند المنافق وعند الشافعي رجه الله عند تعبدون و الاقل أحوط (ومن آباته أنكترى الارض خاشدة) بادسة مغيرة والحشوع المذلل فاستعبر لحال الارض ادا كانت قعطة لانبات فها (فاذا أثر انا علم الله المنافر وربت) المتخت (ان الدى أحياها لهي الموق انه على كل شي قدير ) فيكون فادر اعلى البعث ضرورة (ان الذي بلهدون

قى آماتنا) يمياون عن الحقى أدلتنا الطهن بقال الحدال افرول داد امال عن الاستفامة ففرق شق فاستمير اللاوض اذاكانت ملودة فاستمير الموضور في تأويل آبات القرآن عن جهة العصة والاستقامة بفدون حزة (لا يخفون علينا) وعيد لهم على القبر بفرا فن بلقى في النار خيراً من بأتى آمنانوم القيامة) هذا تعثيل للكافر والمؤمن (اعماد اماشتم) هذا نهاية في التهديد ومبالغة في الوعيد (الهجمات ما والمواجمة عليه النالذين كمروا بالذكر) بالقرآن لا نهم الكفرهم به ما منوافيه وحرفوا تأويله كرا بالقرآن لا نهم الكفرهم بالمعنوا فيه وحرفوا تأويله (لما جاءهم) عن المعنون عنوف اليعذبون أوها لكون أو أوانك ينادون من

(في آماننا) أي في ادلتنا قبل بالكاء والنصدية واللغو واللغط وقيل يكذبون با آيا تناو يعاندون وُ يِشَاقُونَ (لايخفون علينا) تهديد ووعيد قبيل نزلت في أبي جهـــل (أفن بلقي في النار) هوابو جِهل (خَد يُرام من بأق آمنًا يوم القيامة) ألمني الذين يلمدون في آياتنا يلقون في النار والذين مُؤْمِنُونُ بِاسْمَاتُمَا آمَنُولُ وَمِ الْقَيَامَةُ قِيلَ هُوجِرُهُ وقيلَ عُمَّانَ وَقِيلَ عَارِينَ السر (اهماوا ماشدتم) أمرتمديدووعيد (الهجا العداون بصدير) أى انه عالم المكافيجاد يكوعلها (ان الذين كفروابلذ كرالجاءهم) يعنى الفرآن وفى جواب ان وجهان أحدهما أنه محدوف تقدروان الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم والثاني جوابه أولئك ينادون من مكان بعيد عُرْآخُد في وصف الذ كر مقال تمالى (واله لكتاب عزيز) قال ابن عباس كرم على الله تعمالى وقيل العزيز العدم النظير ودالثأن أخلق بجزواعن معارضته وقيسل أعزه اللمعنى منعه فُلاَيْجِدالبِاطْلِاليه سَنِيلاوهو قوله نسال (لايأتيسه الباطل من بين يديه ولامن خافه) قيسل الماطل هوالشيطان فلا يستطيع أن يغيره وقبل أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه ألباطل من بين يديه أو ترادفيا تيه الساطل من خافه وهلي همذا يكون معنى الماطل الزيادة والنقصات وفيل لايأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ولا يجيء بعده كتاب فيبطله وقيل معناه أن الماطل لانتطرق البدولا بجداليه سبيلامن جهة من الجهاث حتى يصل اليه وقيل لا يأتيمه الياطل عما خبرفها تقدم من الزمان ولا مما تأخر (تنزيل من حكيم)اى في جيسم أفعاله (جيد)اى الىجيع خلقه بسبب نعمه علهم عزى الله تعالى المبه معلى الله عليه وسلم على تكذيبهم الماهقال عزوج في (مايقال لك) أي من اللادي والمكذيب (الاما قد قيل المرسل من قبلك) يعني أنه قد قيل للانساء فيلك ساح كم فالله وكذبوا كاكذبت (ان وبالذومغفرة) أى لن تاب وآمن بك (ودوعفاب البم) أى ان أصرعلى المكذب فوله عزوجل (ولوجعاناه) أي هـ داالكاب الذي تفرؤه على الناس (فرآنا عجميا) أي بغير لغة العرب (لقالو الولا فصلت آمانه) أي هلا بينت آمانه بالمرية حتى نفهمها (أ أعجمنى وعربي) أى أ كتاب أعجمي ورسول عربي وهـ ذا استفهام انكار والمتى لوزل الكاب بلغة الجم لفالوا كيف يكون المزل عليه عرب اوالمغزل اعميا وفير في معنى الآسية انالوا تراما هـ ذا القرآن بلغة العم لكان لهم أن يقولوا كيف أنزل الكادم العمى الى القوم العرب واصع قولهم أن بقولو افاو بناف أكمة وق آذاننا وقرلانا لانفهمه ولاتصطعمناه والماحا أرلناهدا القرآن بلغة العرب وهميفهمونه فكيف عكنهم أن يقولوا قلوباى أكنة وفي آذاننا وقروقيل ان رسول المصلى الله عليه وسلم كان يدخل على يسار علام عامر بن الحضرى وكان يع و ديا أعجمها بكني أبافكيه فقال المشركون اعلى علم يسار

مكان دسد وماينهسما اەتراض (وانە لىكتاب عزير)اىمنبع محى معماية الله (لارأنيك الباطل) النبديل أوالتناقض (من بيريديه ولامن خلفه) أي وجهمن الوجوه (تنزيل من سكيم حيد) مستعق للعدمد ( مايضال لك) ما يقول أك كفارقوه ك (الاماقدقيلالرسل من قبلك) الامتل ماقال للرسل كفارقومهم سالكامات الوَّدْيَةُ وَالطَاعِنَــةُ فَي الكتبالمزلة (ادربك اد ومعمرة)ورجة لانسائه (ودوعة بألم)لاعدائهم ويجوزأن كوتماهول لك الله الامتر ماقال لارسل من قبال والمقول هوقوله انربك لذومغفره وذوعقابألم (ولوجعلناه) أى الذكو (فرآ ناأعجميا) اى الغه الجمركانوالنعمتهم معولون هلائزل القرآن ملغه البحم فقبل فىجوابهم لوكان كايف**تر**حون (لفالوا لولا فصات آماته) ای

سنت السان العرب عنى نفه مها تعنتا (أاعمى وعربي) به مرتين كوفى غير حفص والحمؤة فضربه الدنكارية في الباقون به مز المنظومة الدنكارية في المنظومة الدنكارية في المنظومة المنظومة المنظومة المنظومة والمنظومة المنظومة المنظومة

(قلهو) آى القرآن (للذين آمنواهدى) ارشاد الى المق (وشفاء) لما فى الصدور من الشك اذالشك من (والذين لا يؤمنون فى آ ذائهم وقر) فى موضع الجراجسكونه معطوفا على الذين آمنوا الى هوالذين آمنوا هدى وشفا وهوالذين لا يؤمنون فى آذائهم وقر اى صعم الاآن فيه عطفا على عاملين وهوجا تزعند الاخفش أوالرفع وتقديره والذين لا يؤمنون هو فى آذائهم وقرعلى حذف المبتد الوفى آذائهم منه وقر (وهو) اى القرآن (عليم هى) ظافة وشهة (أولشك بنادون من مكان بعيد) يعنى انهم لعسدم قبولهم وانتفاءهم كانهم بنادون الى الايمان بالقرآن من حيث لا يسعمون لمعد المسافة وقيل ينادون فى القيامة من مكان بعيد باقيم الاسمام والقمال بنام هو حق وقال بعضهم هو باطل فى المناف قومك فى كان بنام المنافق كتابك (ولولا كلف قد من مكان بعيد باقيم الالكاب فاختلف قيد) نقال بعضهم هو حق وقال بعضهم هو باطل فى الخياف قيد من مكان بعيد باقيم الالكاب فاختلف قيد القين من المنابك (ولولا كلف قد من ربك) بقائد المذاب (لقضى ١٠٥ بينهم) لاهلكهم اهلاك استشمال

وقيل الكامة الساغة هي المدة بالغيامة وأن ألخصومات تفصل فى ذلك اليوم ولولاذاك لقضى بينهـمفالدنيا (وانهم) ران الـكفار (لني شكمنه مرس) موقع في الربية (منعل صالمافانفسه) فتقسمه تفعومن أساء فعلها) فنفسه ضر (وما ربك بطالام للعبيد) فيمذل غيرالسي (اليه ردول الساعية) أي الم فيامها رداليه أى يحب على المسول ان يقول الله يعلمذلك(وماتخرجمن غرات مدنی وشای وحفص وغبرهم بشبرألف (من أكامها) أوعينها قبل ان تنشق جع كم (وما تعمل من أنثى) حَلَها (ولا تضع الاسله)اىماعدىسى منخروج غرمولاجل

فضر به سيده وقال الله و محمد افقال هو والله يعلني فالزل الله تمالى هـ فمالا من (قل) يامحد (هو) يمنى الفرآن (للذين أمنواهدي) أي من الصلالة (وشفاء) أي لما في القاوب من مرض الشرك والشكوقيل شفاءمن الاوجاغ والاسقام (والذين لايؤمنون فآذانهم وقروه وعلهم عَى) أىصمواعناستمـاعالقرآنوهمواعنه فلاينتفعونية (أولئك ينادون من مكان بعبد) أى كاان من دهي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم كذلك هؤلاء في فلة انتفاءهم بما يوعظون به كاتهم ينادون من حيث لا يسممون (ولفدا تيناموسي الكَّتَاب فاختلف فيه) أَي قُمُ عدتُ به ومكذْبُكااختلف قومك في كتابك (ولولا كلف سبقت من ربك) أى في تَاخْبِرالعداب، يَن الكذبين بالقرآن (لقضى بيتهم) أى لفرغ من عذابهم وعجل اهلاكهم (وانهم المي شك منه مريب أى من كتابك وصدقك (من عمل صالحافلنغسه) أي يعود تفع أي اله وعمله انفسه (ومن أساة فعلمًا) أى ضرواساة ته أوكفره يعود على نفسه أيضا (ومار بك بطلام للعبيد) يعني فَيعذبغيرالمسىء قوله عزوجل (البه يردعلم الساعة) يمنى اذاسال عنهاسائل فيدرُ له لا يعلم وَقَتْ قَيامُ الساعَة الااللهُ تَدالى ولاسلِيلِ للَّهُ القَ الى معرفةُ ذَلكُ (وما تخرج من تُمرة من أكامها ) أى من أوعيتها وفال ابن عبساس هوالكفرى قبسل أن بنشق (وماتحسه لمن أنثى ولا تضع الابعلم) أي يعلم قدراً يام الحل وساعاته ومني كون الوضع وذكر الحل هو أم أنتى ومعى الاسمة كابرداليده عفرالساعة فكذلك يرداليده علما يعدت من كل شئ كالمدار والنتاج وغديره فان قلت قديقول الرجل الصالح من احماب الكشف قولا فيصيب فيمه وكذلك الصهان والمنجمون قلت أمااححاب الكشف اذاقالوا قولانه ومن الحام الله تعالى واطلاءه الاهم عليه فكان من علمه الذي رداليه وأما الحسكهان والمتعمون فلايكهم القطع والجزم في شيء بما يقولونه البتقواغاغا أيتمادعاه ظن ضعيف قدلا يصيب وعم الله تعالى هوالعم اليقين المقطوع به الذي لايتسركه فسمة أحد (ويوم بناديهم) أي ننادي الله تعالى المشركة ن فيقول (أين شركاني) أى الذين تدعون انها آلهة (قَالُواً) يعنى الشركين (آدناك) أى اعلناك (مامنامن شهد) أي يشهدأ تالك شريكا وذلك كمارأ واالعذاب تبرؤامن الاصنام (وضل عنهم مأكانوا يدعون من

عامل والاوضع والمتحدة والمنونة والمستوالقيع وغيرذلك (ويوميناديهم أين شركاف) اضافهم التفسه على عهم وبيانه في قوله أين شركاف اضافهم التفسه على عهم وبيانه في قوله أين شركاف اضافهم التفسه على عهم وبيانه في قوله أين شركاف الذين وعمر وفيه تهم وتقريع (فالوا آدناك) اعلماك وقيسل أخبرناك وهو الاطهر اذالله تعالى كان عالما بذلك واعلام العالم عبال الخبار العالم الشيادة الباطلة لانه اذاعه من نقومهم فكانهم اعلوه (ماه، امن شهيد) أى مامنا حداليوم يشهد بان المت شريكا ومامنا الامن هومو حداك أومامنا من أحديث اهدهم لانهم ضاواعتهم وضلت عنهم آلمهم لا يبصر ونها في ساعة التوبيخ وقيسل هو كلام الشركاه الى مامنامن شهيد يشهد على اضافوا الينامن الشرك (وصل عنهم ما كانوايد عون) يعبدون (من

غيلى قالدنيا (وظنوا) وأينتنوا (مالهم من محيص) مهرب (لايسام) لايل (الانسان) الكنافريدليل قوله وما آطن الساعة قائلة (من دعاه الخير) من طلب السعة في المال والنعمة والتقدير من دعاته الليريفذف الفاعل واضيف الى المفعول (وان مسه الشر) المفقر (فيوس) من الخير (فنوط) من الرحة ولغ قيه من طريق بنا منول ومن طريق التسكرير والمقتوط ان نطهر عليه آواليا سفة الكافريدليل قولة تعالى المائه المنافرية المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمستملية والمعافرة المنافرة والمنافرة والم

قبل)أى يعبدون فى الدنيا (وطنوا ما فهم صحيص)أى مهرب قوله تعالى (لا يسأم الانسان) أىلايدل الكافر (من دعاه الخبر) يعنى لايرال يسأل به الخبر وهو المأل والغنى والعصمة (وأنمسه الشر) أى الشدة والفقر (ميؤس) أى من روح الله تعالى (قنوط) أى من رجسه (ُوالنَّ أَدْقناه رجةٌ منا) ايآ تيناه خبراوعانية ُوغي (منبَعدضراء مسَدته) اي من بعدشدة و بلاءاصابه (ايقولن هذاف) اى استعقه بعملي (ومأاظن الساعة قائمة) اى ولستعلى يقين م البعث (وَلَمَّ رَجِعت الحَوْق) يَقُول هذا السكاّ فراى فان كان الامراء في ذلك ورددت الى ربى (ان لى عنده المعسني) أى الجنه والمعنى كما أعطاف في الدنيا سيعطيني في الا خوة (فلننبث الذبن كفر وابمناهملوا كالدابن عباس لنوقفتهم على مساوى أعما لهدم (ولنذيقنهم من عداب غليظ واذاأ نعمناعلى الانسان أعرض ونأى بعانيم)أى ذهب بنفسه وتكبر وتعظم (واذامسه الشِم ) أى الشدة والفقر (فذودعا عريض)أى كَاير (قل) أى قل ما محدَّل كفار مكَّة (أرأيم ان كان من عندالله) يعني هذا القرآن (ثم كَفرتم به) أي جَدَّقُوه (من اضل بمن هو في شقاق بعيد) أَى فَ خَلَافُ الْعَقَ بِعِيدَ عَنْهُ وَالْعَنْيُ فَلَاا حَدَّاصُلُ مَنْكُمُ (سَــَعْرِيهُمُ آمَاتِنَا فَ الْا ۖ قَانَى) قَالَ أَبِي عِباس يعني منازل الأمّ الخالية (وفي أنفسهم) أي البلاء وألامر الض وقيل ما زل بهم يوم بدروقيل فى الآ" فاق هوما يفنّح من القرى والبلّاد على مُتمدَّ حسلى الله عليه وسدم والمُسلمِن وَفَيْ أنفسهم هوفتم مكة (حتى بنبين لهم أنه الحق) يعنى دين الاسلام وقيل بنبين القرآن انه من عند اللهوقيل يتبين لهمأن محداصلي الله عليه وسلم مؤيدمن قبل الله تعسالى وقيسل في الاستخاف ومنى أعطار السموآت والارض من الشعس والقمر والضوم والاشعبار والانهار والنبات وف أنفسهم بعني من لطيف الحكمة ويديع الصنعة حتى ينبين لهم أنه الحق يعني لا يقدر على هذه الاشياء الاالله تعمالي (أولم بكف بريك أنه على كل شي شهيد) يعني شهد أن القرآن من عند الله تعالى وقيل أولم يكفهم الذلالل الكثيرة الى أوضحها الله لهم على التوحيدوانه شاهدلا يغيب عنهشي

كفرواب اعاوا) فلننبرنهم بعقيقة ماهماوأمن الاعمال الموجبة للعذاب(ولنذيقتهم من عداب دليط )شديد لايغترعنهم (واذاانهمنا على الانسان اعرض) هذا صرب آخرمن طغيبان الانسيان اذاأصبابه الله بنعمة الطرنه النعمة فنسي المنع واعرض عن شكره (ونای بجانبه)وتباعدعن دكرالله ودعائه أوذهب بنفسمه وتكبر وتعظم وتحقيقه انبوضع عانبه موضع نفسه لات مكان الشئ وجهته منزل منزلة نفسه ومنه قول المكتاب كتبت الىجهتم والى جانبه العرزيز يدون نفسمه ودائه فتكأ نه قال ونأىبنفسه (واذامسه

الشر) الضروالعقر (فذودعاءعريص) كنيراى
افيل على دوام الدعاء واخذ في الابتهال والتضرع وفداستعيرالموض لكثرة الدعاء ودوامه وهومن صفة الاجوام كااستعير الغلط لشدة العذاب ولامنافاة بين قوله فيوص فنوط وبين قوله مذودعاء عريض لان الاول في قوم والشافي فوم أوقنوط في البروذ و دعاء عريض لان الاول في قوم والشافي فوم أوقنوط في البروذ و دعاء عريض في المحروف (ان كان) القرآن (من عند الله في كفرتم به) شيحة منه الله ان أوقنوط من المسلم الاانه وضع قوله (عن هوى شقاق بعيد) موضع منكم بيانا لحافهم وصفهم (سنريم ما ياتنا في الاستون عند المناوف أنفسهم) فقم مكة المناوف المعروف وقوله (حتى بتين لهم انه الحق على انه فاعل والمفعول محذوف وقوله (انه على كل شئ شهريد) بدل منه تقديره اولم بكفهم ان وبك على كل شئ شهيداى ولم تكفهم شهادة ربك على كل شئ ومعناه (انه على كل شئ شهريد) بدل منه تقديره اولم بكفهم ان وبك على كل شئ شهيداى ولم تكفهم شهادة ربك على كل شئ ومعناه ان هد ذا الموعود من اظهار آيات التعق الا قاق وفي انفسهم سديرونه و يشاهدونه في تبينون عند ذلك ان القرآن تنزيل عالم ان هد ذا الموعود من اظهار آيات التعق الا قاق وفي انفسهم سديرونه و يشاهدونه في تبينون عند ذلك ان القرآن تنزيل عالم ان هد ذا الموعود من اظهار آيات التعق الا قاق وفي انفسهم سديرونه و يشاهدونه في تبينون عند ذلك ان القرآن تنزيل عالم ان هد ذا الموعود من اظهار آيات التعق الموتون الموتون عند ذلك ان القرآن تنزيل عالم الموتون الموتون

الفيب الذي هوعلى كل شئ شهيد (الا انهم في مربة) شك (من لفاهر بهم الا انه بكل شئ شحيط) عالم بهمل الا شياء وتفاهيلها وظوا هر ها وبواطنها فلا تخفي عليه خافية فجازيهم على كعرهم ومن ينهم في لفاء ربهم وسورة شورى مكية وهي تلاث وخصون آية في البهم الله الرجن الرحيم) فصل (حم) من (عسق) كتابة تخالفا لكهب عص تلفيفا بالنحواتها ولانه آبنان وكهبه عس آية واحدة (كذلك وحي اليك) اى متل ذلك الوحي اومثل دلك الكتاب يوجى اليك (والى الذي من قبلك) والى الرسل من قبلك (الله النه قد السورة من ١٠١ المانى قد اوجى الله اليك

(الاانهم في مرية من لقاس بهم) أى في شك عظيم من البعث والغيامة (ألاانه بكل شي محيط) أى عالم بجميع المعلومات التي لانها به لها أحاط بكل شي على وأ - صى كل شي عدد اوالله أعم عراده وأسراركتابه

و تغسير رود معسق و تسمى سورة الشورى وهى مكية فى قول ابن عباس والجهور و حكى ابن عباس الجهور و حكى عن ابن عباس الأأربع آيات تزلت المدينة أوله اقل لا أسستلكم عليه أجوا وقيل فيها من المدنى ذلك الذى يشمر الله عبادة الى قوله تعالى بذات الصدور وقوله والذين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون الى قوله من سبيل وهى ثلاث و خسون آية و شاغاتة وسستون كلسة وثلاثة آلاف و خسون آية و شاغاتة و شافون حوفا والله تعالى أعلى

## (بسم الله الرحن الرحيم)

فَرَلِهُ عَزُ وَجُلُ (حمَّ عَسَقَ)سُئُلُ الحسينَ بن الفضل لم قطع حروف حمَّ سَقَ ولم يقطع حروف المُص والمر وكهيعص فقال لانهابين سوراً واثلها حم فجرت مجرى نظائرها فكان حم مبتداً وعسق خبره لان حمعسق عدت آيتين وعسدت أخواتها التي لم نقطع آبة واحدة وقيل لان أهل النأو بالم يختلفواف كهيعص واخواتهاانها حروف التهجي واحتلفوافي حم فأخرجها بعضهمس حسير الحروف وجعلهافعسلافقال معناها حم الاهرأى قضى وبتي عسق على أصله وفال ابنعبساس ح حله م مجده ع علمه س سناه ف قدرته أفسم الله عزوجسل بها وقيسل ان العين من العزيز والسين من قدوس والقاف من قاهرو قيسل ح حرب في قريش يعزفها الذايل ويذل فهاالعزيزم ملك يتحول من قوم الى قوم ع عدولقريش يقصدهم س سنونكسني نوسفٌ ق فدره الله في خلفه وقبل هدا في شأن مجد صلى الله عليه وسلم فالماء حوصه المورود والميملكه الممدود والعين عزه الموجود والسيين سناؤه الشهود والقاف فيامسه فىالمقام المحمود وقربه من الملاة المعبودوقال ابن عباس ليس من نبي صياحب كتاب الا وقد أوحى البيمة حم عسق فلذلك فال الله تعالى ﴿ كَامَاكُ تُوحِي الْبِسَكُ وَالَّى الذِّنَّ مَرْ يَمَّاكُ ﴾ وقيل مناه كذلك نوحى اليك اخبار الغيب كااوحينا الى الذين من قبلك (الله المزير) في ملكه (الحكم) في صنعه والمعنى كاله قبل من يوجى فقال الله العزير الحكم عروصف نفسمه وسعة مُلكه فقاَّلُ تعالى (له مافي السحوات ومافي الأرض وهو العلى المَطيم تبكَّاد السموات بتغطرت من موقهن) أي من فوق الارضين وقيل تعطر كل واحدة موق الني تلها من عظمة الله تعالى وقيل

المهانى قداوحي القدائسات مثارفيغيرها من السور واوعاه الىمن قبلكيعي الى رسسله والمعنى ان الله كروهذه المعانى فى القرآن في جيع الكتب السماوية لمافهامن التنبيه الباخ واللطف العظميم لعباده وعنابن عداس رضي الله عدِّسما ليس من ني مساحب كتاب الأاوحي اليه بعم عسق يوجى بضقم الحاء مكى ورافع اسم الله على هذه الغراءة مادل علمه وحىكان فاللافال من الموحى فقيل الله (العزيز) الغالب بقهره (الحكم) المس فى فعدل وقوله (لهمافي السموات ومافي الارض) ملكا وملكا (وهوااءلي)شانه(العظم) رِهانه(تكادالسموات) وبالياء نافع وعلى إبتفطرت من فوقهن) يتشفقن ينفطرن بصرى وانوبكر ومعناه بكدن بتغطرن ا مرعاوشان الله وعظمته

يدل عليه مجيئه بعد قوله لعلى العظيم وقيسل من دعائه مه ولذا قوله تكا السوات بتعظرت منه ومعى من فوقه راى يبتدى الا نقطار من جهتم الفوقائية وكان القياس ال يقال يتفطرن من نحتهن من الجهة التي جاءت منها كلة الكفر لانها جاءت من الذي تحت السعوات ولحكنه بولغ فى ذلك بعلت مؤثرة فى جهة الفوق كامه قيسل يكدن ينفطرن من الجهة التي فوقهن دع الجهة التي تعتبن وقيل من فوقهن من فوق الاوس فالسكاية راجعة الى الارض لا معبنى الارضين وقيل يتشقق لكثرة ما على السعوات من الملائكة قال عليه السعلام أطت السعاء اطاوح قطان تنظما في اموضع قدم الاوعليه ملافاتم اوراكع اوساجد

(والملائكة يسبعون بخمير بهم) خمير عالما يرون من عظمته (و يستعلم ونهلن فرالارض) اي الومد ين منهم كفوله و يستنفر ون الذي آمنوا خوفاعلهم من سطواته أو يوحدون الله و يتزهونه هما لا يجوز عليه من الصفات عامدين له على ما أولاهم من الطاعة منهم بين عماراً وامن تعرضهم أسخط الله تعالى و يستغفر ون اومني اهل الارض الذي تبروامي الله الكلمة أو يطلبون الحاربهم أن يعلم عن أهل الارض ولا يعالمهم بالتقاب (ألا ان الله هو الغفور الرحم) لهم (والذين التعذوا من دونه أولياه) أي جعلواله ١٠٨ شركامواندادا (الله حقيظ عليم) رقيب على أقوالهم واحمالهم لا يفوته منهاشي فعان دونه أولياه) المرافزة من المرافزة منهاشي فعان دونا المدافزة المرافزة المرافزة

من قول المشركين اتخدد اللهولدة (والملائكة يسجمون بحمدر بهـم) أى يتزهونه همالابليق بجلاله وقيل يصلون بأمروبهم (و بُسستغفر ون لمن فى الارض) أى بن المؤمنين دون الكفار لان السكافولا يستعق ان تستغفرله الملائكة وقبل يحتمل ان بكون لجينع من فى الارض أما فى حق الحسكافرين فبواسطة طلب الاجان لهمو يحمدل ان يكون المرآد من الاستغفاران لامعاجلهم مالمقاب واماف حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيما تهم وقيل استغفارهملن ف الارض،هوسؤال الرزق لهم نيدخل فيه المؤمن والكافر (ألاان الله هوالغة ورالرحيم) بعني أنه تعمانى يعملى المغفرة التى سالوهاو يضم الهابجنه وكرمه الرحة العامة الشاملة ﴿ فَإِلَّهُ تُعالَىٰ (والذين انتخذوامن دونه اولياء) اى جعاواله شركاءواندادا (الله معيط علمهم)اى وقيبعلى أحوالهمواهمالهم(وماانت عليم يوكيل)اي لم توكل بهم حنى تؤخذ بهم انماانت تذير (وكذلك) أي ومثل ماذٌ كرنا(أو حيمنا اليك قرآ تاعر بيالتنذرام القرى) يعنى مكة والمراد أهلها (ومن حولها) يىنى قرى الارض كلها (وتندريوم الجع)أى وتنذوه سمبيوم الجعوهو يوم القيامة يجمع الله سُسِجِعانه وتعلَى فيه الأولين والاستنوبن وأهل المعوات وأهل الارضين (لاربب فيه)أى لانسىڭ فى الجم انه كائن تم بعد ذلك الجم يتفرقون وهوقوقه تعالى (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) عن عيدالله ين غمر و من الماص رضي الله عنهما قال خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلمذأت يوم فابضاعلي كفه ومعه كثابان فغال أندر وتماهذان الكتايان قلنالا يارسول الله مقال الذي في يده البين هذا كتاب من رب العالمين بأجماءا هل الجنة وأسماء آباتهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقر وانطفافي الاصلاب وقبل ان يستقر وانطفافي الارحام اذهم في الطينة منجد لون فليس برا لدفهم ولا تانص منهم أجسال من الله عليهم الى يوم الغيامة ترفال للذي ف يساره هذا كتاب من وب العبالمين بأسماء آهل النار وأسماء آبا أهم وعشائرهم وعدتهم قبل ان يستقر وانطفافي الاصلاب وقبل ال يستقر وانطماف الارحام اذهم في الطينة منجدلون فليس برائد فهسم ولاناقص منهم اجسال من الله تعالى عليهم الى يوم القيامة فقال عبد الله ب عروفهم المهمس اذافال اعماوا وسددوا وفار يوافان صاحب الجمه يختم له بعمل أهل الجنه وأن عمل أي همل ثم قال فريق في الجنسة وفريق في السمير عدل من الله تعالى أخرجه أحمد بن حنيل في مسنده في لد تعالى (ولوشاه الله بعلهم أمة واحدة) قال ابن عباس على دين واحدوقي لعلى ملة الاسلام (والكن يُدخل من يشامف رحمته ) أى في دين الاسلام (والظالون) أي الكَّافرونُ (مالهـممنُولى) أي يدفع عنهم العذاب (ولانصير )أي يمعهم مُ العذاب (أم اتخذوا) يعنى الك غار (من دونه أوليا والله هو الولى) قال أبن عيساس هو وليدك بالمحدور في من اتبعاث

فيعازيم علما (وماأنت) مامحد(علهم يوكيل) بوكل عليم ولأمفوض اليك أمرهمانداأنت منسلو فسب (وكذلك)ومثل ذلك (أوحينا اليك)وذلك اشارة الحامع في الاسية أأتى فيلهامن أن المارفيب علهم لاأنت الأأنت مذذرلان هدذا المعنى كر روالله فى كتىسه أوهو مفدول به لاوحينا (قرآنا عربمًا) حال من المفعول بهأى أوحيناء السك وهو قسرآن عربين (لتندذرأم القرى) أي مكةلان الأرض دحيت من تعبا أولانها أسرف اليقاع والرادأهسلأم القرتي (ومن-ولها) من العرب(وتنذريوم الجع) يومالقيامة لان الخلائق تعينهم فيه (لاربب فيه) اعتراض لامحلة بقيال أنذونه كذاوانذرته مكذا وقدعدى لتنذرأ مالقرى الىالمفعول الاولوتبذر يومالجع الى المفمول الثاني

(فرين في الجنة وفريق في السعير) اى منهم فريق في الجنة ومنهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير الصعير المعجم وعين لا ما المعنى يومجع الخلائق (ولوشاء الله بجعلهم امة واحدة) اى مؤمنين كلهم (ولد كن يدخل من يشاء في رحته) اى يكرم من يشاء بالاسلام (والخطائون) والكافرون (ما له ممن ولى) شافع (ولا تصير) دافع (أما تخذوا من دونه اولياء فالله هو الولى) الفاء بجواب شرط مقدر كانه قبل بعد انكار كل ولى سواء ان الرادوا الولياء فالله عبران يتولى وحده لاولى سواء

(وهو يعبى الموقى وهوعلى كل سى قدر) فهوالمقيق أن يضفوليا الوت من لا يقدر على شي (وما اختلفتم فيه من شي ) حكاية قول رسول التنصلى التدعليده وسلم الومنين اى ما عافقتكم فيه المكفار من اهل السكاب والمشركين فاختلفتم انتم وهم فيه من اهر من المو رالدين (فكهه) اى سكم ذلك المختلف فيه مغوض (الى الله) وهو اثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين (ذلكم) الحاكم بنه كر التقدى عليه أو كلت في دلا المحتلف في الماكم بنه كر التقدى عليه أو كلت في دلا المحتلف ولا طريق المحالة بن (واليه أنيب) أرجع في كفاية شرهم وفيسل وما وقع بينكم الملك فيه من العاوم المقي لا تتصل بشكايفكم ولا طريق المحالف فيه من العاوم التي لا تتصل بشكايفكم ولا طريق المحالف المحالة على النقاطة على المحتلف المحت

بتهم وكثرهم (فيه) في هذاالتدبيروهوانجمل النساسوالانعاماز واجا حثى كان سنذكورهم وانائهم التوالدو التناسل واختسيرفيه على لاته جمل هذاالنديركالنبع والمعدن للبثواا كتثير والصميرفيدرؤكم يرجع الىانخاطيدين والآنعآم مغلبا فسه المخاطبون العدقلاء على الغسيما لابعقل (أيس كثارشي) قيل ان كله التشميه كورت لتأكيد نني التماس وتقدره ليس مثادتني وقيل المثل زيادة وتقدره ايس كهوشئ كقواه تعالى فان آمنوا يثلما آمنته وهسذا لان المراد نفي المثلية وادالم نجمل الكاف أوالمثلزبادة كان اثمات المثمل وقيل المرادليس كذا تهشئ لانهم فولون

(وهو يحبي الموقى وهوء لى كل شي قدير ) يعنى ان من يكون بهذه الصغة فهو الحقيق بأن يتخذ ولياومن لأيكون بهذه الصفة فليس بوكى (وما اختلفتم فيه من شي )أى من أهم الدين فحكمه ألى الله) اييَقضَى فَيه وَ يعكم يوم القيَّامَةُ بِٱلفُصل الذي يز بْلَّ الرَّبْبِ وقَيلَ عَلم الحَ اللَّه وقبل نحا تكو ا فبدالى رسول اللمصلي الله عليه وسمل لانحكمه من حكم الله تعالى ولا توثر واحكومه غيره على حكومت (ذلك الله) أى الذي يحكر بين الخنافين هو الله (ربي عليه توكلت) أى في جيع أموري (والبه أنبب) أي والبه أرجع في كل المهمات (فأطر السموات والارض جعد للكم من أنفسكم) أي من جنسكم (أز واجا)أي حلائل وانحاقالُ من أنفسكم لان الله تعالى خلق حواً ع من ضام آدم (ومن الانعام أز وابا) أي أصنافاذ كراناوانا ثاريفر وكم) أي علفكم وقيل بكثر كم (فيه) أَى فَي الرحم وقيل في البطن لانه قد تفدم ذكر الازواج وقبل نسلا بعد نسل حتى كان بين ذكو وهمواناتهم النوالدوالتناسسل وقيسل الصعبرفي يذرق كم يرجع الى المخاطب من الناس والانعام الاانه غلب جانب الناس وهم العقلاء على غير العقلاء من الآنعام وقبل في بعني الباء أى يدر و كربه أى يكتر كم التزويج (ليس كنله شي المنل صلة أى ليس كهوشي وقيل المكاف صلة عجار وأيس مثلد شي قال ال عماس ليس له نظير فان قلت هـ دوالا "به دالة على نفي المثل وقوله تعالى وله المتسل الاعلى في السموات والارمن يقتضي انبات المتسل فساالفرق قلت المثل الذي مكون مساو مافي معض الصفات الخارجة عن الماهمة فقوله ليس كثله شيء معناه لسله تظيركا قاله ابن عباس أويكون معناه ليس لذاته سجعانه وتعالى مثل وقوله وله المثل الاعلى معناه وله الوصف الاعلى الذي ليس لغميره منساد ولايشاركه فيه أحده دفهر بهمذا التفسيرمعني الاسمينينوحصل الفرق بينهــما (وهوالسميم) أى لسائرالم-موعات (المبصعير)أى اسائر المبصرات (له مقاليد السعوات والأرض) أي مفاتيج الرزق في السعوات يمني المطروف الارض يەنى النبات يدل عليمه قرلى تعالى (يېسطالرزق كن يشاء و يقدر) يعنى انە يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لان مقاتم الرزق بيده (انه بكل شيُّ علم) أى من البسط والتَّضييق فوله عزوجل (شرع ليكمن الدين) أي بينوسن لكم طريقا والضمامن الدين أي دينا اطابقت على حجنب الانبياء وهوة وله تعالى (ماوصى به نوعاً) يسنى انه أول الانبياء أصحاب الشهر انع والمهنى

مثلاً لا يضل بر بدون به نفى البخل عن ذاته و بقصدون المبالعة فى دلك بساولة طويق السكاية الآنم ما دانفوه على يستمسته فقد نفوه عنه فقد الفوه عن بالمنابة من فقد المنابة عن ذانه و فعوه بل يداه مبسوطنان غعاه بل هوجواد من غير تصو و يدولا بسط له الانها و قعت عبارة عن الجود حتى انهم استعمادها في الاحدادة و كامه دكر سالتلا بنوهما اله الاصفة له المثل له (وهو السميم) لجيم المنابة المنابة و المنابة و

والذي أوحينا الميك ومأوصينا به الراهم وموسى وعيسى أعيشر علكمن الدين دين و محدوما بينهما من الانبياء عليهم السلام تم فسر المشهر وع الذي الشهراك هولاء الإعلام من رساد فيد قوله (أن أقبو الدين) والمراد اقامة دين الاسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والاعمان برساد وكتبه وسوم الجزاء وسائر ما يكون المرء العمل والمعلود بديه الشرائع فانها مختلفة فال الله تمال كل حملنا من كل حملنا من كرم ومنا با وصل أن أقبو انصب بدل من صفول شرع والمعلود بن عليه أو رقع على الاستئناف على المستئناف المناف المنسر وعفيل هو اقامة الدين (ولا تتفرقوا فيه) رائة تمناه والدين فال على وضي الله عنه التفرقوا في المناه و المناف المنا

قدوصيناه وايالة بامحددينا واحددا (والذى أوحينا اليك) أى من الفرآن وشرائع الاسلام (وماوصينابه أبراهيم وموسى وعيسي) انخاخص هؤلاء الانبياء الحسة بالذكرلانهم آكار الانبياء واعصاب الشرائع العطمة والاتباع الكثيرة وأولو العزم تمضر المشروع الذى استرك فيسه هؤلاء الاعلام من رسله بقوله تمالى (انا فيواالدين ولاتنفرة وافيه) والمرادبا قامة الدين هو توسيدالله والأعباريه وبكتبه ورسسلة واليوم الاستخروطاعة الله في أوامره ونواهيسه وسائر مايكون الرجل بمسلماولم ودالشرائع التيهى مصالح الامعلى حسب أحوالها فانها مختلفة متفاوته فال الله تعالى لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا وقيسل أراد تحليس الملال وتحزيم الحرام وقيسل تحريم الامهات والبناث والاخوات فانه مجع على غويهن وقيسل لم سمَّت الله نبياالا وصامباقام الصلاة وابتاء الزكاه والاقرار يقه تعالى الوحدانية والطاعة وقبل بعث الله الأنبياء كلهم بافأمة الدين والالفة والجاعة وترك الفوقة (كيبوعلى المشركين ماتدعوهم الميه) أى من ألتوحيدُورفض الاونان (الله يجتبي اليه من يشاء)أى يصطفى لدينه من يشاءً من عباده (ويمدى اليه من ينيب) اى بقب ل على طاعت (وما تفرقوا) ومن أهدل الأديات الحقافة وقال ابن عباس يعنى أهدل الكتاب (الامن بعدما جاءهم العدلم) أى بان الفرقة ضلالة (بغيابينهم)اىولكنهم فعاوا ذلك للبغى وقيل بغيامنهم على مجمد صلى الله عليه وسلم (ولولا كُلُّهُ سَيِقْتُ مِن ربِكُ ) اى فى تأخير العداب عنهم (الى أجل مسمى) يعنى الى يوم الفيامة (انقضى بينهم) أى بين من آمن وكفر يعنى لا زل العذاب الكذبين في الدنيا (وان الذين أورثوا الكتاب أيغني الهودو النصارى (من بعدهم) اى من بعد أنبيائهم وقيسل الام الخالية (لغي الشك منه كاليمن أمم محمد صدلي الله عليه وسسا فلايؤ منون به (مربب) بعني مر تابين شاكين ميه ( فلذلك ) اى الى ذلك ( فادع ) اى الى ماوصي الله تعالى به الانبياء من ألم وحيد وقيل لاجل ماحدت بهمن الاختلاف في الدين الكثير فادع أنت الى الاتفاق على الملة الحنيفية (واستقم كالمرت)اى أنبت على الدين الذي أمرتبه (ولا نتبع أهواهم م)اى المختلفة الباطلة (وقل آمنت عِما أَنزل الله من كماب ) اى آمنت بكتب الله المنزلة كلها وذلك لأن المقفر قين آمنو العص الدكتب وكفر واببعض (وأمرت لاعدل بيسكم) قال ابن عباس أمر ت ان لا أحدف عليكما كثر

(وماتفرقوا) أى أهـــل ألكاب بعد أنساتهم (الأ من بعدماجاءهم العلم) الا من بعدان علوا أن الفرقة ضلال وأمرامنوعدعليه على ألسنة الانبياء علهم السلام (بغيابيهم)حسه وطلباللرياسه والاستطالة بغير حق ولولا كلة سبقت من ربك ألى أجل مسمى) وهي بل الساعة موعدهم اة برينهم) لاهلكوا يقوالعظمما اقترفوا لذبن أورثواالككاب من دهم) همأهل الكتاب الذين كافوا في عهد رسول القصلي الله عليهوسلم(لغيشكمنه) من كتابهم لايؤمنون به حق الابمان (مريب) مدخل في ريبة وقيل وما تفرق أهمل الكتاب الا

من بعسدماجاءهم العلم عبدت رسول الله صلى الله

عليه وسلم كقوله تعالى وما تفرق الذين آوتوا الكاب الامن بعدما باعتم ما المينة وان الذين أو رثوا المكاب التوراة والاعبيل المينة وان الذين أو رثوا المكاب التوراة والاعبيل (فلذلك) علاجل ذلك النفر في ولما حدث بسببه من تشعب المكفر شعبا (فادع) الى الا تفاق والا تنالف على الملة المنبغية القوية (واستقم) عليه اوعلى الدعوة الها (كاأمرت) كاأمراك الله (ولا تتبع أهواء هم) المختلفة الباطلة (وقل آمنت بعا أنزل الله من كتاب مع أن الله تعلى الأبه يعنى الابعاب بعبيع الكتب المنزلة لان المتغرفين آمنوا بعض وكفروا ببعض كقوله ويتواون نؤمن بيعض ونكفر ببعض الى قوله أولتك هم المكافرون حقا (وامن تلاعدل بينكم) في الحكم الدائنا صبح فقا كم الى

(الله بناو ربكم). أى كاناعسده (لنا اعمالناولكم اعمالكم) هو كتبوله لكم دينه على ولى دين وجوزان يكون مساءانا الانواخذ اعماله كم والته ينه الله والته ينه الله المواتم لانواخلون اعمالنا لاحقة بينالان المقاحين ورده في التحصومة لان المقاحيم بينا) وم القيامة (واليه حاجة الى الحاجة والقديم بينا) وم القيامة (واليه المصبر) المرجع لفصل القضاء فيفصل بيناو بنفه المناصورة والذين يعاجون في الله المناصورة ورده المناصورة والنماري يقولون المرابع المدين الجاهلية كقوله ود كثير من أهل الكاب لو ردونكم من بعد ما استحاب له الناصود خلوا في الاسلام لمردوهم الى دين الجاهلية كقوله ود كثير من أهل الكاب لو ردونكم من بعد أيانكم ونبينا قبل المناصورة والنماري يقولون المرابع ومبدر (حتم ونبينا قبل نبيكم فتعن خبر منكوا ولى بالحق وقبل من بعد أيان اليودو النماري يقولون المؤمني ومبدر (حتم داحضة) بأطار وسماها حدة وأن كانت شهة وقبل من بعد ما استحد بعم وعليم غضد ) بكفرهم (ولهم عذاب شديد) في الاستود الله الذي ازل الكاب) أى

جنس المكتاب (مالحق) بالمسدق أوملتُبسا به (والمسيزان) والعسدل والتسويه ومعنى انزال المدل أنهأنزله في كتبه المنزلة وقيل هوعين الميزان أنزله فىزمن نوح عليـه السلام(ومايدو يكالعل الساعة قريب) أي لعل الساعة قرب منك وأنت لاتدوى والمسراديجيء الساعة والساعة في تأويل العثووجمه مناسة اقتراب الساعة مع انزال المكتب والمسيزآن ان الساعدة بوم الحسياب ووضع المواز بن القسط فكامه قبل أمركم بالعدل والنسو بهوالعمل الصالح فاعلوامالكاب والعدل ميسلان يضاجنكم نوم

ممااهترض المدعليكم من الاحكام وقبل لاعدل يبنكم فيجميع الاحوال والاشياء وقي لاعدل بينكم في الحبيم ادا تخاصمتم وتعاكمتم الى (الله وبناو وبكم لناأهم الناول كم أهمالكم) دمني ان اله الشكل واحدوكل أحد مخصوص بعسمل نفسه وان أختلف اعسالناه يحل يجازني بعمله (لاحجة) اىلاخصومة (بينناوبينكم) وهـ ذه الا يةمنسوخة با ية القنال اذلم يؤمر يَّالْقَةَالْوَأْصْ بِالْدَّعُوةُ فَسَلِمِيكُن بِينِّسَهُ وَبَيْنِ مَنْ لا يَجْبِبِ خَصُومَةً (اللَّه يَجْمَعُ بِينَنَا) اى فَيَّالُمُواد لْفُصِلُ الْقَصَاءُ(والبِهِ المُصَيِّرُ) هُوَ لِهُ عَزِ وَجُلَ (والذين يُحَاجِونُ فِي اللّهِ) أَى يَخَاصِمُون في دين الله قيل هم الهود قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا أبل نبيكم فعن خيرمنكم الهدد همه ومهم (من بعدمااستعيبله)اى من دو دمااستعاب النياس ادين الله تعالى فأسلموا ودخاوافي دينه اظهرو معزة نبيه صلى الله عليه وسلم (جهم داحضة) اى خصومهم باطلة (عندوبهم وعليم خضب ولهُــمُ عَذَّابِ شُـديدٍ) أَى فَي الْأَسْخُوهُ (الله الذي أَنزل السَّمَابُ الله ) السَّمَابِ الْمُشْمَل على أنواع الدلائل والاحكام (والميزان) أي العسدل سمى المسدل ميزانالأن الميزان آلة الانصاف والتَّسُوية - قال ابن عباسُ رضى الله عنهما أمر الله تعالى الوقاء ونه ـى عن الْجنس (ومايدريك لعل الساعة قريب) اى وقت اتيانها قريب وذلك أن النبي صدلى ألله عليه وسد إذ كوالساعة وعنسده قوم من المشركين فقالو المكذبباله مني تكون الساعمة فأنزل الله تعمالي إستجلها الذبن لايؤمنونها) اىظنامنهمانهاغيرا تية (والذين آمنوامشفقون) اى خاتفون (منها و يعلمون أنهاا لحق) أى انها آتية لأشك فيها (ألا أن الذين يمارون) أي يخاصمون (في الساُّعة) وقبل بشكون فيها( لفي ضلال بعيد) قوله عزّوجل (الله لطيف بعباده) اى كثيرالاحسان الهم | قال ابن عباس حنى مم وقيل رفيني وقيل لطيف بألبروالفاج حيث أبهه لكهم جوعابمعاصهم يدل عليمه قوله تعمل (ير رق من بشاء) بعملى ان الاحسان والبرانمام في حق كل العماد وهو أعطاء مالابد منه فكل من رزقه الله تعلا في من مؤمن وكامر وذى روح فهو من يشاء الله أن

(وهواأة وى) الباهرالقدرة الفالسعلى كل شي (المزيز) المنيع الذي لا يغلب (من كان يريد حرث الا خوة) سبى ما يعبم المامل بما يبتني به الفائدة و ما يجازا (نرده في حرنه) التوفيق في هده أوالتضيف في احسانه أو بان ينال به الدنيا والا خوة ومن كان يريد حرث الدنيا أي من كان هد للدنيا ولم يؤمن بالا خوة (نوته منها) أي شيأ منه الان من التبعيض وهو رزقه الذي قدم له لا ما يريده و بيتغيه (وماله في الا خوة من نصيب والمهذ تصيب قط في الا خوة وله في الدنيا نصيب والمهذ كرفي عالم الا خوة ان رزقه المنسوم يصل أيمه للا ستمانة بذلك الى جنب ماهو بصدده من زكاء عمد وفوزه في المنا ب (أم لهم شركاء) قيل هي أم المنقطعة وتقديره بل ألهم شركاء وقيل هي المعادلة لا نف الاستفهام وفي الكلام اضمار تقديره أي تعاون ما شركاء الله من الدين ما في الدين ما في الدين ما في الدين الدين ما في الدين ا

برزقه وتيسل لطفه فىالررق من وجهين أحدهماانه جعل رزقكم من الطيبات والثانى اله لميدفع الميكم مرة واحدة (وهو القوى) أى الفادر على كل مايشاع (العزيز) أى الذى لايغالب ولايدآفم (من كان يريد حرثُ الا سخرة) أي كسب الا سخوة والمعني من كان يريد بعمله الا سخوة (نردله في حرته) أي بالتضعيف الواحدة الى عشرة الى مايشاه الله تعالى من الزيادة وقيسل أنا نُزيد في توفيقه واعانته وتسمهر سبيل الخيرات والطاعات اليم (ومن كان ربيد وث الدنيا) يىنى يريدبهماد الدنيامؤثرالهاعـلى الاسخوة (نؤته منها) اىمأفدروف يمهمهمنه (وماله في الاستوة من نصيب يعني لانه لم يعمل لها، عن أبي ت كعب رضى الله عنه فأل فال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهذه الامة بالسناه والرفعة والتحصين في الارص فن عسل مهم عمل الا مو الدنيالم بحكن إلى المنظم المنظم المستحدمن الكتب السنَّهُ وَأَخرِجِهِ الْبِعُوى باسناده قَوْلِهُ تَعَالَى (أَمْلُمُـمُ) يَعْنَى كَفَارْمَكُهُ (شركاء) يَعْنَى الاصنام وقيل الشياطين (شرعوالمسممن الذين) قأل ابن عبَّاس شرعوالمسم ديناغسيرُدين الاسلام (مالم يأذن به الله) يعني ان تلك الشرائع بأسرها على خلاف دين الله تعالى الذي أص به وذلك انهمز ينوالهما لشرك وانكار البعث والعمل للدنيالانهم لايعلون غيرهما (ولولا كله المصل أيعنى الالله حكم بين الحلق بنا عيرالعدداب عنهم الى يوم القيامة (لقضى بينهم)اى لفرغ منَّ عَدَّابِالدِّينِ يَكْدُبُونِكُ فِي الدَّنِيا (وأن الطالمين) يَعْنَي ٱلمَشْرَكِينِ (لهُمُ عَدَابَٱلم) أَيْ في الاستخرة (ترى الطالمين)يمني يوم القيامة (مشفقين) أى وجلين غائفين (بما كسبوأ) أى من السرك والاعمال اللبينة (وهو واقع جسم)اى خزاء كسيم واقع بهسم (والذين آمنواوعاوا الصالحات في روصات الجنات) لان هذه الروضات أطيب بقاع الجندة فلذلك خص الذين آمنو أوعماوا الصالحات جاوفيه تنبيسه على انفى الجنة منازل غسير الروضات هي لن هو دون هؤلاء الذين عماوا الصالحات من أهل الفيلة (لهممايشاؤن عندريهم) ايمن الكرامة (ذلك هوالعصل المكبيرذلك) اى الذى ذكر من تعيم الجنسة (الذي يبشر الله بعماده الذين آمنوا وعماوا الصالحات) قوله غزوجل (فلاأستلكم عليه) أي على تبلُّب الرسالة (أجرا) أي حزاء [ (الاالمودة في القربي) (خ)عن ابن عباس رضي الله عنه ما انه سنز عن قوله الاالمودة في القربي

الماس بأحيد الجزاء أىولولاالعدة بأن الفصل يكون يوم القيامة (لقضى بيهم) بن الكافرين والمؤمن والجلت السم العقوبة (وات الظالين لحدم عـ ذاب اليم) وان الشركين لهمءذاباليم فى الا تحرة وان أخوعهم فی دارالدنیا (تری الطالمین) المسركين في الاسخره (مشفقين) خائمين(مما كسبوا) من جراه كفرهم (وهو وَاقعبهم) نازلهم لأمحالة أشفقواأ ولمبشعقو (والذبر آمنوا وُعمـــاواً الماللانفروضات الجنات)كاںروضةجنة الؤمن أطب بقعة فهبا وأنزهها (لهممايشاؤن عندرجم) عند نصب بالظرف لأبيشاؤن (ذلات هوالعضل الكبير)على العمل القليل (دلك)أي

الفضل الكبير (الذي يشرالله) بشرمك وأبوعم ووجزه وعلى (عباده الذين آمنوا وعلوا فقال الصالحات) أي به عباده الذي آمنوا فذف الجاركة وله واختار موسى قومه تم حذف الراجع الى الموصول كقوله أهذا الذي بعث الله وسولا ولما فال المشركون أبيد في محمد على تبايغ الرسالة أجرائزل (قل لا أسئلك عليه على التبليم (أجرا الا المودة الفرق المحافظ المناه متم حداله و يجوز أن يكون منقطعا اى لا أسألك أجراقط واكنى أسالكم أن تودوا قرائي أله لا أسألك عليه أحرا الاهذا وهوأن تودوا أهل فرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم ولم يقل الامودة الفرق أو المودة الفرق لا تم حماو مكان المودة ولفرق أمل و المعاد وليست في بصاد المودة والما المودة القرق المحافظ في المحافظ المودة الفرق المحافظ والمحدوق الفرق وقوال المال في الكيس وتقديره في بصاد الودة كالام اذا فلت الا المودة القرق الفرق وقوال المال في الكيس وتقديره

الاللودة ثابتة في القرب ومملكتة فهاوالقرب مسدركالزاني والبشرى يعني ١١٢ القرابة وللواد فأهل الغرب وروى

أنه في الزائد قيل الرسول القامن قرابتسك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم فالعلى وفاطمة وابناهما وقيل معناه الاأن تودوني افرابق فيك ولاتؤذوني ولاتهييواغسلي اذأبكن بطن من بطون قبرس الابينرسول القويينسم قرابة وفيل الغربي النقرب الى الله ومالى أى الأأن تعبوا اللهورسوله في تغريكم السدبالطاعة والعيمل السَّلَّخُ (ومن بَصَّـَعُوف حسنة)يكتسبطاعة عن السدى انهاا لمودة في آل رسول القدسلي القطيه وسل ترلب في أي يكروضي الله عنه ومودته فهم والطاهر السمومق أىحسنه كانت الاأعانتناول الودة تماولا أوليالذ كوهاعقب ذكرالمود م**فالقري(** ترد له فهاحسنا) أي تضاعفا كفوله منذالذي يفرض الله ترضاحسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقري حسنى وهومصدر كالبشرى والفهير بعوداني المسئة أوالى الجنة (ان الله غفور) الناذنب بطوله (شكور) ان أطاع بفصله وقبل فابل النو بة مامل علما وقيل السكورق مغة القاتمالي إعبارةعن الاعتدادبالطاعة وتوفيه ثواجا والتغضل على

فقال معيدين جبيرة روم المحدم لي الدعليه وسيغ قال ابن عباس عب ان الني ملي الله عليه وسلماتكن يطن من قريش الاوله فهم قراية فقال الاات تصاوا مايني وبينكم من الغرابة وعن ابن فبساس أيمنساو في قوله الاالمودة في القربي بسي أن تحفظو اقر آبتي وتودوني وتعيساوا رجي والبه ذهب مجاهدونتادة وعكرمة ومقائل والسدى والضعالة (خ)عن أبن عران أبابكر فالدار فبواجمدا صلى اللفطيه وسلافي أهل يبته واختلفوا في قرابنه فقيل على وفاطمة والحسن والمسين ومي الله تعلى عنهم وقيل أهل بيته من عمر علههم الصدقة من أقاربه وهم مينو هاشم وبنو المطلب الذين لم يفتر قوافى جاهلية ولانى اسلام (م) عن زيدين ارفع أن رسول الله صلى القد عليه وسلم قال انى تأرك فيكم تقلين أوله ما كتاب الله فيد الحدى والنو رفط فوايكاب الله تعالى واستسكو أبه فحث على كتآب القورغب فبه تم فال وآهـ ل بيتي اذ كركم القرف أهل بيتي أذكركم القفى أهل بيئي نقال فمحصين من أهل بيته بالزيد اليس تساؤه من أهل بيته فال نساؤه من أهدل بينه ولكن أهدل عِنه من ومت عليه المدنقة بعده قال ومن هم قال هم آل على وآك مغيل وأل جعفروا لعباس فان قلت طلب الاجوعلى تبليسغ الرسالة والوحى لا عبوز لقولة في قصة أو ح عليه السلام وغيره من الانسياد وماأسسلك عليه من أجوان أجرى الاعلى رب العالمسي ظل لا زاع في أنه لا بعو رَحَلَب آلاج على تبليغ الرسالة بني البلواب عن فوله الا المودة في القربي فالبلواب عنه من وجهن الاول معناه لا أطلب منكم الاهدة أوهذا في المقيقة ليس باجر ومنه قول الشاعر ولاعيب فهم غيران سيوفهم مه بهن فاول من قراع الكائب معناه اذاكان هذاعيهم طبس فهم عيب بلهومدح فهم ولان المودة بين السلبن أمرواجب واذا كان كذلك في حق حب مالسلين كان في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى فقوله قل لاأستلكم عليه أجرا الاالمودة في القربي المودة في القرب البست أجوا في المغيقة لان فراينه فوابتهم فعسكانت مودتهم وصلتهم لازمة لحم فتبث ان لاأجرالبتة والوجه الثانى ان هدذا الاستثناء منقطع وتمال كالام عندقوله فلااستلك عليسه أجواثم ابتسدأ فقال الاالموده ف القرب أى لكن أذكركم الموده في قرابي الذين هم قرابت كم فلا توذوهم وقيل ان هذه الاسية منسوخة وذالثالانها تزلت عكة وكال المشركون يؤذون دسول القدسلي المدعلية وسلفا تزل الله تعالى هذه الايه فأمرهم فهاجودة وسول المصلي المعليه وسلم وصله رجه فلا هاجوالي المدينة وآواه الانصار ونصر ووأحب القاتعالى ان يطقه ماحواه من النبيسين فأنزل القاتعالى فسلماسالتكم من أحرفهولحكم أن أجرى الاعلى الله فصارت هسند الاسية نامعة لقوله قل لاأستلكم عليسه أجوا الاالموده في القربي والسعدهب الضحالة والحسين بن الفضل والقول بنسخ همذه الاسم غيرم منى لان موده النبي صلى الله عليه وسلم ومسكف الاذى عنه ومودة أظربه من فرائض الدين وهوفول السلف خلايجوز المسرالي نسخ هدده الاتبة وروى عن ابنعاس في معنى الاسية قول آخو قال الأآن تواد واالله وتتقر والبه بطاعته وهوقول المسن فالهوالقرب الحالقة يقول الاالتقرب الحالقة تدالى والتودد اليه بالطاعة والعمل الصلخ وقولة تمالى (ومن بفترف مسنة) أى بكتسب طاعة (تردله فها حسنا) أى التضعيف (ان الله تغفور) للذنوب (شكور) أى القليل من الاحسال حتى يضاء فها (أم يقولون) أى بل يقول كفارمكة (افترى على الله كذما) فيه تو بيخ في معناه أيقع في فاوج مو يجرى على لسانهم ان ينسبوامنه الى الكذب واله افترى على الله كذبا وهو أنبع أنواع الكُذُب (فان يشسالله بخسم على قلبك)

(١٥ - خازن م) المثاب (أم يفولون اعترى على الله كنداً) أم منقطعة ومعتى الحمزة فيد التو بيخ كامه قبل البعدائي المدال المعام الفرى وأغظم الفرى وأخذ ما (فان يشأ الله يختم على قلبك) على مجاهداً ي

نوبط على تلبك الصبوعلى أذا هم وعلى قوطم امترى على الله كذبالتلاند شاد مشتة بشكاذيهم (وجم الله الباطل) أى الشرك وهوكلام مبتدأ غير معطوف - 11 - على يختم لان شخوالباطل غير منعلق بالشرط بل هو وعدمطلق دلياد تسكرا واسم الله

الى بربط على قلبك الصبرحتى لا يشق عليك اداهم وقوطم اله مفتر وقيل معناه يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما آتاك فاخبرهم اله لوافترى على الله كذالفعل به ما أخبر به في هذه الا "به (و يم الله الباطل) أخبره الله تعالى ان ما يقولونه الباطل والله عز وجل يحوه (ويحق المحتى بكاماته) أى يحق الاسلام با أنزل من كتابه وقد فعل الله تعالى ذلك ما باطلهم وأعلى كلة الاسلام (انه علم بذات المعدور) فال ابن عباس لما نزلت قل لا أستلكم عليه أجرا الا المودة في العربي وقع في قاوب قوم منهاش وقالوا بريدان يعناه لى أفار به من بعده فنزل جبريل عليه المعسلاة والسلام فاخبره انهم انهم موه وانزل الله هذه الا "ية فقال القوم بارسول الله فانانشهد المتحادة فنزل في له عن عباده ) فال ابن عباس رضى الله انك صادق فنزل في له عز و حسل (وهو الذي يقبل التوية عن عباده ) فال ابن عباس رضى الله عنهما بريداً ولماء مو وأهل طاعته

وفصرل فى ذكر المتوبة وحكمها كالل العلما النوبة واجبة من كل ذنب قان كانت المعصية بين العبدوبين الله تعمالى لاتتعلق بحق آدمى فلها ثلاثه شروط أحمدها ان يفلع عن المعصية والشانىان بندم لى فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعودا لها أيدا فاذا حصلت هذه الشروط صحت التوبة وان فقدأ حدالثلاثة لمقصم توينه وان كانت المعصية تنعلق بحق آدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة والشرط الرابع السرامن حقصاحها فهذه شروط التوبة وقيل التوبة الانتقال عن المعاصي نية ومعلاو الآقبال على الطاعات نية وفعلا وقال سهل بنعبد الله التستري النو بة الانتقال من الأحوال المذمومة الى الاحوال المحمودة (خ) عن أبي هربره رضي الله عنه فال سممت يسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول والله اني لاستعفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين من ه (م)عن الاغر من يشاو المزني قال قال رسول الله صدلي المقاعليه وسلما أبها الماس توبوا الحاللة فالى أتو بالبه في اليوم مائة مرة (ق)عن عبد الله بن مسمودة ال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أموح بتوبة عبده المؤسن من رجل نزل في أرص دوية مهلكة معه راحلته عليهاط مامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقدذهبت راحلته فطلهاحتي اذا اشــندالحروالعطش أوماشاءالله فال ارجع الىمكانى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسيه على ساعده ليموت فاستيفط فادار اسلته عنده عليها طعيامه وشرابه فالله أشدفر حامنو بة العبدالمؤمن من هذا يراحلته وزاده الدوية الفلاة والفَّارة (ف) عن أنس رضي الله تعمال عنه فالخال رسول الله صلى الله عليمه وسلم لله أهر حبتو بة عبده المؤمن من أحدكم سقط على بعيره وتدأضله فيأرض فلاة ولمسلم عده فال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلملله أشد فرحابتو بةعبده حسية وباليدمن أحمدكم كاسعلى واحلته بارض فلاه فانعلقت منه وعليها طمامه وشرابه مأيس منها وأقى شحره فاضطجع في ظلها ودأيس من راحلته فبيناه وكذلك اذهو بها فاعدعنده واخذبخطامها ثمقال منشده فرحه اللهمأنت عبدى وأنار بكأخطأ منشدة الفرح جرعن صنوان بنء سال المرادى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل بالمغر ب باباعرضه مسيرة سبعين عاماللتوبه لايغلق مالم تطلع الشمس من قبسله وذلك قوله تعالى يوم يأتى بعض ا أمات ربك لا مع نفسا المانها الاسمة أخر جده المرمدي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عمر

تعالى ورنع ويحقوانما سقطت الواوفي الخطكا سقطتفىويدع الانسان بالشردعاءه بالخبروسندع الزيائية على انهامتيتة في معهف نافع (وٰ يحق الحق) ويظهر الآسلام وبثبته (مكاسمانه) عِمَا أَرْلُ مِنَ كنابه على أسانه نسه عليه السلام وقدفعل الله ذلك فجعاناطلهم وأطهر الاسلام (انه عليم بذات الصدور) أىءليم عافى صدرك وصدورهم فيعرى الامر **علىحست ذلك (وهو الذي** يقبل التوبة عن عباده) يقال قبلت منه الشي ادا أخذته منه وجعلته مبدأ قولى و مقال قىلتەعنىيە أىعزلته عنهواللتهعنه والنوبة البرجم عن القبيج والاحلال بألواجب بالندم، ليهماوالمزم، لي أنّ لامودوان كان المدفيه حفلميكن بدمن التقضي علىطريقه وفالعلى رضى اللهعنمه هواءم يقعءلي ستممانعلىالمأضيمن الذنوب الندامة ولنضييع الفرائض الاعادةورد المطالم واذابة النفسيق الطاعية كما ربيتهافي المعصية واذاقة المغس

مرارة الطاعة كاأذ نها حلاوة المصية والبكاءبدل كل صلاحكنه وعن السدى هوسدق العزية على ترك الدنوب والانابة بالفلب الى علام الغيوب وعن غيره هوان لا يجد حلاوة الذنب في القلب عندذ كره وعن سهل هوالانتقال من الاحبوال المذه ومة الى الاحوال المحمودة وعن الجنيد هوالاعراض هما دون الله (ويعقواعن السيات) وهومادون الشرك يعقولن يشاعبلانوبة (ويعلما تفعلون) بالناء كوفى غيرابي بكراي من التوية والمصيد ولا وقف عليه العطف عليه واتصال المعنى (ويستميب الذين آمنو اوجماوا الصافحات ويزيدهم من فضله) أى ادا دعوه استماب دعاء هم وأعطاهم ما طلبو او رادهم على مطاوع مواستماب ١١٥ وأجاب عنى والسين في مثله لتوكيد

الفسل كقولك تعظسم واستعظم والتقدير ويجيب الله الذين آصنوا وقيل معناه ويستعيب للذين خذف اللاممن علهم بأن غبل توبتهماذا تابواو يعفوعن سياتهم ويستشيب لهم اذادعوه وبريدهمهالي ماسألوه وعن ابراهم ن أدهم انهقيسلله مآيألتا ندعوه فلابجاب فاللامه دعاكم فبإنجيبوه (والكافرون لهمعذاب شديد) في الاسترة (ولو بسط ألله الرزق لعباده) أى لواغناهم جيعا (لبغوا فى الارض) من النغي وهوالطل أىلىغىهدا على ذاك وذاك على هذا لانالغني مبطرة مأشرة وكو يحال فارون وفرعون عسبرة أومن البغى وهو الكبرأى لتكبروافي الارض (ولكنينزل) وبالقنفيف مكر وأنوعرو (يقدرمايساه) بتقدير يقال قدره تدراوقدرا (انەبىبادە خبىرىمىر) ومراحوالهم فيقدرهم مائفتضيه حكمته فيفقر ويغنى ويمنسع ويعطى ويقبض ويبسما ولو

رضى الله عنهماعن الني صرلى الله عليه ومسهم قال ان الله عز وجسل يقبل تو بة العبدما لم يغرغم أخرجه الترمدي وقال حديث حسن غريب (م) عن أبي موسى الاشعرى رضي الله عنه ان رسول القصلي الله عليه وسلم فال ان الله عز وجل ينسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنه اولينو بمسيء الليسل سني تطلع الشيس مسمعربها وقوله عزوجسل (ويعفواعن المسيات ) أي يحوها اذا تأبوا (و دولم ما يقماون ) يعنى من خيرو شرفيعاز يهم عليه (و يستسبب الذين آمنواوهماوا الصالحات) يعني يجيب المؤمنون الله تعالى في ادعاهم لطاعته وقيسل ممناه ويحبب الذبن آمنو اوهم أوا الصالحات اذادعوه وفال ابن عباس ويثبث الذبن آمنوا (ويزيدهم من فضله) أى سوى ثواب اعمالهم تفضلامته وقال ابن عباس يشفعهم في أخوانهم ويريدهم من فضله فال في اخوان احوانهــم (والكافرون لهم عذاب شديد) ﴿ وَلِدُعْرُوحِــلُ (ولو بسط الله الرزق اسماده) قال خماب بن الارت فينا ترلت هـ فده الاسمة ودلك انافطرنا الى أموال بنى قريطة والنضير وبنى فينقاع فتمنيناها فأنزل القدمالي (ولو بسط الله لر زق لعباده) أى وسع الله الرزق لعباده (لبغوا) اي الطغواو عنوا (في الارض) قال ابن عباس بعب مطلهم منزله بعدمنزة ومر كباد دم كب وملسابعدملس وقيدل أن الانسان متكبر الطحر فاذا وجدالغني والقيدوة رجع الىمقتضي طبعه وهوالتكبرواذا وقع فيشدة ومكروه وفقرانكسر فرجعانى الطاعةوا لتوآضع وقبل ان البغى مع القبض والفقر أفل ومع البسط والغني أكثر لات النفس ماثلة الى الشرك كما اذا كانت فاقدة لا الاته كان الشر أقل واذا كانت واجدة لها كان الشرأ كترفتيت ال وجدال المال يوجب الطغيان (ولكن ينزل بقدر مايشاء) يعنى الارزاق نظر المصالح عباده وهوقوله تعالى (الهبعباده خبير بصبر) والمعنى اله تعالى عالم بالحوال عباده وبطبائعهم وبعواقب أمورهم فيقدر أرزاقهم على ومق مصالحهم يدل على ذلك ماروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جعر بل عن الله عز وجل قال بقول الله عز وجل من أهمال لى وليافقد باور في بالمحمار بة واني لاغضب لا ولمائي كالغضب الليث الخردوما تقرب الى عبدى المؤمن بمشدل أداءما افترضت عليه وما والدعيدى المؤمن يتقرب الى النوافل حنى أحبه فاذاأحسته كنتله معاوبصراويداومو بداان دعاني أجبسه وانسالني أعطيته وما ترددت في شي أنافاعله ترددي في قبض روح عسدى المؤمن يكره الموت وأكره مساعه ولابدله منه وانمن عدادي المؤمنين لن يسألي الباب من العدادة فاستكفه عنه ان لا يدخل عب فيفسده فللثوان مسعبادي المؤمنسين لمن لايصلح اعسابه الاالغني ولوأ فقرته لافسده دلاثوان من عبادي المؤمنين لمن الا يصلح الماله الفقر ولو أغنيت الا فسدود لل وان مرعبادي المؤمنين لمن لايصلح أيمانه الاالصمة ولوأسقمته لامسده دلك وان من عبادى المؤمنيل لابصاغ اعانه الاالسقم ولواصحته لافسده ذلك انى أدبر أصعبادى على فاوبهم انى علم خبيرآخر جهالمنفوى باستاده قولدعز وجل (وهوالذي ينزل العيث مس بعدما قنطوا) أيّ بنس الناس منه وداك ادعى لهم الى السكر قبل حبس الله المطرعن أهـ ل مكه سيع سنبن حتى

آغناهم جيعالبغواولوافقرهم لهلكواومائرى مس البسط على من يبغى ومن البغى بدون البسط فه وقليل ولاشك ان البغى مع الفقرأ قل ومع البسط أكثرواً غلب (وهو الذي ينزل الغيث) و بالنشديد مدنى وشامى وعاصم (من بعدما قنطوا) وقرى (و منشررجته) أى ركات الغيث ومنافعه وما يعصسل به من المصب وفيدل المهور في الله عنه اشتدا العط وقنط الناس فقال مطروا اذا آراد هدفه الا بقاراً وادرجته في كل شي (وهو الولى) الذي يتولى عباده باحسانه (الحيد) المحمود على ذلك يعمده أهل طاعته (ومن الله) أي علامات قدرته (خلق السعوات والارض) مع عظمهما (ومايث) فرق وما يعو وآن يكون هم فوعاو مجرورا جلاعلى المضاف أو المضاف اليه (فهما) في السعوات والارض (من دابة) الدواب تكون في الارض وحدها لهن يعبو والناس على المناسبة والمناسبة على المناسبة المناسبة على المنا

قنطوا ثمأنزل اللهعزوجل الطرفد كرهم نعسمته لان الفرح بحصول النعمة يعسدالشدة أتم (وينشررجنه) أي يبسط بركات الغيث ومنافعه وما يحصدل به من الخصب (وهو الولى) أي لاهل طاعته (الحيد)أى المحمودعلى ما يوصل الى الخلق من أفسام رجته أومن آياته خلق السموات والارضُ وما بث أي أو جد (فهما) أي قي السموات والارض (من دابة ) فان قلت كيف يجوزاطلاق لفظ الذابة على الملائكمة فلت الدبيب في اللغسة المثبي الخفيف على الارض فيمتعل أن يكون لللائكة مشى مع الطيران فيوصدهون بالديب كايوصف به الانسان وقيل يحمد أن الله تعالى خلق في السموآت أنواعامن الحيوانات يدون دريب الانسان (وهو على جمههم إذا يشاءقدير) يعني يوم القيامة قوله عز وجل (ومأنصابكُمن مصيبة فيما كسبت أيديكم) المراد بهذه المصائب الاحوال المكروهمة نحوالاوجاع والاسمقام والفعط والغلاء والغرق والصواعق وغيرذلك من الممالب فيما كسبت أبديكم من الذبوب والمعاصى (ويعفوا عن كثير) قال ابن عباس لما نزلت هذه الاتية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تفسي سدهمامن خدش عودولاعثرة قدمولا اختسالاج عرق الابذنب ومايعفو اللوعنه أكثر وروي البغوى باستفادا لشعلى عن ابي معفيلة قال قال على بن أبي طالب رضى الله عنه الاأخبركم بأفضل آية فى كناب الله حدد تناب ارسول الله صلى الله عليه وسل وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيدبكر ويعفوا عن كتبر وسأ فسرها لكرياعلى ماأصابكم من مصيبة أىمن مرض أوعفو بة أوبلاغى الدنيا فبماكسبت ايديكم والله أكرم سرأن يثنى عليكم العقوبة في الاسخرة وماعفا المتعنه فى الدنيا فالله أحرمن أن يعود بعد عفوه وقال عكرمة مامن نكبة أصابت عسد اف فوقها الابذنب لم يكن الله ليغفرنه الابهـ أودرجة لم يكن الله ليرفعه لها الابها (ق) عن عائشة رضى الله تعالى عنها فالت فالرسول الله صلى الله عليه وسدم لا يصيب المؤمن شوكة ف افوقها الا أرفعه اللهبهادر جةوحط عنه بهاخطينة (وماأنتم بجخرين) أى هائتين (في الارض) هرما يعنى لا تعزونني حيثما كنتم (ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير) في إدعر وحل (ومن آناته الجوار)ية في السفن وهي السيارة (في البحر كالاعلام) أي كالقصور وكل شي مرتفع عند

جعهم) وم القيامة (اذا يشاءقدس اذاتدخل على المضاوع كاتدخسل على الماضي قال الله تعالى والليسل اذايغشي (وما أصابكمنمصيبة) غم وألمومكروه (فيما كسيد أيديكم)أى مجنابة كسبقوهاعقو بةعلكها كست بغيرالفاء مذني وشامى على أن مامسدا ويما كست خبره من غديرتضين مهنى الشرط ومن أثنت الفاءنه لي تضمير معنى الشرطوتماق بهذه الأسيةمن يقول التناسخ وقال لولم يكن للإطفال عآلة كانواعلها قدل هذه الحالة لماتالموا وتلنا الاتمة مخصوصة بالمكافسين بالسياق والسياق وهو (ويمفواءن كثير) أي من الذنو ب فسلا بعاقب

عليه أوعن كثير من النياس فلا يعاجلهم بالعقوبة وقال اب عطاء من لم يعلم ان ما وصل المه من الفتن المرب والمصائب باكتسابه وان ماء عاء نه مولاه أكثر كان قليل النظر في احسان ربه المه وقال محد بن عامد العبد ملازم المبنايات في كل أوان و جناياته في طاء نه أكثر من جنايته في معاصه لان جناية المصية من وجه وجناية الطاعة من وجوه والله يطهر عبده من جناياته في المواتب لعنفف عنه انقاله في القيامة ولولاء فوه ورجته في الثيافة وعن على رضى الله تعالى عنه هذه أرجى آية المؤمن في القرآن لان الكريم اذاعا قيم من المعاقب عنهم الماتب (ومالكم من دون الله من ولى) منول بالرحة (ولا نصير) ناصر يدفع عنكم المذاب اذاحل بكم (ومن آياته الجوار) جم جادية وهي المستفينة الجوارى في الحالين مكي وسهل و يعقو ب وافقهم مدنى وأوهم و في الوصل في الموري في الحالين مكي وسهل و يعقو ب وافقهم مدنى وأوهم و في الوصل في المحرك الاعلام) كالجيال

(ان يشادسكن الربيم) الرياح مدنى (فيطالن رواكد) قوابت لا شوى (على ظهره) على ظهر البعر (ان في ذلا الا " الدكل صدار) على بلانه (شكور) لنعمائه أى لكل مؤمن شخص قالا بحان نصفان نصف شكر ونصف سرا وصيفر على طاعته شكور لنعمته (أو يوبقهن) يهلكهن فه وعطف على يسكن والمعنى ان يشا يسكن الربع فيركدن أو يعصفها فيغر قن بعصفها (بما كسبوا) من الذنوب (ويعف عن كثير) منها فلا يجازى علم اواتما أدخل العفوف حكم الابياق حيث فرم فرم لان المعنى أوان يشاج الكناساوين عاساعلى طريق العفو عنهم (ويعلم) بالنصب عطف على تعليل محذوف تقدره لينتقم منهم ويعلم (الذين يشاج الكناساوين عناسا المعلم على الله الله الله المعلم على ويهم يتوكلون) ما الاولى أونيتم من شي فتاع الحيود الدنيا وماعند الله ) من الثواب (خيروا بقى الذين آمنوا 110 وعلى ويهم يتوكلون) ما الاولى

منت منى الشرط فحاءت الفاءفى جَوابهـابخلاف الشانية تزلت فيأبيكر الصدرق رضى الله عنسه حبن تصدق بجميع ماله فلأممه الناس (والذين يحنسون)عطف على الدي آمنواوكذامابعده(كبائر الاثم)أى الكاثر من هذا لجنس كبيرالاتمعلى وجزة وعران عباس كمرالاتم هوالشرك (والفواحش) قبل ماعظم قنعه فهو فاحشة كالزنا (واذاماغضبوا) من أموردنياهم (هم يعفرون)أيهمالاخصاء بالغفران في حال الغصب والمجيءبهم والقاعه مندأ واستاديغفرون اليه لهذه لفائدة ومنادهم ينتصرون (والذين استعانوالهم) أرلت في الانصار دعاهم

العرب فهوعل (ان يشأيسكن الريح)أى التي تجرى بها السفن (فيطلان) يعي السفن الجواري (روا كد) أَيْ ثُوابِت (عَلَى ظهره) أَى عَلَى ظهرالْجِسُولَا تَجْرِي( اَنْ فَ ذَلْكُ لَا تَيَاتُ لَـ كُلُ صَـبار شُكور) وهذه صفة الوُّمن لانه يصمرف الشدة ويشكرف ألرعا (أويو بقهن) أي يغرقهن ويهلكهن (عِما كسبوا) أي عِما كسبت ركاج مامن الذُّنوب (ويعف عن كَثير) أي من ذنوجم فلانعاقب علما (و دما الدين بجادلون في آياتناما لهم من محيص ) يعني يعلم الدين مكذبون بالقرآن ا ذاصًا روا الىَّ اللَّهُ تَعَـالْى ما لهم من مهر ب من عــذاً به (خــا الوتيثم من شَى ) أي من زُينسة الدنيا (فتاع الحيوة الدنيا) أي لبس هومن زاد المعاد (وماعندالله) أي من النواب (خبروأ بني للذين آمنواوعلي ربهم يتوكلون) والمعنى اللائمن والكافر يستويان في متاع الحياة الدنيا فاذاصارا الى الله تعمالي كأن ماعنه دالله من المثواب عيراوا بني للؤمن (والذين يجتنبون كبائر الاثم) يعنى كلذنب تعظم عقوبته كالقنل والزناو السرقة وشبه دلك (والفواحش) يعنى ماعظ مقصه من الاقوال والافعال (واذاماغضبوا هميغفرون) يعني يحسكظمون الغيظ ويحلمون (والدين/ستعابوالربهـم)يعني أجابوه الىمادعاهم اليه من طاعته (وأغاموا الصاوة) بعِني المفر وُصَـة (وأمُنهـمُشورى بنهـمُ) يعني بتشاورون فيما يبدولهـم ولا يتجاون ولأ ينفردون وأىمالم مجتمعوا علىدقيل ماتشاورقوم الاهدوالا وشداميهم (وبمارز فناهم ينفغون وألدين اذا أصابهه مالبنى) يعنى الطلموالعدوان (همينتصرون) يعنى ينتغمون من طالهم من غيرتعد قال ابن زيد جعل الله تعالى المؤمنين صنفين صنف يعفون عن طلهم فيدأبذ كرههم وهو قوله تعيالي واذاماغضه بواهم يغفرون وصدنف ينتصرون من ظالمهم وهم الذين ذكرواي هذه الأثبة وقال ابراهم النعي كانوا يكرهون أن يدلوا أنفسهم فاذا قدر واعفوا وقيل ان العفوا غراءالسفيه وقال عطاءهم المؤمنون الذين أتوجهم البكفارمن مكة وبغواعلهم ثم مكتهم الله عز وجل في الارض حتى أنتصروا بمن ظلهم ثم بين الله تعالى ان أشرعة الانتصار مشر وطة رطاية المعاثلة فقال تعالى (وجزا اسيئة سيئة مثلها) سمى الجراء

الله عزوجل الأيمان به وطاعته فاستجابواله بان آمنوا به واطاعوه (وأقاموا المصاوة) وأغوا الصاوات الحسر (وأمرهم شورى بينهم) أى ذوشورى لا يتفردون براى حتى بجتمع واعليه وعن الحسسن ما تشاور وقوم الاهدوالار شدام هم والشورى مصدر كالفنيا بعنى التشاور (ويمارز قاهم بنفقون) بتصدقون (والذين اذا أصابهم البعى) الطارهم بنضرون) بتقدون عن ظلهم أى يقتصرون في الانتصار على ماجمله الله تعدله في الفنيان يذلو أنفسهم فيجترى عليه الفساق والماحدواعلى الانتصار لان من انتصر وأخذ حقول يجاور في ذلك حد الله الم بسرف في الفنيل ان كان ولى عليه ما الفساق والماحدواعلى الانتصار لان من انتصر وأخذ حقول يجاور في ذلك حد الله الم بسرف في الفنيل ان كان ولى معين سبينة وكل مطبع محود عمين سبين المنافق الم وجراسينة سيئة مثلها) عالا ولى سيئة حقيقة والثنائية لا والماسوة ولا نه المسوء والمنافقة والنائية سيئة النافية سيئة النافية سيئة الشارة الى ان العقومندوب السه والمدى أنه يجد اداقر بلت الاساء فان تقابل بناها من من مادة

(هن عفاوا صلح) يبندو بين خصه وبالعفو والاغضاء (فاجوه على الله) عدة مجمة لا يفاس المهدف العظم (اله لا يعب الملائن) الذين بيدون بالنظرة الوالذين يجاو وون حد الانتصار في الحديث ينادى مناديوم القيامة من كان فه أجوعلى الله فليقم فلا يقوم الامن عفا (ولمن التصريع دخله) أي احد حقد بعد ماظم على اصافة المصدر الى المفعول (فاولئك) اشارة الى معنى من دون المنطة (ماء كيم من سبل) المعاقب ولا المعاقب والمعايب (اغما السبيل على الذين يظلمون الناس) يبتد ونهم النظم (ويبغون في الارض) منكم ون فيا ويعاون ويفسدون (بغير الحق اولئك لهم عد اب اليم وفسر السبيل بالتبعة والجة (ولمن صبر) على النظم والاذى وغفر) ولم ينتصر (ان ذلك) أى مدا الصبر والغفران منه (لمن عزم الامور) أى من الامور التي ندب المهااوي ايفيغي

سيئةوان لميكن سيئة لتشابههمافى الصورة وقيللان الجنزاه يسوء من ينزلبه وقبل هوجزاء القبيع اذا فال اخراك الله مقلله اخراك الله ولا تردواذا تستمك فاشتمه عبدا هاولا تعتب وفيسل هوق القصاص في الجراحات والدماء يقتص عثل ماجني عليه وقيسل أن الله تعمالى لم يرغب في الانتصار بل بين أنه مشر وع تم بين ان العسفوأ ولى بقوله تعالى (فن عفا) أى بمن ظلم (واصلح) أى بالعفو بينه وبين الطالم (فأجره على الله) قال المسن اذا كأن يوم القيامة نادى منادمن كان الدعلى الله أخرفلي قم فلا بقوم الامن عف أخم قراه مدّه الاكة (اله لا يحب الطالمين) قال ابن عباس الذين يبدَّون بالظلم (ولين انتصر بعد ظلم) أي بعد ظلم الظالم اياه (فأولثك) يعني المنتصرين (ماعليهم من سيل) أي بعقوبة ومؤاحذة (اغالسيل على الذين يظلون الناس) أى يبدؤن بألظم (ويبغون في الارض بغيرا لحق) أى يعملون فيما بالعاصي (أولئك لهم عذاب المروان صبر) أي الم ينتصر (وغفر) تجاوزعن طأله (ان ذلك) أي الصبر والتجاوز (الن عزم الأمور) يُعنَى تركهُ الانتصارلن عزم الامورالجيدة التي أمماً الله عز وجل جاوفيل أن المصابراً يۇقى بَصَبْرِهُ الثُّوابِ فالرغبة فى المتواب أتم عزما (ومن يضال الله فى لەمن وكى من بعده) يعنى ماله من أحديلي هدايته بعداصلال الله ايأه أو يمنعه من عذابه (وترى الطالمين لمار أوا العداب) يني ومالقيامـــة (يقولون هل الىحرد مرسبيل) يعنى انهــميسألوب الرجهـــة الى الدنيا (وتراهم بعرضون عليها) أي على الذار (خاشعين من الذل) أي خاصه بن متواضعين ( ينظرون مُن طُرِفٌ حَنَّى اللَّهُ يَعْنَى يُسارِقُونَ النظرَالِي المارخُوفَا مَهْ اوذَلَة فَ أَنْفُسُهُ مُ وقيدًا يُنظرُون بطرف خفي أيضعيف من الذل وقيسل ينظرون الى النيار بقاوبهم لانهم يحشرون هميا والنظر بالقلب حنى (وقال الذين آمنوا الناسري الذين حسروا أنفسهم) يعنى بأن صاروا الى النار (وأهام موم القيامة) يعنى وخسر واأهلم ممان صار والغسيرهم في الجنة (ألاان الظالمن فيعذاب مقيموما كان لهم من أولماء ينصر ونهم من دون الله ومن يضلل الله فاله من سبيل) أي وصول ألى الحق في الدنيا والجنسة في العقبي فقد استندت علم مطرق الخير (استجيبوالربكم) أى اجيبواداى الله يعنى محداصلى الله عليه وسلم (من قبل أن يأتي يوم لامردله من الله ) أى لايقدوا حد على دفعه وهو يوم القيامة وقبل هو يوم الموت (مالكم من ملحانومنذ) أي مالكمن مخلص من العذاب وفيل من الموت (ومالكمين كبير) أي ذكر

أن يوجبه المافل على نفسه ولا تترخص في تركه وحذف الراجع أىمنه لأتهمفهوم كالحذفمن قولهم السمن منوان يدرهم وفال أوسعيد القرشي الصدير على الكارمين علامات الانتباء في صبر علىمكروه يصيبه ولميجزع أورثه الله تعالى عال الرضا وهوأجل الاحوال ومن جزع من المصيبات وشكا وكله الله تعالى الى نفسه تم لم تنف مه شكواه (ومن يضلل اللهفسال من وكى من يعدم) فالهمن أحديلي هدايتهمن بعداضلال ألله ایاهویمنعه من عذابه (وتری الظالس) ومالقيامة (المارأواألعداب) حين مرون المذاب واختيراهظ ألماضي العقبق (يقولون هل الىمرد منسبيل) يسألون ربهمالرجوع الى الدنسا لمؤسنوا به

(وتراهم دمرضون عابها) على الماراد العداب بدل عليها (خاشين) منصائلين منفاصرين بما بلحقهم حاليكم (من الذل ينظرون) الى النار (من طوف حتى ) صديف عسارقة كانرى المصور ينظرالى السيف (وقال الذين المنواان الخاصر بن الدين خسر واأنفسهم وأهلهم يوم القيامة) يوم معلق بغسر واوقول المؤمنين واقع في الدنباأو يقال أى يقولون بوم القيامة اذار أوهم على تلال الصعة (ألا ان الطالمين عداب مقيم) دائم (وما كان لهم من أوليا عنصرونهم من دون الله) من دون عذابه (ومن يضل الله في المسيل) الى النجاء (استجبوالريكم) اجيبوه الى مادعاكم اليه (من قبل ان بأنيوم) اى يوم القيامة (لامرد المن الله يوم لا يقدو المناب ولا تقدو ون ان تنكر واشياما أحد على رده (مالكم من ماعا يوم تذوم الكرون انتكر واشياما الحساب ولا تقدو ون ان تنكر واشياما المناب ولا تقدو ون ان تنكر واشياما

افترفتمو وون ق صائف آها الكوالنكر الانكار (فان آعرضوا) عن الاسان إلى السائلة على مصنفة) رقيا (ان عليه المسائلة على ماعليك الاتبليغ الرسالة وقد فعلت (وانااذا أذقنا الانسان) المرادا لجع لا الواحد (منارحة) تعمة وسعة وأمناوصة (فرحم) بطولا جلها (وان تصبيم سببة) بلاء كالمرض والغفر وصوهما وتوحيد فوح باعتبار اللفظ والجعق وان تصبيم باعتبار المهنى (عافد متاليد على المناصلة على المناف كفور أولان الانسان كفور أولان المناف المناف

الانسان الرحة واصابته مسدها اتبع ذلك أناه تسالى اللث وأنه يقسم النعمة والبلاءكيف أراد ويهب امباده من الاولاد مانسياء فعص بعضا مالاناث ويعضابالدكور ومضابالمسنفسحيما ويجمل البعضعفيما والعقيم الني لاتلدوكذلك رجل عقيم اداكان لا ولد له وقدم آلامات أولاعلى الذكورلانسياق الكازمأ وفاعل مايساؤه لاما بشاؤه الانسان وكمان دكرالاناث اللاتي من جالة مالايساؤه الانسان أهموالاهم وأجب النقددم ولبلي الجنس الذى كانت العرب تعدد بلاءد كرالسلاء وا أخرالذكوروهم

عالكم وقيل النكير الانكار يعنى لاتقدرون ان تنكر وامن أعمالكم شيأ (فان أعرضوا) أى عن الأجابة (فاأرسلنالة عليهم حفيظا)أى تحفظ اعمالهم (انعليك الاالبدلاغ)أى ليس عليك الاالملاغ وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم (وانا إذا أذقنا الانسان منارجة) قال ابن عباس يعنى الغنى والعصدة (فرح جاوان تصمم سدينة) اى قعط (عافد مد ايديه مم) اى من الاهمال الغبيثة (فان الانسان كفور)اى ما تقسدم من نعمة الله تعالى عليه قوله عزوجل (الله ملك السموات والارض) يني له النصرف فيهما بايريد ( يخلق مايشا - ) اى لا يقدر احدان ره مرض عليمه في ملكه وارادته (يهبلن يشاه اناثا) أى فلايولدله دكر (ويهبلن يشاه الذكور) أىفلايولدله انثى(أويرُوجهمذڪراناواناڻا)أىيجمع بينهمآفيولدله الذكور والانات (ويجعل من يشاءعقيما) أى فلا يوادله ولدوقيل هذافى الان ما اعلهم الصلاه والسلام فغوله يهب لمن يشاءانا مايعنى لوطالم يولدله ذكراغاولدله ابنتان وجب الديشاءالذ كوريعنى ابراهم عليه العلاه والسلام لم يولدله أنتى اوبر وجهم ذكرا ناوا نا تابعي محمد اصلى الله عليه وسلم ولدله او بع بنين وأربع بنات و يجعسل من يشاءعقي ايمنى بحيى وعيسى عليه ما الصلاه والسلام لم يولد لهما وهذا على وجه التمثيل والافالا ته عامه في حدم الناس (اله عليم) أي عما يخلق (قديرٌ)أى على ماير يدان يخلق ﴿ قُولِهِ تَعَالَى (وَمَا كَانَ لِبَشْرِ انْ يَكَامِهُ اللَّهُ الاوحياً) فيل في سه ب تروله ان الهود فالواللسي صلى الله عليه وسدم الانكام الله و مطراليه ان كنت نبيا كا كلهموسى صلى الله عليه وسلم ونطراليه فقال لم ينطرموسي الى الله تعالى فأنزل الله نعالى وما كان لبشران بكامه الله الاوحيائي وحى اليه في المنام أو بالالهام كارأى ابراهيم في المنام ان يذبح ولده وهووجي وكالهمت امموسي ان تقدد فه في البحر (أومن ورا مجاب) أي بسعمه كالرمهمن وراعت ابولايراه كاكام موسى عليه الصلاة والسلام (اويرسل رسولا) يعنى مى

التقديم النقدم تداولة تأخيرهم بتعريفهم لان النعويف تبويه وتشهير تماعلى بددلك كالالجنسين حده من التقديم والتأخير وعرف أن تقديم له لكن القنص الموقف الموالا الوانا تاوقيل تراث في الانبياء عليم السلام حيث وهب للوط وشعيب انا ناولا براهيم دكورا ولحد دصلى اللاعامه وسلمذكور اوانا ناو بعل يحيى وعيسى عليه السسلام تقيين (انه عليم) بكل شئ (قدير) قادر على كل شئ (وما كان البسر) وماصح لاحد من البشر (ان يكلمه الله الاوحيا) أى الهساما تاروى نقف في روعي أور و ما في المسلم كموله عليه السلام رو ما الانبياء وحيوه وكامن الراهيم عليه السلام بذي الواد (أومن اراهيم عليه السلام بديم الواد (أومن براء هال ) أى يسمع كال ما من الله كاسم موسى عليه السلام من يران بيصر السامع من يكامه وليس المواد به عاب الله دالى لان الله تعالى لا يجوز عليه ما يجوز على الاجسام من الحال ولكن المراد به ان السامح محجوب عن الروبه في الدنيا (أو به في الدنيا )

(فيوسى) أى الملك اليه وقيل وسياكا أوسى الى الرسل واسطة الملائكة أو يرسل وسولا أى نبيا كاكم أم الانبياء على السفهم ووسياوان يرسسل مصدران واقعان موقع الحال لان ان يرسسل في مدى ارسالا ومن وراعة اب خرف واقع موقع الحال كقوله وعلى جنوج سم والتقدير وماصع ان يكلم احدا الاموسيا أو مسمع امن وراعة الومر سلا ويجوزان يكون المدى وما كان اشتران يكاسمه الله الانان يوسى أوان يسمع من وراعة اب أو ان يرسل وسولا وهو اختيارا الحليل أو برسل وسولا فيوسى بالرفع نافع على تقديراً وهو برسل (باذنه) باذن الله (ما يشاء) من الوسى (انه على) فاهر فسلا عانع (مكم ) مصيب في أقواله وأفعاله علايما رض (وكذلك) ابتاء كذلك وأفعاله علايما رض (وكذلك) ابتاء كذلك

الملاتكة اماجبر بل اوغيره (فيوحى باذنه مايشاء) بعنى يوحى ذلك الرسول الى المرسل اليه باذن المقدمايشاء وهذه الاسية يحكولة على الهلا يكام بشرا الآمن وراء حجاب فى الدنياو يأتى بيان هذه المستلة انشاء الله تعالى في سورة النجم (اله على) أيءن صفات المُحاوقين (مَكمّ) أي في جيع أفعاله في إدعز وجل (وكذلك) أي وكا أو حينا الحسائر رسلنا (أو حينا اليك والحامن أمرناً) قال ابن عباس نبؤة وقبل قرآ تألان به حياة الارواح وقيل رجة وقبل جبريل (ما كنت ندرى) أى قبل الوسى (ما الكتاب) يمني القرآن (ولا الآيان) اختلف العلما في هذه الاية مع اتفاقهم على أت الانبياء قبل النبوة كانوامة منين فقيل معناءما كنت تدرى قبل الوحى شراتم الايان ومعالمه وقال محدين أسحق عن ابن فؤيمة ألايان في هذا الموضع الصلاة دليله وما كان الله ليمسيع اعمانكم يعنى صلاتكم ولم يرديه الاعمان الذى هو الاقرار بآلله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسدلم كان قبل النبو فيوحد دالله تعالى و يحبر ويعقرو يبغض اللات والعزى ولا بأكل ماذج على النصب وكان يتعبد على دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولم تنبين له شرائع دينه الابعد الوحى اليمه (ولكن جمله افرزا) قال أن عباس يعنى الايمان وقيل القرآن لاُّ به يهدّدي به من الصّلالة وهو قوله تعالى (نهدي به من نشاء من عبادناو انك لتهدي) اي لقدعو (الحى صراط مستقيم) يعنى الى دين الاسلام (صراط الله) دعنى دين الله الذى شرعه اعباده (ُ لذى له ما في السموات وما في الارض ألا الى الله تُصديرا لا مور) يعدني أمورا الحدادثي في الاسم خرة فيثبت المحسن ويعاقب المسيء والله سجاله وتعمالي أعلم عراده وأسرار كثابه

> ﴿نَفَسَيْرِسُورَهُ الرَّحُوفُوهِي مَكَيْهُوهِي تَسْعُومُانُونَ آيِهُونُلاثُ وثلاثُونَ كُلَةُونُلاثَةُ آلافُواربِعِمالَةُ حُوفَيَ

## وبسم الله الرحن الرحيم

قوله عزوجل (حموالكاب المبين) أقسم بالكاب وهوالفرآن الذى ابان طرق الهدى من طرق المدى من طرق المدى من طرق المسلالة وأبان ما تعتاج المسه الامة من الشريعة وقيل المبين يعى الواضع للتدبرين وجواب القسم (انا جعلناه) أى صيرناهذا الكاب عربيا وقيل بيناه وقيل المعيناه وقيل وصفناه وقيل أزلناه (فرآناء وسالعلكم تعقلون) يعنى القرآن (فرأم الكتاب) أى فى اللوح المحفوظ قال ابن عباس أول ما خلق الله عزوجل القدم فأمره ان

(روحا من أمرنا) يريد ماأوحى السهلان اللق يحبون به في دينهم كايحيا الجسدبالروح (ماكنت تدى) الجسلة حالمن الكاف في السك (ماالكتاب)القرآن(ولا الاعيان) أى سرائعه أو ولاالاعمأن الكتاب لانه اذاكان لايعلمان الككاب ينزلءلم فميكن طلسا بذلك الكتاب وقيسل الاعان بتناول أشاماه بعضها الطريق اليسه العقل وبعضها الطريق البه المعمر فعني به ماالطريق البيه السمع دونالعقل وذلكما كآن لەفيەء، حىكسبەبالوحى (ولكن جعلناه) أي الكتاب (نورا نهدىبه مننشاءمن عبادناوانك اتدى) لندعو وقرىبه (الى صراط مسينقيم) ألاسلام (صراط الله)يذل (الذيلة مافي السموات

ومافى الارض) ملكاوملكا (آلاالى الله أصبر الامور) هو وعيد بالجم ووعد بالنعم والله المحت يحتب أعلم السواب وسورة الزخرف تسع وغناؤن آية مكية كالإسم الله الرحن الرحم حموالكاب المبين) أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن وجول قوله (اناجعلماه) صبرناه (قرآناء ربيا) جو اباللقسم وهو من الاعبان الحسفة المهدمة لتناسب القسم والمقسم علم به والم ين البين الذين أنزل عام ملانه باغم مواسال بهم أو الواضح المندم بن أو الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان كل ما يحتاج المسه الامة في ابواب الديانة (لعلكم تعقلون) لسكى تفهم وامعانيه (وانه في أم الكتاب

ادينا) وان القرآن مبت عندالله في اللوح المحفوظ دليه قوله بل هوقرآن مجيد في لوح محفوظ وسعى أم المكتاب الاهالاصل الذي أثبت فيه الكتب منه تنقل وتستنسخ أم الكتاب كسر الالف على وحزة (اعلى) خيران أي في أعلى طبقات البلاغة أو رقيع الشأن في المكتب لحسك ونه مجز امن دبنها (حكم) دوحكمة بالغسة (أفتضرب عنكم الذكر) أفتضى عنكم الذكر وفقد وعند كالمناف على محد فوف تقديره انهملكم فنضرب وندوده عنك الذكر الكتاب وجعله قرآناء رسال عقاده وليعد ما واجواجبه عنكم الذكر الكتاب وجعله قرآناء رسال عقاده وليعد ما واجواجبه (صفعاً) مصدر من صفح عنه اذا أعرض منتصب على اله مفعول له على معنى افتعزل عنكم الزال القرآن والزام الحقية به اعراضا عنكم وجوز آن يكون مصدر اعلى خلاف الصدر لانه بقال ضربت عنه عنه المناف الفراه

(ان كنتم) لان كنتمان كنترمدني وجزة وهومن مات الشرط الذي يصدو من المدل بعصمة آلامر المتحقق اشوته كالقول الاجبران كنت علت لك فوفني حتى وهوعالم بذلك (قومامسرفين)مفرطين في ألجهالة مجاوز بن الد فىالضلالة (وكم أرسلنا من نبي في الأولين) أي كثيراس الرسلة الىم تقدحك ومايأتهم من ني" الاحكانوا به يسنهزؤن) هيحكامه حالماضية مستمرة أى كانواءلي ذلك وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسدلم عن استهزاء قومه (مأهد كنا أشدمنهم بطشا) غمز والضمير للسرفين لانه صرف اللطاب عنهم الی رسول القه صدلی <sup>الله</sup>

يكتب مايريدان يخلق فى الكتاب عنسده ثم قرآ وانه في آم الكتاب (لدينا) اى عنسدنا فالقرآن مَيْبِتُ عَنْدَالِلَّهُ تَعَالَى فَى اللَّو حَالِمُحُونِطُ (لعلى حَكمِم) أخبرُ عن سُرَفُهُ وَعَالُومُ اللَّه والمعنى ان كذَّبِتم باأهد لمكة بالقرآن فانه عند بالعلى أي رفيه عشر أف وقدل على على جيه ع المكتب حكم أي عُجَ لا يتطرقُ اليه الفسادو البطلان قولُه تعالى (أفنضرب عنهُ الذُّكر صفحا) معناء أقنتُرك عنكم الوحى وغسط عن الزال القرآن ولانام م ولانها كم من أحسل أنهم أسرفتم في كفركم وتركم الايمان وهوقوله تعالى (انكنتم)أى لأنكستم (قومامسرفير) والمني لانف مل ذلكُ قال قشأده والله لوكان هذا القرآن رفع حين رده أواثل هذه الامه لهلكوا ولكن الله عز وجل طديعا لدته وكرمه ورحمته فكرره علمهم عشرين سنة أوماشاءالله وفيل معناه أفنضرب عشكم بذكرتااما كمصافحين أى مدرضين عنكم وقيل معناه أفنطوى الذكرعنسكم طيافلاندعون ولأ توعظون وأيل أفنتر ككم فلانعاقبكم على كفركم (وكم أرسلنام يتبى فى الاۋلين ومايا تبهــم م نِي الا كانوابه بِستهز وْن)يغني كاستهزاء قومك بكُوفيه تسليه للنبي صلى الله علَيه وسلَّم(فأهلكما أَشَدَّمنهم بطشًا) أَى أَفُوكَ من قومكُ قَوْهُ (ومُضَى مُثِّلِ الْأَوْلِينَ) أَى صفتهم والمعنَّى ان كفار قرىش سلكوافى المكفر والتكذيب مسلكمن كان قبلهم فليعذرواان ينزل بهم متسلمانزل بالاَوْلين من الخزى والعقوية ﴿ فَإِنْ عَزُوجِلْ (وَلَنْ سَأَلْتُهُمْ )أَى وَلَنَّ سَأَلْتِ بِالْخَمْدُ قومك (من إِخْلَقَ ٱلْسَمُواتُ وَالْارْصِ لِيقُولُنَ خَلَقَهُنَ الْمُزْيِرَ الْمَلِيمِ) وَفَي انْهُمَ أَفْرُوا بأن الله تعالى خلقُهما وأفروا بمزته وعمله ومع افرارههم بذلك عبدواغيره وأنسكروا فدربه على البعث لفرط جهلههم ثم ابتدآ تعالى دالاعلى تفسه بذكر مُصنوعاته فقال تعالى (الدى جعل لـكم الارض مهدا) معناه وأقفقسا كنسة يمكن الانتفاع بهاول كالمالمهدموضع وأحة الصي فلذلك يمي الارضر مهادا لكترة مافيهامن الراحة للمغلق (وجعل لكم ميهاسبها) أي طرفا (لعلكم نهمدون) يعني الى مقاصد كم في أسفاركم (والذي نزل من السماء ماء بقدر )أي بقد در عاجات كم البدلا كا أنزل على فوم نوح حتى أهلكهم (فأنشرنابه) أي بالمطر (بلده ميتا) أي كاأحييناه فده البادة المهندة بِالْمَطْرُ ( كَذَلَكَ تَحْرِجُونُ) أَى مَنْ قَبُورَكُمُ أَحْبَاءُ (والدَّى خلقالازْوَاج كلها) أَى الاصَّناف

عليه وسلم عنه فد كرفعة موحاهم العسبة الني حقها أن تسيره سيرا الله وهدا وعدل سول الله صلى الله عليه وسلم وعيد لهم (والن سألتهم) أى المشركير (من خافي السهوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم الدى جعل لكم الارض مهدا) كوفى وغيره مهادا أى موضع قراد (وجهل لكي في اسبلا) طرقا (لعلكم تهدون) لكر تهدوا في أسفار كم (والدى تزلمن السماء ماه بقدر) عفدار تسلم معه العباد و يحتاج اليه البلاد (فانسرنا) فاحسينا عدول من المغايمة الى الاخباراه لم الخاطب بالمراد (به بلدة ميتا) فريد ميتا (كذلك عرجون) من قبو وكم أحساء تخرجون حرة وعلى ولا وقف على العليم لان الذى صفت وقدوقف عليه أبو على تغديره و الذى لان هدفه الاوصاف ليست من مقول الكفار لانهم بنسكرون الاخراج من العبور فكيف يقولون كذلك تخرجون بل الا يه يحقه عليم في انكار البعث (والذى خلق الازواج) الاصناف (كلها

وبيعل لكرمن الفائشوالانهام ماتركبون) أى تركبونه يقال وكبواتى الفظائو لكيواالانعام فتلب المتعدى بنيروا سعفة لقوية الله المتعدى بنايروا سعفة لقوية الله المتعدى بولسطة فقيل تركبونه (الستوواعلى فلهوره) على ظهورها تركبونه وهوالفائسوالانعام (تمنذكروا) بقاو بكر (نعمة دبكم الفالستوية عليه وتقولوا) بالسنتكر (سميان الذي مصرلنا هذا) ذلل لناهذا المركوب (وما كناله مقرنين) عطيقين بقال أقرن الشيء المائمة وحده قرينته لان الصعب لا يكون قرينة للضعف (واتا الحدوث لم الموت المتعدد كورات المتعدد كورات النبي صلى الله عليه بسلم المتعدد كورات عند كورات عند كورات النبي صلى الله عليه بسلم المتعدد كورات عند كورات عند كورات النبي صلى الله عليه المتعدد كورات النبي صلى الله عليه بسلم المتعدد كورات النبي صلى الله عليه بسلم المتعدد كورات النبي المتعدد كورات النبي صلى الله عليه المتعدد كورات النبي المتعدد كورات النبي صلى النبي المتعدد كورات المتعدد كورات المتعدد كورات المتعدد كورات المتعدد كورات المتعدد كورات كورات كورات كورات كورات كورات كليان المتعدد كورات كورات كليان كورات كو

والانواع كلهانيدل انكل ماسوى الله تعالى فهوزوج وهو الفرد المتزه عن الاضداد والانداد والزوجيدة (وجعمل احكمن الفلك والانعام ماتركبون) يعتى في العرو البحر (المستو واعملي ظهوره)أى على ظهورا أماك والانعام (ثم تذكر وانعمة ربكم اذا استو بتم عليمه) بعمني بتسخيرا لمركب في البر وأأجر (وتقولو أسبعان الذي سفر لناهذا) أى ذلل لناهذا (وما كناله مقرنين) أىمطيقين وقيسلُ ضابطين(واناالى بنالمنقلبون)أىلنصرفون في المعاد(م)عن ان هر رضي الله عهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجاً المسفر حددانته تعسالى وسبح وكيرثلاثا ثم فالسبحان الذى سغرلنا هذاوما كناله مقرنين واناالى وبنا لمنقلمون اللهسمانا نسألك في سفرناه لهذا البروالنقوى ومن العمل ماترضي اللهم هون سفرنا همذا واطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخلب فسة في الاهل اللهم اني أعوذ بكمن وعثاه السفر وكالبة المنظر وسوء المنقلب في الاهسل والمال والولدوا ذارجع فالهن و زاد فهن آبيون تأثبون عابدون لربنا حامدون قوله وعثاءا اسفريني تعبه وشذته ومشقته وكاكبة المنظر وسوءالمقلب المكاتبة الحمزن والمنقلب المرجمع وذلك أن يعودمن سفره خربنا كثيبا أو يصادف مايحزنه في أهمل أومال عن على بن ربيعة قال شهدت على بن أبي طا لب رضي الله تعالىءنه وقدانى بدابة ليركبها فلما وضع رجله فى ألركاب فال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحدقة سجان الذي محرانا هـذاوماك اله مقرنين واناالي بنا المقلبون ثم قال الحدقة وللناص اتتم قال الله أكبرتلا عمرات تم قال سعادات الى ظلمة نفسي فاغفسر لى فانه لا يغفر الذفوب الاأنت غمض ك فقلت باأمير المؤمنين عمض كالفال وأبت وسول الله صلى الله عليمه وسلرفعسل كافعلت فقلت مارسول الله مس أى شي طعكت قال انر بك يعب مس عبده اذا قال رب أغفر في ذنوبي انه لا بغفر الذنوب غيرك أخوجه الترمذي وفال حديث حسس غريب قوله نعالى (وجعماواله مى عباده جزاً) يعمني ولداو هو قولهم الملاشكة بذات الله لان الولد جومن الابومهني جعاواهنا حكموا وأثبتوا (ان الانسان لكفو رمين) أي لجودنع الله تعالى عليه (أم اتخذيما يخلق بنات) هذا استفهام انكار وتو بيخ يقول أتغذر بكر لنفسه البنات (وأصفاكم) أى أخلمكم (بالبدين وأدابشر أحدهم عاضرب للرحن مثلا) أى بالجنس الذي جعله الرحن شهالان الوك لابكون الامرجنس الوالدوالمعنى انهدم نسبوا اليسه البنات ومن حالهمان احدهم اذاقسل له قدولدالك منت اغتم وتربدوجه عيظاوأسفاوهو قوله تعالى (ظل وجهه)أى صار وجهم (مسودًاوهوكطيم) أيمن الحزن والغيظ فيل ان بعض المرب ولدله أنثى فه جر

انه كان اداوضع رجله في الركاب قالبسم الله فاذا استوىء لى الذابة وال الحدثة على كل حال سيحان الذى معترلنا هذا الى قوله للمفليون وكبرتلا تأوهلل ثلاثا وقالوااذاركسف المدفينة فالبسمالله بجراهاومرساهاال ربي الغفوررحيم وحكرأن قوماركيو اوقالواسيعان الذى سفرلناهذا لاكة وفهمم رجسل على نافة لاتقعرك هزالانقال اني مقرن لحدة فسقط مثبا الوثنتها واندقت عنقمه ويسنىأنالاكونركوب العاقل التنزه والتلذذيل للاعتبار وبتأمل عنده انه هالك لاعجالة ومنقاب الحالله غدير منفلت من قضائه (وجمـــاواله من عباده جزأ) متصل يقوله يائن سألتهم أي و لئن بألتهم عن خالق السموات الارض ليعترفن بهوقد مهاواله معذلك الاعتراف

بن عبادة جزأ أى قالوا الملائدكة بنات الله جعاوهم خزاله و بعضاصه كا يكون لواد جرآلوالده جرآالو يكر بيت جداد (ان الانسان لكفورمبير) جود المنهمة ظاهر حدوده لان نسبة الواد اليه كفر والكفر أصل الكفران كله (أما تغذ الماعدة المناف وهما المناف المناف وهما المناف المناف وهما المناف وهما المناف المناف وهما المناف والمناف المناف الم

من الكرب والنطاول بعنى المعرورة (أومن بنشاقى الجلية وهوقى انقسام غيرمبين) أى أو يبعل الرجن من الولامن هذه المعقة المذيم ومقطرة المنطقة المنافية ال

بيت امرأته التي ولدت فيه الانثى مقالت المرأة

مالاب حسرة لا بأتينا . يظل فى البيث الذى يلينا غضبان أن لا تلد البنينا . ليس لنا من أمر ناما شينا وانحا تاخد فما أعطينا . حكمة رب فى اقتدار فينا

قراد عن وجل (اومن بنشا) يعنى اومن يعرب (ق الحلية) يعنى البيدة والنعمة والمي او يجعل الرحس من الولامن هسذه الصعة المذمومة صفته ولولا نقصانها الماستاجب الى تزيين نفسها بالحلية ثم بين نقصان عالمه الوجه آخر وهوقوله (وهوفى الخصام) أى الخاصمة (غيرمبين) المعيمة وذلك المضف عالمه أوقله عقلها الماستكام المراة معربدان تذكلم سجب الا تكلمت بالجة علها (وجعاوا) أى وحكموا وأثبتوا (الملائكة الذين هم عباد) وقرى عند (الرحن اناثا أشهد واخلهم) أى حضروا حلقهم حين خلقو اوهد الستفهام المكاراى في يشهد واذلك (ستكتب شهاد تهم) أى على الملائكة الم مبنات الله (ويستاون) أى عنها قبل الما الواهد الفول سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدركم الم مبنات الله ويستاون عنها في الاستخدام المناون عنها في الملائدة وقبل الاصنام واغما في يجل عقو وتناعلى عباد تنا الماها وضاء الرحن ما عبد ناهم) يعنى الملائد كمة وقبل الاصنام واغما في يجل عقو وتناعلى عباد تنا الماها وضاء منا بنات قال الله تعالى دداعليم (ماله مبذالا من عباء قولون (ان هم الا يخرصون) منا بنات قال الله تعالى دداعليم (ماله مبذالا من عباد قبل القرآن بان يعد واغير الله تكارم بنات الله والم بنات الله والمرائد واغير الله والم بنات الله والمرائد واغير الله والم بنات الله والم بنات الله والمرائد واغير الله والم المنام المنابع المناب المنام المنابع المنابع المنابع المناب المنابع الم

عنخبر يوجب العاوم يشاهدوا خلقهمحتي يخبرواعن المشاهدة (ستكتبشهادتهم)التي شهدوابها علىالملائكة من آنونهم (ویستاوں) عنباوهذاوعد (وفالوالو شاءالرجن ماعبدناهم أىالملانككة تعلقت المعتزلة بطاهرهده الاكة في أن الله تعالى لم يشسا المكفرمن المكافر واغما شاء الايمسان فان الكفار ادعوا انالقشاءمنهم الكمر وماشاءمتهم ترا عسادة الاصنام حيث فالوا لوتساء الرحسن ماعبدناهم أى لوشاءمنا ترك عبادة الاصنام لنعنا عنعبادته اولكن شامعنا

عبادة الاصنام والله تعمل ردعابه مقولهم واعتقادهم بقوله (ما لهم بذلك) المقول (من علم ان مم الا يخرصون) أى بكذون ومعنى الآ ية عند ناانهم الا والله بينه الرضاوة لوالولم برض بذلك ألجل عقو بتناأ رانعناء عبد المهم واضطوار واذ لم يفعل ذلك من بذلك فو الله يعتمل المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم الله والمنهم و

مستسكون) آنعذون عاملون وقيسل فيه تقديم وتأخير تقديره أشهدو التعلقهم أما تبناهم كنابانيدان الالا كذا المان أول الاحتفال بلاحقة المن ميث العصل ولامن حيث العصل ولامن حيث العصل الأقولم (اتاوجدنا آناه تاعلى المدة على دين فقلدناهم وهي من الام وهو القصد فالامة الطريقة التي تؤم أى تقصد (واناعلى آثارهم مهتدون) الظرف صلة لهندون أوهما حبران (وكذلك ما أرسلنا من قبلا في قرية من نذير ) في (الاقال مترفوها) أى متنعم وها وهم الذين اترفتهم النعمة أى أبطرتهم مفلا يحبون الاالشهوات والملاهي ويعافون مشاق الدين وتكاليفه (اناوجدنا آباء ناعلى أمة واناعلى آثارهم مقتدون) وهذه تسليمة الذي صلى الله عليه وسما وبيان ان تقليد الاساء داء قديم (قال) شامى وسمق اى النذير قل غيرها أى قبل المنذير قل (أولو ١٢٤ جندكي بأهدى بما وجدتم عليه آباء كم) أى أتنبعون آباء كم ولوجئة كم بدين اهدى من

مستحسكون إي يأخذون عافيه (بل قالوا اناوجدنا آباء ناعلى أمة) أي على دين وملة (وانا على آثارهم مهندون) يدنى انهم حمد اواأنف مهم مهندين باتباع آبائهم وتفايدهم من غيرجة ثُمُ آَخُهُ بِرَانَ غُبِرِهُ مِ تَذُفَّالُ هَذُهُ أَيْفَالَة بِقُولِه تَعْالَى (وَكَذَلْكُ مَا ٱرْسَالُنَامَنَ قَبِلَكُ فَيَعَرَيْهُ مَٰن تذير الاقال مترفوها) أي أغنياؤهاور وساوها (اناوجدنا آباءناعلى أمسة وأناعلي آثارهم مقتدون) أىبههم (فلأولو جئتكم باهدى) أىبدين هوأصوب (بمساو جدتم عليه آباءكم) فأبوان بفسه والوالقالوا المبارسلم وكافرون فانتقمنا منسم فانطر كيف كان عاقبة المكذبين هُوَلِّهُ تَعَـأَكُ (وَاذَقَالَ آبِراهُم لاَّبِيه وَقُومَـهُ انْيَ بِراهُ)أَى بُرِي (بمـاَّتعْبــدون الاالذي فطرُفّ) معناه آنا أنبرأ بمساتعب دون الامن الله الذي خلف في (فانه سيمدين) أي يرشد في الى دينه (وجعلها) أى وجعسل الراهيم كلة التوحيد التي تسكام بهاوهي لأله الاألله (كلة بالله في ءَهبه) أى فى ذريته فلايزال فيهم من يوحدالله تعالى و يُدعوالى توحيده (لعلهُم يرجُمُون) أى امل من أشرك منهسم يرجع بدعاء من وحدمنهم وقيسل لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين و يرجعونُ عماهم عليسه من الشَّرك الى دين ابراهم عليسه المسلاة والسَّلام (بل منعت هؤلاء) يعنى كفارمكة (وآياءهم)فى لدنياباً لدفى العمر والنعمة ولمأعاجلهم بالعقوبة على كفرهم (حتى جاءهم الحق) يعني الفرآن وقيل الاسلام (ورسول) هو محمد صلى الله عليه وسلم (مبين) أي ببين لهم الاحكام وقبل بين الرسالة وأوضعها عمامه من الأسمات والمجزات وكان مُن حقه ـ ذا الانعام ان يطيعوه فلم يفعاوا بل محد بواوعصو اوسموه ساحوا وهوقوله تمانى (ولساجاه همالحق)يدني القرآن (فالواهذاسحروانابه كافرون) في إدعز وحل (وقالوا لولازلُ هدذُ القرآن على رجّل من القريتين عظيم) معناه أنههم قالوا منصب النبوة منصب عظم شريف لايلبق الابرجل شريف عظم كثيرالمال والجاه من احدى الفريتين وهامكة والطائف واختلفوافى هذا الرجل العظم قيل الوليدين المعيرة بحكة وعروة بن مسمود المتقفى بالطائف وقيل عتبة بنربيعة من مكة وكنأنة بنعبد بالبل الثقني من الطائف وقال ابنعباس مدين المغيرة من مكة ومن الطائف حبيب بن عير التقفي قال الله تمالى رداعلهم (أهم

دين آمانكم (فالوا انابسا ارسالتم به كافرون) أنا ماسون عملي دين آ ماتنا وأنجنتناما هوأهدى وأهدى (فانتقمنامهم) فعاقبناههم باستحوه على اصرارهم (فانظر كيف كان عاقبة المكذبين واذ فال اراهم لابيسه وقومه)أىوآذكرادفال (انی راء)أی بری وهو مصدر ستوىفه الواحد والاثنان والجعوالمذكر والمؤنث كانقولرجيل عدلوامرأة عدلوقوم عدلوالمعتى ذوعدلودات عدل(مماتعبدونالاالذي قطرني) استثناءمنقطع كاله قال الكن الذى فطرنى (فانەسىمدىن) بابىتىءلى ألهداية (وجعلها)وجمل ابراهم عليه السلام كلة التوحيد التي تكامبها

وهى قوله انتى براء بما تعبدون الاالدى فطرى (كله باقية فى عقبه) فى ذريته فلم برل فهم من بوحد الله المتعبدة ويدعو الى توحيده (العله مرجعون) الحل من أشرك منهم برجع بدعاء من وحد منه ما والترجى لا براهم (بل متعب هؤلاء وآباء هم) يعنى أهل مكه وهم من عقب ابراهم بالمد فى العمر والنعمة فاغتر واباله له وشغلوا بالتنع واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كله التوحيد (حتى جاء هم الحق) أى الفرآن (ورسول) محده ليه السلام (مبير) واضع الرساله عدمه من الا بات بات البينة (ولما جامة ما المقرآن (فالواهذا سعر واتابه كافرون وفالوا) فيه مضكم بن بالمباطل (لولا تزل هذا الفرآن) فيه استهانة به (على رجل من القريق من احدى القريق كقوله يخرج منهما اللولة والمرجان أى من احدى القريق كقوله يخرج منهما اللولة والمرجان أى من احدى القريق كقوله يخرج منهما اللولة والمرجان أى من احدى القريق من الطائف عروة بن مسعود الثقفى وأرادوا من أحدها والمعرب والمارة في وعرفواان العظيم من كان عند الله عظيم الطائف عروة بن مسعود الثقفى وأرادوا بالعظيم من كان ذا مال وذاجاه ولم يعرفواان العظيم من كان عند الله عظيما (أهم

يقمعون وحدربك أى النبوة والحمزة الذنكار المستقل بالتجهيل والتجيب من تعكمهم في اختيار من يصلح النبوة (ضن قسمنابينهسم معيشة بم) مايميشون بوهوارزاقهم (في الميوة الدئيا) أي فمصلة مقالا دون المهموهو الرف الكيف النبوة أوكا فضلت البيض على البعض في الرف في كذا الخص النبوة من الشاء (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) اي بعلنا البعض أقو باعوا غنياء وموالى والبعض ضعفاء وفتراء وخدما (ليتغذ بعضهم بعضامضر بأ) ليصرف

بعضهم مضافى حواتجهم ويستغدموهم فيمهنهم ويتسمروهم فيأشفالهم حتى يتعايشواويصاواالي منافعهم هذاعاله وهدا بأعماله (ورجتربك) أىالنبوه أودين اللمومأ متعدم الفوزق الماك (خبرها مجمعون) مما بجمع هؤلاءمنحطام الدنما أونساقلل أحم الدنما وصغرها أردفه مالقرارقلةالدنما عنده فقال (ولولاأن يكون الناس أمه واحدة) ولولا كراهة انجتمعوا على الكفر ويطيقواعليسه (جعلنا) لمقارة لانياعندنا (النكفربالجن لموتهم سدقفامي فضة ومعارج عليه انظهر وتوليبوتهم أنواناوسر واعلها يتكؤن وزخرفا)!ی آمیانالاکمار سقوفاومصاعدوأنواما وسرراكلهامن نضمة وجملنا لهمزخر فاأى زينة من كل شئ والزخر ف الدهبوالرينه ويجوزأن يكون ألاصل سقعامن مضة ورخرف أي يعضها

هون رجت ربك) معناه أبا يديهم مفاتيح الرسالة في ضعوها حيث شاؤا وفيه الانكار الدال على تجهيلهم والتبعب من اعتراضهم وتعكمهم وأن يكونواهم الديرين لام النبوء غرضرب لهذامثلا مقال تعالى (نحن قسمنا دينهم معيشتهم في الحبيوة الدنيا) أي نحن اوقعنا هـذا التقاوت مين المباد فعلنا هذا غنيا وهذا فقبرا وهذاما لكاوهذا بماوكا وهذا قوبا وهذا ضعفا ثمان أحدا من اللق لم يقدد على تغيير حكمنا ولاعلى الخروج عن قصا تنافاذا عَرُوا عن الاعتراض في حكمنافي أحوال الدنيامع فلتهاوذ لتهافكيف فدرون على الاعتراض على حكمنافي تخصيص بمضعباد تابة صب النبوة والرسالة والمعنى كافضانا بعضهم علىبعض كاشتنا كذلك اصطفينا بالرسالة منشئنا تمقال تعسالى (ورفعنابعضهم فوق بغض درجات ليتخذبه ضهم بعضا سخرياً) يدي لوانناسو بنابينهم في كل الاحوال لم يخدم أحدا حدداولم يصر احدمتهم مسطر الغميرة وحينتذ يفضى ذلك الى خراب المالم وفساد حال الدنيا ولككا فعانا ذلك ليستعدم بعضهم بعضا فتمضر الاغنياء باموالهم الاجراء الفقراء بالعمل فيكون بعضهم لبعض سيب المعاش فهذأ عماله وهذابه صله فيلتتم قوام العالم وقيل علك بعضهم بماله بعضابا الله (و رجتربك) يعني الجنة (خير) منى للومنيز (مما يجمعون) أي بجمع المكفار من الاموال لأن الدنيا على شرف الزوال والأنقراض وفضل اللهورجمة تبغى أبدالا تبدين فوله عزوجل (ولولاأن يكون النساس أمة واحدة) اى لولا ان يصير واكلهم كغار افيجتمعون على الكفر وترغبون فيه اذارا والكفارقي سمةمن النقير والرزق لاعطيت المسكفارا كثرالاسسباب المغيدة للتنج وهوقوله تعالى (جلمانا المن يكفر بالرحن لبيوتهم مسقفا من فصة ومعارج) يعنى مصاعدو درجات من فضمة (عليها يطهرون) يهنى يصعدون و يرتقون عليها (ولبيوتهم أيوابا) أى من فضه (وسروا) أى وُجلُمانا لهمسررامن فضمة (علمايتكرونوزغوفا) أى ولجعلنامن ذلك زخوفا وهو الذهب وقيمل الرُخُوف الرَيْمَةُ من كل شَيّ (وان كل ذلك لما مناع الميوة لدنيا) يعني ان الانسان يستمتع بذلك فليلائم ينقضي لان الدنيا سريمة الزوال والذهاب (والا مخرة عند دربك المتقبن) يعني أجنة خاصة للتقين الذين تركو الدنيا ، عن مهل بن مسعد قال قال رسول الله صلى الله علمية وسلم لوكانت الدنياعنداللة تزن جناح بموضة ماســقى كامرامها شربةماء أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وعي المستوردين شداد جدبني فهرقال كمت في الركب الذين وقفو امع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة المبنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ون هـــذه هانت على أهلها حين الفوها قالو إمن هو أنها ألفوها بأرسول الله قال فان الدنيا أهو نعلى الله من هذه الشاءعلى أهلها أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ، وعن قتاده بن النّعمان ان رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال اذا أحب الله عبداحاه من الدنيا كانظل أحدكم يحمى سقيمه

من فضه وبعضها من دهب ونصب عطفاءلي محل من قصة لبيوتهم مدل اشتمال من لمن مكفر سقفا على الجنس مكي وأتو عروويز بدوالمعارج جعممرج وهي المصاعداني الملاك علها يظهر ونعلى المعارج يظهرون السطوح أي بعاويها (وأت كل دلك لمامناع الميوة الدنيا) ان نافية ولما بعني الأأى وماكل دلك الامناع الحياة الدنية وقد قرى بهوفراً لماغير عاصم وحزة على أن اللامهي الفارقة بي أن المخفقة والنافية وماصلة أى وان كل ذلك الآعامة باه الدنيا (والا تنوم) أى ثواب الا تنوة (عمد

ربك النغين) لمن يتقي الشرك

(ومن سس) وهرى ومن بعش والقرف بينهما احادا حمات الا الذى بصر وقيسل على يعثى واذا تطويط المشى والا آفقه قيل عشايعت والمعنى القراء في الفراء في ومنى الفراء في ومنه في الدنيا والاستراء في الماسي وفيه الشارة الى ان من دا ومعليد في عمل وي الشيطان (وانهم) أى الشياطين (ليصدونهم) لم ينعون العالمين (عن السبيل) عن سبيل الحدى (و يحسبون) أى العاشون المهم ومن والمهم والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف والم

الساءانو جه الترمذى وفال حديث حسن غريب (م) عن أبي هر برورضي الله تعالى عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنياسين المُؤمن وجنة الكافر قرَّلِه تعالى (ومن يعش) اىيمرضُ (عن ذُكر الرَّجن) أَى فلم يخف عضابه والم يردثوابه وقب ل يول فلهوهُ عن القرآنُ (نقيض له شيطانا) اى نسب له شيط اناو نضعنه اليه ونسلطه عليه (مهويه قرين) يمنى لابغارقه رُينُ له العمي و يخيل ال مه أنه على الهدى (والهم) يعنى الشياطين (ابصدونهم عن السبيل) ينى ينمونهم عن الهدى (و يعسبون انهم مهتدون) يعنى و يحسب كفار بى آدم انهم على الهدى (حتى اذاجاءنا) يعني الكافروح ده وفري عالم التثنية يعني الكافروفرينه وفد ج الدفى سلسلة واحدة (قال) الكافراقر بنه الشيطان (باليت بيني وبينك بعد الشرقين) أي بعسدمايين المشرق والمفرب فغاب اسم أحسدهماعلى الاستنوكا يغال الشمس والقمران ولابى بكروعوالهمران وفيل أرأدما للشرقين مشرق المسيف ومشرق الشتاء والقول الآول أصم (فينس الفرين) يمنى الشيطان قال أبوسعيدا الحدوى ادابعث الكافر زوج بقر بنه من السياطين فلايفارة محى بصيرالى المار (ولن ينفعكم البوم اذخلهم) يسنى أشركم (أنكرف المذَّابْ مشترَّكُونَ) يعنى لا ينفعكم الاشترَاكُ في المذَّابُ ولا يخفف عنكم شيألان كُلُوالْعد من المكفار والشياطين له أطف الأوفرس العداب وقيل لن ينغمكم الاعتمار والندم اليوم فأنم وقرنالو كم اليوم مشتركون في العذاب كاكنتم مستركين في الكفر (أمانت تسمع المسمر ومن كان في العذاب المسم أو تهدى العمي ومن كان في خلال مبين) بمنى المكافرين الذي حقت عليم كلة العذاب أنهم لأيؤمنون فوله عزوج ل (فامانذ هبن بك) أى بان عَمَدُ قَدْلُ أَن نعذ بهـ م (فانامنهم منتقمون ) أى بالقَتل بعدك (أونر بنك) أى فى حياتك (الذى وعدناهم) أى من العذاب (هانا علهم مقندرون) اى قادرون على ذلك منى شئنا عذبناهم وازاد بهم مشركى مكة وقداننقم منهم وميدروهذا يفيد التسلية للنبي مسلى الله عليه ومسلم لانه وعده ألأنتقام لهمنهم أماحال حيانه أو بعدوفاته وهذافول أكتراكف مرين وفيل عنى به مأبكون ف أمته وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلنقمة شديدة في أمنه ولكن أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وذهب به ولم

اي الماشي وقرينه ( مال ) الشبيطانه (باليت بيي و بينك بعد المشرقين) يريد المشرق والغرب فغلبكا فيل العمران والقمران والمراديع دالشرقمن المغسرب والمغسرب من المشرقُ (فبنسالْقُرِينُ) أنب (ولن ينفعكم اليوم اذظلم) اذمع ظلكاى كفركم وتبين وأمييق أركم ولالاحدشمية فيانكم كنتمظللين وأذ بدلمن اليوم (انكوف العذاب مستركون)انكرفى محل الرضع على الفاعليدة أي ولن ينفعكم اشتراككوف العذآب اوكونكم مشتركين فىالدذاب كأ كانجوم الباوىسليب الغاب في الدنيسا كغول انلنسه

الولا كترة الباكين حولى العدوسون على المدارة والمكن على الموانية المائية الما

(فاسقيسك) تعسف (بالذي اوحى اليك) وهو القرآل واعلى و (الله على مرا فمستقيم) على الدين الله العرب الرائة) وان الذي أوس البك (الأكراك) اشرف الله (والفومك) والمنك (وسوف تسلك عنموم القيامة وعن فيأمكم بمنفوس تعظيم له وعن شكر كم هذه النعمة (واستلمن أرسلنامن قبلا من رسله المعملنامن دوت الرجن آ لهة بعبدون) أيس المراد بسو الاالرسل حيقة السوال ولكنه مجازعن النظرف أدمانهم والغمس عن ماهم هل جاعت عبادة الاو ثان قطاف مله من مال اللهضه الهم بعبدون من دوت الانداء وكفاه نطرا وفسانطره في كناب الله المعر المسدق أسأبين يديه واخبار

اللعمال مزليه سيلطانا وهذه الآية فينفسها كافية لاماجة الىغيرها وقيراته عليه الملامحم له الانساء ليسلة الاسرآء فأمهم وقيسل إدسلهم فل يسكك وفم يسأل وقبل معنامسل أعمن أرسلنا وهمأه للكابينأى النوراه والانجيلواغيا يخبرونه عن كتب الرسل واذا سألهم فكأنهسأل الانساء ومعنى هذا السؤال التقر ولعبدة الاوثان انهم على الواطل وسل ولا همزمكز وعلى وسلناأبو عروثم سلى رسوله صلى الله عليه وسم بقوله و (لقد أرسلناموسي بالكاتناالي فرعون وملائه فقال اني ريدول رباامالين) ماأحاده عنسدقوله انى وسول رب العالمين محذوف دل عليه فوله (فلساجاءهم ما "ماتما) وهومطالبتهم أباه بأحصار المينسة على

برء في أمنه الاالذي تقربه عينه وأبقى النقمة بعده وروى ان الني صلى الله عليه وسسط أرى مايصيب امته بعسده فسارق ضاحكا منبسطاحتي قبضسه الله تعالى (فاستمسدا عالفالذي أوحى اليك) يمنى القرآن (اللحلي صراط مستقم) أي على دين مستقم لاجيل عنه الاالعنال ﴿وَانهُ } يَعْنَى القرآن(لذُّ كر) أي لشرف عظيم (النُّولة ومكُّ وسوف تسـُـثُلُون) يعني عن حقه وأداعت كرموروي أبن عبأسان المنبي صلى ألله عليه وسلم كان اذاستل لمن هذا الامربعدا المعاريسي حتى نزلت هذه الاسية فكأن بعدد للث أذاسة لل قال الفريش (ق)عن ابن عرقال قال رسول القصلي الشعليه وسلال بزال هذا الاحرف قربش ما بق منهم النان (خ)عن معاوية فالمعمت وسول المتعلى المقعليه وسليقول ان هذا الأمر في قريش لأيما ديهم أحد الأأكبه الله تعالى على وجهه ماأ قامواالدين وقيل القوم هما العرب والفرآن لممشرف أذثرل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الاشعس فالانعس من ألعرب ستى يكون الاكثرافريش ولبنى هاشم وقيل ذكولك أى ذلك شرف الشمسا أعطاك اللهمن النبوة والمكمة ولفومك وفي المؤمنين بماهداهم الله تعالىبه وسوف تسمثلون عن القرآن وهما يازمكم من القيام بعقه وله تعالى (واستلامن أرسلنامن قبال من رسانا أجعانا من دون الرحن آلمة يعبدون) اختلف العلماء من هولاء السؤلون فرويءن ابنعباس في رواية عنه المالمري بالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الله عز وجل له آدم وولده من المرساين وأذن جبريل تم أقام و قال ما محمد تقدم فصل بهم فلنفرغ من المسلاة قال له جبريل سل يا تحدم أرسلها من قبلك من وسلنا الاسمة فقال المني صلى الله عايه وسلم لاأسأل قدا كنفيت وهذا قول الزهرى ومعيد بنجبيروابن يدفالواجم له الرسسل ليسلة أمرى به وأحم ان يسألهم فإيشك ولم يسأل فعلى هسذا القول قال بعضهم هذه الاتية نزلت ببيت المقدس ليلة أسرى بالني صلى الله عليه ومسلم وقال أكثر الغسرين معناء سلمومني أهل الكتاب الذين أرسلت الهم الانبياء علهم الصلاة والسلام هلجامتهم الرسل الابالمتوحيدوهو فول ابزعباس في اكثرال والاتعنه ومحاهد وقنادة والضعال والسدى والحسن ومقاتل ومعنى الامربالسؤال المقرير للشرى قريش انه لميأت رسول ولاحكتاب بعبادة غسيرالله عزوجل قرله تعالى (ولقدار ساناموسى باشياتنا الى فرعون ومسلائه فعال الى رسول رب العالمين فل اجاه هم باسماتنا واهم مهايضحكون )أى يستفرون (وما تربهم من آية الا هي أكبر من أخميًا) أي قرينتها ألى قبلها (وأخذناهم بالعذاب) أي بالسّنين والطوفان والبراد والقمل والضفادع والدم والطمس فكانت هذه آمات ودلالات اوسيء أيه الملاه والسلام الدعوا ووارازالا بذرافاهم

منهايصحكون) يستفرون منهاويهزؤن بهاو يسمونه استعراوا داللمفاجأه وهوجواب فلبالان ومل المفاجأة معهامقدووهو عامل النصب في عمل ادا كانه قبل فلساجاه هميا " ياتنا فاجوُّ اوة ت خصكهم (ومانريهم من آية الاهي أكبر من أختها) فرينتها وساحبنهااأتي كانت فبلهافي نقض العادة وظأهر النظميدل على ألى اللاحقة أعظم من السايقة وليس كذلك بالمرادبها المكاذم أنهن وصوفات بالكبرولا بكدن بتفاوتن فيه وعليه كالام الناس بقال هما اخوان كل واحد منهما أحكرم من الاسنو (وأخدناهم العداب)وهوما فال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون السنين ونقص من الغرات وأرسلنا عليم الطوفات

(العلهم وجعون) عن المكفر الى الايمان (وقالو اما ايه المداس) كانوا يقولون العالم المداهر مدار التعطيع عن المنفر اليه الساسو بغيم الحسام المناف المستعلق الله المناف المناف المداهد الله المناف المناف المداهد الله المناف ا

وعدامالهم وكانت كل واحدة أكبرمن التي قبلها (لعلهم يرجمون) أي عن كفرهم (وقالوا) يوني لموسى عليه الصلاة والسلام اعاينو العداب (باليه الساحر) أي العالم الكامل الحاذق واغما فالواذلك له تعظيما وتوقيرالان السحركان عندههم علماعظيما ومسنعة عدوحة وقيل معناء بالبماالذى غلبنابسعره (ادحلناربك عاعهدعندك) أى بالخبرنناءن عهده الدكاناان منا كَشْفَعناالعَدَابِ فَاسِأَلُهُ أَنْ يَكَشَّفُه عَنا (انتاله تدون) أَى لَوْمُنُونُ فَدَعَا حُوسَيْ ربه فكشف عنهم فلر ومنوا فذلك قوله سبحانه وتعالى (قلما كشفتاعنهم العذاب اذاهم يذكثون) أى ينقضون عهددهمو يصرون على كفرهم (ونادى فرعون في قومه قال يافوم أليس في ماك مصر وهذه الانهار نجرى ص تعنى ) يعنى أنهاد النيل السكاروكانت تعرى تعت فصره وقسل معنامُ عَبرى بين يُدى جِنَانَى و بِساتَيْنَى ﴿ وَقِيلَ عَبرَى بِامْمَى ﴿ أَفَلَا تَبْصِرُ وَنَ ﴾ أَى عظمتى وشُدَّةُ ملكي (أماناً)أي بل أنا (حير ) وليس بعرف عطف على قولُ أكثر المفسرين وقيل فيه أضمار مجازه أفلاتبصر ون أم تنصرون عابتدافقال أناخدير (من هذا الذى هومهين) أىضعيف حقير يمني موسى (ولا يكاديبين) أى يفصح بكارمه للثغة التي كانت في لسانه وأغماعا به بذلك لماكان عليه أولاوقيل معناه ولابكاد بين تجته التي تدل على صدقه فيما يدعى ولم يردبه اله لا فدرة له على الكلام (ماولا ألقى عليه) أي ان كان صادقا (أسورة من ذهب) قيل الهم كانوا اذاسودوا رجلاسور ومبسوارمن ذهب وطوقوه بطوق من ذهب بكون ذاك دلالة أسسادته فقال فرعون هلاالتى ربموسى عليه اسورة من ذهبان كأن سديدا تجب طاعته (أوجا معه الملائكة مقترنين)أى منتابعين يقارن بعضهم بعضايشه دون له بصدقه و يعينونه على أصره قال الله تعمالى (هاستعف) يعني فرعون (قومه) يعنى الفيط أى وجدهم جهالا وقيل حلهم على الخَفَةُ وَالْجِهِلُ (فَأَطَاءُو مُ) أَيْءَلِي تَكَذَّبِ مُوسَى (انهِم كَانُوافُومَافَاسَقَين) يَعْني حَبِث أطاعوا فرعونُ فيما اسْتُخفهمبه (فلما آسُفُونا)أَى أغْضَبُونَاوْهُوفى حقالله ارادَتُه ٱلعقَّابُ وهوقوله تعالى (انتقمنامنه م فأغرقناهم اجعين محملناهم سلفاوه ثلاللاخرين) يعنى جعلنا المتقدمين

فولاها المصيدوكان غادمه على وضوئهوعن عبداللهن طاهرانه وانها فخرج الهافل اشارفه أقال أهىالقريةالتيافقيريها فرعون حتى فالأليس أى ملك مصر والله لمي أقل عندى مسأن أد شعلها فثني عنانه(أفلاتبصرون)توْتى وضمف موسى وغناى وفقره (أم أناخدير)أم منقطعة يعني بلوالهمزة كأنه فالانت عندكم واستقرأني أناحبروهذه حالی (مرهذاآلذیهو مهين)ضويف-قير (ولا **یکادیبیں)السکالرم**لما<sup>ت</sup>کان بهمن الرقة (فلولا) فهلا (ألثىءابه أسورة)حفص ويعقوبومهلجع أسوار غيرهم أساوره جع أسوره وأسأوبرجع أسواروهو

السوارحذف الماءم أساوير وعوص منها المناء (من ذهب) أراد بالماء الاسورة عليه الفاء مقاليد الماضين الملك البه لانه كانواذ الرادوات ويدار جل سور وه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب (أوجاء معه الملائكة مقترنين) بمشون معه بقترن بعضه مبيعض ليكونوا أعصاده وأنماره وأعوانه (فاستخف قومه) استعزهم بالقول واستزلهم وعمل فهم كلامه وقيل طلب منهم انفه في الطاعة وهي الاسراع (فأطاء وه انهم كانوا قوما فاسقين) خار جين من دين الله (علما آسه و ناانتقمنا منهم ماغرقناهم أجعين) آسف منقول من أسف أسفاا دااشتد غصبه ومعناه انهم أفرطوا في الماصي فاستوجبواان يجل لهم عداينا وانتقامنا وان لا نعام منقول من أسف أسفا المائل بعصله المعالمة وعلى جعسليف أى فريقة قدساف الممالي ويقال مثلكم مثل قوم فرعون (للا توين) الن يجيء بعدهم ومعناه في علناهم قدوة اللا تيانهم بمثل أفعالهم ونزوله بهم لا تيانهم بمثل أفعالهم ومعناه في علناهم قدوة اللا تيانهم بمثل أفعالهم ومعناه المتال ويقال مثلك مثل قوم فرعون (للا تيانهم بمثل أفعالهم ومعناه المثلاث المتلاك المناكم المتلاكم مثل قوم فرعون (اللا تيانهم بمثل أفعالهم ومعناه في المتلاكم مثل قوم فرعون (اللا تيانهم بمثل أفعالهم ومعناه المثلاكم مثل قوم فرعون (اللا تيانهم بمثل أفعالهم ومعناه المثلاكم مثلاثه ومعناه المثلاكم المثلاث المتلاكم اللاسمالي المثلاث المثلاث المثلاث المتلاكم المثلاث الم

ومشدلا يعدقونيه (والمضرب ابن مربم مندلا) لماقر أرسول الله صلى الله عليه وساعلى قريش الكوم المسدون من دون الله مصب جهم غضيو افقال ابن از بعرى بالمحد أخاصة الماولات لمتناأم البياح الام فقال عليه السلام هولكولا المحشكور اليب الام فقال الست ترعم ان عيسى بن مربم نبى و تشى عليه وعلى أحمه خير اوقد علت ان النسارى بعبونه ما وعزير يعبدوا لملائكة بعبدون فان كان هؤلاء في النارفة درضينا ان شكون فين وآلمت المعهم فقرحوا وضعكوا وسكت الني صلى الله عليه وسل فازل الله تعالى ان الذين سبيقت لهم منا المعسى أولتك عنها مبعدون وزلت هذه الا يتوالمي ولما ضرب ابن الزيم ويعبى بن هربم مثلالا لمنهم وجادل وسول المقصلي الله عليه وسل بعبادة النصارى اياه (اذا قومك) تريش (منه) من هذا المثل (يصدون) برتفع لهم جلبة وضعيع فرحا وضعكاء اسمعوا منه من السكات الذي صلى القاعليه وسلم بعداله يصدون مدنى وشامى والاعشى وعلى من الصديد وهوا جلبة وانهما الغتان وعلى من الصديد وهوا جلبة وانهما الغتان

[انحويمكف ويمكف (وفالوا أآلَهُمنا حسرامهو) يعنون انآ أمتناعندكأ ليست عبرمن عيسي فأذأ كأن عيرى من حصب الغاد كان أمرآ لهنا هينا (ماضربوء)أىماضربوا هذاالمنل (الثالاجدلا) الالاجل الجدل والغامة فىالقول لانطلب المسخر بيرا لحق والباطل (بلهم توم خصمون)اد شداد الخصومة دأجم اللعاج وذلك أن توله تعالى أنكم وماتعب دون لميردبه الأ الاصناملان مالغيرالعقلاء الاأدارال سرى بعداعه لمارأىكلام الله محتمسلا لفظه وجسه العمومع عله بإن المرادبه أصنامهم لاغيروجدالعملة مساغا فصرف اللعظ ألى الشمول

الماضين عبرة وموعظة لمن يجى من بعدهم قولد تعالى (ولماضرب ابن مرم مثلا)قال ابن عباس نزلت هذه الا يه في محادلة عبد الله بن الزيمرى مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وذاك انزل قوله تعالى انتكر وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وقدنقدمذ كره فيسورة الانبياء ومعنى آلاتية ولماضرب عبدالله بناآل بعرى عيسى بن م يم مثلاو جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة النصارى اياه (اذا فومك) بعني قريشًا (منه) أى من المثل ( بصدون) أى ير تفع لهم ضعيبي وصياح ومرح وقيل بقولون ال محداما يريد مُناالْأَان نعبده ونصَّدُه الهـا كاعبدت لنصارى عيسى ابن مربَّ عليـه الصلاة والسلام (وقَالُوا أ آ لهتنا خيرام هو ) يعنون محمد اصلى الله عليه وسلم فنعيده ونطيعه و نترك آ لهنا وقيل معنى أم هويه في عبسي والمعنى فالوابر عم محمد أن كل ماء بدم دون الله في النار فنس قدر ضينا أن تبكون آ لهُنَّنَامُع ُ يَسَى وَعَرْ بِرُواللَّائِكَةُ فَي المارقال الله تعالى (ماضر بوه) يعني هذا المثل (لك الاجدلا) أى خصومة بالساطل وقد علوا أن المرادمن قوله انكروما تعب دون من دون الله حصب جهم هؤلاء الاصنام (بلهم قوم خصمون) أي الباطل و عن أبي المامة رضي الله تعساني عنه فال قال رسول القصلى الله عليه وسلماضل قوم بعدهدى كانواعآ به الاأو تواالجدَّل ثم تلارسول لله صلى الله علمه موسلم ماضر بوه الثالا جدلابل هم قوم حصمون أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غر بب صحيح ثم ذكر عيسى فقال نعالى (ان هو )أى ما عيسى (الاعب دأنه منا عليسه) أى العبوة (وجعلماه مثلاً) أى آيةُ وعبرة (لبني اسرائيل) يعرفون به قُدرة الله على مايشاء حيث خلقه من غيرأب(ولونشاء لجعلمامنكم) ألحطاب لاهل مكة (ملائكه) معناه لونشاء لاهلكا كم ولجعلنا بدلامنكم ملائكة (فى الارض يخلفون) أى يكونون خلفا منك يعمرون الارض و بعبدونني و يطيعونني وقيــــل بخاف بعضهــم بعضًا (وآنه) يعيءيسي (الْمَلْمُالساءــة) يعني نزوله ص ا شهراطالساعة يعلم به قربها (ق)عن أبي هر برة رضى الله تمالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى ببدء ليوشكن ان ينزل فيكم اب من ع حسكاعادلا فيكسر

(علاعمرنايها) فلاتشكن فهامن المرية وهوالشك (واتبغون) وبالياطهم اسهل ويستوبه أى والبعواهداى وشرى أو وسولى أوهو أهر لسول القمسلى القعليه وسلم أن يقوله (هذا صراط مستقيم) أى هذا الذى أوعوكم البه (ولا يسدّنكم الشيطان) عن الاعمان بالساعة أوعن ١٣٠ الاتباع (انه لكم عدومين) تلاهر العداوة اذا نوج أباكم من الجنة وتزج عنه

الصايب و قنل الخنزير و يضع الجزية وبفيض المال حتى لا يقبله أحدوف رواية أبي داودان رسول اللهصلي الله عليه وسلمهال ليس بيني وبين عيسى نبى واله نازل فيكر فاذارا يقوه فاعرفوه فانه رحل مربوع الحالطرة والبياض بنزل بين تحصرتين كأن راسه يقطر وأن اريص ميال فيقاتل الناس على الاسلام فيدف المليب ويغتسل الخنز رويضع الجزية ويهلك الله تعالى في زمانه الملل كلها الاالاسسلام ويهلث الدجال تمجكت في الأرض أربعين سنة تم يتوفى ويصلى عليسه المسلود (ق)عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم ا ذأ تزل ابن ص بم والماسكم مشكروفى رُوابَّه فأمكم مسكم قال ابن أبي ذو يب فأمكم بكتاب ربك عز وأجل وسنة نبيكم صلى اللهُ عليه وسدلم ويروى أنه ينزل عيسي وبيده حربة وهي التي يقتل به الدجال فيأتى بيث المقدس والماس فيصدلاة العصرفية أحرالامام فيقدمه عيسي ويصلى خلفه على شريعة مجدص ليالله عليه ومسلم ثميقتل الخنازيرو يكسرالصليب ويخرب البيدم والككائس ويقتل النصاري الا منآم وقيسل في معنى الاتية وانه أي وان القرآن له لم الساعة أي يعلم تيامها و يخبركم باحوالها وأهوالهما (مسلاغترن بها) أىلاتشكون فهاوقال ابْ عباسلانتكذُو ابها (واتبهونُ) أى على التوحيد(هٰدا) أي الذي أناعليه (صراط مستقيم ولا يصدنكم) أي لا يصرفنكم (الشيطان) أى عَن دَينُ الله الذي أمريه (اله) يعنى الشيطان (للم عدومبين ولماجاء عيسى بالبينات قال فد جستكرياً الحكمة) أى بالنبوة (ولا بين لكر بعض الذي تعناه ونفيه) أى من أحكام النو واة وقيسلأمن اختلاف الفرق الذبن تحزيوا فأأمر عيسى وقيسل الدىجاءبه عيسى الانجيل وهو بعض الذي اختلفوا فيه فبين لهم عيسي في غير الانعيل ما احتاجوا البه (فاتقوا الله وأطيعون) أى فيما آمر كم به (ان الله هور بي وربكم فاعبدوه هـ ذاصر اط مستقيم فاختلف الا حزاب من ينهم) أى اختلف الغرق المتحربة بعد عيسى (فو بل للذين ظلمواس عداب يوم أليم هــل بنظرون) أى ينتظرون (الاالساعة ال تأتهم بغُتة) أى فِحَاة والمعنى انها تأتهم لَا يُحالُهُ (وهم لايستعرون الاخلاء)أى على الكفروالمصية في الدنيا (يومنذ) يمني يوم القيامة (بعضهم لبعض عدَّق ) أى ان الخدلة اذا كانت كذلك صارت عداوة يوم القيامة (الاالمتقين) أى الا الموحدين المتحابين في الله عسروج ل المجتمع بسء لي طاعت ويءن على بن أبي طالب رضي الله عند فى الاكية قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران مات أحد المؤمنين فقال بارب ان فلانا كان يامرنى بطاعنت وطاعة رسونك سلى اللاعليه وسلو يأمرني بالخيرو بنهانى عن الممرو يخبرف أنى ملاقيك بارب فلاتف له بعدى واهده كاهديتني وأكرمه كاأكرمني فاذامات خليله المؤمن جع بينهما ويقول لبثن كل مدكما على صاحبه ويقول نع الاخونع الخليسل ونعم الصاحب فال ويموت أحدال كمافرين فيقول ربان فلانا كان ينهانى عن طآء تسأك وطاعة رسولك ويأمرنى بالشرو ينهانى عراظيرو يحسيرنى الىغير ملا يكاميقول ليتناكل منتكاعلى صاحبه ميقول بئس الاخوبنس الخابل وبنس الصاحب والدعر وجل اعبادى لاحوف عليكم اليوم ولاأنتم تعزفون) قبل ان الماس حين يبعثون ايس آحدمنهم الأفزع فمنادى مناديا عبسادى لاخوف

لباس النور (ولساجا عيدى بالبينات) بالجسزات أو ماسمات الانصيل والشرائع البينات الواضحات (قال قدجات كرمال كمه )أى بالانجيلوالشرائع(ولابين اركم يعض الذي تختلفون فيه) وهوأمرالدين لاأمر الدنيا(فاتقو اللهوأطيعون ان الله هوري وربك فاعسدوه هدداصراط مستقيم) هيذا تمام كالزمءيسي عايمه السلام (فاختلف الاحزاب)الفرق المضربة بعدعيسي وهم اليعقو بتقوالنسطورية والملكانية والشمونية (من بينهم)من بين المصارى (فويلآذينظاموا)حيت فالوافيء بسيما كفروابه (منءذابيومأليم)وهو يوم القيامة (هل ينظرون ألا ألساعة) الضمير لقوم عبرى أوالحكفار (ان تأتيهم) بدل من الساعة . أى هل ينظرون الااتمان الساعــة (بغتــة وهم لايشعرون)أىوهمعافلون لاشتغالهم بامردنياهم كقوله تأخددهموهم بخصمون(الاخلاء)جع خايل (يومنذ) يوم القيامه

(بعضه ملبعض عدوالا المتقب) أى المؤمنين وانقصاب ومنذ بعدوأى تنقطع في دلك اليوم كل خلة بين عليم المضالين في غير ذات الله وتنقلب عداوة ومعداه الاخلة المتصادقين في الله فالها الناقية (ياعبادى) بالياء في الوصل والوقف مدنى وشامى وأبوعم و وبفتح المياء أبو بكر المباقون بعدف الياء (لانتوف عليكم اليوم ولا أنتم تعزنون) هو حكاية لمساينادى به المتقون المتعاون في التنومنذ (الذين) منصوب الحل صفة العبادى لا تعمنادى مهناف (المتواباً ابنا) صدقواباً النا (وكافوا مسلمين) التمنقادين إلى الدنياو البنية الترواجي المؤمنات في الدنيا (تعمرون) تسروي سرورا ورايطهر حباره أى الروعلى وجوهكم (يطاف عليم بعماف) جم تحفة (من ذهب وأكواب) أى من ذهب أيضا والكوب الكوزلا عروقه (وفيا) وفي الجنة (ماتشهيه الأنفس) مدنى وشاى وحفص بالبات الهاء العائدة الى الموصول وحذفها غيرهم لطول الموصول بالفعل والغاعل والمفعول (وتلذا لاعدين) وهذا مصر لا نواع النع لانها الماشة بالفاوب أو مستلذة في العيون (وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها عنه المناوب ا

علىأهلهابالبراث الباق على الورثة (لكم فهــا فاستكهة كتسرةمنها تأكلون) منالتبعيض أىلاتأكلون الابعضها وأعقابهاماقمة فيشمرها فهى مرسه بالقسار أبدا وفي الحديث لانتزع أحد فالجنة من عرها الانبت مكانهامذلاها(اناليرمين فيعذاب جهم خالدون) خبريعدخبر (لايفتر عنهم) خبرآخراي لأيخفف ولا ينقص (وهمفيه) فالعداب (مباسون) آنستون من الضرح متحيرون(وماظلماهـم) بالعذاب (وليكن كابواهم الطالبن)هم فصل (وتادوا نامالك) لمناأبسوا من فتور العذاب نادوا بامالك وهوخازن المارونيلان

عليكم اليوم ولا أنتم تعز فون فيرحوها المناس كلهسم فيتبعها (الدين آمنو ابا ياتناو كافوا مسلمين) فييأَسْ الماس كلهمْ غيرا لمسلمين فيقال لهم (اد- اواا لَجْنَهُ أَنتُمُ وَأَزُوا حِيمٌ تَصْبِرُونَ )أي تسرونُ وتنوسمون (بطافعلهم بحصاف من ذهب) جع صفة وهي القصمة الواسعة (وأكواب) جع كو بوهواناءمستدر بلاعر وة (وفها) أي في الجنة (ماتشتهه الانفس وتلذالاعين). عن عبد الرحن بن سابط قال قال رجسل بارسول الله هل في الجنة خيل فاني احب الخيل قال ال يدخلك الله الجنه فلاتشاءان تركب مرسامن ماقوته جراء فتطير بك في أى الجنه شئت الافعات وسأله آخر فقال بارسول الله هسل في الجنة من ابل فاني احب الابل قال فلريقل له ماقال لصاحبه فقال ان يدخلك لله الحنمة يكن لك فهاما اشتهت نفسك ولذت عينه ك اخرجه العرمذي (وأنتم فهاخالدون وتلك الجندة التي أورثقوها باكنتم تعسماون لكم فهافاكهة كتيرهمنها تُأكلُونَ) وردق الحديث أنه لا يتزع أحدف الجنة من عُرها عُرة الانب مَكانها مثلاها قول تعلى (أن المجرمين) بعني الشركين (في عذاب جهتم خالدون لا يفترعنهم) أي لا يخفف عنهم م (وهم فيُسه مبلسونُ) أي آيسون مُن رحة الله تعالى (وما ظلماً هم) أي وماء ذينا هم بغير ذنب (واكم كانواهم الظالمين)أى لانفسهم بماجنو اعله ا(ونادوا بامالك) يمني يدعون مالكاخازت النار دستغيثون به فيقولون (ليقض علينار بك) أى أيمننار بك منستر عوالمعنى الهيم توساوا بهليسال الله تعالى لهم الموت فيعبهم بعد ألف سنة فاله ابن عبساس وقيل بهدمائه سنة وروى عن عبدالله بنعروبن العاص فالمان أهل الناريدءون مالكافلا يجيبهم أربعين عاما تميرد الهم (قَالَ انْسَكُمُ مَا كَتُونَ) قَالَ هَانْتُ واللهُ دَعُومُ مَعْلَى مَالِكُ رَعِلَى رَبِمَالُكُ وَمَنَّى مَا كُنُونَ مُقْبِونَ فَالعَدَابُ (لقَدَجَتُنَاكُمُ بِالحَقَ) بِقُولَ أَرْسَ نَاالْبِكُمْ يَا مَشْرَقَرَ يَشُوسُولَنَا بِالْحَقْ ( لِلْكُنَّ أَكْثُرُكُمْ للين كارهون أم أبرموا أمم ا) أى أحصموا أمرا في المكر بالرسول صلى الله عليه وسلم (فانامبرمون)أى عُكِمُون أمْ افي حازاتهم ان كادواشر اكدتهم بمثله (أم يحسبون الانسمع سرهمونجواهم) أىمايسرونه من غيرهم ويتناجون به بينهم (بلي) سمع ذلك كله ونعله

عباس ان ابن مسه و دقر أيا مال فقال ما أشعل أهل الماري التوخيم (ليقص علبه اربك) ليمتناص فضى عليه ادا أمانه فوكره موسى فقضى عليه والمه في سلر بك البغضى علبه القال انكم ما كثون لا بثون في العداب لا تتخلصون عنه عوت ولا فور (لقد وجئنا كم بالحق) كلام الله تعلى ويجب ان يكون في قال ضمير الله لما الكان دسأل الله انقص عليم أجابهم الله بذلك وقيل هو مصل بكالهم الله و المراد بقوله جننا كم الملائكة ادهم رسل الله وهو منهم (ولكن أكثر كم الحق كارهون) لا تقيم الونه وتنفرون منسركو مكة أمم المسكيدهم لا تقيم الونه وتنفرون منس كومكة أمم المسكيدهم ومكوم عدم المالة عليه وسلم والمنافق المراد الله والمالة المالة الموسلة والمالية والمالية المالية الله عليه والمالية الله عليه والمالية الله عليه والمالية الله عليه ويتعونه عن غيرهم عليه ونطلع عليا المالية ونطلع عليا الله عليه ونطلع عليا الله المالية ونطلع عليا الله المالية ونطلع عليا الله والمالية ونطلع عليا الله المالية ونطلع عليا الله المالية ونطلع عليا المالية ونطلع ونفلة ونطلع عليا المالية ونطلع عليا المالية ونطلع المالية ونطلع المالية ونطلع عليا المالية ونطلع المالية ا

(ورسلنا) آى المغطة (الديم يكتبون) عندهم يكتبون ذلك وعن يعبى بن معلاً من سعون الناس نويه و أبداها إن الأشغى عليه ما فيه فقد بعد أهون الناظر بن السه وهوس أمارات النفاق (قل ان كان للرحن والد) وصع ذلك بيرها بن فأنا أول ان كان الرحن والدارات النفاق العابدين) فانا أول من يعظم ذلك الواد وأسبق كم الى طاعته والانقياد البه كا يعظم الرجل واد الملك لتعظيم أسه وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والمراد نقى الواد و ذلك انه على العبادة بعسك بنونة الواد وهى محال في نفسها فكان المعلق بها محالا مثلها ونظيره قول سعيد بن جبير العباج حين قال له والله لابد لنك الدنيا النافي لوعرفت ان ذلك اليك ما عبدت الحافيرا وقيل ان كان المرحن واد في زعم كان الرحن واد في زعم كان المواد التعابد والمناف المناف المنا

(ورسلنا) يعنى الحفظة من الملائكة (لديهم كتسون) قولة عزوجل (قل ان كان للرجن ولد فأناأول المابدين)معماه الكان الرجن والدفي قولكم وعلى رهم كاناأول من عبد الرحن فانه لاشر يك له ولاولدله وقال ابن عبـ اس ان كان أى ما كان للرحن ولد فانا أول العسابدين أى الشاهدين أدبدلك وقبل معناه لوكان الرحن ولدفاناأ ول من عبده بدالث و أكمن لا ولدله وقبل العابدين بعنى الاتفيراى أناأول الحاحدين المنكرين فماقلتم وأناأول من غضب للرجن أن وغاله وادوقال الزيخشرى في معنى الاسه ان كان الرحن وادوضم و ثبت بيرهان عمم تو ودونه وجهة واضعة مدلون بهما فأناأول من يعظم ذلك الوادوأ مسبقكم آل طاعته كا يعظم آلرجل واد الماك لنعظم أيه وهذا كالرم واردعلى سبيل الفرض والقتيل لغرض وهوا لمبالغة في نفي الولد والاطماب فيمه مع الترجة عن نفسه شبات القدم في باب التوحيد وذلك المعلق العمادة بكيفونه الولدوهي محال في نفسها مكان العلق علهامح الأمثلها تمزه نفسه عن الولد عفيال تَعَالَى (سيحان رب الم-موات والارض رب العرش عما يصفون) أي هما يقولونه من الكذب (فذرهم يخوضوا) أى في اطلهم (و يلعبوا) أى في دنياهم (حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) يمنى يوم القيامية (وهو الذي في السماء اله وف الارض اله) أي هو الاله الذي يعبد في المماء وفي الأرض لا اله الأهو (وهوا لمكيم)أى في تدبير خلقه (العلم)أى عصالهم (وتبارك الذي لهملك السموات والارض ومابينهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) قيل بب نزولها اللضرب ألمرث ونفرامعه قالوا ان كان ما يقول محدحقا فنحن نقو فى الملاتكة فهم أحق بالشسفاعة من محدصه لى الله عليه وسلم منزلت هذه الا يقواراد بالدين يدعون من دونه آ لهمم م استنى عسى وعزير اوالملائكة بقوله (الامن شهدالي) لأنهم عبدوامن دون الله ولهم سفاعة وفيل المراد بالذين يدعون من دونه عيسي وعزيروا الانكة فان الله تعالى لأعال احدم هولا والسفاعة الالمن شهدما لحق وهي كلة الاحلاس وهي

ألأترون الهصدتنى فقال 4الولىدماصدقكولكن قال ما كان الرجن واد فاناأول الموحدين من أهلرمكة انلاولدلهولد حترة وعلىثم نزه ذاته عن اتخاذ الولدنقال (سيحان وبالموات والأرض ربالبرش بمسايصفون) **أى ه**و رب السموات والارض والعسرس فلا مكون جسما اذلوكان جسمالم يقدرعلى خلقها واذا لميكنجهما لامكون إدواد لاب التولد من صفة الاجسام (فذرهم بيغوضوا) فى بالحلهـم (ويلعبوا) فىدنياهــم لأحتى يلافوا يومهم الذي يوعمدون) أى القيامة وهدا دليسل على أن

مايقولونه من باب الجهل والحوض واللعب (وهوالدى في السماء اله وى الارضاله) ضمن اسمه لا اله تعالى معنى وصف فلذلك على به الظرف في قوله في السماء وى الارض كا يقول هو عام في قفل على تضمين معنى المعاد الدى شهر به كانك قلت هو جواد في طبي جواد في تغلب وقرى وهو الذى في السماء الله وفي الارض الله ومنه قوله وهو لله في السموات وفي الارض و كانه ضمر معنى المعود والراجع الى الموصول محذوف لطول الكلام كقولهم ما أنا الذى فائل الله يأو المتقد و وهو الذى هو في السماء اله واله يرتفع على انه خبر مبندا مضمر ولا يرتفع اله بالابتداء وخبره في السماء اله واله يرتفع على انه خبر مبندا مضمر ولا يرتفع اله بالابتداء وخبره في السماء اله واله يرتفع على انه خبر مبندا مضمر ولا يرتفع اله بالابتداء وخبره في السماء غلوا المهاد المناه و المناه من المناه من المناه من و ما ينهما وعنده على الساعة ) أى علم في المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه و المناه والمناه و

(وهم معلون) ان القعرج مع سفاو بعقد عون ذلك هو الذي يقال الشفاعة وهو استثناء منقطع أو منصل لان في جالة الذين يدعون من دون الله الملائكة (والمنسألتم) أى الشركين (من سناقهم لية ولن الله) لاالاسنام والملائكة (فأنى يؤفكون) فكيف أومن أين يصر قون عن التوسيد مع هذا الافرار (وفيله) بالجرعاصم وجزة أى وعنده عم الساعة وعلق له (بارب) وألهاء يعود الى محدد سلى الله على التقدم ذكره في قوله فل ان كان للرحن ولدفا بالعابدين و بالنصب الماقوت عطفا على عمل الساعة و يعلم قيلة أى قيل محديارب والقيل والقول والقال والمفال واحد و يجوزان يكون الجروالنصب على انتهار حوف القسم وحذفه وجواب القسم (ان هو لا يؤمنون واقسام حوف القسم وحذفه وجواب القسم (ان هو لا يؤمنون) كانه فيل واسم بقيله بارب ان هو لا يؤمنون واقسام الله بغيله رفع منه و تعظيم لدعائه والمتحالة اليه (فاصفح عنهم) فاعرص عن دعوتهم بالتساعن الاعتمام و ودعهم و تاكهم (وقل) لهم (سلام) أى تسلم منكم ومتاركة (فسوف يعلم ون) وعيد من الله لهم وتسلية ١٣٣ لمسوله صلى القعليه وسلم وبالتاء لم

مدنى وشامى

﴿سُورَةُ الدَّحَانُ نُسَـّعُ وخسون آية مكية،

وبسم الله الرحن الرحيم كه

في الخبر من قرأها ليله بمعسة أصبح منفوراله (حم والككاب المدين) أى الفرآن الواوق والكتاب واوالقسمان جملت حمامديد اللمروف أواسما للسورة من فوعا علىخبرالالتداءالمحذوف وواو العطفان كانت حم مقسماجا وجواب الفسم (انا أتزلساه ليداد مباركة) أى ليلة القدرأوليلة النصفمن شعبان وقبل بينهاويين ليلة القدرار يمون ليلة والجهورعلى الاول لقوله المأرلناه في ليدلة القدر

لااله الاالقة فن شهدها بقلبه شفعواله وهوقوله (وهم بعلون) أى بقاوبهم ماشهدوا به بألسنتهم وقيسل يعلون ان القدعز وجل خلق عيسى وعزير اوالملائكة و يعلون انهم عباده (ولتن سألتهم من خلقهم ليقولن الله على انهم عباده أفر وابأن الله خالق المالم المره فكيف قدموا على عبادة عسره (فأنى يوفكون) أى يصرفون عن عبادته الى غيره (وقيله فارب) يعنى قول محمد صلى الله عليه ومسلم الكرب كياله كياله ربه بارب (ان هؤلاء قوم لا يؤمنون) قال ابن عباس شكالى الله ذما لى غيمه وقومه عن الاعبان وقال قنادة هدا تبكي يشكوا قومه الى ربه في غنهم) أى أعرض عنهم وقي ضمنه منه منه منه المنادق في المعناه يعلون المنادق قال مقاتل فسحن آلية السيف والله تعالى اعلى المنادق قال مقاتل فسحن آلية السيف والله تعالى اعلى المنادق قال مقاتل فسحن آلية السيف والله تعالى اعلى المنادق قال مقاتل فسحن آلية السيف والله تعالى اعلى المنادق قال مقاتل فسحن آلية السيف والله تعالى اعلى الله الله قال مقاتل فسحن آلية السيف والله تعالى اعلى المنادق قال مقاتل فسحن آلية السيف والله تعالى اعلى المنادق قال مقاتل فسحن آلية السيف والله تعالى المنادق قال مقاتل فسحن المقاتل فسحن المنادق قال مقاتل فسحن المنادق قال مقاتل فسحن المنادق المنادق قال مقاتل فسحن المنادق المنادة والمنادق قال مقاتل فسحن المنادق المنادق المنادق المنادق المنادة والمنادق المنادق المنا

وتغسيرسورة الدخان وهي مكية وهي سبع وقيل تسعو خسون آية وتلقم الهوست وتعسير معون كلمة وألف وأربعما له واحدوثلا ثون حرفائ

## وبسم الله الرحن الرحيم

قراد عز وجل (حموالكاب المهن) أى المهن ما يعتاج النساس البه مسحلال وحرام وغيرذلك من الاحكام (اناأ رائناه في الملة مباركة) قيل هي الملة القدرا رل الله تعالى في اللقرآن جلة من اللوح المحفوظ الى مساء الدنيا ثم زل به جبريل نجوما على حسب الوقائع في عشرين سنة وقيل هي ليلة النصف من شعبان المن عائشة رضى الله تعليه وسلم ان الله تبارك و وسلم ان الله صناف بنزل لمب المناسسة المناسسة والمناسسة المناسسة في المناسسة المناسسة والمناسسة المناسسة ال

وقوله شهر ومصان الذى أبرل فيه القرآن ولياة القدرى أكثر الافاويل في شهر ومضان فالوا أنزله جداة من اللوح المحصوط المسهاء الدنيا في نرل به جبريل في وقت و وع الحاجة الى تبيه محدصلى الله عابد وسلم وقيل ابتداء نروله في لياة القدر والمباركة المكثيرة الحير المباية وله في المبروالمبركة ويستجاب من الدعاء ولولم يوجد في الانزل الفرآن وحدد المكفى به بركة (اناكا مندوس فيها يقرق كل أمر) هما جلتان مدافقتان ما فوفتان فسر بهما حواب القسم كانه قبل أبرااء الان من شأننا الانذار والمحذوب بيام من الموراط كيمة وهذه الله المفرق كل أمر من أدراف العباد وآجاله موجيع أمورهم من هذه اللياة الى لياة القدر التي تجيى و في السنة المقبلة (حكم) ذي حكمة أي معمول على ما تقتصيه الحكمة وهومن الاساد المجازي لان الحكيم صدة على وصف الامر به مجازا

(امراص عندنا) نصب على الاختصاص جعل كل أمر جزلا فحما بان وصفه بالحكيم ثم زاده خزالة ونقامة بان قال أعنى بهذا الامرام راحاصلامن عندنا كا اقتصاء على او تدبيرنا (انا كنام سلين) بدل من انا كنام ندر رحة من ربك) مفدول له على معنى انا آنزلنا القرآن لان من شأننا وعاد تناأر سال الرسدل بالمكتب الى عباد فالاجل الرحة عليم أو تعليل لقوله أمر امن عندنا ورحة مفعول به وقدوم عالر حق بالارسال كاوصفها به فى قوله وما بسك فلام سل له من بعده والاصل انا كنام سلين وجمة منا فوضع النطاهر موضع الضميرا يذانا بان الربسة تقتضى الرحة على المربوبين (اله هوالسميع) لاقوالهم (العليم) باسوالهم (رب) كوفى بدل من ١٣٤ ربك وغيرهم بالرفع أى هو وب (السعوات والارض وما بينهما ان كنتم موقدين) ومعنى باسوالهم (رب) كوفى بدل من

فلانويج فلان وفيلهي ليلة النصف من شعبان يبرم فهاأم السنة وبنسخ الاحياءمن الاموات وروى البغوى يسنده أن الني صلى الله عليه وسلم قال تقطع الاستجال من شعبان الى شىعبان حتى ان الرجــ ل لينكم و يولدله وقد خرج اسمه فى الموتى وعن ابن عبــ اس ان الله يقضى الاقنية في ليلة النصف من شعبات ويسلها الى أرباع افي ليلة القدر (أمرا) أى أنزلناه أَمر الرمى عندناانا كمامرسلين) يمنى محمد اصلى الله عليه وسلم ومن قبله من الانبياء (رجة من ربك فالداب عباس وأفة منى بحلقى ونعمة علهم عابعتنا الهم من الرسل وقيل أنزلناه في ليلة مباركة رجة من ربك (انه هو السميع)أى لا قو الهيم (العلم)أى باحوالهم (رب المعوات والارض ومابينهماان كنتم موقنين) أي ان اللهرب السموات والارض ومابينهما (لا اله الآهو (يلقبون)أى بهزون به لاهون عنه (فارتسب)أى ياغمد (يوم تأتى السماء بدحان مبين بغشى الناسهذاعذات البم) (ق)عرمسروق فالكراجاوساء نُدعيدالله ن مسعودوهو مضطعع بفنا فاتاه رجهل ففال بالأباعيد الرحن ان قاصاعد دباب كند . يقص و يرعم ان آية الدخان تعبيء فتأحذبانفاس الكفارو بأخذ المؤمنين منها كهيئه الزكام فقام عبدالله وحلس وهوغضبات فقال ماأيم الناس القو المتمن علم منكم سما فليقل به ومن لا يعلم شيأ فليفل الله أعلم فأن من أدم ان يقول أسالا يعلم الله أعلم قان الله عز وجل قال لذبيه صلى الله عليه وسد لم قل ما أستلكم عليه من أجروما أنامن لتكفين أن رسول القصلي الله عليه وسلط الاي من الناس ادبار افال اللهم سبعا كسبع يوسف وفيء وابه لمادعا قريشا فكذبوه واستعصوا عليه قال اللهم مأعني علهمم بسبع كسبتع يوسف فاخمذتهم سنة حصت كل شيءتي أكلوا الجاودو الميت فمن الجوع وينغارأ -دهمالى السماءفيرى كهيئة الدخان فاتاء أيوسه فيان فقال باعجدانك جنت تامر بطاعه اللهو يصله الرحموان ومك فدهلكوا فادع الله لهم قال الله عز وجل فارتقب بوم تأتى السماء بدخان مبين الى فوله عامدون فالعبد الله أفيكشف عذاب الاسترة يوم نبطش البطشة الكيرى أنامننقمون فالبطشة وجيدرونى وواية للبخارى فالوا(ديناا كشف عناالعدذاب انا مؤمنون) فقيلله ان كشمناء عنهم عادو فدعار به فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فدلك قوله تعالى فارتقب يوم تأتى السماء يدخان مسين الى قوله المستقمون فوله حصت كل شئ الحاء والصاد المهملتين أي أهاك واستأصات كل شي (ق)عى عدد الله بن مسعود قال

الشرطانهم كانوابقرون مان السعوات والارض ر ماوخالقافقىل لهمان ارسال الرسدل وانزال الكتبرجة منالرباتم قيسل ان هدداالرب هو المعيع العلم الذىأنتم مقرون به ومعترفون انه رب العموات والارض وماييتهما انكان افراركم عى، والقان كاتقول ان هذاانعامر يدالدي تسامع الناس مكرمه أن الغدك حديثه وحدثت يقصته (لااله الاهو يحيى و يميت ربح)أىھوربكم(ورب آمائكُ الاولين) عطف عامه عردان ڪونوا موقنين بقوله (بل هم في شكيلمبون)فار اقرارهم غيرصادر عن علم والقان مل قول مخاوط بهرو ولعب (فارتقب) فالنظر (يوم تأتى السماء بدخان إياتي دخارمن السماء قبل يوم الفيامة يدخلف أسماع

الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالراس الحميدو يعترى المؤمى منه كهيئة الزكام وتكون الارض كلها خيس كييت أو قدمية ليس المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة وال

(الفطم الذكرى) كيف يذكرون و يتعظون و يقون عاوعدوه من الايمان عند كشف العذاب (وقد باه هم وسول مبين م قولواعنه وقالوا مع مجنون) أى وقد باع هم ماهوا عظم والدخل في وجوب الاذكار من كشف الدغان وهو ماظهر على وسول الله صلى الله عليه وسهر من الاكان وهو ماظهر على وسول الله صلى الله عليه وسهر من الاكان والبينات من الكتاب المجزوع سيره فلهذكر واوقولوا عنه و بهتوه بأن عداسا غلاما أعجب البعض ثقيف هو الذى علمه ونسبوه الى الجنون (انا كاشفوا العذاب قليسلا) زمانا قليلاً وكشفا قليلاً (انكما تدون) الى المنتقم ون الله المنتقم ون المنتقمون المنتقمون المنتقمون المنتقمون المنتقمون الانماية ومناقب ومنبط من المنتقمون المنتقمون المنتقمون المنتقمون المنتقمون الانماية والان المنتقمون المنتقمون المنتقمون المنتقمون المنتقمون التحديد والتحديد والمنتقمون المنتقمون المن

لايعمل فيماقبلها (ولقد فتناقيلهم) قبل هؤلاه المشركين أىفعاءابهـم فعسل المختبر ليطهرمنهم ماكان باطنا(قوم فرعون و حاءهم رسول كربم) على الله وعلى عباده المؤمنين أوكريم فينفسه حسدب نسيب لانالله تعالى لم ببعث نسبأ الامن سراة . تومهوكرامهم(ان**أ**دوا الى )هي ان الفسر ولان محىء الرسل الى من بعث الهممتضمن لعنى القول لأبه لايعيثهم الامبشرا ونذبرا وداعيسا الى الله أوالخففة من النفسلة ومعتباه و داعهمان الم أن والحديث أدوا الى سلواالى(عبادالله) هومفعوليه وهسمينو اسرائيل يقول أدوهم الى وأرساوهم معى كفوله أرسل معنابني اسرائيل ولانعديهم ويجوزان

خس قدمضي اللزام والروم والبطشمة والقمر والدخان قيل أصابهم من الجوع كالظلة في أبصارهسموسب ذلك انفس فالقعط العظيم تيبس الاوص بسبب انقطاع المطرو برتفع الغيار ويظلما لهوا والبلق وذلك يشبه الدخان وقيسل هودخا نيجىء قبل قيام آلساعة وكميات بعدفيد حلفى اسماع الكفار والمسافقين حق يكون الرجل رأسه كالرأس الحنيذيه في المشوى ويعترى المؤون منه كهيئة الزكام وتكون الارض كلها كبيت أوقدفيه وهوقول ان عباس وابن عمروالحسن يدلعليه مماروى المبغوى باسنادا لتعلىءن حذيفة ين اليمان فال قال رسول المقصلي المه عليه وسلم أول الاسات الدخال ونزول عسى بنصر بموتار تخرج من قدرعدن أبين تسوق الناس الحالح شرتغيل معهم اذاقالواقال حذيفة بأرسول ألله وما الدحآن وتلاهذه الاسية يوم تأقى السمساء بدخان مبدين يملأ مابين المشرق والمغرب يحكث أربعين يوما وليسادآ ماالمؤمس فيصيبه منه كهينة الزكام وأمااليكافر كمنزله السكران بيغرج من منفريه وأدنيه وديره (أني لهم الذكرى) أىكيف يتذكرون ويتعظون بهذه الحالة (وقدجا • هـ مرسول مبين) ممنّاه وتد جاءهم ماهوأعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهوماظهر على يدرسول اللهصلي الله عليه وسلم من المُجْرَ اتالطاهُراتُوالا كيات لبينات الباهرات (ثم تُولُواعنه)أى أعرضواعنــه(وقالوأ معلم) أي يعمله بشر (مجنون)أى تاتي اليسه الجن هـ ذه الكامات عال ما يعرض له الغشي (انا كَاشْعُوا الهــذابِ) أَى البُوعِ (قايمًلا) أَى رَمايهــيراقيل الى يون بدر (اذكرعائدون) أَى كُل كفركم (يومنبطش ليطشة السكبرى)هو يوم بدر (انامننقمون)أى منكم فى ذلك الميوم دهو فول ابن مسمودواً كترافع لماء وفي رواية عن ابن عباس أمه يوم القياحة فوليا. تعالى (ولقدفتنا فبلهم) أىقبلهؤلاء (قوم فرعون وجاءهم رسول كريم) أىعلى اللهوهو موسى بن عمران عليه السلام (ان أدوا الى عبادالله) أى اطلقوا الى بنى اسرائيل ولا تمذيوهم (انى لكررسول أمسين) أى على الوحى (وان لا تعاواعلى الله) أى لا تتجبر واعليسه بترك طاعته (اني آنيكم بسلطان مبين) أى ببرهان بين على صدق قولى فلسا فال ذلك توعدوه بالغمل ففال وأفى (عذتُ برى وربكم ان ترجون أى تفتاون وقال ابن عباس تسة ون وتقولوا هوساحرو قيل ترجونى بالجارة (وان لم تؤمنوا لى فاعترلون) أى فاتر كون لامعى ولاعلى وقال اب عياس اعترلو

یکونداه الم معنی ادواالی باعداد الله مهو واجد لی عدیم من الاعدان لی وقبول دعوقی واتباع سدلی و الدالک بقوله (افی لیکوسول امیر) ای علی رسالتی غیرمهم (وأن لا تعلوا علی الله) ان هذه مثل الاولی وجه به ای لا تستیکبر واعلی الله بالاستهانه برسوله و وحیه اولا تسنیکبر واعلی الله بالاستهانه برسوله و وحیه اولا تسنیکبر واعلی الله (ایی آییکم بسلطان مدیر) بعیمة واضعة دل علی اله یعصه منهم و مدغم أبوعمر و وجزه و علی (بربی و ربیکان مروز) استفتاونی رجاومعناه معالد به منکل علی اله یعصه منهم و میدهم فهوغیر مبال علی اله یعضه منهم الم دوان من الرجم والفتل (وان له نواسوالی واعد و الله والا میلی و بین من لا بومن منافق الحالی و لا علی و لا تنمر ضوالی بندر کم وادا کم واد من دعا کم الی مافیه فلاحکم دالگتر جونی فاعتر لونی فی الحالین یعقوب

(قدماريه) شاكياقومه (النهولا فوم محرمون) بان هؤلا العدمارية بذلك فيسل كان هواؤه الهم هل المستشونة البراسه مع وقيل هو قوله وبنالا تجعلتا فتنفل قوم الطالمين وقرى ان هولاه بالكسر على المسار القول أى قدمارية فقال أن هولاه وقيل من أسرى فأسر بالوسل جازى من سرى والقول مضمر بعد الفاء أى فقال أسر (بعبادى) أى بنى اسرائيل (ليلا انكم منبعون) أى در الله أن تتقدموا و بتبعكم فرعون وجنوده فيضي المتقدمين و بغرق التابعين (واترك المورهوا) ساكنا أرادموسى عليه السلام لما ماوز المحران يضربه بعصاه فينطبق فأم بأن يتركه ساكنا لى هيئت مقارا على ماله من انتصاب الماء وكون الطريق بيسا ٣٦) لا يضر به بعساه ولا يغير منه شيأ ليدخله القبط فاذا حصاوا فيه أطبقه القاعل م

ذاى باليسدواللسان فسلم يؤمنوا (مسدعار به ال هؤلاء قوم مجرمون) أى مشرحكون (فاسريعبادىليلا)أى أَجَابِاللَّهُ دعاءُ مواهم، مان يسرى بينى اسرائيل باللبل (إنسكم منبعون) أى يتبعكم فوعون وقومه (واترك البحر) أى اذا قطعته أنت وأحجابك (رهوا) أى ساكتا والمعنى لاتأمره الديرجع بل اتركه على حالمه حتى يدخل فرعون وقومه وقيل اتركه طريقا بابسار ذاك الها افطع موسى الصررجع ليضربه بمصاء ليانثم وحاف أن يتبعه فرعون بجنوده فقيس الوسى الرك البحركاهو (انهم جند مغرقون) يعنى أخبرموسى بأغرقهم ليطه أأن قلبه في تركه المجركاهو (كمتركواً) أي بسدالغرق (مُن جنّات وعبون وزروع ومقام كريم) أى مجلس شريف حسن (ونعمة) أى وعيس لين د د كانوافع ا) أى في تلك النعمة ( فا كهين) أى تاجمسىن وقرَى فكه بِن أَى أَسْرَ بِن بطر بن (كَذلكُ) أَى أَفْسَلُ بن عصانى (وأورَثناها قوما آخرين) بعنى بنى اسرائيسل (فسابكت عليهم السماء والارض) وذلك المؤمن اذامات تبكى عليه السماء والارض أربدس صباحاوه ولاه فم بكن يصعدهم عمل صبالح فتبكى السماعتي فقده ولالهم الى الارض عمل صالح فتبكى الارض عليه عن أنس بن مالك عن الني صلى الله عليه وسلم أبه قال مامن مؤمن الاوله مامان ماب مصعدمته عمسله و ماب مغزل منه و رقَّه فا ذامات مكاعليه أ فذلك قوله تعالى فسابكت علمهم السماه والارض وما كانوامنطرين أخرجه الترمذي وقال حديث غريب لانعرفه مرفوعا الامرهذا الوجه قيل بكاءالسماء جرة أطرافها وقال مجاهد مامات مؤمن الابكت عليمه السماء والارض أربعين صباحا فقيدل أوتبكي ففال وماللارض لاتبكى على عبدكان وسمرها بالركوع والمحودوما السماء لاتلكى على عبدكان المسبحه وتهكبيره ومهادوى كدوى النحل وقيسل المرادأهل السماء وأهل الارض (وما كانوا منظرين) أى لم يهاوا حين أخذهم المذاب الموبة ولا لغيرها قوله عز وجل (ولقد نحينا بني اسرائيل مس العداب المهير) أيمن قفل الابناء واستحباه النساه والتعب في العدل (من فرعون اله كان عالميا) أى جَبَارا(من المسرفين ولقد اخترناهم على علم)أى علمه الله تعالى فُهـــم(على العالمين) أَى عَالَى زِمانهم (وَآ تيناهم مَ الاسمان ما فيه إلاء مبين ) أى نعمة بينة من قاق البحر وتطليل الغسمام وانزأل المي والسلوى والنع أتى أنعمنا بهاعلهم وفيسل ابتلاؤهم بالرخاء والشدم (ان هُولًا ) يعنى مشرك مكة (ليقولون الهي الاموتننا الأولى) أي لاموتة لذا الاهذه التي غوتها

وتدل الرهو الفعوة الواسعة أى اتركه مفتوحا على ماله ەنەرچا(ائەمىجندمغوقون) بعدد ووجكم من البحر وةرىبالفقح أىلانهم(كم) عباره عن الكثره منصوب يقوله (تركوامن جنات وعبون ورز روع ومقام كربح)هومأكأن لهممن المنازل المسنة وقيسل الماير(وسمة) تنعي(كانو فهافا كهدين) متنعمين (كذلك) أى الامركذلك فالكاف فيموضع الرفع على أنه خمر مبتد أه ضمر (وأورثناهاةوماآخرين) ايسوا منهــمفيشيمس قرابة ولادين ولاولاءوهم سواسرائيسل ( فسامكت علهم المعاه والارض) لانهممانوا كعاراوا نؤمن اذامات تدى علمه السمياء والارض يبكر على المؤمر من الارض مصلاه ومن السمياء مصعدعمله وعن

الحسن اهل السماء والارض (وماكانوا منطرين) اى لم ينطر والى وقد آخر ولم يها والواقد عينا بنى اسرائيل في المن العذاب المهين اى الاستغدام والاستغباد وقتل الاولاد (من فرعون) بدل من العداب المهين اعادة الجاركانه في نفسه كان عدا بامهين الافراطه في تعذيبهم واها نتهم او خبر مبتدا محذوف اى ذلك من فرعون (اله كان عالم) متكبر المن المسرفين ) خبر أن أن أى كان متكبر العناء له اى عالمين بكان الخيرة و بانهم من الانات كان متكبر الفاء له اى عالمين بكان الخيرة و بانهم الساوى المن المناول الفيار والمناول المن والساوى وغير ذلك (ما فيه بلاء مبين) نعمة ظاهرة أو اختبار ظاهر لتنظر كيف معلور (ان هؤلاء) يعنى كفار قريش (ليقولون ان هي) ما الموتة (الامو تتنا الاولى) والاشكال ان الكلام وقع في الحياء الثانية لاى الموت فهلاقيل ان هي الاحيات الله نيا وما معنى ما الموتة (الامو تتنا الاولى) والاشكال ان الكلام وقع في الحياء الثانية لاى الموت فهلاقيل ان هي الاحيات الله نيا وما معنى

موتة اخرىحتى يتقدوها واتبتوا الاولىوالجواب انه فيسل المم انكية ونون موتة تتسفها حسادكا تقدّمتكم وتةقد تعقبتها حياة وذاك قوله تعالى وكنتر أموانا فاحباكم عيتكم تربعيك هالواان هي الأموتنك الاولى بريدون ماللوتة التيمس شأنهاان يتعقبها حماة الا الموتة الاولى فسلافرق اذاس هذاو سقوله الا حساتما الدنياق المدى و یعمل آن مکون هسذا انكارا لمافى فوله رينا امتنا النتسن وأحيتما اثنتس (ومانعن عنشرين) عدموذس بقال انشرالله الموتى ونشرهم اذابعتهم (فالمواما الماليا) خطاب الذين كانوا سدونهم النشور من رسول الله صلى الله عليه وسلموالمؤمنين(انكتم صارفيم) اى ان صدقتم فيانقولون فغماوالنا احياء مهمات مرآباتها بسوالكمر بكم داكحتي محكون دليلاعلىان مأتعدونه سقيام الساعة وبمثالموتىحق (أهم خدير) في القوة والنعة (أم فوم تبع) هوتبه الجبرى كان مؤمناوقومه كامرين وقبل كان نيماوفي الحدث ماأدرىأ كأن نبع نبياأوغيرنبي

ف الدنياولابعث بمدهاوهو قوله (ومانس عنشرين) أى عيمونين بعدمو تقناهذه (فاتواما بائسا) أى الذين ما تواقبل (ان كنتم صادقين) أي أنانيعث أحياء بعد الموت قبل طلبو امر الني صلى الله عليه وسلم أن يحيى لهم قصى بن كلاب تم خوفهم مثل عداب الام الماللة فقال تعالى (أهم خبراً م قوم تسع) أى ليسوا خسير من قوم تدميه في الشدة والقوة والكثرة قيل هوتبع الجيرى وكان من مساول اليم "هي تبعال كثرة أتبآء و فسيل كل واحد من ماولة البين يسهي تبعالانه يتبع صاحبه الذي قبله كايسمي في الاسلام خليفة وكان تسم هذا بعيد النار فاسإ ردعا فو مه وهم جير الحاالاسلام فكذوه عنسهل بنسعد فالسععت رسول القمطي القعليه وسلم بقول لانسبوانبعا فانه كان قدأسم اخرجه احدين حنبل في مسنده وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماادرى أكان تمع نبيا اوغيرني وعن عائشة رضى الله تعالى عها فالت لا تسبوا تبعافانه كان وجسلاصالحا . وكآن من قصيته على ماذ كر محدى المحقى وغيره وذكره عكر مةعن اين عباس فالواكان تبع الاسخر وهواوكرب اسددبن مليك وكادساديا ببيوش نعوا لمشرف حتى حيرالحيرة وبني سمرقندورجع مى قبل المشرق لحمل طريقه على المدينة وقدكان حين مريها خلف بين أظهرهما بناله فقنل غيلة فقدمها وهومجع على خراج اواستئصال أهلها فجمع له هذا الحيمس الانصارح من سعموا بذلك من أص منفرجو القتساله فسكان الانصار بقاتاونه بالنهسار ويقرونه بالليل فاعجبه ذلك وقال ان هؤلاء لكرام فيناهو كذلك اذعاده حسران عالمان من أحبار بني قريظة وكانا ابني عماسم أحدهما كعب والاستوأسد حين سمعامار يدمن اهلاك المدينة وأهلها ففالاله أيها الملك لأتفعل فانكان أبيت الاماتريد حيسل بيلك وبينه ولهنأمن عليك عاجل العقوبة فال هدده المدينة مهاجرتي يخرج من هذا الحي من قريش اسعه عجد مولده بمكة وهمذه دارهيوته ومبراك الذى أنت فيه مكون بهمي القتمل والجواح أمر كيعرف أصحابه وفاعدوهم مفال تبع ومن فاتله وهو نبي فالأيسم اليه قوم ويقنناون ههناهنا أهي لفولهما عماكان يريدبالمدينة ثمانهما دعوءالى دينهما فاجابهما واتبعهما على دينهماوأ كرمهما وانصرفع المدينسة وخرجهما ونفرص الهودعامدي الحالين فاتاء في الطريق نعرمن هذبل وفالواله اللدلك على ببت فيسه كنزم الوَّلوُور برجدوفه مقال أى بيت هذا فالوابيت تمكه وانحنا أرادهديل هلاكه لانهم عرفوا بهلميرده أحدبسوءالاهلات فدكرالملائدال لللاحبار مقالوا مانه في الارص بيناغيره داالبيت الدىعكة واغدده مسجدا وانساء عنده واتمر واحلق رأسك ومأراد لقوم الاهملاكك وماناواه أحمدقط الاهلك فأكرمه واصنع عنده مائصنعه أهله الحافالواله دلك أحدأ والمكالمفرمن هديل فقطع أيديهم وأرجلهم وحمل أعينهم ثمصلهم فلساقسدم مكة شرفها الله تعالى ترل بالشعب شعب المطآيح وكسا البيت الوصائل وهي برودته سنع بالين وهواول من كسااله بت ونحر بالشعب سنة آلاف بديه وأفام به ستة أيام وطاف بوحلق والصرف فلادناس اليم لمدخلها طالب جبريينه ويس للثاوقالواله لاتدخلها عليناوأنت قدفارفت ديننافدعاهم لىديبهوقال أمدين خبرمن دينيكر فالواها كسالي المار وكاستبالين نارق أمسعل جبسل بفعا كمون المهافيما يختلفون فيسه فنأ كل الطالمولا تضر المطاوم فالرتبع أنعسفتم نفرح القوم باوثانهم ومايتقربون بهفى دنههم وخرج المعبران ومصاحفهما فأعناقهما حتى قعدواللمار سد محرجها الدي تخرج منه شرحب المارةأ فبلت حتى غشبتهم فاكلت الاوثال وماقر بوامعهاومن حسل دلك من رجال حسبرو توج الحبران

(۱۸ - خارب ح)

(والذين من قبلهم) من فوع بالعطف على قوم تبع (أهلكا همانهم كانوا يجرمين) كافرين منكرين للبعث (وما خلقنا المعبوات والارض وما بينهما) أى وما بين الجنسين (لاعبين) حال ولولم يكن بعث ولاحساب ولاثواب كان خلق الخلق الفناء خاصة فيكون اعبا (ما خلقناهما الايا لحق) بالجد ضد اللعب (ولكن أكثرهم لا يعلون) انه خلق اذلك (ان يوم الفصل) بس المحق والمبطل وهو يوم القيامة (ميفاتهم أجعين) وقت موعدهم كام (يوم لا يغنى مولى عن مولى شياً) أى ولى كان عن أى ولى كان شياً من اغناء أى فليسلام ته (ولاهم ينصرون) الضمير الموالى لانهم قى المنابع على الاجهام والشياع كان شياً من اغناء أى فليسلام في الاجهام والشياع كل مولى (الاعن وحم الله) من المذاب الامن وجه الله

بصاحفه مايتاوان النوراة تعرق جباههمالم تضرهما النار ونكصت النارحتي رجعت الى مخرجها الذى توجت منه فأصفقت عند ذلك حبر على دينها في هناك كان أصل الهو دية بالمين وقال الرياشي كان أبوكرب أسمدالجيري من المتبايعة بمرآمن بالنبي محدصلي ألله عليه وسلم قبل ان يبعث بسبعما أنه سسنة وقال كعب ذم الله قومه ولم ندمه قوليه تعالى (والذين من قبالهم) إأىمن الاحمالكافرة (أهلمكاهمانهمكا إنجرم ينوماخلفنااآسموات والارض ومأبينهما الاعسير مأخلفناهما الأباطق أي العدل وهوالثواب على الطاعة والمقاب على العصية (ولكن أكترهم لا يعلون) فولد عزوجل (ان يوم الفصل) أى الذي بفصل الله فيه بين العباد (ميقاتهم أجعين) أى يوافى وم القيامة الأولون والاستوون (بوم لا يغني مولى عن مولى شيأ) أَىلاينفْعُ قريبِ قُريبه ولايدُفُعُ عنه شبأ (ولاهمينصرون)أَى يَنْعُونُ من عذابالله(الامنَ رحم الله ] يه في المؤمندين فانه يشفع بعضهم لبه ض (الههو العزير) أي في انتقامه من أعداله (الرحميم)أى،اوليائه المؤمنسين ﴿ لَهُ نَعَالَى ﴿ انْ شَعِرْتَ الرَقُومَ طَمَّامُ الاثْمِيمُ أَى ذِي الاثم وهو أُبوجهل (كالمهل)أي كدردي الريت الاسود (يغلى في البطون) أي في بطُّون الكفار (كغلى الجيم) يمنى كالماءالحاراذااشتدغلياته عن أفي سعيدالغدرى عن الني صلى الله عليه وسلم ف فولة كالمهل فال كعكرالزيت فاذاقرب الى وجهه سعطت فروة وجهه فيه أخرجه الترمذي وقاللا نعرفه الامن حديث رشدب سدمدوقد تكامفيه من قبل حفظه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأه فده الاسية باأيها الدين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموت الاوأنتم مسلمون تم قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لوان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على أهل الدنيامعايشهم فكيف بمن تكون طعامه أحرجه الترم في وفال حديث حسن صحيح قَوَلِه تعالى (خَـدُوه) أَعَ يقال الرّبانية حذوه يعني الاثيم (فاعتلوه)أى ادفعوه وسوقوه بالعنف (الحسواء الجيم) أى الى وسط ألناد (تم صبوافوق رأسُمه م عذاب الحيم) قيل الخازن النار يصرب على رأسه فينقب رأسه من دماغه عميصب فيهماء معيما قدائهمى حَرَهُ ثَمْ يَقَالُ لَهُ (دَقُّ)أَى هُــدَاالْعَذَابِ (انْكَأَنْتَ الدَرْبِرِ الْكَرْبُمُ)أَى عَنْدَفُومِكُ بزعمك وذلك أن أبا جهل المنه الله كان يقول أناأ مرأهل الوادى وأكرمهم فيقول له خو له النارهـ ذاعلى طريق الاستخفاف والموبيع (ان هـ ذاما كنتم به تمتر ون)أى تشكون فيه ولا تؤمنون به ثم

(الههوالعزير)الغالب على أعداله (الرحم) لاولياله(ان سيمرت الزقوم) هي على صورة شحر الدنيا لكنها في النياد وألزقوم تمرهاوهوكل طعام ثقيل (طعامالاتم)هوالفاجر الكنير الانتثام وعن أبي الدوداءانه كان نفرى رجلا فكان يقول طمام البتيم فقال قل طعام الفاجر بإهذا ويهذاتسندل على ان الدال الكلمة مكان الكامة جائزاذا كانتمودية معناها ومنهأجازأ وحنيفهرضي اللهعنه القرآءة بالغارسة مشرط ان دودى القاري المعاني كلهاعلي كالمامن غيران يخرمها شبأفالوآ وهمده الشريطة تشهد انهااجازه كلااجازهلان فى كلام العرب خصوصا فىالقرآنالذى هومعمز بفصاحته وغرابة نطمه وأساليسه من لطائف

المعانى والدفائق مالا يستقل بادائه لسان من فارسه وغيرها و يروى رجوعه الى قولهما وعلمه الاعتماد دسكر (كالمهل) هود ودى الزيت والمكاف و محربعد خبر بعد خبر (تفلى فى البطون) و بالميه مكر و حص فالتاء الشعرة واليا اللطام (كفلى الحيم) أى الماء الحارالذى انتهسى غلما به ومعناه غلما كفلى الحيم فالمكاف منصوب المحل ثم يقال للريانية (حدوه) أى الانيم (فاعتلوه) فقود وه بعنف وغلظة فاعتلوه مكر ونامع وشائر وسهل و يعقوب (الى سواء الحيم) الى وسطها ومعظمها (تم صبوا فوق رأسه من عذاب الحيم) المصوب هو الحيم لاعداب الاابه اداصب عليه الحيم فقد صب عليه عدابه وشدته وصب العذاب استمارة و يقال له (دق انك أن المدرير المكوم) على سعبل الهزء والهدكم انك أى لا دف انك أى العذاب أى العذاب أوهذا الامرهو (ما كنتم يه تقرون) تشكون

(انالتدمسين فيعقمام) بالعنع وهوموضع الفياح والمرادالم كان وهومن الغاص الذى وقع مسستعملا في معنى العسموم وبالمتم مدفي وشامى وهوموضع الاقامة (أمين) من أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو ضدا الحان فوصف به المكان استعارة لأن المكان الخيف كاعم أيغوف صاحب عبايلتي فيسه من المكاره (في جذات وعيون) بدل من مقام أوين (يليسون من استبرواللفظ اذاعرب خرج سندس) مارق من الديباج (واستبرق) ماغلظ منه وهو تعريب 174

مران كون عميالان معنى المتعربب أن يجعل عربيا بالتصرف نيسه وتغيسبره عنمنهاجسه واجرائه عسلي أوجسه الاعراب فساغ ان يقعفي القرآن العربي (متقايلين) في السهم وهوأتم للانس (كذلك)الكاف مرفوعة أى الأمر كيداك (وزوجناهم) وفرناهم ولحذاعدىبالباء(بعور) جمحوراءوهي الشديدة سواد العسين والشديدة بياضها (عين)جععيناء وهي وأسبعة العيين (يدعون فها) يطلبون فالجنمة (بكل فاكهة آمني من الزوال والانقطاع وتولدالضرر منالا كثار (لايذوقون مها)أى في الجنة (الموت) البتة (الاالموتةالاولى) أىسوى الموته الاولى التي دافوهما فيالدنسا وقبل احكى الموتة ند

ذكرمستقرالمتقين فقال تعالى (ان المتقين في مقام أمين) أي في مجلس أمنوا فيه من الغير (في أ جِناتُ وعيون بلبسون من سندس واستعرف فيل السندس مارق من الديباج والاستعرف ماغلظ منه وهومعرب استبرفان قلث كيف ساغ أن يقع في القرآن العربي الدين لفظ أعجمي فلت اذاءر بخرج من أن يكون أعمالان معنى التعريب أن يجمس عرساما لتصرف فيسه وتفسره عن منهاجه وأجرائه على أوجه الاعراب (منقاملس) أي مقابل بهضهم يعصا (كذلك) أي كَاأُ كَرَمْنَاهُمُ عِلَوْصَفْنَامِنَ الجَنَاتُ والعِبُونُ وَالْلِبَاسُ كَذَلِكُ (و ) أَ كُرْمِنَاهُمِ بان (ر وجناهُم بعورين)أى قرناهم بهن وليس هومن عقد الترويج وقيل جعلناهم أزواجا لهى أى جعلناهم اتندين اثنين والحورمن النساء النقبات البيض وقيل يحاو الطوف من بياضهن وصفاء لونهن وقيل الحور الشديدات بياض العينين (يدعون فهابكل فاكهة) يعنى أرادوهاواشتهوها (آمنين) أىمن نفادهاوس مضرتها وقيسل آمني فهامن الموت والاوصاب والسيطان (ُلايدوقُونفهاالموتالاالمونةالاولي)أىلايدوقود في الجنَّسة الموتال تـــةسوى المونة التي ذاقوها فالدنباوقيل الاعمني احسكن وتقديره لايذوقون فهاالموت لكن الموتة الاولى فد دافوها وفيل اغااستنى الموتة مرموت الجنةلان السعداء حين يموتون يصيرون بطلف الله الحائسباب الجنة يلقون الروح والريحان ويرون منازلهم في الجنة مكان موتهم في الدنياكاته فى الجنة لا تصاله ماسياج اومساهدتهم الماها (ووقاهم عداب الحجم فضلامن ريك) يعني كل ما وصل اليه المنقون من الخلاص من عذات الساروالفو زياجمنة غُلَاحص لهم ذلكُ فضل الله تعالى وقعل ذلك بهم تفصلامنه (دلك هو الغوز له طبع فاغيا يسرناه بلسانك) أى مهلما القرآن على السانك كناية عن غيير مذكور (لعلهم بدكرون) أي ينعظون (فارتقب) أى فانسطر النصرمن ربك وقيدل انتظرهم العداب (الهممر تقبون) أى منتظرون تهرك رعهموقيل منتظرون موتك قيل هذه الاكية منسوخة باكية السيف عرابي هويرة قال فالعسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له ستبعون ألف ملك أخرجه الترمدي وقال حدديث غريب وعمر بنختع أحدر والهوهوضعيف وقال البخاري هومنكر الديث وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص قرأ حم الدخان ايلة الجعه غفرله أخرجه الترمذى وقال هشامأ بوالمقدام أحدر واتهضعيف والله أعلم

وسورة المائسة وتسمى سورة الشريعة وهي مكيه وهي سبع وثلاثون آية وأربعه الله وغان وغانون كلة وألعان ومانة واحدو تسمون حرها

## وبسم الشاارحن الرحيم

داقوه في الدنيا (ووقاهم عداب الجيم فضلاس ربك) أي الفصل فهو مقعول له أومصدر سو كدا البلدلان قوله ووقاهم عذاب الحيم تفصيل منه فم لان العبد لا يستعن على الله شيا (دلك) أي صرف العذاب ودخول الجنة (هو العوز العطيم فانما يسرناه)أى السكاب وقدمى دكره في أول السورة (بلسانك لعلهم يتدكرون) معطون (فَارتقب) فانسطرما على بهم (انهم من تقبون) منظرون ما يحل بك من الدوائر في سورة الجانية مكية وهي سبع و الماؤن آية كا

وبسم القدال حن الرحيم

عنها ان بيطا المعالمة و والفرف تسبوا (العزيز) في انتقامه (الحكم الله كالمنافة) من المسهولة والمعرفة المعرفة كان تغيل السكاب مسدد الوالفرف تسبوا (العزيز) في انتقامه (الحكم) في دبيره (ان في السهولة والارض لا "مات الدلالات على وحدا البقه و يجوزان كون المني ان في حلق العوات والارض لا "مات (المؤمنين) دليله قوله (وفي محلقك) و يعطف (وما بيت من داية) على الخلق المضاف لان المضاف البه ضعير جمر و ومتصل يقيح العطف على المات على الخلق المضاف لان المضاف البه ضعير جمر و ومتصل يقيح العطف على المات ) مزة وعلى والنصب وغيرهما المؤمنة المناف الدار وهموافي السوق أو وعمر وفي المسوق (لقوم يوننون والمخلاف الليل والنهار وما أن النه معلى وحزة وغيرهما المرفق (فاحبابه الارض بعدمونها وتصريف الرياح) الرجم حزة وعلى (آيات لقوم يعد الواوم على النه مسافه مات المرفى واختلاف الميسل والنهار والتصب في آيات واذا وفت فالعام الان اذا نصبت ان وق أفيت الواوم عامه مات المبرفي واختلاف المناف ال

قول عزوجسل (حم تغزبل الكتاب من الله العزير المسكم ان في السموات والارض) أي ان في خلق السموات والارض وها خلقان عظم ان يدلان على قسده القساد رائحتار وهوقوله (لا سمات للوهندين وفي خلق أغسكم من راب ثمن نطفة الى آن يصبرانسانا داعة لل وغيير (وما يبت من داية) أي وما يفرق في الارض من جيره الحيوانات على اختلاف الجناسها في الخلق والسكل والمصورة (آيات) دلالات تدل على وحدانية من خلقها وأنه الاله القادر المختار (لقوم يوقنون) يعنى أنه لا اله غيره (واختلاف اللهدل والنهاد) يعنى الظلام والضياء والمطول والقصر (وما أزل القمن السماء من رزق) يعنى المطول القوم يوقنون و وما أزل القمن السماء من رزق المنافر المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والم

الاسية ويؤيده قواءة ابن مسعودرضي اللهعنه وفى اختسلاف الليل والنهار ويحوزأن منصدآمات على الاختصاص بعدد انفضاء المجرورمعطوفا على ماقد إدأوعلى التكرير توكيد ألا مات في الاولى كالمه فويرآ مات آمات ورفعه ماضمارهي والمني في نقديم الاساتء في الايضان وتومسطه وبأخبرالا تخر أن المصفين من العياد أدا نظه وافيالسموات والارحز نظرا صحيما علواأنهما مصنوعة والدلابذ لهمامن صانع فأكمنوابالله فاذا

تظروا في خلق أنفسهم وتعلمه أمن على الحال وقي حقى ما نظهر على الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا الم الميان وحياة الارص بعد الميان ال

النيم) فأخبره شعرا يتلهوا ثره على النشرة (واذاعلهن آبالتناشية) والمابلغه شيء من آباننا وعم آنه منها (اتخذها) اتخذالا سيات (هز وا) ولم يقسل التخذه للاشعار بأنه اذا أحس بشيء من السكلام انه من وسلة الا يأت عاص في الاستهزاء بيم سيالا يات ولم يقتصره في الاستهزاء بما بلغه و بجوز أن يرسع الضعيراني شي لانه في معنى الاكية كفول أبي المتاهية

تفسى بشئ من الدنيا معلقة به الله والقاعم آلهدى بكفها حيث أواد عنية (اولتك) اشارة الى كل أفالة أنم اشعونه الافاكين (فمعذاب مهين) مخز (من و واعهم) من قدامهم الوراه اسم البهة الني يواويها الشخص من خلف اوقدام (جهتم ولا يغنى عنهما كسبوا) من الاموال (شياً) من عذاب الله (ولا ما التغذوا) ما في ما مصدر ية أوموصولة (من دون الله) من الاوثان (أولياه و هم عذاب علم) في جهتم (هذا هدى اشارة الى القرآن و يدلى علمه (والذين كفروابا ما تربهم) لان آيات و بهم هي القرآن اى هذا القرآن كامل في الحداية كاتفول بدرجل أى كامل في الرجولية (لهم عذاب من جز) هو أسدالعذاب (أليم) بالرفع مكو ويعقوب وحفيس صعة لعذاب وغيرهم بالجرص فة لرجو (الله الذي مضراح المعمولة بريافات فيه بامره) باذنه (ولتبتغوا من فضله) بالتجارة أو بالغود سعلى اللواثوالي جان ١١١ واستخراج العمم الطرى (وله لكم فيه بامره) باذنه (ولتبتغوا من فضله) بالتجارة أو بالغود سعلى اللواثوالي جان ١١١ واستخراج العمم الطرى (وله لكم

(تشكرون وسيخر لدكرما في السموات وماق الأرض جمعا) هو تاكندماقي الموان وهومفعول سغر وفمل جمعانصب على الحال (منه)حال أي مصرهذه الانسا كالنة منه حاصلة من عنده أوحرمبندا محدوفأى هذه لنعركلها منه أوصه المدرأي تسخيرامنه (اسى ذلك لا مات لقوم يسفكر ون قل للذي آمنوا ينفروا) أىفل لهماغفروا ينفروا فذف القول لان الجواب يدلعليه ومعىيففروا يعمفوا ويصفعوا وتيل اله شروم بلام مصموه

البمواذاعلمن آياتناشماً) يعني آيات الفرآن (انعذها هروا) أي سخرمنها (أولئك) اشاره الى من هذه صفته ( لهم عذاب مه بن) تم وصعهم فقال تعالى (من و را تهم جهم) يعني امامهم جهنم وذلك خزيم في الدنياولهم في الاستحرة النار (ولا يغني عنهم ما كسبوا) أي من الاموال (شـماً ولامااتخذوا من دون الله أولياء) أى ولا يغنى عنهم ماعبدوا من دون الله من الاسلمة (ولهسم عذاب عظيم هذا) يعنى القرآن (هـدى)أى هو هذى من المضلالة (والذين كفروا بأسات ربه مملم علم على داب من وبو ألم ألله الذي معنول عسكم البعول عبرى الفلا فيسه بأمره والمستعوامن فضله) أى سيب التحارة واستحراج منادمه (ولعلكم تشكرون) مسته على دلك (ومضرلكم مافى المموات ومافى الارض) يعمني آنه تعمالى خلقها وساعها فهي مسخرة انامن حيث اناني فعج ا (جميعامنه) قال ابن عباس كل ذلك رجة منه وقيل كل دلك تعضل منه واحسان (آن في ذلك لا "يات لفوم يته كرون) قولد عز وجل (قل للذين آمنوا يغفر واللذين لايرجون أيام الله) أى لا يُخافون وفائع الله ولايبالون بقنسه أقال ابن عباس تركت في عمر بن الخطاب وداكنان رجلامن بنى عفار شتمة بكه فهم عمران يبطس به فأنزل الله هذه الا يه وأمرد ان يعفوعنه وقيل نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة كانواف أذى سُديد من المُسْرِكِين قبل أن يؤمَّر وابالقنال فشكو اذلك الحارسول الله صلى الله عليه رسل فأنزل الله هذه الاسه ثم نسطها باسية القنال (ليجزى قومابسا كافوا يكسبون) أىمس الأعمال تَمْ فُسِمِ ذَلَكَ فَقَالَ تَعْمَالُى (مستحمل صالحافلُنفسه ومن أساءفع ايماتُم الحدُّ بَكُم ترجعُون) قوله أنهالي (والفدة تينابني اسرًا ليسل الكتاب)يعسني لموراه (والحكم) يعسني مُعرفه أحكّام الله

تقديره أيففر وافه وأمر مسافه وجاز حدف اللام الدلالة على الامر (الدين لا يرجون أيام الله) لا يتوقعون وفاتع القباعداله من قولهم لوفات العرب أيام العرب وقبل لا يوملون الاوفات التي وقتها الله تعالى لثواب المؤمنين ووعدهم المورفياتيل رات وعمر ربني الله عنه حين شقه رجل من المشركين من بني غفار فيم أن يبطش به (المجرى) تعلي الملام من المفغرة الى الحامة و تسكير (قوما) على المدح لهم كان يقل المجرى المياقوم وقوما مخصوصين بعيرهم على آدى أعدائهم لنجزى المسامى وحرة وعلى أحزى قوما يربدأى المحرى الخير قوما فاضم المعرك الما المكلام عليد كا أضم الشمس في قوله حتى توارث الحجاب الانقواء وعلى المدول المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب المناق

(والنبوة) خصبابالذكولكارة الانباعطيم السلام فيهم (ورزقناهم من العليات) عالمه الله الله المواطلي من الارزاق وفضلناهم على العالمين على على عالمي رماتهم (والبناهم بينات) آيات و معزات (من الامر) من امر الدين (في الختلفوا) في المسلم في الدين الامن و مداوا عدم العلم بنيام في الدين المن و مداوا عدم العلم و المنافذ و المنافذ و و المنافذ و ال

(والنبوة ورزقناهم من الطبيات) أي الحلالات وهوما وسع عليهم في الدنيا وأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم وأنزل علهم الن والساوى (وفعلناهم على العالمين) أى على عالى زمانهم فال أب عباس فيكن أحدمن ألع لمين في رمانهم أنكر معلى الله ولا أحب اليه منهم (وآ تيناهم بينات من الامر) أي بيان الحلال والحرام وقيل العلب ت محمد صلى الله عليه وسلم ومابين لهم ص أمره (خَسَااخَتَلَفُواَالامن بعدماجاءهمُالعَلِمِعَيابَيْهُم) معناه التَّجِبِ من عالهمُ وذلكُلانَ حصول العليو جبارتفاع الاختلاف وهناصار مجيء العلمسبالحصول الاختلاف وذلك أنه لمبكر مفسودهم من العلم نفس العلمواغسا كان مقصودهم منه طلب الرياسة والتقدم ثم انهم لماعلواعاندواواظهر واالتزاع والخسدوالاختلاف (ان ربك قضي بينهسم يوم الفيامة فيما كانوافيه يختلفون ثم جِعلنالمة )ياهجــد(على شريعة)أىعلى طريقة ومنهاج وسنة بعدموسي (من الاحم) أى من الدين (فانبعها) أى اندع شريعة ــ كالثابتــة (ولا تتبـع أهواء الدين لَا يَعْلُونَ ﴾ يَعْنَى مَمَ ادالسكافرُ مِنْ وَذَلَكُ انهِ سَم كَانُوا يَقُولُونِ له ارجُع الى دُينَ آمَا تُكُ فانهسم كانُوا أفضل منك قال تعالى (انهم لن يفنواعنك من الله شيأ) أى لن يدفّعواعنك من عذاب الله شيأ ان البعث أهواءهم (وان ألطالمين بعضهم أولياه بعض) بعدى ان الطالمين بتولى بعضهم بعضا فى الدنياولاولى لهم فى الا حوة (والله ولى المتقين) أى هو ناصرهم ف الدنياو وليهم فى الا تخوة (هذا)يعني القرآن (بصائر للناسُ)أى معالم للناس في الحدودوالاحكام ببصر ونُ به (وهدي ورحه لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترخوا السياك) أى اكتسبوا المعاصي والكمر (أن نجملهم كالذين آمنو اوعمالوا الصالحات) نزات في نفر من مشرك مكه قالو اللومنين لمن كان ماتقولون حقى النفضلن عليم في الاسخرة كافضارا عليكم في الدنيا (سواء محياهم وممانهم) معناه أحسبوا أنحياة الكافرين وعماتهم كحياة المؤمنين وموتهم سواكلاو المدي ان المؤمن مؤمر فيمحساه وعماته في الدنساو الاستخرة والكافر كافر في محياه وعمايه في الدنيه اوالا تنوة

القشميأوان الظالمين معضهم أولداء بعض والله ولى التفين)وهم موالوه وماأيس الفضال بين الولارتسان (هددًا)أي القرآن (بصائرالناس) جه ـ لماقسه • ن معالم الدين والشرائع بمسنزلة المصائر في القساوب كا جعل وحارحياه (وهدى من الضلالة (ورحسة) من العبذاب (لفسوم وقنون) لن آمن و آيفن ماليعث (أمحسب الذين) أم منفطعمة ومعمني الهمرة فهاانكار المسمان (احترحوا السيات) اكتسبوا الماصي والكفرومته الجوارح وفلانجارحة أهله أي كاسمهم (أن

غبعلهم) أن نصيرهم وهومن جعل التعدى الى مفعولين فأقهما الضمير والنانى الكاف في (كالذين وشنان المتوا وعلوا الصالحات) والجلة التي هي (سوا يحياهم وعياتهم) بدل من الكاف لان الجلة تقع مفعولا ثانياف كانت في حكم الفردسو المعلى وجزة وحفس بالنصب على الحال من الضمير في نبعلهم و يرتفع محياهم وعاتهم بسوا و قرأ الاحمس وعاتهم بالنصب حدل محياهم وعماتهم مطروبين كقدم الحاج أي سوا في محياهم وفي عماتهم موالم في انكاران يستوى المسيؤن والمحسنون محياوان يستووا عاتالا فتراق أحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعة وأولئك على اقتراف السيات وعماتا حيث مات هؤلاء على البشري بالرحة والكرامة وأولئك على الياس من الرحة والنسدامة وفيل معناه انكاران يستووا في المات كالستووا في الحياة في الرقو والعمة وعن عمل الذارى وضي الله عنه أنه كان يصلى ذات ليلة عند المقام فيلع هدده الآية فعمل يريج ويقول بافضيل المسلم وعن الفضيل أنه بلغها فعل يرددها و يمكر ويقول بافضيل المتشعري من أن

(ساء ما يحكمون) بنس ما يقضون المحسبوا النهم كالمؤمنين فليس من القد على بساط الموافقة كن القعدق مقام المخالفة بل الفرق بينهم تنملى المؤمنين وغنزى الكافرين (وحلق الله السعوات والاربن بالحق) بيدل على قدرته (ولتجزى) معطوف على هذا المعلل المحذوف (كل نفس عبا كسبت وهسم لا يظلون الفرا ايت من التحذ المه هواه) أى هو مطواع فوى النفس يتبع ما يدعوه اليه فكا أنه يعبده كا يعبد الرجل الحمد (وأضله الله على منه بالمعالل المانسة على عمد على عمد على عمد على عمده على المعلم على على عمده على المعلم على على عمده على المعلم وعلى المعلم على المعل

غشوة حزة وعلى (فن بهديه من بعدالله) من بعداصلال الله اباه (أفلا تذكرون) بالقضيف حزة وعلى وحفص وغيرهم بالتشديد فاصل الشر متابعة الهوى والخسير كله في مخالفته فنع ماقال اذا طلبة للاالنفس يوما دشهوة

وكان آلم اللغلاف طريق فدعها وخالف ماهويت فاغما

هواك عدووالخــلاف صديق

(وقالواماهي)أى ماالحياة الانهموعدواحياة ثانسة (الاحياتنا الدنيا) التي نحس فيها (نحوت ونحيا) غوت في ونحبا بيقاء أو لادنا أو يوت وهض وبحيا بعض أو نحيكون وتحيا بعض أو نحيكون الامران الموت والحياء الامران الموت والحياء مريدون الحياة في الدنيا والموت وحداد وتحيراء

وشتان مابين الحالين في الحسال والمسائل (ساء ما يحكمون) أي ينس ما يقضون قال مسروق فال في رجل من أهل مكه هذامقام أخيك عم الدارى واقدر أيد مقام ذات لسلة حتى أصبح أوقربان يصبح يقرأ آيةمن كتاب الله يرصفهم جاويدهدو يبكى أمحسب الذين اجترحوا السيبا تالآية (وخلق الله المعوات والارض بالحق) أي بالمدل (والضرى كل نفس عما كسيت وهم لا يظلمون ) ومهني الا به أن المقصود من خاف هذا العالم اطهار الهدل والرجمة وذلك لايتم الافى القيامة ليعصس النفاوت بين الحقين والمبطاير فى الدرجات والدركات قوله عزوجل(أفرآيت من اتخذالهه هواه) قال ابن عباس اتَّخذدينه ماج واه فلايهوى شيأ الاركبُّه لانهلا يؤمن بالله ولايخافه ولايحرم ماحرم الله وقيل معناه اتخذمه بوده ماته والهنف وذلك أن العرب كأنت تعبدا الحبارة والذهب والغضمة فأذارا واشسيأا حسس من الاول رموابالاول وكسر وهوعبدواالا خر وقبل اغمأسمي هوى لانه يهوى بصاحبه في النار (وأضله الله على علم) أى على امنه بعاقبة أصره وقيل على ماسبق في الله انه صال قبل أن يخلف (وختر على سمه وقلبه) أى فلم يسمع الحدى ولم يعقله بقابه (وجعل على بصره غنساوة) أى ظلمة فه ولا يبطر الحدى (فَن يَجْدِيهُ مَنْ بِعَدَاللهِ) أَيْسَ بِعِدَانَ اصْلِهُ الله (أفلانذ كرونُ) قال الواحدي ليسيبقي للقدرية معهده الاسمية عذر ولاحيلة لانالله صرح بمنعه اياه عن الهدى حتى أخبراً نه ختم على سمعه وقلبُ موبصره (وقالوا) يعنى منكرى البعث (ماهى الاحياتنا الدنيا) أى ما الحيَّاهُ الاحياتنا الدنيا (غوت وُنحيا)أى عوت الآباء ويحيا الأبناء وقيسل تقدد بره تحياوغوت وما يهلكنا الاالدهر) أى ومايفنينا الابمر الزمان واختلاف الليل والنوار (ومأله مبذلك من علم) أى لم يقولوه عن علم علموه ( ان هم الايطنوب) (ق) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صبلي الله عليبه ومسلم فال الله عزو جُل يؤذُّ بني اب آدم يسب الدهر وانا الدهر سدى الامر أفاب الليسل والنهار وفير وابة يؤذيني اب آدم ويقول باخييسة الدهر فلايقول أحدكم باخيبة الدهرفاني أنالدهرأ فليليلة ونهاره فاداشت قيضتهماوفي رواية يسب اين آدم الدهر وأناالدهريدى اللبل والنهار ومعنى هذه الاحاديث ان العرب كان مسأنهاذم الدهر وسبه عندالنواز للانهم كانوا ينسبون الحائادهرما يصيههم من المصائب والمسكاره فسقولون أصابتههم قوارع الدهر وأبادهم الدهر كاأخبرالله تروجسل عنهسم هوله ومايها كنا الاالدهر فادا أضامو الحالدهر ماتالهمص الشدائد وسبوافاعلها كان مرجع سبهمالى الله تعبالى اذهو العاعل فى الحقيقة للامورالتي يصيفونهاالى الدهرلا الدهرفهواهن سب الدهر وقبل لهدم لاتسبوافا عل ذلك فاله هُوالله عزوج ل والدهر منصرف فيه عيه التأنير كايقع بكروالله أعلم قولد تعالى (وادا

كلام من يقول بالنفاسخ أى يموت لرج م يتجعل روحه في موات وجدابه (ومايها يَكُمَ الآالدهر) كانوا يرعون أن مم و له الايام والليالي هو المؤتر في هدالم الانفس و يكرون ميك الموت وقيص الارواح بادن الله وكانوا يضيعون كل حادثة تحدث الحالدهر والزمان و ترى أشعارهم م ناطقة بشكوى الزمن ومنه قوله عليسه السلام لا تسبوا ادهر قان الله هو الدهر أى فان الله هو الاهرأى فان الله هو الكن من فان الله هو الاحرار وما لهم بدلات من علم ان هدم الايطانون) وما يقولون دلات من علم و يقين وا يكن من ظن و نخمين (واذا

تتلى علهم آ باتنا) أى القرآن بغى مافيه من ذكر البعث (بينات ما كان عنهم)وسمى قولهم عند وان لم يكن عد لام في زعهم عهد (الأأن قالو التوايا" باتنا) أي احيوهم (ان كنتم صادفين) في دعوى البعث وهتهم جبر كان واسمه أأن قالوا والمعني ما كان عجتهم الامقالتهم التوابا شائنا وقرى حبته مالرفع على أنهاأهم كان وان فالوااند بر (قل الله يعيدم) في الدنيا (مم يندك) فها عندانُة إعاركم (مُ يَجِمهُ كم الى يوم القيامة ) أي يبعث كم يوم القيامة جيعاومن كان قادراعلى ذلك كان قادراعلى الأنبان عِا ﴿ بَائِكُمْ صَرُورَةً ۚ (لَارِيبُ فِيسَهُ) أَى فَي الجَعِ (ولكنَّ أَكُثَّرَ النَّاسُ لا يَعْلُونَ ) قُدرة الله على البعث لا عراضهم عن التَّفكُر في أَنْدَلَاثُلُ (ولله ملاثُ السَّمُواتُ وَالارض و يوم تقوم الساعة يومنَ في خسر المبطلون) عامل النصب في يوم تقوم يخسر و يومئذ بعل من يوم تقوم (و ترى كل أمة جاثية) ١٤٤ جالسة على لركب يقال جثافلان يجتواذا جلس على ركبتيه وقيل حاثية عجمَّعة

كل أمة ) الفع على الابتداء التعليم التعليما بالتعلينات ما كان عبهم الاأن فالوالتوايا التفاان كنتم صادفين) معناه ان مذكرى البعث أحصوابان فالواان صع ذلك فأتوابا المثناالذين ماتو البشهد والنابعة البعث (قل الله يحبيكم تميينكم ترجعه الموالقيامة لأربب فيه والكن أكثرالناس لايعلون وألهماك السموات والارض وبوم تقوم الساعة يومت ديخسر المطاون) بعسني في ذلك اليوم يظهر خسران المحاب الاباطيل وهم الكافر ون يصير ون الى النار (وترى كل أمة جائية) أي باركة على الركب وهي جلسة المخاصم بين يدى الحاكم ينتظر القصاه قال سامات الفارسي أن في القيامة ساعة هيء شرسند يخوالناس مهاجناة على الركب ستى ابراهم بنادى ربه لاأسألك الانفسى (كل أمة دعى الى كتابها) أى الذي فيه أعماله أو يقال لهـم (البوم تعزوه ما كنتم تعملون) أىمن خيروشر (هذا كنابنا) يعنى ديوان الحفظة فان قلث كيف أصاف السكاب الهسمأ ولابقوله ندعى الى كناجا واليه ثانيا بقوله هذا كتابنا قلت لامنا فاة بينه سما فاضامته التهم لانه كناب أعمالهم واضافته المسه لابه تعالى هوآمر الخفظة بكتبه (ينطق عليكم بالحق) أى دشه معلم ببيان شاف كانه بنطق وقيدل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ (انا كنانستنسخ ماكمتم تمد الون )أى ناص الملائكة بنسخ اعمالكم وكتابها وانمانها عليكم وفيل نستنسخ اى تأخذنس منته وذلك ان الملكين يرفعان عرل الانسان فيثبت الله منه ما كان له توابوعليه عقاب ويطرح منه اللغوضو قولهم هلم واذهب وقبسل الاستنساخ من اللوح المحموظ تندخ الملاثمكة كلعام مابكون من أعمال بى آدم والاستنساح لابكون الامن أصل فينسخ كتاب من كتاب (فاما الذين آمنواو عماوا الصالحات فيدخلهم بهم في رحمته) أي جنته (دلك هو الفور المبن أى الطفر الطَّاهُر (وأما الذين كفروا) أى بقال لهم (أفل تكن آياني تنلي عليك) منى آيات الفرآن (فاستكبرتم)أى عن الأجمان بها (وكمتم قوما مجرمين) يعنى كافرين منكرين في المات كان وعد الله حق اي المعت كان (والداعة لاريب فها) أى لاشك في انها كالله (قلتُم ماندرى ماالساءـة) أي أنكرتموها وقلمُ (ان نظن الاطنا) أي مانعـم ذلك الأحد ساوتُوهمًا (ومانحىء ستيق بن)أى الهاكائنة (وبدألهـم) أى ف الْإ آخرة (سيات ماهماوا) أى في الدنياو المعنى بدا لهم حراء سيا تهم (وحاف بهم) أى ترك بهم (ما كانو أبه يستهزؤن

كل الفغم دم قوب، لي الابدال من كل أمة (تدعى الى كتابها) الى معانف أعمالها فاكتنى باسم الجنس فيقال لهم(البوم تجزون ماكنتم تعملون) في الدنما (هدذا كذابنا) أضيف الكاب الهم للابسته اياهم لان أعالمهمتنة فأسبة والحالة تعالىلانه مالىكه والاحمر ملائكنه أنبكنبوا نيمه أعمال عبراده (بنطق عليكم)يشهد : أركم عاعماتم (الله مى غير ريادة ولانقصان (انَّاكُمانستنسخ مأكنتم تمماون) اینستکنس المار شكة أعاليكم وقيسل تستعت واستستعني وليسذلك بنقل منكتاب ، رمعناء نشت ( فاما الذين آمنواوهم أواالصالحات فبدخلهمر بهمفىرحته)

جنته (ذلك هوالفور المبير وأماالدين كفروا) فيقال لهم (أ فإسكن آ يانى تتلى عليكم) والمدنى أم وأد كمرسلي فلم تكن آباقي ندلى علم هدف المعطوف عليه (فاستكبرتم) عن الاعمان به الوكنم قوما مجرمين) كافرين (وادا غَيل ان وعد الله) بألجزاء (-فوالساعة) الرمع عطف على محل ال والمهاو الساعة حزة عطف على وعدالله (لاريب فها قلتم مَاندَرى ماالساعة ) يَشَيُّ الساعة (ان نطن الآطنا) أصله نظن ظناو معناه اتبات الطل فحسب فأدخل حرفُ النغي والأستثنأ ايفادانبات الظرمع ني ماسواه وزيدني ماسوى الظن نو كيدا بقوله (ومأنس عستيقنين وبدالهم) فلهر لهوالا والكفار (سيا تنماعلوا) قباع أعالهم أوعقو بات أعمالهم السيات كفوله وبزاء سيئة سيئة مثلها (وعاق بهمما كانوابه يسهرون) ونرلبهم خزاء استهرائهم

(ونسل الموم ننسا كم كانسيم لقاء يوم هذا) إي نترك في العسد اب كاثر كنم عدة لقاء يوم كرهي الطاعة واضافة الأقاء أف اليوم كاصافة المكرفي قوله بل مكر الليل والنم اراى نسبتم لفاء الله تعالى في وسكم هذا ولفاء بزارة (ومأوا كم النار) أى منزلكم (ومالكم من الصرين ذلكم) لمذاب (بأنكم) بسبب المركز المعذم آبات الله هزواوغرة كما أفحيوه الدنية

وقيل اليوم ننسا كم كانسيم لقام يومكم هذا) أى تركم الاءان والدمل القاءهذا اليوم (ومأواكم النباد ومالكم من تاصرين الى مالكم من مانعين علمونكم من المذاب (داركم) أى هدا الجزاء (بأنكم اتَّخذتم أيات الله هزو أوغرنكم الحيوة الذَّبياً) بِمنى حين فلتم لا بعث ولا حساب (فالبوم لَا يَخْرُجُونَ مُهُمَّا) أَى من النار (ولأهم دَسَّنعتبُونَ) أَى لأيطلبُ مُهُمَّان يرجعوُ الْفُطَّاعة الله والايمسان به لأنه لايقبل ذلك البوم عذرولا توبة (فلله الحدرب السموات ورب الارضوب العالمين)معناه فاحدو االله الذي هو ربكم وربكل سيمن السموات والارض والعالمين فان مثل الريوبية العامة توجب الحدوالثناء على كل حال (وله الكديرياء) أى وكبروه فان له الكبرياءوالعظمة (فالسموات والارض) وحقّ ائلة أنبُكبرو بعظم (وهوالعز برا لحكم) (م) عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله على الله عليه وسلم العزاز اره والكبرياء رداوُّه فالكالله تمالى فن بنازعني عذبت لفظ مسلم وأخرجه البرقاني وأبو مسمود رضي الله تنهما يقول الله عز وجسل العزار اركى والكبريا وردائي فن نارعني شيأ منه ماعذ بته ولا بي داودعن أبي هربرة فال فال وسول الله صلى الله عليه وسلم فال الله تعالى الكبر با ورداتي والعظمة ازاري فن نازعني في واحدمنه ما قذفته في الناري شرح غريب ألفاط الحديث قيل هذا الكلام خرج على ما تعتاده العرب فيبددع استعاراتهم وذاك أنهم يكرون عن الصغة الملازمة بالثياب يُعَولُون شعارة لان الزهدولياسه المنقوى فضرب الله عزوجل الازار والرداء مثلاله في انعراده سيحانه وتعالى بصفة الكبرياء والعظمة والمعي الهدماليسا كسائر الصدفات التي بتصف بها بعض الخساوقين مجارا كالرحمة والكرموغ يرهماوشههما بالازار والرداء لان التصف بهما يشعلانه كالمتعل الرداء الانسان ولانه لايشاركه في ازاره وردائه أحده كذلك الله نمالي لاينبني أن يشاركه فهما أحد أحكامه لانهمامن صغاته اللازمة له المختصة به التي لا تايق لغيره والله أعلم

وتفسيرسورة الاحقاف وهي مكية كا

قيسل غيرقوله فلأرايتم وقبل وقوله فاصبر كاصبرأ ولوالعزم من الرسسل فانهما زلة الالدينسة وهىأربع وقبسل حسروثلاتونآ بذوستمسائة وأربعوأربدون كلةوالفان وخسمالةوخسة وتسعون حرفا

(بسم الله الرحن الرحيم)

فوله عروجيل (حم تنزيل الكتاب من الله العيز براك كيم ما خاءً ذا السموات والارض وما بينهم الاباطق) أى العدل (وأجل مسمى) يعني يوم القامة وهو الاجل الذَّى ينتهي المه فناء السُّمُواتُ والآرض (والذين كُفر والحساأنذ وا)أى خوفوايه فى الفرآن من المعدوا لحساب (معرضون) أى لايؤمنون به (قل أرأيتم مالدعون من دون الله) يعنى الاصنام (أر وفي ماذا خُطقوام الارض أم لهم شرك في السعوات التوفي بكتاب من قبل هذا) أى بكتاب ما يكم من الله

فاليوملا يخرجون منها) لايخدرجون جزءوعلي (ولاهميستعتبون) ولا يطلب منهم أن يعتبو أربهم أى رضوءُ (فلله الجدرب الموات ورسالارض رب العالمين) أي فاحدوا الدالذي هور كرورب كلشي من السوات والارص والعالمة ينفان منلهذه الروسة العامة توجب الحمدوالنناءعلي كل مر وب (وله الكرراء في السموات والارض) وكبروه فقدظهرت أار كبرىأته وعظمته في السموات والارض (وهوالعزيز) فى انتفامه (الحكم)في

الاحقاف مكدة وهيخسو الانون آبة كا

(بسم الله الرحن الرحيم حم تنزيلاالككاب من اللدالعزيز ألحكيم ماخلفنا السموأت والأرض وما يشهاالامالحق) ملتيسا بالحكمة (وأحلم ممي) ويتقديرا جسل محيي بنتهسى البسه وهو يوم المفدامة(والذينكفرواهما أنذروا) عماأنذر وممن

هول دلك الدوم الدى لابدا كل مخلوق من انه أنه الده (معرضون) لا يؤمنون به ولا يهمون مالاستُعدادله ويجوزان تكون مامصدر م أي عن انذار همذلك الموم (قل أرأيتم) اخسروني (ما تدعون من دون الله) تعدوله من الاصنام (أروق ماذا خَلقواس الأرض) أى شي خاقوايم افي الأرض ان كانوا آلدة (أملم شرك في السعوات) شركة مع الله في خلق الـموات والارض (التبوف بكتاب من قبل هذاً) أى من قبل هذا الكتاب وُهُوالقُرآن يمني أن هَذا المكتاب قاملق التوسيد والطال الشرق وما من كتاب أن لمن قبله من كتب القائلا وهو المقريق المقالة والمحافظ المن والمدهن للم قبله شاهد بعصة ما أنه عليه من عبادة غيرالله (أوا الاقمن على أو بشبة من عليق من عليم من علوم الاولين (ان كنتم سادقين) ان الله أمر كم بسادة الاو ان (ومن أضل بحن بدعوا من دون القلمي لا يستعيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم فافلون أى أبدا (واذا حسر الماس كافو الحم أعداء) أى الاستنهام في من أصل السكار أن يكون في الضلال كلهم المغ ضلالا من عبدة الاو ان يقولون ما دعوناهم الى عباد تناوم على الاستفهام في من أصل السكار أن يكون في الضلال كلهم المغ ضلالا من عبدة الاو ان حدث يتركون دعاء السميع المحيب القادر على كل شي و يدعون من دونه جاد الا يستعيب لهم ولا قلادة له على استعابة الحدم ما دام المنام والحالة المنام والمناه والمناه

قبل القرآن فيه بيان ما تقولون (أوأثارة من علم)أى يقية من علم يؤثر عن الاولين و يسند البهم وأيل برواية عنعم الانبياء وقيل علامة من علوقيل هوالخط وهوخط كانت العرب تخطه في الارض (ان مسكنتم صادقين) أي في ان الله شريكا (ومن السل عن يدعو امن دون الله من لايستبيبه) يدى الأصنام لا تعبيب عابديها الى شئ يسألونها (الى يوم الغيامة) يمنى لا تعبيب أبدا مادامت الدنيا (وهم على دعائهم غافلون) يمني لأنها جادات لاتسمع ولاتفهم (واذاحشر الناس كانوالحسم أعداعو كانوابعبادتم مكافرين) أي جاحدين (واذا تنلى علهم آياتنا بينات قال الذين كفروالله ق الماء هم هذا محرمين ) سموا الفرآن مصر الم يقولون افتراه ) اي اختاق الغرآن محدم قبل نفسه قال الله عزوجل (قل) المحد (ال اعتريته فلاتملكون لي من الله شيأ) أىلاتقدون انتردواعنى عــذابه انعذبني على افترائي فكيف امترى على الله من أجلكم (هو أعلى أي الله أعلم (عـاتفيضون فيه) أي تتخوضون فيه من المكذب بالقرآن و القول فيه انه معر (كفي به شهدا بيني ويبنكم) أى ان القوآن ما عمن عنده (وهو الغفو والرحيم) أى ف أتأخير العذاب عنكم وقبل هودعاء لهمالى التوبة ومعناه المفغور لس تاب منكم رحيم به قوله تعالى (قل) ما محد (ما كنت بدعا) أى بديما (من الرسل) أى لست باول مرسل قد بعث قبلي كثير ص الأنبياء فكيفُ تنكرون نبوق (وماأ درى ما يفعل بي ولابكم) اختلف العلما من معنى هذه الاتية فقيسل معناه ماأدرى ما يفعسل بى ولا بكم يوم القيامة ولما ترلت هذه الاسمية فرح المشركون وفالواواللات والعزى ماأمرناوأمر يحسد عندالله الاواحدوماله علينامن مرية وفضل ولولااله ابتدع مايقوله من ذات نفسه لاخبره الذي بعثه عمايف وانزل القه عز وجل المغفراك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر فقالت العماية هنيثالك ماني التدفد علت مايف مل بك

بهاو بعسلتهاوفعوه قوله تعالىان تدعوهم لايسمعو دعاءكم ولوسمعو إماأستجانوا لكحاو يوم القياءة يكافرون بشرككم (وأذاتتلى عليم **آ** ماتنامنات) جعبينة وهي الجذوالشاهدآ وواعصار مبينات (قال الذين كفر وا المنق) المرادما لحق الاسمات وبالذنكفرواالمتاوعلهم فوضع ألظاهران موضع الضيرين النسميل علهم مالكفروللتلوبالحق (لما حاءهم)أى ادوه مالخود ساعةأ تاهمواول ماسموه منغ يراجالة فكرولا اعادة نظر (هـذامصر مبسين) ظاهُرآمره في البطلان لاشمة فعد اأم

يقولون افترام) اضراب عن ذكر تسميم الا المصراالى ذكر قولهم ان محداعليه السلام افتراه اى اختلفه في المواضير المنه الله المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه الله المنه المن

لتناول ألنني فيسأاد رعساوماني حيزه (ان أتبيع الامايوس اله وماأنا الانديرميين قل أرايم ان كان) القرآن (من عندالله وكفرتمه وشهدشاهدمن واسرائيل هوعبدآلة بنسلام عندا الهور ولهذائيل ان هذه الا يقمدنية لان اسلام ابنسلام بالمدينة روى انه الماقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نظر الى وبجهه فعرا وليس وجسه كذاب وقاله اني

ساتك عن ثلاث لا يعلهن الا ني مَاأُولُ أَشْرَاطُ الساعية وماأول طعمام بأكله أهل الجنه وماءال الولايتزع المأبيه أوألى أمدفقال رسول القصلي المتعليسه وسسلم أمااول اشراط الساعشة فتباو تعشرهم من المشرق اني المغسرب وأماأول طعام بأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت واما الواد فاذا سبقماءالر جل تزعموان سيقماء للرأة تزعته فقال أشهدانكرسول القحفا (على منذ)الصعيرالقرآن أىءتلدني المدنى وهوماني التوراة من المعانى المطابقة لعاني القرآن من النوحيد والوعدوالوعيدوغبرذلك وجبوزان كون ألعيان كان من عندالله وكفرتم به ومهدشاهدعلى تحوذقك ( قا من ) الشاهد (واستكرنم)عن الابيان وجواب الشرط محذوف تقددوه ال كال القرآن من عنددالله وكفرتميه السترطالين ويدل على هذا المحدوف (ان الله لامدى القومالطالمين) والواو الاولى عاطعة لكمرتم على من الشرط وكدلك الواوالاخيره عاطمه لاسكيرتم على سهدشا هدواما الواوفي وشهد فقدع طفت

فسأذأ يفعسل بفا فأنزل اللهمز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرىمن تعتهاالانهار الا ية وأنزلُ وبشرا لمؤسنين بان لحسم من الله فغلا كبيرا فيين الله ما يفعسل به وبهم وهذا قول أنس وقتادة واسنسن وعكرمة فالوااغ اقال هذاقيل ان يغير بنغران ذنيه واغداأ نغير بنغران ذنب وعام الحديبيسة فنسخ ذلك (خ) عن غارجة بنزيدبن ثابت ان أم العسلاء أص أدَّم من الانصار وكانت بايعت البي مسيلي ألله عليه وسلم أشبرته آنه اقتسم المهابو ون قرعة فالت فطار الناعقان بنمطعون فانزلناه في أساتنا موجع وجعه الذي توفى فيده فلي الوفى وغدل وكفن في أتوابه دخل عليه رسول المقصلي الله عليه وسلم ففلت رجمة المتدعليك أبا السائب فشهادف عليك لقدا كرمك الله فقال النبي صلى المه عليه وسلوط المديك ان الله الكرم و فقلت باي أنت بارسول الله فن يكرمه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هوفقد جاءه اليغين والله الى لارجول الخير وانقماأدرى وأثارسول القمايضل فالت فواقهلا أزك بعده أحدابارسول المدقائت واريت لعمسان فىالنوم عينا تجرى فجئت وسول اللهمىلى اللاعليه وسلملا كرت ذلك لمقال ذاك عله وفروايةغيرالبغاري فالتكاقدم المهاجرون المدينة افترعت الانصارعلى سكناهم فالت فطارلنا عمسان يتمظعون وفيه والله ماأدرى واتارسول الله مايفعل بي ولابكم وقيسل في مهى نوله ماأدر ىسأيفعل فولا بكم هدا فى الدنيا أماق الاستخرة فقدع الذفى الجنسة وان من كذبه في المارفعلي هذا الوجه فقدا - تله وافيه فقال ابن عباس الشند البلاء إصاب وسول للهصلى المقعليه وسسلمرأى وسول اللهصلى الله عليه وسلف الماموه وعكه أرضاذات سياخ وتعل وفعث فيها حوالها فقالله أصحابه مني تهاجوالي الارس التي أويت فسكت فانزل الله هدء الاسمة وماأدرىمايفعل ولابكم أأثرك فيمكانى أماخوج أناوأنتم الىالارمن التي وفعت لى وقيللاأدرىالحماذايصيرامرى وأمركم فىالدنياأماأ ناملاادرىأ نوج كاأشوبت الانبياء من قبلي أم نشل كا مثل بعض الانبيساء من قبلي واما أنتم أيها المصدِّقون فلا أدرى أضرجون مبى أمتتركون أم ماذا يفعسل بكم ولاأدرى مايغسس بكأام اللكذيون أترمون بالجسارة من السمادام بنسف بكاأم تحاشي غمل بكاعمافعل بالام المكذبة تم أحبره الله عروجل اله يظهر دينه على لادياب كلها فقيال تعالى هوالذي رسل رسوله بالهدى ودس الحق ليطهره على الدين كله وقال في أمنه وما كان الله ليعذبهم وانت فهم وما كان الله معذبهم وهم يستعفرون فاعمله مايصنعيه وبأمنه وقيسل معناه لاادرى الى مادا يصبرا مرى وأمر كم ومن الغالب والمعاوب ثم أخبره أنه يَظهر دبنه على الادمان وامنه على سائر الاح وقوله (ان اتبه ع الاما يوسى الى ) معناه مااتم عنيرالقرآن الذي وحى الى ولا اسدع من عندى شأ (وما أنا آلانذ يرمبير) اى انذرى العذاب وابين لكم الشرائع (فل اوابم) اى احبروفى ماداتعولون (ال كان من عندالله) بعني القرآن (وكُفرتم له) إيها الشركون (وشهدشاهدمن بني اسرائيل على مثله) أي الهمن عند الله (فاسمَن) يعنى الشأهد (واستكبرتم) أي عن الايمان به والمعنى ادا كان الأمر كذلك اليس قد طُلمُ وتَعْدَيمُ (انالله لأيم ـ دى القوم الطالمي) واختافوا في هداالشاهد مغيل هوعبد الله بن

بحسلة قوله شهدشاهد من بني اسرائيل على مثله عاسمن واستكبرتم على جداة دوله كان من عندالله وكمرتم به والمني قل اخبروني أن اجتمع كون القرآن من عند القدمع كمركم به واجتمع شهادة اعلى في اسر السل على نزول منسلة فاعسانه به مع استسكاد كاءند

سلام آمن بالنبي صدلي الله عليه وسلم وشهد بععه نبوته واستنكيرالهود فلم يؤمنوا يدل عليه ما روى عن أنس بن مالك على بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صدلي الله عليه وسُسلم المدينة وهوفي أرض يخترف الففل فأتاه وقال اني سائلة عن ثلاث لا يُعلهن الانبي ما أول اشراط الساعة وما أول طعامياً كله أهل الجنة ومن أي شئ ينزع الولداك أبيه ومن أي شئ ينزع الى اخواله فقال رسول الله صدلي الله عليسه وسدم أخيرف بهن آنفاجير بل فال فقال عبد الله ذالة عدو لمودمن الملائسكة فقرأ هذه الاسيدمن كانء دوالجبريل فانه تراه على قابك فقال رسول القدصلي التدعاسه وسلم امااول أشراط الساعة فنارتحشر الماس من المشرق الى المغرب واماأول طعام بأكله أهل الجنه فزيادة كيدالحوت وأماالشبه في الولدفان الرجل اداغشي المرأة فسيقها ماؤه كان الشمه له واذاسبَقت كان الشبه لها قال أشهدانك رسول الله ثم قال بارسول الله ان الهود قوم بهدان علواباسسلاق فبسل ان تسألهم عنى بهتونى عنسدك فجأءت البودود خل عبسدالله البيث فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اى رجل فيسكم عبد الله بنسلام فقسالو أعلنا وابن أعلمنا وخيرناوابن خيرياً فقال رسول الله صدلى الله عليه وسَمَّا أَمَرا يَهُم ان أَسَمَّ عَبْدَ الله قالوا أَعَادُهُ الله من ذَلكُ زَادُ فَي رواية فاعاد عليهم فقالو امثل ذلك قال فخرج عبد الله اليهم فقال أشهد ان لا اله الا الله واشهدان محدارسول الله فقالو اشرناوابن شرناه وقعوا فبهذا دفى دوابة فقال يعنى عبد الله بن سلام هذا الذى كنت أحاف بارسول الله أخرجه البخارى في صحمه (ق) عن سعدين أبي وقاص فالما سممت الذي صلى الله عليه وسلم فول لحي يشي على الارض اله من أهل الجنة الالعبد الله بن سلام قال وفيه ترلت وشهدشاهد من بني اسرائيل على مثله قال الراوى لاأ درى قال مالك الاتبة أوفى أخديت وقيل الشاهدهوموسى بعمران عليه السلام قال مسروق في هذه الاتية والله مانزلت في عبد الله بنسد المالان آل حمز التبكة واغدا أسلم عبد الله بنسلام بالمدينة ونزلت الاية في محاجمة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه ومثل الفرآن التو راة فشهد موسيءلي النوراة ومحمد على الفرآن وكل يصدق الأخونيكون المعي وشدهدموسي على النوراة التي هي مثل العرآن انهامن عندالله كاشهد محدص في الله عليه وسدم على القرآن أنه كلام الله فالمن من آمن عوسى والموراة واستكبرتم أنتم يامه سرالعسرب الأتومنوا عصد والرآنان الله لايهدى القوم الظالمين قيسل انه تهديد وهوقائم مقام جواب الشرط الحذوف والتقديرق أرأبتم انكان من عندالله ثم كفرتم به عانكم لا تكونون مهتدين بل تكونون صَالِمِن ﴿ وَإِلَّهُ تَعَالَى (وَقَالَ الذَّبِنُ كَفُرُوا) بِعْنَى مِن الْهُود (الذِّينُ آمَنُوالُو كَان خيرا) رمني دين محمدصلي الله عليه و. ـ لم (ماسبقونا اليه)يعنون عبداً لله ب سلام وأصما به وقيل نرات في مشركي مكه فالوالو كان ما يدعونا اليه محمد خسير اماسه بقيا البه فلان وفيل الذين كامر واأسد وغطفان فالواللذين آمنوا يدى جهينة ومزينة لوكان ماجاءبه محمد خيرا ماسبق الميه رعاء المهم قال الله تعالى (وادلم يهتـ دُوابه) أى بالقرآنُ كا اهتدى به أهل الايمــان (فسيغولون هذا افلُكُ نديم) أى كذب منفذم (ومن قبله)أى من قبل القرآن (كتاب موسى) يعنى التوراة (اماما) أَى جُعلناه امامايقندى به (ورحمة) أى مالله لمن آمن به (وهذا كتاب) يعنى ألفرآن (مصدق) أىالكنب التي قبدله (لساناعربياليد فرالذب ظلوا) يعني مشركي مكة (وبشرى

اليه )لوكان ماجاءبه محمد خبر أماسقنا البه هولاه (واذلم يهتدوانه) العامل في اذ محسذوف لدلاله الكازم عليه تقديره واذ لميهندوابه فالهرعنادهم وقوله (نسيفولون هذا افك قديم)مسببعث وقولمهم افك فسديمأى كذب متقادم كفولهم أساطىرالاولىن (ومن قىلد)اىالقرآن(كتاب موسى)اىالتوراةوهو متمدأومن قداد ظرف واتعخم برامقدماعليه وهوناصب (اماما)على الحمال شمو في الداوزيد قائما ومعنى اماماف دوه دوتم به في دين الله وسرائعه كابؤنم بالامام (ورجمة) النآمن به وعسل عنافيه (وهذا) القرآد (كتاب مصدق) لكتاب.موسى اولماس يديه وتقدمهمن جمع الكتب (لسانا عربياً) حال منضم ير الكابفي مصدق والمامز فبهمصدق اومن كتاب لقنصصه بالصفة ويعمل فيهمعني آلاشارة وجوز انبكون مفعولااصدق ای معدّق ذالسان عربی وهو الرسول (اينسذر) اى الكاب لتنذر حارى (الميمسنين)المؤمنين المطيعين (ان الذين قالوار بناالله ثم استقاموا)على تورد يدانلفوشر بعد شيد صلى الله عليه وسل فلانعوف عُلْهِم) فَي الْقَيِامَةُ (ولاهم عُرُنون) عندالموت (اولتُك احماب الجنة شالدين فيها) عالَ من اعمامي الجنة والعامل فيهمعني الاشارة الذي راعليه أولئك (جزاءجا كانوايعماون) سز عصدرلفعل دل عليه ألكلام اعاجوز واحرام وصيناالانسان بوالديه احسانا) كُوف أى وصيناء بان يحسن والديه أحسانا حسنا غيرهم أى وصيناء ١٤٩ والديه أم أذ احسن أي يام

ذىحسن فهوفى موضع أالبدل من قوله بوالديه وهمو من على الاشتمال (سعلته أمه كرهاووضعته كرها) وبفتح المكاف ين يحازى وأوتحرووهسما لغتان في معنى الشقة وانتصابه على الحال أى ذات كره أوعلى المصفع الصدراي حلاذاڪره (وجله وفصاله )ومدة حله وفطامه (ئلاتونشهرا)وفيەدلىن على ان أقل مدة الجيل ستة أشهرلان مدة الرضاع اذاكانت حولينالقولة تعبالی حواین کاملیں فيتالعمل ستفأثهر وبه فال الوبوسف ومجيد رجهما اللهوقال أتوحشيفة لرضى الله عنه المرادبه الجل بالاكفوفصله يعقوب والفصل والفصال كالعظم والعظام بناءومعني (حتى ادابلغأشده)هوجع لاواحدله ملفظه وكان سيويه يقول واحده شده ويلوغ الاشدان يكتهل ويسموني السن التي تستعكم ساءوته وعفار

المعسنين ان الذين فالواربنا الله ثم استفاموا فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون أولئك أحعاب الجنة عَلَادِن فَهَاجِزَاءَعِمَا كَانُوايِعِمَاوِن) تَقَدُّم تَفْسِيرِه وَلِهُ عَزُّ وَجِلْ (ووصينا الانسان والديه حسنا) أي يوصل البهما احساناوهو ضدالاساءة (حاته أمه كرها) يعنى حين انقلت ونقل علم الولد (ووضعه كرها) بريد شده الطلق (وجله وفصاله تلاثون شهرا) يعني ومدة جله الى أن ينفص لمن الرضاع وهو الفطام ثلاثون مهرافاه ل مدة المحل سنة أشهروا كثرمدة الرضاع أوبعة وعشرون شهرا قال ابنعباس اذاحلت المرأة تسعة أشهر ارضعت أحداوعشر بنشهرا واذا جلت سنة أشهر أرضت أربعة وعشر بنشهرا (-تي اذابلغ أشده) أينها به قوته وغاية شبابه واستواله وهومايين عاد عشرة سنة الى أربه بنسنة وهو قوله تمالى (وبلغ أربعين سنة) قيل نزات هذه الاسية في سعدبن أبي وقاص وقد تقدمت القصة وقيل انهاء لى العموم والاصع انها نزات فأي بكر الصديق وضى الله تعالى عنه وذلك انه صحب الني صلى الله عليه وسلم وهو ابن عان عشر وسنة والني صلى الله عليه وسلم ابن عشر بن سنة في تعارة الى الشام ونزلو امتزلافيه سدوه فقعدالني صلى الله عليه وسيلف ظلهاوه ضي أبو بكراني راهب هناك يساله على الدين مصالله الراهد من الرجدل الذي في طلل السيدرة فقال هو محدين عبد الله ين عبد المطلب فقال الراهب هذا واللهنى ومااستظل تحتها بعدعيسي أحدالاهدذا وهونبي آخر الزمان فوقع فى قاس أى مكر المقسين والتصديق فكان لا مفارق الني صلى الله عليه وسلم في سفر ولاحضر فلمالغ رسول اللهصلي الله عليه وسمل أربعين سنه أكرمه الله تعالى بنسونه واختصه برسالنه فأحمن به أبو بكر وصدقه وهواب عان وثلاثين سنة المالمغ أربعين سنة دعار به عز وجل (قالرب أوزعني) أي ألهمني (ان أشكر نعمة لذالني انعمت على وعلى والدي) أي بالايمان والهداية وقال على بن أبي طالب في دوله ووصينا الانسان والديه حسنا في أبي بكر أسلم أواه جيعا ولم يجتمع لاحدمن المهاجرين ان أسلم أبواه غيره أوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده (وأن أهمل صالحاترضاه) قال اب عباس أجابه الله تعالى فأعنى تسعة من المؤمنين بعدون في الله منهم ولال ولم ردشيأ من الخير الاأعانه الله عليه ودعا أيضافقال (وأصلح لى في ذريني) فاجابه الله تعالى فلم بكن له ولدالا آمن فاجتم علابي بكراسلام أبويه أبوه أبوقه آفة عفيان برغم ووأمه أم الملير ينت صغرب عرووابنه عبسدالرس وابنءب دالرحن أبيءتين محسد فهؤلاءأ دبعة أبوبكر وأبوه وابنه عبدالرحن وابن ابنه محمدكلهم أدركوا الني صلى الله عليه وسهر وأسلوا ولم يجتمع دال لاحدمن الصماية غديرا بي بكر وقوله (الى تدت البيك) أي رجه ت البك الى كل مانعب (وانىمنالمسلم) أىواسلت فلى ولسانى (أولئسك لذين ينقبل عنهما حسن ماهلوا) يعنى أعمد لمرالصال فالتي عماوها في الدنيا وكلها حسن فالاحسان عنى السس والبرام عليها

ودلك اذا أناف على التلاني وناطح الاردس وعن فيادة بلاث وثلاثون سينة ووجهه أن يصكون دلك أول الأسيدوغاسه الاربعون (وللغ أربعين سنة قال رب أورعني) الحمني (أن أشكر نعممك التي أنعمت على وعلى والدي) المرادبه نعمة التوحيد والاسلام وجعبين شكرى النعمة عليه وعلى والديه لان النعمة عليهما تعمة عليه (وان أعل صالا الرضاء) أيل هي الصاوات اللس (وأصل في ذربي) أى اجعل ذريق موقعالله الاح ومظنة له (اف تبت اليك) من كل ذنب (واف من المسلين) الحاصير

(أولئك الذين نتعبل عهم أحسن ماعماوا

وتجاوز عنسيا تهم) حرزة وعلى وحفص يتقبل ويتجاوز واحسن غيرهم (في اعطب الجنة) هو تقوال اكرمني الاميوفي ناسو من اعطابة تربدا كرمني في جلة من اكرم منهم ونظمني في عداده موصية النصب على الحال على مني كاتنين في اعطاب الجنة ومدودين فيهم (وعد الصدق) مصدر مؤكد لان قوله يتقبل و يتجاوز وعدمن الله فهم بالتقب ل والقباوز قبل تزات في اليبكو السديق رضي الله عنه وفي البيه الي قعادة والمه أم الخيروفي أولاده واستجابة دعاته فهم فانه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة ولم يكن أحدمن المعابة من المهاج بن منهم والانصار أسلم هو ووالداه وبنوه و بناته غير أبي بكر رضي الله عنهم (لذي كانو الوعدون) في الدنيا (والذي قال لوالديه) مبتد أخبره أولئك الذين حق عليم القول والمراد بالذي قال الجنس عوف المكانو العاق القالدية ولم والمناف العاق ال

(ويتجاوزهن سياستهم) فلايؤاخذه مبها (في أصحاب الجنة) أي مع أحماب الجندة (وعد الصدق) أي لذي وعدهم ال يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سياتتهم ووعده صدق وفيل وعدهم ان يدخلهم الجنة (الذي كانو يوعدون) أى في الدنياعلي اسان الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى (والذيقال لولديه) يعنى اذدعواءالى الايميان بالله والاقرار بالبعث بعد الموت (أف اكما) وهي كله كراهمة (العداني ان أخرج) أي من ف بري حيا (وقد خلت القرون من قبلي) أي فلم يبعث مهم أحد (وهما يستغيثان ألله) أي يستصرخان بالله عليه و بقولانه (و يَلْكُ آمنُ ان وعدالله حق) أَى بالبعث (ميقول مأهذا)أى الذي تدعونني البه (الاأساطيرالأولين) قال إن عباس رات في عبد الرحن بن أني بكر الصديق قبل اسلامه وكان أيواه يدعواله الحا الاسلام وهويأبي يقول احيوالى عسدالا بنجسدعان وعاصرين كعب ومسايخ قريش حتى أسالهم عما تقولون وأسكرت عائشة ان يكون قدنزل هدافي عبدالرحن ابنا في تكر (خ) عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الجاز استعمله معاوية فخطب فعمل مذكر مزيدس معاوية لكر سادعله فقال له عيدالرجن بن أى بكر شيأ فقال خددوه فدخل يت عائشة فله قدر واعلمه مقال مروان هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكا فقالت عائشة من وراءا لحياب ماأنزل الله فينا شيأس القرآن الامانزل الله في سورة النورمن براءتي والقول الععيم أنه لسراا وادمن الاستة شخص معين بل الرادكل شخص كان موصوفا بهده السَّمة وهوكل من دعاءًا بواه الى الدين الصيح والاعمان بالبعث فأبي وأنكر وقيل نزلت فكلك وعاق لوالديه فالمالز جاج قول من قال انها ترلت في عبد الرحن بن أبي بكر قبل اسلامه ببطله قوله تعالى (أولدك الذين حق علمهم القول) أعم الله ان هولا : قد حقت علمم كلة العذاب وعبدالرجن مؤمن من أفاضل المؤمنين فلابكون ممن حقت عليه كلة العذاب أى وجب عليهم المدذاب (في أمم) كي مع أمم (قد معات من قبلهم من الجي والانس انهم كانوا ماسر ينواسكل درجات عماقاً) قال آبن عباس يريدمن سبق الى الاسلام فهوا فصل من تخلف منه ولوساعة وقبل لبكل واحسدس العريقين المؤمنسين والبكافرين والبيار والعاق در جات بعنى منازل وصر أتب عند دالله يو القدامة باعمالهم فيجاز يهم علم اقبل درجات الجنة

الكذب بالبعث وقيسل نرات في عبد الرجن بن الى يكررض اللاعاسدفيل اسلامه وشهدامطلانه كتاب معاوية الى مروان لتأحر ألذاس بالسعة لعزمه فقال عدالرحن نابي بكرلقد جئتم بهاهوفلية اتمارمون لابنائككو فقال مر والماليم الناس هذا الذي فأل الله فيه والذي فالملوالديه أف أكمافهمت عائدية رضي الله عنها فغضمت وقالت والقدماهو مه ولوشئت الرأسمسه السمة ولكن الله تعبالي لدن أمالة وأنت في صلمه فانت فضض من اعنة الله (اف ليكما)مدني وحفص أفءكم وشامىأفغيرهم وهوصوت اذاصوت الانسانعفائه مضجركا ادا قال حسء إنه منوجع 

النافيف لسكاهاصة ولاجلسكادون غيركا (أنهداني ان أخرج) ان أبعث وأخرج من الارض تذهب (وقد خلت الفرون من قبلي) ولم يبعث منهم أحد (وهما) أبواه (يستغيثان الله) يقولان الغياث بالله منكوص قولك وهو السنعظام لقوله وية ولان له (ويلك) دعاء عليه بالتبور والمرادبه الحث والتحريض على الاعلان الحقيقة الهلاك (آمن) بالله وبالمه مث (ان وعد الله) بالمعث (حق صدف (ميقول) لهما (ماهذا) القول (الا أساطير الاولي أولئك الذين حق عليهم القول الكاملات حهم (في أمم) في جلة أمم (قد خلت) من الجنسين المحكورين الابراد والفياد (درجات محاحلوا) الى منازل ومم اتب من جزاء ما عملوا من الحير والشراومن أجل ما عملوا منها واغدا والادرجات وقد جاء الجنسية واغدا قلد درجات والنارد ركات على وجه التغليب

بزاءهم على مقاديرا عالمم فحمل الثواب درجات والمقاب دركات واللام متعلقة بمعذوف (ويوم يعرض الذس كفرواعلي النار )عرضهم على النار تعذبه بمجامن قواهم عرص بتوذلان على السيف ادافتاوابه وقبسل المراد عوض النار علهـمِمن فولهم عرضت الباقة على الموص بريدون عرض الحوض علها مقلبوا (أدهبتم) أي قال لهـم اذهبتم وهوناصب الطرف (طيباتكو في حماتكو ألدنيه ) الى ما كتب لكم حظمن الطيبات الاماقد اصبقوه في دنيا كرو و د دهمة به واحد غوه فاسق لكربف داستيغاء حظك شي منهاوعن عمر رصي الله عنه لوشت ليكنث اطسك طعاماواحسنكولباسأ واكني استبق للمباق وقوله (واستمتعتمهما) بالطسات (هالموم معرون عذاب الهون)ای الهوان وفرئبه (بماكنتم تستسكيرون)تشكيرون (في الارص نغير الحق وعما - متم تفسفون) ای باستكاركم وفسنفكم (و د کراداعاد)ای هودا (اد ند قومه بالاحقاف) أجدع حفف وهورمال

تذهب الى عاد ودر جات الناريد هب الى أسدة (وليوفهم أهم الهم) أى بزاء أهم الهم (وهم الا يغلون) في له عز وجل (و يوم يعرض الذين كفر واعلى النار) أى يجامهم في كشف لهم عنها و يقال لهم (أذهبتم طيباتكم في سياتكم الدنيا واستقتمتها) يعنى ان كل ماقد ولكم من الطيبات واللدات فقد أفنيقم و في الدنيا وتمتعتم به فلي قلكم بعد استيفاء حطكم منها شي (فالموم تجز ون عذاب الهون) أى الذى فيه ذل و خزى (بحاكنتم تستكبرون في الارض بغسير الحق و بحاكنتم تستكبرون في الارض بغسير الحق و بحاكنتم تفسقون) على هذا العداب العربين أحده اللاست كاروهو الترمع و بحفل أن يكون عن الإيمان و المنانى من عمل المنانى من عمل المنانى من عمل المنانى المنانى المنانى من عمل المنانى من عمل المنانى المنانى من عمل المنانى المن

وفصـــل کم لمـاو بخ الله تعالى لسكافر بن بالتمتع بالطيبات آثرالنبي صــلى الله عليــه وسلم وأصحابه و للمـالح ون بعدهم اجتناب اللذات في الدنبار جاءواب الاستخرة

(ق)عرهم بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو مسكري على رمال حصير قدأثر في جنبه فقلت استأنس بارسول الله قال نعر فحلست فرومت رأحي في الديت فوالله مارأيت فيهشيأ يرد البصر الاأهبة ثلاثة فقات ادع الله أن يوسع على أمّنك فقدوسع على فارس والروم ولأيمبدون الله فاستوى جالسائم فال أف شك أنت يا بن الخطاب أولتك فوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيسا مقلت استغفر في بارسول الله (ق) عن عائشة قالت ماشبع آل محمد من حبرشه ير يومين منسابه بن حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسدل (ق) عنها قالت كال بأني عليناالشهرمانوقدفيسه نارااغناهوالاسودان المقر والمساءالاأن نؤتى بالمعيم وفحدواية أشزى فالتانا كالننظر فالملال ثمالملال ثمالملال ثلائة أهلة فشهرين ومأأرقد في أبيات رسول الدصلى المعلمه وسمم الوقال عروه قلت باخاله ف كان ميشكم قالت الاسودان التمر والماء الاانه قدكات لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبرات من الانصار وكأنت لهم منائح فكانوا يرسلون لى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانع افيسقيما عن ان عيد اس قال كن رسول الله صلى الله عليه وسلمينيت الليالى المتنبابعة طاويا إهله لايجيدون عشياء وكان أكترخبرهم خبزالشعير أخرجه الترمدنى واهءى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفد أخفث في الله مالم يخف أحددوأ وذبت في الله مالم يؤذأ حدد ولفدأتي على ملاثون من بع يوم وابلة ومالى ولبلال طعام الاشي وارى ابط بلال (خ)عن أى هريره قال لفدراً يتسبعين من اصحاب الصفة مامهم رجل عليه رداءاما ازارواما كساء قدر بطواف أعناقهم فنهاما يباغ نصف الساقين ومنهاما يباغ الكمبين فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته (خ) عن أراهيم بعبدالرجن أن عبد لرجن ب عوف أنى بطعام وكان صائما فقال قدل مصعب بعيروه وحديد مني فكمس في بردة ال عظي رأسه يدن رجلاه وانغطى رجلاه يدارأسه فال واراه قال فتل حزه وهوخسيرمي فلهوجد ماتكفن فبسه الابردة ثم يسط لغام الدنساما يسبط وقدخشيت أن تكون بجلت لعاطبياته افي حباته الدنباغ جعل يتبكى حتى ترك الطعام وفال جابر بن عدد الله وأى عمر ب الحطاب لجامعه فى يدى مقال ماهدفا بإجار قلت التهدت لحافات تربعه مقال عمراً وكليا الشهدف اعار الشعريت المانخافهده الا به أذهبتم طبيانكرق حيازكم الدنيا قولد تعاف (وادكرأ ماعاد) يعي هودا عليه السملام (اذأنذرقومه بالاحقاف)قال ابناعباس الاحقاف وادبيرهمان ومهرة وقسل كأنت منازل عاديالين في حضرموت عوض بقاله مهرة وكانو الهدل همل سارة في الرجع

مستط لمستفع فيه اغيناعمن احقوقف الشئ ادا اعرج عن ابن عباس رضى الله عنهما هوو ادبين عمان ومهرة

(وقد خلت النسد فراجع نذير عنى المنذر اوالاندار (مربين يديه ومن خلف) من قب ل هودومن خلف هودوقوله وقد تعلث النذر من بين يديه ومن خلف علم علم علم المنذر من بين يديه ومن بين يديه ومن خلفه وقع اعتراضا بين انذر قومه و بين (الا تعب دواالا الله الى اغافى علم عذاب يوم عظم) والمعلى واذكر انذار هو دقومه عافية الشرك 101 والعذاب العظم وقد انذر من تفدمه من الرسل ومن تأموعنه مثل ذلك (قالوا)

فاذاهاج العودوجه واالىمنازكم وكاتوامن قبيلة ادم وقيسل انحادا كانوا احياءيالين وكانوا أهمل ومل مشرفين على البحر بأرض يقال لهما الشحر والاحقاف بمحقف وهو المستطيل من الرمل فيه اعوجاج كهيثة الجبسل ولم يبلغ ان يكون جبلاوقيــ ل آلاحقاف مااستداومن الرمل (وقد خلت النذر)اي مضت الرسل (من بين يديه)اي من قب لهود (ومن خلفه) أي من بعدهُ (ألا تعبدواالا الله لق أخاف عليكي عُذابُ يُومُ عَظْمٍ) والمعنى انْ هودا قُداُّ نذرهم بِذَلك واعلمهمأت الرسل الدين بعثو افبله والذين سيمتون بمده كالهم منذر ون فو أنذاره (فالواأ جثنا لتأفكنا) اىلتصرفنا(عن المتنا)اىء ادتها (فأتناب اتعدناً)اى من العداب (انكسمن الصادةين) يعني أن العدَّاب ما (لم بنا (قال) يعني هودا (انحا العلم عند دالله) يعني هُو يعلم متى ياً تبكم العَسْدَابِ(وابلخكمُ مَا أَرْسَاتُ بِهِ ) يَعْنَى مَن الوحَى الذي اثْرَاهِ اللّه عَلَى وأَمر في بتبليغه ألبكم (ولكنى ارا كم قوماتجه اون) يعني قدر ألعذاب الذي ينزل بكر (المسارأوه) يعني راوا مايوعدون به من المذاب تم بينسه فقال تعلى (عارضا) يعنى رأوا مصاباعارضاوهوا أسحاب الذي يعرض في ناحبية السماء ثم يطبق السمياء (مُستقيلُ اوديتهم)ودلك أنه شرجت علمهم محابة سوداء من ناحيسة وادبقبالكه المغيث وكان فسدحيس مهمة الطرم دهطو يلة فلمأر اواتلاث السحابة استبشروابها في (قالواهذاعارض عطرناً)قال الله رداعلهم (بل هوما استجلتم به) يسىمن المذاب ثم بين مأهية ذلك العد ذاب فقال تعال (ريح فهاعذاب المر)ثم وصف تلك ألريح فقال تعالى (تدمركلشى بأمرر بها) درى تهلك كلشي مرتبه من رجال عادوامو الهم يقال ان تلاث الربح كأنت تحمل الغسطاط وتحمل الطعينة حتى ترى كانهاجراده فلمارأ وادلك دخاوابيوتهم واغلقوا ايوابهم فجاءت الربح فقلعت الايواب وصرعتهم وأمر الله الرجح فأهالت علههم الرمال مكانوا تعت الرمل سبع ليال وغبانية المام لهم انين ثم امر الله الريح ف كشفت عم مم الرمل واحتملتهم فرمشبهم فآلجر وقبل انهوداعليه السلامل احسبارج خطعلي نفسه وعلى من معمم المؤمنسين خطا مكانت الرج تمرجهم لينة باردة طبية والربح التي تصير قومه شديده عاصفة مهاسكة وهذه مجزه عظيمة لمودعليه السسلام وقيسل ات الله تعالى امرخازت الريح ان يرسل علهم مثل مقد اراخاتم فأهلكهم اللهجد ذا الغدروفي هذا اظهار كال القدورة (ق) عنعاتشة قالت مارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعمعا عط ضاحكا حتى ترى منه الهوانه اغباكان يدبسه زادفي روايه وكان ادارأي غيماعرف في وجهه قالت ارسول الدالماس ادارأوا الغيم فرحوارجاءان يكون فبه المطرواراك اذارأيت غيماعرف في وجهك المكراهة مفال بإعائشة ومايؤمنى ان يكون فيه عداب قدعذب تومبالر بحوقدراى قوم العذاب فقسالوا هذاعارض محطونا وفروابه فالتكار المني صلى الله عليه وسلم اذاراي مخيلة في السماء أفيدل وادبرودخل وخرج ونغير وجهه فاداامطرت السماء سرى عنه دفه رفته عائشة ذلك فغهال وما أدرى لعله كافال قوم هود فلمارا ومعارصا مستقبل اوديتهم فالوا هذاعارض مطرنا الآبة وفي

ایقوم هود (اجلتنا لتأفككا)لتصرفنا فالافك المرف يقال افكه عن رأيه (عن المتنا) عن مبادتها (وأتساعاته فرنا) من معاجلة العذاب على الشرك (ان كنت من الصادقين) في وعيدا (قال اغما العلم) وفت مجيء العذاب (عند ألله) ولاعبـ إلى بالوقت الذى يكون فيه تعذيبكم (وابلغكماارسلتبه)الككم وبالخفيف الوعمرواي اله ىھومنشأنىانابلغكم ماارسلت به من الارذار والتغويف (ولكني اراكم قوماتههاون)ایولکنک حاهاون لاتعلون ان ارسل بعثوامتذر بالامقترحين ولاسائلس غيرما أذن لهم فيمه (فلماراوه)الضمير برجع الىمانعيذناأوهو مهدم وضع امره بقوله (عارضا) اماغسزااوحالا والمارض السعاب الدي يعسرض فيافق السماء (مستقيل أوديتهم قالوا هذاعارض مطرنا)روي انالطر فداحتيسءنهم فرأوا محابة استفلل اوديتهم فقالو اهذامعاب

يأتيناً بالمطر واظهروا من ذلك فرحاوا صافة مستقبل وعطر مجاز به غير معرفة يدليل وقوعهما وهما مضافات رواية المحموفة بن وصفاللنكرة (بلهو) اى قال هو دبل هو ويدل عليه قراءة من قرأ قال هو دبل هو (مااستجلتم به) من المذاب شم فسره فقال (د يح فها عذاب أليم تدمن كل شي تم طاف من نفوس عاد واموالهم الجم الكثير ومبرعن الكثرة بالكلية (بأمن في جا) رب الرج

(فامبعوا لا يرى الامساكنهم) عاصرو حزة وخلف أى لا يرى شي الامساكهم غيرهم لا ترى الامساكنهم والخطاب الراقي مُن كان (كَذَلَكُ عُبِرَى القوم الْجُرمين) أى مثل ذلك تعزى من أبوم مثل بوسهم وهو يُعذَّ بِلشرك المرب عن ابن عباس وضي المقتنهسما اعتزل هود عليسه السلام ومن معه في عظيرة ما يصيبهم من الريح الاماتلذ والانفس وانه الترمن عاديا لطعن بين المعاعوالارض وتدمعهم بالجارة (ولقدم حماهم فياان مكاكم فيد) أن تافية أى فيامامكاكم فيه الاان ان أحسن في اللغظ الما فى مجامعة مامتاها من التكرير المستبشع الاثرى ان الاصل في مهماما ما فلبشاعة التكرير قلبوا الااسها وقد جعات ان صلة وتؤرَّق لبانامكناهم في مثل مامكنا كم قبه والوجه هو الاول لقوله تمالى ١٥٣ هم أحسن أناثناو رئيا كانواأ كثرمنهم

وأشدقوه وآثار اوماعمني الذى أونكرة موصوفة (وجعلنالهم ممعاوأ بصارا وأفتسدة) أي آلات الدرك والعهم (فاأغني عهم معهم ولاأبسارهم ولاأد تممنين)أي منشئ منالاغنا وهو القليسل منده (اذكانوا يجعدون ما آمات الله) اذ نسب بقوة فاأغنى وحرى مجرى النعايل والظرف ف قولك ضربته لاساءته وضربته اذاأساءلانك اذاضربته فيوقت اسامته فاغاضر شهفه لوجود اساءته فمه الاان اذوحت غلمتادون سائر الظروف فذلك (وماقجم)ورل بهم (ما كانوابه دستهزون) جراء أسترائهم وهذاتهديد لكمارم كمثم زادهم تهديدايفوله (ولفدأهلكنا ماحوالكم) باأهلومكه (من القرى) نعو جرثود وذ كرالقصة في دال عن فال المفسر ون لمامات أبوطالب عمرسول الله صلى الله عليه موسلم الوقدري قوم لوطوالمراد

أرواية أخرى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذاعصفت الريح قال اللهم اف أسأ النخيرها وخير مافها وخسيرماارسأت به واعوذبك من شرها وشرما فهاوشرما ارسلت به واذا تخيلت السيساء تفيرلونه وخوج ودخل واقبل وادرفاذا امطرت الممساء سرى عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فغال امله باعاتشة كاهال فومعاد فلماراوه عارضاء ستقبل اوديتهم فالواهذاعارض بمطرناالخيلة السحاب الذي يفلن فيه مطروقضيلت السعاء اذا تغيث وقوكه أسرى عنه اي كشف وأزيل عنمه ماكان به من الغم والحزن وقوله نعمانى (فاصبحوالانرى الامساكنهم) نرثى بالناء مفتوحة على انه خطاب الذي صلى الله عليه وسلم والمدنى ماترى بامحمد الامساكنهم حاوية عاطلة من السكان ليس فها أحسد وقرى لياء المضمومة والعني لاسرى الاآ المرمسا كلهم لأن الريح لم تبق منها الا الات الروالمساكن معطلة (كذَّلك نعزى القُوم المحرمين) يخوف بذلك كُمارَمُكُهُ ثُمُ قَالَ تعمالى (ولقدم كناهم فيمان مكنا كم فيه) الخطاب لاهمل مكة يعني مكناهم فيمالم غكنكم فيه من قوّة الابدان وطول الاعمار وكثرة الاموال (وجعلنا لهم معاوأ بصاراً وأفئدة) يدني الأأعطيناهم هذه الحواس ليستعماؤها فيساينغمهم في أمر الدين فسااستعماؤها الافي طلب الدنياولذ أتها فلاجرم (فسأأغنى عنهم سعمهم ولا أبصارهم ولا أفندتهم من شيّ يدني انه لمانزل بهم العذاب ما أغنى دلك عنهم شيا (اذ كانو أيجعدون يا أيات الله وحاف بهم ما كانوا به يستهزؤن يعنى وتزل بهم العسداب الذي كأنوا يطلبونه على سندل الاستهراه (ولقد أها كما ماحولكم من القرى) الخطاب لاهل مكة بعني أهلكا قرى ديار غودوهي الجسر وسدوم وهي قَرى ْقُومْ لُوطْ بِالْشَامِ وقرى قوم عادبالْمِن يَخُوفْ أَهْ لَ مَكَةُ بِذَلَكَ ﴿وَصَرَفْنَا الْا كَاتَ أ يعنى وبينالهم الجبج والدلائل الدالة على السوحيد (لعلهم يرجعون) يعنى عن كفرهم ولم يرجموا فاهلكناهم بسبب كفرهم وتماديهم في الكفر (فلولا) يمني فهلا (نصرهم الذين التخذوامي دون الله قر بانا آلهة) بعني الهم التحذو االاصنام الله يتقر بون بعبادتها الى الله تعالى والقربان كل ما يتقرب به الى الله تعمالي (بل ضاواعتهم) يعي ول ضات الاسكة عنهم فلم تنفعهم عنسدنزول العذاب عم (وذلك السكهم) يمنى كدبهم الذي كانو القولون انها تقريبهم الى الله تدالى وتشفع الم عنده (وما كانو الفترون) يمني بكذبون بقولهم انها آلفة و انها تشعع لهم قولد عز وجل (واد صرف الليك نفرامن الجن) ألا سمية

أهل القرى ولدال فال (وصروما الا والعلهم برحمون) أي كروناعلهم الجيج (۲۰ ـ خازن ع) وأنواع المبرلعاهم برجعون عن الطغمان الى الاعمان فليرجعوا (فاؤلا) فهمالا نصرهم الدي اتخدوا من دون الله فرياً الله القربآن ماتقرب به الى الله تعالى اى انخذوهم شفعاء منظر باجم الى الله حدث فالواهؤ لاعشفعا وناعد الله وأحدم فعول الخذوا الراجع الى الدين محذوف اى اعتذوهم والثاني آلمة وقر بأناهال (بل صاواء نهم) غابواعي اصرتهم (ودلك افسيهم ومأكانوا يفترون) ودلك اسارة الى امتماع نصرة آلمهم وضلالهم عنهما يودلك أثر احكهم الدى هوانعادهم الاها آلمة وعُرة شركهم والترائهم على الله الكذب (واد صرفنا اليك نفراً) أماناهم اليك واقبلها بهم نعوك والمغردون العشرة (من الجن) جن نصيبين

وكان في حماته يحوطه و بنصره ويمنعه بين يؤذيه فلمامات وجدرسول الله صلى الله عليه وسمط وحشة من قومه نفرج الى الطائف يلتس من تقيف النصرة له والمنعة من قومه فروى عجسا ان امصق عن زيد من زياد عن مجدن كعب الفرظي قال لما انتهى وسول الله صلى الله عليه وسير الى الطائف عدالى تفرمن ثقيف وهم ومئذسادة ثقيف وأشرافه موهم اخوة ثلاثة عيد باليل ومسعود وحبيب بنوهم روعندهم أمرأهمن قريش من بى جمي فحلس الهم فدعاهم الى الله وكلهم عاط الهمن نصرته على الاسلام والقيام ممه على من غالفه من قومه فقال له أحدهم هو عرط شاب الكعبة ان كان القدارسات وقال الاسترماوجد الله أحدد ارساد غميرا وقال الثالث لاأتحلك كلسة أبدالين كهت رسولامن الله كاتقول لا "نت أعظه مخطرامن إن أرد علىك الكالم وانكت تكذب على القدف المدخى لحان أكلك فقام رسول القصلي الله عليه وسلم من عندهم وقد ينس من خبر ثقيف فقال فحيم رسول الله صدلي الله عليه وسديراذ فعاتم مافعاتم فالكموا علىوكر وسول اللهصدلي اللهعلمه وسسلران يبلغ قومه فنز يدذلك في تجرتهم عليه فلم بفعاوا وأغروا بهسفهاه هموعسدهم فعلوا يسبونه ويصحون بهحتي اجتمع المهالناس والجؤه الحائط لعنسة وشببة أبخار بيعة وهافيه فرجع عنسه سفهاه تقيف ومن كان تبعه متهم فعمد الى ظل حديدٌ من عنب فيلس فيه وانذار سعة منظران البسه ويريان مااية من سفها وتقدف وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسدلم تلك المرأة التي من بني جم وفقال لهاما د القيفاس اجاتك فلما اطمأن رسول اللهصلى المدعليه وسلم قال اللهم اف أشكو آليك ضعف فوفى وقلة حيلني وهواف عملى الماس فأنت رؤف وأنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين وأنت ربي الي من تسكاني الىبعسيد يقيهوني أواليء وومليكتيه أمرىان لمريك بكن بك علىغضب فلاأماني وايكن عافيتك أوسعل أعوذبنوروجهك الذى أشرقت له الظلمأت وصلحتك امرالدنسأوالاسخوة من أن الزلَّ في غضب كأو يحل على مخطك لك العتبي حتى ترضي لاحول ولا ذوَّه الإبك فلما رأى الغار سعسة مالغ تحركته وجهما فدعو أغلاما لهمانصر البالقال لهعداس فقيالا لهخذ قعاهامن هذا العنب وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب به الى ذلك الرجب ل وقل له ،أكل منه ففعل عداس ذلك ثم أفيل بالطبق حتى وضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كل فل وفع رسول الله صلى الله عليه ومسلم يده قال بسم الله ثم اكل فنظر عداس الى وجهه ثم قال والله ان هذا الكالرممايقوله اهل هذه ألبلدة فقال أه رسول القدصلي الله عليه وسلمين اي البلاد انت ماعداس ومادينك نقال انانصراني وانارجل من اهل نينوي فقال رسول التدسيلي الله علسه وسيلم امن قرية الرجسل الصالح يونس بن متى فقال له عداس ومايدر بك ما يونس بن متى بقال وسول الله صلى الله علمه وسلم ذال أخى كان نساو الماني فأكب عداس على رسول الله صلى الله علمه وسيرتقبل راسه ويديه وقدممه قال فقال احدايني رسمة اماغلامك تقدا فسده علمك فلما جادهم معداس فالاله و المثاعداس مالك تقيل راس هذا الرجل و مديه وقدمه قال باسمدي مافى الارض خسيرم هذا الرجل لقداخسرف بأمرما يعلم الانبي فقالاله ويعلناء داس لابصرفك عندينك فاندينك خيرمن دينه ثج انرسول القصلي القهعلمه وسلم انصرف من الطائف راجعال مكة حين شرمن خير نقيف حنى إذا كان مطر بحلة قام من جوف اللمل ده لي فريه نفر من جن نصيبان كانوا قاصدين ألين وذلك حين منعو امن استراق السعم من السمياء ورموابالشهب فاستمعواله فليافرغ من صيلاته ولواالى قومهم منذرين وقد آمنوابه

إجابوا لمساسموا القرآن فتص المتشهرهم عليه فقال تعالى وادصرفنا البك نغرامن الجنوفي الاسية فول آخروسيا فعضسورة الجن وهو حديث مخرج في العصمين من حديث ابت عباس وروى الناجن لساويهوا بالشهب بعث ابليس سراناه لنعرف الغيرف كالناول بعث بعث من لم نصيبين وهم اشراف الجن وسساداته سمفيعتهم الحنتمامة وقالَ ايوجزة بلغنااتهم من يق الشيعسان وهما كتراجن عددا وهسم عأمذ يبئو دابليس فلساو يعوا الى قومهم فالوا أتاسمعنا قرآ تأعياوقال جماعة يل امروسول القصلي القعليه وسسؤان بتذر الجن ويدعوهم الياللة ويقوأ علهسه القرآت خصرف انتدعز وسيل البه نفرامن اسبين وههمن اهل نيتوى وسيعهمة فقال رسول المقصل المقعليه وسؤلا عدابه انى احرت ان افراعلى الجن الليلة فارسسكم يتبعنى فأطرقوائم لستتبعهم فاطرقوائم استنيعهم النالثسة فتبعه عبسدالتهين مسمودقال عبسدالتهبن مسعود لميصضرمعه أحدغيري فال فانطلقناحتي اذاكنا بأعلى مكة دخل نبي الله صلى الله علمه اشعبايقسالله شعب الجون وخطل خطائم أحرني ان أجلس فيهوقال لاتفرج منهحتي أعوداليك فانطلق حتى قامعلهم فافتخ القرآن فجعلت أرى مثال النسورته وىوسعت لغطا حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلوغشيته اسوده كثيره حالت بيني وبينه حتى لا أشمع صوته تج لحفقو ايتغطعون مثل قطم السصأب ذاهبين فغرغ رسول الله صسلى الله عليهوسلم متهمهم الغير فانطلق الحافقال في غت نقلت لاوانة مارسول الله لقدهمت مراراان استغيث بالناسحق ممتلئ تقرعهم بعصالة تقول لهم اجلسوا فقمال لوخوجث لم آمن عليسك أن يتعطفك بمضهم تمقال هورأيت شبأقلت تعررا يترجالا سوداعلهم تيساب بيض قال اولئك جن نصيبين سألوني المتاع والمتاع الزاد فنعتهم بكل عظم مائل ورونة وبعره فقالو الارسول الله بغذرها الناس عليفا فتهي الني صسلي انقعلت وسسيران يستضي بالمغلم والروث قال فقلت بارسول اللهوما يغني ذلك عنهم فقال انهم لايجدون عظما الاوجدوا على لحدوه كل ولاروثة لاوجد وافها حهابوم أكلت فغلت بارسول الله عمت لغطاشديد افقسال أن الجن تدارأت ل قتل بينهم فتعالكوا الى فغضيت بينهم بالحق قال مُ تعرز رسول الله صلى الله عليه وسسة وأنافى فقال هسل معك ماءقلت ارسول الله معي اداوة فهاشئ من تسذا افر فاستدعاه فصبيت على يديه فتوضأ وقال غرة طه وماءطه ورفال فتاده ذكرنناان ان مستعود قدم الكوفة رأى شموماشطامن الزط فافرعوه حبدراهم ثمقال اظهروافقيل لدان هؤلاه فوممن الزط فقال ماأشبهم بالنفرالذين صرفوا الحاوسول اللهصلي الله علىموسلم ليلة الجن قلت حديث التوضؤ بنبيذ التمرضعيف ذكره البهق في كتابه الخلاصات باسانيده وأجاب عنها كلهاوالذي صععن علقمة فالفلت لان مسعودهل صب الني مسلى التدعليه وسير ليلة الجرمنك أحدقال ماصمه مناأحدولكا كخامع رسول القدصلي القدعلمه وسلمدات لملة ففقدناه فالقسناه في والشعاب فقلنا استطيرآ وأغنيل فبتنابشر ليسلةبات بهاقوم للساأصب ناذاهو عاممن قدل واعقلنا ارسول المعفقدناك فطليناك فإضبدك فيتنابشر ليسلة بات قوم فال أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت علهم القرآن قال فانطلق بنافارنا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزادفقسال لسكم كل عفلسمة تحراسم الله عليسه يقع ف أيديكم أوفرما يكون لحسأوكل بعرة علف لدواكم فغالم سول الله صلى الله عليه وسلو فلا تستنجو إجما فانهما طعام اخوانكم الجن زادفي رواية قال الشعبي وكانوا من جن الجزيرة أخرجه مسابق صحيحه . وأما تفسير الا" به فقيل

(يستمعون القرآن) منه عليه الصلاة والسلام (قلما حضروه) أى الرسول صلى المقطيه وسم أوالقرآن أى كانوا منه بعيث يسمون (قالوا) أى قال به عهد ملبه ص (أن حتوا) اسكنوا مستمين روى ان الجن كانت نسبترق السمع فلما وست السماء ورجوابالشهب قالوا ما هذا الالنباء حدث فنه ض سبعة نفر آوتسعة من أشراف جن نصيبين أو تبنوى متهدم زوبه قضربوا حتى بلغواتها مة ثم اندفعوا الى وادى نخلة فوافوارسول القصلى القاعليه وسلم وهو قائم فى جوف الليل يصلى اوفى صلاة الغير قاستمه والقراء ته وعن سعيد بن جدير 101 ما قرآوسول القصلى التعمليه وسلم على الجن ولارآهم وأنما كان يتلوفى صلاته قاستمه والقراء ته وعن سعيد بن جدير 101 ما قرآوسول القد صلى التعملية وسلم على الجن ولارآهم وأنما كان يتلوفى صلاته

تعمالى والأصرفنا المكالخطاب للني صلى الله عليه وسلم يعني واذكرا ذبعتما الميك ياجمد نفرا من الجن واختلفوا في عدد أولئك النفرفقال ابن عباس كانواسيمة من جن نصيبين فعلهمم رسول الله يسلاالى قومهم وقال آخرون كانوا تسمة وروىء برزرين حبيش فالكان زويعة من التسسعة الذين استقعوا القرآن وروى ان الجن ثلاثة أصنافُ صنف منهم لم أجفَّه يطيرون بهافي المواءوسسنف على صورا لحيات والكلاب وصدنف يحاون ويطعنون ونقدل بعضهم ان أولئك الجن كانواج ودافا ملوافالواوفى الجن مال كثيرة منسل الانس ففهم الهود والنصارى والجوس وعبدة الاصنام وفي مسلهم مندعة ومن يقول بالقدر وخلق القرآل وتعو ذلكمن المذاهب والبدع وأطبق المحقفون من العلماء على ان المكل مكاخون ستل ابن عباس هل للبي ثواب فقال نع لهم ثواب وعليهم عقاب (يستمعون القرآن فلما حضروه) الصَّمير يمود الى القرآن معنى فلما حضروا القرآن وقيسل يحقل انه بعودعلي الرسول صلى للهعلمه وسل وبكون الممني فلماحضروارسول القصلي اللهعلبه وسلملاجل استمياع القرآن (غالوا أنصنوا) يعنى قال بعضهم لبعض اسحكتموا المنسمع الحاقراءته ولأيحول بيننا وبين سماءه شئ فأنستوأ واستمع واالقرآن حتى كاديقع به ضهم على بهض من شدة حرصهم على سماعه (فلماقضي) أى فرغمن قراءته (ولوا) أى رجموا (الى قومهم منذرين) يعنى داعي لهم الى الايان مخوسي لهم من الحالفة وذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وذلك بعدا عام م لانهم لايدعون غبرههمالي ممياع الفرآن والنصديق الابعسداي انهميه وتصديقهمله وقالوا باقومنا اناسمتنا كتاباأنزل من بعد موسى مصدقا) قال عطاء كان دينهم الهودية ولذلك فالواأ ما سمعنا كتابا أنزل من به مد موسى مصد فا ( لما بين بديه ) يعنى من الكنب الالحيدة المراة من السهاء وذالث أن كتب الانساء كانت مشتملة على الدعوة الى النوحيسدوتصديق الانبياه والاعمان بالمماد والحشر والنسر وجاءهذا لكناب وهوالقرآن المزل على محدصلي الله عليه وسلم كذاك فذلك هوتصديقه المابين بديه من المكسب (يهدى الى الحق والى طريق مستقيم) يعنى بمدى الى دين الحق وهودين الاسلام ويهدى الى طريق الجنف (ماقوما اجببواداعي الله) يمنى محداصلي الله عليه وسلم لامه لا يوصف بهذا غديره وفي الاسمة دليل على اله مبعوث الى الانسروا لجن جيعا [قال مفاتل لمُيهدث الله نبيالي الانس والجن قيله (وآمنوابه) فان قلت قوله تعالى أجسو اداهي الله أمرا وابته ف كل ما أمر به فيدخل فيه الاحرب الاعان الم أعاد ذكره ولفظ النعيين فلت اغا اعاده لأن الايمان اهم افسام المأمو وبه واشرفها طذاك ذكره على التعيين فهومن ماب ذكر المام ثميده طف علمه اشرف انواعه (يغفرلكم من دنو بكرو يجركم من عداب المر) قال بمضهم

غروايه فوقفوا مستمين وهو لايسمرفان أدالله باستماءهم وقيل بل الله أمر **رسوله ان ينذرا لجن**و يقرأ علهدم فصرف اليه نفرا منهم فقال اف أحرث ان أفرأعلى الجن الليماة فن متدى فالمسائلا بالفاطرقوا الاغتدالله ينمسه ودرضي التهوية فاللم يحضره ليلة المن أحدغيري فانطلقنا حتى اذاكما سأعلى مكة في شعب الحون فخط فيخط وقال لاتحرج منسه- عي أعوداليكثم افتح الفرآن وسمعت لغطاشديد افقال لو رسول القصلي ألله علمه وسلمهل رايت شيأقلت تم ر جألاسودافقال اولئك جن نصيب وكانوااني عشرالغيا والسورة التي غرأهاعلهم اقرأباسم وبك (الماقض)اي،ورغ النبي مسلى الله عليه وسدم من القراءة (ولوالل تومهم منذرين) الاهم (قالوا بإقومنا اناسمنا كنابأأنزل من بعدموسي) واغاقالوا

من بعدموسى لانهم كانواعلى الهودية وعن ابن عباس رصى الله عنهما ان الجدل في الكوم متباطر المطلقة المنطقة المسلم على عليه السلام (مصدقالما بسيديه) من الكتب (بهدى الى الحق) الى الله تعالى (والى طريق مستقيم باقو منا أجيبوا داعى الله) أى محداصلى الله عليه وسلم (والمنوابه بففر لكم من ذنو بكر و يجركمن عسداب المر) قال أبو حنيفة رضى الله عنسه لا ثواب المما الا النجاة من المار لهذه الا يقوقال ما الشواب أبي ليلى وأبوسة ومحدر جهم الله المواب والمقاب وعن الضيالة النهم بدخاون الجنة و بأكلون و يشربون لقوله تعالى لم يطعنها أنس فيلهم ولا جان

تصاحب الحوت وكداآدم لقوله ولم فيسه عرماآ والبيان فيكون أوثوا العزم صغة الرسل كلهم

مسلالمبين أولم رواان المتهالذى شعلق السموات والارض ولمبي بمناعين) هوكفوله ومامسنامن لغوب ويقال عست الامر اذالم تعرف وجهه (بدادر) يحله الرفع لانه خبريدل طبه فرأه فعيد الله فادر وأغمأدخلت الماءلاشقال النفي في أول الاسمة على الموماي حسنرها وقال الزجاج لوقلت ماطندت التريداء المرائم جاز كالدقدل لسالله يقادرالا ترى الى وقوع لى مقررة للقددرة عسلى كلشى مسالبعث وغيره لالرؤيتهم(على ال بعبى الموتى بلي) هوجواب للسي (اله على كل شي قدر ويوم سرص الذين كفروا على الدار) بغال لهم (اليس هدايا لحق)وناسب ألطرب القول الصعروهدا أشارة الى العذاب (قالوايلي ورينا فالمذوقوا العبدابيعي كسترت كغروب إيكفركم في الدنيا (فاصركامبرأولوا العزم)أولوالجدوالثمات والصبر (من الرسل)من الموسو المرادباولي العزجمادكرفي الاحزاب وادأنحمدنا مسالنبيين ميثاقهم وملذوس بوح وأبراهم وموسى وعيسى اب مرَّع ويونس ليس مهملقوله ولاتعطن

لغفلة من هناذائدة والتقديرينغولسكا ننوبكا وقيل هي على اسلها وخلانات الله ينغرمن الذنيب ماكان قبل الاسلام فاذااسلوا وتعلهم المكام الاسلامين افيننب اخلبه مالم يتب منسه أويبق تعت خطوا لمشيئة ان شاء الله غفرة وان شاء آخسذ مردنسه واخداف العلم الفيدي مؤمني البن فقال قوم ليس لحدم ثواب الاخبائه سممن المنارو تأولوا قوله ينسفونكم مرذؤ بكخ ويبركم مرعذاب ألم واليهذهب أوسنيفه وشكلءن الليث فالتواجم أن يجاروامن النسال ثم يقال لحم كونوا تراماً مثل الهائم وعلى أى الزياد كالم اذا قنى بس الماس قيل لمؤمني الجنء ودوا ترأ بالميمودون ترابافسنسدد فأشيقول التكافر باليتني كسترابا وقال الاسترون لحسم التوابق الاحسان كايكون علمهم المقابق الاساءة كالانس وهذاهو العميره وقول اب عماس واليه ذهب مالك واينائي لبلى فال الضماك الجن يدخلون الجنسة ويأكلون ويشرون وقال ارطاة بنالنسذرسالت معرة بن سبيب هل ألبن فوأب فال نعم وقوالم يعلمتهن انس قبالهسمولا جان فال فالانسيات الدنس والبنسات البيروقال عرب عبدالعريران مؤمن النسحول الميه فريض ورماب وليسوافها يعنى في الجنسة وقوله تعمالي (ومن لا يجب داي الله وليس بجرق الاوض) يهنى لا يجر الله فيغونه (وليس له من دونه اولياه) يعنى انصارا بمعونه مس الله (اولئك) يعى الدين لم يجيبوا داى الله (ف صلال مبير) فوله تعالى (أولم رواان الله الذي خلق السموات والارض وأديتي بمنقهن) مني انه تعسالي سلق هذا الثلق ألعظم ولم يتجزع وابداعه واستراعه وتسكويته (يقادرعلى ان يعيي الموتى) يعنى ان اعادة اسلاق واستبأه ويعدا لموت اهون عليه من ابداعه وخلقه فالكل عليه هين ابداع الحلق واعادته بعد الموت وهو قوله (الي انه على كل ال قدير) يعنى من امانة الخلق واحيائه ملانه قادر على كل شي (و يوم يعرض الذين كفروا على البار) فيه اضمار تقديره فيقال لهم (أليس هذارالحق) يعنى هذا المعداب هو الدى وعدكم به الرسل وهوالحق (قالوابلى وربنا)هذااء تراف منهم على أنعسهم بعسدما كانوامنكرين لذاك ويسه تو بم وتقريع فم معند دلك (علل) لهم (عذوقواً العداب عاكمتم تكمرون) قوله عزوجل (فاسبركا صبراً ولوا المؤمس الرسل) المطاب الني صلى الله عليه وسلم امر والله تعمالي بالاحتداء بأولى العزم من الرسل ف الصسير على أذى قومه خال ابن عساس ذووا المرموطال العصاك دوو الجدوالصبر واختلفوا فيأوني المتزم مسالرسل مسهم فقيال ابن زيدكل الرسل كانوا أولى عزم لميبعث اللهنبدالا كان ماعزم وسؤم ورأى وكال عقل وهذا لقول هواختيار الاسام فحرالدين الرازى قال لان اعظة من في قوله من الرسل السيير الالتبعيض كا تفول توب من خركا مقبل له استركاصرالرسل مقلك على أذى فومهم وصفهم بالمزم لقوة صبرهم ونباتهم وفال بعضهم الانساءكلهم أولواالمزمالاونس لبحلة كانت فيه ألاترى المغيل الني صلى القنطيه وسستجولا تكركصاحب الحوت وقال فوم أولو االعزم هم عباء الرسل المدكورون في سورة الاعمام وهم غانية عشرنيبا اغوا بعدذ كرهم أولتك الدين هدى القدمهد اهم اقده وقال الكاي هم الذين أمروالا لهادوأظهر واللكاشرة لاعداء اللهوقيسل همسة وحوهود وصالحولوط وشعب وموسى وهم المذكورون على النسق في سورة الاعراف والسعراء وفال مفاتل همسة فيرح صبرعلىأدى قومه وابراهم صبرعلى الماروا حوصبرعلى الديح فى قول و يعقوب صبرعلى مقد وأده وذهاب بصره ويوسف مسبرعلى الجب والبعس وأيوب مسبرعلى الغيروفال ابء ساس وضادة همنوح وابراهم وموسى وعيسى أحداب الشرائع دهممع محدسلي الله عليه وسلوعلهم

يلبتواالاساعة من تهار) نهار (بلاغ) هذا بلاغ أى هذا الذى وعظم به كفاية قى الموعظة أوهذا تبليغ من الرسول (فهل بهات) عبلا بعداب الله (الا عبداب الله (الا عبداب الله (الا عبداب الله المسركون المسارجون عن الاتعاظية والعدمل عن الاتعاظية والعدمل من قراسورة الاحقاف حسنات بعدد كل رملة في الدنيا

وسوره محمد صلى الله عليه وسلم وفيل سوره الفتال مدنية وفيل مكية وهى غـان وثلاثون آية أوتسع وثلاثون آية كل

(سم الله الرحن الرحيم الذين كفر واوصدواعن سبيل الله) أى أعرضوا وامتنعواعن الدخول في عنده قال الجوهري صد عنده قال الجوهري صد أعرض وصده عن الامن وصده عن الامن وصده عن الأمن المكاب أو عام في المن كفر وصد (أمنسل أطالهم) أبطلها وأحسطها

أجعين خسة وقدذ كرهم اللهعلى التخصيص والتعيين في قوله واذا حذنامن النبيين ميداقهم ومنك ومن توح والراهيم وموسى وعيسى ابن مربح وفى قوله شرع لكم من الدين مأوصى به نوحاً الاية روى البغوي بسنده عن عائشة قالت قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعائشة ان الدنبالاتنبغي لحمده ولالا كأمحمد باعائشة أن الله لم رض من أولى العسرم الاياا صبرعلي مكروههاوالصبرعن محبوبهاولم رض الاأن كلفني ماكلفهم فقال فاصركاصع أولوا العزمين الرسل وافى والله لايدك من طاعته والله لاصبرن كاصروا ولاجهدت ولاقوة الابالله قوله تعالى (ولاتستجل لهم) يعنى اصبرعلى أذاهم ولاتستجل بنزول المذاب علمهم قانه نازل بم ملامحالة كأنه صلى الله عليه وسلم ضعير بعض الصعرفاحية نينزل العذاب عن أي منهم فأصره الله تعالى بالصبر ونرك الاستبحال ثم أخبر بقرب العذاب فقال تعالى (كا نهم يوم ير ون مايوعدون) يعنى م العذاب في الآخرة (لم يلبئوا) يعني في الدنيا (الاساعة من نهار) يعني أنهم اذاعا ينو العذاب صارطول لبثهم فى الدنيا والبرزخ كانه قدرساعة من خاولان مامضي وان كأن طويلافه ويسير المىمايدوم علهم مرالعذاب وهوأبدالا بدين بلاانقطاع ولافتاء وثم الكارم عندقوله ساعة من تهارتم أبت دا مقال تعالى (بلاغ) اى هذا القرآن وما فيه من البينات والهدى بلاغ من الله البكم والب الاغجمني السليخ (فهل جاك) يعني بالعداب اذا نزل (الا القوم الفاسقون) يعني الخارجيين عن الاجمان بالله وطاءته قال الرجاج تأويله لا يملك مع رجمة الله وفضله الاالقوم الفاسقون ولهذا قال فوم مافى الرجاءلرحة الله آية أقوى من هذه آلا "ية والله أعلم

وتفسيرسو رة محدصلى الله عليه وسيغ وهي مدنية وهي عان وثلاثون آية ك

## (بسم الله الرحن الرحيم)

القله عزوجل (الذين كفر واوصد واعن سبيل الله أضل أهما لهم) يمنى أبطلها ولم يتقبلها منهم وأراد بالاهمال ما كانوا يفعلون من أهمال البرمن اطعام الطعام وصداة الارحام وفك العانى وهوالا سمير واجارة المستجدير ونعوذك قال يعضهما ولهذه السورة متعلق بالمحسورة الاحقاف المتقدمة كان قائلا قال كيف يهلك القوم الفاسدة ون ولهم أهمال صالحة كاطهام الطعام وتعود من الاهمال والله لا يضيع لعامل هماه ولوكان متقال ذرة من خدير فاخبريان الفلسة عن همالة بن كفر واوصد واعن سبيل الله أصل أهمالهم يعنى ابطلها الانهالم تكن لله ولا بأمره الحافظ المنها الله تعالى الله أصل أهمالهم يعنى ابطلها الله تعالى وقال الفصال أبطله الله تعالى على الله على وجعل الدائرة عليم قال بعضهم المراد الضحاك أبطل كيدهم ومكرهم بالذي على الله على والموجعل الدائرة عليم قارة ريش منهم أبو جهل والحرث بنهشام وعتبة وشيمة ابنار بعدة وغيرهم وقيل هم جبع كفارة ريش وقيل هم كفاراً هما الكتاب وقيسل هو عام فيدخل فيمكل كافر وصدواعن سبيل الله دمى ومنعوا غيرهم عن الدخول في الاسلام أصل أهمالهم من الدخول في الاسلام أصل أعماله ما ما مناه من العمالة على المناه ما علما و منعوا المعام و مناه في الما المام المن عمل المعام المناه ما كانت لغير الله ومنه قوله تعالى وقدمنا الى ما علوا من عمل فعلناه العمام من الدخول في الاسلام أصل أعماله ما ما كانت لغير الله ومنه قوله تعالى وقدمنا الى ما علما المناه على المناه علما المناه على المناه ا

وحقيقته جعلها ضائعة ليس لهامن يتقبلها ويثنب علها كالضالة من الابل وأعمالهم هباء ماهاوه في كغرهم من صلة الارجام واطعام الطعام وعمارة المسجد المرام أوما هماوه من الكيدل سول الله صلى الله عليه وسلم والصدعن سبيل الله

(والذين آمنواوها والصالحات) هم ناس من قريش آدمن الانصار أومن أهل الكتاب أوعام (وآمنوا بما نزل على محمد) وهو القرآن و تخصيص الايمان المنزل على رسوله من بين ما يجب الايمان به لتعليم شأنه وأكد ذلك الجلة الاعتراضية وهي قوله (وهوالحق من وجم) أى القرآن وقيدل ان دين محمدهو المقي اذلا يردعليه النسخ وهو ناسخ لغيره (كفر عنهم ميا تهم) ستر با بمانهم وهما ومانهم العالم والعاصى لرجوعهم عنها وقوتهم (وأصلح الحم) أى حالهم وشأنهم بالتوفيق في أمور الدين و بالتسايط على الدنيا عام عاهم من النصرة والتأسيد (ذلك بأن الذين ١٥٩ كفر و التبعو الباطل وأن الذين

آمنوا انبعوا الحقمن رجم) ذلكميندأوما امده خبره أى دال الامر وهواضلال أعمال أحد لغريقين وتكفيرسيات الثانى والاصلاح كاثن بسبب انساع هو لاء الباطل وهوالشيطان وهؤلا المقوهو القرآن اكذلك) مثل ذلك الضرب (بضرب الله) أي بين الله (لُلْناس أمثالهم) والضاير راجع الحالناس أوالى الذكورين من الفريقين على معنى الهيضر بأمثالهم لاجل الناس ليمتبروابهم وقدجعل اتداع الماطل مة لالمسمل الكافرين وأناعالحق مثلالعمل المؤمنين أوجعل الاضلال مشلانك فالكفار وتكاهبرالسسأ تنامثلا لفوزالا برار (فادالقيتم الذين كفروا) من اللقاءُ وهو الحسرب (فضرب الرقاب) أصله فأضربوا الرقاب ضربا فحذف الفعل وقدم المصدر فانيب منابه

[ هباء منثورا (والذين آمنواوعماوا الصالحات) قال ابن عباس الذين كفروا مشركوقريش والذين آمنواهم الانصار وقيل مؤمنوأهل الكتاب وقيل هوعام فيدخل فيهكل مؤمن آمن بالله ويسوله وهـــذاهوالاولى ليشمل جيسع المؤمنين (وآمنو ابحـانزل على محمد) يعنى القرآن الذى أنزله الله على محمد واغداذ كره دافظ الآختصاص مع ما يحب من الاعدان بجمسع ماجامه رسول اللهصلي الله عليه وسلم عن الله تعظيم الشأن القرآن المكر بم وتنبيها على اله لايم الايمان الابه وأكد ذلك بهوله (وهوا لحق من رجهم) وقيسل معناه ان دين محدَّ صلى الله عليه وسلم هو الحقلانه ناسخ للاديان كله أولايرد عليه نسخ وقال سفيان الثورى في قوله وآمنو ابسائرل على عديم المان من المان منهم عديم في المان منهم المناسخة المان منهم المناسخة المن من الكفر والمعاصي لرجوعهـم وتوبتهم منها مغفر لهم بذلاتُما كأن منهم (وأصَّلح بالهم) يعني حالهم وشأنهم وأمرهم بالتوفيق أمو والدن والنسليط على أمو والدساع اآعطاهم من النصر على أعدائهم وقيسل أصغرالهم يعنى قلوجم لان القلب اذاصخ صغ سائر البسدوةال ابن عماس مههمأ بأم حماتهم يبقى أن هـ ذا الاصلاح يعود الى اصلاح أعمالهم متى لا بعصوا (ذلك بأن الذين كفروا تبعواالباطسل) بعنى الشيطان ﴿ وَانَ الَّذِينَ آمَنُوااتُبِعُوا الْحَقِّمِ مِنْ زُ بهم) يعنىالقوآن ومه نيالا يه ذلك الأمروهواضـالال أعمـال الكفار وتكفيرسيا "ت المؤمنين كائن بسبب اتباع المكفار الباطل واتباع المؤمنين الحق من ربهم (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) الضمير في أمثالهم واجع الى الناس على أنه تعالى يضرب للناس أمثال أنفسهم أوانه واجع الى الغريقين على منى أنه تمالى ضرب أمثال الفريقين للناس ابعنسبر وابها قال الزجاج كذلك يضرب الله أمثال حسنات المؤمنين وأمثال أعمال المكافر ببالناس قولد نعالى ( فاذا القيتم الدبن كفروا) من اللقاءوهو الحرب (فضرب الرقاب) يعني فاضربوا رقابه ــمضربا وضرب الرقاب مبارة عن القتسل لاأن المراد ضرب الرقاب فقط دون سائر الاعصاء وانحاخص الرقاب بالضرب لان تتسل الانسان أشنع ما يكون بضرب رقبته فلذلك خصت بالذكرفى الامر مالقته في ولان الرأس من اشرف أعضاء البدن واذا أبين عن بدنه كان أسرع الى الموت والحلاك يخلاف غيرهمن الاعضاء (حتى اذا أشخنتموهم) بمنى بالغتمر في القتل وقور تموهم مأخوذمن الذي الثغين الغليظ والمعنى حتى اذاأ تقلموهم بالقتل والجراح ومنعتموهم النهوض والحركة (فشدواالوثاق) يدى في الاسرى والمعنى فأسروهم وشدوا وثانهم حتى لا يفلنوا منكروا لوثاق المهاايوثقبه أى يشدبه (فامامنا بعدواما فداء) يعنى بعد الاسراما أن تمنوا عليهم منأ باطلاقهم من غيرة وضواما أن عادوهم فداء

مضافا الى المعمول وفيه اختصاره عاطاء معنى الموكيد لانك تذكر المصدر وتدلى المفعل النفسة الني فيه وضرب الرقاب عبارة عن الفقل لاأن الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الاعضاء ولان قتل الانسان أحسب شرما بكون بضرب رقبته فوقع عبارة عن الفقل وفشدوا الوثاق ) فأسروهم والوثاق منافقة والمكسر اسم ما يوثق به والمعنى فشدوا وثاق الاسارى حتى لا يعلنوا مذكر (فاما منابعة مدان تأسروهم (واما فداء) مناوفدا منصوبان بفعايهم اصفيرين أى فاما غنون منا أو تفدون فداء والمعنى التحسير بين الاهرين بعد الاسربين

آنءِنواعليهم فيطلقوههم وبين أن يفادوهم وسكر أسارى المشر مسكين عندنا القتل أو الاسترقاق والمن والفداء المذّ كوو في الآية منسوخ بقوله اقتاوا ١٦٠ ألمشركين لان سورة براءة من آنوما تزل وعن مجاهدليس اليوم من ولافداء أغياهو

(فصم في حكوالا يذ) اختلف الملاف حكوهذه الا يفنقال قوم هي منسوخة بقوله فاما تثقفه مفالمر بفشردبهم وغفوله اقتاوا الشركين حيث وجدتموهم وهذافول متادة والضماك والسدى وأبنج بجواليهذهب الاوزاعى وأحداب الرأى فالوالا يجوزالن على من وقع في الاسر من الكفار ولا آلف دا ميل الما القتل أو الاسترقاق أيهما رأى الاما مونقل ساحب المكشاف عن مجاهد قال ايس اليومين ولافداء اغماهو الاسلام أوضرب المنق ويجوزان كون المرادان بمن علهم بغرك القتسل ويسترقوا أوبمن علهم فيضلوا لقبول الجنرية ان كانوامن اهدل الذمة ويرادبالفداءان يفادى اسراهه أسرى المسلين فقدروا والطعاوى مذهباءن ابى حنيفة والمشهو رعنه انه لايرى فداه هم لاع سأل ولابغيره خيفة أن يعودوا حربأ المساحلين وذهب أكثر العلماه الى ان الآية محكمة والامام بالخيار في الرجال البالغين من الكفاراذاأسر وابينآن يقتلهم أويسترقهم أوعن علهم فسطلقهم بلاعوض أويفاديهم بالمال أوباسارى المسلمن والمهددهب ابن عمروبه فالدالس وعطاءوا كثر الصابة والعلاء وهوقول الثورى والشافعي وأحدوا سحق فال انعماس لما كثرالمسلون واشتد سلطانهم أنزل اللهعز وجدل فى الاسارى فامامنا بعدوا مافداء وهذا الفول هو العصيح ولانه به عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده (ق) عن أبي هر يرة فال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل تجدفها عن رجل من بني حنيفة يقال له عُمامة أينا أثال فر مطوه في سارية من سواري المسجد غفرج البه ألني صلى الله عليه وسلفقال ماعندا أبائهامه فقال عندى خمر ماحجدان تقتل تفتل ذادموان تنغم تنع على شاكر وان كنت تريد المال فسل تعطمنه ماشئت فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حنى اذاكان من الغد قال ماعند دائمات الماما قلت الثان تنعم تمع على شاكر وان تقتل غتل ذادم وان كنت تريد المال فسل تعط منه ماششت فتركه رسول للقاصلي الله عليه وسلمحتي اذاكان من الغدقال ماعندا المائم المقال عندي ماقلت لك ان ونعم تنعم على شاكران تعتل تفنل ذادم وان كنت تريد المال فسسل ةعط منه ماشثت فقال وسيول الله صدلي الله عليه وسدا أطلقوا ثمامة فانطلق الحابين قريب من المسجد فاغتسل ثمدخل المسجد فقال أشهدأن لااله الااللهوأثه بدان محمداعبده ورسوله واللهما كانءلي الارض أبغض الىمن وجهك فقدأصبع وجهك أحب الوجوه الى والله ماكان من دين أبغض من دينه ك فأصبح دبنه ك أحب الدين كلهانى واللهماكان من بلداً بغض الحمن بلدك فأصبح بادك أحب الملادكاه الى وان خياك أستذتنى وأناأزيدالعبرة فساداترى فيشيره الني صسلى اللهعليه وسلوأمرءأن يمتمرفل اندم مكة فالله فائل أصبوت فاللاولكني اسلت مع رسول الشصلي الله عليه والم ولاوالله لايأتيكم من البمامة حبسة حنطة حتى يأذن فيها رسول اللهضلي الله عليه وسدلم لفظ مسلم بطولة واختصره البخارىءن عمران بن حصين قال أسر أمحاب رسول المقصلي الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه وكانت تعيف قد أسرت رحلين من أحجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغداه رسول اللهصل الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما تفيف اخرجه الشافعي في مسنده واخرجه مسلم وابودا ودبافظ اطول من هدا وقوله تعالى (حتى تضع الحرب اوزارها) يعنى

الاسلام أوضرب العنق إ أوالمراد بألن أثبين علهم شرك القندل ويسترقوا أوجن عليهم فيغلوالقسولهم الجزية وبالغداءان بفادى واسار أهم أسارى المسلمن فقدرواه الطماوى مذهبا عن أى حنية أرجمه الله وهوقولهماوالسهورأته لارى دا مسملاعال ولأنغيره لئالانمو دواحريا علىناوعند الشافعي رجه اللدتعالى للزمام أن يحتار أحدالامورالاربعية القنل والاسترقاق والفداء بأساري المسلمن والمن (حتى نضع الحرب أورارها أنقالهاوآ لاتهاالني لاتقوم الابهاكالسلاحوالكراع وقسل أو زارها آثامها دسني عني تقرك أهسل أكحرب وهماللمركون شركهم ان يسلواوحتي لايخاومن ان سعلق الضريد والمستأوبالن والفداء فالمني على كالر التعلقين عندا لشافعيرجه اللهائهم لارالون على ذلك أبداالى أنلاك ونوسم المشركين وذلك اذالم سق لهــمشوكة وقيــــل اذنزل ويسيعليه السلام وعند الى حتيفة رحمه اللهاذا

علق الضرب والشد فالمنى انهم بقداون و يؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزار وذلك حين انقالها المقالها لا تبقي شوكة المشرك ين واذا علق بالمن والفداء فالمعنى انه بين عليه مويفادون حتى تضع حرب بدراً وزاره الا ان بتأول المن والفداه بالذكر نامن التأويل

اغترقنال سعض أسباب الملاأة كالمسف أوالرجفة أوغرنك (ولكن)أمركم بالقتال (ليباو بعضكم ببعض) أى المؤمنين الكافرين عساللومان وتمعيقاللكاعرين (والذين فتساوا) بصرى وحفص فاتاواغرهم فسيلالله فان نظل أها لم مهديهم) الحاطر دق الجنسة أوالي الصواب في جواب منكر ونكير (ويصلح بالهم) رضى خصماءهم وبقيل أعالهم (ويدخلهم ألبنة عرفهالهُم) عن مجاهد عرفهممسا كهمفهاحتي لايعتباجواان سألواأو طبهالهممن العرف وهو طلب الرائعة (ماأيها لذين آمنواان تنصرواالله)أي دين اللهورسوله (ينصركم) على عبدوكم و يفتح الح (و يثبت أف دامكي) في مواطن المرب أوعلى حجه الاسلام(والذين كغروا) فيموضع رفعبالاسمداء وانلير (متمسالهم)وعطف قوله (وأضل أعمالهم) على الفيعل الذي نصب تعسا لان المنى فقال تعسالهم والنس العثوروعناب عاس رضي الله عنهما تريد في الدنسا القنال وفي الأخوة التردي في النهار

أتقالم اواحالم والمراداه والخرب يعنى حتى يضعوا اسلمتهم وجسكواعن القنال وامسز الوذرما يسمسنه الانسان ضبمي الاسلمة وذرالأغساتعمل وقيسل اسفرب همالحار ون مشسل الشرب والركب وقيل الاوزار الاستام ومعناه حتى يضع الحاربون أوزارهم بأن يتوبوامن كفرهم فيؤمنوا بالله ورسوله وفيسل معناء سنى تضع سوبكم وقدالكم أوزار المشركين وفيائح اهمالهم بأن يسلمو أوسعني الأسمية التغنو المشركين بالفتل والأسرحتي يدخله أهل الملل كلهاني الاسملام وبكون الدين كله لله فلابكون بعده جها دولا فتال وذلك عنسد نزول عيسي بناهري عليه السلام وجاه في المديث عن النبي صلى الله عليه وسسم الجهاد ماض منذ بعثني الله الى أن يقاتل آخوامني الدجال هحكذاذ كره البغوى بغسيرسندوقال الكاي معناه حتى يسلوا أو دسالموا قال الفراء حتى لا ببق الامسلم أومسالم (ذلك) يعنى الذى ذكروبين من حكم الكفار (ولو يشاءالله لا تنصرمنهم) يعنى ولوشه اه الله لاهلكهم بغير فقال وكفاكم أمرهم (ولكن) يعنى وُلكن أم كم بالقنال (ليباو بعصكم بعض) يمنى فيصير من فتسل من المؤمنسين الى النواب ومن قتل من ألكافرين الى العداب (والذين قتاوا في سبيل الله) يعني الشهد اءوقري فاتلوا وهم المجاهدون في سيل الله (طن يضل أعمالهم) يعني فلن يبطلها بل يو فهم تواب أعمالهم التي عَلُوها لله تمالى قال فَتَأْدُهُ ذَكُر لِنَاآن هذه الآية نَزْلَتْ بَوْم أُحَدُّونَد فَسُتُ فَي الْمَسلِين الجراحات والقتل (سهديهم)يعني أيام حياتهم في الدنيا الى أرشد الأموروفي الاتخرة الى الدرجات العلى (ويصلح بَالْهُمُ) وَيُرْضَى أَحْسَالُهُمْ وَيَقْبِلِهَا (ويدخلهم الجنة عرفه الهم) بين لهم منازلهم في الجنذ حتى اهتدوا الىمسا كنهملا يخطؤنه اولا يستدلون علها كانهمسا كبوهامنذ خلقوافيكون للؤمن اهدىالى درسته ومنزة وزوسته وشدمه منه الم منزة وأهله فى الدنداهذا فولأ كثر المفسرين ونقل عنابن عباس عرفهالهم طيبهالهم من العرف وهوالربح الطيبة وطعام معرف اىمطيب قوله عز وجل (يا أيها لذين آمنوا الانتصروا الله) يعني تنصروا دين الله ورسوله وقدل تنصرواأوليهاءاللهوحزمه (ينصركم) منى على عدق كم(ويتبت أقدامكم)يعثى عنسدالفتال وعلى لصراط (والذين كغروا فتعسالهم) قال اب عياس يعنى بعد الهم وقال أو العالية سقوط الهم وقال الضعاك خيبة لهم وفال ابن بدشقاء لهم وقبل التعس في الدنيا المثرة وفي الاسترة التردي في الناريقسال للعاثرتعسا أذادعوا عليه ولميريه واقيامه ومنسده لعااذادعواله وأرادواقيامهوفي هـ فأالسارة جليسلة وهي اله تعمالي الماقال في حق المؤمنين و يثبت أفدامكم يعني في الحرب والفتال كانءن الجائزان بتوههم متوههم ان الكامرأ يضايعه برويثيت فدمه في الحرب والقتال فأخسرا لله تمالى أن لكر الثمات أيها المؤمنون ولهم العثار والزوال والهلاك وفال ف حق المؤمنين مسيغة الوعدلان الله تعالى لا يجب عليه شي وغال في حق الكفار بصيغة لدعاء علهمم (وأضل أعمالهم) يعني أبطل أعمالهم لانهما كانت في طاعة المسيطان (دلك) يعنى النعس والاصلال (بانهم كرهواما أنزل الله) يعنى القرآن الدى فيسه المنور والهدى واغبا كوهوه لان فيسه الأحكام والتبكاليف الشافسة على النفس لانهسم كانواقد ألعوا الاهمال واطلاق العنان في الشهوات والملاذ مشق علهم ترك ذلك والاحذ بألجد والاجتهاد في طاعة الله فلهذا السبب كرهواما أنزل الله (فأحبط أعمالهم) يعنى فأبطل أعمالهم التي عاوها فىغيرطاعة الله ولان الشرك محبط للعمل تمخوف الكفار فقال تعالى (أفإرسير وافي الارص

(دلك) أى التعسر والمضلال (بانهم كرهُ واما أنزل الله) اى القرآن (فاحبط أعمالهم أفريسير وأفى الارض) يعنى كعار أممال

(۲۱ - خاذن ع)

(فيتظروا كيف كان عالمية الذين من فبلهم دمرانته عليم) هلكهم هلاك استثمال (والكافرين) مشرى قريش (امثالما) امثال المثال المناف الذين المنوا) وليم المثال المناف المنافرين (بأن التدمير بدل عليها (ذلك) أى نصرا لمؤمنين وسوعات به المكافرين (بأن التدمير بدل عليها (ذلك) أى نصرا لمؤمنين وسوعات المكافرين المرك المولى فيم الكان المرفى في الكان المرفى المرافع والمال المرفى المرافع والمال المرافع والمال المرفى ا

فينظروا كيفكان عاقبة الذين من قبلهم) يعنى من الاحمال اضية والقرون الخالية الكافرة (دهراللدعامسم) يقال دمره الله يعني أهلكه ودمرعليد اذا أهلك ما يختص بهوالمعني أهلك الله علمهم ما يُمنف جهم من أنف مهم وأمو الهم وأولادهم (وللكافرين) يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم(أمثالهـا)يعني ان لم يؤمنوا بحمد صلى الله عليه وسلمو بحساجاه هم به من عندالله وهذا المتمعيف أغايك ون في الاسخرة (ذلك) بعي الاهلاك والحوان (بأن) أي بسبب ان (الله مولىالذين آمنوا) \_ يعني هوناصرهم ووليهم ومتولى أمورهم (وان السكافرين لأمولى لهم) يعنىلاناصر لهموسبب دلكان لكغار لمساعبه واالاصنام وهي جادلاتضر ولاتنفع ولاتنصر من عبدها فلاح وملاناصرة موالعرف بين قوله وان الكافرين لاموني لهسمو بين قوله تمردوا الى الله مولاهم الحق أن المولى هناعمني الناصر والمولى هذاك بعني الرب والمالك والله تدالى رب كلأ حد مص الماس ومالكهم فيان الفرق بين الاسيمن ولساذ كرانقه تعالى عال المؤمنس ب والكافرين فىالدنياذ كرحالهـ م فى الآخرة مضَّال تعـاني (ان الله يدخسل الذين آمنو إوجمأوا الصالحات جناب تعبري من تعتما الانهار ) يعني هذا لهم في الأخرة (والدي كفروا يقدمون) يعني في الدنيا بشموانه اولذاتها (ويا كلون كاتا كل الانعام) يعني ليس أمهم الابطونهم وفروجهم وهممع ذلائلاهون ساهون حسايرا دبهم فى غد ولحذائشههم بالاتعام لان الانعسام لاعقل لحس ولاغبيز وكداك الكافرلاعة لله ولاغبيزلانه لوكانله عقل ماعب دمايضره ولاينفعه قيسل المؤمن فى الدنما يترودوا لمنافق يتزين والمكامر يقتع وانحاوصف السكافر بالتمت م فى الدنما لانها جنته وهي سص المؤمن بالنسبة الى ما أعد الله أى الا خوف النعبم العظيم الداتم (والناو منوى لهم) يعنى مقام الكفارف الا خوة والنواء المقام في الكان مع الاسلفرارة به عالمنارمنوي الكافرين ومستقرهم قوليد تعماني (وكا ينهن قرية هي أشدقوه من قريتك الني أخرجتك) يعنى أخرجك أهله أوالمراد بالقرية مكة فالداب عباسكم من رجال هي أشدقوه مس أهل مكة أهلكهم الله يدل عليه قوله (أهلكناهم)ولم يقل أهلكناها (ملاناصر لهم) يدني فلاما نع عنعهم من العداب والهلاك الدى حربهم قال ابن عباس لماخر جرسول الله صلى الله عليه وسلم الى المار النفت الى مكه وقال أنت أحب بلاد الله تعالى الى الله وأحب بلاد الله الى ولوان المسركين لم يخرجون لم أخرج منك مأنزل الله هذه الاسية (أف كان على بينة من ربه) يعنى على بقين من دينه وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه (كرزين له سوءهمله) وهوالكافر أبوجهل ومن معهم المشركين (واتبعواأهواءهم)يعني في عبادة الاوثان قرايه عزوجل (مثل الجمة التىوعدالمتقون) لمسابين الفاعزوجسل مالى الغريقين فى الاهتداء والصلال بين يُعدُّه الآية ماأعدا كمل واحدم الفريقين فبين أولاماأ عدللؤمنين المتفين متال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون يعنى صفة الجنسة فالسيبو يهالمثل هوالوصف فعنا موصف الجنسة وداك لايقتضى مشهابه وقيل الممثل بهمحذوف غيرمدكور والمني مثل الجنسه التي وعدالمنقون مسلمجيب وشيء عظيم وقيدل الممثل به مذكور وهو قوله كل هو حالد في الغار (مما) بعني الجمة التي وعد

التصرف فهم والنصرة فهو مولی الو منسین والكافرين منجهسة الاحتراع والتصرف فهم ومولى آلمؤمنين خاصة منجهة النصرة (ان الله يدخر الذين آمنو أوعملوا الصالحات حنات تجرى مرتعتها لانهاروالذين كفروالفتمون بتفعون عثباع الحساة الدنياأ ماما فلائل(و بأكلون)عافاير غبر منصكرين في العاقبة (كاتأكل الانمام) في ممالفهاومسارحهاعاهلة عهاهي بصدده من التحر والاج(والمنارمتوى لهم) منزل ومعام (وكا يرمن قرية) أى وكم من قرية للشكشمروأرادبالقربة أهلها ولذلك فالأها يناهم (هيأشدتوةميقريتك التي أخر جناك) أي وكم مرآفرية أشدةوممن ذومماث الذين أخرجوك أى كانواسېبخروجىك (أهلكاهم فلاناصر لهم) أى إيكن لهم مس ينصرهم ويدمع المذاب عهم (أف كان على ينه من ربه ) أي على حجة من عنده وبرهان وهوالفرآن المجنز وسائر

المعزات على رسول الله و الما الله عليه وسلم (كن زيناه سوعمله) هم أهل مكة الذين رين لهم المنقون المنقون الشيطان شركهم وعداوتهم لله وقال سوء عمله (والمعواء هم) المعمل على لفظ من ومعناه (مثل الجنة) صفة الجنبة الشان (التي وعدالة قون) عن الشرك (فيا

أعامستقوة فهاأتهار إمنماه غيرآس)غيرمنفيراللون وألرج والطعيقال أسن الماداذاتغوطسهور يحه أسنكك (والهاومن لبنام شغير طعمه ) كانتغير ألبان الدنيا الى الحوصة وغيرها (وأنهارمن خو لذة)تانيت للموهو اللذيذ (الشاريين)ايماهوالا التلذذاخا أص اسرمه دهابعقل ولآخ مآرولا صداغ ولاآ فقمن آفات الجر (وأنهار من عسل مصني) لم يخرج من يعلون لضل فيضالطه الشيع وغيره (ولهم فهامن كلّ الثمرات ومغسفرة من رجم) مثل مبتدأخره (كن هو الد في النيار وسقواماء جيما إحارافي النهاية (فقطع أمعاءهم) والتقديرامثل المنة كثل جزاء من هوخالد في النار وهوكلام في صورة الاتباتومهناهاانفي لانطواله تعتحككارم مسدوجوف الأنكاد ودخوله في حميزه وهو قوله افن كان على سندة من و مكن و بناهموه عمله وقائدة حدف حرف الانكارز باده تصوير الكابرة من يسوى بين التمسك الدينة والتابع اهواه والهعزلة من بثبت النسوية بين الجسة التي

المتقون (انهارمن ماعفيراسن) صفى غيرمتغير ولامنتن يقال أسن الماموانين اذا تغير طعمه وربعه (وأنه ادمن لين لم يتغير طُعمه) يعني كانتغير آل السالانيا فلا يعود ما معنا ولا كارمساولا ما يكر معن الطعوم (وانها رمن خرادة الشاربين) يعنى ليس فها حوصة ولاعفو مقولا عمارة ولمتدنه بالاوجل بالدوس ولاالايدى بالعصروايس معشرا بهاذهاب عقل ولاصداع ولاخدار بل هي لمجرد الالتداد فقط (وانهار من عسل معنى) بعنى ليس فيه مع كعسل الدني أولم يعرج من بطون الفعل حتى بموت فيسه بعض نحد بله وكناكس صاف من جبيع شوالب عسل الدنيا عن محكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة بمرالساء وجوالمسل وبعراللبن و بعراللرغ تشقق الانه أوبعد أخوجه الترمذي وقال حديث حسن صعيم (م) عن أنى هريرة قال فالوسول القصلي المتعليه وسلم معان وجيعان والفرات والنيل كلمن انهساد الجنسة فالاالشيخ محيى الدين النوري فيشرح مسلم سعان وجيعان غيرسمون وجعون فأماس بعان وجيمان المذحكوران في الحديث اللذارج امن أنهاد آلينة فه ماني الاد الارم فسيعان نهرأودنة وجيعان خرالمسيصسة وحسانهران عظيمان جسداأ كبرهاجيمان هــذاهوالصواب في موضعهـ ما تم ذ كركلاما بعمدهذا طو بلاغ قال مأكون هذه الانم ار منماء الجنسة فقيسه تأويلان الثاق وهوالعصع انهاء لي ظاهرها والدلمادة من الجنسة فالجنسة مخاوقة موجودة البوم هذامذهب أهل السنة وقال كعب الاحبارخ ودجلة نهرماء أهل الجنسة ونهر الغرات نهرليتهم ونهرمصرخ وسيرهم وتهرسيسان تهوعسلهم وهذه الآنهاد الارتمة تخرج من خرالكوثر هكذانة له المغوى عنه وقوله تمالى (ولهم فهامن كل الغرات) كراآثمرات بعد المشروب اشاره انى ان مأكول آهل الجنة للذه لا تماسبة فلهذاذكر لربعـدَالمشروبالانهـاللتفكه واللــذة (ومغفرةمن ربهــم) فان قلت المؤمن للتني لايدخل الجنسة الابعسد المنفرة فكيف يكون لهم فهاالمغفرة قلب ليس بلازم أن يكون المعنى ممعن ومسفهالان الواو لانقتضي الترتيب فيكون الممني ولهم فهامن كل التمرات ولحسم مغفرة قبسل دشخو لحسم للهاوجواب آشووهوان المعنى ولهم مغفرة فهارفع التسكاليف عنهده فعمايا كلون وشرون بخسلاف الدنيا فان مأحسكوك بايترنب عليه حساب وعقاب ونعم الجنسة لاحساب علب ولاعقاب فيه قوله تعالى (كن هوخالد في النار )يعني من هو ى هُـــذا النعيم المقسيم الدائم كن هو الدفي النسار بضرع من جميها وهوقوله (وسقواماء حميا) ينى شَلْديد ٱلحرقد استعرت عليسه جهتم مندخلَقت اداادنى منهسم شوى وجوههم ووقعت فروة وقعهم (٥) اذا تربوه (قطع أمداءهم) دسي غرجت من أدبارهم والامعاء جع معى وهو جميع مانى المعلن من الحوايا وهال الزجاج قوله كن هوخالدف لناور اجع الى ما تقدم كآبه تعالى فالرآفن كان على بينة من ربه كمر بن المسوء عماء وهوخالا في المار وسقواماء حيسا مقطع أمداه همعن أبي هريرة عن النبي صلى الملاعليه وسلم فال ال الحيم أيصب على رؤسهم فيدفد الحسم حق يخلص الى جوقه فيسل ماق جوف حتى عرق من قدميد، وهو الصهرتم عادكا كان أخرجه الترمدي وقال حديث غريب حس صبح عن أى امامة عن النبي صلى الله عليه إ وسلرفي قوله اسقيمن ماءصديد يتجرعه فاليقرب الدييه ويكرهه فاداأدني منهشوي وجهه وونعت وروة واسته فاداشر به قطع أمعاه وحنى تغرج مل ديره قال الله تعالى ماء حيا عطع أمعاءهم ويقول وان يستغيثو ايفاقوا عام كالمهل بشوى الوجوه أخرجه الترمدي وفال حديث

تجرى فيانك الاتهادو بين ألنار التي يستى اهلها الميم

. ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَمَنْ هُوْلًا ۗ الكَّفَارُ (مَنْ يُسْتِمَ البِّكُ)وهــمالمنافقون يسقمون قولك فسلا يمونه ولا يعهمونه تواونابه وتعافلاعنه (حتى أدآخو حوامن عندك إيسي ان هؤلاء المنافقين الذين كاتواعنسدا مأجهد يستعون كالدمك فأذا توجو أمن عندا (قالوا) يسنى المنافقين (للَّذِين أُوتُوا العلم) يعني من العصابة (ماذا فال آنفا) يعني ما الَّذِي قَالَ مُعَدَ ألا "تُـ وهومن الانتناف عل ائتنمت ألامرأى ابتسدائه فالمقاتل وذلك النيصلي انقعليه وسلم كان يخطب ويعيب المنافقين فاذا توجوامن المسجد سألوا عبدالله بن مسعود استهراهما ذاقال محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وقدستل فين سئل (أو لتك) يعنى المافقين (الذين طب ع المله على قلوبهم) يعنى فلم يؤمنوا ولم ينتفعوا عاسموامن وسول المتصلى الله عليه وسلم (واتبعوا أهواهم م) يُعنَى في الكفر والنَّفاق والمعنى انهـ ملماتر كوا اتباع الحنَّ أمات الله عَلَا جمع فلم تفهمولم تعقل فعنسدذاك اتبعوا أهواههم في المباطل (والذين اهتدوآ) يعنى المؤمنين لسابين الله ان المافق يسمع ولا ينتقع بل هومصر على متابعة الهوى من حال الومن المهندي الذي منتفع عايسمع فقال تمالى والذين اهتدوايسي بهداية اللهاماهم الى الاعمان (زادهم هدى) يعنى انهم كلبا يمعوا من دسول الله صبلي الله عليه وسهاعما جاءبه عن الله عز وجل آمنوا بمباسمعوامنه وصدقوه فيزيدهم ذلك هدىمع هدابتهم وايمانامع ايميهم وآتاهم تقواهم) يعيى وفقهم للعمل بماأم همبه وهوالتقوى وقال سعيدين جبيرآ ناهم ثواب تقواهم وتيل آ تاهم نفس تقواهم بمبنى اله تعالى بين لهمم التقوى قرايه عز وجل (عهل ينظرون الاالسا- يه ان تأتيهم بغتة) يعنى الكامرين والناففين الذين تعدواعن الاعبان فسل يؤمنوا فالساعة تأتهم بغتسة تعبوهم وهم كى كفرهم وتفاقهم نفيه وعيدوته ديدوالمعي لأينتظرون الاالساعة والساعة آتمة لاعجالة ومعبت القيامة ساعة لمسرعة قيامها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صبلي الله علمه ومسايا دروابا لاعمال سيعافهل تنتظر وتالاهر أمنسها أوغني معانداأ ومرضامف دا أوهرما مغنسدا أومو تاججهزا أوالدجال فشرغائب يننظر أوالساعة والساعة أدهى وأمر أخرجه الترمذي وفال حديث حسن وقوله تعالى (فقدجاء أشراطها) أي أماراتها وعلاماتها واحدها شرط ولماكان تيام الساعة أمرام تيطأفي النفوس وقدقال الله تعالى فهل ينظرون الاالساعة انتأتهم بغته فكان فائلاقال متى يكون قيام الساعة فقال تعساني فقدجاء أشراطها فالالمسرون من أشراط الساعة انشفاف القمر وبعثة رسول اللهصيلي الله علمه وسلم (ق) عن سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صعه هكذا الوسطى والني تلي الاجام وفال بعثت أناوالساعمه كهاتين وقرواية فال بعثت أناوالساعة كهاتين ويشير ماصيميه عدهما (ق) عن أنس قال قال رسول القدملي الله عليه وسلم بعثت أناو الساعة كهاتير كفضل احداهما لىالاخرى وضم السبابة والوسطى وفى روابة فال بعثت في نفس الساعة فسيقتها كفضل هذه على الأخرى قيل معنى الحديث ان المرادان مايين مسعته صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة ثمئ يسبر كابين الاصبعين في الملول وقيل هو اشارة الى قرب الجساورة (ق) عن أنس قال عند قرب وقاله الا احدثكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحدغيرى سمعت رسول اللهصلي اللهعلبه وسلم يقول لانقوم الساعة أوقال من أشراط الساغة أن رفع العلم ويظهرا لجهل ويشرب الخرو بغشو الزناو يذهب الرجال ويدقى النساء حتى يكون المسين أمراً فقم وفي واله ويطهر الزناويقل الرجال ويكثر الساء (ف) عن أبي هريرة قال

(ومبهم من يسقم المك حى اذاخر حواس عندك فالو اللذين أوتواالعرماذا فالـ7 نضا) همالمنافقون كانوا يحضرون مجلس رسول القصلي القاعليه وسإفيسمعون كلامهولا دمويه ولابلقوتله بالا تهاونامنهم فاذاخرجوا قالوا لاولى العملم من العصابة ماذاقال الساعة على جهلة الاستهزاء (أولئك الذين طبع الله على تلوجم واتبعوا أهواءهم والذين أهتدوا اللاعيان واستماع القرآن (زادهم) الله(هدى)أىبمـيرة وعلىأأوشر حصدورهم (وآ تاهم تقواهم)أعانهم علىاأوآ ناهم جراء تقواهم أو بين لهممايتقون (فهل ينظرون الاالساعة) أي بنتظرون(انتأتهم)أی انيانها فهويدل شقبال من الساعة (بعنة) فِحاء (فقد جاء اشراطها) علامانها وهوميعث محمد صلىالله عليه وسلموانشقاق القمروالدخان وقيل قطع الارحام وقسلة السكرآم وكثره الأشام

(فاف لحسم اذا جاء تهسم ذكراهم) فال الاشخف النقديرفانى لحمذكراهم ادا جاء تهسم (فاعلمانه) ان الشان (لالة الاالله واستغفراذنبك

فالدسول انتفصسنى انتعمليه ومسؤان من أشراط الساعة أن يتقادب الزمان و بنقص العس وتطهر النتن ويلتى الشعو بكترالهر برقالواوماالمرج قال القنل وفحوواية يرنع العاويتيت المجل أوقال و يعلموا لمبهل (خ) عن أف هروة قال بينارسول القصلي الله عليه وسرافي عملس يحتث الغوم اذساء أعراق فغالمتي الساعة غضي رسول التنصيل القعليه وسيرني مديثه فقال بعض القوم معرما فالمفكره ماقال وفال بعضهم بالمرصع حتى اذاقفي حديثه قا لمشاعبًا قال!ذاوســد!لامرالىغيم؟هـفانتظرالساعــةوقوله تعسالي (كافي لحم الحاسات ذكراهم) منى فن أين لهم التذكروالاتماط والتوية الاجاءتهم الساعة بِغَنة وقيلَ معناه كيف بكون مالحسم اذاجا متهسم الساعة فلاتنفعهسم الذكرى ولانقسس منهسم التوبة ولايعتسب الايمان في ذلك الوقت (فاعزانه لاله الاالله) اللطاب التي صلى الله عليه وسلوأ و ودعلي هذا المصلى الله عليه وسسل كأن عالما الله واله الاهوف أفائدة هدذا الام وأجيب عنمان معناءهم على ماأنت عليه من العزيه وكغول القائل العالس العاس أي دم على ماأنت عليه من المسلوس أو مكون معناه ازدد على الى علك وقسل ان هيذا اللمطاب وأن كان النه وسل الله عليه وسل فالمرادبه غيرممن أمته فالأوالمالية وسفيان بنعيينة هذامتها والتأثير ممناه اذاحامته أمزاع الهلاملية ولامضي ولامغز وعنسدقيامها الاالى اللدالذي لااله الاهدوقيار معناه فاعط أنه لأأله الاأنقه وأنجسع المالك تعطل عنسد فيامها فلاملك ولاحك لاحدالاقه الذيلالة الأهو (واستغفراذنيك) أمراتا عز وجل نسه صلى اللاعليه وسسايا لأستنفارهم أنه مغفورة ليساننبه أمته وليغشدوا به في ذلك (م) عن الاغرالز في أغر من نُسَدُ قال سم رسول اللهصلي اقتعليه وسليقول انه ليغان على تلي حتى استغفر في اليوم مألة مرة وفير واية فال تو والدريك فوالله افى لا توب افر ب عز وجل مائة من في اليوم (خ)عن أى هر رو قال مول الله صلى الله عليه وسار عول افي لاستغفر الله وأثوب اليسه في اليوم سبعين مرة سعينهمية فوله الهليغان على ظبي المنين المغطية والسعراك بليس على غلي ومفعلي وسعب ذلك ماأ طلعه عليه من أحوال أمنه بعيده فأحزته ذلك حتى كان يستغفر بموقيل أتعلنا كان نشغله النظر في أمور المسلين ومصاطههم حتى برى المعتدش على بذلك وانكان من أعظم طاعة وأشرف عبادة عن أرفع مقام بماهو فيسه وهوالنفردر بهءزوجل سناتالارابساكثا لقربين وقيسل هومأ خوذ منالغيروهوالنم الرقيق الذى مغشى المعماء فسكان هذاالشغل والهم يغشي فليه صسلي الله عليه وسسلرو يغطيه عن غيره فسكان تنغر القمنه وقما هذاالفينهو ألسكينة الق تغثم قلمه مسلى اللاعليه وسيطوكان سيب مستغفاره لهسااطهار العمودية والاضقارا لىالله تعسالى وتحكى الشيخ بحيى الدين المنووىء القائف عياضان إلمه الصائرات والغفلات من الذكر الذي كانشآ به صبله الآدعليه ويبد الدوام عليه فلذا فترأ وغفل عدذاك دنيا واستغفرمنه وككر الوحوه المتقدمة عنسه وعرغيره وقال الحرث المحاسس خوف الانساء والملائكة خوف اعظاموا جسلال وانكاؤ اآمنس من عبذاب لقه تعيالي وقسل يعتمل أن هيدا الغيزمالة حسينة واعظام بغنى القلب ويكوب استغفاره شكرا كافال افلاأ كون عسداشكورا وقبل في معنى الاكة استغفراذ نبك أي

(وللومنين والمؤمنات)والمني فاتبت على ماأنت عليه من العلوط حداتية أَهُ وَعَلَى النَّوْ المُعرَفَعَنم النفس باستَ الْعَلْوَدُ ليك وذوب من على ديسك وف شرح التأو بلات جازان يكون له ذنب فاحر منالا ستعفارة ولتكالا تعلم غيران دنب الانساء ترك الأفضل دون مباشرة القبيج وذنو بنامباشرة الفياغ من الصغائر والشكائر وقيل الغا آت في هذه الأتيات لعطف بهلة على جلة بدنه ما اتصال (والله بمر منقليكم) في معايشكر ومناجركم (ومنوا كم)ويعلم حيث تستقرون من مناز لكم اومتقليكم في أن يَكُوم منوا كم في الُقبور أو منقلبك في أهمالكم ومنوا كم في أجلته والنّ الروم شار حقيق بان يتقى و يعشى وان يستغفر وسئل المه يأل بن عبينة عن فضل الدم 177 فقال ألم تسمع قوله فاعم آنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فاص بالعمل بعد العم

لدنو بأهل بينك (والومنين والمؤمنات) يعني من غير أهل بينه وهذا اكرام من الله عز وجل لهذه الامة حيث أمرنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر اذقو بهم وهو الشفيع المحاب فهرم (والله بعد متقلبكم ومتواكم) قال ابن عب السوالضحاك متقلبكم يعني متصرفكم ومناشركم في أعمالكم فى الدنباومنوا كم يدي مصيركم الى الجنة أوالى النار وفيل متقامكم في أشغال كم بالنهار ومثوا كمبالليل الىمضاجمكم وقيل متقلبكمن أصلاب الاتباه الى أوعام الأمهات وبطونهن ومتواكم فى الدنياوف الفيوروالمعنى اله تعالى عالم بعيمياح أحوالكح فلا يحنى علىه شي منهاوان دق وخنى قول تعالى (و يقول الذين آمنو الولائز السورة) وذلك المؤمندي كانواح اصا على الجهاد في سبيل الله فقالوافه لا أرلت سورة تأمر نابا لجهاد لكي تجاهد ( فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فهما القتال) قال مجاهدكل سورة ذكر فها الجهاد فهي محكمة وهي أشد القرآن على المناهف بن (رأيت الذين في قاو بهم من من يفاقا وهم المناهمون ( ينظرون المك) وفي شرر اوكراه سهم ملجها دوجبناي القاء العدة (نظر الغني علمه من الموت) والله كالنظر الشاخص بصره عندمه ابنة الموت ( فأولى لهم ) فيه وعيدوتهد بدوهومه في قولهم فالتهديدو بالتوقار بكماتكره وتم الكالام عندهذا ثم أبندأ بقوله (طاعة وقول معروف) فالى هذاه ومندأ محذوف المبرق فررهطاءة ونول مروف أمتل فيم وأولى م موالى الوأطاعواوقالوا فولامعروفا كان أمثل وأحسن وقدل هومتصل بماقب دواللام في لممم بجنى الباعجماره فاول بهدم طاعة الله وطاعة رسوله وقول معروف بالاجابة والمعسى لوأطاعوا وأجانوا لكائت الطاعة والاجابة أولى مموهدذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء عنه (فاذا عزم الامر) فيه حذف تقديره فاذاعزم صاحب الامروقيل هوعلى أصله ومجازه كقولناجاء الامرودنا الوقت وهدذاأمرمتوقع ومعنى الاسية فأذاعرم الامرخالف المنافقون وكذبوافيسا و،دوابه (فلوصدفوااللهلكانخبرآلهسم) يعني الصدق.وقيسل.معناه لوصدقو الله في اظهار الاعدان والطاعه لمكان ذلك خيراً لهم (فهل عسيتم) أى فلملكم (ان توليتم) يعنى أعرصتم عن سماع القرآن وفارقتم أحكامه (ان تفسدوافي الارض) يُعني تعودو الحما كنتم عليه لهم) وعيد بمنى فو بل لهم ال الجاهلية من الفسادق الارض بالمصية والبغي وسي فك الدم وترجعوا الى الفرقة بعدما جمع الله الاسلام (وتقط واأرحامكم) قال قتادة كيف رأيتم الغوم حين تولواءن كتاب الله أَلْمُ يَسَمُّكُوا الدم للرَّام وقطعُوا الارجام وعسوا الرحن (ق) عن أبي هريرة ان النبي صلى الله

(ويقولالذين آمنوالولا ] نُرَاتُ سُورة) فيهاذ**كر** الجهاد( فاذاأُ نزلت سورة) قىمعى الجهاد (محكمة) مسنة غيرم تشابهة لاتحنمل وجها الاوجو بالفتال وعن قتاده كل سورة فها ذكر الفتال فهسي محكمه لان السيزلارد علماس قبل أن آلَقَمَالُ <sup>: . </sup>حَما كان من الصفح والهادنة وهو غبرمنسوح الديوم القيامة (وذكر فهاالفنال) أي أمرفهاما لمهاد (رأيت الذين في قاو بهم مرض) مفاق أيرأيت المافقين فمايهم يضعرون مها (ينظرون اليك نطر المغشى علمه من الموت) أي تشخص أبصارهم جبنا وحزعا كالنظرمن اصابته الغشية عندالموت (فاولى وهوأف لمن الولى وهو القررب ومعتباه الدعاء عالمسهمات يلهم المسكروه

(طاعة وقول معروف) كلام مستانف اعطاعه وقول معروف خيرلهم (فاداعزم الامر) فاذاحد الامروزمه م فرض القنال (فاوصدة والله) ف الاجان والطاعة (لكان) الصدق (خيرا لهم) مركراهة الجهاد ثم الفت من الغيبة الى الخطاب ضرب من التوبيخ والارهاب فقال (عهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم) فلعلكم أن أعرضتم عن دين وسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ان ترجعوا الحما كنتم عليه في الجاهلية من الافساد في الارض بالتغاو روالتناهب وقطع الارجام عقاتلة بعض الافارب بعضاووا دالبنات وخيبرعسي أن نفسيدوا والشرط اعتراض بين إلامهم واللبر والتقدير فهل عسيم أن تفسدواني الارض وتقط واأر عامكم ان توليتم

(أولئمك) اشمارة الى المذكورين (الذين لعنهم الله) أبعدهمعن رجده (فاصمهم) عن اسماع الوعظة (وأعمى أيصارهم) عن الصارهم طريق الهدى (أفلامتدرون القرآن)فعرفوامانسه من المواعظ والزواجر ووعيد العصاة حتى لاتعسروا علىالمعاصي (أم على قاوب أقفا لهسا) ععني ال وهمره التقوس للتسحيل علهمان قاولهم مقعلة لاسوصل الهادكر ونكرت التلوب لات المراد على فلو تقاسية مهيم أمرهافي دلك والمراد معض القاوب وهي قاوب المناففين وأضيفت الاقنال ارالقاوسلان المراد الافغال المحتصة بها وهي أغف ال الكفرالي اسنطفت فلانفقخنحو الربى والحتم والطبع

عليه وسلم فالران الرحم تبصنة من الرجن فغال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك فطعته وفى وواية قال قالرسول الله صلى الله عليسه وسسلم ان الله خاق الخلق حتى اذافرغ منهم قاست الرحم فأحذت بعقو الرجن فقال معفقالت هذامقام العائذ بكمن القطعة فالآنع أمأثر ضبن أن أصل من وصال وأقطع من قطعك فالتبلي قال فذلك الثاثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المروَّا انشِئْمَ فَهِـ لَ عَسَيْمُ ان تُولِيمُ أَن تَفْسَـ دُوافَى الأرضُ وتقطعُوا ٱرعامُكُم أُولِئُكُ الذُّينُ لعنهم التهفأ مع بمواعى أبصارهم أفلا بتدرون القرآن أمعلى فاوب أقفاف الشحنة القرابة المشتبكة كاشتباك المروق والحقومشد الازارمن الانسان وقد بطاق على الازار ولماحمل الرحم فحنة من الرحن استمار لهاالاسقساك بهوالاخذ كايسقسك القريب من قرسه والنسيب من نسيمه ومعنى صلة الرحم معرة الاقارب والاحسان الهم وقطع الرحم صدصلت والمائذ اللائد السقيرقال القاضي ياض الرحم التي توصل وتقطع وتعراغاهي معيمس المعانى وليست بجسم واغماهي قرابة ونسب بجمعه رحم والده فيتصل بعضه ببعض فسمى ذلك الاتصال رجاوالم فالانتأق منها القيام ولاالكالم فيكوف ذكر قيامها هناو نعاقها ضرب مثمل وحسن استعارة علىعادة المربف استعمال ذلك والمراد تعظم شانم اوفضيلة واصلها وعظم اتم قاطعها ولهدذاسمي العقوق قطعا كانه قطع ذلك السبب المنصل فالرويجوزان يكون المرادقيام ملك من الملاتكة تعلق بالمرس وتكام على اسانها بهذا بأمر الله عز وجل هذا كلام القاصى مماض في منى هذاالديث والله أعلم وقيل في الا من قوله ال توليتم هومن الولاية بعني فهل عسيتم ال توليتم أص الذاس ال تفسدوا في الارض يدني بالظارو تقطعوا أرجامكم ومعى ألاستمهام فى قوله مهل عسيتم للتقرير المذكو روالمعبى هل بشوتع مذكم الامساد فان قلتُ عسى طمع وترج وتوقع ودالثعلي الله محال لانه تعالى عالم كل شئ فاحماء فأر قال بعضهم ممنى، يفعُــلبكرفهـــل المترجى المبتلي وقال بعضهــم عناءكل مينظر الهم سوقع منهم ذلك رقال الزمخشرى معناءاله لساعهدمنك أحقاء بأن بقول اسكركل من ذفكر وعرب تقريصك ورحاوة عقدكم فى الاعلان الفؤلاء ماتر ون هل يتوقع منكم الرتواية أمور الناس وتأمر تع المهم ال تنهسدُوا في الارض وتقطموا أرحامكم تناحرا على الملكُ وتم الكاعلي الدنسا (أولئك) اشارة الي من اذاتولى أفسدق الارض وقطع الارحام (الذين انهم الله) يعني أبعدهم مس وحته وطودهم عن جنته (فأصههم)معني عن سمياع الحق (وأعمى أبصارهم) معني عن طريق الهدى وذلك أنهم ل - معواالقرآن فلم بفه مموه ولم تومنوا به وأبصر واطريق الحق وإسلكوه ولم يتب وه فكانو عِنْزَلَةُ الصِيرَالِعِمْنِي وَانْ كُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمَا عُواْبِصَارِقُ الطَّاهِرِ (أَوْلاَ مُدَرِ وَنَا لَقُرآنَ) مِنْي يتفكر ونأفيه وفي مواعطه وزواح هوأصل المدر المفكر في عاقبة الشئ ومايؤل المهامرة وثديرالقوآن لايكون الامع حضورالقاب وجع الهم وقت تلاوته ويشترط فبه تقلدل العداء من الحلال الصرف وخلوص النبة (أم على قاوب أقفالها) يعنى بل على قاوب أنعالها وجعل النفل متسلالكل مانع للانسان من تعاطى فعل الطاعة يقال فلار مقفل عن كذاء مي عموع منه فانقلت اداكان الله تعالى قدأصههموأعي أبصارهم وأقعل على قلوبهم وهوجمني الملتم فكمف يمكنهم تدر القرآن مع همذه الموانع المديدة قلت تسكلف مالا يطاق عاثر عندنالا ب الله أمربالاعان أن سيق في عله أنه لا يؤمن فكذلك هما والله يفعل ما ريد لا اعتراص لاحد عليه وقبل ان قوله أفلانقدر ون القوآن المرادبه التاسي وقيل ان هذه الآية محققة اللآية المتقدمة (انالنین ارتفواعلی آنباد هم می بعد ماتبین هم الحدی) ای المنافقون و بیشوالل المنکفر سرا بعدوشوح استی ایم الهشینگان سول) زین (اصم) بعلهٔ ۱۸۸ من میتداوشیر وقت شیرالان خوان زیدا هر ومریه (واملی لهم)

وذلك ان الله تعالى الماقال أولئك الذبن لعنهم الله فاصعهم وأعي أبصارهم فكان قوله أفلا بتدرون القرآن كالتهييج فمعلى ترك ماهم فيسه من الكفرالذي استحقوا بسبيه المعنسة أوكالتبكيت لهمعلى اصرآرهم على الكفر والله أعليمراده هوروى البغوى اسناد الثعلى عن عروة من الزمرة ال تلارسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يتدمرون القرآن أم على قاوب أفغالهما فقال شأب من أهمل المن بل على قاوب أقفالهما حتى يصيح ون الله يقضها أو يفرجها فمازال الشباب في نغيب عمر حتى ولي فاستهان به هيذا حديث مرسل وعر وة بن الزبير تابعي من كيال أ التابعين وأجلهم لميدرك النبي صلى الله لميه وسسلم لانه ولدسنة اننتين وعشرين وقيل غيرذلك قوله عروجل (أن الذين ارتدواعلى أدمارهم) يعني وجعوا القهقري كفار ا(من بعد ما تبين لهم المَسدى) يهني من بعدماوضع لهم طريق الهذابة قال قتا ده هم كفاوا هل السُخَابِ كفر وأجمعه في صلى الله عليه وسلم من بعد تماعر فو مو وجد وانعته فى كتابهم وقال ابن عباس والضعال والسدى همالما مغون آمنوا أولاغ كفروا ثانيا (الشيطان سول لهم) يني زين لهم القبيح حتى رأوه حسنا (وأملي لهم) فريُّ بضم الااف وكسر اللام وفق الماء على مالم يسم فاعلد يعني أمها واومدله مف العمر وقرى وأملى لهم بفتح الالف واللام بعنى وأملى لهم المعلمان بات مدلهم في الامدل فان قلت الاملاء والامهال لا بكونان الامن الله لا الفاعل الملق وليس للشسيطان فعسل فطعلى مذهب أهل السنة خسامعني هذه الفراءة فلت أن المسول والمهاجو الله تدمالي في الحفيقة وليس للشيطان فعل واغدا أسند المه ذلك من حيث ان الله تمالى قدر ذلك عنى بده ولسانه فالشيطان عنهم ويزين أهم القبيم ويقول لهم فآجا لحكم فسعة فقتعوا بدنيا كهورياستكم الى آخواالعمر (ذلك) أشارة الى التسويل وألاملاء (بانهم)يعني بان أهل السَّكَابُ أوالمنافقين (قالو اللذين كرهوا مانزل الله) وهم المشركون (سنطيعُ في بعض الامر) يمني من التعاون على عداوة محمده لي الله عليه وسدا وترك الجهادمعه والقعودعنه وكانوا يقولون دالتسرا فاخبرالله نبيه محداصلي الله عليه وسلم خبرهم ثمقال (والله يعلم أسرارهم) إيعىانه تعالى لاتتغنى عليسه خانبه من أمرهم (فكيف اذا توفتهم الملائكة) يعني فكيف يكون، حالهماذا توفتهم الملائكة (يضر يون وجوههم وأدبار همذلك) يعنى ذلك الضرب (بانهم) يعنى بسبب أنهم (اتبه واماأُ سَحَط الله) يعنى ترك الجهادمع رسول الله صلى الله عليه وُسَلَّم وقالُ ابن عباس بما كثموامن المتوراة وكفر والجعمد صلى الله عليه وسلم (وكرهوار ضوافه) يهني كرهو امافيه رضوان الله عزوجل وهوالايان والطاعة والجهاد معرسول الله صلى الله علمه وسلم (فاحبط أعمالهم) التي علوهامن أعمال البولانهالم تكن تقدولا باص و أم حسب الذين فى قاولَجُدم مرض) أَى شَكُّ ونفاق وهم المنافقون (ان لَن يَخْرِج اللهُ أَضْعَانُهُــُم) يعنَى يَظْهِر أحقادهم على المؤمنين فيبدده احتى يعرف المؤمنون نف افههم واحددها ضغن وهو ألحقد الشديدوقال ابن عباس حسدهم (ولونشاء لارينا كهم فلعرفتهم بسمياهم) الماقال تعالى أم حسب الذين فى فاوجهم مرض أن أن يخرج الله أضغانها م فكان فأثلا فال لم لم يحرج أضعانهم ويظهرها فاخسرتما لحاله اغا أخرذاك لحض المشمينة لاغوف منهم فقال تعسالى ولونشاء

ومد لهسم في الاتمال والاماتي وأملىأ بوهرو أى أمهاوا ومدفى عرهم ( ذلك بأنه سم قالوا للذين كرهوا مانزلانته) أي المنسانقون فالوائلهود (..:طبعكرفيبعضالامر) أىعداوه محمدوالقعود من تصرته (والله يسلم اسرارهم) على المسدر من اسرجزة وعلى وحفص أسرارهم غبرهم جعسر (فكيف اذأتونهم الملائكة) أى مكنف يعماون وماحيلتهم حينتذ (يضربون وجوههم وأدبارهم) عن ابنعباس رضى الله عنهما لاستوفى أحدعلى معصية الأيضرب من الملائكة في حهده ودبره(ذاك) اشارةالى الترفى الموصوف (بانهم) يستبائهم (اتبعوا ماأ مخط الله )من معاونة الكافرين(وكوهوا رضوانه) من نصرة المؤمنين(فاحسط اعمالهم امحسب الذين في قاوجم مرض ان لن يخوج الله اضغانهم) احقادهم والمدني أظن المنافقون ان الله تعالى لا يبرز بغضهم وعداوتهم للؤمنين (ولو

نشاه لارينا كهم) لعرفنا كهم ودالناك علهم (فلعرفهم بسياهم) بعلامهم وهوان يسمهم لارينا كهم الله بعلامة يعلمون ما وعن أنس رضى الله عند معاخفي على رسول الله صلى الله عليه وسل بعدهد والا يد أحد - ن المنافقين كان بعرفهم بسيماهم كأنوالا يقدرون على كشان ماني أأغسهم واللامق فلعوفتهم داخلة فيجواب لوكالني فىلارىنا كهم كررتني العطوف وأماالامني ولتعرفهم فواقعة مع السون فىجواب تستر محمدذوف (والله يعسلم أعمالكم) فمرخيرها منشرها (وننباونك) بالفتال اعلامالا استعلاما أونعاملكي مماملة المختبر ليكون ابلغ في اظهار العدل (حى نعلم الجاهدين منك والصارين)على الجهاد أى تعدد كالماماعلناه الد سكون(ونباواخبارك) أسراركم واسماونكرحي يعيا ويساوأتو يكروس الغضل اله كأن أذافر أها بكروقال اللهدملاتبلنا فالك ان اوتنا فضعتنا وهشكت أستار ناوعذرتنا عرسسل الله وشافوا الرسول) وعادوه يعني المطعمين توميدر وقدمى (من نعسد ماتسين لهم لهدى)من بعدمانلهر لهم الهالحق وعرفواالرسول (ان مضرواالله شبيأ وسعيط أعمالهم) التي عماوهافي مشاقة الرسول أىسبطلها فلا بصاون منهاالى اغراضهم (باأيها الذبن آمنوا أطمعواالله وأطيعوا الرسسول ولا

لارينا كهمأى لامانع لنامن ذلك والاراءة عمى التعريف والعاوة وله فامرفتهم لزيادة فالدة وهى ان التعريف قديطلق ولابلزم منه المحرقة الحقيقية كايقال عرفته في إنعرف فيكان المعنى هناعرفنا كهم تمريفا تسرفهم مبه ففيسه اشارة الى قوة ذلك التعريف الذى لا يقع عصه اشتباه وقوله بسيماهم بعني بملامته مرأى فيعل للشعلامية تعرفه سبيها قال أنس ماختي على وسول اللهصيلي الله عليه وسل مدنزول هيذه الاسمة شيءن المنافقين وكأن دمرفهم بسيماهم (ولتعرفهم في لمن القول) يعني في مهني القول وفحواء ومقصده وللسن معنيان صواب وخطأ صرف المكلام وازالته عن التصريح الى المني والتعريض وهـ ذا محود من حبث الملاغة ومنه فواله صلى الله عليه وسدا فلمل بعضكم الحن بحبته من بعض واليه تصديقوله ولتعرفنهم في الحن القول وأما اللعن المسذموم قطاهر وهوصرف المستكلام عن الصوأب الحائلها مازاله الاعراب أوالتعصيف ومعسى الأسمة وانكما محدلتعرفن المنافقين فيسابعرضون بهمن القول من تهجين أحرا وأمر السلين وتقييعه والأستهزاه به فكان بعده فالانتكام منافق عند ألمني صلى الله عليه وسسلم الاعرفه نقوله و ستدل بفسوى كلامه على فسادراطنه وتفاقه ثم قال تعالى (والله يعلم أعمالك) معني أعمال جه عماده فعيازي كلاعلى قدرهم له فهاله تعالى (ولنبادنكم) يدنى ولنعامانكم معامسان المختسرفان الله تعالى عالم بجميع الاشياء قيسل كونها ووجودها (حتى نعدل الجاهدين منكروالصارين) يعنى انابأ مركم بالجهاد حتى يظهر المجاهد ويتبين من ببادر منكرو يصهرعامه من غسره لان المرادمن قوله حتى نعيل أي على الوجود والفلهور (ونباوأ خماركم) متى نظهرها ونكشفها ليتسن من بأى القتال ولأ بصبر على الجهاد (ان الذين كفر واوصد وأعن سدل الله وشاقو االرسول) معنى غالفوه فيما بأمر هم مبه من الجهادوغيره (من بعدماته ين لهم الهدى) يعنى من دمد ماظهر لهم أداة الهدى وصدق الرسول صلى الله عليه وسُلم (ل يضر والله شبأ) يعنى أغدا يضرون أنفسهم بذلك والله تعالى منزه عن ذلك (وسيصبط أعمالهم ) يعنى وسيبطل أعماله م فلابرون لهانوايا في الاستوه لانهالم تكل لله تعالى قَالَ أَنْ عَبَاسَ هُمُ مَا لَطْعَمُونَ يُومَ بَدُرَ قُلِهُ عَزُوجُلَ (يَا يُمِاللَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهُوأَ طَيْعُوا الرسول) لماذكرالله عزوجل الكفار يسبب مشاقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسدلم أمم الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صدلي الله علسه وسدام تم قال تعالى (ولا تبطاوا أعمالكم) قال عطاءيمني بالشرك والنعاق والمعنى دارمو اعلى ماأنتم عليه من الاعهان والطاعة ولاتشركوا فتبطل أعبالك وقيل لاتبطاوا أعمالك بترك طاعة رسول الدصلي الدعليه وسلم كاأبطل أهل الكتاب أغمالهم بشكذيب رسول ألله صلى الله عامه وسلم وعصيانه وفال الكلبي لاتبطاوا أعمالكم بالرياء والسمعسة لان ألله لايقبل من الاعمال الاما كأن غالصالوجه مه التكريم وقال المست لاتبطاوا أعمالكم بالمواصى والكائر قال أبوالعالية كان أحداب رسول الله صلى الله عليهوسسطير ون اله لايضرهم مع الاعسان دنب كالايتفع مع الشرك عمل فتزلت هسذه الآسية فخافوامن المكاثر بعددان تحسط أعمالهم واستندل بهده الايةمن يرى احساط الطاعات بالمعاصي ولاحجة لهدم فمهاوذاك لاب الله تعمالي بقول فن يعمل مثقال درية خيرا بره ومن معمل مثقال ذرة شرابره وفال تعمالي والتنك حسينة بضاعفها ويؤث من لدنه أجراعظيما والقوتمالي أعدلوا كرممنان ببطلطاعات سنين كثيرة بمصية واحدة وروى عرابن عمرانه قال كمانري انه لاشى من حسناتما الامقبولاحتى تركولا نبطاوا أعمالكم وفلنام هداالذي بمطل أعمالنا

(ان الذي كفرواوسدواعي العموم (فلاتهنوا) قلا تضطوا ولاتذلواللمدق (وتدعوا الى السيم) وبالكسرجرة وأبوكر وهماالسالة أىولاندعو الكفارالى الصلح (وأنتم الاعاون) أىالاغُلبُون وتدعوا مجزوماد خوله في حكمالنهـي(واللهمعكم) بالنصرة أي اصركم (وان يتركم أعمالكم) ولن ينقصكم أحرأهالكم (أغماا لحميوة الدنيالعب وُلُمُو) تنقطع في أسرع مدة (وان تؤمنوا) بالله ورسوله (وتنقوا) لشرك (بۇنكمأجوركم)ثواب

أيمانكم وتقواكم (ولا يستلكم أموالكم) أي لأيسألكم جيمها باربع العشروالضاعل الله أو الرسول وقال سغيانين عيينه غيضا من فيض (ال يستلكموها فعضكم) أى يجهد كمو يطلبه كله والاحفاء المبالغة وبلوغ الغاية فىكل شي يقسال احفاه فى السئلة اذا لم يعرا شيأمن الالحاح والحنى شاريه ادااستأصله (تيخاوا و يغرج)أى الله أو أليضل

(أصغانكم) عند الامتناع

أوعندسؤال الجميع لان

عند مسئلة المال تطهر

الاحفاء بمستلة الأموال مخرج الرضعان (هاأنتم هؤلاء) يدني أنترباهؤلاء المخاطبون العداوة والمقد (هاأنتم) الاحفاء بستله الاموال حرج بدور ما والمامور والمعدون (المنفقوافي سيل الله) هاللنبيه (هؤلاه) موصول بعني الذين صلته (تدعون) أي أنتم الذين تدعون (المنفقوافي سيل الله) هي النفقة في النبروآوالزكاة كانه قيل الدليل على أنه لواحة الكم أيخليم وكوهم العطاء انكم تدعون الى اداء ربع العشس

صلى الله عليه وسدير أموالكم كأوافي الصدد فات اغمايسا أركم غيضا من ميض وهوويم العشر

افقلنا الككائر والفو احشحتي نزل الهالله لايغسفر أن يشرك به ويغسفر مادون ذقك الن بشساء فكففناعن ذلك القول وكماتضاف على من أصباب الكبيرة ونرجوالي فمنصها واستندل بهذه الاتبة من لا يرى ابطال المتوافل عنى لودخل في صلاة تطَّوَّع أوصُوم تطُّوعُ لا يجوزُله ابطَّالَ ذلك العمل والخروج منه ولادليل لهمفي الاتية ولاح قلان السينة مبيئة آلكتاب وقدتيت فالصحيب أنالني صلى المقعليه وسلم أصبع صاعافل أرجع الى البيت وحد حيسافقال لعائشة قريبه فلقداصيف صاعما فأكل وهدام في الديث وليس بلفظه وفي الصحيين أيضاان سكنان وارانا الدوداء فمخعله طعام فلماقر به المه قال كل فاقى صاغ قال است بالمتحل منى تأكل فأ كلممه وقال مقاتل في معنى الاسية لا تمنواعلى رسول الله صلى الله عليه وسار فتبطل أعسالكم نزلت في بني أسد وسنذكر القصة في تفسد برسورة الحجرات ان شاء الله تعالى (ان الذين كفروا وصد دواً عن سبيل الله ثم ما تواوهم كار فلن يغفر الله لهم) قيل نزلت في أهل القليب وهم أ يو جهل واصحابه الذين فتلو أبيد روالقوافي قليب بدر وحكمه أعام في كل كافرمات على كفره فالله لا يغفرله لقوله تعمالي أن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لن يشماء ( ملاته نوا ) الخطاب فيسه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هوعام لجيرع المسلمين ومني فلا تضعفوا أيها الوَّمنون (وتدعو الى السّه) يعنى ولا تدّعوا لكفارالى الصّح أبدامنع الله المسلمين ان يدعوا الكفارالى الصغ وأمرهم بحربه مرحى يسلوا (وأنتم الاعلون) يعنى وأنتم الغالبون لهسم والمعلون عليم المعالية المعالية والعالون عليم الخبرالله تعالى ان الامراك مسلين والنصرة والغلبة لهم عليم وان غلبوا المسلين في بعض الاوَّقَاتُ (والله مع م) يعني النصر والمعونة ومن كان الله معه فهو العالى الغالب (ول

بتركم أهمالكم) بمدى لن ينقصكم شديا من ثواب اعمالكم وقال ابن عباس وغديره لن يظلكم أعمالكم الصالحية ويوتيكم أجورها تمحص على الا خرة بذم الدنيا بقال تعالى (اغما الحيوة الدنيالمبوهو )أى باطلوغر وريعني كيف تمنعكم الدنياءن طلب الأسنوة وقدعلتم ان الدنيا كلهالعث ولهوالاماكان منهافي عبادة الله عزوجل وطاعته واللعب مايشغل الانستأن وليس فيدمنفعة فالخال ولاف الما لاغماذ الستعمل الانسان ولم يشغله عن غيره ولم ينسه اشفاله

إنهمة فهواللعب وانأشغله عن مهمات نفسه فهواللهو (وأن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم) يعني بوزكم خزاء هما اكرفي الا آخرة (ولايستلكم أموالكم) يعمني أن الله تعالى لايسأل من العباداموالم ملايتا الاج علمابل بأمرهم بالاعان والتقوى والطاعة ليثبه معلها الجنة وقيل مناه ولايسالك محمدصلي الله لميه وسلم أموالكم وقيسل معناه لايسالكم ألله ورسوله

من أموالكم وهوز كاه أموالكم تردعليكم ليس لله ورسوله فهاحاجة اغ فرضها الله تعالى فأموال الاغنياء وردهماعلي الفقرأء فطيبوا بأخراج الزكاة أنفسكم والىهمدا القول ذهب

سفيان بن عبينة و بدل عليه سياق الا ية وهو فوله تعلى (ان بسئلكم وها) الضمير عامد الى الاموال (فصفكم) يعنى يجهدكم ويطلبها كلها والأحفاء المألعة في المستلة وباوغ الغاية في

ك رشيع بقال أحفاه في المسئلة أذا لم يترك شيأمن الالحاح ( أعلوا ) يعنى بالمال فلا تعطوه

(و يخرج أَضَ عَانَكِم) يعنى بغضكم وعُدَاوتكم لشده محبة كم اللاموال قال قنادة علم الله ان

الموصوفون شماسستأنف وصفهم فقال تعالى (تدعون لتنطقو آفي سبيل الله) قيل أراديه النطقة في الجهاد والغز ووقيسل المرادبه أخراج الزكاة وجيم وجوه البروالكل في سبيل الله (فنكم من بيغل) يعنى بحافرض عليمه اخراجه من الركآة أوندب الى انفاقه في وجوه البر (ومن بعنل) مهنى بالصدمة واداءالفريضة فلابتعداه ضرجنا وهوقوله تعالى فأغا يبخل عن نفسه) أى على نفست (والله الغني) يعنى عن صدة قاتكم وطاعاتكم لانه الغني المطلق الذي له ماك العموات والارض (وأنتم الفقراء) يعنى اليه والى ماعنسده من الخيرات والتواب فى الدنسا والا تخرة (وان تتولوا) بنيء مرطًّا- فم الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسيروس الفيام عِــاأهم كمهِ بِهُ وَالرَّمَكُمُ ابَاهُ ۚ (يَسْتَبْدُلْ تُومَاغْيَرُكُمْ ثُمَّالًا يَكُونُوا الْمُعَاللهُ ورسوله صلى الله عليه وسلمد كم قال السكاي هم كنده والتضع من عرب ألين وقال الحسن هم العم وقال عكرمة هم فارس والروم عر أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال تلارسول الله صلى الله عليسه وسدغ هسذه الاتية وان تتولوا يستبدل فوساغيرتم تملايكونوا أمثالكم فالواومن يستبدل بنا قال فضرب وسول المقصلي الله عليه وسسغ على منكب سلسان تم قال هذا وأصحابه أخوجه الترمذي وفال حدثيت غريب وفي اسناده مقال وله في رواية أخرى عن أبي هريرة فال فال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسؤيار سول الله من هؤلاء الذين ذكر الله عزُّ وحل ان تولمة الستندلوا مذائر لا كونه المثالمة الله وكأن سلسان بصنب وسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب رسول الله على الله عليه وسدلم فغذ سلسان فقال هذا وأصحابه والذي نفسي سده لوكان الايسان منوطابالثر بآلتناوة وجالهم فارس ولمسذاا لمسديث طرف فالصبح تردف سووة الجعة انشاء الله تعالى والله سجانه وتعالى أعلم عراده

## وتفسيرسور والفقح وهىمدنية

(خ) عن اسدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير قي بعض أسفاره وعمر بن الخطاب كان يسيره عه ليد الفساله همرى شي ولا يجبه تم سأله فلي يجه في سأله فلي يجبه فقال هم ذكاتك أمث العمر كروت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجب للفال عمر فركت بعيرى حتى تقدمت اماء الناس وخشيت ان يغزل في قرآن في البيت ان سمعت صاوخا عليه وقلت لقد أنزل على الليلة سورة لحى أحب الى جماطاء تعليه الشمس في قرآ الا فتحنالك عليه وقل القد أنزل على الليلة سورة لحى أحب الى جماطاء تعليه الشمس في قرآ الا فتحنالك فتحامينا وأخر جه المترمذي و زاد فيه وكان في بعض أسفاره بالحديمة (ق) عن أنس فال الما نافتحنالك فتحامينا والمؤمنين الميفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الى قوله فو زاء طيما مرجعه من الحديثية وهم مخالطهم المزن والكاسبة وقد نعر الحديم المنافر المنافرة المخارى المنافران الله عز على ميناقال الحديدية فقال أحداث بعرى من تعتم الانهاد فال شعبة فقد مت الكوفة وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تعتم الانهاد فال شعبة فقد مت الكوفة فد مت الكوفة فدت هدت الكوفة فدت هدت الكوفة المنافرين قتادة في رجعت قد كوت له فقال أما الافتحنالك فقاسبينافين أنس واما فينامريك في النبي صلى الله عن عكرمة وأخوجه الترمذي عن قدادة عن أنس قال أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم له فقال الله من المديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فقال النبي على النبي صلى الله عليه وسلم له فقال النبي على النبي على الله عليه وسلم له فقال النبي على النبي على الله عليه وسلم له فقال النبي على المنافرية الله على النبي على النبي على الله على النبي على الله عليه وسلم له فقال النبي على الله عليه الله على الله على النبي النبي على النب

(فتكمس يعفل) بالرفع لان من هذه ليست الشرط أى فنكم ناس بصاوت م (ومن يعل) بالصدقة وأداءالفر سفر فاغما يبغل عن نفسه) أي بعن عن دای نفسه لاعن دای ر به وقبل يخلعلي نفسه مقال علتعليه وعنه (والله الغنى وأنم الفقراء) أي الهلامامريذكك لحاجته البهلانه غنىءن الحامات واكن لحاجنكم وفقركم الى الثواب (وان تتولوا) وان تعرضوا أيها العرب عن طاعتمه وطاءمة رسوله والانفاق في سعيله وهومعطوف عيلىوان تؤمنواوتنقوا (ستبدل فوماغركم) يغلق قوما خميرا منكم والطوع وهم فارس وسلل رسول للهصلي الله عليه وسيلمعن الفوم وكان سلسان الى حسه فضرب على فحده وقال هذاوقومه والذينفسي مدملو كان الإيمان منهطا الثر بالناله رجال من فارس (تملايكونوا أمثالكم) أى تمالا كونوا في الطاعة مثالكم بلأطوع منكم وسورة العخ مدنيسة وهى تسع وعشرون آية

موسم الله الرحن الرحيم (الافتعنائك فعامينا) الفتح الطفوبالبلدة عنوة اوصله بصوب أو بغير وب الانه مغلق مالم ينظفر به فاذا نطفر به فقد فتح ثم قيسل هو فتح مكة وقد تزلت مرجع رسول القصدلي الله عليه وسؤمن مكة عام المدينية عدة له بالفتح و جهمه على افظ المساضى ١٧٢ الانها في تعقفها بمنزلة السكائنسة وفي ذلك من الفتامة والدلالة على عاوشان الخبر

وسلم لقداً نزلت على الليلة به أحب الى بماعلى الارض ثم قراً النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنياً من بنايار سول الله لقد بين الثما يفعل بكف اذا يفعل بنا فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تعم الانهار حتى بلع فو زاعظها

## وبسم الله الرحن الرحيم

قوله عز وجل (أنا فصنالك تصامبينا) الخطاب النبي صلى الله عليه وسيروحد موالمعني اناقضينا وحكمه الث فتعأمبيناظاهرا بغبرنسال ولاتعب وأختلفواف هذا الفنح فروى تساده عن أنس اله فتح مكه وقال محاهدانه فتع خيبروقيل هوفتح فارس والروم وسائر بلاد الاسلام التي بفتعها المتدعر وجلله فان قلت على هذه الاقوال هذه البلادمكه وغيرها لم تكن قد فصت بعد فكيف فال تعالى انا فتحنالك فتحامبينا بلفظ الماضي قلت وعدالله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالفتح وجىء والفظ الماضى جرماء لى عادة الله تعالى في أخماره لانها في تعققها وتبقنها عنزاة السكانية الموجودة كانه تعالى فال انافتحنالك في حكمنا وتقديرناوما قدوه وحكم به فهوكائن لامحالة وقال أكثرالمفسرينان المرادب ذاالفنع صلح الحدبيية وهوالاصع وهو رواية عن أنس ومعنى الفتح أقتم المغلق المستصعب وكان الصخمع المشركين يوم الحديبية مسستصعبا متعذراحتي فتعه الله عز وجلو يسره ومهله بقدرته ولطفه وعن البراء قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة ولقد كان فتم مكة فقصا ونعن امدالفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنامع رسول اللقصلي اللاعليه وسلم أربع عشرة مائة والحديبية بترفنز حناها ولم تترك فهاقطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاها فجاسه لى شفيرها تم دعاما تاء من ماء فتوضأ ثم عضهض ودعا ثم صب مفها فتركنا هاغير بعيد ثم اتهاأ صدرتنا وماشينداور كابنا وفال الشعيى في قوله انافت نالك فتعامينا فال فتراط ديسة وغفرله ماتف دممن ذنبه وماتأخرواطعموانخل خبسبرو بلغ الهدى محسله وظهرت الروم على فارس ففرح المؤمنون فلهورأهل الكتاب على المحوس وقال الزهرى لم وصن فع أعظم من صخ الحدد أبية وذلك أن المشركين اختاطوا بالمسلين فسعموا كلامهم ففكن الأسلام في فلوجهم فاستمفى ثلاث سنبن خلق كشير فعز الاسلام بذلك وأكرم الله عزوجل وسوله صلى الله عليه وسد أوقوله عزوجل (ليغفراك الله ما تقدم من ذنبك وماتأخر) قيل اللام في قوله المغفرلَكُ الله لأمكى والمصنى فضنًالكُ فضاحب سالكو يجتمع لك مع المغفرة تمساح النعب منالغتم وقال الحسسن بن الفضل هوم، دود الى قوله تعالى واستغفّراذ نبكُّ والمؤمنين والمؤمنات لِبغفّر للثالله ماتق دممن ذنبك وماتأخر وايدخسل المؤمنسين والمؤمنات جنات وقال ابنجو لرهو راجع الى قوله في سورة النصر واستغفره انه كان توابا ليغسفرلك الله ما تقدم من ذنيسك وقيسل اناأفتح لم يجعسل سبباللغفرة ولحكن لاجتماح ماقدرله من الامور الآربعية المذكورة وهي المغفرة واتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز كانه قال يسرنا

عنه وهوالفتع مالايعني وقيل هوأتح الحديسة ولمكن فيسه تشال شديد ولكن ترام سين القوم بسهام وحيارة فرمى المسلمون المشركين حتى أدخلوهم ديارهم وسألوا المسسط فسكأن فصامسينا وقال آلزجاج كان في فتح الحدسية آلة عظمية وذلك انهنزح ماؤهاولم بيق فهاقطرة فتمضيض رسول القصلي القعليه وسائم مجمني البترفدرت بالماء حتى شرب جميع النساس وتيسل هومتح خيدير وفيل مناه فعنينا ال قضاء بيناعلي أهل مكة ان تدخاها أنت وأحمالك من قابل لتطوفوا بالبيت من الفتاحة وهي الحكومة (ليغفرنك الله) قيل المفتح ليس سب الغفرة والتقدير أنافضت الك فصامس فاستغفر ليغفرنك الله ومتسله اذا جاءنصرالله والفقحالى فوله فسبع بعمد ربك واستغفره ويجوز أن بكون فتح مكة من حيث انهجهاد للمدوسيباللغفوات وقيل الفتح لم يكن

سيس المجهاد المعدوسية المستقيم والنصر العزيز والكنه الماعدد عليه هذه النع وصله ابها هو أعظم النع المنفولة بل لقمام النعب في وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز والكنه الماعدد عليه هذه النع وصله ابها هو أعظم النع المنافيل بسرنالات فقيمكة أوكذ النجيم التبين عز الدارين واغراض العاجل والا تجسل (ما تقدم من ذنبك وما تأخري يد

(وىترنعىمتەعلىك) ماعلاء ديمك وفقع البلاد على بدا (وبهديك صراطا مستقيا) وشتك على الاس المرضى (ومنصرك الله نصراء زيرا) فويامنيعا لاذل بعده أبدأ (هو الذي أرل السكينة في قاوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا معايمانهم) المكينة السكون كالبنة البنان أى أرل الله في فاو يهم السكون والطمأنينة تسبب الصلح ليزدادوا يقيناعلي بقنهم وقسل السكنة الصبرعلى ماأمس اللهوالنقة يوعد اللهوالةعظام لامرالله

كالالفتمونصرناك علىعدوك وغفرتالك ذنيسك وهسديناك صراطامستفيساليبتهع لكعز الدارين واغراض العاجل والاسجل وقيسل يجوزان يكون الفنم سبياللغفران لانه جهادالعدو وفيه الثواب والمغفرةمع الطغر بالعسدووالغوز بالفتح وقيل كمآ كأن هسذا الفتح سيبالدخول مكة والطواف الديت كأن ذلك سيبالغ فرة ومعرني آلا ية ليغفراك الله جيرع مافرط منسك ماتقدم من ذنبك مني تسل النبوة وماتأخ سني بعدها وهدداه لي قول من مجوز السفائر على الانبياء وقال عطاءانكراساني ماتقدم مي ذنسك بعتي من ذنب أبو مكآدم وحواء مركةك وما تأخرمن ذنوب أمتك يدعائك لمم وفال سفيان الثورى مانق دم من ذنبك عاكان منك قبل النبوة وماتأخر يغيكل شي لمتعمله ويذكرمشسل همذاعلي طريق التأكيدكا تقول أعطمن تراءومن لمتره واضرب من لقيت ومن لم تلقسه فيكون المعنى ماوقع للثمن ذنب ومالم يقع فهو مغفو والتوقيل المرادمنه ماكان من سهو وغفلة وتأول لان الني صلى الله عليه وسلم لميكن له ذنب كذنوب غيره فالمراديذ كوالذنب هناماعسى ان يكون وقعمنه من مهوو نعوذاك لان حسنات الأبرارسيا " فالمقر بين فسماه ذئبا في كان من همذا القبيل وغيره فهو ومغفورله فاعلمه الله عنر وجل بذلك وأنه مغفورله ليتم نعمته عليه وهو قوله نعمالى (ويتم نعمته علبك) ه في النبوة وماأعطالة من الفتح والنصر والتمكين (ويهديك صراطامس تقيما) يعني ويهديك الحصراط مستقيم وهوآلاسلامو بثبتك عليه والمعني ليج معالت مع الفتح تسام النعمة بالمغفرة والهداية الحاصراط مستقم وهوالاسلام وقيل معناه ويهدى بكالح صراط مستقيم (وينصرك الله نصراعزيزا) يدي عالباذاعز ومتعة وظهورعلي الاعداء وقدظهرالنصر بهدداً ألفتح المسبن وحصسل ألامن يعمدانلة تعسالى فان قلت وصف الله تعسالي النصر بكويه غزيرا والمز بزهوالمنصو رصاحب النصر فامعناه قلت معناه ذاعزه كقوله عيشة راضية أي ذأت رضاوقيل وصف النصر بحايوصف به المنصور اسنادا بجاز بايقال هدذا كالام صادق كالقال متكلمصادق وقيل ممناه أصراعز واصاحبه فحذف المضاف ايجازاواختصارا وقيسل اغيا يحتساج الىهسقه التقديرات اذاكانت العزة من الغلبة والعزيز الغيالب امااذا قانا العزير هوالنفس القليل أوالمديم النظير فلايحتاج الى هده التقديرات لان النصر الذي هومن الله تعالى عز يزفى تفسه لـ مكونه من الله تعالى فصح وصف كونه نصر اعزيز الق إد تعالى (هو الذي أتزل السكينة فى فلوب المؤمنين) يعتى الطمأنينة والوفارفى فلوجهم لتَّلاتنزعج نفوسهم فال ان عماس كل سكنة في القرآن طمأنينة الاالتي في سورة البقرة وقد تقدم تفسيرها في موضعها وأساقال الله تعسالي وينصرك القانصراءز يزابين وجسه هسذا النصر كيف هو وذلك انه تعالى جعسل السكينة التيهي الطمأنينسة والتبات في قاوب المؤمنين وبلزم من ذلك تبات الاقدام عنسد اللقاءفي الحروب وغيرها فكان ذلك من أسباب النصر الذي وعدالله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلمتم قال تعالى (لبزدادوا ابجماناه عاجمام) وذلك انه تعالى جعل السكينة والطمأنينة في قاوب المؤمنين سيماز يادة الايمان في الوجهم وذلك انه كلماوردعامهم أمن أونهي آمنواله وحاوا بمقتضاه مكان ذالث وياده في ايماع م وقال ابن عباس بعث الله عز وحل رسوله صلى الله علىه وسلم يشهاده أنلااله الآالله فلما آمنوابه وصدقوه رادهم الصلاة ثم الركاء ثم العوم ثم الج تم الجهاد حتى أكل دينهم فكلما أمروابشي وصدقوه اردادوا تصديق ألق بصديقهم وفال الضعاك يقينامع بقينهم وفال الكابي هذافى أص الديدة حين صدف القرسوله الروالا التي (وبله جنودالسموات والارض وكان الله على المكيماليد على المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تعتبا الاتهار خالة بن فيا ويكفر عنهم سيا تهم وكان ذلك ١٧٤ عندالله فوزاعظم اوبعذب المنافة بن والمنافقات والمشركين والمشركات) أعاولة

وقيلاك آمنوا بالاصول وهوالتوحيد وتصديق الرسول صلى المقعليه وسلم فيما أخبربه عن الله عزوجل وآمنوابالمعث بعددالموت والجنة والنار وآمنوا بالغروع وهي جيع التكاليف البدنية والمباليسة كان ذلك زيادة في ايميائهم (وتله جنودا لسموات وآلارض) لمُساقل الله عز وجل وينصرك اللهنصراءز يزاوكان المؤمنون في فلة من العدد والمدد فكان فاثلافال كيف ينصره فأخبره اللهءنر وجل الأه جنودالسموات والارض وهوفادرعلى نصر رسوله صلى الله عليسه وسلم بيعض جنوده بلهوقا درعلي انبهاك عدوه بصيعة ورجفة وصاعقة وفعوذاك فلم يفمل بل أنزل سكيه قرف قاوبكم أيها المؤمنون اليكون نصرر سول الله صلى الله عليه وسيروا هلاك أعدائه علىأ يديكم فيكون لكم الثواب ولهم العقاب وفي جنود السموات والارض وجواء الاول انهم ملائكة السموات والارض الشاني انجنو دالسعوات الملاشكة وجنو دالارض جيم الجيوانات المنالث انجنود السموات مثل الصاعقة والصيعة والحجارة وجنود الارض مثل الزلارل والخسف والغرف ونحوذلك (وكان الله عليما) يمنى بجميع جنوده الذين في السهوات والارض (حكميما) يعنى في تدبيرهم وقيل عليماء على فلوبكم أيها المؤمرون حكيم احيث جعل النصراكم على أعدالكم قوله عزوجل (لمدخل المؤمنين والمؤمنات حنات بجرى من تعتها الانهار) يستدهى سابقاتقد يره هوالذى أنزل السكينة فى قاوب المؤمنين ليدخلهم جنات وقيل تقسديره ان من علمه وحكمته ان سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعده فسم الفتح والنصر ايشكروه على نعمه فيتبهم ويدخاهم جنات تجرى من تحتها الانهار وقد تقدم ماروي عنأنس أنه لمانزل قوله تعالى المافضالك فضامين البغفراك اللهما تقدم من ذنبك وماتأخرفال العصابة هنيتاهم يناقدبين الله تعسال مأيف مل بك فسادا يفعل بنا فالزل الله عزوجل الاسمة التي بمدهالبدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار (خالدين فهاو يكفرعنهــم سيا تهم فان قلت تكفيرالسيا تتاغما يكون قبل دخولهم الجنة مكيف ذكره بعمد وخوالم ألجنة قلت الواولا تقنضي الترتيب وقيل ان تكفيرالسيا توالمغفرة من توابع كون المكاف من أهل الجمة فقدم الادخال بالذكر بمنى انه من أهل الجنة (وكأن ذلك عند الله فوزاء ظيما) يعنى ان دلك الادخال والتكفيركان في الله تعالى فوزاء ظيما (ويعذب المنافقين والمناهقات والمشركين والمشركات) يعسى المنافقين والمنافقات من أهسل المدينة والمشركين والمنسركات منأهل مكة واغسافةم المنافقين على للشركين هنا وفي غيره من المواضع لان المنافقين كانوا أشدعلي المؤمنين من الكافرين لان الكافر يكن أن يحترز منسه ويجاهد لامه عدومبين والمنافق لايمكن أن يحترز منه ولايجاه سدفاه لذا كان شره أكثر من شرالكافو فكان تقديم المنافق بالدكرأوني (الظانين بالله ظن السوء) يعني أنهـ مظنواات الله تعـالى لاينصر محمدا صلى الله عليه وسلموا لمؤمنين (عالهـ م دائرة السوء) دمني علهم دائرة العذاب والهلاك (وغصب الله عليهم) رياده في تعديهم وهلا كهم (ولعنهم) يمي وأبعدهم وطردهم عرجته (وأعدلهم جهتم)يعي في الا خرة (وساءت مصيرا) يعني ساعت جهنم منقلبا(ولله جنودالسموات والارض) تقدم تفسيره بغي مافائدة التكرير ولمقدم ذكرجنو دالسموات

حنودالهوات والارض مسلط بعضهاعلى بعض كايفتضيه علمه وحكمته ومرقضيت أنسكى قاوب الومنين بصلح الحديثية ووعدهمأن يفتيمهم واغاقضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله و مشكر وهافية يهم و معلق الكافرين والنافقين لماغاطهممن ذلك وكرهوه (الطانين عالله ظن السوء) وقع السوء عماره عن رداءه وقساد بقال فعلسو أىسيخوط فاسد والمرادظنهم ان الله تعالى لاينصر الرسول والمؤمنين ولايرجعهم اني مكة ظاهرين فاتعهسا عنوه وقهرا(علهمدائرة السوء) مكى وأنوعمرو أىمانظنونه وبتريصونه بالمؤمنين فهوحائق بهمم ودائرعلهم والسوءالهلاك والدمار وغيرها دائرة السوءبالفتح أىالدائرة التي يدمونهاو يسخطونها والسوءوالسوءكالكره والكره والضعف والضعف الاان المهتوح غلسافي أن يضاف السه مامراد اذممه من كل شيوأما السوء فحارمجرى الشر

[ (وكان الله عزيزا) غالما افلارد راسه (حكما) فيما در (الأرملناك شاهدا) تشهدعها أمتمك وم القمامة وهذه حال مقدرة (ومىشرا)للۇمنىنىللىنە (وَنَذُهُواْ)المَكَافِرِينَ مِن النار (اتومنوارالله ورسوله) والخطاب لرسول الله صلى الله علمه وسل ولامته (وتعزروه) وتقووه بالنصر (وتوقروه) وتعظموه (وتسبحوه)من السبح أوم السحة والضمائر للهعز وحدل والمرادبتهزيراللهتعزير دينسه ورسوله ومن فرق الضمار فحمل الاوابن للنبي صبلي الله علمه وسل فقدأبع دليؤمنوا مكي وأبوهم ووالصمرلاناس وكداالثلاثة الاخمرة مالماء عندهما (بكرة) صلاه العجو (وأصلا) الصاوات الارمع (ان الذبن يما معونك) أي معمة الرضوان ولماقال (انحاسانعونالله)أكده تأكدا على طريقة الضيرفقال

والارض على ادخال المؤمنين الجنسة ولمأخرف كرجنود السموات والارض هنابسد تعذيب المنافقين والكافرين فنقول فائدة التكرا وللتا كسيدوجنو دانسموات والارمس منهمين هو للرحمة ومنهممن هوللمذاب فقدمذ كرحنود السموات والارض قيل ادخال المؤمنين الجنة ليكون مع المؤمنين جنودالرجة فيتبتوهم على الصراط وعندالمزان فاداد خاوا الجنة أفضوا الىجوار الله تصالى ورجته والقرب منه فلاحاجة لهم بعد ذلك ألى شئ وأخر ذك كرجنود السعوات والأرض بعدتعذب الكافرين والمنافقين ليكون معهم حنود السصط فلايفارقوهم أبدا فان قلت قال في الآرة الأولى وكان الله علم الحكم اوفال في هذه الآرة (وكان الله عزيرا حكيما) فالمعناء التألكان فيحنود السموات والارص من هوللرجية ومن هوالعذاب وعلم اللهضعف المؤمنين ناسب أن تكون خانسة الاسة الاولى وكان الله على احكيم اولم المالغ تعدد سالكامروالمنامق وشددته ناسد أن نكون خاتمة الاكمة الشائمة وكال الله عزيزا محميا فهو كقوله أليس الذبعز بزدى انتقام وقوله أخدذناهم أخدعتر برمقتدر قوليه تعالى (اناأرسلناك شاهداومبشراونديرا) الخطاب لذي صلى الله عليه وسلم ذكره في معرض الاه تنان عليه حيث شرفه بالرسالة وبمثه الى الكافة شاهدا على اعمال آمنه ومبشر إيمني ان آمن به وأطاعه بالثواب وندرا يحيلن خالف موعمي أمر مبالعقاب عن فالدة الارسال فقال تعالى (ليؤمنو الانتهورسولة) فالضمير شمالماس المرسل الهم(و يعزروه) بعني ويقووم وينصروه والمنعز وتصرمع تعظيم (ويوقروه) يعنى ويعظموه والموقير النعظيم والتبعيل (ويسموه) مسالتسبيح الذي هو النترية من جيم المقائص أومن السجة وهي الصلاة قال ألزيخشرى والضمائر للهأمالى والمرادية مزيرالله تعاتى تعزير دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن فرق الضميائر فقدا بعسد وقال غسيره المسكمات في قوله و يعر دوه و يوفروه واجعسة الح الرسول صلى الله عليه وسلم وعندهاتم الكارم فالوقف على و يوقر وه ونف نام ثم يبدى بقوله ويسبحوه (بكرة وأصيلاً) على النائك كما ية في ويستعوه راحمة الى الله تعالى به في و يصاوالله أو ويسيموا الله بالغداة والمدي فولد تروحل (ان لذين بما يعونك غما يما يعرب الله) بعد في ان الذين بما يعونك المحمد بالحسد بيية على اللايفر والعابما يمون الله لانهسم عاعوا أنفسهم من اللهعز وجدل بالجنة وأصدل السعمة العقدالذي معقده الانسان على نفسمه مس بذل الطاعة للامام والوة عالعهسدالذى التزمهله والمرادبهسده البيعة بيعة لرصوال بالحديبية وهي ترية ليست كميرة سناو بين مكه أقل من مرحلة أوص حلة سمت بيد شرهداك وقد جاء في الحديث ان الحديبية بترقال ملك هي من الحرموقال ان القصار بعصه امن اللويجو زفي الحديدة القنفيف والتشديد والقنف فأفصع وعامة المحدثين تشدد ونهما (ق) عن يريد ين عبيد فال فلت أسلة م الاكوع على أى شي ما يمتم رسول الله صدى الله عليمه وسدام فال على الموت (م) عن معقل من يسارقال أقسدراً بتني يوم الشُّصرة والنبي صدلي اللَّدعليه وسلم يمايع الناص وأنار أمع غصدنا من أغصانها عن رأسده وغين أربع عشر فمأنة قال لم نمايعه عدلي الموت ولكن بايعمام على الانفر قال العلماء لامناقاة من الحديثين وه مناه صفيح بالعد محاعدة منهد مسلمة ي الاكوع على الموت فلا يزالون بقاتاون بنيديه حتى بقناوا أو منتصر واو بايعمه جساعة منهمم معقل بن يسارع لى ان لا يفروا (خ) عن ابن عرقال ان الماس كانو امع النبي صلى الله عليه م وسلم يوم الحديثية تفرقوا في ظلال الشعرفاد الساس عدة ون بالنبي صلى الله عليه وسلم مقال (بدائة فوق النهم) بر يدان بدرسول القصلى القعليه وسم التي تعلق بدى المبايدين هي يدائة والقمعة وهن المبوارح ومن صفات الاجسام وانح المعنى تقرير ان عقد الميشاق مع الرسول كعقده مع الله من غيرتفاوت بينهما كقوله من مطع الرسول فقد أطاع الله وانحاب بيدون الله خبران (فن شكت) نقض العهدو لم يضاله بعد (فاغداين كشعل نفسه) فلا يعود ضرر منكنه الاعليمة قال جابر بن ١٧٦ عبد الله بايعنا وسول الله صلى الله عليه وسم تحت الشعرة على الموت وعلى

إيعني عمر باعبدالله انظر ماشأن الناس أحدقو ارسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فوجدهم ببايه ون فبايخ تررجع الى هرغفرج فبايع وقوله تعالى (بدالله فوق أيديهم)قال ابت عباس يد التسالوفاعيا وعدههم مناخير فوق أيديهم وقال السدى كانوابا خذون يبدر سول التمصلي اللهءايه وسلم فيبايه ونه ويدالله فوق أيدبهم كذا نقله البغوى عنه وقال الكآي نعمة الله علهم فىالحداية فوق ماصنه وامن البيعسة وقال الامام فغرائدين الرازى يدانته فوتى أيديهسم يعتمل وجوها وذلاثلان المدفى الموضعين اماأن تسكون بمغى واحدوا ماان تسكون بعشين فأن قلنا انهاعمني واحدففيه وجهان أحدها يدالله بعنى نعمة الله علهم فوق احسانهم كافال بل الله ين عليك أنهدا كملاد عانو النهمايدالله فوق أيديهم أى نصرته الاهم أقوى وأعلى من نصرتهم الأه لقال المسدلفلان أي العلبة والنصرة والقوة وأن قانا انهاء منيين فنقول السدق حق ألله تعالى عصنى الخفظ وفى حق المايمين عمل الجسارحة فيكون المعنى يدالله فوق أيديهم بالخفظ وفال الزيخشرى لسافال اغسابيا يعون الله اكده تأكيداءلي طريقسة التغييسل فغال يدالله فوق أيديهم يريدان يدرسول القهصدني المذهليه وسلم التي تعاوأ يدى المبسايعين هي يدالله والله منزه عن الجُوَّارُّ حوعن صفات الاحِسام واعَـالله في تقريران عقد الميشاق مُعرسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله عز وجل من غيرتفاوت بينهما كقوله تعالى من يطع الرسول ففد أطاع المدهدذا مذهب أهل التأويل وكالرمهسم فهده الالاية ومذهب السلف السكوت من التأويل وامرارآ يات الصفات كاجاءت وتفسد برها قراءتها والاعان بهامن غيرتشيه ولآ تكييف ولا تعطيل وقوله تعالى (فن نكث فاغما ينكث على نفسه )يعني فن نقض العهد الذي عقسده معالني صلى الله عليه وسأم ونكث البيعة فان وبال ذلك وضره يرجع اليه ولايضر الا زفسه (وَمَن أُوفَى عِمَاهَاهُ مُلِمَةُ اللهُ) يعني من البيعة (فسيؤتيه اجراعظهم) يعني في الا تخرة وهوالجُنة قُولَ تعالى (سيقولُ اللَّ الْحَلَّفُونَ مِنَ الاعرَابُ) قَالَ ابْعِباسُ وَنَجَاهُدِينَى اعرابُ غفارومزينة وجهينة وأشجع والنخع وأسلم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسيرالي سكةعام المدسية معقراا ستنفر من حول الديسة من الاءراب وأهسل البوادي ليخرجوامعه حذرامن قريش ان يعرضواله بحرب أو يصدوه عن البيت فاحرم بالعمرة وساق الهدىليعة الناس انه لايريد حوبافنتاقل عنه كثيرمس الأعراب وتخلفوا واعتلوا بألشسغل فانزل الله تعالى فهمسي قول الله بالمحمد المحلفون من الاعراب الذين خلفهم الله عزوجل عن صبتك اذارجعت النهم م عرتك منده وعاتبته معلى التخلف عنك (شدخلتنا أموالناو أهاوتا) بعدى النساء والذراري يعني لم يكل لنامن يخلفنا فهم فالذا تخلفنا عنك فاستغفر لنا) أي انامع عدونا معترفون بالاساءة فاستغفر لنابسبب تخلفنا عنك فاكذبهم الله تعالى فقال يقولون بالستهم ماليس في قاو بهم) يدى انهدم في طلب الاستغدار كاذبون لأنهم لا يبالون استغفر لهم النبي صلى

انلانه رفيانكث أحد منا السعة الاجدن قس وكان منافقا اختمأ تعت يطن بديره ولم يسرمع القوم (ومن أوفىءِ عا عاهد د) يفال وفيتبالعهدوأ وفيت بهومنه قوله أوفوابعهد الله والموفون بعهدههم (عليسه الله) حفص ( نسسيۇتبە ) وبالنون حاریوشای (اجرا عظمًا)الجنة(سيقوللك) اذارجعت من الحديسة (المخاة ونامن الاعراب) هممالذين خلفوا عن الحمديية وهماعراب غفاروهم ينة وجهينة وأسلموا تنجع والديل وذلك انهعليه السلام حينأ واد المسيرالى مكةعام الحديبية معتمرا استنفرمن حول المدينسة من الاعراب وأهل الموادي ليضرجوا معه حذرامن قريشان يترضواله بعرب أويصدوه عن البيت وأحرم هوصلي اللهعليه وسلق معه الحدى لعداله لابريد حرىافتشاقل كشمرمن الاعراب وفالوا يذهب

الى قوم غزوة فى عقرد أره بالدينة وقد نوا أصحابه فيقا تاهم وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب الى المدينة (شغلتنا الله الله الموالية والموالية وال

(قُل قُن عَلَمُنُكُمُ مِن القَلْسِيا) فن عنعكم من مشيئة القعوقة أنه (ان أواد بكر ضرا) ما يضركم من قتل أو هزيمة متراجز قوعلى (أو أراد بكر نفعاً) من غنيمة وظفر (بل كان الله عنائد مهاون خبير ابل ظنفتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهلهم أبدا وفرين ذلك في قاو بكر من عاد الكفر ١٧٧ وظهور الفساد (وكنتم قوما يورا)

حعالر كعابد وعودمن ارآلشي هاتوفسداي وكنتم فوما فاسدين في أنفسك وقاويك ونياتكم لاخسرفيكم أوهالكين عندالله مستعفين لسغطه وعقبابه (ومن لم يؤمن باللهورسوله فانأأعندنا للكافرين) أى لممانأتم الظاهر مقام الضمير للامذان بان من لم بجمع س الاعانين الاعان الله والاعبان برسوله فهو كافرونكر (سعيرا)لانها نارمخصوصة كانكرنارا تلطى (ولله ملك السعوات والارض) يدبره تدبيرة ادر حكيم (يعدفو لمن يساء و دمذب من بشاء) بعفر وبعذب بشيشته وحكمته وحكمته المغفرة للؤمنين والتعمذب المكافرين (وكان الله غ**فورار حيا)** (سيفول المحلفون)الذين تَعَافُواعن المديسة (اذا انطلقتم الى مغانم) ألى غنائم سيبر (لمأخذوها درونانسك يريدونان يبدلوا كلامالله)كلمالله حزة وعلى أي بريدون

الله علب وسلم أملا (فل فريال لكم من الله شيأ ان أراد بكم ضرا) يمني سوأ (أوأواد بكم نفعا) وذلك انهم ظنواان تعلفهم عن الني مسلى اللمعليسه وسسلم يدفع عنهم الضراو يجعل لهم المنفع بالسلامة أهم في أغسهم وأموالهم فاخبرهم الله عز وجل انه آن أواد شيأمن فلك لم يقدر أحد على دفعه (بلكان الله عِسالة مسماون خبيرا) يعسى من اظهاركم الاعتذار وطلب الاستغفار وانتفائكم النفاق (بل طننم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليم مابدا) ومي طننم ان العدو يسمناصاهم فلايرجعون الى أهلهم (ورين ذلك في قاويكم) يمنى زين السيطان ذلك الظن عندكم حتى فطعتم به حتى صار الظن بقينا عندكم وذلك أن الشيطان قديوسوس فى قلب الانسان بالشي ويرينه له حتى يقطع به (وظننم ظن السوع) يعنى وظننم ان الله يخلف وعده وذلك الم مقالوا ان محمد اواعمامه أكله رأس ريدون بذلك فلتهم فلا يرجعون فأبن تذهبون معهم انظر وامايكون من أمرهم (وكنتم قوما ورا) بعنى وصرتم بسبب ذلك الظن الفاسد قومابائرين هالكين (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتد باللكافر بن سعيرا ) البين الله تمالى حال الخلقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حال ظنهم الفاسدوان ذلك يفضى بصاحبه الى المكفر حرضهم على الايمان والتو بةمن ذلك الطي الغاسدة قال تمالي ومن لم يؤمن بالله ورسوله وظن ان الله يخلف وعده فانه كافر واتا اعتدناللكافرين سسميرا (وللهملك أأسعوات والارص يغفران بشاء و يمذب من يشاء) لماذكر القاتعالى حال المؤرنين المسايعين لرسول الله صسلى الله عليسه وسسلم وحال الطانب ظن السوء اخبران له ملك السمو آت والارض ومن كان كذلك فهو يغفران يشأء بشيئته ويعذب من يشاءولكن غفرانه ورجته أعم وأشمل وأتموأ كلواليمه الاشارة بقوله تعالى (وكأن اله غفورار حما) قوله عر وجل (سيقول الخلفون) يعني الدّين تخلفواءن الحديبية (أدا انطلفتم) يمنى اداسرتم وذهبتم أيما المؤمنون (الحامغاتم لتأحذوها) يعنى غنائم خيبر وذلك ان المؤمث بن لما انصر فوأمن الحديثية على صفح من غيرقتال ولم يصيبوا من الغناغ شبأ وعدهم الله عز وجل فتح خيبر وجعل غناعها ان شهد الديبية خاصة عوضاعن غنائم أهـ ل مكة حيث انصر فوا عهم ولم يصيبوا منهم شيأ (ذر وناسبه كم) يعني الحاخ برفنشهد معكم فتال أهلها وفي هذا سان كذب المتعلفين عن الحديبية حيث قالواشع لتنا أمو الناوأهاونا اذلم يكن لهم هناك طمع في عنيمة وهناقالواذ وثانتبه كم حيث كان لهم طمع في العنيمة (بريدون وعدهم غنية خميرهم خاصة وهذا بولجهو والمسرين وفال مفاتل يعني أمرانة تعالى نسه صلى الله عليه وسلم حيث أمره الايسيرمنهم أحداالى خيبروقال ابن زيدهوقول الله تعالى فاستأذنوك للغروج نقل لن تخرجوا معى أبدا والقول الاول أصوب (قل) أي تل لهم يا مجر (ل تتبعونا) يعنى الى خيبر (كدلكم قال الله من قبل) يعى من قبل من جمنا الدي ان عنيمة خيبر النشهد الحديبية ليس لغيرهم فيانصيب (فسيقولون بل تحسدونما) دعني بمنع الحسدان

٢٣ خازن ع آن يغير وا موعدالله لاهل الحديبية ودالث اله وعدهم ال يموضهم مل مفاتم مكه مغانم خيبراذ اقعلوا موادعين لا يصيبون منهم شيارة ولا لله المنتبعونا) الى خيبروه والحبار من الله بعدم الباعهم ولا ببدل القول لديه (كذلك فال الله من قبل انصر افهم الى المدينية ان غنيمة خيبرلن شهدا لحديبية دون غيرهم (فسيبقولون بل خصدونيا) أى لم بأمن كم الله به بل تحسدونيا ان نشاركك في الغنيمة

نصيب معكم من الغنائم شيأ (بل كافوالايفقهون الاقليسلا) يعتى لا يعلمون ولا يفهمون عن الله مالهم وماعلهم من الدين الاقليلامهم وهومن تاب منهم وصدق الله ورسوله قول عزوجل (قل المعلفين من الاعراب) الماقال الله للني صلى الله عليه وسلم قل لن تتموناو كأن الحلفون جما كثعرامن قبالل متشعبة وكان فهسم من ترجى تويته وخبر وبخلاف الذين مردواعلى النفاق واستمر واعليه فحل القدعز وجل لقبول توبتهم علامة وهي انهم يدعون الى قوم اولى بأس شديد فان أطاعوا كانوامن المؤمنين ويؤتم الله أجراحسناوهو الجنة وان تولوا وأعرضوا عمادعوا اليه كانوامن المنافقين ويعذبهم عذابا أليا واختلفوافي الشار الهم بقوله (ستدعون الى قوم أولى بأس شديد كمر هم فقال ابن عباس وتجاهدهم أهل فارس وقال كمب هم الروم وقال الحسن هم فارس والروم وقال سعيدين جيبرهم ازن وتفيف وقال فتادة هو ازن وغطفان بوم حنين وقال الزهرى وجاعة هم بنوحنهفه أهسل ألمسامة أصحاب مسيلة الكذاب وقال رافع بنخديج كذا نفرأهذه الاية ولانعلمنهم حق دعاأبو بكررضي الله تعالى عنده الى قتال بن حسفة فعلنا انهمهم وقال أبزجر ع دعاهم عررضي الله عنسه الى قنال فاوس وقال أبوهر برة لم يأت تأويل هذه الأسنة بعدوا قوى هذه لأقوال قول من قال انهسم هوازن وثقيف لان الداعي هورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعده قول من قال أنهم بنوحنيفة أصحاب مسيلة المكذاب أما الداسل على حدة القول الاول فهو ان العرب كان قد ظهر أص هم في آخر الامره بي عهد الذي صلى الله عليه ومسلوه ليبق الامؤمن نقي طاهر أوكامرمجاهر وأما المنافقون فسكان قدعل حأهم لامتناع الني صلى الله عليه وسلم من الصلاة علم موكان الداعي هووسول الله صلى الله عليه وسلم الى حرب من خالفه من الكفار وكانت هوارت وتقيف من أشد العرب باسبار كذلك غطفان فاستبغر النبي صلى الله عليه وسسلم العرب لغزوه حتين وبني المصطلق فصحيه سندا السيان ان الداعي هو الني سلى الله عليه وسإ فأن قيل هذا متنع لوجهين أحدهاان أأنفي صلى الله عليه وسلفال ان تتبعونا وفالان تخرجوا مي أبدافك فكانوا يتبعونه مع هذاالتهي الوجه الثاني فوله أولى يأس شدد بدولم يبق للذي صلى الله عليه وسم حرب مع قوم أولى بأس شدد يدلان الرعب كان قد دخل قاوب العرب كادة فنقول الجواب عن ألوجه الآول من وجهان أحدها أن مكون قوله قل لن تتبعو ناولن تخرجوا معي أبدا مقيد بقيدهو أن يكون تقديره قل ان تتبعو ناول تخرجوا مهىأ يدامادمتم علىماأ نتم عليه من النفاق والمخالفة وهذا القيدلاً بدمنه لان من أسيا وحسن اسكلامه وجبعليه الجهادولا بجوزمنعه من الخروج الى الجهادمع الني صلى الله عليه وسلم الوجه الثانى في الجواب عن الوجسه الاؤل أن المراد من فوله لن تتبعونا ولن تخرجوا معي أبدأ بعنى في غزوة خييرلانها كانت مخصوصة عن شهدسه قال ضوان الحدسة دون غيرهم ترتفول انال ي صلى الله عليه وسلم لولم يدعهم الى الجهاد معه أومنعهم من الخروج الى الجهادمه لامننعأ وبكروهم من الاذف لهسم في الخروج الى الجهادم وهما كاامتنعا من أخذال كالممن ثعلبة لامتناع النبي صلى اللمعليه وسلم من أخذها وأما الجواب عن الوجه الثانى وهوأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق له حرب مع قوم أولى بأس شديد فعير مسلم لان المرب كانت اقية مع قريش وغيرهم من العرب وهم أولو بأس شذيد فثبت جذاالبيان أن الداعى للمعلفين هو الني صلى الله عليه وسدلم وأماقول من قال الأبا بكردعا هسم الى قنسال بني حنيفة أصحاب مسيكة الكذاب وأنجره عأهماني فنال فارس والروم فظاهرق الدلالة وفعد لساء ليحته خلافتهما

( مل كانو الانفقهون) من كلام الله (الافليلا) الاشمأقلىلانعنى≥ رد الغول والفسرق بين الاضرابينان الاولارة ان يكون حكم الله ان لاشعوهم واثماث الحسد والتياني اضراب عن وصفهد برياضافة الحسد الىالمؤمنين الىوصفهم بما هوأطمعتمه وهو الجهدل وقلة العقه (قل المخافين من الاعراب) هدم الذبن تخلفواعن الحديسة (سندعون الى قوم أولىًب**أس**شديد) ىنى بى سىيفسەتوم مسيلة وأهل الردة الذبر حاربهمأ يوبكر رضي الله عنهلان مشركى المرب واكرندينهم الذين لايقيل متوسيم الا الاستلام أوالمسيف وقيل همقارس وقددعاهم عمررضي الله عنه

(تقاتلونهم أو يسلون) أىكون أحدالامرين اماأ يتماتان أوالاسملام ومعيني يسلون صلى هدذا التأويل يتغادون لان كارس عجسوس تقبل منهم الجزينوق الأكة دلالة معة خلانة الشيغين سيث وعدهم الشواب على طاعة الداعي عنددعوته بقوله (فان تطيعوا) من دعاكم الى قتاله (يؤنكو اللهأجوا حسنا) فوجب أن يكون الدامي مفترض الطاعة (وان تنولوا كانوليتممن قبسل) أيءن الحديثة (يمذبك عدايا ألما)في الأتوة (لبس على الأهي حوج ولأعطى الاعربع حرج ولاعلى المردض حرج) نني الحرج عن ذوى الماهات في المغلف عنالغسزو (ومنيطع اللهورسوله) في الجُهادُ وغبير ذلك (بدخسله جنات تجسري من تعنوا الاخارومن بتول) يعرض عن الطاعة (يعذبه عذابا الما) تدخله ونعذبه مدني وشاى (لفدرضي الله عن المؤمنين اذيبا يعونك خت النموة) هي بعد الرضوان سيت جسده الأكة وقستها آنالنى صلى الله عليه وساحين نزل المدييية بعث نواش

لان المة تعالى وعدعلى طاعتهما الجندّوعلى عفائفتهما النفز وقوله تعالى إنقاناونهم أو يسلون إ فيه اشارة الى وقوع أحسد الاحرين اما الاسلام أوالقتل (فات تطيعو أيوتكم أتله أجراحسنا يَعَىٰ البِنة (وان تتوَّلُوا) بعقى تعرضوا عن الجهية (كانوابيمٌ من قبلٌ) بعني عام المدينية (بعذ بكر عَدْ الْإِلْكِيا) مِنِي النَّارِولْمَانِزُلْتَ هَــدُه الْآيَةِ قَالَ أَهِلَ الزَّمَانَةُ وَالْآعَذُ اركيفُ والنَّانَ أَرْسُولِ اللَّهُ فائزلْ اللَّهُ عَزْ وَجُلَ (ليسعل الاهي حرج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المريض حرّج) يعنى في القنف عن أجلهاد وهذه أعذار ظاهرة في جوازترك الجهادلات أصحابها لأيقدرون على الكر والفرلان ألاعي لاعكنه الاقسدام على المسدق والطلب ولاعكنه الاستراز منموا لهرب وكذلك الاعربج والمريض وفي معنى الاعرج الزمن المقعب والأقطع وفي معنى المريض صاحب السعال الشديدوالطمال الكبيروالذين لايقدرون على الكروالفرفهذه أعذاره أنعتمن الجهاد ظاهرة ومن ووالنظائ أعبذارآ نودون ماذكروهي الفيقر الذى لايكن مساحيه أن يستعم ماعتاج المدمن مصالح الجهاد والاشغال التي تعوق من الجهاد تحقر دي المريض الذي ليس لممن تقوم مقامه عليه وفعو فللنواغ اقدم الاجيء على الاعرج لان عذرالا هي مسترلا يكن الانتفاع بهف وسولاغ يرمض الاف الاعرج لانه يمكن الانتفاع به في المراسة وتحوها وقدم الاعرج على المريض لان عذره أشد من عذر المريض لا مكان ذوال المرض عن قريب (ومن يطم اللهورسولة) يدني في أمر الجهاد وغيره (بدخل جنات تجرى من تحته الانهار ومن سُول) مَنْيَ ومرض من الطَّاعة ويستمرعلي الكفروالنفاق (يمنبه عدد ايا ألم ا) مني في الاسوَّ في إلَّا عز وجسل القدرضي الله من المؤمنين الديبا بمونك ) يعنى بالمدينية على أن يناجزوا تريشاولا بغروا (تعبُّ الشعيرة) وكانت هذه الشعيرة معرة (ق) عن طارق بن عبسد الرَّجي قال انطلقت عاعا فروت بقوم بصاون فقلت ماهذا المسعدة الواهذه الشعرة حيث ابعرسول التمسل الله عليه وسلسعة الرضوان فأتيت ابن المسيب فأحبرته فقال سعيد كان أبي بمن ايم صف الشعرة قال فلساخ يبنامن العام المقبل نسيناها فعميت علينافل نقسدوعلها فالسعيد فأعماب وسول القصل التدعليه وسد إلم يعلوها وعلته وهافانتم أعرفضك وفي روابة عن سعيدين المسيدعين أبيه فالملقدر آيت الشعبرة ثم أنيتها بعسدعام فأعرفها وروى أن حرص بنظف المكان بعسدات ذهبت الشعرة فقبالات كانت فحسل يعظم سميقول ههناو يعضههم يقول ههنافلها كثر احتَّلافهم قَالَسير واذهبَّت الشعبرة (خُ) عن ابْنَ عرقال وجعناص العاَّم المقبسل ضااحِمَّع منااثنان على الشعيرة التي بالعناقعتها وكانت وجة من الله نعيالي (م) عن أبي الزيير أنه سومها برا يستل كم كانوا يوم المدينية قال كماأر بع عشرة مائة مبايساه وعرا أحديده فعت الشعرة وهي معرد فأسناه جيماغه برحدين فس الأنساري اختفى بحث بطئ بعيره زادق رواية قال بايهناه على أن لأنفر ولمناسه على الموت وأخوجه الترمذي عن جارفي قوله تصالى لقدرضي الله عن المؤمنين اذربابعونك تعث الشعيرة فالهامعنارسول القمسيلي المتعليه وسسله على أب لاتفرولم نهايمه على الموت (ق) عن هروين دينارة السمعت جايرين عبدالله بقول قال أنبار سول الله سيلي التبعليه وسابوم المدنيية أنتج الموم ضراهل الارض وكناأ لضاوأ وبممانه فال ولوكنت أيصر البوم لا ويتكرمكان الشعيرة وروى سالم ورجارة الكناء سعشرة مائة (ف) عن عبدالله أَيْ أُرِقَى قَالَ كَأَنَ أَحِمَا لِ الشَّمِيرِةُ ٱلْعَاوِلْلَمُ أَنَّ وَكَأَنْتُ أَسْلِمُ لِلْهَاجِ بِنوهُ ذَهَ البيعية نسمى سعة الرمنوان لهذه الآية وكأن سبب هذه البيمة علىماذ تحريحتدين استعنى عن بعض أهل العمّ

أنترسول اللهصلي الله عليه ومسلم دعاخراش بن أميد ذاخراعي حين نزل الحديبيدة فبعثه الى قريش بحكة وجله على جل يقال له الدهلب ليبلغ أشرافهم عتده ماجانة فعقر وأجل رسول الله صيلى الله عليه وسبغ وأرادوا فتسله فنعتم الاحابيش فخاواسييله حتى أفرسول الله صلى الله علسة وسمة فأخبره فدعارسول اللهصلى اللمعليه وسماعر بن الخطاب ليبعثه الى مكة فقسال بارسول الله افى أخاف على نفسي قريشا وليس عِكمة من بني عدى بن كعب أحد وقد عرفت قر س عداوتي الاهاوغلظي علماولكن ادالث على رجدل هو أعربه امني عشان بن عذان فدعا رسوك اللهصلي اللاعليه وسلم تحقان فبعشه الحائب سفيان وأشراف قريش يخدبرهم ألهام يأتكر باغاجا وائراله ذالبيت معظما للرمته نفرج عمان الحامكة فلقيه أبان بتسعيد أبن العاص حدين دخل مكة أوقب ل أن يدخلها فنزل عن دابته وحله بين يديه تم أردفه واجاره حتى بلغ وسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عظماء قريش لعمدان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسم ان شتت أن تطوف بالبيت فطع به فقال ما كنت لا فعل حتى يطوف بهرسول اللهصلى الله عليه وسلم فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول اللهصلي اللهعليه وسلم والمسلمين أن عمان قدقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانبرح حتى نناج القوم ودعا الناس الى البيعة فكانت بيعة الرضوات تحت الشعرة وكان الماس يقولون بايمهم رسول الله صلى الله عليه وسلوعلى الموت قال مكبرين الاشجرياره ومعلى الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلهبل على مااستطعتم وقدتقدم عنجابر ومعقل بنيسارانهما قالالم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أثلانفر وفدتق دم أيضا الجعيين هذاوبين فول سلمين الأكوع مايعناه على الموت وكان أول من بايم بعة الرضوان رجلامن بن أسديقًا له أبوسنان بن وهب ولم يتخلف عن سعة الرضوات أحدمن السلين حصرها الاجدين قيس أخو بني سلة فالجار فكأ فى أنظر البه لاصقابابط نافته يستتربم امن الناس ثم أتى رسول المتعصلى الله عليه وسلم أن الذى ذكر من أمر ع شمان بأطل (م)عرجاً برقال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لايدخل النار احديمن بايع تعت الشجرة عن جار فال فال وسول الله صلى الله عليه وسد ليدخلن الجنة من بايع تعت الشجرة الاصاحب الجل الاحراخ جه الترمذي وقال حديث غربب وقوله تعالى (فعلم مافي قاويهم) يعني من المُسدّق والاخلاص والوفاء كاعسلم ما في قاوب المنّافقين من المرضُ والنّفاق ( مَأْتُرَلُّ السكينة) يهني الطمأنينة (علهم) يعني على المؤمنين المخلصين حتى تبتواو بايعوا على الموت وعلى أن لأيفر واوفى هـ ده الأسية لطيعة وهي أن هـ ده البيعمة كانت فها طاعة الله وطاعة وسوكه صلى الله عليه وسلم وذلك موجب لرضوان الله عز وجل وهوموجب ادخول الجنة ويدلءا مقوله تعالى فى الاسمة المتقدمة ومن ينع القورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار فثبت جذاالبيان أن أهسل بيعة الرضو أن من أهل الجنة ويشهد لصقما قلناه الحديث المتقدم فان قلت الفاء في فعلم للتعقيب وعلم الله قبل الرضالانه تعالى علم ما في قاوم ممن الصدق والايمان فرضى عنهم كيف يغهم التعقيب في قوله فعلما في قاو جم قلت قوله فعلما في قاوجهم متعلق بقوله اذبيايه ونك فيكون تقدد يره لقدرضي اللهعن المؤمندين اذبيا بعونك فعلمافى فاوبه من الصدّ في اشارة الى أن الرضا لم يكن عند المبايعة فسي بل عند المبايعة التي عندها عإالله بصدقهم والفاءف قوله فأنزل السكينة التعقيب لانه تعالى اعلمافي فأوجم رضيعهم فأنزل السكينية علهم وقوله تعالى (وأثابهم فتعافريباً) يعنى تعيير (ومعانم كثيرة بالحذوتها)

اسامية الغزاعيرسولا الحامكة فهموابه فنده الاحاييس فلمارجع دعا ىدىم لسعنه فقيال اني أخافه معلى تغسى اسا مرفمن عداوتي الآهم فيدث عمّسان منعفان فغيرهم أنه لم يأت لحرب واتساجاء زائرا للبيت فوقروه واحتبسءندهم فارجف بأغم فناوه فقال رسول اللهصلى اللهمليه وسالانبرححتي تناجر انةومودعاً الناسالي السمية فبالعوم على أن بناجزوا قريشاولا يفروا تحت الشعيرة وكانت معرموكأنعدد المبايعين ألفاوار بعمائة (معلمانى قلوبهم) من الاخلاص وصدق ألضمائر فيمامانعوه عليه (فانزل السكينة عليهم) أى الطمأنينة والآمن بسبب الصلخ على قلوبهم (وأثاجم) وجازاهم(فتعافريبا)هُو فتح خيرة مانصرافهم من مكه (ومغانم كثيرة يأخذونهــا) هيمغانم خيبروكانت أرضاذات عقار وأموال فقسهها

يعنى من أموال أهد ل حيبروكانت خيبردات نعيل وعضار وأموال فقسههارسول القهصلي الله عليه وسليم (وكان القده فريزا) يعنى منيعا كامل العزة غنياءن اعائم (حكما) حت سكر لكر الغنائم ولاعد الكرا الحلال على أبديك قوله تعالى (وعدكم القدمة الم كثيرة تاحدونها) يعنى المغائم التي تعنمونها من الفتوعات التي تعطيم القيامة (فعدل لكرهذه) يعنى مفائم خيبر وفيه السارة الى كثره الفتوعات والغنائم التي يعطيم الله عزوجل في المستقبل والحيام على المدين وحلام هدفه كعالة الراكب علها الله لكروهي في جنب ماوعدكم القيم من الغنائم كالقليل من الكثير (وكف أبدى الناس عنكم) وذلك أن الني صلى الله عليه وهد إلما فصد خيبر وحاصر أهله اهت قبائل من بني أسد وغطفان أن يغير واعلى عيال المسلم و فراريهم بالمديندة فكف الته عليكم (ولتكون آية المؤمندين) هوعطف على ما تقدم تقديره فيحل لكرا الغنائم لتنفعوا بهاولنكون آية المؤمندين المن يعدكم آية تدهم على أن ماوه مكالله بالعنائم لتنفعوا بهاولنكون آية المؤمندين ولض ل من يعدكم آية تدهم على أن ماوه مكالله الغنائم لتنفعوا بهاولنكون آية المؤمنين والتهلي صدق الرسول صلى القدعلية وسلم في أسماوه من المنافرة من وراح المنائم وراح المنائم في مشهدهم العيوب فيزد ادوا يقينا المن يقينه مو يعلوا أن الله هو المنول حياطة موحراستهم في مشهدهم ومغيمهم (ويهد بكوس الماستة بما) يمني ويهد بكولي دين الاسد الموينة بكوليه ومغيم ومغيم المديدة وفتح خيبر

﴿ذَكُرغزوةخببر﴾

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسار جع من المدينية اقام بالدينة بقية دى الحجة وبعص المحرم ثم خوج الحنيير في بقية المحرم سنة سع (ق) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخارة أقوما لم يكن يغزو بناحتى يصبح و بنظر فال سعم أذا تا كف عنه موان لم يسمع أذا تا أغار عليم مقال فرجنا الى خيبرفل النهي بنا الهدم ليلافل الصبح ولم يسمع أذا تاركب وركبت خلف ألى طلحة وان قدى لنمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجوا علينا بحكائلهم ومساحهم فل أوارسول الله على الله عليه وسلم قال المحلوب الله عليه الله عليه وسلم قالوا محدوا المدرين (م) عن سلم بن الاكوع قال الله ألى خيبرمع وسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هي عام رير تجزيا القوم خوسا الله عليه وسلم عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم خوسا الله على عام رير تجزيا القوم

ع (سون الله صفى المعنية وسلم مجمل عمى عاص يرجر بالسور الله لولا الله ما اله تسديدا ﴿ وَلا تُصدَّدُ فَنَا وَلا صلينا وتحن عن فضلك ما استغنينا ﴿ فَنْبِتَ الاقدام ان لافينا

ووأنزل سكينه عابناه

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمن هذا قال آناعا مرقال غفر للثوبك قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسان يخصه الااستشهد قال فنادى همرين الخطاب وهو على جل له يانبي الله لولا متعتنا به امر قال فلساقد مناخب رخوج ملكهم من حب يخطر يسيفه يقول

قدعلت خيبراني مرحب ، شاكي السلاح بطل مجوب ، واذا الحروب العلمة تاتهب،

**فال**وبرز**اد عى عامر**فقال

قدعلت خييرانى عاص . شاكى السلاح بطل مغاص

فالخاختاف بضربتين فوقع سيف مرحب فيترس عامر ودهب عامر يسغل له فرجع سيفه

علمم (وكان الله عزيزا) منيعافلايغالب (حكيما) فيمايحكم فلا يعاوض (وعدكماللهٔمغانم كثيره تأخذونها) هي مأأصاره مع النيصلي الله عليه وسسلم وبعسده الحابوم القيامة (فعل اكهده) الغانم يعنىمغانم خيسبر (وكفُّ أيدى الناس عنكم) یعتی آبدی آهـل شیبر وحلفائهم من أسد وغطفيان حسين جاؤا لنصرتهم فغذف الله فيقاوبهم الرعب فانصرفوا وتبسل أبدى أهلمكة الملخ (ولتكون)هذه الكفة (آية للومنين) وعبرة بعرفون ماأنهسم منالله عزوجل بمكان إ وأنه ضامن نصرتهم والفقح علهم فعل دلك (وجهديكم صراطامستقعا) وبريدكم بصيرة وبقينا ونقة هضل

على نفسه فعطع أكله فكانت في انفسه قال سلة فغرجت قاذا تظرمن أصحاب رسول القنصلي الله عليه وسلوا ثالم بكر الله عليه وسلوا فلا عليه وسلوا ألله عليه وسلوا ألله عليه وسلوا ألله عليه وسلوا ألله بطل عمل عاص قال رسول الله عليه وسلم من قال فلك قلت الموسى المعابلة قال كذب من قال فلك بل أجره من بين ثم أرساني الحاعلي وهو أرمد فقال لا عطين الراية رسوله أو يعبد الله ورسوله قال فا تيت عليا فيت به اقوده وهو أرمد حق أتيت به رسول الله عليه وسلم فيص في عينيه فبراً وأعطاه الراية وخرج مرحب فيص في عينيه فبراً وأعطاه الراية وخرج مرحب فيص في السلاح بطل بحرب فد علمت خيراني مرحب في شاكى السلاح بطل بحرب

فقال على رضى الله عنه

أناالذى متنى أى حيدر ، كليت غايات كريه المنظر ، • أوفيهما لصاع كمل السندر ،

فالخضرب مرحمافقت لدتم كان الفتح على يده أخوجه مسلم بهذا اللفظ وقد أخوج البغارى طرفامنه قال البغوى وتسدروى سديث فتح شيبر جاعسة منهم سهل ينسدعدوأنس ين مالك وأوهر ومر مدون و منقصون وفيه أنرسول الأصلى القاعليه وسل كان قدا مندته الشقيقة وإيغوج ألى الماس فأخذ أبوبكر واية وسول الله صلى الله عليه وسلم تمتمض فقاتل تتالاشديدام رجم فاتحذها عموفقاتل فتالاشديداهوأشدمن القتال الاؤل ترجع فاخبر رسول التهصيلي الله عليه وسليذلك مقال لاعطين الراية غدارجلا يحب الله ورسوله ويعبه الله ورسوله ويغنع القعلى يديه فدعا عليا فأعطاه الرابة وقال له امش ولا تلتفت حتى بفتح القعطي يديك فاني خسم غوبهم حسصاحب الحصن وعلى وأسسه مغفرمن عوقد نقيه مثل البيضية وهو برتعز غرج البسه على منافي طالب فضر بعضدا لجروا لمغفروفلق رأسسه حتى أحذاله سيف في الاضراس تمخزج بعسدس حب أشوءياسروهو يرتعزنفر بهاليسه الزبيرين العواجنفالت أمه صفية بنث عبسد المطلب بقنسل ابنى بارسول الله فال ابنك يقتسله ان شاء ألله ثم التغياف عند الزسوغ كأن الفتخ ثم لم يزل وسول المقم في الله عليه وسلم يفتح المعمون ويقتل المقاتلة ويسبى الدرية ويعو زالاموال فالمعدن اسمق فكان أول مصونهم ثم افتح حصن ناعم وعنده قبل محودين مسلة ألقت المودعليد محرافة تسلدم فق القموص حصن ابن أبي الحفيق فاصاب سامامهم صفية بنت حيىن أحطب عاء بهابلال وبأخرى معها فرجماعلى قتلى من قتلي يهود الماراتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها الماراهارسي ل الله صلى الله عليه وسلم فال أعز واعنى هذه الشيطانة وأص بصفية فجهزت خلفه وألق علها ونعرف المسلون أن رسول الله صلى التعليه وساقد اصطفاها لنفسه وقال رسول المدسل الله عليه وسل لبلال لمارأى من تلك الهودية ماراى الزعت منك الرحة بايلال حيث عرماص اتن على قتلى و جألهما وكانت صفية فدرات في المنام وهي عروس بكانة بن الربيع بن أي المفقى ان قراوقع فيحرها فمرضت ووياها على زوجها فقال ماهذا الاانك تتمنين ملك الجاز محمداتم لطم وجهه الطسمة اخضرت منهاء ينهافاني بارسول القصلي القدعليه وساوج الزمنها فسألحاءن دلك ماه وفأ مرته الخبرواني رول الله صلى الله عليه وسلم بروجها كنانة بن الربيع وكان عده تنزيى النصيرفسأله فيعدان بكون يطمكانه فاقدرسول المقصلي المدعليه وسلم برحل من الهود

فقال ارسول الله صلى الله عليه ومسلم اف رأيت كناتة يطف بهدف المربة كل عداة فقال رسول اللمصلى الله عليه ومسلم لكأنه أرأيت ان وجدناه عندك أنقناك فالنم فاحروسول اللهصلي الله عليه ومستربا لخربة فحفرت فاخرج منها بعض كنزهم تمسأله مابق فاف أن يؤديه اليمه فأصربه رسول القنصيني القاعليه وسلمالي الربيرين الموامأن بمذبه حتى يستأسل ماعنده فيكان الزبير غدح لألده علىصدوه حتى أشرف على نفسه ثم دفعه الى يجدين مسيلة فضرب عنقه بأخده يجتود مُن مَسْلَةُ (قَ)عن أنس من مالك ان وسول الله صلى الله عليه وسياغز النب وفعيله ماعندها صلاة أه مغالس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أو طلحية و أنارد مف أف طلحية فالبري نبي الله صلى الله عليه وسلم فى زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فمنذنبي الله صلى الله عليه وسدم ثم حسر الازار عن فِصَدْه معتى الْي انظر بياض فَصَدْنِي اللّه صلى اللّه عليه وسل فلساد خل الفريدة قال اللّه أكبر خورث خبيراناا ذانزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فالهاثلا نافال وخرج القوم الحياهما فعالوا محمدوا لجس منى الجيش فال فاصنفاها عنوة مفهم السي فجاء دحسة فقال بارسول الله أعطني جارية من السي فال اذهب فغذ جارية فأخسذ صفية بنت حبي فحاء رجسل الى النبي صلى الله علمه وسل فقال باني الله أعطست دحية صفيه بنت حي سيدة قريطة والنضير لا تصلح الالك قال ادعوه فحاء بها فلمانطر الهاالني صلى الله عليه وسلم قال خذجارية من السي غيرها قال فاعتقها النبى صلى اللهعليه وسلموتر وجهافقالله تابت بأأباحزة ماأصدقها فالنفسم ااعتفها وتزوجها حتى اذا كان الطريق جهزتهاله أمسلم فاهدتهاله من الليل وأصبح النبي صلى الله عليه وسلوعر وسافقال من كان عنده شي فليعيبه وبسط نطع الحافيدل الرجل يحيء مالمروحمل الاسخر فيجيء بالسمن قال واحسيه ذكرالسو دق فال فحاسو احيساف كانت وليمة وسول الله صلى الله عليه وسلم (ق) عرصد الله ف أق قال أصابتما محاعة ليالى خير فل اكان وم خسروفعناني الحرالاهلية فانغرناها فلماغلت بهاالف دورنادي منادى رسول انقوسلي آلله عليه وسلم ان أكفؤ القدور ولاتاً كلوامن لحوم الجرشم أفقال أناس اغمانها عنها الأنهالم تخمس وقال آخر ون اغدائهي عنوا البتة (ف) عن أنس ان اص أن يهودية أتت وسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فجيء بهاالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألحساس ذلك فغالت ردت لاقتلك ففسال ساكان الله ليسلط لمتعلى ذلك أوقال على قالو أأفقت لها قال لافسأزلت أعوفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محدين اسمه مل قال ونس عن الزهرى قال عروة قالت عائشة كانالنبي صلى الله عليه وسلغ بقول في مرضه الذي مات فيه ماعا نشسه ما أزال أحداكم الطعام الذيأ كلت بمغير فهذا أوان وحدت انقطاع أبهري من دلك السم (خ)ع رعائشة قالت المافغت خيبرقلناالاك نشبع من الممر (ق) عن أب همرأن عمراً جملي ألهو دوالنصاري من أرض الحجازوان رسول الله صلى الله عليه وسسلم لماظهر على خيبرأراد اخراج الهود منه اوكانت الارص الباظهر علهالله ولرمدوله صلى الله عليه وسيط وللعسلين فاراد اخراج المهود متهادساً لت الهودوسول اللهصرلى الله عليه وسسلمان يقرهم بهأعلى ان يكفوا العهل وكهم نصف المقرفة ال لهتم رسول اللهصلي الله عليه وسلم نفركم بهاءني ذلك ماستنا فقر وابها حتى أجلاهم عمرف أماريه الى تعساء وأريحاء فال محمدين أسعى لساسهم أهل فدل بمساصنع رسول القصلي الله عليه سلم يحيير يعثواالى رسول الله صسلى الله عليه وسسلم يسألونه أن يعقن دماء هدم وان يسسيرهم و بخاوله الاموال فغمل بهم ثران أهل خيير سألوا رسول اللهصلي القمعليه وسلران يعاملهم على النصف (وآخری) معطوفة علی هذه ای تجل لکم هذه المغانم ومغانم آخری هی مغانم هو ازن بی غز و دُحنین (لم تقسدر و اطبها) لـ کان فیهامن الجولة (فدا حاط ۱۸۶ انتمبها) ای قدر علیها و استولی و آظهر کم علیه او یجوز فی آخری النصب بفعل مضم

ففهل على الله اذا شنناخراجكم فصالمه أهل فدلة على متسل ذلك فكانت خيد يرالمسلين وكانت فدك خالعة السول لقصلي الله عليه وسلم لاغهم لم يجلبوا عليه ابخيل ولاركاب فل اطمأن وشول الله صلى الله عليه وسلم اهدته وينب بنت المرث امر أه سد الامن مشكم البودية شاة مصابة بعني مشوية وسألت ايعضومن الشاة أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسدم نقبسل فماالذواع فالكثرت فيهاالسم وسمت سأثر الشاة تم جاءتهم افلما وضعتها بين بدى وسول اللهصملي الله عليه ومسلم تناول الذراع فاخذها فلاك مها فطعة فإيدهها ومعسه بشربن البراءبن معرور فاخسذمنها كأأخسذ وسول القصلي القاعليه وسسلم فالمآبشر فاساعها يدنى ابتلعها وامارسول اللهصدلي الله عليه وسلم فانفاهاتم فالران هذا العظم أيضرني اندمسموم ثم دَعَابِمِ افَاءَمْرِفِتْ فَقَالَ مَا حَالَتَ عَلَى ذَلَكَ فَقَالَتْ بِلَعْتُ مِنْ قَوْمِي مَالَا يَخْفِي عَلْمِ لَكَ فَقَالَ ان كَان ملكا استرحنا منهوان كان نبيا فسيغير فتعباو زعهار سول اللهصلي الله عليه وسلم ومات بشمر على مرضه الذي توفي فيه فقال ياأم بشرماز المأكلة خيبرالتي أكلت مع ابنك تعماودني فهذا أوان انقطاع أبهرى فكال المسلون وون ان وسول الله صلى الله عليه وسلمات شهيدامع ماأ كرمه الله تماكيه من النبوة ، عن عبيد الله بن سلمان ان وجلامن أحمال النبي صلى الله عليه وسلم فال المافضنا خيبرأ خرجو اغناقهم من المتاع والسبي فحمل الناس بتبايعون غناقهم فأعرجس فالبارسول الشلقدر بحت اليوم ريحامار بعدا حدمن أهل هدداالوادى فال ويحك ومار بحث قال مازلت أبيع وأبتاع حنى ربحت ثلثمانة أونية مقاللة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأأنبنك بغيرر بع فال وماهو بارسول الله فالركعتان بعد الصلاة أخرجه أبوداود هُولِدته الى (وأخوى لم تقدروا عليها) يعنى وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدر واعليه ا ( قد أحاط اللَّهُم ا) يعني حفظه المكرحتي تفتحوها ومنعها من غيركم حتى تأخذوها وقال ابن عباس علم الله أنه يفتحهالكم واحتلفوا فهاقفال ابزعباسهي فارس والروم وماكانت العرب تقدرعلي فتال فارس والرومبل كانواخولالهمحني أقدرهم اللهعلم ابشرف الاسلام وعزء وقيسل هي حيبر وعدها الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل ان يصبيها ولم يكونو ايرجونها ففضها الله لهم وقيلهي مكة وقدل هُوكل فَتَح فَصَه الْمُسلونَ أُو يَفْتَعُونَهُ الْهَ آخُوالُومَانَ (وَكَأْنَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيَّ قَدْيُراً) أى من فقع القرى والبلدان الكم وغسيرذلك (ولوقاتلكم الذين كفروا) أى أسدو عطفان وأهل خيد بر (لولواالادبار) أى لانهرمواءنكم (غلايجددون ولياولاند برا)يعني من تولى الله خدُّلاً به فلا الصرله ولا مساعد (سينة الله التي قد خلت من قبل) يعني هيذه سينة الله في نصر أوليائه وقهر أعداله (ولن تجدلسنة الله تبديلا) قوله عروج لل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدبك عنهم سبب رول هذه الاسية ماروى عن أنسر بن مالك ان عبانين رجد الامن أهل مكة هُ مَا وَأَعَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ مِن جَبِلَ النَّهِ مِنْسَلَمُ مَنْ يَدُونُ عُرِهُ النَّهِ عَلَم عليه وسلم وأصحابه فاخذهم ملما فاستمياهم فانزل الله تعالى وهو الذي كف أبديم معنكم وأيديكم غنهم يبطن مكةمن بمدات أظفركم عليهم انفرد باخوا حدمسهم وقال عبدالله بن معفل المزني كنامع النبي صلى الله عليه وسلما لحديبية في أصل الشحرة التي فال الله في القرآن وعلى اظهره غصن من أغصان المان الشعرة فرفعته عن ظهره وعلى بن أبي طالب بين بديه يكتب كتاب

يفسره قدأحاط اللهبما تقديره ونضى أللدآ خوى قدأحاط بهاوامالم تقدروا علهافصفة لاخوى والرفع على الابتداء ا موصوفة بإتقدر واوقد أحاط اللهبها خبرالمتدا (وَكَانَ اللَّهُ عَدِلَىٰ كُلُّ شَيُّ قُديرا) قادرا(ولوقاتلكم الذين كفروا)من أهسل مكةولم يصالحواأومن حافاءأهلخيبر (لولوا الادبار)لغلبواواتهزموا (نملايجــدونوليا) يلي أمرهم (ولا نصيرا) ينصرهم (سنة الله) في موضع العددرالمؤكد اىسرالله غلمة أنسائه سنةوهوقوله لأغلسأنا وربسلي(التي قدخات من قبسلولن تجدلسنة الله تبديلا)تغييرا(وهو الذي كفأيديهم عنكم) اى أيدى اهل مكة (وأيدكم عنهم) عن اهل مكنة يعنى فضى بينه مو بينعيم الكافة والمحاجزة معمد ماحولكم الظفرعاسم والغاسة وذلك وماأفتح وبه استشهد الوحنيفة رضى اللهعنه على ان مكة فقعت عنوة لاصلماوندل كان في غزوه الحديثية لماروى انعكرمهن

السلم غفر عصدا أذلانون شاباطهم السلاح فناروا في وجوهنا فدها طهم فقاصل القصليد وسلم خاخذا فنه البدارهم فقدنا الهم فاخذناهم فقال لهم رسول القصلي القصليد وسلم جشم في عدد اوها جسل لكم أحداً مناقالوا الهم لا فيلى سيلهم ومنى الاسية ان القدمالي ذكر مند بعيزه بين الفريقين حتى لم يقتسالوا وحق انفق ينهم السلم الذي كان أعظم من الفق وهو قوفه تصالى وهو قوفه تصالى وهو الذي كف أيديهم منكم يعني أيدى اهل مكة وأيديكم منهم أى قنى بينهم وينكم والمحتمدة وقبل المتنعم وقبل وادى مكة (من بعد النافة والمعارة (بيطن مكة) قبل أوادبه المدينية وقبل المتنعم وقبل وادى مكة (من بعد ان الفقر عميم المعلون بعيرا)

المكريسة في المديبة في روى الزهرى عن عروة بنالزيج عن المسود بالتخرمة ومموان بن المسكريسة في المسلم التعطيسه وسلمن المدينة عام الحديث في المسلم التعطيسه وسلمن المدينة عام الحديث في المسلم المدينة عام الحديث في المسلم المدينة عن عشرة نفو فل الفيدة والناس سبمانة وجوب عن المدينة عن عشرة نفو فل الفيذا الحليفة قلد المدى والشعرة والمناس بعمرة ويعث عناله من خزاعة بعنره عن قريش وسار الني مسلم المله على والمسلم المناس المناس المن عسفان القاعبة الخزاهي وقال الني مسلم الله عليه وسلم الشيرواعلي المالئة الاحادث وهممقاتلوك وصادوك عن الميت فقال الني ملى الله عليه وسلم الشيرواعلي المالئة المالئة المناس الرون ان الميل على ذرارى هو لاعالة بنعاونوهم فن مديم فان فعد والمدوم وين وان في الميت لا تريد فقال المدوم ولاح را فن صدنا عنه فاتلنا و فقال الويكريلوسول القداع احت عامد الحذ الديت لا تريد فقال المدولاح را فن صدنا عنه فاتلنا و المناسم و على المالية فنذواذات المين فو المساسم وجم عليم وهم الناس المناس المناس المناس المناس المناسم و المناس ا

القصوا فقال النبي صدلى القعليه وسلم ماخلات القصوا وماذاك المسابقة ولحسكن حبسها عابس الفيسل فم قال والذي نفسوريده لا تدعوق قريش اليوم الى خطة يعظمون فها حرمات القه وفها صدلة الرحم الا أعطيتهم الماها فم زجها فو بست قال فعسدل عنهم حتى ترلباقهى المدييسة على غد قليسل المساء يتبرضه الناس برضا فليلبث النساس ان تزحومو شكا الناس النبي صلى القديم وصلما النبي صلى القديم وصلما فنزل في البتر فعرزه في حوفه فو اقدما ذالي بييس اين عبروهو سائق بدن النبي صلى القديم وسلم مكال أنام وكانت تواعد عمد واعت في فاحم كذاك اذجاء بديل بن ورقاء الخراجي في تفرمن قومه وكانت تواعد عبد المسافي والمسافي المسافي والمسافي والمسافي وسلم من أهل مما المود المطافيسل وهم مقاتلوك وصادول عن البيت فقال النبي صلى القدعل وسلم من أهل تمام أو افو الذي نفسي وان قريما في الناس فيه فعلوا والا تقد جواوان عدم أو افو الذي نفسي المهم فان شاؤ الناس فيه فعلوا والا تقد جواوان عدم أو افو الذي نفسي بسده الا فاتلام على أمرى هدذا حق تنفر دسالفتي ولينفدن الله أمره فقال الديل سائلة ملى التعول فانطلق حتى أقرق وشافقال الفدح الماكم مى عندهذا الرجد في والا مقاه يقول قو الالماكسة والمناه المناه والموالا قول فانطلق حتى أقرق وشافقال الفدح الماكسة ولينفدذن الله أمره والمناه يقول قولا فالماكسة والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والذي الله المناه والمنافق ولينفدذن الله أمره والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمن

الدسى اذاهو بفترة الجيش فانطلق بركض نذيرالفرد شوسار النبي صلى الله عليه وسلم حقى اذا كان بالثنية الني يبط علم منها بركت واحلته وفقال الناس حل حل فالحت فعالو اخلات

(بيطن مكة) اى بهسكة أوبالحديبية لانبعضها منسوب الحالحرج (من بعدأت أظفركم عليم) لى اضغوكم وسلط كلم (وكان الله بالعسلان بصيرا) وباليله اوجرو (هسم الذين سسكنروا وصدوكم عن المسعيد فانشقتم أن تعرضه عليك فعلمافقال سفهاؤهم لاطحسة لناآن تخبرنا عنه بشهر وفال ذووال أي منهم هات ماسمعته قال سيمته يقول كذاوكذا فتتهم عماقال الني صلى القعطبه وسل فقام عروة اسمسعود انتقني فقبال بي قوم المستربالو إلدة الوالم وال أولست بالولد فالواملي فال فهسل تتهمون فالوا لافال ألستم عمون أف استنظرت أهل مكاط فل العمو اعلى جدتكم باهلى وولدى ومن أطاء في قالو اللي قال فأن هـــذا الرحل قدعر ضعليكم خطة رشيد فاقداوها ودعو في آتمه فالواائته فأناه فحمل كلم النبي صلى الله علمه وسلوتهال النبي صلى الله علمه وسلط فعوامن قوله لمديل ففيال عروة عند ذلك بأمجدارا أبتيان اسيثاصلت ومثافهي لسمت باحدمن العرب جتساح أصدله فللثوان تكن الاخرى فانى والقلارى وجوهساواني لارى أشوايام الساس خليقاان يفر واويدعو لا فقال له ألو يكررض الله عنه امصص ينظر اللاث أتحن نفر عنه وندعه فغال مسذا فالوا أنو بكرقال اماوالدى نصيبي سده لولايد للشعنسدي ولم أخزا شيالا جبتك قال وجعل يكلم الني صلى الله عليه وسلم مكلما كله احذبالمنه والغيرة بنشعبة فاثم على رأس النبى صلى الله عليه وسيرومه السيف وعليه المعفر فكاما أهوى عروة سده الى ليه رسول اللهصلي اللهعليه وسلمضرب يدوينصل السيف وظل أخو يداء عسامة رسول اللهصلي اللهعليه وسإفرفع عروة رأسه فقال من هذا قالوا المغيرة بنشعية فقيال أي غدر الست أسعى ف غدرتك وكان المغيرة فدححب قوماني الجاهلية مقتلهم وأخذام والهمثم جاء فأسلم فقال البي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام وأقبل وامالك الداست معه في شي تم ان عروة حدل يرمق أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم بسنه قال موالله ما خفم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنامة الاوقعت في كفّ رحل منهم مدلك بهاوجهه وجلده واد اأمرابندر واأمره واذاتوها كادوا يقتماون على وضوله واداتكام خفضوا أصواتهم عنده ومايحدون المظرالمه تعظيماله فرجع عروه لحا أصحابه وقال أى فوم والله لقد وودت على الماولة ووودت على فيصر وكسرى والنع شي والله ان رأيت ملكا بعظمه أصحابه مايعظم محجاب محمد مجداواللدما تتضم تحامة الاوقعت في كصار جل منهم عدلات بهاوجهه وجلده واداأمرهم اسدر واأمره وادانوصأ كادوا نقسساون على وصونه واداتكم حفصوا أصواته معسده وما يحدون المطراليه تعظيماله وقدعر صعليكم خطة رشدفا فبلوها مفال رجل من كمامة دعوني آمه مقالوا النه فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأعصابه قال رسول القهمسلي الله علسه ومسلم هدا فلان وهومن فوم يعطمون المدن فابعثوها له فبعثسله واستقبله الناس لمبون المسارأي دلائ قال سيحان اللهما ينبعي لحولاءان يصددواءن البيت فلما وجع الى احصابه قال وأيت المدن قد تلدت واشعرت فأرى أن يصدوا عن البيت ثم بعثو اليه الحليس بن علقمة وكان وستذسيد الاحاسس فلاوآ مرسول المقصلي المعليه وسيلم فأل الهذا من فوم بتأله و ن فابه تو آلهدى في و جهده حتى براه فلساراًى الهدى يسيل اليده صعرف الوادى فى قلائده قداً كل أو باره من طول الحبس عن محلدر جع الى فريش ولم يصل الى رسول المقصلي المعمله وسؤاء طامالمارأى فقال المعشرفريش افي قدرأ يتمالا يحل صرافحدى ف فلامده قدأ كلأو بارممن طول المسيئ محسله فالواله اجلس فاعيا أنت رجسل اعرابي لاعلم للثفغصب الحليس عنددنك وقال بأمعشرقر مشر وابقهماعلي همذاحا لعناصيكم ولاعلى هدأ عاقدنا كمأ يصددعن بيت القدمي جاءه معطماله والذي نفس الخليس مده أعظن بس محمدو بين احاهله أولانصرت بالاحاميش نصرة رجل واحدفقالوامه كفعنا باحليس حتى أخذلا نفسنا

بارضي يهفقام رجدل منهسم يقال له مكر زن حفص فقال دعوني آثه فقالو أاثته فلما أشرف علىم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذامكرز وهو رجل فاجر فحمل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فسنتماهو تكلمه اذعاء سيسل ثنحر وقال معمر فانسرق أبوب عن عكرمة انهاسلواء مهبل قال النبي صلى الله عليمه وسلم قدسهل الكممن أمركم قال معمر قال ازهرى في حديثه فحاء سيرين هم و فقال هات اكتب سنناه منتكم كتاما ومعارسه ل الله صلى الله عليه ومسلعلي ان أي طالب فقيال اكتب بسيرالله الرجن الرحيم فقال سيهيل أما الرجن والله ما أدري ماهو ولكن اكتساميك اللهسمكا كنت تكتب فقال المسلون والقهمان كمتها الابسم القه الرحن الرحيم فقال النبي صلى القمعليه وسلم لعلى أكتب باسمك اللهم ثم قال له اكتب هذا ما قاضي عليه محدر سول القافقال بهيل لوكنانعا انكرسول القدماصدد تاليعن هذا البدت ولافاتله الثولكن كنب محدن صدالته مقال رسول القدملي القدعليه وسلم والقداني لرسول القدوان كذبتموني اكتب مجمدين عبدالله فالراهري وذلك لفوله صلى الله عليه وسلم لايسأ لونى خطبة معظمون فهاح مات الله الاأعطيتهما باهافكنب هذاما قاضي عليه مجدين عبدالله سيدل بنهر واصطلما عتى وضع المربء والناس عشر سمنين بأمن فهاالناس ويكف بعضمهم عن يعض فقساله الني صلى الله عليه وسل وعلى ان يخلوا سنناو بس الست فنطوف به فقال سبيل والله لا تصدت العربانا أخددنا ضغطة ولكن ذلك من العام القسيل فكنب فقال سهيل وعلى ات لا بأتيك مناوجل وانكان على دينك الاوددته المنافقال المسلون سحان الله كمف ودالي المشركين منجاءمسلاور ويعن البراءقصة الصلحوفيها قالوالونعغ انكرسول اللهما متعناك شداولكن أنت محدث عبدالله فالرأ نارسول الله وأناعجذبن عبسدالله ثم فال لعسلى اعج وسول الله فال لاوالله لاأمحوك الداقال فارنسه فاواه الاهفعاه الني صلى الله علمه وسليده وفي رواية فاخدرسول الله صلى الله عليه وسلم السكاب والس يعسى أن تكنب مكدب هدأ ما قاضي عليه محدث عبد الله قال المراء على تلاته أشماع على الدمن المامس المسركين رده المهم ومن الماهم مس المسلين لم ردوه وعلى أن يدخلهها من فادل ويقيم ثلاثه أيام ولا يدخلها بمحامات السلاح السيف والقوس ونعوم وروى ثابت عن أنس ان قريبياً صبالحوا الهي صلى الله عليه وسليفا شترطوا أن من حاء نامنكم لمرده عايك ومن حاء كم معارد دتموه علىما فقالوا بارسول الله أنكب هيذا قال نعرابه من ذهب مناالهم فابعده اللهومن جاءنامنهم سعبعل اللهاه مرحا ومخرجا هرجعنا الى حديث الزهري وال بيغاهم كدلك اذعاء أبوجندل من مهدل من عمرو يرسف في فيوده فدانفلت وخوجهم أسفل مكة معتروى منفسه من أطهو المسلمين ففال سيسل همذا ما محمد أول من أفاصدك عليه ان ترده الى وخال النبي صلى الله عليه وسيرا نالم نقض الكتاب بعدقال موالله اذالا أصالحك على ثبيج أبدا قال النير سلى الله عليه وسلوفا حرولي فالرماآنا بجعره الثفال دلي فاعمل فالرماآنا هاعل تم حعل مهمسل يجره ليرده الى قريش فقال أوجنه دل أى معشر المسلم أردالي المشركين وقدحث لمسألاتر ون مالقيت وكان قدعدت في القدعد الأشديدا وفي الحديث أن رسول القدصلي القه عليه وسدغ فالهاأ باجندل احتسب فان الله حاعل الثولى معدث مي المستضعف مرجا ومحوحا اباقدعقدناسنياو بين القوم عقداوصلحاوا بالانعبدرهو ثب عرالى جنب أي جنبدل وحمل فول اصبرنا أباجندل فالماهم المشركون ودم أحدهم دم كلب ويدني السيف منه قال عمر ورجوت أن يأخذ السيف فيضربه به فضن الرجل باسه وقد كأن أصحاب النبي صلى الله عاسه

بإنو سيوا وهدم لايشتكون في الفخول ويارآهـ ارسول اللهمسـ لي الله عليه وبسـ إ فلساراً وا ذاك دخل الناس أمرعطم حتى كادوأ يملكون وزادههم أمرأى جندل شراالي مأبيه مثال حروالله ماشككت منذأ سلت الايومنذقال الزهري في حديثه عن من وإن والمسور ورواء أو واثل من سيل من حنيف قال هم من انغطاب فاتيت الني صلى الله عليه ومسيؤنغلت ألست نى الله حقا قال ملى قلت السناعلي الحق وعدوناعلي الماطل قال على قلت السر قتلانافي الجنسة وقتلاهم فى النار قال بلى فلت فلم نعطى الدنية فى ديننااذا فالدانى رسول الله و لست أعصيه وهو ناصري فلت أولست كنت تحيد ننااناسناق السب فنطوف وفال ملى أفاخه مرزك انك تأتيه العام فلت لا قال فانك آييه و تطوف به قال فأتنت أماد كرفة لمت ما أما يكر أليس هيذانبي الله حقا قال بلي قلت ألسه ناعلي الحنى وعدوَّنا على الباطل قالَ بلي قلت فلمَّ نعطي الدَّنسية في دينُنا قال أيها الرجسلاته رسول اللهصلى اللهعليه وسسلج وليس يعصى ربه وهوناصره فاستمسك بغرزه فوالله انهعلى الحق فلت ألبس كان يحدثنا انه مسيأتي البيث ويطوف به فالربل أفاحمرك انه آتيه المسام قائلا فاللفانك تأتبه وتطوف به فال حمر فعملت لدلك اهمالا فلسافرغ من قضية المكتاب قال رسول اللهصلي اللهعايه وسلم لاحعابه قوموا فانصروا ثم احلقوا فوالله مآقام رجل منهم حني قال دالث والا مرات فل الم يقم أحدمنهم قام صلى الله عليه وسلم فدخل على أمسلة فذكر لها مالق من الناس فالم أم سلمة ماني الله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم منهم أحدا كلم حتى تنجر يدنك وتدعو حالقك فحلقك فغرج فإيكام أحدامتهم حني معل ذلك ونعريدنه ودعاحالقه فحلقه فلمارأ واذلك فاموا فقروا وجعسل بعضهم يحلق بعضاحتي كادبعصهم يقتل بعضا تحماقال اينهم وامزعياس حلق بجال بوم الحسديسة وقصرآ خرون فقال رسول اللهصلي اللدعلسه وسسل رحم الله المحلق ين فالوا يأرسول الله والمقصرين فال يرحم الله المحلف ين فالوا يارسول الله والمقصرين فالدرحمالله لمحلقين والمقصرين فالوايارسول الله فسليطاهرت المترحم ألمعلقين دون المقصر بن قال الأعمام يشكوا قال اب عمروذلك أنه تربص قوم وقالوا لعلنا نطوف بالبيت فال ابن عبياس واهدى رسول الله صلى الله عليه وسيرعام الحديبية في هداياه جلالا يجهل في وأسه مرة من فعنة لمغيط الشركين بذلك فال الرهري في حديثه شماء نسوة مؤمنات فانزل الله تمهاني بالبها الذين آمنو الداحاء كم الومنات مهاجوات حتى بالغريعصر البكواو فطلق عمر اممأتين يومئسذ كاننافي الشرك تتروج أحداهمامعاوية يتأبي سقيان والاخرى صغوان ن أمية فأل تنهاهم ان يردوا النساءواص همأن يردوا الصداق فالرخ رجع النبي صلى الله عليه وسلم الىالمدىنسة سفاءه أويصير عنبة بنأسسيدر جلمن فريش وهومسسلم وكان عن حبس بمكة مكنب فسه ازهر تءسدعوف والاخنس بنشريق النفقي الحارسول القصلي القعليه وسلج وبعثاني طلعه وجلام بخاعام بناؤي ومعسه موتي لهم فقدماعلي وسول الله صبلي التبعليه وسفروفالا العهد الدى جعلت لنافضال رسول اللهصلي الله عليه وسفيا أباب براناهد أعطينا هؤلاء القوم ماقدعلت ولايصلخ في ديننا الفسدر وان الله تعدل جاعسل لك ولن معدك من المستضففين فرجاومحرجا ثم دقعه الى الرجلين لغرجابه حتى اذابلغا داالحليفة رلوايأ كلون مئ غراهم فقال أنو بصيرلا حد الرجلين والله الى لارى سيفك هذا جيد الحاستان الاستوفقال جدل والله اله فيسد لقد جربت به ترجر بت به فقال أو يصيرا وفي أنظر آليه فأخذه منه فضر به تي ردوفر الاستوحتي أتي المدينية فدخل المسجد يعدومقال رسول الله صلى الله عليه وسلوحير

آه لقدراًى هذاذ عرافلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه موسسم قال و يلك مالك قال فتسل واللهصاحي واني نقتول فوالقهمار ححقي طلع ابو يصبرمتوشيها السيف حتى وقف على رسول المقعمسلي الكحلسه وسسل فقال بأنبي الله أوفي الكه ذمشك قدر ددتني الهيم فأنجاني الله تعبالي منهم فقال الني صلى الله عامه وسيلو بله مسيعر حساو كان معيه أحد فلماسيم ذلك عرف انه يرده الهسم غرج حتى أق سسيف الحروبلغ المسلمين الذين كانوا حبسوا بحكة قول رسول الله سلى الله علسه وسسيزلان بصبر وبل أمه مسعوجوب لوكان معه أحد فخرج عصابة منهم المه فانغلث أبو جندل ففيض أبى بصيرحتي اجتم اليهقريب من سبمين رجلا فوالله مايسمعون بمبر تلغريش الى الشام الااعترضو المبآمقتاوهم وأنحيدوا أمو الحسمة وسلت قريش الى المنبي صلى القه علمه وسلم تناشده القه والرحيم لمسأرميسل الهبه فنأتناه فهوآمن فاربسل الهم النبي صلى الله عليه وسافقد مواالمه المدينة وانزل الله عزوجل وهوالدي كف أيد بهم عسكروأ مدنكم عنهمحتي باغ حمية الجاهلية وكانت حبيتهما نهسم لميقر والعنبي اللعولم يقر والبسم الله الرحن الرحيروحاتوا بينسه وبين هذاالبيت أخوجه الصارى بطوله سوى الفاظ سنه وهي مستشاة في المصديث متها قوله فعرع سرجامن كنانته وأعطاه رجلامي أصحابه الي قوله فوالله مأز ال يحش لحسم الرى ومنها قوله ثم يعثو الحليس بن علقه ـــة الى قوله فقالوا كف عناما حلىس حتى نأخسد لانفسناء انرضم بهومتها توله هسداما قاضيء لمسه محمدين عبدالله الىقوله وعلى أب يعلواسسا ومن المت ومنها قوله وروى عن البراء فصة الصلح الى فوله رجعنا الى حديث الزهري ومنها قوله وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخال بالماجندل الى قوله خال عرفا تيت الذي صلى الله عليه وسسلم فقلت الست بي الله حقا ومنها قوله قال ان حروان عياس الى قوله وقال الزهرى فى حديثه ثم جاءنسو مومنات فهذه الالعاظ لم يخرجها البضارى في صحيحه ، شرح غريب ألفاظ الحديث قوله بصع عشرة البصع في العدد بالكسر وقد يفتح هو مايين الثلاثة الي التسمة وقسرماس الواحدالي العشرة قاله وبعث عشاله أي طسوسا قاله وقد جموالك الاحامش هماحماء من القاره انضموا الحابني ليث في محاربهم قريشاوقيل هم حلفاء قريش وهم الوالهون منخرعة وبفوالحرث يعبد مناة وينو الصطلق مسخراعة محالفواتحت جدل يقالله حبس فسعوابذال وقيسل هواسم وادباسه ملمكة وقدل سعوا بذلك وقسل هواسم واد اسملمكة وقبسل معوابذك لتعمعهم والتعبيش النجمع فالدفان فعدوا فعدوا موتورث أي منقوصين قاله فنعذواأى مضواو يخلصوا قوله ان حالد بن الولىد العميم اسم موضع ومنسه كراح العهم وقوله طلبعة الطليعة الجاعة يبعثون بينيدى الجيش ليطآء واعلى أخبآر العسدو ة إدونترة الجيشهو الغيار الساطع معهسوا د**ق ل**ه تركض نذرا المذيرا لذى بعد القوم بالاس الحادث قاله حدل حل هوز جزالناتة قاله خدالا تالقصوا بعني أنها لما يوفقت عن المنهي تقهة وخلَّنو ادلك خلاف خلقها وهو كالحران المرس تقال النبي صلى الله عليه وسذما حلا"ت أىلىسذلك مرخلقها ولكن حسهامايس الفيدن أى منعها من السمير والريمنع لعيل عورمكة هوالله تعالى والقصوا اسم ناقسة النبي صبلي المقعلسه وسبلج ولم تبكن فعموا وهوشق الاذن في ل خطة أى مالة وقضية يعظمون فها حومات اللهجم حرمة وهي فروضه ومايعت أ القيامية ويديقان حرمة الحرم وتحوه فالهجني نزل باقصى الحديمة تعضف الهام تشديدها هرقر بةلست بالكيمرة سعيت بمارهناك عندم حبد المصرة ويساخدينية ومكة مسحرة

وينهاو بين المدينة تسعم احسل وقال مالك هيمن اللوم وقال أين القصار بعضهامن المل حكاه في المطالع والقد الماء القليس الذي لامادة فه والتعرض أخسد الشي قليلا فليلا وقوله في ذال يعيش بالآى بقال حاشت السائر بالميه اذاار تفيعت وفاضت والرئ ضيد العطش والمسد الرجوع بعسدالور ود وقوله وكأنت خواعة عيبة نصع رسول المقصدلي الله عليه وسليقال فلان عيبة نصم فلاناذا كانموضع سره وثقته ف ذلك فاله تزلواعلى اعدادمياه الحديبية الماء المدالك تبرالذي لاانقطاعه كالميون وجعه اعداد قوله ومعهم العوذ المطافيل العوذ حعماندوهي النافة اداوضعت الى أن يقوى وادهاو قبل هي كل أنتي لهاسيع لدال متذوضعت والمطافيل جعمعافل وهي الماقة معهافصالها وهذه استعارة استعارذاك ألناس وأواديهم ان معهم النسآء والصدان فله وأن قر بشاقد نهكتهم الحرب أى أضرت بهم واثرت فهم وقوله ماددتهم أي جعلت بدني و بدنهمدة قل والافقد حواأي استراحوا والجام بالجيم الراحة بعد التعب فألد تنفر دسالفتي الساائة الصغعة والسالفتان صفعتا العنق وقبل السالفة حمل العنق وهو مابينه و من الكتف وهوكنابه عن الموت لانهالاتنفرد عنه الامالوت وله الى استنفرت بقال استنفرالقوم ادادعاهم الى تتال العددة وعكاظ اسمسوق كأنت في الماهلية معروفة وةوله بلحواء لي فسه لغنال الضميف والنشديد وأصل التبليج الأعياء والفتور والمراد امتناعهم من اجالته وتفاعدهم عنه قوله استأصلت فومك واجتاح اصلدس الاجتماح ايقاع المكروه بالانسان ومنمه الجائحة والاستنصال والاجتماح متقاربان في ممالغة الاذي والماني الماني الماني الماني الماني الماني وجوها وأشوابا الاشواب مثل الاوياش وهم الاخلاط من الناس والرعاع بقال فلان خامق مذاك اى جدر لابيعد ذلك من خلقه قراء أمصص بظر اللات وهي اسم صنم كانو العبدونه لهم والنظر ما تقطمه الخانصة وهي الخاتسة من الهنة التي تكون في فرج الرأة وكان هذا الفظ شتم الهميدو رفي السقتهم فؤله لولا ملك عندي المدالنعمة وماءتن به الانسان على غيره قاله أى مدرمعدول عن عادروهو للمالغة وقوله قدعرص على خطة رشد يقال خطة رشد وخطففي والرشد والرشادخلاف الغي والمرادمنه اله قدطلب منكرطر يقا واضعافي هدى واستقامة فألدوه ومن قوم يعظمون المدنأي الابل تهدى الى المتثفى جأوعوة وتقلمها هوأن يحمل في وفاجه ثني كالقلادة مسلماء الشصراونعل اوغيره ليعلم بذلك المهدي والاشعار هوأن سن حانب السنام فيسسل دمه عليه وقوله لماراي الهدى دريل عليه أي مل عليه كالسيل منءرض الوادي أي عانيه وقوله هذا مكرر وهورجيل فاجرا لفعور المبلء بالميق وكل انتعاث في شرفه و فحو و ﴿ إِنَّهُ هذا ما قاضي عليه أي فاعل من القضاء وهو احكام الامر وأمضاؤه وهوفي اللغمة على وجوه مرجعها الى انقضاء الشي واتمامه قوله ضغطة هوكنامة عن القهر والمضيق له بجلبان السلاح بضم الجيم وسكون اللام مع تعفيف الياءو روى بضم اللام أيضامع التشديدوهو وعاءم أدمشه الجراب وضع فسه السف مغموداو يعلق في مؤخرة الرحل قوله ير- فبضم السين وكسرها لغنان وهومشي القبد فوله فأجره لى قال ابن الاتبر يجورأ بكون الزايمن الاعازة أي اجعله جائز اغير منوع ولامحرم أواطلقه لى وان كانبالراءالهمانة فهومن الاجاره والحماية والحفظ وكلاهماصالحق هدذاا لموضع فالدفير ومطى الدنسة أى القضمة لتى لا يرصى جا اى لم رضى الادون والافل في ديننا فله فاستمسك غرره أاحرز لكور المساقه كالر كأب لدمرج الفرس والمسنى فاستمسك بهولا تفارقه ساعه كا

والهدى) هومايهدى الى الكعبة ونصبه عطفاعلى في صدوكم أى وصدوالقدى (معكوة النبيانم) عبوساان بياليم المنظوظ المالوكان عليه السلامسا في سبعين بدنة (محله) متكانه الذى يحل فيه غيره أى بجب وهذا دليل على ان المحسر محل هديه الحرم والمراد المحل المهدود وهومني (ولولار جال مؤمنون ونساء مؤمنات) بمكة (لم سلوهم) مسفة للرجال والقساء جيما (ان تعلوهم) بدل الشمال منهم أومن المعير المنصوب في تعلوهم (فتصييكم منهم معرة) الموشدة وهي مفعلة من عرفه مني عراء اذادها ممايكرهه ويشق عليه وهو الكفارة اذافة له خطأ وسوء فالة المشركين انهم فعلوا بأهل دينه ممثل ما فعلوا بنامن غير على الانتاع والابادة والمنى انه غير والاثم اذا قصر (بغيره) متعلق بان تعلق هم مغير عالمن عبر عالم عبارة عي الابتاع والابادة والمنى انه كان بحكة قوم من المسلم نتاطون بالمسلم ومنين بين منهم فعال ولولا كراهة به السام انتها كواأنا أسام ومنين بين

ظهرانى المشركينوأنتم غيرعارفين بهمانيصيبكم إهلاكهم مكروه ومشقة أساكف أيدبكم عنهم وقوله (ليدخسل السفيرجنه من بشاء) تعليل المادات علسه الاية وسيقتله من كفالايدى عن أهل مكة والمندع عن فتلهدم صوتالمابين أظهرهم من المؤمنين كامه قال كان الكف ومنع التعذيب ليدخلالقفرحتهأى فى توفيقه لزيادة الخسير والطاعــة مؤمنهم أو ليدخدر في الاسلام من رغبنيه منمشركهم (لوتز باوا)لوتفرقو ارغيز ألمسلون مسالكافرين وجواب لولا محذوف اغى عنهجوا الوويجوزأن

لاتفارق رجل الراكب غرز رحمله فانه على الحق الذى لا يجوزلا حدثركه في إنه و بله هذه كلة تقال للواقع فيمايكره و يتجب بهاايضاوم سعر حرب اى موقدها يفال سعرت النار واسعرتها اذاآ وقدتها والمسعر الخشب الذى توقدبه النار وسبف المحر بكسر السير عانيه وسأحد والله أعلم وامأتفسيرالا يففقوله عزوجسلهمالذين كفروايسى كفارمكة وصدوكم اى منعوكم عن المهمدا الرامان تطوفوابه (والهدى)اى وصدواالهدى وهوالبدن التي سافهارسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت سبعين بدئة (معكوفا) اي محبوسا (ان بملغ محسله) أي مخره وحبث يحل تعره وهوالحرم (ولولاوجال مؤمنون ونساء مؤمنات) يعني السنضعفين بكه (لم علوهمم) أى أم تعرفوهم (أن تطوّهم) أى النتل وتوقعوا بهم (فنصيم منهم معرف بغيرهم) أى اثموف ل غرم الدية وفيل كفارة قتل الخطالات الله أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب أذ لم يعم أعيانه الكفارة دون آلدية وقيسل هوان المشركين يعتبونكم ويقولون فباوا أهسل ديههم والمعرة المشقة يقول لولاأن تطؤار جالامؤمنين ونساءمؤمنات لم تعلوهم فيلزمكم به كفارة أوسيئة وجوابلولامحدوف تقديره لاذن لسكرفى دخول مكة ولكنه حالريا كمروبين ذلك لهذا السبب (ليدُّحُلُ اللهُ في رحَمُه من يَشَّاء) أي فُرْ ين الاسكام من نساءً أي من أهلُ مكه بعد الصلح وقبلُ دُخُولهُ الوَّرْيِاوا) أَيَّالُومُهُ كُن المُؤْمِنُون مِن السَّلْفَارُ (لعَدْبِنَا الدِّينَ كَفُرُوا مِنْهِ معدَّايا أَجِيا) أىبالسىوالقتل بأيديك وقبل لعذبهاجواب لكارمين أحدهمالولارجال والذنى لوبريلوا مُ قَالَ لَيْدِ خُلِ اللَّهُ فَي رَجَّنُهُ مِن رِشَاءً يعني المُؤْمِنين والمؤمِنات في رجمه أو في جنبه قال قنادة في الاتبة ان الله تمالى يدفع بالمؤمنين عن المكفار كادفع بالمستضعفين من المؤمنة بن عن مسرك مَكَهُ قُولُهُ تعالى (اذجعُ للذين كِفرواني قاوم م الحيدة )أى الانفة والم صبو ذلك حبن صدوا أرسول اللهصلي الله عليه وسمطروأ صحابه عن المببت ومنه والخدى محله ولم يقروا بيسم الله الرحن الرحيم وأنكروا أن بكون محمدرسول اللهوقيل فالأهل مكه قدقه اوالبداءنا والخوان التم يدخلون علينا فتتحدث العرب انهمه خلواعلينا على رغم مناواللات والعزى لايدخاونها عاينا فكأنت هذه (جيسة الجساهلية) التي دخات قاومهم (فأنرل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) ي-تي

يكون لوتر باوا كالتكرير للولارجال مؤمنون ارجعهما الى معنى واحدو بكون (امدية الدس كفروا) هوالجواب تقديره ولولاان تطوّا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات ولوكانوا مغيرين لعذبناهم بالسيف (منهم) من اهل مكة (عداما ليما) والعامل في (اذجعل الذين كفروا) اى قريش لعذبنا اى لعدبناهم فذلك لوقت أوادكر (ق قلوبهم الجهة حيدة الجاهلية فأنزل الله سكنة معلى رسوله وعلى المؤمنين) المراديم مقالا بركة رواهى الاعدة وسكينة المؤمنين وهى الوفار ما يروى نوسول التهصلي الله صلى الله على الله على المؤمنين وهى الوفار ما يروى نوسول التهصلي المؤمنين على المؤمنين وهى الوفار ما يروى نوسول الته ملى النه من المؤمن المؤمن المؤمنين وهي المؤمنين المؤمنين ألم والمؤمن والمؤمن المؤمن المؤ

ا كتب هذاما صافح عليه محدين عبدالله أهل مكة فضال عليه السلام اكتب ما يريدون فاتأ تهداف وسول الله وأنامحد بنصيد الله فهم المسلون ان يأ واذلك و يشمر وامنه فأنزل الله على رسوله السكينة فتوقر واوسلوا (وأزمهم كلة النقوي) المهور على انها كلة الشهادة وقبل بسم الله الرحن الرحيح والاضافة الى التقوى باعتبارانها سبب الثقوى وأساسها وقبل كلة أهل التقوى (وكافرا) أى المؤمنون (أحق بها) 191 من غيرهم (وأهلها) بنأهيل الله اياهم (وكان الله بكل شي علما) فعيرى الامور على

الايدخلهم ماد خلهم من الحية فيعصون الله في قنالهم (وأزمهم كلة التقوى) قال ابن عباس كلة التقوي لآاله الااللةأ نوجه الترمذي وفال حديث غريب وفال على واب غركله النقوي لااله الاالله وحده لاشر يلاله له الملكوله الحدوه وعلى كل شي قدر وقال عطاء الخراساني هي لا اله الاالله محمد درسول الله وقال الرهرى هي بسم الله الرحن الرحم (وكافوا أحق بها) أي من كمار مكه (وأهلها)أى كانواأهلهافى علم الله لأن الله تعالى اختارادينه وصبة نبيه محدصلي الله عليه وسلمأهل المايزوالصلاح (وكان الله بكل سي عليما) يعنى من أمر الكفار وما كانو ايسقطونه من العقوبة وأمر المؤمنين وما كانوا يستضفونه من أنفير قله تعداف القدصدف الله وسوله الرقيا مالحق اسبب نزول هذه الاتية انرسول الله صبلي الله عليه وسيلرأى في الماموهو بالسدينة قبل أن يغرج الى المديسة الديدخل المسعد الحرام هو وأصابه آمنين و يعلقون ووسهم فاخبر بدلك أصحابه ففرحوا وحسبوا انهم داخلوامكة عامهم ذلك فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم ذلك وقال المنافقون أبنر وباه التي وإهافاترل القهده ألا أية ودخلوا في العام المقبل وروىءن عجوب مارثة الانمساري فآل شهدنا الحديبية معرسول انقصلي الله عليه وسلفا انصرفناه نهاآدا النساس بهزون الاباعرفق البعضه ممايال النساس فال أوجى الى وسول الله صلى الله عليه وسلم فالنفر جنائر جف فوجد ناالنبي صلى الله عليه وسسلم واقفاء لي راحلته عند كراع العدمهم فلسااجتم النهاس فرآ انافتصنالك فتصاحبينا فقال بحرأه وفتح بارسول اللهقال نع والذي نفس بيده ففيه دليل على الرادمن الفقرهو صلح الحسديسية وتصفيق الرؤما كان في العام المقيسل وفولة لقدصدق الله رسوله الرؤ بابآ لحق الحبرأن الرؤيا التي أراه اماهافي مخرجه الى اللد بيات انه يدخل هو وأحصابه المسجد حق وصدق بالحق أى الذي رآء حق وصدق وقيل يجو زأن يكون بالحق قسمالات الحق من أسماء الله ثعالى أوقسما بالحق الذي هوضد الباطل وجوابه (لمدخن المسجد الحرام) وقيدل لندخان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلإلا محسابه حكاية عن رؤياه فاخبراته عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال ذلك ('نشاءاللة آمنسين) قيل انما استشى مع عله يدعوله تعليما لعباده الادبوتا كيدال قوله ولا أتُسُولِن لشي الى فاعلُ دلكُ عُدا الأأن بشآءالله وقيل ان به ني اذبجساؤه انشاءالله وقيل لمسالم بقع الدسول فعام الحديثية وكان المؤمنون يريدون الدخول ويأبون الصطفال لتدخلن المسجد اسلراملا يتوتيكم وارادتيكم وليكر عشيئسة الاتعسالى وقيسل الاستشاءواقع على الامن لاعلى الدخوللان الدخول لميكن فيهشك مهوكقوله صلى الله عليه وسلم وأتاان شاءالله بكم لاحقون مع اله لايشان في المون (محلفين وسكم) أى كلها (ومقصرين) أى تأخد ون بعض شعوركم (لا سامون) أى من عدو في رجو عكم لان قوله آمد ين في حال الا حوام لا ملاقتال عيسه و قوله الانتخافون يرجع الى كمال الأمن بعد الآحوام وفي حال الرجوع (معلم مالم تعلوا) يعني علم ان

مسالحها (لقدصدقالله رسوله الروبا)أى صدقه فى وياه ولم يكذبه تعالى التعن الكذب فحدف الجار وأوصيل الفدهل كغوله صدقواماعاهدوا اللاعليه روىانرسول القصلي القعليه وسلرأى قىلخ وجه الى الحديثة كأنه وأعمابه قددخاو أمكة آمنان وقدحاقو اوقصروا فقص الرؤ ماعدلي أصعابه ففرحوا وحسبوااتهم داخلوهافي عامهم وفالوا ان رؤ مارسول القصلي الله علبهوسلمحق فلماتأخو ذلك فالعسدالته نابي وغميره والقماحاقناولا قصرناولارأ يناالسعيد الحسرام فتزلت (ما لحق) متعلق يصدف أي صدفه فهارأىوف كونه وحصوله صدقاملنساللفقأى بالحكمة البالغة وذلك ماقسه من الانذلاء والفسز دين المؤمن الخالص وبين منقى قليه من ضويجور أن يكون بالحق قسمااما بالحسق الذي هونقيص الماطسل أوبالحق الذي

هُومن أسمانُه وجُوابه (لندخان المسجد الحوام) وعلى الاول هوجواب قسم محذوف (انشاء الله) السلاح محلية من الله تعاف مأقال وسوله لاحدابه وقص علمهم أو تعليم لعماده ان بغولوا ف عداتهم مثل ذلك متأذيب بادب الله ومقدين بسنسه (آمنين) عالى والسرط معترض (محلقين) عالى من المحادث المعام القابل ومقصر بن) بعض شعورها (لاتفادون) حال مق كدة (دسام مالم تعلوا) من الحكمة في تأخير فقع مكة الى العام القابل

(فعسل من دون ذلك) أى من دون فقع مكة (فصافريها) وهو فقع خيبرايسترج البدة اوب المؤمنسين الحان يتيسر المنتج الموعود (هوالذي أوسسل رسوله بالمسدى) بالتوحيد (ودين الحق) أى الاسسلام (ليعلهره) ليعليسه (على الدين كله) على جنس الدين يريد الاديان المنتفقة من أديان المشركين وأهل السكاب ولقد ١٩٢٠ حقى ذلك سبحانه فانك لا ترى ديناقط الا

وللإسبلام دونه المبزة والغلسة وقبل هوعند ترول عسى عليه السلام حدينالا يبق على وجسه الارض كاقروقيلهو الخهاره بالحبج والاكات (وكو مالله شهيدا)على ان ماوعده كائن وعن الحسن شهيدعلى نفسه أبه سيفلهن دينه والنقدير وكفاماية شهددا وشهيداتمنزأو مال (محد)خمرمتدائي هوتخد لنقدمقولههو الذي أرسل رسوله أو مسنداً حبره (رسول الله) وتفعلمه نصير (والذبن معيه)ايأصابهميذأ والخير (أشداءعلى الكفار) أومحمد مستدأور سول الله عطفسان والذين معسه عطف على المبتداوأشداء حبرعن الجيم ومعناه غلاظ (رجاءينهم)متعاطفون وهوخبرثان وهماجعا شديدور حيم ونعوه أذلة على المؤمنة أن أعزه على الكافسرين وبلغ من تشددهم على الكفار الهدم كانوا يتعرزون من تماحهم المتلاق بشابهم ومن أبدائهــم الانتمس

الصلاح كان في السطوة أخصير الدخول وكان ذلك سبالوط المؤمن بن والمؤمنات وتيسل علم إن دخولكم في السنَّة الثانية ولمتعلوا أنمَّ فظننمُ انه في السنة الاولى (فِعلَ من دون ذلكُ أُ أى من قبل دُخول كم المرم (فتعافر بما) يعني صفح الحديبية قاله الاكثرون وقيل هوفق خمير قوله عزوجل (هوالذي أرسل رسوله بالهدى وين الحق) هذالبسان صدق الرؤ باوذلك ان الله تعالى لا يرى وسوله صلى الله عليه وسلم مالا يكون فيحدث السام فيقع خلافه فيكون سببا للضلال فقَقَ الله أمر الرو ما يقوله لقدم لذق الله رسوله الرو ماما لحق و . تقوله هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق وقيسه بيان وقوع الغنج ودخول مكة وهوقوله تعسالى (ليفلهره على الدينكله)أى يعليه ويقويه على الادبان كلها فتصير الادبان كلهادويه (وكفي بالله شهيدا) أي فأنهر سول الله صلى الله عليه وسيروفيه تسلية لقاوب المؤمنسين ودأك انهم تأدوامن قول الكفارلونعل انمرسول القدماصددناه عن البيت فقال الله تعمالي وكفي بالقدم مددا أى فانه رسول الله ثم قال تعمالي (محدرسول الله)أي هومحدرسول الله الذي سبق دكره في قوله أرسل رسوله فال ابن عباس شهدله بالرسالة ثم التسدأ فقال (والذين معه) يمني أصحابه المؤمنين (أشذاء على الكفار) أى علاظ أفو ما كالاسد على فريسمة ولا تأخذهم فهم رأمة (رجاء بينهم) اى متعاطفون متوادون بعضهم لبعض كالوالدمع الوادكا فالفي حقهم أدلة على المؤمن ين أعزنه على الكامرين (تراهم ركعاسمدا) أخسرعن كثرة صدلاتهم ومداومتهم علما (يبتغون)أى يطلبون (فضلامن الله)يني الجنة (ورضواما)أى ان برضي عنهم وفيه الطيفة وهو ال المخلص بعمله لله يطلب أجره من الله تعالى والمراق بعمله لايبتني له أجر أود كر بعضهم في قوله والذين معه بعدني أبابكر المسديق أشداعها الحسكفارهر سالطاب رحاءيتهم عمان ينعفان تراهم وكعام صداعلى ن أبي طالب يبتغون فضلامن اللهور ضوا نابقي ما العصابة (سيماهم) أى علامهم (في وجوههم من أثر السعود) واختافوا في هـ ذه السيماعلي قولين أحدها ال المراد فى يوم القيامة قيدل هى نور وبياص في وحوههم بعرفون به يوم القيامة انهم سجدوالله فى الدنيا وهىرواية عن ابن عبساس وقيدل تكون مواضع السعبود في وجوههم كالقمر لبسلة البدروقيسل يبعثون غراجح لمبروم الفسامة بعروون بدلك والقول الشاني ان دلك في لدنيا ودلك انهم استغارت وجو ههم بالنهار من كثرة صد لاتهم باللمل وقسل هو السبت الحسن والخشوع والتواضع فالران عباس ليس بالذي ترون والكمه سيميا الاست لاموسعيته وسمته وخشوعه والمدى أن السعود أورتهم الحشوع والسمت الحسن دورفون بهوقيل هوصفره الوجه من سهراللسل و بعوف ذلك في رجاس أحدهم استرالله في الصلاء والعمادة والاسنو في اللهو واللعب فادا أصحاطهم الفرق ينهما فيظهم في وجه المصلي نور وضيما وعلى وجيه اللاعب ظلة وقيل هوأثر التراب على الجب ولاهم كانوا يصاون على التراب لا -لى الاثواب قال عطاء الخراساني دخــل في هذه الاكمة كل سرحا بط على الصداوات الحس (ذلك مثلهم في ا

الاصاحه وعانقسه (تراهم ركما) راكسين (سعيدا) ساجدين (بينمون) عال كا سركماو سعيدا كدلك (فضلامن الله ورضوانا سياهم) علامنهم (في وجوههم من أنواله عبود) أى من التأثير الدي يؤثره السعودو عن عطاء استمارت وجوههم من طول ماصلوا بالليل لقوله عليه السلام من كترصلانه بالليل حسن وجهه بالمهار (دلك) أى المدكور (مثلهم) صفتهم (في

التوراة) وعليسه وتف ا(ومثلهم في الانعسل) مبتداخبره (کررع اخرج شطأه) فسرانسه يقال أأشطأ الزرع اذاف رخ ﴿ فَا ۖ زَرِهِ ﴾ فَواه فأزره شای (فاسسة ملط) فصار من الرقسسة الحالفظ (فاستوى على سوقه) فأستفام على قصيدجم ساق (يعب الزراع) يتجبون من قوته وقسل ككنوب في الانعيل سيعرج أقوم يتبتون نبات الزرع أمرون المروف ونهون منالمنكر وعن عكرمة آخر جشطأه بایی حسکر فالتزره بعبر فاستغلط <u>؛ شان استوى على ...و ته</u> الى رضوان اللاعلهم وهذا مثل ضربه الله تمالى ليدء اسلام وترقيه في الز مادة الى ان قوى واستحكر آلان تعي صلى الله عليه وسأرقام وحده تمقواه الله تعالى

بنآمن مسه كالفوى

الطاقة الاولى من الزرع

ايحتف بهام التولدمنيا

متى بعب الزراع (ابغيظ

مالكمار)

التوراة) يعنى ذلك الذى ذكر صفتهم فى التوراة وتم الكلامها نام الذابذكر نعتهم وصفتهم فى الانعيل فعال تعالى (ومثلهم) أى صفتهم (فى الانعيل كروع أخرج شطأه) أى افراطه فبل فراخد ابسله وندت في خرجه وجده فهو شطؤه (فا تزره) أى قواه وأعانه وشدا ذره الاستغلط) اى غلظ ذلك الزعونوى (فاستوى) أى بم وتلاحق نباته وقام (على سوقه) جمع ساق أى على أصوله (بعب الزراع) أى بعب ذلك الزرع زراعه وهو مثل ضربه الله عزوجل لا محاب محدصلى الله عليه وسلم مكتوب فى الانعيل انهم بكونون قليلا ثم يزدادون و يكثرون قال فتادة مثل اصحاب محدصلى الله عليه وسلم مكتوب فى الانعيل انهم بكونون قليلا ثم يزدادون و يكثرون الزرع بأمرون بالمعروف و ينهون عن المنه كرف الانعيل الإرع محدصلى الله عليه سلم والشطه الزرع بأمرون بالمعروف و ينهون عن المنه كرف الارع محدصلى الله عليه سلم والشطه فاستغلط عثمان فاستوى على سوقه على بن أى طالب يعيب الزراع يعدني جيم المؤمنس المعروف و ينهون والمحرين المعالم الاهل مكه بعدما أسر الايم وفى قلب ه غيظ على اليوم وفيل قوتهم وكثرتهم ليغيظ بهم الكفار فالمالك بن أنس من اصبح وفى قلب ه غيظ على اليوم وفيل قوتهم وكثرتهم ليغيظ بهم الكفار فالمالك بن أنس من اصبح وفى قلب ه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله على وشاه فقد أصاب وهذه الآية به

﴿ فَصَــلَ فَى فَصَلَ أَصِمَا بِرَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ﴾ (ق)عن عبدالله بن مسعود أن رسُول الله صلى الله عليه وسسامة قال خير الناس قرفي ثم الذين الخيم (م) عرب الشهد رضى الله تعالى عنوا قالتسال وجل الني صلى أنشعليه وسلمأى الناس خير كال القرن الذي أنافيه ثم الذاف ثم المثالث في إيه خير الماس قرفى ثم الدين يلونهم يعنى العصابة ثم التسايدي وتابعهم والقرن كل اهمل زمان قيدل هوأر بمون سمة وقيدل تمانون وقبل مائة سنة هعن عبدال حيين عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنو بكرفي الجندة وجمر بن الخطاب في الجندة وعمان بعنان في الجنسة وعلى بن أبي طااب في الجنسة وطلحة في الجنة والزبير في الجنسة وعبد الرحن باعوف ف الجسمة وسمدين أبي وفاص ف الجنة وسميدين وبدف الجنسة وأوعسدة بالجراح فالجنمة أحرجه الترمسذي وأخرج سميدين زيد نعوه وقال هدذا أصع من الحديث الاول وعن انس بن مالك قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم أمتى امتى أوكر واشدهم في أمر الله عمر وأشدهم حياء عمل أن وأفضاهم على وأعلهم بالحسلال والخرام معاذين جبسل وأفرضهم زيدين ثابت واقرؤهم أبى ين كعب واسكل قوم أمين وأمين هذه الامة أبوعسدهن الجراح وماأطلت الخضراء ولاأقلت العسواء صدق لهعة من أفي ذراً شبه عيسى في ورعه قال عرونعرف له دلك مارسول الله قال نعم أخرجه الترمذى مفرقاني موضعي أحدهما الى تو ، ابو مبيدة بن الجراح والا تنوالي أي در (خ) عن أنس ان رسول اللهصلي الله عليه وسلم صعدا حداوأ بوبكر وهمروعف ان فرجف بهم فقال أثبت أحد أراءمنر بهرجدله فاغناعليك بوصديق وشهيدان عن ابن مستعودين النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال اقتدوا لدين دمدي من أعداي أبي بكر وعمر واهتد والمدي عثمان ونمسكوا بعهدى مأللة من مسعود أخرجه الترمدي وقال حديث غريب (ق) عن همر و من العاص ان رسول اللهصلي اللهعلمه وسيرهمه فيجيش دات السيلاسل قال فاتيته فغلت أي النياس أحب اليث قال عائشة فقلت من ألرجال قال أبوها قلت عُمن قال عُم حربْ الخطاب قعد رجالا عمن على بن أبي طالب قال قال رسول القصلي الله عليه وسدا رحم الله أبا بكرز وجني ابنيه وحلني الى

تملسل ادل عليه تشبيه هما الزعمن غالب موترقيع في الزيادة والفؤة و يجوزان بسلبه (وعدافة الذي آمنو اوهلوا المصابلات منهم مخفرة والمواعلة) لان المكفاواذا معموليا أعد لهم في الاستوقع ما يعزهم في الدنيا فاظهم ذلك ومن المسابلات منهم البيان كافى قوله فاجتنبوا الرجس الذي هو الاو نان وقولك أنفق من الدراهم أى المعمل فغنت هما المنسوه في الابتراهم المان بعني فاجتنبوا الرجس الذي هو الاو نان وقولك أنفق من الدراهم أى المحمل فغنت المنسوه في المان وافض انهم كفر وابعدو فاة الني ملى المقاعلية وهي عالم المنافعة من الاجراله فللمنافرة من قدمه واقدمه منقولان بتنفيل المشو والهمزة من قدمه اذا تقدمه في قوله تعالى يقدم قومه وحذف المفول ليتناول كل ماوقع في النفس بحايقدم ١٩٥٥ من القول أو الفعل وجازان لا يقصد في قوله تعالى يقدم قومه وحذف المفعول ليتناول كل ماوقع في النفس بحايقدم ١٩٥٥ من القول أو الفعل وجازان لا يقصد

دا رالمبرة ومصبى في الغاد وأعنى بلالا من ماله وسم الله هرليقولن الحق وان كان عمي اتركه المقرماله من صديق وحمالله عشان تسقى منسه الملائكة وحم الله عليا الهم أدرا للق معه حيت دار أخرجه الترمذي وقال حديث غريب (م) عن زرين حبيش قال سعت عليا يقول والذى فلق المبسة ورأ النسعة العلمه والنبي الأي الى العلايميني الامؤمن ولا يبغضني الا منافق وعن عبدالله بنريده عن أبيه فالخار رسول القصلي الله عليه وسلمامن احديوت من المحابي بأرض الأبعثه الله فالداونور المهوم القبامة آخوجه الترمذي وقال حديث غريب وقدروىء رأبي بريدة مرسسلاوهوأصخ (ق)عن أبي سعيدا لحدرى فالمقال رسول الله سنى الله عليه وسلالا تسبو اأصحاب فوالذي تفسى بيذه لواأن أحدكم أنفق مثل أحسد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولانصيفه وعن أبي هر يرفضوه أخرجه مسلمه عي عبدالله بن معقل المرفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أحماني لا تخذوهم غرضامن بعدي في أحميم فهمي أحبهمومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومنآ ذاهم فقدآ ذاني ومنآ داني فقسدا ذي أنه ومن أذى الله موشك أن ياخذه اخرجه الترمذي وقال حديث غريب في إدتعالى (وعدالله الذين آمنواوهـ الساسطات منهم) لفظة من في قوله منهم لبيان ٱلجنس لاَ لمتبعيضُ كفوله فاجتنبواالرجس من الاوثان فبكون معني الاسية وعدالله الذين آمدوا من جنس العصابة وقال بثبوير يعسف من المشطء الذي أخوجه الزوع وهم الدا نعلون في الاسلام الحايوم القيامة ورد الهاءوالميم على معسى الشطء لاعلى لفظه ولذلك لم يقل منه (مغفرة وأجراعظيما) بعني الجند وقيسل أنا المغسفرة جزاءالاعبان قان لسكل مؤمن مغفرة والابو العظيم بزاء العسمل الصالح والله تمالى أعلى راده

الى نفس التقدمة كقول هوالذىيعى وعيثأو هومن فذم عمسني نفذم كوجه يعنى توجه ومنه مفسدمة الجيش وهي الحاعدة المتقدمة منه ويؤيده فراءة يمقوب لاتقدموايعذف احدي تأمىتنقدموا (بيزيدى اللهورسوله) حقيقــة فولهم جاست بين يدى ولان ان تعلس بين الجهتين المسامنتين ليمنه وشهياله قرسامته فسمدت الجهتان يدين ليكونه جاعلى معت اليدين معانقرب منهما توسعا كابسي الشئ باسم غبرها ذاجاو رموفي هذه العبارة متريسن المحاور الذى سيغنسلاونيه فالده جليلة وهي تصوير الجينة والشناعة فيساموا عنه مسالاقدام على أص من الاموردون الاحتذاء

مغعول والنهى متوجه

و تفسیرسورة الجرات)

وهىمدنيةوهىغُسان عشراً به وظُمَّالَةُوَ ْلاَتُواْرِبَعُونَ كُلَّهُ وألفُواْرِبِمَالَةُ وَسِنَةُ وَسِيْعُونَ حَرَفًا

(بسم الله الرحن الرحيم)

قوله عروجـل (باأبهـاالذين آمنوا لانقـدموا بينبدى اللهورسوله) من المفـديم أي

على آمثلة الكاب والسنة و يجوزان يجرى بحرى قوالت سرف زيدو حدر حاله أى سرف حس حال زيد فكذلك هذا المعنى بين يدى بسول القصلى الله عليه وسلم وقائدة هذا الاسلاب الدلاء على قوه الاختصاص والما كان برسول القصلى القه عليه وسلم من الله بالمكان الذى لا يخى سائل به هذا المسطل و هدا تهيد المنافع منهم من وفع أصوائه م فرق صوته عليه السلام لانمن فضل الله بهذه الاثرة واختصه هذا الاختصاص كان أدنى ما يجب له من النهب والاجلال أن ينفض صوته بين بديه وعن المسلمان النافع المنافع المنافع وعن ما تشخ المسلمان المنافع المنافع والمنافع وعن ما تشخ وعن ما تشخ وعن ما تشخ وعن ما تشخ ومن ما تشخ ومن ما تشخ ومن ما تشخ

(واتقوا الله) قائكة النقية وه عاقدة التقوى عن التقدمة المنهى عنها (الثاقة عسم) الماتقولون (علم) عما تغملون وسق المسلم أن يتقى (بالم الذين آمنوا) اعادة النداء عليم استدعاء منهم لتجديد الاستيصار عند كل خطاب وارد وتعريث عنهم لتالا يغفلوا عن تأملهم (لا ترفعوا أصوائكم ١٩٦٠ فوق صوت النبي) أي اذا نطق و نطقتم ضليكان لا تبلغوا بأصواتكم و راء المد

الاينبنىلكم أن يصسدومنكم تقديم أمسلاوقيسللا تقدموافعسلابين يدىانتهو ويسوفه والمعنى الاتقدموا بين يدى أمرالته ورسوله ولانهمماو فيل اتحماوا لانفسك تقدماعند الني مملي الله عليه وسلم وفيسه أشارة الى احترام رسول القصسلي القعليه وسسلم وألانقياد لاواص ، ونواهيه والمعنى لأنجاوا بقول أوضل قهسل ان يقوله رسول اللهصلي اللهعلية وسلم أوقبل ان يفعله وقيسل لاتقولوا بخلاف الكتاب والسنة واختلفوا في معنى الآية فروى عن جارانه في الذبح يوم الاضحى أىلاتذبعوافيل انبدح النبي صلى الله عليه وسلوذاك انتاسا ذبعواقيل النبي مسلي إالله عليه وسلوفا مروا أن يعيدوا الذع (ق)عن البراء ين عارب قال فالرسول الله صلى الله علمه وسلمان أول مانبدابه في يومناهذا أن نسلى م رجع فتصرفن فعل ذلك فقد أصاب سنتناوم ذع قبل ان يصلى فاغما هو لم عمله لاهماه أيس من النسك في شئ زاد الثرمذي في أوله فال خط خاالنى صلى الله عليه وسلووم النعروذ كرالحديث وروى عن عائشة اله في النهى عن صوم وم الشكَّأىلاتصومواقبل نُعِيكُم \*عن عمار بن ياسر قال من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عمى أباالقاسم صلى القاعليه وسلم أخرجه أبودا ودوالترمذى وقال حديث مسن معيم وقيل في سيب نزول هذه الاسية ماروى عن عبدالله بن الزبيرانه قدم وفدمن بني تميم على الني صلى الله عليه وسلفقال أتوبكرأهم القعقاع ين معبدين زوارة وقال عمر بل أهم الاقرع ين حابس فال أتو بكرماأردت الاخلاف وفال عرماأردت خلافك فقار باحتى ارتفعت أصواتهما فنزل فيذلك بالهاالذن آمنوالا تقدموا من مدى اللهورسوله حتى انقضت وادفى رواية فأكان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهده حتى يستفهمه أخرجه البخارى وقبل نزلت الاسمة في ناس كافوا يقولون لونزل فى كذأ أوصنع كذاوكذا مكره الله ذاك وقبل فى معنى الا يفلا تفتا تواعلى رسول المقصلي الله عليه وسلم بشئ ستى يقضيه الله على لسانه وقيسل فى الفتال وشراءُم الدين أي لاتقضوا أمرامن دون الله ورسوله (واتقوا الله) أى فى تضييه عقه بخفالفسة أحره (ان الله سميع) أعلافوالكم (عليم) أعبافهالكم قوله تعالى (باليم الذين آمنوالا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) أي لا غير اوا كلام مرة فعاعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اللطاب وذلك لانرفع ألصوت دليل على قلة الأحتشام وترك الاحترام وقوله لا تقدموانه في عن فعل وقوله لا ترفعوا أصواتكم نهى عن قول (ولا تجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض) أمرهم أن يحساوه ويفغموه وينظموه ولابرفعوا أصواتهم عنسده ولاينادوه كاينادي بعضهم بعضأ فيقولُ يا محديل يقو لون بارسول الله إنى الله (ان تحبط أحمساله) أى لتلا تعبط وقيسل غفامة أَنْ تَعْبِطْ حسدنات كم (وأنم لاتشعرون) أي بدلك (ق) عن أنس بن مالك قال المانولة هدده الاسية بالنب المنوالا ترفعوا أصواريح فوق صوت النبي الاسية جلس تابت نفيس في بيته وقال أنامن أهل النارو احتبسءن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعدن معادفقال يا أباعم وماشأن ثابت أيشتكى فقال سعدانه لجارى وماعلت لهشكوى

الذى يبلغه بصوبهوأت تغضوا منهابعيث يكون كازمه عالبالكاذمكم وجهموه باهرا الجهركم حتى تكون مرسه عليكم لانحية وسابقت الدبكم واضعمة (ولاتجهروالهُ مانقول كجهدر بعضكم أروس )أى اذا كلنموه وهوصامت فالاحكم والعدول عمانهبتم عنه من رفع الصوت بل عليكم أنلاتبلغوابه الجهوالدائر بينكم وانتنصمه وأفى عُغَاطِيْتُه اللهِ لِاللِّينِ المقرِرِ مرالح مسالذي بضاد المهر أولاتقولوالامجد باأحد وغاطبوه بالنبوة والمكنة والتعظموال نزات هده الاكة مأكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنوبكروعمسر الأكاخي السرار وعن ابنعياس رضى القعهما أنهانزلت فى المدين فيس بن شيراس وكان فىأذنەوقروكان جهوري العوت وكان أذا كلمرفع صوته وريجنا كان يكام آلنى مسلى الله علىه وسأفتأدى بموته وكاف التشسم ف محدل

النسب أى لا تجهر واله جوراً مثل جهر بعضكم لبعض وفي هذا انهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا حتى فال لا يسوع لم ما لا ان يكلموه بالمخافقة واغدانه واعن جهر مخصوص أعنى الجهر المنعوت بما ثلاتما فداعة ادوه فيسابينهم وهوا لله و عن من اعاة ابهة النبوة وجلالة مفدارها (أن تحبط أعسالكم) منصوب الموضع على اله المفعول له متعلق بعثى النهى والمعنى انتهوا هما نهية عنه المناف (وأنتم لا تشعرون

ان الذين يغضون أصواتهم عندرسول الله ) تم اسم ان عندقوله رسول الله ١٩٠١ والمني يغضضون أصواتهم فيجلب تعفليا

أولئك مبتدأخيره (الذين استمن الله قاويهم للتفوى) ونمصلة الذين عندقوله التقوى وأولنك معشيره خيران والعني أخآصها للنقوى من قولهم امتعن الذهب ومتنداذا أذابه فخلص الريزمين خبشه ونفاه وحقيفته عاملها معاميلة المختسر فوجدها مخلصة وعنعمر رضى اللهعنسه أذهب الشهوات عهاوالامتحان افتعال منمحنسه وهو اختبار بليخ أو بلاءجهمد (لهم مغفره وأجرعظيم) جلة أخرى قدل تراث في الشيغس رضي الله عنهما لماكان منهما منغض الصوت وهمذهالاكية بنظمها الذى ربيت عليه من القاع الغاضين أصواتهم اسكالات المؤكدة وتصيير خبرها جهلةمن مبتدا أوخيرمعرفتين معاو المتدأ اسم الاشارة واستثناف الجأة المستودعة ماهو جزاؤهم على عملهم وابر اد الجزاء نكوة مهماأصء دالة علىغاية الاعتداد والارتصاءبنعل المافضين أصواتهم وفهاتعواض لعظم مرارسك لزافعون أصواتهم (ان الذين شادونك منوراءالجرأت) نزلت فىومدبىغيم أتوارسول اللهصلى الاعليه وسلوقت

قال فأتام معدفذ كرله قول رسول القصلي المعليه وسام فقال تابت أنزلت هذه الاسية والقد المتر أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنام اهسل النارفذ كرذات سعدالني صهلي الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجند وأدفى روايه فيكما نراه عِشى بين أظهر تارجل من أهل الجنة لفظ مسلم وللجنارى عُوه وروى المائزات هــذه الا يذهد ثأبت في الطريق يبكر فربه عاصم بن عدى فقال ما يبكيك البت قال هذه الاسية أتخوف أن تكون أنزلت في وأنارفيح الصوت على النبي صلى الله عليه وسيغ أخاف ان بحبط عملى وأن أكون من أهل النارفضي عاصم الحارسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب ما بنا البكاء فأنى اس أته جيلة بنت عبد الله بن أى ابن سأول فقال لها اذا دخات بيت فرشي فشدى على المسية بمسارفضر بنها بمعاروقال لاأخرج حتى يتوفانى اللة أو يرضى عنى رسول الله صلى الله عليه ومدارفا في عاصم رسول الله صلى الله عليه وسدم فأخبره خبره فال ادهب فادعه فجاءعاصم الى المكان الذى وآه فيه فليجده فاء الى أهله فوجده فيبت الفرش مفالله الدرسول الله صلى الله عليه وسليدعوك فقال اكسر الصبة فأتيار سول القمصلي القاعليه وسلففال ادرسول القدصلي اللهعليه ومسلما يبكيك بالبات فقال أناصيت واتمخوف أن تبكون همذه الا يتنزلت في فقال رسول اللهصلي الله عليه وسدلم أماترضي ان تعيش حيداوتفتل شهيداوتد خسل الجنة فقال رضيت بيشرى المله ومسوله صلى الله عليه وسلم لا أرفع صوتى على رسول الله صلى الله عليد به وسلم أبدافاً نزل الله تعالى (ان الذين يغضون أصوائهم عندرسول الله) الاسمة قال أنس فسكما ننظر المي رجهل من أههل الجنسة يمثى من أيدينا فلها كأن يوم اليهامة في حرب مسبلة رأى ثابت من المسلبن بعض انكسار وانهزمت طائفة منهم فقال أف لهؤلاء ثرقال البت السالممولى حذيفة ماحكنانقاتل أعداءاللهمع رسول اللمصلى الله عايه وسلمشل هدذاغ تبذاو فاتلاحتي فتلا واستشهدنا بدوعلمه درع فرآه رجل من العصابة بعدموته في للناموايه فالله اعمال فلانا وجلامن المسلمن وعدرى فذهب به وهوفى ناحية من العسكرة ملد فرس يستن في طيله وقد وضع على درعى رمته فأت خالدين الوليد فأخسره حتى يسترددوعى وأث أباء كرخليفة رسول الد صلى الله عليه وسلروقل له ان على ديذاحتي بقضيه عنى وفلان من رقبة عنيق وأخبرالر جل خالدا فوسيدالدر عوالفرس علىماوصفته فاسترة الدرعوأ خسيرخالدأ بابكر بتلا الويافأ حازأ ويكر وصنته قال مالك نأنس لاأعلم وصهة أجديزت بعدموت صاحبها الاهده قال أوهر بره وان عماس لما تزلت هـ فده الا آية كان أبو بكولا مكام رسول الله صلى الله علمه وسيا الأكاثخي السراروقال ايزالز بيراسائر لتهسذه الاتية ماحدث هرالني صلى الشعليه وسسلم بعسدذلك ف مع الذي صلى الله عليه وسلم كلامه حتى يستفهمه مما يخفض صوته فالزل الله تعالى ان الذين يغضون أى يخفصون أصواتهم عنسدريسول اللهصسلى المله عليه وسسلم أى اجسلالاله وتعظيما (أولئك الذين احتمى الله ذاويم م المنقوى) أى احتبرها وأخلمه الكاعض الذهب بالنارليخرج خَالَصه(لهممغفرةوأجوعظيم) قُولِه،عزوحل(انالذين،ننادونكمي،وراءالجرات) قال ابن عباس بعث رسول اللهصلي الله عليسه وسلمسرية الحربي العنسبر وأمس عليهم عيينة بنحصس الفزارى فلاعلوا أنه توجه نعوهم هربواوتر كواعيالهم فسباهم عينة وقدم بهم عني يسول الم مسلى الله عليسه ومستلم فجاءه بعددلك وبالهم غدون لذركرى مغدموا وقت لعهيرة وو مقو رسول الله صلى الله عليه وسدم فاللافي أهله فلمأوأتهم الذراري اجهشوا الى آباتهم يبكون وكان

الناهيرة وهو راقدوفهم الاقرع بن مأبس وعيينة بن حصن ونادوا الني صلى الله علية وسامن و واجهراته و الخوا الثريج الينا ما عدة ان مدحنا زين و دمنا النين فاستيقظ و خرج والو راء الجهة التي يوارج اعنك الشخص بغلام من خلف اوقدام و من لا بقداء الفاية وان المناداة سأت من ذلك المكان والحجرة الرفعة عمن الارض الحجو رة بحالط يحوط عليها وهي فعلة بعسى مفعولة كالقبضة و جمها الحجرات بضعتين والحجرات بفق الجيم وهي قراء قريد والمراد حجرات نسام سول القمل القدعلية وسلم وكانت المكان من واء الحجرة التي كان عليه السلام فيا والكنهاج هذا المناجعة من وراء الحجرة التي كان عليه السلام فيا والكنهاج هذا الى جيعهم قانه يجوزان يتولاه بعضهم والكنه والمناه والمناه والناس والكنهاج هذا الى جيعهم قانه يجوزان يتولاه بعضهم والكنها والمناه والمناه والناس والكنها والمناه والناه والمناه والكنها والناس المناه والمناه والمناه

لكل احرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسل حرة فجلوا أن يخرج الهم رسول الله صلى الله عليه وسسلم فجعاوا ينادون باعدا نوج البناحتي أيفظوه من نومسه فخرج الهم فقالوا باليحد فادناعيا انافنزل جبريل عليه السدلام فقال الانتقال بأمرك ان تجعل بينك وبيتهم وجلا مقال لممرسول الله سسلى اللهعليه وسسلم أترضوا أن يكون ينى وببند كمسيرة ب عمرو وهوعلى ديسكو قالوانع فالسبرة أنالاأحكم وهمى شاهدوهو الاعورين بشامة فرضوا به فقال الاعور أرى أن تفادي نصفهم وتمتق نصـ فهم فعال رسول اللهصـ لي الله عليه وسـ لم قدر ضيت فعادي بصفهم وأعتق نصفهم فأنزل الله عروجل ان الذين بنادونك من وراء الحجرات (أكترهم لابعقاون)وسفهم الجهلوة له المقل وقيل في معنى الا أية أكثرهم اشارة الى من يرجع منهم عن ذلك الأمرومن لا يرجع فيستمر على حاله وهم الاكثر (ولو أنهم صبر واحتى تخرج ألهم) فيه سان لحسن الادبوهو خلاف ما ما قابه من سوء الادب وطلب العلد في الخروج (لكان حيرا لهم)أىالصبولانك كنت تعنقهم جيعه اوتطلقهم بلافداء وقيل لكان حسن الادب في طاعة التأوطاعة رسوله صدلى القعليه وسلم خبرالهم وقيل نزلت الاسية في ناس من اعراب تميم وكان فهمالاترع ينحابس وعبينة ينحص والزيرقان ينبدرننادواعلى الباب ويروى دلك عنجابر فآل جاعت بنوقهم فنادواعلى الباب فقالوا مامحذا خوج علينا فان مدحنازين وذمنا شدين فخرج رسول اللهصلي ألقاعليه وسمغ وهو يقول اغاذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين قالوانص ناس من تمم جننا بشاءر ناوخطيدنا جننا نشاءرا ونفاخوك ففال وسول الله صلى الله عليه وسلم مابالشعر بعثث ولابالفخراهرت ولكن هاتوا فقام منهمشاب فدكرفضله وفضل قومه فضال الني صلى الله عامه وسلم لثابت بن قيس بن شماس وكان خطيب رسول القه صدلي الله عليه ومسلم قمقاجبه فقام فأجابه وقام شاعرهم فذكرأ بباتافقال الني صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أجبه فأوايه فقام الافرع بنحابس فقال الشحدالموقى له تكام خطيبنا فكال خطيم أحسن قولاوتكامشاعرنافكانشاعرهم أحسن شمرا وقولاغ دنامن رسول القصلي الله عليه وسلم فقال أشهدا أن لاله الاالله وانك رسول الله فق الرسول الله صلى الله عليه وسلما يضرك ما كان فبلهذائم أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساهم وفدكان تخلف في كابهم عمروبن الاهتم لحداثة سينه فاعطاه وسول اللهصيلي الله علمه وسيامثل ماأعطاهم فاررى به بعضهم

وكان الياقون وامنسين فحسك أنهم تولوه جيعا (أ كثرهملايعقلون) يحتمل أأن يكون فهمم مقصد استثناؤه ويحتمل أنكون المرادالتني المام اذالقات تقعموقعالنني وورود الاسية على النما الذيوردت علسه فمهمالا يخومن احد لال محل رسول الله مدلى الله علمه وسلم منها التحير على الصائعينيه بالسدفه والجهل ومتهأ القاعانظ الحرات كنابه عن موضع حاويه ومقبله معيعض تسائه ومنهما التعمريف باللام دون الاصامة ولونأمل منأمل مرأول السورة الحآخر هذه الاية لوجدها كذاك فتأمل كيف التدأما يحاب أأن تكون الامورالتي تنتمي المالله ورسموله متقدمة على الاموركالها منغ يرتقيبه تمأردف

وارتفعت الماضي أصواتهم ليدل على عظم موقعه عندالله في عقده بماهو أطم وهجننه أنم من الصباح برسول الله صلى الله عليه وسلاف الماضي أصواتهم ليدل على عظم موقعه عندالله في عقده بماهو أطم وهجننه أنم من الصباح برسول الله صلى الله عليه وسلاف ما خلافه من وراء الجدر كانصاح باهون الناس قدر الينبه على قطاعة ماجسر واعليه لان من رفع الله قدره عن ان يجهر له بالقول اكان صنيه هؤلاء من المسكر الذى بلغ في المعاجش مبلغا (ولو أنه مصبح وا) أى ولو ثبت صبرهم ومحل انهم صبروا الرفع على اللهاء لمية والمسرحيس المفس عن ان تمازع الى هو اها قال الله تعالى واصبر تفسك مع الدين يدعون ربهم وقولهم صبرعن كذا المخذوف منه الامول وهو النفس وقبل الصبر من الايتجرعه الاحروقوله (حتى تغرب اليم) يفيدانه لوخرج ولم بكن خروجه اليهم ولاجهم للزمهم أن يصبروا الى ان يعلوا أن خروجه اليهم (لكان) الصبر (خيرالهم) في دينهم

(والشخنور رحيم) بليخ الغفران والرحة واسعهما فلن يضيق طفرائه و رحته عن هؤلامان تابوا و آنابوالها أيها الذين آمنوا انجاءكم فاسق بنيافتينوا) اجموا انها ترلت في الوليدين عقبة وقد بعثه رسول القصلي القاعليه وسلم مصدقا الحابف المسطلق وكانت بينه و بينهسم احدة في الجاهلية فلما شارف ديارهم وكبوا مستقبلين المسه فيسهم مقاتليه فرجع وقال لرسول القاصلي القاعليه وسلم قدار تدوا ومنه و الزكاة فبعث خالدين الوليد فوجدهم يصاون فسلم الليه الصدقات و رجع وفي تفكير الفاسق والنباشياح في الفاسق والانباء كله قال أي فاسق جاءكم باي نبافتينوا عه مدوق ونه وتطلبوا بيان الام والمكشاف

المقمقة ولاتعقدواقول الفاسق لات من لا بضاي جنس الفسوق لا يتعامى الكذب الذي هونوع منه وفى الأسهدلالة قبول خبر لواحدالعدل لانالو توقفنا فيخبره لسوينا بينهوسن الماسق وخللا أتغصيص به عن الفائدة والفسوق الخروج من الشي مقال فسقت الرطسة ءن قشرها ومرمفاويه بقست السيفية اذاكسرتها وأخرجت مافيها ومنمقاوبهأيضا قفست الشئ اداأخرجته من بدمالكه مغنصساله عليه ثم استعمل في الحروج عن القصدركوب المكاثر حرة وعلى نتشتوا والنشت والتبسين متفاريان وهما طلب الثمات والسان والنعرف (ان تصيبوا فرما) لذلاتصيبوا (بجهالة) حال دمني جا هلين يعقيقه الامروكنه القصه (فتصيموا) مصيروا(على مافعلترنادمين) الندم ضرب من الم وهوات تمتم على ماوقع منك تغنى

وارتغعت الاصوات وكثراللغط عندوسول القهصلي الله عليه وسسم فنزل فهم باأيها الذبرآمةوا الاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الاسمال أوله (والقه غفو ررحيم)أى لن تاب منهم وقال زيدن الارفهجاءناس من العوب الى يسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به ضهم المعض انطا غوا بناالىهذا الرجل فانيكن نبيافض أسعدالناس بوان يكرملكانعش فيجذابه فجاؤا فجملوا ينادونه بالمحمد ما محمد فانزل الله هده الا مات فوله تمالى (بالبها الذين آمنوا ان ماء كم فاست بنبا فتبينوا الا يذنزات في الوليدين عقبة بن أف معيط بعثه رسول القصلي الله عليه وسلم الحابي للصطلق بعدالوقعة مصدقاوكان بينه وبينهم عداوة فى الجاهليه فلساسيم بدالقوم تلقوه تعظيما لامروسول اللهصلي الله عليه وسلم فحدثه الشييطان انهم يريدون فتسلدفه اجم فرجعمن الطريق الحارسول اللمصلي المله عليه وسؤوقال ان بني المصطلق قدمنمو اصدفاتهم وأر دوا فتلي فغضب رسول اللهصلي الله عليه وسلوهم أن يغز وهم فبلغ القوم رجوع الوابدفأ توارسول الله صلى الله عليه وسلر فالوابارسول الله جعنا رسولك فحرجنانة قاءونكرمه ونؤدى إدمافيلاء من حق الله فبعد أله الرجوع خشينا اله أعارده من الطريق مست اب باءه مناك الغضب غضبته علينا والانعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فاترمهم وسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث خالدين الوليد خضيمة في عسكر وأصره أن يحنى علهم قدومه وقال انظرفان رأيت مهم مايدل على ايمانهم فخذمنهم زكاه أمو الهموان لم ترذلك فأسدمهن فيهم مانسعمل في الكنار فف مل ذالت خالد فوا فاهم فسيم منهم أذان المغرب والعساء فأخد ذمنهم صدقاتهم ولم رمهم الا المطاعة والخيرفانصرف الى وسول اللهصلي اللاعليه وسدلم وأخبره الخبرفانرل الله تعالى بأأيها الذين آمنوا أنجا عصكم فاسق دني الوايدين عقبة وقيل هوعام زات لبيسان التهبت وترك الاعتمادعلى قول الفاسق وهوأ ولىمسحكم الاتية على رجل بعبنسه لان الفسوق خروج عن الحق ولايظن بالولد دذاك الاامه ظر وتوهم فأخطأ فعلى هذا يكون ممنى الاتية انجاءكم فاسق بغباأى بخبرفتنينوا وقرئ فتثبتوا أى متوقفو اواطلبواسان الامروانكشب المقيف مولا تعتمدواعلىقول الفاسق(ان تصيبوا)أيكملاتصير والالقتل والسي (موم بجهالة)أي ماهلر حالهم وحقيقسة أهرهم (متصبحواعلى مافعلم) أى مراصابنه كم بالخطا (نادمين واعلموا أن فتفتُّفسُوا (لوَّيطيعكم) أىالسول (في كشيرمن الامر) أي بما تُغسَبر ونه به فيعكم برأ بكم (العنم) أَى لَا يُمَّم وهملكم عن أبي سعيدا لحمدرى المه قرأ وأعلو النافيم رسول الله لو يطيم فى كثايرمنالامرامنتم فالحدانبيكريوسىانيسه وخيارأتمسكم لواطاعهم وكثيرمن الأمرأ لمنتوا مكيف بكرا أيوم أخرجه الترمدي وقال حديث حسس تعييغ يب (واكس الله حب

اله في يقع وهوغم يصب الانسان صبه لها دوام (واعلوا ان ديكورسول الله) والا تكديوا فان الله يعتبره فيهم تك ستراك كاذب أوفار جموا اليده واطابواراً بهم قال مستأنه الويعايدي كثير من الامراسيم) لوقعة في المهدوا له لاك وهذا يدل على ان بعض المؤمنسين زينوا لرسول الدصلي الله عليه وسؤ الايقاع بني المصطلق وتصديق فول الوابدوان بعضهم كافوا بتصوفون و يزعهم جدهم في التفوى عن الجسارة على دلك وهم الذي است تناهم بقوله (وليكن الله حبب

اليك الايمان)أى جمله أحب الاديان اليكم (وزينمه) أى حسنه وقربه منكر وادخله (في قاويكي حق أخترتموه لان من أحبشيا اذاطال عليه قديسام منه والاعمان في كل موم زداد ف القلُّف حسسنا وثباناو بفقت تطبعون رسول الله صلى القاعلية وسسلم (وكره البكر الحَصَّف م والفسوق)قال اينعباس بدالكذب (والعصيان) جيم معاصي الله تعالى وفي هذه اطبغة وهوان الله تعالى ذكرهذه التلائة الاشسياء في مقابلة الأعدان الكامل المزين في القلب الحبيب البسه والاعبان الكامل مااجتع فيسه ثلاثة أمورتهسديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان فقوله وكره البكر الكفرق مقابلة قوله حبب البكر الأبحان وزينمه في فاو بكوهو التصديق بالجنان والفسوق وهوالكذب في مقابلة الافرار باللسان فكره الى عسده المؤمن الكذب وهوا بخودو حبب اليه الافرار بشهادة الحق والصدق وهولااله الاألله والمصان ف مقابلة المسمل الاركان فكره لمه المصيان وحد اليه المسمل المالح الاركان عمال تعالى (أوائك همال السدون) شارة الى المؤمنين المحس الهم الايسان المزين في قساويهم أي أولمُكُ هم المهتد ون الى محاسن الاعسال ومكارّم الأخلاق (فصلامن الله) أي فعدل ذلك بكر فضــلامنه (ونهــمة)عليكم(واللهعليم) أىبكم وبمَـافى فلوبكم (حكيم) فى آمر،هبـاتقـتضــيّهُ الحكمة وقبل عليم عافى فراثنه من الخير والرحمة والغضال والنعمة حكم عباينزل من الحير وقدرا العاجة البسم على وفق الحكم قوله عزوجل (وان طائفتان من المؤمنين اقتتاوا) (ق) عن أنسر فال قبل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنبت عبد الله ين أبي فانطلق اليه الذي صلى الله عليه الوسية فركب حيارا وانطلق المسلون عشون معهوهي أرض سجعة فلماأتاه النبي صلي الله عليه وسلم قال اليك عني والله لقدآ ذاني نتنجارات فقال رجل من الانصار والله لحاريسول القصلي الله عليه وسيارا طيب ربحامنك فغضب لعبد الله رجل من قومه فتشاتما فغضب لكل واحد منهسما أححابه فكان يتهسم ضرب الحريد والايدى والمتعال فيلغنا انها زلت فهم وان طائفتان من المؤمن انشاوا فأصلموا بينهماو بروى انهال الزلت قرأهار سول اللهصلي الله عليه وسدا علهم فاصطلحوا وكف بعضهم عن بعض ف) عن أسامة بن له بدان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على جارعلمه اكاف تحمه قطمفة مدكمة وأردف اسامة من وردوراه ومعو دسعدين عمادة فيسى المرثين الخزرج قبل وقعة بدرقال وسمارحتي صرعلى عملس فيه عبدالله من الى أينساول ودلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي واذا في المجلس اخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاصلام والهودونى المسلمين عبدالتنمين وواحة فلماغشيت المجلس عجآجة الداية تحرعب دالله بناكى انفة براديه تم قال لأتغير واعلينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تم وقف فنزل ودعاهم الى الله تعالى وقرأعكهم القرآن فقسال عبدالله يرأبي اين سلول أيها المرءانه لأأحسسن بمساتقول ان كان حقافلاتؤذونابه في مجالسناوارجع الى رحاك فن جاءك فاقصص عليه فقال عبدالله من واحة بأحوال المؤمنين ومابينهم اللي مارسول الله فاغشدنا فيمجسالسسنا فانافعب ذلك واستب المسلون والمشركون والهود حتى كادوا يتناور ون فلم بزل النبي صلى الله عليه وسلايخة ضهم حتى سكتوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلمدارته وفال قبادة تزلت في رجلين من الارصار كان بينه سمايمارا قف حق بينهسما فقال أحدهما للا خولا سنحمذن حقى مناك عنوة لكثره عشميرته وأن الاسخودعاء ليحاكمه الى الذي صلى الله عليه وسلم فأبي أن يتبعه فلم رل الاحم بينه مماحتي تدافعوا وتناول بعضهم بعضا بالايدى والنعال ولم يكن فتال بالسبيوف وقيسل كانت احراه من الانصارية عال لها أمزيد

الكرالايدان) وقيلهم الذين امتمن آنله علوبهم للنقوي واسا كانتصفة الذين حبب الله الهم الايمان غاءت صفة المنقدمة كرهم وقعت لكن في حال موقعها من الاستدراك وهو مخالفة مابعدها لماقيلها نفياوانياتا (وزينه في فلوتك وكرهاأيكم الكفرا وهوتغطيه نعم اللهوغمطها والخود (والنسوق)رهو اللمروج عن محبسة الاعيان ركوب السكائر (والمصيان) وهونرك الانقياد لماأمر به الشارع (أولئك هم الراشدون) أى أوامُّكُ المستثنون هم الراشدون بعدني أصابوا طريق الحق ولمجيساوا عن الاستقامة والرشد الاستقامة على طريق الحق إ معتصلب فيعمن الرشادة وهي الصغرة (فضلامن الله ونعمة) الفضل والنعمة ععنى الأفضال والانصام والأنتصاب على المعول له أىحس وكره للفضل والنعمة (والله علم) من التماير والتفاضل (حکم)حين يفضل وينعم عالتوفس عنى الافضال (وان طائفتان من المؤمنيين اقتناوا

قاصلموابينهما) وقد رسول التسملي الله عليه وسلم على مجلس بعض الانصار وهوعلى حارف ال الحسار فامسك ان الد بانفه وقال خل سبيل حاولا فقد آذا نا تنه فضال عبد الله بن واحد والله ان بول حاره لاطيب من مسكك ومضى رسول الله صلى وقال خلاف وسلم وطلل انفوض بينهما حتى استباد تجالد اوجاء فوما هما وهما الاوس وانلزرج فتجالد وابالعمى وقيل بالايدى والنمال والسمف فرجع المتناو الله مسلى الله على المنى لان الطائفة من والنمال والسمف فرجع المتناو احلاء في الله من الله والناس وتنى في فاصلم وابنهم والناس وتنى في فاصلم وابنهم انظر الى اللفظ (فان بغت احداهما ١٠٠ على الانوى) المنى الاستطالة في معنى القوم والناس وتنى في فاصلم وابنهم انظر الى اللفظ (فان بغت احداهما ١٠٠٠ على الانوى) المنى الاستطالة

تعدرجل وكانبينها وبين زوجهاشي فرقي بها الى علية فيسها فها فبلغ ذلك قومها فجاؤا وجاء معه قومه فانتناوا بالا يدى والنه ال فائرل الله عزوجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتاوا وقيسل المرادمن الطائفة بن الا وسروا لخزرج (فأصلحوا بينهمه) أي بالدعاء الى حكم كتاب الله والرضا بما فيه فمها وعليهما (فان بغت) أي تعدت (احداها على الاخرى) و أبت الاجابة الى حكم كتاب الله (فقاتا والله ينبغي حتى تني م) أي ترجع (الى أمر الله) أي الى كتاب الذي جمله حكابين خلقه وقبل ترجع الى طاعل كتاب الذي جمله حكابين خلقه وقبل ترجع الى طاعته في الصلح الذي أمر به (فان فاءت) أي رجعت الى الحق (فأصلحوا بينهما بالعدل) أي الذي يحمله حاعلي الانصاف والرضائيك الله (وأقسطوا) أي اعدلوا (ان الله يعب المقسطين) أي العادلين (اغيان قدعقد بين أهله من السب والقرابة كم قد النه باللاصق وأن بينه مما بين الاخوة من النسب بين أهله من السب والقرابة كم قد النه باللاصق وأن بينهم ما بين الاخوة من النسب والقرابة كم قد النه باللاصق وأن بينهم ما بين الاخوة من النسب والاسلام لهم كالاب قال بعضهم

أبى الاسلام لااب لىسواه ، اذا افتخر وابقيس اوتميم

(فأصلحوا بين النحويكم) اى اذا أختلفا واقتسلا (واتفوا الله) اى فلا تعصوه ولا تخالفوا امره الملكم ترجون) (ق) عن ان همران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم الخوالسلم لا يظلم الولايشيمة ومن كان في حاجة الحيم كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم النبيامة ومن سترمسلم استره الله نمالى يوم القيامة والله سجانه ونسال العلم ولاه

وفص سبل ف حكم قتال المفافية قال العلماء في ها تين الا تتين دليل على ان البغى لا يزيل اسم الايمان الان الله تمالى هما هم اخوة مؤمنين مع كونهم باغين و يعلى على ماروى عن على ابن ابي طالب وهوالقد وه في قتال اهل البغى وقد سه العن اهل الجل وصفين امشركون هم فقال لا انهم من الشرك فرواهيل امنا فقون هم فقال لا ان لمنا فقين لا يذكرون الله الا قليلا قبل في المام العدل فادا المنافقة لم قوة ومنعة فا متنعوا عن طاعة الامام العدل بتأويل محتمل ونصبوالهم المام العدل فادا فالمنافقة لم قوة ومنعة فا متنعوا عن طاعة الامام العدل بتأويل محتمل ونصبوالهم المام المنافقة للمام المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة اللهم الامام حتى يفيق اللهم والمنافقة المنافقة المنافقة اللهم الامام حتى يفيق اللهم في المنافقة المنافقة اللهم الامام حتى يفيق اللهم في المنافقة المنافقة اللهم الامام حتى يفيق اللهم في المنافقة اللهم الامام حتى يفيق اللهم في المنافقة اللهم والمنافقة اللهم وتحدير فتلا وتنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة وتنافي المنافقة وتنافية وتنافي المنافقة وتنافي المنافقة وتنافية وتنافية

وتعرير فتله وتنبعه واقى على يوم صفين السير فقال لااقدال صبرانى اعاف الدرب العالمين وما يبرأخو بكم) هذا تقرير وتعرير فتله وتنبعه واقى على يوم صفين السير فقال لااقدال صبرانى اعاف الدرب العالمين وما يبرأخو بكم) هذا تقرير الاعدان قد عقد بين اهله من المقومين وبيان المناف الاعدان قد عقد بين اهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما ان الم يفصل الاخوة الم ينقس عنها تم قد جوت العادة على انه اذا نسب مثل داك بين الاخوين ولاد الزم لسائران يتناه صوافى دفعه وازاحته بالصلح بينه ما قالا تتلاف وكان عند فعلكم الخوت كم يعقوب (واتقوا الله لعلكم ترمون) أى واتقوا الله فالتقوى تعملكم على التواصل والا تتلاف وكان عند فعلكم ذلك وصول رحمة الله اليكم عرجوا والاية تدل على أن البني لا يزيل اسم الايسان لا نه عماهم ومنين مع وجود البني ذلك وصول رحمة الله اليكم عرجوا والاية تدل على أن البني لا ين اسم الايسان لا نه عماه مومنين مع وجود البني

والظاواله الصلح افتاتاوا الني تبني حتى تنيء) أي ترجع والنيء الرجوعوقد سمىبه القلسل والغنيسة لان الظل يرجع بعد نسخ الشمس والغنبمة مايرجع من أموال الكفار الى المسلمان وحكم الفشية الماغمية وجوب تنالحها ماقائلت فاذا كفت وقبضت عن الحرب أيديها تركت ( لحداً مرالله) المذكور فى كتابه من الصلح وزوال الشعمة (فان فآءت)عن المني الم أمرالله ( فاصلحوا بينهما بالمدل) بالانصاف (وأفسطوا)واعمدلوا

وهواص باستعمال القسط

على طريق العسموم بعد

ماأمربه فياصلاح ذات

البدين (انالله يعب

المقسطين) العادلين

والقسط الجور والقسط

المدل والنمل منه أقسط

وهرته للسلب أى ازال

القسط وهوالجور (انما

(باليهاالذين آمنوالايسطرة وم من قوم عبى ان يكونوا شيرامتهم ولانساء من تسليعسى ان يكن شسيرامتهن) القوم الربيال خاصة لانهم القوام بأمودا لتساعقال الله تعالى الرجال قوامون عنى النساء وهوفى الاصل جع فائم كصوم و زو رفى جع صائم وزائر وانعتصاص القوم بالرجال ٢٠٢ صريح في الاكية اذكو كانت النساء دا سلافى قوم لم يغل ولانساء و حقق ذلا فزهير شقته

اتلفت احدى المطائفة ينعلى الأخرى في حال القتال من نفس ومال فلاضمان علها قال ابن شهاب كانت فى تلك الفندة دماء يمرف في بعضها لقائل والمقتول واتلف فها أموال تم صاراً لنسأس الى أن سكنت الحرب بينه سموجرى المسكم علم سمي فساواً مسه اقتص منّ أحسد ولا أغرم ما لا اما من لم تعينهم فيده سُدُوْالْشرُ وطُ الثلاثة بأن كَانُو أَجِاءَهُ فَلِيلِينَ لامنعَهُ فَسَمَّ الْوَلِيكِن لهم تأويل ولم ينصبهوا امامافلا ينعرض لهسم اذالم ينصسبوا تسالا ولم يتعرضو اللمسلين فان فعاوا ذلك فهم كقطاع الطريق في الحكوروي أن عليه اسمع رجلا يقول في ناحية المسعد لاحكم الالله فقال على كلَّه حق أر يدبه اباطل اركم عليذا للانة لاغنعكم مساجدالله أن تذكر واصها اسم الله ولاغنعكم المفءمادامت أيديكم مع أيديناولانبدؤ كم بفتال فولدعز وجسل (ياأيها الذين آمنوا الا يصرقوم من قوم) الآية رات في ثلاثة أسباب السبب الأول من أوله سألى قوله خيرامهم قال ابن عباس نزلت في ثابت بن قيس بن شهاس وذلك اله كان في أذنه وقرف كان ادا افي رسول أ الله صلى الله عليه وسلم وقد سنقوه مالمجلس أوسعواله حتى بجلس الى جنبيه فيسمع ما يقول فأفيل ذات وم وقد قاتته ركعة من صلّاة الفير فلساانصرف النّي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أخدُّ أصصابه بجالسهم فطل كلرجل بجاسمه فلا يكاد نوسع أحدلاحد وكان الرجل اذاجا فليعبد مجلسا قام فاتمها كاهو فلمادرغ ثابت من الصلاة أقبل تعورسول الله صلى الله علىه وسلم يتخطى رقاب النياس ثم قول تفسعوا تفسعوا جعاوا يتفسعون له حتى انهسى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رحل مقالله تفسع مقالله الرجل أصبت مجاسا فاجلس فجلس تآت خلفه مغضبا فلما انجلت العلمة عمزاابت الرجل فقال من هذا قال أنافلان قال له أبت اب ملانة ودكرأمالةكان يعير بهافى الجاهلية فتكس الرجل راسة واستحيا فانزل اللههذه الاكية وقال الضحالة نرلت في ونديني عمم الذين ذكر ناهم وكانوايد تهزؤن بفقراء اصصاب وسول الله صدلي التدعليه وسلمثل عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى حذيفة لمارأ وممن رثاثة طلم فانزل الله تعالى بأبها الذبن آمنوالا سخرقوم من فوم أي لا يستهزي غني بفقرولا مستور عليه دنبه عن لم يست ترولا دوحسب بلئم واشهاه دالث عما ينتقصه به ولعله عند الله خبرمنه وهوقوله تسالى (عسى أن يكونواخ برامنهم)السبب الشاني توله (ولانساء من نساء) أي لايسة ترى نساء من نداء (عمى أن يكن حديرامنهن) روى عن أنس انها نزلت في نساء رسول القدصلي المقامليه وسماع يرن امسلة بالقصر وعراب عباس انه الزلت في صفية بنتحى فال لهما بعض نسساء النبي صالى الله عليه وسسلم بهودية بنت يهوديين عن أنس بلغ صفية أن حفصة فالتبني بودى فبكت فدخل علما الني صلى الله عليمه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكدك فالت فالت في حفصة الى بفت يهودي فقر ال الذي صلى الله عليه وسلم انك لاسته نبى وعمم الناسي والمالته تنبي نفيم تعتم عليك تم قال اتفي الله باحفصه أخرجه الترمذي وقال حديث حسس صحيح غرب والسبب الثالث قولة نعالى (ولا تلزوا أنفسكم

وماآدري واست اخال آدري أقوم آلحمن أمنساء وأماقولهم فيتوم فرعون وقوم عادههمالذكور والانأث فليسألفظ القوم بتعباط للغرية ينولكن قصدذكرالدكوروترك ذكرالانات لانهن توابع وحالهن وتنكيرالقوم والنساء يحتمل مستييران يرادلا يسخرهص المؤمنين والمؤمنات منبعضوان يقصدا فادة الشماعوان يصيرتل جاءة منهممتهية عن المسخرية واغبالم يقل رجل من رجل ولا أمرأة مناهرأة على التوحيد أعلاما باقدام غيرواحد منرجالهم وغيرواحدة من نسالهم على السحوية واستفطاعاللشان الذى كانواعلمه وفوله عسي ان يكونواخيرامتهم كلام مستأنف وردموردجواب المستغير عرعلة النهي والافقدكان حقه أن يوصل عاقساه بالضاء والمسنى وجوبأن يعمقدكل واحدا انالمحورمنهربماكان عندالله خيرامن المهاخو

اذلااطلاع الناس الاعلى الطواهر ولاعلم فم بالسرائر والذي برن عندالله خاوص الضمائر فيذبني ال الايجترى ولا أحد على الاستهزاء بمن تفضمه عينه اذارا أو درا الحال أو ذاعاهة في بدنه أوغير لبيق في محادثته فلعله اخلص ضعير اواتقى قلبا بمن هو على ضدصفته في طلم نفسه بضغير من وقره الله تعالى وعن ابن مسعو درضى الله عنده البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب خلسيت أن أحول كابا (ولا تلز وا أنفسكم) ولا تطعنوا أهدل دينكم واللز الطعن والضرب باللسان ولا تلز والعقوب وسيل

والمؤمنون كنفس واحدة فاذاعاب المؤمن المؤمن فكاغاعاب تفسه وقيل معناه لانفعاو آما ثلز ون به لان من فعل ما استعنى به المزفقد لمزئفسه حقيقة (ولا تنابزوا بالالقاب) التنابز بالالقاب المتسداعي بها والنبزلف السوء والتلقيب النهى عنه هو ما يتدا تعسل المدعو به كراهة لكونه تقصيرا به وذماله فاما ما يعبه فلاباً سبه ودرى ان قوما من بني تميم استهز وابهلال وخياب وهما ووصهيب فنزلت وعن عائشة رضى انتدعتها انها كانت تسعير من زينب ٢٠٣٠ بنث خرجة وكانت قصيرة وعن النس

رضى المدعنه ميرت نساه الذي علىالله عليه وسلم أمسله بالتصروروي انها رلت في المت من فيس وكاد به وقرفكا نواوسه ون في ق مجلس وسوك اللهصلى إيله عليه وسلم ليسمع فافى وما وهويفول نفسصواحني أنتهى الىرسول القصلي اللهعليه وسلمفقال لرجل تنع الم يفعل فقال من هذا فقال الرجل أناهلان فقال مل أنتأن فلاء تريداما كان بميربها فيالياهلية فخعل الرجل فنزلت مقال ثارت لاأنخرعلى أحدق الحسب بعدهاأبدا إبتسالاسم الفسوق بعدالاعان الاسمههناعمى الذكرمن فولهم طاراسمه في الماس بالكرم أوباللؤم وحفيفته ماسمامي دكره وارتفع سالناسكامه فيلينس الذكرالمرتفع للؤمنسين بسسارتكآب هدده الجرائمان ذكروا بالعسق وقوله بعدالاعمان استقباح للعممين الابسان والفسو الدى يعظره الاعان كا تقول بنس السأن بعدد

ولاتناز وابالالقباب) عنأبي جبسيرة بنالفصاك هوأنعو ابت بنالفصاك الانصارى قال فينا تزلت هذه الالمية في بني سلة قدم علينار سول الله صدلي الله عليده وسدلم وليس منا بإرسول الله انه يغضب من هذا لاسم فأنزل الله هذه الآية ولا تنسام وابالا أقساب بنس الاسم الفسوق بعد الاعبان أخوجه الوداودوفي الترمذي فالكان الرحس مناتكون له اسمان والانة فيسدعي بيعضها فعسى أن يحكره فال فنزات هسده الاثبة ولاتنسار والألالقاب فال الترمسذى حسديث حسسن فؤلدته سالى ولاتماز واأنفسكم أىلا يمب يعضكم يعضا ولايطعن يعضكم فيبعض والمراد بالانفس الاخوان هنسا والمسني لانعموا أخوانكم من المسلمين لانهم كانفسكم فاذاعاب عاثب أحمدا بميب فكانه عاب نفسه وقبل لابخاو أحدمن عبب فادا عاب غميره فيكون حامسلالذلك على عسه فكانه هو المائب لنفسمه ولاتناز والالقاب أي لاتدءواالانسان بغيرما همي بهوفال آبر عباس التنابر بالالقاب أن يكون الرجل همل السياكت ثم تاب، نهافنهـــى أن بعير عـــاسلف من همله وقبل هوقول الرحل للرحل يافاسق يامناهق يا كافر فيلكان الرجل الهودى والنصراني يسلم فيقال له بمداسلامه بأيهو دى أنصراني فنهواعن ذلك وقيسل هوأن تفول لاخيلنا كلب ياحيار باحنزير وفال بمص العلياء المراديه دءالالقياب ماكرهه المسادىبه أويفيه دماله فاماالالفاب التيصارت كالاعلام لاعصابها كالاعش والاعرج وماأشيه ذلك فلاياس بهااذ المبكرهها المدعوج اوأما الالقياف التي تكسب جدا ومدحاوتكون حفا وصدفافلا تكره كاقبل لاى كرعنيق ولعمر الفاروق ولعمال ذوالنورين ولعلى أبو تراب وغالدسيف الله ويحود لك (بلس الاسم الفسوق بعد الايمان) أي بنس الاسم أن تفولواله بأيه ودىأو بأنصراني بعدماأسل أو بأفاسي بعدما تاب وقيسل معماه ان من فعل مانهسي تمنه من السحفرية واللزوالنبزه وفاسلق وبنس الاسم الفسوق بعدالايمان فلاتفعاوا دلكُ فتستحقوا اسمالفسوق (ومن لم تتب) أي من دلكُ كله (فأوليْكُ هم الطالمون) أي الصارون لانفسم عمصيتهم ومخالفتهم وقيسل طلوا الذين فالوالهم ذلك فخوله عزوجل إيابها الذين آمنوا اجتنبوا كتيرامن الظن) قبل نرات في رجلير اغتابار فيقهد ماوذلك أن رسول الله لى الله عليه وسلم كان اداغرا أوسافرضم الرجل المحاج الدرجلين موسر بن يخدمهما ويتقدمه مهالي المول فهي لهمها مايصلحه مامن الطعام والشراب فضير سلنان الفيارسي الى رجلين في بعض أسعاره فتقدم سلسان الى المنزل فغلبته عيداه فنسام ولم يم شيأ لهما فلساقدما فالاله ماصنعت شسيأ فاللاغلبتي عبناي ففت قالانه أبطلق الىرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فاطلب لنامنه طعاما فجاءسلمان الى وسول الله صلى الله عليه وسلم وسأبه طعاما فضال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق الى اسامة بزريد وقلله أن كان عنده أصل طه ام وادم عليه طَلْ وَكَانَ اسأمة حارز رسول اللهصدلي اللهعليه وسنغ وعلى رحلده تاء فقيال معدى تني ورجع سليان

الكبرة الصبوة وقبل كان في شناعهم ان أسلم من اليهود بأيهودي باهاسق فهو اعده وقب المهم بلس الدكر سمته كروا الرجل بالفسق واليهودية بعد عيانه (ومن لم يتب) همانهي عده (عاولتك هم الطالموب) وحدوجه عامط من ومعناه (باليها الذين آمنو الجننبو اكثير امن الطن) يقال جنبه النسراذ العده عنه وحقيقه جوادي جانب فيعدى الى معمولين قال المتعمل على و واجنبني وبني أن نعيد الاصنام ومطاوعه اجتنب الشرفنقص عفعولا والمأمور باجتنابه بعض الطن وذلك البعض موصوف

لهسما فاخترهمافقالا كانعنداسامة ولكنجنل فيعثا سلبان اليطائفة من العصاية فليعبد عنسدهم شسيأ فلسارج فالالوبعثناه الحبشر سميعة لغارماؤها ثم انطاقا يتجسسان هل عنسد اسامة ماأمر لحمابه رسول القصلي القعلم وسل فلاجا آلى وسول القصلي القعليه وسل قال فسمامال أرى خضرة اللعم ف أفواهكا فالاوالله السول الله ماتناولنا ومناهذا لساقال ظلاتها تأكلان للمسلمان واستأمة فانزل القدعز وجل باأيها الذين آمنوا اجتنبوا كتسيرامن الطن دمني ان نظن ماهل الله مسوء تربي الله المؤمن ان نظى الحيسه المؤمن شرا وقيسل هو أن يستم من أخيسه المسيؤكلا مالا بريد بمسوأ أويد خسل منخلالا بريد بمسوأ فيراه أخوه المسلم فيظن شرالان يعض ألف عل قديكون في الصورة قبيما وفي نفس الامر لايكون كذلك لجوازان يكون فاءله سياه باأو يكون الراثى مخطئا فاماأهل السوء والفسق المجياهرون بذلك فلنااذ نطن فيهممثل الذي يظهرمهم (انبعض الطنائم) قال سفيان الثورى المطن ظنسان أحسدها أثم وهوان بظن ويتكاميه والاتخرليس أثم وهوان يظن ولايتكاميه وقبل الظن أنواع فنه واجب ومامور به وهوالظن الحسس بألله عزوجل ومنهمندوب اليه وهوالظن المسن بالاغ ألمسلم الطاهر العدالة ومنسه حرام محطور وهوموء الظن بالله عز وجدل وسو الغال الاخ المسلم (ولا تجسسوا) أى لا تبحثوا عن عيوب الناس نهي الله عن المحت على المستورمن أمور الناس وتنبع عوراتهم حتى لا يظهر على ماستره الله منها (ق) عن أبي هربرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والطن لان الظن أكذب الحديث ولاتج سنسو اولاتحسن سواولا تنساف واولا تحاسدواولا تباغضو اولاندار واوكونوا عيادالله اخوانا كاأمركم المسلم أخوالسلم لايظله ولايخله ولايحقره النقوى ههناالتقوى ههنا التقوى ههناو يشديراني صدره بعسب امرئ من الشران يعقرا فاه السلم كل المسلم على المسلم حوام دمه وعرضه وماله ان الله لا ينظر الى أجسادكم ولا الى صوركم وأعسالكم ولكن ينظر الى فاويكم الغبسس بالجيم التفتيش عن بواطن الاموروا كثرما يقال في الشر ومنسه الماسوس وبالمأءهوالاستقاع الىحديث الغيروقيل معناهما واحتدوه وطلب الاخيار وقوله ولا تنافسوا أيلاترغموا فيمارغت فيه الغيرمن أسسات الدنياو حظوظها والحسيدتني زوال النعمة عن صاحها فهله ولاتدار واأى لا يعطى كل واحدمنكم أخاه ديره وقفاه فيعرض عنه وجهره عن ان عمر فال صعدر سول الله صلى الله عليه وسلا المنعرف الدي بصوت رفسع مامعشرهن أسليلسانه ولميفض الاعبان الىقليه لاتؤذوا المسلين ولأنعير وهمولا تتبعوا عوراتهم فانعمن تدمعوره أخيه المسارتته الله عورته ومن ستبع الله عورته يفضعه ولوفي حوف رحله قال نافع ونقران عمر يو مالي الكمية فقال ماأعظمك وأعظم ومتك والمؤمن أعظم حمه عندالله منكأ خوجه الترمذي وفال حديث حسن غريب من زيدين وهدفال أتى الن مسعود فقيل له هذافلان تقطر لميته حرافقال عبدالله اناقد نهيناعن التعسس ولتكن ان يظهر المناشئ نأخذ به أخرجه أبوداودوله عن عقبة بن عاص از وسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فسترها كأن كل احدامو وده (م) عن أبي هر يره ان الني صلى الله عليه وسلم قال الاسترعيد عبدافى الدنيا الاستره لله يوم القيامة قولد تعالى (ولا يغتب بعضا كربعضا) أى لايتماول بعضك بعضا بظهر الغيب بحايسوء محاهو فيه عن أبي هريرة أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال أندر ونما الغيسة قلت الله ورسوله أعلم فال ذحكرا أخالة بما يكره قلت وان كان في أخى

بالكثرة الاترى الى قوله (الابعض الغن الم) قال أل ماجهو ظنك ماهـ ل الخيرسوأفاماأهل الفسو فلناان نظن فهممثل الذي ظهرمنهم أومعناه اجتنابا كتعراوا خبرزمن الكنبر لبقع المغرز عن البعض والآثمالذنب الذى يستمق صاحبه العقاب ومنهقيل لعقو يتهالا ثام فعال منه كالمنكال والعذاب (ولا فعسدوا) أى لاتقعوا عورات السلين ومعايهم بقيال تعسيس الامراذا تطلمه وبحثءنه تفعل من الجسوءن مجاهد خمذوا ماظهر ودعواما مترالله وفالسرل لاتعشو عنطلبمعايب ماستره الله على عباده (ولا يغتب بعضكم بعضا) الغيبدة

الذكربالعيب في طهر الغيب وهي من الاغتياب كالغيب فلا من الاغتيال وفي الحديث هوان تذكر آمالة عمايكره فان كان فيه فهوغيبة والافهوج ان وعن ابن عباس الغيبة ادام كلاب الناس (أيحب احدد كم ان ما كل لم أخيه ميتا) ميتا مدفى وهذا تغيل وقصو يرلما يناله المغتاب من عرض الفتاب على الفشروجه وفي عمبالغات من الاستفهام الذي معناه المتقرير وسنها جسل ماهو في الغاية من الكراهة موصولا بالخيسة ومنها استاد القعل الى أحد كم والاشعار بان أحدامن الاحدين لا بحب خلك ومنها ان المنان المناومة الناسان الخاومة النالي فقت مرعلي عشيل الاغتياب باكل لهم الانسان حق جعل ٢٠٥ الانسان الخاومة النالي فقت مرحل

على لم الاخ حتى جعل مستاوعن قتادة كاتكره انوجدت جيفة مدودة ان تأكل منها حسك ذلك فاكرمهم أخيسك وهو حى وانتصب ميناعسلي الحالمن اللعم أومن أخيسه ولماقورهميان أحدامنه الايعب أكل حيفة أخسه عقب ذلك بفوله (مکرهنموه) أي فقفقت كراهدكي له باستقامة المفل فليضفق أيضاان تكرهواماهو إنطيره من العسة ماستفامة الدين (واتقواللهان الله توابرحميم) التواب البلسع في قبول التوية والعمنى وأنقو اللهمترك مأأم تم باجتنابه والندم على ماوجد منكمنه فانكران الفينر تصل الله توسكوا عمايك بنواب الومنينالتاسينوروي ان المانكان يخدم رجاين س الصابة و بسوى لهما طعامهها صادعن شانه بوم فيعثاه الحربسول الله

ماأقول فالانكان فيهما تقول القداغتبت والالم يكن فيه فقدمته أخوجه مسلم عن حائشة فالت فلت الني صلى الشعليه وسل حسب المن صفية كذاوكذا فال صف الرواة تعنى قصيرة ضال لقدقلت كلسة لومن حتياء الصر از حسه قالت وحكسته انسانا فتسال ماأحب أف حكيت انسانا وإنالى كذاوكذاأ نوجه أوداودوالترمذي وقال حسديث حسس صعح قوله لمزجته أيخالطته مخالطة يتغيربهاطعمه وريحه لتسدة نتنها وقبعها وهذا المديث من أبلغ المزواجرعن الغيبة الله إنه تعسالي (أيعب احدكم ان ياكل لمم أنسيه مينا فكرهتموه) قال مجاهد الماقيل ابعب احدكم اتيا عل سم أخيه مينا قالوالافيل مكرهم واى كاكرهم هذا فاجتنبوا ذكره بسوعاتها فيسل تأويله ان ذكرك من اعضرك يسوعينوا أكل اسه وهوميت لانه لايحس بذلك وفيه اشاره الى ان عرض الانسان كاعمه و دمه لان الانسان يتألم ةلبه اذاذكر بسوءكا يتألم حسمده اذاقطع لجه والعرض أشرف من اللعمفاذ المجمس من العاقل أكلم الناس فقرك اعراضهم أوتى وقوله المرأخيه إكدف المنع لان العمدوقد يحمله الغصب على أكل لحم عدوه وقوله ميتناأ بلغ فى الزجر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعرب بىمرزت بقوملم أظفارمن تحاص يغمشون وجوههم وسلومهموفى نسخنا وصدو رهم فقلت من هؤلاء بأجبريل فالهؤلاء الذين يأكلون للوم التساس ويقعون فى اعراضه سم آشو جه أيو داود وقال ميمون بنسيار بينا أتاتاع اذابعيفة زنجي وقائل بغول كل باعبد الله فلت وما آكل فال كلجا اغتنت عبد فلان قلت والقعماذ كرت فسمح واولاشر اقال ولكنك استعت ورضيت مكان معون لا يغتاب أحداولا بدع أحدايفتاب أحداعنده قل تمالى (واتقوا الله) أى في أم الغيب فواجتناب نواهيه (أنَّ الله نواب رجيم) هُلِه عزوجُل (ياأبمُ النَّهُ النَّاس اناخلفنا كم من ذكرواني) قال ابن عباس زلت في ثابت بن قيس بن عماس وقوله في الرسل الذي لم يفسع له ابن فلانة فقسال الني صلى الله عليه وسلمن الذاكر فلائة قال ثابت أنامار سول الله قال انظر في وجوه القوم فنظرفغال مارأيت ياثابت فالرايت احص واحرواسو دفال فازك لاتفضلهم الابالدين والنقوى فنزلت في ثابت هسذه الاسمية ونزل في الذي لم يفسح لهما يهسأ الذين آمنوا اذأ قيل أكم تفسعواني المجالس فافسعوا الاتبة وقيل اكان يوم فتحمكة امررسول القصلي القه عليه وسؤبلالاحتي علاعلي ظهرالكعبة واذن فقال عناب بن أسيدين العبص الجديقة الذي قبض اف وأم رهذا اليوم وقال المرث بن هشام الماوجد محد غيره ذا القراب الاسو دمودنا وقال سهل ينهم وان يكره المنشيأ يغيره وقال الوسفيان افي لا أفول شسبا العاف ان يخبرون السماء فنزل جبربل فأخبر وسول الله صلى الله عليه وسلم عاف لوا وسألهم عماد لواما فرواها نرل

(وجعلنا كه تعوبا وقبائل) الشعب الطبقسة الاولى من المطبقات الست التي عليه العرب وهي ألشعب والقبيسلة والعمارة والمبارة والمغارة تجمع المبائل والقبيلة تتجمع العمار والعمارة تجمع البطوت والبطن تجمع

المقده ذهالا ممية وزجرهم عن التفاخر بالانساب والنكائر بالاموال والاز راء بالفقرا وفقسال عاليها الناس الماخلفنا كممن ذكروانى بعدني آدم وسواء والمغي انكر متساو ون في الفسب فلا تفاخرابعض علىيدض لكونكم ابناترحل واحدواص اهواحدة وقيل يحقل الككون المعني اناخلقنا كل واحدمتكم ايهاالموجودون مساب وام فانكوا حدمتكم خلق كاخلق الاستوسواء فلاوجه للتفاخر والنفاضل في النسب (وجهلنا كمشعوبا) جع شعب بفتج الشين وهى رؤس القيائل مثل رسعة ومضر والاوس والخررج سموا شعو بالتنسعب القبائل منهم وقيل لقيمعهم (وقبائل) جع قبيلة وهي دون الشمعوب كبكرمن رسعة وتميم من مضر ودون القبائل العمائر واحدتها عمارة نفتح العيروهم كشيبان مستكرودارم مستميم ودون العسمائر البطون واحدتهابط وهسمكيني غالب ولؤيءمن فريش ودون البطون الأنتخاذ واحسنتها فغذوهم كبني هاشم وبني اميدمن لؤى ودون الانقاد المصائل وأحدتها فصيلة بالصاد المهمله كبى الماس من بني هاشم تم بعد ذلك العشائر واحدتهاء شيرة وليس بعد العشيرة شئ يوصف وقيه ل الشعوب الجعم والقبائل للعرب والاستباط من بني اسرائيل وقيسل الشهوب الذين لاينسبون الى احديل ينسبون الى المدائن والقرى والقيائل العرب الذين ينتسبوب الى آمائهم (التعارفوا) أى ليعرف بعضكم بعضاف قرب التسب و بعده الاالتفاح بالانساب تميين الحصلة التيبها يفضل الانسان على غيره و يكتسم بها الشرف عدالله نعالى فقال (ان أكرمكم عندالله اتقائكمٌ) قبل اكرم الكرم الدَّقوى وألا م الْكُوم الفيود وقال ابن عباس كُرم الدنيا الغني وكرم الاخزة التفوىعن سرةبن جندب فالخال وسؤل القصلي الله عليه وسلم الحسب المال وألكرم النقوى أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب (ق) عن ابي هريرة قال سـتل رسول الله صلى المقعليه وسنم اى الناس اكرم قال اكرمهم عند ألقه اتقاهم قالو أليس عرهذا نسألت قال غاكرم الماس يوسف نبي الله أبر نبي الله ابن نبي الله أبن حلب الله فالواليس من هذا نسألك قال فس مساد والعرب تسألون قالوا بعم قال فخيارهم في الجاهليدة خيارهم في الاسلام اذا فقهوا بقهوايضم القاف على المشهو روحكي كسرهاومعناه اذاتعلوا احكام المسرع عن انعمران النبى صلى الله عليه وسلمطاف يوم الفتح على راحاتيه يستلم الاركان بجعبته فلماخر جلم يجدمنانا فنزل على أيدى الرجال م قام فعطهم فحمد الله وأثنى عليه وقال الجدلله الذي ذهب عنكم عيبة الجاهلية وتكبرها باليها الناس أن الناس رجلان برتق كريم على الله وفاحرشتي هين على الله ثم تلاياابهاالماس اناحلقناكم مرذكروانثي ثرفال افول فولى هذاواستغفرالقدل والكم والمحجن عصامحنية الرأس كالصولجان وقوله عيبة الجاهليسة يعني كبرهاو فخرها (ان الله علم) أي بطواهركم ويعلم انسابكم (حمير)اى ببواط كملا تخفي عليه اسراركم فاجعلوا التقوى وأدكم الى معادكم قمل المتي هوالعالم القة المواظب على الوقوف بمايه المتقرب الىجنابه وقيل حدالتقوى أربعتنب العمد المناهى وبأفي الاواص والفضائل ولاسترولا بأمن فال انفق ال وتكب منهما لامأسن ولايتسكل بل يتبعه بعدائة ويظهر عليه توبة وبدامة ومن ارتبك منهما ولم متسافي المالواة كلعلى الهلة وتره طول الامل فيسجتق لان المتق لم يتراث ماأمر بهو بترك ماتهى

الاقتناذ والفغسدتم سمع الفصائل خزعة شعب وكنانه قبيلة وقريش عمارة وتصييط وهاشم فخذ والعباس فصيلة وسهيت الشعوبالانالقيباتل تشمت منها (لتعارفوا) ای انسارتیکمعلی شموب وقيائل ليعرف يعضكم نسب بمضفلا يعسنرى الم غيرا باله لاأن تنعاخروا بالاكاء والاجداد وتدعوا ألتماضل فيالانسابتم من الحصلة التي يفضل بها الانساب غيره ويكتسب السرف والكرم عندالله غقال(انأكرمكم عنداله أن أكر) في الديث من شردان تكونأ كرمالناس فاستق ألله وعن ابن عباس رضى الله عنهما كرم الدنيا الغانى وكرم الأشخرة التقوى وروىانهصلى اللدعليه وسلم طاف يوم فتح مكه فمدالله وأثنى عليه ترقال الجدلله الذى أذهب عنكمءيبة الجاهليسة وتكبرها باأجاالناساغ الاسرجلانمؤمنتني كربم علىالله وفاجرشتي هين على الله تُم قرأ الا "ية وعل لايذبن تتعبسودهما رسول انتهصدلي اللهعلمه

وسل ف سوق المدينة فرأى غلاما أسوديقول سي أشتراى فعلى شرط ان لايندى من الصاوات عنه اللس خاف رسول القدم في القد عليه وسلم فاشتراه بعضهم فرض فعاده رسول الله سلى الله عليه وسلم ثم توفى فحضر دهنه فقالوا فى داك شيا فنزلت (ان الله علم) بكرم القاوب وتقواها (حبير) بهم النقوس في هواها

(قالت الاعراب) أي بعض الاعزاب لان من الاعراب من بقرمن بالله واليوم الاسخو وهم اعراب بني أسد قدموا المدينسة في سنة جدبة فاظهر واالشهادة بريدون الصدقة وجنون علية (آمنا) أي ظاهرا وباطن (قل) لمسميا محد (لم تؤمنوا) لم تصدقوا بقاو بكر ولكن قولوا السلما) قالاعمان هوالتعديق والاسلام الدخول في الساء اعلر وجمن ان يكون حر باللؤمنين باظهار الشهادتين ألاترى الى قولة (ولما بدخل الأيمان في قلو بكر) فاعزان ما يكون من الاقرار باللسان من غير

امواطأة القلب فهواسلام وما واطأ فسه القلب اللسان فهوايمان وهذا مدنحيث اللغمة وأمأ في الشرع فالابحات والاسبلام وأحمد اسا عبرف وفالمامعيني يض هؤلاء قدآمنوا فبراهد والاسمة تفض على الكرامية مذهبهم ان الايمان لا مكون بالقلب ولكن بالسبان فان قأت مقتضى نطهم المكلام انقال قدل لانفولوا آمناولكن قسولوا أسلناأوقسالم تؤمد واواكن أسلم قلت أفادهدا النطسم كذيب دعواهم أولأ فقيل التؤمنرامع أدب حسسن فإرهدل كذبتم تصريحا ووضع لمتومنوا الدىهمونني ماادعموا البالهموصعه واستعي يقوله لمتؤمنواعسان يقيال لاتقبولوا آمنسا لاستهجان اربحاطبوا المُعط مؤدًّا، أنهـي عن

عنه وهومع فالشفاش المفاتف منه لايشتغل مغير الله تعمل فان التغت لحظة الى نفسه وأهله وولده جعل ذلك ذنيه واستغفرهنه وجددله توبة جعلنا الله واياكم من المقين ﴿ فَإِلَّهُ تَعَالَى (قَالَتَ الاعراب امنا) الاسبة نزلت في نفر من بني أسدين خزية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسسنة مجدبة فاظهروا الاسلام ولم بكونوا مؤمنين فى السرقافسدوا طرق المدينة بالقذوات واغلوا أسعارها وكانوا يغدون ويروحون انى رسول الله صدني الله عليه وسدارو يقولون آنتك العرب بأنفسهم على ظهور واحلها وجثماك بالاثقال والعمال والذرارى ولمنقاتلك كافاتلك منوفلان وينوفلان عنون على رسول القمسلى الله عليه وسلم بذلك ويريدون الصدقة ويقور سرا التوقع وقسددل على ان أعطنا فأنزل الله فهسم هذه الاحمية وقيسل نزلت فى الاعراب الذين ذكرهم الله في سوره الفتح وهم جهينة ومنهنة وأسلم وأشجب وغفاركانو ايقولون آمتساليآمنواعلى أنفسهم وأموالهسم فلماأستنفر واللحديب يمقعلفواءتها فانزل اللهمزوح لقالت الاعراب آمناأى صدقما (فللم تؤمنوا) أى لم تصد قوا بقاو بكر (ولكرة ولواأسلنا) أى استسلنا وانقد تامحافة القتل والسيي (ولمايدخل الابمان في قاوبكم) أخبران حقيقة الأبمان هو التصديق بالقلب وان الافرار باللسانُ واظهارشراتعه بالابدانُ لا يكون ايساناً دون المتصديق بالقلبُ والأخلاص (ف) عن سعدب أبى وفاص فال أعطى رسول القصلي الله عليه وسلرره طاو أناجالس مترك رسول القصلي الله عليه وسل وجلامنهم هو أعجهه مالى فقات مالك عن ذار والله الى لاراء مؤمما فقال وسول للهصلي الله عليه وسلم أومسلماذ كرذات سمد ثلاثا وأجابه عنالذات تمقال افي لاعطى الرجل وغميره أحبالى منده خشمة أن يكبفى النارعلي وجهه زادفي رواية فالزارهري وترى ان الاسلام الكلمة والاعان العمل الصلخ لنظ الحيدي اعزأن الاسلام هوالدخول في السفر وهوالانقيادوالطاعة فنالاسسلام ماهوطاءة على المقيقة باللسان والأمدان والجنان لفولة لابراهيم عليه السلام أسلم فال أسلمت لرب المالمير ومنه ساهو أنقياد باللسان دون القلب ودلك قوله وأسكن قولوا أسأنا واسايدخل الابسان فاقوبكم وقيل الابسان هوالنصديق بالقلب مع التقةوطمأ نينسة النفسءلية والاسلام هوالدخول فىالسسغ والخروج مرأن يكون حربأ للمسلين مع اظهار السهاد تين فان قلت المؤمن والمسلم وأحد عند أهل لسنة فكيف بفهم ذلك معهذاالقول فلتبين العبام والخاص فرق ولايميان لايحصل الابالقلب والانقياد قديحصسل بالقلب وقد يحصدل باللسان فالاسلام أعموالايمان أخص لكن ألمام في صوره اخاص متعد مع اللاص ولايكون أمم اغميره فالعام وألخاص مختلفان في العموم والحصوص متعدان في الوجود ودلك المؤمن والمسلم وقوله تعمال وان تطبعوا الله ورسوله ) أي طاهراو باطناسرا وعلانية وقال ابن عباس تعلصواله الاعدال (لأيان كم) أى لاينة صكر (من أعدا كرسيا) أى

الفول بالاعان ولم يقسل ولدكل أسلتم ليحيون غارجا محرج لزعم والدعوى كاكان قوطهم آمذا كذلك ولوقيدل وأحكن أسلم لنكان كالتسآيم والاعتداد بقولهم وهوغ برمعتدبه وليس قويه واسايد خسل الايسان فأقاو بكرتكر يرالمه في قوله لم تؤمنوا فان فائدة قوله لمتؤمنوا تكذيب لدعواهم وقوله وشايد حل الاعبال في قلوبكم توقيث اسا أمرو به أن يقولوه كانه قيل هم، وليكن قولوااسلنا حبث لم تثبت مواطاه قاوبكم لالسنة بكم لانه كلام واقع موقع الحال من الصعيرة قولوا (وإن تطيه وإ المقدورسوله) في السربقرك النفاف (لا بلتكم) لا بألد كم بصرى (من أعما الم شبأ) أي لا ينفسكم من واب حسنا تكم شدياً ألت بألت والات بلبت ولات يليت عنى وهو النقص (ان الله غغور) بسترالذ فوب (رسيم) بهدا بتهم إتو بة عن العيوب تم ومذ المؤمنين الخلصين فقال (اعدالمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله عم إيرنابوا) ارتاب مطاوع رابه اذا أوقعه في الشكمع المهمة والمعنى أنهم آمنوا ثملم يقع ل تفوسهم شك فيسا آمنوابه ولا اتهام أن صدقوه ولساكان الآيقان وزوال الريب ملالة الايمسان أفردناك كريعد تقدم الآيمان تنبها على مكانه وعطف على الأيسان بكامة التراخى اشعار أياسس تقراره في الأزمنة المتراخية المتعالولة غضاجديدا (وحاهدوا بأموالهم وانضهم فسبيل الله) يجوز أن يكون المحاهد منو ياوهو العدوالحارب أوالشيطان مبألغة في جهدو يعوز أن راد بالجاهدة بالنفس الغزو وان يتناول العبادات أوالهوىو بكون عاهد

عاجمها وبالحاهدة بالمل

تعوصنهم عثمان فيحيش

العسرة وأن بتناول الزكام

وكلمايتعلق بالسال من

أعمال البروخير المتدا

هم الصادقون)أي الذي

صدقوافي قولهم آمنا

ولميكذنوا كاكذب أعراب

يني أسدأوهم الذين اعانهم

ايمان صدق وحق وقوله

الذين آمنواصفه لهمولسأ

تزلت هده الاستخاوا

وحلفوا انهسم مخاصون

قنزل (قل أنعلمون الله بديدكم) أى أنحسبرونه

بتصديق قاوبكم (والله يعلم

ما في السموات وما في

الارض والله كل شيءام)

من النماق والاخلاص

وغيرداك (بمنون عليك

أن)أى ال (أسماوا)

دمه في باسلامه مروالن

من واب أعمالكم (ان الله غفور رحيم) تم بين حقيقة الايمان فقال تمالى (اغما المؤمنون الذين آمنوابالله ورسوله مم ارتابوا) أى لميسكواف ديهم (وجاهدوابام والهم وانعسهم فسيل الله أوللك هم الصاد قون أي في أيسانم مول الزلت ها تأن الا يتان أتت الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون الله انهم ومنون صادقون وعرف الله مهم عير ذلك فانزل الله عز وجل (فَلَ أَتَّهُ لُمُونُ اللَّهُ بِدِينَكُم ) أَيْ غُنْبِرُونَ اللَّهِ بِدِينَكُمُ الْذِي أَنْمُ عليهُ (والله يعلماني السَّموات وماني اذى هو المؤمنون (أولئك الارض)أىلاغفى عليه حافية (والشكل في عليم)اىلا عِمّاج ألى اخباركم (بمنون عليك ان اسلوا) هوقولهم أسلناولم تعاربك عنون بذلك على رسول القصلى الله عليه وسلم فين بذلك ان اسلامهم لم يكن خااصا (قل لا تمنواعلى اسلامكم) أى لا تعتدواعلى باسلامكم (بل الله عن عليكم أنهدا كُمُ لَلَاعِمَان) أَي الله المنه عليكم ان أرشل كم وأمدكم بتوفيقه حيث هذا كم اللاعمان على مازعتم وأدعيتم وهموقوله تعالى (انكنتم صادقين) أىأنكم مُؤمنون (ان الله يعلم غيب السموات والأرض) أي اله سبعانه وتعالى لأبغني عليه شي في السموات والارض فكم ف يعني عليه عالك بل يعلم مركم وعلا الله على (والله بصير بما تعملون) أي بحو ارحكم الطاهرة والباطنة والقسيصانه وتعالى أعل

﴿تفسيرسورة ق ﴾

وهي مكية وهي خسوار بمون آية وثلقالة وسبع وخسون كله وألف وأزبعمائة وأربعة وتسعون سوفا

وسم الدارحن الرحمي

هُ إِن عَرُوجِ لَ (قَ) قَالَ أَن عَبَاسُ هُوقَهُ مَ وَقِيلُ هُواسِمُ الْسُورَةُ وَقِيلُ اسْمِ مِن أَعماءُ الله وتسل اسممن أعماء القرآن وتبدل هومفتاح اسمه القدير والقسادر والقاهر والقريب والفابض والفدتوس والفيوم وقبدل معناءتضي الامرأ وقضى ماهوكائن وقيل هوجبسل المحيط بالارض من زمن دنخضراء منصدلة عروقه بالصغرة التي علمها الارض والسماء كهيثة القيمة وعليه كنقاها وخضره السماءمنيه والعالم داخله ولايعلم أوراءه الاالله تعالى ويقال

ذكر الامادي تعريضا هومرو راءالجاب الذي تعيب الشمس من وراثه بمسيرة مستنة (والفرآن الجيسد) أي المسكر (فالاتمنواعلي اسلامكم بل الله يرعليكم) أى المنه الدعلم (الدداكم) بان هدا كم أولان (الديمان ان كمتم صادقير) ان صعرت كم وصدقت دعواكم الاانكم ترعمون وتدعون ما الله عليم بعد الفه وجواب الشرط محسدوف الدلالة ما قسد الدعليسة عديره ال كستم صادقين في الأعان كالأعيان بالله فلله المنفعليك وقرى ان هدا كم (ان الله يعلم عَبِ السَّواتُ والارصُ واللَّه بصسيرٌ عِسادُه ماونُ ) وبِالْياء مكر وهذا ببأن لسكَّونهم غيرصاد قين في دعواهم بعني أنه تعالى يعلم كلمستترف العالم ويبصر كلعمل تعسماونه في شركم وعلانينكم لايعني عليسه منسه شي فكيف يعني عليه مافي ضما تركم وهوءلام الغبوب الكازمفي بإقدوالفرآن المحدد

بل عبوا) مسكالكلام قى صوالفران ذى الذكر بل الذين كفروا سواء بسواء لالتفائهما فى اساوب واحدوا لمحيد فوالمجد والشرف على غيره من الكتب ومن أعاط على بعانيسه وعلى بنافيه مجدعته الله وعندالناس وقوله بل عبوا أى كفارمكة (أن باء هم منذر منهم) أى محد سلى الله عليه وسلم الكارلة هيهم عماليس بعيب وهوات ينذرهم الخوف برجل منهم قدعر فواعد النه وأمانته ومن كان كذلك لم يكن الا تامعيالة ومه خاتفا أن ينافسهم كروه واذاع المخوفا أظلهم بلامه ان يندرهم فكيف بدرة الله تعالى المحالية المنافسة والمنافسة والمنافسة على المنافسة والمنافسة والكارلة عبول النهاف المنافسة والمنافسة والمنافسة

رجع بعبد) مستبعد مستنكر كغوتك هذافول بعيد أيبيد من الوهم والعادة ويجوزان يكون الرجع عملى المرجوع وهوالجواب ويكونهن كالرماللة تدالى استيمادا لانكارهم ماأنذروابه من المعث والوقف على تراماعلى هذا حسن وناصب أأظرف اذاكان الرجع بمنى المرجوع مادل عليه المندرمن المندوبه وهو البعث (قدعلناماتيقص الارض منهسسم) رد لاستبعادهم الرجعلان من لطف علم حتى عملم مانيقص الارض من أجسادالمونى وتأكلسه سلومهم وعظامهم

الشريف الكرم على الله المصحمر المروالبركة واختافوافي جواب القسم فيدل جوابه محسذوف تقدد يره لنبعثن وقيدل جوابه بل بجبوا وقيدل مايلفظ من قول وقيل قدعمنا ومعنى (بل عبوا أن عاءهم منذر مهم) أنكار لتجهم عماليس بغب وهوان يعوفهم ربدل منهم قُدْعرفواوساطته فهم وعدالته وأمانته وصدقه (فقال الكافرون هذاشي عجيب) أي معب غُريب (أنذامتُناوكناترابا)أى حين غوث ونبلى نبعث وترك ذكر البعث الدلالة المكلام عليه (ذلك رجع بعيد) أي يبعد أن نبعث بعد الموت قال الله تعالى (قد علناما تنقص الارض منهـم) أى ماتاً كل الارض من المومه تمودما عم وعظامهم لا يعرب عن علماشي (وعندنا) أى مع علما بذلك (كناب حفيظ) بمنى محفوظ أى من النبذيل والمغيبروقيل حفيظ بمغي حافظ أى مافظ لعدد دهم وأسماتهم ولما تنقص الارض منهم وهو اللوح الحفوظ وقدا ثبت فيه مايكون (بلكذبوابالحق)أى القرآن (لمساجاءهم) فيل معناه كذبوابه لساجاءهم وقبل كُذبواً المنذرالُ الجاءهم (فهم في أمر مرج) أع مَعْناظُ ما تبس قب ل معنى الحالاط أمرهم قولهُ يم النبي صدلى الله عليه وسدلم من فسأعروم فساح ومن فمعملم مجنون ويفو لون في القرآن من وصووم ورجزوم ومن منسترى فكان أم هم مختلطا مليساعلهم وقبل فهذه الاتيامن تراث الحق مرج عليسه أمره والدس علبه دينه وقيل ماترا فوم ألحق الامرح عليسم أمرهم غمدلهم على عظيم قدرته وهال تعالى وأطينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها)اىبغىرعد (وزيناها)أى الكواكب (وماله امن عروج) أى شقوق وصدوع (وَّالارضُمُدُدْنَاها) أَيْ بَسَطْنَاهَاءَلِي وَجِهِ أَلَـاءُ ﴿وَٱلْقَيْنَافُهِارُواسِي﴾ أَيْجِبالاتوابِتُ ( وانبتا فيامن كل ( وج بهيم ) أى مس كل صنف حسن كريم ييته يداى يسر به (تبصرة) أىجماما ذلك تبصرة (ودكرى)اى تذكرة (لمكل عبد منيب) أى راجع ألى الله تعالى والمهنى

77 خارن ع كان فادراعلى رجعهم أحماء كاكاوا (وعدنا كماب حصط من المتسباطين ومن التغيير وهو اللوح المحسوط أو عافظ ما أودعه وكتب مده (مل كذوابالحق المجاهم) اضراب اتبع الاضراب الاول الدلاله على انهم عاوا عاهم أعط عس أهم مم وهو المكديب بالحق الدى هو المنبوة التابتة بالمجزات في أول وهد من غمير تعكر ولا تدبر (بهم في أهر من يج) مضطرب بقال من الحاتم في الاصبع ادا اضطرب من سعمه فدقولون تارة شاعروطو راساح ومن فكاهي لا يثبتون على المعترفة على المعت وقدل الحق القرآب وقيل لا حدر البعث عدام على قدرته على المعت وقال (أقل بنظروا) حير كفروا بالبعث (الى السماء موقهم) الى آثار قدره الله تعالى في حلق العالم (كرف ميناها) رفعاها بعد وحد الارض مددناها) بالميان و وي الارض مددناها) بالنيرات (وما له ماس فروج) من متوق وشقوف أى ام اسلمة من العدوب لا ومن عها ولا صدف (جمع) ببته عبه لحسنه دعواها (والعيمة ولا كرف منف (جمع)) ببته عبه لحسنه وذكرى المبصر به ونذكر (لكل عدد مذب ) راجع الحربه مفكر في بدأ علقه

(وتزاننا من السمة ما بسبل كالم المستقلين المنافع وقان شنابه منات وسف الحصيد) اى وسب الزرع الذي عن شأنه ان يقسد المنطقة والشعير وغيرهما (والفل السبقات) طوالافي السماء (لمنطلم) هوكل ما يطلع من قرائف ل (نضيد) منضود يعده فوق بعض لكثرة الطاع وتراسمة أولسكرة ما فيه من القر (رزة العباد) أى انبساها رزق العباد لان الانبات في معنى المرزق فيكون ورزقا معدرا من غير لفظه أو هو مفعول له أى انبناه الرزقهم (وأحيينا به ) بذلك المناء (بلدة ميتا) قد جف نهاتها (كذلك المناه وجماع بعد موتكم لان احياء الموات كاحياء الاموات والكاف في محل الابتداء (كذبت قبلهم) قبل قريش (قوم نوح واصحاب الرس) هو باترام تطو وهم قوم بالهمامة وقيد الاخدود ٢١٠ (وغود وعاد وفرعون) أراد بغرء ون قومه كقوله من فرعون وما ثير ما لهمامة وقيد المناح والموات والميان والميان الموات والميان الميان وماثه والميان الميان الميان الميان وماثه والميان الميان وماثه والميان الميان والميان الميان وماثه والميان والميان والميان والميان وماثه والميان و

ليتبصروينذ كربه من أب (ونزلنامن السماءماءمباركا)اى كنيرا غيروالبركة فيسه حياة كُلْ شي وهوالمطر (فأندنابه)أى بذلك الما وجنات اى بساتين (وحب الحصيد) يهني البر والشدة مروسا أراكبوب الني تحصد (والنخل بأسفات) أى طوالا وقيل سيتويات (لهاطلع) أَى تَربطُلع ويَظْهِرُ ويسمى طَلعاقب لأن يتشقق (نَصْيد) أى متراكب بعضه على بعض في أكامه فاذَّآ نشقق وخرج من أكامه فايس بنضيد (رزقًا)أى جعلنا ذلك رزقًا(العباد وأحيينا به )أى بالعار (بلدة مية أ) فأنه تمافه الكاروالعشب (كذلك الخروج) أى من القبور أحياء بمُدالُوت فَقُلِه تَهُ الذُ (كذَّبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعُود وعادوفر عود واخوان أوطوأ صحاب الآيكة) قبل كان لوط مرسلا الى طائفة من قوم ابراهيم ولذلك قال واخوان لوط (وأوم تبع) هوأُ لوكب أسعدتهم الميرى وقد تقدم قصص جيعهم قبل ذماء عز وجل قوم تبع ولميذمه وذم فرعون لابه هو المكذب المستخف لقومه فلهدد اخص بالذكرد وتهم (كل كذب الرُسل فق وعيد) أى كل هؤلاء الذكورين كذبوارساهم فق وعيدى أى وجب لهم عذابي وقيل فحق وعيدى الرسل بالنصر (أصيبنا باللهاف الاول) هذاجو اب لقو لهم ذاك وجع بميد والمعني أعجرنا حين خلقناهم أولاهنعيا بالاعادة ثانباوذلك لانهما عنرفوا بالخلق الاول وأنتكروا البعث (بلهمقابس) أىشك(منخلقجديد)وهوالبعث قولِه،عزوجل(ولقدخلقما الاذ ان ونعلما نوسوس به نفسه ) أى ما يحدث به قلبه فلا تغنى علينا سراره وضمار ونعن إ أقرب اليه من حيل الوزيد) بيان المكال عله أى نعن أعلم به مذه والوريد العرق الذي يجرى فيه الدم ويصسل الى كل يوءمن أجزاءالبدن وهو بين استلفوم والعلبادين ومعنى الاسمة أن أجراء الانسان وأبعاضه يتعجب بعضها بعضاولا بحجب عن علم الله شي وقيسل يحقل أن يكون المدنى وغن أفرب اليه بنفوذ قدرتنافيه ويجرى فيه أمرنا كاليجرى الدم في عروته (اذيتنق المتلفيات) أى بتلقى المالكان الوكلان بهو بعد ومنطقه فيكنبانه و يحفظانه عليه (عن البمين وعن السمال) يعنى ان أحدهماعر عبنه والالم خوعن سماله فصاحب البمين بكتب المسنّات وصاحب لسمال يكتب السمات (قعبد)أى فاعدوكل واحدمنه ماقعد دفاكتفي بذكر أحدهماءن

المعطوف عليه قومنوح والمعلوفات جماعات (واخوان لوط وأصحاب ألابكه) مماهماخوانه لان بينهم وبينه نسماقريبا (وقوم نبع) وهوماك مالين أسرودعا قومه الى الاسلام فكذبوه وسمي بەلكىرەتىمە (كل)أى كلواحددمنهم (كذب الرسدل) لان مَن كذب رسولاوأحداظةكدب جيعهسم (فحق وعيد) فوجب وحسل وعيدي وفيه تسليه لرسول الله صلى الله علبه رسيغ وتهديد لهم (أفسينا) عي بالامر اذالم يهتدلوجه عدله والهمزةالانكار (بالخلق الاول) أي الله نتحزعن الخلق الاول مكأرف نعيز عن الشاني والاعتراف بذلك اعتراف الاعادة

(بلهم في السب) في خلط وشهة فدا بس علهم الشيطان وحيرهم ودلك نسو بله الهم السبك الاستحراب السبك المستحرب المستحرب المسلك السبك المستحرب المستح

المتلقيين فترك أحدها لدلالة الثانى عليه كفوله رماني بأم كنشمه ووالدى جريا ومن أجل الطوى ومانى الكورماني جريا والمعنى أنه الحيف أي ومرماني بأم كنث منده بريتا وكان والدى منده بريتا واف منسه وهوا قرب من الانسان من معنى وما يقرب والمعنى أنه الحيف يتوصل علمه الخطوات النفس ولاتى المني منسه وهوا قرب من الانسان من كل قريب حديث يتلقى الخيطات ما يتلفظ به ايذا تابان استعفاظ الملكين أم هو غنى عنه وهو ومطلع على آخى الخيات والحافظ على المنيات والمنات والم

الساعة وشهعلي افتراب ذلك بانءبرعنسه بلغظ الماضى وهو أوله (وجاءت مكرة الموت) أىشدته الذاهبة بالعقل ملتبية (اللق)أى معقيقة الاص أوبالحكمة (ذلكماكت منه) الاشارة الى الموت والخطاب للإنسيان في قوله ولقدخلقنا الانسان على طويق الالتفات (غيد) تنفروتهرب (ونفعف المور) يعني نفية البعث (دلك نوم الوعيد) أي وقت ذلك وم الوعيد على حذف المضاف والاشارة الىمصدرنفخ (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) أى ملكان أحدها يسوقه الى المحشر والاخريشهدعليه بعمله ومحل معهاسائق النسب على الحال مركل لتعرفه

الا تخروقيل أرادبالفعيد الملازم الذى لايبر - (مايلفط من قول) أى مايسكام من كلام يغرج من فيه (الالديه رقيب) أي حافظ (عتيد) أي حاسراً بفيا كان سوى وقت الغائط وعند جياعه فانهما يتأخران عنسه فلايجو زالأنسان أن يتكامق هاتين الحسالتين حتى لايؤدى الملائكة بدنوهامنسه وهوعلى تلاالحالة حنى كتباما يتكاميه بالانهما بكتبان عليه تلامي بتكاميه حتى أنبنه في مرضه وقيد للا يحسكتبان الامالة أجر وثواب أوعلسه و زروعقاب وفيل ان يجلس ماخت الشعرعلى الحسك وكأن الحسن البصرى يجبه ان ينطف عنفقته ووى البغوى باسنادا الثعليءن أبي امامة قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم كاتب الحسسنات أمين على كاتب السيأت فأذاعل حسينة كتهاصاحب البين عشراوا داعل سيثة فال صاحب اليمين لصاحب الشمسال دعه سبيع ساعات لعله يسبح أريستنعمر ﴿ وَلِهُ تَعَالَى (وَجَاءَتَ سَكُرُهُ المُوتُ) اى غرته وشدته التي تغشى الانسان وتفاب على عقله (بالحق)أى معقيدة الموت وقيل بالحق من أمر الا منوة حتى يتبينه الانسان وبراه بالعبان وقب ل جايؤل اليسه أمر الانسسان من السعادة والشقاوة (ذلكما كنت منسه تحيد) أي يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك الذي كنت ءنده تميل وقبل تهرب وقال ابن عبساس تكره (ونفح في الصور) يعي نفخة البعث (ذلك يوم الوعيد)أى ذلك اليوم الذي وعد الله الكفار أن يعذبهم فيه (وَجاءت) أى في ذلك اليوم (كل نفسمه هاسائق أي يسوقها الى المحشر (وشيد) أي شهد علما عاهلت فال ان عماس الساثق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الايدى والارجل فيقول الله تعالى لصاحب تلك النفس (لقدكنت فغفلة مرهذا) أي مرهد االيوم في الدنيا (وكشفنا عنك غطاء لهُ )أي الذي كان على قلبك وجمعك و بصركُ في الدنيا (فيصركُ الْيوم حديدٌ) أي قوى ثابت تافدتبُصر ماكنت تتكاميه في الدنيا وفيل ترى ماكان محجو باءنك وقيل طوك الي لسان ميزانك حيى تُو زن حسناة لنُوسيا " تَكْ (وَقال قرينه) يعني الملكُ الموكل به (هدامالدي) أي عند دي (عبيدٌ) أَى مُعدِّ محضر وقَلْ يقول اللَّهُ هـ أَما الذَّى وكلسي به من بني أدم قد أحضر به وأحضر تُ ديوان

مالاضافة الحاماهوفي حكم المعرفة (لقدكنت) أى بقال لها لقدكمت (ق غعلة من هذا) المارل بك اليوم (دكشفناعنك غطاء له أى فارانا غعلتك بناه المعدد (ببصرك اليوم حديد) جونت المعلة كنها غطاء غلى بهاجسد كله أوغشاوة غطى بهاجسد كله أوغشاوة غطى بهاجينيه فهولا ببصره مناه المناه الذي فيض له في ولك قريمه المناه ولا يعلم مناه في المناه الذي فيض له في ولك قريم المناه وله فرس هدا أى الدى وكلت به (مالدى عتيد) هذا مند أومانكرة بعنى شئ والظرف بعده وصف له وكذاك عتيد وماوص فنها خبرهذا والتقدير هذا شئ ثابت لدى عتيد مقول الله تعالى مند المناه وكذاك عتيد وماوص فنها خبرهذا والتقدير هذا شئ ثابت لدى عتيد مناه ولمناه المناه المن

(القيا) والخطاب السائق والشهيدا و المالك و كان الاصل الق الق فناب عن الق الق النافظ كالجزء من الفعل فلكانت تنفيسة الفاعل المنافز عمن الفعل وقيدل أصلا القين والالف بدل من النون اجوا علوصل بجرى الوفف دلياء قراءة الحسن القين (في جهنم كل كفار) بالنعم والمنع (عنيد) معاند بجانب المعق معادلاها و (مناع المغير) كثير المعنع الحال عن حقوقه أومناع بانس الخيران وصل الحافظة (معتد) ظالم مخط العق (مربب) شائلة في الله وفي دينه (الذي جعل معالله الحاس على المنافز والقياء تكرير التوكيد ولا الحاس على معاند القياء تكرير التوكيد ولا يجوزان يكون صفة لكفار وفالقياء تكرير التوكيد ولا يجوزان يكون صفة لكفار المنافذ الذي قرن به وهو

عله (القياف-هم) أي يقول الله تعالى لقر بنه وقيل هذا أمر السائق والشهيد (كل كفار) أى شديدالكفر (عنيد) أي عاص مورض عن المق معماندلله فيما أمر ه به (مناع الغير) أي للركاة المفروضة وكل حق وجب عليه في ماله (معتد) أى ظالم لا بقر بنو حيدالله (مَم بِبُ)أَي شاك في النوسيد ( لذي جعل مع الله الها آخر فألفيا مفي المذاب الشديد) بعد في النار (قال قرينه) ومن الشيطان الذي ميض لهذا الكافر (ريناما أطغيته) قيل هذا جواب لكالام مقدر وهوان الكانوسين يلتي فحاله اريقول وبناأطعاني شسيطاني فيقول الشيطان ويناماأطغيته أى ماأ ضللته وماأغو يته (وا كن كان في ضلال بعيد) أي عن الحق فينبرا منه شيطانه وقال ابن عياص قررمه بعسني الملاث يقول الحسكافورب ان الملائزا دعلي في المكتابة فيقول الملاثرينها ماأطغيته أىمازدت عليمه وماكتنت الامافال وعمل والكن كان في ضلال بعسد أي طويل لار-مَّعنه الحالحة (قَالَ)الله تعالى (لانغتصه والدى)أىلانه تذروا عندى بغيرعذروقيل هُوْتُكُمُ امهم مع أمرناتُهُم (وفد تدّمت أليكم بالوعيد) أي بالقرآن وأنذرتكم على ألسين الرسل وحذرتكي عذاتي في الاسخوة ان كفر (ما يبذل القول الدي) أي لا تبيديل أقولي وهو قوله عز وجدللا ملائنجهم وقصيت عليكم مأآناهاض فلابه يرقونى ولايبدل وقيل معنساه لايكذب عندى ولايغيرالقول عن وجهه لافي علام الغيوب واعلم كبف ضاواوهذا القول هوالاولى بدل عليه انه قال ماييدل القول لدى ولم يقل ما يبسدل قول (وما أنابطلام للعبيد) أى فأعاقه سم يغير ح موقيل معناه فأر بدعلى اساءه المسئ أوانقص من احسان المحسن قرل عزوجل (يوم نفول بَهُمْ هُلِ امتلان ) بيان لمأسيق له أمن وعدالله تمالى أياها اله يملا هامن الجنة والمناس وهذا السؤ المن الله تعالى كمه بق حبره وتحقيق وعده (وتقول) يعني جهنم (هل من من بد) يعني تقول قدامتلا تولم بيق في موضع لم يتلى فهواستفهام انكارى وقيدل هو يمني الاسترادة وهو رواية عن ابن عباس فعلى هـ آمايكون السوال وهو قوله هل امتلا "ت قدل دخول جمع أهلهافهاوروى عن ابن عباس ان الله تعالى سدية تكلنه لاملا وجهنم مراجنة والناس أجمين فلماسب ق أعداء اللدالها لاياق مهافوج الادهب فهاولا علا هاشئ فنقول ألست فداً قسمت لملا في ميضع مدمه علمها وقول هل امتلا ت متقول قط قط قدامنالا توليس في مزيد (ق) عن أنس بن مالك رضي الله عنه الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترال جهنم بلقي

شاهدلجاهدوانا أخليت هذه الجلة عن الواودون الاولى لانالاولىوأجب عطفهاللدلالة على الجعيب معناها ومعنى ماقبلهافي المصول أعنى مجيء كل تفس مع الملكسان وقول قر بنهمآقاليله واماهذه فهيمستأنفه كانستأنف الحمل الواقعمة ف-كاية النقاولكافي مقاولة موسي وفرعون مكان الكافرقار ربهوأطفاني فقال قرَّينه (وبنا ماأطفيتسه ولسكن كان فر ضلال بعيد) أى مأأ وفنته في العالميار ولكنه طغي واختار الضملالة على الهدى (قال لا تختصمو<sup>ا</sup>) هو استشاف مثل قوله تعالى فال قرينه كان فاثلا قال فاذا قال الله فقبل قاللاتختصموا (لدي وقدقدمث البكر بالوعيد) أىلاتختصموا فيدار الجزاءوموقف الحساب

فها المدة في اختصامكم ولاطأتل تحقده وقد أوعدت م بعد المحقدة في المعيد من يدة كافى قوله ولا تلقوا بأيديكا و المعالمة في الطغيان في كتبي وعلى السنة رسلى في الركائم حقاعلى والباء في الوعيد من يدة كافى قوله ولا تلقوا بأيديكا و معدية على ان قدم مطاوع بعنى تقدم (ما يبدّل القول لدى) أى لا تطمعوا ان أبدل قولى وعيدى بادخال الحسك فارفى الذار وما أنا ينظلام العبيد و المعالم المعيد و المعالم العبيد و وما أنا ينظلام أو بالمحمول فلا معيد و المعالم المعيد و المعالم المعال

-- سمر رواده مساجسه القدين عبربعيد) غيرنسب على الظرف أى مكاناغ ببعيد أوعلى المال وتذكيره لانعطى زنة المسدر كالمسليل والمسادر يسستوى في الوصف بها اللاكر والمؤنث أوعلى حذف الموصوف أى شياغير بعيدومعناه المتوكيد كاتفول هوتريب غيربسيدوعزيز بيردليل (هذا)مبند أوهواشارة الى سهم النواب أوالى مصدر أزانت

(ماتوعدون)صفته وبالياء مكر (لمكل أواب)رجاع الحادكراللخبرم (حنيط) حافظ للدوده في الحديث من حافظ عدلي أربسع ركمات في أول النهاركان أواباحفيظا(مر)مجرور المحل بدل من أواب أو رةم بالابنداء وخمره ادخلوها على تقدير بقال لهدم ادخارهابسلاملانمن في معنى الجع (خشى الرجن) الحشيبه الرعاج القلب عند ذكرا الحطيئة وقرن مانا شمة اسمه الدال عسلى سدعة الرحمة الثناءالبليدم على الخاشى وهوخشينه مع علمه الدالولسع الرجة كآ أننىءليسه بألمداشمع ان الختى سنسه غائب (بالغيب)حال من المفعول أى خشسيه وهوغالب أوصعة اصدرخشي أي خسيبه خسه مناسه بالفس حث حشى عقابه وهوعائد الحسين ال أغفق الياب وأرخى الستر (وجامللك مييب)رجع کی للہ وقیدل بسیر برہ مرصد وعندده عصمة

فياوتقول هسلمن مريدستي بضع رب المرش وفي روايترب العزة فهساقدمه فيزوى بعضها الى بعض وتقول قط بعزتك ولآيزال في الحنة فضل حتى يفشي الله لم اخلقا فيسكنهم فضول الجنة ولافيهم برة غوه وزادولا يظلم القمن خلقه أحدا وفصيه لي هذا الحديث من مشاهير أماديث العذات والعل عفيه وفي أمثاله مذهبان

أحدهما وهومذهب مهوراك فسوطانف من المتكلمين الهلايتكام في تأويلها برنومن بأنها ستنعلى ماأزادانك ورسوله وغبويها على ظاهرها ولحسآ معنى يليق بهأوظاهرها غيرمراد والمذهب الناني وهوقول حه وراانكامين انها تتأول بعسب مايليق بهادي هدا اختلفوا فى تأو بل هذا المديث فقيل الموادبالقدم ألقسدم وهوس أنغ فى اللغة والمعنى حنى يضع الله وبها من قدمه لها من أهل العسداب وقيسل المراديه قدم بعض الخلوقين فيعود الصمير في تدمه الى ذلك الخلوق المعلوم وقبل انه يعتمل ان في المخلوقات من تسمى بهذه التسمية و خلقو الحافال القاضي عماض أظهرالتا ويلائم مقوم استحقوها وخلفو الحافال المتكلمون ولابدم صريدعن ظُلَّهُ وَمُلْقِبًا مَالِدُلِيلُ الْقَطْبَى المَقْلَى عَلَى استَحَالُهُ الجُسَارِ - يَعْلَى اللَّهُ تعالى واللهُ أعلَ قول أَنَّى ا حسي حسي قدأ كتفيت وفها ثلاث لغات اسكان الطاء وكسرها منونة وقوله ولايظلم اللهمن خلقه أحدا يعنى انه يستعيل الظلم فحق الله تعالى فن عذبه بذنب أو بغير دنب فذالك عدل منه سبسانه وتعالى فيله تعالى (وأراغت الجنة)أى فربت وأدنيت (المنفين) أى الذير انقوا السرك (غير بميد) يعني أنها جعلتُ عن عين العرش بعيث براهاأهل الموقف قيدل الزيد خاوها (هذا مُاتُوعدُونَ) أي يقال لهم هذا الذي وعدتم وفي الدنساعلي السينة الانديد (لكل أواب) أي رجاعين المعصية الى الطاعة قال سعيدين المسيب هو الذي بدنب ثم يدنب ثم يذوب وقيل هوالذى يدكرذنوبه في الخلاء فيستغفره بهارقيل هوالتواب وقال ابن عباس هو لسبع وقيل هوالمصلي (محفيظ)قال ابن عباس الحافظ لامر المتوعنه هوالذي يعفظ ـ نوبه حتى يرجع عنهاو يستعفرمنهاونيل حفيظ اسااستودعه اللهمن حقهوفيل هو لمحامط على نفسسه المتعهد لهاالراقب لها وقيل هو لمحافظ على العاعات والاوامر (سخني الرحن العب) أي اف الرجن فأطاعه وان فميره وقيل حامه في الخاوة بحيث لا يراه أحيد الأأثني لستر وأغلق الهياب وَعادَ تَقادِ منيب)أَى مخلص مقبل على طاعة الله (أدخاوها) أي قال لاهل هدده الصفة أدخاوا الجنة (بسلام) أي بسلامة من العذاب والهموم وقيل بسلام من الله وملا يكنه علهم وقيل بسلامة من روال النعم (داك يوم الخاود) أى في المنة لا مول موت فها ( لم ما شاؤن مها ) وذلك انهم يسألون الله حتى تعبّى مسئله مع فيعطون ماسألو اثم يريد الله عسده مالم يسألو اعمالم يخطر بقلب بشروهو قوله تعالى (ولدينا مزيد) وقيل المزيدهو النطرالي وجهه أسكرم فل يُصلى لَمُم الرب تبارك وتعالى في كل جعة في داركر امنه مهذا هو المزيد فولد نعمال (وكم أَهْلَكُنَا فَبَلَهُمُ) أَى قَبَلَ كَفَارِمَكُهُ (من قَرَن هم أَشْدَمُهُم بِعَثْ) بِعَنَى سَطَرَهُ وَ لَمَطْس 'لأحر،

(ادخاوهابسلام) أىسالمين من زوال النعمو - لول البقم (دلك يوم نخاود) أى رم تفرير ناف لود كتنول فادخاوها مالدين أي مقدري الله اود (لهم ماسساؤن مه والدينامريد) على مشهون و مهورعلي امرؤية الدينالي الاكس (وكم أهلكا قبلهم) قبل قومك (من قرن) من القرون الدين حسكذبوا رساهم (هم أند منهم) من قرمك (بطشا)

قوهوسطوة

" "(المتعبول) نفرتوا ﴿ فِي الْبِهِ لاهُ ) وما أنوا والتنقيب التنقير عن الامر والبعث والطلب وَدِ علت الفاعلت بيب عن لمواه عم أشدمتهم بطشا أى شدة بطشهم أقدرتهم لى التنقيب وقوتهم عليه ويجوزان يرادفنقب أهل مكة في اسفارهم ومسايرهم في بلاد القرون فهل وأو الهم محيصا - في يوم اوامثل لانفسهم و بدل اليه قراء من قرأ فنصواعلى الامر (هل من محيص) (ان في ذلك ) المذكور (الذكرى) تذكره وموعظة (لمن كان له قلب) واع لان من مهرب منالله أومن الموت

بصولة وعنف (فنقبوافى البلاد)أىسارواوتفا وافى البلاد وسلكواكل طريتى (هلامن محيص) أى فلم يجدوالهم محيصا عهم بامن أهرالله وتبدل لا يجدون لهم مفراس الموت بل عوتون فيصيرون الىء ذاب الله وفيه تخو يف لاهل مكه لانهم على و ثل سبيلهم (ان في ذلك لذكرى) أى الفيمادكره ن اهلاك القرى تذكرة وموسطة (الم كادلة قلب) قالَ ابن عباس اى عقل وقيل له قام حاضرهم الله واجعن الله ( ؛ وألقى السمم ) أي استمع القرآن واستمع ما يقال له لا يعد تنفسه بغيره (وهو شهيد) أى حاضر القلب ايس بغافل ولاساء فولد تعالى (ولقد خ قناالسموات و لارضٌ ومابيتهما في سدتة أيام ومامسسنامن لغوب) أي اعياء وتعبقال المفسرون نزلت في الهود حيث فالواخلق الله السموات والارض وما ينهما في ستة امام أولها الاحدوآ خوها الجعة ثم استراكيوم السبت واستلق على العرش فلذلك تركوا العل فيه فاتزل المله ته لى هذه ألا "ية رد اعليهم وتكذيبا أهم في قولهم أستراح بوم السبت بقوله تعالى وماهسنامر لغور قال الامام فوالدين الرازى في تفسيره والظاهرات الراد الردعلي المشركين والاستدلال يملق السموات والارض وماسهمها فقوله ومامستنامن لغوب أي ما تعينا بالحلق الاول حق لانقدر يرالاعاده ثانسا كافال الله تعيالي أفسيناما خلق الاول الاتية واماما قاله البهود وتقاده من النوراة فهواماة ويقدمنهم أولم يعلوانأ ويله وذلك أن الأحدوالأثنين أزمنة مسمرة بعضها بعدبه ص عاوكان خلق السموات والارض ابتدى يوم الاحدد لكان الزمان قبسل الاجسام والزمال لاينفك عن الاجسام فبكون قبل خاتى الأجسام أجسام لان اليوم عبارة عن رمان سترالشعس من الطاوع الى الغروب وقب ل خلق السعوات والارض لم يكن شعس ولا قرلكن اليوم قديطاق ويرادبه الوقت والمين وقدبمبربه عن مدة الزمان أى مدة كانت فالمعزوجل (فَاصُّهُ بِرَعْلِيمًا يَقُولُونَ) الخطابُ الذي صلى الله عليه وسلم أى اصبريا مجمد على سابقولُون أي من كذبهم فان الله لهم بالموصادوهذا فبل الاص بفتالهم (وسيخ بعمدر بك)أى سل عامدانله (قبل طلوع الشمس) أى صلاة الصبح (وقبل الغروب) يعنى صلاة المغرب قال ابن عباس صلاة الظهر والمصر (ومن الليل فسجعه) يعنى صلاة الغرب والمشاء وقيل يعنى صلاة الليل أي وقت صلى (وأدبار السحود) قال عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وغيرهما أدبار السحبود الركمة ان يعسداً)غرب وأدباد الخبوم الركعتان قبسل صسالاة الفجووهي دواية عن ابن عبساس و يروى مر فوعاء نعائدة وضي الله تعالى عنها فالتلم كالنبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النواول اسد تعاهد امنه على ركمتي الفير (م) عنها ان الدي صلى الله عليه وسلم فالركعما الفيرخ يرمن الدنيا ومافها يعني بذلك سنة الفجر عن ابن مسدود قال ما أحصى ما معت عى المساعد من المسلم ا

لاسيقلمه فكاثنه لاقلب له (أو ألني السمع) أصفى الى المواءظ (وهوشويد) حاضريفطته لانامن لاعضردهنه فكانه غالب (والمدخلقنيا السموات وكلارض ومابياهسافى ستةأبام ومامسناهن لغوب) اعياء قيل تركت في الهود لعنت تنكذيبنا لفولهم خلق الله السموات والارض في سنة أيام أولهما الاحددوآ خوهما الجمةواستراح يومالهم واستلقي على المرش وقالوا انالذي وقعمن التشبيه في هـ ده الآمـ م اعداوقع وأنكرالهودالترسعف الجاوس وزعواانه جآس تلك الجلمة ومالست (فاصبرعلىما قولون)أى علىما مقول الهودوبأتون به من الكفرو التشبيه أو علىما يقول الشركون في أمرالهث فان منقدر علىخلق العالم فدرعملي

مجمدريك كامدار بكوالسبع محمول على ظاهره أوعلى الحڪافر ون الصلاة قالمه لاة (قبل طاوع الشمس) الفير (وقبل الغروب) الظهر والعصر (ومن الليل فسبعه) العشاآن أوالتهيد (وأدمار السعود) السنيجي آثار الصداوات والسعودوالركوع بمعربهماعن الصلاة وقيل النوافل بعد المكتوبات اوالوتر بقد العشباء والأدبارجع دبروادبارجها ي وجزة وخلف من أدبرت الصلاة اذاانقضت وتمت ومعناه وقت انقضاءا لسعبود كفولهمآ نبك يحوق النعيم (واستمع) خالم بعن على وم القيامسة وفي الشنهويل وأعظم لأشأن الفيريه وقدر قف يعقوب عليه وانتصب (يوم ينادى المنادى) عبادل عليه ذلك يوم الغروج أى يوم بنادى المنادى يفرجون من القبور وقيسل تقديره واستمع حديث يوم بنادى المنادى المنادم المنادم المنادى ا

الكافرون وقلهوالله أحدآخ جهالنربذي وفال حسديث غربب وقيسل في قوله وأدبار السمبود التسبيح باللسان في ادبار الصاوات المكتوبات (خ) عن ابن عباس فال أمر وسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبع في أدبارا اه اوات كلهايشي مولة وادبار السعود (م) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسكمن سبع الله في دركل صـ الماء الا أو ثلاثاً بي وحدالله تلاثاو ثلاثين وكبرالله ثلاثاو ثلاثين فذلك تسمة وتسمون تم قال عام المائة لااله الاالله وحده لاشريكه له الملك وله الجدوه وعلى كلشي قدير غفرت: نُوْبِهِ وأن كانت متسل وَيدالصر (خ)عنه أن فقراء المسلما أتوارسول الله صلى الله عليه وسلف الوارسول الله ذهب أهل الدنور بالدر جات والنعيم المقيم مقال رماداك فالواصلوا كاصليا وجاهدوا كاياهدنا والفقوامن فضول الموالهم وليست لنااموال فال أفلا خبركم بأمر تدكون بعس نقلكم وتسبقون من جاءبعد كم ولا بأني أحد عثل ماجلتم به الامن جاعبتله تسجون في دركل صلاه عشراً وتحمدون عشراوتكبرون عشرا قولدته الى (واستم يوم بنادى لمادى) دوني استم مامحدحديث بومينادي المنادي وقيسل معماه انتظر صبحة القيامة والنشور فال المسرون ألمتبادى هو اسرافيسل يقف على صخرة بيث المقسدس فينادى المشرف قول باأرثه العظام البالسة والاوصال المقطعة واللعوم الممزقة والشدعور المنفرقه أن اللهيأم كن أل تعتمين لغصل القصاء وهرقوله تعالى (من مكان قريب) قبل ان صغرة بيت المقسدس أقرب الارض الى السماء بقمانية عشرميلا وأبيل هي في وسط الارض (يوم يسمه ون الصحة بالمني) أي الصيعة الاحيرة (دلائيوم المروج) أي من لقبور (الماعي غيي) أي في الدند ا(وغيت) يدي عندانقضاءالاجلُ (والْبِيناالمصير) أَىفَالاَ خُرةُوفَيكُ تَقَديُّرهُ نَميتُ فَالدُنْهِ وَتَعَيَّالْلِمث والبناالمصير بعدالبعث (يوم تشقَّى الارض عنهم سراعًا) أي يغرُّ جون سراعاً الى لحسَّر وهو قوله تعالى (ذَلَكْ-شَرَعَلِينَا يَسْمِر)أَى هين (نَحَنَ أَعَلِمِهُ أَيْقُولُونَ) يَمْنَى كَفَارِمَكُهُ فَي شكديمِكُ (وَمَا أَنتَ عَلْهُم بِعِبَارٍ) أَى بَسَلَط تَعِبرهم لي الأسار ما عَابِعَتْ مَذَّكُم اوذاك بيل ال يؤمر بقتالهم (ودكربالقرآن مسيخاف وعيد) أرما أوعدت به من عصاف من العداب قال ابر. عباس قالوا أرسول الله لوخوفنذا فنزلت فذكر بالقرآن مس يخاف وعيد أىءط بالفرآن من يحاف وعيدى والله أعلم عراد،

(من مكان قريب) من صغره بيت المقدس وهي أفرب من الارض الى المهماء بارىءشرميلا وهي وسط الارض(يوم يسية ون الصيحة) مدل منومانادىالصبيعة المقعة الثانية (اللي) ستعلق بالصيحة والمرآد بهالمبعث والحشر والجراء (دلك يوم المروج) من القبور (المانحن نحي) اللق (وغبت) أى عبتهم فى الدنيا (والمذاللصر) ىمصرهم (يومندن) خفيف كوفي وأبوعمرو وغيرهم التنديد (الارض عنهم)أى تتصدع الارض انضرج الموتى من صدوعها (سراعا)حال من المجرور أىمسرىي (دلك منر علینایسبر) هیںوتقدم الطمرف بدل مسملي

الاختصاص أولاتنسر

المتفرقة اناتهبأمركن

ان تجتمه ن الفصل القضاء

وقيسل اسرافيسل ينفخ

وحبربل بنادى بأساءتهر

**﴿**تَفسيرسوره الداريات،

وهى مكية وهى سنون آية وتلفيائه وسنون كله والسومانيان وتسعه ودلاثون حرها

وبسمالله الرحن لرحيم

مسل ذال الامرالعظيم الاعلى القياد رالذى لا يسمعه ها من عن أن ( ضراع عام وقولون ) في وفيناتهديد فيم وتسليم لرسول القصلي القعايسه وسلم (وما أنت عليهم بجبال ) كفوله بمسطر آى ما أست بلط عليهم عما أنت دعو باست وقيل هو من جبره على الامر عنى أجبره أى ما أنت وال عليسم تجبرهم على الاعان (فذكر بالقرآل من يخاف وعسد) كفوله الحالات منسفر من يخشاه الانه لا ينفع الافيه والله أعلم في سورة الدار بات مكية رهى سدر ما آية كالويدم الله الرحن الرحيم كالحديث المنافية الم والذاريات) الرياح لانهائلدوالترابوغيره وبادغام التاء في الذال حزموا بوعرو (دروا) مصدو والعامل فيداسم الفاعل لافالحاملات) المنظف (بسرا) حوادا يسراى دامه وله لإفالمة على المنظف (بسرا) حوادا يسراى دامه وله لإفالة على المنظفة وميما أسلامه لانها تقسيم مأمورة بذلك أوتتولى تقسيم أمراك المنظفة وميما أسلام وميما أسلام والارزاق وغيرها أوتفسل التقسيم مأمورة بذلك أوتتولى تقسيم أمراك المنظفة وميما أسلام وميما أسلام والمرافول المنظمة وميما أسلام وميما أسلام والمنطار بتصريف السحاب ومعنى الفاعلى الأول الله المناسبة المنطار المنطار المنطار والمناسبة المنطارة ومنالغال المنطار وتجارات المنطارة والمناسبة المنافقة المنافعة المن

القله، وحدل (والذاربات ذروا) يعنى الرباح الني تذروالتراب (فالحاملات وقرا) بعدي لسحباب يحمل تُقلامن آلماء (فَالجساريات بسرا) يمسى السيفن تجوى في المسامرياسه لا (غالقسمات أمرا) يمدني الملائكة بقسمون الاموربين الخلق على مأأمروابه وقيل هدم أربعة جميريل صاحب الوحى الى الانبياء الامين عليه وصاحب الغلظة وميكاثيل صاحب الوزق والرحسة واسرافيل صاحب المسورواللوح وعزرائيل صاحب قبض الارواح وقيسل هذه الاوصاف الاربعية فى الرياح لانها تنسى السحاب وتسيره ثم تعمله وتقداد ثم تعرى بهجريا مهلائم تقسم الامطار بتصريف أنسطاب أفسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذوأتها والسافيها من الدلالة على عبب صندته وقدرته والمعنى أقسم بالذاريات وبهذه الانسياء وقيسل فيه مضمر تقدره ورب آلا اربات عهذ كرحواب القسم فقال تعالى (ان ما توعــــدون) أى من الثواب والمقال وم القيامة (لصادق)أى لحق (وان الدين)أى الحساب والجزاء (لواقع) أى لسكان عُ ايتداً وْسَمَا آ نُوفقال تعالى (والسماء دات الحبك) قال ابن عباس ذات اللَّه في الحسين المسنوى وقيل ذات الزينة حبكت بالنجوم وقيسل ذات البنيان المتقن وقيسل ذات الطراثق سخيل المسآءاذا حربته المريخ وسبسك المرمل ولسكنها لاترى لبعدهامن الناس وجواب القسم فوله (انكر) معنى ياأهل مكية (لفي قول مختلف) يعني في القرآن وفي محمد صلى الله عليه وسلم يقولون فألقرآن سعروكهانة وأسأطم الاولينوف فحسدصلى انتعليه وسسام ساسروشاعر وكاهن ومجنون وفيل المي قول مختلف أي مصدق ومكذب (يؤفك عنسه من أفك )أي يصرف عن الأعان به من صرف حتى بكذبه وهومن حرمه الله الأعان بحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وقيل معناه انهم كانو أينلقون الرجل اذا أراد الايمسان بمحمد صدلي الله عليسه وسسلم فيقو لونانه ساحروشاعر وكاهن ومجنون فيصرفونه عن الايمانيه (فتسل الخراصون) أي أالكذا ونوهم المقتسمون الذين اقتسموا عقاب مكة واقتسموا الفول في النبي صلى الله عليه وسل ليصرفوا الناسعن الاسلام وقيل هم الكهنة (الدين هم في عمرة) أي في عد الدوهمي وجهالة (١١٨ هون) أي لاهون غاطون عن أمر الا تخوة والسهو العفلة عن الشي وذهاب القلب عنه (يستكون أمان يوم الدين) أى يقو لون ما محد منى يوم الجراء يعنى يوم القيامة تكذيبا

فتقسم المطسو (أن ما أتوعدون) جواب القسم وماموصولة أومصدرية والموعوداليمث (لصادق) وعدصادق كعيشة راضية أى ذات رضا (وان الدين) الجزاءعلى الاعمال (لواقع) لمكائن (والسماء) هذا قسم آخر (ذات الميك) الطرائق المستةمثل مايظهـرعلىالمـاء من اهبوب الريح وكذلك حبك الشعرآ تأرتننيه وتكسره حرحسكة كطسر نفسة وطرفو بقال انخاقمة السمساء كداك وعن الحسن حمكها نحومهاج محماك (اتبكم لمني قول محماًف)أي قولهنم فىالرسولساسر ر شاعدر ومجنوں وفی القموآن سحمروشعر وأساطير الاؤاين (بؤوك عنه من أعث الصمير القمرآن أوالرسولأي

مصرف عنه من صرف المصرف المصرف الدى الاصرف المدمنه واعظم أو يصرف عنده من صرف في سابق على المستهزاء عنده من صرف في سابق على المستول اله ما فوائد عن المن الابرى وى ويجوزان بكون الضمير الماتوعدون أوللدن المسيم الداريات على أن وقوع فنهم المقدم المسلماء على انه على المصرف في وقوعه فنهم المنافز ومنهم جاحد ثم قال يوفك عن الاقتراد المقدمة من هو المأفولة (قبل) امن وأصاد الدعاء بالفتر واله الأثر مروب على المنافز المنافزة اليهم كانه قبل قتل هو الاعالمة الصون (الذين هم في الدين المنافزة المنافزة المنافزة على منه والمنافزة على المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة على المن

(دِمهمعلىالناريفتنون) وبِجوزانْ بكون مغتوحالا ضافته الى بميرمغكن وهوا بلاز و محله نصب بالمضموالذى هو يقع أو رفع على هو يوم هم على الناريفتنون يحرثون و يعذبون (ذوقوافتنشك) ٢١٧ أى تقول لهم غزنة النارذوقواعذ أبكم

وُلُـوافـكوفيالنار (هذا) مبتداخيره (الذي كنترب تستعاون)فى الدنيا غولك فالتنام العدنام ذكرحال المؤمنين فقال (ان المتقين في جناب وعبون) اي وتكون العبون وهي الانهبارا لجبادية بعبث برونها وتقع علها أيصارهم لاأنهـ مقها (آخذين ما آناهمريهم)فايلين لكل ماأعطاهم منااثواب راضنبه وآخدين مال من الضمسر في الطرف وهوخبران(انهمكانواقيل ذلك) قبل دخول الجنة في الذنيا (محسسنين)قد أحسنوا أعمالهم وتفسر احسانهم مابعده (كانوا الملامن الليل مايج عون) ينامون ومامريدة للنوكيد وججعون خبركان والمعني كانواج عون في طائف فليلذمن الليل أومصدرية والنقدركانوا فليلا من اللدل هجوعهم فيرتفع هعوعهم لكوبه بدلامن الواوق كانوالا بقليلالانه صارموصوفا بقولهمن للماخرج مسشيه ألفهل وعمار المسابهه أى كان هموءهم فليلامن اللما ولاععو زأن تكون

واستهزاء فال ألله تمالى (يوم هم) أى يكون هــذا الجزاء في يوم هم (على المنار يفتثون) أى يدخاون و يعذبون بهاوتَّقُول لهُم خزنة النار ( ذوقوافقنتكم )أى عذابُكم (هــذا الذي كنتم به تستجاون أى فى الدنياتكذيبابه قلدتما في (ان المتقين في جنات وعيون) يعنى ف حسالاً الجنات عيون جارية ( آخسذين ما آتاهم) أي ماأعطاهم (ربهم) أي من الغيروالكرامة (الهمكانواقيل ذلك محسنين) أى قبل دخولهم الجنة كانوامحسنين في الدنياتم وصف احسانهم فقال تعالى (كانواقليلامن اللسل مايهجعون) أى كانوا يتامون فليلامن الليل ويصاون اكثره وقال أبنءباس كانواقل لبسلة تمرجههم الأصاواب اشسيأ امامن أولها أومن أوسسطها وعن أنس بنمالك في قوله كنوا قليم المرا الليدل مايج عبون قال كانوا يصداون بس المغسرب والمشاءأخرجه أبودا ودوقيسل كانوا لاينامون حتى يصاون العقة وقيسل فل ايسلة أتتعلهم هجعوها كالماووف بعضهم على قوله كانواقليلاأي من الناس ثم ابتدأمن الليسل ماج جعون أىلاينامون بالليدل المبتسة يل يقومون اللدل كلهىالعسالاة والعبادة. (وبالاسعارهم يستغفرون) أىربسامدواعبادتهمالىوقت السحرثم أخسذوافىالاسستغفار وفيسل معناء يستغفرون من تقصيرهم في العبادة وقبل يستعفرون من ذلك القدر القليل الذي كانوا ينامونه من الليسل وقيل معناه يصداون بالاستعار لطلب المغفرة (ف)عن أبي هر يرفوضي الله تعالى عندان وسول اللهصلى الله عليه وسلم فال يغزل ريناكل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسأ لني فاعطيه من يستغفرني فاغفرله ولمسلم فال فيقول أنااللك أنااللك وذكر الحديث وفيدحتي يضيء الفجرو زادى روايه من يقرض غير عديم ولاظاوم

الفصل السلف وغيرهم آله عرب كاجاء من غير تأويل ولا تعطيل و يترك الكلام فيه وفي آمناله مذهب السلف وغيرهم آله عرب كاجاء من غير تأويل ولا تعطيل و يترك الكلام فيه وفي آمناله مع الاعلن به وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن صفات الاجسام المذهب المنافي وهو قول جاعة من المستكامين وغيرهم أنّ الصعود والنزول من صفات الاجسام والله تعالى ينقد مسعن ذلك وملى المنافز ولى الرحة والالطاف الالهيمة وقريها من عباده والافيال على الداعي الاجابة واللطف و تغصيصه بالمنك الاحسير من اللب لات دلك وف المنه بعد والدعاء و تعلق اكثر الناس عن النعرض تنفيات رحمة الله تعالى وفي ذلك الوقت تكون النيمة خالصة والرغيمة المن النيمة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة والم

 إوفى أموالهم حق السائل) لم يسأل طاجته (والحروم) أى الذى يتعرض ولا يسأل حياء (وفى الارض آبات) تدل على الصائع وقدرته وحكمته وتدبيره حيث هى مدحوة كالبساط لما فوقه اوفي المسائل والفياح الثقابين فهاوهى مجز أقفن سهل ومن جيل وصلبة و رخوة وعداة وسيفة وفياعيون منفيرة ومعادن مفتنة ودواب منبثة مختلفة السور والاشكال متباينة الهيات والافعال (الموقنير) الموحدين الذين سلكوا الطريق السوى البرها في الموصل الى المعرفة فهم تطارون بعيون باصرة وافهام تافذة كلمار أوا آية عرفواوجمه تاملها فاؤدادوا ابقانا على ايقاتهم (وفى أنفسكم) في حال ابتسدا تهاوتنقلها من المعالمة على حال وفي واطنها وظواهرها من عجالب الفطرو بدائع الملق ما تعييفه الاذهان وحسيك القاوب وماركز فهامن المقول و بالالسن والنطق ومخارج المروف ٢١٨ وماق تركيبا وترتبها ولطائفها من الساطعة والبينات القاطعة على و بالالسن والنطق ومخارج المروف ٢١٨ وماق تركيبا وترتبها ولطائفها من الاستان الساطعة والبينات القاطعة على

أولا اله غيرك زاد النساقي ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم (خ)عن عبادة بن الصامت عن المتبى صلى الله عليه وسلم قال من تعارمن الليل فقال لااله الاالله وحدمه لاشر مائله له الملاثوله الجُدُوهُ وَعلى كُلُّ شِيُّ قَدْ بِرالْجَدَلْلَهُ وسَجَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبِرُ وَلا حُولُ وَلا قُوهُ الأَباللَّةِ الملى العظم ثم قال اللهم أغفرك أوقال دعا استعبب له قان توضأ وصلى قبلت صلائه ﴿ قُولِهُ تَمَارُ مِنَ اللَّهِ لِقَالَ تعاوالرجل مر نومه ادا انتبه وله صوت قوله عز وجر (وفي أمو الهم حق) أي نصيب قيسل انه ما يصاون به وحاأو يقر ون به ضيفاأو بمعاون به كلاأ و بعينون به غروماوليس بالركاة قالة اب عباس وقيسل انه الزكاة المفروضية (السائل) أى الذي يسأل الناس ويطلب منهم (والمحروم) قبل هوالذي ليسله في الغنائم سهم ولا يجرى عليه من الني شي قال اب عباس رضي ائلهمتهما ألحروم الذىليس له فى قءالاسلام سهم وقيل معتاه الذى سوم اشخير والعطاء وقيسس لمحروم المتعفف الذى لايسأل وقيسل هوصاحب الجسائعة الذى أصبب زرعمه أوثمره أونسل ماشيته وقيسل هوالحارف المحروم في الرزق والتجارة وقيسل هو الملوك وقيسل هو المكاتب وأظهرالاقوال انهالمنعفف لانه فرنه بالسائل والمتعفف لايسأل ولايكاد النساس يعطون من لايسأل واغبا يفطن له متيقظ (وفي الارض آيات) اي عبرمن الصار والجبال والاشعبار والممار وأنواع النبات (الوقنين) أي الله الذين يعرفونه و بستدلون عليه بصنائعه ﴿ وَفَأَنْفُسُكُمْ ﴾ أي آمات آذ كنتم نطفة تم علقة ثم مضغة ثم عظما الى أن تنفخ الر و حوقال ابن عماس وضي الله عنهما ريداخته لاف الالسدمة والصور والالوان والطبائع وقيسل يريد سبيل الغائط والبولية كل ويشهرب من مدخل واحسدو يخرج من سبيلين وقيسل بعدني تقويم الادوات السمع والبصر والنطقوالعقلالى غسيرذلكمن العجائر المودعسة فحابن آدم (أفلاتبصرون) يعسف كيف خلقك مفتصرفوا فدريه على البحث (وفى السماءرزفكم) قال أبن عباس هو المطروهو سبب الارزاق (وماتوعمدون) يعمني من الثواب والعقاب وقيل من الخيروا اشروقيل الجندة والنارثم أقسم - جانه وتعالى بنفسه فقال (فورب السماء والأرص انه لحق) أى ا ماذ كرم الرزق وغسيره (مثل ما أسكر تنطقون) أى بلاً اله الا الله وقبل شبه يحقق ما أخبر

حكمة مدرها وصانعها دع الأسماع والأبصار والاطراف وسائرا لجوادح وتاتبها لماخلقتله وما سسوى فى الاعضاءمن المفاصل للانمطاف والتثني فانه اذا جسامنهائي جاء العمز واذا أسترخىأناخ الذل فتمارك الشأحسن انقالقسين ومأقيسلأن التفدير أفلانيصرون في أمفسكم ضعيف لأنه يقضى الى تقسديم مافى حير الاستفهام عملي حرف لاستفهام (أفلاتبصروت) تنظرون نظرمن يعتدبر (وفي السمياه رزندكي) أي المطرلانه سبب الافوات وعراطيس أنه كانادا رأى السمات فاللاحماء فه والدرزفكرولكنكم تعرمونه بعطابا كم (وما نوعدون) الجنة فهي على

ظهر السيماء السابعة عند المرش أو آو آو آدا ما ترزقونه في الدنيا وما توعدونه في الصميريمود الى الرزق أو الى ما توعدون (مثل العسفي كله مقدور مكتوب في السيماء (فورب السيماء والارض انه لحق) الضميريمود الى الرزق أو الى ما توعدون (مثل ما أنكر تنطقون) بالرفع كوفير حفوص صفة العق أى حق مثل نطقك وغير هم النصرة فطلح اعرابي على قعود ويجوز أن يكون فضالا ضافته الى غير متحكل وما من يدة وعن الاصمى أنه قال أقبلت من جامع البصرة فطلح اعرابي على قعود فقال من الربح المناقبة في المناقبة في المناقبة في المناقبة في المناقبة في من المناقبة في المناقبة

اله عنى فصاح وقال باسبعان الله من ذا الذى اغضب الجليسل حقى حلف الم بعسد قود بقوله حقى حلف قالح الا الونوجة معها فسسه (هل أناله ) تغضم العديث و تنبيه على أنه ليس من عارسول الله صلى التبعليه وسام وانحاء وف الوحى وانتظامها عمان بله باعتباراته قال وفي الارض آيات وقال فى آخرها والقصة وتركنافها آيا (حديث ضيف ابراهم) الضيف المواحد والحماعة كلموم والزور لانه في الاصل مصدرضافه وكانو الني عشرملكا وقيل تسمة عاشرهم جبريل وجعلهم ضيفالانهم والحماقة والامتم كانوافى حسبانه كذلك (المكرمين) عندالله القول با بادهكر مون وقيل لا نه خدمهم بنفسه وأخدمهم المن الهوجل لهم القرى (اذد خداو اعليم) نصب بالمكرمين اذا سرياكوام الراهم فهوالا فبالم عدرساد مسدالفعل مستغنى به عنه واصله ٢١٩ نساع يكرسلاما (قال سلام) أى عليكم فبالم عماراذكر (فقالو اسلام) مصدرساد مسدد الفعل مستغنى به عنه واصله ٢١٩ نساع يكرسلاما (قال سلام) أى عليكم

سلامفهوم فوع على الابتداء وخبرم محذوف والمذول الى الرفع للدلالة على أنسات السلام كأنه قصد أنجيه مباحس مما حبوميه أخذابأدبالله وهذا أيضا من أكرامه لهمحزة وعلىسلوالسل السلام(قوممنگرون) أى أسم قوم مذكرون فعسرفوق من أنتم (فراغ الى أهل ) فذهب الهم فيخفيه من ضبوقه ومن دب المضف ان يخفى أمره وأنسادر بالقرى من غير أن شعربه الصيف حذرا مران يكفه وكانعامة مال الراهم عامه السلام البفر(فحآء بتحسل سمين فقربه الهم) ليأكلو أمنه فلما كلوا(قال ألانا كلون) أنكرعلهم رلذالا كلأو حيدمعليه (فأوجس) فأضمر (مسمحيضة) خوفا لان من لمياً كلُّ

عنسه بضقى نطق الاتدى ومعناه انه لحق كالنك تشكلم وقيل ان معناه في صدقه ووجوده كالذى تعرفه ضرورة وقال بعض الحسكاء معناه كاان كل انسسان بفطق بلسان افسسه لايمكنه ان ينطق بلسان غيره كذلك كل انسان يا كل زق نفسسه الذي تسم له لايقدران بأ كل و زق غيره قوله تعالى (هل أثال حديث ضيف ابراهيم) بدي هل أثالة بأعجد حديث الذين باؤا الراهيم البشرى فأستم تقصصه علسك وقدتقدم ذكرعددهم وقصتهم فيسو رمهود (الْمَكُرْمِينَ) قيدل ممساهم مكرمين لانهم كابوا ملائكة كراما مندالله وقيدل لانهم كافواضيف أراهم وهوا كرم الخلق على الله يوه شدنو صيف الهكريم مكرمون وقيد للان أبراهم عليده الصلاة والسالام أكرمهم بتعيل قراهم وخدمته اباهم بنفسه وطلاقه وجهدهم وفال ابن عمام وضي الله عنهما هماهم مكرمين لانهم كانواغ يرمد عوين (ق)عن أبي شريع المدوى فال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الاشتر فليكرم ضيفه (اذدخلوا عليه فقالواسلاما قالسسلام قوم منكرون أاى غرباءلانعرفكم قال ابن عباس قال في نفسسه هؤلا وقوم لانعرفهم وقبل اغبا انكرأمرهم لانهم دخاوا بغيراستثذان وقيسل أنكراسلامهم ف ذلك الزمان وفي تلك الارض (فراغ) أي عدل ومال (الى أهلد فياء بعل سمين) أي جيدوكان مشو باقت ل كان عامه مال الرأهم المقربة البعل (فقربه الهم) هذا من آداب المصيف ان يقدم الطعام الى الضيف ولأ يحوجهم السبي اليه المالم بأكلوا (قال آلاتا كلون) يَمني اله حيم على الأكل وقبل عرص علهم الاكل من غيران بأمرهم ( فاوجس )أى فاضمر (منهم خيفة) لاعمم بضرموابطعامة (فالوالا تخف وبشروه بغلام عليم) اي سلغو يعلم وقيل عليم أَى بَيْ (فاقبلت امرأته) قيسل لم يكن ذلك عبد الأمر مكان الى مكان إلى كانت في البيت فه و كقول القائل اقبل يفعل كذاادا أخذفيه (ف صرة) أي ق صعة والمعسني انها اخذت نولول وذلك من عادة النساء اذا معن شيأ (فصكت وجهها) قال ابن عباس اطمت وجهها وقسل جعت اصابعها وضربت جبينها تع أوذال من عادة النساء أيضاادا أنكرن سيا (وقالت عجوزعقيم)معناه أتلد عجوزعقيم وذلك لانساره لم تلدقب ل دلك (قالوا كذلك قال ربك) أى كافلنالك فالربك انك ستلدين غلاما ( نه هو الحكيم العلم) ثم أن ابراهم عليه العسلاه

طعامك لا يعفظ ذما مك عن ابن عباس رضى الله عنه ما وقع في نفسه انهم ملاكمة أرساو المعذاب (قالوالا تحف ) انارسل الله وفيل مسح جبريل البحل فعام و لحق مامه (و بشر وه بعلام عليم) أى يملغ و يعلم والمبشر به اسحق عندالهوو (فاقبات اصراقه في صرف) في صديحة من صرائع لم والمباب قال الزجاج الصرفشده الصباح عينا و محلة المصدعلي الحال أى محافت صارة وقيل فاحدث في صداح وصرتها قوله مانا و بلتا (فصكت وجهها) فلطمت بسطيد بها وقبل فضر بن اطراف أصامها جبها معل فاحدث في صداح وفالت عموز عقم أى أناعجوز فكيف ألد كا هال في موضع آخر الدوانا بحوز وهذا بعلى شيخا ( فالوا كذلك ) مثل ذلك الذي فلنا وأخد برنابه (قال و بك) أى المانخ برك عن الله تعالى والله فادر على ما تستبعد من ( انه هو الحكم ) في فعله ( العلم ) فلا يعنى عليه شي وروى ان جعر بل قال لهما حي استبعدت انظرى الى سقف بيتك فنظرت فاذا جذو عه صورفة مثرة ولما على انهم

ملائه المسكة والهم الالزاون الابامر التمرسلاق بعض الامور (قال ف الملكم) أى ف الله الكروم الملبت كروني أرسلم (أيها المرساون) ارسسانم بالبسارة خاصة أولامرا خواو لمما (قالوا آنا أرسانا الى قوم بحرمين) أى قوم اوط (أنرسل عليم عجارة من طين أريدالسعب لوهوطين طبخ كايطبخ الاسترحتى صارفي صلابة الجارة (مسومة) معملة من السومة وهي العلامة على كل واحدمنها اسم من يَهلك به (عندر بك) علملكه وسلطانه (السرفين) سم اهم مسرفين كاسم اهم عادي أى لاسرافهم وعدوانهم في عملهم حيث لم يقتده وابحا أبيح فم (فانوجنامن كان فها) في القرية ولم يجر لها ذكرا كونها معاومة (من المؤمنسان) يعنى لوطاومن آمَن به (هُ اوجَدْنافُهاغير سِيتُ من المسلمينُ) أي غيراً هل بَيْتُ وفيه دليل على ان الأبيسان والأسلا واحسدلانُاللائكة سموهم مؤمنين ومسلين هنا (وتركنافها ف قراهم(آيةُللذين يُغافونُ العذابِ الاليم) علامة يمتبربها الخائفون دن القاسية قاويهم قيرهي ماءأسودمنتن (وفي موسى) معطوف على وفي الارض أثبات أوعلى قوله .77

وتركنآ فهاآيةعلىمعنى وجعلنا في مومي آية كقوله

« علفتها تمناوما عاردا» (ادارسلناه الىفرعون سلطانميين) يعجة ظاهرةوهي اليدوالعصا (فتولی) فاعمرضعن الاعِمان (بركنه)عِماكان یتقوی به من جنوده وملكه والركن مابركن المهالانسان منمال وجند (وقالساحر)أى هو ساحرَ(أُومجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في الم وهوملم) آت عابلام علمه من كفره وعناده واغاوصف ونسعلمه السلامبه فيتوله فالتقمه الحوت وهومامم لان موجبات اللوم تختلف وعلىحسب اختسلافها

والسلاملما المحالهم وانهم من الملائكة (قال فياخطبكم) اى فياشأ نكم وماطلبكم (أيها الرساون فالواانأ أرسلنا الى قوم بجرمين عنى قوم لوط (لنرسل عليم حجارة من طبر) فيل هو الاسمر (مسومة) أي معلمة قيل على كل حراسم من بهاك به وقيل معلم بعد لامة تعل على انها ليست من عيارة الدنيا (عند بك السرفين) قال الن عباس بعني الشركين لان الشرك أسرف الدنوب وأعطمها (فاخرجنامن كالديما)أي فرى قوم لوط (من المؤمن ين في اوجدنافها غيربيت) أي أهل بيت (من المسلم) يعني لوطاو أبنتيه وصفهم الله تمالى بالأعمان والاسسلام حيعالانه مامن مؤمر الاوهومسلم لأن الاسلام أعممن الايسان واطلاف العام على انتفاص لامانع منه فاذا معي المؤمن مسلم الأيدل على اتصاد مفهومهما (وتركنافها) أي في مدينة قوم الوط (آية) أي عبرة (الدين يخافون العداب الاليم) والمعنى تركنافها علامة المخالف بن تدلهم على أن الله مهلكهم فيخافون مثل عذاجم فله عز وجل (وفي موسى) أى وتركما في ارسال موسى اية وعبرة (اذارسلناه الى فرعون بسلطان مبين) أى بعجة ظاهرة (فتولى) أى أعرض عن الأجمان (بركنه) أى بعمه وجنوده الذين كان يتقوى بهم (وقال سماحراً ومجنون فاخذناه وجُنُوده فنبسُّذُناهمْ في الْيمُ) أي فاغرقناهم في الجَسر (وهُومُلُيم) أي آت بمنا بلام عليسه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل (وفي عاد) أى وفي هلاك عاد أيضًا آية وعبرة (اذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) منى التي لاحدوفها ولا بركة ولا تلقع شجرا ولا تعدم ل مطرا (ما تذوم شي أتت عليه) أي من أنفسهم وأموالهم وأنعامهم (الاجعلت مكارميم) أي كالشي أله الاث البالي وهو مايس وديس من نبات الارض كالشعر والتبنون عوه واصله مررم العظم اذابلي وفي عود اذَقَيل لَهُمِ عُنْعُوا حَثَى حين ) يعنى الحاوة تأنفضا ، آجا لهم وذلك انهم الماعقر وا الناقة فيسل لهم عَتَعُوا فَي دَارِكُم رَالانة أَيَام (فَعَنُوا عَن أَمررهم) أَى تحصروا عن طاء ـ قربهم (فاحد نتهم الصاعقة )أى بعدم ضي زلائة أيام مربد في قرالناقة وهي الموت في قول ابن عباس وقيرل أشدهمالُعــذُابِوالصاءقة كلُّ عُذَابِمهلك (وهمينظرون) أي يرون ذلكُ العَــذَابِعَيانًا إ تختلف مقاد براللوم فراك (فالسة طاعوام قيام) أى فاقاموابعد نزول العذاب مم ولاقدر واعلى نهوض من تلات

الكفرماوم على مقداره وراكب الكبيرة والصغيرة والذلة كدلك والجلة مع الواو الصرعة حال من الضمير في فاخد دناه (وفي عاداد أرسد لذاعليهم الربيح المقيم) هي التي لاخير فهامن انشاء مطرا والقاح شعبر وهي ريح الهلاك وأختلف فهاوالاظهرانهاالديورلقوله عليه السلام نصرت بالصياوأ هلكت عادبالديور (ماتذرهن شئ أتت عليه الاجعالية كالرميم) هُوكِل مارم أي بلي وتعمد من عظم أونبات أوغير ذلك والمعي ما تمرك من في هبت عل ممن انعسهم وانعامهم والموالهم الا اهلكته (وفي غود) آية أيضا (اذفيل لهم عتعوا حتى حين) تفسيره فوله عتعوافي دارك ثلاثة أيام (دمنوا عَنَ أَمْرِدُ أَجْسِمُ ۗ فَأَسْتَكَبِرُواءَنَ أَمَتَنَا لَهُ (فَأَخَذْتُهُمُ الصَّاعَقَةُ )الهَذَابُ وَكُلُّ عَذَابُ مُقَالَتُ صَاعَقَةَ الصَّفَقَةُ عَلَى وهي المُرهَ مَنَّ مصدرصعقتهم ألصاعقة (وهمينظرون) لانها كانتهارايماينونها (فالستطاعوامن قيام)أى هرب أوهوم قولهمما

يقوم به أذا يجزعن دفعسه (وما كانوا منتصرين) يمتنع ين من العذاب أو ليقكنهم مقابلته المالعذاب لان معنى الانتصار المقابلة (وقوم نوح) أي وأهلكنا تُوم نوح لان ماضه لديدل عليه أوواذ كرفوم نوح وبالجر أبوهم ووعلى و حزة أي وفي قوم نوح أيّة وُ يُوْ يَدُهُ قَرْاءة عبدالله وفي قوم فوح (من قبل) من قبل هؤلاء الذكورين (أنهم كانوافوما فأسقين) كافرين (والسماء) نصب يفعل يفسره (بنيناهابايد)بقوة والايدالقوة (واتللوسعون)لقادرون من الوسع وهو الطافة وللوسع التَّوى على المُكتفاق أولوسعون مأبين السماء والارض (والارض فرشناها) بسطناها ومهدناها ٢٢٦ وهي منصوبة بفعل مضمراً عافرشنا

الارضفرشناها (فتع لماهدون)أى عن (ومن كل ثي) من الحيوان (-لقنازوجیر) ذکرا وأنقاوي المسن السياء والارض واللسل والنهار والشمس والقموواأير والبعسروالموت والحياآ فعددأشياءوفال كلاائنين منهازوج واللهتمالىفود لامثلله (العلكوتذكرون) أى فعلماً داك كله من الماء السماءوف رش الارمس وخلق الارواج لنتذكروا فتعرفوا اللياني وتعيدوه (مروااليالة) أيأس السرك الى الأعسان الله أومن طاعه الشيطان الي طاعة الرجن أوعما يواه اليه(اني لكرمنه نذير مدير ولانجعاوامع الله لمساآت انيا کے منب ندرمسن) أوالبكر برالتوكيدوالاط فى لوعبدأبلغ (كدلك) الامرمتسل دلك ودلك اشارة الحاتكديهم الرسوا وتسميسمساحوا أومجنود غ مسرما جل بقوله (م

الصرعة (وما كانوامنتصرين) أي ممتنعين مناوقيل ما كانت عندهم قوة يمتنعون بهامن أمر [الله(وقوم نوح)تريُّ بكسر المسيم ومعناه وفي قوم نوح وقريُّ بنصب باومعناه وأغرقنا قوم نوح | (من فبسل) أي من فبسل هؤلاً وهم عادوتمودوقوم فرعون (انهم كانوا قوما فاسسقين) أي أ خارجين عن الطاعة في إدام الى والسماء بنيناه ابأيد) أي بقوة وقدرة (واللوسعون) قيل هومن السبعة أى أوسيعنا السماء بعيث صارت الارض وما يعيط بهامن المماء والفضاء بالنسسية الىسسعة السمساء كالحلقة الملقاة فى الفلاة وفال ابن عباس معناه قادرون على بناتها تكذلك وعنسه اوسمعون أى الرزق على خلقنا وقيل معناه واناذووالسمعة والغني (والارض فرشناها)أىبسطناهاومهدناهاليكر(فنعمالماهدون)أى تحن(ومن كل شئ خلفناز وجين) أى صنفين ونوء بين مختلف كالسماء والارض والنعس والقمر واللسل والنهار والبروالبير والسبهل والجيل والصيف والشتاءوا لجن والانس والذكر والانثى والنور والظلمة والايحات والكفروالسعادة والشقاوة والحق والباطل والحاو والحاسض (املكيذكرون) أي فتعلوا انخالق الازواج فردلا تطيرله ولاشر بكمعه (ففرواالى الله) كى قل ما محمد مضروا الى الله أى فاهر يوامن عدابه الى توابه بالايمان والطاعة له وقال ابن عباس ففروا منسه اليه واعماوا بطاعته وقال سهل بن عدالله ففر واجما سوى الله الى الله (افي ليك منه نذير) أي مخوف (ميين) أى بين الرسالة بالحجة الطَّاهرة والمجرِّدة الباهرة والبرهان القاطع (ولا تَعِمُوا مع الله الهُ المُ ا أى وحدوه ولا تشركوا به شيأ (انى لكرمنه نذير مبين) قبل انساكر رقوله افى لكرمنه منه نذر مبين عندالامربالطاعة والتهيء فالشرك لبعسم أن الأيسان لاينفع الامع العمل كالن المسمل لاينفع الامع الاعمان وانه لايفوزعند الله الاألجامع بينهما (كَذَلَكُ) أَيْ كَاكُذِبِكُ قُومِكُ وقالوًا سـاحَأُومِجنُون كَذَلِكُ (ماأتى الذين من قبلهم)أى من قبل كفارمكة والام الخالسة (من ارسول)يهـــى بدعوهم الى الايمــان والطاعة (الاقالواسا حراومجنون) قال الله تعالى (أنواصوا به) أي أوصى أولهم آخرهم وبعضهم بعضاً بالتكذيب وتواطؤا عليه وفيه تو بيخ لهم (بلهم أقوم طاغون) أى لم يتواصو أبهذا القول لانهم لم يتلاقوا على زمان واحدول حمنهم على ذلك علة واحدة وهي الطغيان وهو الحامل لهم على دلك القول (فتول عنهم) أى أعرض عنهم (ف انتعاوم) أىلالوم عليك فقسدا ديث الرسالة وبذلت الجهود ومافصرت فيماأ مرتبه فال المنسرون لمازلت هذه الاسية خون رسول الله صلى الله عليه وسدلم واشتدعلي أصحابه وطنوا ان الوحى قدانقطع وان المذآب قد حضراد أص البي صلى لله عليه وسد إن يتوف ، بم فارل الله عزوجل (وذكرفان الذكرى ننفع المؤمنسين) فطابت تفوسهم مدلك والمسنى عط بالفرآب أتى الذين من قبلهم) من قبل قومك (من رسول الافلو) هو (ساحراً ومحمون رموهم السحر أو بنون بهلهم (الراصواء. الضمر الفراصي الاولون والا حرون بهذا القول حتى قالود جدما مدقع عند (بله، فرم طاغون) أي لم سوصد

يه لائهــم كم ينلاقوأ في زمّان واحديل حستهم العلَّة لواحدة وهي الطغيان والمطغيات هو خاس عليه (متولَّ عنه ، ) فاعرس عن الذين كرُّ رَت علمهم الدعوة فلم يجيبوا عناه ا(هـ أأنت بحاوم) ملالوم علمك في عراصك بعد ما بنه ت الرساله و بدات بحج ردد

فالبلاغ والدعوة (وذكر) وعظ بالفرآن (فان الذكرى تنفع المؤمني) والريدف عملهم

(وماخلقت الجسن والانس الالمعبدون) العبادة المحلت على مشيقة افلاتكون الاسية عامسة بل المراجع المؤمنون من الفريقين دايله السياقة عى وذكرفان للذكرى تنفع المؤمنين وقراءة أبن عياس رضى المله عنهما وسأخلفت ألجن والانس الا من المُؤْمَنين وهذالانهلايجو زان يخلق الذين علم منهم أنم ملا يؤمنون العبادة لانه اذاخلقه م العبادة وأراده نهم العبادة فلابد انتوجد وتهسم فاذانم يؤمنوا عفرانه خلقهم فهنم كاقال والقدذرا بالنهم كتيرامن الجن والانس وقيل الالاسم هم بالمبادة وهومنقول عن على رضى الله عنه ٢٢٦ وقيل الاليكونواعبادا في والوجه ان تعمل العبادة على التوحيد فقد قال ابن عباس

تكن فننهم الاأن فالوأ

واللموينا ماكمامشركين

نعرقدا الركالاصف

الدنيا لكن مسدة الدنيا

يوم ومن اشسترى غلاما

كان صادقا في قوله ما

اشتربته الاللكتابه وان

استعمله في وممن عمره

لعمل آخر (ماأريد منهم

من رزق) ماخلقتهـم

ايررقواأنفسهمأوواحدا

منعبادی (ومااریدان

وطعمون) قال تعلب ان

بطعيموا عبادىوهي

اضامة نحصمص كقوله

عليه السلام خبراعن الله

تعالى من أكرم مؤمنا

فقدأ كرمني ومنآدى

مؤمنا مقددآذاتي (ان

اللههوالرزاق ذوالقوة

رضى اللهعنهما كلعبادة كفارمكه فانالذكوى تنفع منءلم اللهآمه يؤمن منهم وقيسل معناه عظمالقرآن مسآمن من فى القسرآن فهى وحيد قومك فانالذ كرى تنفعهم قول عزوجل (وماخلفت الجي والانس)أى من المؤمنين(الا والمكل لوحدونه فىالاتنوة ليعبدون ) فيسل هدا خاص باهل طاعته من الفريفين يدل عليه قواءة ابن عباس وما خلفت اماء رف ان الكفاركلهم الجن والانس من المؤمد ب الاليعبدون وقيل معتاء وما خلفت السسعد أعمن الجن والانس مؤمنون موسلاول في الالعبادق والانسقياءمتهم الالمصيتي وهوماجباواعليه مسالشقاوة والسعادة وفالعلى بن الاسترة دلساه قوله ثمام أى طالب الالمسدون أي الالاسم همان يعسدوني وادعوهم الى عبادتي وقدل معنساه الاامرفوني وهداحس لامه لولم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده وقيل معناه الالعنصعوا لحاو يتذللوالان مدنى العبادة في اللغسة التذلد والانقياد وكل مخلوق من الجن والانس خاضع لقضاء للهمنذل للشيئة لايملك أحدد لنفسه خروجا هساخلقله وقبل معناه الالبوحدوني فأمآ المؤمن فيوحده اخنيارافي الشمدة والرخاء وأمااليكافرفيو حده اضطرارافي الشدة والبلاء بالاضافة الىالابدأفلمن دون المعمة والرحام (ماأر يدمنهم من رق) أي ماأر يدان ير زقوا أحدام خلق ولاان يرزقوا أنفسهملاني أناالرزأق المتكفل امبادى الرزق القائم لتكل نفس بحابقيمها من قوتها (وماأميد وفالمااشتريته الالككابه ان يطعمون)أى ان يطعموا أحدامن خلق واغا أسندالا طعام الى تفسه لان أخلق كلهم عيال الله ومن أعام عيال أحد فقداً طعم له لمناصع من حديث أبي هر يره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدل الاألله عز وجدل يقول نوم القيامة بااب آدم مرضت فلم تعدف فال بارب كيف أعودك وأنتارب العالمين فالأماعل أنعبدى فلاناسر ضفؤ تعدده أماعل انكالوعدته لوجدتني عنده باابن آدم استطعمتك فإنطعمني قال بارب كيف أطعمك وأنت وب العالمين قال أماعلت انه استطعمك عبدى فلان فلتطعمه أماعلت انك لوأ طعمته لوجدت ذلك عندي يااين آدم استسقمتك فرتسقني قال ارسكمف أسقيك وأنت رب العالمن قال استسقاك عمدي فلان مإذاسقه أماعك انكالوسقيته أوجدت ذلات عندى أخرجه مسلم غيينات الرزاق هولاغيره مقال نمالي (انالله هوالرزاق)أي لجيع خلقه (دوالقوّة المتين) يعني هوالقوى الشديد المقتدر الملد بزالقوة والقدرة الذي لا المقه في أفعاله مشقة (فان للذين ظلوا) أي من اهل مكة (ذُنُونًا) أينصيبامي العسذاب (مشل دنوب أحجابهم) أي مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا مُن قوم نوح وعاد وعود (ولايستنهاون) أى بالعدد اب لانهم أخروا الى يوم القدامة بدل عليه هُوَلِهُ عَرْ وَجِلَ ( وَوَ بِلَ لِلَّذِينَ كَعَرُ وَامْنَ يُومُهُمُ الْدَى يُوعَدُونَ ) يَعْنَى يُومُ الْقَيَامَةُ وَقَيْسَلَ يُومُ بِدَر والله تعالى أعلم بمراده

﴿ تَفْ بِرَسُورَهُ الطُّورِ ﴾

المين) الشديدالقوة والمبربار معصفة لذور قرأ الاعش بالجرصفة للقوة على تأويل (مكنة الاقدار (فان للدين طلوا) رسول الله بالسكدب من أهل مكة (دنو بامثل ذنوب أحداجم) نصيبا من عذاب الله مثل نصيب أصحابهم ونطرائهم من الفرون المهلسكة فال الزجاج الذنوب في اللغة النصيب (علايستهاون) نزول العذاب وهذا جوآب المنضر والتحابه مين استجاوا المداب (و ير الدي كفروامن يومهم الذين يوعدون) أى من يوم الفيامة وقبل من يوم بدر ليعبعوني أسبطعموني والايستجاوف الياءفي الحالين يعقوب وافقه مهل في الوصل الباقون بغيريا والله أعلم وسورة الطور مكية وهى تسع وأربعون آية كالب ما الله الرحن الرحم والطور) هوالجبل الذي كلم الله عليه موسى وهوء دين (وكتاب مسطور) هو القرآن ونسكر لانه كتاب بخصوص من بين سائر الكتب أواللوح المعفوظ ٢٢٣ أوالمتوراة (قرق) هو المصيفة أوالجلد

[الذي يكنب نيه (منشور) مغتوح لاخم عليدأ ولاغ (والبت الممور) أي الضراح وهو بيت في السماء حيال الكميسة وعمرانه بكثرة زؤارهمن الملائكةروىانه يدخله كل يومسبهون ألف ملائ وعنرجون نملا بمودون اليدأبدا وقيل الكعبة لكونها ممورما لحجاج والعيمار (والسيف المرفوع) أي السماء أو لعرش (والبحرالسجور) المماقة أوالموقدوالوار الاولى للغسم والبواقى للعطف وجؤاب القسم (انعذابربك) أىالذي أوعد لـ كفاربه (لوانع) المازل فالجبير ينمطع أنسر سول الله صلى الله عليه وسلمأ كله في الاساري والقينه في صلاة الفحر ، قرأ سورة الطورفك ايلغ ت عذابر النواقع أسلت حوفام أستزل ألعداب (مالهمن دادح) لاعمعه مام والجلة صعة أواة رأى واقرغيرمدووعوالعامل فى وم لوافع أى يفع في دلك الموم أوادكر (يومقور) تدو ركارجي مصبطرية [ السما موراوتسيرالجال

ومكية وهي تسم واربعون آية وثلقمائة واثنقاء شرة كلة وألف وخسمانة سوف ﴿ بسّم الله الرحن الرحيم

هُلِه، عز وجل (والطور) أراديه الجُبل ألذى كلم الله موسى عليه الصلاء والسلام عليه بالارض المقدسية وقيسل عدين (وكتاب مسطور )أى مكتوب (فرق) يعنى الادم الذي يكتب فيه المعصف (منشور) أىمبسوطُ واختلفُوافى الكتاب نَفيسُل هومَّاكتب اللهُ بيده أبوسي من التوراة وموسى يسمم صريرالاقلام وقيسل هواللوح المحفوظ وفسل هودواوين اسلغفلسة بخرج الهموم الفيامة منشورا فاستحد بهينه وآخد ذبشماله وقيدل هوالفرآن (والبيت المعمور)يِّه في بكثرة الغاشية والاهلوهو بيت في السماء السابعية قدَّام العرش بحيالُ الكُعبة يقالية الضرآح ومتهنى آلسماء كحرمة الكمبة في الارص وصح في حديث المراج من افراد مسلم عدة أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم رأى البيت المعمور في السماء السابعة قال فادا هويد - له كل يومسبعون ألف ملك لا يعودون اليه وفي رواية أخرى فال فانهت الى بنا حقات لللثماهذا قال بناه بناه الله لللاثكة يدخل فيهكل يوم مسيعون الف ملك لا يمودون يستحون الله ويقتسونه وفي أفراد المخارى عن أبي هر برغرضي الله عنه عن الني صدلي الشعلبه وسلم نه وأىالبيت المعمو ويدخله كل يومسبعون الف ملك (والسفف المربوع) يعنى السمساء (والبحر المسعور) يعنى الموندالحمي عنزله التنورالمسعبور وهوفول ابن عباس ودال ماروى ان الله تعالى يجعل البحاركلهايوم القيامة ناواميراه جافى ناوجو ينم وجاءفى الحديث عرءبدا للعب عمرو فالفالرسول القصلى القعليه وسلم لايركبن رجل البحر الاغار باأوسعمرا أوحاجا فأنعت البعرنارا وتعت الناربحرا وقيدل المسحور المماوء وقيل هواليابس الذي ذهب ماؤه ونضب وقيل هوالمخبلط العذب بالملح وروىء على انه قال البعر المسمبوره وبحرتمت العرش غمره كما بينسيع سموات الحاسب مأرضين فيه ماءغليظ يقال له بحرا لحيوان يطر العباد بعد النفخة الاولى منه أربعين صباحا فيسبون من قبورهم أقسم اللهم ذه الاشدياء لمام امرعطيم فدرته وجواب المقسم قُولِه نُعالى (انعذاب ربك لواتع) يعنى الله طق وكاتن ونازل بالشركين في الا آخوة (ماله من دافع) أى مانع فال جدير بن معاهم قدمت المدينة لا كلم رسول الله صلى الله عيد وسلم في أسارى بدر فده مشله وهو يصلى بأحصابه المغرب وصوته يخرج من المسعد مسمعه يقرأ والطورالىقوله انعداب ربثلوافع ماله من دامع مكاغاصدع قلبي حير سمعت ولم يكن أسغ بومثدقاً "لمت تحوفام مزول العداب وماكت أطل أني أدوم مس مكاني حتى بفعيي العداب ثم ا بِّين المعنى يقع فقال تعالى (يوم،تمورالسمياءمورا)أى تدوركدو راز حىونسكفاً بأهله الكنور السفينه وقيل تقولا وتعنلف أجراؤها بعضهام بعض وتصطرب (وتسير الجسال سيرا)أى تزول عن أما كنهاوتصيرهباءمنثو واوالحكمية في مووالسماءو سيُوالحبالُ الابذار والأعلام، بأنلارسوع ولاعودانى الدنياودلكلان الارص والشعساء ومابيته مامس الجبال والميماروغير دلك غاخا فستلعم مارة الدنيا وانتماع بني آدم مدلك مليا لم يبق لهم عود الهاأز الهاالة تعمل وذاك الدنيا وعمارة الا تخوة (فو بل) أى شدة عداب (يومندالكدين) أى يوم القيامة (الذين هم في خوض) أي يخوضون في الباطل (باسبون) أي غاهاو لاهون عمايراد السيرا) في الهواء كانسماب

لانهاتم يرهباء منتور (فويل بومنذ الكدبي الذبن هم ف خوص يلعبون) غلب الحوص في لاندفاع في الباطل والمكذب ومندقوله وكناغنوض معألحا ضيرو ببدل (يوم بعون الدائد في منه دعا) من يوم تفود والدح الدفع المنيف وذلك ان تؤيّد الذار يفاون الديم الى اعناقهم و يجيفون فواصهم الى اقدامهم و يدفعون منه الماراتي كنتم جاتك و الديمة الديمة المارة المعمود على المارة المعمود على كنتم تقولون الوحى هذا منه را قسسر هذا بريدا هذا المصداق المناسس ودخلت الفاعلذا المدنى (ام آنتم لا تبصرون) كما كنتم لا تبصرون في الدنياد عنى ام آنتم عمى عن الحجرعة مكاكنتم عما عن الملم و دخلت الفاعلذا المدنى (ام آنتم لا تبصرون) كما كنتم لا تبصرون في الدنياد عنى ام آنتم عمى عن الحجرعة مكاكنتم عما عن الملم و وقد و وهذا تقريع و منهم (اصلاح المرافعة و الموالم و الموامد و الموامد

بهم (يوم يدعون) أي يدفعون (الى تارجه مردها) يعني دفعا بعنف وجفوة وذلك ان خزنة جهتم يغاون أيدى التكفار الى أعناقهم وعجمعون نواصبهم الى أقدامهم ويدفعون بهم دفعالى النار على وجوههم و زخاف أقفيتهم حتى يردوا الى النارقاذا. نوامنها قال لهم خزنتها (هذه السارالتي كنتم بها تكذون ) أى في الدنيا (أفسعره ـ ذا) وذلك أنهم كانوا ينسبون محداصلي الله عليه وسلمانى المسحر وانه يغطى على الأبصارة و بعنوابذلا وقيل لهما فسحرهذا (أمانتم لاتبصرون اصاوها) أى قاسواشدتها (قاصبروا) أى على آلمذاب (أولا نصبروا) أى عليه (سواء عليكم) أى الصروالمزع (اع أغير ون ما كنتم تعملون) أى من ألكة روالتكذيب فى الدنياقولة تعالى (ان المتقين في جُنات و مَمَّ فا كهين) أي معين بذلك ناعمن (عِما آتاهم ربهم) أي من الله بر والكرامة (ووقاهم بهم عداب الحيم كلوا) أي يقال هم كلوا (واشر بواهنيتا) أي مامون المانية من المخمة والسقم (عاكنتم تعملون) أي في الدنمامن الأعان والطاعة (متكتبن على سرو مصفوفة)أىموضوعة بمضهاالى بعض (وزؤجناهم بحورعين والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بأيمان يعسى المقناأ ولادهم الصفارو الكاربايمانهم فالكاربا يسانهم بأنفسهم والم فارياعان آياتهم فان الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعالا حمداً بويه (ألحفنا بهم ذرياتهم) يعنى المؤمنين في الحدة بدرجات آبائهم وان البيلة وابأعم الهمدرجات آبائهم تسكرمه لا آبائهم لتقريذلك أعينهم هذهروا يةعن ابن عباس وفحر واية أخرى عنه ات معنى الا تية والذين آمنوا وأتبعناهمذر يأتهم ومنى البالغسين بأعان ألحقنابهمذر ياتهم الصغار الذين لمبيلغوا الاعان باعيان آبائهمآ خديرالله تعالى الهجيم اعبده المؤمن ذريته في الجنسة كاكان يحب في الدنياان يجقعوا اليسه فيدخلهم الجنسة بفضاء ويلحقهم بدرجسه بعمله من غمرات ينقص الاتباءمن أعمالهُم شَمِيًّا وَذَلِكَ قُولُه تَعَالَى ۚ (وما أاتناهم مُن عملهم من شيًّ) يعنى وما نقصنا الا تَباعس إعمالهم شيأ آءن ابن عباس قال فالأرسول الله على الله عليه وسلم الثَّ الله تعالى يرفع ذرية المُؤمن فى در جته وان كانو ادونه في العسمل النفر جم عينه تم قرأ والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم أبايمان ألحفنابهم ذرياتهم الى آخوالا ية عن على قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم اءن ولدين ماتا لهان الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في الذَّار فلمار أي المكر اهةً فوجهها فالدلو وأيت مكانهما لابغضتهما قانت يارسول الله مولدى منسك قالدى الجنة تمقال

انفعه في العاقبة بان يجازي علسه الصار جزاءانلير فاماالصبرعلى العذاب الذى هوالجزاء ولاعافمة له ولامنف فالاحن بقله على الجرع (ان المنقسين في جنان) في أمدجنات (ونسم)أى وأى تعميم في الكال فالصفة أوفي جنات ونعميم مخصوصة بالمتفين خلقت لهمخاصة (فأكوين) حال من ألضمير في الظرف والظرف خد أىمتلذذين (عا آ تاهم رجم)و معلف قوله (ووقاهم ربهم) على في جنان أي أن المقين استقروافي جنات ووفاهمربهم أوعلىآ تاهمربهم علىان تجهل مأمصدرية والمغي فاكهين التائم مربهم و وقايتهم (عذاب الجميم) أوالواوالحال وقديمدها مضمرة يقال لهـم(كلوا واشر بواهنيثاء اكست

تعماون) أكاروشر باهنينا أوطما ماوشراباهنينا وهو الذى لا تنغيص فيه (متكنين) حال من الضير في كلوا وسول واشر بوا (على سرد) جع سرير (مصحوفة) موصول بعضها ببعض (وزوجه اهم) وقرناهم (بحور) جع سورا (عين) عظام الاعين حسانها (والذين منوا) مبتدأ و الحقنام معبره (واتبعهم) و أتبعناهم أبوعرو (ذربهم) أولادهم (بايمان) حال من الفاعل (الحقنام م ذربهم) أى نطق الاولاد بايما عمروا عمال الذربة عن أعمال الاتباء وقيدل ان الذربة وان لم ببلغوام بلغامكون منهم الايمان اسمد لالاواغت اغنوامنهم تقليدا فهم يلمقون بالاسماء ذرباتهم مدفى ذربتهم خرباتهم الوعروذ ربام مذرباتهم شاى (وما التناهم من علهم من شي وما نقصناهم من واب علهم من شي التناهم مكورات المنافقة بالتناهم والثانية ذائدة

(كل امرى عما كسبرهين) أى مرهون فتفس المؤسن مرهونة بعماء وتعالى عبد والمدد تاهم) وزدناهم في وقت بعد وقت الإيفا كهة ولم مما يشتهون وان لم يقتر و لا يتنازعون فها كالسا) خرا يتعاطون و يتعاور ون هم وجلسا وهم من أقرباتهم بتناول هذا الكالس من يدهد اوهذا من يدهد الالغوفيا ) في شربها (ولا تأثيم) أى لا يجرى بينهم ما يلنى يعنى لا يجرى بينهم والحل ولا مافيد أتر لو فعله فاعل في دارا لتسكل ف من الكذب والشتر وغوها كشار بي خرالدنيا لات عفوهم المتعلمون بالملكون المافي والمسترك و يطوف عليم غلمان لهم محاول والمنافية فيتعكمون بالملكون المافية من والمنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية والم

في المديث ان أدني أهل الجنسة منزلةمن ينادى انفادم من خدامه فعييه أأفساء ليدك ليدك (وأقبل بعضهم على بعض متساءلون) سأل يعضهم بعضاء أحواله وأعماله وماسضي به نداماء دامله (قالوا اناكناقبل)أى فى ألدنيا(في اهلنامشفقين) أرقاء القاوب منحشية الله أوعائم بن نزع الاعبان وفوت الامان أو مزردا لحسنات والاخذ مالسيات (فق الله علينا) بألغفرة والرحمة (ووقاناً عذاب السموم)هي الربح المارة الني تدخل المسام فسيربا الرجهم لانها جدد الصفة (اناكمامن فيل)من قبل لفاء الله تعالى والمسيراليه يعنونفي الدنيا (ندعوه)نعبده ولا نعبدغيره ونسأله الوقاية (الههوالبر) المحسن (الرحيم) العظيم الرحة الدى أداءمدأ أأبواذا

رسول الله صلى الله عليه وسلم الآ المؤمنين وأولادهم في الجنسة والآ المشركين وأولادهم في النار ثم قرآ النبي مسلى الله عليه وسدو والذين آمنو او أتبعناهم ذرياتهم بايسان ألحقنابهم ذرياتهم أُخْرِجهُ فَين الْمُدِيثِين الْمِعْوِي اسنادالتعلى (كل اهرى) اي كافر (عاكسب) اي عمل من الشرك (رهين) اي مرتهي بعمله في النار والمؤمن لا يكون مرته ما يعمله لقواه كل نفس بما كسبت وهينة الاأحصاب المين ثم دكرماوعدهم به من الكير والنعمة فقال تعالى (وأحددناهم بِهَا كُهة) يَعْنَى زِيادَ مُحَمّا كَانْ لَهُمْ (وللم عماية تَهُونَ) أَي مَنْ أَنَّواعَ اللَّحْوِم (يتنازعون) أي بتعاطون ويتناولون (فها)أى في ألجنة (كأسالالغوفها)أى لا اللف فهاولاً رف ولا تخاصم ولاتذهب عقولهم فيلغوآو يرفئوا (ولاتأتُم) أي لا يكون فيه ما يوتهم ولايجرى بينهم مافيه لغو وَاتْمُ كَايْجِرِي بِينَ شُرِيةَ ٱلْحُرِفَ الدُنياوقية للايا عُون فَي شربها (ويطوف عليم) أى العندمة (غُلْمَانُ فُمَ كَانُهُمُ) أَى فَى المُسْنِ والبياضُ والصَّفاء (نُوَّلُوُّمَكُنُونُ) أَى يَخْرُ وَنَّ مُصون لم عُسه ألابدى فالمعبدأللهن عرومامن أحدمن أهل الجنه الايسعى عليه الف غلام كل واحددمنهم على عمل غير عمل صاحب وعن فتادة قال ذكرلنا ان رجلاقال بإنبي الله هـ ذا الخادم فكيف المخدوم قال فضل المخدوم على الخادم كفضل القمرليلة البدر على سائر الكواكب قاله تعالى (وأقب ل بعضهم على بعض يتساءلون) ومستى يسأل دوضهم بعضافي الجنمة قال ابن عباس يتذاكرون ما كانوافيه من الخوف والنعب في الدنيا (قالوا انا كنافيس في أهدا) أي في الدنيا أَرْمَشْفَقَينَ) أَيْخَاتُمَينِ مِن العَدَابِ (فَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا) أَيْ بِالمَفْفُرَةُ (وَوَقَالَاءَذَابِ السَّمُومِ) يعني عُدابِالنَّارُوقِيلِ هُوَّاسِمٍ مِن أَسْمَاءُ جُهِمْ (انا كنامْن قبلْ)أَى فَى الدَّنِيا (ندعُوه) أَى نُخْلُصُ الدعاء والعبادة له (اله هو البر) قال ابن عباس اللطيف وقبل يعني الصادق فيما وعد وقدل المر العطوف على عباده المحسن الهم الذى عمره جسع خلقه (الرحيم) بعبيده قوله عز وجدل فذكر) يعنى فعط ما محدما لفرآن كفارمكه (ف أنت بنه مدر بك) أي رحته وعصمته وقبل بَانعامه عَلَيْكُ النَّاوة (بَكَاهُن ولا مجنون) لَكَاهِي هو الذي يوهم أنَّه يصلمُ الغيب ويعبر على غدم غيروحي والمعنى انك لست كأيفول كعارمكة اله كاهن أوتجمون اغاتسطق الوحي نزلت في الذين افقسموا اعقساب مكه يرمون رسول المقصسلي الله عليسه وسلم بالكهانة والمصر والشعر والجنون(أم يقولون)؛ في هؤلاء القنسمين (شاعر )أي هوشاعر (نتر ،ص به) أيّ اندتطر به (ريب المنون) يعني حوادث الدهر وصروده فيموت و بهلك كاهلات من كال قبله مر السعراءأو ينفرف عنسه أصحاب وأن أباءمات وهوشات وغفى برحون بكون مونه كوث أبيلة

وموعظتهم (ف آنت به متربك) برحة ربك والعامه عليك النيخ مدفى رعلى أى اله أولا م (عدكر ) في زيت على تذكير الناس وموعظتهم (ف آنت به متربك) برحة ربك والعامه عليك النيوة و رجاحة العقل (بكاهل ولامجنون) كازعموا وهو في موصع الحال والتقدير لست كاهما ولا مجنو تأملت النعمة وبك أم يقر لون) هو (شاعر نفريص به رب المنون) حوادث الدهر أى تسلط رثوات الزمان في الله كاهاك من قبل الشعر المنافرة والما يعقد والاستى منقطمة بعني بل والحهزة

(قل تر يعنو الماقعمة عن المريضية) أثر بس هلاكم كانتريسون هلاكر (ام تأص هم العلامهم) عنو لهم (بهذا) المنافض الحالمة والمورية المنافض المحاوزون الماقول وهو فولهم كاهن وشاء رمع فولهم مجنون وكانت فريش يدعون أهل الاسلام والنهي (ام هم قوم طاغون) مجاوزون المقد في العناد مع ظهو والمق لهم واسنادالا مم الى الاسلام مجاز (ام يقو لون تقول ) اختلقه محدمن تلقاء فذ. ه (بل) ود عليم أى ليس الأهم كاز عموا لا يؤمنون ) فلكفوهم وعنادهم برمون بهذه المطاعن مع علهم ببطلان قولهم وانه ليس بتقول عليم أى ليس الأهم كاذ عموا العرب ٢٠٦ (فليا توابعديث) مختلق (مثله) مثل القرآن (ان كافوا صادفين) في ان محدا لمجز العرب عنه وما محدالا واحدمن العرب ٢٠٦ (فليا توابعديث) مختلق (مثله) مثل القرآن (ان كافوا صادفين) في ان محدا

والمنون اسم للوت وللدهر وأصله القطع سميا بذلك لانهما يقطمان الاجل (فل تربصوا) أي انتظر والى الوت (فاني معكم من المتربضين) أي من المنتطرين حتى يأتي أهم الله فيكم فعل ذبوا يوم بدريالفتل والسبي (أم تأمَّم،هم أحَلامُهم)أى عقولهم (جُــذاً) ۗ وذلكُ انَّ عظماً عوريشُ كأنوا وصفون الاحلام والعقول فأزرى التدييقو لهم حين لمتفر لهم معرفة الحق من الباطل (أمهمة ومطاغون)أى يتعاور ون المدقى الطغيان والكفر (أم يقولون تعوله) أى اختلق القرآن مس تلقاء نفسه والتقول الشكلف ولايستعمل الافي الكذب والمسني ليس الامركا وْعموا (بللايومنون) أى بالقرآن استريجا والتم ألزمهم الحجة فقال تعالى ( فلياً توابعد يت مثله ) أى مثل الفرآن في نظمه وحسنه وبيانه (ان كانواصاد قير) يمني انّ محمدًا تقوّله من قبل نفسه (أمخلفوامن غيرثيٌّ) قال ابن عباس من غير ربخالقُ والمُّعني أمخلفوامن غيرشيُّ خلقهم فوجدوا بلاعالق وذاك ممالا يجوزان يكون لان تعاق الحلق بالخالق من ضروره الاسمفان أنكروا الخالق لم يجزأن يوجدوا بلاحالق (أمهم الخالقون) أى لانف يهم وذلك في البطلان أشد لان مالاوجودله كيف يخلق فاذابطل الوجهات فامت الحجة علهم بأن فم خالقا فليؤمنوا به وليوسدوه وليعبدوه وقيل في معنى الاسية أخلقوا باطلافلا يعاسبون ولا يؤمرون ولاينهون أمهم الخالفون أى لانفسهم والإيجب علهم لله أص (أم خلقو االسموات والارض) يمني ليس الامركذلك (بللايوقنون) أي الحقوهو توحيد الله تعالى وقدرته على البعث وأن الله تعالى هوخالقهم ومألق أسموات والارض فليؤمنوا بهوليوقنوا أنهر بهموخالقهم (أمعندهم خزأت ربكُ) يه في النبوة ومفاتيج الرسالة بيضعونها حيث شاؤاو قيد ل خزات المطرو الرذف (أم همالمه طرون) أىالسلطون الجبارون وقيسل الارباب القاهرون فلايكو نون تحت أمر ولأنهى ويفعلون مايشاؤن (أم لهمسم) يعني مرقى ومصدا الى السماء (يستمعون فيسه) أي يستمون عليمه الوجي من السماه ليعملون أنماهم عليمه حق فهم به مستمسكون (فليأت مستمعهم)أى ان ادعو اذلك (بسلطان مبين)أى يحتف بينة (أمله البنّات ولسكم البنون) هـ ذا انكارعليهم حيث جعلوا للهمأ يكرهون لانفسهم (أم تستلهم أجرا) أى جعلاعلى ماجتهم به من النبوة ودعوتهم اليده من الدين (فهم مس مغرم مثقلون) يعنى أثقلهم ذلك المغرم الذي سألتهم فنعهم عى الاسلام (أمعندهم الغيب) أي علم الغيب وهوماغاب عنهم حتى علوا أن مايخبرهم به الرسول من اص القيامة والبعث باطل وقبل هوجواب لقو لهدم تعربص به ربب النون والمعنى أعلوا المحددا بوت قبلهم (فهم كنبون) أي يحكمون قال ان عباس معماه أم عندهم اللوح المحسوط فهم يكتبون ما فيمو يغيرون الناش مه (أم يريدون كيدا) أى مكرابك

تقوله من تلقاء نفسه لانه بلسانهموهم فصعاء (أم خلقوا)أمأحدثواوندروا ألنقدم الذىءليه فطرتهم (منغيرتي) منغيرمقدر (أمهم الخالقون) أمهم الذينخلقوا أنسهم حسث لايميدون المالق وقبل أخلقوامن أجللاشي منجزاءولاحساب أمهم الخالقون فسلايأتمرون (أم خلق واالسمسوات والارض) فلانعب دون خالقهما (بللايوقنون) أىلابندمرون فىالاسمأت فيعلوا غالقهم وخالق السموات والارض (أم عندهم خرائن ربك من النبرة والرزق وغيرهما فيغصوامن شاؤاء اشاؤا (أمهم المسيطرون) الاربابالغالبون حتى يديروا أممال يوسةوبيتوا الامو رعيلى مششتهم و بالسين مكر وشامى (أم لممسلم) منصوب رتقون به الى السماء (يستمعون فيه)كلام الملائكة وما

وحى الهم من على الغيب حتى يعملوا ماهوكات من تقدم هلاكه على هلاكهم وظفرهم ق الماقدة دونه كاير عمون قال الزجاج يستمعون فسه أى عليه ( وليأت مستمعهم بسلطان مبين) بحجة واضحة تصدق استماع مستمعهم (أماه البنات ولكم البنوت) غمسفه أحلامهم حيث اخسار والله ما يكرهون وهم حكاء عند أنفسهم (أم تستلهم أجرا) على السليغ والانذار (فهم من مغرم منفلون) المغرم ان يترم الانسان ما ايس عليه أى إزمهم معرم ثقيل فد حهم فزهدهم ذلك في اتباء ك (أم عندهم الغيب) أى اللوح المحفوظ (فهم يكتبون) ما فيه حتى يقولو الانبعث وان بعثنا لم تعذب (أم يريدون كيدا) وهوكيدهم في دارالندوة رسول اللموالمؤمنين (فالذين كفروا) الشارة الهم أوار بديهم كل من كفر بالله تعالى (هم المكيدون) هم الذين بمودعليم و بال كيدهم و يعيق بهم مكرهم وذلك انهم قتالوا يوم بدراً والمفاويون في الكيدمن كايدته فكدته (ام لهم اله غيرانله) يمتمهم من عذاب الله (سيمان الآمهم الشركون وان يرواك في السيماء منافط القولوا مصاب) الكسف القطعة وهو جواب قولهم اوتسقط السماء كازهت علينا كسفار بدائهم الله وطغيانهم ٢٢٧ وعنادهم لواسقط نام عايم ملفالوا

وهذامعاب (مركوم)قدركم أىجم بعضه على بعض عطسرنا ولميصمدقواانه كسف سأقط للعبذاب (فلنرهم حتى يلافوا يومهم الذى المه يصعفون) بضم الياءعاصم وشامي البافون بفتح المأء يقال مسعقه فسأني وذلك عند النفخة لاولى تفعة الصعقة (يوم لايغىءتهمكيدهم شيأ ولاهمينصرونوان للذين ظلواً) وان لمؤلاءالظلة (عسدابادون دالث)دون بوم القيامة وهوالقنل يوم بدر و <sup>الق</sup>عط سبع سبين وعدذاب القبر (ولكن أ كثرهم لايعلون)ذلك م أمره بالصيرالي ان معم بهم المداب مقال (واصبر لسكوريك) بامهالهمويدا بلعفكفه منالمسقة (فانكماءيسا) أى بحث النونكلولاوجع العبن لانالضعيرياننط آلجساعة ألاترى الىقوله ولنصنع الی عنی (وسیح بعد در دل حين قوم)الصدلاةوهو مايقال بعدالمكسرسيعانك الهم وبحمدك أومرأي

البلكوك (فالذين كفرواهم المكيدون) أى الجزيون بكيدهم والمعنى ان ضروكيدهم يمود عليهويعيق مكرههبهم وهوانهم مكروابه فى دارالندوه ليقتاوه ففتاواببدر (الهلم أله غيرالله) يعَنْ يُرزَّقهم و يتمثرهم إسمِعان الله عما يشركون) المعنى اله نزه نفسه عما يقو لون قوله تعالى (وان يرواكسفامن السعاء اقطا) هذا جواب لقولهم فاسقط علبنا كسفاس السماء يقول أوعد بناهم بسقوط قطعة من السعاء علمهم لم ينته واعن كفرهم (يقولوا) لعاندتهم هذا (سعاب مركوم) أى بمضه على بعض يسقينا (فذرهم حتى يلافوا) أى يُعابنوا ( يومهم الذَّى فيه يُصعقون) أى يُوتُون و يملكون (يومُلايغني عنهم كبُدهم شيأُ ولأهم ينصرونُ) أى لاينفعهم كبدهم يُوم الموت ولاءِ نعْهم مَن الْعَذَابُ مَاتِع (وَانْ لَلَذَينُ طُلُوا) أَى كُثَرَ وا(عَذَابادونَ ذلك) أىءذامانى لانبا قيدل عذاب آلا شوة فال آن عباس يعنى المقسل يوم بدروقب ل هوا لجوع والقعط سبب سنين وقيل هوعداب القبر (ولكى أكثرهم لايعلون) أى ان العذاب نازل بهم قله عز وجل (واصبر لمكربك)أى ألى أن يقع بهم العدد أب الدى حكمه اعلم مه (فانك ماعيينا) أىبمرأى مناقال ابن عباس ترى ما يعمل بك وقيسل معناه انك بعث تراك ونحفظك فلارماور البائتكروه (وسبح بعمدربك حين تقوم)أى وقل حين تقوم س مجلسك سيعانك الله موجهدك فان كان الجلس خيرا ارددت بذلك احساناوان كان غير ال كان كفارة له عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال قال رسول المقصلي الله عليه وسسلم من جاس مجلساء كثرف ما معطه فقال قبل ان يقوم سيحانك اللهمو يعمدك أشهدان لااله الاأنت أسسعفرك وأبوب البك الا كان كفارة المايئهما أخرجه الترمذي وقال حديث حسسن صحيح وقال ابن عباس معماه حين تقوم من منامك وقيسل هودكرك القداليل من حدين تقوم من الفراش الى ان تدخيل في الصلاة وعىعاصم بنحيد قالسألت عائشة بالاشي كان يعتنع رسول القمسلي الله عليه وسلم فيام اللمل فقالت ألمني عن شئ ماسالني عنه أحد وبلك كان ادافام كبرعشر اوحدالله عشرا وسبع عشراوهال عسراوا سنعصر عسراوقل اللهم اغمرل وارجي وأهدني وارزقي وعامني وكأن سعوذ ونضيق المقام بوم القيامة أخرجه أود اودو النساقى وقيل اداخت الى الصلاة مقل سجانك اللهمو بحمدك يدل عليهمار يعن عائشة فالمت كأن المني صلى المعطمه وسلم اذا افتنتح المعلاة فالسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ساؤك ولااله غيرك أخرجه الترمذي وأبودا ودوقد تكامق أحدر والهوقوله تعالى (ومن الليل فسعه) أي فصل له يعيى صلاة المعرب والعشاء (والبار التحوم) عني الركعين قبل صُلاة العجرور للتُحين تدير الفبوم أى تغيب بضوء الصبيح هذا فول اكثر المصير بن يدل عليه ساروى عن ابن عماس رصي إالله عنهماعن السي صلى الله عليه وسلم قال 'دباو الحبوم الركعة فيل العمر و'دبار السحود الركعتمان بعدالمحرب أخرحه الترمذي وفالحديث غربب وفيل ادبارا عبومهي عريصة صلاة

مكان فت آومن معاسك (ومن الليل فسيصه وادباد العبوم) وادناً ديرت العبوم من آخرالليل و دبار ريداً ى في اعقاب الفبوم وآثارها اداغربت وللراد الامر بقول سبحاب الله و يعمده في هذه الاوفات وقيل النسبيج لصلاء ادافاً من نوصه ومن الليل صلاء العشاءين وادار المنبوم صلاة الفير و بنته البوقيق وسورة الغيم اثنتان وستون آية مكية (بسم الله الرحن الرحيم والنجم) أضم اللريا و بجنس النجوم (اذا هوى) اذا غرب أوانتثر يوم الفيامة وسواب القسم (ماضل) عن قددا لمق (صاحبكم) أي محدمل الله عليه وسلم والخطاب لقريش (وما غوى) في اتباع الباطلوقيل الضلال تقيضُ الحوى ٣٢٨ والغي نقيض الشَّذَّ يهومهندراشدوليس كَاتَرْهُونُ مَن نَسبتُكُم الله

المسبح (ق) عن جبير بت مطع قال سعمت رسول الله صلى الله عليه وسسط يقر أفى المغرب بالطور والله تعالى أعلى عراده وأسرار كتابه

﴿ تفسيرسو رة النجم ﴾

(وهي مكية وهي اثنتان وستون آية وثلثمالة وستون كلة وألف وأربعها ثة وخسة أحرف) (بسم الله الرحن الرحم)

ويحتج بهذه الاتية من لا يرى فولدعز وجدل (والنجماذاهوي) قال أبن عباس بعني القريااذا سقطت وغايت والعرب تسمى الترمانجماومنه فولهم اذاطلع النحم عشاء ابتغى الراعى كساءوجاء في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاماطلع النعمقط وفي الآرض من الماهة شي الارفع أراد بالنعم الثرياوقيسل هي غبوم السمسائكلهاوهو يهاغر وبهافعه في هدذالفظه واحسد ومعناه الجعو روىءن ابن عبياس انه الرجوم من المنجوم وهي ماثري به الشياطين عنداستراق السهم وقيل هي النجوم اذا انتثرت يوم القيامة وقيسل أرادبالفيم القرآن عي فعمالانه نزل فعومآمنفرقة في عشر ينسسنة وهو قول ابن عباس أيضا وقيل النجم هو النيت الذي لاساق له وهو يه سقوطه اذا يبس على الارض وقيل النجم هومحمدصلي الله علبه ومسلم وهو بهنزوله لبلة المعراج من السعاء وحواب القسم | قوله تعالى (ماضل صاحبكي) مني محمد اصلى الله عليه وسلم ماضل عن طريق الهدى (وماغوى) أىماجهن وقبل الفرق بأن الصلال والمني أن الضلال هو أن لا يجد السالك الى مقصده طريقاً أصلاوالغوايةان لايكون لهطريق الى مفصده مستقيم وقيل ان الضلال أكثراستعمالامن الغواية (وماينطقءن الهوى)أى بالهوى والمعنى لايتشكَّام بالباطل وذلك انهـ مقالوا ان محمداً يقولُ القُوْآنُ مِن تلقاءً نفسه (أن هُو )أى ماهو يه في القرآنُ وقيسل نطقه في الذين (الاوحى) من الله (يوجي) الميه (علم شديد القوى) بعني جبريل علم محمد اصلي الله عليه ومسلم ما أوحى الله الممعز وجل وكونه شديدالقوى انه اقتلع قرى قوم لوط وحلهاعلى جناحه حتى بلغ بماالسماء ثم فلهاوصاح صبيعة بفودفا صبحواجاءين وكان هبوطه بالوحى على الانبياء أسرع من رجعة الطرف (دومرة)أى دوقو قوقدة وقال اب عباس دومنظر حسن وقيل دوخلق طويل حسن (فاستوى) يني جبريل عليه الصلاة والسلام (وهو) يعني محمد اصلى الله عليه وسلم والمعنى السنوي جبريل ومحدليسلة المعراج (بالافق الاعلى)عندمطلع الشمس وقيل فاستوى يعني حمر بل وهوكناية عسجم بل أيصا أى قام في صورته التي خلقه الله فيها وهو بالافق الاعلى وذلك أنجبر يل علمه الصد لاه والسدلام كان بأق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة الا تدميمن كاكان بأنى الانسياء قبله فسأله رسول الله صلى الله عليه وسسفرأن مريه نفسسه على صورته التي جبل علما فاراه نفسه مرتين مرة في الارض ومرة في السماء فاما التي ف الارض فبالأفق الاعلى والمرادبالافق الاعلى جانب المشرق وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بحراء فطلعله جعريل عليه الصلاة والسملام من الحية المشرق فسمد الافق الى المغرب فحر أرسول اللهصدلي اللهعليه وسسلم مغشد ياعليه فنزل جبريل عليه الصدلاة والسسلام في صورة الا دميين فضمه الى غسمه وجعل يسمح الغيارين وحهه وهو فوله تعالى تم دنافتد لى وأما التي

الضلال والغي (وماينطق عنالهوىالههوالاوحي يوحى)وما آثاكم به من القرآن ليس عنطق يصدر عنهواه ورأته انساهو وحيمن عندالله بوحي المه الأجه ادالانساء علهم السسلام ويجآب إن الله تعالى اذاسوغ لهم الاجتهاد وقررهم عليه كان كالوحى لانطقاعن الهوى (عله) عزمجداعليه السلام (شديد الْقوى) ملكشديدقواه والاضافة غمرحضفية لانهبا أضافة الصفة الشبهة الى فاعلها وهوجير يلعليه السلامءندالجهو رومن قوتهاتها تثلع ترى قوم اوط منالماء الاسودوجلها علىجناحمهورفعهاالي السمادم قلباوصاح صيعة بمُود فأصحواجاتُمِن (دُو هرة )ذومنظر-سنءر ابن عباس (فاستوی) فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يمثه لها كلها هبط مالوحى وكان ينزل في صورة دحمة وذلك ان رسول الله صلى الله علمه وسلمأحبان براه فيصورته التى جبل علها فاستوىله

فالافق الأعلى وهو أفق السمس فلا الافق وقيل مارآه أحدمن الانبياء علهم السلام فصورته المفيقية سوى جمدصلى الله عليه وسلم مرتير مرة في الارض ومره في السيسام (وهو) أي جبريل عليه السلام (بالافق الاعلى) مطلع الشميس

(تردني) جيزيل من رسول القصلي القاعليه وسل (متدلى) فزادف الغرب ٢٢٩ والتدلى هو النزول بغرب الشي (فكان

قاب قوسين)مقدار قوسين عربيتين وقدماء التقدر بالقوس والريح والسوط والذراع والباغ ومتعدلا مسلاة ولاكلام أنىان ترتغع الشمس مقداوريحين وفي الحديث لقاب قوس أحدكم منالجنة وموضع قدمخرمن الدنياومافها والقدالسوط وتقدره فكانمفدارمسافة قريه متل فأب توسين فحذفت المضافات (أوأدني)أي على تقسد بركم كقوله أو يزيدون وهذالانهم خوطبوا علىاغتهم ومقدار فهمهم وهم يقولون هدافدر ريحس أوأنقص وتسل الأدني (فاوحی) جبر العلسه السلام(اليءيده)اليءيد الله وأداريجولاسمه ذكر لانه لايلتس كفوله ماترك علىظهرها (ماأوحي) تفخيم الوحى الذي أوحى المعقبل أوحىاليه ان الجنة محرمة على الانبياء حتى تدخلها وعلى الام حستى تستدلها أمنك (ماكنسالمؤاد) فوادمتمد (مارأی)مارآه بهصره من صورة جبريل عليده السلاء أيمانال فؤادء لمارآه لمأعسروت ولوهل دلك لكانكادا لابه عرفه يعنى وآه بعدته وعربه بقلبه والمشتثق نمارا أمحق وقيل الرف هوالتدسيما به رآه بعيزرا سعوقيل بقلبه

فالسمة ضنمدسدرة المنتهى ولمره احمدمن الانساعلي تلاالصورة التيخلق علها الإنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في إله تعسالى (غردنى فتدلى مكان قاب قوسين أوادني) احتلف العلى الخي منى هدنه الأسية فراوي عن مسروق بن الاجدع قال قات لعاقب قاب قوله مدنا فتدلى فكان فاسقوسين أوأدني فالت ذلك حبريل كان مأتيه في سورة الرحل واله أثاء في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسيدالافق أنو جاه في المعصمين وعن در بن حبيش في قوله تعالى فكان قاب قوسع أو أدنى وفي قوله ما كذب الفو ادمار أي وفي قوله لقدر أي من آيات ربه الكبرى فالوفها كلهاآن ابن مسد مودقال رأي جبريل علمه الصلاة والسسلام له سفسالة جناح زادفيرواية أترى رأى جسريل في صورته أخرجه مسلموالعناري في قوله تعالى فكان فاب قوسين أوأدنى فأوحى الى عبده ماأوحى فعلى هدا يكون معنى الاكية تم دناجبريل بعداسة تواثه بالافق الاعلى من الارض متدلى الى محدصلى الله عليه وسدم فكان منه قاب قوسين أوادنى أى بلأدنى ويه قال ابن عباس والحسن وننادة وقيل في المكالم تقديم وتأخير تقديره تمتدلى فد تألان المدلى سبب الدنو وقال آخر ون تم دنا الرسعز وجل من محمد سلى الله عليه وسلم وتدنى أى فقرب منسه حيى كان منه قاب قوسين أو أدنى وندوردفي الصحيين في حسديث المراجس رواية شريك بن عبدالله بن أبي غرعن أنس ودناا لجبار رب العزة فتذلى - تى حسمت ان منه قاب قوسي أوأدنى وهذه رواية أي سلمت ابن عباس والمتدلى هوالنزول الى 'انبي صدلي التدعلسه وسلم قال الحافظ عبد الحق في كتابه الجع بين المصصير بعدد كرحديث أسسم رواية شريك وقدر ادنيه زيادة مجوولة وأتى فسمالمآظ غيرمعروقة وقدروى حدد بث الاسراء جماعة من المفاظ التقنين كابنهماب وثابت البناني وفتادة يعنىءن أنس فإيأت احدمنهم عاأق به وف رواية شريك قدم وأخرو زادونقص فيعتمل انهذا اللفظ من زياده شريك في المديث وذال الضعان دنا محدصلي الله عليه وسلمن ربه عر وجل مسدلي اي فاهوي المصود فكان منه قات قوسين أوأدنى والقاب انقدروا لقوس الذى يرمى به وهو رواية عن أين عباس وقبل معناه حست الوترمن القوس فأخبرانه كان سرجير بلوهجد صلى الله عليه وسيلم قدار قوسيروهدا اشارةاني تأكيدالقرب وأصلهان الحليفين من العرب كانا ذاأرادا عقدالصفاء والعهديينهما خ حا قوسهما فالصة اينهما ريدان بذلك انهما منطاهران يعاى كل واحدمتهما عن صاحب وقال عُداللهُ بن مسعودقاً ب قوسين قدرذراءين والقوس الذراع التي يقاس بهامن فآس يفيس أوأدن بل أفرب (فاوحى)أى فاوحى الله (الى عبده) محمد صلى الله عليه وسلم (مأ وحى) وعن ابن عباس وضي الله عنهما فال أوحى جديل الحرسول اللهصلي الله عليه وسلم ما أوحى البعر يدعز وحلوقال سمدن حدراوحي البه الميعدك اليمافا ويالى قوله ورفعما الدكرك وقسن أُوحَى اليه ان الجنة محرمة على الانبياء حتى تدخلها أنت وعلى الاحم حتى "دخلها أستان في إلى عرّ وجل (ما كذب العوّ اد) قرئ بالتشديد أي ما كذب قلب محدصلي الله عليه و صلم (مارأى) أي بعينه تلك الليلة بلصدفه وحققه وفرئ بالضيف أىما كدب فؤاد محدالدى رآه يل صدقه والعنيما كذب الفؤاد فيمارأى واحتلفوافى الدىرآء فنسل وأىجبر يل وهوقول أنعدس وان مسمودوعاتشة وقسلهو للمعزوحل غ حماموافي معنى ارقبه منس جعل بصرعى فَوَاده وهوقول ابن عباس (م) عن ابن عباس ما كدب المؤادمار آى ولتدر آء زيد أخوى ون وأفيفؤ ادومن نين ودهب جناعه الى أنه وآه بعنه حقيقه وهو قول أس بن سائلت خسين وعكرمة قالو ارأى محدر به عزوجل وروى عكرمة عن ابن عباس قال ن الله عروجل اصطفى

(الليلون) المتولولية من المبراء وهو العادلة واتستقاقيه منمري الماقة كائن كلواحـــد من المتحاد لمنعرى ماعند صاحب أفقرونه حزة وعلىوخاف ويصفوب أفنغلبونه فيالمسراءمن ماريته فريبه واليافيه من منى الغلبة والرعلي ماري) فعدىبعلى كاتقول غليمه على كداوقسل أفقر وبهأفضعدونه بقال مريته حفسه اذاعدته وتعديته بعلى لاتصم الا على مذهب النصمين (ولقد دآه) دأی محسد جنریل علمهاالسلام (نرله أخوى) هره أخرى من السنزول نصبت النزلة بصب الظوف الذىهوص ولان المعلة اسم للرةمن الفعل ويكانت في حكمها أي را لعليه حعربل علمه السلام تراة **آخرى في صورة نفسه فرآه** علهاوذاك لدلة المراح (عندهددرة المتهي) الجهورعل انها صرفنني في السماء السابعة عن عين العبرش والمتهيءي موضع الانتهاء أوالانتهاء كانها فىمنهى الجنسة وآخرهاو فيل لمبجاورها أحمد والهابدهي عمل الملائكة وغبرهم ولايعل أحدماوراءها وقدل تدبي جنة المأوى) أى الجنة

ابراهم بالخلة واصطف موسى بالكازم واصطفى محدابالم وية وقال كعب ان الله قسرروبته وكالدة مبين محد وموسى فكالمموسى مرانين ورآه عدمراس أخرجه التومذي باطول من هذا وكانت عائشة تغول لمررب ول القصلي الله عليه وسمر به وتحمل الاسبة على در في به جميريل عَن مسروق قال فَلَتْ لَعَا أَشْهُما أماه هل رأى محمّد رَبه فقالت لقد فف شمري بما قلت أين أنت مى ثلاث مى حدثتكى وقد كنب من حدثك أن محدارا ى وبه وقد كذب ع قرأت لا تدركه الآيصار وهويدرك الآيصار وهواللطيف اشلبيروما كان لبشران يكلمه أنة الآوسيا آومن ورأعجاب ومن حدثك اله يعلمافي غد فقد كدب ثم قرأت ومأتدرى نفس ماذات كسب غداوما تدرى تفس ماى أرص تعوت ومسحدتك أن محد اكتم أص افقد كذب ثم قوأت ما أبيرا الرسول ملغ ماأنرل البلامن ربك وا كنه رأى جبريل ف صورته من تين أخر جاه في العصين (م) عن أف در فالسالت رسول القصلى الله علم موسلم هل رايت ربك فال فوران اراه قراد عز وحل (أفتار ونه على مارى) يعني أفتحادلونه على مأبرى ودلك أنهم جادلوه حين أسرى به وقالواله صف لماست المقدس وأخبرنا عراء مرناق الطريق وغيرداك فمأجاد لوميه والمني أفتحاد لونه جدالا ترومون به دهمه عمارا ، وعلم (ولقدرا ، فرله اخرى) يعمنى رأى جبريل في صورته التي خلق علهانازلاس السماء زلة أخرى وذلك انه رآمق صوريه من تسمى ففى الارص ومى فعندسدوه المتهي (م) عن أي هر مرة ولقدرا ، مراة اخرى قال رأى جيريل وعلى قول ابن عباس يعين نزلة أخرى هواله كاستال يصفى الله عليه وسداع في تلاث الليلة عرجات لمستلة التحفيف من أعداد الصاوات ويكون لكل مرحة والدوأى رماءر وجدل في مصهاور ويعي ابعساس الدوأي ربه بهؤاددهم تيروسه اله رآه بسنه (عدسدرة المتهيي) (م) عن اين مسمودرضي الله عنه قال الماأسرى برسول القهصلي الله علمه وسأم انهسى به الىسد درة المنهسي وهي في السحماء السادسة والهاينتي مايعسرج من الارض فيقبض منها والهاينهي مايهبط من فوقها فيقبض منهسا وقال اديغشى السدرة ما بغشى قال فراش من دهب وفى رواية الترمدي الهاينهي علاانللاثق لاعظمم موق دلكوفى حديث المراج المحرج في المعصص مصمدي الى السماء السابعة ثم قال غرومت الى سدرة المتهي فادان فهامنل والهجرواداور فهاكا دان الفيلة فالهذه سدرة المتهى وفي أمراد مسلم محديث اسقال ثم عرج ساالى السماء المسابعة وذكره الى انقال فيسه ثم دهب ف الحسسه و المنته على والداو رفها كالتدان الفيسلة واذا ترها كالقلال قال فلما عشهامن فورالته ماغشى دسيرت فاأحدم خلق الله يستطيعان بنعتها من حسها وقال هدلال من ساف سأل ان عماس كعماع وسدرة المتهي وأمَّا عاضر فقال كعب انهاسدرة في أصل المرشعلى رؤس حسله العرش والهارنهس عدا أخلائق وما خلفها غيب لأيعله الاالله عزوجل وعمأ مساءبت أبي بكرفالت سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم د كرسدرة المنهسي فقال دسيرال أكب في طل الفين منها مائة سنة أوقال يسبطل بطلها مائة ألف واكب فهافراش الذهب كأشتمرهاالقلال أخوجه الترمدي وفال مقائل هي شعيره نحمل الحلي والحلل والثميار مسجسع الالوآ وواد ورقة وصعت منهاى الارص لآضاء تالاهس الارص وهي شعرة طوب التي د كرها الله في سورة الرعد (عدها جنة المأوى) قال ابن عباس جنة المأوى بأوى الهاجبريل والملائكة وقبسل يأوى الباأر واح المتهداء (اديغتني السدرة مايغشي) قال ابن مسمودهراش مرذهب وقسل بغشاهاملاتكة أمثال العربان وقيسل أمثال الطيورحتي الماأر واح المتهداه (عندها المقعى علما وقبل غشيها نو والحدلاف وغشيتها الملائكة من حب الله تعالى أمثال الغربان حتى يغسن علها وقيل هونوردب المزةور وىفى المديث فالدايث على ورقة مهاملكا فاغا بسبح اللَّهُ عَزُ وسل (ماذاغ البصروما طَّنِي) أَيَّ ما مال بَصر الني صلى الله عليه وسلم في ذلك المتمام وفي تلك الحضرة المفتسة الشريفة عيناو شمالا ولاجاو زماراكي وقيل مااهم به وهف ا وصف أ دبع مسلى الله عليسه ومسلوق دلك الفام الشريف اذله بلتفت الى تبي سروي ماأص به وفي معني الاكية ان قلناان آلذي يغثى السدره مرأش من ذهب أي لم يلنفت السه ولم مشتغل به ونبه بيات أدبه صلى الله عليه وسلم اذلم يقطع بصروعن المقصودوان فلناالذي يعشى السيسدرة هو توررب العزة ففيه وجهاب أأحدهسااية صلى الله عليه وسلافي ليفت عنه بينة ولأ دسرة ولم تشسنغل بغير مطالعة دالثالنور الوحمه الثاني مازاغ المصر بصمقة ولاغشمة كاأخسيرعن موسي بقوله وخرموسي صعفاوذاك العلى انجيلي رب المزة وظهر نو ره على المسل قطع نطره وغشى علسه وتبيناصلي الله عليه ومسلم تدف والااللقام العظم الذي تعارفهم العقول وترل فده الاقدام وغمل ضه الانصار موصف الله عز وجل فؤه نيينا حلى الله علمه وسله ف دال القام العظيم بقوله تعالى مازاخ البصر وماطغى وقوله تعالى (تقدرأى من آيات وبه الكبرى) يعنى رأى ريسول الله صلى القه على هوسم الاسمات العطام وقدل أرادماراى تلك الليلة في مسيره و رجوعه وقبل معناه لقدرأي من آبات ربه آلاتية الكرى (م)عن عسد المدين مسعود قال لقدراي من آبات ربه الحسكيري فالرأى جسرول ق صورته له سنمانة جناح (خ) عمه قال لعدراي من آيات ربه الكبرى فالرأى رفرفاأ حضرمد أوق السماء

﴿ فَصِيبَ لَى مِنْ كُلَّامُ الشَّيْعِ مِنْ الدِّنِ الدُّواوي في معنى قوله تعالى واقد وآه نزله أحرى وهل رأى النبى صَلَّى الله عليسه وتسلم وبه عروجه ل لبسالة الاسراء ﴾ قال القاضي عناص احتلف السلف والحلف هسل رأى ننيما صلى الله علسه وسار به المذالا سراء هانكر به عائشة كاوقع في معيج مسزوحا مثناه عراني هريرة وجاعة وهوالشهو رعي ال مسمود واليسه دهب جاعلة من المحدثان والمسكلمين و روى عن ابن عماس الدرآة بعينه ومثيله عن أبي در وكعب والحسن وكان بحلف على دلڭ و حكى مذله عن ان مسعودوأ بي هر بردو أحدد س حسل و حكى أمحاب المقالات عرابي الحسس الاشعري وجاعد من أعمانه ابدرآ مووفف بعض مشايحها تي هسدا وقال لمسعليمه دليل واضع والكمه مائز ورؤية اللهعر وجمل في الدساحائرة وسؤال موسى الاهادايل على جوازها ادلا بعهد لني ما يحوراً وبمسع على ربه واحملعوا في أن نسما صلى الله عليه وسليطل كلمزيه لبلة لاسراء يعسير واسطة أملا يحبكى عن الاشعرى وقوم من المسكمين اله كله وعرائعصهم هذا القول الى جمعو بن شهدو بي مسعودوا بي عد سوكدال احداءوالى قوله تردناهندلى عالا كثرعلى اتهدا لدبو والمدلى منقسم بين جبريل والسي صلى لله عبيه وسلم أومحيص باحدهما من الاستواوه باسدرة المتهي ودكر من عباس والحسس ومجدس كعب ا وحمص تأميمه وغيرهمانه دومس السيصلي للهعلمه وسلم الحاربه أومس الله تعلى هدرا لقول يكه ب الدرد والديد لو منأ ولا الس على وجهه ال كا قال جعمر س شد الدو من الله لا حداه و س العداديا لحدكدود فيكون معي دنوالبي صدني الله عسه وسلوفر به مسهطه و رعظم مراسسلايه والمراق أواره مرصه علسه واطلاعه مسغب وامرار مسكوته على مالم صعمواه عسمه والدنوس الله تعالى له اطه ودلك وعطيم رهوفصله العطاء لذبه ويكون قوله اعالى فاسقوسين أوأدنى هداعبارة عي لطف الحل والصاح المدرقة والاشراف على الحقدة من مداصلي الله عليه وسلم ومسالله نعالى أجابه لرنبية وآبآته المنزله هدا آخركلام القانني عداس فالبالسيع محيي

الني مسيرالهاالمفون وقيل تأوى البها أرواح الشهداء (اذيغشي السدرة مادفشي) أيرآه اد يعشي السدرة مايغشي وهوته ظيم وتكبيركما مشاهاففدعغ أجذه العمارة ان ما يغشاها من اللسلاني الدالة على عظمة الله تعالى وجلاله اشياءلا يحيطها لوصف وقيل نغشاها الجم الغفير من الملائكة معمدون الله تمانى عندها وقبل بعشاها فسراش ذهب (مازاغ المصر) صروسولالله صلى الله عليه وسلم اعدل عرروبة العائبالي أمر رؤرتها ومكل منها (وماطفي)وماجاوزماأم رويته (لقدرأي)والله لقدرأى (من آيات ره الكبرى) الاسات الى هي كبراهاوعطم اهاسي حــان رقى له الى السماء فأرى عائدااا كرت

الدين وأماصاحب المتعرير فانه اختيار المات الرؤية قال والحيوقي المسيقلة وان كانت كتسغوة ولتكن لانتمسك ألامالا فوى منهاوهو سديث أبن عباس أعجبون ان تكون المسلة لاراهم والكلام لموسى والرؤية فممنصلي اللمعليه وسلموعلهم أجعين وعن عكرمة فالسئل اين عماس هل رأى محمد صلى الله عليه وسلرر به قال نع وقذر وي بأسنا دلا بأس به عن شعبة عن قنادة عن أنس قال رأى محدر مه عز وحل وكان المسر علف لقدر أي محدصل الله علسه وسل ربه عز وحل والاصدار في المشاند ديث ابن عماس حبرها ذه الاتمة وعالمها و المرحوع السام في المتضلات وقدرا حصه ان عرفي هدرة المسئلة وراسله هل رأى محدص لي الله عليه وسلوبه عز وحل فاخبره انه رآه ولا يقدم في هذا حدث عائشة لانّ عائشة لم تخبرا نها سَعت النهر أصل الله علمه وسيار بقول المأوري وأغياذكرت ماذكرت متأولة لقول الله تعالى وماكان لعشران بكلمه اللهالاوحيا أومن وراء حساب أومرسل رسولا ولقوله لايدركه الانصار والعصابي اذا فال قولا وغالف عندره منهم لمكن قوله حقواذا قدحت الروامات عن استعماس اله تكلم في هذه المسئلة باثبات الرؤ مة وحب المصبرالي أثباتها لانهاليست عما يدوك بالعقل ويؤخد بالطن واغالتلق بالسمع ولايستجيزأ حمدان نطن مان عباس اله تكلم في هده المسئلة بالغلن والاحتياد وقدقال معمه متراشد حينذكر اختلاف عائشة وابن عياس ماعا تشةعند ناماعل القرير في انبات الرؤية قال الشيخ عبي الدين فالحاصل ان الراج عنسداً كثر العلماء ان رسول القه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بعني راسه لهاة الاسراء لحديث ابن عباس وغره مما تقدم واثبات هذا لايأ خذونه الابال ماعمن رسول الله صلى الله عليه وسله هذا مالانبغيان يتشكاث فيه ثم انعائشة لم تنف الروية صديث عن رسول الله صلى الله علسه وسما ولوكات معهاحد دشاذ كربه وانحااعمدت على الاستنماط من الاتمات وسنوضع الجواب عنها فنقول امااحتماح عائشة رضي الله تعالى عنه أنقوله تعالى لاتدركه الإيصار فو آبه ظاهر فإن الادراك هوالاباطة واللهتعالى لايحاط بهواذاو ردالنص بنفي الاحاط فلايلزممنه منفي الرؤية بغسير احاطة وهذا الجواب في ماية الحسن مع احتصاره واماً احتجاجها يقوله تعالى وما كأن ليشرأن كامه الدالاوحباالا سية فالجواب عنه من أوجه أحدها انه لا بلزم مع الرؤية وجود الكلام حال الرؤ مة فيعبو زوجود الرؤية من غير كلام الوجه الثاني انه عام مخصوص باتفدم من الادلة الوجه الثالث ماقاله بعض العلماءان المراديالوحى الكلام من غير واسطة وهذا القول وان كان محتملالكن الجهو وعلى ان المراد الوحى هذا الالهام والرؤية في المنام وكلاهم ايسمي وحيا وأماقوله تمالى أومن وراعدا وقال الواحدي وغسره معناه غسر محساهر لهم الكلاميل يسمعون كالرمه سيصانه من حسب لايرونه وليس المرادات هناك حجاباً يفصل موضعاعين موضع ويدل على تحديد المحبوب دهو بمنزلة مايسمع من وراء حجاب حيث لم يرا لنكلم وقول عائشة في أول الحديث لقد ففشعرى فعناه فامشعرى من الفزع لكوني سمت مالا يفبغي ان يقال تقول العرب عندانكار السئ تفسشعرى وافشعر حلدى واشمارت نفسى وقوله صلى الله عليه وسلق حديث أفدر فرز أفاراه فهو مننو تنورو بفتح الهمزة في أنى وتشديد النون المفتوحة ومعناه حجابه نوروكيف أراه غال الماوردي الضمير في أرآه عائده لي الله تعالى والمعنى ان النور بمنه في من لرؤية كاحرت العاده باغشاء الانو ارالا بصار ومنعها من ادراله ما حلت بين الراقي و بينه وفي رواية رأيت نورامعناه وأيت النور فحسب ولمأرغيره وفي روايه ذانه نوراني أرآه ومعناه هو خالق النور المسانع من رؤيته فيكون من صفات الافعسال ومن المستعيل ان تبكون ذات الله فو وا اذالنور

من جياة الاجسام والله يتعالى عن ذلك هذا منه بجيسة الله السيان والله المح في الدع وجوار (أفوا يتم اللات والمزى) هداة اسماء أصنام المعذوها آلمة يعدد ونها والسنقو الحااسما من المعمود ونها والسنقو الحاسمان المعمود ونها والله وجواله العزوالمعنى المعروناء في هذا الاسمال التعروناء في هذا الاسمال المعالمة المعرون الله والمعنو والمعلمة المعروب المعروب العزوسي واللات الطائف وقيل بفعلة كانت قريش تعبده وقرى اللات بالتسديد (خ) عن ابن عباس وضي الله عنها المالة علموا على فعره يعبد ونه وقيل كان اللات وجد على فعره يعبد ونه وقيل كان اللات وجد على المعروب والمعالمة المعروب والمعروب والمعروب والمعروب والمعروب والمعروب المعروب والمعروب والمعروب

ماعز كفرانك لاسيمانك ب الى رأيت الله قد أهانك

فخرجت منها شيطانة تأشره شعره اداعية بويلها واضعة يدهاعلى رأسها ويقال انخالدارجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قطعته افقال ماراً يت فقاله ماراً بت شمياً فقال ما فطعت ا فعاودهاومعه المول فقطعها واجتث أصلها فحرجت متهااهم أدعر بالخفقتاها تموجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال تلك العزى وان تعبداً بدا وقبل هي صنم لغطعان وضعها خمسعدين ظلم الغطفانى وقيدل اله قدم مكة فوشى الصفاو المروة و وأى أهدل مكة دطوفون بينهما فرجع الى بطن تتخلة وقال لقومه ات لاهل مكة الصفاو المروء وليسد الكررهم الديعبدونه ولبس لكرةالواف تأمرنا فال اناأصنع لكرك ذلك وخذجرا من الصفاو يحرامن المروة ونقلهما الى تخلة موضع الذي أخذمن أأصفأ وقال هدا الصفائم وضع الدي أخذمن المروة وقال هذه المروة ثم أخذ الآنة أحجار وأسندهاالي شجرة وفال هدار بكم تجمساوا يطوفون بيرا لجرين و رميدون الجارة الثلاث - في افتخر سول الله صلى الله علمه وسلم مكة وأصر روم الجاره وأصر حالدين الوليدبالعزى مقطمها وقيل هي بيت بالطائف كان تعبده تقيف وقوله (ومناه) قيسل هى غزاعة كانت بقد يدوقالت عائسة رضى الله تعالى عنهاق الانصار كانوا يهماؤن لماة وكانت حذوقديدوقين هي بيت بالمشال كانت تعبده بموكعب وقبل مناة صنم لهذيل وخزاعة وكانت تمدها أهل مكة وقيل اللاث والعزى ومناه أصام من الحجارة كانت ف حوف الكمية بعبدوتها (الثالثة الاخرى) لثالثة نمب لمناة اذهى الثالثة في الذكر وأما لا خرى وأن العرب لَاتقولَ الثَّالثة الاشوى وأغَسَ 'لاشوى هناذ ستالمُتُسلانَة قال العُليلة الحَسالُوقاق رؤس الاسَّى كقوله ماكربأخرى ولميقل أخو وفيل فى الاكية تقدم وتأحيرتقديره أفرأيتم للانوالمرى الاخرى ومناه الثالثة وقيرل هي صعة دم كاله تعالى قال ومناء الثالثة المأخرة لدليلة معملي هدا فلاحسسام ترآب مراتب ودلك لاتّ الملات كانتصماء لمحصورة آرمى والعرى شعير وحهى البات ومناذ عطرة فهي حادوهي في أحريت المراتب ومدى لا يذهب لوأ يترهذه الاصنام حقالرؤية وادارأ يتموها علترانها لاتعلج للعبادة لانهالا ضرولانهع وقيسل أفرأيتم أيهمأ الزاهمون أنَّ اللات والمعرى ومسافِّهات الله لكم لذكروله بلائق وقبــل كان المشركون عكمه

(أفرأبنر الذت والعزي ومُناة التألثة) أي اخبرونا عن هبذه الأشمياء التي تعدونها مردون القعز وجل هل فامن القدرة والعظمة التىوصف بها ربالعزة لللاتوالعزي ومناة أصنام لهموهي مؤنتات فاللات كأنت انغىف الطائف وقيسل كانت افغله تعمدها فريش وهىفعلة مناوىلانهم كانواباوون علهاو يعكفون للعبادة والعزى كانت المطفان وهي سمرة وأصلها تأنيث الاعز وقطعها نالد ان الولىد ومناة صغرة كانت لهذيل وخراعة وقيل النفيف وكالمهاسمات مناه لاندماء الساتك كانت غي عندهاأى تراق ومناءة مكي معملة من النوعكائهم كانوا يسقطر وناعندها الانواء تعركابها (الاخوى) هى صعددم أى الماحرة الوضيعة القداركفوله وفالت أخراهم لاولاهم أىوصعاؤهم لرؤسانهم وأشرافهم ويجوران تكون الاولية والبقدم عندهم لملات والعرى كالوايقولون ان الالكموهذه الاصنام منات الله وكانو يعبدونهم ورحون أنهمشععأؤهم عند المدم وأدهم المنات وكراهتهم لمن فقيل لمم

والكهالذكروله الالقي تلشاذا قسعة منهزي أي جلك الدالت ولكه البنيخ السديد بزي أي بالرة من مازه يعسب إن الحامد والمومنيزي المعامري المساولية البنات ولكه البنيخ السدومنيزي فعلى الافعلى في النعوت فكسرت الساطان المائية على بيض وهو بوض مثل حروسود فسترى بالممامر الاأسماء) ليس قسم الى المقيقة مسميات لانكم تدعون الالمية لماهوا بعد شي ممها والمد من المائية المساولية المساول

يقولون الاصنام والملائكة بنات القوكان الرجل منهسم اذابشر بالانثى كوه ذلك فقال اللهعز وجل منكراعلهم (الكرالذ كروله الانتي تلك اذا قسمة ضيرى) قال ابن عياس أى قسمة جائرة حيث جعلتم لر بكر مانكر هون لانفسكم وقيسل قسمة عوجاء غير مُتدلة (ان هي) أي ماهــذه الأصنام (الأأسماء ميتموها أنتم وأباؤكم) والمني انكم سميتموها آلهة وليست بألهمة حقيقة ولابمبودة حقيقة وقيل ممناء فلنم لبعضهاءزى ولاعزه لهافلايكون لهامسمي حقيقة (ماازل الله بها من سلطاً ن) أي حجة عِاتقولُون انها آلهة (ان يتبعون الاالظن) أي في قولهم انها آلهة (وباتهوى الانفس) يعني هومازين لهم الشميطان وعبادة الاصنام وقيل وضعوا عبادتهم عَقتضى شهواتهم والذَّى ينبغي ان تكون العبادة بمقتضى الشرع لابمتابعة هوى النفس ﴿واقْدُ جاءهم مررج ماله دى) أى البيان بالمكتاب المنزل والني المرسل ان الاصنام ايست ما محمد وان العبادة لاتصغ الالله الواحد القهار فراء تعالى أملانسان ماتني معشاه أيطن الكافرانله ما يقني ويشتهي من شفاعة الاصنام أي ليس الأمر كا يظن ويقني ( فلله الاسترة والاولى ) أي لايماك أحدفهما شيأأ يداا لاماذنه وقبل معناهات الانسان اذا اختار معمودا على ماتمناه واشتهاه فلله الأخوة والاولى يعاقبه على فعله ذلك انشاء في الدنيا والاستوة وانشاء أمهله الى الاستوة (وكممن ملك في السموات) أي بمن يعبدهم هؤلاء ويرجون شفاعتهم عندالله(لانفني شفاعتهم شيأ)يعني ان الملائدكة مع علومنزلة ملا تغني شفا تهم شيأ مكيف تشفع الاصنام مع حقارتها ثم أَخْبِرَانَ الشَّفَاعَةُ لا تَكُونَ الاباذنهُ وَقَالَ تَعَالَى (الأَمْنَ يُمِدَأَنَّ يَأَذَنَ اللَّهُ) أَى فَ السَّفَاعَةُ (لمن يشاءوبرضي) أيمسأهل التوحيد قال ابن عباس ريدلانشفم الملائكة الالن رضي الله عنه وقيـــلَّالَامَنْ بِعدان بِأَذِب اللَّه لمن بشاء من الملائسكةُ في الشفاء لمَّ انشاء الشفاعة له (ال الذين لايۋمنونبالا "خوة) يعنى الىكھارانذين أشكر واالبعث (ليسمون الملاشكة تسميسة الانثى)أى بتسمية الانثى حيث فالواانهم بنات الله فان قلت كيف فال تسمية الانثى ولم يقل تسمية الأماث قلت المرادمنه بيسان الجنس وهذا الاغظ ألبق بهذا الموضع لماسيته رؤس الانتى وقيسل انكل واحدمن الملائكة يسمونه تسمسه الانثى ودلك لانهم أذآفالو الملائكة بفات الله فقد سعواكل واحدمتهم بنتاوهي تسمية الانثى (ومالهم به من علم) أى بالله فيشركون به و يجملون له ولداوقيل مايستيفنون الللائكة اناث (أن يتبعون الاالظن) أي في تسعية الملائكة بالاناث (واللانان لايُّغني من آخق شبياً) أى لا يقُوم الطل مقام العلم الذي هو الحق وقيل معناه انحسابِدُوكُ الحق الذى هوحة يقة النئ بالدلم واليقين لابالطن والنوهم وقيسل الحق هو الله تعمال والمعنى ان الاوصاف الالهية لا تستمر ج الطنون (فأعرض عن تولى عن ذكرنا) يسى الفرآن وقبل عن الايمان (ولم يردالاالميوة الدنيا) يعنى أنهم لا يؤمنون بالاسخرة حتى ير يدوها ويعسما والهما

حقة (ان شيعون الاالطن) الاتوهمانماهم عليه حق (وماتموى الانفس) وما تشتهبه أنغيهم (ولقد جادهم من ربهم الهدى) الرسول والكتاب فتركوه ولم يعملوابه (أملانسان مأغي) هيأم للنقطعة ومعنى الهمزهفها الانكار أى ليس الإنسان سي الكامرماتمني مرشقاءة الاصنام أومن قوله واثن وجعت الى وى ان لى منده العسى وقبل هوشي يعضهم ان يكون هوالني (نقه الاسترة والاولى) أي هو مالكهماوله الحكوفهما يعطىالنبوه والشفاعة مرشاء وارتضى لامن تمـنى (وكممنملك في السموان لأتعنى شفاعتهم شيأالامن بعدأن بأذنالله لن بشا و رضي) بعدي ان أمم الشفاعة ضيق فان الملائكة مع قوبهم وكثرتهم لوشفعوا باجعهم لاحدلم تغنشفاعتهم قط ولمتنفع الااذاشفعوا منبعدأن بأذن الشلم في الشفاعة

كن ساء الشعاءة له و يرضا و يراء آهلالان يسفع له فكيف تشفع الاصنام اليه له منهم (ان الذين وفيه لا يؤمنون بالاستخرة ليسمون الملائكة) أى كل واحدمنهم (تسمية الانثى) لا يهم اذا قالو الملائكة بنات الله فقد بمواكل واحد منهم بنتاوهي تسمية الانثى (وما لهم به من عدم) أى بحايفولون وقرى بهاأى بالملائكة أو بالتسمية (ان يتبعون الالظل) هو تقليد الاسباء (وان الطن لا يغتى من الحق تسمياً) أى اغدايوف الحق لذى هو حقيقة الشي وما هو عليه بالعم والتيقن لا بالفان والتوهم (فاعرض عن تولى عن دكرنا) فاعرض عن رأيته معرضا عن ذكر الله أى القرآن (ولم يرد الا الحيوة الدنيا

إذلك) أى اختمارهم الدنيا والرطابها(مبلغهسهمن العلم) حنتهس علهم (ان وبالأهوأعل عنسلهن ساله وهو أعلم اهتدى) أى هوأعلم الضال والهندي ومجازيهسما (ونقمافي السعوات ومافي الارض عرى الذين أساؤاء عاهاوا) بعقابما عاوامن السوء أويسيب ماعاوامن السوء (ويجزى الذين أحستوا بألحسني) بالمشوية المسنى وهى الجنسة أوبسب الاعمال الحسنى والمعنى انالله مروجل انماخلق لعالم وسوى هذاالملكوت ليعزى العسن من الكافين والمسيءمتهم اذا اللثأهل لنصرالاولياه وقهرالاعداء (الذين)بدلأوفى موضع رخ على المدح أي هـم الذين (بعِتسون كبالرالام) اي اسكاثرمن الانملان الانم جنس بشمل على كمائر وصغائر والكائر الذنوب لتي بكبرعمايها كببرجوه على أى النوع الكيومنه (والفواحش) سافحش م الكاركانوال ولعواحش مهاناصة قيل السكارماأ وعدعلمه الدروالعواحسماشرع فهرالمد (الانظم) أي لصغائروالاستشاء منقطع

وفيه الله الى المسكارهم الملشر مُ صغرواً بهم فقال تعالى (ذلك مِلعَهم من العلم) أي ذلك مها بة علمهم وقلة متولهم أن آثر واالدنيأ على الإستنوة وقدل معناء انهسهم بباغواس العلمالاظتهم أن الملائكة منات الله والهم يشفعون فسم فاعتمد واعلى ذاك وأعرضوا عن القرآن والأعمان (ان وبك هوأعلم بمن صل من سبيل وهوأ علمين اهندي) أي هوعالمبالفريقين و يجازيهم باعسالهم (وللهماف المسموات ومافى الآوص)وهذه أشارة الى كال قدرية وغناء وهومعترض بين الاسية الاولى و بين قولة (ليجزى الذير أساؤ ابمهاها) والمني اذا كان أعليهم جازى كل أحد بايستسقه فعنزى الذَّبن أساؤا أي أشركوا بما علوامن الشرك (ويجزى الذين أحسنوا) أي وحدواربهم (ما لحسني) يعنى بالجنسة وانحا مفدوعلى مجازاة المحسن والمسيء اذاكان كثيرا لملك كامل القدرة فأنظث قال ولقه مأفى السموات ومافى الارض غموصف المحسنين نقال عزوج ل (الذين بجتنبون كنائر الائم)قيل الاثم الذنب الذي يستصف صاحبه العقاب وقبل هواسم للافعال البطئة عن التواب وقيل هوفعسل مالا يحل وقيسل الاثم جنس يشتمل على كبائر وصدغائر وجعمة تام والكميرة متعارفة في كلذنب تعظم عقويته وجعه كبائر (والفواحش) جع فاحشمة وهي ماعظم تصعمن الافعال والاقوال وقيل هي ما فيسّ من المسكائر (الااللم) أبي الاماقل وصغر م الذوب وقبل هي مقاربة المعصية من قولك المت بكذا اذا قاربنه من غيرمواقعة وانحتاه وافي معنى الاسية فقيل هذا استناء صيع واللم من الكاثر والفواحش ومعنى الاية الاان بإبالها مشدم مم يتوب أو يقع الوقعة تم ينته ي وهو قول أي هريره ومجاهدوا لحسن ورواية عن ابن عباس وقال عبد الله بن عروب الماص اللم مادون الشرك وقال أوصالح سنلت عن قول القه عز وجدل الااللم ففلت هو الرجل بلم بالذنب ثم لا يعاود فذكرت دلك لا برعساس فقال اعانك علىامك مسكرع عن ابن عباس في فواه عز وجدل الذي يجنف ون كماثر الاغ والفواحش الأأللم قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ال تعفر اللهم تغفر جما وأي عبدلك لاألما أخرجه الترمذي وفال حديث حسن صحيح نريب وقيل أصل اللم والالمام مايممله الانسان المين بعد الحيس ولا يكون له اعادة ولا اقآمة وقيل هو استثناء مقطع مجازه لكن للم ولم يجعلوا اللمرم الكاثر والفواحش ثم اختلفوافي معناه فقيسل هوما للف في الجاهليم ولأبوا خذهمه في الأسلام وذلك ان المسركيرة الواللمسليد انهم كانوابالا مس بعد اون معنا فانزل الله عزوجل هذه الاكية وهذا قول زيدين ثاست وزيدين أسم وقسل الليم هوصفار الذنوب كالمنظرة والغمزة والمقبلة ونحوذلك بماهودون الزناوهوفول ابن مسمودو أبي هربرة ومسروق والشعى والرواية الاخرىءن اب عباس (ق) عن ابن عباس قال مار أيت شــيا أشبه باللم محاقال أنوهر برةعي الني صلى الله عليه وسلم فأل أن الله عزوجل كتب على ابن آدم حظه من أزناا درك دال الامحالة فزنا المينس النظر وزنا اللسان المطق والمفس تمنى وتشتهدي والفرج يصدق دلك أو بكدبه واسلمفال كسبعلى ابنآ دمنصيبه مى الزنامدرك دلك لاعجالة المينان زناهم البطر والادنان زناهم الاستماع وللسائزة ملكارم والسدزناها لبطش ولرجل رناها خلطا والقلب يهوى ويتمي ويصدف دنك السرج أو تكذيه ونسل اللم على وحهين أحدها مه كل ذنب لم يذكر الله تعلى عليه حدافى الريبا ولاء دايان الا خوة مدلك الذي تكفوه الصاوات الحس وصوم وسضان مالم يبلع المجاثر ولفواحش الوجه الثاني هو أذنب العظيم يلم بهالمسل لرة بعدالمره فيتوب منه وقيل هومالم على القلب أي خطر وقيه ل اللم النظرة من أيراً

عمدفه ومفقور فات أعاد النظر فليس بليرفهوذن والتسيسانه وتعالى أعل وقص الفراد كروو و وهاوغيرها عن المعارة والمادة كرالكار التراث بأتتموه وظاهرلا خفاءبه لقوله تهالى ان الشرك لظغ عظيم ويأيه القتل بفير حق فاما ماسواهما من الزناواللواط وشرب الخروشهادة الزوروا كل مأل الينتم بغير حق والسصروقذف المحصنات وعقوق الوالدين والفرارس الزحف وأكل الرياوغه بردلك من المكاثرالي ورديها النص فلها تماصميل وأحكام تعرف بهام انهاو يختاف أمرها باختلاف الاحوال والمفاسد المرتمة علها فعلى هسذا بقال في كل واحدة منهاهي من أكبرال كاثر بالنسبة الي مادونها وقد جاءعن ان عباس الهستل عن الكائر أسم هي قال هي الى السبعين أفرب وفي رواية الى سب مائة أقرب وقداختلف العلاء فيحدالكمبرة وغمزهاعن الصغيرة فحاءعن انعماس كل شئزير اللهعنه فهوكمرة وجذافال الاستاذأ وامصق الاسفراني وحكاه الفاضي عماضءن الحفقين واحتمر القاتلون بمذابأن كل محالفه فعي النسسة الى جلال الله كبيرة وذهب الحاهيرمن السلف والخلف من جيم الطوائف الى القسام المماصي الى صفائر وكماثر وقد تظاهرت على ذلك دلاثل الكتاب والسنة واسنعمال سلف الأثمة واذاثيث انقسام المعاصي الرصغاثر وكماثر فقد اختلف في ضعطها فروى عن ان عماس انه قال المكاثر كل دنب ختمه الله منار أوغضب أولعنة أوعذاب وعن الحسن تعوهذا وفدل هي ماوء دالله علّه بنار في الاستحرة أوحد في الدنيا وقال الغزالى في السيعا الضابط الشيامل في ضبط الكبيرة أن كل معصدية بقدم علها المرعمن غير استشمار خوف أواستعدات ندم كالمهاون في ارتبكابها والمستحرى علم العنياداف أشعر بهذا الاستخفاف والنهاون فهوكمره وواتعمل علمه فلسات النفس ودتره مراقمة التقوى ولاينمك عن ندم عترج به تنغيص التلذ ذبالمصية فهذا لا يمنع المدالة وليس بكبيرة وقال الشيخ عز الدين ان عبد السيلام في كتابه القواعدادا أودت معرفة الفرق بين الكبيرة والمسغيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكائر المنصوص علمافان نقصت عن أقل مفاسد الكائر فهي من الصغائر والساوت أدفى مماسدالكائر أوزادت عليه فهسي من الكاثر فن أمسك امر أمّ محصنة لمن رني جاأوأمسك مسلال يقنله فلاشك المفسدة دالث أعظم عن أكل درها من مال التيم مركونه من الكاثر و كذلك لودل الكفار على عورة المسلمان مع علمه مانهم مستأصاونهم بدلالته فان تسيمه الى هذه الفسدة أعظم من توليه بوم الزحف بمبرعذ رمع كونه من السكاثر وكذلك لوكذب على انسان كدبايه إنه يقسسُل بسبيه ولو كذب على انسان كَذبايه لم انه رؤ خَدْ نَامَةُ مُومِ بِسَعِبَ كَذْبِهِ لَمِيكُنْ ذَالْكُمْنُ السَّكَائْرُ ۚ وَقَالَ السَّبِّحُ أُو عَمْرُ و بِ الصَّالَاحُ فَيَ فبأو يهالكبيره كل دنب كبروعظم عظما بحيث يصعمه انه يطلق عليه اسم المكبيرة ويوصف بكونه عظماعلي الاطلاق فهدا حدالكسرة ولهاأمآرات منها الحدومنها الأمعاد عليا بالعذاب بالمار وتحوهافي الكناب والسنة ومنها ماوصف فاعلها بالفسق أويضاف الهااللهن كأس الله مىغىرممارالارض ونحودالدوالله أعلم وقوله تعالى (الديك واسع المغفرة) قال ابن عباس لن ومن ذلك م تاب وأناب وروى عن غرين الخطاب وان عباس فالالا كبيره ف الاسلام أى لاكتبره معرألاستغفار ولاصتغيره معراصرار ومعناه ات الكبيرة أيضاغي بالاستنغفار والموبة الصعيرة تصيركبيره بالاصرار علها وقيل في حدالاصر ارهوان يسكر رمنه الصغيرة تكرارا يشمريفلة مبالاته بذنب هوتم الككاذم على قوله ان ربك واسع المغفره ثم ابتدأ فقال

لانه ليس من الكاثر والفواحش وهوكالنظرة والقبلة واللسة والغمزة (ان ربك واسع المغفرة) فيغفرما يشاءمن الذنوب من غيرتوبة (هواعله كا اذانشاكم) اى آباكم (من الارض واذائم أجنة) مع جنين (في بطون أمها تكو فلاز كو النفسك) فلا تنسبوها الى زكاء العسمل وزيادة الخبر والطاعات أو الحال كاو الطهارة من الماصى ولا تثنوا عليها واهنم وهافقد عم التداري مدكم والتق أولا وآخوا قبل النامي المامي ولا تثنو والمن بطون أمها تكو وقيل كان ناس يعسماون والتق أولا وآخوا قبل النامي من صلب آدم عليه السلام وقبل التخرج وامن بطون أمها تكو وقبل كان ناس يعسماون أهما الاحسان في مقولون مسلاتنا وسياما في المناوعة افترات وهذا اذا كان على سبل الاعجاب أو الرياع المعلى من الاعتراف بالنامة والماعة والمناسك والماعين القياس على المناس والمناسك والمناسك والمناسك والمناسك والمناسك والمناسك والمناس المناسك والمناسك والم

وبحزائه إعن تنساء الناس (أفسرأيت الذي تولى) أعسوس عس الايمان (وأعطى قليلاوأ كدى) فطععطسه وأمسكوأصل أيحسداء الحافروهوان تلقاه كدية وهي صلابة كالصغرة فيسدك عن المفرى سعداس سي اللهمهما أيركفريهد الابمان ونيل في الوليد أبنالمغيرة وكالمقدانيسع رسول الله صلى الله عليه وسلهميره بمصالكافرين وقالله تركت ديم الاشياخ ورعمت الهم في المار قال انىختىت عبذابالله فضمرله اناهو أعطاء شيأسماله وربعمالي شركه ان يتعمل عنه عذاب ندهمل وأعطى لدى عاتبه معضما كان شهر له تم بخل وصمه (أعدده عمْ الغيب هو ري) أهر نعارا فسماطعه عمداب الله حق (ام إرساً) عمر (یے پیصف مدوسی)

أمالى (هوأعلم) أي قبسل أن يخلفكم وهو قوله (اذأ نشأ كم من الارض) أى خلق أبا كم آدم من التُعاب (وأذانم أجنة) جعجنين (في بطون أمهانكم) سمى جنين الاستتاره في بطن آمه (فَلَاتُرْ كُواأَنْفُسِكُم ) قَالَ ابْ عَبَّاسُ لاتَمْدُ حوها وقال الحسن علم الله من كل نفس ماهي صافعية والحاماهي صائرة فلاتز كواأنفسكم فلاتبرؤهاس الاستمام ولأغد حوها بعسن الاعمال وقبل في معنى الاسمية هوأ عمام أيها المومنون علم الكمس أول خلفكم الي آخر يومكم ولاتركوا أنفسكار باءوخملاء ولاتفولوا ان لمتعرفو احقيقت اناخمير مناذا وأناار كي منه اداراتني منك فأن المسلم عندالله وصهاشارة الى وجوب خوف العاقبة فان الله يعلم عاقبة من هوعلى المقوى وهوقوله تعمالي (هوأعلى التي) أيجن بروأطاع وأخلص العممل وقبل في معني الاسية فلاتركوا أنفسكم أىلاتنسببوها آنى كاءاأه وملوز بإدة الحسير والطاعات وقسل لاتنسموها الحالز كافوالطهارة من المعاصي ولانشواعله واهصموها يقدده لم الله الركي منكم والتَّقَى أولاواً خراقب لمان يُعَوِّ كم مرصاب أبكم آدم وقب ل آن عرجو المن اطون أمها لكم قب ل رلت في ناس كانوابعه اور أعم الاحسسنة ثم قولون صلاته وصياد ماوجها مأ رن الله فهـ م هـ فده الا ية فوله عزوج ل (افرأيت الذي تولى) رنت في الواردين المفيرة كان قد اتبع السي صلى الله علم وسلم على دينه ومسيره بعض المشركين وفالوا أتركت دي الاشسياخ وصلات قال افى خشيت عذاب الله فضمن له الدى عاتبه ان أعطاه كذامن ماله و وحع الى الشرك أن يتعمل عنه عذاب الله فرجع الواسد لى لشرك وأعطى للذي عيره عض الدي خمن له من المال ومنعمة تماممه فانول الله أمرأيت الدى ولى أى أدر وأعرض عن الإيمان (وأعطى) أى لصاحبه الدى عبره (فلملاوأكدى) أي على الم في وفيل أعطى فلم أي من ألحير باسانه وأكدى أىقطعه وامسك ولم يعماله طسه وتدل تركت في العاص مي و ثل السهمي ودالث انه كان رجمايوا عن الني صلى الله علم موسم في مص الا مور وقيل ركت في أي جهل ودالثابه فالوالله مايأم والمحمد الاعصكارم الاحد لاف فذالث قوله وأعطى قادلاوأ كدى أى لم يؤمن به ومعنى لا " به أكدى أى نعام وأصلام الكدية وهي هريطه رفى نبشر عنع من الحفر (أعدد علم الغيب فهو يرى) أى مغاب عده أى أن صاحد عصل عدد اله (املم ينباً) أي يُعبر (عافي صف موسى) يعني اسفار الدوراة (وابراهيم) أي وبخبر عنى حُدنا أبراهم (الديوف) أي كل وتم منأمربه وقبل عمل بساأمربه وبلع رَسَّالات ربه كَي خلق وقبل وفى عامرُ صعلمه و قبل قام يذ غولده وقبل استكمل لط عه وقبل وفي عادرس عسه ف سهام

أى الموراه (والراهيم) أى وفي صف الراهيم (كلى وفي) كوهو واتم كتوبه هاغين وطراقه التهريل كل ود وووسة ورى شخفا والتشديد مبالغة في الوفاء وي الحسيسة عمره بدين الاول بدين عامل لسائد بهذال لا بسال يخلوق المستخفا والتشديد مبالغة في الوفاء وي المستخلف المدين وين عامل لسائد بهذال لا بسال يخلوق المستخلف في المداول له جديل المن على المتحديد وي عمل التعديد وي عمل المتحديد وي عمل المتحديد وي المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد وي المتحديد المت

الاسلام وهوقوله واذابتلي ابراهيم بهبكامات فأغهى والتوفيمة الاتحمام وتبسل وفيشأن الماسك وروى البعوى بمدمون أفي امامة عن الني صلى الله عليه وسلم قال الراهم الذي وقي هله كل وم يأر بع ركعات أول النهار عن أبي الدودا • وأبي ذرعن وسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن أدم وكع لى أو يعركمات من أول النهاوا كفك آخره أخوجه الترمذي وفال حديث حسن غريب ثم بين مافي صفهها فغال تعالى (ألاتز روازرة وزرانوي) أىلاتحمل نفس حاملة حل نفس أخرى والمني لاتؤ خذنفس بانم غسرهاو في هذا الطال فول مرضمن الوليدين المغيرة أنه يحمل عنه الاثم وفال ابن عباس كانوا قبل ابراهم بأخذون الرجل بذنب غميره كان الرجل يقنل بقتل أبيه وابنه واخبه واحر أته وعبده حتى كأن الراهم عليه الصسلاة والسلام فنهاهم عن ذلك و بلغهم عن الله تعالى ألا تزرواز رة وزراً خرى (وأن ليس الانسان الاماسي) أي عمل وهدذا في صحف ابراهيم وموسى أيصافال ان عباس هذا منسوخ الحكر فهده الشر بمقيقوله تعالى ألحقناجم درياتهم فادخل الابناء الجنة بصلاح الاسماء وقسل كان داك اغوم ابراهيم وموسى فاماهذه الامة فلها ماسسوا وماسعي لهم غيرهم آروى عن ابن عباس ان اص أو وف ت صبيا لها وهالت مارسول الله ألهذاج قال نعر والث أجرا فوجه مسلم وعنه ان رجلافال لرسول الله صلى الله عليه وسرتم ان أمي توفيت ا ينفعه الن تصدقت عنها قال نعم وفى روابة أنسعدين عباده أحابني سعدود كرنعوه وأخرجه المحارى وعن عائشة رضي الله عنها فالتان رحلا فالرسول ألقه صلى الله عليه وسدل العي وتلت وضاف اطنها لوتكلمت نصدقت فهل فماأجران تصدفت تهافال نعم أخرجاه في الصحير وفي حديث ابن عباس دارل لمدهب الشاهي ومالك وأحدو جماهير العلماءان جالصي منعقد صبح يتأب علب وانكان لايجزيه عرجه الاسلام مل يقم تطوعا وقال أبو حنيف ألا يصم حجه وأغيابكم ت ذلك تمرينا للعبادة وفالحديثين الاستخرين دلبل على السادقة عن الميت تنفع الميت و يصله تواجه وهو اجماع العلماء وكذلك أجعواءلي وصول الدعا وقصماء الدين النصوص الواردة في ذلك ويصح الجء الميت حجة الاسلام وكدالوأ وصي بتعج تطوع على الاصع عند الشادمي واختلف العلماء فالصوم اذامات وعلمه صوم فالراج جوازه عنه للاحاديث العصمة فيه والشهور مس مذهب الساديي ان قراءه القرآن لا يصله تواج اوفال جماعة من أحصابه بصله ثواجه او به قال أحمد من حسل وأماالصاوات وسائر النطوعات فلا يصله عنسدا لشافعي والجهور وفال أحد يصله ثواب الجسع واللهأعلموقيل أراديالانسان الكافر والمعني ليساله من الخيرالاماعمل هوفيشاب علبه فىالدنيا بأن يوسعها به فىرزقه ويعافى فى بدنه حتى لا يعقى له فى الا خرة خبر وروى أن عبد الله يزأى ابن ساول كان أعطى المداس قدصا ليسده الاه المامات أرسل رسول الله صلى الله علبه وسدلم فيصه ليكف دبه فليبق له في الاستوه حسينة مثاب علها وقيدل ليس الدنسان الاماسعي هومس باب العدل فامامن باب الفضل فحاثران مريده القهما يشاءمن فضله وكرمه (وانسمه سوف يرى)أى يراه في ميرانه يوم القدامة وفيه بشارة للوس ودلك الاله تعالى ريه أعماله الصالحة لمقرح بهاو يعزن الكافر باعساله الفاسدة فيزداد عما (تم يجراه) أى السعى (الجراءالاوفى) أى الاتم الاكلوالعبي ان الانسان يجزي خراء سمسه الجراء الاوفى قوله عروجسل (وأن الحديث المنهي) أي اليه منهى الحلق ومصيرهم اليه في الاسخرة وهو محازيهم بأعمالهم وفى المحاطب بداوجهان أحدها الهعام تقديره وأن الحدبك أيها السامع

(الاتردوازر ودرا نوی) تزرمن وزرزوا ذااكتس وزراوهوآلاثروان يخففه من الثقيلة والمني أنه لا ترر والضمير ضميرالشان ومحل انومايندها الجريدلام فيصعف موسى أوالرفع على هوأن لا ترزكا أن فأثلا قالومافي صحف موسي وابراهم هبلألاتزروازره وزرأخوى أىلاغسمل ئەسدنىپنىس (واسلىس الانسان الاماسعي) أي سعمه وهده أنضاعاني صصف ابراهيم وموسى واما مأصبح في الأخبسار من الصدقةءن الميت والحوعنه مقدقيل انسعى غيره المالم ينق عه الامنفياه لي سعى تفسه وهوال يكون مؤمنا **كان**سىيغىرەكايەسىيىنفىيە أكونه تابعاله وفاعا بقيامه ولارسميغيره لايتفعه ادا عمله لنفسه والكن اداثواه به ديو بحكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه (وانسعيهسوف ري)أي برىسمه هو بوم القيامه في ميزام (تم يجزاه) ثم يجزى العدمسهيه بقال خواد الله عممله وجزاه على عمله بحذف الجاروا يصال الععل ويجوزان يكون المضمر للبخواءتم فسيره يقوله (اسلمواء الاوفى) أوابدله عنــه (وأن انى وبك المهدى)

أهذا كلدفي المعف الإولى والمنهى مصدرومني الانتهاءأيء سي المسه الخلقء برجعون السه كقوله وألىالله المصدر (وأنه هواضعال وأبتي) خاف الضعك والكاءوقيل حلق الفرح والمؤر وتمل أتحال المؤمنين في العقبي بالمواهب والكاهم في الدبيا بالموائب والمهوأمات وأحبى)فىلأماتالاس، وأحساالا تماء أوأمان بالكفروأحيا بالاعيان أرأمات هساوأ حمائمة ا وأنه خلق الروحين الذكر والانتيم اطمة اد تني) اد الدوق في الرحم مقال مى وأمنى ( وأن عديد العشامة الاحرى) الاحساءهد وأعطى لقسمة وهي المال تأثلته وعزمت أنلاتحرحمه مربدك (وأسهورب الشعري هموكوكب بطلع المد الموزاء فيشده المروكات حراعة تعدها فأعرالله الهرب معبودهم هدا

أوالماقل كاثنام كأن المنتهس فهوتهديد بلسغ للميء وحتشد يدلله عسن ليقام المسيءعن اساءته ومزداد المسن في احسانه الوجه الشائي ان المخاطب بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا مضه تسلمة للنبي صلى الله عليه وسؤوا لعني لا تعزب قان الحربك المننهبي وقبل في معني الاستقمنه أيتداء ألمة واليسمانتهاه الاسمأل وروى البغوى باستناد التعلى عراى بنكمب عن البي صلى الله عليه وسلف توله وأن الدر مل المتهدى قال لا فكرة في الرب وهذا مثل ماروى عن أبي هر مرة من فوعا تفكر وافي الخلق ولا تفكروا في الخالق ونه لا تحيط به الفكرة ومعناه لافكره في الربالي انتهي الاعم السه لانك ادانظرت الح سائر الموجودات المكنة علت أنه لايعقباهن موجد وإذاعلت أنآمو جدهاهو الآه تسالي فقدانتهي الامهالسه فوونشارة الى وجوده ووحدانينه سبصانه وتعالى (وأنه هو أضحك وأبكر )أى هوالقادر على ابحاء الصدين فيمحل واحمد الضحك والمكاه بغممه دلسل على ان حمد ما يعلد الانسان فيقضاء الله وقدره وخاقه حتى الضحك والبكاء قبل أضعك أهل الجنة في الجنة وأدكى أهل المسارق النار وقيسل أضعك الأرض بالنسات وأبكى السماعالمطر وقسل أفرح وأخون لاب المرح يجلب الصعك والخزن يجلب البكاء عن جارين سمرة فأل بالست النبي صلى الله عليه وسيرزأ كثر من ما بأخمرة وكان أصحابه شاشدون الشعروبتذا كرون أشياء مي أحمرا الجاهلية وهومنا كث ورعباتيسم ممهمادا معكوا أخرجه الغرمذي وقال مدديث حسس صحيح وفر وابذسها المرب فيضحكون وبتدم معهم اذاضعكوابه في السي صلى الله عليه وسلم وسال اب عرهل كان أصحاب وسول اللهصسلي الله عليه وسسا يضحكون فالينجروالاء بان في فاوجهم أعطم من الجمل (ف) عَي أَنسَ قال خطب رسول الله على الله عليه وسلم خطبة ماسمه ت مثله اقط عقال او العلون ماأعلاف كترفليلا وليكستر كشرا معلى اصحاب رسوا اللهصلي الله عليه وسياوج وههم لهم خنيرُهو بالحاء العبدة أى بكاءمع صوت يخرج من الانف (وأنه هوأمات وأحيى) أى أمات فالدنسا وأحيالليعث وقيسل أمأت الاسدء وأحماالا يناء وقسل أمات الكاءر والمكرة وأحما المؤمن المعرفة (وأنه حلق الزوجين الدكروالانتي) أي من كل حيوان وهوأ يضام حملة المصادات التي تسوار دعلي المطعمة ميفاق ومصهاذ كراو رمصها نثى وهداشي لاءه بيل اليومهم المقلاء ولايعلونه وانحاهو يقدروالله تعلى وخمق للبصل الطبيعة (مسطعة ادائمي) أي أل لموت (وأنه هواغي واقني) تصدفي الرحموقيل تقدروفي هدداتسيه على كال قدرقه لاب البطعه شئ وحدحت الدمها أعصباه محسمة وطباعا مساسة وحلق منها إذكر والانئ وهداس عجست مسممه وكالرقدرته ولهدالم تؤكده بقوله وانه هوخلق لانه لم يدعأ حدايجيا دعسيه ولاحلقه ولاحلوغيره كالم يقدراً حدال يدى خلق السموات والارص (وأن عليه النشأ والاحرى) أي اللق لتأتى بعد الموتاللية تُوم القيامة (وأنه هوأغي وأقي) أي اعني الناس بالا والواعظي القد، وهي أصول الامو لومايدح وبهبعد الكهابة وقبل أغير بالدهب والمصة وصيدوف الاموال ومأ يدخووه بمسدا لكعاية وأفي بالابل ولبقروالعنم وأبيسل في أى أحدم وقال بعداس أغى وأدني أى أعطى فأرضى وقبل آغي يعني رفع ماحمة ولم يتركه محسد لى شي لان العبي صد العقر وأفي أى رادوق الغي (و مه هورب لشرى) أى الهرب معبودهم وكانت حر مهنع مد الشعرى وأورس سلهم دالثرجمل مئ أشرافهم يقذله أبوكيشة عبدهاوقاللات المحوم تقطع أأمهاءعرصاو لشعرى تقطعه طولافهن محالفة لهافعده وعبدتها واعد فللرج

﴿ وَأَنَّهُ الْعَلَى عَلَمُ اللَّهِ وَهُ وَهُ وَوَعَادَ الْالْحِي الرَّمَادُ الْوَالِمُ مَنْ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَهُ وَمُوتَ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ و

رسول القصلي القعليمه وسباعلى خلاف العرب في الدين سموه ابن أبي كبشة تشبها أه يوفي خلافه الماهم كاخالفهم أنوكنشة وعندالشمرى وهوكوكب يضى مخلف الجوزاء ويسمى كلب الجبارا يضاوها انتنان يمانية وشامية يقال لاحداها العبور والاخرى الغميصا سميت بذلك لانهاآخة من العبور والمجرة بينهما وأراد بالتسمري هنا العبور (وأبه أهلاث عاد الاولى) وهمقوم هودأه لكواريح صرصر وكان لهم عقب فكانوا عاداأ خرى وقيسل الاخرى ارم وقبل الاولى يمني أول الله في هلا كابعد دوم نوح (وغود) وهم قوم صالح أهلكهم الله الصيحة (ف أبقى)يى فى منهما حدا (وقوم نوح من قبل)يدنى أهال قوم نوح من قبل عادو غود بالغرق (انهم كانواهم أظرواطني) يعنى لطول دعوة نوح اياهم وعنترهم على الله بالمعصم يدوالنكذيب (والمؤنفكة) يسنى قرى قوم لوط (أهوى) أى أسقط وذلك النجير بلرفعة الى السماء ثم أُهُوى بِهَا (فَعْشَاهَا)أَى ٱلبِسْمَااللهُ (ماغشي) يعنى الحجارة المنضودة المسوّمة (فيأى آلاءريكُ تَمْارَيْ) أَيْ تَشْكُ أَيْمِ اللانسان وقيلُ أَراد الولْيدين المغيرة وفال ابن عباس تشارى أي تكذب (هذانذير) يعنى محمداصلى الله عليه وسلم (من النذرالاولى)أى رسول من الرسل المتقدمة أرسل البكر كاأرسلت الرسل الى فومهم وفيل أنذر محمدكا أنذرت الرسل من قيدله (الزفت الا ﴿ رَفَهُ ﴾ أَى قريت القيامة وافتريت الساعة (ليس لهـ امن دون الله كاشفة) أي مُظهرة ومبينة مني تقوم وقيل معناه ليس لهانفس فادره على كشفها اذا وقعت الاانته غيرانه لايكشفها وقيل الكاشفة مصدر عمتي الكشف كالعافية والمعني لايكشف عنهما ولايظهرها غيره وقيسل معناه ليس لهارد يعني اذاغشيت الحلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد قرادتمالى (افن هذا الحديث) يعني الفرآن (تبحبون) مكرون (وتضحكمون) أي استهزاه (ولاتبكون) أى مافيه من الوغيد (وأنتم سأمدون) أى لاهون عاملون قاله النعباس وعنه أنالسموده والغناء بلغة أهل اليروكأنو الداسموا القرآن نغنوا ولعبوا وأصل السمودي اللغة رفع الرأس مأخوذمن عدالبعيراذارفع رأسه وجدفي سيره والسامد اللاهي والمغي وقيل معنساه أشرون بطرون وفال مجاهسدة خساب برطمون قبسل له وماالبرطمة فال الاعراض (فاستجدوالله) يعنى أيها المؤمنون شكراءلي الهداية وقسل هذا محمول على متبود التلاوة وقيل عَلَى مُصِودَ الغُرِصُ فَ الصَّلاة (واعبُدوا) أي أعبدوًا للهواغـافال واعبدوا امالكونه معاومًا وامالان العبادة في الحقية ـ 4 لأنكون الأنته تعالى (ق)عن عبدالله بن مسعودان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ والنعم فسعد فهاو حبدمن كان معه غيران شيخامن قريش أحذكها سباه أوتراب مرفعه الىجمهته وقال كفيني هذا فالعبد الله فلقدوأ يته يعسد فتل كافرا زادا ابخارى في رواية له قال أول سورة تزلت فها حجدة النجموذ كره وقال في آخره وعواميمة

نضرونه حتى لأيكون به حوالثا ويتفرون عنه حتى كانوا يعذرون صسانهمار يسمعوامنه (والمؤتفكه) والقرىالذي التفكت باهلهاأى انقلت وهمم فيملوط بقال أفكه فأنفك (أهوى) أى رفعها الى ألسماءه فيجناح جبريل ثمأهواهما الحالارض أي أسقطها والوتفكة منصوباهوي(فغشاها أايسها (ماغشى)تهويل وتعظيم لمناصب علمهامن الداب وأمطرعامامن الصعرالنصود (سأى آلاءريك) أيهاالخاطب (تفارى) تنشكك أى بماأولاكمن النعمأويما كفاك منالنقم وبإيتم ربك الدالة على وحدانينه وربوسته تشكك (هدا ندر )أي محدمندو (من النَّدُرالاولى) من المنذُرين الاولين وقال الأولى على تأويل الجياعة أوهيذا القرآن نذبرمن النهذر الاولىأى اندارمن جنس الانذارات الاولى التي

أخربها من قبلكم أزفت الا ترقة) فربت الموصوفة بالقرب في قوله افتربت المسلمان فربت الموصوفة بالقرب في قوله افتربت الساعة (ليس لهامن دون الله كاشفة) أى ليس لها افس كاشفة أى مبنية منى تقوم كقوله لا يجلم الوقتها الاهو أوليس لها نفس كاشفة أى فادره على كشفها اذاوة ست الا المته تعالى غيرانه لا يكشفها (أفن هدذا الحديث) أى القرآن (تجبون) انتكاوا (وتضعكون) استهزاء (ولا تبكون) خشوعا (وأنتم سامدون) غافلون لاهول لا عبون وكانو الذاسم والتم القرآن عارضوه بالغناء ليشغلوا الناس عن استماعه (فاسم دوالله واعبدوالله واعبدوالله والمدون) أى فاسم دوالله واعبدوه ولا تعبدوالله عن استماعه (فاسم دوالله واعبدوالله والمدون) في المدون المدون المدون الله والله أي فاسم دوالله والله أي في المدون المدون الله والله أو الله أو الله والله أو الله أو الله

ابن خلف (خ) عن ابن عباس ان رسول الله على الله عليه وسسلم معبدياً أغيم ومعبد معه المسلون والمشركون والجن والانس (ق) عن زيدبن ثابت قال قرأت على رسول القصلى الله عليه وسسلم المنجم فلم يستجد فها وفق عدداً الحديث والديت على ان معبود التلاوة غير واجب وهو قول الشافى وأحد وقال عمر بن الملطاب ان الله لم يستسكنها علينا الاان نشاء وذهب قوم الى وجوبها على القارئ والمستم وهو قول مفيان وأصحاب الرأى والله سبحاله وتعالى أعلم

﴿ تَعْسِيرِسورَهُ الفَمرِوهِي مَكْيةُ وهي خسونخسون آية وَقَلْمُسَانَةُ وَاتْنَمَانُ وَأَرْبِعُونَ كُلَّهُ ﴾ ﴿ وَالْفُ وَأَلْفُ وَأَلْفُ وَأَلْفُ وَأَلْفُ وَأَلْفُ وَأَلْفُ وَأَلْفُ وَأَلْفُ وَالْمُعَالَةُ وَلَا تُقُوعُسُرُ وَنَ حَرَفًا ﴾

# وبسم الله الرحن الرحيم

ه الدعزوجيل (اقتربت الساعة) أعادنت القيامة (وانشق القمر) فيل فيه تقديم وتأخير تقديره انشق القمروا فتربت الساعة وانشقاق التصرمن آيات رسول أنقصلي القعليه وسسلم الظاهرة ومجزائه أأماهرة بدل عليه ماروى عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله علىه وسيدان بربيم آية فأرأهم انشفاق القموص تين آخوجه البخاري ومسيدو وادالترمذي فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمرالى قوله سحومسستمر ولهسماعن ان مسلمود فال انشق القمرعلى عهدرسول اللهصلي اللهعليه وسسلمشقتين فقال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم السهدوا وفرواية أخوى فالبيضائحن مهرسول الله صلى الشعليسه وسيرعني اذا نفلق القمر فلقتين فلقة فوق الجبل وفلقة دونه فغال أنارسول اللهصلي الاعليه ومسلم اشهدوا ولهماعن ابنعياس فال أن القدمر أنشق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (م) عن أين عمر رضى الله عنهما فال انسق الغمم على عهدوسول القصلي القعليمه وسلم فلقتين فستراجيم وطقة وكانت فلقة فوق الجيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشمدوا وعن جبير بن مطعم قال اشق القهر على عهدرسول المقصدلي الله عليسه وسدلم فصار فرقتين فقالت قريش سحر محمدا عيننا مقال بعصهم التن كان مصرناما يستطيع أن يسعر الناس كلهم أخرجه المرمدي وزادغسيره مكانوا يثلقون الركبان فيضرونهـ مآنهـ م قدرأو. فبكذبونهـ م قال مقاتل انشق القـ مرثم التأم بعسد دلكور وي مسروق عن عبدالله من مسعود قال أنشق القمر على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريس حركم ان أى كبشة فسألوا لدهارة وهالوا امر قدراً بناه فأنزل الله نصالي افتريث الساعسة وابشق الفسهر فهسذه الاحاديث العجيجية قدو ردث مهسذه المجزة العظيمة معشهادة القرآن المجيسد بذلك فانه أدل دايل وأقرى مثنتله والمكانه لأنشك فسهمؤم وقد أخبرعنه الصادق فصب الايسان به واعتقاد وقوعه وقال الشيخي الدين المووى في شرح صحيح مسلم قال الزجاج وقدأ أركرها بعض المبتدعمة المضاهب الخالفي الملة وذلك لماأهي اللهقليه ولاانكار للعفل فهالات انقمر مخاوق لله تعالى مغمل فيهما بشاء كالعنمه و يكوره في آخراً مره قاماقول بعض للاحدة لو وقع هما المقل متوائر واشتراء أهل الارض كلهم فرؤيهمله ومعرفته ولم يعتص بهاأهل مكه عجاب العلماء عرهدا بأنهذا لانشقاق حصل في الليال ومعظم المناس تدام غاداون والابراب مغلقة وهم مغطوب بثياجهم قدل من ينغكرفي السماءأو ينظوالها الاالشاذ المادر وبمناهو مشاهدمعنادان كسوف الفهروغيره تمانيعه دث في السمياء في المايسل من البحب ثب والانو والطوالع والشهب العظام وتحود لك يقع

﴿سُورة القمرخس وخسون آية مكية ﴾

(بسمانله الرجن الرحيم اقتربت الساعة ) قربت القيامة (وانشق القمر) نصفان وقري وقدانشق أي اقترت الساعة وقد حصل من آبات اقترابها ان القمر قدانشي كانفرل أقدل الامسيروقدجاء المشريق فومه فالران مسمودرضي اللهعنسه رأيت واءس فنقتى القمر وقسل معناه بنشق يوم القمامة والجهورعلي الأول إ وهو المروي في الصحيحان ولاتقال لوانشق لماخق على أهل الافطار ووظهر عندهم لنفاؤه متوارالان الطباع جلت عدلي نشر العراب لانه بجوزان بعمه اللهعتهم بعيم

(والنهروا) يعنى المرة الفرة المنكة (المنة) تقال على صدق محدصلى القدعليه ونه (يعرضوا) عن الايمان به (ويقولوا معرمستو) محمج قوى من المرة القوة اودائم مطرد اومارد اهب يرول ولا بيقى (وكذبوا) النبي صلى القدعيه وسلا والبعوا الهواءهم) وملاين لحم المسيطان من دفع المنق بعد ظهووه (وكل أمر) وعدهم الله (مستقر) كان في وقته وقيل كل ما قدر واقع وقيل كل أمر من المنسبطان من دفع المنق بعد ظهوو المقاب والثواب (ولقد جاء م) اهل مكة (من الانباء) من القرآن المودع آنباء المنافرة وما وصف من عذاب الكفار (ما فيه من دجو) از دجار عن الكفر تقول المودع آنباء المنافرة وما وصف من عذاب الكفار (ما فيه من دجو) از دجار عن الكفر تقول

ولايتعدث به الاآماد الناس ولاعم عندغيرهم بذلك لماذكر ناهم ففلة الناس عنه وكأن هذأ الانشقاق آية عظيمة حصلت في الليسل لقوم سألوهاوا فترجوار ؤيتها طرينأهب غيرهم لها قال الملاءوقديكون القهر حيئتنف بعض الجسأرى والمنازل التي تظهرليعض أهل الاسخأف دوت بعض كايحسكون ظاهرانقوم غائباءن قوم وكايجدال كمسوف أهل يددون بلدوالله أعلموقيل فمعنى الاتية ينشق القمربوم التيامة وهداقول باطل لايصع وشاذلا يتبت لاجاع المفسرين على خلافه ولان اللهذكره بلفظ الماضي وحسل الماضي على المستقبل بميد يفتقراني قريتة تنقله اودليل بدل عليسه وفى قوله تعالى (وان بروا آية يعرضوا) دليسل على وجودهذه الاكية العظيمة وقدكان دلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدني وان يرواآية اي تدل على صدق رسول الله سلى الله عليه وسلم والمراد بالاتية هنا انشفاق القد مريعرضوا أى عن النصديق بها (و بقولواسعرمستر) اى دائم مطردوسكلشي دام عاله قبل قبه مستمروذاك ارأوأنتابع المجتزات وترادف الاسئيات فقء لواهذا سحرمسستمر وفيل مستمراى فوى محكم شديدبعلوه يعكو كل مصروقيل مستقراى ذاهب سوف يبطل ويذهب ولايبق واغاقالوا دأك تمنية لاتفسهم وتعليلا (وكذبوا) يعني النبي صلى الله عليه وسيروماعا ينوامن قدرة الله (واتبعو اأهواءهم) اي مازين لهم الشمطان من المباطل وقيل هوقو لهم أنه سحرالقمر (وكل أمر مستقر) اى لكل أمرحقيقة فيا كأن منه في الدنيا فسنظهر وما كان منه في الا تنزه فسي مرف وقيل كل امن مستقرفا لخيرمستقر بأهلدق الجنه والشرمستقو بأهله في النار وقيل يستقرقول المحدقين والمكذبين حين دمرفون حقيقته مالثواب اوالعقاب وقدل معناه لكل حديث منتهمي وقيسل ماقدرفهوكائن وواعع لامحالة وقيسل هوجواب قولهم تصرمستمر يعني ليس أصءيذا هبكا زعمتم بلكل أمرمن أمو رءمستقروان أص محدوسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر الى عاية يتبين فهاانه حتى (ولقد دجاءهم) يعني أهل مكة (من الانبياء) اىمن احبار الام المساضية المكذبة في القرآن (مافيه مزدجر) اي منتهى وموعظة (حكمة بالغه) يعيى القرآن حكمة المة قدبلغت الغماية (قماتفني النذر) يعني أي غني تغني المذراذ اخالفوهم موكذبوهم (فتول عنهم) أى أعرض عنهم وصفرا آية الفتال (يوم يدع الداع) أى اذكر بالمحديوم يدعو لداعى وهواشرا فيسل ينفخ ف الصورقاعًا على صفرةً بيت المقدس (الحاشي نكر) أي منكر فظيم في روامنا وينكرونه استعظاماله (حاشعا) وقرى خشما (أبصارهم) اى ذليلة عاضعة عنيدوو بهالمذاب (يخرجون من الاجداث) اىمن القبور (كاتهم برادمنتشر)مسل فى كترتهم وغوج بعضهم في بعض حيارى فزعين (مهطوين)مسرعين مادى أعدافهم مقبلين

زج نه وازدج نه أي منعته وأصله ازتجرولكن الناء أذاوقعت بعدراي ساكنة أبدلت دالالان التاء سرف مهموس والزاى حرف مجهور فامدل من الناء عرف مجهوروهوالدال لمتناسا وهذافي آخركناب سيويه (حكمة) بدلسنماأو على هوحكمة (بالغه) غهاية الصواب أو بالغة من الله الهم (فاتغني النذر) مانني والنسنرجعنذر وهمالرمسل أوالمنذربه أوالندذرمصدر يعني الانذار (فتولءنهم)لعلك ان الانذارلايغي فهم نصب (يوم بدع الداع) ببعرجون أوباصماراد كوالداعيالى الداعيسهل يتقوبومكر فهماوافق مدنى وأنوعمرو قالوصل ومن أسقط الداءا كغفى بالكسرة عنها وحبذف آلواومي يدعو فالكتابة لمتابعة اللفظ والداعى اسرافسل عليسه السلام (الحشئ نكر) منكونطيع تذكره

النفوس لانها لم تعهد عند وهوهو ليوم القيامة نكر بالقفيف مكو (خاشعا أبصارهم) عراقي غيرعاصم (الى وهو حال من الخارجين وهوفعل الابصار ودكر كانقول يخشع أبصارهم غيرهم خشعاعلى يخسّعن أبصارهم وهى لغة من يقول أكلونى البراغيث و يجوزان يكون فى خشعاضي بهم وتقع أبصارهم بدلاعنه وخشوع الإبصار كناية عن الذاة لان ذاة الذابل وعزة العزيز تنظهر ان في عيوم ما (بخوسون من الاجداث) من القبور (كانهم براد منتشر) في كثرتهم وتفرقهم في كل جهة والجراد مثل فى الكثرة والتموج يقال فى الجيش الكثير المانج بعضه فى بعض جاوا كالجراد (مهطمير

الى الداع) مسرعين مادى أعناقهم اليه (يقول الكافرون هذا يوم عسر) صعيب شديد (كذيت قبلهم) قبل أهل مكارة و م فكذيواعيد نا) فر ماعليه السيلام ومعنى تكرار التكذيب أنهم كذيره تكذيبا على عقب تكذيب كامنى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب أو كذب قوم فرح الرسل فكذيواعيد نااى لما كذيوان المحلاب المناز من المناز و السياكذيوان المناز و الرسل فكذيواعيد نااى لما كذيوان المناز و الم

الماء السماوى والارمني على أمر فدقدر) على سال فدرها الله كمف شاءاوعلى أمرة دقدرف الأوح المحفوظ انه يكون وهوهلاك قوم نوحبالطوقان(وحلناء على ذات أنواح ودسر )أراد اسفينة وهي من الصفات لتي تقوم مقام الموصوفات فننوب منسابها وتؤدى مؤداها بعيث لايضل بينهاو بينهاونعوه ولكن قبصى مسرودة مسحديد اراد ولكن فيصي درع الاترى انشالوجعت بين السغانة وبين عذه الصغة لميصخ وهريمن قصسيع الكلام وبديعه والدسر جم دسيار وهو المسهار فعال من دسره ادادقعه الانه بدسر به منفذه (تجرى

(الى الداع) اى الى صوت الداعى وهواسرافيس وفيسل فاظرين اليه لايقامون وأبصارهم (يقول الكافرون هذا يوم عسر) اى صعب شديدوفيه اشاره الى ان ذلك اليوم يوم شديد على الكافرين لاعلى المؤمنين فوله تعالى (كذب قبلهم) اى فبل أهل مكة ( فوم و م فكدو اعدماً) يعني نوما (وقالوانجنون وازدجر) اى زجروه على دعونه ومقالنه بالشتم والوعيد يقولهـ ماثنًا لم تنته يانوح لتكون من المرجومين (فدعا) يعني نوحا (ربه) وقال (الح.مغاوب) اىمقهور (فانتصر) اىفاننقم لىمنهم (ففتحناأ بواب السهباء) فيل هوعلى ظاهره وللسمباء أبواب تعقم وتغلق ولأيستبعد ذلك لانه فدضح في المسديث ان السعاء أبوابا وقيسل هوعلى الاستعارة فأت الظ هران يكون المطرمن السحاب (عماءمتهدمر) اى منصب انصبا الشديد الم يتقطع أربعين بوما (وفجرناالارض عيونا) ايوجعلناالارض كلَّماءيونانسـيلبالما (فالتقَّ المـــا) بدني ماء السماء وماءالارض(على أهم قدقدر) اى قضى علمهم في أم الكتَّاب وقيسل قدرالله أن يكون الما آن سواء فكاناعلى ما قدر (وحلماً ه) يعسى نوعا (على ذات الواح) اى سسفينه ذات الواح وارادبالالواح خشب السفينة العريضة (ودسر) هي المسياسيرالتي تشدبها لالواح وقبسل الدسرصدرالسفنة وقيسل هيعوارض السنبنة واضلاعها وفسل الالواح جانبا لسفينة والدسرأ صلهاوطرفاها (تجرى) يهني السنينة (بأعيننا)أى عرأى منا وقيسل بعفطة اوقيسل بأمرنا (جزاء لمن كان كمر) يعنى فعلنا دالث بوجهم من انجاء نوح واغراف فومه ثواما لنوح لامه كان كفر به و يحد أهم موقيل لمن على لما أى خواعل اكان كمر من أيادى الله ونعمه عند آذين أغرقهم وقبل خراءا اصنع بنوح وأصما به (ولقد تركنه عاآية) يمني الفعلة التي فعلما بهم آية بعتمر عياوقهل أواد السفينية فالكفتادة القاها للدتعالى أرض الجؤيره عيره حتى نطرالها أوالل هذه الاسة (مهل من مدكر) اى منذكر معتبر منط خائف مثل عقوبتهم (ف) عن اين مسعودة ل فرأت عكى رسول الله صلى المه على وسسلم مدكر فردها على وفي روية أخرى بمعنسه يقول معكر دالًا (فَكَيفُكَانعد الحَاوِندُر) اى الذاراء (رنقديسرنا القرآن) اى سهل القرآن (للدكر) ي

باعدما) عراى مما او بعد طنا او باعدما عالى اسعير في تعروطة بن (حرام) مسمول له كما قدم من فتح أو إب السعاء وما بعده أى معاما لله حراء (لم كان مسكور) وهو نوح لمبه السلام وجعله مكسور الان النبي عمة من القورحة قال الله تمالى وما أرساد له لا رحة الما لم وحداها (آية) بعتبر عالى وما أرساد له لا رحة الما لم و كان فو و احمة مكورة (ولقد تركناها) أى لسعيمة أوا عمدة أى جعداها (آية) بعتبر عالى وعن قاده أما القبار ص الجزيرة وقسل على الجودى دهوا طويلاحق على له أو اللهده الامة (فهل م مذكر) منعط بنعط و منسبر وأصله مد كربالة الوالة والمناولة والمولاد الوالة الوالة المن موضع قاد عمت الذال و منسبر وأصله مد كربالة الوالة والمناولة ويناهم والمولة والمناهم و المناولة المناهم و المناهم المناهم و المناهم و المناهم المناهم المناهم و المناهم و المناهم المناهم و المناهم المناهم و المناهم المناهم و المن

(فهل من مدكر) متعظ بتعظ وقبل ولقد سهلناه العفظ وأعناه لمهن الاد منطقة فهل من مالك شفظه ليعان عليه و يووكل ال كنب الهل الادبان غيو التو والم والاغيسل والربو والابتلاق الانطوا والا يتعفظ و بالفاه واكالقوات (كنب عاد فك من كال عذا في وقد ) أى والذاراق لهم العذاب قبسل لا وله أو والذاراني قعل بهم لن بعد هم (المارسلنا عليه مربعا صرص ا) باردة أوشد بدة لمسوت (في وم نعس) منوه (مسفر) والم الشرف المتراب عالم موكان في المتعاب و يعفرون الذير (تغرع النساس) تقامهم عن أما كهم وكان الواسطة و الدخو المناسب و يعفرون المناسب و يعفرون المفر المناسب المناسبة المناسب المناسبة الم

ايتدكرو مسبر وقال سعيدب وسيريس ناه المسط والقراءة وليس شئ من كتب الله تعالى يرأ كله ملاهر لاالنزآل (مهل مسدك) اى مدخليمواعطه رفيسه الحث على تعليم الفرآن و لاشت عال به لا به قدر سره سود ، الد على من شاه من عباده بعيث يسمل حفظه الصيغير والكبيرو لعرب والعمى وغيرهم في إلى حسانى (كذبت عاد فكيف كان عذاق ونذر) أي الداري لهم العداب ( نا رسسام مرجع اصرصرا) أي شديدة الهبوب (في ومنعس) أي فيومنوم ( سعفر ) عدائم نشؤم سفرعل جيدهم بصوسته طبيق منهم أحدالاهلا فيه وقدل سريد الثالبوم يوم لار، مدفى آخرالشهر ( تغرع الماس) اى الربح قلعهم ثم ترقيبهم على رؤسهم شدق رفيهم قدل ك مرعهم مرحم (كانهم أعجاز تفل) قال ابن عب اس أصول عَدْل (منتمر) أي منطع من مكارسا أما على الارض فيسل محكانت الربع تبين رؤسهم من و حسامهم و في اجد و مرم و لار و س مجر النفيذ المام أ ( مكبف كان عد الحيونانو والقديسر ما لمَوآل للذ كرفيل من مركز من عودر لسند) أي لانذار الذي با مصلح (فعالوا أبشرا مه و ۱۰ ) عي آدمه و عدد. ( تبعه) ي ونعر جاعة كثيرون (آنادالي ضلال) أي خطا وذهاب من لصواب (وسعر) ذل أبن عباس بمد بـ وقبل شدةً عذابٌ وقبل انآلى عناءٌ وعذاب عد غزمامن ط سمه وقل الع جود وقسل الى بعد عن الحق (أألق الذَّكوعليه) بعني أأنزلُ لوحيءس (سيف رهوك اباشر) أى بطر متكبر ريد ان سعظم على الدعائه النبوة رسبطر اغد )اى د با مركبهم لعداب وهل مني وم الفيامة واعداد كوالغد التقريب (من الكارب لاشر) أي صالح أو من كدر المرسلوا لمافة )أى باعثوها ومخرجوها من المصبة لترسنانو ودلك مسم تعسوا عنى صلخ فسأنوهان يخرج لهممن صغرة حراء ناقة عشراء فقال ستعلى المرسلوالسامة (مسة) أي تحسروا خشار (للم فارتقهم) في فالتطرماهم صانعون (واصطد) أيعي لا هم والتدم) أي أخبرهم (ان أساء فسية بنهم) أي بين الناقة وينهم لها وُدوله رِدوع عدقل مالي بنهم مسبطعقان (كلشرب) أى نصيب من ألما (محسضر) أى يعدروس كندنو نهفاداك يرمانسانة حصرت شربها واداكان يومهم حضرواشربهم

طوال كانهم اعجازتهل وهيأصولحه بلافروع ودكرصفة لغل الى المعط واوجئهاعلى لعىلاث ة فلكأعاأ عرفعل داوبة (فیکمف کان عدایی دیذر وأشدنسرنا انوآسادكر مهل مرمد كركد تأغور بالسفريف لوأشرصا و حد )المسب سرايعمل يعسره (شعه) شه برد أأمع شرامة وحداره اد الى صلاًل وسعر ) كأن بفول نالم تبعوف كالمر فيصارل عن الحقوساس وربر فاخطسعيرامكسوا المعطفة توال المعدلة كما ا۔ كانسول،وقىل ئىدال الخطأو للمدعن لصواب والسعر حموب وتوقم أيسر كرلان دموا مايمى لمسية وطبوا ر گون سی الملا<sup>ن</sup>که

هداواسلامه د كالمنهم ت ام الداورودال و حدا سكار لان آنب لامه وجلاواحد أو وفيل اردو واحد من اد كومو اسم شرويم و عصه ويدل عمه دوله (الق لد كرعليه من بينا) أى الرك عليه الوجي من ارد و واحد من اد كوم اسم المرويم و عصه ويدل عمه دوله (الق لد كرعليه من بينا) أى الرك عليه الوجي من ادا و درد و المدار من المدار المدار

(فنادواصاحهم) قدار بنسالف أسجر غود (فتعاطى) فاجتراعلى تعاطى الاحرالعظم غيرمكارت وفعقر) الناقة أو فيها على الناقة فدة رها أو فتعاطى السيف واغدا قال فنقر والناقة في آية أخرى لو ضاهم به أولانه عقر بعونهم (فكرف كانعذابي ونذر انا أرسلنا عليهم) في اليوم الرابع من عفرها (صيعة واحدة) صاحبهم جبر بل عليه السلام (فكانواسكه شيم المحتفلر) الحشيم الشجر اليابس المتهم المتكسر والمحتفل الذي يعمل الفظيرة وما يعتفل به يبيس بطول الزمان و تتوطو المهام في تعلم ويته شيم وقرأ المسن بفتح النام وهو موضع الاحتفادات المفطيرة (ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر كذبت أوم لوط بالدرانا أرسلنا عليم) يعنى على قوم لوط (حاصبا) ويعاقصهم بالجارة أي ترميم (الا آلوط) ابنتيه ومن أمن معه وغيناهم سيران فالسوران فالموالية في من الاستعار ولذا صرفه ويقال لنتيته بسوران القبنة في حدم وقبل ها من الاستعار ولذا صرفه ويقال لنتيته بسوران القبنة في حدم وقبل ها من الاستعار ولذا صرفه ويقال التيته بسوران القبنة في حدم و من الاستعار ولذا صرفة ويقال التيته بسوران القبية والموالية ولي من الاستعار ولذا صرفه ويقال التيته والموالية والموا

الاعلىقيل انصداع الفس والاستوعنسدانسداعه (نعمة)مفعوله أى انداما (من عندنا كذاك عيري من شكر )ندمة الله إياله وطاعته (ولقد أنذرهم) أىلوط عليمه المسلام العشتنا) أخدتنا بالعذاب (فقاروآبالذند) مكذبوا بالندرمنشاكين (ولقد راودودءن ضيفه)طلبوا الفاحشية من اضيائه (وطمسنا عينهم) أعيداهم وملمسعناها وجعداها كسائر الوجه لابرى لهاشق روى انهم لماعا لجواماب لوط علمه السلام لمدخلوا قالت الملائكة خلهم بدخلوا 'نارسسل ربكُ لن يصاوا اليك نصفقهم جبريل عليه لسلام يجناحه صفقة فتركهم يترددون ولا يهتدون الى الماب حتى

وقيل والماء في بعضرون المساء اذاغات الناقة فاداجاه ت حضر وااللبن (ضادوا صاحبهم) بعني قدار ابن سألف (فتعاطى) أى فتناول الناقة بسيفه (فعقر) يعنى الناقة (فكيف كان عذالي ونفر) غربين عذابهم فقال تعالى (الماأرس ماعلهم صيعة واحدة) بعني صيعة جبريل (مكانوا كهشيم المُعْظَر) قال اب عباس رضي الله عنهما هو الرحسل بعنار لعنه حفايرة من السير والسولة دون المسماع فساسقط من ذلك فدامسته العنم فهو المشيم وقبل هو الشعر الهاني اذي م تم حين تذووه الرباح والمعنى انهم مصار واكيبيس الشصراذ أبلي وتحطم وقسل كالعطام النفوة المحترفة وقبل هوالتراب يتناثر من الحائط (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) قاد تعالى (كذبت قوم لوط بالندوا فاأرسانا علههم حاصبا) يعني الحصب العجارة التي دور صلء ألكف وقدتكون أخاص الراى فعلى هذا كون ألدى الأرسلناعلهم عذابا عصهم أى برسهم بالحجارة تم استنتي فقال تعالى (الا آل لوط) يعني أوطا وابنتيه (نجبناهم) يعني مس العداب (بعضر نعدمة من عندنا)أى جملناه نعمة مناعليم حيث تعيناهم (كذلك تعزى) أي كا أندمنا على آل الوط كذلك نجزى (من شكر) يعنى ان من وحد الله لم يعذَّ به مع المنسركين (والقد أنذرهم) أى لوط (بطشتنا) يعنى أخدنا الماهم بالعقوبة (فقمار والبائندر) أى شكوا بالاندار ولم يصدقو وكذبُوا(ولقدُراُّودُوه عن ضبيعُه) أى طلبوا مُنه أن يسلم الهِمْ أَصْياءه (نظم سساأ عنهُمٌ) وذلك اتهم أأفه دوادار لوط عالجواالباب ليدخاواعلهم فقالت لرسل للوط خليتهم وبين الدخول فانارسسل ومكان بصاوا البك فدخاوا الدارفصفة ومجسريل بجناحه فتركهم هماماذن الله يغرددون متعير بنالاع تدون الحالباب وأحرجهم لوط عيالا ببصر ون ومعنى فطمسنا أعينهم أىمسسيناها كسائرالوجهلابرىلماشق وقسل لحمس المتهأبصارهم فلميرو الرسل فقالوالعد ر أيناهم حين دخاوا فأبن دهبو أهليروهم (فذوة واعداب ونذر) يعنى مأأ مذركم به لوط من المداب (ولقدصصهم بكره) أى عاءهم وقد الصبح (عداب مستقر) أي دائم استقر فهم سي أفضى بهم اَلَى عذابَ الاسْتُومْ (وَدُونُواعَذَابِي وَنَدُرُولُقَدْ بِسَرِ مَا القَرْآنَ لَلذَكُرُفُهُلُ مَنْ مُدْكُرُ ﴾ ﴿ وَلَدْعَزُ ا وجل (ولقدماء آل فرعون المدر) يعنى موسى وهرون علبهما الصلاة والسلام وقيل لنذر الا آيات التي أندره مبه آموسي (كذبو ابا آياتنا كله.) يعني الا "بات التسم (فأحد ناهم) أي

قلد لهم دو واعلى السنة الملائكة (عداى و مدر واقد صعره مركوم) أول الم در (عداب سسسر ) البت قداستفر عليهم الى الديف على المدن المستقر المدر واقد صعره مركوم) أول الم در (عداب سسسر ) البت قداستفر عليهم الى الديف و ما الديف و على المدر الدواب المدر المدر الدواب المدر الم

(الكفارم) بالعل سقة (خيرس أواشخ) الكفار المدودين قوم أو عوه ودوساغ ولوط وال فرعون اي أهم شير قو دواله و مكانه في الديرا و الديرا و منادا به ي الكفار المدودين قوم أو عوه ودوساغ ولوط والديرا ما أنزلت الميكوا الهلمكة راءة في الكدر المتقدمة الدم كمومر كوكد الرسل كال آمنامي عذاب الشفاء في المراءة (أم يقولون فعن حيد) بعامة المراجمة عرامة من المتعلا رام والانصام (سسهرم الجمع) مع أهل مكة (و يولون الدير) أي الا دبار كافالوا كلواف بعض بطري تعموا أي بعدر ووده من علامات المدوة (دل الساعة موعدهم) موعد عذا جميعه بدر (والساعة أدهي) أشدم ٢٤٦ موقف بدر والدهم المكوالدي لا يهددي لدواته (وأمر) مدافا من عدال الديرا وأشد من المرة (ال الساعة من المراد والدهم المراد الديرا والديرا والديرا والديرا والديرا والديرا والمراد كوالدي لا يهددي الدواته (وأمر) مدافا من عدال الديرا وأشد من المرة (ال المراد والديرا والدير

المدار أحدير ومسدر إى عليف المقامه فارسلي اهلاكهم لا بعزه عما أواد ثم خوف وَ كَاهِ الرَّهَ لَهُ اللَّهِ مَنْ أَكُمُ الرَّحِ، برمن أوا تُبكي إنني قُوى وأشدمن الذين أحالت جم نقمتي امتسل ومنوح وعاد وتودوة وفوط وآل مرءول وهدا استعهام انتكارأى ليسوا بأقوى منهم رام ايكم "من آمر سام . سارفي لر ر) أي في الكنب به ل يصيكم ما أصاب الأم الحالية رأمبيولور) مِن كَارِمِلِ (فَعُرِجِيمِ) عَيْمُرِيا (مُنْصِرَ) أَيْمُرُاعِدُ بَنَا وَالْمُعِيْسُ يدواحسد، الح من الصاحب تصروب عن عد ما ولم قل منتصرون الوافقة رؤس الاتى وقسيل معد منعى تل واحددد، مسمركا قدل كليم عالم أى كل واحدمنهم عالم فالدانة تعالى (سهوم حمم) يهري بمارسكه (ويولون لدر) أي لادبارموحدلاحسل رؤس لاسي وقبل في الاعراد سآره أي أمسمق لم ألمو لهزيم كمعس واحسدة بالايتد ما أحدى الهزيمة والايتنت أحد الر - عـ ١ هم في راك كرسل و حد (ح) عن اب عداس قال قلوسول القصلي القعليه وسلم وهوق منابوم در اللهدم الى بسا ألم مهدلة ووعدك للهمان شئت م تعبد مدهدا الموم أبدأ الأحدد وكريده والمستبث رسول مافتدا لحث الحديث ومشاهر حوهوفي الدرع وهو يقول سهرم لجمو بولوب رم ( ل المد عدسوعدهم و ساعة أدهى وأمر) فصدف اللهوعده وهرمههم ومبذر وهائسميدين المساسعت عربي الحطاب يقول لمبارك سيبرزم آلجع وبرلوب لدبر حست شالاأ درى أن مع يهرم لما كان يومندر وأبث السي صلى الله عليه وسأبر الساق عهو غرياس برم لجما يرلوب المرفعات بويلها لالساعة موعدهم يعيي جيعا ر اساعه الرعي وأمراي المهم القسه وأسدم وقص الاسروا لفتل يوم بدر قول عروجل ١ - لحره ١٠ يعي ١٠٠ م ١ في ١٠ لما وسعر) صل في بعد عن الحق وسعر أي تاريسعر علمهم وقار و وسلال في أراء أو روسه وه لا محره وهيل في صلال اي عن طر في الحدة وسعواً ي راسالا تحرم ثم مدعدام م م م الحاج . سحمون ای محرون (في المارعلي وجوههم) و ﴿ رَافُهُ ﴿ وَأَوْ مُسْ مُنَّارًا ﴾ ي دواو أبه المكانون لمحسمة صلى الله عليه وسلمس سقر (آيا على ثبي حدد مدر ، يسقدوره كنوب في لمرح لمحموط و يل مداه فدرالله ليكل شيَّمُن حدمه الروادات والريام الراعب الراعب الرائل في القدر حتى وصعت يدله على تعدله وعصس ل مسارو يا يه وموردي العد وماس ويه في (م) سَ عدالله بعروس

ه ـ سوف عمد رسول حصلي لله، يه وسدلم فعول كنَّت للهُ مَقَاء بِوالحَلاثَقُ كُلُهَا قُدُّلُ أَنَّ

الجومين في مسلال) عُن المقاق الديسا(وسعر) وبيران في الاستسرم أو ى هلاك وييران (يوم يەحسون فى لدر) يېپرون ورا (عملي وجوههم) ويقال فسم (دوموامس سفر) كفولة وحددس لجىوداقاطم عبرب لأن لساراد أصابهه تعرها فكالهاء ومس يدنك وسترعب ومصرف للمأميث وتشعر يعسلانها عفيلهم مسعرته لدار اداوسه ( ماكاني) حنفدہ شدد ) تلمصور يقفن معورعدس والطو ومرئ بالمرفعة د و أمصب أولى لانه أوروم لامكن أنبكونجع تقدوهم الغروصه نثئ وبكوب للعيومصنى وبتشارموه لد مل نمی محدوق ۔۔ کاش مسدرو يعقل بالكوب

مند ههو مغیروندیرد . شرشی شهری م سروالد برد لامر قد نوعه ایکن شره مرس مبلا به ولا مجوزی المصب ان نوعه مسد و سرد دست کل بی مدر اور خوشد ایکن شره و استو و المدر ای مدر ای

بخلق السعوات والارض بخمسين ألف سنة فالوعرشه على المساء (م) من أق هر رة قال بياءت مشركوةريش الحالى سلح الله علمه وسليتغساسه ونهف القدوفنزلت هذه الاستية ال الجرمين فيضلال وسعراني قوله أناكل شئ خلقنا مبقدر (م) عي طاوس قال أدركت ناساس أصماب وسول الله صلى الله عليه وسسط بقولون كل شي بقدر الله تعالى قال وسمعت عبد الله ن عمر رهول فالعبدول الله مسلى الله عليه ومسلم كل ثبي يقدر حتى البحر والكيس أو الكسر والبحزية عن على بن أى طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمى عد حتى يؤمى بار بع يشهد أنلااله الاالقهوآني وسول الله يعثني بالحق ويؤم يهالمهت وبالمعث يعبدا لموت ويؤمن بالقدر خرجمه الترمذي وله عرجا برقال فالرسول القهمملي القدعلمه وسمؤلا يؤمن عبدحتي يؤمن بالقدوخيره وشره وحتى دلمان مااصابه لميكل ليعطئه ومااخطأ الميكل ليصيمه وقال حديث غريب لانعرفه الاس حديث عسدالله ين ميون وهومذ كرا الحديث وفي حديث حبريل المنفق عليسه وتؤمل بالقدر خيره وشره فالمددف بعيه دم القدرية وعي حذيفة فال فال وسول المقصلي الله عليه وسسلم لسكل أمه يحوس ويجوس هده الامة الذين يقولون لاقدرمس مأتمنهم والاتشهدواج وازنه ومسمرص منهم والاتمودوه وهمص شعة الدجال وحقعلي الله آن لهقهم بالديال اخرجه أتوداود وله عن أي هو رة متسله بزاده لاعبالسو همولا ثما يحوهم فالكلام وعنان عساس فالرقال رسول القه صلى القاعليه وسسة صنعاب مرآمني ليس لهما فالاسلام نصيب للرجنه والقدرية احرجه النرمذي وقال حديث حسرغريب وروي اب الجوزى فى تعسد بره عن عمرس المعال رضى المقصمة عن رسول المقصلي المقدع لم وسيط فال ادا جعالله اللانق ومالقيامة أمرمها دبافينا دينداء سعمه الاولون والاسترون استصعاءالله فيقوم القدرية فيأم بهم الي الماريقول الله دوقو امير سقرانا كل ثير حاتما وهدر قال ابن الجوزى واعاقسل خصماء القلانهسم يعاصمون في الملايجوران بقدرالمصمة على العدم بعدبه علما وروىعى الحس فالرواللهلوا مقدر باصام حتى يصميركا لحمل وصدلي حتى يص كالوترثم أخدطلم احتى بدع بيرالرك والمقام لكبه اللهءني وحهدق سقرتم قبالهدف سرسفرانا كلشئ خلقسآه بقدر قال الشسج محى الدي الدووى رجه الله اعسأ المده أهل الحقائدات القدر ومعساه السالله عالى قدرالاشياء في القدم وبمإسبصانه ودراف الهاسسقع في أوفات معلامة عبده سحمانه و حيالي وعلى صفات محصوصة بهيي تقع على حسب م الله تعالى وأمكرت القسدرية هسداورهت الهسسحاله وتعالى لم يقدره ولم سقدم عله مهاواتها لتألفه العلاأي غيايعلها سجاله وتعالى دمدوقوعها وكدبو اعلى الله حسابه تعالىءن قوالهم الساطلة علوا كبيراو عيت هدمااهرقة قدرية لاسكارهم القدر فالأصاب المقالاتس لتكلمه وقدا نفرصت القدرية لعائلون بودالعول لسعم الساطر ولوسق احدس أهل الغما عليه وصارت القدر ذفي الارمال لمنأحره تسقدانسات القدروا كمن تقول الحيرس الله والشرمىغيره تعالىالقفى قولهم عاو كبيرا \* وحكى أنومجدس منيية في كتابه غريب الحديث وويالمسالي الماء الحرمين فيكمايه الارشادقي أصول لدسان بعص القديرية فأبر السياية درية الأأثم المصدر بالاعتفادكما أثيات المصدر ولياس فنيبة واسام المرمين هسدنغويه ساهؤلاء الجهلة ومناهبة وتواهم فالأأهل الحق يقوصون أموره مالى الله مناني ويصمحون لندل والادوال الماللة تعالى وهؤلاء الجهنة يصيعونه الى انفسهم ومدعى الشي لممسه ومصيعه المها

أولى بالانفسب المسدعن يعتقده لغيره وينغيه عن نفسه كال امام الحرمين وقدقال وسول الله صلى الله عليه وسير الفدر به مجوس هيذه الأمة شيهم بهم لتقسيمهم انلير والشرق عكم الاواد أكا قهمت الجبوس فصرحت انف يرانى بزدات والشراني أهومن ولأشعف اءبا ختصاص همدا للديشااندرية وحدث القدرية عوسهمده الامة روادأ وعازم عن انعرعن رسيرل الله صدلي لله المعوسية وأحرجه أبود أود في سنيه والحساكم أبوعيد الله في المستدولة على العدميس وقال محمد على شرط الشيعامين ان محمداع أبي حازم عن اين عروقال الخطابي اغت جعلهم صدلي الله عليه وسدام محوسا لمضاها فمذهب ممذهب المحوس لقوطسم بالاصليب أالبورو لطكة رهون ان الحسيرمن فعل النوروالشرمن فعل الظلة فصيادواننو بة وكذلك المسدر بالمسالم والمراني الدوانشرالي غسره والله - بعاله ونصافي خالق كل شي الخبر أو اشرجه الأكون ثي منهمها لاعتسانه فهمامضا فان السه سمانه وتعالى خلفاوا يجادا والواانا عامرهما سرعاده فعلاوا كذاءه فالواغطاق وقديعسب كشرمن التباس الأمعني المصاء والقسدر جباراناه تعسال العبد وقهره على مأقدره وقضاه وليس الاصركات وهمونه واغتاسه والاحارس فدمصع للمتعاليكون من اكساب العبادوصدورها عن تقدير الشواهكو في الكدرس السه وحيق له احيرها وشره دار والقيدراء برايا اصدر مقدر اعن فعل القادر يقيال قدرت والمر (فيل من دكر) المراح وقدرته المعمد والمنس عمر واحدوا لقساء في هذا معناه الخلف كفوله تعالى فقصاهن سمعهم تأج عاتهن وفلائل هرت الادله القطعية من الكتاب والسينة واجهاع العصابة أنى آوائث الكندري أن وأهل امتدرالحن من اساعب لحنف عير انسات قدراند مسجمانه وتعياني وقد قور ذلك أغسة المتكلب أحسسن تقرير مدلالها لمتعدمة السمعية والمقلية ولنداع يهوأ مامعاني الاحاديث أ. المناس منا منسونة من مسترسك و قريس الى قوله انا كل شيخ خلقنا مرهد والمراد بالقدرهذا القدر إلى العروف وهوماف بالشوقصا وستق به علدوارا دته فيكل ذلك مقدر في الازل معاوم لله تعالى عريه ويدانك وباكنت لمفسقاد رالخرابي فسل ان يعلق السموات والارض يعيسان الف محمرة كل إركل صدمير) أسم و مريد على لمده الرسمة خديد رئت لكتابة في الموح المحفوظ أوغيره لا أصل الفدرقان و. يراس لاعب رم أ الله ولا أرباله وقوله وعرشه على المائي قبسل ان يخلق السعوات والارض وقوله كل شي كل منفودن (مسنهم) ﴿ سَمَرَ حَتَى الْجُهُو لِيكَانِسِ أُونُ الكَيْسِ وَالْجِزَ الْجَرَعَدُمُ الْقَدَرةُ وَتَسَلَ هُونُولَا مَايَحِتَ فَعَلَمُ م.نسو تسهر المعروع و تهوفيل بعقل الجرعن الطاعات و بعقل العسموم في أمور الدنيا أيا تحركو الكسرضد لهزوهوا لنساط والحذف الامورومعني الحديث أن العالوقدر عزه ر كيس قدركيسه في الرحماف (ومأهم لا واحدة) أي وماأهم ما الاهم والحده وقبل معناه رم مرا مشي المرور تككو مالا كلمواحدة كن فلكون لامراجعة فسه فعلى هذا داأراد معديما موتعل فسأهل فكر مكور عهامان فرق سنالارادة والقول فالارادة قدر والقول قص وتوله واحدد سه بان الهلاماجية لى تكويراً لقول الهواشارة الى تفاذ الامر (كلم بالبصر) ول بعدان بدان تضافى فى خلق أسر عمل البصروعن ابن عداس أيضامعنا و رِمَا أَمِنَ عَنِي الدُّعَدُقُ لِمَرَّمَةً لا تَطَرِفُ النصِّر (وَلَقَدَأُهَلِكُ أَسْسَاعَكِ) أَيَّ الشاهك ر طَرَاءَكُمُ فَى لَكُمُومَنَ لَامُ السَّانِهُ ۚ (فَيَنَّ مَنَ مُذَكِّرٌ) أَيْ مَتَنظَ بَانَ ذَلِكُ حَقَّ فَيَخافُ ويعتبر (وتل ثني العلام) وعلى لاشد عمن خبر وشر (في الربر) أي في كتب الحفظة وقبل في اللوح ليمفوط زوتل صغيرو كبير) أي سن الغاق وأعما لهم وآجالهم (مستطر) أي مكتوب ﴿ لِهُ عِزْ

الماأمرنا الاواسدة) الا كلة واحدداي وماأضنا الشئ تريدنكو ونعالاان المول الكي مكون كامع الماليصر) على قدرماً نعم أحدكم مصره وقبل المرد عاص مقدامه كاروله وسأ مَن أَسَالُهُ لَا يَكُو أَرْجُو أَرْجُو إولقداه كياأساكي الد عله (والرائز والرائز الودسية في أب العوار الحم د تان و داندووس أأسأ يبضيا فقعاره بيامو لمعر حر عب النوع وفي برير ﴿ امسطوري الدواح (ان المتقين في جنسات ونهر) وانهاراكتني باسم الجنس وقيس هو المسعة والفيدا ومنه النهار (في مقعد صدق) في مكان مرضى (عندمليك) عندية منزلة وكرامة لأمسافة وعساسة (مقندر) فادر وفائدة التنكير فيه النبط الناهي الاهو قعت ملكه وقدرته وهوملى كل من قدرته وهومل كل منازلة عن الرحن الرحن الرحن عندالله والمداخلة وهي ست وسبعون آية) (بسم الله الرحن الرحن الرحن عندالله عندالله عزوجل آلاء فارادان عندالله عزوجل آلاء فارادان

وجل (ان المتقين في جنسات) أي بساتين (ونهر) أي انهار واغ او حده لمواعقة رؤس الاسي وأراد أنهار الجنة من المساء والحرواله بن والمعنو والماء والمعنو والم

#### وتفسير سورة الرجن علاوعز وجل

وهى مكبة وذكران الجوزى الهامدينة في قول من قواين عن اب عباس وهي ست وسبعون آية وثلثمالة واحدى وخسون كلفو ألف وستمائة وسنفوة لاثون حرقا

#### (بسمالله الرحمي الرحيم)

ق إيه عزوجل (الرجن عمل الفرآن) فيسل لما ترات أمعدو اللرجن قال كفارمكه وما الرجن فأنكروه وفالوالانمرف الرحن فأنزل الله الرحن يعني الذي انسكرتموه هوالذي علم الفرآن وقيل هذاجواب لاهل مكة حين فالوااغا يعله بشرفقال تعالى الرحن علم القرآن يعني علم محدا الفرآن وقيل علاالقرآن يسرهللذ كرلصفط ويتلي ودالثان القعر وجل عددنه ممعلي عباده فقدم أعظمها نعسمة وأعلاها رنبسه وهوالقرآن العزيرلانه اعظم وحى الله الى أنبيائه واشرفه منزلة عندأواياته وأصعيائه وأكثره ذكرا وأحسنه فيأنواب الديراثرا وهوسنام الكتب الحملوية المراة على أفضل البرية (خلق الانسان) ومن آدم عليه المسلاة والسلام قاله ان عباس (عله [المدان] بعني اسماعتن وقبل عله الدرات كلها و كان آدم شكام دسب عمالة لغة أفضاها العراسة وقيسل الانسان اسم جنس وأرادبه جبح الماس فعلى هدايكو ن معنى عله البيان أي المطَّق الذي يتيربه عن سائرا لحيوانات وقسل علّمه الكتابه والفهم والاعهام متى عرف ما غول وما بقال له وقبل على كل قوم لساخ م الدى يتسكا موب به وقيسل أرا دبالا بسان محد اصلى الله عليه وسلم علمه البيان يعنى بيان مايكون وما كان لا مصلى الله علمه وسيلم ينيعي عن خبر الاولين والا تحريب وعن يُوم الدّي وقيل علم يمان الاحكام من الله الان والدرام والله دودوالاحكام (المتعلق والقمر بعسبان) قال ابن براس يجريان عساب ومنازل لا يتعديانم الوقيل ومني جماحساب الاوقات والأحال ولولا الليدل والوالة عدر والقدمر فيدرآ حدكمف بحسب مايريد وقبل المسمان هوالعلانشمه ابعسان ارحى وهرم بدورا لجريدورامه (والمحمو اسعر يسعدان)

بقدماول ثبئ ماهواسبق قدما من شرو سآلاته وصينوف نعيما أدوهي تعمة الدبن فقدم من نعمه الدين ماهوسنام في أعلى مراتها واقصى مراقها وهوانعامه القرآن وتعزيل وتعليمه لامة أعظم وحياظه رتمة وأء لاهمنزلة وأحسنه فيأبواب الدن أثرا وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعبارعليا وأخرذ كوخلق الانسأن مرذكره ثمانيعه الأهليعلم انه اغما حافه الدين والحمط علمانو حدروكتمه وفدم ماخلق الانسان من أحدله عليمه تمدكرما يزدعي سائرا لحيوان من البيان وهوالمطن الفصيح المرب عما في الصعمير والرجن ميندأوهذه الاهمال مع ضمارهاأخدارمترادوة واحلاؤهامن المباطف فحيتهاعلى غط المعدمدكا تقولز بداغياك يعدفقو أعزك بعددل كترك بمد فلدفعل بك مالم يفعل أحد باحدفياتكرس حسابه

۳۲ حازی ح (لنجس والقهر عدسبان) بعساب معلوم و تقدیرسری بحریت و و به ماوف دات منافع الماص منهاع السندن و المساب (و النجم) اسبات الذی خیم من الارض الساق آه کالمقول (و النجر ) دی اله ساق وقبل المجم نجوم المحمد و المحمد النجم نجوم المحمد و ا

الاه كاييت منكر أمادي المنه عليسه من هناس بتعديد مسبب بعلى بعديد ويعدد المنه المنهاج بعد البعد المنه في وسل ما يعب وصل التناسب والتقارب العطف و بيان التناسب أن الشهس والقسم معاويان والنعم والشعر آرصيان في وسل ما يعب من حيث التقابل وإن السهاء والارض لا زالان تذكران قرينتين وأن بوى الشهس والقسر بعسبان من جنس الانتياد لام الله فهو مناسب لحدود النهم والشعر (والسما و فيه) خلقها مرفوعة مسعوكة حيث جعلها منشأ ومسكن ملائكته الذين بعطون بالوحى على أنبائه ونيه بذلك على كبريا شانه وملكه وسلطانه (ووضع الميزان) أى كل ما توزن ١٥٠٠ به الاشباع وتعرف مقاد برها من ميزان وقرسطون ومكال ومقياس أى خلقه (ووضع الميزان)

قسل الغيماليس لهساق من النبيات كالبقول والشجرماله ساق يبقى في الشيتاء ومعبودها سجودظلها وتيسل النجمهوالكوكبوسجوده طلوعه والقول الاول اظهر لانهذكره مع الشيرف مقابلة الشعس والقدمر ولاغهما ارضيان في مقابلة سمائين (والمعارفها) أى فوق الارض (ووضع الميزان) قيسل أراد بالميزان العسدل لامة لة العسدل والمعنى اله أمر بالمدل بدل عليه قوته (الأنطغواني الميزان) أي لاعباوز والمدل وقيدل أرادبه الآلة التي ورنب التوصل الحالانصاف والانتصاف واصل الوزن التقديران لا تطغوا في الميزان أي لثلاثميا واوتطلوا وتجساوز واالحق فى الميزان (وأقبوا الوزن بالقسط) أى بالعدل وقيسل أقيموا لسان الميزان بالمدل وقيسل الاقامة بالبدو القسط بالقلب (ولا تغسروا) أي تنقصوا (الميزان) أى لا تطفعوا في الحسكيل والوزي أص بالنسوية ونهى عن الطغيان الذي عواء نداء وربادة وعن الخسران الذى هو تطفيف ونقصان وكررلفظ الميزان تشديد اللتوصيةبه وتقوية للامر باستعماله والحث عليمه (والارض وصعها) أى خفضها مدحود على الماء (الاتآم) أى الخاق الذين بشمه فها وهوكل ماظهرعلها من دابة وقيل للانس والجن فهي كالمهاد لهمم بتصرفون فوفها (فياً) أى في الارض (فاكهة) أي من أنواع الفاكهة وقيسل ما يتفكهون به من النعم التي لا تَعْمَى (والنفسل ذات الاكام) يعني الاوعيـــة التي بكون فيها الثمر لان عُر النفل يصكون فغلاف وهوالطلع مالم بنشق وكلشئ سترشسبا فهوكم وقسل اكامهاليفها واقتصرعلىذ كرالخل من بينسائر المعرلانة أعظمها وأكثرها ركة (والحب) يمنى جيم المبوب التي يقتبات بها كالحنطة والشعير ونعوه سماواغ اأخوذ كرالحب على سبيل الارتقآء الى الاعلى لان الحب أنفع من النخل وأعم وجودا في الاماكن ( ذو العصف) قال ابن عباس بعنى المين وعنه انه ورق آلزر ع الاخضر ادا فطعر وسه وبيس وفيسل هوو رق كل شي بخرج منده الحب ببدو صلاحه ولاورق وهوالعصف غيكون سوفا تم يحدث الله فيسه اكاماتم يسدث في الا كام الحب (والربعان) يعني الرزق قال أن عباس رضى الله عنه-ماكل ربعان فالمقرآن فهورزق وقدل هوالر يحسان الذى بشم وقيسل العصف النين والريحان تمرته فذكر موت الساس والانعام م حاطب الحر والانس فقال تعانى (فيأى آلاعر بكاتكديان) يعني أيها

موضوعا عملي الارض حسنعلق به اسكام عباده من التسوية والتعديل في أخسذهم واعطامهم (الاتماموافي المزان) لذلا تطغوااوهي أنالمفسرة (وأفيرواالوزن بالقسط) وتوموا وزنك بالعدل (ولاغسرواالمران) ولا تنقصوه أمر بالنسوية وتهىءن الطغيان الذي هواعتداء وزيادة وعن الخسران الذى هوتطفيف وتقصان وكرولفظ الميزان تشديداللتوصيةبه وتفوية للامرياستعماله واسلت علبه (والارض وضعها) خشضها مدسوده على المبأه (للانام) للخلقوهوكل مأعملي ظهرالارضمن دابةوعن الحسن الانس والجرفهي كالمهادلهم يتصرفون فوقها إفهآ فاكهه) ضروب مماسفتكه

به (والتخل ذات الاكام) هي أوعية التمرالواحدكم بكسرالسكاف أوكل ما بكم أي يغطى من النقلات المفه وسعفه وكفراه وكله منتفع به كايننفع بالمكموم من قره و جماره و جزوعه (والحب دوالعصف) هو ورق الزرع أوالتين (والريحان) الرزق وهواللب اراد وبها ما يناذ فيه من العوا كه والجامع بين لنلد دوائتغذى وهو تحرال تخل وما يتغذى به وهو الحب والريحان بالموالوجوب وعلى أي والحب دواله صف الذى هو علف الاهمام والريحان الذى هو معلم الانام والرفع على وذوالر يحان المناف وقيم المضاف المعمناه وقيم معناه وفيالر يحان الذى يشم والحب ذا العصف والريحان وبأى آلاء) أى النع مماعد من أول السورة جع الدوالى وربكات كذبان الخطاب المنقليل لالاة الانام عليما

لمسان فأيس قه ضلصدلة اکالفندار) أی العلین الطبوخ النازوهوانلزف ولااختلاف فهذاوق قولهمن جامستون من طسان لازب مسن تراب لاتفاقهامعني لاته اغيد الهخاقهمن ترابثم جعله والناغر وأمستوناغ صلصالا (و خلف الجان) أما الحن فيل هوالس (منمارج)هو اللهدالماق الذى لادمان فيه وقبل الختلط بسواد النيارمن مرج الشيّ اذا اضدطرب واختلط(من نار)هوسالالمارحكانه قيسل مرصاف من الأو مختلط سنارأوأرادمن نارمخصوصة مسكفوله فأنذرتك نارا للطي فيأى آلار مكا كسندان وب الشرقين وزب المغربين) أرادمته في الشمس في الصف والشتاء ومغربهما إفاى آلاءر بكاتكذان مرج العرين التقيان) أىأرسل البعرالملح والبعر المدب متعاورين متلاقيين لافصيل سين المساءين في مراى العين (بيهما ررخ) حاجر من قدرة الله تعالى (لايبغيان) لايتجاوزان حديهما ولاينعي أحدهما على ألاحخر بالممازجية (ماىآلاءرىكاتىكذمان یمرج)یشرجمدی وحسری

(منهما

الثقلان ريدهدة الاشسياء المذكورة وكررهذه الاكة فهدد السورة في احدوثلاثين موضما تقرر اللنعمة وتأكيدافي المدكير بها تم عدعلي الملق آلاءه وفصل بينكل نعمتين بجاينههم علمالية همهم النع ويقورهمهم كقول الرجللي احسس المه وتابع البه بالايادي وهو تذكرهاو بكفرها المتكن ففيرا فأغذبتك المتنكرهذا المرتكن عربا نافكسوتك اضنكر هذاأ أمتكر غاملافعز زتك افتذكوهذا ومثل هدذا السكالام شدائع في كحلام العرب حسمن نقر رأ وذلك لان الله تصالى ذكر في هسذه السورة مايدل على وحسد انبته مي خلق الانسان وتعليه والبيسان وخلق الشمس والقمر والسمساء والارض الىغسيرذاك بمسائنم به على خلف ه وخاطب الجن والانس فقسال فبأى آلاء بكاتكذبان من الاشياء المذكورة لانها كلهامنعها عليك وعنجا ررضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه و المعلى أصحابه فقر أعليهم سورة الرجور من أولها الى آخرها فسكتوا فقال لفدقر أتهاعلى الحود لما الجن فكالواأحسس مردودامنك كنت كلاأتيت على قوله فبأى الاءر بكاتكذبان فالوالابشي من اعدمك وبنا تكذب فلك الحدا وجه الترمذي وفال حديث غريب وفي ووايه غيره كانوا أحسن مدكم ودا وفيه ولا بشي قوله تعالى (خلق الانسان س صلصال) يسني من طبن بابس له صلصلة وهو الصوت منه اذانقر (كَالْفِغَارِ) يَعْنَى الطين المطبوخ بالمنار وهُوا الخَرْفُ فَانْ قلتُ تَدَاخَتُلْفَتَ الْمَارَاتُ فيصفة خاني الانسان الذي هوآدم فقيال تعالى من تراب وقال من حامسينون وقال من طس لازب وفال من ماءمهين وقال هنامن صلصال كالفضار فات السرق هده العبار آت احتلاف بل المهني منفق وذلك ان الله تعمالي خلف في أولا من تراب تم جمله طينا لازما الحتلط بالماء تم حماً مستوناوه والطين الاسوداة بن فلسابيس صارصلصال كالفخار (وحلق الجان)وهوأنوالجن وقيل هوابليس (من مارج من نار) يعنى العلق من لهب النار الذي لادخان فيسه وقيل هو ما اختلط بعضه ببعض من اللهم الاجر والاصغر والاخضرالذي يعلوالنارادا أوقدت (فيأي [ الاعربكا تكذبان رب المشرفين) يعنى مشرق المسف وهوغاية ارتفاع الشمس ومشرق الشتاء وهوغاية انعطاط الشمس (ورب المغربين) يدى مغرب الصيف ومغرب الشتاء وأبسل يعنى مشرق الشمس ومشرق القمر ومغرب الشمس ومغرب القمر (فبأي آلاءر بكا تكذبان مرج البعرين) يعنىأرسل البعرين العذب والمخ متجاو وبن متلاقيين لأفصسل بين المساءين لان من شأم ماالاختلاط وهوقوله (يلتقيان)اـكنالله تعالى منههما بمسافى طبه هـما بالبرزخ وهو قوله (بينهمار زخ)أى ما خرم قدرة لله (لا ينغيان)أى لا ينغي أحدهم على صاحبه وقيل لايعناطان ولايتغسيران وقيل لايطغيان علىائناس بالغرق وقيل مرج اليعرين يعنى بعرال وم وبصرالهنسد وانتما الحاجز بينهماوتسل بعرفاوس والروم بينهسمار زخيمني الجزائر وقيسل بعمرأ السهاءو جعر الارض بالقدان في كل عام (المأى آلاءر بكانكذاك عوج منهما) فعل الحا يخرج من الحرالج دوب العذب فهو كقوله وحمل القمر فهن نوراوتهل أراد يخرج من أحدها فذف المضاف وقيل الدقي البحران فصارا كالسئ الواحد جازأن بقال يخرج منهما كايفال يخرج من البعر ولا يحرج من جيع البعر ولدكل من بعصمه وقبل يحرج من ماء السماءوماء العرقيل اداأمطرت السماء تفتح الاصداف أفواهه الفيتما وقعت قطرة صارت الولوة على

اللوائي) بلاحزاً لوبكرو يزيدوه وكبادالدو (والمرجان) صغاده واغساقل متهما وحسابيش ببان من المخلانه سالمساالتغياو ساوأ كالشئ الواحد جازان يفال يخرجان منهسما كايقال يغرجان من البعر ولا يخرجان من بعيم الصرولكن من بعضه وتفول خوجت من البلد واغساء وست من محلامن محاله وقبل لا يخرمان الامن ملتق المغروال ذسر (فبأى آلاء بكات كمنانوله) والله (الجوار) السخن جعجارية قال الزجاج الوقف لمهاياليا والاختيار وسلها وان وقف عُلْها بغير ياء فذاجا ترعلي بعدد وَلَكُن مُروم الْكُسرِف الرَّهُ لَيْدَل على حذف آلياء (المنشّات) المرفوعات الشرع المشاتّ بكسر الشين حزة و يعيى الرافعات الشرع أواللاتي نشستن الامواج يجريهن (في الصركالاعلام) جمع الوهوا بليل العلويز (فبأي آلامر بكا تكذيان كل من علما) على لارض (فانويقي وجمه ربك) ذاته (ذوالجلال) ذوالعظمة والسلطان وهوه فة الوجه ٢٥٠ وهذه الصفة من عطم صعات الله وفي الحديث الظوايداذ الجلال والاكرام (والأكرام) بالتعاوروالاحسان

قدر لقطرة وقوله تعالى (اللؤلؤ) قبل هوما: ظممن ألدر (والمرجان) صغياره وقيسل بعكس ذلك وقبل المرجان هوالخرر الاحر (فبأي لاءر بكما تكذبان وله الجوار) يعني السفن الكيار (الماشاك)أى المرفوعات التي يرفع خشها بهضه على يعض وقيل هي مارقع قله هامن السفن أماما لم يرمع قله ها وليست من المنشآت و فيل معنى المنشات الحمد ثات الحكوقات المستوات (في البحركالآعلام) أى كالجبال بدع علموهو الجبل الطويل شبه المسفن في البحريالجبل في ألبر (فيأى آلاءر بكاتكدبان) فولد عروجهل ( كلمن عليها)أى على الارض من حيوان واغما دُكره باعظة من تعليب الله تملاء (فان) أي هالك لان و-ودالانسان في الدنياعرض فهوغسير باق وماليس بباق فهوقان ففيه ألحث على العباده وصرف لزمن اليسديرالى الطاعة (وببقي وجهربك) يعسنى دائه والوجه يعبربه عن الجلة وفى المخاطب وجهان أحدهساانه كل واحد والمهنى ويتقى وجه ربك أبها الانسان السامع والوجه الثاني انه يحتمل ان الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم (دوالجلال) أي ذواله ظمة وآل كمر ماءومعناه الذي يجله الموحدون على التسبية بحلقه (والاكرام) أى المكرم لانباله وأولياله وحبع خلقه بلطفه واحسانه الهمم معجلاله وعظمته (فيأى آلاءر بكاتكذبان) عن أنس بنم لك والمارسول الله صلى الله عليه وسلم الظوابياذاالجلال والاكرام خرجها ترمسنى وقال الحاكم حديث صيحالاستادومميني ألظواالزمواهدهالدعوة واكثروامنها قرله تعالى (بسئله من فى السموات والارض) يعني من ملك وانس و-ن فلابستغنى عن فضله أهل الموات والارض قال ابن عبساس قاهل آ السموات يسألونه الغفرة وأهل الارض يسألونه الررق والمفقرة وتيسلكل أحديسأله الرحمة الوما يحنساج البده في دينده أو دنبسا دوفيه اشارة الى كال قدرة الله تعالى وال كل تخد اوق وان أموراو يجدد أهو الا كا الحلوعطم الهرع الجزع فعد سلما يحتاج السه مفتقر الى الله تعدال كل يوم هوفى شان ) قيل

وروى اندعليه السلام مربرجل وهو يصلى ويقول باذاالج لالوالا كسرام فتال قدا- تعبيبالك (مبأى آلاءر ڪيانگڏان) والنعمة في الفناء ماءنسار أنالومنينه بصاوناني النعيم السرمدوقال يحيي ان معاد حيد اللوت فهو الذى يقسرب المسدالي الحبيب (د سئلهمن في السموأت والارض) وقف علمانانع كل سأهدل المهوات والارص مفتقرون المه فسأله أهل السموات مايتهلق بدينهم وأهل الارض مايتعاق دينهم ودنياهم وينتصب (كل نوم) ظرفا عمادلعليه (هوفي شان) أىكل وندومان عدت

روى اله عليه السلام تلاه مقبل له وما دلك السَّأَل وهَ ال من شأنه أن يغفر دنياً زلت ويقرجكر باويرفع قوماو يصع آخرين وسماب عييبة لدهرعند الله يومان أحسدهما السوم الذى هومدة الدنيا فسأنه فيه الامروالنهى والاحياء والاحته والاعطاء والمعوالا تنزيوم القيامة فشأنه فسه الجزاء والمساب وقيسل نزلت في المهود حين قالوا ان الله لا يفضى نوم السبت شأناو سأل بعض الماوك و زيره عن الاتية فاستمهاد الى الغدود ه ب كتيبا بفكر فها وقال غلامه أسود بأمولاي المبرف ما أصابك له ل الله يسهل المصلى بدى فأخبره فقال أنا اسرها الملا فأعله مقال أجها الله شأن اللهالة بولخ البدل في النهار وبولخ المهارف البدل و يحرج الحي"من الميت و يخرج المت من الحي" و يشغى سفيماو يسمقم سليماو ببلغ معافى ويعافى مبدلى ويعزدارلا ويدلءزيرا ويعفرغنا ويعنى فقيرا فعال الاميرأ حسنت وأمرالوزير ان يُعلم علمه ثياب لوزارة فقال بأمولاى هذا من شأب الله وقيل سوف المقادير الح المواذيت وقبل ان عبسد الله بن طاهر دعاً المستن المملوقال له أشكات على ثلاث آيات دعوتك لكشفهالى قوله وأصبع من النادمين وقد صعان الندم توية وقوله كالبوم هوق شأن وصع أن الغلم جف عداه وكانت الى يوم الغيامية وقوله وأن ليس للانسيان الاماسي شارال ا لاصماف فقال ألحسب يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلا الأمة وقيل ان ندم ٢٥٣٠ فاسل لريكن على فتسل هاسل

ولكنعل حلة وكذاقس وأنليس للانسسان آلا ماسسى يخصوص بقوم اراهم وموسى علمسمأ السلام وأمافوله كل يوم هوفى شبان دانها شؤن يبديهالاشؤن وتسديها فقام عبدالله وقبل رأسه وسوع تراجه (فيأي آلاء وبكآتكذبان سمنفرغ ليم) مستعارمن قول الرجلان بهدده سأفرغ لكريدسأتجرد للايقاع بكم كلماسغلنيءنه والمراد التوفر على النكاية فيهوالانتفاممنهو يجوز أنيراد سستنتهى الدنيا وتبلغ آخرها وتغتي عندد آك شؤن الخاق التي أرادهمابقوله كلىومهو فى شال فلايبق الآشان وأحدوهوجزاءكم فجعل دلك فراغا لهم على طوري المثل سيفرغ جزة وعلى أى الله تعالى (أبه النفلان) الانس والمنسمابذاك لانهمانقلاالارض(فيأى آلاء ومكانكذبان بالمعتسر الجنوالانس)هُوكَالنرجة أقوله أيماال قسلان (ان أسطعتم أن مغذوا من أفطارالسموات والارض فانف دوا) أى ان قدرتم

تزلت وداعلى المود حيث قالواان الله لا يقضى يوم السيت شيئا قال المفسر ون من شأنه أنه يحيى وبميت ويرزق ويعزفوما وبذل قوماويشني مريضا ويمرض صحيحا ويفائعانيا ويفرج عن مكروب و يجيب داعيا و يعطى سائلا و يَعفردنها الى مالا يعصى من أنعاله والحسد الله في خلقه مادشاء سبحانه وتعالى وروى البغوي بأسناد النعليءن ابن عباس قال ان بمباخلق الله عز وجل لوحامن درة بيضاء دفتاه سياقو تة حراء قله نو ركتابه نور ينظر الله فيسه كل وم ثلثمالة وستين تطرة يخلؤ ويرزق وبيحي ويميث ويعزو بذل ويفعل مايشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هوفى شانَ قال سفيان بن عبينة الدهر كله عندالله تومان أحدهما مدة أيام الدندا والاستخر يومالقيامة والشأن الذى هوميه والبوم الذي هومدة أيام الدئيسا الاختبار بالاص والنهسي والاحياءوالاماتة والاعطاءوالمنعوشأن يومالقيامة الجزاءوا لحساب والثواب والعقاب وقال الحسين ين الفضل هوسوق المقادّ برالي الوافيت ومعناء ان الله عزوجيل كشب ما يكون في كل يوم وقدرما هوكاتن فاذاجاء دلك الوقت تعلقت ارادته بالفعل فبوء بده في دلك الوقت وقال أبو سليمان الداراني في هذه الآية له في كل يوم الى العبيد رَّجديد وتبل شايه تعيالي اله يخرج في كلُّ يوم وليلة ثلاثة عساكر عسكرامن أصلاب الاسياءالي أرحام الأمهات وعسكرام والارحام الى الدنياوعسكراس الدنياالى القبورغ يرتعاون جيعاالى القتمالى (فبأى آلاء ريجاتكذبان سنفرغُ لكم أيه النقلات) قبل هو وعيد من الله نعالى الخلق بالمحاسبة وليس هو فراغ عن شغل لان الله تعالى لا يشغله شأن من شأن فه و كقول القائل ان يريد تهديده لا تفرغن الدُّوما به شغل وهذا تول ابن عباس واغساحسسن ذكرهذا الفراغ لسبق دكر الشأن وقبل معناه سنقصدكم بعد التراث والامهال وناخد فأمركم فهوكقول القائل الذى لاشعل له قد فرغت الثوقيل معناه ان الله وعداهل النقوى وأوعداهل الفيور فقال سنفرغ لكريما وعدناكم وأخبرناكم فنصاسب كم ونجاز بكم انفجز لمكم ماوعد تأكم فنتم دالك ونفرغ منسه فهوعلى طريق الانسل وأراد بالثقلير الأنس والجن سميا ثقلير لانهما نقلاعلى الارض آحيساء وأموا ناوقيسل كلشئ لهقدر ووزن ينسافس فيه فهو ثقل ومنه تول النبي صلى الله عليه وسلم افى تارك فبكم الثقلين كساب الله وعترق فجعلهه انفلين أعطاما لقدرها وقال جعفوين فتحسدا لصادق سمي الأنس والجن ثقلين لانهمامثقلان الذنوب (فيأى آلاء ربكات كذبان بامعشرا لبن والانس ان استطعتم أن تنفعوا) أى تغرجوا (من أقطارا استوات والارض) أى جوانها وأطرافها (فاهذوا) أى فاخرجوا والمعنى أن استطعتم انتهر بوامن الموث بالغروج من أقطادالسموات والأرض فاهربوا والمرجوامنها فيثما كنتم يدرككم الموت وقيسل بقال لهم هذا يوم التبامة والمعنى ان استطعتم أن تغرجوا مرأفطار السموات والارض فتجنز واربكم حتى لآيف درعلم كاخرجوا وقبسل معناءان استطعتم أنتهر بوامن قضاف وتخرجو امن ملكي ومسعماتي وأرضي فافعاوا وقدم الجنءلي الانسافي همذه الاتبة لاغم أقدرعلى النعوذ والهرب ص الانس وأقوى على دالثتم قال تعساكى (لاتنفدونالابسلطان)يعنىلاتقدرون علىالنفوذالابقوة وقهروعابة وأني لكم والثلانكم حيثما توجهم كنتم في ملكر وسلطاني وقال أب باس معناه أن استطعتم أن تعلو أدنخرجوام جوانب السموات والارض هربامن تضافى فأحرجواتم قال (لاننف ذون) لاتقدرون على النفوذ (الأ

بسلطان) بقوة وقهر وغلبة وأفى لكم ذلا وقيل دهم على الجزع قوته ملاء ساب غدابالهزعن نفوذ الاقطار اليوم وقيل يقال لمنم هذا يوم القيامة حين علد فيهم الملائكة فادارا هم الجس والانس هر بوا ملاياتون وجها الاوجدوا اللائكة استاطت به (فیآی) لام بکاتگذیان پرسسل علیکاشواط من تاز) و بکسرافشین مکی وکلاهااللهب اشالص(وقعاس) آی دخان وقعاص مکی وآیوعمروفار نع عطف علی شواط والبرعلی تاز والمدنی اداش بیتم من قبو وکم پرسل علیکا لحب خالص من الناز ودخان پسوفنگج ۲۰۶۰ الی المحشر (۱۰ نقصران) الانتنان منهدا (بیآی آلامریکا تکذیان فاذا انشقت

مافي السموات والارض فاعلمواولن تعلموه الابسلطان أي بينة من الله تعسا في (فبأي آلاعربكما تكديان) وفي اللير يحاط على الغلق بالملاثبكة ويلسيان من نارثم بنادى بامعشر الجن والانس الماسفطه تمرآن تنفذوامن أقطار السفوات والارض الاسية فذلك قوله تسالى (برمسل عليكما شواظ من تأر) قال أكثرا لمفسرين هوالاهب الذى لادخان نيسه وقيدر هواللهب الاخضر المقطع من الثار (وضاس) قبل هوالدمان وهو رواية عن اين عباس وقيل هوالصفرالمذاب يصب على ومهموهوالرواية الثانية عن ابن عباس وقال اين مسعود العاس المهل وقيسل ترسل علمه اهذاهرة وهذاهرة وتبزيجو ذأن يرسد لامعامن غيران يتزج أحدهما بالاسخو (فلاتنىصران) أىفلاتمنىغادم اللهولايكون لكرناصرمنه (فبأى آلاءربكما تكدمان فاذا أنشقت السماء) أى انفرجت فصارت أبوابالنزول الملائكة وأيل المرادمنه خراب السماء وذلك لماقال كل منء عافان اشارة الى أهل الارض وكرفي هذه الا يقيان حال سكان السماء وقبل فبه يمو بلواه ظيم للامرلان فبه السارة الحاماه وأعظم مى ارسال الشواظعلى الانس ُوالْجِيوَهُوْ تَشْفَقُ السَّمَا وَدُومِاتِهَا وَهُوقُولُهُ تَعَالَى (فَكَانْتُوْ رِدَةُ كَالْدَهَاتِ) جَمَّدهنشبه تلون السماء عندانشقاقها ببلوك الفرس الوردوه والابيض الذى بضرب انى الجرة وقبل ال السماءتناون ومندالوانا كألوان لغرس الورديكون في الربيع أصغروفي أولى الشناءأحر فدااشتدالبرد صارأ غيره شبه السحاء في تلونها عند انشقاقه ابهذا الفرس في تلونه وقيل كالدهان أى كعصد مرال يسالانه يناون في السباعة ألوانا وقيل تصيراً لماء كالدهس الذاتب ودلك حير يصلها وحوشروفيل كالدهان أى كاالاديم الاحر (فبأى آلاءريكا تكذيان فيومتذلا يستلءن دُنبه انس ولاجًانً) قبلًا يستُلُون عن دنوبهم لتعلُّمن جهنهـ ملان الله تعالى علها منهم وكتبتها المسلة علهم وهذه رواية عن ابن عساس وعنه لانسال الملائكة الجرمين لانهم يعرفون بسيماهم وأبله مابعده وعن امن عبساس أيضافى الجع بب هسذه الاآية وبين قوله تعسالي موريك لنسئانهم أجمدها كانوابعم اور قال لاسألهم هلعملي كذاوكذ الانه أعلم بذاك منهم ولكنه يسالهم لمعملتم كداوكدا وقبل انهامواطن فبسال في بعضاولا يسال في بعضهاوي ابن عباس أيضاه لألاسمناون سؤال شفقة ورحة اغما سناون سؤال تقريع وتوبيخ وقبللا يستل غير المجرم عن دنّب المجرم (فبأى آلاءر بكاشك دبأن يهوف المجرمون سسيماهم) يعنى بسواد وحوههم ورونه عمونهم (ميؤخد بالمواصي والافدام) قيدل تجعل الاقدام مضمومة الى النواصى من خلف ظهره وقبل تجول وسيهم على ركبهم ونواصيهم في أصبايع أرجلهم مر بوطة وقيل يسحب بعضهم بالنواصى وبعصهم بالاندام ثم بلقوت في النسار ( فيأي آ لاء وبكائك كمان هذه جهنم) أي يقال لهــم هده جهنم ثم ياغون فها (التي يكذب بها المجرمون) يعني المشركين (يطوقون بينهاو بين حيم آن) يعني قد أنهى موه والمعنى أنهم يسعون بين الحيم و بين الجيم فادا مسمه ثوامن المارج مل علام الجيم الاتف الدى فدصار كالمهل وقال كعب الاحسارآن واد

السياء) الذكات بعضها ون يعض لقيام الساعية (نىكانت وردة) فصارت ككون الودد الاحروقيل أصلاون السيساء الحرة ولكن مسيمندهاتري رْ رَفَاءُ(کالدَهان) کدهر الزيت كافال كالواوهو دردي الزبت وهوجع دهنوتمل ألدهان الاديم الاحر(ضأى آلاء ربكاً تكدبان فبومشذ) أي فيوم تنشيق السبء (لانسال عردييه اس ولأجان)أىولاجن بوصع الج.ن الدي هوأبوالجس موضع الجن كالفال هاشم وبرادواده والتقدير لايسثل انسولاحان عن دنسه والتوميق بيرهده الاتية وبيرتوله فوريك لسنلغم أجعب وقوله وتفوهم انهيم مسؤلون ان دلك يومطويل ومسهمواطي ويستاون في موطن ولا يسثلون في آخر وفال قمّاده أدكانت مسئلة ثم ختم على أدواه القوم و تكاسمت أيدبه موأرجلهم بحاكانوا يعماون وقبل لأسستل

عن ذنبه ليعام سجهنه ولكريستل لله وبيح (قباى آلاء وبكاته كمنان يعرف المستخدم المن المستخدم المن المن المن المن المن المجرمون بسيم المجرمون بطوا ومن المنافرة المن المنافرة المن المنافرة المن المنافرة المن المنافرة المن المنافرة ا

(قبأي الامر بكات كذيان) والنعمة في هـ ذا عباد الناجي منه بغضاء ورسته وما في الانداريه من التنبيه (ولمن خاف مقام ربه) موافعه الذي يتف فيه العباد العساب وم القيامة فترك المعاصي أودادي الغرائض وفيل هومقعم كقوله

وتفسيعنه مقام الذئب أى نغبت عنسه الذئب (جئتان) جنسة الانس وجندا المن لان الخطاب للتقلسوكاته فسالكل خاتفي منكاجئتان جمة الخائف الانسي وحنسة الخالف الجي (فيأي آلاء رمكاتكذباب ذواتاأونان) أغصان جعننن وخص الامتسان لآنهساهي التي تورق وتثرفنه باغتسد الظلال ومنهاتجتني الثمار أوالوانجع فنأىله فها ماتشتهـيآلا نفسوتلذ الاعتنقال

ومنكلأفنسان اللذادة والسبا

لهوت به والعيش أحضر ناضر

(فبأى آلاء ربكاتكذبان مهمه) في الجسير عينان تجريان) حيث شاؤا ي الاعالى والاسافلوعن المفسن تحربان المساء الزلال احداها التسنيم والاخرى السلسيسل (فيأي آلاء وبكاتكذبان فيهدامنكل فاكهه زوجان) صنفان صنف معروف وصنف غرب (فبأي آلاء ربكم تركدران مسكنس انصب على المدح للخائمين أوحال منهملادم خاف فمعنى

من أودية جهم يجمع فيه صديد أهل التسار فينطلق بهسم في الأغلال فيغمسون فيه سنى تضلم أوصالهم ثم يخرجون ممته وقدأ حدث الله لهسم خلقا جديدا فيلقون في النسار فذلك قوله تعمالي بطوفون بينهاه بينجيم آن (فبأى آلاء ربكات كذبان) فأن فلت هده الامور المذكورة في هذه الاسميات من قوله كل من علما فان الى هناليست نعما فك عنه القوله فعلى آلا و بكا تكذبان فلت المذكور في هذه الاسمات مواعظ وزواجو تغنو بف وكل ذلك نعمة من الله تعالى لانهاتز جرالعبسدعن الماصي فصارت نعما فحسس ختركل آية منهما يقوله تعمالي فبأي آلاء وبكاته كذيات مُذكر ما أعدمان القساه وخافه من عباده المؤمنين فقال تعسالي (ولمن خاف مقام ريه) بعني مقامه بين بدي و به العساب فترك الشهوة والمصمة وقبل قباحر به عليه بعني الحلاعه عليه وهوالذى يهم بالمعصية فيذكر الله واطلاعه عليه فيدعها من محافة الله وقيل لمن واقب الله في السر والعلانية بعمل في اعرض له من عرم تركه من نعشينه وماهل من خير اخلصه الله ولايحب ان بطلع عليه أحدقه ل ان المؤمني خافو اذلك المقام فعما واللهمم الاخلاص ودألوا الليل والنهار (جنتان) يعنى جندة عدن وجنة نعم وقبل جنة يخوقه ربه وجنة بتركه شهوته وعن أبي هر مرة رضي الله تمالى عنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج المغ المنزل الاان سلعة الله غالبية ألاان سلعة الله الجنب أخرجه ألترمدى فوله أدلج الادلاج مخففاسيراول الليل ومنقلاسيرآخو الليل والمرادم الادلاج التشميروا لجدوالاجنهاد فأول الامر فانمن سارأول الهيل كان جديرابباوغ المنزل وروى البغوي بسنده عن أبي ذرآنه يمع النبي مسلى الله عليسه وسلم يقص على المنبروهو يقول وارخاف مقسام ربه جننان مفلت وآل زثى وان سرق فقسال والنزني وان سرق تم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ففلت الثانسية والأزني والأسرق مارسول الله فقيال والأرنى والاسرق ثمقال ولمرخاف مقيام ربه حنتال فقلت الثالثة وأنزني وان سرق مارسول الله فقال وأنزني وأن سرق على رغم أخاف ذر(فبأىآ لاءربكاتكذباب) تموصف آلجه نين مقال تعالى (دُواتاأ مَنان)أى أعَصان واحدها مننوه والغصن المستقم طولا وقيل ذوا تاظلال وهوظل الاغصان مملي الحيطان وقال ابن عباس ذوا تا الوان يعدى ألوان الفواكه وجع عطاء بين القولي فقال في كل غصس فعون من الفاكهة وقيل دوا تاهمال وسدمة على ماسواهما (مبأى آلاءربكما تكدبان فهما عينان تجريان) فالدان عباس بالكرامة والزيادة لاهمل الجمسة وقب ل تجريان بالمناء الزلال احداها التسنيم والاخرى الساسبيل وقيدل احداها مرماع عبرآس والاخرى من خرادة الشاربين (فبأى آلاءربكاتكذبان فهمامن كل فاكهة زوجان) أى صنفان ونوعال وقيل معماءا وفهمام كلما يتفكه بهضر سروطها وباساقال استعباس مافى الدنباغرة حاوه ولا مرة الاوهى في الحنه حتى الحنظل الاأنه حاو (فبأي آلاءربكاتك ديان منكثين على مرش) جع فراش (بطائنها) جع بطانه وهي التي تلي الأرض من تحت الطهارة (من أستعرف) وهو مأغلظمن الديداج فال ابتمسمودوأ بوهريره هده البطائن فساطدكم بالطهائر وقبل لسمعدا ابنجبير البطائ ساسسيرق فالظهائر فألهى عماقال الله تعالى فلأتعل نفس ماأخي لهسم مىقرة أعينوعنه أيضا فالبطا تنهامن استبرق وظواهرهامى نورجامه وفحال ابن بماس وصف الجع (على فرش) جع فراش (بطائنها) جع بطائة (من أسبرق) ديباج تعين وهومعرب قيل ظهائر هامن سندس وقيل

لابعله االاالله

المطان وترك الغلواهرلانه لمسرفي الارض أحد بعرف ماالظواهر وقسل ظواهرهامن سندس وهوالديباج ازقيق الناعم وهذايدل علىنها يقشرف هذه الفرش لانهذكر أن بطاتها من الاستعرق ولابدان تكون الطهائر خيرامن البطائن فهو بمالا يعله البشر (وحي الجنتين دان) يعي أن عُرها قريب يناله القائم والقساعدوالنائموه فابغلاف عُرالدنبا فانها الاتنال الأبكد وتعب قال انءماس تدنو النصرة حتى يجنبهاولي الله انشاء فاعما وانتشاء فاعداو قسل لارداريهم عنها يهسدولا شوك (فيأى آلاءريكا تكذمان فهن) فان قلت الضمير الى ماذا يعود فلت الى الجنتين وانحاجع يقوله فهن لاشتمال الجنت بنعلى مساحكن وتصور ومجمألس (قاصراتالعارف) أيغاضات الاعين فصرن أطرافهن على أزواجهن فلاينظرت الى غيرهم ولايزدن سواهم قبسل تقول الزوجسة لزوجها وعزة ربي مأأرى في الجنة تسميأ أحسن منك فالحدللهالدى جعلك زوجى وجعلني زوجتك (لم يطه ثمن) أى لم يجامعهي ولم يفرعهن والمعني لم يدمهن بالجاع وقيل معناه لم يسهن ومنه قول الفرزدق

خرجر الى لمبطمين قبل \* وهن أصح من بيض النعام

أى لم يسسن والمعنى لم يطأهن ولم يغشهن (انس قبلهم) أى قبل أز واجهن من أهل الجمة (ولاَبان) قيلاغاني الجنلان هُمارُ واجأَفي الجنة مهم وفي الآية دليل على أن الجني بغشي كالغشي الانسى وسمثل ممرة ينحبيب همل ألجي ثواب فقال نعم وقرأهم دوالا يهتم قال الانسيات للانس والجنبات ألين وفال مجاهدف هدنم الاسية اداجامم ولم يسم انطوى الجني على احليله فجامع معه واختاف في هؤلاء اللواتي لم يطعث فقيل هن الحور العين لاتهن خلقن في الجمة طرعه من أحدة بل أزواجه من وقبل انهن من نساء الدنيا أنشب من خلقا آخر ايكارا كما وصفهن لمئسهن مندأنشمة نخافا آخرأ حد وقيل هي الا دميات اللاق متن ايكار اومعني الاتبة المأا فمة في نفي الطبث عنه ولان دلك أقرلاء من از واجهن اذالم بغنهن أحدة مرهمهم (صأى آلاءر بكا تكنيان كانني الياقوت والمردن) اراد صفاء الياقون في ساص المرجان وهو عن والأولؤ وأسده بياصا وقيل شبه لونهن سياض الاؤاؤمع حرة الباقوت لان أحسن الالوان البداض المسوب بعمره والاصح أبه سمهى بالباقوت لصفائه لابه عرلوا دخلت فيه سلكائج استصفيته لرأيت السلائم وفآهره لصفائه وقال عمرو تنصيون ان المراة من الحور العسلملس سيعبن حلة معرى مح ساقة امن وراءا - لل كاسى الشراب الاجرق الرحاحية السماء يدل على عدة ذلك مار وى من ان مسمود عن المي صلى الله عليه وسلم قال ال المراقمين تاءأهل الجنة لبرى ماص سانهامن وراءسمين حلة حتى يرى مخهاو دلك لاسالله تعال يقول كأغن الياقوت والمرجان فاماالياقوت فالهجراو أدخلت فيهملكا ثم استصفيته وأيتهمن و رائه أخرجه المرمدي قال وقد رويءن اين مسموديمة المولم رفعه وهو أصح (ق) عن أبي هريره فالخال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمر ه الج الجنّة صورهم على صورة ألفمر ليلة المدر دادفي وابه تمالدين بلونهم على أشسذ كوكب درى في المعماء اصفاءة لا يعمقون مهاولا وتحطون ولايموطون آنيهم لدهب والفضة وأمشاطهم الدهب ومجامرهم الألوء ورشعهم المسك واحكل واحدمنهم ووجنان يرى مغ سوقهم المن وراء اللعممن الحسين لااخذلاف بينهم ولاتباغض الوجم المسرجل واحدديس صون الله بكرة وعشم اولليارى فاوجم على قلب رجل واحد وزادفيه ولايسقمون فوله مجامرهم الالوة يعني بخورهم العود

(وجدي الجنسين دان) وغرهاقريب يناله الفائم والقاعيد والمتحكي (فيأى آلاءر مكاتكذمان فهن)فالجنتيلاشقالما عتىأما كنوقه ورومجالس أوفى هذه الإلكالاء المعدودة مرالينتسان والعشاين والفاكنة والغوش وألجني (فاصرات الطرف) نساء قهرن أيماره معلى أزواجهن لاينظرب الى غيرهم (لم يطمقن) بكسر الم الدو رىوعلى مضم للهم والطهث الجباع بالبدمية (انس قبلوسم ولاجان) وهددادلهاءليان الجن بطمثون كإبطمث الاس (ء أي آلاء ريكانكدمان سكانهن المافوت )صيفاء (والمردان) ساصانهوا يبض من اللولو

(نبأى آلامريكاتكذمان هُل حزَّاء الاحسان) في العمل (الاالاحسان)في الثواب وقبل ماجزاءمن فاللاله الاالله الاالجنة وعن الراهيم اللو اص فيه هل جزاء الأسلام الادار السلام (فيأى آلاعريكا تكذبان ومن دوتهما) ومن دون تدمك المنتان المومودنين القريين (جندان) المدونهم من أحجاب البين (فعاًى آلاء ربكا تكذبان مدهامتان) سوداوأن من شدة الخضرة قال الخاسل الدهسة السواد (مبأى آلاءر بكانكذمان فهماعينان نضاختان) فوارنان الماء لاتقطعان (فيأى الاءربكاتكذمان فهما فاكهذ) الوأن الَّفُواكَةُ (وَنَحْلُو مِانَ) والرمان والتمر لدسامن الفواكه عندأبي حشفة رضى الله تعالى عده العطف ولان التمرفأكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواءيل يخاصا لانفكه وعماقالأ اغماءطفاء لمحالفا كهة اقضلهما كانهماجنسان آخوان لمالهمامن المزية كقوله وجيرس وسكال

(فيأى آلاءر بكاتكذبان هل مِزاء الاحسان الاالاحسان) أي ما مِزاء من أحسن في الدنيا الا أن يعسن اليه في الاستخرة وقال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله الأاللة وعلى بساجاء به محمد صلى الله عليه وسلوالا الجنة روى النغوى استادالته اي من أنس سمالك رضي الشعنسه قال قرأ وسول الله صلى الله عليه وسلم هدل جراء الاحسان الاالاحسان فال هدل تدرون ماقال وبكم فالواالله ورسوله أعز فال نفول هل جراءمن أنعمت علمه مالتوحيد الاالجنة وروى الواحدي بغيرسند عن ابن عمر والن عباس أن وسول الله صلى الله عليه وسلم فالف هده الاسية يقول الله عز وجل همل واعمن أنهمت عليمه عدوفتي وتوحسدي الاان أسكنه جنتي وحفليرة قدسي برجتي وقيل في معنى اللاكية هل خراء من القمال الحسن الاأن يثوق في مقداً بلته بفعل حسن وفي الآية اشارة الى رفع السّكايف في آلا "خوة لان الله وعد المؤمّن بالاحسسان وهو الجنسة فلوبغ التكلف فيالآ خوةوتركه العسدلا قعق العقاب ليترك العدمل والمقباب ترك الاحسان المه فلاتكامف (فأى آلاء رمكاتكذمان ومن دونهما جنتان) أى ومن دون الجنتي الاولين جنتان أخر مان وقال ابن عباس مر دونهما في الدرج وقبل في الفضل وقال أبو مومي الاشدمري حيتان مرذهب السابقين وجنتان من فضة التابعين وقال انجريج هن أربع جنان جنتان للقرين المساهي فهدمامن كل فأكهسة روحان وجنتان لاصحاب اليمين والتآبعين فهما فاكهة وغفل ورمان (ق)عن أبي مومي الاشعرى رضي التعنه أن الني صلى الله علمه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما ومافهما وجنمان من ذهب آنيتهما ومافهما ومابين القوم وبين ان ينظر واالى ربهم الارداء الكبرياء على وجهه في جنه عدت وقال ألكاني ومن دونهم اجنتان بعني اماسهما وقبله مهارل علمه قول الصحاك الجنتان الاوليان من ذهب وفضة والجشان الاخريان من ماغوت وزيرجمه وهما أفضل من الاوليدين (فبأى آلاء ربكاتكذبان) ثم وصف الجنتين فقال تعالى (مدهامتان) أى سوداوان من ريهماوشده خضرتهما لان الخضرة ادااستدت ضريت الى السواد (فيأى آلا تربكا تكذبان فهماءينان نضاختان أيءوارتان الماءلا بنقطعان وقال انءماس والضصاك ينضضان بالخمير والبركة على أهل المبنة وقال ابن مسعود ينضحان بالمسلك والمكافور على أواماءالله وقال أنس بنمالك ينضضان بالمسلك والعنبرفى دورأهل الجنسة كعاش المطو (مبأىآ لاءريكا تكذبان فهسما فاكهة ونخل و رمان) يعنى فهمامن أنواع الفواكة كلها وانحاءطف النخدل والرمان ألواو وانكانامن جلة الفواكه ننبها على فضلهما وشرقهما علىسائر الفواكه وعلى هذا القول عامة المفسر بنوأهل اللغة فالوااغ أفصاهه ماللذكر للخصيص والتفضيل فهوكقوله ميكان عدوا للموملا تكنه ورسله وجعريل ومتكال خصهما بالذكروان كانامن جلة الملائكة لتعرفهما وفصلهما وقالبه ضهمليس الخل والرمان من الفواكه لان عره المخسل فاكهة وطعام وغرة الرمان فاكهة ودواء فلريخلصاللتفكه ولهد ذاقال أتوحسفة اذاحلف لابأكل الفاكهة فأكل رطماأ ورمانالم بحنث وغالفه صاحباه وهلذا القول خلاف فول أهل اللغة ولاحجة له في الاتمة وروى البغوي بسنده عن ان عماس مو قو فأقال غيه ل الجنة جذوعها زم دأخضر وكرمها ذهب أجر وسعفها كسوةلأهل الجنة منهاحلاه موغرهامنل القلال أوالدلاءأشد ساضامن اللبن وأحلىمن العسل وألين من الزيدليس له عجم وروى الدالرمانة مل رمان الجنة مثل البعير المقتب وقبل ان ينخل أهل الجنسة نصد وغرها كالقلال كليا برعث منها واحسدة عادت مكانها

(مبأى آلاء ربكات كذيان فين خيرات حسان) أى خديرات فنفف وقرى خيرات على الاصل والمعنى فأضلات الاخلاق حسان اخلق (فبأى آلاء ربكات كذبان حورمة صورات في الخيام) أى مخدرات يقال اصرافة تصبرة ومقصورة أى مخدية قيس الغيام من الدرالجوف مهم (فبأى آلاء ربكات كذبان لم يعامثهن السرفيلة مراقبل أحماب الجنتين ودل عليهم

أخوى العنقود منها الساء شرذراعا (فأى آلاء وبكاتكفيان فهن) أى فى الجنان الاربع (خيراتحسان) روىءن أمهمة قالت قلت لرسول اللهصــلي الله عليه وسلم اخبرف عن قوله خبرات حسان فالخسيرات الأخلاق حسان الوجوء (فيأى آلاءر بكاتك فبإن حور مفصورات) أي مخدرات مستورات لايخر جن ليكرمتهن وشرفهن وويءن الني صلى الله عليه وسلمانه فاللوان امرأة من تساءاً هل الجنة اطلعت الى الارس لاضاءت مابينهما والملات ما وبتهدما ويحداولنصيفها ولي وأمها خديرص الدنيا وماقها وقبل قصرت أطرافهن وأنفسهن علىأزواجهن فلايبغين بهــمبدلا (فى الخيام) قيدل هى البيُّوت قال ابن الاعرابي الخيمة لاتكون الامن أربعية أعوادثم تستقف بالثمامو يقال خيم فلان خيمية اذابناها مسويد النحل وخسرجا اذاأفام بهاونطلافها وفيل كل خيامهامن در وأؤلؤ وزيرجد مجوف نضاف الي القصور في الجنة (ق)عن أبي مو "في الاشمرى أن رسول القصيلي الله عليه وسلم قال ان المؤمن في الجنه فالمهم من الواؤه واحده مجوفة طولها في السماء وفي رواية عرضها ستون مملا المؤمن فهاأهاون يطوف علمهم المؤمن فلايرى وضهم مبعضا (مبأى آلاءر بكاتكديان لم يطه عُهِنَ أَسَ قَبِلُهِ مُولَاجِانَ } تَقَدَّمَ تَفْسَدِيرَهُ ﴿ فَبِأَى ٓ لَا تَرْبَكُمْ تَكُنُّ مِنْ عَلَى رَفُرِفُ خضر) تميل الرفوف دياض الجنة خضر مخصبة وبروى هذاء مابن عباس وقيل ان الرفوف الدسيط وءن ان عياس الرفرف فضول المجالس والبسيط منه وقيسل هي مجالس خضر فوق القرش وقبل هي المرامق وقبل الزرابي وقبل كل ثوب عريض عنداله رب فهور فرف (وعبقري-حدان) قيل هي الزرابي والطذافس الشخان وقيل هي الطنافس الرفاق وقيدل كل ثوب موشى عند العرب فهوع قبري وفال الحليل تل جليل نفيس فاخرمن الرجال وغيرهم فهوعيقري عند العرب ومنه قول الني صدلي الله عليه وسلم في همرفع أرعيقر بأيفري فريه وأصل هـ ذا فيما قيل الهنسب الدعبقروهي أرض بسكنها الجن فصارمت لااحكل منسوب الىشئ رفيع عجيب وذلاثان العرب تعتقدنى الجن كل صفة عجيب ة وانهــم بأثون بحكل أمر يجيب ولمآكانت عبقر معر وفة بسكتي المن نسبواالها كل في بجيب بديم (مبأى آلامر بكاتك نبان تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام) قبل الماحتم نعم الدنيابة وله و بُعق وجه ربك ذو الجلال والاكرام وفيسه اشارة الى ان البافي هوالله تعالى وأن الدنيا فانية ختم نعسمة الاستخرم بهدنده الاسية وهو المارة الى عجده وتعمده (م) عن قو بان قال كان رسول اللهصد لي الله عليه وسد إذا انصرف من صلاته استعفرتلا الوقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت بإداا بللأ والاكرام وعن عائشة رضى الله تعالى عنم اقالت كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاسهم من الصلاة لم يقد مدالا مقدار ما يقول الله م أنت السلام و منك السلام تساوكت باذا الجلال والاكرام أخرجه أبود اودوالنسائي غيرقو لهالم فعدالامقدار ما فول والله أعلم عراده

ذكر الجنتين (ولاجان فبأىآ لاءريكا تكذبان متحكاين) نصب على الاختصاص (على رفرف) هوكل وبءريض وقبل ا**لوسائد(ن**خصر ومبقری" حسان)ديباج أوطنافس (فعاى آلاءر مكاتكذبان) وأغاتفاصرت صدفات هاتين الجنتينءن الاوليين حثى قيسل ومن دونهسما لان مهدهامتان دون ذواتاأفنيان ونضاختان دون تحريان وفاكه ذون كل فاكهة وكذلك صفة الملوروالمتكا(تبارك اسم رىڭ دى الجالال دى العظمة ذوالجلال شباي صفة الاسم (والاكرام) لاولداله بالانعام روىجابر أن النى صلى الله عليه وسبلم قرأسو رة الرجن فقسال مانی أراکم سکو نا الجن كانواأحسن منكم رداما أتبتء في قول الله فبأى آلاء بكا تكذمان الاقالواولاشئ من نعمك وبنانكدب فلك الحدولك الشكر وكروت هدذه الاستفى هدده الدوره

احدى وتلاتين مرة ذكرغمانية منهاعقب آيت وبالعداد عبائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم تمسم به منهاعقب آيات فهاذ كرالنار وشدائدها على عددا بواب جهنم و بعدهذه السبعة غمانية في وصف الجنين وأهله سعاءلى عدد أبواب الجنة وغمانية أخرى بعدهالمبنتي اللتير دونه ما فن اعتقد الفانية الارلى وعل عوجها تصت له آبواب الجنة وأغلقت عنه أبواب جهنم نعوذ بالله منها والله أعلم فيسورة الواقعة سبع وتسعون آية مدنية كه خيسم الله الرحن الرحيم (اذا وقت الواقعة) قامت القيامة وقيل وصقت بالوقوع لانها تقع لا عمالة فكانه قيدل اذا وقعت الواقعة التي لا يدمن وقوعها و وقوع الامر لزوله يقال وقعما كنت آتوقعه أى نزل ما كنت آتوقعه أى نزل ما كنت آتوقع المراز في وانتساب اذا باضمار اذكر (ايس لوقعتها كاذبة) نفس كاذبة أى لا تكون حين تقع نفس تكذب على الله وتكذب في تكذب الغيب النب لان كل نفس حين تذمق منة ما دقة مصدقة ٢٥٥ و أكثر النقوس اليوم كواذب

مكذمات واللام متلهاني قوله تعالى البتني قدمت لماتي (خافضة وافعة)أي هي فأفضة رافه ترفع أقواماوتضمآخرين(اذا رجث الاوض رجاً) حركت تحركانديداحي بهدم كلشئ فوقهامن جبلوبناه وهويدل من اذاوقعت ويحوزان للنسب بخافضة رانعة أى تخفض وترفح وقترج الارض وبس لجيال (ويست الجيال بسا) فنتت حتى تعودكالسوس أوسيقت من بسالغتم اذاساقها كقوله وسعرت الجيال (فكانتهباء) غبارا (منبئاً) متفرقا (وكنتم أزواجا) أصمنافايقال للاصناف التى بعظهامن بعض أويذكر بعضهما مع ﴿ صُرَارُواحِ (اللَّالَةِ ) منفآن في الجنة وصنف في النارثم فسرالاز واجنقال (فأصعاب المينة)مبتدأ وهمالذن بويون صعائفهم (عنداباصالم)مهزادل متدأوخبروها خبرالمتدا الأولوهو تجدب من عالهم فالسعادة وتعظيم لشأنهم

### وتفسيرسورة الواقعة

وهى مكية وست عوتسعوت آية وثلثمانة وتمان وسيعون كلة وألف وست بعمالة وثلاثة أحوف روى البغوى بستنده عن أفي طبية عن عبد الله بن مسعود قال سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأسو رة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا وكان أبو طبية لا يد عها أبدا وأخوجه ابن الاثير في كتابه جامع الاصول ولم بمزه والله تعالى أعلم

## وبسم الله الرحن الرحيم كه

قرله عز وجل (اذاوقه تبالواقعة) أي اذا قامت القيامة وقيسل اذائزلت صيحة القيامة وهي النُّفَءَ ةَ الْاحْيَرَةُ وقيــل الواقعة اسْمِللقيامة كالا تَرْفَة (ليسْ لَوْقِعَهَا) أَى لَجِينُها( كَاذبة )أى ليس لهاكذبوالمدني انهاتقع حقاؤه دقاوقي ل معناه أيس لوقعتها نصفكا ذبة ايكل ماأخير الله عنهاو تص من خبرها قصة صادقة غير كاذبة وقبل معناه ليس لوقعتها نفس كاذبة أي ان كل من يغمر عن وقوعها صادق غيركاذب لم تكذب نفس أخبرت عن وقوعها (خافضه فرافعة) أي تخفضأ فوامالى الناروترفعأ فوأمالى الجنة وقال ابتعباس تخفض أفواما كانوافي الدنيسا م تفعين وترفع أقواما كانوآ في الدنساء تضعين وقيسل تخفض أقواما بالمعصية وترفع أقواما بالطاعة (اذارحت الارض وجا) أى اذا وكت وزار لت زلز الاوذلك ان الله عز وجل آذاأ وحي الهااضطر بدفرفاوخوفافال المفسرون ترجكا يرج المسبى في المهدحتي ينهدم كل يذاه علها وينكسركل مافهامن جبال وغيرها وهوقوله تعالى (وبست الجبال بسا) أى فتنت حتى صارت كالدقيق المبسوس وهوالمباول وقيل صارت كثيبامه يلابعدان كاستشامخه وقيل معناه قلعتمن أصلهاوسيرتعلى وجه الارضحتي ذهب بها (فكانت هياءمندا) أي غيارا متفرقا كالذي يرى في شدماع الشمس اذا دخل الكوه وهو الهباء (وكسم أزواجا) أي أصنافا (ثلاثة) ثم فسر الاز واج فقال تعالى (فأحداب المينسة) يدني أحداب المين والمينسة تاحية اليس وهم الذين يؤخفه مدات البميراني الجفة وقال ابن عباس هم الذين كانو أعلى يمين آدم حبن أخرجت الذربة من صليه وقال الله تعالى هولاء الحاجمة ولا أبالى وقيل هم الذين يعطون كشهم باعيانهم وقسلهم الذين كافواميامين أى مباركين على أنفسهم وكانت أعمالهم صالمة في طاعة الله وهم التابعون باحسان (ماأحماب المهنمة) تبجيب من حالهم في السمادة والمعني أي شي هم (واحداب المُشاَّء مَماأ حداب الشامة) يعنى أحضاب الشَّمال وهم الذين يوَّخذ بهم دَات الشَّمالُ ألى المار وقال ابن عباس هم الذين كانواعلى شمال آدم عند د اخراج الذرية وقال الله تعالى لهدم هؤلاء الى النسار ولاأمالى وقيدل هم الذب دؤ تون كقيم بشما تلهم وقبل هم المساتم على أنفسهم وكأنت أعمالهم في المعاصى لان العرب تسمى السد اليسرى الشوعي (والسابقون السابقون)

كانه فال ماهم وأى شي هم (واصحاب المشأمة) أى الذب يؤنون صحائفهم بسمائلهم أو آصحاب المنزلة السنية وأصحاب المنزلة الدنيسة الخسيسة من قولك و الان مني باليمين و فلان منى بالشمال اذا وصفته مما بالرفعة عندلا و المنعة و ذلك لتعنس بالميامن و تشاؤمهم بالشمائل وقيسل يؤخذ بأهل الجنسة ذات المين و باهل النارذات الشمال (ما أصحاب المشأمة) أى أى تي هم وهو تجيب من حالهم بالشقاء (والسابقون) مبتدأ (السابقون) خبره تقديره السابقون الى الخيرات السابقون الى الجنات

فال ان عيداس هم السابقون الى المجرة السابقون في الاستوة الى الجنة وقيسل هم السابقون الحالاسلام وقيل همالذين صاوا الحالقيلتين من المهاجوين والانصار وقيل هم السابة ون الح الماوات المسر وقيل أنى الجهاد وقيل هم ألمسارعون الى التوبة والى مادعا الله المهمن أعمال البروانغير وفبل همأهل القرآن المتوجون يوم القيامة فان قلت لمأخوذ كرالسابقين وكانوا أولى بالتقديم على أحداب المين قلت فيه لطبقة وذلك ان الله تعالى ذكر في أول السورة من الامو والهائلة عسدفيام الماعة فنويفالعباده فامامحسن فيزداد رغبة في الثواب وامامسيء فيرجعين اساءته خوفاس العقاب فلنظا قدم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا ثمذكر أصحاب الشعال المرهبواغ دكرالسابقين وهمالدين لايعزغ مالفزع الاكبرليب سأعاب البين فى القرب من درجم مم أنى على السابقين فقال تعالى (أولئك القريون) أي من الله في جواره وفي ظل عرشه وداركر امسه وهو قولة (في جنات النَّمير) قرايه نعالى (ثلة) أيجاعة غسير محصورة العدد (من الاولين) أي من الأم المساحسة من لدن آدم الى زمن نبينا (وقليل من الاتنوس) بهني مُن هـذه الأمة وذلك لان الذبن عابنوا جيم الاندباء وصدقوهم من الام المباضية أكثريمن عايد النبي صلى اللهءلمه وسلم وآمن به وقيل آن الاولين همأ محاب رسول الله صدلي الله عليه ومسرو ولليل من الا تنوين يعني التابعين لهم باحسان وقيد في ان الأولين سباق المهاجوين والانصار وقليل من الاسخرين أي عن جاه بعدهم من الصحابة (على سر وموضونة) أى منسوحة من الذهب والجوهر وقسل موضونة بعني مصفوفة (مشكثان علمها) أي على السرر (منقابلين) دمني لاينظر بعضهم في تضابعص وصة وابعسن العشرة في المحالسة وقيسل لانهم صاروا أرواحانو وانية صافية ليس لهم أدباد وظهو و (يطوف علمهم) أى الخدمة (ولدان) أى علمان (مخلدون) لا بموتون ولا يهرمون ولا يتفيرون ولا ينتقلون من حاله الى حالة وقدل مخلدون مقرطون والخلدالقرط وهوالحلقة تعلق فيالاذن واختلفوافي هؤلاء الولدان مقسل همأولاد المؤمنين الدين ماتواأ طفالا وفيه ضعف لان الله اخبرانه يلمقهم ماآمائهم ولان من المؤمنين من لاولدله فاوخدمه ولدغيره كان منقصة بإلى الخادم وقيسل هم صغار الكفار الذين ماتوا فسدل التكايف وهدذا القول أقرب من الأول لايه قدا حتلف في أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب فقسال الاكثرون هم في المسارتبعالا آنائهم وتوقف فهسم طائفة والمذهب التالت وهوالعميم الذى ذهب البه الحقفون انهممن أهل الجنسة ولكل مذهب دليل ليس هذاموضعه وقبلهم أطفال مانواله يكن لهم حسنات فينابو اعليها ولاسيا تن فيعاقبواعلهما ومن قال بهذه الاقوال يعلل بان الجنّة ليس فهاولادة والقول العصيم الذي لامعدل عنه أن شاء التدانم ولذان خلقواف الجنسة ظدمة أهل الجنسة كالحور وان لم يولدوا ولم عصاواعن ولادة أطلق علهماسم الوأدان لان العرب تسمى الغلام وليداما لم يحتسط والامة وليسدة وان أسنت (بأكواب) جع كوبوهي الاقداح المديرة الافواه لا آذان لهاولا عرا (واياريق) جع أبريق وهى ذوآت المراطيم والعراسميت أباريق لبريق لونهامن الصفاء وقيل لانه ايرى بأطنها ربا كواب)جم كوبوهي كايرى ظاهرها (وكائس من معين) أى من خرة جارية (لايصدعون عنها) أى لا تصدع رؤمهم

منادن آدم المانسناهد علمما السلام وقليلمن الأسخرين وهمأمة يحد صلى الله عليه وساروقيل مي الاوابن مي متقدفي هذه الامةو منالات خوين مر متأخريهاوعنالنيصلي الشطيه وسلم الثلثان جيعا من أمني (على سرر) مع سربو ككتاب وكثب (موضونة) مرمدولة ومنسوجة بألذهب مشكه بالدر والباقوت(متكثين) حال من الضمرف على وهو العامل فهاأى استغرواعلها متكشين (علمامتقاداين) ينظر بعصهم فيوجوه يعمر ولاينفار بعصهفي أتفاءيعض وصفواعمسن المشرةوتهذيب الاحلاق وصفاءالمودة ومتقابلين حال أيضا (يطوف علهم) يخدمهم (ولدان) عُمَان جعوليد(مخلدون)مبقون أبدا على شكل الولدان لايفولوناعنه وتسل مقرطون والخلدة القرط فملهم أولاد أهل الدنيا لمبكن لهمح المات فيثانوا علماولاسيات فيعاقبوا علباوف الحدسة ولاد الكفارخدامأهلالجنة

T نية لاعروه لهاولا خرطوم (وأباريني) جع أبريق وهوماله خرطوم وعروه (وكاش )وقدحفه من شرابوان لم يكن فيسه شراب فليس بكأ س (من معين) من خرتجرى من العيون (لا يصدعون عنها) أى بسبم او حقيقته لايمدرمداعهم عباأولا فرقون عنها يكسرالزاي كوفي أى لايتفد

شرامهم بقبال أنزف القوم اذافني شرابهم (وفاكهه بمايضرون) بأحذون حبره وأفضاد (وللمطير بمايشتهون) يتمنون (وحور)جعحوراء (عين)جع عبناءأي وفها حورين أوولهم حورءين ومحوران كون عطفاعلي ولدان وحور بريدوحزه وعلىءطفاعلى جنات النعم كأنه فالرهم فيجنان النعموفاكهه والموحور ( كامنال اللؤلؤ )في الصفاء والنقاء (المكنون) المصون وقال الزجاج كامثأل الدر حين يخوج منصدفه ام مغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال (جزاء عِـاكَانُوابعـماون)جزاء مفعولة أي نفعل بهم ذلك كله لجزاءأهم الهمه أومصدرأى يجزون جزاه (لايسمونفها)في الجنة (لغوا) الحلا (ولاتأتيا) هُدَيَانًا ﴿ الْأَقْيِلَاسِلَامًا سلاما) الاقولاذاسلامة والاستثناء منقطع وسلاما بدل من قبلاأ ومفعول به التيلاأى لاسمعون فها الاان يقولوا سلاما سلاما والعيى انهم يعشون المدلام بيتهم فيسلون سلامابعدسلام (وأسحاب العسن ماأسحاب البين

من شربه أوعنها كثاية عن الكاس وقيل لا يتفرقون عنم ا(ولا يتزفون) أي لا يغلب على عقولهم ولايسكر ونامنها وقرئ بكسرال اى ومعناه لاينف دشر أجهم (وفا كهسة بمَايِعَمْ برون) أي بأخذون خيارها (وللمطير عمايشتهون) قال ابن عباس يخطر على قلبه لمم الطير فيطر تمثلا بينيديه علىما اشتهى وقيل انه يقع على صحفة الرجل فيأ كلمنه ما ستهيئ غيطيرفان ظات هلف تغصيص الضاكهسة بالتحسير واللعم بالاشستهاء بلاغة قلت نقم وكبف لأوفى كل حرف منحروف القرآن بلاغة وفصاحة والذى يظهرفيه ان المعموالفاكهة اذا مضراعندالجاثع غيسل نفسسه الحالجم واذا حضراعندالتسبعان تميل نفسسه الدائفا كهسة فالجائع مشسته والشبعان غيرمشت بلهومختار واهل الجنفاف ابأكلون لامن جوع وللتفكه فيلهماك الفاكهة أكترفيقنر ونهاولهداد كرتفى مواضع كثيرة من القرآن بعلاف اللعمواذ ااشتهاه حضر بين بديه على مأيشتميه فتميل نفسه اليه أدنى مبل ولهذا قدم الفاكهة على اللحم والله أعلم (وحورعين) أي ويطوف علمهم حورعين وقيل ولهم حورعين وجاء في تفسير حورأي بيض عُين أَي ضَعَام العيون (كا مَثَالُ اللولو لو المكنون) أَي المُخرُون في الصدف المصون الذي أغسه الايدى ولم تقع عليه الشمس والهواء فيكون في نه أية الصفاعر وي الهسطع نور في الجنب فقيل ماهذاتيل ضوءتغرحو راءضحكت وروىان الحو راءاذاهشت يسمع تقديس الخلاخل من ساقيها وتميدالاسو رةمن ساعديها وان عقد الماقوت يضعك من تحرها وفي رجلها ذملان من ذهب شرا كهمامن لؤلؤ يصران بالتسبيم (جراء بما كانواده ماون) أى فىلناذاك بهم جزاء عِلَ كَانُوايِهِمَاوِن فِي الدنيابِطاءتنا (لايسمون فَهَا) أي في الجنسة (لغوا) قيل اللغوما يرغب عنه من الكالرم و يستعق أن يلغي وقبُل هو القبيم من القول والمعني ليس فم الغو قيسم عر ولا تأثيما) قيل ممناه ان بعضهم لا يقول لبعض المت لآنهم لا يتكلمون عافية اثم كايتكلم به أهل الدنيا وقدل معناه لايأتون تأثيما أى ماهوسب التأثيم من قول أوفعل تبييخ (الاقيسلا) معناه الكن يقولون قيلا أو يسمعون قيلا (سد لاماسالاما) يه في بسد إبعضم على بعض وقب ل تسلم الملائكة علهمأو يرسل الرب بالسلام الهه وقبل معناءان فولهم يسلمن اللعو تمدكرأ صحاب اليمين وعب من شأنه من فق ال تعالى (وأصحاب اليمين ماأصحاب اليمين) لما ين حال السابقين شرع في بان عال أصحاب المين ه ل تمالي (في سدر مخصود) أي لا شولة فيه كانه خصد شوكه اى قطع و نزع منه وهدد أقول أب عبساس وقيل هو الموقر حلاف ل عمرها أعظم من القلال وهو النبق قيل المانظر المسلون الى وحوهو وادمحه ببالطائف فأعجم مسدره فقالو المت لنامثل هذافانزل الله هذه الاسية (وطلح) أبيل هوالموزعندا كثرالفسر بنوقيل هوشعبرله طل باردطيب وقيل هوشعبرا مغيلان لهشوك وتورطيب الراقعة فخوطبوا ووعدوابيثل مايحبون و معر قون الآان فضله على شعير الدنه اكفضل الجنة على الدنيا (منضود) أي متراكم قد نضدما لحل من أوله الى آ حره ليست له سوق ارزه بل من عروقه الى أغم اله عروليس شئ من عراسا له في غلاف كقر الدنيامنل البافلاء والجوز وتحوها الكلهامأ كول ومشر وبومسموم ومنطورالمه (وظل ممدود) أى دائم لا تنسخه النمس كظل أهل الدبيا وذلك لات الجمة ظل كله الاشمس قها (ق) عن أبي هر يره رضى الله معالى عنسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجدة سُعيرة يسيرالرا كب في ظلها مائة سنة واقرو ان شئتم وظل محدود وعن ابن عساس في قوله وظل محدود ف سدر مخضود) السدر شعير النبق والخضود الذي لأشوك أه كاعما خضد شوكه (وطع منضود) الطلح سعر الموز والمنضود الذي

تضدبا لحلمن أسفاد الى أعلاه فليست له ساف ارزه (وظل مدود) مسدمنا سط كطل ماس طاوع الفيروطاوع التمس

(وَمَاهُمُ كُوْبِ) جَلَوْبِلا عَدُولانُعَدائي عَبِرى على الارض في غيرا خدود (وَفَا كَهُمْ كَثَيْرِهُ) أَيْ كَثَيْرَهُ الاَجْنَاخُولا مُلْعَلَوْعَهُ) لا تَنْعَلَمُ في بعض الاَوْقَاتُ كَمُواكَدُ ١٩٢ الدُسَائِل هي دائمة (ولا بمنوءة) لا تناع متناوضًا وجه وقبل لا مقطوعة

قَالَ السرة في الجندة على ساق يخرج الهاأهل الجندة فيتعدون في أصلها فيشتهس بعضهم لمو الدنما أنرسل الله عزوجل ربعام آلجنة فتعرف النالا الشعبرة بكل لهوفي الدنيا (وماء مسكوب) أي مسيوب بحرى دائما في غير أحدود ولا ينقطع (وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة) قال اين عباس لاتمقطع اذاجنيت ولاتمنع من أحدادا أراد أخذها وقيل لامقطوعة بالازمان ولاعذوعه بالاغمان فكأتنقطع تمار الدنسآفي الشناءولا وصدل الهاالا بالثمن وقيل لايحظرعلها كإعطر على بساتين الدنياوجا ف الحسديث ماقط من عُرة من عُدادا المُنة الأأبدل الله عز وجل مكانهاضعفين (وقرش مردوعة) قال على مرفوعة على الاسرة وقدسل بعضها فوق بعض فهسي مرفوعة عالية عن أبي سميدا للنوى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفرش مم فوعة فال ارتساعها كابير السواءوالارض ومسيرة مأرينهم الجسمالة عام أخوحه الترمذي وقال حديث حسين غريب فال الترمذي فال بعض أهل المؤمعني هيذا المسدرث ارتفاعها كاس السعاء والارض يقول ارتداع الغرش المرموعة في الدرجات والدرجات ما بين كل درجتين كإيين السمياء والارص وقدل أراد بالفوش النساء والدرب تسمى المرآء فراشا ولباسياء لي الاستعاره فعلى هذا القول يكون مني مردوعة أى رفس بالفضل والحال على ساء الدنياو يدل على هدذ الناويل قوله في عقسه (اناأنشأناهن انشاء)أي خلقناهن خلقاحد بداقال الن عماس بعني الاكدميات المجائزالسهط يقول خلفاهن سدالكبروالهرم خلفاآخر (فحطناهن أبكارا)يعدى عذارى أعن أنس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسيرا نا أنشأ ناهن انشاء قال ان من المنشآت اللاني كرفي الدنساعجائر عشارم صاأخرجه الترمذي وقال حديث غريب وضعف يعض رواته وروى المغوى بسنده عن الحسن قال أتت عجو زالني صدلي القعليه وسلم فقالت بأرسول الله ادع الله ان يدخلني الجنمة فقال مأم والان ان الجنفلا يدخلها بجو زهال فولت تمكي فال أخبروها أنهالا تدخلها وهي بجو زان اللدتم الى قال اناأ مشأناهن انشاء فحملناهن أمكارا هدنا حديث مرسل و روى باستناد الثعلي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الماأنسالناهن انشاء فالسجائز كن في الدنياعمشار مصافحه لماهن أبكارا وفال المسيب بن شريك هن عجائر الدنماأنشأهن الله هدرته خلقا جديدا كليا أتاهن أزواجهن وحدوهن أبكارا وقيسل انهن فصان على الحو رالعين صلاتهن فى الدنياوقيل هن الحور العين أنشأهن الله لم تقع علمن ولأده فعلناهن أبكار اعذارى وليسهناك وجع (عربا) جع عروب وهي المحبية الى زوجهافاله ابزعباس فدروايةعنه وعنهانها الملقة وتبسل الغفجة وصأسامة بزريدعن أيبه عرباقال حسان المكالم (أترابا)يدي أمثالافي الخلق وقيل مستويات في السي على سن واحد سأت ثلاث وتلاثين عن معادين جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جودامر دامكهاين أيناه ثلاثير أوفال ثلاث وتلاتين سنه أخرجه المرمذي وفال حديث حسن غريب (لاصحاب البين) بعني أنسأناه ولاصحاب المين وقيل هذا الذي دكرنالا صحاب اليمن (ثلة من الأولير) بعي من المؤسين الدين هم قب ل هـذه الامة (وثلة من الا تحرين) يدني من ومنى هده الامة بدل عليه مار وي المغوى اسناد لتعلى عن عروه بنروم فال الماتزل الله عز وحل على وسوله صلى الله عليه وسلم ثلة من الاولين وقليل من الا تحرين بحى جموفق ال

بالأزمآن ولاعنوعسة ، لَاعْسَان(وفرش مرفوعة) رنعة القدرأ ونضدت حتى ارتفعت اومرفوعة على الاسرة وقيل هي النساء لان المرآة يكيء نها ما الفراش مر فوعة على الاراثك قال القدتمالى هموأز واجهم في ظـ لال على الاراثاث متكؤن ومدل عليه قوله (اناأنشأناهي انشاء) أسدأناخاقهن ابتداءمن غميرولادة فاماأن راد اللاتى السدى انشاؤهن أوالاني اعبدانشاؤهن وعلى غسيرهذا التأويل اضمرفن لان دكرالفرش وهي المذاجع دل علهن (جملناهن أبكّارا)عذّارى كلما اتاهن ازواجهن وحدوهن ابكارا (عربا) عرىاجزه وخلف ويحيي وحمادم عروبوهي المتحسة الحزوجهاالحسنة التُّبُعل(أثرابا)مستويات فى السن منات ثلاث وثلائع وأزواجهن كذلك واللام في (لاصمعاب البهر) من مسلة أنشأنا (ثلة) أي أصعاب العدين ثلة (س الاولينوثلة من الاستخرين فان قلت كيف فال قيدل هذاوةليل من الاسخوين ثم فال هناوثلة من الاستوين

(وأحمال الشيال ماأصمال الشمال) الشمال والمشأمة واحدة (في سموم) في حونار منفسدفي المسام (وجم) وماءعارمتناهى الحرارة (وظهل من يحموم) من دغان اسود (لاناردولا كريم) نفي لصفي الظل عنمه ريدانه ظلولكن لاكسأر الطهال سماه ظلائم نفيءنسه ودالظل ور وحه ونفعه من أوى البهمنأ دى المووكذلك كرمه ليعمق مافى مدلول الظل من الاسترواح اليه والدنى الهظل حآرضار

بانبي الله آمنارسول الله وصدةناه ومن ضبومناقليل فالزل الله عز وجل ثلة من الاولين وثلة من الاستوين فدعارسول القصلي الله عليه وسلم عرفقال قدا تزل الله تعالى فيما قلت فقال رضيدا عن ربنا وتصديق نعينا فقال وسول المدسسلي الله عليه وسلم من آدم اليناثلة ومناالي يوم القيامة المة ولا يستقها الاسودان من رعاد الإبل عن قال لااله الاالله (ق)عن ابن عباس رضى القدعهما قال فال رسول المقصلي الله عليه وسلم عرضت على الاحم فرا يت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والني وليس معالحدا ذرفع الىسوادعظم فظننت اعماما متي فقيل في هذا موسى وقومه واككن انظرالي الافق فنظرت فآذاسواد عظيم فقيدل لي انظرالي الافق الاسخو فاذاسوادعفام فقيللي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفايد خاون الجسه بغير حساب ولاعذاب تمنهض فدخل منزله ففاض القوم في أولئك لذين يدخلون الجنسة بغير حساب والاعذاب فقال ومضهم فلعلهم الذين مصبو اوسول التمصيلي الله عليه وسسلم وقال بعضهم فلعلههم الذين ولدوافي الاسهلام ولم شركوا باللهود كرواأشياء فغرج علهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوصون نيه فاحبروه فقالهم الذين لايرقون ولأيسترقون ولايتطيرون وعلى وجم شوكلون فقام عكاشمة سمعص فقال مارسول المته ادع الله أن يجولني منهم فقال أنت منهم فقام رجل آخر مقال بارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فعال سيقك بهاء كاشه الرهيط تصغير رهط وهمدون العشرة وقيل الى الآربعين (ق)ع عبد الله بن مسمود قال كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبة نحوامن أربعين فقال أترضون أن تكونوار بع أهل الجنة فلنانع قال أثرضون أن تكونو ثلثأهلا لجنسة فلنانع فالوالذي نفس محديده آنى لارجوأن تكونوا نصفأهسل الجنسة وذلك ان الجنسة لا يدخلها الانفس مؤصة مسلة وما أنتم في أهل السرك الا كالشعرة البيضاء فيجلدالنو والاسودأوكالشمعرة السوداء فيجلمدالنو والاحمر وعنبر يدذعن النييصلي الله عليه وسلمقال أهل الجنة عشر ونومانة صفء بانون منهامن هذه الامة وأربعون من سائر الام أخوحه الترمذي وفال حديث حسدن وذهب جاعة الى ان التلتين جيعامن هذه الامة وهوقول أبى العالمية ومجاهدوعطاه برأبي رياح والضحاك فالوائلة من الاولين من سابق هذه الامة وثلة من الاستوين من هده الامة أيضافي آخوال مان يدل على ذلك مار وي البعوي ماسنادالتعلى عن ابن عباس في هذه الاسمة للدّمن الاولين ودارة من الاسخرين فال فالرسول اللهصلي الله عليه وسلم هاجيعامن أمتي وهذا الفول هواختيار الزحاج فال معناه جاعة عي تمم الني صلى الله عليه وسلم وآمن به وعاينه و جاعة عن آمن به وكان بعد عولم دما يعد فان قلت كيف قال في الا ية الاولى وقليل من الا تحرين وقال في هذه الا يه ونلة من الا تحرين قلت الا تمة الاولى في السابقين الاولير وقليل بمن يلحق جممن الاستخرين وهدده الاستية في أصحاب المين وهم كثير وتمن الاولين و الاستوين، وحكى عن مصهم ان هده تا عقة للاولى واستدل بعديث عروه مندوج وتعوه والقول السح لايصح لان الكلام في الاسم محدوا لمسر الايدخلة النسخ قوله تعد لى (واصحاب السُمال ماأصحاب السُمال) قد تقدم اله عمى النجب من حالتهم وهم الذين يعطون كتبهم إسمائلهم ثم بين منقلهم وما أعدهم من المذاب وقالى تعالى (ق عوم) أى في حوالنار وقسل في ريح شديد الحرارة (وحيم) أي ما عمار يعلى (وظل من يعموم) يهني في ظل من دخان شديد آلسواد قيل ان النارسود أو أهلها سود وكل شي فها أسود وقيدل البعدموم اسم من أ- عداد الندار (لابارد ولا كريم) يدي لابارد المنزل ولا كريم

النهم كانوا قبل ذلك) أي في الدنيا (مترفين) متنعمين فنعهم ذلك من الانزيار وشغلهم من الاعتبار (وكانوا يصرون) بداومون مَلَى أَمَامَتُ العظيمُ أَى على الذُّنبُ العظيمُ أوعلى الشرك لأنه نقض عهداً ليشاق والحنث نقض المهدالم كدياليمن أوالكفر البعث بدليل قولة وأقسموا باللهجهدا بمأنهم لايبعث القمن يموت (وكانوا يقولون الذامتنا وكناترا باوعظاما أثنا لمبعوثون) القدره أنبعث اذامتناوهو ألعامل في الظرف وء رجذفه اذمبعوقون يدل عليه ولا يعمل فيه مبعوقون لان اذوالاستفهام بندأت ان يعمل ما يعدهما فيما قبله ما (أوآياؤنا الاولون) دخلت هزة الاستفهام على موف العطف وحسن العطف على المضمر في لبعو ثون من غير توكيد بض الفاصل الذي هوالهمزة كاحسن في قوله ما أشركنا ولا آياؤنا فقصل لا المؤكدة النغي آوآ ماؤنا مدفى وشاى (قل أن الاولين والاستوين لجموعون الى ميقات يوم معاوم) الى ما وقتت به ألدنيا من يوم معاوم والانسافة عمى س تقاتم فضة والميقات ماوقت بدالشيّ ٢٦٤ أي حدومنه مواقبت الأحوام وهي الحدود التي لا يجاوزها من يريد دخول

ملة الانمحسرما (ثمانكم المنظروذلكلان قائدة الظل ترجع الى أمرين أحدها دفع الحروالثاني حسن المنظروكون الانسان فيه مكرما وظل أهل ألنار عد الأف هذا لانهم في ظل من دخان أسود حار تم بين بم -تحقو اذلك فقال تعالى (انهم كانواقبل ذلك) يعني في الدنيسا (مترفين) يعني منعمين (وَكَانُواْ يصرون على الحنث العظيم) يعنى على الذنب المكبيروه والشراء وقيسل الحنث العظيم اليمين الغدموس ودلك انهدم كأنو أيحلفون انهدم لابيعثون وكذبواف ذلك يدل عليه سيداق الاسمة ُوهو دُولَهُ تِعالى (وكانُوا بِغُولُون أَنَّدَامِننا وَكَنَاتُرابا وعَظَامااً تُسَلِّبعونُون أوآ باؤناً الاولون) فردالله تُعَالَى عَلَهِهُ مِ يَقُولُهُ (قَلْ انَّ الاولي والاسخوينُ) بعنى الاسباءُ والإبناءُ (لجموعون الحاميڤاتُ يوم معاوم) بُدي أنهم يجمعون و يحسّر ون لبوم المنساب (ثم أنَّكم أبها الضَّالون) يعنى عن الهــدى (المكذون) أى البعث والخطاب لكفارمكة وقيل انه عام مع كل ضال مكذب (الاسكلون مُن شَعِرُ مِن ذَقوم ) تقدم تفسيره (في الون منه البطون فشار يون عليه من الجيم فشاريون شرب الهم) يعني الاول العطاش قيسل ان الهيام دا ميصيب الابل فلاتر وي معه ولاترال تشرب حتى تهلك وقيسل الهيم الارض ذات الرمل المي لاتر وى بالماء تيدل بلتي على أهل النار العطش فيشر بون من الحيم شرب الهيم فلا بروون (هدائر لهم) دسي ماذ كرمن الرقوم والجم أى رزقهم وعَدَاوُهم وما أعدهُم (يوم الدين) يعنى يوم يجازون بأعمالهم ثم استج عليهم في المبعث بقوله تعالى (نص حلقماكم) بعنى ولم تكونو أشيأ وأنم تعلون دلك (عاولًا) أى فهلاً (نصد قون) بعني بالبعث بُعــدَالموتِ فَوَلَهُ عَزُورَجِل (أَفرأَبِتِمَ مَاغَنُونِ) يعنى مأتصــنبون فى الأرحام مَن النَّطفُ (أأنتم غَنَاهُونَهُ) أَى أَأَنْتُمْ تَخَلَقُونَ مُنْهُمُونَ بِشُهُرا (أَمْحَنِ الْخَالَقُونَ) أَى انه خَلَقُ النطف ة وصُورِها وأحماها الملاتص أدقون بانه واحدقادرعلى أن يعمدكم كاأنشأ كم احتم علمهم في المعث بالقدرة على أبتسداء الحلق (نعى قدويا بينكم الموت) يمنى الاسجال فنكم من يبلغ الكبروا لمرم ومنكم مرغوت صداوة الأوغير ذلات مسالا حبال القريبة والبعيدة وقبل مصاداته جمل أهل السماء وأهل الارض فيهسواءتهر يفهمو وضيعهم فعلى هدا القول يكون معنى قدرناقضينا (ومانحن

أبها لضالون)عن الهدى (المكذون)بالبحثوهم هرمكة ومنفى مثل حالهم ا(لاسكلون من شعر)من لابتداءالغاية (مرزقوم) مرابيانالشعر(خالؤن متهاالبطون فشاريون علبه س المهم)أنت ضمرالنهو على المدنى وذكره على اللعظ في منها وعليه (فشار يون شرب)بضم الشين مدنى اوعاصم وحرة وسهل ويفتع الشين غيرهم وهامصدران (الهم) هي ابلء عاش لازوى جعأهم وهماء والمعنى اله يسلط علمهممن الجوعما بضطرهمالىأ كل الرقوم الدى هوكا اعل فاذا ملؤامنه البطون سلطءاتهم من العطس ما يصطرهم الىشرب الجمم الدى يقطع

أمعاءهم وينسر بونه شرب الهيم واغاصع عطف الشاربين على الشاربين وهالذوات عسووين) متفقة وصفس متفقنين لان كونهمشار بين العميم على ماهو علسه من تناهى الحرارة وقطع الامعاء اص عيب وشربهم له على ذلك كايشرب الهيم الماء امر عجيب ايضافكان اصفنين مختلفتين (هذا نرلهم) هوالرزق الذي بعدالمنازل تكرمة له (يوم الدين) يوم الجُزاء (نعن خُلقنا كم عاولا) وولا (نصدقون) تعضيض على المصديق اماباطلق لانهم وان كانو امصدقين به الااله لما كان مدهم خلاف ما يقتضبه المصديق كانهم مكديون به واما البعث لان من خلق اولا اجتنع عليه ان يخلق مانيا (افرأيتم ماتمون) ماتمونه اي تفذفونه في الارجام من النطف (أأنتم تخلفونه) تقدر ونه وتصور ونه وتعملونه بشراسو بأرأم نعن الحالة ون نحس قدرنا بينكم الموت) تقديرا وقسمناه عام قسمة الارزاق على احتلاف ونفاوت كاتقنض يه مسيئتنا فاختلفت اعماركم سقصير وطويل ومتوسط قدرنا التخفيف مكى سبقته بالشئ اداأعزته عنه وغلبته عليه فعني قوله (وماضن

بمسبوةين على ان نبدل أمنالك) انافادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه وأمثالك معمثل أى على ان نبدل مذكر ومكانك أشباهكم من الخلق (ونفشتكم فيمالا تعلون) وعلى ان نفشتكم في خلق لا تعلمونها ٢٦٥ وماعهد تم بمثلها يعنى انافقد

على الأمرين جمعاعسلي خلق مابحائلكم ومالا بماثلك فكيف تعزعن عادنكم وبجوزان كون أمثال كرجع مثل أيعلى ان نبدل وتقرير صفاتك التىأنتم علىهافى خلقكم واخلافكم وننشدكم في صَّفَاتَ لاتُعْلَونِهَا (وَلَقَد علسم النشاة الأولى) النشاءة تمكى وأبوهمرو (ەلئۇلاندكرون) انىمىن فسدوعلىشئ مرة لميتنع علمه ثانيا وفيه دليل صعه القياسحيثجهلهمف نولة قياس النشأة الاخوى عسلَى الاولى (أفرأيتم مانعرنون) ماتعرنونه من الطعام أى تشرون الارض وتلقون فهاالبذر (أأنتم ررعونه) تستونه وتردونه نباتا (أمنين الزارعون) المتدون وفي الحددث لايقول أحدكم زرعت وليفسل حرثت (لونشاء العلناء حطاما) هشيما متكسرافيسل ادراكه (فطلتم تفكهون) تبحيون أوتندمون على تعبكرفيه وانفاذكم عليسه أوغسلي مااقسترفتم منالمعاصي التى أصبتم بذلك من أجلها (انا) أى تفولون اناألنا أُنُوبِكُمُ (لِمُعْرِمُونُ)لِمُرْمُونُ

عِسبوةين)بغيلا بفوتني شيّار بده ولايتنع مني أحدوتين مناه وماغين بمغاو بين عاجزين عن أهلاكمُ وابدالكم بامثالـ كم وهو قوله نعـ آلى (على ان نسـ دل أمثالـ كم) أى نأتى عنان مثلكم بدلامنكم في أسرع حين (ونلْششكم) أَى غلقكم (فيسالا تعلون) أَى من الصور والمني تغسيراً حليشكم ألح ماهوآسميم منهامن أي خلق شنبا وقيسل نبسدل صفاتكم فتعطكم قردة وخنسازير كافتلنأي كانقبلك أتحان أردناان نفعل ذاك بكمافاتنا وقال سعيذي المسيب فيسالا تعلون فحواصل طيورسوذكانها الخطاطيف تكون ببرهوث وهو وادبالين وهذه الافوال كلهاندل على المسيخ وعلى أنه لوشساءات يبدلهم بامثالهم من بنى آدم قدرولوشاءان يمسحهم فى غيرصورهم قدر وفألب ضأهل المعافى هذا يدل على النشاة التسانيية يكونها القه نعالى في وقت لا يعلم العباد ولايعلون كيفيته كاعلوا الانشاء الاول من جهذالتناسل ويكون التقدير على هذاوماغن مبوقين على ان ننشلكم في وقت لا تعلونه يعسى وقت البعث والقيامة وفيسه فالده وهو التحريض على المسمل المسلخلان التبسديل والانشاءهو الموت والبعث واذاكان ذلا واقعا فى الازمان ولا يعلم أحدقينبني ان لا يسكل الانسان على طول المدة ولا يعفل عن اعداد المدة (ولقدعلم النشأة الاولى) أى الخلفة الاولى ولم تكوفوا شيأوفيه تفرير للنشأة الثانيسة يوم القيامة (فاولاتذكرون) أى بافقادر على اعادتكم كاقدرت على ابدائكم أول مرم فله إدتمالي (أفرأيتم ماتحرتون) لماذكر الله تعالى المداء اخلق ومافيه من دلاتل الوحد البهذكر بعده الرزق لأنبه البقاءوذ كرأمو واثلاثة المأكول والمشروب ومابه اصلاح المأكول والمشروب ورتبه ترتيبا حسنافذ كوانأ كول أولالانه هوالغذاء واتبعه المشروب لاتبه لاستمراءتم الساد التيبهاالاصلاح وذكرمن أنواع المأكول الحب لانه هوالاصل ومن المشر وب المساء لأنه أيضا هوالاصل وذكرمن المصلمات الناولان بهااصلاح أكثرالاغذية فقوله أمرأ يتم ماتعرتون أَى مَاتِثْهِ وَنَمْنَ الْأَرْضُ وَتَلْقُونَ فِيهِ الْبِذِرِ ﴿ أَأَنْتُمْ تِزْرَءُونَهُ ﴾ أَى تَنْبِتُونَهُ وَتَنْشُتُونَهُ مِنْ يَشْتُد ويقوم عَلَى سوقه (أمنحن الرازعون) معناه أأنتم فعلتم دلك أمالته ولاشك فى ان ايجباد الحب فى السندل ليس بف مل أحد غير الله تعالى وان كان ألقاء البذر من فعل الناس (لونشاء بلعلناه) بعنى ماتحرثونه وتلقون فيه من البدر (حطاما) أى تينالا فع فيه وقيل هشيمالا ينتفع به في مطعم ولاغيره وتيل هوجواب اعاند قول نحس نحرته وهو بنفسه يصيرز رعالا بفعلنا ولآبفعل غيرنا فردالله على هددا المعاند يقوله لونشاء لجعلناه حطامافه ل تقدرون أنتم على حفظه أوهويدفع عننفسه بنفسه تلك الاستخات التي تصيبه ولايشك أحدنى ان دفع الاستحاث ليس الاباذن الله وحفظه (فظلم تفكهون) أى تنجبون بمازل بكرفى ذريج وقيسل تنسدمون على نفقاته وقيسل تندمون على ماساف منكرمن المعاصي التي أوحيث تلأث العشقوية وقسل تتلاومون وقيل تعزفون وقيسل هو تلهف على مافات (اللغرمون) أى وتفولون فحسذف الفول ومهنى الغرم ذهاب المال بغيرعوض وقيدل معماه لموقع بما وقال ابن عباس رضى الله عنهم ما المدنون يعنى انه-معذو ابدهاب أمو الهم معسرفائدة والمعنى اناغرمنا الحب الذي ذرناه فذهب بغيرعوض (بل نعن محرومون) أي ممنوعون والمعني حرمنا الذي كنا نطامه من الريع في الزرع

٣٤ خازن ع غرامة ما أنعقنا أومهلكو و فلاك رزنامن الغرام وهو الهلاك ( رننامن الغرام وهو الهلاك ( بلغن ) قوم ( عرومون ) محاوفون محدودون لا مجدودون لا حظ لما ولا بغت لناولو كنامجدودين المراجي عليناهذا

(أفرآيتم المساءالذي تشرون) أي المساءاله نب الصالح للشرب (أأنتم أنزلتمومس المزن) المسعف الابيش وهواعسذب ساء (أم غَمَن المنزلون) بقدوتنا (لونشاء جدلناه أَجاجا) ملحآ أومر الايقدد وعسلى شربه (فأولاً تشكرون) فَهلانش بكرون ودخلت أللأ معلى جواب أوف قوله بلعلناه حطاما ونزعت منه هذالار لوبا كانت داخه الاعلى جلتين معاة فم النيتهم ابالاول تعلق الجزاء بالشرط ولمتكن مخلصة الشرط كان ولاعاملة مثلها واغمأسرى فبامعيني الشرط اتفاقا من حيث افادتم اف مضموف بطنهاأن الشاف امتنع لامتناع الاول افتقرت فيجوابها الى ماينصب للاعلى هذا التملق فزيدت هذه اللام لتكون علما على ذَلَكُ واسالهم موقعه لم سال المفاطه عن اللفظ أما كل أحدية وتسأوى على حذفه واثبائه على ان تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها تأنية ولان هذه اللام تفيد منى التأكيد لا محالة فادخات في آية المطموم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر المطموم مقدم ٢٦٦ على أمر المشروب وان الوعيد بغقد مأشد وأصعب من قبل ان المشروب

(أَفرأ يتم المساء الذي تشريون أ أنتم أنزلتموه من المزن أم نعن المنزلون) ذكرهم الله تعالى نعسمه علمه مبانزال المطر الذى لا يقدر عليسه الاالله عز وجل (لونشاء جعلناه أجاجاً) قال ابن عباس شَــُديدُأَ الْمُوحِةُ وقيــُــلِ مِن الْاَيَكُن شَّرِ بِهِ ﴿ فَاوَلَا ﴾ أَيْ أَفُلا (تشكر ون) يُعني نعــمةُ اللهُ عليكم ( أفرأيتم السارالتي تورون) يسنى تقد حون من الزند ( أأنتم أنشأتم شَعِرتُها ) يعنى التي تقدح منها الناروهى المرخ والعدفار وهاشعرنان تقدح منها الماروه أرطبتان وقيسل أراد بعيسع الشجرالدى توقد منه النار (امنحن المنشئون تعن جداناها) بعني ناو الدنيا (تذكرة) أى النار الكبرى اذارأى الراق هيذه العارذ كربم انارجهتم فينشي اللهو يخاف عقابه وقيسل موعظة يتعظ بها المؤمن (ق)عن أي هريرة وضي الله عنه الأرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماركم هذه التي توقدون جزءمن سبعين جزامن مارجهنم فالوا واللهان كانت اكافية مارسول اللهقال فانها مضات علم النسمة وسستين جرأ كلها مثل حرها (ومتاعا) أى للغة ومنفعة (القوين) يعني للسافرين والمقوى الدازل في الارض القواءوهي القفرالخالية البعيدة من العسمران والمعني الهيقتفع بها أهل البوادى والسفار فان منفعتهم أكثرمن المقيم فانهم موقدونها بالليل لنهرب السباغو يهتدى بهاالضال الى غير ذلك من المنافع هذا فول أكثر المفسرين وقيل المقوين الذين يستمته ونبهافى الظلم وبصطاور بهامن البردو ينتفه ونبها فى الطبخ والخبز الى غيرد الثمن المافع وقيل المقوى من الاضداديفال الفقير مقوظاوه من المال ويقال الغني مقواة وتعملي مايريدوالمعنى ان فهامة اعاومنفعة للفقراه والاغنياء جيمالاغني لاحدعنها (فسيج باسمريك العظيم) لماد كراللهمايدل على وحد انيته وقدرته وأنعامه على سأثر الخلق خاطب نبيه صلى ألله عليه وسلمو يجوزأن يكون خطابالكل فردمن الناس ففال تعالى فسبح باسم ربك أى برى الله ونزهه عمايغول المشركون فيصفته والاسم بكون عنى الذات والمني فسبع بذات رمك العظيم هُولِه عزوجُل (فلاأقسيم)قال أكثر المفسر بن معنّاه فاقسم ولاصَّلة مؤكده وقبل لأعلى أصلها ينظر ونالهاد يدكرون وقمعناهاوجهان أحدهماانهاترجع الىماتقدموستناهاالنهى وتقدديره فلاتكذبواولا

انما بحتاج اليسه تبعيا للطعوم ولمحداق دمت آية المطعسوم عسليآية المشروب (آفرآيتماليار التي تورون) تف د حونها وتستغرجونها م الزناد والمرب تفدح بعودين تحك أحدهاعيلي الاسخو ويسمون الاعدلى الزند والاسقل الزندةشيهوهما بالفعل والطروقة (أأنتم أنشأتم شعوتها)الني منها الزناد (أمضى المنشئوں) الخالقون لهاالتداء (نحنج الناها) أى النار (تذكرة) تذكّ يوالنار جهسم حيثعلقمالها أسساب المعاش وعمينا بالحاجمة الهاالبدوي لتكون حاضرة للساس

ما أوعدوا به (ومناعا) ومنعمه (المقوس) السافرين في القواءوهي القفر تععدوا أوللذين خلت بطونهم أومن أودهم مل الطعام من قولهم اقوت الدار اذاخات من ساكنها بدأ بذكر خلق الانسان فقال آفراً بتم ما غنون لان النعمة ويه سابقة على جيع النعم عُجابه فوامه وهو الحب فقال آفراً يتم ما غورون ثم عايين به ويشرب عليه وهو الماء ثم عايخ به وهو الماريفه ول الطعام بجموع الثلاثة ولا يسية عن عنه الجسيد ما دام حدا (فسبع باسم ربك) فنزه وبك عمالاً يليق به أيم المستمع المستدل أوأوادمالاسم الذكرأى فسبع مذكروبك (العظيم) صغة المضاف أوللصاف الميه وقب ل السيحان ربي العظيم وجاءم فوعاله لما زلت هذه الا به فال اجه اوهافي ركوعكم (فلاأقسم) أى فأقسم ولامن يدة مؤكدة مثلها في قوله لثلابه - إ أهل الكتاب وقرى فلاقسم ومعناه ولا ناأقسم اللاملام الأبداء دخلت على جلد من مبتدا وخبروهى أناأنسم محذف المبتدأ ولايصح أن تمكون اللاملام القسم لان حقها أن تقرن بماالنون المؤكدة

(عِواتِم الْنعِوم)بِمساقطها ومفار بهابموقع حزةوعلي ولملالة تعالى في آخراللمال أذاأتعطت النبسومالي الغرب أفعالا مخصوصة عظمه أوللاقكه عمادات موصوفة أولانه وقتقيام المتهمدين ونزول الرحمة والرضوان علهم فلذلك أنسم بمواقعها واستعظم دُلك مُولة (واله لقسم لو تعلون عظم)وهواعتراس فاعتراض لابه اعترض بهبينالقسم والمقسم عليه وهو قوله (اله لقرآن كريم) حسن مرضى أونساع جمالمنافع أوكرتم على الله واعمترض باوتعلون س الموصوفوسيفته (في كثاب)أى اللوح المحفوظ (مكنون) مصون عن أنيأتيه الباطسل أومن غرالقر وينمن الملائكة لايطلم علىممن سواهم (لابحسة الاالمطهرون) منجيع الادناس أدناس لذنو بوغيرهاانجعلت الحلةصفة لككاب مكنون وهواللوح وانجعلتها صمة للقرآن فالمعنى لانتبغي انعسسه الامن هوعلى الطهارة من الناس والمرادمس المكنوب منه

تجعدوا ماذكرته من النعموا لحج الوجه الثاني أن لارد الطله الكفار في القرآن من اله محر وشعروكهانة والمعنى ليس الامركا تفولون تماستأنف القسم فقال أقسم والمعنى لاوالله لاحعة لقول الكفار وفيدك أن لاهنسامعناها النفى فهوكقول القنائل لانسأل عمايرى وهويريد تعظيم الامرلاالتهى عن السؤال (جوافع الفيوم) قال اب عبساس أراد غبوم القرآت فانه كات ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متفر فاوقيل أرادمغارب النجوم ومساقطها وقيل أداد منازلها وقسل الكدارها وانتشارها بوح القيامة وقبل مواقعها في البياع الشياطين عند الرجم (وانهلقسم لوتعلم وتعطيم) فيسل هذآ يدل على ان المرادعوافع المتجوم ترول القرآن والمعنى ان القسم بوافع النبوم لقسم عظم لوتعلون علمسته لانتفعتم بتنكث وقيسل معنى لوتعلون أى فاعلواء ظمَّته وقيسُل اله اعتراض بين القسم والمقسم عليسه والمعنى فأفسم بمواقع النجوم (اله القرآن كويم) اى أن المكتاب الذي أنول على محمد صلى الله عليه وسلم الفرآن كريم أي عز ومكرم لانه كلام الله تعمالى ووحيه الى نبيه صملي الله عليه وسلم وقيل الكريم الذي من شأنه ان يعطى الكنير وسمى الفرآن كريمالانه بفيدالدلائل التي تؤدى الى الحق في الدين وقيل الكريم اسم جامع لمسايعه مدوالقوآن كوج لمسايحه مدفيه من الهدى والنور والبيان والعإوا لحركم فالفقيه يستدلبه ويأخذمنه والمكم يستمدمنه ويعتم به والاديب يستفيدمنه ويتقوى به فكل عالم بطلب أصل عله منه وقيل سي كريم الان كل أحديثاله و يحفظه من كبير وصفير وذكى وباليد يغلاف غيره من الكتب وقيسل ان المكلام اذا كررم اوايسامه السامعون ويهون فى الاءين وعلد الا خان والقرآن عزيز كري لا بهون بكثرة التسالاوة ولا يخلق بكثرة الترداد ولاعل السامعون ولايثقسل على الالسسنة بل هوغض طرى يبقى أبدالدهركذلك (في كتاب مكنون) أيمصون مستور عندالقه تعالى في اللوح الحفوظ من الشيطان من ان بناله بسوء وقسل ألمرادبالكتاب المصف ومعني مكنون مصون محفوظ من التبديل والتحريف والقول الأول أصم (لاعسم) أى ذلك الكتاب المكنون (الا المطهرون) وهم الملا المكة الموصوفون بالطهارة مرالسرك والذنوب والاحداث بروى هدذا القول عن ابتعباس وانس وهوقول سعيدين جيبر وأبي العالية وقتادة وابنزيد وقيلهم السفرة المكرام البررة وعلى القول الثاني من أن المراد مالكتاب المصحف ففيل معنى لا يسه الاالمطهر ون أي من الشرك وكان ان عبياس منهي أنتكن المودوالنصاري من قراءة القرآن قال الفراء لا يجدطه مهونفعه الأمس آمن به وتمل معناه لأيقرؤه الاللوحدون وقال قوم معناه لاعسمه الاللطهرون من الاحداث والجنامات وظاهر آلاسينني ومعناهانهى فالوالا يجو زللجند ولاللحائض ولاالمحدث حدل المعمف ولامسه وهوقول عطاء وطاوس وسالم والقاسم وأكثرأهل العلم وبه فال مالك والشاميي وأكثر الفقهاه مدل علمه ماروى مالك في الموطّاعن عبد الله من أب مكرين محدن عمرو من حزمان فى السكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر وبن حزم اللاتمس المفرآن الاطاهرا أنوحه مالك مرسلاو فدجاء موسولاعن أبي بكرين شحدب عمروين حرمان أسهان جدهان رسول المقصلي الدعليه وسلم كتب الى أهل العن بهذا والصمح فيه الارسال وروى الدارقطني استنده عن سالم عن اسه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لاعس القرآن الاطاهر والمرد بألقرآن المجعف شمساء قرآ ناعلى قرب الجوازوالا بساع كاروى ان رسول الله صلى لله عليسه وسلنهى أن يسافر بالقرآن الى أرض العسدة وأرادبه المصف وقال الكرو حادوا بوحنيفة

يجوز المعدت والمغنب حسل المعمق ومسمه بغلافه فان فلتأذا كأن الاصعران المرادمن السكتاب هواللوح الحقوظ واتنالم ادمى لاعسسه الاالمطهرون هما للاشكة ولوسكان الموادنني أى منزل (من رب العالمين) الحدث لفال لا يحسه الاالمتعله رون من التطهر فكيف يصح تول الشافي لا يصم المعدث مس المصف قلتمن فالمان المسافي اخذه من صريح الاسية حله على التفسير التآني وهو القول بالدالم إدمن الكتابه والمعمف ومرقال انه أخذه من طريق الاستنباط قال المسبطهر صفة دالة على النعظم والس بغيرطه ونوع استهانة وهذالا بليق عباشرة المصف الكريم والصيعانه أخذه من السنفة ودليله ما تقدم من الاحاديث والله أعلم قوله تعالى (تنزيل من رب العالمين) صفة للقرآن أي القرآن منزل من عندوب العالمن سمى المنزل تنز بلاعلى الساع اللغسة بقال للقدور قدر والمناوق خلق وفيه ردعلي من قال ان القرآت شعراً وسعراً وكهانة فقال الله تعلى بل القرآن تنزيل من رب العالمين ﴿ إِنَّ عَزُوجِ سُلُ أَنْهِ ذَا الْحَدِيثُ ) يعنى الغرآن (أنتم) أي بَأَهُولِمَكَهُ (مَدَّهُنُونَ) قَالَ اينَّ عِباسَ مَكَذُنُونَ وَقَيْدُلُ كَافُرُونُ وَالْمُهُنُ وَلَكُذَاب والمنامق والادهان الجرى في البساطل على خلاف الظاهرهذا أصسله ثم قيل للكذب والسكافر مدهى وان صرح بالتكذيب والحكفر (وتحعلون وزقيك) أى حفليك ونصيبكم من القرآن (أنك تكذون) قال المسن في هذه الا يه خسر عبد لا يكون - ظه من كتاب الله الا التكذيب وقال جماعه من الفسرين معنماه و تجعلون شكركم أنكر تمكذ نون أى معمة الله عليك وهذافي الاستسقاء بالانواء وذلك انهسم كانواا ذامطروا يقولون مطرتا بنوء كذاولا يرون ذلك المطرمن مضل الله علمهم فقيل لهم أتجعأون رزقكم أى شكركم بسار زقكم التكذيب فن نسب الانزال الى النميم فقدكدت رزق الله تعالى ونعه مه وكذب بما ياعيه الفرآن والمعني أتعيم اون بدل الشكر النكديث (ق) عن مزيد بن خالد الجهني قال صلى بنار سول الله صلى الله عليه وسلوصلاة الصبح بالخدسية في أثر سمياء كأنت من اللسل فلما انصرف أقسل على الناس فقال هل تدرون ماذا فال ربك فالواالله ورسوله أعل قال قال أصبح معبادى مؤمن بوكافر فامامن قال مطرنا بفشل التذورجنه مدلك مؤمن في كافر بالكواكب وأماص قال مطرنا بنوء كذاوكذا فذلك كافرى مؤمن بالكواكب رواه مسلوقيه عن ابعراس عن رسول القصلي القعليه وساعتناه وزاد فنزات هذه الا يدفلا اقسرعوا قع العوم الى قوله وتعماون وزفكا أنكم تكذون وفيهعن أي هر بره رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماه من بركة الاأصبع فرنق من الماس بها كافرين يتزل الله الغبث فيقولون الكوكب كذاوكذا وفي رواية مكوكب كذاوكذا صعلى بن أى طالب رضى الله عنده فال فالرسول الله صلى الله عليه وسل وتععلون رزفكم انكر تكدنون فالشكركم تفولون مطرنا بنوكداوكذا وبنجم كذاوكدا وفيرواية بكوكك كداوكدا أخرجه الترمدي وفال حمديث حسين غريب فالدف ارسماء أي اثر مطروالنوءالكوكب يقبال ناءالنجم ينوءاداسقط وغاب وقبسل ناءاذانهض وطاع واختلف لعلساه في معسني الحُسديث وكفر من قال مطر ماينو وكداعلي قولين أحدهما انه كفر بالله تعالى سالب لاصل الاعسان محرج عن منذ الاسلام ودلال وين فال دلك معتقدا ان الكوكب فاعسل مدرمنشي للطوكا كان يعض الجاهليسة برعمفن اعتقدهذا فلاشك في كفرموهدا القول هو الدى ذهب اليه جاهير العلماء متهم النساقي وهو طاهر الحديث وعلى هددا لوقال مطر تاينوه كذاوكذاوهومعنف دان ايجاد المطرمن اللهورجف وان الفوءميقات له وصراده المامطرنافي

(تنزيل)صفةرابعة للقرآل أووصف المدرلانه نزل فجومامن بين سائركتب المفكاته فينفسه تنزيل واذلك ويعرى بعض أممانه مضلحاء في التنزيل كذا ونطقيه التدنزيل أوهو تنزيل على حدف المبتدا(أفهذا الحدبث)أى القرآن (أنترمدهنون) متساونون بأكن دهن في بعض الاس أي باين حاتبه ولانتصلب فسه تهاونابه (وتحماون ررفكا انكم تكذُّون)أى نع اون شكرورفك السكذب موضم الشكرأى وضعتم التكذب موضع السكر وفى قراءة على رضي الله عنه وهى قراءة رسول اللهصلي الله علمه وسلم وتجعاون شكركم انكرتكذونأي تصاون شكرك لنعمة القرآن انكرتكذونبه وقدل تركث في ألانواء ونسبتم السقيا الهاوالرزق المطرأى وتجعاون شكر مابر زفك اللامن النبث انكر نكدون كونه من الله حدث تفسمونه الىالنجوم

(فاولااذابافت) النفس أى الروح عندالموت (الحلقوم) عمو المعام والشراب (وانتم حينت لم تنظرون) المعالب لن حضر الميت نالث المساعة (وضن أقرب السه) الى المحتضر (منكولكن لا تبصرون) لا تعقلون ولا تعلون (فلولاان كنتم غيير مدينين) مربوبين من دان السلطان الرعية اذاس اسهم (ترجعونها) تردون النفس وهي الروح الى الجسس دبعد بلوغ الملقوم (ان كنتم صادفين) انكم غيرم بو بين مفهورين فلولا في الآينين القصيص ٢٦٩ يستدمي فعلاوذا قوله ترجعونها

إواكنني بذكره مرة وترتيب الاسية فساولا ترجعونها اذابلغت الحلقوم انكمتم غيرمدشين وفاولا الثانية مكررة للمأكيسد ونعن أقرب البهمنك باأهل المت هدرتنا وعلناأو علائكه الموت والمعسى انكمفحودكم آمات الله فى كل شئ ال أرل علكم كذابامجموا فلترسطروا فتراء وان أرسل اليكمرسولا صادفاقلم سائركذاب وانرزفكم مطراعيكم بهقلتم صدق نوكذاعلي مذهب يؤدى الى الاهال والتعطيل فبالكيم لاترجعون الروح الى البدن بمدياوغه اللقوم ان لم يكن عد وابض وكنتم صادف بن في تعطيلكم وكفركم بالحيى المهيث المدى المعيد (فاماانكان) المتوفى (من المقربين) من السابقين من الازواج الثلاثه المذكورة فيأول أاسورة (فروح) فله استراحة (وريحان) ورزق (وجنة نعيم وأماان كان من أهداب اليمين فسلا والثمن

وقت طاوح نعهم كذاولم يقعدالى فعل الغبم كاجاءين بمرائه استستى بالمصلى ثم نادى العيساس كم بقءن نوه ألثرنا فقال أن العلماء يزهمون انهاتعترض في الافق سبعاً بعدوقوعها فوالقعما مضت تلك السبع حتى غيث الناس واغساأر ادعمركم بق من الوقت الذي جرت العادة انه اذاتم أف الله بالمطرفهذا آجائزلا كفرفيه واختلفوافي كراهية هذاوالاظهرانها سيكواهية تنزيه لأاثمفها ولاتعريم وسبب هذه الكراهة انها كله وتردده ونالكفر وغيره ويساء الظن بقاتلها ولانهامن شعارالجأهليسة ومن سلائمسلكهم والقول الثاني في ثأو بل أصل الحديث ان المراديالكفر كغرالنه سمة تقدتعالى لانتصاره على أضافة الغيث الى الكواكب وهذا جارفيم لايعنقد تدبير الكواكب ويؤيدهمذا التأويل حديث أيهر برةما انزل اللهمي السماءمن بركة الاأصبح فريق من الناس بها كافرين فقولة بهايدل على اله كفر بالنعمة والله أعلم ﴿ له تعالى (ماولا ) أي فهلا(ا دابلغت الحلقوم)أى النفس أوالروح الى الحلة ومعند الموت (والنتم) يعني بإأهل المت (حينتُذُ تنظرون) يعني ألى المبت متى تخرج نفسه وقيل تنظرون الى أحرى وسلطانى لا يمكنكم الدفع ولاغلكون شيأ (وضن أقرب اليه منيكم) أى المهم والقدرة والرؤية وقيدل ورسلنا الذين يَفْبِصُون روحه أقرب ألى المستمنيكم (ولكن لانبصرون) أي الدِّن حضر ومن الملائكة لَقَيْضَ روحــهوقيـــُـلُ لاتبصرن أَىٰ لاتُعلمون ذلكُ (هاولا أَن كنتم عَبْره ديسِ) أَى مُعاوكِينَ وقيدل محاسبين وجعزيين (ترجمونها ان كنتم صادقين) أى تردون نفس هذا الميت الى جسده بعدمابلعت الحلفوم فأجآب عن قوله فأولا اذابلغت الحلقوم وعن قوله عاولا ان كنتم غيرمدينين بجواب واحمدوهوقوله ترجعونها والمعسى انكان الامركا تفولون الهلابعث ولأحساب ولااله يجازى فهملا تردون نغس من يمزعليكم ادابلغت الحلقوم واذاله يمكمكم ذلك فاعملواان الاصرالى غيركم وهوالله تدالى فاحمنوابه تم ذصكرطبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم وقال تعالى (وأماال كان من المقربين) يعنى السابقين (فروح) أى فلدروح وهو الراحة وقيسل فلدفوح وقبل رحمة (وريحان) أيُولُهُ أستراحة وقيل رزق وقيل هوالريحان الذي يتهم قال أبو العاليسة لايفارق أحدمن ألمقربين الدنساحي بوقى بغصن من ريحان الجنة فيشمه فنقبض روحه(وجنةنعيم) أى وله جنسة نعيم بفضى الهافى الاستوة قال أبو يكر الوراق الروح النجاة من النار والريحان رضوان دار القرار (وأمانكان) يعنى المنوفى (من أصحاب المين فسلام ال من أجعاب اليمين) أى فسلامة للسَّا يحمَّد منهـم والمعنى ولاتهـم لهم فانهم سلوا من عذاب الله أو انكترى فهمماغف مسالسلامة وقيل هوان اللايتجاوزي سيناتهم ويقبل حسدناتهم وقيل معناه مسؤلك انهم من أحداب المين أويقال لصاحب المير مسلم لك انكمن أحداب المير وقيل فسالام عليك من احجاب العين (وأمال كان من المكدين) أى البعث (الصالير) أى عن المدىوهم أعداب أشمال (فعزل مرجم) أى الذى ودلم مجم جهم (وتصليد عيم) أى

أصحاب اليمين) الى مسلام لك ما حب اليمين من اخوانك أصحاب اليمين أى يسلون عليك كقوله الاقيلاس الأماس (ما (وأما ان كان من المكذبين الصالين) هم المصنف الثالث من الازواج الثلاثة وهم الذين قيد للمم في هذه السورة تم انكم أيها الضالون المكذبين (فتؤلمن حيم وتصليف عيم) أى ادخال فها وفي هذه الاسمات الشارة الى أن المكفر كله ملة واحدة وان أصحاب الميمن المعاب المين لانهم غير مكذبين

وان هــذا)الذى أتزل في هذه السورة (خوست اليتين) أى اسلق النابت من اليغين (فسيع الهم بها العظيم)، وي أن عقّبان أين عفان رضى الله عنه دنسل ٢٧٠ على ابن مسعود رضى الله عنه في مرض موقعة الله ساتشت كل فقال ذنو به

وادخال نارعظية (ان هذا) يعنى ماذكر من قصة المحتضرين (لهو حق اليقين) أى لاشك فيه وقيل ان هذا الذي قصصناه عليك في هذه السورة من الافاصيص وما أعدالله لاولياله من النعيم وما أعدالله لا الناسي وما أعدالله لا الناسي وما أعداله في الله الناسي ومن العظيم ويقد بن العظيم النه ويقد بن عامر الجهني قال النازلت فسيم السريك العظيم قال وسودكم أخرجه الود ودعن حذيفة انه صلى معالني صلى الله عليه وسلم وي سعوده سيمان ربي الاعلى وما الدي على الما يعلم وي سعوده سيمان ربي الاعلى وما الدي على الله عليه وسلم وي سعوده سيمان ربي الاعلى وما الدي على الله عليه وسلم وي سعوده المرافي على الله عليه الاوتف وتعودة من النبي صلى المتعليب وسلم قال من قال من قال من قال على وما الله عليه الله الله وسلم قال من قال الله وسلم الله المنان الله وسلم الله وسلم الله المنان الله وسلم الله المنان الله وسلم الله وسلم الله المنان الله المنان الله المنان الله وسلم الله المنان الله وسلم الله المنان الله وسلم الله المنان الله المنان الله وسلم الله المنان الله وسلم الله المنان الله المنان الله المنان الله وسلم الله المنان الله وسلم الله المنان الله المنان الله المنان الله المنان الله المنان الله المنان الله وسلم الله المنان المنان الله المنان الله المنان المنان المنان المنان الله المنان الله المنان اله المنان المنان الله المنان الله المنان المنان

وتفسيرسوره الحديد وهي مدنية وتسع وعشر ون آية و جسمانة وأربع وأربعون كله كالله والمان واربعمائة وسنة وسيعون حرفاكا

العقلاء تزيه الله عزوجل (سج الله ماق السعوات والارض) بعنى كل ذى روح وغيره يسبح الله تمال فتسبح العقلاء من اطق و حاد العقلاء تنزيه الله عزوج و جل على المعقلاء من اطق و حاد المختلف افيه فقيل تسبحه والمقلاء من اطق و حاد عليه فقيل تسبحه والقول الانتهاء فول يدل عليه قوله ولكن لا تعقه ون تسبحه مأى قوله م والحق ان التسبيم هو القول الذى لا تصدو الامن العاقل العارف الله تساكوم المواسوى العساقل فنى تسبحه وجهان أحدها انها تدل على تعظيمه و تنزيه والشائى ان جميع الموجود اشعاس هامنق ادفه بتصرف فها كيف بشاء فال حلنا التسبيم المؤسس و وله المؤسس و في المهوات والارض من فى التسبيم المؤسس المؤسس و قروض و موند ذلات و حميع ذرات التسبيم المعنوى في مسبح المؤسس و قروض و موند ذلات و حميع ذرات الاسبيم المؤسس و المؤسس و المؤسس و قروض و موند و المؤسسة فالمعام قلت المناوة المؤسس و قداء في بعض فواتح السو و سعم الفظ الماضى و في بعضها يسبع بلفظ المضارح في امعناه قلت في بعض فواتح السو و سعم الفظ الماضى و مسبحة أبدا في المستقبل (وهو العزيز) أى الغالب الكامل مسبحة أبدا في المستقبل (وهو العزيز) أى الغالب الكامل مسبحة أبدا في المستقبل (وهو العزيز) أى الغالب الكامل مسبحة أبدا في المستقبل (وهو العزيز) أى الغالب الكامل مسبحة أبدا في المستقبل (وهو العزيز) أى الغالب الكامل مسبحة أبدا في المستقبل (وهو العزيز) أى الغالب الكامل مسبحة أبدا في المستقبل (وهو العزيز) أى الغالب الكامل مسبحة أبدا في المستقبل (وهو العزيز) أى الغالب الكامل مسبحة أبدا في المستقبل (وهو العزيز) أي الغالب الكامل و مسبحة أبدا في المستقبل و مسبحة أبدا في المؤسس و مسبحة أبدا في المؤسسة و مسبحة أبدا في المؤسسة

ابن عهال المستهدة المستهدة والمستهدة والمستهدة المستهدة المستهدة المستهدة السور المستهدة والتداعم المستهدة السور المستهدة والتداعم المستهدة المستهدة

وهی تسع وعشرون آبه که

وبسم الله الرحن الرحيم الفواقع جاء قي بعض الفواقع سع بلفظ الماضى وفي بعضها بلفظ الماضى المحدد وفي الاعلى بلفظ المحدد وفي الاعلى بلفظ المحدد وفي الاعلى بلفظ المحدد وفي الاعلى بلفظ وهي اربع المحدد والماضى والمضارع والامروهذا والمضارع والامروهذا الفدمل قدء حدى باللام توله وتسجوه وأصد النعدى بنفسه لان معنى النعدى بنفسه لان معنى

سبعته بعدته من السوم منفول من سبع ادادهب و بعد فاللام اماان تبكون الفرة من الفدرة مثل اللام في المعددة و المنافعة المنا

النسدرة الذي لا ينازمه شئ (المسكم) أي الذي بسيع أضاله على وفق المسكمة والمسواب (له ماك السعوات والأرض) أي أنه الغيّ من جيسع خلقه وكلهم محتاجون اليه (يعي ويبت) أي صى الاموان للبعث وعيث الاحياء فى الدنيا (وهوعلى كل شى فدير) ه<u>وا</u>د عز وجسل (هو الاولوالا موالفاهر والباطن) يعيهوالاول قبسل كل شي ملاأ بتداء كأن هوولم يكن سي موجودا والاسنو بمدفناه كل احدبلااتهاه يفي الاشسياء ويبتى هووالظاهر الغالب العالى على كل شئ والباطن العالم بكل شئ هذامه بي قول ابن عباس وقيل هوالاول وجوده ليس قبله شي والاستوليس بعده شي وقيل هوالاول وجوده في الازل وقبل الابتداء والاستو بوجوده فيآلابدو بعسدالانتساموالطاهر بالثلائل الدالة على وسسدانيته والبساطن الذى استعبسون العقول ان تكيفه وقيل هو الاول الذي سبق وجوده كل موحود والاسخر الذي يبقى بمدكل مفقودوقال الامام أتوبكم بنالياقلاني ممناه أنه تعالى الماقي بصفاته من العا والقدرة وغيرهما التي كان علمافي الأزل و يكون كذلك مدموت الملائق وذهاب عاومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق اجسامهم فالوتعلفت المتزلة بهمذاالاسم فاحتبو المذهبم في فناه الاحسام وذهابها بالكلية فالوامعناه الدالباق بعدفنهاء خلقه ومذهب أهل الحق يعني أهل السنة بخلاف ذلك وان الموادالا سخو بصفائه ومدذهاب صفائهم كايقال آخومن بتى من بنى فلان فلان يواد حسائه ولايرادفناه أجسساممو تاه وذهابها بالكلية هدذا آخركلام ابن الباذلاني وقسل هوالاول السأبق للاشداء والاستوالياتي بعدفناء الاحداء والفاهر بعبعه الباهرة ويراهينه الذبرة الزاهره وشواهده الدالة على وحدانيته والماطن الذي احصب عن أبصارانا في ولا تسمولي عليه الكيفية وقيل هوالاول القديم والاستوال مع والطاهر الدكيم والباطن العليم وقيل هوالاول ببره اذعرفك توحيده والاتنو بعبوده اذغرفك طريق النوابة عماجنيت والطاهر بتوفيقه اذوفقك السعبودله والباطى بسمتره اذاعصيت يسمترعانك وقال الجنسد هوالاول بشرح القاوب والاسنو بغسفران الذنوب والطاهر بكشف البكروب والساطن بعسا الغيوب وسأل عركمباءن هده الالية فقال معناهاان علمالاول كعلمالا سنروعله بالظاهر كعله بالباطن (وهو بكل شيء عليم) (م)ع سهل من أب صالح قال كان أبوصالح ياً من ااذا أراداً حدثا أن ينام أن يضطبع على شدقه الاين تم يقول الله سمرب السعوات ورب الارض ورب العرش العظيم وبناو وبكل ع فالق الحب والنوى منزل النووا فوالا عبيد ل والقرآن أعوذ بكمن شركل شئ أنت آخذ بناصيته وفي رواية من شركل داية أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الاول فليس قبلك من وأنت الا خوفليس بعدك من وأنت الطاهر فليس فوفك من وانت الماطي فليس دونك شي اقض عنا الدين وأغننامن الفقر وكان يروى ذلك عن أبي هريره عن الني صلى الله عليه وسيطوع وأقي هريرة أيضاعال بينما النبي صلى الله عليه وسيط حالس وأصعابه اداني علمم سعاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسير آندرون ماهذا فالواالله ورسوله أعلم فالهذه المتان هذه رواباالارض يسوقها اللاتعالى الحاقوم لايشكر ونه ولايدعونه ثم قال هل تدرون مافوقكم قالوا اللهورسوله آعلم قال فانها الرقسم سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها قالو االله وريسوله أعدام قال بينكر وبينها خسم أتمسمه ثم قال هل تدرون

مافوق ذلك قالوا اللهورسوله أعل قال سما آن بعدما بينهما تحسيما فاست حقى عندسيم سموات ما بين كل سماء ين كابين السماء والارض ثم قال هل تند ون مافوق ذلك قالو اللهورسوله أعسلم

(المكيم) في مجازاة من سبعرة أتغيادا المماث السوآت والأرض)لالغيره وموضع (یعی)رفع آی هو معتى المونى (و بيت) الإحماء أونسب أياله وال السهوات والارض محييا ويمتا (وهوعلي كلسي قدرهوالاول)هوالقديم الذي كان فسل كل شي (والا آخر) الذي بيق يعد هلاك كل شي (والطاهر) بالادلة الدالة عليسسه (والباطن) لمكونه غمير مدرك الحواس وانكان مرشاوالواوالاولىمعناها الدلالة على أنه الجامعوس الظهيوروا لحفاء وأما الوسطى فعلى أنه الجامع منجوع الصفتين الاولين ومجوعالمفتس الاخويين مهومسفرالو جودفيجسع الاوقات الماصية والاتنمة وهوفي جمعه اظاهرو باطن وقمار الظاهرالعاني على كل شير الغالب له من ظهر علسه اذاعلاه وغلسه والماطن الدى بطن كل شئ أىعلىالمنه (وهوبكل سى عليم

هوالذى خلق السوات والارض في ستقالهم) من المسن من أيام العنيا ولو أواد أن يجعلها في طرفة عين انعل ولكن جعل الستة اصلاليكون عليه المداد (ثم استوى) استولى (على العرض بعلما يلج في الارض) ما يدخل في الارض من البذر والقطر والكنوز والموقى (وما يغرج منها) من النبات وغيره (وما ينزل من السماء من الملائكة والامطار (وما يعرج فيها) من الاعمال والدعوات (وهو معكم اينماكنتم) بالعملم والقدرة عموما وبالفضل والرحة خصوصا (والقبعات ماون بمسير) فيجاز بكم على حسب أحمالكم (له ملك السموات والارض والى التهرج عالا موريو بالليل في النهار في النهار من الميلو ويريد في النهار في النهار في النهار ويريد في النهار والميلو ويريد في النهار في النه

فالفان فوق ذاك العرش وبينه وبين السمساء بعدد مابين السمساءين ثم فال هل تدرون ما الذي تعتكم فالوالله ورسوله أعبغ فال فأنها الارض تمفال هسل تدرون ماألذى تعت ذلك فالواالله ورسوله أعلم فالخان تحتها أرضاأ خرى بينهما مسيرة خسمانة سنة حتى عنسه بع أرضين بين كل ارضين مسيرة لحسمانة سنة ثم فال والذى نفس محدبده لوانك دليتم بحبل الى الاض السابعة السفلي لهبط على الله تم قرأهو ألاول والا خر والطاهر والساطن وهو بكل سي علم أخرجه الترمذي وقال مديث غريب قال الترمذي قال بعض أهل العلف تغسد يرهذا المذيث اغط أرا دلهبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعسم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهوعلي العرش كاوصف نفسه فى كنابه العنبان اسم السحاب ومعنى روايا الارض الحوامل والرقيع اسم السماءوفيل هواسم لسماءالدنيا قولدغز وجل (هو الذي خلق السموات والارض في سـتة أيامتم استوى على العرش يعدم ما يج في الارض وما يغرج منه اوما ينزل من السماء وما يعرج فها) تُقدم تفسيره (وهومعكم أينمًا كنتم) أى بالعلم والقدرة فليس بنفك أحدمن تعليق علم الله تمالى وقدرته بهأ بغا كان من أرض أوسماء براو بعراوفيل وهو معكوباله فط والحراسة وقوله تعالى(والله؛ اتعمادن بصير) يدل على صحة القول الاول (له ملك الشَّمُوات والارض والى الله ترجع الاموريولج الليل فالنهارو يولج النهار في الميل وهو عليم بذات الصدور) تقدم تفسيره قوله تعالى (آمنوابالله ورسوله) لماذكرا فواعامن الدلال الدالة على المتوحيد والعروالقدرة شرع يخاطب كفارتر يش و يأمرهم بالايمان بالله ورسوله و يأمرهم بترك الدنداو الاعراض عنه أو النفقة في جدع وجوه البروه وقوله تعدال (وأنفقو امماجعلكم مستخلفين فيه) يعني المال الذي كان مدغير كم فأهلكهم وأعطاكم اماه فكمتم في ذلك المال خلفاء عن مضى (فالذين أآمنوامنكم وأنفقوالهم اجركبيرومالكم لاتؤمنون بالله والرسول بدعوكم لتؤمنوا بربكم) بعنى وأىء ـ ذولكم في ترك الاعبان الله والرسول يدعوكم المسه و بنه كي عليسه و يتلوعلكم المسكات الناطق البرهان والجبيم (وقد أخد ذميثا فكي) أي أخذالة ميثاً فكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليمه السملام بان الله وبكراله لكرسواه وقيل أخذمينا قيح حرث ركب فيكم المقول ونصب لكم الادلة والبرأهين والحيم الني ندعوالى مقابعة الرسول (ان كنتم مؤمنين) أى يوماما فالات أحرى الاوقات ان تؤمنو لقيام الجيه والاعلام بعثم الرسول صلى الشعليه وسدم وهو قوله ومالى هوالذى بنزل على عبده) دوني محمد اصلى الله عليه موسد م ( آيات بينات) دوني القرآن

وأَنفقوا) يحقدل الركأة والانفاق فيسيسارانته (مماجعلكم مستعلفين فيه) يعدى أن الاموال التيفأيدكم اعاهي أموال الهبعلقه وانشائه لهما وانمامولكماياهما للاستمتاع بهاوجعاكم خلفاء في النصرف فها هايست هي رامو الكم فى الحقيقية وما أنترفها الاعتزلة الوكلاءوالنواب فانفقوامنها فيحقوق ابته تعانى وأمن عليكم الانفاق منهما كايهون على الرجل الانفاق منمال غيرهاذا أذناله فيسه أوجعلكم مستعلفين بمن كال قبلكم فبمسافىأبديكم بتبوريته امأكم وسينقسله منكم الىمن بعددكم فاعتبروا بعالهم ولاتعماوا مه (فالذين آمنوا) باللمورسا أمنكم وأنفقوالهمأجر كبير وماليكم لاتؤمنون مالله) هوحال مسمميني

الفعل في مالكم كاتقول ما المثناء عنى ما قصدة قاءً الى و مالكم كافرين الته والى عدر لكم في ترك الاعدان والسول كافرين الته والواوف (والرسول بدعوكم) واوالحال فه ما حالان متداخلنان والمهنى وأى عدر لكم في ترك الاعدان والرسول يدعوكم (لمؤمن والربكم وقد أخذ مبدافكم) وقبل دلك قدا خدالله مبدأ فكم يقوله الست بربكم او عداد كم من المقول ومكنكم من المظرفى الاداد فادالم تبق لكم علاد سدادلة المقول وتنبيب الرسول في الكم لا تؤمنون (ال كمتم مؤمنين) لموجب ما فان هداله وسلم الموجب ما فان هداله وسلم (آيات لوجب ما فان هدا الموجد العن بدعليد و الخذميد في الذي ينزل على عبده ) محدد على الله عليه وسلم (آيات المؤمن القوآن

(ليفرجكم) الله تعالى اومحمد يدعوته (من الفلمات الى النور) من فلمات الكفراني فررالا يمان (وان الله يكم أرقف) بالمد والحددة على الله والمداوجة (ومالكم آلا تنفقوا) في ان لا تنفقوا (في سبيل الله والقدميرات السعوات والارض) برث كل شئ فيهما لا يبغى منه باق لاحدمن مال وغيره دمنى واى نموض لكم في ترك الانفاق في سبيل الله والجهماد مع رسوله والله مع المنافقة من أموالكم وهومن المنع البعث على الانضاف في سبيل الله تم بين المتعاوت بين المتعاوت بين المتعاون المنافقة بن منهم فقال (لا يستوى منكم من انعق من قبل الفتح وقائل ٢٧٣ اى فتح مكه قبل عز الاسلام وقوة اهله

ودخول الماس في دبن الله افواجا ومنالفق من سدالفع فسدفلان فوله من آلذين انفقو امن بمديدلعليمه (اولئك) الذي انفقوا فبسل الفتح وهم السابقون الاولون من الهاجرين والانصار الذين فالفهم الني صلي الله علسه وسلم لو أنفق أحسدكم مثل أحددهبا مابلغ مندأ حدهمولا نمسيفه (اعظمدرجة من الذين انفقو امن بعد وفاتلواوكلا) اىكلواحد من الفريقين (وعدالله الحـــــنى) أَى المُنوبة الحسنى وهي الجنةمع تفاوت الدرجات وكالر مفعول أول لوعدوالحسني مفعول نان وكلشامي أي وكل وعده الله الحسني نزلت فأبى بكررضي اللهعتملانه أول من أسلم وأول من انفق في سيل الدونيم دلمل على فضاله وتقدمه (والله بمانعماون خبير) فيعاز بكمعلى قدرأعما آلكم

(ليغرجكم) يهنى الله بالقرآن وقيسل الرسول بالدءوة (من الفلامات الى النور) أي من ظلمات الشرك الى نورالاعبان (وان الله بكارؤف رحم) فوله تعالى (ومالكم الاتنفقو الى سبيل الله وللمعراث السموات والأرض) مقول أى شئ لكم في ترك الانفاق فعال فريكم مى الله تعالى وأنتم ميتون تاركون أموالك لغيركم فالأولى المتنفقوها أنثر فيسابقر بكا الحاللة ثعالى واستحقول به الثواب ثم بين فضل من سبق الانفاق في سبيل الله و بالجهاد فقال تعالى (لا يستوى منكم من أنفق قبـُـــلَالْفَخُوقَاتِلَ) يُسنَىٰ فَتَحَمَّكُهُ فَى قُولَا ۚ كَثْرَالْهُــمر بِنُوقِيلَ هُوصُحُ الحَدَيبِيةُ والْهَنَى لابستوى في العضل من أنه في ماله وفاتل العدومع رسول الله صلى الله عليه وسل قبل فقع مكه مع من أنفقَ ماله وقاتل بعد الفتح (أولنك أعظم درجية من الذين أنفقو أمن بعد وقات الوا) قال الكابى انهذه الاسمية نزلت في أبي بكرالصديق رضى الله تمالى عنه لامه أول من أسلم وأول من أنفنق ماله فى سدل الله وذب عن رسول الله صلى الله عليه وسهم وقال عبدالله ب مسعود أول من أظهر اسلامه سبع عنهما أنبي صلى الله عليه وسلم وأنو بكر وروى البغوى باسناد الثعلى عن ابن عررض الله عنهما فالكنث عندرسول الله صلى الله عليه وساء وعنده أبو بكر وعليه عساءة فدخلها فى صدره بخلال فنزل جبر ول فقال مالى أرى أما بكر عليه عباءة قدخلها فى صدره بخلال فقال أنفق ماله على قبل الفتح قال فان الله عز وجل يقول افرأعليه المسلام وقرله أراض أنت عنى ف فقرك هذا أمساخط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبابكر أن الله يقر الك السلام ويقول للثاراص أنث في فقرك هذا أمساخط فقال أبو بكر أأسخط على ربي انى على ربي واض افى على ربى راض (وكلاوعد الله الحدين) وفي الجنه فالعطاء در حات الجنسة تتفاضل فالذين أنفقوا تبل الفتح في أفضاها (والله باتعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) أي صاد فامحتسب بالآلمدقة طيبة بهانفسده وحمي هذا الانفاق فرضامن حيث انه وعدبه الجنسة تشبها بالقرض فال بعض العلماء القرض لايكون حسناحتي تجمع فيه أوصاف عشرة وهي ان يكون المال من الحلال وأن حكون من أجود المال وان تنصدق به وأنت محتاج البه والتصرف مدقتك الحالا حوج الهاوان تكتم العدفة ما أمكنك وأن لا تتبعها بالن والاذى وان تقد مهاومه الله ولا ترآفي ما الناس وان تستعقر مدة على وتتصدف به وان كان كشبرا وأنبكون منأحب أموالك اليكوأن لانرى عزنفسك وذل الفقسير فهلذه عشرة ارصاف اذا اجممت في الصدقة كانت فرضاحسنا (فيضاعفه له) يعني يعطيه أجره على انفاقه مضاعفا (وله أحركريم) وني وذلك الاحركريم في نفسه في الدعز وجدل (يومري المؤمنين والمؤمنات) يعنى على الصراط (بسعى تورهم بين أيديهـم وبايمانهم) أي عن أيمانهم

٣٥ خازن ع (من ذالذى بقرض الله فرضاحسنا) بطبب نفسه والراد الانفاق في سيده واسته يرلفظ القرض ليدل على النزام الجراء (فيصاعفه له) أى يعطيه أجره على انفاقه أضعافا مضاعفة من فضيله (وله أجركرم) أى وذلك الاجرافيموم الميسه الاسعاف كرم فى نفسه به فيصاعفه على مناعفه عاصم وسهل فيضاعفه غديرهم فالنصب على جواب الاستفهام والرمع على فهو يصاعفه به أوعطف على يقرض (يوم ترى المؤمنين والمؤممات) ظرف لفوله وله أجركوم أو منصوب باضماراذ كر تعظم الذلك الدوم (يسمى) عضى (فورهم) فور التوحيد والطاعات واغداقال (بين أيديم مو بأيمانهم)

لان السعناء يؤتون معائف أعسالهم من هاتين الجهدي كان الاشقياء يؤتم لمن شما اللهم ووراء ظهورهم فيصل النود قله المسلمة بن المهدين شده المحافظة ومرواعلى المسلمة المراط يسده ون سي بسسميم الذين بعسناتهم معدوا و بعمائنهم البيض أحلوا كاذا ذهب بهم الحاسلة ومرواعلى المسراط يسده ون سي بسسميم وللث المناور وتقول لهم الملائكة (بشرا كم اليوم جنات) أى دخول جنات لان البشارة تقع بالاحداث دون الجنث (تجرى من تحتم الانهار ٢٧٤ خالاين فيها ذلك هو الغوز العظم يوم يقول) هو بدل من يوم ترى

وقيه لي الرادجيم الجوانب فعمر مالبعض عن المكل وذلك دليلهم الى الجنسة وقال قدادة ذكرلنا انوسول الله على الله عليه وسلم فألمن الومنين من ضيء توره من الدينة الى عدن أبيزوصنعاءودون ذلك حتى ان من المؤمنين من لايضيءنوره الاموضع قدميه وقال عبداللهبن مسموديؤتون نورهم على قدراهم الهم فنهمن يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤنى نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراس نوره على ابهامه فيطفأ مرةو يقدم مقوقيس فمعنى الاسبة يسعى نورهميين أيديهم أى يعطون كتهمها بحسانهم وتقول لهم الملائكة (بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتما الانهار خالدين فهاذلك هوالفو والعظيم يوم يقول لما فقون والمنافقات السذين آمنوا انظرونا)أى انتظرونا (نقنيس من نوركم) أى نسستضىء من نوركم فيسل تغشى الناس ظلمة شديده يوم القيامة فيعطى الله المؤمندي توراعلى قدراهما لهم بشون به على الصراط و سطى المنافقين أيصانو واخديعه لمم فبيغاهم عشون ادبعث اللهويحا وظلمه فأطفأت نووالمنافق ين مذلك قوله تعالى وملايخزى الله النبي والدين آمنو اممه نورهم يسبى بين أيه يهمم وبايسانهم بقولون ويناأتم لناثو رتامحانة أن يسلبوانو رهم كاساب نو والمنافقين وقيل بل يسستضيون بنووالمؤمني ولايعطون النو وفاذاسبقهما لمؤمنون يقوان الظلة وقالوالمؤمنين انطرونا الملائكة ارجمواو راءكم منحيث جئتم وقيل ارجموا الى الدنيا فاعماوا فهاأهم لأيجملهاالله لكونو راوقيل معناه لانو راكوعند دنافار جعواو راءكم (فالتمسوا) أى اطلبو الانفسكوهناك (نُورًا) أىلاسبيل لحسكم الحالاقتباس من نو رنافير جعون في طلب النو رفلا يجدون شيأ منصرفون الهماليلقوهم فيميز بينهم وسالمؤمندين فذلك قوله تعالى (فضرب بينهم) أى المؤمنين والماقفين (بسور) وهوماتط مين الجنة والدار (له) أى لذلك السور (الب اطنه فيه الرحة )أى في اطن دال السور الرحة وهي الجنة (وطاهره من قبله العداب) أى من قبل والشاانط المراد فأسوهوالناروروي عن عبدالله ن غرقال أن السور الذي ذكر في القرآن هوسوريت القدس الشرق باطمه فيه المسجدوظ اهره من قبله العذاب وادى جهنروقال ابن شريح كان كعب يقول في الباب الذي يسمى باب الرحة في بث المقدس انه الماب الذي قال الله أنمالي مضرب بينهم بسوراه باب الاسية (بناد ونهم) بعني بنادى المنافقون المؤمندين من وراء دلانالسوردي عزيتهم وبقواف الملة (ألمنكن ممكر)أى فى الدنيانصلى ونصوم (فالوابلى ولكنكم مننتم أنفسكم) أي أهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها في المعاصي والسهوات وكلهافة أه (وتربصم) أى بالايمان والنوبة وقيل تربصم بحمد صلى الله عليه وسدم وفلم يوشك ان عوت فنستر يم منه ه (وارتبتم)أى شككتم فى نبونه وفيما أوعدكم به (وغرته كالاماني) أى الاباطيل وذلك ما كنتم تفنون من ترول لدوائر بالمؤمنين (منى جاءاً مرالله) يعنى الموت وقبل

(المنسافتون والمنافقات أسذن آمنوا انظرونا) انتظر ونالانهسرعيهم الى الجمة كالبروق المآاطفة انظرونا جزؤمن النظرة وهي الامهال جمل اتئادهم في المضى الى ان يلحقوابهم انظارالهم (نفتسمن نوركم)نصر منه وذلك ان يلم غوابهم فيستنبروابه (قيدل ارجعوا وراكم فَالْتُسُوانُورًا)طُـردهُم وتوكر بهم أي تقول لهم الملائكة أوالمؤمنون ارحموا الحالموقف الى حبثأعطيناهذا النور فالنمسوه هنالافن ثم يتنس أوارجعوا الحالدنيا فالقسوا نورا بقصمل سمه وهوالاعيان ( فضرب سهسدم) بين الومنين والمافقين(بسور)بحائط سائل بينشق الجنة وشق النارقيس هوالاعراف (له) لذلك السور (ماب) لأهل الجنة يدخاون منه (باطنمه)بالمان السوراو البابوهوالشق الذييلي الجمة (فيمه الرحة)أي البورأوالجنة(وظاهره)

ماظهر لاهل النّاد (من قبلة) من عنده ومن جهنه (العداب) أى الظلة أو المناد (من قبلة) من عنده ومن جهنه (العداب) أى الظلة أو الناد ونهر المنادي المنافة ون المؤمنون (بلي المناد ونهر إلى المناد ونهر إلى المناد ونهر ونهر بلي ولكنك عنتم أنه سكم بمعنقوها بالنفاق واهلكتموها (وتربصتم) بلؤمني الدوائر (وارتبتم) وشككتم في التوحيد (وغرتكم الاماني) طول الاسمال والطمع في امنداد الاعسار (مني جاء أمم الله) أي الموت

(وغركبهانة الغسروز) وغركم الشيطان بإن الله عفوكر بم لا يعذبكم أو بلنه لا بعث ولا حساب (فالبوم لا يؤخه ) وبالقاه شاى منكم أبها المنافقون (فدية) ما يفتدى به (ولا من اللهن كفر واحلوا كم النار) مرجعكم (هى مولاً كم) هى أولى بكم وحقيقة مولاً كم محراكم أى مكان كاندى الذى يقال في عدور كانقال هو متنسفلا كم أى مكان لقول القائل انه لمكريم (وبئس المصير) النار (ألم يأن) من أنى الامر بأنى اذاجه أناه أى وتنه قيل كانوا ٢٧٥ مجدبين وكة قل اهاجر والصابو الرزق

والتمه ففترواهما كانوا أعليه فتزلت وعن الأمسعود رضى الله عنه ما كان من اسلامنا وسنانءوتننا بهذه الاتية الااربعستين وعن أبى بكررضي الله عنه انهذه الاسة قرئت س يديه وعنده قوم من أهل الهامة فبكوا يكاعشديدا فنظرالهم مقال هكذاكنا حتى قَسَّتُ الغاوب (الذين آمنوا انتغشع قاوبهم لذكرالله ومانز آمن الحق) بالتفقيف تافع وحفص الماقون نرل ومآءمني الذي والمسراد بالذكرومانزل من الحق القرآن لانهجامع الأمرينالذكروا لوعظة والهحق للزل من السمياء (ولاكمونواكالذينأوبوا الككاب من قبل) القواءة بالباء عطفعلي تخشيع وبالناه ورشعلي الالتغات وبحررأن كون نهيالهم عن عمائلة أهل الكتاب في قسوة القاوب بعدان وبخواوذلك انجى اسرائيل كأن الحق بحول بينهم وبين شهواتهم واذا سعوا الموراة والانجيل خشعوا

هوالقاؤهم فالنار وهوقوله نعالى (وغركم بالله الغرور ) يعنى الشيطان قال فتاده ماز الواعلى خدعة من أنشيطان حتى قذَّفهم الله في الناوُ (فاليوم لا يُؤخذُ منكم فدية) أي عوض و بدل بان تفدوا أنفسكم من العداب وقيل معناه لا يقبل منكم أجدان ولا توية (ولا من الذين كفروا) يعنى المشركير واغساعطف المكفأرعلي المنامقين وانكأن المنافق كافراقي المقيقة لان المعافق أبطن الكفروالكافرأظهره فصارغيرالماعق فحسسن عطفه على المنادق (مأواكم الغاد)أي مصيركم (هيمولاكم) أى وليك وقيل هي أولى بكيا أسلفتم من الذنوب والمعني هي الني تلى عنيكم لانم املكت امر كم وأسلم البافهي اولى كم من كل سي وقسل معنى الا بذلامولى الم ولانأصرلان من كانت الذارمولاه فلامولى له (و بنس المصمير) ﴿ لَهُ مِنْ الْمُ أَنْ الَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ [ آمنوا أن تخشع فلوجهم لذكر الله ) قيسل ترات في المافقين بمداله عربة بسدنة وذلك انهم قالوا السلان الفارسي ذات يوم حدثما عن الموراة فان فها العالب فنزل بحن نقص علىك أحسس القصص فاخميرهم الاالقرآن أحسسن من غيره فكفواء نسؤال سلمان ماشاءالله ثمعادوا فسألوه مشر ذلك منزل القهنزل أحسس الحديث الاتية مكفواعن سؤاله ماشاءالقه تمعادوا فسألوه فنزلت هدده الا يةفع لى هدذا القول يكون تأويل قوله ألم بأن للذي آمنوا يعنى ف العلانية بالاسان ولم يؤمنوا بالقلب وقيل نزلت في المؤمنين وذلك انهم كما قدموا المدينة أصابوا من لبن العيش ورفاهيد معفرة واعن بعض ما كافواعليمه فعوتموا ونزل في ذلك الم بأن الذين [منوا الاسية قال ابن مسعود ما كان بين اسلامناو بينان عاتبنا الله بهذه الاسية الاأربع سنين أخوجه مسلووقال أبن عباس ان الله تعالى استبطأ وأوب المؤمنين وماتهم على وأس ثلاث عشرة سنقمن نزول القرآن فقال ألم بأن يعنى أماحان للذير آمنوا أن عشم فأوجم أى ترق وتلير وتخضع فاوجهم لذكر الله أى لمواءظ ألله (وما نزل من الحق) بغي القرآن (ولا كمونوا كالذين أوتوا الكاب من قبل) يعني المودوالنصاري (فطال علمهم الأمد) أي الزمان الذي بينهم وبين أنبياتهم (فقست قاويهم) قال ابن عباس مالوا الى الدنباوة عرضو اعن مواعظ القرآز والمعنى أن اللهنهى المؤمنين أن بكو نوافى عصمة القرآن كالمهودو النصارى الذين فست قاويهم الماطال علهم الدهر روى عن أبي موسى الاشعرى انه بعث الى قراء البصرة ودخل عليه ثلث أقرجل قدةروًا القرآن فقال أنم حياراً هـل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطول عليكم الامدفنقسو فلوبكم كافت قاوب من كان قبلكم (وكشيرمهم فاسقون) بعني الذين تركوا الأيمان بعيسي وهجد صلى الله على وسلم فق له عزوج ل (اعلموا أن الله يحيى الأرض) اى بالمطر (بعدموتها) ي يغرج منها السان بعد ديسها وكمداك يقدر على احداء الموتى وقال ابن عباس بلين الغاوب در قسوتها فعدملها مخينة منسة وكذلك يعنى القداوب المينة بالعداو الحكمة والاهقد عدا احداء الارض بالمطرمشا هدة (قدينا لكرالا عات) أى الدالة على وحدانينة الوقدرينا (لعلكم تعقلون

لله ورقت قلوم م فل طالعلهم الزمان عليهم الخفاء والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره (فطال عليهم الامد) الاجل أوالزمان (فقست قلوم م) باتباع الشهوات (وكثير منهم فاسقون) عارجون عدد ينهم وافضون لمائ المخابين أى وقليل منهم ومنون (اعلوا أن الله يعيى الارض بعدمونها قديينا لكم الاسمات لعقلون) قيل هذا تمثيل لانوالدكر في القلوب وانه يعيم اكما يعيى الغيث الارض (ان المسئلية و بعد مدين بسديد عدن وحده من و بو يتروسوسم و من من صدق وسم سيسدو سورسوسيسي المؤون بتشديد الصادوالد الوهواسم فاعل من تصدق فاد بحت التاء في الصادوقري على الاصل واقرضوا الله قرضا حسنا) هو عطف على معنى الغمل في المصدقين لان اللام بعنى الذي واسم الفاعل بهنى الغمل وهواصدة واكانه قيل ان الذين اصدقوا وافرضوا والقرض الحسن ان يتصدق من الطب عن طيبة النفس وحدة النية على المستق الصدقة (يضاعف لهم) بضد عف مكر وشاء (وهم أجركم من كي الجنة (والذين آمنوا بالله و وسله أولئك هم الصديقون والشهداء عندر بهم) بريدان المؤمنين بالله و رسله هم عندا فات عزلة ٢٧٦ الصديق بن والشهداء وهم الذين سبقوا الدائت دين واستشهدوا في سبيل

ت المصدِّقين والمصدِّفات وأقرضو الله ترضاحه منا)أى بالنفقة والصدقة في سبيل الله (يضاعف لهم)أى ذلك الفرض (ولهم البركريم) لى تواب حسدن وهو الجنسة (والذين آمنوا بالله و رسله أولنك هم الصديقون)أى الكتبر والصدق فالمجاهد كل من آمن بالله و رسوله فهوصديق والاهده الا يففعلي هذاالا يفعامة في كلمن آمن بالله ورسوله وقيدل ان الا يفعاصة في غانية نفرمن هذه الامة سبقوا أهل الارص في زمانهم الى الاسدلام وهم أيوبكروعلى و زيد وعممان وطلم بةوالزبير وسعدو جزء وتاسعهم همرين الخطاب ألحقمه الله جسها عرف من أحدق ثبته (والشهداءعندربهم)ق لأرادبالشهداء المؤمنين المخلصين قال مجاهد كل مؤمن صديق شهيدو تلاهذه الايه وقيلهم التسعة الذين تقدمذ كرهم وقبل تم الكلام عندقوله هم الصديقون ثم ابتدا والشهداء عندر بهم وهم الانبياء الذين يشهدون على الام مروى ذلك عراين عياس وقيدل هم الذين استشهدوا في سبيل الله (لهم أجرهم) أي يساهم الوامن العمل الصالح (ونورهم) يعنى على الصراط (والذين كفروا وكذبوابا واتنا أولنك أصحاب الجمي) ا ذَكرَ هَالُ المُؤْمِنينُ ٱتَّبِعَهُ بِحَالَ الْكَافِرِينَ ۚ هُولِهُ عَزُ وَجِلَ (أَعْلُمُوا أَعْـاا لحيوة الدنيا) أَيَّامُدُهُ الحياة في هذه الدار الدنياو غيا أراد من صرفٌ حياته في غيرطاء \_ له فداته مذمومة ومن صرف حياته في طاعة الله في آنه خير كلها ثم وصفها بقوله (لعب) أي ياطل لا حاصل له كلب الصبيان(ولهو )أىفرحساعة ثم ينقضيءن قريب(وزينة) أىمنظر يتزينون به (وتفاخر بينكم) يعنى الكرتشية لون في حياتكم عايفت يعض كعلى بعض (وتكاثر في الاموال والاولاد) أىمباهاه بكتره الاموال والأولاد وقدل صعمالا يعلله فيتطاول عاله وخدمه وولده على أولياء الله تعالى وأهـل طاءته تم ضرب لهذه آلحياه مد لانقال تعالى (كشل غيب أعِمُ الكُّمَادُ ) كالزواع اغماسمي الزواع كفارا استرهم الارض بالبذر (نباته) أي ما تبت بذلك الغيث (عُربميم) أي بيبس (فتراه مصفرا) أي بعد خضرته (عُربكون حطاما) أي يتقطم ويتكسر بعدييسه ويفى (وف الأسخو معذاب شديد) أى ان كانت حياته بهدده الصفة قال أأهل المعافى زهدالله بهذه الأثية ف الوصل للدنيا وهذه صفة حياة الكافرين وحياة من يستغل باللعب واللهو و رغب في العمل للا " خرة بقوله (ومغفرة من الله ورضوات) أى لاوليانه وأهل طاعته وقيل عذاب شديد لاعداله ومغفرة من الله ورضوان لاولياله لان الأسخوة اماء يذاب واماجنة (وماالحيوة الدنياالامتاع الغرور) أي لن عمل لهاولم يعمل للا تخرة فن السينغل في

الله (لممأج همونورهم) ا أىمشل أجرالصديقين والشهداء ومثل تورهم ويجبه زأن كون والشهداء مبندأ ولهمأ جرهم خبره (والذين كفرواوك ذبوا مأ باتنا أولئسك أجعاب أبلحم اعلوا اغاللموه الدنيالغب) كاسب المسيان (و أمو ) كلهو الفتيان (ورينة)كزينة النسوان (و نفاخ بينكي)كنفاخر الاقران (وتىكاثر )كتكاثر الدهقان (في الاموال والاولاد)أىمباهامهما والتكاثرادعاءالاستكنار (كش غيث أعجب الكمار نباته تم يم يم فتراه مصفرا) بعمد خضرته (تمکون حطاما) متفتناً شبه حال الدنيا وسرعة تقضياهم فلةجدواها منيات أنبته الغنث فاستوىوتوي وأعجب به الحكفار ألجاحدون لنعمة الله فيما ورقهم من الغيث والسات

فبعث المدعلية العاهة فهاج واصفر وصارحطاماعقو به هم على يحودهم كافعل بأحجاب الجنة الدنيا وصاحب الجنتين وقيل الكمار الزراع (وف الا تنوه عذاب شدية) الكهار (ومغفرة من الله و رضوان) المؤمنين يعنى ان الدنيا ومافيها ليست الامن يحقرات الامور وهي اللعب والله ووالزينة والنفاخ والنكائر وأما الا خرة ف اهي الاأمو رعظام وهي العذاب الشديد والمفترة والرضوان من الله الحيد والكاف في كثل غيث ف محل رفع على انه خبر بعد خبراي الحياة الدنيا مشل غيث (وما الحياة الدنيا الامتاع المغرور) لمن وكن المهاوا عقد عليها فالدنوا المونيا معشر المريدين لا تطلبوا الدنيا والتهد عليها فالدنوا معارا المتاوات على المادة على المسادعة الى تبل ما وعدمن ذلك وهي المفرة المعنية من العذاب الشديدو الفور بدخول الجنة بتوله (سابقوا) أى بالا همال المساخة (الى مغسفرة من ربك) وقيل سان وامسارعة السابقين لا قرائهم في المضمار (وجنة عرضها كمرض السماء والاربن) قال المسدى كعرض سبح السعوات وسبح الارضين وذكر العرض دون الطول لا تكل ماله عرض وطول فات عرضه أفل من طوله فاذا وصف عرضه بالسطة عرف التوليات المبنة في السماء طوله فاذا وصف عرضه بالسعوات المبنة في السموات لا تكون في عرض السعوات والارض (اعدّ تلذين آمد وابالله و وهذا دليل على الما الما على الما وهم المؤمنون وفيه دليل على الله دخل الما الما الما وهم المؤمنون وفيه دليل على الله دخل

أحدالجنة الانفضرالله (واللهذوالفضل العظيم) مُ بِين انّ كل كان بقضاء لله وقدره بقوله (ماأصاب من مصيبة في الارض) من الجدب وآفات الزروع والثمار وقوله في الارض في موضع الجرأى ماأصاب من مصيبة ثابتة في الارض (ولاق أنفسكم)من الأمراض والأوصاب وموت الاولاد (الافي كناب) في اللوح وهوفي موضع ألحال أى الامكتوبا في اللوح (من قيدل أن نبرأها) من قبل ان نعوق الانفس (اتذلك) أي تقدر ذلك واثباته فيكناب (على الله يسير )وان كان عسراعلى العباد ترعال فالمتأو من الحكمة فسه هُوله(اكيلاتأسوا)تحزنوا حزنا يطغيكم (على ماقانكم) من الدنيا وسي تراأومن العافيمة وصمنها (ولا تفسرحوا) فرح المختال الفخور (عا آتاكم)

الدنيا بطلب الاسنوه فهيله بلاغ الى ماهو خيرمنه وقدل مناع الغرو ران فم يشتغل فها بطار الا تُخرَة ﴿ وَإِلَّهُ عَزُوجِ لِـ (سَابِقُوا الى مَغْفرةُ من دِبكُم )معناً ولشكن مَفَاخُونكُم ومكَّاثُرنكم في غيرماأنتم عليه مل احرصواعلي أن تكون مسابقتك في فالمسالا منحرة والمني سارعوا مسارعة المسابقين في المضم إلى مغفرة أي الى ما وجب المغفرة وهي التبوية من الذنوب وقبل سابقوا الحاما كلفتم به من الاعمال فتدخسل فيسه التو بة وغيرها (وجنة عرضها كصورض السماء والأرض) قبل ات السموات السميم والارضن السبح لوحملت صفائح وألزق ومضها ببعض لكان عرض الجنة في قدرها جمعاوقال ابن عباس انّ لكلّ واحدمن الملمعين جنة بهذه السعة وفيل انّالله تعالىشبه عرض الجنة بعرض السعوات والأرضين ولآشك أنّ العلول يكون أزيد من العرض فذكر العرص تنبها على انّ طولها أضعاف ذلك وقيسل انّ هذا تحثيه للعباديما يعقلونه ويقع فينفوسهم وأدكارهم وأكثرما يفعف نفوسهم مقدار السعوات والارض فشبه عرض الجنة بعرض السعوات والارض على ما مرفه الناس (أعدَّث للذين آمنوا الله و رسله) فيمه أعظم رجاء وأفوى أمل لانه ذكران الجنمة أعمدت لن آمن بالله ورسماله ولم يذكرهم الاعان شيأ آخر مدل علمه قوله في سياف الآية (ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء) فبين أنه لايدخولاً حَدَالْجُنَةُ الابِفَصْلِ اللهُ تَعَالَى لابِعَمْلِهِ (واللهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظَيمِ) (قُ) عَنْ أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد امنتكم الجنسة عمله قالوا ولا أنت ارسول الله قال ولا أناالاان يتفهدني الله بقضدل رجته وقد تقدم الكلام على معني هدنا المديث والجعبينه وببن فوله ادخاوا الجنفيا كنتم تعملون في تفسير سورة النحل قولدتمالي (ماأصاب من مصيبة في الارض) بعني عدم المطر وفلة النبات ونقص المَّ الر(ولا في أَنفسكم) يُعنى الامراص وفقد الاولاد (الأق كتاب) يعنى في اللوح المحفوظ (من قبل أن نبرأها) أي من فَيْلَ ان خُلْقَ الارض والانفسُ وقال ابن عَبَّاس من قبل أن نبراً المسَّبة (انَّ داك على الله يسير) أَى أَمْيَاتَ ذَلَكَ عَلَى كَثَرْتُهُ هَمِن عَلَى اللَّهُ عَرْ وَحَسَلَ (لَكَمَالِا تَأْسُوا) أَى تَحْزُنُوا (على مَافَاتَكُم) مَنْ الدنيا (ولا تفرحوا) أي لا تبطروا (عِسالًا تاكم) أي أعطاكم قال عكرمة لبس أحد الأوهو يفرح ويعزن ولكن اجعلوا الفرح شكرا والخزن صبرافال صاحب الكشاف ان فلت مامن أحدوال نفسه عندمضرة تبزلبه ولأعنده نفعة بنالهاأن لا يحزن ولا يفوح قلت المرادا لحزن الخرج الحاما يذهل صاحبه عن الصبروا لتسليم لامر الله ورجاء تواب الصابر بن والفرح المطعى الملهسىءن الشكوفاماا لحزب الدى لايكادالانسان بخلومه مع الاستسلام والسرور بنعمه

آعطا كم من الايتاء أو عروا آما كم أى ما عكم من الاتيان بعنى اذكر اداعلم ان كل شئ مقر مكدوب عندالله قل الساكم على الفائد وفرح على الاستى الفائد وفرح على الاستى الفائد وفرح على الاستى الفائد وفرح على الاستى المعلى ذلك وكذلك من الفير واصل المه والنوصوله لا يفو ته بعال لم يعظم فرحه عند نباد ولبس أحد الا وهو يفرح عند منفع من تصيبه ويعزن عند مضرة تنزل به ولكن بنبغى أن يكون الفرح شكرا والمفرن صبراوا غمايدم من الفرن الجزيم المنافي المنافر على الفرح الاشراط المنافي المنافرة المنافرة الفرح الاشراط المنافي المنافرة على الشكر

(وألله الإيس كل عنال نفور) الان من قرح بعظ من الدنياوعظم في نفسه انعتال واقهر به وتكبر على الناس (الذين بيناون) تسيير حيد ما يعد عنوف الريد الذين بقر حوت الفرح المطفى اذار ذقوا ما الاو حظامن الدنيا فلم بسمله وعز تدعندهم يزوونه عن حقوق الله و يتفاون بريد الذين يقر حوت الفرح المطفى اذار ذقوا على الدنيا فلم بسمله وعز تدعندهم يزوونه عن حقوق الله و يتفاون به إلى المسالمة (ومن يتول) يعرض عن الانفاق أوعن أوام الله وفواهده ولم يتنه عمانهى عنه من الاسى على الفائد والفرت الفرح بالاتن (فان الله هو المنفى) عن حيد المخاوفات فكيف عنه (الحيد) في أضاله فان الله المنفى بغراث هومد في وشاعى (لقد أرسلنا رسلنا) يعنى أرسلنا الملائكة الى الانبياء (بالدينات) بالخيم والمعزات (وأثر المه مم الكاب) أى الوحى وقيل الرسل الانبياء والمول ولى الفول معهم ٢٧٨ لان الانبياء بغزل عليم الكتاب (والميزان) دوى ان جبريل تزل بالميزان قد فعه

الله والاعتداديها مع السكر فلابأس بهما وانته أعلم وقال جعفر بن محد الصادق بابن آدم مالك تَأْسَفُ على مفَ قُودُ لا رده البِّكُ الفُوتُ وَمَاللَّهُ تَفُرْحِ عُوجُودُ لَا يَتْرَكُهُ في يديثُ المُوتُ (والله لا بحد كل مختال أي منكر عا أو في من الدنيا ( فور) أي مذلك الذي أو في على الناس ( ألذين بعذاون و مامرون الماس بالبخسل) قدل هدده الآية منعاهة عماقيلها والمعنى والله لا يحبُ الذين أبيحلون يريدادارزقوامالاوسطامن الدنيافلهمله وغزته عندهم بخلون بهولا ينفقونه في سيبل اللهو وجوه الخسير ولا يكفيهما بم علوابه - في بأصرون الناس العل وقدل ان الآية كلام مستانف لاتعاق لهع اقبله وانهاف وسفة الهود الذين كقواصفة محدصلي الله عليه وسيلم و بعناوابييان نعته و ومن يتول ) قال اب عباس عن الأعان و فال الله هو الغني ) أي عن عباده (الحمد)أى الى أولمائه فوليدعز وحل القدارسلغارسلغا بالمبنات)أى الدلالات والانحمات وُالحِيمِ (وأَنزلنامعهم السكاّن) أي المتضّعن للاحكام وشرائع الدين (وألميزان) يمني العد مل أي وأمر نابالمدل وقدل المرادمالميزان هوالا لة التي يوزن جاوهو برجع الى العدل أيضاوه وقوله (ليقوم الناس بالقسط) أي لمتعاملوا بينهم بالعدل (وأنز لنسا الحديد) فيل ان الله تعساف أنزل مع أُ. "معكُّمُ الصلاَّةُ والسلَّامِ لما أهبِط الْيَ الأرض السُّند أن والمطرِّقةُ وَالْسَكْلِيتِين وروى عن ابنُّ حريرتهمانانتة أنرل أوبع بركات من السمساء انى الارض الحسديدوالنار والمساء والملح وقيسل أئز كذأهناع مني انشأنا وأحدثما الحديد ودلك انالة تعالى أخوج لهم الحسديد من المعادن وعملهم صنعته بوحمة والهامه (فه بأس شديد) أى قودشديدة فنه حنة وهي آلة الدفع ومنه سلاح وهيآ لهُ ٱلصَّرِبُ (ومنأفع للناس) أي ومنسه ماينتفعون به في سصالحهـم كالسَّكين والفاس والآبرة ونتحو ذلكُ اداً لحديدًا له لكلُّ صنعة فلاغني لاحدعنه (وليعلمالله) أي وأرسلنا رسلنا وَأَنْرِلْمَامُعهمُ هٰذه الاشياءُليتعامل الناسبالحق والعدل وليرى ألله (مُن بنْصره)أى من ينصر دينه (ورسلة بالعسب)أى الدين لم ير والله ولا الاستخرة راغه أيحمد و يثاب من أطاع بالغيب وقال ابن عباس بمصرونه ولايدهم ونه (ان الله قوى) ق أمره (عزير) ق ملكه (ولقد أرسل انوما وابراهم وجعلنا في دريتهم النبوة والكتاب)معناه أبه دمالي شرف نوعاوابراهم بالرساله وَجْهُ لَكُ فَرِيتُمَ النَّبُوهُ وَالسُّكَابُ والإيوجْدني الامن نسلهما (قايم) أي من الذرية (مهند)

المانوح وقال مرقومك يزنوابه (ليقوم الناس) ليتعامداوا بينهسم أيفاء واستيفا (بالقسط)بالعدل ولايظل أحداحدا (وأتراء الديد) قيل رل آدم من المنة ومعهجسة أشباء منحمديد السمندان والحكليدان والميقعة والمطرفة والابرةوروي ومعدالة والمسعاء وعن الحسن أتزاماا للحديد خلقناه (بیسهٔ بأسشدید) وهو الْقَمَالَ بِهُ (ومنافع لَلْنَاس) فمصالحهم ومعاشهم وصالعهم فامن صاءة الاوالحديد آلة فهاأوما يعمل بالحديد (والمعلم الله من ينصره ورسل )باسد ماز السيوف والرماحوسائر السلاح في مجاهدة أعداه الذينوقال الزجاج ليعمالة من مقاتل معرسوله في

سببله (بالغيب) غائبا عنهم (آن الله قوى) يدوع بقوته بأس من يعرض عن ملته (عزيز)

مر بط بعزته جاش من يتعرص لذصرته والماسبة بين هذه الانساء الثلاثة ان الكاب قانون المشريعة و دستور الاحكام الدبنية بين سبل المراشد والمعهود و يتضم سوامع الاحكام والحدود وبأصريا احدل والاحسان وينهى عن البغى والطغيان واستعمال مدل والاجتناب عن الظالم المنابق بأ له تقع ما النعامل و يحصل بها التساوى والتعادل وهي الميزان و من المعلوم ان الكاب الجامع للا وامن الالهيمة والا له الموضوعة التعامل بالتسوية المنابق العام المنابق النبية والا له الموضوعة التعامل بالتسوية المنابق العامة على اتباء هما بالسيف الذي هو حقة المتعلى من يحدو عند و نزع عن صفقة الجاءة الدوه و الحديد الذي وصف بالبأس الشديد (ولقد آرسلنا فو عاوا براهم) خصابالذكر الانهم واللائبية والكاب) الوحى وعن ابن عباسوضى الته عنهما المنابق بقال كمب كما بالوكم ابه (فتهم) في الدرية أومن المرسل المهم وقددل عليم ذكر الارسال والمرسلين (مهتد المنابق بقال كمب كما بالوكم ابه (فتهم) في الدرية أومن المرسل المهم وقددل عليم ذكر الارسال والمرسلين (مهتد

وكتبرمتهم فاسقون) هذا تفصيل لحالهم أى فنهم من اهتدى باتباع الرسل ومنهم ٢٧٩ من فسن أى خرج عن الطاعة والفلية

للفساق (مُقفيساعل أ' تارهم) أى فن واراهم ومن منى من الأنبياء (رسلناوتفينابعيسيان مرء وآتناه الانعسل وجعلنا فيأنساوب الذبن اتبموهرأنة)مودةولينا (ورحمة) تعطفا على اخوانهم كاقال فسغة أحداب الني صلى الدعايه وسارحاءبنهم ورهبانية المدعوها)هي ترهيم في الجمال فأرين من الفتنة في الدين مخالسين أنفسهم العسادة وهي الضعاة للنسوبة المالرهبان وهو انفاف فيلان مروهب تحشيان من خشى وانتصابها يفءل مصمر يفسره الطاهر تقديره والتسساعوا رهبانية المدعوهاأى أخرجوها منعندأتفسهم ونذروها (ما كانناهاعليم) لم نفرضها غن علم ( لا اسغاعرضوان الله السنتناء منقطع أىولكيم اسدموها ابتغاءرضوان الله (فارعوهاحسق رعانها) كابجب على الماذر رماية بدرهلاته عهسدمع الله لا يحل نكته (فا "نيناً الذين آموامتهم أجوهم) أى أهل الرأفة والرحمة والدين اتبعواءيسيعليه السملام أوالدين آمنوا جَمه دصلي الله عليه وسلم (وكثير منهم فاسغون) المكافرون

وكتيرمنهم فاسقون تم قفينا) أى اتبعنا (على آثارهم برسلنا) والمني بشنارسولا بعدوسول الحد اناتهت الرسالة الى عيسى بن مرم وهر قوله تعالى وفضينا بعيسى ان مربم والبيناه الاغيسل وجعلنا في قاوب الذين البعوم) أي على دينه (راكة ورحة) يعني أنهم كأنوا متواذين بعضهم ليعض (ورهبانية ابتدعوها) ليس هــذاعطفاعلىمافيله والعنى اتهمجا وابعاس قبل أنفسسهم وهي ترهيم والجسال والمسكهوف والغيران والدرة فروامن المتنة وحاوا انفسهم المساقاق العبادة الزائدة وترك النكاح واستعمال النفش فى العلم والمشرب والملبس مع التقال من والت (ما كتبناهاعايهم)أىمافرسناهانعنعلهم(الاابتغاءرضوانانة) أىلكتهمابة ـ دعوها ابنغاء مصوان الله (شارعوها حق رعابتها) يعسني انهم لم يرعوانك الرهبانية حق رعايتها بل صميعوها وضعوا المهاالة ثليث والاعسادوكفر وأبدين تمسى ودخساواف دين ملوكهم وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدر حكو المحد أصلى الله عليه وسلم فالمنوابه ففلك قوله دساك (فا تينا الذين آمنو امنهم أبوهم) وهم الذين تبتواءتي الدين المصيح (وكثيرمنهم فاسقون) وهم كذين تركوا الرهبانية وكفروابدين عيسى صلى المتعليه وسلم وروى البغوى بأسنا والتعلى عن ابن مسعود فالدخلت على رسول القاصلي الله عليه وسلم فقال بابن مسعود اختلف مركان فبلكرعلى اثنتين وسسبمين فرقة نحبامنها نلاث وهللتسائرهن فرقة وازت الماوك وقاتاوهم على دين عيسى فانعذوهم وتتلاهم وفرقة لم تسكن لهم طاقة بمواراة الملالة ولاان يقبوا بيرظهرانهم يدعونهم الىدين اللهودين عيسي فساحوا في المسلادوترهبوا وهم الذين قال الله عزوجسل فهم ورهبأنية ابندعوهاما كتبناهاعلهم فالصلى انتدعليه وسسلم مرآمرى وصدتنى واتبعنى فقد رطاها حقوعا يتهاومن لم يؤمن بي قاولتك هم الهالكون وعسه قال كنت ديف وسول الله صلى الله عليه وسلم على حارفقال في ابن أم مدهل تدرى من أبن أخذت بنوامر اليل الرهبانية طت اللهورسوله أعدم فالخلهرت علهم الجبارة بعد معيسي يعماون بالمعاصي فعضب أهدل الايمان مقاتاوهم فهسزم أهل الاعباد ثلاث مرات فليسق منهسم الاالقليل فقالوا العظهرتا لمؤلاء منونا ولميبق أحدده عواليسه تعالى فتعالوالنفرق في الارص الى أن يبعث الله المي الذى وعدناءيسي به يمنون جحرد اصلى الله عليسه وسسام فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا الهبانيسة فنهسم متعسسان بدينه ومنهم مكفوتم تلاهده الاتية ورهبانية اسدعوهاالي فاستنينا الذين أمنوامتهم أىمل الدين تبنو اعلهاأ حرهم ثمقال الدي صلى الله علسه وسلم بااب أمعب أندري مارهدانية أمتي قلت الله ورسوله أعسلم فال المسرة والصسلاة والجهاد والصوموالج والعمرة والتكبيرعلىالتلاع وروىء أنسء السيصلي للمعليه وسلمال انلكل امة رهبانية ورهبانيسة هده الآمة البهادى سسل اللهوع ابن عباس فال كأنت ماوك بعدعيسي عليدا اصلام والسسلام بدلوا التوراة والانعيسل وكان فهم حساعة مؤمنون يقرؤن التوراة والانجيدل ويدعونهم الىدين القعقسل لماوكهم لوحمتم هؤلاء الدين شقوا عليكا فقتلنموهم أودخلوا فيسامعي فيسهجه ومماسكهم ومرض علهم القبل أويتركوا قراءة التوراة والاغبيل الامايدلوامنها فقالواماتر يدون الى دلك دعوناص كمعكم أنفسها فقالت طائعة منهما بنوالنا اسطواناتم ارو وناديه تم أعطو باشداروع وطعام اوشر اسافلاردعليكم وطائف قالتدعونا نسبج في الارص ونهم وشرب كايشرب الوحش فان قدرتم علمنا في أرضكم فاقعاوناوفالت طائم قمنهم ابنوالنا دورافى العبافى ونحنعرالا كبارونحترث ألبقول

ولالردعليكم ولاغرعليكم وليس احدمن القبائل الاولهجم فهم فال ففعلوا دلك فضي أولئلا علىمنهاج عيسى وخلف قوم من بعدهم عن عيروا الكتاب فعل الرجل بعول تكون في مكان فلان نتعبدكا تعبدفلان ونسيج كاساح فلان ونضفذدورا كالضذءلان وهم على شركهم لاعلما ماعمان الذين افتدوام مغذاك قول الله مروجسل ورهمانية ابتدءوها يعني ابتدعها الصالحون فكرعوها حقوعاتها يعنى الاحوين الذبنجاؤامن بعدهم فاحتينا الذين آمنوامنهم أجرهم يدنى الذين ابتسده وهاأ شفاعرضوان الله وكثير مزم فاسقون وهم الذين باؤامن بعسدهم فل بعث النبي صلى الله عليه وسلمولم بوق منهم الاالقليدل انعطار حل من صومعتب وجاءساة م سسياحته وصاحب درمن ديره فالمنوابه وصدقوه فقال الله تعالى باليما الذير آمنو اتفوا اللهوآمنوا رسوله يؤتكم كعابن مس رحنه أجرين باعانهم بعيدى وبالنوراة والانعير وبابساتهم كعمدصلي الله عليه وسدام وأعسد يقهمله وفال وبجعسل لكم نوراغشون به القرآد واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لذالا يعلم أهل الكتاب الدين يتشهون عرأن لا يقدرون على "عن من فضل الله الاسمة أخوج 4 النساق مو قوفاعلى ابن عب اسوفال قوم أنقطع الكاد عند المواه ورحمة ثم قال و وهمانية ابتسدعوها ودلك انهم تركوا الحق فأكلوا الخازير وشربو الجروتركوا الوضوءوالغسل من الجمابة والخمان فارعوها يعني الله والطاعة حق وعايته كمآية عن غيرمذ كو رفاح تينا الذب آمنوامهم أجوهم وهم أهدل الرأفة والرحة وكثيرمنهم فاسقون وهم الدس تسبروا وبدلوا واسدعوا الرهمانية ويكون معسى قوله التعادر صوان الله على هدذا المأويل ما كنيناها علهم لكل التغاء وضوان الله والتغاء رصوان الله الداعما أمر به دُون الترهب لأنه لم يأمر به قُولِه تمالى (بالبها الذين آمنوا انقوا الله) الخطاب لاهـ ل الكتابيرمن الهودوالنصارى يعني البهاالذين آمنواعوسي وعيسي أغوا الله في محمدوآمنوا مه وهو قوله تعالى (وآمنو ابرسوله) بعني بمحمد صلى الله ،لم. وسد لم (يؤنكم كفلين) أي نصيبين (مى رجمه) بعنى دوندكم أحر برلاع انكم بعيسى والانجيل و عمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (ف)عن أبي موسى الاشمرى رضى الله عند مقال قال رسول الله صلى الله عليه وسدار تلائه لهم أجوأن رجل من أهل الكتاب آمن بنسيده وآمى بمعمد صلى الله عليه وسد إو العبد المماولة اذا أدى حق والسهوحق اللهورجل كانت عنده امة يطؤها فأدبها فأحسس تأديها وعلها وأحسن تعليمها مُ أعنقها فتروحها فله أجران (ويجمل لكم نور اتمشون به) يدفى على الصراط وقال ابن عباس النوره والقرآن وقيدل هوالحدى والبدان أي بجمل أركم سيلاو اضعافي الدين تهدون به (ويغفر اكر) اى ماسلف من دنو يكر قبل الاعمان بمعمد صدلي الله عليه وسدلم (والله عفوروجيم لملابعه لم المكاب قبل المعمم لم يؤم من أهل الكار قوله أولمك وون أحرهم مرتب فالوالمسلم المامن آمن مناسكا وكم والم أحوه مرتب لاعله بكاسكم وكمابداوم م يوص وله أحركا وكم فاصلكم علمنا فتزل لثلابعلم أعاليهم ولاصلة أهل الكاب يمنى الدين لم يومنو اعمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا المؤمندين (الا بقدر ون) يعنى انهم لاستدرون (على شي من فصل الله) والمعنى جعلماالاجرين لن آم بمعمد صلى الله عليه وسلم لمعلم الذس لم يؤمنواه انهم لا اجراهم ولا تصيب من فضل الله وقيل المارل في مسلى أهل الكتاب أولنك وتون أجرهم من تبن افتحر واعلى المسلمين بزيادة الاجودشق دالث على المسلمين فنزل لنلا يه أهل الكتاب بعني المؤمنين منهم ان لا يقدر ون على شيء من فضل الله (وأن الفصل بيدالله)

(ماأيهما الذين آمنوا) ألخطاب لاهل الكتاب ( اتفوا اللهوآمنوارسوله) حجمد صلى الله عليه وسلم (يۇتىكى) اللە(گفايى) نصيب أن (من رحمته) لايمانكم عمدصليالله عليهوسل واعاسكوين قدله (و بجعل لكر) وم القيامة (فوراة شوب به) وهوالنورال ذكورق قوله سعى ورهم الآمة (و يغامرككي)د تو بكراوالة غفوررحم لتلاسل المعلم (أهمل الكيّاب) ألدير لم يُسلمواولامزيده (ألا يقدرون) ان محففة من الثقيلة أصلدا يه لايقدرور يعنى السالسال لايقدرون (علىشىمن فضل الله)أى لابد لود شبأعاد كرمن فعدل الله من الكفلين والنور والغصرة لانهملم يؤمنوارسول المصلى الله عليه وسدا بإينفعهم اعمانهم عمار وفريكسهم وصلاً قط (وان الفضل) عطف على اللالقدر ون (سدالله) أى فى ملكه وتصرفه

(يۇتىسەمنىشاە) سن عبادە (واللەنوالفضىل العظم)والقائم

وسورة المحادلة مدندة وهى اننان وعشرون آية (بدم الله الرحن الرحيم) (قدامع الله قول التي تُجادلك) تعاورك وترى جاوهي نعولة بنت الله امراأة أوس بنالصامت اخى عماده وآهاوهي تصلى وكانت حسنة الجسير فلماسلت راودهامأيت فغضب قطاهر منهافأنت رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت انأوسا نز وجني واناشابة مرغوب فى فلماخلاسىنى ونثرت بطي أى كثر وادى جعلى علسه کامه وروی ایما قالت انلى صسة صغارا ان ضممتهم البهضاعوا وانضمتهم اليحاعوا عفال صلى الله عله وسلم ماعنسدى فيأمرك تبي وروى أمه فال لها حرمت علمه فقالت مارسول الله ماد كرط الأفاوانماهو أبو ولدي وأحسالناس الى مقال حرمت علسه مفالت اشكوالىالله فاقتي ورجدي كالمالارسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت علىه هتفت وشكت

دمني الذى خصكربه فاته فضلك على جديم الخسلا ثق وقيل بحقل ان يكون الاجو الواحدة كثر من الاجرين وقيسل قالت الهودويشك آن يخرج مناني يقطع الايدى والارجل فلماخرج من العرب كفر وابه فأنزل الله هذه الآية فعلى هذا يكون فضل الله النبوة (بؤتيسه من يشاء) يعني محداصلي اللهعليه وسلوهو توله وان الفضل بيدالله أى في ملكه وتصرفه يؤتبسه من ينسساء رسول اللهصلي الله عليه وسد فروهو قائم على المربقول أعمايقاؤ كم فين سداف قبلكم من الام كابين صلاة العصراني غروب الشمس أوتي أهدل المنوراة التوراة فعسماوا بهاحتي انتصف النهارثم عيزوا فأعطوا فيراطا فيراطا ثم أوتى أهل الانجيس الانعيل فعملوا الحي صلاة العصر ثم عجز وأفأعطوا قيراطا فسيراطأ تم أوثينا القرآن فعسملنا الىغروب الشمس فأعطينا قيراطين تبراطين فقال أهل الكتابين أير بناأعطيت هؤلاء قيراطين تبراطين وأعطيت افسراط أقبراطا ونعن أكثرهملا قال الله تد الى هل ظلمنكم من أجركم شدياً قالو الافال فهو فصلي أو تبه من أشاء وفرواية اغا أجلكم فأجلمن خلامن الام كايين صلاة العصرالى غروب الشمس واغا مثاكم ومئسل الهودوالنصاري كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لحالى الحاصف النهارعلي فيراط فيراط فعدمات الهود الحانصف الهارعلى فيراط فيراط ثم فالمس يعسمل لح مرتصف النهارالي صيلاة العصرعتي قبراط قبراط فسهلت النصاري من نصف النهسارالي صلاة العصرعلي تبراط قبراط غرقال من معهمل في من مدلاة العصر الي غروب الشمس على قيراطين قديراطين الافانتم الذير يعملون من صلاة العصرانى غروب الشعس الالكم الاجومر تين فغضبت البهود والنصارى وقالوانحنأ كترهملاواقل عطاء فال اللهعزو جل وهل ظلدكر من حفكم شيأقالوا لا قال فانه فضلي أصيب به من شئت اى أعطيمه من شئت (خ) عن أبي موسى الاشداري رضى التدعنه عن السي صلى الله عليه وسدغ قال مثل المسلين والهود والنصاري كمثل رجل استاجر قوما يعملون له لى الليل على أجرمعلوم فعملوا الى نصف المماويغالوالا حاجة لنا الى أجرك الذي شرطت لباوما عملناباطل فغال لهم لاتفعلوا احمسلوا بقمة يومكم وخدوا أجرحسكم كاملافايوا وتركواواس تأجرآ خوين بعدهم فقال اعمد اوانقيه نومكم وأسكم الذى شرطت لهمم من الاجو فمماواحتي اداكال حين صدلاه المصرفالوا ماعملنا يأطل ولك الاجو للدى جعلت لما فيه فقال أكماو بقية هملك فانمابقي مسالنهارشي سيرفانوا فاستأجرقوما ان دمماوا بقية نومهم فعماوا بقدة يومهم حنى غابت الشمس واستكمأوا أجرأهم بقين كلهما فدلك مثلهم ومشل ماقبلوا مرهداالنور والقمسحانه وتعالى أعل

(سورة الجادلة)

مدنية وهي ائتان وعشر ولآية وأربعمانة وثلاث وسبعول كله وألف وسبعمائة واثنان ويسعون حرفا

(بسم الله الرحم الرحيم)

قوله عز وجل (قدسم الله قول الني تجادلك في زودها) تركث ف خولة بنت تعليه فوسل الهما حرمت عليه هنفت وشكت جيلة و زوجها أوس بن الصامت أخوعبادة بن الصامت وكان به لم وكانت هي حسنة الجسم فنزلت (في زوجها) في شأله فأرادها فأبت عليمه مقال لها أنت على كعله رأى غرندم على مافال وكان الظهار والا بلاء م

(وتشتكر الىالله)تظهر مَابِهِا مِنَ الْمُكُورُوهُ (وَاللَّهُ يسمع تعاوركما )هم أجمتكما الكلآم منحوراذارجع (ان الله سميسع) يسمم الكوى المطر (بصر) بعاله (الذين نظاهرون) عاصم يظهرون≈ازى<sup>°</sup> ويصرى غيرهم يطاهرون وف(مذكم) وبع العرب لانه كان من اعسان أهل جاهليتهمخاصة دونسائر الام(مننسائهم)روجاتهم (مأهن أمهاتهم) أمهاتهم ألمفضل والاؤل حازي والثانى تميمي (ان أمهاتهم الااللاف ولدنهم) وردان الامهات على الحضفة الوالدات والمرضعات حملمقات الوالدات واسطة الرضاع وكذاأز واجرسول ألله صلى الله عليه وسلم لزيادة وستهن وأساالزوجات فابعدتني من الأمومة فلذاة الروائهم ليقولون منكرا من القول) أي ننكره الحقيقة والأحكام الشرعية (وزورا)وكذبا عاطسلامتعرفا عن الحق ﴿ وَانَ اللَّهُ الْمُعَوِّعُهُ وَ رَالُهُ اللَّهُ الْمُعَوِّعُهُ وَ رَالُهُ اللَّهُ المُعَوِّعُهُ وَ سلفمتهم

طلاق أهر الجاهل يفقال ماأظنك الاقد ومتعلى فقالت واقتماذاك طلاق فأتترسول القهصلي الله عليه وسروعائشة تغسل شق رأسه فقالت بارسول الله ان زوجي أوس بن الصاحب تزوجني وأناشابة غنية ذات أهل ومآل حتى اذا أكلماني وأفنى شسابي وتفرق أهلى وكعرسسني ظاهرمني وقدندم فهل منشئ تجمسعني والاه وتنعشني به فقيأل وسول اللهصيلي اللهعليه وسلم حرمت عليسه فقسالت مارسول آنذ والذى أثرل عليسك الكتاب ماذكرالطلاق واله أيو ولدى وأحب الناس الى فقال رسول الله صلى الله عليه وسمل حرمت عليه فقالت أشكو الى الله فاقتى و وحدث قد طالب له محميتي ونثرت له بطني فقمال رسول القهصم لي الله عليه وسسلم ماأراك الاقد حرمت عليه ولم أومر في شانك بشي فحملت تراجع رسول الله صدلي الله عليه وسلم وكليا قال لهما رسول الله صدلي الله عليه وسلم حرمت عليه هتمت وفالت أشكو الى الله فاقتي ووحد في وشدة حالى واتلى صبية صغارا ان ضمتهم الى عامواوان ضميم ماليه ضياعوا وجعلت ترفع وأسبها الى السماء وتقول اللهم اشكوااسك اللهم فانرلء لي لسان تبيك فرجى وهذا كان أول ظهار ف الاسلام فقامت عائشة تنسل شق رأست الاستوققالت انظوق أمرى بعل في الله فداءك ماني القدفقالت عائشة اقصرى حديثك ومجادلتك أماترين وجه رسول القه صلي القد طبه وسلم أدانزل عليه الوحي أخذه مثل السبات فلماقضي الوحي قال ادعى لى روجك فتلاعليه رسول الله صلى الله علمه وسلم قد سمم الله قول التي تجادلك في زوحها الآية (ق) عي عائشة قالت الجديله الذي وسترسمه الاصوآت لقسدعاءت الحادلة خولة الى رسول أبد صلى الله عليه وسدغ وكلته في جانب البيت وماأ-عمما تقول فأنزل اللهة دسيم الله قول التي تجادلك فحاز وجهمأ وتشتكى الى الله الآية وأما تفسير الاآية فقوله تعالى فدسمع الله قول التي تجادلك أي تحاورك وتخاصمك وتراجعك في زوجها أي قام زوجها (ونشتكر الى الله) أي شده عالها وفاقتها ووحدتها (والله يسمع تعاوكا) أى مراجعتكا الكلام (ان الله سميع)أى لى يفاجيه و يتضرع اليه (اسير)أى من يشكو السه تمذم الظهار فقال تعالى (الدين يظاهر ون منكم مَنْ نَسَانُهُم ﴾ يَعْنَى يَقُولُونَ فِينَ أَنْنَ كَظَهُو وَأَمُهَاتُنَا ﴿مَاهُنَّامُهُمْ أَيْمَا اللَّواتي يَجِعُلُونَهُنَّ مَن رُوحاتُهُن كَالاَمهات بأمهات والمعنى ليسهن بأمهاتهم (ان أمهاتهم)أى ما أمهاتهم (الا اللاق ولدنهم وانهم) يعني المظاهرين (ليقولون منكرام القول) يعيني لا يعرف في الشرع (وزورا) وفي كنا وقيل الماوصة فه بكونه منكرامن القول وزور الأن الاممحرمة غويامؤ بداوال وجه لاتحرم عليه جذا القول تحريامؤ بدا فلاج مصار ذلك منسكرامن القول ورور (وان الله لعة وغفور)عم الله عنهم وغفر لهم المحاب الكفارة علهم (فصل فأحكام الطهار وفيه مسائل) والمسئلة الاولى في معناه امة قبل اله مشتق م الظهر وهوالعاو وليس هومن ظهر الأنسان ادليس الظهر باولى مس سأثر الاعضاء التي هي مواضع التلدذوالساصة فتستبهذا الهمأ خوذمن الطهرالذي هو العاو لان احرأه الرجدل مركر لهوظهم مدل عليمه قول العرب في الطلاق تزلت عن امر أني أي طلقتها وفي قولهما أنت على "كظهراً في مد ذف واضمار لان تأويله ظهرا على اى مدي ايال وعداوى عايك حرام كعاوى أى وعاوه علما حرام فوالسئلة الثانية كان الظهارمن أشدطلاق أهل الجاهلية لامه في التعريم آكدما بكر فان كان ذلك المدخ صارمفر وابالترع كانت الآية ناسعة أه والالم يعدد نسعة الان السيخ أغما يدخل ف الشرائع لاق أحكام الجاهليدة وعادتهم

(والذين نظاهم ون من اساتهم)بين في الآية الاولى أن ذلك من فائله منكر وزوروينفالنانسة حكمالظهار (ثم يعودون الماقالوا) لمودالمعرورة ابتداءأو بناءفن الاول فوله تمالى حسستيعاد كالعرجون القديمومن النانى وانعمدتم عمدنا و معدى منفسه كالولك عدته اذاأتنته وصرت السه وبحرف الجرمالي وعلى وفى واللام كقوله وأوردوالمادوالماتهواعنه ومنهم مودون اسافالوا أى مودون لنقص ماقالوا أولنداركه على حذف المضاف وعن تعلية معودون لنحلسل ماحومواعلى حذف المضاف أيضاغيرانه أراد عافالوا ماحرموه عدبي انفسهم ماغظ العفهار تنزيلا للقول منزلة القول فيسه كقوله ونرته مايقول أراد المقول فيسه وهوالمال والولد ثم اختلفوا ان النقض بأدايعصل فعندنا بالعزم على الوط وهوقول بنساس والمسنوقتادة وعنسسد الشافعي بمعرد الامساك وهوان لا يطلقها عقيب الطهار

﴿ السِّلَّةِ النَّالِيَّةِ ﴾ في الالفاظ المستعملة لهذا المعنى في الشريعة وعرف الفقهاء الاصل في هذاقوله أنثءلي كطهرامي وأنت مني أومعي أوعندى كظهرامي وكذالو فال انتءلي كمطن أَى أُوكُراً سَ أَى أُوكُمَدُ أَى أُوفَالَ بِطِنْكَ أُورِ أَسَسَكَ أُو مِدَلَـُ عَلَى ۚ كَظَهْرِ أَى أُوشِيهِ عَضْهِ امْتِهَا بعضومن أعضباءا مهكون داك ظهبارا وفال الوحنيف فانشبهها ببطن أمه أويفرجها أو بغفذها يكون ظهارا وأنشبها بعضوغ يرهذه الاعضاء لايكون ظهارا ولوقال أنتعلى كامي أوكروح أتحاوأواديه الاعزاز والاكرام لايكون ظهاراحتي ينويه ويريده ولوشهه اجبدته فقالت أنت على كظهر جدف كون ظهار اوكذالوشهه الماص أة محرمة علده بالقرابة مأن قال أنت على كظهر أختى أوعمى أوخالتي أوشهها باص أدغيرمة عليمه بالرضاع بكون ظهارا على الاصع والمسئلة الرابعة كم فين يصع طهار وقال الشافعي الضابط في هذا أن كل من صع طلافه مخظهاره فعلى هذا يضح ظهارالذى وقال أبوحنيفة لايصح احتج الشافعي بعموم قوله والذين يظاهرون مرنساتهم واحتج أوحنيفة بأن هذاخطاب للؤمنين فيدل على ان الظهار مخضوص بالمؤمنين وأجيب عنسه بآن هذاخطاب يتناول جيدع الحاضر ين وإقلتم الدمختص بالمؤمنين ﴿ لِهِ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ يَطَاهُمُ وَنَ مَنْ نَسَاتُهُم ﴾ يعنى يَتَنْعُونَ بِهَذَا اللفظ من جساعهن (ثُمَ يَعُودُونَ أَسَافَالُوا) أُخْتَلَفَ السَّمَاءَ فَي مَعْسَى العُودَ في قُولَهُ ثم يَعُودُونَ لمَا قَالُوا وَلا بِدأُ وَلا مِن سنأت أقوال أهل المربية ثمييان أقوال الفقهاء فنقول قال الفراءلافرق في اللغة بين ان يقيال يسودون أساقالوأوفيم أفالواوقال أنوعكى الفسارسي كله الى والملام تنعاقب انكفوله وأوحى الى توحو بأن ربكأ وحى لهساوأ مالفظ فسقما فى قوله لمساقه بى يعنى الذى والمعنى يعودون الى الذى فالوا أوفىالذىقالوا وفيسهوجهان أحدهماانهلفظ الظهار والمعنىانهم يمودون الىذلك اللعظ الوجهالتاني ادالمرادلماقالواأى المقول فيهوهوالذي حرموه على أنفسهم بلفظ الطهار تنز بالالقول منزله القول فيسه وعلى هذامعنى قوله عبعودون الماقالوا أى يعودون الىشى وذلك الشئ هوالذى فالواميه دلك القول تم ادامسرهذا اللفظ بالوجه الاول يجوزأن يكون المغنى عادلك افمل أى فعسله من فأخرى وعلى الوجه النانى يجوزان يقال عادلمافعل أى نقض مافعل ودلك ان من فعل شيئا ثم أرادان بفعله ثانيا فقدعا داليه وكذا من فعل شبأ ثم أرادا دطاله فقدعادالمه بالتصرف فمه فقدظهم عاتقدمان قوله غمعودون المافالوا يحقل ان مكون المواد ثم بعودون اليه بأن يفعاوا مشداده مس ةأخرى ويعتمل أن يكون المراد ثم يعودون السده بالمقض والرفع والازالة والى هدا الاحمال ذهب أكثر المجهدين ثما ختلفوا فيسه على وجوه الاول وهو قول الشابعي ان معنى العود لماقالواه والسكوت والطلاق بعد لظهار زمانا عكنهان وطاقها فيه وذاك لانه لماظ أهرفقد قصدالصريم فانوصله بالطلاف فقدتم ماشرع فيهمن أيقاع التمريم ولا كمارة عليه فاداسكت والطلاق فذلك يدل على اله ندم على مااسد أيه من الصريم فينتذ تجب عليمه الكمارة وفسران عباس العودبالندم ففال بندمون فيرجعون الى الألفية الوجه الثانى في تفسير المود وهو تول أب حسيفة المعبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظرالها بالشهوة وذلك نهلاشهها بالامف حرمة هذه الاشياء ترقصدا ستماحه داك كان مناقضا لقوله أنت على كطهرأى الوجه الثالث وهوقول مالك ان العود الهاعبارة اءن العزم على وطئها وهو قريب من قول أبي حنيفة الوجه الرابع وهو قول الحسن وقتادة وطاوس والزهرى ان العود الماعباره عن جساعها وقالو الاكفارة عليه مالم يطأها غال المهلاء

و المنظور وقدة ) فعليه المتاقد وبه مؤمنة أو كافرة ولم يجز المدبر وآم الولاو المكائب الذي أدى شيا (من قبل ان يقسام) المنه و مع الى ما دل عليه الكارم من المفاهر و المفاهر منه اوالمهاسة الاستمتاع بهامن جائج أولمس بشهوة أوتعلوا في فرجها بشهو (ذاكم) الملكم (توعنلون به) لان الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب المنابة فعب ان تتعنلوا بهذا الحكم ستى لا تعودوا لى النابه المناب المناب

والعودالمذكورهناهبأنه صالح للعماع أوالوزم عليه أولاستباحته الاان الذى قاله الشافيي هوأقل ماينطلق عليسه الاسم فيعبب تعليق الحكم عليسه لانه هوالذى به يضفق مسمى العود وأماالساق فزيادة لادليل علبسه وأماالا حمال الاول في قوله ثم يعودون أي يفعلون مشل مانعه أومضلي هذا الاحتمال في الاستيتوجوه أيضا الاؤل قال مجاهه دوالثوري العودهو الاتيان الطهارف الاسدلام وتبي الكفارة به والمرادمن العوده والعود الحاما كانواعليسه في الجاهلة وذلك ان أهل الجاهلية كانوا يطاغون بالظهار فحل الله حكم الظهارفي الاسلام على خلاف حكمه عندهم فعني ثم بعودون الماقالوا أى في الاسلام فيقولون في الاسلام مثل ماكانوا يقولون في الجاهلية فكفارته كذاوكذا الوج هالثاني قال أبوالمالية اذاكر ولفظ الظهارة أستعادوالالميكنءرد وهذاقول أهسل الطاهر واحتجواءليسه بأن ظاهرقولهم يعودون نساقالوا يدل على اعادة مافعه اوه وهدذا لايكون الابانشكرير وان لم يكر واللفظ فلأ كفارةعليه وقولة تعسانى (فتعوير رقيسة من قبل ان يتمساسا) الموادياً لنمساس المجامعة فلايعل للهاهر وطع مرائه التي ظاهر منهاما لم يكفر (ذككر توعظون به) يعنى ان غلط الكفارة وعظاً لـ كرحتى تتركوا الظهار ولا تعاودوه (والله بمسائه مي ماون) أى من التكفير وتركه (خبير) ثم ذ كُرحكم العاجزعن الرقبة فقال تعالى ( فن لم يجدد) أى الرقبة ( فصديام شهرين) أي فكفارته وقيل فعليه صيام شهرين (متتابعين مُن قَبِلُ ان يَمْ السافين لم يستطع) أي الصّيام (ف) كمفارته (اطعام سيتين مسكيناذلك) أى الفرض الذى وصفناء (لتؤمنو آباًلله ورسوله) أي أتصدقوا أتله فهما أمربه وتصدقوا الرسول صلى ألله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله تعالى (وثلا عدودالله) بِمني ماوصف من الكفارة في الطهار (والكافرين) أي لن عدهد ذاوكذب به (عذاب الميم) أى فى ارجهم يوم القيامة

المنطق المسلم ا

أليبه منالام كألبطن والغغذأومكانالامذات رحم محرم منه بنسبأو وضاع أوصهرأ وجاعضو ان يقول انت على كظهر أختى من الرضاع أوعمني من النسب أوام أ أ أبني أوأى أوأماص أنى أوابنتها فهرمظاهرواذا امتنع المطاهره والكفارة لأرأه انترافه وءلى القاضي انجيسره علمان يكفر وان يحسمه ولاشئمن الكفارات يجسىرعليه ويعبس الأكفارة الفلهار لانه يضربها في ترك التكفير والامتناع منالا متاع غان مس قبسلان یکه ر استغفراته ولايعودحتي مكفروان أعتق يعض الرقبسة غمس عليهان يستأنف عندألي حنيفة رضي الله عنه (فن أرجد) الرقية (فصيام شهرين) فعلمه صيمامشهرين (متتاب پنمن قبل آن بقاسا فن في المستطع) المسيام

موضع أنث مضوامتها يعبر

يهعن الجلة أومكان الطهر

عضوا آخ يعرمالنظر

(فاطعام) فعليه اطعام (ستين مسكينا) لسكل مسكر نصف صاعم مراوصاع من غيره و يجب ان يقدمه على قول المسلمين المسكر في المسيس ولكن لا يستأنف ان جامع في خلال الاطعام (دلك) البيان والنعليم للاحكام (لتؤمنوا) أى لتصدقوا (بالله ورسوله) في العمل بشرائعه التي شرعها من انطهار وغيره و وفض ما كنتم عليه في جاهلية كم (وتلك) أى الاحكام التي وصفنا في الطهار والكفارة (حدود الله) التي لا يجوز تعديم ا (وللكافرين) الذين لا يتبعونها (عدد الله) مؤلم

قول عبدالوجن بن مهيدي في المسئلة الرابعة في كفارة الظهار من تسبة فيجب عليه عتق رقيسة مؤمنة وقال أوحنيفة هذه الرقية تجزى سواء كانت مؤمنة أوكافرة لقوله تعالى فقعر يروسة ا اللفظ مقيدالعموم في حسوال قاب دليلنا أثا أجعناعلي ان الرقيسة في كفارة القتل مقيدة بالاعمان فكذاهناوجل المطلق على المقيدا ولي فالمسئلة الخامسة كالصوم فن لمجيدالرقية بير سمتنابعين فان أفطر ومامتعهدا أونسي النسة يجب علسه أس برين ولوشرع في الصوم ثم مامع في خلال الشهرين بالليل عصى الله تعالى بنقديم الجاع على كن لا يحِب عليه استثناف الشهر بن وعنيداً ف حنيفة بحب عليه الشهر من المسئلة السادسة كان بجزع والموملرض أوكبرا وفرط شهو متعبث لا بصبوعين علمه اطعامستين مسكينا كل مسكين مدمن الطعام الذي بفتات به أهل البلدمن شعبرأوار زأونره أوتم أوفعه ذلك وقال أبوحنيفية يعطي ليكا مسكين نصف صاع وسه دة اوصاعام غراوصاعامن شده رولو أطعر مسكينا واحداستين جزا يه عنه الشافع و قال أبه حنيفية محز مهجهة الشافع ظأهم الا آبة وهو ان الله تعمالي امستين مسكنا فوحب رعابة ظاهرالاتة وهية أي حنيفية ان المقمود فع وهوحاصل وأحبث عنه بأن ادخال السر ورعل قلب سنتين مسكينا أولي من أدخال رعلى قلب مسكين واحدد والمستلة السابعية في اذا كانسة وفسة الاانه محتاج الى الخدمة أوله غيرالرقمة ليكنه محتاج المه لنفقته ويفقه عماله فلدان ينتهل الحاله وموقال مالك والاو ذاعي ملزمه الامتاق اذاكان واحدا للرقية أوثنه اوان كان محتاحا السهوقال أبوحنيفة ان كان واحدا لعين الرقية معب عليه اعتاقها وان كان محتاجا المها وان كان واحدا لثمر الرقيسة لكنه محتاج اليه فله ان يصوم في المد ثانة الثامنة كي قال أصحاب الشافعي الشمق الموط والغلة الحاثجية ء ذرفي الانتقال من المسيام الى الاطعام والدليس لعليسه مآروي عن سلة من مصر المباضر فالركنت امرأ اصب من النساء مالايصعب غيري فلياد خدل شهر ومضان خفيا ءمرامرأتي شسأتنا يعيج آصحت فطاهرت منباحة يتسلخشهر ومصان فبينيا ه تغیرمنه ذات المذاذ انکشف لی منواثئ فی البثت ان نزوت علیافلیا صحبت حدث الی قومي فأخسرتهم الحسرقال فقلت امشوامعي الى رسول القهصلي اللهعليه وسيل قالوا الاوالله فأنطلقت الحرسول اللهصلي الله علمه وسلوفأ خسرته فقال أنت بذاك ماس اللهم زبن وأناصا ولامم الله فاحك بماأص لشاله فالمسور رقسة فلت والذي يعتك الخق نبدا ماآملا وتسة غيرها وضربت صفحة رقبتي فال فصيرته ويزمندا بعين فال وهسل أصعب الذي أصبت الامن الصيام فال فأطهروسقام بتحرستين مسكمنا فلت والذي مثك بالحق نسالقديتنا ميكينا وسقام بتمر وكل أنت وعيالك بقيتها ورجعت الحاقومي فقلت وجدت عند كمرالط وسهءالأأى ووحدت عندالني صلى الله علىه وسلم السعة وحسسن الرأى وقدأم الى بصدقتكم ساضة مطن من بني زريق أخوجه أود اودقوله نزوت علهاأى ونعت علها وأراديه الحاع وقوله تنادمي الستاسع الونوع فالشروالكعاجميه والوسق سستون صاعآ وفوله وحشين بآر وحش اذآلم بكن له طعام وأوحش الرجه ل اداعاع وعن خولة غت مالك ن تعلسة فالتظاهرمني زوجى أوس بن الصامف فحثت رسول اللهصلي القعليسه وسلم أشكو اليه ورسول القمصلي القعليه وسلم يجادلني فيه ويقول انتي الله فاله ابزهمك فسابر حشحتي تزل

(ان الذين من الله ورسوله) ما دون ويشاقون (كبتوا) أخز واو أهلكو (كاكبت الذين من قبلهم) من أعداء الرسل (وقة الزانا المات بينات) تعلى عدق الرسول وصعة ماجاء به (والكافرين) بهذه الاسلار عذاب مهين) يذهب بعزهم وكبرهم (يوم بيعثهم) منصوب بهين أو باضمار اذكر ٢٨٦ تعظيم الليوم (الله جيعا) كلهم لا يترك منهم أحدا غير مبعوث أو بجنمعين في حا

القرآن قدسم اللدقول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فال يعتق رقبة فلت لا يجد فال وليصَّم شهرين متنابعين قان بارسول الله أنه شيخ كميرمابه من صيام قال فليطم ستين مسكينا قلت ماعنده شي ينصد قف مه قال فاني سأعينه بعرف مي غرفلت بارسول القو أناأعينه بعرق آخرقال تداحسنت اذهى فأطعه عي عماء تسمستين مسكينا وارحى الى ابعدك أُخْرَجِـهُ أَبُوداودوفي واية قالتّ آن أوسياطًا هرمني وذكرتُ انَّ به لمَّما وقالتُّ والذي بعثماثُ بالقيما جنتك الارجمة له ان له في منافع وذكر تضوه العرق بفتح العدين والراء المهملتين زنيبل يسع للائين صاعاوتيه لنحسة عشرصاعا وقولها آن بهلما اللم طرف من الجنون وقال المعالي آيس المرادمن اللمهنا الجنون والحبل اذلو كانبه ذلك تمظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيِّيل معنى اللم ههنا الله أم الفساء وشده الحرَّص والسُد مِن والله أعسم فوله عز وجلُّ (ان الذين يحادون الله و رسوله )أى بمادون الله و رسوله و يشاقون و يحالفون أهم هما (كبتوا) أي دلواوأخز واواهلكوا(كأكبت الذين من قبلهم) أي كاأخزى من كان قبلهم من أهل الشرك (وقدأ نراما آمات بينات) يعني مرائض وأحكاما (وللكافرين) أي لذين لم يعملوا بها و يحدوهما (عذابمهم يوم يبعثهم الله جمعا فينبئهم عامكوا احصاد الله)أى حفظ الله أعمالهم (ونسوء) أَى نَسُواماً كَانُواْ يَعِماوُن فَي الدنيا (وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيَّ سَهِم لَا) فَوْلِهُ تَعَالَى (المرز )أَى أَلَمُ تَعَمِّ (ال الله يعلم افي السموات ومافي الارص) يعني اله سبعاله وتعالى عالم بجمسع المعاومات لا تحفي عليه خافسة في الارض ولا في السموات م أكدداك قوله تعالى (ما يكون من نجوى للائة) أي من المرارثلاثة وهي المسارة والمشاوره والموني مأمن شئ بناجي به الرجل صاحبه وقبل ما يكون من مساجين ثلاثة يسار و بمضهم بعصا (الاهو وابعهم) أي بالعلم يعنى بعلم عُبُواهم كانه حاصر معهم ومشاهدهم كانكون نجواهم معاومة عندالرابع الذى يكوب معهم ولاخسة الاهو سادسهم) فد قلت لمخص الثلاثة والجسة فلت أقل ما يكو في المشاورة ثلاثة حتى يتم الغرص مكون اننان كالنبارء يين النفي والاتبات والثالث كالنوسط الحاكم بينهما فحييته تحمد تلك المشاورة ويتمذلك الغرض وهكذا كلجع بجفع للشاورة لابدمن وأحسد يكون حكابيتهم مقبول القول وقيل ان المدد العرد أشرف من الروج فلهذا خص الله تعالى الشيلانة والمسفة قال تمالى(ولاأدنىمىدالمئاولاأكثر) يمنىولاأقلىمن نلانةوجسةولاأ كثرمن ذلك العدد (الأهومعهم أيضا كانوا) أى بالعم والقدد و(ثمينه مماعه والوم القيامة ان الله يكل شي عليم) قَوْلِه عزوج ل (ألم ترالى لدين مهواعن النَّجووي) ترات في البّهود والمنا فقد بن وذلك أنهم كأنوا يتناجون بمسابينهه ونالمؤمنه بنويسطر ونالى المؤمنه ين يتغامزون باعيهم ويوهون المؤمنين أنهم يتساجون بسايسوءهم يعزن المؤمنون المئاثو يقولون مانراهم الاقد بلغهم عن اخواننا الذين خرجواف السرايافتل أوهزية فيقع دالث قاوبهم ويعزم م فلاطال على المؤمنين وكترشكوا الى رسول القصلي الله علمه وسلم فأصرهم ان لايتماجو ادون المؤمنين فإبنتهوا فأتزل الله ألم تراتى الذبرنه واعد النجوى أى المساجاة فيسابينهم (ثم يعودون المآموا

وأحدة (مينبتهم بماعلوا) تخصلا لمبرونو بيعاوتشهيرا بعالههم يتمنون عنسده المسارعة جمالي الداراسا يلحقههم مرانا فريءلي رؤس الاشهاد (أحصاه الله)أعاط به عدد الم يفنه منهشئ (ونسوه) لائهم تهاو نوابه حسارتكبوه واغيا تحفظ معظممات الامور (واللاعلى كلسي شهدد)لارغيبعنه شي (ألم تر أنّ الله دميل مافي السموات ومافى الارض مايكون) من كاںالمامة ای مایقع (من نجوی نلاثة) أأنعوى البناجي وقدأض تالى تلانه ي من محوى ثلاثه نفر (الا هو ) أى الله (رابعهم ولا خدة الاهوسادسهم ولا أدنى)ولاأقل(مىدلكولا أكثرالاهومعهـم)يعلم مايتناجونبه ولايخني عليه ماهمفهوقدتعالي عن المكان علو اكسيرا وتخصص الثلاثة والحسة لانها تزلت في المنافقين وكانوا بتعلقون للمناجي مغانطة للؤمند على هذين المددين وقبل مانناجي منهم تلاثة

ولا خسة ولاأدنى من عدديم مولاا كثرالا والقدمهم بسمع ما غرلون ولان أهل التماجي عند) في المعادة مناه المنادة ما المنادة مناه المنادة مناه المنادة مناه المنادة مناه المنادة مناه المنادة مناه المنادة والمناه المنادة والمناه وفال ولاأدنى من ذلك عدل على الاثنين والاربعة وفال ولاأ كثر فدل على ما يقارب هذا العدد (أينما كانوام بنيام عناه المناه والمناه وال

عنه و يتناجون بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول) كانت الهودوالمنافقون بتناجون فيسابينهم ويتغامرون باعينهم اذارأوا المؤمنين ويريدون ان يغيظوهم ويوهوهم في خواهم وتغامرهمات غزاتهم غلبوا ٢٨٧ وانّ أغاربهم فتلوافتها هم رسول الله

صلى الله عليه وسط فعادوا اللفلهم وكان تناجهم بماهواتم وعدوان الومنين وتواص عمصدة الرسول ومخالفته وينقبون حزة وهو بعني الاول (واذاجاؤك حمول عمالم يعيك به الله) يعنى انهم يقو لون في تعييدك السام عليك بالمخدو السام الموت واللهتمالى يقول وسملام علىعباده الذين اصطفى وباأيها الرسول وياأجاالني(ويقولونفي انفسهم لولا يعذبنا التميا نقول) آی مقو لون فعسا بينهم لوكان اسالماقمنا السبسانغوله فقال اللدتمالي (حسبهمجهسم) عذاما (يصاوم) عال أى يدخاونها (فرنس المصير) المرجع جهنم (ماأيه الذين آمنوا) بألسنتهم وهوحطاب المنافق بنوالطاه وإنه خطاباللؤمنة (اذا تناجيم فلاتتناج والاثم و العدوان ومعصيت الرسول) أى اداتناجيم ولاتشهوا بالهودوالمنافقين في تناجهم بالسر (وتناجوا بالعر) باداءالفسرائض والطاعات (والمقوى)وترك المعاصي(واتقوا الدالذي اليه غشرون)لعساب فجاز يكعاننا جونبه

عنسه) أي يرجعون الى المناجاة التي نهوا عنما (ويتناجون الاتم والعسدوان) يعني ذلك السه الذى كان بينهم لأنه امامكر وكيدما لمسلين أوشئ يسوه هموكلاهما اثم وعدوان (ومعصيت الرسول)وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن قديم اهم عن النجوى فعصوه وعادوا الهما رقيل معناه يوصى بعضهم بعضاعِصمة الرسول (واذاجاؤك )يعنى الهود (حيول عالم يحيث به الله) وذلكُ أن المهود كانوا يدخلون على النبي صُدلى الله عليسه وسلَّمو يقو لون السام عليسكُ والسأم الموت وهموه ونه بالهم يسلون علب موكان النبي صلى الله عليه وسلور دفيقول عليكم (ويقولون،ڤأنفسهم)يعني أذاخرجوامن،تنده فالوا (لولايعـــذيناالله،عــانڤول) بريدون لوُ كان نبياله ذبنا الله عِلى فُول من الاستخفاف به قال الله تعالى (حسبهم جهم يصل ونها وبيس المصير )المعنى ان تفسديم العسداب اعسابكون بعسب المشيئة والمصلحة واذالم تقنض المشيئة والمصلحة تقديم المذاب فعذاب جهنم يوم القيامة كأفهم (ق)عن عائشة رضي الله تعالى عنها فالتدخل رهُّط من المهود على رسولُ الله صلى الله عليه وُسلم فقالوا السام عليك قالت عائشة عفه متهافة لتعلمكم السام واللعنة فالت فقال رسول القه صسلي القدعليه وسلمه الاماعا دسة أتّ الله يحس الرفق في الأمركله فقات بارسول الله ألم تسمح ما فالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدقلت علبكم وللعفارى ان الهودأ توا الني صلى الله ، آية وسلم فقانوا السام علسك فقال وعلبكم فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم القه وغضب عليكم فرال رسول القوصلي القه عليه وسلماعاتشه عليسك بالرفق واباك والعنف وألفعش فالتأولم تسمع ماقالوا قالأولم تسمدهي ماقلت رددت على م فيستعاب لى فهر مولا يسخراب لهم في السام الموت قال الطابي عامة المحدثين مروون اذا سلم عليكم أهل المكتآب فأعما يقولون السمام علمكم فقولوا وعلبكم الحدديث فيثبتون الواوق وغليكم ومسحكان سسفيان بنءيينسة برويه بغسير واوقال وهوالمه واسألامه آذا حسذف الواو صاوقولهم الذى فالوءهم دوداءآم مبعينسه واداأ ثبت الواو وقع الاشستراك معهم لاب الواو تجمع بين الشيثين والعنف ضد الرفق واللين والفهش الردىء من ألقول ﴿ لَهُ مَاكَ ( مَا أَيُّمَا الذِّيرِ آمنوا اذاتناجهم فلانتماجوابالاتم والعدوان ومعصيت الرسول) في المخاطبين بهذه الاتيه قولان أحسدهما اله شطاب للومنس ودات الهلمادم الهودو آمنا افقين على التماجي بالاتم والعدوان ومعصبة الرسول اتبعه ماننهي المؤمنين ان يساحكو امتسل طريقهم وأن بمعاوا كمعلهم فقاز لاتتناجوابالاثم وهوما يتجمن الفول والعدوان وهوما يؤدى الى الطلمومعصية الرسول وهوما كون حكافا غليسه والقول النابي وهوالاصحاب خطاب للماءهس والمحي بأأيها الذين آمنوا بالسنتهم وقيسل آمنو الرهمهم كامة فال لهم لاتتنآجو ابالاثم والعسدوان ومعصية لرسول(وتناجوابالبروالتقوى)أى بالطاءة وترك العصبة (واتقوا الله الذي السه تحشرون اغماالفيوىمنالشسيطان) أئىمن تزبين المستملان وهومايأمرهم بهمس ألاثم والعدوان ومعصدمة الرسول (ليحزن الذين آمسوا) أى اغساير ين دلك المعزَّن المؤمندين (ق)عن اين عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ادا كانوا ثلاثة فسلابة أجي اسان دون الثالث زادابن مسمودفي رراية فان ذلك يحربه وهده الزيادة لابي داود (وليس بصارهم شبأ يهنى ذلات المتناجى وقبيل الشدمطان ليس بضارهم شدياً (آلاياذن الله) أي الاما أرادالله تعالى وقد الابادن الله في الضر (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي فليكل المؤمنون أمرهم الى الله

من نعيراوشر (اغساً لفيوى)بالاثم ولعدوان (من الشيطان) من تربينه (ليعزن) أى الشيطان و بضم الياء أفع (الذين آمنوا وليس) الشيطان أو استزن (بضاده مشيأ الابادن الله) بعلمه وقصائه وقدر « (وعلى الله فلينوكل المؤمنون) أى يتكاون أصهم

تعالى ويستعيذوابه من الشيطان فان من توكل على القدلا يخيب أمله ولا يبطل سعيه قرله عز وسول (بالهم الذين امنوا اذاقيل لك تفسيراني المجلس فاقسيوا) الآسية قيل في سبب تروضاً ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بكرم أهل مدرس المهاجو بن والانسار في اعتمام مهم وما وقد سبقوا الى الجلس فقام واحيال النبي صلى الله عليه وسلم فسلم اعليه فرد عليم م سلمواعلى القوم فردواعليهم م قامواعلى أرجلهم بنتظرون ان يوسع لهم فلي يفسعوا وشق ذلك على التي صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم فقال لمن حوله قم يافلان و أنت يافلان فأقام من المجلس بقدراً ولثك النفر الذين كانوا مِينَ يديه مَنْ أَهْلَ بِدُرِهُسَّـــَى ذَلَكُ عَلَى مَنْ أَقْيَمُ مِنْ مِجَلَسْــَهُ وَعَرِفَ ٱلمُنِيَصَــلَى الله عَلَيْــهُ وَمِــلَمَ الكراهية فى وجوههم فانزل الله هـــذه الاسمة وقيسل نزلت في ثابت بن قيس بن شمــاس وقد تقدمت القصة في سورة الجرات وقيل كانو ايتنافسون في مجلس رسول الله على الله عليه وسل وجعبونالقربمنه فكانوا اذارأوامن جاءهم مقبلا تضاموانى يجلسهم فأمرهم اللهان يفسط بعضهم لبعض وقيل كان ذلك يوم الجعة في الصيفة والمكان ضمق والاقرب ان المرادمجلس وسول اللصلى الله عليه وسلم لانهم كأنو ابتضامون فيه تنافساعلى القرب من رسول اللهصلى الله عليه وسارو حرصاعلى استماغ كلامه فأمر الله المؤمنين بالتواضع وان يفسحوا في الجلس لمن أراد الجلوس عندالنبي صلى الله عليه وسلم ليتشاوى النساس في ألا خد نما لحظ منَّه وقري في الحيَّالسُّ لان لسكل واحد مجلسا ومعنَّاه ليصلُّح كل وجسل في مجلسه فانسعوا أي فاوسـعُوا في الجلسّ أمروابان يوسعوافي المجالس لغيرهم (بفسح الله لكم) أي يوسع الله لكم في الجنه والمحالس فيها (ق) عن أب عمر رضى الله عنهما الدرسول الله صلى الله عليه وسد إقال الم نقين أحدكم رجلامن تجليه تم يجاس فيه ولكن توسه واو تفسح والفسح الله لكر (م) عن جار بن عبد الله فال لا يقين أُحدكم أغاه يوم الجعة عم يخالف الله مقد مده فيقد فيه والكن يقول افسعواد كره الجيدي في اذرادمسلموة وفاءلى جابرو رفعه غيرا لحسدى وقبل في معنى الاستية ان هذا في مجالس المرب ومقاعدالقتالككان الرجل بأنى القوم وهمفى الصف فيقول توسعوا فيأبون عليه لحرصهم على القنال ورغمهم في الشهادة فاصروابان يوسعو الاخوانهم لان الرجل الشديد الباس قد يكون متأخرا عن الصف الاولوا لحاجة داعية الى تقدمه وللإدمن التقسعله ثم بقاس على ذلا سائر المحالس كمعااس المهوالفوآن والديث والذكر وغوذاك لانكل من وسع على عمادالله أنواع الخمير والراحسة وسع الله عليه خبري الدنيا والاسنوة (واذاقيل انشز وأفانشزوا) أي اذا قبل ارتفعواعن مواضعكم - تى توسعو الاحواري فارتفعوا وقيل كأن رحال تشاقاون عن الصلاء في الجاعة آذانودي فحافائرل الله تعالى هذه الاستهوالمعنى آذانودي الميالصلاة فانهضوا الهاوقيل اذا قيل لكم انهضوا الى الصلاه والى الجهادوالى كلخيرفانهضوا اليهولا تقصر وآعنة (رقع الله الذين آمنوامنكم) أى بطاعهم للهوارسوله وامتشال أواص مق فيامهم من مجالسهم وتوسعهم لاخوانهم (والذي أوتوا العلم)أي ورفع الذين أوتوا العلمين المؤمنين بفضل علهم وسابقتهم (درجات) أىعلى من سواهم في الجنه قيل يقال المؤمن الذي ليس بعالم اداانتهي الى اب الجنة أدخل ويقال للعالم قف فاشفع ف الساس أخبر الله عز وجدل ان وسوله صلى الله علميه وسدلم مصيب فيماأم وأن أولئك آلومنين منابون فيماا تتمرواوات النفرمن أهل يدرمسق فون لما عوماوابه مى الاكرام (والله عالعاون خمير) قال المسن فرأ ابن مسعود هده الايه وقال ماأيها الناس افهمو اهذه الاسية ولترغبكم في العلم فأن الله تعالى يقول يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الدى ليس بعالم درجات وفيل ان العالم عصل له بعله من المنزلة والرفعة مالا عصل لفيره لانه المفدى بالعالم في الدرداء

ونانع والراد بحلس رسوأ الله صلى الته عليه وسلوكانوا متشامون فيه تنافساعلي القدرب منده وحرصاعلي استساع كلامه وقبلهو الجياس من مجالس القنال وهي مراكزالغزاة كقواه مفاعسدالقتالمقانلفي صلاة الجعة (فانسحوا) فوسه وأ (يفسح الله اكم) مطلقفي كلمآننيني النأس الفهمة فيه من المكان والرزق والمسدر والقبر وغيرذلك(واذاقيل انشزوا) انهضو اللتوسعة على المقتلير أوانهضواءن مجلس رسول الله صلى الشعلب وسلم أذا أمرتم بالنهوض عنسهأو انهضوا ألىالسلاة والجهاد وأعمال الخبر (فانشروا) بالمنم قهما مدقى وشاى وعاصم عسرهاد (برفع الله الذين آمنوا منكم) مامتثال أواهره وأواهر رسوله (والدين أوتوا العلم) والعالمين منهم خاصة (درجات والدبماتعماون خير)وفي الدرحات فولان أحدها فى الدنيا في المرتبة والشرف والاشترفي الاستوذوءن أينمسمود رضى اللدعند أنهكان اداقرأها فالرباأيها الناسانهمو اهذه الأثنة ولترغبكم فىالعلموءن النبي صلى الله عليه وسملم فضل العالم على العابد كفض ل

وهو مدمشني فقيال ماأ فدمك النحي قال حديث بلغني انك تحدثه عن رسول القصلي القهعليه وسل قال اماحت الحاجة عبره قال لا قال اما قدمت في محارة قال لا قال ماحت الا في طل هذا المذيت قال نعرقال فالى معمد رسول القصلي القاعليه وسليقول من سالتُ طريقا ينتفي فيه علماً سلا ألله وطويق الحالجنة وان الملاكمة تضع أجفتها وضألط السالوان المسالم ليستغفراه من في السيوات ومن في الارض منى الميتان في المهاء وفضل العالم على ألعابد كفضل القهر على سائرالكوا كبوان العلساءو وثة الانتبآءوان الانبياء لميو وثوادينا واولادرهمااغاأ ورثوالعا هْنِ أَحَدْهُ فَقَدَا خَدْتُ مَعْ وَافْرَأَ خُرِجِهِ النَّرُمَذَى وَلَا فِيدَاوِدْتُحُوهُ (فَ) عن معاوية بن أفي سفيان فالجمت رسول القصلي القعليه وسل يفول من بردالقه بخيرا يفقهه في الدين وعن ابن عماس مثلد أخرجه الترمذى وروى البغوى سنده عن صدالله ب عروب العاص أن رسول الله صلى الله عليه ومسسلم مربج لمسين في مستعدة أسعد المجالسسين يدعون الى اللهو يرغبون اليسه والاستو يتعملون الفقه ويعملونه فقال كلاالمجلس بنءلى خبر وأحدهما أفضل من صاحبه اماهؤلاء فدعون الىالله ورغبون اليه وأماهولاء فيتعلون الغقه ويعلون الجاهل فهولاء أفضسل واغابعثت معلماتم جلس فهم قوله تعالى (بالبهاالذين آمنوااداناجيتم الرسول فقدموابن بدى غبوا كمصدقة) بعني ادا اردع مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسير فقدموا امام ذلك صدقة وفائدة دلك اعظام مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسيه فات الانسان اذا وجدا اشيئ عشيقة استعظمه وان وجده بسم ولة استحقره ونفع كثيرمن الفقراء يتناث الصدقة القدمة قبل المناجاة فال ان عباس ان الناس سألوارسول الله صلى الله عليه وسساء وأكثر واحتى شق عليه فأراد الله تعالى أن يخفف على نبيه صلى الله عليه وسلم و يتبطهم عن ذلك فأهرهم أن يقدمو اصدقه على منساجاه رسول انتعصلى انتعصليه ومسساء وقيل تزلت ل الاغتياء وذلك انهم كانوا بأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكثر ون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الله صلى الله عليه وسيطول جاوسهم ومناجاتهم فلماحر والانصدقة كفواعن مناجاته فأما الفقراء وأهل العسره فإيجدوانسأ وأماالاغنياء وأهل الميسرة فضنو أواشتدذلك على أصحاب رسول التعصلي اللهعليه وسلمفنزلت الرخصة وقال مجاهدتهمواعن الماجاة حتى يتصدّقوا فلميناجه ألاعلى بن آب طالب تصدق بدينار وناجاء ثم رلت الرخصة فكان على يقول آية في كناب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا معمل بهاأحد مدى وهي آمة الماجاة وعن على ن أي طالب رضي الله عنه قال لما ترات باأيهاالذين آمنوا اداناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوا كمصدقة قال لى السي صلى الله عليه ا وسلماترى دينارا فلتلاط يقويه قال فيصف دينار قلت لاطيقونه قال فكوقلت شعيرة قال انك لزهيد فال فنزلت أشفقتم ان تفسد موابين بدى نجوا كمصدقات الآية فال في خفف الله عن هده الامة أخرجه الترمدي وفال حديث حسن غريب فقل قلد شعيره أي ورن شميره من ذهب وقوله انكازهب دمنى قليل المسال قدّرت على قدرسالك فان لمسَى هـذه الاسّية منقبة عظيمة لعلى بن أبي طالب رضى الله عده ادلم يعمل بها احد عيره قات هو كافلت وليس فه اطس على غيره من المحمابة ورجه دلك ان الوقت لم يتسم ليعملوا بهذه الاسمة ولو اتسم الوقت لم يتحلفو اعن المعمل بهاوعلى نقدموا تساع الوقت وقم يفعلوا وللثاغياه وهماعاة لمقاوب العفراء الذيد لم يجدوا مايىصدقون بهلواحتاجوا لحالمناجا ففكون دلك سيبالحزن الفقراءاد لميجدوا ماينصذفون به عندمناجاته ووجه آخر وهوان هذه الماجاة لم تكن من المفروضات ولامن الواجبات ولامن الطاعات المندوب الهامل اغبا كلفواهده الصدقة استركو اهذه المناحاه ولمبا كانت هذه المناحاة

سنة وعنهصلي اللهعلمه وسيغ يشفع يوم القيامة والانة ألانبيآء ثم العلساء ثم الشهداء فاعطم عرنية هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول اللهصلي الله عليه وسلم وعن ابن عباس رمیانه عهما خیرسلیسان علبه السلام بين العيزوا لمسال والماث فاختار العلم فأعطى المال والملك معه وقال صلى الله عليه وسلم أوحى الله الى ابراهيم عليه ألسلام اابراهم الىعلم أحسكل علم وعن بعض الحكاء لب شعرى أي شي أدرك من فاته العلم وأى شي فات من أدرك الداوعن الزبيري المساذكر فلايعبسه الا ذكو رةالرجال والعاوم أنواع فأشرفها أشرفها معاوما (ياأيها الذين آم: وا اذاناجية الرسول) أذا أردتهمناحاته (ققدمواس بدى نعوا كمصدقة)أى فمل نجواكم وهي استعارة بمن له ردان كقول عمورضى اللهعنه أفضل ماأوتدت لمرب الشعر يقدمه الرجل أمام عاجده فيستمطريه الكربم ويستنزل بواللنم بريدقبل ماجته

(قالة) التقديم (خيرلكم) في دينكم (واطهر) لان الصدقة طهرة (فان مجدوا) ما تتصدقون بولان الله تفعور رسم) في ترخيص المناجاة من غيرصد قد قيل كان ذلك عشرليال في سخوقبل ما كان الاساعة من نهار مسخوقال على رضى الله عنه هذه آية من كتاب الله ما همل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى كان في ديتار فصر فته فكذت ادانا جينه تصدفت بدرهم وسألت وسول الله صلى الله على والمعمل مسائل فاجابني عنها قلت بارسول الله ما الوقاء قال التوحيد وشهاد مآن لا أله الاالله قلت وما المعمل والترق في الله الما الله قلت وما المعملة قلت وما المعمل المعمل

أولى إن ترك لم يسماواجا وليس فهاطمن على أحدمنهم وقوله (ذلك خبراكم) يعني تقسد بم المصدقة على الداحاة لما فيه من طاعة الله وطاعة رسوله (وأطهر) أى لذنو بكر (قات لم تجدواً) يهني الفقراء الذين لا يجدون ما يتصد فون به ( فان الله غفو ر رحيم ) يعني أنه تعالى رفع عنهم ذلكُ (الشفقة) قال ابن عباس البعلم والمعنى أخفت العسدة والفاقة ان قدّمتم وهو قوله (ان تقدّموا بين بدى تعبوا كم صدقات فاذلم تفسعاوا) اى ما أمر نم به (و تاب الله عليكم) أى تعباو زعنكم ونسخ المسدقة فالمقاتل بنسيان كان ذلك عشر لمال مستح وقال الكابي ما كان الاساعة من فهاو ثم سح(فأقبواالصاوه)أىالمفروضة(وآ تواالركوة) أىالواجدة (وأطيعوااللهورسوله) أى مماأمروم عي (والله خبير عائد ماون) أى اله محيط بأعمالكم ونياسكم قوله عز وجل (ألم ترالى الذين تولو أقوماغضب الله علمم) نرلت في المنافقين وذلك انهم تولوا الهودونعموهم ونقاواأسرارا الومنين البسم فاراد بقوله قوماغضب الله علمهم الهود (ماهم) تعيى المنافقين ﴿(مَنكُم)أَى من المؤمنين في الدين والولاء (ولامنهم يعني ولامن المهود (و يحلفون على الكذب وهم يعلون) أى انهم كذبة ولت في عبد الله بن نبتل المنافق وكان يجالس وسول الله صلى الله عليه وسأو يرقع حديثه الى الهود فبينارسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجره اذقال يدخل علبكم الاتن رجل قلبه فأب جسار ينظر بهيئ شدبطان فدخل عبد دادة بن نبتل وكان أذرق المينين فقال له الري صلى الله علمه وسلم علام تشمني أنت و أصحابك فحاف بالله ما فعل وحاء بأصحابه فلفوابالله ماسبوه فأمل اللدهذه الاكة راعد الله فسمعد اباشديد النهمساء ماكانوا يمه اون اتخدوا أيمانهم) يدنى الكاذبة (حنة) أى يستمينون بهامن القتر ويدفعون بهاعن أنفسهم وأموالهم (فصدُّوا عن سبيل الله) يعني انهم صدوا المؤمني عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم بسبب أيمانهم وقدل معناه صدواالنباس عن دين الله الذي هو الاسلام (علهم عذاب مهين) يعني في الا تخرة (ال تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم) يوم القمامة (ص الله شيا أولئك أأصصاب السارهم مهاخالدون يوم ببعثه مالله جيعا فيحلفون له) يعدى كاذبين انهمما كانوا مشركير كايحافون لكم أى في الدنيا وقب لكان الحلف جنة لهـ م في الدنيا فطنو الهينفع

منهائزل نسطها (أأشفقتم ان نفدّمواس بدى نعواكم صددقات) أخفتم تقديم الصددقات المأفيشهمن الانفاق الذى تسكرهونه (قادلم تفعلوا) ماأمر عرب وشق عليكم (وتابألله عليكم) أياخةف عنكم وازالعنكم المؤاخذة بترك تقديم الصدفة على المناجاة كاأزال المؤاخذة بالذنب عنالتائب عنه (فاقيموا الصالاة وآنوا الزكوه وأطيعوااللهورسوله)أى فلا تفرطوا في الصلاء والزكاة وسائرالطاعات (والله خبيربمـاتهماوں) وُهذاوعدو وعبد(آلمترألى الذين تولوا فوماغضت الله علمهم) كان المناهون يتولون الهودوهم الذبن غضب القعلمم في قوله من لعنه الله وغصب علمه

و ينغانون الهم اسر أرالمؤمني (ماهم منكم) مامسلون (ولامنهم) ولامن البودكقوله مدبذ بين بين ذلك في المال هؤلاء ولا الى هؤلاء ويعلقون على الكذب أى يقولون والتمانا لمسلون لا منافقون (وهم يعلون) انهم كادون منافقون (أعدالله له معاني المهركات المال المنافقون (أعدالله له معاني المنهرية) وعامل العداب منفاقيا (انهم ساء ماكانوا ومملون) أى انهم كانوالى المناسل مصرين على سوء العدل أو هي حكاية ما يقال له مهرا الله عنه والمناسل المناسل المناسل المناسل المناسل المناسلة والمناسلة والمناسل

(ويعسبون انهم) في الدنيا (على عن) من النفع أو يحسبون انهم ملى شي من المنفع ثر أجانهم السكاذبة كالتفعو اههنا (ألا انهم هم السكاذبون) حيث استوت عالهم فيه في الدنيا والا تنوة (استعود عليم الشيطان) استوفى عليم (فأنساهم ذكرانله) قال شاء السكرماني علامة استعواذا لشبطان على العبدان يشغله بعمارة ظاهره من المساسك للوالملابس ويشغل قلبه عن التفكر في آلاءالله ونعمائه والقيام الشكرها ويشغل لمسانه عن ذكر به بالسكذب والفيهة والهتان ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا وجمه الله من التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا وجمه القيل من الشيطان) جنده (الاان حزب الشيطان 1 م عهم الماسر ون ان الذين يعادون الله ويسوله

اأولنك في الاذلين ) في حلم من هو أذل خلق الله تدالى لاترى آحد ااذل منهم (كتب الله علم اللوح (الاغلب انا ورسلي)بالجه والسيف أو بالمددها (ان الله قوى) لاغتنع علمه ما بريد (عزيز) غالب غرمداوب (لانجدقوما يومنون باللهواليوم الاسخو وادون) هومفعول نان أتجداوحال اوصفة لقوما وتجديمني تصادف علىهدا إمر حادالله) عالفه وعاداه (ورسوله)اىم الممتنع ال تجدقومامؤمنين بوالون المشركين والمرادانه لاينبغي انكون دلك وحقهان يمنع ولابوجد بعال مبالغه في النوصة بالتصلف محانبة اعداءالله ومباعدتهم والاحتراز ءن محالطتهم ومماشرتهم ورادذلك تأكداوتشديدابقوله (ولوكانواآباءهم أوابناءهم اواخوانهم اوعشيرتهم) وبقوله (اولئك كتب في فلوبهم الأعمال) اى اثبت مهاوعفا لذفوله اولثك حزب

فى الا يوة أيضا (و يحسبون أنهم على أي إدنى من أيسانهم السكاذبة (الاانهم هم السكاذون) ودى في أقوالمُهم وأيمانهم (استعود علهم الشيطان) اى علب واستولى عليهم وملكهم (ْفَأَنْسَاهِمْ ذَكُرِ أَنِيَّةً أُولِتُكُ خُوبِ الشَّبِيطَانَ أَلِا انْحَرْبِ الشِّبِيطَانِهِمِ انْفَسَاسَرُ ونَ أَنَ الذِّينَ يحادون اللهورسولة أولئك في الاذلين) يعني في جسلة من يلمقه سم الذُلُ في الدنيساو الاستخرة لان ذل أحد الخصمين على حسب عز أعلمها لثانى ولما كانت عزة الله غدير متناهية كانت ذلة من بنازعه عَديرمتناهية (كتب الله لاغلبن أتاورسلي) أى قضى الله ذلك قضاء البناقيل غلبة الرسل على توعين فتهم من يؤمر بالحرب فهوغالب الحرب ومن لم يؤمر بالحرب فهوغالب الجة (ان الله قوى) أى على نصر رسله وأولمائه (عَرْيرُ) أى عالب على أعدائه هول د تعالى (لا نجد قُومايُومنونُ بالله واليوم الاسخريواً دونُ منْ عادالله ورَسوله ﴾ أخسبرالله تعسالى أن ايمسان المؤمنين يفسدعواد فالككأفري والأمن كالأمؤمنالا بوالى ملكفرلات من أحب أحداامتنع انبحب عدوه فان فلت قدأ جعت الامة على انه تجو زنخالط تهم ومعاملتهم ومعاشرتهم فأ هذه المودة المحظورة قلت المودة المحظورة هي مناصحتهم وارادة الخيرهم ديناود سامع كفرهم فأماماسوى ذلك ولاحظرفيسه عرانه تعماني بالغفى الزجرعن مودتههم بفوله (ولوكافوا آباههم أوأبناءهمأواخوانهــمأوعشــيرتهم) يعني الالميــل اليهولاءمن أعظم أنواع المــل ومع هذا فيجب ان بطرح المسل الى هؤلاء والمودة لهم يسبب مخالفة الدين قبل زلت هذه الأسمة فيحاطب تأتى لمتعة حيركنب الىأهل مكة وستأتى قصته فيسورة المخصة وروىء رعيد اللهين مسمودي هذه الاسية فال ولو كافوا آباء همديني أباعيب دة ين الجراح قسل أباه الجراح بوم أحداوا بناءهم بعني أبابكر الصديق رضي الله تعمال عنمه دعا ابنه يوم بدر الى البراز وفال بأرسول القدعني أكرفي الرعلة الاولى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسرم تعنا ينفسدك بالبابكرة واخوانهم يدني مصعب بنعمم يرقنل أخاه عبد دالله بن عبر آوعشم يرتهم يعني عمر بن انغطاب فتل خاله العاص بزهشام بن المغيرة يومبدر وعلى بن أبي طالب وحرة وأماعسده فتناوا عتبة وشيبة آبني ربيمة والوليدين عنبة يوم بدر (أولئك كنب ف فاوبهــمالاَعــان) أَى أَثبت التصديق فالوبهم فهيء ومنة موقنة محلصة وقدل كملم لم بالاعبان واغباذكرالقلوب لانهاموصعه (وأيدهم بروحمنه) أي قواهم بنصرمنه واغسى نصره الماهم ووحالان بهسي أمرهم وقيــل بالايمـان وقيــل بالقرآن وقبل بعبريل وقد-ل برحمه (ويد -كمهم جنات غريى من عنهاالانهارخالدين فهارصي الله عنهـم ورضواعه) اغداذ كروصواله علهم بعدد حوامم

هم المغلمون ) الباقوت في النعيم للقيم ألفائز وتنبكل عيوب الاسمنون منكل

والخشرمدنية وهي اربع وعشر ون آيه

(بسمالله الرحن الرحيم سيع تذمافي السموات وما فى الارض وهمو العزيز المبكم)روىان هدده السورة تزلت المرهافي بتي النصيروذلك أن النبي صلى القاعليه وسلم حين قدم المدينة صالح بنوألنضير رسول الله صلى الله علمه وسل علىانلاتكونواعلمهولاله فلاظهر يومبدر فالواهذا الني الذي نعثه في التوراة فلناهزم المسلون يومآحد ارتابواونكتوا فحرجكعب ان الاشرف في ارسان راكياالىمكه فحالفانا مضان عندالكعمة فامر صلى الله عليه وسلم محمدين مسلة الانصاري فقنسل كعباغيلة تمخرج صلىالله عليهوسلم مع الجيش الهم فحاصرهم احدىوعتسرين ابهة وامربقطع تغيلهم فلما قذفاللدالرعب فىذاوبهم طلبواالصخ فأبيءلهم الاالملاء على أن معمل كل للاثة ابيات على بعيرماشاؤا من مناءهم فحاوا الى السأم الى اربحا واذرعات (هو الذي أنوج الذين كمروامن اهل المكتاب) يعني بهود بني النصير (من ديارهم) بالمدينة واللامق

ألجنة لانه أعظم النعو أجل المراتب تملماذ كرهذه النعمات معيا يوجب ترك المودة لأعداء القدسيمانهوتما لى فقال (أولئك وبالله ألا ان حرب الله هم الفلمون) والله أعلم عواده

المتفسرسورة الحشري

فالسسعدن سيوقات لاينعياس سورة الحشرفقال قلسورة النضبير وهي مدنيسة أربع وعشرونآ يهوأر بعمائة وحسوار بمونكله والفوتسهمائه وثلاثه عشرحوفا

وبسم الله الرحن الرحيم

إقوله عزوجه ل (سبع تقدما في السموات ومافي الارض وهوالمزير الحكم هوالذي اخرج الذِّين كفروامن أهل الشَّخَاب من ديارهم) قال المفسرون زلته هـ ذُه السوُّ وهُ في بن النصبير وهمطائفةمن البود وذلك ان النبي سلى الله عليه وسيلما دخل المدينة صالحه بنو النضير على أن لايقاتلوه ولايقاتلوامعه فقبل ذلك رسول اللهصد في الله عليه وسلم فلساغز ارسول الله مسلى الله عليه ومسلم بدرا وظهرعلي المشركين قال بنوا انضير والله النبي ألاى الذي نجدنمته فىالتوراة لآتردة وأية فلساغزا أحداوهزم المسلون ارتابوا واظهروا العداوة لرسول انتهصلي القدعليه وسلم والمؤمني واغضوا العهدالذى كانبيهم وبين رسول اللهصلى اللهعليه وسلم وركب كعب يثالا شرف في أربعين واكبامن الهود الحامكة فاتوا قريشا فحالفو هموعا قدوهم على ان تكون كلتهم واحدة على محدصلي الله عليه وسلم ودخل أ يوسفيان في أربعين من قريش وكعب بنالاشرف فىأربه بن من الهود المحد الحرام وأخد ذبعضهم على بعض المشاقبين استارالكمية غرجع كعب وأصحابه الى المدينة فنزل جبريل علبه الصلاة والسلام فأخيرالني صلى الله عليه وسلم اتعاقد عليه كعب وأبوسفيان وأمره يقتل كعب بن الاشرف فقتله محدين مسلمةغدلة وقدتغدمت القصة في سورة آل عمران وكان الني صلى الله عليه وسل قد اطاع مهم على حيانة حين أناهم يست مينهم في دية الرجلين المسلين اللذين قتله ما عمر و من أمية الضمري في منصرفه من شرمه ونه فهم والطرح يجر على النبي صلى الله عليه وسلم من المصن فعصمه اللهمند مواخيره بذلك وقد تقدمت القصة في سورة المائدة فلما قتل كعث بن الاشرف اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلوأم الناس المسيرالي بي النصير وكافوا بقرية بقال لهاؤهرة فلَّما سارالهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم ينوحون على كعب بن الاشرف مفالوا ما محمد واعية على الرواعية وباكسة على الرباكسة قال نع فقالوا در تاسك معبونا ثم أتمر أمرك فقال النبي صلى الله عليه وسفم اخرجوامن المدينة فقالوا المؤت أفرب الينامن ذلك ثم تداد والالحرب وأذنوا بالقتال ودس المنافقون عبدالله ينابي وأصعابه الهم ان لا تضريعوامن المصن فان قاتاو كم ففعن معكم ولانف ذلكم ولمنصرنكم ولثن أخرجتم لفخرجن معصكم فدريواعلى الازق وحصنوها ثمانهم اجمواعلى الغدر برسول اللهصلى ألله عليه وسلم فأرساوا اليه ان أخوج البنا في ثلاثين رجد لامن أصحابك وليحرج مناثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك فيسمعوا منك فأنصدقوك وآمنوابك آمنا كلنافرج النبى صلى الله عليموسل فى ثلاثي من أصحابه وخرج البه ثلاثون حبرامن المودحتي كانوافي برازمن الارض مقاله بعض الهودلبعض كيف تخاصون اليسه ومعه ثلاثون رجلامن أصحابه كلهم يحب الموت قبسله ولكن أرسلوا اليه كبف نفهم وتنحن سيتون اخرج في ثلاثة من أصحابك ويتحرج اليك ثلاثة من علما تنافيسمه ون منك فان آمنو أبك آمنابك وصدقناك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسدلم فى ثلاثة من أصحابه (لاول الحشر) تتعلق بانوج وهى اللام في قوله تعالى المبتى قنمت المهاق وقوله جنته لوقت كذااى انوج الذين كفز واعنه اول الحشر ومعنى اول الحشران هذا اول حشرهم الى الشام وكانواس سيط لم يصهم جلاء قط وهم اول من انوج من اهل الكتاب من بغيرة العرب الى الشام اوهدذا اول حشرهم وآخو حشرهم اجلاء همراياهم من خير الى الشام او آخر حشرهم حشر وم القيامة قال ابن عب اس وضى الله عنه مامن شكان الحشر بالشام فليقر أهذه الاسمة فهم الحشر الاول وسائر الناس الحشر الثانى وقال المهرم وفعن على الاثر قنادة الناس الحشر الثانى وقال المهرم وفعن على الاثر قنادة

اذا كان آخر الزمان جاعث أنارمن قبل الشرق فحشرت الناس الى ارض المشام وجانفوم علهم القيامة وقيل معناه اتوجهممن ديارهم لاول ماحشر اغناهم لابه اول فتال فأتلهم ريسول أنله صلى انتعتليه وسط (ماظننتم ان يخرجوا)لشدة بأمهم ومنعتهم ورثاقة حصونهم وكثرةعددهم وعدتهم (وظنوالنهممانعتهم صونهم من الله) أي ظنوا ان-صونهم تمنعهممن بأس اللموالفرق بين هذا التركيب بين النظم الذي جاءعليه انفى تقديم الخبر على السدادل لا على فرط ونوقهم بحصانة اومنعها الاهموف تصييرهم اسمالان واسنادا لجلة المه دليس على اعتقادهم في نفسهم انهم في عزه ومنعة لايبال معهابا حديثمرض لهماو يطمع فىمغازاتهم وابس ذلك في قولك وظنوا اتحصونهم تمنعهم فأتاهم الله) اى أمر الله وعقابه وفي

وخرج تلاثة مسالهودمهم الخناجر وأرادوا الفتك برسول القصلي الشعليه وسلم فارسلت امراءناصعة من بني النضير الحاخيه اوهو رجل مسلمين الانصار فاخبرته عا أرادينو النضير من الفدر برسول اللهصلي الله عليه وسلم فأقبل أخوها سريعا حتى ادراة الذي صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل ان يصل المهم فرجع الني صلى الله علمه وسلم فلما كان من الغد صبحهم وسول المقصلي القه علبه وسلوا لكتاتب فاصرهم احدى وعشر ين ليلة فقذف الله فقاويهم الرعب وايسوان نصمرا لنافقين فسألوأ رسول انته صلى الله عليه وسلم ألصلح فابى عليهم الاان يخرجوا من المدينية على ما يأمرهم به تقبلوا ذلك فصالحهم على الجلاء وعلى أن فحرم ما أعلت الإبل من أموالهم الاالحلقة وهي السلاح وعلى ان يخلوا أمه دمارهم وعقارهم وسأثرأ موالهم وقال ابنعاس على انصمل كل أهل بت على بعيرماشاؤ امن مناعهم والنبي صلى الاعليه وسلم مابق وقيل أعطى كل ثلاثة تفر بمبراوسقا ففعاوا ذلك وخرجوامن ديارهم الى آذرعات وارجعاء من أرض الشام الاأهل بينين منهم آل أي المقيق وآل حي بن اخطب فانهم لحقو ابخيسر ولحقت طائف فبالحيرة فدلك قوله عز وجسل هوالذي أخرج الذين كفر وامل أهسل الكتاب يعنى بني النصير من ديارهم يعنى التي كانت بالمدينة قال ابن استعتى كان اجلاء بني النصير مرجع النهي صدلي الله عليه وسسل من أحدوف غرقر يطه صبحه من الاحزاب وبينهما سننان (لاول المشر) قال الزهرى كانوامن سبط لم يعسبهم جلاء فيمامضي وكان الله قد كتب علهم ألحلاء ولولاذاك لعسفهم فى الدنيسا قال ابن عباس من شك ان الحشر بالشام طيفراً هذه الآسية مكان هذاأول حشرانى الشام فال الني صلى الله عليه وسلم أخوجوا فالوا الى أين فال الى أرض المحشر ثرعتشر الخلق ومالقهامة الىالشام وقيدل اغماقال لأول الحسر لانهم كانواأول من أجلي من أهل الكتاب من خويره العرب تم اجلي آخوهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقيسل كان هدا أول المشرمن المدينة والمشرالشاني من خيسبر وجميع جزيرة العرب الحاذرعات وارجعاء من أرض الشام في أمام عمر وقيل كان هذا أولَّ الْحَسْرِ والْحَسْرُ الثاني مَارْتِحْسَرِ هم يوم القيامة من المشرق الى الغرب تبيت معهدم حيث باتواو تقيدل معهم حيث قالوا (ماظنيم ) يعني أيها المؤمنون(ان يغرجوا) أىمن المدينـ ة لعزتهم ومعهم وذلك انهم كانواأهل حصون وعقأر وغل كثيرُ (وظنواانهم مانعتم حصونهم من الله) أى وظن بنوالنصيران حصونهم تنعهم مُن سَلطَانُ الله (فأ تاهم الله) أيَّ أناهم أمر اللهوءُ فذابه (من حيث لم يحتسبوا)وهُوان اللهُ أمرنبيه صلى الله عليه وسلم بقتا لهم واجلاتهم وكابو الا يطنون دلات (وفدف ف قاوبهم الرعب) أى اللوف الشديد بقتل سيدهم كعب ب الاشرف (يحربون سوتهم بالديهم وأبدى المؤمنين)

الشواذة " ناهم الله أى فاستماهم الحلالم (من حيث لم يعتسبواً) من حيث لم يطنوا ولم يخطر به الهم وهو قتل رئيسهم كعب بن الاشرف غرة على بداخيه ورضاعا (وقلف ق قلوبهم الرعب) الموف (يخربون بموتهم بايديهم وايدى المؤمنين) يخربون ابو عمر و والقفريب والاخراب الافساد بالنقض والحدم والخربة الفساد وكانو ايخربون بواطنها والمسلمون طواهر هالما أراد الله من استثمال شأفتهم وان لا تبق لهم بالمدينة دارولامنهم ديار والذي دعاهم الى النخريب حاجبهم الى المنسب والحجارة ليسدوا بها افواه الازقة وان لا يتحسر وابعد جلائهم على بقائها مساكن المسلم وان بنقادا معهم ما كان في ابندتهم من جبدا فاسب

والساح واماليومنون فداعهم المالمضوب لزالة مضعتهم والتيتساء لم بتغالم التركيبونك مثل مينها الماليات المنتساء الم لمساعر صوحه بذكت العهداذلك عهم وكانوا السبب فيه فكانهم امروهم به وكانوهد لماه (فاعتبر واياأولى الابيمار) في

فالالزهري وذلكان البي صدلى الاعليه وسسنها عاصالحهم على ان لحسم ماأقلت الابل كانوا ينظرون الى الحشب في مناز في فهدمونها ويتزعون ما استحسب نوه منها فيصماني على الهسم ويخرب المؤمنون باقها وقيسل كانوا يقلعون المسهدو ينقضون السقوف وينقبون الجدران لثلاسكتهاالمؤمنون حسدامتهم وبغضا وقسلكان المسلون يخربون مايلهم من ظاهرها وبحربها الهودمن داخلها وفال ابن عبساس كلياطهر المسلون على دارمن دورهم هدموها التتسعف مالفاتل وجعسل أعداءالله ينقبون دورهممن أدبارها فيغرجون الى التي بعددها فبتصنون فهاو يكسرون سالمم مو يرمون التى خرجوامها أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم (فاعتبروا) أى فانعطوا والطروا ما تركبهم إياأولى الانصار) أى يادوى العقول والمصائر (ولولاان كتب الله علمهم الجلاء) يمني الخروج من الوطن (امذبه م في الدنبا) يعني بالقنال والسبي كافعل ببني قر يطة (ولهم في الا خرة عد اب النار ذلك) أي الذي لحقهم و تزل بهم (بأنهم شاقوً اللَّمُورِسُولُهُ) اى شالعُو اللَّهُ ورسوله (ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب) ﴿ إِنَّهُ تَعالَى (ماقطَّعتهمن لمينَة أُوتر كَمْ وهَافَاعْمَ على أَصُولُم الْفِبَاذِن الله) الاسَّةِ وذلكُ أن النبي صلى الله عليه وسلما والبيني النضع وتحصنوا بعصونهم أمر بقطع تغيلهم واحراقها خزع أعداءا يقدعندذلك وقالوا بالمحدزعت انكتريدالم للحأفن الصلاح عفرالشعروقطع الفنل وهل وجدت فيما زعت أبه أنزل عليك الفساد في الارض موجد المسلوب في أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون وللك مساداوا ختاهوافي دلك مقال بعصه سملا تقطموا فانه محاأ فاءالله عليناو فال بعضم سمبل نعيطهم يقطعه فانزل القههذه الاسمية بتصديق مرنهي عن قطعمه وتحليل مرقطعه من الاثم وانذلك كانباذن الله تعالى (ق) عن ابن عرفال حرف رسول الله صلى الله عله وسسلم نخل بي النضبير وقطع وهى البويرة فنزل ماقطعتم من اينسة أوتركتموها قاعة على أصوله الميادب ألله وليخزىالفاسقينالبويره آسم موضملبنى المنضيروف داك يقول حسانات ثابت

معلی بنو بره شم سوطع بنی مصروی دی به و در البو بره مستمایر وهان علی سراه بنی اوی به حریق البو بره مستمایر

قال ان عباس النحل كلهالمنة ما حدالا البحوة وكان التي صدى الم النحل المعلونة الا البحوة وأهدل المدسسة يسمون ما حلا البحود من القرالا لوان وقبل النحل كلها لينة الا البحوة والبرنمة وقيدل المديسة يسمون ما حلا البحود من المخلوقيل المنافقة المحافظة المنافقة وقبل كرام المنحل وقبل هي ضرب من المنحل يقال المحرها اللون وهو شديد الصفرة و برى فواه من حارج يغيب فيه الضرس وكان من أحود تمرهم واعجب البهم وكانت المنحدة الواحدة تمنها من وصيف وأحب المهم من وصيف المارة وهم يقطع ونها شق عامم وللثن وقالوا المؤمنين المركم تكرهون الفساد وآنم تفسيد ون دعواهد في النحد و قالم المواحدة المودة ذن فاخبرالله ان تعليما المنافقة ال

فأماوا فمازل مولاء والسب الذي استعقوابه فالشفاحنر والتعملوا مثل فعلهم متعاقبو ابحثل عقوبنهم وهودليل على جوازالفياس (ولولاان كدّ الله علمه ما اللاء) الخروج من الوطن مع الاهل والولد (لمذمم في الدنييا)بالفتل والسيكافعز سي قر نظة (ولهم)سواء اجلوااوتناوا(فىآلا ّ غوه عذابالسار)الذىلااشد منه (ذلات انهم)ای اغا أصابهم ذلك بسنب أنهم (شاقوا الله) حالفوه (ورسوله ومن نشاق الله) ورسوله (فان اللهشديد العقاب ماقط متم مس لينة) هو بيان اساقطعتم ويحل مانصب بقطعتم كانه فيل اى شيقطعتم وانت الضمير الراجع الى مافى قوله (أو تركقوها) لانه في معنى اللينة واللينة النخلةس الالوان وباؤهاء بروارقابت الكسرة مأقبلها وقيل اللينة النخلة الكريمة كانهم اشتفوهام اللير(قائمة على اصولمان اذت الله مقطعها ونركهامادن انله (ولبغزي الناسقين)وابذل الهودويغيظهمأدن في قطعها (وماأة اللهعلي

رسوله) جعله مياله خاصة (منهم) من بني الده ير (فسا أوجفتم علمه من خيل ولاوكاب) فلم بكن دلك رباعهم ما يحافي خيسل أوركاب منكم على ذلك والركاب الابل والمني فسا أوجفتم على تعصيله وتعنيمه خيلاولاركاباولا تعبتم في الفتال

مليه وأنمامشيتم اليمعني أرحلك لانه على سلين من المدينة وكانصلي الشعلمه وسبغ علىجار فسب (ولكن الله يسلط رساير على سيشاه) يعنى انماخول القرسول من أموال بي لمنيرتي لمقصاوه بالفتال والغلبة ولكن سلطه الله علمموعلى مافى أيديهم كا كأن سلط رساد على أعدالهم فالآمرنيه مقوض اليه مضعه حبث بشاء ولا يقسمه قسمة الغمائم التي توثل علها وأخذت عنوه وفهرا فتسمها ومينالهاجر يرولم يعط ألانصارالاثلاثة منهم لغفرهم (والله على كل نمي قدرماأ فاءالله على رسوله منأهل القسرى ظله وللرسول ولذىالفربي والسام والمساكين وابن السبيل) وانحالم بدخل العاطف على هذه الجلد لانها سأن للاولى فهى منها مير أحنييه عنهابين ارسول ألله صلى الله علمه وسلم ماده : ع عِالَ عَاءَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمْنُ هُ ال إيصعه حيث يصع الحسمس لغدائم مقسومآ لي الاقسام الخسةور يصهداالقول ومص المسرين وقال الاسية الاولى ترانى في أموال يني المسيروقدجعلها الله لرسوله خاصة وهده الاتية في عُمَامُ كُلُّ قُرِيةً تَوْخَذُ

رباعهم وضباعهم طلب المسلون من ريسول الله صلى الله عليه وسلمان يقسمها بينهم كافعل بغنسائم خبيرفيين القدتماني في هــذه الاسبة انهالم يوجف المسلون علها خيسلاولارككيا ولم يقطعوا الها شقة ولأنالوامشقة واغسا كافوايعني بني النضيرعلى ميلين مسآلمدينة فشوااله سأمشيا ولم تركب الارسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جل (ولسكن الله يسلط وسله على من يشاه) من أعداله (والله على كل شئ قدير)أى فه في له خاصة يضمها حبث يشاء فقسمهار سول الله صلى الله عليه وسلهب المهاجر ينولم يعط الانصارمها شيأ الاثلاثة نعركانت بهم حاجة وهمأ ودعانة سماك ان خُوشة وسهل بن سنيف والحرث بن الصمة (ق) عن مالك بن أوس المنضري ان عمر دعاه اذحاء ماحسه رفادف الحلاك باأمر برالمؤمنين في عثمان وعبد الرحس بعوف والزبير وسعد يستأذنون قال نم فادخلهم فلبت قلبلا غماء يرفافعال هلك في عباس وعلى دسمأد تأن فال نع فاذن لهما فلساد شلافال العباس بالمعرا لمؤمني اقض بينى وبين هدفا وتسال الفوم أجل مالمعر المؤمنى اقض بنهماوأر ح أحدهما من الاسخوفال مالك بن أوس يخيل إلى انهم قد كانوا قدموهم اذلك فقال عمراتت دواا شدكم بالله الذي باديه تقوم السمساء والاوض هل تعلون ان وسول اللهصلي اللدعلمه وسلرقال لانورث ماتر كماصيدقة يريد بذلك نضيه فالواجم ثم أفبل عمر على المياس وعلى وقال أنشد كالبالله الذي باديه تفوم السهياء والارض أتعلمان الأرسول الله صلى الله عليه وسرفال لا فورث ما تركنا صدقة فالانع فأل عمران الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بغاصة مليخصص بها أحدد اغيره فقال وماأفاء الله على رسوله مهم ف أوجفتم عليدمن خيل ولاركاب الاسية فال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنكم أموال بني النصر بوموالله ماأسسا ثرهاعلكم ولاأحذها دونكم مقداعطا كموهاوة عهافبكم حتى بقيهدا المالوكان رسول القدصلي المقه عليه وسلر بأحذ منه نعقه سنه تم مابغي يجعله مجعل مال الله معمل بدلك رسول المقصلي اللمعلمه وسلم حماته ثم أمشدكم بالله الذي بأدمه بقوم السماء والارص أتعلمون دالمث فلوا نعرفال غم سدعه اساوعلماعتل مادشد ألقوم أتعللان ذلك قالانع فالعلم توفى رسول التدصلي التدعليه وسلرقال أنو بكرأ ناوف وسول الله صلى الله عليه وسلوفقيصه أنو يكرفه مل فيهجا عمل وسول اللمصلى الله عليه وسلموا نتم حينتذوا فبل على على وعباس وقال تذكران أل أبايكر عمل فيه كانقولان والله يعلمانه لصادق بارواشد تابع للعق ثم توفى الله أبابكر فقلت أ ناولى رسول الله صلى الله عليه وسل وأف بكر فقيص خصيفتين من امارتي أعمل فهماء على فيه رسول الله صلى الله عليه وسلموأ وبكروالله يعلم فى فيه لصادق بار راشد تابع العق تم حشمانى كلا كاوكلسكا واحدة وأحركا جسع فقلت لسكاأن وسول اللهصلي الله عليه وسأرقال لانورث ماتر كداصدقه قلتم ادفعها المنافل ابداتي ان أدفعها المكاقلت ان ششها دفعه المكاعلي ان عليكاعهدالله ومشاقه لمعملان فيه بماعل فيمرسول القصلي القدعلمه وسلم وأنو بكر وماعملت فمممدولس والا ولاتكامان فقلقا ادفعه اليمايذاك ودومه المكا أوثلقسان مي قصاعفير داك والمقالدى ادبه تغوم السماء والارص لاأضي فيه بقصاء برداك حتى نقوم الساعة فالعجر تماعنه فالمعماء الى فانى اكومكماء قولدنما في (ما أفاءالله على رسوله من أهـ ل القرى) يميى من أموال كمار أهسل القرى قال ابن عباسهى مريطة والمصير وقدك وحيير وقرى عرينة ( والله والرسول ولدى القربي) بدى بنى هاشم و بنى المطاب (والسامى والمساحسك برواب السيل) قد تفدم تعسيره في سورة الانقال في حكم العميمة وقسمها وأماحكم الني عامه لرسول المصلى الله عليه بقوة الغزاة وقى الا يذبيان مصرف عسهانهس مبتداة (كيلايكون دولة) تكون دولة يزبعنلى كان التأمة والدولة من الجدومغني قوله كملا يكون دولة (بين الاغنياء منكر) لتلا يكون النيء والدولة ما يدول للانسان أى يدور 197

وسيرمدة حياته يضعه سيثيشاء فكان ينفق على أهله منه نفقة سنتهم ويجعل مابق مجمل مال الله في الكراع والسمال عدة في سبيل الله والحناف العلماء في مصرف الني عبعم درسول القهصلي الله عليه وسالم فغال في قوم هو للاعمة بعد مده والشافعي فيه قولان أحدها اله القاتلة والثاني هولمسالخ المسلين وببدأ بالمفاتلة تميالاهم فالاهممن المسالح واختلفواف تخميس مال النيء فذهب قوم الى انه يخمس فمس لا همل خس الغنم مة وأربعه للقما تله أوالمسالح وذهب الاكثرون الى انه لايخمس بل مصرف جيعه واحدو لجيه المسلين فيه حق قرأعمر بن اغطاب مااثغاء الله على رسوله من أهدل القرى حتى بلغ للفتراء المهاجرين الى قوله والذين جاؤا من مدهم ثم قال هـ فده استوعبت المسلين عامة قال وما على وجه الارض مسلم الاوله في هذا المنى وحق الأماملكت ايسانكم (كيلا بكون) الني و(دولة) والدولة اسم الشي الذي بتداوله القوم بيتهم (بين الاغنياء منكي) به في بين الروساء والأقو ما فيغلبوا عليك الفقراء والضعفاء وذلك أن أهل ألجاهلية كانوا ذاغموا غنيمة أخذار ليس ربعها لنفسه وهوالمرباع تميصطني بعده ماشساعهما الله رسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه فيميا أهره به (وما آنا كم الرسول فنوه) أَى من مال المني والغنيمة (ومام آكم عنه) أى مس الغاول وغيره (فأنتهوا) وهذَّا الأرل في أمو الْ الغ عوهوعام في كلماأمربه النبي صـ لى الله عليه ومام أونهي عنه من قول أوجمل من واجب أومندوب أومستنب أونهى عن محرم فيدخل فيه الني وغيره (ق)عن عبد الله بن مسعود انه فال نعن الله الواشميات والمستوشميات والمتغميات والمتفلمات للمسن المغسيرات خلق الله وبلغ ذلك أصرأة من بني أسديف الآله الم يعقوب وكانث نفراً القرآن فاتته فقالت ماحديث بلغنى عنانانك قلت كذاوكذاوذ كرته فقال عبدالقه ومالى لاالعن من لعن رسول القه صلى الله علمه وسبغ وهوفى كتاب الله تعالى فقالت المرأة اقد قرأت لوحى المصحف فساوج سدته فقال ان كست فرأنه لقدوجدته فال الله عز وجدل وما آتاكم الرسول فخذوه ومانه اكم عنه فانتهو االوشم هوغر والعصوص الانسان بالابره تم يحشى بكعل والمستوشمة هي التي تطلب ان بفسعل بهأ دالة والنامصة هي التي تنتف السعرمن الوجمه والمتفلعة هي التي تمكلف تفريج مابين نناياهابصناعة وقيل هي التي تتفلم في مشيتها مكل ذلك منهي عنه (ف) عن عائسة وضي ألله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أص ناهذا ماليس و نه فهور دوفي رواية من عمل عملاليس عليه أمر نافه ورد ون أب رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاألفين أحدكم متكتاعلي أريكنه يأتيه أصريما أمرت به أونهبت عنه فيغول لاأدرى ماوجدنا فى كناب الله البعناه أخرجه أبود او والترمذي وفال هذاحد بشحس الاربكة كلما اتكئ عليمه من سريرا وفراس أومنصه أوضو ذلك (وانقو االله) أى في أمر المني (ان الله شديد العقاب) أي على وله ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أونها كم عنه تم بين من له الحق فى النيء فقال عز وجل (الذقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) يعني الجأهم كفارمكه الى الخروج (ينغون صلامن الله) أى رزفاوقسل ثوابامن الله (ورضوانا) أى على ان الكف ارعلكون الوحوا من ديارهم طلبال ضاالله عزوج ل (وينصرون اللهورسوله) أى بانفسهم وأموالهم

الذىحقه انتعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها جدابين الاغتماء يتكاثرون به (وما آناكم أرسول)أىماأعطاكمن قُسمة غنيمة أوفي. (فحذوه) فاقبلوه (ومانها كمعنه) عن أخذه (فانتهوا)عنه ولا تطلبوه (واتقواالله)ان تحالفوه وتتهاونواما واحره ونواهد م (ان المشديد المقاب)لن خالف رسول اللهصلي اللهءايه ومسلم والاجودان كون عاماني كلما آتى رسول القصلي الله عليه وسلم ونهسي عنه وأمرالنيءدأخل فاعمومه (الفقراء) بدل من قوله ولذى القرى والمعطوف علمه والديمنع الابدال مرقه والرسول وانكان المعرفي لرسول اللهان الله عزوجل أخرج رسوله من الفقراءفي قوله وينصرون الله ورسوله وآنه يترفع برسول الله : ن التسميسة بالفقيروان الابدال على ظاهراللفظ من خلاف الواجب في تعظم الله عز وجل (المهاجرين الذب أخرجوا من دبارهمم وأموالهم) عكة ومهدليز

بالاستيلاء أموال المسلين لان الله تعالى سمى المهاجوين فقراءمع اله كانت لهم ديار وأموال والمراد (بنغون) حال (مضلامن الله ورضوانا) أى يطلبون الجنة و رضوان الله (و بنصرون الله ورسوله) أى ينصرون دين الله ير تعلقه لادسه أله

(أولئك هم الصادقون) في ايمنائهم وجهادهم (والذين) معطوف على المهابوين وهسم الانصبار (تبووًا الدار) توطنوا المدينسة (والايمان) واخلصوا الايمنان كفوله به علفتها تبنا وما مارداه أو وجماوا الايمنان مستقرا ومتوطنا لهم لم تكتهم وأستقامتهم عليه كاجعلوا المدينة كذلك أوارا ددارا لهم وقود ارالايمنان ٢٩٧ فاقام لام التمريف في الدار

مقام المناف اليسمه وحذف المضاف من دار الاعبان ووضع المضاف المهمقامه (منقبلهم) مرقبل الهاجرين لانهم سبقوهم في نبوي دار الدنياوالايمان وقدل من قسل هجرتهم (بحيون من هاجرالهم) حتى شاطروهم أموالهم وأتزلوهم منساز لهم وتزل من کانٹ له امرا ثان عن احداها حتى تزوج بهارجل من المهاجرين (ولا يحدون في صدورهم مأجد عاأونوا)ولا ملون فأنفسهم طلب محتاج البديميا أوتى للهاجرون منالنيء وغيره والمحتاج اله يسمى عاجة يعنى ان نفوسهم لمتتبع مأأعطوا ولم تطميح الىشي منه تحتاج المهوقيل عاجة حسدا هماأعطى المهاجرون من الؤء حث خصهم الني صلى الله عليه وسلم به وقيل لايعدون فيسدورهم مسحاجة منفقدماأونوا غذف المشافان (ويؤثرون على أنفسهم ولو كانبهم خصاصة )فقرواصلها

إوالمرادبنصرالله نصردينه واعلاء كلتمه (أولئك هم السادقون) أى في ايسانهم قال قتادة همالمهساجرون الذين تركوا الدبار والاموال والعشائر وخوحوا حبسالله ولرسوة واختسار وا الأسدلام على ما كانوافيه من شدة حتى ذكراناان الرجسل كان يعصب الخبر على بطنه ايتمير به صلبه من الجوع وكان الرجل بتخذا لحفيرة في الشتاء ماله د الوغيرها (م) عن عبد الله ب عمروبن العاص رضى الله عنهدما قال سعمت رسول الله صلى الله عليه وسهم بقول ان فقراعا لمهاجر بن يسيقون الاغنياء ومالقسامة الى الجنة باريعين خريفا وعن أي سعيد قال قال وسول الله صلى المقعليه ومسط ابشر واصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنسة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك خسم المسمنة أخرجه أبود اود فيله عز وجل (والذين تبوؤ الادار والاعِمان) يعني الانصارتوطنواالداروهي المدينسة وانحذوها سكنا (من قبلهـم) يعني انهم أسلوافي ديارهم وآثر واالايمان وابتنوا المساجدة بل قدوم الني صلى الله عليه ومسلم بسنتير والمني والذين تبوو الدارمن قبل المهاج ين وقد آمنو الان الايسان ليس بكان يتبوأ (يعبون من هاجوالهم) وذلك انهام أراو اللهاجرين في مناز لهم وأشركوهم في أمو الهم (ولا يُجدون فى صدورهم حاجمة ) أى حرارة وغيطاو حسم (مماأوتوا) اى اعطى المهاجر ون من الني م دونهم وذلك أدرسول اللهصلى الله عليسه وسلم قسم اموال بنى النضير بين المهاجرين ولم يعط الانصارمة شبه الاثلاثة فطابت انفس الانصار بذلك ﴿ وِيؤثرُ وَنَاعَلَى انفسهم) أَى وَيُوثُرُ الانصاراتهاج بن أموالهم ومنازلهم على انفسهم (ولوكان يهم خصاصة) اى قاقة وحاجة لى ما يؤثرون به (ف) عن الى هو مرة رضى الله تعلى على عالى عام جل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الى مجهود فارسل الى بعض نساله فقالت والذي بمثل الحق ماعندي الاالماء ثم أرسل به الماخرى فقالت ثن ذلك وقال كلهن مثل دالث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيفه برحه الله فقام رجل من الانصار يقال له أبوطكمة فقبال أنابارسول الله فانطاق به الى رحله فقال لا مرأته هل عندك شي فالقلا الا قوت صيداف فال فالمهرشي ونومه مفاذا دخدل ضميفنا فاربه انانأ كل فاذا أهوى سده ليأكل مقوى الى السراح كي تصليب فاطستيه فغملت فقعدواوأ كلالصسيف وباتاطآوبين فلساأصبح غدا على رسول آلله صلى الله عليه ومسسغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد يجب الله أوضحتك الله من فلان وفلانه زاد في رواية فانزل الله ويؤثر ونعلى أنفسهم ولوكان بهم خصاصة (ف)عي أبي هر برة قال قالت الانصار الني صلى اللهءلميه وسلم اقسم بينناو بين اخواننا أنمخيل فالالافقالواتكة وناالمؤية ونشرككم فى الثمرقالوا سمعناوأطمنا (خ) عن أنس بن المشوضي الله عنه قال دعارسول الله صلى الله عليه وسن الانسار الى أن يقطع لهم البحرين فقالو الاالا أن تقطع لاحواننا من المه أجرين مثله افقال امالا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فالهسيصيبكم أثرة بعدى وفي وأبه ستلقو ل بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى الحوض الاثرة بفتح الهمزة والثاءوالراءوضبطه بعضهم بضم الهمزة واسكان الثاء

مازن ع خصاص البيت وهي قروجه والجلة في موضع الحال أي مفروضة خصاصهم روي انه ترل برجل منهم ضيف فنقم الصبية وقرب الطعام واطعا المصباح ليشبع ضبغه ولاياً كل هو وعن انس اهدى لبعضهم وأس مشوى وهو جمه و دقوجه الى جاره وتداولته تسمة انفس حتى عادا لى الاول ابويزيد قال لى شاب من اهل بلخ ما المزهد عند كم قلت اذاوج دنا أكلنا و اذا فقد ناصيرنا و قال هكذا عند نا كلاب بلخ بل اذا فقد ناصيرنا و إذا قد ناصيرنا و قال المناوذ المناو

والاول أشهر ومعناه الاسستئتار وهوأن يسستأثر تليكم بأمور الدنياو يفضل غيركم عليكم ولأ عبدل كوفى الامر نصد وقدل هومن آثراد العطى أراد الدرسة أثر عليك غيركم ومفضل ف نصده من الفي والاستثنار الانفراد بالشي وقيل الاثرة الشدة والاول أظهر وعن أب عباس فالرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النضير الانصار ان شتم قسمتم الهاجر بن من أموالكم ودماركم وتشاركونهم في هدده الغنية وانشلتم كانت اركم أموالك ودماركم وام نقسم اركم سيأ من العنيمة فقالت الانصار بل نقسم لهم من أمو الماود بأر باونو ترهم بالعنيمة ولانشار كهم فها فانزل الله عزوجل ويؤثرون على أنهسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوف مع نفسه فاوالله هم المفلحون والشعفى كلام المرب البغدل مع الموص وقدفوق بعض ألعلما وبين البعسل والشع مقسال العفل تفسر المع والشيح هوالحالة النفسانية التي تفتضي ذلك المنع والماكان الشيمس صفات المُفْسُرُلا ومقال الله تعالى (ومن يوق شمِّ نفسه فأولِدُكُ هم المفلِّون) أى الفائر ون عارادوا وروى أن رجلا قال لائن مسعودا في أخاف ان أكون قدها كت قال وماذ المدقال انى أحمرالله يقول ومن وق شع نفسم فاولنك هم المفلمون وأنارجل شعج لايكاد يغربهمن مدى شي فقال عبد الله لبس ذلك الشع الذى ذكر الله في القرآن ولكن الشع ان تأكل مال أخمك ظلماولكن ذلك البغل وبلس الذئ البغل وقال ابن عمرايس الشع ان عنع الرجل ماله اغمأالشع الناطمع عين الرجل فيماليس له وقبل الشح هوالحوص الشديد الذي يعمل صاحبه على ارتكاب المحارم وقبل من لم يأخد شيأ حماه الله عن آخذه ولم عنع شيأ أمره الله باعطائه فقد وقاء الله معنفده (م) عن جار رضي الله عنه ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القو اللطلم فان الظلم ظلمآت يوم الفيامة وأتقوا الشع فان الشح أهلك من كان قبليك حلفه معلى أن سفتكوا دماءهم واستحاو امحارمهم عيى أي هريرة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرما في الرحل شعهالع وجبن خالع أخرجه أيود اود الهلع أشدالجزع والمرادمنه ان السميم يجزع جوعاشديدا وبعزن على شئ بفوله أو يخرج من يده والخالع الذي خلم فؤاده لشدة خوفه وفزعه عن أبي هر ره قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لآ يجمع عب أرفى سبيل الله و دخان جهنم في جوف عبدأبدا ولايجم الشع والاعمان في قلب عبد أبدا أخرجه النساق فول تمالى (والذين جاؤامن بعدهم) يعنى مر بعدالمهاج ينوالأنصار وهمالنابعون لهم الحاوم القيامة (يقولون ربنا اغفولها والاخواننا الذين سبقونا بالاعبان أخيرانهم يدعون لانفسهم بالمغفرة ولاخوانهم الذين سبقوهم بالايماد (ولا تجول في قلو بِمَاعَلا) أي غشاو حسداو بغضا (للذين آمنو اربنا انْكُ رؤف رحم) فكلم كان في قلمة على أو بغض لاحدمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقم يترحم على جمعهم فلعليس بمن عناه القهب ذه الاسبة لان الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاث منازل المهاجرون غمن ودهم الانصارغ من بعدهم المادمون الموصوفون عاذ كرفن لمبكن من التادمين بمدف الصمة كان خارجامل أقسام المؤمنين وليسراه في المسلين نصيب وقال ابن أى ليلى الناس على ثلاثة مناول الفقراه الهاجرون والذين تبوؤ الدار والايمان والذين جاؤامن بعدهم فاجتهدان لاتكودخار جامى هذه الثلاث منازل (ق)عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول اللهصلى اللهعليه وسلم لاتسبوا أصحابي فاوان أحدثم أمفق مثل أحددهما مابلغ مد أحدهم ولانصيفه (م) عنءروة بن الزبيرة ال قالت عائشة مأان اختى أمروا ان يستغفروا الاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبوهم وعن عبد الله بن معفل فال سعد فرسول الله

إومن بوق سع أفسه فأولئك هـ م المفلمون) الفاانر ونعاأوأدواواأشع اللؤم وانتكون نفس الرجل كزةحريصة على المنع وامااليظ فهوالمتع نفسه وقبل الشحا كلمآل احمك ظل أوالعسل منع مالك وءنكسرىالشمآضرمن الفقر لان الفقيريتسع اذاوجد بخلاف الشصيم (والدينجار امنبهدهم) عطف أيضاعلي للهاجرين وهم الذينهاجروامنيعه وقبل التابعون باحسان وقيل منبعدهم الحاوم القيامة فالحررطي ألله عنددخل في هذا الفي مكل من هومبولود الحاوم القيامة في الاسلام فحل الواوللمطف فمماوقري للذين فهما (يقولون ربنا اغفرلناولاخوائنا لذين سنقونا بالاعمان) قبل هبالمهاجرون والانصار عاتشة رضى الله عنها اصرو بان ستغفروالحمضبوهم (ولاتجعل، فاوبناغلا) حقدا (للذين آمنوا) يا بي العصابة (رسناانك وقف رسم) وقدل لسعدين المسيك مانقول في عمان وطلعة والزير فال اقول ماتولنمهالله وتلاهمذه الا يدنم عب نبيه بقوله

(ألم ترالى الذين تافقوا) أى ألم تريامحد الى عبد الله بن ألى وأشياعه (يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكناب) يعنى بني النفسير والمراد اخترة الكفر (لثن أخوجتم) من دياركم (الففر سن معكم) ويمان أبن وأصحابه دسو الى بني النفر سين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسسم لا تفرجو المن أخرجتم الففرجن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسسم لا تفرجو المن الحصن فان قاتلوكم فنعن ٢٩٩ معكم لا ففذ لنكم ولثن أخرجتم الففرجن

معكر (ولانطيع فيكر)في مُتَالُّكُمْ (أحدًّا أَبِدًا)من رسول الله والمسلين ال حاماعليه أوفى خدلانكم واخلاف ماوعدنا كممن النصرة (وان قوتلُمتُم لننصرنك والقيشهدانهم اكادبون)ڧمواعدهم المودوفيه دليل على صعة النبؤه لانهاخبار بالغيب (الناخرجوالا يعرجون مُهم ولثن قوتماوا لا بمصرونهم ولثن نصروهم لبولن الادبارثم لاينصرون) واغمافال ولئن نصروهم بعدد الاخبار بأنهدملا بنصرون على الفسوض والتقدر كقوله لأنأشركت اصطنعاك وكالعظما بكون فهو يعلمالا يكون لوكان كيف يكون والعني ولثن نصرالما فتون الهود المهدرمن للمافقون تملأ ينصرون يعسدناك أى يهاكهم الله ولاينف مهم نفانهم لطهوركفرهمأو اينهزمن الهودنم لاتنعمهم اصرة المنافقين (المانتم أشد رهبة) أي أشدم هو سه مصدررهب المبنى للفعول وفوله (څصدورهم) دلالة علىنفاقهمم بعي انهمم

صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أحداق لا تتخذوهم غرضا بعدى في أحبهم فعي أحبهم ومن أبغضهم اسغضي أبغضهم ومن آ ذاهم فقد آ ذاني ومن آ ذاني فقد آ ذي الله ومن آ ذي الله فيوشك أن أخذه أخوجه الترمذي وقال مالك بن أنس من انتقص أحد أمن أمحاب رسول الله صلى الله على وسلم أوكان في قلبه على عليم فليس له حقى في في المسلين ثم تلاهد د والاسبة مالاسبة ما الله على ما القاء الله على والدين جاؤا من بعدهم الى روف رحم وقال مالك بن مغول قال أأشب بي بالمالك تغاضلت اليهودوالنصاري على الرافضة بخصلة ستثلث الهودمن خسيرأهل ماتكم فالوا أحاب موسى وسستلت النصارى من خيراهل ملتكم فالواحواري عيسى وسسئلت ألرافه فم شرأه ولمملدكم فغالوا اصحاب محدصلي الله عليه وسلم أمرواآن يستغفروا لهمفسبوهم والسيف مساول علهم الى يوم الفيامة لاتفوم لممرا ية ولايتبت لحم قدم ولاتجتمع لحم كلة كلما أوقدوا ناراللحرب أطفأ هاالله بسفك دمائهم وتنفر يقشفهم وادحاض حجتهم أعاذ فالقدوالاكممن الاهواء المضلة وروى عن حابر فالرقدل لعائشة ان ناسأ يتناولون اصحاب رسول الله صلى الله على موسلم حتى الأبكر وعمر ففالث وما تعمون من هذا نقطع عنهم العدمل فأحب الله ان لا يقطع عنهم الأجر وروى أن اس عباس سعر حالا بنال من احصاب رسول انتفصلي الله عليه وسلم فقال أه أص الهاجرين الاولي أنت قال الأقال فن الانصار أنت قال فال فالناشم مديانك است من النابع من المراحسان فل عروج ل (المراف الذين نافقواً) يعنى أطهر رأحة رف ما أضمرواوهم عبد دالله بن ابي اب سر اول وأسحابه (يقولون لاخوانهمالذين كطروامنأهل المكتاب)يسى الهودس نى قريطة وبى النشير وأتحاجهل المنافقين اخوانهم لانهم كفارمثلهم (اثن أخُرجتم) أى من المدينة (التخرجن معكم) أى منها (ولا دايع فيكم احدا أبدا) يعنى ان سألنا أحد خلاه كم وحدلانكم فلانطبعه فيكم (وان قوتلتم لمنتصرنكم) اي لعبننكم وانقاتلن معكم (والله يشهدانهم) يمنى المنافق بن (لكاذبون) اي فيما فالواووعدوام أخسم الله عن حال النافقين فقال تعالى (الن اخرجوالا يحرجون مسهم والن فوتاوالاينصرونهم)وكان الامركذاك فانهما خرجواولم يخرج المنافقون معهم وقوتاواهم ينصر وهم (والمن تصروهم ليولن الادبار) يُعنى لوقدروا نصرهم أولو قصدوا تصراله ودلولوا الادبادمنهز ، د(تم لا ينصرون) بعنى نئى النصيرلا يصيرون منصورين اداانه زم تأصروهم (لانتم) يعني بأمنشر المسلمة (أشدرهمة في صدورهم من الله) أصل أرهبة والرهب الخوف الشديد مع ورواضطواب والمعنى انهم يرهبونكم ويخاعون منيكم أشدمن دهبتهم من الله (دلك) اى آنلوف منكر(بانهم قوم لا يفقهون) يعني عظمة الله تعالى (لا يقاتلونكر حميمًا لاف قُرى مُحصنة) أى لابدر زُون افترال إغماية اتاور محصنين بالقرى والجدران وهو قوله تعالى (اومن وراء جسدار) وقرى حذر (بأسسهم بينهم شديد) أى بقصهم فط على مص أو عداوة بعضهم بعضاشديدة وقيدل باسهم فيماييهم من وراءا ليبطان والحصون شديد فادا خودوا اليكوفيم اجبن خلق الله (تعسيم جيعاً وقاويهم شقى) أى متفر قة مختلف فال فنادة الهل الماطل مختلفة أهواؤهم مختلفة الحمالهم مختلفة شهار الهم وهم مجسمون فعداوة أهل

يظهرونكم فى العلانية خوف اللهوائم أهيب في صدورهم (من الله دالث النهم قوم لا يفقهون) لا يعلون الله وعظمته حتى بخشوه حتى خشيته (لا يقاتلونكم) لا يقدرون على مقاتلتك (جيعا) حجمّعين يعنى الهودوالمسافقين (الا) كائنين (فى قرى المحصنة) با غلنادق والمدروب (أومن وراعجدر) جدارمكى وأبوهم و (بأسهم بينهم شديد) يعنى ان البأس الشديد الذي يوصفون

يه الصاهويينهم اذا اقتتلوا ولوقاتاوكم لميبق لهمذاك البأس و الشبدة لان النسام عين عندمحارية اللهورسوله (تعسيم)أى المودوالنافقان (جمعا) مجتمعين ذوى الندواتعاد (وقلوبهمشتي)منفرقة لا ألفة بنيايعي أن بيهم احنا وعداوات فلايتماضدون حقالتعاضدوهذاتجسير للومنين وتشعب علقاوجم على قتالهم (ذلك )التغرف (مانهمقوملاسماون)ان تشتث القاوب عماوهن قواهم ويعين على أرواحهم (کنثل الذین من فیلهم)أی متلهم كثل أهل مدر فذف المبتدا (قريبا)أى استغر منقبلهم زمنافريبا(ذاقوا وبالأمرهم)سوءعاقبه كفرهموعداوتهم رسول أتقه صلى الله عليه وسلممن قولهم كلا<sup>م</sup>و سلوخيمسئ العاقبة ومى داقواء ذاب القتل في الدنيا (ولهم عذاب أليم)أى ولهم معذلك في الاستنوه عذاب النار (كشل الشطان ادفال للانسان

أعنى وقيسل ارادان دين المناهبين وآراه هريت الف دين الهودو آراء هسم (فلا المهانهم قوم لايعقلون)ثم مندربالهود مندلافقال تعالى ( كَثَلُ الذينُ مِن قبلهم قر يبا) يعسني مشركي مكةُ (ذَاتواوال المرهم) يمنى القتسل ببدر وكان ذلك تبل غروة في النصير وقال النعباس كثل الذين من قبلهم يعني بني تينقاع وقبل منسل قر نظم كثل بني النضير وكان بينهما سنتان (والهم عداباليم) أى في الا منوه م مرب مثلا خوالما وين والمودجية افي تعاد هم وتعلى بعضهم عيبيض نقال تعالى (كثل الشيطان) أي مثل المنافقين مع بني النضير وعدلانهم الماهمكثل الشيه مطان (اذ فال الأنسان اكفر )وذلك ماروى عن عطاء وغير مص ابن عباس قال كان واهب في المنسارة يقال أو رصيما تعبد في صومعة الاستبعين سنة لم يعص الله فهساطرفة عين وانابليس اءياه فيأمر والحيسل فجمع ذات يوم مردة الشياطين وقال الااحد منكم بكفيني أمر رصيصا فقسال الابيض وهوصاحب الانتياءوه والذي تصدى للني صلى القعليه وسسلم وحادة فيصوره جبريل ليوسوس السنه على وجه الوحي المقه جبريل عليه السسلام فدفعه الماتص الرض المنبذلا لميس اناا كفيك أمره فانطلق فتزين يزسته الرهبسان وسلق وسط وأسهوا في صومعة برصيصا فناداه فلهجيسه وكاللاينفتل من صَّلاته الآفي كل عشرة أمام ولا مفطر الاف كل عشرة المامم وطاراى الابيض الهلا يحبيه قبل على العبادة في أصل الصومعه فل انفتل رصيصام صلاته اطلع من صومعته فرأى الأبيض فاعما يصلى ف هيئة حسنة على هيئة الرهبان فلسارأى ذاللمن حاله ندم في نفسه أى لام نفسه حين لم يجبه فعال له انك ناديتي وكنت مشتغلاعنك فباحاجتك قال الاسض حاجتي اني حثث لا كون معكعا تأدب ادمك والتيسم علاونجت على المدادة فتنتمول وادعواك والرميصالف لف شغل عنك فان كنت مؤمنا فانالته سيجبل للثفيساللؤمنين نصيباان استجاب لى ثم أغيسل على صلاته وزك الابيض وأقبل الابيض يصلي فإبلتفت البه برصيما أربعين بوما فظاا نفتل بعدها وآه فاعايصل فل آرأى رصصا شدة اجتهاد الآييض فالله ماماجتك فالماجق ان تاذن ف فارتفع السك فاذنه فأرتفراليه في سومه فاقام حولا يتعبدلا يفطرالافي كل أربعين يوماس وولا يتفتل عن صلاته آلا كذلك ورب امدالي المهاتين فللرأى رصيصا اجتهاده تقاصرت الده نفسه واتج مشأن الابيض فلماحال الحول فال الابيض لبرضيصا الى منطلق فان في صاحبا غيرك ظننت انك أشداجهاداهارأيت وكانيه فناعنك غيرالذى وأيت فدخل من ذاك على برصيصا أمرشديدوكره مفارفته لماراى من كثرة اجتهاده والماودعه الاسم فالله انعندى دعوات أعمكها تدعوبهن فهوخيراك مماأنث فيه يشنى اللهبها السقيم ويعافى بهاا لمبتلى والمجنون قال رصيصا آناأ كره هذه المنزلة لارلى في نفسي شفلاواني اخاف أن عم الناس شغاوني عن السيادة فلرز لبه الابيض حتى علم ثم انطلق حتى أتى ابليس فقال قدوالله الابيض حتى علم ثم انطلق حتى الدفانطلق الأبيض فتعرض لرجل فحقه تمجاه في صورة رجل متطبب فقبال لاهدا المصاحبك حنونا أفأعا به فالوانم فعالمه فل بفد فقال لهم اف لأأ فوى على جنته ولكن سأرشدكم الح من يدعو الله في مسافيدة الطلقوا الى رصيصا فان عنده الاسم الذي ادّادعاً به أجيب فال فانطاقوا اليه فسألو وذلك في ما يتال الكلمات فذهب عنده الشديطان فكان الابيض بفول ذلك بالناس ويرشدهم الى رصيصا فيدعو لهم فيعامون فانعلق الاستص فتعرض بمأرية مس بنات مأوك بف اسراتيل ولها أثلاثة خوة وكأن أيوهم هوالملك فلمامات استعلف أخاه فكان عم تلك الجارية ملك بن اسرائيس فنقها وعدنها عباء الهم كاكان بأني الناس في صورة متطب فقال أم

فلماكفوقال انى نزىءمنك انى أخاف السرب العالمن) أي مشال المنافقة من في اغرائهم الهودعلي ألقذل و وعدهم أياهم النصريم متاركتهم لهم واخلانهم كثار الشيطان اذاستذوي الانسان كدمتم تعرامته في العاقسة وقسل المراد استغواؤه قريشا ومهدر وفوله لهم لاغالب لكوالسوء من الناس والى جارك كي الىقوله انى برىء مذكم (مكانعاقيتهما) عاقبة الانسان الكافرو الشيطان (أنهما في النارخالدين

صالجها فالوانع فقال ات الذي عرص خاسار دلايطاق ولكن سأرشدكم الى من تثقون به تدعونها ال عندء فاذاجاء شيطانها دعالها فاذاعلتم انها فدعوفت تردونها صحيحة فألو اومن هو فال رصيصا فالواوكيف لناان معينناالي هذاوهو أعظم شأنآمن ذلك فال فانطلقو افأينوا صومعة اليحثي صوممتسه ستي تشرف عليه فاناقبلها والانضموها في صومعتها وقولو أله هدده أماته عنسدك فاحتسب أمانتك قال فانطاقوا فسألوه ذلك فأيء لميم فينواصو معةعل ماأم رهم الاسطى ثم انطلقه افوضمو البارية في صومعتها وقالوا أبرص صاهده أختنا أمانة منسدلة فاحتسب فهيأ مرفوافلاانفنل رصيصاءن صلاته حتى عاين الجارية وماهى عليه من الحيال فوقعت في فلمود شرعل عليمه أصعطم فاعها المشبطان فنفها فدعار صيصابتك ألدعوات فذهب طان عنياثما قبل رصيصاعلي صلاته فحاءها المسيطان فخنقها فكانت تكشف عن نفسها ونتعرض المرصيص افجاء الشبيطان وفال ادو يحسك واقعها فإتجدم ثلها وستنوب بعدذلك متسدولة ماتر مدمن الامر فلرنزل بهستي واقعها فإبزل كذلك بأتباحتي جلث وظهو حلها فقال والشيطان ومحك نار صيصأ قدافتضعت فهل الثان تقتلها وتتوب فان سألوك فقل ذهبها طانها وإقف علمه فقتلها ترانطلق بهافده ثهاالي مانب الجيسل فجاء الشيطان وهو يدفنها بالليسل فأخد ذبطرف ازادها نبق خارجامن التزاب تمرجع برصيصا الحصومعنه وأقبسل على صلاته اذجاءا خوتها يتعاهدون أختهم وكانوا يحبؤن فيعض الامام يسألون عنهاو يوصونه بهما مغالوا بارصيصاما فعلت اختذاقال قدحاء شيطانها فذهب بياولم أطقه فصدقوه وانصر فواعلما امسي أوهممكر ويون حاء الشيطان لى أكيرهم في منامه فقال ويحلك ان رصيصا فعيل بأختك كذاوكذاوانه دفنهافي موضع كذاوكذافقال هداحلوهوم الشسيطان انرصيصا خمر من ذلك فنتابع عليه ثلاث لبال فلي كترثبه فانطلق الشديطان الى أوسطهم مقال الاوسط مثل ماقال الاكبرولم يخبريه أحدافا نطلق الى أصغرهم بمثيل ذلك مقال الاصغرلا أخو يهوالله لقدوا مت كذاوكذافقال الاوسط اناوالله فدرا بت مثله مقال الاكبر واناوالله قدرا ستمشله فانطاقوا الى رصيصا فقالوا بالرصيعاما فعلت أختنا فقال أليس قدأعلنك بعالها فكالنكوند اتهمتموني فقالوا لأوانله لانتهمك واستصبوامنه وانصرفوا فجاءهم الشبطان وقال ويحكمانهم لمدفونة فيموضع كذاوكذا وانطرف ازاره خرج من التراب فانطلقو افرأوا أختهم على مارأوه في النوم فشوافي مو الهم وعلمانهم معهم الفؤس والساحي فهدمو اصومعة رصيصا وأنزلوه منهاوكتفوه ثم الطلقوابه لللاذفأ مرعلي نفسه ودلك ات الشيطان أناه فوسوس أومقال له تقتلها اثم تكار يجتمع عليك أمر أن وتل ومكارة أعترف فلساعترف مم الملك بقتلة وصليه على خشدمة فلساصل أتاه الاسف فقال بأبرصيصا أتعرفني فقال لافال أناصاحب فالذي علتك الدعوات وكدت ادادعوت بنن يستعاب للثاو يحك مااتفيت اللهفي أمانت لمناخنت أهلها وانك رعت انك أعيد بني اسرائيل أماا متحبت فليرل يعسره و يعنعه حتى قال في آخر ذلك ألم يكفك ماصنعت سي أقورت على نفسك ونضعت أنسباهك من الناس وتضعب نفسك فان متعلى هذه الحالة أن تفلح أبداولن يفلح أحدمن تظرائك فال فكيف أصنع قال تطبعني فخصله واحدة حتى اخلمك عمد أنت فيه فا خذباعينهم وأخرجك من مكانك فال وماهى قال تسعد لى قال ما استطيع العدل قال بطروك العدل فعصد له برصيصافقال له بابرصيصاهد داالدى اودت منك صادت عاقبة أمرك الى أن كفرت بربك (علماً كفرقال في برى عمنسك الى أخاف الله وب العالمين)قال الله تعالى (مكان عاقبتهما) يعنى السسيدان ودلك الانسان (أنهما في المارخالدين

فَهَا وَلَلْتُ وَاءَالْطُلَلِينَ ﴾ قال ان عباس ضرب الله هذا المثل لموديق النضير والمناقة ـ بن من أتعل المدينة وذلكات تتنتعلل امرنبيه سلى اللهعليه وسليا جلاعبى النضيرفدس المسابقون الى الهودوقالوا لاتجيبوا محدا الى مادعا كرولا تغرجوا من دراركم فان فاتلك فالممكروان أنتوجكم خرجنامعكم فأجابوهم ودربواعلى حصونهم وقعصت وافى دبارهم رحاء اصرالمنافف بن فللوهم وتبرؤامهم كاتبرأ الشيطان من رصيصاوح فكانعاقبة الفريقين المار فأل ابنءباس مكان الرهبان بمدد للثالا يشوت في بني اسرائيل الايالتقية والمحممان وطمع أهل الفسدق والفجورف الاحداد ورموه ماامتسان والقبيم عنى كان من أم سوج أراهب ماكان فليار أوالله بمارموه بدمن الرناانيسطت الرهبان بمده وظهر واللناس وكانت قصيه جريج على مار وي عن أبي هر برة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يسكام في المهد الازلانة عسى بنص بموصاحب حربج وكان جو بجر حلاصا لحاعاً بدا فاتخذصو معه فكان وم فأنته أمه وهو يصلي وبهافقالت الجر يجفقال بارب أمى وصد لائى فأفبل على صلاته فأنصرفت فلما كان من الغد أننه فقالت احريج فقال الرب أمنى وصلاقى فأقبل على صلاله فانصرفت فلما كان من العَدَّاتَتَه فَقَالَ يَاجِر يَجِ فَقَالَ بَارِبُ أَمْنِ وَصَلاقَ الْمُعَلَى صَلاَتَه فَقَالَ اللهم لاتحت حتى ينظر في وجوه المومسات قندا كرينواسرائد لحريجاوعبادته وكانت امرأ فبغي يمثل بعسنهامعهم فقالت انشئتم لافتننه لكح فال فنعر ضدله فليلنفت المافأت راعيا كان بأوى الى صومعته ما مكنته من نفسها ووقع لبها فحمات فلما ولدت فالتهوم جريج فأتوه فاستزلوه وهدموا صومعنه وجعاوا يضرونه فقال ماشأنكر ففالوار نيت بهدد البغي فولدت منك فقال أس الصي خَاوَايه فقال دعوني حتى أصلى مسلى الما انصرف أنى الصي فطه في بطنه وقال باغلام من أول قال ولان الراعي قال فاقباراعلى حريج يقبلونه وبمصحوت به وقالوا له نيني النصومعنك من دهب قال أعسدوها من طبن كما كانت ففعاوا وسناصي برضع من أمه قررجل راكب على دابة فارهة ذوشارة حسنة فقالت أمّه اللهم اجعل أبني مثل هذا فترك الثدى وأميل عليه فنظر اليسه فقال اللهم لا تجعلي مثل هذائم أقبل على تديه في سرضع قال فكأنى أنظرالى رسول اللهصلي الله عليه وسلروهو يعكى ارتضاعه باصبعه السبابة في فيه فحمل عصهافال ومرتبحار باوهدم بضربونها وبقو لود زنيت وسرات وهي تقول حسدي الله ونع الوكيل فقاات أتمه اللهم لانتجعل ابنيء تلها مترك الرضاع واطرالها فقال اللهم اجعلني مثلهأ فهنالك تراجها الحديث فقالت مر وجل حسن الهيئة فقات اللهم احمل ابني مثله فقلت اللهم لاتجعلني مثسله ومروابه لذءالامة وهم يضربونها وهسم يقولون زنت وسرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها ففلت الأهم اجعلني ملهافقال ان دلك الرحل كان جدارا فقل اللهم لاتحملي مشله وانهذه يقولون لهازنيت ولمتزن وسرقت ولمتسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها أخرجه مسدلم بتماهه وهذا لعظه وأخرجه المخارى مفرقا حديث جريج تعليقاو حددث الرأة وابنها خاصة المومسات الزوانى جعمومسة وهي المرأة الفاجره والبغي لرانسة أيضا وقوله يتمثل بحسنهاأي بتعجب منه ويضرب به المثل وقوله ذوشاره حسنة أي صاحب جال ظاهر في الهيئة والملبس والمرحكب ونحودلث والجبار المانى المسكم برالقاه رالساس فحلدتعالى (ما إيما الذين آمنوا اتقوا الله والمنطرففس ماقد سلغد) أى لينظر أحدكم أى شي قدم لنفسه من الأعمال عملاصالحا ينجيه أمسينا وبقه والرادمالف دوم القدامة وقريه على المأس كأن وم القدامة بأتىغداماهو وكلآت فهوقريب (وانفوا اللهان الله خبسبرعبانه ملون) قيسل كر والامر

فها)عاقبهماخبركانمقدم وأنمع اجهاوخيرهاأي فى النارقى موضع الرفع على الاسم وخالدين حال (وذلك حراء الطالمين بأأيها الذين آمنوا اتفوا الله)في أوامره فالاتخالفوها (ولتنظرنفس)نكرالنفس تقلملا للزنفس النواظر فبماقدّمن للاستخرة (ما قدّمت لغد) يعسى وم القيامة سماء باليوم الذي المي ومك تقر باله أوعر عن الا خره بالغد كا أن الدنيا والاتخوةنهاران وموغدوسكيره للعظيم أمره أى لغدلا درف كنهه لعظمه وعن مالك بندينار مكتوب على البالبانية وجمدنا ماعملنار بعناما فددمنا خيم ناماخلفنا (وانقوا الله) كر رالاس بالتفوى تأكيدا أواتفوا الله في أداء الواحمات لامه قرنء اهوعمل وانقواالله فى ترك المعاصى لانه قرب م ایجری محری الوعسد وقوله (اڭاللەخسىرىما مماون) فيه تحريض على المراقبة لانمن علموقت فعله أنّ الله مطلع على ما برتكب منالذنوب عتنع

عنسه (ولاتكونواكالذيزنسوا الله)تركواذكرافلهعزوج لوماأهم همهه(مأنساهم أنفسهم)فتركهم من ذكرمبالرحة والتوفيقُ (أوللكُ هم الفاسقون) الفارجُون عن طاعة القر(لايستوى أحمابُ النار وأحمابُ البنة أحماب الجنة هم الفار ون) ُّ هسذُاتَنْبُ عَلَمَاس وأيذان التَهمَّ أغرط عَفاتهُم وقلاف كُوهم فَى العاقبةُ وتبالكهم على آيثار المعاجلة واتباح الشهوات لمحاسم كلاً يعرفون الفرق بين الجنبة والتار والبوق العقليم بين الصحابه ساوال الفوذُ ٣٠٣ العقليم مع الصاب الجنبة والعذاب الألم

معاصاب النارفن حقهم ان يتملو اذات وينهواعليه كانفول لمن سقالاهو أنوك تجميد عتراة من لا يعرفه فننهه بذلك علىحق الانوة ألذى يقنضي البر والتعطف وقداستدلت الشافعية بهذه الاستجعلي أن السالايقتل الكافر وانالكافرلاءلكمال المسلم بالاستيلاء وقدأج بينا عن مشل هذافي أصول الفقه والكافي الوأتزلنا هذاالفرآن على حرارأت فاشعامت متعامن خشمة الله)أىمنشأن الفرآن وعظمته الهلوجعل في الجدل غسنز وأنزل علمه القرآن لخشع أىالحضع وتطأطأ ونصدع أىتشفقمن خشية الله وجائز أسكون هدذاغتملاكان قولهانا عرضنا الامانة ويدلعده الساس لعلهم متصكرون) وهي اشاره الى هدا المثل والىآمثاله فيمواصعمن التمنزيل والممراد توبيخ الانسان علىقسوة قليسه والمتخشيعه عندتلاوه

بالتقوى تأكيدا وقيل ممنى الاول اتقوا اللهق أداء الواجبات ومعنى الثاف واتقوا الله فلاتانوا المنهات (ولاتكونوا كالذين تسوا الله) أي تركوا أمرالله (فأنساهم أنفسهم) أي أنساهم حظوظ أنفسهم حق لم يقدموا لهاخير أينفعهاعنده وأولئك همالفاسفون لايستوي أصحاب النارُواحِتابِ الْجِنِدَةُ أَحْمَابِ الْجِنْدَةُ هُمُ الفائزُ ونَ ) كَسَائُوسُدِ الْمُؤْمِنِدِينَ الحَمَايِصِلْهُ عِمِ عُولُهُ ولتنظرنفس ماقدَّمت لغدوه ـ د الكافر بن قوله نسو الله قائساهم "نفسم مين الفرق وس الغريقين بقوله لايسستوي أمحاب الناريعني اذين همنى العداب الدائم وأمصاب الجنسة يعني الذين هم في النعيم ألقيم ثم اتبعه مقوله أصاب آلجنه هم الفائز ون ومعارم أوم ان من جعمل أو النعيم المقيم فقد أفاز فوزاعظهما فولي تدالى (لوائزلناه فا الفرآن على جورار أيته خاشعا متصدُّعامن خشية الله) قيل معناه أنه لوجعل في الجبل تمييز اوعقلا كاجعل فيكر وأثرُّل عليم الفرآن المشع أى تطأطأ وخضم وتشفق وتصدع من خشية الله والمعنى الا الجبل مع صلابته ور را نته مشغق من خشية الله وحدومن ان لآنؤدي حقّ الانعالي في تعظيم القرآن والسكافي مسقنف بحقه معرض حسآنيسه مسالعسير والاحكام كأته لم يسمعه اوصفه يقساوة القلب فهو غافل هسايتضمنسه الغرآن مرالمواعظ والامتال والوعسدوالوعب دوغيب يزاسلتى من الباطل والواجب ممالا يجب باحسن سان وأوضع برهان ومن وتفعلى هدد اوفهمه أوجب له انتشوع والتشية وهذا تتيل لات الجيل لايته ورمنه النشوع والتشسية الاان يملق الله تعالى له تَعْبُ يزا وعَقد لايدل على انه عَني ل قول د تمالى (و تلك الأمثال نصر بها للناس العله م يتفيكرون أي الغرض من هذا لتمثيل التنبية على فساد قاوب هؤلاء الكدار وقساوته اوغلط طباعهم وأساوصف القرآن بالعظم أتبعه يوصف عظمته فقال تعالى (هوالله الاديلاانه الاهو عألم الغيأب والشهادة) يتنى أنه تعالى أعلم بأغاب عن العباديم الم يعاينوه ولم يعملوه وعلم ماشاهدوه وماعلوه وقيل استوى في علمتعالى السروالدلانية والمور ودوالمعدوم وقب ل علم عال الدنيا والاتنوة (هوالرجن الرحيم) اسماد مشتقار اشتفاقهما من الرحسة وهماصفنان ندتمانى ومعناهم اذوالرجة ورجة الله ارادته اللير والمعمة والاحسال الحاحلقه وتيل ان الرحن أشد مبالف من الرحيم ولهذا أيسل هو رحى الدنياو رحيم الاسخوه لان احسامه أه الحافي الدنياييم المؤمن والتكافروفي الاستخرة بختص احسانه وانعامه بالمؤمسين (هوالله الدى لا اله لاهو أأ موله (وتاث الامثال نضربها الملك) أي المنصرف بالامرواآنها في حيث خلف المسألك ألم مهم عُمَّتُ مَا يكه وقهره وارادته (القدُّوس) أى الطاهر عن كل عيب المنزوج في لا يليني به وقبل هو الذي كثرت يركنه (السلام) أى الذي سلمن المقائص وكل آفة الحق الخلق وأن قلت على هذ التفسير لا بيق بين الفدوس والمسلام فرق فيكون كالتكرار وذلك لايليق بعصاحة الفرآن قاب لعرف بينهما أن القدوس اشارة الى برآءته عن حسع العبوب والعق نصفي الماضي والحاضر والسلام اشارة الى انه لا يطر أعليه شي من العبوب والمعاتص في المستقبل فان الذي يطر أعلبه من من داك

القرآد وتدبر قوارعه ورواج و غرد على من أشرك وشبه بعنلقه فقال (هوالله الدى لا اله الاهوعام الغيب والشهادة) أى السر والعسلانية أوالدنياوالا منوة أوالمعدوم والموجود (هوالرجن الرحيم هوالله الذي لا اله الآهوا لماك ) الذي لا يرول ملكه (القيدوس) المنزة عن القبائح وفي تسبيح الملائكة سيبوح قدوس رب الملائكة والروح (السلام) الذي سلم الملق من ظله عنالرجاج

(المؤمن) واهبالامن وعس الزحاج الذي أمن الفلق منظله أوالؤمن من عيذانه من أطاعيه (المهين)القيبعلى كل شئ الحافظ له مغيعل من الامن الأأن هزته قلبت هام(العزيز)الغالب غير المغاوب (الجيار)العالى العظم الذي يذلية من دونه أوالعظم الشانىالقدرة والستلطان أوالقهارذو الجـ بروت (المدكمير) البلسغ الكبر باءو العظمة (سيمان الله عمان كون) نزه ذاته عمايه هه به المشركون(هواللهالخانق) المقدول أوحده (الماري) الموجد (المدور)في

الارمام ( 4 الأسعاء الحسى)

الدالة على الصفات العلا

إيسجه مافي السموات

والارض وهو العسر بز

المكم)خم السورةب

بدأبه عن أبي هر مرورضي

اللهعنه سألت حبيبي رسول

اللهصلي الله عليه وسلوعن

الاءيمالاعظمفقال عكسك

بالنوال شرفا كثرقراءته

واعدت عليه فامادعني

فاعدت عليه فاعادعلي

تزولسسلامته ولايبق سليماوقيل السلام العسم خطفه مس ظله (المؤمن) قال ابن عباس هو الذي أمن الناس من ظله و أمن من المن به من عذا به وقيل هو المعدف لرسسله بإظهاد المجزات لحمو المعسد قالمؤمني بجاوعدهم من الثواب و بجاؤعد الكافرين من العذاب (الهيمن) قال ابن عباس أى الشهيد على عباده باهم المذى لا يغيب عنه شيء وقيل هو القائم على خطفه برقه و أنشد في معناه الاان خبر الماس بعد تبيه ه معينه التاليم في العرف والتكر الى الفائم على الناس بعد تبيه ه معينه التاليم في العرف والتكر الى الفائم على الناس بعد وقيل هو المقائم على المناس عدم الني مسلى القد عليه وسل في المناس عدم الني مسلى القد عليه وسل في أبيات منها

حق احتوى يبتك المهين من خندف عليا عزانها النطق وقبل المهين اسم من السماء الاتعالى هو أعلم بدأو يلدو أنشدوا في معماء

جل المهمن عن صفات عبيده . واقد تمالى عن عقول أولى النهرى راموا برجمه مصات مليكهم . والوصف يجزعن مليسك لا يرى

(المزيز) أى الذي لا يوجدنه نطير وقيسل الغالب القاهر (الجبار) قال ابن عباس الجبارهو العظم وجبروث المهمظمته مملىهذاهوصغة ذات وقيسل هوص الجبريسى الذى يغنى الفقير وبجيرا ليكسيره لي هذاهوصه فه فعل وهوسصائه وتعالى كذلك بحيركل كسيرو يغني تل فقير وتسله والذي بجبرا لخاق ويفهرهم على ماأراد وسستل بعضهم عن معني الجبار فقال هوالقهار الذى اداأرادام اصلالا يحبره عدما بزوقيسل الجيسارهوالذى لاينال ولايداني والجبسارني صفة الله ثمالى صمة مدح وفي صمة الماس صفة ذم وكدلك (المسكير) في صفة النساس مسفقة ذم لان المنكبره والدى يغلهرم نغسمه الكبروذلك نقص في حقمه لانه ليس له كبرولاعاويل له المقارة والدلة فادا ظهر الكبركان كذاباتي فعله مكان مدنموما في حق الناس وأما المكبر ف مدالة تعالى فهوصدة فمدح لان له حير عصفات العلوو العظمة ولهذا قال ق ترالا "بة إسبعان الله عما يشركون) كليه قيسل ان بعض الحلق يشكبونكون والشانة بقصاف حقه أماالله تعالى ولد الماو والعظمة والعزم والمكبرية فالانظهر دالك كانتضم كال الى كال فال ابن عبساس المتكبره والذى تكبربر بوبيته فلاشئ مثله وقيل هوالذى تحسخبرعن كلسوء وقيسل هو المنظم هسألا بليق بجماله وجسلاله وتيسل هوالمتكبرعن ظلمعباده وقيل الكبر والكبرياء الامنناع وتبله وذوالكبر بالوهو الملذ جال الدعايشركون أيمس أدعاء الكبرلا نفسهم (هوالله أخالق) أى المقدر المايوجده فهوسعانه وتعالى ندر أصاله على وجوه مخصوصة فهو رَاجِع الى الاوادةُ وقيل المقدولقلب الذي بالتدبير الى غيره (الباري) أي المفترع المنشى للاعيان من آلعدم الى الوجود (المصور) أى الذي يخلق صورة الخلق على ما يريده وقيسل معناه الممثل للمغلوفات العلامات انى يقير بعضهاءن بعض وقيسل الخالق المبدئ للخلق المحترجه على غير مثال سبق البارئ المسئ لماير بديحاقه فيقلهره من العدم الى الوجود المصور لماحاقه وأنشاء على صور بحلفة وأشكال مساينة وفيل معنى التصوير التسليط والتشكيل فاولا بكون خلف إ ثم برأ ثم تصوير اواغسافدم الخالق على الباري لان تأثير الارادة مقسدم على تأثير القسدرة وقدم البارئ على المعوولان ايجاد الذات مقدم على ايجاد الصفات (له الاسماء المسسى يسبع له مافى السموات والارض وهو العزير المسكم) عن معقل بنيسار رضى الله عنمان

وسورة المحتقدنية وهى ثلاث عشرة آيف (سم الله الرحن الرحم) دوى ان مولاة لاى عروب حيق بنهاشم يقال في السرة أتت رسول الله عليه وسلم بالدينة وهو يقبه الله تقال المساق مسلمة جنت قالت لا قال الفها بوة جنت قالت لا قال قلم المسلمة بالمسلمة قالت لا قال قلم المسلمة المسلمة المسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة المسلمة المسلمة والمسلمة المسلمة به مسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة والمسلمة المسلمة المسل

رسول القصلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم وقرآ الثلاث آبات من آخر سورة المشر وكل الله به سبه ين الف ملك يصاون عليه حتى يمسى فان مات في ذلك الروم مات شده يد اوس قاله ساحي يمسى كان كذلك اخرجه المرمذى وقال حديث غريب والله أعلم

# وسورة المصنة مدنية

وهى تلاث عشرة آية وثلثم الةوثم ان وأربعون كلة وألف وجسم التوء شرة أحرف

### وبسم الله الرحل الرحيم كه

قل عزوهل إلا أيما الذين آمنو الانتخذواعد ويوعدو كم أولياء) الآية (ق) عن على بن أبي طالب رضي الله عنسه قال بعثني رسول القدم لي الله عليه موسيم الأوالزيير والمقداد فقال انطلقواحتي تأنوار وضمة خاخ فانهم اظميتمه ممهاكتاب فحذوه منهاقال فانط تناتتما دىبنا خملناحتي أنينسالر وصة فاذابحن بالطعمنة فقانا أخرجي الكتاب فقالت مامعي من كتاب فقلما لمُصَرِجِي الْكِيَّابِ أُولِمُلقِينِ الشِيابِ فَأَخْرِجَهُ مِن عَقَاصِهِ اللهِ الذي صلى الله عليه وسلم قادا فيه من حاطب بن أبى بلتعة الى ناس من المشركين من أهل مكة بيخ سرهم بدمض أمر الني صلى الله عليه وسلم مقال رسول الله صلى الله عليه وسهم إحاطب ماهذا فقال بأرسول الله لا تتجل على اني كمت امر أماصقافي قريش ولم أكن من انعلهم وكأن من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بهاأهلهم وأموالهم بمكة فاحست اذفاتني ذلك من النسب ومم الأنحسذة بميدا عدمون بهافراتني ومافعلت كفراولا ارتداداءن ديني ولاأرضي بالتكفر ومدالاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمانه قدصد فكر مقال عمر دعني بأرسول الله اضرب عنق هذا المافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قدفه وبدرا ومايدر بك أمل الله اطلع على أهل مدوفق ال اعملواماشدتم فقدغمرت لسكم فأنرل الله عز وجل باأبها الدين آمنو الانتحذواء ــ دوى وعدوكم أ أوليناء الىقوله سواءالسنيل ووضة عاخ موضع بقرب جراءالاستدمن المدينة وقيسل اله موضع قريب من مكه والأول أصح والطعينة المرآه المسافره سميت بذلك الملازمتها الهودج والعرة 'ص الشد-والمضغور قال المفسرون نزلت همذه الاسمية في عاطب ن أبي بلنعمة كمّا عاءفى الحدديث والمان سارة مولاة لابي هرو بنصيني بن هاشم ن عبدمناف أنت المدينة مى مصيحة ورسول الله صلى الله علم عنه وسلم عنه مر الفخ مكة فقال له عارسول الله صلى الله عامه وسدم أمسله جئت فالتلافال أمهاجرة جئت فالتلافال فاجاءبك فالتكسم لاهل إوالمشيرة والموالى وقيدده متموالي وقداحم تحاجة شيديد معقيدمت عليكم

انطلقواحني تأقواروضة خاخ فالبراطعينسة معها كتأب من حاطب الى أهل مكة فخذوه متهاوخاوها فانأبت فاضر واعتفها فادركوها فجعدت وحلفت مهموابالرجوع فقالءلي واللهماكذيبا ولاكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلسفه وفال لماأخرجي الكتاب أوتضعي رأسك فاخرجته منءتماص شعرها وروىان رسول القصلي الله علبه وسلم أمن جيع الماسيوم الفتح الآأريمة هىأحدهم فاستعضر رسول الله صرني الله علمه وسيرحاطبا وفالماحلك علسه فقال باربمول الله ماكفرت منذأسلتولا غششتك منذ تعمدتك ولا احستهم منذفار فتهموا كني كت امرأ ملع تمانى قريش ولمأكن مسأنفسهاوكل من معك من المهاجرين لهم قرامات عكة يحمون

وأمام ثدوكانوا فرساناوفال

٣٩ خازن ع اهالهم واموالهم غيرى نفشيت على اهلى فاردت ان اسحد عند هميداً وفرعمت ان الله ينزل عليم بأسبه وان كتابى لا يغنى عنهم شبأ عصد فه وقل عذره فقال عمر رضى الله عنه دعنى بارسول الله أصرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلا وما يدريك باعم وان كتابى لا يغنى عنهم شبأ عصدة اطلع على أهل بدريقال لهم اعملوا ما الله على المواحدة وقاصت عينا عمر وضى الله عنه فنزل (بالم اللا ين آمنوا لا تضفوا عدوى وعد كم أوليا عملى العملات عنه المعمولية وهما عدوى وأوليا والعدق فمول من عدا كمفوم نعفا ولكمه على زنة المصدرا وقع على الجماية اعلى الواحدوقية دليل على ان الكبيرة لا نسلب السم الاجمان

(تقور) على من الفعير في لا تغذوا والتقدير لا تضفوهم أوايا عماني (الهسم المودة) أو مستانف بعد وقف على التو ينخ والا القاعبارة عن ايصال المودة والا قصامها الهم والباء في المودة زائدة من كدة التعدّي كقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة أوثابتة على ان مفعول تلغون ٢٠٦ محدد وف معناه تلقون الهم اخبار رسول الله على الله عليه وسلم بسبب

لتعطونى وتكمونى وتحماوني فقال لحاواين أنتمس شباد مكه وكانت مغنية ناتعه فالت ماط مدمق عي بعدو قعمة بدر فحث علم بني عبيد المطلب فاعطوها تفقة وكسوها وجلوها فأناها حاطب ناأى دتعة حليف بني أسسدين عبسد العزي فكتب معهاالي أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير وكساه ارداعلى التوصل الكتاب الحاهل مكة وكنب فى الكتاب من حاطب بن أبى بالتعة الى أهل مكة الزوسول الله صلى الله عليه وسلمير يدكم فعذوا حذركم ثغر جت سارة ويزل جبريل علبه السلام فاخبرالني صلي الله عليه وسلم بمنافعل فبعث رسول الله صلي القدعليه وسسلم علياؤهم أراوالز ببروطلحة والمقدادين الاسودوا يامر تدمرسانا فقال انطلفوا حتى تأتواروضة خاخ فان باظمينة معها كماب مرحاطب بأبي اتعدة الى الشركين فغذوه منها وخلواسماها وان لم تدفعه لكم فاضر بواء قبا فغرجوا حتى أدركوها في دلك المكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم فقالوا كهاأين الكتاب فحلفت بالله مامعه امن كماب فبعثوا وفتشو امتاعها ولم يجدوامعها كتابافهموا بالرجوع فقال على واللهما كذبنا ولأكذب رسول اللهصلي الله علبيه وسؤوسل المسيف وفال آخوجي العكناب والالاجودنك ولا مضربن عنقك فلمارأت ألجد المرأجنهمن ذوآله اوكانت قدخبأته فىشمرها فخاواسبيلها ولميتمرضو الهاولالمامعها ورجعوا بالسُّكَّاكِ الْحَريسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم فأرسل رَسوْلُ اللَّهُ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم الى عاطبُ فأتاً، فقال لههل تعرف الكتاب قالر نعم قال فسأحلك على ماصنعت تقسال والقهما كفرت منسذأ سلمت ولاغششتك منذ المحملك ولا أحببهم منذفارقهم ولكن لم يكن أحدمن المهاجر بن الاوله عكه من عشيرته وكست غريبامهم وكان أهلى بين ظهر انهم فخشيت على أهلى فأردت أن أتعذلى عندهم يداوقد علت ان الله تعساني ينزل مم أسه وان كتابى لا يغنى عنهم شسيأ فصدقه رسول الله صلى الشعليه وسلم وعذره مقام عمر بن الططاب فقال بارسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول اللهصلي الله عليه وسالم ومايدر يلايا عمرلعل الله قداطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ماشئة عقد خرت ليكم فانزل ألله في شأن حاطب بن أبي بلد حيا أيم الذي آمنو الا تتحذو أ عدوى وعدوكم أولياء يمنى أصدفاء وأنصار (تلفون الهم بالمودة) أى بأسباب الح يقوقيل معناه تا و الهم أخبار الني صلى الله عليه وسدم وسره بالمودة التي بندكم و بنهم (وقد كفروا) أي وعالهمانهُم كفروا (عباجا كم مراسل في) يعني الفرآن (بخر-ون الرسول والأكم) يعني من مكه (ان تؤمنوا) أى لا "ن آمنتم كانه قال عماون ذاك لايمانكم (بالله ربكم الكريم موجم) هدا شرط جوابه منفدم والمعنى الكنتم خرجتم (جهاد افى سبكى وابتغاء مرضافى) فلاتخذوا عدوى وعدوكم أولياء وقوله (تدمر وله الهم بالمودة) أى بالنصيصة (وأناأ على بالخفيتم) أى من المودة المكفار (وما أعلنتم) أى اظهرتم بالسندكم منها (ومر يعمله مندكم) أى الاسرار والقاء المودة البهم (فقد صل سوأة السبمل) أي أخطاطر يق الهدي ثم أخبر عن عداوه الكفارفقال تمالى (ال متقفوكم)أى يظفر وادكم و يروكم (بكونواله كأعداء ويبسطو االمكم أيديم موالسنتهم

المودة التي بإنكم وبينهم (وقدكفسروا) حالس لأتخسذوا أومن تامون أىلاتتولوهمأوتوادونهم وهذه عالمهم (بماجاءكم من الحق) دين الاسلام والفرآن(يغرجون الرسول وأباكم) المستنذاف كالمفسير لكفوهم وعبوهم أوحال مركفروا (أرتؤمنــوا) تعايـــل ليعرب وسأى غرج ونكم من مكه لاعانكم (مالله ريكمان كنترخرجتم)متعلق للانضدوا أي لاتتولوا أعداى الكنم أولساف وقول النعو سنفي مشله هوشرط جوآبه محذوف لدلالة ماقيله عليه (جهادا فی سبیدلی) مصدر فی موضع الحال أي ان كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي (والنفأء مرضاتي)ومتبعير مرضاتي (تسرون الهم بالمودة)أى تفضون المهم بمودتكم سراأونسرون الهدم أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب المودة وهو استشناف (وأناأعلم بمااحفيتم وما أُعامَتُم)وْالدني أَى طَائِل

لكم في اسراركم وقد علتم أن الاحقاء والاعـ لان سيان في على والأصطلع يسواء السبيل) فقد أخطأ طريق الحق والأمطلع يسوف لحي ماتسرون (ومن فعله) أى هذا الاسرار (منكم وقد ضل سواء السبيل) فقد أخطأ طريق الحق والصواب (ان بثقه وكم) أى يظفروا بكم و بقكنوا مبكم (يكونوا الكم أعداء) خالصى العداوة ولا يكونو الكم أوليا يكا أنتم (ويبسطوا اليكم أيد بهم والسنتهم

بالسوء) بالقتل والشم (وودوالوتكفرون) وغنوالوثر بدون صدينكم فاذاموادة أمثالهم خطأ عظم منكم والماضى وان كان بعرى في الشرط بحرى المناوع ففيه تكته كانه فيل ودواقبل كل شئ كفركم وارتدادكم يعنى انهم بريدون ان بله قو ابكم مضار الدتياو الدين من قدل الانفس وغريق الاعراض وردكم كمار السبق المضار عندهم واولها المهم ان الدين أعزعلكم من أرواحكم الانكم بذالون لهادونه والعدوا هم شئ عنده ان يقصدا هم شئ عندصاحبه (ان تنفه مسكم أرحامكم) قراباتكم (والأولادكم) الذين والون الكفار من أجلهم وتنقر ون المهم محاماة عليم تم قال (يوم القيامه يفسل بينكم) وبين أفار بكم وأولادكم بوم يفرا اردمن أخيد الاتبة في المكم ترقضون من القدم اعام لحق من يفرمنكم غدا يفسل عن وعلى والفياء له هوالا عن وحل يفصل ابن ذكوان ٣٠٧ غيرهم يفسل (والله بعدا تعملون

بُصير) فيجاز بكم عملي أعمالكم (قدكانت لكم اسوة)قلوة النسرى من الاهل (حسنة في ابراهم ) أى في أفواله ولهذااستشيمنهاالاقول ابراهم (والذين معه)من الومس وقيل كانواانساء (اذفالوا لقومهم انارآء منگم) جع بری کطر مف وظرفاء (ويماتمبدون من دون الله كفرنا بكم وبدابيننا وبينكم المداوة بالافعال (والبغضاء) بالفياوب (أبدأحمتي تؤمنوا بالله وحده) فستدنترك عداوتكم (الاقول ابراهيم لاسمالاستغفرت لات) وذلك لموعدة وعدهاانأه أى افتدوابه فأقواله ولا تأتسوابه فيالاستغفار لابيه الكافر (وماأه لكات مرالله مرتمي أيمن

بالسوم) أي بالضرب والقدل والشم والسب (و ودوا) أي غنوا (لوتكفرون) أي ترجعون ألح دينهم كاكمر واوالعنى ان أعداء ألله لا يخلصون المؤدة لاولياء الله ولا يناصحونهم لمسايينهم من الخلاف فلاتنا صحوهم أنتم ولا توادوهم (ل تنفعكم أريامكم ولاأولاتكم) أي لا يدعونكم إولايحه انسكم ذو وأرحامكم وقراماتهكم وأولادكم الذين بمكة الى خبانة وسول الله صدلى الله عليسة وسلم والمؤمنين وترك مناحعتهم ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم فالهلا تنفعكم أرحامكم ولاأولادكم الذين عصيتم الله لاحلهم (يوم القيامة يغصل بيكم) أى يدخل أهل طاعته الجنة وأهر معصيته النار (واللمجانعمأون بصير) قُولِد تعالى (قدُّكاءت لكمأسودة حسسنه في أراهم) يخاطب طاطمًا والمؤمنين و يأمرهم الاقدد اعار اهيم عليسه الصلاة والسلام (والذين مُعه) أنَّى من أهل الايمان (ادَّقَالُو ٱلقومهمُ) يعني المُسْرِكينُ (أَنَا مِآءَمنكم) جعرى و(محما تعبدون من وق الا كفونا بكم) أى حدثا كم وأنكونا دينكم (وبدابينياو بينكم العداوة والبغماء أبداستي تؤمنوا بالله وحده) والمني أن ابراهيم عليه السلام وأحجابه تبرؤان تومهم وعادوهم لنكفرهم فأمر عاطباو للؤمنين ان بتأسو ابرم (الأفول ايراهيم لابيه لا مسنفقرن لك) يد في الكم ان تماسوالا براهم في مبع أموره الافي الاستعفار لاسمة الشراء ولاتنا سواله قال ابراهم كان قد قال لأبيه لأ سمعفر بالذ الماة برله افاسته على الكفر تبرأ منه (وماأملك النَّامن الله من شيّ ) هـ دام قول ابراهيم لا سه دمي ماأغني عنك ولا أدفع عنك عداب الله ان عصيته وأشركت بهوا غاوعد مبالاس نغفار وجاءاسلامه وكان من دعاء الراهم ومى معهمن المؤمنين (ربناءلمبك توكلنا والميك أنينا والميك المصــيروبنــالا تجعلنا فتنهُ للذيُّن كفروا) أي لاتطهرهم المنافيظنوا أنهم على المق وقيسل معناه لاتعذ بنابا يديهم ولابعداب من عندك فيقولو ألوكان هؤلاء على الحق ماأصابهم ذلك (واغفر لنار بنما انك أنت العزيز الحكيم لقد كَانَالَكُمْ فَهُمُ) يَعْنَى فَي الرَّاهِمُ وَمَنْ مُعْدُ (أَسُوهُ حُسْنَةً )أَى اقدداء حسيس (لم كان يرجو إلله واليوم الأحُرُ) أي ان هـذه الأسوة لم يخاف الله و يُخاف، ذاب الا تَحْرةُ (ومن بنُولُ) أي بعرَصَ عن الايمَـان ويوال الـكمار (فان الله هوالغني) أي عن خلف ه (الجبُد) أيَّ الى أهل

هداية ومعفرة وتوفيق وهده الجلة لا تلبق بالاستشاء آلاترى الى وله قل في المسلكم من المه سياً ولكن المراد استثناء جلة فوله لا به والقصد الى موعد الاستغفار له وما بعده تابع له كانه قال استغفراك و ما يطاوي الا الاستغفار (ربناعليك توكلنا) منصل بسافي الاستثناء وهومن به الاسود الحسسنة وقيل معداه قولوار بسافه وابنداء آمر من القه المؤمني بان يقولوه (وانيك أنبنا) أقبلنا (واليك المصير) المرحم (ربالا تجعله العنة الدي كفروا) أى لا تسلطهم عليما ويغتنو نابعد اب (واغفر الما وانيك أتبنا) أقبلنا (واليك المصير) أى الغالب الحاكم (لقد كان لكم في ما سوه حسنة المن كان رجو الله والموم الاسور) تكرر و منائك المناف المناف المالات وقومه تقرير اوناً كيدا عليم ولدا جاء به معدد ابالقسم لا به القابة في التأكيد وأبدل مرقوله لكم قوله لمن كان يرجو الله أى توانه أى بعثى الله وعقيمه بقوله (ومن يثول) بعرض عن أمر تأويوال الكفار (فان من قوله لكم قوله لمن كان يرجو الله أي المنفق المعمد في المناف والمن الما كيد الاجاء به والمنافر الحيد) المستفق المعمد في المنافرة في عامن الماكيد الاجاء به ولما تزلت هذه الاتات وتشدد المؤمنون المدور المنافرة المنافرة المنافرة في الم

في مداودً ٢ بالم.م وابنا لهم وجيع أقرباهم من المشركين المعهم في تحول الحال الى خلاف تقال (عسى القدال عجيل بينكم وبين الذير عادية عنهام أى مر أهل مكة من أقر ماسكم (وودة) بالا يوفقهم الريسان فلما يسرفنع مكة أظفرهم الله الفعاب وعسى وعدمن الله على عادات الماولة حبث يقولون في بعض الحواج بامنيتهم فاسط فومهم وتربيهم

طاعتمه وأوليائه فلساأص لقه المؤمنين بعسدا وة الكفار عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين وأظهر والهم العداوة والبراءة و فم الله شدة و- دالمؤمنير بدلك الزل الله تعالى (عسى الله أن عِعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم)أى من كفارمكة (مودة) فقدل الله تعدافي فأسال كثيرمنهم نصاروالهم أوليساءوا خوأناوخا لطوهم وناكحوهم وتروج الني صلي الله عليه وسلمأم حبيبة بنت أبي سفيان ولان لهماً وسفيان (والله قدير)أى على جمل المودة بينكم (والله غفور رحيم) أى نن تاب منهم وأسلم ترخص في صلة الذين لم نمار واللومين ولم يقاتلوهم فقال تعالى (لا ينها كم الله عن الذين في ما تاو كم في الدين والم يتخرج وكم من دياركم أن تبروهم) أي لا ينها كم الله عن برالذين لم يقا تأويم (ونقسطوا الهم) أي وتعدلوا مهم بالأحسان الهم والبر (ان الله يحب القسطين) أى العدادلين قال اب عباس زلت في خزاءة ودالك انهم صالحوارسول التعصلي الله الميهوسا على أن لا يفاتاوه ولا يمينوا الميه أحدا فرخص الله في برهم وقال عبدالله بن الزيير نزلت في أو م وهي أسماء بنت أبي بكر ودلك أن امها فنيلة بنت عبد العزى قدمت علم اللدينة بهداياضها باوقرص أوسمناوهي مشركة فقالت أسماء لاأقبل ملكهدية ولاندخلي على بيناحتي استأذن وسول الله صلى الله عليه وسفرف ألته فأنزل الله تعالى هده الاكية فأمرهار سول الله الله عليه وسلم ال تدخله أمغر لها وأن تقبل هدينها وتكرمها وتحسب الها (ق)ع أسماء بنت أى بكر المدينة رضى الله تعدالى عنهما فالت ندمت على أمى وهي مشركة في عُهد قريش ادعاهد وارسول اللهصلي الله عليه وسلم ومدتهم فاستفنيت وسول اللهصلي الله عليه وسلم فقلت بارسول القدان عي قدمت على وهي وأخبدة أفأصله اقال المصلها زادفي رواية قال ابن عيينمة فانول الله فلهسالا ينهاكم الله عن الذين لم يقد تلوكم في الدين أثم ذكر المله الذين نه سي عن صلتهدم و برهم فقال تمال (انحالها كم الله عن الذب فاتالو كم فى الدين وأخرج وكم من دياركم وظاه وأ عَلَى الْحُواجِكُم) وهُم مشركومُكه (أَدَّ تُولُوه مومن سُولهم فأولئك هم الطالمون) قوله تعالى (مَأْلِهِ الَّذَينَ آَمَنُوا أَذَاجِاءَكُمُ الْوَمَنَاتُ مَهَاجِ أَنْ فَآمَعَنُوهُنَ ﴾ الآية (خ)عن غروة بن الزبير أنه سمعمروان والسور بزيخرمة يخبرانءن أحصاب يسول اللهصلى اللهعليه وسسط قالك كاتب سهيل بنجر ويومند كان فيسا السبترط سهيل بنجر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم انه لايأتيكم اأحد وأن كان على ديدك الارددته اليناوخايت بينناو بينه موكره الومنول ذلك وأني سهبل الادلك فكانبه النبي على الله عليه وسلم على ذلك فرديومنذ أباحندل الى أبيه سهمل ابن عمرو ولم ياته أحدم الرجال الارده في تلك المدة وأن كان مسلمًا وجاءت المؤمنات مهاجوات وكانت أمكلنوم بنسة قبة من معيط مسخرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذوهي عاتق فجاءً إهاها يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسيلم أن يرجعها اليهم فلم يرجعها حتى انرل الله مين اداجاء كم المؤمنسات مهاجوات فامتحنوه في الله أعلم الإساني ولأهدم يعلون لمن قال هؤلاء (ومن بتولمم) منكم اعروه فاخبرتي عائشة أن رسول الله على الله عليه وسلم كان عضفي بهذه الا به بالبها الذي

عسى أوامل فلاتبتي شهة للمستساج فيتمنام ذلك أو أزيدته اطبياع المؤمندين (والله قدير) على نقلب الغاوب وتعويل الاحوال وتسهيل سباب الودة (والله غوررجيم) ال أسهمن المسركين (لاينها كم الله عن الدين لمُ يَشَاءُ الرَّكُم فَى الدَّيْنُ وَثُمَّ يخرجوكم مسدباركمأن تبروهـم) تـكرموهـم وتحسنواالهمقولا ونملأ ومحلأل تبروهم بوعلى البدل من الذين لم يقات الوك وهو بدل اشتمال والتقدير عن برالذين (وتقسطوا الهم) وتفضواالهم مالقسط ولاتظلوهم واذا تهىءنالطإفى - قالمتهلا فكيف في حق المسلم (ان الله يحب المقسسطين اعسا ينهاكم اللهعى الذين فاناوكم فى الدين وأخرجوكم من دباركم وظاهرواعلى اخراجكمان نولوهم)هو مدل من ألدين فاته أوكم والمغى لاينها كمء ممرة هؤلاءُواغماينها كمعن تولو

(فأولئك هم الطالون) حيث وضواالمولى غيرموضه (ياأيها الذين آمنوااذاجاءكم المؤمدات سيده مومنات لنطقه بكاهة الشهادة أولانهن مسارذات التات اعانه بالامتعان (مهاجرات) نصب على الدال (فامته وهن) فاساوهن بالنظرفي الامارات ليغلب على طنو نكم صدق اعدانهن وعن ابن عياس امتعانهاان تقول أشهدا ولااله الاالله وأن ممدارسول الله

(الله أعسام اليسانين) منكم فانكم وان ورتم أحوالهن لا تعلون ذلك حقيقة و مندالله حقيقة العلم و (فان علمه وهن ومنات) ألط الذي تبلغه طآفتكم وهوالظن الغالب بظهور آلامارات وتسميته آلفان علما يؤذن بان الظن الغالب وما

يغضى اليسه الفساس عار مجرى المل وصاسمه غير داخسل في قوله ولا تقف ماليس الثبهءمم (فعلا ترجعوهن الىالكفار) فلاتردوهن الىأز واجهن الشركين (الاهن حل لهم ولاهم معاون لهن) أي الاحل منالؤمنه والشرك لو وع الفرقمة بنه ما بخروجه،مسلة (وآ توهم ماأنفقوا)وأعطواأرواجهن مشل مادفه واللهرمن الهور رات الاته بمدصل الدييية وكان الصلح قد وقع علىأن ردعلي أهل مكة مرجاءموء نامههم فانزل الله هدده الاسم سان ان ذلك في الرحال لا فى النساء لان المسلة لا تعل للكافروقيل نسعت هذه الآية الحكم الاول (ولا جناح علكم أن تنكيوهن) ثم نفي عهم الجنباح في تروج هؤلاء المهاجرات (اذا آتيتموهن أحورهن) أيمهورهن لان المهرأجرالبضع وبه احتج أنوحنيفة رضي الله عسه على الاعده على المهاجرة (ولاغسكوا) ولاتمسكوابصرى (بعصم الكوافر)العمة مايعتصم

اذاجا المؤمنات الى قوله غفور رحيم قال عروه قالت عائش مف أقرت بهدا الشرط منهن قال لهارسول الله على الله عليه وسدام قد بابعتك كالرمايكامها والله مامست بده يداهم أو قط في الماسة ولاماسهن الا يقوله وقال ابن عباس أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمراحتي اذا كأنَّ الحَسدُ يُلِيةٌ صَالْحَه مُشركوه كمة على ان من أتاه من أهل مكة رده المهدم ومن أتى مكدَّ من أصابه لمردوه أليسه وكتبوا بذلك كذاباوخة واعليه فساءت سييعة بات الحرث الاساية مسلة معمد فرأغ الكتاب وأفسل زوجها مسافر من مخزوم وفيل هوصيني بن الراهب في طلبها وهو كافر عقال ما محدارد دعلى امر أنى فائك فد شرطت أن تردعلينامن أ تاك منا وهدده طية الكتاب لمضغ بمدفأ تزل الله باأيها الذين آمنو ااداجاءكم المؤمسات مهاجرات أى مردار لكفر الى دار الاسلام فامضنوهن قال ابنء اس امتعام أان نستعلف ماخوجت من بغض روج ولارغسة عن أرض الى أرض ولا لحدث أحدث نه ولا النماس دنيا وماخر جد الارغيسة في الاسلام وحبالله ولرسوله صدلي الله عليه وسلم فاء احلفت على ذلك لم يردها فاستعلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة فحلفت فلم ردها وأعملي زوجها مهرها وماأنفق عليا فتروحها عمو ابن الخطاب قال المنسرون المراد بفوله بالبهاالذين آمنوارسول الله صدنى اللهءآبيه وسؤلايه هو الذي تولى امتحانهن بنغسه فكان عسك من جاءمس النساء بدالامتحان ويعطى أز واجهى مهورة نوردمن جاءم الرجال واختلف العلماءهل دخل ردالنساء في عقد الهدنة له ظاأو عمومافتسل فككان شرط ردهن فيءف دالحدنة انظاصر يحافنهم الآه تعاني ودهرم والميقد ومنعمنه وابقاء في الرجال على ما كان في العقد وفيل لم يشد ترط ردهن في العقد لفظا صريحا وانمأ أطلق لههد فكان ظاهره العموم لاشتماله على النساءوعلى الرجال مدين الله تعمال الامتحان اكروالله أعلمايانهن (فان علتموهن مؤمات والاترجموهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم علون لمن )أى أذا أفررن بالاعان فلاترد وهن الى الكمارلان الله لم يعم ومنة الكافر (وآ توهم) يعنى أز واجهن (ماأنفقوا) إيعليهن من المهرالذي دفعوه الهن (ولاجماح مليك أن تُنكَموهن أذاآ تيمُوه أجورهن أىمهوره قاباح الله المسلي نكاع الهاجوات من دارا غرب الى دار الاسلام وان كان لهن أزواج كف ارفي دار الحرب لأن الاسلام فرق ينهرو بين أزواجهن الكفارو وقعت الفرقة باغضاء عدتها فان أسلم الزوج قسل انقضاء عدتها فهي زوجته ويه قال الاوزاعي والليث بنسم دومالك والشافي وأحسدوفال أبوحشفة تقع الغرقة باختلاف الدارين (ولاتمسكو ابعهم الكوافر) جمع صعة وهي مااعتصم بهمن العيقدوالسب نهي الله تعالى المؤمندين والمقام على نتكاح النسركات يقول الله تعالى وات كانت له احراأه كأفره عكه فلا بعند به افقد دا نقطعت صحة الروجمة سنهمه فال الرهري ال تزلت هدفه الا يقطلق عرين الخطأب اصراتين كأنفاجكة مشركتين فويبة بعث أبي أمدة بن الغيرة فتروجهامعاو يذبن فيسفيان وهماعلى شركهما بكة والاحرى أمكانوم بنت عرونن جرول الغراعية وهي أم ادنه عبيد الله وتروجه البوحهم بن حيد اله بن عثم وهماعلى سركهما بهمى عقدوسب والكوافرجع فرة وهي التي بقيت في دار الحرب أو المقت بدار الحرب مرتدة أي لا يكن بينكم وبينهن

عصمة ولاعلقة زوجية قال أبن عباس وضى الله عنهـ مامن كانت له امرأة كافرة بحكة فلا يعتدنها من نسائه لان اختلاف

الدارين قطع عصعتها منه

﴿ وَأُسْتُلُوا مِا أَنْفَقْتُمْ ﴾ من مهوراز واجكم اللاحقات بالكنبار بمن تزوجها إوليسة نواما أنفقوا) من مهو رئسائهم المهاجرات بمرتزوجهامنا إذلكم حكوالله)أى حسم ماذكر ق هذه الا به ( يحكم بينكم كلام مستأنف أو حالُ منحك القدعلى حدف الضمراي عكمه التداو سل الحكير حاكهاء لي المبالغة وهومنسوخ فإيتقسواا المهرلامناولامتهم (والله علم حكم وان فأنكرشي من أزوآ حكم الى الكامار) إن انفلت أحدمني الى الكفاروهوفي قراءتمان مسمودرضي اللهءنه أأحد(فعافيتم)فاصبتموهم عَمِمَ عِن الرَّجَاجِ (فَا ۖ تُوا الذين ذهبت أرواجهم مثل ماأنفقوا) فاعطوا لسلن الذين ارتدت زوجاتهم وللقن بدارا للرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة إواتقوا اقه الذىأنتميه مؤمنون)وقيلهذاالحك منسوخ أيضا (باأيها الني قاجاءك المؤمنات يبايعنك اهوحال

وكانت آروى نت رسعة من الغرب من عبسه المطلب عند طلحة بن عبيدالله فها بوطلحة وبقيت هي على دس قومها ففرق الاسلام ينم. افتزوجها بعده في الاسلام خالدين سعيدين العباضين أمية فال المشعبي وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم احرأة أبى المعاص بى الرسع فأسلت وهاجوت ولحقت الذي صلى الله عليه وسلم وأقام أبو العاص عكه مشركاتم أني المدينة فأسل فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (واستلاا) أي أبها المؤمنون (ما أفقتم) يعني أن لحقت احرأة منكم بالشركير مرتدة قاطلبواما أنفقتم من المهراد امنعوه بمن تزوجها منهسم (وليستاوا) بعني ألمُسركين الذين القت ازواجهم بكم (ماأنفةوا)من المهريمن تزوجهامنكم (دا كم حكم الله يحكم بنكم والله على حكم) قال الزهري ولولا الهدنية والعدهد الذي كان سأ وسول الله صلى اله عليه وسلم وببن قريش لامسك النساء ولم رد الصداق وكذلك صنع بن جاء من المسلمات قبل المهد فلم الرلت هذه الآية أفر المؤمنون بحكم الله تمالي وأدواما أمر وابهمن أداء نفقات المشركين على نسام مم وأف الشركون أن يقر واليمكم الله فيما أمر من أداء نفقات المسلمين فانزل الله عزوسل (وأن فأتكم) أيم المؤمنون (تي من أز واجكم الى الكفار) أي المنتي بهم مرتدات (معانبتم) معناه غزوتم فغيتم وأصبتم من الكفار عقبي وهي الغنيمة وقيل معنادظهرتم وكانت الماقبة لكم (قا توالدين ذهبت ازواجهم) أى الى الكفار (مثل ماأنفقوا) ممناه أعطوا الذين ذهبت أزواحهم منكراني لكفارهر تدات مثل ماأنفقو أعلها من الغدائم التي صارت في أيديكم من الموال الكفار فال ابن عباس لحدق المشركين من نسساً المؤمنين المهاجرين ستنسوه ام الملكم بنت أف سفيان وكانت معت عياض بن شداد الفهرى وفاطمة بنت أى أميسة بن المعيرة أخت أم سلة وكانت تعت عمر بن الخطاب الماأوادهم ان يهاجوبهاأات وارتدت وتروع بنت عقية وكانت تتحت شمياس بن عتميان وعرة بنث مبدالعؤيز ان نضاد وتروجها هروين عبدود وهندينت أى جهدل بن هشام وكانت تعت هشامين الماس بنوائل وأم كلنوم وكانت تعت عمر من الحطاب مكلهن وحمن عن الاسملام فأعطى رسول اللهصلى الله عليه وسلم أز واجهن مهورنساتهم من الغنيمة واختلف القول في ردمهر من أسلت من النساء الى زوجها هل كان واحما أومندو باواصل هذه المثلة ان الصلوهيل كأن وقع على رد النساء أم لاديه قولان أحدهما الهوقع على رد الرحال والنساء جيعالم أروى انه لاماتيك مناأحه الارددته غمصارا كيكرف ردالنساء منسوغا بقوله تعالى فلاترجعوهن الى الكمار فعدلي هذا كان ردالهر واحمأوالقول الثاني ان المسطم يقع على ردالنساء لانه ووىءن على أنه قال لا بأتيك منارحل وان كان على دينك الارددته ودلك لان الرجل لايخشى علسهمن الفتنة في الردما يخشى على المرأة من أصابة المشرك الماها وانه لا يؤمن علما الردة اذا خوفت وأكرهت علمالط مفقلها وقلة هدايتهاالي المحرج من الكفر ماظهار كلة الكفرمع التورية واضماركلة الابمان وطمانينة القلد عليه ولايخشى ذلك على الرجل لقوته وهدامته النقية فعلى هذا كان الهرمندويا واختلفوا في أنه هل يجب العدمل به اليوم في ردالمال اذا شرط في معاقدة الكفار فقال قوم لا يجد وزعواان الا يهمنسوخة وهم عطاء وعاهد وقنادة وقال فوم الا منغير منسوخه ويردعا بهم ما أنفقوا قوله تعالى (والقوا القائذي أنتم به مومنون عالَج اللَّهِ اللَّهِ المُومات بماسك ) الاسمة قال المسر ون لما فقر سول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من بعة الرحال وهو على الصفاأ تنه النساء بما يعنه وعمر بن أنلطاب أسفل منه

(عسلى ان لا بشركن بالله شيأولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يؤنين وأدالمات (ولايا تين بهمان يفترينه بين أبديهن وأرجلهن كانت المرأة موولدى منك كنى بالهمان موولدى منك كنى بالهمان عن الواد الذى تلصقه بزوجها كذيا لان بطنها وفرجها لذي تدهيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجاير (ولا يعصينك في معروف) طاعة الله ورسوله معروف) طاعة الله ورسوله

بيلنهن عنه وهنسدينت عتبة احرأةأي مسفيان متنقية متنبكرة مع النساء شوقامن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يعرفها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماده بن (على أن لا شركن بالله شيأ) فرفعت هذه وأسهاو فالت والله انك لتأخذعا بناأهم امأرأ يسال أخُ فَته على الرجال وكان تنسايه الرجال بومتذعلي الاسهلام والجهاد فقط فقال الني صلى الله عليه وسلم (ولا بسرقن) نقالت هندان أسلسفيان رجل شميع والى أصبت من ماله هنات ملا أدرى على في أملا مقال أوسفمان ماأصب من أي فيمامضي وفياغبرنه وحملال فضعك الني صلى الله علمه وسلم وعرفها فقال لهاوانك لهند بنت عتبة فالت أهرفاعف عماساف عفالله عنك فقال (ولا بزاين ) فقالت هندا أو ترنى الحرة فقال (ولايقتلن أولادهن) فقد لت هندر بيناهسم صفارا وقتلقوهم كبارا فأنتررهم أعلوكان ابنها حنظلة بالىسفيان فدقتل وممدوض لعرحتي استلقى وتبسيم رسول اللهصلي الله عليه وسلم (ولايا تبريجتان يفترينه بين أيسيهن وأرجلهن) فقالت هند وألله أن الهمال لقبيم وماتأمر ناالابالرشية ومكارم الاخيلاق (ولايه صينك في معروف) فقالت هندما جلسانجلسنا هدا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيع فأقرالذ وقبا اخذعلهن من البيعة قال ابن الجوزي وجدلة من أحصى من المبابعات أربعيا أقوسسمة وخسون اهمأه ولمنه المرق البيعة امر ه واغساما يعهن بالكلام (ق) عن عائشة رضي الله تعالى عنماقالت كان رسول القصلي الله عليه وسل بمايس لمساءال كالرم بهده الاسية على أن لاشركن باللهشيأ ومامست بدرسول اللهصيلي ألله عامه وساريدا مرأة لاعلكها وأما تفسير الاسبة مقولة تعلى ولا يقتل أولادهي أراديه وأدالسات الذي كان مفعل أهل الجاهلة ترهيه عامف كلنوعمن تتمل لوادولا بأتين بهناد يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يعني لاتطق المرأة مزوجهاغيروآده وذلك المرأه كانت تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدى منك فهذاهم أأمتان المفترى وايس الموادسه تههن عن الزنالان النهى عنه تدنقدم ذكره ومعنى بين أيديهن وأرجلهن ان الولداذا وضعه الام مقط مين مديما ورجلها ولا بعصينك في معروف أي في كل ماتأمرهن بهأوتهاهن عنه وتبرفى كلأأمر وافق طاعة الله وكل أمرفيه رشد وفيل هوالنهي عن الوجوالدعامالوبل وتمزين الثماب وحلق الشمعر ونمفه وخش الوجه والانتحمدث المرآة الرجال الاجانب ولاتعاور جال غسردي محرم ولانسافر مع غيرذي محرم فال امن عماس فى قوله ولا بعصيمك في معروف انحاه وشرط شرطه الله على النسآه أخرجه البخاري (ق)عن أمعطية فالتبايعارسول اللهصلى اللهعليه وسلم فقرأعليناأنالا يشركن باللهشم أونهاناعن المهاحة فقيضت احراه ممنايدها مفالت فلانه أمسعدتني فاناأ ويدئن أحزيها فسافال لهساالنبي صلى الله عليه وسلم شيأ فانطلقت عرج مت فبايعها (ق)عن الإمسه و درضي الله عنه ان رسول اللهصه لي الله عليه وسلم قال المسرمة المرب الخدود وشدق الجموب ودعامد عوى الجاهلية يها والمسدى أسيد عن امر أومن المايعات قالت كان فيما أخد عليمارسول القوصلي الله عليه وسلم من المعروف الذي أخد عليما اللانعصيه فيه اللائف مشروجها ولاندعوو يلاولانشق جساولاننشرشعرا أخرجه أبوداودها وأنسروني اللهعنه أنرسول اللهصلي الله عليه وسإ أخذعلي النساء حين بادمهن أب لا يضن فقلن بارسول الله نساء أسمد تنافي الجاهليظ فنسعدهن فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم لا اسماد في الاسلام أخرحه النسائي (م) عن أي مالك الاشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على وسلم الفائحة اذا لم تنب قبل مونها تقوم

وم القيامة وعلم اسربال من قطران ودرع من جرب وعن أبي سده يدالخدرى وض الله عند قَالَ لَعَنَّ وَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى هُ وَسُمِّ الْمُناتَحَةُ وَالْمُسْمَّعَةُ أَخُرَجُهُ أَ وَداودوقوله تعالى (فبايه هن) يعنى ادَابايعنكُ على هذَه الشروط فبأيعهن ﴿ واستغفرهٔ مالله أن اللَّاغفوروحيم ﴾ عنَّأُمعةُ بنت رقية فالتبايمت رسول الله صلى الله عليه وسلفى نسوة فقسال لنافيسا استعلمه تن وأطعثن فلنا الله ورسوله أرحم بنامنا بانفسنا قلت بارسول الله بايعنا فالسفيان يمنى صافحنا فقال رسول الله صدلي الله عليسه وسولم انحا قولى لمالة أمرا ف كقول لامرا فواحد فأخرجه الترمذي وفال حديث حسس صحيح قرلة تعالى (يالم الذين آمنو الانشولو اقوما غضب الله عليهم) دري من لهودوداك ان المامن فقراء المسلمين كانوا يخيرون المهود بأخبار المسلمين يتوصاون الهمم بذلكُ في مسود من عارهم مهاهم الله عن دلك (فدينسوام الاستوة) يمني المهودوذلك أنهم عرفواهم كداصلي الله عليه وسلموانه رسول الله صلى الله علمه وسلم فكديوابه ومسوامن أن بِكُونَ لَهُم تُوابِ أُوخِدِيرِ فِي الْأَسْخَرُهُ (كَايِئْسِ البَكْمَارُ مِن أَصْحَبَابُ القَبُورُ) بَعْنَى كَايِئْس ألذين ماتواءني التكمر وصادوانى القبو ومنأن يكون لهدم واب فى الاتنوة وذلك ان السكفاد ادادخاو قبورهمأ يسواه ررجمة اللاتعمالى وثيل معناه كايتس الكفارمن أصحاب القبور ان رجعوا الم موالعني ان المود الذي عام وارسول القصلي الله عليه وسلم ولم تومنوابه قديثه وامن واب الا خرة كائس الكفارس اصاب القبوران يرجعواالم موالله سجاله وتعالىأعذ

### وتفسيرسورة الصفي

وبها قولان أحددهما نهامدنية وهوقول ابن بماس والجهور والثابى انهامكيه وهي أربع

# وبسم الله الرحن الرحيم

فَوْلَهُ عَزُ وَحِلَ (سَّبِعِللهُ مَا فَى السَّمُواتُ وَمَاقَ الأَرْضُ وَهُوالْمَزُ بِرَالِمُكَمِّ بِالْمِهَا الذِينَ آمَنُوا لَمُ تقولور مالاتف لون) قبل سبب نرولها ماروي عن عبدالله بنسه لام رضى الله عنسه قال قعد نا

وكان الهاحنظلة فدقس يوم بدر فضعك عمرحتي أستلق وتبسم رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ولابأتين بهتان فقاأت والله أنالهتأن لامرقبعوما تأمرناالامالرشد ومكارم الاخلاق فقال ولايعم سأث في معروف فقالت والله ماجاسنا مجلسناهذا وفي أنفسناان دمسك فيشي وهو بشمرال انطاعة الولاة لانحب في المكر (باأيهاالير) آصوالاتمولو قُوما صب الله علمهم) ختم السورة عايدأبه فيلهم المسركون (-دينسوامن الا توة)مرقوابهالاعم ،كرون البعث (كارأسر الكهار) أى كاينسو الا أله وصمع الظاهره وصع الضمدير (من أحداب القبور)انيرجعواالهم إ أوكاينس أسلامهم الدين

هم في الفبورس الاسترة أى هؤلاء كساعهم وقبل هم الهود أى لا تتولوا تقوم الما عليه وساوهم يعلون اله الرسول قوما مغصو باعليهم قديتسوا من أن يكون لهم حطى الاسترة المنادهم وسول الله صلى الله عليه وساوهم يعلون اله الرسول المعمون في الدوراة كايتس المكفار من موتاهم ان سعنوا وير - عوا أحياء وقيل من أحجاب القبور بيان المكفار أى كايتس المكفار الدين قبر وامن خبر الاستره لا تهم المعمون عالم ومواقع عالم موروء منقلهم والله أعلى برسي المعالى المعمون وما في الارض وهو العزير الملكيم) روى أنهم قالوا قبل ان يؤمر وابا بهادلونه في أحب الاعمال الى الله اعملاه و تزلت آمة الجهاد وتماط أبعضهم فتزات (بالم اللذين آمنوا فم تعولون ما لا تعملان) في مهى لام الاضافة داخلة على ما الاستفهامية كادخل عليا غيرها من حروف الجرفي قوالديم وفيم وم وعموالام تعملان) في هي لام الاضافة داخلة على ما الاستفهامية كادخل عليا غيرها من حروف الجرفي قوالديم وفيم وم وعموالام

وعلام واغساحسفات الااف لان ما واللام أوغيرها كشي واحدوه وكثير الاستعمال فى كلام المستفهم وقدما استعمال الاصل قليلا قال على ما قام المستفهم وقدما والوقف الى وبادة ها والسكان ومن اسكن فى الوصل فلاجرائه بحرى الوقف الى وبادة ها والسكان ومن اسكن فى الوقف الى وبالتجب من غسير الفطه كقوله وغلت ناب كليب واؤها و ومنى الوقف المن عن المنازم والمدالة المن في قاوب السامعين لان الشعب لا يكون الامن شي خارج عن نظائره والدالى التقولوا ونصب مقتا على التميز وقيه دلالة على التقولوا ونصب مقتا على التميز وقيه دلالة على التقولو على المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة

عندائقه وأختيرلفظ المقت لانه أشدالية من يهوعن يعض السلف أنه قسل أوحد تنافقال أتأمروني أن أقول مالاأفعل فاستبحل مقتالله تمأعسلم اللعفر وحرماصه فعال ان الله يعدالذي ماتاون في سديل صفا) أي صافين أنفسهم مصدروتع موقع المسال (كانهم بنيسان مرصوص) لاصق بعضه بعضوفيل أريديه استواء نياتهمم فيحوب عدوهم حدتي مكونوا في اجتماع الكلسمة كالنيان الذي رص بعضه الى بعض وهو حال أيضا (واذ)منسوب باذكر (قالموسى لقومه يانوم لم تؤذونني) عبعود الاتات والذذف بماليس في(وآد تعلون)في موضع المال أى تؤذونني عالمين على ينا (أنى رسول الله البكر)وقضية علكوبذاك توتسنرى وتعظيم لاان تودوني (فلماراغوا)مالوا

تغرامن أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم فتذاكر نافقلنسالو نعلمأى الاحسال أحب المي الله المملناه أنزل الله تعداني سبج لله مافي السموأت ومافي الارض وهو العزيز الحكيم ياآيها الذين آمنوالم تقولون مالا تغعاون فال عبدالة بنسه لام فقرأها علينار سول الله صلى ألله عليه وسلم أخوجه الترمذي وقال المفسرون ان المؤمنين فالوالوعلنا أحب الاعمال الي الله لعلناه ولمذلنأ فهالآموالناوأنفسنا فأنزل القعز وجسل إن اللمجعب الذين بقاتلون في سديله صدغاو أنزل الله هَل أُدلكم على تجارة الاسية فابتاوا بذلك وم أحدد فولو احدرين وكره واللوت وأحبوا الحياه فانزل الله تعالى لم تقولون مالا تفعلون وقيل لما أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يشواب أهل بدر قالت الصحابة لتن لقينا فتالا لنفرغن فيه وسعنا ففر وا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الاسبه وقيل نرلت في شأن القسال كان الرحسل يقول فاتلت ولم يقساتل وأطعمت ولم يطعم وضربت ولم يضرب فنزلت هده الاتية وقبل نزات في النافقين وذلك انهم كانو ايمدون النصر للؤمنين وهم كاذبون (كبرمقناعندالله) أي عظم بغضاعندالله (أن تقولو امالا تقعاون) معناءان يعدوامن أنفسهم شَسياً ولم يغوابه (أن الله يعب الدين يقاتلون في سيسله صفا) أي يصفون أنفسهم عند القتال صدفا ولايز ولون من أماكنهم (كأنهم بندان مرصوص) أى قدرص بعضه بيعض وألزق بعضه الىبعض وأحكوهايس فيه فرحة ولاخلل ومنه الحدث تراصوافي الصف ومعثي الاتبة ان الله يحد من شب في الجهاد في سيله و بلزم مكانه كشوت الساء المرسوس قاله تعالى (واذقال مومى لقومه) أى وادكر بالمحمد اقومك ادفال موسى لقومه بني أسرائيل (بادوم أم تؤذونني) قبل انهم كاثوا يؤذوه بأنواع من الادي والنعنت منها فولهم ارناالله جهرة وَقُولُهُمُ لَن نصبرِ عَلَى طعام والمحدومَ فها انهم رموه بالادرة (وقد تعلون أني رسول الله البكر) يعني تؤذوننى وأنتم عالمون عكساقط مياانى وسول الله ألبكم والرسول يعظم ويوقرو يعسترم ولايؤذى (فلماذاغوا)أىءدلواومالواءن الحق (أزاغ الشفاونهم)أى أمالهماءن الحق الى غمره (والله لايهدى القوم الماسقين) أى لايهدى من سبق في علمانه فاسق خارج عن طاعته وهداسه وهذا ثنييه على عظم الذاء الرسسل حتى ان أداهم دؤدي الى المكفر و زيتم القاوب عن الحسدي (واد قال عيسى ابن مرام يابي اسرائيل افرسول الله اليكم) أى افي رسول أرساف اليكم بالوصف الذى وصفت به قى النو را ة (مصــ دّقالمـابين بدى من التّو راة) أى انى مقرم مــ ترف بأحكام الموراة وكنب الله وانبياله جُماعى قد تقدّم (ومبشر ابرسول يأتى من بعدى) أى يُصدق بالتو والفعلي مثل تصديقي فكا منه قدل مااسمه فقال (اسمه أحد) عن أبي موسى فال أمر

ق خاذن ع عن الحق (أزاغ الله فاوجهم) عن الهداية أولماتر كوا أواص مرع فورا لايمان من قاوجهم أوفل اختار وا الزيغ أراغ الله فاوجهم أوفل الختار وا الله لا يهدى الفوم الفاسقين) أى لا يهدى من سبق في علمه اله فاسق (واد قال عيسى ابن مربع بابنى اسرائيل) ولم يقل يا قوم كا قال موسى لا به لا دسب له فهم فيكو نواقومه (افي وسول الله المبكم مصدقا لمابين يدى من الموراة وم اشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحد) أى أرسلت البكم في عال تصديق ما تقدمنى من الموراة وم المنافق من يعدى بعدى المدين بكتب الله وأنبيا به جماعي تقدم وتأخر بعدى حجازى وأبو عمرو وأبو بكروهو احتيارا الحال وسبويه وانسب مصدفا ومبشرا بحافى الرسول من الارسال

( فلسانياءهم) عيسي و محدعلهما السلام (بالبينات) بالمجترات (خالواهد المسرميين) سلومز دويل (ومن أظلم من اغري على الله المكان على القوم الطالمين) وأي الناس أشد ظلسا من يدعوه وبه على لسان تبيه الى الاسسلام الذي له يه سسادة الدارين في مل مكان اجابته اليه افتراء الكذب على الله يقوله لكلامه الذي هود عاء عباده الى الله يقد المعروا المتحركة ب عن وقويه (يريدون ليطفو الورانة بافواهيم) هذا تمكم بهم في ادادتهم ابطال الاسلام الملق هذا معروا استعركة ب

وسول الله صلى الله عليه وسلم أحدابه ان يأتو النجراشي وذكر المديث وفيه قال محث النجاشي يقول أشهدأن عجدارسول اللهوانه الذى بشريه عيسى ولولا ماآنافيه من الملك وماتحه حلت من أمرالناس لاتيته حثى أحسل نعليه أخرجه فأوداود وعن عبسدالله بنسلام فالمكنوب في التوراة صدفة محمدوعيسي بالمريم يدفن معسه نقال أبود اود المدفى قديقي في البيت موضع قبر أخرجه الترمذى عن كعب الاحباران الحواربين قالوالعيسي صلى الله عليه وسسلماروح الله هل بعد نامن أمة قال نعر بأقى بعدكم أمة حكاء علماء ابرار أتقياء كانهم فى الفقه أنبياء يرضون من القداليسيرمن الرزق و برضي القدمنهم المسيرمن العمل (ق) عن جدير بن معاجر ضي الله عنه فال فال وسول الله صلى الله عليه وسلم في جسة أسماء أناهُمذ وأنا أحد وأنا الماحي الذي يمعوالله فبالكفر وأناالح أشر آلذى يتحشرا لنساس على فدى يوم القيامة وأنااله اقب الذي لبس بعدى ني وقد سماه الله تعمالي رؤفار حيما وأحدد يحتمل معنيين أحدهما الهمسالغة من الفاعل ومعناه ان الانتياعكهم حادون لله عز وحسل وهوأ كترجدالله من غيره والشافي انه مبالغة من المفعول ومعنّاه ان الانبياء كلهم محمودون لسافه ممن الخصال الحيسدة وهواكثر مبالغة وأجع للفضائل والمحاس والاخلاق التي يحمد بهامن غيره (فلما ماء هم البينات) قيسل هوعيسيء لمبه العسلاة والسلام وقبل هو محمد صلى الله عليه وسلم (قالوا هذا سحرمبين) أي ظاهر (ومن أعلم من افترى على ألله الكذب) أيومن أقبع ظلم أيمن بلغ افتراؤه ان يكذب على الله وذلك انهم علوا ال مانالوه من نعمة الله فن الله في الله على وآبه (وهو يدهى الى الاسلام) معنى الاتية أى المناس أشد ظلما بمن يدعوه ربه على لسان فيه صدلى الله عليه وسدم الى الاسلام الذى له فيسه سعادة الدارين فيجعل مكان اجابته افتراء الكذب على الله بقوله هد اسعر مبين (والله لا يهدى القوم الظالمين) أي لا يوفقهم الهداية لماعلم من حالهم عقو بة لهم (يريدون لبطفو أفوراند بأفواههم) بني ارادتهم ابطال الاسلام بقولهم في القرآن هذا معر (والله متم نوره) يعنى متمالحق ومظهره وصلفه غايته وقال ابن عباس مظهر دينه (ولوكره الكافرون هوالذي أرسل رسوله بالحدى ودين التق ليظهره على الدين كله) أي ليعليه على الاديان المخالفة له ولقدف ل ذلك فله بيق دير من الاديان الآوه و مغاوب ومفهور بدين الأسلام (وأوكوم المشركون) قوله مروحول الأبهاالذين آمنواهل أدلك على تجارة تضيكم معذاب ألم الزلت هذه الا يذحين فالوالونع أى الاعمال أحب الى الله عز وجل لعملنا أه واغمام المتعارة لانهم يربحون فيسه رضا الله عزوجسل ونيل جنته والغباء من النار ثميين تلك التجارة مقال تعالى (تؤمنون الله ورسوله وغياهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم حمرلكم) اى الذى أَمْرَكُم به صَ الاعِـانوالِهادىسببله (انسَــَنتم تعلون يغفرلنُّم ذنوبكم) هذالْجواب قوله

بقولهم في القرآن هذا سمرمثلت عالهم يحال من ينفزني ورالشمس فيسه ليطفئه والممول محذوف واللزمالتعليل والتقدير بريدون الكذب اسطفوا قُوراته بأفواههــم أي یکازمهم(والله متمفوره) مكو وجزة وعلى وحفص مترنوره غسيرهم أيمتم الحقوميلغه غاشه (ولو كره الكافرون هوالذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق) أى الماد الحنيفية (ايظهره) ليعليه (على الدين كله) عسلىجيع الادمان المخالفة له ولعمرى لقدنهل فحابق دينمن الادبان الاوهو مفاوب مقهوربدين الاسلام وعن مجاهد اذانزلءيسي لميكن في الارض الادين الأسلام (ولوكره المشركون ياأيها الذين آمنواهل أدلكم على تبارة تنعيكم معذاب المر)تنصيكه شامى (تؤمنون) استنناف كانهم فالواكيف نعمل فقال تؤمنون وهو عمني آمنوا عندسسويه

وفداً أجيب بقوله بغفرا كم ويدل عله عقراء أبن مسعود آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا واغاجى عنومنون بعلى لفظ المسبوللا يذان بوجوب الامتثال وكانه امتئل فهو بخبر عن اعان وجهاد موجودين (بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموال كم وأنفسك ذاكم) أى ماذكر من الاعان والجهاد (خيرلك) من أموالكم وأنفسكم (انكنم تعلمون) انه خيرلك كان خيرالكم وأنفسكم انه خيرلك كان خيرالكم وأنفسكم فتغلم ون وغلم وناهم ونوبكم

ويد نطكم بينا تقيرى من شعب الانهاد ومساكن طيبة فى جناف عدن المحافة وخاود بقال عدن بلكان اذا أقام به كذا قيل (ذلك الفوز المنظم وأخرى شبونها) ولكم الى هذه المذكورة من المغفرة والثواب فى الا تجاد نعمة أخرى عاجلة بحبو به البكم ثر فسرها بقوله (نصر من القدوفع قربب) أى عاجل وهو القرمكة والنصر على قريش أوفع فارس والروم وفى نحبونها ألى من المثن بين على عبدة العاجل وقال صاحب الكشاف معنا ، هل أدلكم على تجارة تنجيكم وعلى تجارة أخرى تعبونها ثم فال نصر أى هي نصر (وبشر المؤمنين) عطف على تومنون لانه في مدنى الامركانه قيل آمنوا وما هدوا بشركا الله و بشريار سول الله المؤمنين بذلك وقبل هوعطف على المرادا قبل بالم الذين آمنوا سه من أدلك (بالم الذين آمنوا

[كونوا أنصار الله) أي أنصار دينه أنصار الله عازي وأنوعمرو(كافالءيسي ابنامريم العواريين من أنصاري الحالله) ظاهره تشبيه كوتهم أنصارا بقوله عيسى عين قال المهم من أنصارى الى الله ومعناه منجندي متوجهاالي نصرة الله ليطابق جواب الحواربين وهوقوله (قال الحواريون نحن انعماراته) أى فعن الذين منصرون اللهومعنى من أنسارى من الانعسارالذين يختصون بى و بكونون معى فى نصرة انتهوا لحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به وكا وا اثنى عشررج لاوحواري الرحدل صفيه وغالصه منالحوروهوالبياض الخ لص وفيل كانوا قصار ين بحورون النياب أى ببيضونها (فا منت طائفة مربني اسرائبل)

تؤمنون باللهورسوله وتجاهدون لان معناء معى الامروا لمنى آمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله أى ادافعلم ذلك يففوله كم ذنو بكم (و يدخلكم حنات تجرى من تحتما الانهاد ومساك طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم) يُعنى هذا الجزاء الذى ذكرهو الفوز العظيم (وأخرى تعبُّونها) أى واكتبارة أخوى وقيل الكرخصلة أخوى تعبونها في العاجل مع تواب الاستوة وتلك الحصلة (نصرمن الله وفق قريبٌ) قيسل هو النصر على قريش وفقح مكة وقيل فق مدائن فارس والروم (ويشرا لمؤمنين) أى يامح ذبالنصرفي الدئيسا والجنة في الاستخرة ثم حضهم على نصر الدبن وجهاد المخالمين فقال تعالى (ماأيم الذين آمموا كونوا أنصار الله كافال عسى ان مرم المحوار بينمن أنسارى الى الله) أىمُع الله والمعنى انصروادين الله كانصر الحوار بون دين الله الما فال لهسم عيسى من أنصارى الى آلله (قال الحواريون نيمن أنصار الله) وكانوا الني تشر رجلا أول من آمن بمسىعليه السلاة والسلام وحوارى الرحل صفيه وخلاصته ومنه قوله صلي الله عليه رسلم حواري الزيير (فالمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة) قال ابن عباس في زمن عيسي علَّيه المعــُـلُاواُلســلام وذلكأانه لمــاوفع تفرق قومه نلاث نوفُ فوقة قالوا كان الله فارتمع وفرقة فالواكان ابن اللفوفعه وفرقه فالواكان عبدالله ورسوله فرفعه وهم المؤمنون وأتب كل فرفة منهمطا تفة من النساس فاقتتاوا فطهرت الفرفتان المكافرتان على ألمؤ منين حتى مث الله محمد اصلى الله عليه وسلم فظهرت الفرقة المؤمنة على السكافره فذَلك قولة تعالى (فأيدنا الذين آمنواعلىءدوهم فأصبعواظاهرين) أىفالىيروقيل معنساء فاصبحت يجمة منآمن بعيسي طاهرة بتصديق ممدصلي الله عليه وسلمأن عيسى روح الله وكلفه والله أعلم براده واسراركتابه ونفسيرسورة الجعةي

وهىمدنية واحدىءشرة آباومائة وتحانون كله وسبعمائه وعشرون حرفا

فرسم القدار حن الرحيم

المقالة عزوجل (يسبع تقدما في السموات رما في الارض الملك القدّوس العزيز الحكم هو الدى بعث في الامين) يعنى العرب وكانت العرب أمة أمية لا تكتب ولا نقراً حتى بعث في منافق عليه كانه منسوب الى أمه (رسولام نهم) بعنى شجداً صلى الله عليه وسلم يعلمون نسبه وهومن حقيهم وقد ل أميام ثلهم واغيا كان أميالان نعنه في كتب

بعيسى (وكعرتطائنه) به (فأيدنا الذين آمدواعلى عدوهم) فقو بنامؤمنهم على كفارهم (فأصبحواظ هرين) فغلبواعلهم والمقولى المؤمنين والمدائنة على السولة المؤمنين والمدائنة على (سورة الجعة مدنية وهى حدى عشرة آية) (بسم التدار حس الرحي) (يسبح الدمافي الدعوات ومافي الارض الماك السيرة المعرف المنافية والمنافية المنافية والمنافية و

بالما النبوهم المعذوها من أهل المهوة وأهل الحيرة من أهل الانبار (يتلواعلهم آمانة) القرآن (ويريخيم) ويعلق هم من الشرك وخيات الجساهلية (ويعليم الكتاب) القرآن (والحكمة) السنة أوالفقه فى الدين (وان كانوامن قبل) من قبل جمد صلى الله عليه وسسلم (لفي ضلال مبين) كفروجها له وان يخففة من الثقيلة واللام دليل عليما أى كانوافي ضلال لاترى ضلالا أعظم منسه (وآخر من منهم) مجرور ٢١٦ معطوف على الامبين يعنى انه بعثه فى الامبين الذين على عهده وفي آخرين من

الانبياء النبي الاى وكونه بذه الصغة أبعدمن توهم الاستعانة بالكتابة على ما أقبه من الوحى والحصيمة ولتكون ماله مشاكلة لحال أمته الذين بعث فهم وذلك أقرب الى صدة (يتاوا علم ماآماته) أى التي تبين وسالته وفيل آماته التي يقيز بها الحالال من المرام والحق من الباطل (وَرَزُكُهُمُ) أَى اطهرَهُم من دنس الشركُ (وَيَعْلَهُمُ الكِتَابِ) أَى القرآن وفيسل الْغُوانُضُ (ُوٱلْحَكُمَةُ ) قبل هي السنة (وان كانوامن قبل) أي من قبل ارسال محدصلي الله عليه وسلم الهم (الى صلال مبينوآ خوين منهم) أى من المؤمنين الذير ظهروايدينون بدينهم لانهم اذا أسلّوا مسآر وامنهم فأن المسليركاء مأمة واحدة وفيل أرادبالا شنوين البعم وهوقول ابن عمر وسميد ابن جبير وروايةعن مجاهديدل عليه ماروىءن أبي هريرة رضي اللهعنسه قال كناجاوساءند الني صلى الله عليه وسمه إذنز لتسورة الجعة متلاها فلمأ بلغ وآخرين منهم لما يلحقوابهم قالله رحس بارسول اللهمن هؤلاء الذين لم بلحقو ابتساط يكلمه حتى سأله ثلاثا فالو والمان الفارسي وينافوضع وسول انتهمل انتعمليه وسسطهده على سلسان وفال والذىنفسى بدملو كال الايمسان بالثر بالتنآوله رجال من هؤلاء أخرجاه في العصمين وقيدل هم التابعون وقيدل هم جيم من دُخلُ في الاسسلام بعدالنبي صسلي الله عليه وسُسلم الى يوم القيامة (لما يلحقو أجم) لم يدركوهم ولكنهم باؤابعدهم وقيل لميلحقوا بهم فى الفضل والسابقة لان التابعين لايدركون شأ والعصابة (وهوالعريز)أى المالب الذي قهر الجيارة (الحكيم) أى الذي جعل محل مخاوف يشهد بوحدانيته (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) يمني الأسلام وقيل النبؤة خصب بالمحمداصلي الله عليه وسلم (والله ذو الفضل العظيم) أي على خلقه حيث أرسل فهم رسوله محدًّا صلى الله عليه وسم قول تعالى(مثل الذين حلوا التوراة) يعني الهودحيث كلفو االقيام بها والعمل بحافها وليس هومن الحسل على الطهرواغ اهومن الحالة والحسل هو الكفيل (تم في عاوها) أي لم بعماواعِمافيهاولمِيوْدواحقها ( كاثل الحاريحمل أسفاراً) جعسفر وهي الكُنْبُ العظام من أ العلم سمى سقوالانه يسفرع فيهمن المعنى وهذامثل ضربه الله تعمالى المهود الذين أعرضواعن الممل بالنوراة والابحان بمحمد على الله عليه وسلم شهوا اذلم ينتفعوا بحافى التوراة الدال على الاعان عمد على الله عليه وسلمها لحارالذي يعمل الكتب ولايدرى ما فها ولا ينتفع بها كذلك الهودالذين يغرؤن التوراة ولأيتنقعون بهالانهسم خالفوا مافيها وهذا المثل يلحق ممن أميفهسم معانى القرآن ولم يعمل بسافيه وأعرض عنسه اعراض من لا يحتاج السه ولحسد أقال ميمون بن مهران باأهل القرآن البعو القوآن قبل ان بتبعكم تم تلاهذه الاسمة تأذم هذا المثل والمرادمته دمهم فقال نعالى (بلس مثل القوم) أي شرمة لامثل القوم (الذين كذيو ابا كان الله) يعني محداصلي الله عليه وسدا وماأتي به من آيات الغرآن وقبل المرادمن الأسمات آيات التوراة لأنهم

الاميين(١ـايلمقوامم)أي لم لمقواجم سدوسيلمغون بهموهم الذين بعد الصابة وضي اللهءنهم أوهم الذين بأتون من بعدهم الى وم الدين وفيل همالجم أو منصوب معطوف عملي المنصوب في ويعلهه مأى يطهمو سيرآخر يزلان التعليم اذاتناسق الى آخر الرمان كان كله مستندا الى أوله فكا نه هو الذي تولی کلماوجدمنه (وهو المزيزالمكم)في تكينه رجلا أميامن ذلك الامر العظيرو تأسده علسه واختذأره المامين بين كافة الشر(ذاك) الفضدل الذى أعطاه محمداوهوأن يكون بى ابناء عصر دونبي أبناء المصورالغوارهو (فضل الله يوتيه من يشاء) أعطاءه وتقنضيه حكمته (والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حاوا المتوراة) أي كلفواعلهاوالعمل بأفها (تملم يحملوها) تم لم يعملوا يهامكانهم لم جاوها (كتل الحاريحمل أسفارا كجع

سفروهوالكتاب الكبيرو يحمل في محل النصب على الحال أوالجرعلى الوصف لان الحسار كاللهم في قوله كذبوا مولقدا من على الله يسبق بنه المهود في انهم حله التوراة وقراؤها وحفاظ مافها ثم لم يعملوا بهاولم ينتفعوا با "ياتها وذلك أن فها نعت وسول الله صلى الله عليه وسلم والبشارة به فلم يؤه فوا به بالحسار حل كتبا كبار امن كتب العلم فهو يشي بها ولا يدرى منها الاماعر بعنبيه وقله ومن الكدوالنعب وكل من علم ولم يعمل سلمه فهذا منه (بئس مثل القوم الذين كذبوا با "يات الله الله الله المناهم وهم المهود الذين كذبوا با "يات الله الدالة المناسمة لامثل القوم الذين كذبوا با "يات الله الدالة المناسمة لامثل القوم الذين كذبوا با "يات الله الدالة المناسمة للها و المناسمة المناس

على صفة نبوة محدصلى المقطيه وسلم (والقلايم دى القوم الغلالين) أى وقت انعتسارهم الغلم آولايم دى من سبق في علم أنه يكون ظالم القريا أيم الذين هادوا) ها ديم و داذا تهود (ان زهتم انكم أوليساء للمن ١٧٠٠ دون الناس فتنو الموت ان كنتم

صادقين) كانوايغولون غين أساء الدواحباؤه أي انكان قواكم حفا وكنتم على ثقة فتمنوا على الله أن عيتكمو بتقلكمسريعا الىداركرامتمالي أعدها لاوليائه ثمقال (ولايتخنونه أبداء الدمن أيديهم) أى بسب ما قدموا ص الكفرولافرق بينالاولن فيانكل واحدة منهما نغ الستقيل الأأن في أن تأكيداوتشديداليسف لافأنى مره بلفظ النأكيد ولن بقنوه ومرة بغير لفظه ولا يتنونه (والله علم بالظالمين)وعيد لهم فل أن الموت الذي تفرون منه) ولاتعسرون أن تغنوه خمفة أن تؤخذوا و بال كفركم (فانه ملاقيكم) لابحيالة والحساد خعران ودخلت الفاء لتضمن الذي معنى الشرط (تمزدون الى عالم الغدب والشهادة نىسكىءاكنى تعماون) فيعار يكم بالنتم أهله مر العقاب (ياليم الذين آحنوا اذ الودىالمساوة من يوم الحمة) المداء الإذان ومن سان لاداوتفسيرله ويوم الجعة سيدالامام وفي الحديث من مات يوم الحما كتب الله أجرشه دووق

كذبوابها - ين تركوا الابمان عمد صلى الله عليه وسلم (والله لايم دى القوم الظالمين) أى لايهسدى من سبق في عله أنه يكون ظالماً وفيسل يعنى الذين ظلوا أنف مم يتكذب آمان الله وأنسائه (قل) أى قل ما محد ( بالميم الذين هادوا أن رعمتم أنكم أوليا الله من دون الناس) أي من دُونَ مُحَدَّصُـ لَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسُـ لَّمُ وَأَصَّابُهُ (فَتَمْنُو اللَّوْتُ) أَى أَدْءُواعِلَى أَنْفُسكم بالموث (انكنتّم صادقين) يعنى فيماز عمم أنسكم أبناءالله وأحباؤه فان الموت هوالذَّى يُوصلكم اليه لان ألا تنوهٔ خمير لأوليا الله من الدنيا (ولا يقنونه أبداء اقدمت أيديهم) أي بسبب ما فدموامن الكفر والتشكذيب (والله على بالطأنين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم) أى لا ينفعكم الفرار منه (ثم تُردُونا في عَالْمُ الغيبُ والشهادة فينبِثُكِ عِلَا كُنتم تعماون) فَبِهُ وُعَيْدُونَمُ دَيْد فَوْلِهُ عَز وحسل (باأيهاالذين آمنو الذانودي الصاوة) أي لوقت الصلاة (من يوم الجعة) أي في يوم آلجعة وأرادبهذاالنداءالاذانءندنعودالامامءلى للنبزالغطية لانه لمتكن فيعهدرسول المقصلي الله عليه وسلمنداءسوه كان اذا جلس صلى الله عليه وسلم على المنبراذُن بلال (خ) عن السيائب بن بريدقال كانالنداء يوم الجعمة أوله اداجلس الامام على المنبر على عهدوسول القه صلى الله عليه وسلواف كروهم فلباكان عمان وكثراناس زادالنداءالتانى على الزوراء زادف رواية فثبت الامرعلى ذلك ولابي داود فال كان يؤذن بينيدي النبي صلى القاعليه وسسم اداجلس على المنبر ومالجهة على باب السعيد وذكرتعوه الزوراء موضع عندسوق المدينة قريب من السعيدوقيل كان مرتفعا كالمارة واختلفوا في تسهية هذا اليوم جعة فقيل لان الله تعالى جع فيه خلق آدم وقبللان الله تعالى فرغ من خلق الاشياء فيه فاجتمعت فيه الخاوقات وقيل لاجتماع الجماعات هيه للصلاة وقبل أول من سمي هــذا المومجعة كعب بناؤي قال أنو " لمه أول من قال أما بعد كعب من لـوى وكان أول من "مي الجمة جمة وكان بقال لهابوم المروبة عن ابن سيرين قال جمع أهل الدينة نبل أن يقدم الني صلى الله عليه وسسط المدينة وقبل ان تنزل الجمه وهم الذين سموا الجعسة وقالو اللهوديوم يجتمعون فبهكل سبعه أيأم والمصارى يوم فها فلنعمل يومانع تسمع فيه فنذكراهم الله تعالى ونصلي فقالوا يوم السبت الهودويوم الاحد للنصارى فاجعاوه يوم العروبة تمأنزل الله تعمالى في ذائمًا بها الذين آمنوا اذا نودي العمالاة الاتبة عن كعب بن مالك انه كان اذا سمع المنداء ومالجعب ترحم لاسعدن ورارة فقالله ابنه عسيدا لرجن بالأرب اذا سمعت النسداء ترجت لاسعدين زرارة فاللانه أول من جعبناق هزم النبيت من حرة بني بداضة في نقسع بقال له نفسع الخضمات فلت له كم كنتم يومند فال أر بعون أخر حه أبود اودوأما أول جعة جعها رسول الدصلي الله عليه وسدم بأحدابه فذكر أحداب السيران النبي صلى الله عليه وسيم المادخل المدنسة مهاجران لقباء على بنى عروين عوف وذلك يوم الائمين للنق عشره خلت من رسع الاول حين امنيد الصعبي فأفام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والاوساء ويوم الجيس وأسس مستعدهم تم نوح مربين أظهرهم يوم ألجعه عامداالى لدينة فأدركنه صلاة الجعة في بني سالم ابنءوف في بطن واديهم وقد اتخدوا في دلك الموضع مسجد الجسمع ميه رسول الله صلى الله عليه وسيموخط وفوله تعالى (فاسعوا الىدكرالله) اى فامضوا البسه واعماواله وليس المراد من المسى الانبراع في المشى وأغسا الموادمسسه العسمل وكال يمومن المطاب يقوأ فامصوا لى

فتنه القبر (فاسموا) فامضوا وقرئ بها وفال الغراء السبي والمغني والذهاب واحدوليس المرا دبه السرعة في المشي (الى ذكرالله) أي الى الخطبة عندا لجهور و به استدل أيو حنيفة رضي الله عنه على ان الخطيب اذا افتصر على الحداله جاز ذكرانله وقال الحسس أماو الله ماهو بالسيء على الاقدام وافد نهو أأن بأقوالى العسلاة الا وعليم السكينة والوقار ولكن بالقاوب والنية والخشوع وعن قتادة في هذه الا يه فاسموالى ذكر الله قال السبى أن تسبى بقلبة وعلى وهوالمي البهاو كان يتأول قوله فلما بلغ مه السبى بقوله فلما مثى معه (ق) عن أبي هر برة رضى الله عنه قال قال والرسول الله على الله عليه وسلم اذا سمعة الاقامة فامشوالى السلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرع وافعالد وكم فصاوا وما فاتكم وأغواوفي و وابه فادا أفيت العسلاة والاتأنوها تسبون والوها تشون وعليكم السكينة وذكره وادمسا فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فهوفي العسلاة والمراد بقوله فاسعوالى ذكر الله العسلاة وقال سعيد بالمسب هو موعظة الامام (وذروا المسبع) يعنى البيم والشراء لان البيم السم بنيا ولهما جبعاوهومن لوازمه والخايجوم البيم والشراء عوالشراء لان البيم والشراء (خيراكم) أى من المنابعة وترك البيم والشراء (خيراكم) أى من المنابعة في قال المنابعة وترك البيم والشراء (خيراكم) أى من المنابعة في قال المنابعة وترك البيم والشراء (خيراكم) أى من المنابعة في قال المنابعة وترك البيم والشراء (خيراكم) أى من المنابعة في قال المنابعة وترك البيم والشراء (خيراكم) أى من المنابعة في قال المنابعة وترك البيم والشراء (خيراكم) أى من المنابعة في قال المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنابعة وترك البيم والشراء (خيراكم) أى من المنابعة في المنابعة في قال المنابعة في المنابعة في

وفصل ف نصل المعدُّوا حكامها واغ اركها في وفيه مسائل والسناة الاولى في فضلها م) عن أنى هر ر فرضى الله عنسه فال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم خسار موم طلعت عليسه الشمس ومالجعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منهازا دفير واله ولاتفوم الساعة الافي يوم أجَّعة (ق) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وساعة كريوم الجعة ففال فيهساعة الابوافقهاعبدمسلوهو يصلى سأل الله فهاشما الاأعطاه اباه وأشار بيده يقلها (ق) عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم عال من اغتسل وم الحدسة غسل الجنابة عراح في الساعة الاولى فكأغاقر ببدية ومن راح في الساعة الثائمة فكالخيافر بيقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكا عاقرب كبشاأقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكا عاقرب دجاجمة ومن واحفانساعة الحمامسة فبكا غماقرب ببضة فاداأ حرم الامام حضرت الملائكة يستعون الذكر وفي روامة اذا كان وم الحصة كان على كل باب من أبواب المساج دملا لله مكتبون الاول فالاول فأداجلس الأمام طووا العصف وعاؤا يستمعون الذكريق لدمن اغتسل وم الجعة غسل الجنابة معاه غسلا كغسل الجنابة (م) عنه ان رسول القه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسدن الوضوء ثم أفى المعد واستمع وأنصت غفراه مابيسه وبين المعة الانوى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس ألحمى فقدلعا فولده ومن مس الحمي فقد لغامعناه الميشغله عن ماع اللطبة كالسفاد الكلام فعداد كاللغو (خ) عن عبدادة قال ادركني أبوعيسي وانا داهب الى الجمه فقسال معت الني صلى الله عليه وسلم بقول من اغسرت قدماء في سيل الله حرمه الشعلى النساره عن أف هر برء رضى الشعنم قال خوجت الى الطور فرأ بت عص الاحسار فلست معه فدنىعى النوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلموكان فيساحدنه أنقلتله فالرسول المصلى الله عليه وسلم خيريوم طلعت عليه الشمس يوم أبلعة فسه خلق آدم وهيه أهبط وفيسه مات وفيه تيب عليه وفيسه تقوم الساعة ومامر دابة الاوهى بيخة بوم الجعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقامن السياعة الاالجن والانس وفها ساعة لا توافقها عبدمسلموهو يصلى دسأل الله تعالى شيئا الاأعطاء اماه قال كعب دال في كلُّ منة يوم فقلت بلف كل جعة فقرأ كعب النوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هال

وذرواالبيع) أرادالام يتراثما يذهل عن ذكرالله من شواغل الدنيا واغا خص البيع من بينها لان رما لجمة بنكائرويم البيع والشراء عندالزوال فغيل المرادروا تجارة الاتنواواسعوا الدكرالله الذي لاشئ البيع الذي نفعه يسبير البيع الذي نفعه يسبير إدليكم) أى السبي الحذكر التد (خيرلكم) من البيع والشراء (ان كنتم تعلون والشراء (ان كنتم تعلون

لوهربرة ثمالقيت عبدالله تنسيلام فحذتته بحلسي سمكعب الاحدار وماحدثته في يوم الجعة فقال عبدالله بنسلام قدعلت أي ساعة هي قال أوهر بره فقلت أخبر في بهاولا تكن عني وفي دواية تضعلي قالهي الوساعة في وم الجمة فالأوهر و قلت وكيف تقول آخو ساعة في وم الجمة وقدقال رسول اللمصلي القمعليه وسيبرلا يصادفها عبدمسم وهو يصملي وتلك الساعة لاصلى فها فالعبدالله بنسلام ألم يقل رسول الله مسلى الله عليه وسيلم من جلس مجلسا ينتظو سلاةً فهو في صلاة حتى بصلها قال أبوهر رو فقلت بلي قال فهو ذلك أخر حدمالك في الوطا والنساق (خ) عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم لا يغتسل رجسل بوم الجمة ويتطهرمااستطاعم الطهورويدهن مندهنه وبمس منطبب بيته ثريخرج فليفرق بين النَّدِينُ ثَمْ يَصَلَّى مَا كُتَّبُ لَهُ ثَمْ يَنْصِتُ ادَّاتُكُمَّا مِالْامَامِ الْاغْفِرَلَةُ مَا بِينَهُ و بينَ الجَمَّةُ الْآخَرَى ﴿ عَن أوس سأوس الثقفي فالمسمعت رسول الله صدلي الله عامه وسيل يقول من غييل واغتسل ومكر وأيشكر ومشىولم ككبود نامن الامام ولم للغرواسقع كانتاه بكل خطوة أجرعمل سنة صيامها وتسامها أخرجه أبوداودوالنساق فالأبوداودسة لمكسول عن غسل واغتسل فالغسل رأسه وجسده والمسئلة الثانية كاف اثم تاركها (م)عن عبدالله بن عمرو بن العاص وأبي هر برة الهسما محمارسول اللهصلي الدءليه وسسط يقول على منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجعسات أولينسمن الله على فاو بهدم ثم ليكون من العاطان عما أى البعد دالصيرى وكان أو صعدان رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال مستراة ذلات جع تهاوناطسع الله على قلبه أخوجه أوداود والنساق وللنرمذي نعوه (م) عن ان مسعو درضي الله عنه عن النبي مسلى الله عليه ومسلم قال لقوم يتغلفون عن الجعة همت الآم رحلاان بصيلى بالناس ثم أحوق على رمال يتخلفون عي الجعة سوتهم فالمستلة انثالثة كجف تأكمدوجوجها فالبالعلماء صلاة الجعدهي من فروض الاعدان فقب على كل مسلم وبالع عاقل دكومقيم ادالم يكن له عذو في تركهاومن تركهامن غيرعدواست فالوعيد اماالمي وآلجنون ولاحمة علهمهالانهماليسام اهدالفرص ولاجمة على النساعالاتعاق يدل عليه ماروى عن طارق سشهاب أن رسول الله سلى الله علمه وسيرقال الجمسة حق واجب على كل مسلم في جاعة الاعلى أربعة عبد عاول أواص أه أوصى أوم رس أخرجه أوداودوهال طارق رأى الني صلى الله علمه وسماو بعصاص اعصاب الني صلى الله علمه وسدار ولم يسمم منه شدائه على عدد الله ي عروب العاص رضى الله عهدا ان رسول القهصلي الله عليه وسلم فأل الجعة على مسمع النداء آخرجه أنود اود وقال رواه حاءة ولم روموه واغاأ سنده فمصه أهين أي هريرة ان السي صلى الله عليه وسلم قال الجعة على من آواه الليل الىأهل أخرجه الترمدي ولاتجب الجمهءلي العسدو فال الحسس وتباده والاوزعي تحبءلي العبدالكاتب وعن أحددق المبيدروا يتان وتعب الجمة على أهل القرى والبوادي اداسعوا النداءمن موصع تقام فمدالجعة فيلزمهم الحضور واللايسمعو افلاجعة عليمو بهقال الشافعي وأجدواسعق وأاشرط انسلنهمنداءمؤدنجهوري الصوت يؤدن فيوقث تكون الاصوات هادية والرياحساكنة فيكل قرية تبكون من موضع الجمة في القرب على هـ دا القدريجب على أهلها حضورا إحة وقال سعيدين المسيب تجب الجعة على من آواه المبيت وقال الزهرى تجب على من كان على مستمة أميال وقال ربيمة على أربعة أميال وقال مالك والميث على ثلاثة أميال وقال أوحنيفة لاجعمة على أهل السواد سواء كانت القرية قريمة أو بعيدة دليسل الشامي

ومن وافقه ماروي المخارى عن الن عباس قال ال أول عمة جعت دهد وحد في مسعد رسول اللهصلي الله عليه وسيلفي مسجد عبدالفيس بجؤ الي من البحرين ولاي داو دفعوه وفيه يحؤاتي قرية من قرى المحرين ﴿ المسئلة الرابعة ﴾ في تركها لعذر كل من أو عذر من من أو تمهد مريض أوخوف جازله ترك الجعسة وكذاله تركها بعسذوالمطروالوحل بدل على ذلك مارويءن ابن عبساس انه خطب في يوم ذي ردغ فأص المؤذن فلسايلغ حي على المسلاة قال قل المسلاة في الرحال فنظر بعضهم الى بعض كانهم انكر واذلك فقال كانكم انكرتم هداان هدا فعلدمن هوحبرمني يعنى النبى صبلى اللهء لميه وسبلم وانهاء زمة وان كرهت أن أحرجكم زادفى رواية فقشون في الطين والدحض والزلق اخرجه العارى ومسلوكل من لا تجب علسه الجعة فاذا حضر وصلىمع الامام الجعة سقط عنه فرض الظهر ولكن لابكمل به عدد الذين تنعقد بهم الجعة الاصاحب العدر فأنه اذاحضركل به العدد والمسئلة الخامسة ك في العدد الذي تنعقد به الجمية اختلف أهل المدولة فالعدد الذي تنعقديه الجمة فقيل لا تنعقد ما قل من أربع من رجلا وهوقول عبيدالقهن عسدالله وعمر تن عسدالعزيزويه فال الشيافي وأجيدوا معنى قالوا لاتنعقد الجسمة ماقل من أربعين رجسلامن أهل الكال وذلك مان مكونو اأحر اراما اغين عاقلين مقيمن في موضم لا يظمنون عنه شداء ولاصيف الاطمن حاجمة وشرط هر بن عيد المزيز ان حكون فهم والوالى غمر شرط عند الشافعي وقال على ن أبي طالب لاحمة الافي مصرحامع وهوقول أصحاب الرأى تمعندالى حنيفة تنعفد بأريعة والوالى شرط عنده وقال الاو زاعي وأبو يوسف تسقد بثلاثه أذاكان فهم والوقال الحسن تنعقد باثنين كسائر الصاوات وقالرسعة تنعقدبائيء شررجلا ولايكمل العدد بمرلا تجب عليه الجعبة كالمبدو المرأة والمسافر والصي ولاتنعقدالافي موضع واحدمن البلدو بهقال الشافعي ومالك وأنو نوسف وفال أحدتصم بموضعين اداكثرالنها سوطاق الجامع والمستلة السادسة كولايجو زأن يسافر الرحسل بوم الجعسة بعد الزوال قبل النصيلي الجعة وجو زاصحاب الرأى ان يسامر بعد الزوال اذا كان تفيارق البلدقيل خروج الوقت امااداسا فرقيل الزوال وبعد طاوع الفعرفاية يجوز غميراله يكره الاأن يكون سفره سفرطاعة كحج أوغزو وذهب بعضهم الى اله اذاأصبع وم الجدية مقيما فلايسافر حتى يصلى الجمة بدل على جوازه ماروى عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ين رواحه في سرية موافق ذلك موم الجهية فغدا أصحابه وقال أنخلف فاصلى مع رسول اللهصلي الله عليه وسلم ثم ألحقهم فلماصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه دخال مامنعكان تغدوم مأصحاءك قال أودت ان أصلى معكم أتبعهم مقال لوا تفقت مافى الارض جيعاما أدرك تصل غدوتهم أخرجه الترمذي وروى ان عمر رأى رجلاعليه اهدة السعرواء ويقول لولاان اليوم يوم ألجعة خرجت فقال له عمر انوج فان الجعة لاتحبس عن سفر والمجمعة شرائط وسنن وآداب مذكوره في كتب الغفه وفي هـ ذا القدركفاية والله أعل قاله عزوجل (فادا نصيب الصاوة فانتشروا في الارض) أي اذا فرغ من صلاة الحمة فانتشر وافي الارص للخارة والتصرف في حواثم كم (وانتغو امن فضل الله) بعني الرزف وهذا أمراماحة فالدان عباس انشثت فاخرج وانشثت فاقعدوان شئت فصل الحالمصروقيل توله فانتشر وافى الارض ليس اطلب دنيا ولكن لعياده مس يض وحضو رجنازة وزيارة أخف الله وقيل وابنغوا من فعل الله هوطلب العزوعن عراك بن مالك انه كان اداصلي الجعة انصرف

فاذا قضيت المساوة) أى اديت (فانتشروا فى الارض) أمماياحة (والمنوام قصل الله) الرزق أوطلب العلم أو عيادة المريض أوزيارة أحفى الله

(وانسكرواللهكنيرا) وأشكروه على على ماوفقكم لاداء فرمنه (لعلكم تفلعون واذارأوا عمارة أولموا انفضواالها)تغرقواعنك الهاوتق دره واذارأوا تبارة انغضوا الهاأولهوا الفضواالسه تغسنف أحدهمالدلالة المذكور علمه واغباخص التعارة لانباكانتأهم عندهم روىان اهل للدينه أصابهم حو هوغلاءنقدمدحية ابن خليفة بعبارة من ريت المشأم والني صلى الله عليه وسسار بخطب نوم الجعة فقامو المهقاية معه الا غمانية أواثناعشرفقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محدسده أوخرجوا جيعا لاضرم الله علهمم لوادى تارا وكانو اذا أقدات العيراستقباوها بالطدل والتصفيق فهوالمراد باللهو (وتركوك) بمي المنسبر (قائمًا) تخطب وفيسه دلبسلعلى ان الخطيب ينبغيان بخطب فاتما

فوقف علىباب المعيدوقال اللهم أجبت دعوتك ومليت فربضتك وانتشرت كاأمرتني عُاوَّ زَقْتِي مِنْ فَصَلاتُ وَأَنْتُ مُعِيرِ الْمُرازَقِينِ (وَاذْ كُرُواْاللَّهُ كَثَيرًا) أَيُ اذا فرغمٌ من الصلاة ورجعتُم الى القبارة والبيع والشراء فاذكر وأالله كثيرا قيل باللسان وقيل بالطاعة قبل لاتكون من الذاكرين الله كثيراء في تذكره فاشاوقاء داوم ضطبعا (لعلم تفلمون) هوله تعالى (واذا راواتعارة أولهو النفضو المهاوتركوك قائمًا) (ق) عن جارفال بيغمانحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عبلت هيوقعه واطعاما فانفتاؤا الهاء تي مابق مع النبي صلى المتعلية وسلم الااتناع شريجلا فنزلت هذه الاكية واداوأ واتحاره أولهوا نغضوا الهاوتركوك فاشاوفي واية ان الني صلى المتعليه وسلم كان يخماب فاعسا فجا ت عيرمن الشأموذ كرغو موقعه الااثناعتبر رجلانهم أوبكروعر ولمسلم كنامع الني صسلى القاعليه وسسلميوم الجعة فقدمت سويقة قلل نفربم الناس المافلييق الاانناعشر وجلاأناههم ودكرا المديث وهوجةمن ويحصة المعقباتني عشررجلا وأجيب عنسه باله ايس فيه سيأن اله أعامهم الحمة ستي بكون الحديث حذلا شتراط هداالعدد وقال ابتعباس فرواية عند لمبيق فالمسجد الاثمانية رهط قال سن وأومالك أمساب أهل المدينة جوع وغلامسعر فقدم دحية ينخليفة المكلي بتجارة زيت وطعام من الشأم والنبي صلى الله عليه وصل يخطب فليارأ وماليف م قاموا اليه خشية ان يسبقوااليه فإببق معالني مسلي القعليه وسؤالارهط فهما بوبكر وهمر فنزات هذه الاتية فغال الني صلى الله عليه يسلم والدى نفس محدبيده لويتابعتم حتى لاسق منكم أحداسال بكم الوادى نارا وقال مقاتل سنارسول القهصلي الله عليه وسطيخطب وم ألجمسة اذقدم دحية بن خليفة الكابي من الشأم بالقيارة وكان ادا فدم لم تسف عاتق بالمدينة ألا أتنه وكان مقدم بكل ماعتاج المهمن دنمن ويروز توغيره وبنرل عنداء ارال من وهومكان في سوق المدسية غ صرب الطول لودن الناس هدومه فيفرج اليه الناس لينتاعو إمنه مقدم ذات جعة وذلك فبل اندركم ورسول الله صلى الله عليه وسلمائم على المنبر يخطب فرج البه الناس ولم يدى في المسعدالاا ناعشر رجلاوامرأة مقال الني صلى اللاعليه وسلم كم بقى في المسعد مقالوا اتناعشر رجلاوامرأ وفقال النيصلي الله عليه وسلم أولاه ولاءلسومت كهم الجاره من السهاء فأنزل الله هــذه الأسة وأراد باللهو الطيل وكانب العيراد اقدمت استقباؤها الطيل والتصفيق وقوله تعمال انفضواأى تفرقوا وذهبو انحوها والضميرف الهاراحع الحالف مارة لانهاأ همهالهم وترمست ولا فاعمانة فقواعلى ان هذا القيام كان في الخطبة للمعممة فال علق به سنَّل ان مُسُعودُ أكاب النبي صلى القه عليه وسسط يخطب فاعماأ وفاعدا فال أماتة رؤون ونركوك فاعما فال العلماء أغلمامة فريصة في مسلاة الجعة وقال داودالطاهري هي مستقية وعب ان يخطب الامام فائسا خطبتين يفصل بينهما بمباوس وقال ألوحنيفة وأحدلا يشترط القدام ولاالقمود وتشترط الطهارة في الحطبة عند الشاوي في أحد القواين وأقل ما يقع عليه اسم الحطية أن يعددانه ورصلي على المي صلى الله عليه وسياو يوصى متقوى الله هذه الثلاث شروط في الحطيت حيما وعب ان بقرافي الاولى آية من الفرآن ويدعوالمؤمني في الثانية رلو تراثو احدة من هيذه الخسة لم تصع خطبته ولاجعنه عندالسافعي وذهب أبوحنه فه الى الهلو أني السلعة أوقع ميدة أوتكبيره أخزأه وهمدا الغدرلا يقع عليمه اسم الخطبة وهومأمور بالخطبة والسممة للامام

اذاصعدالمنبران يستقبل الناس وان يسلم عليهم خلافالا بي حنيفة ومالك وهل يحرم الكلام في حال الخطية في منطقة ومالك وهل يحرم الكلام في حال الخطية في منطق في المحدد المام بين العلماء والاصم الديسة منابعة ومالك المحدد المام بين طب لافالا بي حنيفة ومالك في حرك الاحادث الواردة الدالة على هذه الاحكام كالمنابعة المحدد الاحكام كالمنابعة المحدد المحادث الواردة الدالة على هذه الاحكام كالمنابعة المحدد الم

(ق) عن ان عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسايخط خطسة بن مقعد منهما وفي رواية أخرى كان يخطب يوم الجمة وهوقائم ثم يجلس ثم يقوم فينم كالفعاون الآن (م) عن حامر ابن موقرضي الله عنه قال كانت لانبي صلى الله عليه وسلم خطينا في يجلس بينه ما مقرأ القرآن ويذكر الناس زادفي رواية فن حداث أنه كان يخطب جالسا فقد كذب (م) عن كعب بن عرف رصى الله عنسه انه دخل المسحد وعمد الرجن بن الحكم يخطب حالسا فقال أنظر والى هذا الخميث يغطب قاعدا رقد قال الله تعالى واذار أواغبارة أو لهوا انغضو االمهاوتر كولة قامًا (م) عن جاس ابن همرة رضى الله عنه قال كمت أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكأنت صلاته فصداو خطبته تصد ازاد أوداودو بقرأ آيات سن الفرآن و يذكو الناس ، عن أي هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل فال كل خطبة ليس فها تشهد فهي كالبد الجذماء أخرجه أبوداودوالترمدى ولاب داودعنه الأرسول القهصلي الله عليه وسلفال كل كالرم لابيدا ميه بالجدالله فه وأجذم على عن ابن مسعود رضى الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسل كان اذاتشهد فالبالجدلله نستعيه ونستغفره ونموذ باللهمن شرورا نفسيا مريهدي اللهفهو ألمهتد ومن بصلل فلاهادي أوأشهدأ تالااله الاالله وأشهدأ بعمداعده ووسوله أرسده مالحق بشيرا وتذبرابين يدى الساعة مسيطع الله ورسوله فقدر شدومن مصهما فاله لايضر الانفسيه ولايضرالله شيأ وفيرواية ان ونسسأل ابنشهاب عن تشهدرسول اللهصلي الله عليه وسلوم الجعسة فذكرتحوه وفال فيسه وص يعصه مافقد غوى ونسأل اللهر بناأن بجعلناي بطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه اغاضن به وله أخرجه الوداود (م) عن جارين عبداللهرضي اللهعنه فالكانت خطمة رسول اللهصلي اللهعليه وسلم يوم الحمة يحمداللهو بثبي عليه بماهواهل غريقول على انرذلك وقدعلاصوته واشتدغض مأحتى كانه منذرحيش يقول صبحكم ومساكم ويفول بعثت أناوالساعة كهاتين ويفرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أمابعد فان خبرا لحديث كناب التهوخير الهدى هدى محسدوشر الامو رمحد ثانهاوكل بدعه ضلالة ثم يقول أناأوني بكل مؤمن من نفسه من نوك مالا فلاهل ومن نوك دينا أوصياعا فالى وعلى و عن أين مسعود رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذ الستوى على المنع استقباراه وجوهنا أخرجه التومذي (ف) عن أبي هر برة رضي الله عنه الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادافات لصاحبك بوم الجرَّه أنَّه تب والإمام يخطب مقد لغوت، عن نامع ان ابن عمر رأى رجلين يقد ثان والامام يحطب وم الجعة فحصه ما ان اصمتا أخرجه مالك في الموطا قال النشهاب خروج الامام يقطع الصلاة وكلامه بقطع الكلام فأماصفه صلاة الجمة مركعة ان يجهر فهما بالفراءة ولجوار الجعة خس شروط الوقد وهورقت الظهرماس زوال الشمس الحدخول وقت العصر والعدد والامام والخطية ودارالاقامة فان فقدشرط من هذه الشروط الحس يجب ان يصلى ظهر اولا يجو زالامام أن يعتدى الطعب قبل عام العدد وهوأر بعون عندالشافي فلواجمه واوخطب بهمم انفصواقيل افتناح الصدلاة أواهض

فهوخبراز أزفين والقاع وسورة المنافق احدىءشرة آية مدنية وبسماقة الرحن الرحيم (اذاماعك المنافقون **فالو**ا تشهدانك (سولاظة) أرادواتهاده واطأتفها قاوبهم السنتهم (والله يمل الكرسول إيوالله يعلم ان الامركايدل عليه قولم انكارسول الله (والله يشهد انالناهس لكاذون) فى ادعاه المواطأة أواتهم لكاذون فيدلاه اذاخلا عناللواطأة لميكن شهادة فى المغيقة فهم كاذون فتسمته شهادة أوانهم لكادون عندانفسسهم لانهمكافوا يعتقدون أن فولهم انكارسول الله كذب وخبرعلى خلاف ماعلمه حالانخبريتسه (انخذوا أعانهمجنة) وفايةمن السي والقتل وفيددليل على أن اشهديين (فصدوا) الناس (عنسيدل الله) عن الاسلام التنفير والقاء الشبه (انهمساءما كانوا يعمماون)من نفاقهم وصدهم الناس عن سبيل الله وفي ساءمعنى النجيب الذى هوتعظيم أمرههم عندالسامعين (دلك) اشارة الىقولەسانىما كانوايىملون أى ذلك القول الشاهد

واحدمن العددلا يجوزان يصلى بهما لجمة بل يسلى الغلهرولوا فتنقيهم المسلاء ثم انهضوافأصم القوال الشافعي ان بقاء الاورسين شرط الى آخر الصلاء كان بقاء الوقت شرط الى آخر المصلاة فاونقص واحدقبسل ان يسف الامام بجب على الباقين أن يصاوها ظهرا وفيسه قول آخر وهوانه ان بق معدائنان أعهاجمة وقيل ان بق معدوا حدائقها حمة رعند المزني ان انفضو ابعدما صلى جم الآمام ركعة أتمهاجعة والتبق وحده والكان في الركعة الاولى يقها أربعا وأن الفض من المددوا مدويه قال أوحنيفة لكنف العددالذي يشترط كالمسبوق اذاأدرك مع الامامركعة من الجعة فاذاسم الامام أعمالهمة وان أدرك أقل من وكعة أنمه أربعا (خ) عن أنس وضي الله عندان الني صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجعد - بن عبل الشعس (م) عن عبيد الله بن أب رافع قال استغلف هروان أباهر برة على المدينة وخرج الى مكة فصلى بناأ يوهر برة الجمة فقرأ بعدا لجد سبورة الحمسة في الاولى وادَّارا علا المنافقون في الثانسية قال فأدركت الأهر يرة حين انصرف فقآتله انك قرأت بسورتين كانءلي برأي طالب يقرأبه حافي الكوفة فقسآل أبوهر يرداني معدة وسول الله صلى الله عليه وساية وأبهما يوم الجعة (م) عن المعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه ومل يقرأف العبدين وفي الجمة بمسجع أسمر بأل الاعلى وهرأ تاك حدث الفاشية فالواذا اجتم العيدوالجمة في ومواحد يقوأ مدما في الصلاتين ب من جرة تحديد وضي الله تعالى عنهما أن وسول الله صلى الله عليه وسل كان مقر الى المه بسبح اسمر بك الاعلى وهل أتاك حديث الغاشمية أخرجه أبوداودو النساقي وقوله تعالى (قل ماعندالله)أى ماءندالله مس الثواب والاجوعلى المصلاة والمتبأث مع البي صلى الله عليه وسلم (خيرمن اللهوومن المتجاره)الذيجاء بهمادحيه قروالله خسيرالر آزئين) يعني اله نعالى موجد ألار زاق وأصلهامته فأباه فأسألوا ومنه فاطلبوا والله تالى أعم

## ومسيسوره البامين

وهي مدنية واحدى عشرة آية ومأنة وتمانون كلة وتسعمائة وسنة وسبعون حرفا

# وسمالة الرحس الرحيم

قرله عزوجه (اداجاعله المعافقون) بعنى عبد الله بنائي ابنساول واسحابه (فالوانسهدالك لرسول الله) وتم الحبر عبد مثم ابتدافقال تعالى (والله دانللرسوله) أى هوالدى أرسلك فهو عالم بك (والله دم المالية والمعدد المالية والمعدد المنافقين الحكادون) بعنى فى قولهم نشهد المالسول الله لا مرحد المحمد والحد الفي المسان القلب وكدال المكادم فن أخسر عن شي واعتقد خلافه أو أضو خلاف ما أطهر فهو كاذب الاترى انهم كانوا يفولون بالسنم حمد المنافق واعتقد خلافه أو أضو خلاف ما أطهر فهو كاذب الاترى انهم كانوا أي ما يمان المستواد من المنافق المنافق ومعنى أيمان مما المعامن حلفهم المالية المنافق المنافق وقولهم شهدا للكرسول الله (فصدواع سهدالله) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله وطاعة رسوله وقيل منعوا الناس عن الجهادوي الايمال بحد ملى الله عليه وسلم (انهمساه ما كانوا يعملون) يعنى حدث ثروا الكفر على الايمال (دالم أنهم آمنوا) أى في الفاهر وداك ادام أو الله ومنين أقروا بالايمان (ثم كفروا) أى في السروداك اداخوام المشركير وقيه ادام أو الله ومنين أقروا بالايمان (ثم كفروا) أى في السروداك اداخوام المشركير وقيه الدام أو الله ومنين أقروا بالايمان (ثم كفروا) أى في السروداك اداخوام المشركير وقيه

عليم بأنهم اسوأ الناس أهمالا (بأنهم) بسبب انهم (آمنوائم كفروا) أوالى ماوصف من حالهم في النغاق والكذب والاستعينان بالايمان أى ذات كله بسبب انهم آمنوا أى نطقو ابكامة الشهادة وفعلوا كايضل من يدخسل في الاسسلام تم كغد والتمظم

كفرهم بعد فلك بقولهمان كان ما شول محد منافض حير وضو ذلك أو نطقو ابالا يمان هند المؤمنين محد المؤالك فرقت المنا الا يفر قطبع على قاويهم) فتم علم احتى لا يدخلها الايسان سؤاء على نفاقهم (فهم لا يفقهون) لا يندبرون اولا يعرفون صعد الايمان واخطاب في (واذاراً يتم بحبث أجسامهم) لرسول الله اوليكل من يخاطب (وان يقولوا تسعم لقولهم) كان بن أبير جلاج سياح بيعاف يعاوقوم من المنافقين في مشدل صفته فكانوا يعضرون مجلس الذي صلى الله عليه وسافيستندون فيه ولهم جهازة المنافل وقوها من المنافقين في مشدل صفته عليه وسامهم ويسعمون الى كلامهم وموضع (كانهم مخسب) وضع على هم كانهم متسب أوهو كلام مستأنف لا محله (مسندة) الى الحائط شهوا في استنادهم وموضع (كانهم من طان الا يمان والخير با نفشب المسندة الى مستأنف لا محله (مسندة) الى الحائط شهوا في استنادهم وماهم الا اجوام حالية عن الا يمان والخير منتفع به استندالي المائط في مدم الا انتفاع أولا غيم أهباح بلاأرواح وأجسام بلاا حلام خشب ابوعم وغير عباس وعلى جدع خشبة المائط في مدم الا انتفاع أولا غيم أشباح بلاأرواح وأجسام بلاا حلام خشب ابوعم وغير عباس وعلى جدع خشبة كذنة وبدن وخشب كثرة وثور (بعسمون كل صيحة واقعة عليهم والمائط المناذة أول والمفعول الثانى عليم وم المنافرة والشدت ضالة يسبون كل صيحة واقعة عليهم وضارة عسمون كل صيحة واقعة عليهم والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المسكر اوانفلت داية أو المندت ضالة يسبون كل صيحة واقعة عليهم والمنافرة عام المنافرة المنافرة المسكر وانفلت داية أو المنسون كل صيحة واقعة عليهم وضارة عام المنافرة عام المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافر

تأكيدلفوله والقيشهد انهم الكاذبون (فطيع على قلوبهم) أى بالكفر (فهم لا يفقهون) أى الايمان وقيل لا بقد برون القرآن (واذاراً يتهم) يعنى المنافقين مثل عبدالله برأ بي بنساول (تجبك اجسامهم) يعنى ان همم أجسا ما ومناظر حسم نف (وان بقولوا تسمع له ولهم ما فقصب انه صدف قال ابن عباس كان عبد الله بن أبي بنساول جسيم الحصيحاذلق اللسان فاذا قال سعم النبي صلى الله عليه وسلم قوله (كانهم خشب مستندة) أى أشباح بالا ارواح وأجسام بالا أحدام منهم بالناسب المسندة الى جدر وليست بأشجار متم في نتم بالا يسمعون صوافى العسكر بان بنادى مناداو تنه لت أو تنشد ضالة الاظنوا عليهم) يعنى انهم الإسمعون صوافى العسكر بان بنادى مناداو تنه لت أو تنشد ضالة الاظنوا على خوف و وجل من الرعب وقيل انهم على خوف و وجل من ان ينزل فيم أمريج تك أستارهم و بيج دما هم ونم التكار معند قوله عليم من المدافقة الناف (هم العدة و فاحذرهم) أى لا تأمنهم فانهم وان كانو امعك و يظهر و ن نصد يقل أعدا تلك فاحذرهم و لا تأمنهم على سرك لا نهم عيون لا عدا تلك من الكفارين قال تمالى البهم أمر الله (قاتلهم الله) أى امنهم على سرك لا نهم عيون الحق في له تمالى (واذا قيل لهم تمالوايست فقار (ورايتهم يصدون) أى يعرصون عماد عو الله (وم استخون) أى ومرون عماد والله (وم استخفار (ورايتهم يصدون) أى يعرصون عماد عو الله (وم مستخرون) أى ومرون عماد عو الله (وم مستخرون) أى ومرون عماد عو الله (وم مستخرون) أى

ظنوه ابقاعابهم نم قال (هم العدو) ای هم الکاملون قر العدو آلان اعدی الاعدا، العدو المداجی الذی یکاشرا افاحت ضاوعه الداء الدوی (فاحت ضاوعه الداء الدوی علیم او تعلیم القومنین آن یده و اعلیم بذال (افی یده و اعلیم بذال (افی یده و اعلیم (واذا قبل لحم و ضلالتهم (واذا قبل لحم و قالوایستغفرا کم رسول و آمالوها اعراضا عن ذلا

واستكارالو والمالتعفيف الفع (ورآيتهم يصدون) بعرضون (وهم مستكبرون) عن الاعتدار والاستغفار عن وي ان رسول الله صلى الته عليه وسلم حين الى بله المصطلق على المريسة وهوما علم وهزمهم وقتله ما فرد حم على المساء جهماه بالله الله على حليف لا بن أبي وافتتلاف من جهماه باللهاج بن وسنان الجهلى حليف لا بن أبي وافتتلاف من جهماه باللهاج بن وسنان الجهلى حليف لا بن أبي وافتتلاف من خوال من فقراء المهاج بن ولطم سنانا ففال عبد الله المناه بالاعتمال المناه الاعترائية الالنظم والله المناه ما منانا ومثلهم الاعترائيل من فلا أما والله لوامسكتم عن جعال وذو به فضل الطعام لم يركبوار قادم فلا تنفقوا علم متى بنفضوا من حول عليه وسلم غاللة في من المسلمين فقال المناه والله الله على المنافق المناه و الله المناه و الله المناه و الله المنافق المناه و الله و الله المناه و الله المناه و الله المناه و الله و الله المناه و الله المناه و الله و الله المناه و الله و الله المناه و الله و الله و الله المناه و الله و الله و الله الله مناه و الله و الله

س استنفار دیسول انتصلی انته علیه وسلم لهم (سوا عملیم آستنفرت لهم) آی یا عمد (آم لم تستنفر لهم لن ینفرانته لهم اث انته لایم دی القوم القاسفین)

﴿ ذُكر القعمة في سب ترول هذه الاسمة

فالمحدبنا سعق وغيردمن أمحاب السيران وسول المقصلي انته عليه وسلم باغه انهى المصطلق يجتمعون لحربه وفالدهم المرتب أبي ضرار وهوأ توجو برية زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلسا سمررسول اللهصلى الله عليه ومسلم بذلك سرح المهم حتى لقيهم على ماءم مياههم يقالله المريسيع من ناحيسة قديدالى المساحسل فتزاحم الناس واقتتانوا فهزم الله تعالى بني المصطلق وأمكن متهسم وقنل من فتل منهم وتفل رسول الله صلى الله لميه وسلم أبياه هم وتساءهم وأموالهم فأظاءهاعلهم فبينفا العاس على ذلك الماءاذو ردت وارده الناس ومع يحربن الخطاب أجيراء من بني غمار يقالله جهماء بنسعيدالغفاري يقودله فرسه فازدحم جهجاه وسنان بنوبرا لجهني حليف بنى عوف ين الخزوج على المساء كاقتتلافصرخ الجهنى يامعشر الانصار وصرخ الغفارى ما عشرالمهاجر ينوأعان جهعاهار جل من المهاجرين يقال له جعال وكان فقير افقال له عبد اللهيئ أبي لجعال وانك لهذك فقال جعال ومايمنعني ان افعل ذلك فغضب عسد اللهين أف وعنده رهط من قومه فيهم زيدين أرقم وهوغلام حديث السن فقال عبدالله بن أى افعاوها قدنافرونا وكانروناف بلادنا وانقدما متلذا ومثله سمالا كإفال الفائل سمن كلبك ياكلك أماو الله لثن رجعنا الى المدينة ليخرس الاعزمنها الاذل تم أقبل على من حضر من قومه مقال هذا ما فعلم بالفسكم أحلتموهم بلادكم وقاسمهموهم أموانكم اماوالله لوأمسكتم من جعى لوذو يه فصدل ألطعام لم تركبوار فابكم ولتحولوا الىغير بالأدكم فلاتمفقوا علهم حتى بنفصوا من حول محمد فقال ريدين أرقم أنت وأنقه الدليل القليل المبغض في قومك ومخمة مصلى القه عليه وسيفرف عزسن الرحر ومودة من المسلم مقال عبدالله من أبي أسكت لقد كمت ألعب فتبي زيدس أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلك بعد فراغه من المزوفا خبره الخبر وعنده عمر بن الحطاب مقال دعني أضرب عنق مارسول الله قال كيف ياعمواذ انحدث الناس ال محسد ايقسل أصحابه ولكن أدن بالرحيل ودالث في ساءة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فها فارتحل الماس وارسل رسول الله صدلي الله عليه وسدا الى عبد الله ب آمي فاتاه فقال له انت صاحب هذا الحكار م الذي بلغني فقسال عبسد القدين أبي والذى أنزل عليك الككاب مافلت شسمأ من ذلك وان زيد الكادب وكان عبدالقه في فومه تمريعاعظها وقال من حصر من الاسمار من أصحابه بارسول الله عسى ان يكون الغلام قدوهم فى حديثه ولم يحفط ما فاله فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وفسَّ فالملامة ل مدفى الانصار وكذبوه وفال له عه وكان زيدممه ماأودت الاان كدبك رسول الله صلى الله عليه وسل والناس ومغنوك وكان زيديسا يرالهي صلى الله عليه وسلم فاستعبا بعددالث ان يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم الما السمقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار لقيه أسيدين حصر فحباه بنخبية المنبوة وسلمعليه ثمقال بارسول اللهصلي الله عليك وسلم أفسر حث في سأعة منكره ماكنت تروح فهافقال لهرسول القدصلي الله عليه وسلم أومابلغك مأفال صاحبك عبدالله من أبي وخال أسيد وماقال قال يرعمانه ان رجع الى المدينة أخرج الاعرمنها الاذل وفال أسيد أنت والله بارسول ألله تخرجه هووانته الذليسل وأنت والله العزيرتم فال بارسول المه ارفق به فوالله لقدجاء

أتقهك والقومه لينظمون له الحرزلينوجوه فالهليرى انك قدسلب مملكا وبلع عبداللهب

الله قد دصد فك وكذب المنافقيين فليامان كذب عدالله فساله قدترلت فىكآي شدادفاذهب الى رسول القصدلي الله عليه وسليستخرلك فاوى رأسه مقال أمرتموني ان اوم والمنت وأمرهموني ان أذكى مالى عزكمت ومانق لى الاأن أسجــد لمحمد فنزل واذافيل لهم نعالوا ستغفر الكمرسول اللهولم المث الااماحتي اشتکی ومات (سو<sup>اه</sup> علهم استعفرت لهم أملم تستغفرهم لنيعفرانه لهم) أي ماداهواعلي لنفاق والمعنى سواءعلهم الاستعفار وعدمه لأتهم لايلتفتون البه ولاءمتدون مه اکفرهـم أولات الله لانففرهم وقرئ استغفرت علىحدف حوف الاستفهام لان أم المعادلة تعلى عليه (ان اللدلايهدي القومالفاسفين

عبد الله من أبي ما كان من أسه فأني رسول الله صدلي الله عليه وسل وقال بارسول الله اله بلغتي أنك أثريد فقل عبداللدين أي لما يلغك عنه فان كنت فاعلا فرفي به فاتا أجل البكر أسه فو الله لقدعلت الخرر جماكان جارجل أبر والديه مني وافى أخشى ان تأمر به غيرى فيقتله فلاتد عني نفسي ان أنظرالى فاتل عسدالله من أبي عشي على الارص فامتله فاختسل مؤمنا بكامر فادخسل المارفقال رسول القهصلي الله عليموسلم بل نرفق به وغمسن صعبته مابقي معناقالو اوسار وسول اللهصلي الله عليه وسلم يومه ذلك حتى أمسي وليلته حتى أصبح وصدر يومه حتى آ دتهم الشعس فنزل بالناس فليكل الاأن وجدوامس الارض فوقعو انياماو أغاهمل ذلك الشغل الناس عن حديث عبدالله ابن أبي الدي كان منه بالامس غراح بالناسحتي نول على ماع الحجاز فو بق البقيد عيقال له انقعاء فهاجت رج شديدة آ دتهم وتمنو فوهاوضات نافة رسول اللهصيلي اللهءامه وسيلو ذلك الليل مقال رسول الله صلى الله علمه وسلم لاتخافوا فانحاهمت لموت عظم من عظماء الكفارتوفي بالمدينة وقبيل من هو قال رفاعة من زيدين التابوت فقال رحيل من الميافقين كيف يزعم العدمل الغنب ولايعلم بمكان نافته الايخبره الدي بأتسه بالوجي فأتاه جبر مل عليه الصلاه السلام فاخبره بقول المنافق وتجكان نانته فأخبر بذلك رسول اللهصلي الله عليه وسل احدابه وقال ماازعم اني اعلم الغيب ولااعلا ولكن الله أخبرني بقول المنافق وبمكان نافتي هي في الشعب وقد تعلق زمامها بشجرة فحرجوا يسعون قبل السمب فاذاهي كافال فحاؤا بهافا تمن ذلك النافق وحسن إيمانه فلماقدموا المدينة وجدوارفاءة ينزيدين التابوت فدمات في دلك اليوم وكاب من عظماء المهود وكهفاللناهقين فلماوافىرسول القمطي اللهءلميه وسلإالمدينة فالبزيدين أرقم جلست في البيت لماييس الهموالماء فأنرل اللهمز وحل سورة المنافقين في تصديق زيدي أرقم وتكذب عبد الله من الى فلما ترلث أخذر سول الله صلى الله عليه وسلم ماذن زيد وقال مازيدان الله قد صدقك واوفي باذنك (ق)عن زيدين ارقم قال خوحمًا معرسول الله صلى الله علمه وسير في سفر أصاب الناس فسه مشدة فقال عبد الله من أبي لاته قواء لمي من عندر سول الله حتى وغضوا من حوله وقال لئن رجعنا لى المدينة ليصرحن الاعزم تها الاذل قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسيرفأ خبرته بذلك فأرسل الىعبدالله بزأى فسأله فاجتهدي نهما فعل فقبالوا كذب ويدرسول اللهصلي الله علمه وسيلم قال فوقع في تفسي محما قالوه شدة حتى الرل الله يتصديق إذا ما وق المنافقون قال ثر دعاهم رسول اللهصلي اللهعليه وسلإليستغفرلهم قال فاووار ومهم وقوله كانهم خشب مسندة فالكانوار جالا اجراشيُّ (ق) عنجا برقال غزونام مرسول الله صــ لي الله عليه وسلووقد مات ممه ناس من المهاجرين حتى محكثروا وكان من المهآجر ين رجمل اعاب فكسع انصار ما فغضب الانصارى غضباشديدا حتى نداعوا وقال الانصارى باللانصار وقال الهاجر ماللهاجر منفرج وسول اللهصلي اللهعلمه وسلم فقال مايال دعوى الجاهلية تم فال ماشأ نهم فأخبر يكسعه المهاجر الانصاري فقال دعوها فانها خميثة وقال عسدالله بنابي ابنسلول المتداء واعلمنالتن رحعنا الىالمدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل فالعمر الااقنل باني الله هذا الحميث لعبدالله فقسال النهي صلىالله عليه وسلملا يتحدث لنساس اله كان يقدل احتمابه واسلم رواية وفه افقال لايأس ولينصر الرجدل اغاه ظالماكان أومظلومان كأن ظالماهايته فانهله نصروان كال مظلوما فلمنصره وزاد لترمذي فيسه فقال له ابنه عبدالله بن عبدالله لا تنقلب حتى تقرانك انت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم المزيز ففعل فال احساب المسير وكان عبد الله بن الى بقرب المديرة فلساار آد هـم الذين يقولون لا تنفقوا على من عندرسول القدحتي ينفضوا) يتفرقوا (ولله خزان السعوات والارض) الحاولة الارزاق و والقسم فهورازقهم منها وان أبي أهل المدينة ان ينفقوا عليهم (ولكل المنافقين لا يفقهون) ولكن عبد الله راضرا به جاهلون لا ينقه ون ذلك في ذون بما رئين لهم الشيطان (يقولون للن رجمنا) من غزوة بني المصطلق (الى المدينة ليفرجن الاعزمنها الاذل والله العرف) أى الغلبة والمقوة (ولرسوله والمؤمنين) ولل اعزه الله والده من رساد ومن المقونين وهم الاخل على المالخات و ١٣٠٠ و كانت في هيئة رئة الست على النالذلة والحوان المشيطان وذويه من المكافرين والمنافقين وعن بعض الصالحات و ١٣٠٠ و كانت في هيئة رئة الست على

الاسلام وهوالعزالذي لاذل معسه والغنى الذى لاتقرمعه وعن الحسن بن على رضي الله عنهما ان رجلا قاللهان الناس يزعمون ان فيك تهاقال ليس رتبه واكنه عزه وتلاهذه الاتمة (ولكن الماهين لا بالون بأايها الذين آمنو الاتلهكي لاتشغلك(اموالك) هو النصرف فها والسعيفي تدبيرام هآمالهاء وطلب النشاج (ولا اولادكم) وسروركم بهموشفقتكم علمم والفيام بونهم (عن ذ كرالله) اىءر المعاوات فخس اوعن الفرآن (ومن يفعل ذلك) يريد الشغل بالدنياءن الدين وقيلمي مشتغل بتثمير أموالهعن لدبسير أحواله وعرضاه أولادها والماده (فأولئكهمانلامرون) في نعار تهدم حيث باعوا الباقى بالفاني (وأنعقو امحا رزقها كم) مسالله مص والمرادبالانفاق الواجب (من قدل أن أقي أحدكم

ان يدخلها جاءه أبنه عبد الله حتى اناخ على مجسام طرق المدينة فلساجاء عبد الله بن ايي قال له ابنه وراءك فالوبلك مالك فالاوالله لاندخلهاابدآ الاآن بأدن رسول التوصيل الله عليه وسلم ولتعلن المومم مالاعزمن الاذل فشكاعبدالة بنابي الحرسول التفصلي القدعليه وسلم ماصنع ابنه عبدالله فأرسل رسول الله صلى لله عليه وسلم ان حل عنه يدخل فقال عبد الله أما اذ أجاء أص رسول القصلي الله عليه وسلم فرم مدخل فالوافل الزائد هدده السورة وتمين كذب المافقين قيل بأأما حبساب انه قد نزل فيك أي شدا دفاذهب الدرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفراك فلوى رأسه وقال أمرغوني الأومن فالتمنت وأمرتموني التأعطي زكاة مالي فقيدا عطيت هابق الاأل أمتجد لمحدصلي للاعليه وسردأ نرل الله واذا قمل لهم تعالوا يستمع رايج رسول الآ لووار وسم الا " ية ونزل (هم الذين يقولون لا تمفقواعلى من مندرسول الله حتى ينفضوا) اي يتفرقواعنه (ولله خزائن السموات والارض)يمني سده مفاتيج لرزق فلاءه طي أحداً حداشياً الاباذية ولا عنعه الاعسينته (ولكن المنافقين لايفقهون) بمي ان أمر الله ادا أواد شيأ أن يقول له كرفيكون(بقولون لثن رجعنا الحالمدينة) يعني من غزوة بني المصطلق (ليخرجن الاعزمنها الاذل) مردانله لمهم يقوله (ويله العزه ولرسوله وللوَّمنين) فمزه الله تمالي نهره وغلبتـــه على من دونه وغزة رسوله صلى ألله لمدوسا اظهار دينه على الادبات كلها وعزة أالؤمني نصرالله اناهم على أعداتهم (ولكن المافقين لا يعلمون) أي المدُّولُو علمواما قالوا هذه المقالة قال أحداب السير فلما نزلت هذه الاسية في عبد الله من أبي أن ساول الميليث الأأما أولا لل حتى الشدكر ومات على نعافه ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ الَّذِي آمَنُو الْآتِلهِ كِي إِنَّ السَّفَلَكُمُّ ﴿ أَسُوا لَكُمْ وَلَا أُولا ذَكم عن دكر الله) بعني عن الصافر أن الخمس والمعنى لا تشغلكم أمو السكم ولا أولادكم كالشغلت المسافقين عن ذُكُرانلة (ومن يفعل ذلك) أي ومن شغله ما له وولده عن دُكرالله ( فأولئك هم الخسام رون ) أى في تجارتهم حبث آثر و الفانى على الباقى (وأنعقو اعمار زفناكم) قال أبن عباس يريدر كاه الاموال (مَنْ قَبِل أَن يأتِي حَدِكُم الموت)أي دلا تل الموت ومقدماته وعلاماته فيسأل الرجعة (فيقولَ رَبُ لُولَا أَخْرَتْنَي)أى هلاأً. هلنني وقبل لوآخرت اجلي (الى أجـل فريب فأصدَّف)أى فَأَرْ بِحَمَالِي (وَأَكُونَ)وَقُرَقُوا كَن (من الصالحين) أَي المُؤْمِنين وقيل تراتُ هذه الأسية فى المنافقين ويدل على هذاان المؤمن لايسأل الرجمة وقبل ترلث في المؤمنير والمراد بالصلاح هماالحج قال ابن عباس ماص أحدد يوت وكان له مال ولم يؤدز كانه أواطاق الح ولم يحج الاسأل الرجعة عندالموت وقرأه فده الاسمة وأكون من الصافي أي أج وأذى (وأن يؤخر الله نفسا اذا جاه أجلها) يعني اله نعالى لا يؤخر من حضر أجله و نقضت مدنه (والله حبير عد معاول)

الموت) أى من قبل أن يرى دلائل الموت و يعام ما يبأس معه من الامه الما و سعد رعليه الا بعاق (ديفول رب لولا أحرتني) هر أخوت موتى (الى أجدل قريب) الى رمان قليل (قاصدق) فا تصدق وهو جواب لولا (و كن من المسالحين) من المؤمنين والا يه في المؤمنين وفيل في الماقت بوا كون أو عمر و بالنصب عطفا على الله طوالجزم على موصح فاصدق كاله قبل أن أخرتني أصدق وأكن (ولى يؤخر الدنفسا) عن الموت (اداجاء أحلها) المكتوب في اللوح المحموظ (والله خير بحاته على باعماون محمد ويحيى والمعنى انكم اداعلم الموت عن وسعه عمالا سبيل الميه وانه ها حم لا يحمله والله علم باعمال كم فعافر

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الحالف وجمن عن عدد الواجب والاستعداد المنظمة المواقة عن السوائية المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المن

رمنى انه لورد الى الدنيا وأجيب الى ماسال ماج وماز كى وقيل هو خطاب شأتع لكل عامل عملا مى خيراً وشر والله سجمانه وتعالى أعلم

#### وتفسيرسورة التغاب

وهى مدنية فى دول ألا كثروقيسل هى مكية الاثلاث آيات من قوله دسالى باليها لذين آمنوا ان من أز واجكم وأولاد ـــــــــــم الى آخر ثلاث آيات وهى شمانى عشرة آية وما تشان واحدى وأربعون كلة وألب وسيعون حرفا

# وبسم المدالرحن الرحم

قَوْلُهُ عَرُوحِلْ يُسْجِمُ لِلَّهُ ما في السَّمُواتُ وما في الأرضِ له اللَّهُ وله الجَمَّدِ ) بعني اله نعالي متصرف فى ملكه كيف يشآء تصرف اختصاص لاشريك له فيه وله الحدلان أصول النع كلهامنه وهو الذي يحمد على كل حال فلا محمود في حسيم الاحوال الاهو (وهو على كل مي فدير) ومسيى انه سبحاره وتعالى يضمل مايسا كايشاه بلامانع ولامدافع (هوالذى خلقكم فنكم كافرومنكم مؤمن) فال ابن عباس ان الله تمالى حاتى بني آدم مؤمناً وكأفرا ثم يعيد هم يوم القيامة كاحلقهم مَوْمِناوَ كَامِراً (م)عَن عائشة رضى الله بعالى عنها ان رسول الله صَّدِلي الله عليه وسَدر قال ان الله خ.قالجنه أهلا خلقهم لهماوهم في أصلاب آياتهم وخلق للنارأ هلا خلقهم لهاوهم في أصلاب آباتهم (ق) عن أنس وضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسدم قال وكل اللم الرحم ملكا فيقول أى رب نطفة أى رب علقه أى رب مضعة فاذا أرادالله أن يقضي خلقها قال مارب أذكر امأنتي أشقى أمسعيد فاالرزق فالاجل ويكس ذلك وهوفى بطن أمهو قال جاعة في ممنى الأسية الالمتعالى خلق الخلق ثم كفروا وآمنوالان اللهد كرا الخلق ثم وصفهم بفعالهم فقال فنكم كافروه نكم مؤمن ثم احملفوافى تأو يلهافروى عن أبى سميد الله درى اله فال فنكم كافرحيانه مؤمن فى العاقب فومنكم مؤمن حياته كامرش العاقب فوقال عطاء بن أبير باخ فسكم كاعر بالله مؤمن بالكواكب ومنكم مؤمن بالله كاعربا لكواكب وقيدل فنكم كأمر أى بان الله خلفه وهم الدهرية وأصحاب الطبائع ومنكم مؤص أى بأن الله خلفه وجهلة الفول ميه أن الله تعالى خلق المكافر وكفره فعلاله وكسر باو حلق المؤمن واعله فعلاله وكسرافلكل واحدمن العريقين كسب واختيار وكسبه واحتياره بتقديرالله وعشيشه فالمؤمن بعدخلق الله أياه يحنار الآيمان لان الله أراد ذلك منه وقدره عليه وعله مسه والسكافر بعد خلق لله أياه يختار الكمرلان الله تعسالى قدر ذلك عليه وعله منه هذا طريق أهل السنة فن سلاهد اأصاب الحق وسلم من مدهب الجبرية والقدرية (واللهجا تعملون بصدير) أى انه عالم بكفر الكامروايان المؤمل (خاف السموات والارض بالمق وصوركم فأحسدن صوركم) أى اله انقن واحكم صوركم على وجه لا يوجد مثله في الحسن والمنظر مي حسن القامة والمناسبة في الاعضاء وقد علم جذا ان

على المقبقة الانهميدي تل بي والقائم به وكذاا لحد الآن أصول الأم وفروعها منه واماماك غيره فتسليط منه واسترعاء وحدغره ااعتداديان نعمة اللهجرت على يده (هوالذي خلفكم فَنَكُمُ كَافُرُومِنْكُمُ • وُمِنْ) ۚ أىفككم آن الكمروفاءل له ومذكح آت مالاعسان وفاعلة ويدلعلمقوله (والله بمانعماون بصير) أىعالم وبصدير بكافركم واعباذكم اللدينهامن عملكم والمعسني هوالذي تفضل علبكم بأصل المم الدىهواللف والاعياد عرالعدم وكأن يعيسان تكونوا ماجعكمشاكرين فالمالكم تفرقتم أبماضكم كأفر ومتكممؤمن وقدم الكفرلانه الاغلب علهم والاكثرفهم وهوردامول م يقول بالمنزلة سين المتزلةين وقبل هوالدى خلقكم فمكمكافر مالخلق وهمالدهرية ومنكم مُؤمِّسبه (خلق السموات والارضيالحق)بالمكمه البالغية وهوان جعلها

مقارالمكلفين ليمماوا فيجازيهم (وصوركم فاحسن صوركم) أى حملكم احسن الحيوان كله مورة ورقة والمكلفين ليمماوا فيجازيهم (وصوركم فاحسن صورة وأبها مبدليد الناف الانسان لا يقنى ان تكون صورته على خد الاصمايرى من سائر الصور ومن احسن صورته ان خالقه منتصا غدير منكب ومن كان دميما مسوم الصورة سميم الخلقة فلاسم اجمدة ثم ولكن الحسن على طبقات ولا تعطاطها عما فرقها والميمان والكمان عن حد الجسن وقالت الحسكام شيئات لا غاية لحما الجمال والبيمان

(واليه المصير) فاحسنواسرائركم كالحسن صوركم (يعلماني السعوات والارض ويعلماتسرون ومالعلنون والمدعلم بذات العسدور) تبه بعله ماتى السموات والارض ثم بعملائم أيسره العبادو يعلنونه ثم يعلّه بذات العسدوران شسيامن الشكليات وأجنؤتيسات غيوغاف عليسه خفه ان يتق ويعذر ولا يجثراعلى شيء ايغااف وضاء وتنكر برالعلبى معنى تنكر برالوعيدوكل ماذكرةبعد فوله فنكم كأفرومنكم مؤمن في معنى الوعيد على الكفروانكاران بعصى القالق ولا تشكر نعمته (المهانكم) انفطاب لكفارمكة (نبأ الذين كعروا من قبل) وينى قوم نوح وهودوصالح ولوط (فذا فو اوبال أمرهم) أى ذا قولو بال كغرهم فى الدنياً (ولهم عذاب الميم) في العقبي (ذلك) اشارة آلى ماذكر من الويال آلذي ٢٦٩ ذا فوه في الدنياً وما أعدَّ لهم من العذاب

فى الاسخرة (يانه) بان الشان والحديث إكانت تأتهم بالبينات) بالمقرآت (فقالوا ابشر يهدوننا)أنكرواالرسالة البشروام سكروا العيادة السير (فكفروا) الرسل (وتولوا) عن الايمان (واستغنىالله) اطلق المتناول كلشي ومن جلته ايمانهم وطاعتهم (والله غني)ءنخلقه (حيد)على صنعه (وعمالذين كفروا) اي اهل مكة والرعم ادعاء الملو يتعدى تمدى العل (ان ان يبعثوا)ان معماقي حبزه فائم مقام المفعولين وتقدره انهمان يبعثوا (قل بلي)هوأثبات المابعدان وهواليدث (وربي البدش) اكدالاخسار بالهس فان فلت مامه في المحن على سي أنكروه فلتهو جائزلان التهددبه أعظم موقعافي القلب مكانه فسلاهم

صورة الانسان احسن صورة وأكلها (واليه المسير) أى المرجع في القيامة (يعلم ما في المسموات والارض ويعلماتسرون وماتعانون والقعليم بذات المستدور) معناه أنه لأنخني عليمنافية فاستوى في علمه الظاهر والباطروه وبكل مي علم قوله تسالى (ألم يأنكم) يخاطبكَفارمكة(نبأالذين كفروامن قبل)يعنى خبراًلاهمانخالية (فذاَّقواو بالمأمَّرهم) أيَّ جِزاءاً عمالهم وهوما لحقهم من العذاب في الدنيا (ولهم عذَّاب اليم) أي في الاستخرة (دلك) أي الذى تزل بهممن العذاب (بأنه كانت تأتيهم وسلهم بالبينات فقالوا ابشريهدوننا) معماماتهم انكرواأن يكون الرسول بشراوذلك لفسلة عقولهم ومضافة أحلامهم ولم ينكروا ان يكون معبودهم عُمراً (فكفروا) أى حدواوا نكروا (ولولوا) أى أعرضوا (واستُنفي الله) أَي عَن اعِمانهم وعبادتهم (والله غني)أى عن خلقه (جيد)أى في العاله عم اخبرالله تعالى عن المكارهم الْبِعِثْ فَقَالُ تَعَالَىٰ (زَعِمَ الدِّينُ كَفِرُوا أَل ان يَبِعثُوا قَلَ أَى قَلَ لَهُــمُ بِالْمُحَد (بلي وربي لتبعث) اي يوم القيامة (ثم لنفيوُّن) أي لَخيرن (بما عملتم وذلك على الله يسير) أي امر ألبعث والحساب يوم ٱلقيامة (فاتُمنواُوللهوُوسوله) لماذَ كرحال الام الماضية المُكذبة وما نزل بهدم من العَمَدُ أَب قَالَ فَا مَنُواانَتِمَ اللَّهُ ورسوله لتَّلاينزل بَكم ما نرل بهـ م من المقوية (والنور الذي الزلد) يعني القرآن سماء فورالانه يهدى بدفي ظلاات الصلال كأيم تدى بالنور في الظلة (والله عاتعماون خبير)يمني انهمطام علبكم عالمهأحوالكم جمعافرافبوه وخافوه فؤلي عزوجل (بوم يجممكم ليوم ألجع) د- في يوم القيامة يُجمع الله فيه الأولين والاستخرين واهل السموات واهل الارضين (دلك يوم ليعاين) من الغينوهوفوت الحنظ والمرادفي الجيازاة والقيارة وذلك انه آذا احسد الشي بدون قيمه فقدعبن والمغبون من عبن اهله ومنسازله في الجنسة ودالثالان كل كافراه اهل ومنزل فى الجنة لواسل ميطهر يومند ببنكل كافر بتركه الايمان ويظهر غبنكل مؤمن بتقصيره في الاحسان وقبل أن قوما في النسار يعسذون وقوما في الجنة ينعمون فلاغين أعظم من هذا وقيسل هوغين المطلوم للطالم لاب المطلوم معبون فى الدنيا مصارف الاستخرة عابنا لطالمه واصل الغين في السيع والشراء وقدد كرالله في حق السكافرين انهم خسر واونمنوا في شرائهم فقسال تعمالى اشتروآ الضملالة بالهدى والعسذاب بالمغعرة وقال فيحق المؤمنين هل ادلكم على تجارة وقال ان الله اشترى من المؤمنين المسهم وأمو الهم بأن لهم الجنسة فحسرت صفقة الكامرين ور بعت صفقة المؤمنين (ومن يؤمن بالله) على ما باعت به الرسل من الاعان بالمعت والجنه الماننكر ونه كان لا محالة

( عَلَى اللهُ وَلَا عَلَمْ وَذَلَكُ ) لِمِعْتُ (على الله يسير ) هين (فا منو آبالله ورسوله ) عدصلي الله عليه وسلم (والنورالدي أترلنا) يعي القرآن لا به يمير حقيقة كل شئ فهندي به كايالنور (والله بما تعملون خبير) فراقبوا أموركم (يوميجمعكم) انتصب الطرف بقوله لتنبؤن أوباضم اداذكر (لموم الجع) ليوم يجمع عسه الاولون والاسخرون (داك يوم التعاين)وهومسمارس تعاين القوم في المجارة وهوال رنب بعضهم بعضالنزول السعداء منازل الاشقداء التي كانو أينزلونها لو كانوا سعداء ونرول الاشقياء مناول السعداء التي كانو أبعرلونه الوكانوا أسفياء كاوردفي المديث ومعنى ذلك يوم التغابن وقديتغان الناس في غيرة للث اليوم استعظام له وال تعابث هو التغان في الجفيف الالنغان في أمور الدنيا (و من يؤمل بالله

ويبهل مأطأ المفة ألصدراي علاصالها ويكفره تعسينا تهويد خله وبالنون وجمامة فهوساي وجماس جرى من صه الأنهار بالدين فيساليدا فلك الفور والعقليم والذين كفروا وكذبولها المائد الولتك أصحاب الساوع الدين فيها وبنس المسمر ماأساب من مسيبة) شدة ومرض وموت اهل أوشى بقضتى هذا (الاباذن الله) بعله وتقديره ومشد تنه كانه اذن المسية ان تمييه (ومن يؤمن الله مدقيه) للاسترجاع عند المسية حتى يقول الانتوانا اليمر اجمون أو بشرحه الدرد بادمن يعلم أتماأها بهلم يكن ليغطته ومالخطأه لمبكن ليصيبه وعن محاهدال ابتسلي الطاعة والخيراريهد قليهحتي

والنار (و يممل صالحا) اى في ايمانه الى ان بموت على دلك (يكفر عنه سيئاته ويدخم المجنات تجرى من تُعتبا الانهار غالدين فها بداذ للث الفوز العظيم والذّين محكمروا) أي بوحد انية الله وقدرته (وكديوابا التنا) أي الدالة على المعت (اولتك اصصاب النارخ الدين فيهاوبنس المصديرماً أصبابٌ منْ مصيبسة الاياد ناتَتُهُ ) " الله عناءالله وقدره وأرادته (ومن يؤمن بالله) اى بمسدق انه لايسيد مصيدة من موت اومرض اودهاب مال وتعوذ لك الابقضاء الله وقدره واذنه (بهد قلبه) اى يوفق ماليق بن حتى به المااصابه لم يك ليحظه وما اخطأه لم يكن ليصيمه فيسلم لفضاه القدتع الى وقدره وقبل يم دقلبه الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء (والله بحسك ل شي عليم واطبعوا الله) اي فيساامر (واطبعوا الرسول) أي فيماحاء بدعن الله وُمَا أَمْرَكُمْ بِهِ (فَانَ تُولَيْنُمُ) أَى عَن الْجَابَةِ الرَّسُولُ فَيُسَادُعَا كُمُ الدِّمَ (فانحناعلي رسولنا لبلاغ المبين الله لا الهُ الاهو) أي لا مسودُولا مقصود الأهو (وعلى الله عليتوكل المومنون) قولة تعالى (بالبهاالذين آمنوا المن أزوا سكروأ ولادكم عدوالكم فاحذروهم) عن ابن عباس قال هولاعرُجالُ السلُوامن أهدل مكه وأرادوا أن يأتواالني صلَّى الله عليه وسُم فابي أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتواالنبي صلى الله عليه وسلم فلسا أتوارسول المتمسلي الله عليه وسلمرأ واالماس قدفقه وافى ألدين فهموا ال يعاقبوهم فأنزل الله تعالى يأبع االذين آمنواأن من أذواجكم وأولادكم عدوالكم فأحذر وهم الآبه أخوحه الترمذي وفال حديث حسن صيع وعنه فالوالهدم صيرناعلى اسسلامكم فلاصبراناعلى فرافكم فاطاعوهم وتركوا الهيرة ففسأل الله تعالى فاحذروهم أى ان تطبعوهم وثديموا الحجرة ﴿ وَانْ يَسْفُوا وَتَصْفِيوا وَيَغْفَرُوا ﴾ هذا فين أقام على الاهل والولدولم بم البوثم هالبر فرأى الذير قد سُبقوه بالمبرة فدفقهوا في الدين فه مم أن يعاتب وجتهو واده الذين تبطوه ومنعوه عن الهجرة الماطفوابه ولاينفق علهم ولايصيهم بخبره أمره الله بالمعفو والصفع عنهم وقال عطاء بندسي أرنرلت في عوف بن مالك الاسعبى وكان ذا أهلو ولافاذاأرادان يغزو بكواعليه ورفقوه وقالواالى مستدعنانبرق علهم فيقيم فانزل المذ تعالى ان من أز واجكم وأولادكم عدوالكر بعملهم الاكم على ترك طاعة الله فاحدر وهـم أى ان تقباوامهم وارتحفوأوتصفح وأوتغفر وأأى فلاتماقبوهم على خلافكم (فان اللمفغوررحم اغمالموالكم وأولادكم فتنة) أي بلاه وأحتبار وشغل عن الأخرة وقد يقع ألانسان بسبيهم في العظائم ومنعال فوتناول المراموغ مسمال الغير وتعوذلك (والله عنده أجرعظيم) يعي ومقوا)عنهم اذااطا متم منهم المستنفولة في لا تباشر والله العي بسبب أولادكم ولا تؤثر وهم على ماعند القدمن الاجرالمظم

صبيروان أعطى شكر وان ظلمففر (والله بكل سي علىم والميموا الله وأطيعوا الرسسول قان قوليم)عن طاعة الله وطاعة رسولة (فانماعلىرسولنا البلاغ المبسن) أىعله النبلسغ وتدفعس (الله لااله الآهو وعدني الله فليتوكل المؤمنون)بعث فرسول اللمطي الله عليمه وسلم على النوكل عليه حتى بنصره على مركفه وتولى عنه (باأيهما الدين آمنوا انمن ازواجك وأولادكم عدوا لكم) أى ان من الازواج أزواجا سادين بعواتين ويخاصينهمومن ألاولاد أولادا يعسادون آياءهـــم ويعقونهـم (فأحذروهم)الضميرالمعدو أوالازواج والاولادحيعا أى لماعكمة ان هولاء لايخاون منعدو فكونوا منهم علىحذرولاتأمنوا غواللهموشرهم (وان

على عداوة ولم تقا الوهم عله الروتصفيوا) تعرضوا عن المتوبيخ (وتغفروا)وتُدَرُواذُنُو بِهِم ﴿فَانَ اللَّهُ عَمُورِرِحِيمٍ يَعْفُولُ كَمْ ذَنُوبِكُمْ وَيكنَّر عَسْكَ قَبِلَ انْ ناساارادواالْحَبُوهُ عن مكة فتبطهم أزواجهم واولادهم وفالواتنط لقون وتضيعوننا فرقوا لهم ووقفوا فلماهاج وأبدذاك ورأوا الذين سبقوهم قد فقهوافى الدين ارادواان يعاقبوااز واجهمواولادهم فزين لهم المفو (اغااموالك واولاد كم فتنة) بلاء ومحنة لاغم يوقعون فى الاغموالعقوية ولا بلاءاعظم منهما (والله عنده اجرعظم) اى فى الاستخرة ودلك اعظم منف تدرك بأموالكم واولاد كموم يدخل فيهم كافى المداوة لان المكل لايغاوس الفتنة وشغل القلب وقد يخاو بعضهم عن العداوة

(فاتقواالله ما استطعت) - هدكم ورسعكم قبل هو تفسير لقوله حق تقانه (واسعموا) ما تو عفلون به (واطيعوا) فيما تؤممون به وتنهون عنه (وأنفقوا) في القول عنه والمحالي وجبت عليكم النقة قفيا (خيرالا نفسكم) اى انفاقا خيرالا تفسكم وقال المكسائل بكن الانف ق نعير الانفسكم والمحال المقسليم والمحال كيد المحت على امتشال هذه الاوامر و يبان لان هدندا الامو و حيرالا نفسكم سالاموال والاولاد وما انتها عاصك فون عليه من حيرالا نفسكم وزنا في لدنيا (ومن يوق مع نفسه العالمة الواحية الواحية المحالة المحلون ان المخلون ان المحلون المحالة المحلون المحلوم المحلوم المحلون المحلون المحلوم المح

إلى تقرضو القد قرضاحسنا) بنية واخلاص وذكر القرض الطماقي الاستدعاء (يضاعف الكم) بكتب لكم بالواحدية عشرا اوسيعمائه الىماشاءمن الزيادة (ويغفرلكم والله شكور) يقب ل القليل ويعطى الجريل (حليم) مقسل الجليل من ذنب المعيل أويصرف الصدقة لدافعها ولاجهل المقوية لمانعها (عالمالغيب) اي ومدله مالسيقترمن سراتو القاوب (والشهادة)أي ما تشرمي ظواهميو الخطوب(العزيز)المعو اظهارالسوب (الحكيم) فيالاخسارعن الغيوب واللهأعلم

فالبعضهم لمادكرالله العداوة أدخل من التبعيض فقال ان من أز واجكم وأولادكم عدوالكم لانه سمكلهم ليسوا باعداء ولميذكر من في قوله اغدا أموالك وأولادكم فتنة لانهم م يخيساواس المقتنة واشتغال المقلب بهموكآن بميدالة بن مسعود يقول لأيقولن أحدكم الله ــمأتى أعوذبك من الفتنة فانه ليس أحدَّمنك يرجَع الى أهل ومألَّ وولَّد الآيشقلَّ على فتمُفولكنُ ليقل اللهم افي أعوذ بك مسمع الات الدين عربر بد موضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل يخطبنا فجاءا لحسن والحسدين وعلهما فيصان أحران يشديان وبمثران فنزل وسول الله صملي الله عليه وسلم عن المهرف هله حما فوضه هما بين يديه ثم قال صدق الله انحا أمو الكيم وأولادكم فتنسة تطرت الى هدذين الصبيين يمشميان ويعثران فلأصمرحني قطعت حمديثي ورفعتهما أخوجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقوله تعالى (د تقوا الله ما استطعتم) أي ما طقتموهده الاكي ناسخة لقوله تقوا الله حتى تفاته (وا معموا وأطيعوا) أى لله ولرسوله فيم بِأَمْرَكُمْ بِهُ وَيَنْهَا كُمُ عَنْهُ (وَانْفَقُوا)أَى مَنْ أَهُ وَالْكُمْ حَقْ اللَّهُ الذَّى أَمْرَكُمْ به أَى ما أَنْعَهُ مَ فَي طَاءُهُ اللَّهُ (ومن يُوفُّ شَعِ نَفَسَه فَأُولَئُكُ هُمَ الْمُفْلِحُونَ) تَقدم تَفْسيره (ال تَقْرَضُوا اللاقرضاحسنا)الفرض الحسن هو آتصدق من المسلال معطيبة نفس يعني التقرضوا أي تنفقوا فى طاءة الله متقربين السه بالانفاق (يضاعه داكم) أى يجزكم بالضعف الى سعمالة الحامايشاءمنالز بادة (ويغفرلكمواللهشكور) يعنى يحب المنفر بيناليه (حايم) أى لابعاجل بالعقوبة مع كثرة دنو بكم (عالم الغيب والشه أدة العزيز الحكيم) والله أعلم

# وتفسيرسوره الطلاق سدنية

وهى ائتناءشرة آية ومائتان وتسع وأربعون كلة وألف وسنون حرفأ

# ويسم الله الرحى الرحيم

وله عزوجل (بالبها الذي اذاطلقتم النساء) بادى الني صلى الله عليه وسلم خاطب احته لانه المقدم عليهم فاذاخوطب حطاب الجع كانت أمنه داخلة في دلك الخطاب وفيسل معناه بالبها النبي قل لامتك فاضعر القول اذاطلقتم النساء أى ادا أردتم تطليقه (فطلقوهن امدتهن) عى زمان عمت وهو الطهولانم اتعند بذاك الطهر من عمتها رتعصل فى العدة عقب الطلاق فلا يطول عليها زمان العددة وكان ابن عباس وابن عمر يقرآن قطلقوهم قبد ل عدتهم وهددا فى المدخول بما لا عدة عابم اترفت هذه الاسمة في عبد الله بن عمركان قدطان فى المدخول بما لان غير المدخول بما لا عدة عابم اترفت هذه الاسمة فى عبد الله بن عمركان قدطان

وسورة الطلاق مدنية وهى اثنتاء شرة آبه كه (بسم الله الرحن الرحيم) (بالد الله الذات اذا طاقة

(باأيهاالنسي اذاطلقتم النسام) خص النبي صلى القعليموسلم بالنداء وعم

ماناطاب لان لي امام آمنده وقدوتهم كايقال رئيس القوم باولان العاوا كذا اطهار التقده مواعتبار التروسة واله قدوة قومه ومكان هوو حده في حكم كلهم وسادامسد جيمهم وقيل التقدير باليها الدي والمؤمنين ومعنى اداطاقتم النساء اذا أردتم تطليقهن على تغزيل المقبسل على الاصرالمساوف له منزلة الشارع فيسه كقوله عليه السلام من تمل قتيلافل سلبه ومنه كات الماشي الى الصدادة والمنظر لهاف حكم المصلى (عطاقوهن لعدتهن) فطلقوهن مستقبلات لعدتهن وفي قراءة وسول الله صلى الله عليسه وسافي قبل عدتهن واداطافت المراقف الطهر المقدم الفوء الاول من اقرائها افقد طلقت مستقبلة لعدتها والمرادان تطابق المدخول بهن من المعتسدات بالحيض في طهولم يجامعهن فيسه ثم يخلبن حتى تنقضى عدتهن وهذا الحسن وفص الم اعمارات الطلاق في عال الحيض والماس مدعمة وكدلك في الطهر الذي جامعهافيه لقول النبي صلى الله عليه وسلموان شاعطلق قبل ان يمس والعلاق السني ان بطلقها فيطهر لمجبامعهافيه وهدافي حق حراة تلزمها العدة بألاقراء فامااداطاق غيرا لمدخول بهافي حال الحيض أوطلق الصغيرة التي لم تحض أوالا كيسية بعسدماجا معها أوطلق الحامل بعد ماجامعها أوطلقالتي لمترالدم لايكون بدعباولاسنة ولابدعة في طلاق هؤلاءلان السي صلى الشعلبه وسالم قال ثم أبطلقه أطاهرا أوعاملا والخلع ف حال الحمض أوفي طهر جامعه أقيله لايكون بدعيا لان النبي صدلى المدعلسه وسلم أدن آنابت بن قيس فى مخالعة زوجته قبدل ان يعرف عالهما ولولاجوازه فيجسع الاحوال لامره ان ينعرف الحال ولوطلق امرأته في حال آلح ص أوفى طهرجامعها ويسه قصداء صي الله تعساني ووقع الطلاق لان السي صلى الله عليه وسلمأم اب عربالمراجعة فاولا وقوع الدلاق لم يأمره بالمراجعة واداراجعها في حال الميض يجوزأن يطلقها فيحال الطهراذي يعقب تلك الحبصة قبسل المسيس كارواه يونس بنجسير وأنسر بنسسبرين عمابن عمرولم بفولا ثم تحيض ثم تطهرومادواه نافع عن ابن عموثم بسكها حتى تطهر تمتحص تم تطهرهام اسمحباب مستأخير الطلاق الى الطهر الثاني حتى لاتكون مراجعته الأهاللطلاق كاأنه يكره السكاح الطالاق والابدعة في الجع بين الطلقات التلاث عند بمضأهل المه فلوطلق اهرأته في حال الطهر ثلاثًا لا يكون بدعيا وهو قول الشافعي وأحسد وذهب بعضهم ألى أنه بدعة وهوفول مالكواصحاب الرأى قوله تعالى (وأحصو االعدة) أى عدة افراتها فاحفظوها قبل أمر باحصاء العدة لمفريق الطلاق على الاقراءاد اأوادأت يطلق ثلاثاوقيسل للعمل بيقاء زمان الرجعمة وهراعاه أمر النفقة والسكمي (واتقوااللهريكم)أى واخشو االله ولانه صوه مماأمركمه (لاتخرجوه مرسوتهن) يعني اذا كان المسكل ألذي طلقهاصة الزوجاه عالثأوكراء وانكان عارية هارتجمت كانعلى الروج أن بكرى لهامنزلاغيره ولا يجو ذالز وج أن يخرج المرأة من المسكن الذي طلقها هيه (ولا يحرجن) يعني ولا يجوز للرأة أن ضربهما لم تنقص عدتها لم ق الله تعسالى فان خوجت لغير صرورة اعت فأن وقعت ضرورة بأسحافت هذماأ وغوفا بأرلهاأن عرج الحمنزل آخروكدلك أذاكان لهاحاجه ضرورية مسيدم غزل أوسراء طسجاز فالمووج نهاراولا يجوز ليلايدل على دالثان رجالا استشهدوا

الطلاق(وأحصواالعدة) واضبطوها بالخشظ وأكلوهما ثلاثة أقسراء مستقبلات كواميل لانقصان فهن وخوطب الازواج لغمة النساء (واتفوآ الله ربڪم لأنغرجوهن)حي تنقضي عديمن (من بموتهن)من مساكنهن التي يسكنها قبل العدموهي بسوت الارواح وأضيفت الهي لاختصاصها بهن من حيث السكني وميه دلس على ان السكني واجبة والالخنث يدخول داريدكهافلان بغيرماك ثارت هما اداحلف لا يدخل داره ومعيني الاخواج أنالا يخرحهن البعولة غشماعلين وكراهمة اساكنتي أوالماجه أمم الىالماكن واللايأدنوا لهن فىالخروج اداطابن ذلك ابذا فايان آذنهم لاأثرله فىرفع الحظر (ولايخرس) مأتفسهن ال أردن ذلك

(الاان يأتين بفاحشة مبينة) قبل هي الزناأى الاان بزنين فيضرجن الأقامة الحسد عليهن وقيل عو وجهاقبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه (وتلك حسد ودائله) اى الاحكام المذكورة (ومن يتعدمه ودائله فقد ظرا نفسه الاتدرى) إج الفاطب (لعل الله يحدث بعسد دالك اص) بان يقلب فليه من بغضها الى محبتها اومن الرغبة ٢٣٣ عنها الى الرغبة وبها ومن عريقة

الطلاق الى الندم علمه فبراجعها والمني فطنقوهن لمدتهن وأحصو االعدة ولاتخرجوهم منبيوتهن لعلكم تعدمون فتراجعون (فاداللعن اجاهي) فارن ا خراامدة(فامسكوهن عسروف أوقارقوهن بِمروف) اى فأمتم بالمساو المشتم فالرحمة والأمساك بالمعروف والاحسان وان سُنتم فترك الرجدعة والمسارثة واتقاءالصرار وهوان راحعهافي آخر عدتها ثم وطلقها أطويلا للعمدة علهما وتعديدالهما (وأشمهدوا) سيعند الرجعة والفرقةجما وهمدا الاسهادمندوب لبه لثلايقع بينهما الثعاجد (دوىءدلمنكم) من السلين (وأقير النهادة لله) لوجهه حالصا وذلك ان يقبموها لاللنهود له ولاللشهودعليه ولالعرض مى الاعراص سوى اقامة الحقودوم الضرر (دالكم) الحثءلي افعة النهارة لوجه الله ولاجل القيام بالقسط (بوعطبه مي كان

أحدفقالت نساءهم تستوحش في ببوتنا فأدب لهن رسول الله صلى لله على وسلم أن يتحدث عنداحداهن فاذاكان وقت الغوم تأوى كل احرأه الىسنها وأذب رسول التعصلي الله عليه وسلم ننسانة جابر وقدكان طلقهاز وجهاآن تغرج لجسداد فخلها فاذالومتها العدة فى المستفرتعدفى أهلهاذاهسة وراجعية والبدوية تتبوأ حيث بتبوأ هلهافي العدة لان الانتقال فيحقهم كالاقامة في حق المقبر وقوله تعالى (الاات أتين بفاحشة مبينة) قال ابن عناس الفاحشة المدة بذاءتهاءلي اهل زوجها فيحل اخراجها لسوء خلقها وقبل ارأدبالفاحشة ان ترني فقعرج لاقامة الحدعلها ثمتردالى منزفسأ بروى ذلك عران مسدعود وقيسل معناه الااب بطلقها على نشوزهافلهاات تتعول صربيت وجهاوالف احشة المشوز وقمل خروجها ميل انفصاء عدتها فاحشة(وتلك حدودالله)بعــنيمادكرمن.ســنـةالطلاق.ومايعدهمي الاحكام (ومن.سعد حدودالله) اىفيطاق لغيرالسدنة اونجاوزهده الاحكام (فقدط نفسمه) اىضرنفسه (الاتدرى العل الله يعدث بعددالث أص ا) اى يوقع فى قلب الروَّج ص اجعتم ابعد الطاعة والطاعة ين وهذا يدلءني ان المستعب ان يفرق الطلقات ولا يوقع الثلاث دسة واحدة حتى ادائدم امكت المراجعة . عن محارب بن د ثار ان رسول الله صلى لله عليه وسلم قال ما احر الله شأ ابغص البية من الطلاق النوجه الوداود مرسسلاوله في رواية عنه عن ابن غرع ما السي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الملال الى الله الطلاق عن تو مان ان رسول الله صلى الله على وسلم قال اعامراه سألت وجهاالطلاق مسغيرما بأس به والمعلها وانتحة الجدة الوسه الوداود والترمدى توله تعالى (فادابلعن اجلهر) أى ادافرس من انقصاء عسدتهن (فأمسكوهن) ايراجعوهن (بسروف اوفارقوهن بمروف) ای اترکوهن حتی تنقصی عدیمی صب منکم (واشهدو دوی عدل منكم)أى على الرجعه وعلى الفراق أمر بالاشها دعلى الرجمة وعلى الطلاق، وعران ابن حصيرانه متل عررجل يطلق امرأنه ثم يقع علم اولم يشهد على طلامها ولاعلى رجمها مقال طلقت لغيرسنة وراجعت لعيرسمة أشهد على طلاقها وعلى رجعها ولاتعدأ حرجه اوداور وهداالاشهادمندوب السمعندأف حسعة كاشفوله وأشهدوااذا تبايمتم وعندالشاميهم وأجب في الرجه مقمند وب السعف العرفة وفائدة هذا الأشهادا والأيفع بينهما التجاحمة والايهمق امساكها والاعوت أحمدال وجيل فيدعى الاستوثبوت آلر وجمة ليرثوقل أمرمالأشهاد للاحسياط مخافة انتسكرالز وجه المراجعة مسقصي العبذة وتسكم زوحاغيره (وأقبو االشهادة) يعدى أيها الشهود (لله) أي طلما لمرصاة الله وقساما يوصينه والمعيي السهدو بألحق وأدوهاعلى الصعة (دلكم يوعط به من كان يومن باللهوا لموم الاستر ومس بتق الله يحمل لُه محرجًا)قبل معناه ومن بمق الله فلنطلق للسنة يجعل له محرج الى لرحه موقال أكثر المسترير رلت في عوف بن مالك أسراب له يسمى مالسكاما في البي صلى الله عليه وسد إعف ل بارسول منه أمرالعدوابي وشكاالبه أيسافا فعفالله البي صلى المعليه وسلم اتق لله واصروا كثرس

يؤمن الله واليوم الا حر) أى اغما بفته عنه هؤلاء (ومن بتق الله يجمل له محرجا) هده جلة اعتراضية مؤسكدة الما سبق من اجراء امن الطلاق على السينة والمعى ومن سق الله فطلق السينة والم يعمل المستنة والمعن مسكم اواحماط فأشهد يجعل الله مخرجا عما في شان الازواج من العموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه ويعطيه الغلاص

اله وقائمة المناه المستديدة من وجده الا يتعلم بهاله والا يحتسبه و يعبو والتابيساء بها على سيسل الإستطراد عندذكو قوله فالكم يوبئة بهاى ومن بتق القييملة مخرجا ومخلصاه ن هوم العنب اوالا مخرة وعن النبي صلى أتشعليه وسلم أنه قرأها فقال مخرجا من شهات الدنبا ومن همرات الموت ومن شدائد يوم القيامة وقال صدلى التعليسه وسلم الى لاعلم آية لو آخذ الناسبها الكفتهم ومن يتق الله فحد والمديق وها و يعيدها و روى ان موف بن ما للثا أسر المنسركون ابناله فأقى رسول التعملى التدعليه وسلم فقال آسراني وشكا المه ١٣٥٠ الفاقة فقال ما أمسى مند آل محد الامد فاتق الله واصدروا كرمن قول

قول لاحول ولاقوة الابالله فغمل الرجل فللثافيينا هوفي بيته اذأتاه أبنسه وتدغفل عنسه العدق فاصاب منهم ابلا وجاعبا الى أبيه وعن ابن بهاس قال غفل عنه العدو فاستاق غفهم فجاميها الى أبيه وهي أربعة آلاف شاه فنزلت ومن يتق القهجعل له خرجاني في ابنه (ويرز فهمن حيث لأيحتسب بعنى ماساق من المهم وقيسل أصباب غف اومداعا تمرجع الى أبيه فانطلق أبوه الى الني صدني الله عليه وسسلم وأخبره الخبر وسأله أيحلله أن بأكل ما أنى به ابنه فقال له الني صلى الله عليه وسمل نعرونرلت لاسية وقال أبن مسعود ومن يتق الله يج سل معفر جامن كل شي ويرزقه من حيث لايعتسب هوان يهم انه من قبسل الله وان القرازقه وقال الربيع بن خيثم يجعل له مغوجا من كل شي ضَافَ على النسائق ونيل مخوجا من كل شددة وقيل مخوجاً حَسَانهاه اللهُ عنه (رمس بتوكل على الله فه وحسب م) يعني من يتق الله فيما تابه كفاه ما أهم وروى ال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخكم تتوكلون على الله حق توكله لر زقكم كابر زق الطبر تفدوخ اساً وتروح بطأنا (الله بالغ أمره) أي منفد أصره وعض في خلقه ما قضاه (قديد لله اسكل شي قدواً) أى جمل الكل شي من شدة أو رخاء أجلاية تهى اليه وقال مسروق في هذه الا يدان الله بالغ أمره توكل عليه أم لم بنوكل عليه غيران المتوكل بكفر عنه سيئانه و يعظم له أجوا فيله عز وجل (واللافي أسدن من المحصم نسالكم) قيسل لما تركت والمطلقات بتربص بانفسهن تلانة فرو والخ لادي لنعمان بنقيس الانسارى بارسول الله فاعدة من تعيض والني آ تحض وعدة الحبلي فأنزل الله عزوجل واللاقي يتسسن من الحيض من نسائكم يتني الفواعد الملاقي تعسدن عن الحيض فلاير جي ان بعض وهن المجائز الاسيسات من الحيض (آن ارتبتم) أىشككتم في حكمه ن ولم تدر والماعدتين (فعدتهن ثلاثة السهر والارتى لم يحضن) يعدني الصغائر اللافي لم يحضن بعد فعدتهن أيضيا ثلاثة أشهرا ماالشيابة التي كانت تعيض فارتفع حيضها فبل باوغ سس الا يسات فدهب أكثر اهل العلم الى أن عدتها لا تنقضى حتى يعاودها الدم فتعت دبقلانف افراء أوتبلغ سن الأسيسات فتعتد بغلائة أشهر وهدذ افول عق أن وعلى وزيدين المتوعبد الله بمسمودوبه فالعطاء والمهذهب الشانعي وأصحاب الرأي وحكى عَنْ عُمْ انهُ أَنْدِيعِس تسدمة أشهر فأن لمضمض فتعند بنلاثة أشهر وهو قول مالك وقال المسدن تربص سنة فالمضض فمعند بثلاثة أشهر وهذا كله في عدة الطلاق وأما المتوفى عنهاز وجها العدتهاأربعة أشهر وعشرمواء كانت عن تعيض أولا تعيض وأماا المامل فعدتها وضع الحل اسواعطلقهاز وجهاأومات، نها وهو قوله نعالى (وارلات الآجيال اجلهي أن يضعُن جلهن)

لا حوَّل ولا قوة الاناقة العلى العظم فعادالي بيته وقاللامراتة انرسول الله أمرنى واماك ان نسنكثر من قول لأحول ولاقوة الابالله العلى العظيم فقالت نعمماأمر نابه فجملا يقولان ذاك نبيناه وفيسه اذ فرعاسه الباب ومعهماته من الابل تعفل متما العدو فاستناقها فتزات هدده الاتبة (ومريتوكل ملي الله) بكل أمره اليه عن لحبع غيره وتدبيرا فسسه (فهوحسمه) کاندنی الذارين(ان الكمالع أمرم حض منفذ أمره بره مالغ أصره أى ببلغ مايريد لأبفويه مرادولا بعسره معلوب(قدجه لالله لكل شي ندراً) تقديراً وتوقيناً وهداسان لوجوب التوكل علىاقة وتغويضالامر اليهلانه اذاعم أن كلسي منازرق وتحوه لامكون الابتقدره وتونيته ليبق الاالتساج القدر والنوكل

(واللاقى ينسن من المحيض من نسائك) روى ان فاسافالوا قدعر فباعدة ذوات لا قراء في اعدة اللاقى لم يحضن فنزلت (ان ارتبتم) اى أشكل عليكم حكمه سوجهانم كيف يعتددن (فعد تهى ثلاثة أشهر) آى فهدا حكمهن وقيل ان ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس وقد قدر و مستين سنة أو يحقمس و خسس أهود مديض واستصاضة فعد تهن ثلاثة أشهر واذا كانت هذه عده المرتاب ما فغيرا لمرتاب ما أولى بذلك (واللاقى لم يحمن) هن الصفائر و تقديره و اللاقى لم يحضن فعد متهن ثلاثة أشهر فدفت الجانة لالله المذكور عليها (وأولات الاحال أجابهن) عد تهن (ان يضعى جلهن) والنص يتماول المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن وعن على وابن عباس رضى القدع تهما عدة الخامل المتوفى عنه الزوجها "بعد الاجلين (ومن يتق الله يعمل له من أحره يسرا) بيسرله من أحره و يحلل من عقده يسبب التقوى (دلك أحرالله) أى ماعلمن حكم هؤلاء المعتدات (أنزله اليكم) من اللوح المعتوط (ومن يتق الله) في العمل بما أنزله من هدد ما لاحكام وما فظ على الحقوق الواجبة عليد ه ( مكفر عنه سيئاته ٢٣٥ و ومقلم له أجرا) ثم بين التقوى

في قوله ومن بتق الله فكله قداكيف نعمل بالتقوى فمشأن المعتدات فقيل (أسكموهن) وكذاوكذا (منحیث شکستم) هی من التبعيضية مبعضها محدذوفأىأسكنوهن مكانا منحيث سكنتم أى بىض مكان سكاكم (من وجدكم) هوعطف بيمان لقوله من حيث سكنتم وتعسيرله كالهقيل أسـكنوهن مكانا من مسكنكم بماتطيقوته والوجدالوسع والطاقة وقرى الحركات الثلاث والمثهورالضم والنفقة والسكني واحسان لمكل مطلقة وعندمالك والشامعي لايفقة للمبتوتة لحديث فاطمه منت قيس ان روجها وخطلاقها فقال رسول التدصلي القاعليم وسلم لاسكني لكولانعقة وعن عررضي الله عنسه لأمدع كماب ربناوسنة نسنا يقول امرأ ولعلها است أوسه لماسمون الني صدلي الله علبه وسابقول فالسكي والنفقة (ولاتماروهن) أولاتسنعماوامههن الضراد

﴿ فَصَرْ ــــلُ فَ حَكُمُ الْآيَةِ ﴾ المِمَا المَامَدَةُ الرَّجِمَيَّةُ تَسْتَصَفَّى عَلَى الرَّوْجِ المُفَدَّةُ والسَّكَنَّى مادامت في آحدة ونعدى بالسكني مؤنة لسكى فان كانت الدار التي طنقها الزوج فهامات الزوج يجب عليه ان يعرج منهاو يترك الدارا الماء مدمه دنها وان كانت البارة فعلى الزوج ألاجرة وانكأنتعارية فرجع المميرفعايه ان كيترى لهادارا نسكتهاوأما الممدة لبائسة بالملعأو بالطلاق لثلاث أوباللمان قلها لسكبي عاملا كانث أوغيرعامل عنسدا كثرأهل العلورري عن ابن عباس اله قال لاسكني لهما الاان تكون عاملا وهو قول الحسس والشعبي واحتاموافي تفققها وذهب قوم الحاله لانفقة فحلسا الاان تكون عاملا يروى ذلك م ابن عباس وهوقول الحسن والشعبي وبهقال الشافعي وأحدومهم من أوجه ابكل حال يروى دلك عن ابن مسمود إ وهوقول امراهم المنخعي وبدقال الثورى وتحساب الرأى وظاهرا افرآن يدل على انهالا تستعق لنسقة الاان تكون حاملالقوله تمالى وانكل أولات حل فانفقوا علم رحتي يصد وحلهس وأمالدليدن على دلكمن السنمة فساروي عن فاطمة بنت قيسر التأما وين رخص طافها الدنة وهوغائب فأرسل الهاوكمله شعير فسخطمه فقال واللهمالك علمامن شئ فجاءت رسول اللهصلي الله علمه وسلم فلم كرت المثلة فقال لهاليس لات علمه عقة وأمرها ال تعتدفي يتأم شريك ثم فالتلك امرأه يغشاها أصحابي فاعتدى مسدابن أممكنوم فالهرجل أعمى تصعير تسابك منذه فاداحلت فالمذنيني قالت فلساحلك ذكرت أها بأمعاو يذب أبي سعيان والإجهم خطباني فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اما أبوجه مفلا يصع عصادعن عأتقسه وامامه ساوية وصعاوك لامال له المجعى اسامة بنزيد وسكرهته ثم قال المحمى اسامة برزيد ومسكمة مدهم

لمنيقواعلين) المسكن بيه مض الاسباب من الرال من الايواعقون أو بشغل مكامن أوغيردال حتى قصطووهن الى المروج (وان كر) أى المطلقات (أولات مل) وات أحسال (فانعقواعله سحى يصعن حلهن) وقائدة اشتراط الحل ان مدة الحل رجمة تطول فيظن ظان ان المفقة تسقط اذا مضى مقدار عدة الحال فدنى داك الوهم (فان ارمنان اكم) يعنى هولاء المطلقات ان ارضين الكم ولد امن طائرهن اومنهن بعدا تعطاع عصمة الزوجية (فاستوهن المورهن) في كدون في ذلك ٢٣٦ حكم الاظار والإيبوز الاستصاراذ اكان الولدمنهن ما لمبنين خلافا السافى

الله فه منعرا واغتيطت اخرجه مسلم واحتج بهذا المديث من لم يعمل له اسكني وقال ان المني ملى الله عليه وسلم أمرها ال تستدفي بيت عروب أم مكتوم ولا عنه أم فيه لماروى عن عائشة رضى المته ونهاانها قالت كانت فاطمة في مكان وحش فغيف على ناحيها وقال سعيد بن المسيب اغيآنقلت فأطمة لطول لسباتهاعلي اجاثهاؤكان في لسائها ذرابة واماأ لمعددة عي وطءالشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب أوتعيساره تق فلاسكني لها ولاتفقة وانكانت عاملاواما العندة عن وفاة الزوج فلانفقة لهاعنسدا كثراهل العلور ويءن على ان لها المفقة ان كانت حاملامن التركة حتى تضع وهوقول شريح والشمعي والفغي والثوري واختلفوافي سكناها والشافعي ميده تولان احدهاانه لاسكفى لها بل تعتدحيث تشاءوهو قول على وابن عباس وعائشة وبهقال عطاءوالحسسن وهوقول أبى حنيفة والثاني ان لهاالسكني وهوقول حمرو تتمان وعبد المتدين مسدء ودوعب دالله بزهم وبه فالهمالك والثورى وأحدوا حصق واحتج من اوجب لحسا السكني بمساروىءن الفريهة بنت مالك بن سسنان وهي اخت ابي سعيدا تغدوى انهاجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسأم وسألته أن ترجع الى أهلها في بني تدرية فان زوجه اخرج ف طلب أعبدله أبقوا حى اداكان بطرف القدوم القهم فقتاوه فالتنفسأ لترسول القصلي اللهعليه وسلم ان أرحم الى أهلى في بني خدرة فان زوجي لم يتركبي في مسكن يملكه ولا نفقه قالت فقال رسول اللمصلى الله عليه وسلمتم قالت فانصرفت خيى اذا كنت في الجيرة ناد اني رسول الله صلى الله عليه وسدلم أوأهر بي فذو ديث فقال كرف فلت فرددت عليه القصة التي دكوت إمن شأن زوجى فقىال أمكنى في بيتك عنى يىلغ الكتاب أجله فالث فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فالت فلما كان عُمان أرسل الى فسألني عن ذلك فأخسيرته فاتبعه وقضى به أخرجه أبوداود والترمذى فن قالبهذا القول قال اذنه افريعة أولايالرجو عصارمنسوخا بعوله آخر المكثى في ببذك حتى ببلغ المكتأب أجله ومن لم يوحب السكني قال مرهاما اكث في بيتها آخر السقيماما لاوجوماً فَوْلَدْعُرُوجِل (فان ارضَّعَن لكُم) يعني أولادكم (فاتُّوهِن أجورهم) يعني على ارحناءهن وقبسه دلسسل على أن الابن وان كأن قد شعلق لمسكنات الولدفه وملك الام وألالم يكل لحا انتأخه فعليه أجراوفيه دليل على انحق الرضاع والنفقة على الازواج في حق الاولاد (وأتحر وابينكم بعروف) اىليقبل بعض حكم من بعض اذا اصم مبالمروف وقيل بتراض الاب والام سلى اجرمسمي والخطاب للزوجين جيماهم.هـم ال يأتوابالعسر وفوماهو الاحسن ولايقصدوا الضراروقيل المروف ههنياان لايقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولاالمرأة في حق الولدورصاعه (وان تعاسرتم) أى في حق الولدو أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطى المرأة أجرة رصاعها وأبت الام ان ترضُّه مه فليس له اكراهها على ارضاعه بل يستأجر للصبي مرضه ماغيرأمه وذلك قوله (فسترضع له أخرى لينفق ذوسه نم من سعته) أي على قدر غناه (ومن قدر) أى ضبو (علبه رزقه) فكان بقدار القوت (فلينفق مما آثاه الله) أى على قد رُما آتاه الله ص المال (لأيكاف الله نف ا) أي في النفقة (الاما آتاها) يعني من المال والمعنى لا يكاف الفقير مثل ما يكاف الغنى في النفقه (سجعل الله بعد عسر يسراً) أي بعد ضمي في

رجه الله (واتمروابينكم) اي تشاور واعلى التراضي في الاجرة اوليأم بعضك بعضا والطاب الاساء والامهات (بعروف) بماللىقالسنة ويحسن في المروءة فسلاياكس الابولاتعاسر الاملانه ولدهماوهم اشربكان فيه وفى وجوب الاشدفاق عليمه (وان تعمامرتم) تضايقتم المررض الامجما ترصعبه الاجنبية ولمرد الابعلىذلك (مسترضع له اخري) فسـ تُوجِدولاً تعورهرضعة غبرالام ترضعه وفبه طرفءن معاقبة الامعلى المامرة وقوله له أىآلاب أى سيجد الابغيرمعاسرة ترضعله ولدءانءاسرتهأمه (لمنفق دوسعةمي سعته ومن قدرعليه ورقه فلينفق بما أتاه الله) أى لينخ ف كل وأحدمن الموسرو الممسر مابلغه وسمعه يريدماأهر به من الانفاق على المطلقات والمرضعات ومعنى فدر غابه رزنه ضيق أىرزته الله على قدر قو ته (لايكاند اللانفسا الاماآ تاها)

(وسسكان من قرية) من أهل قرية (عنت) أكاعست (عن أحمر بهاور بسيله) أعرضت عنه على وجه العتو والعناد (فاسبناها سسلاشديد) بالاستقصاء والمناقشة (وعد بالعامداياتكرا) تكرامد في وأبوبكر منكراعظيما (فذا فت وبال احمرها وكان عاقب خاصرا) اى خسارا وهلا كاوالم الدحساب الا خوة وعذابها وما يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الحسر وجه به على لفظ الما منى لان الم تقطر من وعد الله وعده ملقى في المقيقة وماهو كان فكان وقد كان الما المنافي لان الم تقطر من وعد الله وعده ملقى في المقيقة وماهو كان فكان وقد كان المنافي المنافي المنافية وما هو كان فكان وقد كان الم المنافي المنافي المنافية وما هو كان فكان المنافية وما المنافية وما المنافية وما المنافية وما المنافية وما المنافية وما المنافية والمنافية وما المنافية والمنافية والمنافية وما المنافية ومنافية وما المنافية ومنافية ومنافية وما المنافية ومنافية و

عنت وماعطف عليه صغة القرية وأعدالته فمجوابا لسكا بن (مدائرل الداليك ذكرا)أى الفرآن وانتصب (رسولا) بضعل مضعر تقدره ارسل رسولا اوهويدل من ذكراكامه في نفسه ذكر أوعلى تقدر حذف الضاف أي تدارل اللهاليكم ذاذكررسولا اوار بد بالذكر الشرف مكفوله وانهلذ كرإك ولقوماك أيذائيرف ومجدءني دانتعو بالرسول حبريل أوحج دعلهما اسلام (بتاوا) اى ارسول اواللهعزوجة (عليكم آيات الله مبينات ليحرج) الله(الذينآمنواوعماوا المألحات)اىلعمدل المهمأهم عليه الساعة من الإيمان والعمل الصالح اولعرج اذيء النهم

وشدة عنى وسعة قوليه تعالد (وكا ين من قرية عنت) اى عصت وطفت والمراد أهل القرية (عن أحروبهاو وسله)آىوامروسله(مفاسيناهاحساباشديدا)اىبالمناقشسة والاستقصاءوقيل حاسبها معلها الكفر بفراها الناروه وقوله (وهذبناها عدامانكرا) أى منكرا فطيعا وقيل فى الاسمية تقديم وتأخير مجازها فعذبناها في الدنيايا لجوع والقيط والسيف وسائر أنواع البلاء وحاسبناها في الاستوة حساباشد بدا (فذاقت وبال أمرها) أى شدة أص ها وبراء كفرها (وكان عاقبة أم هاخسرا) أى خسرا مُا في الدنيا والاستنوة (أعد الله لهم عددًا بالسديد ا) يَعُوفُ كفار مكة ان بنزل بهم مشل ما نزل بالام الماضدية (فا تقو الله ياأولى الالباب) أى يا ذوى العقول ثم نعتهم فقال تعالى (الذين آمتو أقد أنزل الله اليكرد كوا) بعدتي الفرآن (رسولا) أى وأرسل اليكر رسُولًا (بناواعليكُم أنَّ الله مبينات) قرى مبينًا تباسَلُهُ عَنْ أَى تبين الْخَلَالُ مَنْ السَّوام والأحمرُ والنه في وقرى بالنصب ومعناه انها واضعات (ليغرج الذين آمنوا وعماوا الصالحات من الغلبات الى لنُور) أى من ظلمة الكامراني تورالايسان ومن ظلمة الجهل الحاقورالع (ومن يؤمن بالقدو يعمل صألحا يدخله جنات تجرى من تحتم الانهار خالدين فيها أبداؤه أحسن الله أه ر زقا ريعني الجنة الني لا ينقطع نعيم اوقيل برزقون طاعة في الدنيا وثواباً في الاستوة (الله الذي خلق سيدم سعوات) يعنى بعضها فوق بعض (ومن الارض مثلهن) أى فى العدد (بنارل الامن ينهن) أن الوحى لى خلقه من السماء العلمان الارض السده في وقيدل هو مايد رفهن من عجاثب تدبيره ينزل المطرو يغرج لنبات ويأني باللسل والتواد وبالصيدف والشبيناء ويخلق المهوان على أخته لاف هياتته وينقله من حال الى حال فيعصب معياة بعض وموت بعض وسلامةهذا وهلاك هذاوقيل في تل سماءم معوانه وأرض من أرضبه خلق من خله أ وأمرمن أمره وقضاء من قضائه (لشعلو النالقة على كل ثبي قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) أيمني انه سجعانه وتعيالى عالم بكل شيخ لا تتغفي عليسه خادية واله فادرعلي الانشاء بمسد الامناء وكل الكائمات جارية تحت قدرته د اخلة في علموالله تعالى أعلم

وحدوجع حلاعلى لفظ من ومناه (قداحسن القاهرية) وبالنون مدنى وشاى (حنات تجرى من عنها الانهار فلايا الى فور الاعمان اوالدا (ومن يؤمن بالله و يعس ابدخله) وبالنون مدنى وشاى (حنات تجرى من عنها الانهار فالدين فيها ابدا) وحدوجع حلاعلى لفظ من ومناه (قداحسن القاه ويقال إليه معنى التجب والمنعظم لمارزق المؤمند من المواب (الله الذي خلق) مبتداً وخسير (سبع سموات) اجع الفسرون على ان السموات سبع الورس الارص مناهن) بالنصب عطفاعلى سبع سموات قيل ما في القرآن آية تدل على ان الارض وسبع الاهذه الاتية و بين كل ما عنى مسيرة خسمالة عام وغلظ كل معاء كذلك والارضون مثل السموات وقيل الارص واحدة الاان الاقالم سبعة (بتنزل الامربينين) اي يجرى امى الله وحكمه بينهن وملكه ينفذ فيهن (لفعلوا ان الله على على على على على على الله على الله وعلى الله ومناه وان الله قداماط بكل شي على الهوهية اومصدر من غير لفظ الاول اى قدع كل شي على إلى المعيوب

وشورة التسريم مدنية وهي النناعشرة آية ك

فيسم الله الرجن الرحيم (باليها لنبي لمتصرم ماأحل اللهالث)روى انرسول الد صليمألله علمه وسلمخلا عدارية في يومعا تشةرضي التدعنها وعآت بذلك حفصا فقال لهمااكتميء بيوقد حرمت مارية على نفسي وانشرك ان ابابكروعمر علكان بعدى امرامتي فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقنين وقبل خلابها فى يوم حفصة فارضاها بذأك واستكفها طرنكتم فطاقها واعماز لأنساءه ومكث تسماوعشرين لملة في ستمارية الزل جمريل عليه السلام وقال راجعها فانهاصوامه فوامه وانها لمنسائك فالجنه ور وى الهشرب عسلافي بيٹ زينب بنٹ جش فتواطأت عائشة وحفصه وفالناله انادشتم منكرح المغامير وكان يكره رسول القدصلي الله عليه وسلم النفل فحرم العسل فعناه لم تحرم مااحدل الله للدمن ملك اليمين اومي العسل (تبني مرصات ارواحك) تفسير لصرم اوحال اواستشاف وكالاهمذازلةمه لانه اليس لاحد أن يحرم مااحل

الله (واللهغفور)قدغفر

النمازالت فيه (رحم)

# ﴿تفسيرسورة الصريم

# وهىمدنية واثنتاء شرة آبه وماثنان وسبع وأربعون كله وألف وستون حرفا

وبسم الله الرحن الرحي

ا فق له عزو حل (ما أيم النبي لم تعرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوا جلك والله غفور وحم) ذكر سَبِ بزُولْسا (ق)عن عادشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يعي ألماواء والعسل وكال اذا انصرف من المصر دخل على نساله فيدؤ من احداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتس عندها أكثرها كان يحتس فغرت فسألت عن ذلك فقيل في اهدت لما أصرأةمن قومهاعكة منعسل فسيقت الني صلى الله عليمه وسلمنه تسرية فقلت أما والله انحتاليله فذكرت ذلك لسودة وقلت اذادحه لعليمك فالهسمد وممك فقوليله بارسول الله أكلت معادير فانه سيقول لإيقولي ماهده الريح الني أجد وكان رسول الله صلى الله عليه وملم يشتدعليه أد يوجدمنه الربع فانه سيقول آلائ سقتني حفصة شربة عسل فقول لهجرست نحله العرفط وسأفول دلك وقولي أنت باصفية داك المادخ اعلى سودة فالت تقول سودة والله الذي لا اله الاهولند كدت أبادته بالذي لمت في وابه لعلى الساب فرقا مندك فلمادنا منها قالت له سودة بارسول الله أكلت معافير فاللا فالتفاهد فوالريح التي أحدمنك قالسة منى حفصة شرقه عسر فالتجرست تعد العرفط فلادخل على قلتله متسل داك تردخل على صدفية فقالت لهمثل دالك المسادخة في حفصة قالت له بارسول الته ألا أسق بك منه فاللاحاجمة في فيمه فالت تقول سودة سجعان التعلقد حرمناه قلت لها اسكتى (ق) عن عائشة رضى الله عنها ان الذي صلى الله عله وسل كان يحكث عند زيس بنت بحش فيشرب عندهاعسلا فسواطمت أناوه فصمة الكالتناد خرعامها الدي صلى التدعلمه وسم وانقله انى أجدمنك عنافير كالتماني مناوير ودخر على الحداه افقالت دالته فقال بل شربت مسلاء مدر ينب بنت عش وال أعودله فنزلت ياليها لمدى لم تعرم ماأحـ ل الله النالى قوله ان تنويا الى الله لعائشة وعفه فواد أسرالتي الى ومض أز وأجه حديثالقوله بلشريت عسلا ولى أعودله وقد حلفت فلانخ يرى بذالك أحدا زادفي روامة المنغى لذلك مرضاة أزواجه

الحاواء العسل الحاواء المديش وما العاق مهما كافوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عب الحاواء العدواء الحاواء المدوه وحكل شي حاو ودكر العسل بعدها واس كان دا حلاق جلة الحاواء تنبها على شرفه و من بنه وهو من باب ذكر الخاص بعد داوام قولها في الحديث الذا ي معافيرهو بغير معهة وفاء عسدها باوراء وهو صغر حاو كالناطف وله والعمة لا جدم المثاريم معافيرهو بغير معهة وفاء عسدها باوراء وهو صغر حاو كالناطف وله والعمة كريمة ينصحه سعيرية لله العرفط بنات كريمة ينصحه سعيرية لله العرفط بنات له و رق عريض يفرش على الارصله شوكة وغيره خديث الرائعة وقال أهدل العمة العرفط من شعير العصاه وهوكل شعرله شوئة وقبل والعقمة كريمة المتبدوكان الذي صلى الله عليه وسلم شعير العصاه وهوكل شعرله شوئة وقبل والعقمة كريمة العرفط هو بالميم والراء و بالسمى المهملين بكره ان يوجد منه والعدة العرفط هو بالميم والراء و بالسمى المهملين ومعناه اكلت نحله العرفط فصارمه العسل فولها في الحديث الثانى فقال شير بت عسلاعت و رينه بنت عشروف الحديث الأقل ان النبرب كان عند حقصة بنت عمر بن الحطاب وان و بنه بنت عشروف الحديث التنافي فقال شير بن الحطاب وان النبر بالمعابدة على العرف المناب اللهماب وان النبر بالمعابدة على المعابدة العرف المعابدة العرف المناب المعابدة العرب بنابات النبر بالمعابدة بنابات النبر بالمعابدة بعد المناب المعابدة بنبات على المعابدة بالمعابدة بنابات النبر بالمعابدة بنابات المعابدة بنابات المعابدة به بنابات النبر بالمعابدة بعد المعابدة بنابات على المعابدة بالمعابدة بالمعابدة بالمعابدة بالمعابدة بالمعابدة بالمعابدة بنبات المعابدة بالعرب بنابات المعابدة بالمعابدة بالمعابدة

فدرحك فإيۋاخذك به (قددفرص الله أيكم تحالة أعانكم) قدقدرالله لك مانحلون أيازكوهي الكمارة اوقدشرعاكم تحليلها بالكفارة أوسرع الله فكم الاستثناء في أبمانكم مرقواك حلل فلان في عندادا استثى هها وذلكأن نقهل ان أشاء القدعقسواحتي لايحنث وتحريم الحلال بمين عندنا وعرمقاتل انريسول الله صلى اللهعليه وسلم أعنق رقبة فى يحريم مارية وعن الحسن الهام يكامرلانه كان مغفوواله مأتقدم من ذنبه وما تأخروانم اهو تعليم الومنين (والقدمولا كم) سدكمومولى أموركم وفيسل مولاكم أولى كم امن انفسك فكانت نصصته الفعاكم من نصائعكم أنفسكم (وهوالعلم)عِــا يصلمكم فيشرعه لكم ( لحكم ) بماأحلوحوم

باتشه قوسودة وصنيسة هن اللوافي تطاهرن عليسه قال القاضي عباض والعصيم الاول قال النسائي استاد حديث حجاج بنجود عن ابنجر يج تحيم جيدغاية وقال الاصيلي حديث عباج أصع وهوأولى بظاهركتاب الله وأكل فائدة بريدفوله تعسال واستطاهراعله بهوهما تسان لاذلاثة وانهماعائشة وحفصة كاعترف بهعرف حديث ابن عياس وسبأتي الحديث قال وفد انفلبت الاسماعلى الراوى في الرواية الاخرى يعسني المسديث الاول الذي فيسه أنّ الشرب كان عنسد حفصه فالمالقاضي عياض والصواب أنشر بالمسسل كان عنسدر ينبينت حشذكره الشيخى الدبن النووى في شرح مسلم وكداذكره الفرطي أيضا وقال المفسرون فيستب المتزول ات الني صسلى المه عليسه وسسام كان يقسم بين نساله فلسأ كان يوم أ حفصة استأدنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة المهافاذ ن لها المأخر جت أرسل رسول الله صلى الله عليه ومسلم الى جاريته مارية القبطمة فأدخله أست حفصة وخسلا بها فلسأرج وس حقصة وجدت الباب مغلقا فلست عندالياب فحرج وسول الذصلي الله عليه وسياو وجهه بقطرعرفا وحفصة تبكر فقال ماييكيك فالت انساأ ذنتك من أجل هدا أدخات أمنك يبتي ووقعت علها في نومي وعلى فراشي أماراً يشلي حرمة وحقاما كمت تصدنع همدا باعر، أمَّ منهنَّ فقال رسول الله صلى الله علمه وسدم أليس هي حاربني فدأ حلها الله لى أسكني فهي على حوام ألتمس مذلك وصالة ولانخبري بهداام أقمني فلمخرج رسول القهصلي الله عليه وسلم قرعت حضصة الجدار الذى بينه أوسيعا تشة فقالت الاأبشرك انوسول اللهصل اللهعلم وسلقد حرم عليمه أمنه مارية وقدأرا حنا الله منها وأخسبرت عائشه بجارأت وكانتا منصاصيي منظاهرتين على سائر أزواج الربي صلى الله لليه وسلم مغصبت عائشة فلم ترل ينبي الله صلى الله علمه وسلمحتى حلف الانقر عادي أنس نمالك وصي الله عمه أترسول الله صلى الله علمه وسلم كانتهاه أمة يطؤها فلمتزل به عائشة وحصصة حتى حرامها الي نفسه فأنرل الله تعالى ماأيها المدى لمتعر مماآ حدل التدلك الاتية أخرجه المساقي فال العلماء العصير في سبب نزول الأتيه امانى قصة المسل لاف قصة مارية المروية في غير الصحير ولم تأت قصة مارية من طريق صعيم عال النساق اسداد حديث عائشة في العسل حسد صحيح عاية ﴿ وآما لتفسيرو وله بالبي الم نعزم ماأحل الله للثأي مسالعسل أوملك اليمير على آحد لاف الرواية فيه وهدا الفريم تحريم امتماع عن الانتماع بها أو بالعسل لا تحريم اعتقاد بكريه حراما بعدما أحد الله فالنبي صلى الله المه وسلم امتسع عن الانتماع بدلك مع اعتقاده الدال حسلال تسخى مرصات أز وآجاك أي طلب رصاهي مرك ماأحمل الله الدوالدغه و رحيم أى ومراك دلك المعريم ( ودورص الله لكِصَّادَ أَعِيهُ إِلَى بِينُ وأُوجِبُ لِكُرْتُعَامِلُ عِنْ لَكُمَّا لِهُ وَهُومَادَ كُرِفَ سُووَهُ أَلْمَالُدُ وامر مالله أن يكفر عن يينه ويراحع أمته فأعنق رفيمة (والله مولاكم) أى وليكم وناصركم (وهو لعلم)أى تعلقه ( كحكم)أى فيما فرص محكمه

ر فصستال احد ف العملاف لقط القرام هيدليس هو به من فان قال الرجدة أنت على سوام أوقال حومتك فان وي عربم المساوي عربم المساوي المساوي عربم المساوي المساوي المساوي عربم المساوي المساوي المساوي المساوي المساوي المساوية المس

قولان الشاخى أحدهما انه يلزمه كفارة العين والثاني لاشي عليه وانه اغو فلا يقرتب عليمه شئ من الاحكام وذهب جاعة أنى أنه عين فأن قال ذلك (وجته أو جاريته فلا عب عليه الكفارة مالم بقرج اكالوحلف انهلا يطؤه اوان حرم طعامافه وكالوحلف الدلايأ كله فلا كفارة عليسه مالم بأكله والمهذهب أبوحنيفة وأصحابه (ق)عن ابن عباس رضى الله عنهما قال اداحرم الرجل اص أنه فهي عين يكفرها وفال لقد كان لكرفي رسول الله أسوة حسنة وفي رواية اذاحر ماص أته ليس شي وقال لقد كان اكرفي رسول الله أسوة حسسنة لعظ الحيدي في له تعالى (وادأسر النبي ألى بعض أز واجه حديثًا) يعني ماأسر الى حفصة من تحريم مارية على نفسه واستركتهما ذلك وهو توله لا تخبرى بذلك أحدا وفال ابن عباس أسرام الله لافة بعده فدنت به حنصة قال المكاي أسرالها ال أمالة وأباعاتشة بكونان خليفتين على أمتى من بعمدى وقيسل لماوأى المفيرة في وَحِدحَهُمَهُ أَرَادُ أَن يُراضَهَا فَسَرِها بَشَيْنَ بِتَعْرِيمِ مَارَ يَدْعَلَى نَفْسَهُ وَان الله فَهُ بِعَدُهُ فأبي بكروا بهاعمر (فلمانبأت به) أى أخبرت بذلك حفصة عادشة (وأظهره الله عليه) أى أطلع الله : بيه صلى الله عليه وساعلى قول حفصة لعائشة (عرف بعضة) قرى بتحفيف الراءاى عرف بهمض الذي فعلته حفصية مغضب من افشاء سره وجازاهاء لميية بالنطلقها فليا ملغ حمر ذاك فال فالوكان في آل الخطاب خير الساطلقك رسول الله صلى الله وسلم فياءه جيريل عليه السلام وأمر معراجعتها وقيل لم يعلق وسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة واعاهم بطلاقها فأتاه جيدريل فقبال لاتطافها فانهياصوامة قوامة وانهامن نسائك في الجنسة وقرئ عرق بالتشديدومعناه عرف حفصة بعض الحديث وأخبرها ببعض ماكان متها (وأعرض عي بعض) أي لم يعرفها الماء ولم يخبرها به قال الحسن ما استقصى كي يم قط قال الله تعالى عرف بعضه واعرض عن بعض والمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم أخد برحفصة ببعض ما أخبرت به عائشة وهوضر برالامة وأعرض عن ذكرالخلافة لانه صلى الله عليسه وسلم كرمان ينتشر دالثف الناس (فلَّـانبأهابه)أى أحــيرحفصة عِلَاظهره الله عليه (قالت) يعني حفصمة (من أنبأك هذا) أى من أخبرك بأف أمسيت السر (قال نبأف العليم) أى بمنأة كمنه الضمائر (الخبسير) أىجنفياتالامور قرله عروجل (ان تتوباً لى الله) تيخاطب عائشـــة وحفعـــــة أى من التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلو والايداعله (فقدصفت قاوبكا) أي زاغت ومالت عن الحق واستوجبتماأن تتو باوذاك بأن سرهماما كره وسول القصلي التدعليه وسلموهو اجتذاب مارية (ق) عن أبن عبساس رضى الله عنهما قال لم أزل حر اصاعلى أن أسأل عمر من الخطاب عن المرآتين مس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل ان تتويا الى الله فقدصفت فلوبكاحتي حجمر وهجبت معه فلماكان همر ببعض الطويق عدل همروعدلت مسه بالاداوة فتسبر زثم أتآني وسكبت على بديه فتوضأ فقلت بأمير للؤمنسين من المرأ تان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتأن قال الله تعالى ان تتويا انى الله نفسد صغت قاو بكا قال عمر واعجبالك مأآين العباس فال الزهرى كرموالله ماسأله عنه ولم يكفه فال هماعا تشه وحفصة تم أخذ يسوق الحديث قال كنامه شرقريش نومانغلب النساء فلماقد مناالمدينسة وجدنا قوما تغليهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلن مس نسائهم فال وكان منزل فيخ اميمة بنزيد بالعواف فغضنت بوماءلي امرأق فاذاهي تراجه ني فأنكرت أن تراجعني فقالت ماتنكران أراجه ل فوالله ان أزواج الني صلى الله عليه وسلم ليرأجه نه وتهجره احمد اهن البوم الى الليل فانطافت

إدادأسرالني الىبعس أزواجه) بنسق عفصة (حدديثاً)حديثمارية وأمامة الشيعين (فلسانبأت به) أفشته الى عائشة رضى أتةءتها(وأظهره المفعليه) وأطلع الني صلى الله عليه وساعلى أفشاع العديث على لسان جدير بل عليه السلام (عرّف بعضمه) أىأعل يبعض الحديث (وأعرضعن بعض) فلم يخبربه تكرما فالسفيان مازال التغافل من فعسل الكرام ءرف الغنفيف على أى مازى عليه من قولك للسيءلاعرفن لك فلك وقيل المعرف حديث الامامة والمعرض عنمه حديثمارية وروىأته فال لهاألم أفل لك أكتمي على فالتوالذي مثك اللق ماملكت نفسي فسرحا مالكرامة النيخص الله مِادَاها (فلما نبأهايه) وبأأالني حفمه عبأأ فشت من السرالي عائشة (قالت حفصة للني صلى الله عليه وسف (من أنباك هدامال نبأني العلم) بالسرائر (انليو) بالضَّمَارُ (ان تتوماً الى الله) خطاب للمصة وعائشة علىطريقة الالنقات ليكون أبلغي

سعاتبتهماوجواب الشرط محدوف والنقد بران تتو با الى الله فهو الواجب ودل على المحذوف (فقد صغت) مالت (قلو بكا)عن الواجب

فدخلت على حفصة فقلت أتراجعن رسول القصلي القعليه وسلم فقالت نع فقلت أتهميره أحسداكن اليوم الى الليسل فالشانع قلت لقددخات منفعلت ذلك منكن وخسرت اعتسامن احداكن أن يغضب الله على الغضب رسول الله صلى الله علم وسدة فاذاهي قدها حسكت لاتراجى رسول اللهصلي الله عليه وسلمولا نسأليه شيأ وسليني مابد الكولا بغرنك أب كانت جارتك هى أوسم وأحب الى رسول الله صلى الله عليه وسدغ منسك يريدعا أشة وكان لى جارمن ارفكنا تتناوب النزول الحارسول القهصدلي اللهعليه وسسير نستزل وماو يأتيني يعتبرالوحى وغيرهوآ تبهءثل ذاك وكنا نتعدث انغسان تنعل الخسار لقغؤ ونافنزل صاحي الانصاري بوم نوبته ثم أتاني عشاء فضرب الي ثم ناداني تفرجت الب فقال حدث أمي عظيم قلت ماذا جاعث غسان فاللابل أعظم من ذَاكُ وأهول طلق وسول اللهصلي الله علسه وسؤنساً عوقات قدخات حفصة وخسرت قد كنت أظره ذا وشك ان يكون حتى اداصليت الصبح شددت على نداى تم تزلت فدخلت على حفصة وهي تدكر فقلت أطلقكن رسول القاصلي الله علمه ومرفا الدادري هاهوذامعترل في هدمالمشر به فأتيت غيلاماله أسود فقلت استأذن لعمر مدخيل ثم خرج الى فقال فدذ كرتك اه ضعت فانطلقت حق أتبت المسعرفاذ اعتسده رهط حاوس سكي مصيهم فحسلت فليلائم غلبني ماأجد دفاتيت الغلام فغلت اسنأ دن احمر فدخسل ثم خرج الى" فقال قد دكر تلكله فصعت فحلست الى المنعرثم غلبني ساأجه فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل تم خرج فقال قددَ كرتك له فصعت فوايت مديرا فاذا الغسلام يدعوني فقال ادخسل فقدأ ذن لك فدخلت فسلت على وسول الله صلى الله علمه وسلافاداهو منكث على ومال حصر قدا أثر في جنمه فقلت أطلقت ارسول الته نساءك مرفع رأسسه الى وقال لا فقلت الله أكبرلو را يتنايار سول الله وكتامعشرقر يشذغلب الفساء فلماقدمنا المدينسة وحسدنا فوماتغلهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلن من نسائهه م فغضنت على أهم أتى يوما فاداهي تراجعت في فأنكرت اذراج عشب ففيالت ماتنكران أواجعك فوالله اب أزواج الذي صدلي الله عليه وسيبر ليراجعند وتهجره احداهن المومالي اللما فقلت قدخات من معل ذلك منهن وخسر أفيأمن أحيداهن أن يغضب الله علها لغضب رسول القهصلي الله علمه وسل كاداهي قدهلكث فتسير وسول الله صلى الله علمه وسل فقلت ارسول القاف ودخلت على حفص ة فقلت لا بغرنك أن كانت حارتك هي أوسير وأحب الىرسول الله صلى الله عليه وسلم منك فنبسم أخرى فغلت استأنس بارسول الله فال نع فجلست فرفعت وأسي في البيت فو الله ماراً بت فيه شكيا ترد البصر الا أهبة ثلاثة فسلت مارسول الله ادع المقان وسع على أمّنك ففدوسع على فارس والر وموهم لا يعيدون الله فاستوى حالسا تم قال أفي شكاأت أان الخطاب أولتك فوم عجلت لهم طبياتهم في الحماء الدنما فقلت استعمر لي مارسول اللهوكان أقسم أن لا يدخل علميّ شهر أمن أجل دلك الحديث حين أفشته حصمة لعائشة من شده موجدته علمن حتى عاتبه الله نعالى قال الرهرى فأخيرنى عروة عن عائشة قالت لمامصت تسعروعنسرون دحل على رسول الله صبلي الله عليه وسسلم لذأبي فقلت بارسول المذانك أفسعت نحيل علينا شهراوانك دحلت من تسع وعشرين أغيدهن بقيال ان الشهر يكون تسعا وعشرين ذادق وواية وكان فالث الشهرتسعا وعشرين لسلة ثم قال بأعائب به ابي دا كراك أحرا فلاعليك الالتعملى حتى تسمقاص فابوبك تمقال بالبها البي قل لازواجك ان كمتن ودن الخياه الدنباوزينها حنى بلغ الى قوله عظم أقالت عائشة قدعم والله أن أوى لم يكوناليا مراني

قى المستة رسول الله صلى الاعليه وسامن سعبه المعبه وكراهة ما يكرهه (وان تطاهر اعليه) بالضفف كوفي وان تعاوة علسه عايسوه معن الافراط فى الغيرة واعشاعه م (فان الله هومولاه) وليه وناصره و زيادة هو ايدان بانه يتولى ذلك مذا (وسيبريل) أيضاوليه (وصالح المؤمنين) ومن صطمى المؤمنين أى كل س آمر وهل سالحاوقيل من برق من النفاق وقبل العماية وقبل واحدار يده الجع كقولات عهم لا يفعل هذا الصالح من الناس تريد الجنس وقبل أصلاصالحو المؤمنين

بعراقه مقلت أق هذا أستأهر آوى فانى أريدالله وسوله والدارالا خرة زادى رواية ان عائشة قالت لاغرنساء في أن احترتك مقال لها البي صلى الله عليه وسلم ان الله أرسلى عبلغا ولم يرسلى معتاولسلم عن ابن عباس على عرف و و و به عال دخلت عليه مقلت بارسول الله ما ينشق عليك من شأن النساء فان كت طلقتي فان الله معك و ملائكه وجعريل و ميكائسل وأناو أبو مكر و المؤمن و معك و فل الله يعدد الله يكالم الارجوت ان يكون الله يعدد قول لدى أول و رات هده الا يه على ريه ان طلق كن ان يعدد الله فان الله هومولاه و حدير لوصالح المؤمنين و الملائك بعدد الله فان الله على وسه انه استمادن وسول الله صلى الله على وسول الله صلى الله على وسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدد الله على باب المسعد وسادى بأعلى صوفه لم طلق وسول الله على الله عليه وسلم الله على ما وسالم الله عليه وسادى بأعلى صوفه لم طلق وسول الله على الله عليه وسلم الله عليه وسادى بأعلى صوفه لم طلق وسول الله على الله عليه وسلم الله عليه وسادى بأعلى صوفه لم طلق وسول الله على الله عليه وسلم الله على الله عليه و الله على الله عليه و الله على الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله على الله عليه و الله على الله عليه و الله على الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله على الله عليه و الله و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله و الله و الله عليه و الله و ا

وشرح بعض العاطمي فوله فعدات معمه بالاداوة أى فلت معم بالركوة فلمرزأى أف المراز وهوالعضاء مس الارص لقصاء الحاحة العوالى جوعالية وهي أماكس بأعلى أراضي المدينة قوله ولانعرنك أنكانت عارتك ريديهاالصرة وهي عائشية أوسيرمنه كأي أكثر حساو جالامك قوله فكالتباوب العرول التباوب هوان بصعاد الاد المان مرة ويقعله لآحريمده المشريه بصمالراء ومحهاالمرقة فؤله فاداهومتكئي على رمال حصيريقال رملت الحصيراد اضعرته وسحمه والمراديه الهلم بكرعلى السرير وطاءسوى الحصير قوله مارأيت صهما برداله صرالاأهمة ملانة لاهبية ولاهب جعاهاب وهوالجلد قوله من شده موحدته الموجده العصب قرَّلَه تعالى (وان تط هراعلمه ) أي تتعاونا على ايداء الني صلى الله علىموسا( قال الله هومولاه)أى ولسه وناصره (وجبريل) يعي وحبريل وليه وناصره أيصا و عماأه رده وال كالداخلافي جله الملائمة تعظماله وتسم اعلى عاومبرامه ومكامه (وصالح الومنير) روى عن ابن مسعود وأن بركعب صالح المؤمس أنو ، كمر وعمر وقدل هم المحلصون من المؤمندين لدي ليسو اعما فقين وقسل هم الأسماء (و لملائكة مددلك) أي ومدنصر الله وحديل وصالح المؤمنين (طهير)أي أعوان السي صدلي الله علمه وسلم ينصرونه (عسي ريه) أى واحب من الله (ال طلقكر) يوني يسول الله صلى الله عليه وسلم (أن بدله أز واحاحيرًا منكر) ثم وصف الأرواح اللواني كارير وحده على فقال (مسلمات) أى حاصعات الله بالطاعة [(مؤمسات) أي مصد دقات شوحمد الله تعالى (قانسات) أي طائعات وقد ل داء بيات وقدل · صلبات الليل (نا ات) أي تاركات الدنوب لقبعها أو صيح تيرات المو مه (عابدات) كنبرات العبادات (سائعات) أى صاعمات وقيل مهاحرات وقبل يسعى معمد حيث ساح (نيمات) جع نب وهي التي تروحت ثمبات بوحــه من الوحوه (وأبكارا) أيعداري جع مُكر وهذا مرباباه حمارعي القدره لاغر الكون لابه قال البطلقكي وقدعم الهلا يطلقهي فأحترص

فحددوت الواومي ألحط موانقية للنظ وقوله (والملائكة) على كاثر عـددهم (بعددلك) بعد نصره اللهوحبريل وصالحي المؤمنين (طهير)فوج مطاهرله فاسلغ تطاهر امرأتين علىمن هؤلاه ظهراؤه وااكانت مطاهرة الملائكة مرحملة نصره اله فالسدداك تعظما لنصرتهم ومطاهرتهم (عموره السطلقكن أن يىدُلە)يىدلەمدنىوأنوعرو هالتشديدللكثرة (أرواحا خىرا مىلكى) قان تات كمف سكون المدلات خسيرامنهن ولميكرعلي وجه الارص بساء حيرمن أتمهات المؤمس قلت ادا طلقهن رسول اللهصلي الله عليه وسلم لايدائم ل اياء لم سقىء بى تاڭ لصمە و كان غبرهن منالموسوفات بهذه الاوصاف خيرامنهن (مسلمات مرؤمنات) مقرات محلصات (قائمات) مطيعات هالقبوت هو القيام بطاعة اللهوطاعة الله في طاعه مرسوله

(تائبات) من الدورة وراجعات الى الله والى امررسوله (عاردات) لله (سائعات) مهاجوات أوصاعًات وقيد للصائم ساخ لان السائح لارا دمعه ولا برال بمسكا لى ان يجدما وطعمه فشده به المسائم في امساكه الى ان يجيء وقت افطاره (نيبات وأبكارا) الحاوسط العاطف بير الثيبات والايكاردون سائر الصعات لام ماصعتان متساعيسان بخلاف سائر الصفات (باليهاالذين آمغواقوا أنفسك) بترك الماصى وفعل الطاعات (وأهليك) بان تأخذوهم عباتأ خذوت به أنفسك (ناراو قودها الناس والحجارة) فوعامن المارلات تقد الابالماس والحجارة كاينقد غيرها من النيران بالمعاب (علمه) بلى أص هاو تمذيب أهلها (ملائكة) يه في الزيابية التسمة عشر وأعوام م (غلاظ شداد) ٢٤٣ في اجرامه م غلطة وشدة أوغلاط الافوال شسداد

الاصال(لايمسونالله)في موضع الربع على النعت (ماأمرهم) يعل السب على المدل أي لا يعصون سأأمر لله أى أعره كتوله أدمصيت أمري أو لا تعصونه فيما أمرهم (و مفعلون مايؤمرون) واست الحلتان في معنى واحدادمعي الاولى انهم ينقباون أوامره وينرمونها ومعىالثانية الهميؤدون مايؤمروسه ولايتثاقلون مەولاسواونىد(ياأيما الدين كفر والاتعمدروا الموم نمانجرون ماكمتم تعملون) إلى الد ما أي هال لهم دلك عند دخوهم المار لاتسدروا لايه لاعدراك أولابه لايمعكم الاعددار (يا بهاالدُّين آمنوا نوبوا لى الله نو ية نصوماً ) صادقة مى الاحمش رجمه الله وسل مالصة يقال عسل باصفحاد سلصامل ليعع وسربصوط مربصاحة النسوب أىونة نربو حروقك عدسك وترم حلاك وبجوزال وارتوبة مصع الداس أى تدءوهم الى مذيها لطهورأنُوهِ في صاحها واستعماله لجد

لمقدرته أنه ان طلقهن أمدله أز واجا خيرامتهن نخو يعالهن فحل عزو حسل (بالبهــــاالدير. آمنوا قوا النفسكي)قال ابن عباس بالانتهاء عمل إلكم الله عنه والممل يطاءته (وأهليكم) يدني مروهم المنظمير وانهوهم س الشر وعلوهم وأدبوهم تقوهم بدلك ( نارا وقودها الماس والحاره ) يمني الكبريت لابه أشد الانسماء حراواً سرع ابقاد ا (علم أم لائتكة) يمي خزيه المار وهم لزّ بابية (غلاط)أى فطاط على أهل النار (شداد) يمني اقوياء بدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعير ألقاق المارلم علق الله الرحمة وهم (الايعصون الله ماأمرهم)أى لايعالمون الله فيما أمرهم نه ونهاهم عنسه (و بعماون ما يؤمرون) أي لا تأسدهم رأفة في تنفسندأ واص ، والانتقام س أعسداته ( ياأيها الذين كفر والانسدروا اليوم) أي يقسال لهم لا تمدروا المومودلا حير يعايسون النسار وشدتهالا بهقدقدم الهم الابذار وألاعدار فلايبع وهما لاعتذار لابه غيرمقبول بمددخول المار (اغمائم وناما كمتم تعسماون يعيى ال أعماليكم السيتة ألزمة كم العسدات هُوْلِهُ (مَا أَجِ الذِينَ آمُنُو تُو تُوا كَيْ تَقْتُونُهُ بَصُوحًا) أَيْدَاتُ صَحَ تَنْفُعُ صَاحَهَا بَرَكُ المُودَاك الذنب الذى تاب مسه قال عمر بى الحساب وأبى كعب وسعبادا لسويه لمصوح ال بتوسم لابعوداني لدنب كالابعود اللسمالي الصرع وفال الحسس هي الكون لعسد تادماعلي مامضي مجماعلي اللايعود السه وفال المكلي الإسستعمر باللساد ويمدم بالعلب وعسك بالمندن وقال سعيددين المسيب معناه توبة تنصفون مساأ نفسكم وقال محمدي كعب القرطي المويه النصوح يجمه هاأر يمة أشباء الاستعماريا سان والأقلاع بالايدان واضمارتوك العوديالجيان ومهاحرة سئ الاحوان

الم فصيدل ) وقال لعلماء المو به واحب من كل دنس على اله و رولا يحوز بأحيرها سواء كانت المصية صعيرة أو كبيرة فان كانت المصمة بين العدو بر اللا تعالى لا تتعلق بحق آحى فلها أثلاثه شروط أحدها بيقلع عن المصية والذي بيدم على فعلها والثالث البعرة على أن لا يعود الهيئا بدافاد المحقمة هده السيرة طي المدوية كانت بصوحارات فقد شرطا معام مع مع مدها كانت المصية تعلق الحي قسير وطه الرية هذه الملاية المقدمة ولا أدان برأ من حق صاحبها فان كانت المصيد مالا وتحوه ردة الى صاحبه وان كان حد فدف أوضوه مكمه من بعسه أوطيب موه وان كنت سنة سقطه مها و يحت البيوب العدد مدها الدفوت فان تماس مع المحدة والمحادة الدب و دعلية ما لم تسميده المحدة المنافق وسوب العدد مدهد الحل السنة وقد تطاهرت دلا ألم الكرب والسيمة واجماع الامة على وسوب المدود (م) عن المنوب المدود عليه ما لم تسميده المنافق وسوب المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة في حسوب المنافقة و حسوب المنافقة و منافق المنافقة و حسوبة المنافقة و منافقة و منا

و لعربسه في المسمل على مقتصياته أو بصم ندول حما و يه ي وهومصدراى د ت نصوح أو مصح نصر و وحاء من هوعاال المدو به المصوح ان بدوب ثم لا يعود لى ارب فى ال يعود للبن في الصرع و على حديمة عصب لرسل من الشرال بدوب على الدب ثم يعود هيه وعن ابن عباس وضي التم عمده في الاستعمار باللسال والدم بالجسال والا قلاع بالاركان

(مبى دبكم ان يكفر عنك مساسمتك) هذا على ماجرت به عادة الماولا من الاجابة بعسى ولعل و وقوع تلك منهم وقع النسلم واليس (ويدخل كرجنات تعبرى من تعنها الانهار) ونصب (يوم) يبد نعلك (لا يعزى الله الني والذين أمنو امعه) فيه تعريض عن أخواهم الله من أهل الكفر (نو وهم) ٢٤٤ مبتدا (بسبى بيراً بديهم و بأيرانهم) في موضع النابر (يقولون و بتا التم لنا

الشعنه عن التي صلى الله عليه وسلم قال الا الله يبسط يد سائليل ليتوب مسى النهار ويبسط يده بالنهارليتو بمسيءالليل ستي فطلع الشعس مسمغربها عن عبدالله من هر رضي الله عنهماءن ألنبى صلى الله عليه ومسلم فال ان الله يقبل توبة العبد مألم يغرغرا خوجه الترمذي وفال حديث حسن وقوله تعالى (على ربكم أن يكفرعنكم سبا تكم) هذا المماع من الله تعالى لعباده في قبول التوبة وذاك تفضلا وتكرم الاوجو بأعليه (ويدخلك جنسات تعرى من تعتها الأنهاريوم لايغزى الله الذي والذين آمنواسمه )أى لا يصلبهم بدخول الناد (نو رهم يسسعي س أيديهم وبأعانهم) يعنى على الصراط (يقولون وبنا) بدري أذا انطفاً فو والمُنافقين (أعملناً تورناواغفولنساانك على كلشي قدير ماأيهاالنبي جاهدالكفار والمنسامتين واغلط علمهم ومأواهم جهمو بنس المصير) تقدم تفسيره فوله تعيالي (ضرب الله مرد الايريشها وحالا (الذين مسكفروا امر أن نوح)واسهاواعلة (وامرأت لوط )واسهاواها وقيسل اسمهمأوالعسة ووالحة (كانتساقعت عبدين من عبادناص الحين) وهمانوح ولوط علههما الصلاة والسلام وقوله من عباد تااضافه تشريف وتعظيم (فانتاهما) قال ابن عباس رضي الله عنهماما بغت اص أذنبي قط واعما كانت خيانهم ماانهما كأنتاء لي غيرد ينهما وكانت اص أذنوح نقول الناس اله يجنون واذا آمن به أحدد أخبرت به الجسارة من قومها واما امراه لوط فانها والمستكانت تعلقومهاعلى أصيافه ادائزل بهضيف الليل أوقدت الغاد وادائزل بهضيف النهار دخنت لتعلم قومها بذلك وقيل أنهما أسرتا النفاق وأظهر تاالاعان (فل يغنيا عنهما من الله شيا) أى لم يدفعا عن آمر أنهمامع نبوتهماعذاب الله (وقيسل ادخلا المارمع الداخلين) وهذامثل ضربه الله تعسال الصافير والصافات من النساء وأنه لا ينفع العماصي طاعة غيره ولايضر المليع معصية غيره وان كانت القرابة متصلة بينهموان القريب كالآسانب يل أبعدوان كان القريب الذي يتصلبه الكافرتيها كامراة نوح وأمرأه لوط لماخانتاها لم يفن هذان الرسولان عناص السهانسافقط بهذه الات طمع من يرتكب المعسية ويسكل على مداح غيره وفي هذا المثل تعريض بأي المؤمني عائشة و- فصه ومافرط مهما وتعذر فمهاعلي أغلط وجه وأهده وتمضرب مثلا آخر ينضمن ان معصية الغيرلا تضره اذا كان مطداً وان وصلة المسلم مالكافرلا تضرا لمؤون فقال تعالى (وضرب الله مثلاللذين آمنوا اص أت فرعون) يدي آسية بنت من احمقال الفسر ون اساغلب موسى السعرة آمنت به امر أه فرعون فلسانس لغرمون أسلامها أوتديديم اورجلها باربعة أوتادوا لقاهاني الشمس فكانت تعذب في الشمس فأذا ا صرفوا نهاأ ظلمًا ألملائكة (اذقالت رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ) في كشف الله لهاء ن بيتها في الجنسة وقبدل ان فرعون أهم بصحرة عظيمة لتلقى علم افلسا توها بالصحرة قالمسرب ابن لي عندك بيتاف البنسة فأبصرت بيتهافى الجنة من درة بيضاء وانتزعت روحها فألفيت الصحرة على جسد لاروح فيه ولم نجداً لما وقيل رفع الله امرأة فرعون الى الجنسة فهي تأكل وتشرب

تورنا) يقولون ذلك اذا انطفأنورالمنافتين(واغفر لنا انك على كلُّ شَيَّ قدر مأأيهاالني ماهدالكفار) بالسيف (والمنافقين) بالقسول الغليظ والوعظ البلدغوقيل باعامة الحمود علمم (واغاظ عليم)على الفريقين فيساعيا هذهسا به من القنال والمحاجب بالاسان (وماواهمجهتم وبأس المديرة مرب الله متلاللذي كفوواامرأت نوح وامرأت لوط كانتا تعسىمدين منعادنا صالحين فخانتاهما فإبغنيا عنهمامن الله شديأوقيل ادخلا المارمع الداخلين مشلالله عزوجلمال الكفارق أنهم يعاقبون على كفرهموعداوتهدم للؤمنسين بلامحاياه ولا ينفعهم مععداوتهمالم مأكان بينهم وبينهمن النسب والمماهرة وان كان المؤمن الذي يتصله الكافدونيمابعال امراة نوح وامرأه لوما لمسانافتنا وخاندا الرسولين مامشاء سرارها فإنغنالوسولان عنهماأىءن المرأتين بعني

ما بينهما وبينهما من الزواج اغناء ما من عذاب القهوفيل هما عندموج ما أو يوم القيامة ادخلا الذارم سائر فيها الداخلين الذين لاوصلة بينهم وبين الانبياء أومع داحلها من اخوا نسكامن قوم نوح وقوم لوط (وضرب الله مثلاً لذين آمنوا امر أت فرعون) هي آسية بنت من احم آمنت عومي فعذبها مرعون الاوتاد الاربعة (ادقالت) وهي تعذب (وب ابن لي عندك بينا في الجنة) و مكانها أو ادت الدرجة العالية لانه تعمالي منزه عن المكان فعيرت عنها بقولهما عندك

(وضيى من فرعون وهل) أى من هل فرعون أومن نفس فرعون الفيئة وخصوصامن عمله وهوالكفر والفلا والتعذيب بغسير جوم (وضي من القوم الفلاين) من القبط كلهم وفيه دليل على أن الاستعاد وبالله والتعادليه ومسئلة الفلاس منه عند المحن والنوازله نسير الصالمين (ومريم ابقت عران التي أحصنت فرجها) من ألو بالمرافذة بنا والمنظرة ومن الفاقة لنا (وصد قت بكلمات ربها) أى بعضه التي أنو لها على ادر يس وغيره (وكتبه) بصرى وحفس في الفرج (من روحنا) المخاوفة لنا (وصد قت بكلمات ربها) أى بعضه التي أنو لها على ادر يس وغيره (وكتبه) بصرى وحفس دوني الكتب الاربعة (وكانت من القانتين) لما كان القنوت صفة تشعل من قنت ٣٤٥ من القبيلين غلب ذكو روعلى إنائه

قيها (وضيى من فرعون وهدله) يعنى وشركه وقال ابن عباس عمله يعنى جماعه (وضيى من القوم القالمان) يعنى الكافرين (وهريم آبنت عمران النى أحصنت فرجها) أى عن الفواحس والمحصنة المضيفة (فشخنا فيه ) أى قريب درعها ولذلا فستكوال كاية (من روحنا) اضافة عليك و تشريف كبيت الله ونافة الله (وصد قت تكلمات ربها) يعنى الشرائع التى شرعها الله لعباده بكلما له المنزلة على أنيبا أه (وكتبه) يعنى الكتب المنزلة على ابراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم الصلاة والسلام (وكانت من القائمة بن ) يعنى كانت من القوم الفائمة أى المطيعين وهم رهمه ها وعشير تمالانهم كانوا أهل بيت صلاح وطاعة للله عن أنس بن مالك وضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ومن أخرجه الترمذي وقال حديث حسن محميم والله أعلى واده من المتحدر آسية امرأة فرعون أخرجه الترمذي وقال حديث حسن محميم والله أعلى واده

﴿ وَمُسْيِرِسُورِهِ اللَّهُ ﴾ مَكَية وهي ثلاثون آية وثلاثما أيَّة وثلاثما عُشر حرفا

هعن أبي هر برة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ان من القرآن سورة ثلاثون آبة شفعت لرجل حتى غفراله وهى تبارك الذي سده الملك أخرجه المترمذى وقال حديث حسن ولا بي داود تعره وفيه تشفع لصاحبها هاي ابن عباس قال ضرب بعض أعماس رسول الله عليه وسلم خياء وعلى قبر وهو لا يحسب أنه تبرفاذا هو قبرانسان يقرأ سورة الملك حتى خفها فأتى البي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله ضبر بت خياقي على قبرانسان والملا أحسب أنه قبرفاذا هو قبرانسان والملا أحسب أنه قبرفاذا هو قبرانسان والملا أحسب أنه قبرفاذا هو قبرانسان بقرأ سورة الملك حتى خفها فقال البي صلى الله عليه وسلم هى المانعة هي المنافعة تنجيه من عذاب الفيرا خرجه الترمذي وقال حديث غريب

وبسم القالر حن الرحم المسلطان وبدل المسلطان فيعز من ساء ويذل من يشاء (وهو على كل الذي بده الملك) عله الامروائه في والسلطان فيعز من يشاء ويذل المن يشاء (وهو على كل الذي خلق الوت والحبوة) فيسل ارادموت الانسان وحياته في الدنسان وحيات وجعدل الاستماء حكانت في قدم الموت لانه أقرب الى قهر الانسان وقبل قدمه لانه أقدم وذلك لان الاستماء حكانت في الابتداء في حكم الموق كالتواب والنطفة والعلقة وضو ذلك تم طرات علمها الحياة وقال ابن عباس خلق الموت على صورة فرس بلقاء وهي الني كان جبر بل والانساء كرونه الاثمريشي ولا يجدر بسهائي الاحيى صورة فرس بلقاء وهي الني كان جبر بل والانساء كرونه الاثمريشي ولا يجدر بسهائي الاحيى وهي الني كان جبر بل والانساء كرونه الاثمريشي ولا يجدر بسهائي الاحيى وحديدة مضادة المعياة وقبل الموت عبارة عن زوال القوة الحيوانية الروح عن الجسد وجودية مضادة الحياة وهي القوة الحساسة مع وجود الروح في الجسد وبه عي الحيوان حيوانا وقبل وضده الحياة وهي القوة الحساسة مع وجود الروح في الجسد وبه عي الحيوان حيوانا وقبل وضده الحياة وهي القوة الحساسة مع وجود الروح في الجسد وبه عي الحيوان حيوانا وقبل الموت عبارة عن والموانية وبه عي الحيوان حيوانا وقبل الموت على الموت الموت على الموت الموت على الموت على الموت الموت

ومنالتيمصو بجوزان بكون لابتداء الغابة على تهاولدت من الفاتتين لانها من أعقاب هسرون أخق موسى عليها السلام ومثل حال المؤمنين في أن وصلة السكافرين لاتضرهمولا تنقص شيأمن وابهم وزلفاهم عنددالتبعال مرآه فرعون ومنزلتهاعند اللهمع كونهاز وجه أعدى أعداءاللوص يماينة عموان وماأوتيت من كرامة الدنيا والاستوة والاصطفاءعلي نساءالعالمينمع انخومها كانوا كفارا وفي لمي هذين القنيلين تعسراض اي المؤمنين المذكورتين في أولالسورة ومأفرط منهما من التطاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كرهمه وتحذرلهمأعلى أغلظ وجهواشارة الىأن من حقهما أنكونافي لأخلاص كهاتين المؤمنين وأنلابة كالرءلي أنهمازوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسورة اللك مكنة وهي : رون آيه ك وتسمى الوانسة والمنعمة

28 حازن عم لانهانق فارتها من عداب القبر وجاء مرفوعا من قرأها في ليلة أكثر وأطب (بسم الله الرحن الرحم) (تبارك) نعالى وتعاظم عن صدخات المحاوتين (الدى بيده الملك) أى بنصر وه الملك والاستيلاء على كل موجود وهو مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه عن يشاء (وهو على كل شئ) من المقدو رأت أو من الانعام والانتقام (قدير) فادر على السكال (الذى خلق الموت) خير مبتدا محذوف أو بدل من الذى قبله (والحيوة) أى ما يصح بوجوده الاحساس والموت ضده ومعنى خلق الموت وألم المناقة على الامعروالاسعروالم المناقة التي لا تعليل ولاطبيب فيظهر منكم ماع آنه يكون منك فيها يكعلى عملك لاعلى علمه المون الذي يع الامعروالاسعروالم التي يعليل ولاطبيب فيظهر منكم ماع آنه يكون منك فيها يكون على عملك لاعلى علمه علم (أيكر) مبتداً وخبره (أحسن عملا) أى أخلصه وأصوبه فالخالص أن يكون لوجه الله والصواب أن يكون على السنة والمراد أنه أعطا كم الحياة التي تقدر ون بماعلى العمل وساط ليكم المون الذي هودا عيك الى اختيار العمل من نصب موقه بن عينيه فعاوراء الاالمعت والجزاء الذي لا بدمنه وقدم الموت الذي هو أنه الما المعلم من نصب موقه بن عينيه نقدم لانه فيما يرجع الى السوق له الآية أهم و الماقدم الموت الذي هو أترسفة القهر على الحياة التي هي أثر اللطف قدم صفة القهر على صفة المطف بقوله (وهو العزيز) اي الفائب الذي لا يعزد من أساء العدم (الغفور) الستو والذي لا بيأس منه القهر على صفة المطف بقائل (الذي خلف سدم سمو المعاق) مطبقة بعضها فوق بعض من طابق النعل اذا خصفها طبقاً على طبق الموسفة المعارة وحمال والخطاب في (ماترى في وهذا وصف بالمعدرا وعلى ذات طباق سمون على الموسفة الموسفة بالموسفة بالموسفة المعارة وحمال والخطاب في (ماترى في وهذا وصف بالمعدرا وعلى ذات طباق سمونة على الموسفة الموسفة بالموسفة بالمو

ان الموت نعمة لانه الغاصل بين حال التكليف في هذه الدار وحال المجازاة في دار القرار والحياة أيضانعة اذلولاها لم يتنع أحدف الدنيا ولم بصل اليه النواب في الاستخرة (ليباؤكم) أي ليغتبركم فيمابين الحياة الى المُوت (أيكم أحسن عملًا) روى عن اب عمر مرفوعاً حُسن عملاً عسى عقلاً وأورعءن محارم اللهوأسرع في طاءته وفال الفضيل بنءياض أحسن هملاأخلصه وأصوبه وقال أيضاالعدمل لايقب لرحتي يكون خالصاصوا بإفائل الصادا كان تقوالصواب اذاكان على السُّنة وقبل أبكم أزهد في الدُّنيّا (وهو العزيز) أي الغالب المنتقم عن عصاه (الغفور) أي لمن تاب المه؛ ورجع عن اساءته قريه تعالى (الذي خان سبع سعوات طباقاً) دمي طبقاء لي طبق بعضها فوق بعض كل سماء مقبية على الاخرى وسماء الدنيا كالفية على الارض قال كعب الاحمار سمياءالدنيا موج مكفوف والثانية مرمرة ببضياء والشالفة حديدوالرابعة صفرأ وقال نعاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة بإقوتة حراءومابين السماء السابعة الىالجب السديعة صدارمن نور (مانرى في خافي الرحم من تفاوت) أي ماترى يابن آدم في شي عما خلق الرجن اعو جاحاولا أختلا فاولا تماقضا بل خلقهن مسمققيمة مستوية (فارجم البصر) أىكروالنظر (هَلْ ترى من فعلور) أى شقوق وصدوع (ثم ارجع البصركرتين) قال ابن عباس مرة بعدد من ق(ينقاب) أى بنصرف (اليك) فيرجع (البضر فاسدًا) أى صاغراذ ليلا مبعدالم يرمايهوى (وهُوحسُـير) أى كليل مُنقطعُ لم يدركُ ما طلب (ولقدز يناالسماء الدنيا) أَى القرآبي من الأرض وهي التي يراها النّاس (عِصابَع) اي بكوا كُب كالمسابع في الاصاءة وهي اعلام الكواكب وفال ابن عباس بنعوم لها نور أيل خلق الله النعوم لتلاث زينة للسماء وعلامات يهتسدى بهافي ظلمات البروالعر ورجوماللشم واطين وهو قوله تسالى (وجوماناها رجوماللشياطين) قَال ابن، ساس يرجم بها الشسياطين الذين يسترقون السمع فان قلت جعل الككواكب زينة السماء يقتضي بقاءها وجملها رجوماللش ياطين يفتضي زوآ لها فكيف الجع

خلقالرجن)الرسول"و لکل مخاطب (من تفاوت) تفؤن جزه وعلى ومعيي البناء ينواحد كالتعاهد والتمهدأي من اختلاف واضطراب وعن السدى منءيب وحقيقة التفاوت عدم التناسب كان بعض الشئ فوت بعضاولا يلائمه وهذه الحلة صفة لطماقا وأصلها ماتري فهنومن الفاوت فوضع خلق الرحن موضع الضميرتعظيما نخلقهن وتنساعلى سب سلامتهن من التفاوت وهو أأنه خلق الرحن وأنه بماهر قدرته هوالذى يخلق مثل ذلك الخلق المتساسب (فارجع البصر)رده الى السماء حتى يصم عندلا ماأخبرت بديالمآ يندفلا

تبق معكشمة فيه (هل ترى مس مطور) صدوع وشقوق جع عطر وهوالشق (ثمار جع البصر كرتين) كرر بين النظر مرتين أى كوتين مع الاولى وقيل سوى الاولى وتبكون ثلاث مرات وقيل لم يردالا قنصار على مرتين بل أراد به التبكر يو النظر مرتين أى كوتين مع الاولى وقيل سوى الاولى وتبكون ثلاث مرات وقيل لم يردالا قنصار على مرتين بل أراد به التبكريد بكثرة أى كرونظر في وقيل من خلالاً وعيدا بحالاً (ولقد زينا السمياء الدنيا) القربي أى السماء الدنيا منك (عصابع) بكواكب مضيقة كاضاءة الصبح والمصابع والمسابع السرح فسميت بها الكواكب والناس يزينون مساجدهم ودورهم بايفاد المصابع فقيل ولقد زينا سوي من الدارالتي اجتمعتم مياع صابع أى باى مصابع لا توازيها مصابع كاضاءة (وجعلنا هار جوماللشياطين) وعمل المناءة (وجعلنا هار جوماللشياطين) أى لاعدائكم الذين يخرحونكم من النو والى الظلمات قال قتادة خلق الله المنجوم لذلاث زينة السماء ورجوماللشد ما لهناه ومدى كونها وعلامات بهتدى بها فن تأول فها غير ذلك فقد تبكلف ما لاعله له به والرجوم حم وجم وهو مصدر سمى به ما رجم به ومدى كونها

وجوماالشياطين ان ينفصل عنهاشهاب قبس يؤخذ من الرفيقتل الجني أو يخبد لان الدكواكب لاتزول عن أماكنها لانهاقارة فالفائ على المناف الدنيا (وللذين كفروا برجم) في الاسترة بعد الاحراق بالشهب في الدنيا (وللذين كفروا برجم) ولكل من كفر بالله من الشياطين المرجوم ون مخسوم بن بلاث (وبلس الممير) ولكل من كفر بالله من المسير المنافق المرجع جهنم (ادا القوافيا) طرحوال جهنم كا يطرح الحطب في الماراله فليم في الماراله فليم ألما المنافق من المنافق من المنافق عن المنافق وهي تفور) تغليم غليان المرجل باليم (تكاد غير) أى تقيز يقى المنافق وتنفر في المنافق على المنافق المنافق على المنافق على المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة ال

بلى قدجاء تارذير) اعتراف منهم بعدل القواقراربانه تعالى أزاح عالهه مسعت الرسل وانذارهمماوتعوا سر فكذبنا)أى فكذبناهم (وتُلنامارُ لالقمرشيُّ) نما تقولون من وعدو وعيد وغيرذلك (الأنترالافي صلال كبير )أى قال الكذار للنذر بتمأأنتم الافيحطا عظم فالنذر بمنى الانذارتم وصف به منذروهم لغاوهم فىالأنذار كانهم ليسوا الانذاراو حازأن كون هذا كلام الخزنة الكنارعلي ارادة القول ومرادهم الضلال الهلاك أوسمواجزاء لضلال اسمه كايسمي جزاء السيئة والاعتداء سيئة راعتداءو يسمى المشاكلة في علم البيان أوكلام الرسل لهم حكوه للغربة أي فالوالناهذا مرنقباد (وفالوالوكنانسم) الأبذارسواع لمالب الحق أ (أراءتل) تسلمتامل

وبينهاتين الحالتين فلت فالواامه ليس المرادانهم يرمون باجرام الكواكب بل يجوزان تنفصل من الكواكب شعلة وترى الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب ومثلها كمثل قبس يؤحذمن الماروهي على عالها (واعتبدناهم) أي وأعنب ناالنساطين بسد الاحتراق في الدُّنيا (عذاب المسعير) أَى في الاستُوهُ وهي السَّارُ الموقدة (والذين كفرواً برعم) أى ليس العسد اب مختصا مالشد مأطين ولكل م كفر بالله من انس وجن (عذاب جهنم و بنس المصر) م وصف جهنم فْقال تَمْنَاكُ (اذا أَلْقُوافَهَا مُعُوالْهَاسُهِيعًا ) هُوأُوُّلُ صُوتَ نهيقُ الحَبَارِ وَذَلَكُ فَجُعَ الاصواتُ (وهى تغور) أى تغلى بهم كعلى المرجل وقبسل تفوربهم كايفورالمــاءالكة يربآلحب القليل (عصكادة مر )أى تتقطع (من الغيظ) من نغيظه اعلمهم (كلاً الني فها قرح) أي حاءه (سالهـ مخزنتها)يعنى سوال توبيخ وتفريع (ألم أسكم بذير) أى رسول بندركم (قالوابلي قدجاءنا تَذْيرِفكَذْ بِنَاوِتْلِنَّا) يَعْنِي الرَّسُولِ (مَائِلُ اللهُمُن شَيٌّ) وْهَدْ أَاعْتِرَافَ مَهِد مِلْهُ أَزَاحِ عَلْهُم بِبْعَنْهُ الرسَّارُ ولكُتهم كذُّواوقالُوآمازَلُ اللهمن شيُّ (ان أنتم الاف ضلال كبير) فيهوجهان أحدها وهوالاظهرأنه منجملة فول الكذارالرسل والنانى يحفل أن يكون مركلام الخرنة للكعار والمعنى لقدكنتم فى الدنيسا فى ضلال كبير (وقالوالوكذانسهم) أى من الرسل ماجاؤابه (أونعسقل) أى نفهُ منهمة الله عبَّاس لو كنائسهُ عَ الهُدى أونعه قله فنعمل به (مأكما في أحصابُ السَّديمُ) وقيل معناه لوكمانسمع ممع من بعي وتعقل عقل من بمير وتنظر ونتفكرما كمافى أحجاب السمير (فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْهِــم) هُوفِي مَعْنِي الْجُعِ أَيْتِكُذَ بِهِمَ الرَّسِلُ وقولهــمِمَا تَرِلُ اللهُ مِن شي (فسحة أ) أىبعدا(لاحماب السمير) ﴿ لَهُ عَرُوجُلُ (ان الدَّيْنِ يَعْشُونَ رَبِّهُ مِبْالْعَيْبِ) الْحَيْخَامُونَ رَبِّهُم ولم يروه فَيُؤمنوابه خوفامن عَدّابه (لهـم مغفرة) أَى لذنوبهم (وَأَجْوَكُنْهِ) بعني حرآء اعمالهُمُ السَّالِحَةُ (وأسروافولكمأواجهرواله) قال أبن عباس زلْتُ في المشرَّكِينَ كاوابنالونُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبره جبر بل عاقالوا فقال بعضهم المص أمر واقولكم كى لايسمع اله محمد فأحمره الله أمه لا ينحني عليه خاصة فقال مالى (اله عليم مذات الصدور) ثم أكد ذالت بقوله تعالى (الأيم من خلق) يعنى ألا يملم من خلق مخاوقة وقد ل ألا يعلم الله مل حلق والمدنى ألاد من الله ماق صدور من خلق (وهو اللطيف) أي استغراج مافي الصدور (اللبير)

(ما كناق اصصاب السعير) قديمة أهل الدار وفيه و لدل على أن مدار التكليف على أده السع والدنل والهدا بعنا ن ملزمذان والمتحرو الذنبهم) بكفرهم في تكذيبهم الرسل (صحة الاصحاب السعير) وبضم الحاء ويدوعلى فبعد الهم عروجة الله وكراحته اعترفوا أو يحدوا فان ذلك لا ينفعهم وانتصابه على أنه مصدر وقع موقع الدعاء (ان الذن يخشون و بهم بالغيب) قبل معاينة العذاب (لهم مغفرة) للذوب (وأجركبير) أى الجنة (وأسرو فولكم أواجهر وابه) ظاهره الاحربا الحدالاحرب الاسرار والاجه ارومعناه ليستوعد كم اسراركم واجهاركم في على الله على الله عمار وى أن مشركي حكة كانوابنالون من وسول الله صلى الله عليه وسرائي والمواتول عناه عناق المناه والمائية عناق المنهم السروا قولكم لذلا يسمع اله محدون لت عالمه يقوله (اله علم بذات المدور) أى بضوائرها قبل أن تترجم الالسنة عنها فكيف لا يعلم ما تكام به (الا يعلم من خلق) من في موضع رفع بأنه فاعل يعلم (وهو اللطيف الحبير) قبل أن تترجم الالسنة عنها فكيف لا يعلم ما تكام به (الا يعلم من خلق) من في موضع رفع بأنه فاعل يعلم (وهو اللطيف الحبير)

الكران الاعيط على المضروالسروالجهرمن خلفها وصفته اله اللطيف أى العالم بدقائق الاشياء العالم بعدائق الاسياء وفيه اثبات تعلق الاكوال فيكون دليلاعلى خلق أفعال العباد وقال آوبكر بن الاصم وجسفو بن حرب من مفعول والمفاعل معنهم وهو الله تعالى على المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الانتهافية الانتهافية الانتهافية الانتهافية الانتهافية الانتهافية الانتهافية الانتهافية الانتهافية المنافية المناف

عافهامن السر والوسوسة قلدتعالى (هوالدى جدل لكم الارض ذلولا) الذلول المنقاد من كُل ثورُ والمدنى جعلها لكر سَهَادٌ لا يمتنعُ المشي فيها لحز ونتها وُغلظها (فامشُوافي مناكبا) أمراباحة وكذا قوله (وكلوامن رزفه) ومناكها جوانها وأطرافها ونواحها وقيسل طرقها وفحاجها وقال ابن عباس جباله اوالمعني هوالذي سهل أكم الساوك في حِيالها وهو أيلغ النذلل وكلوام وزقه أى بماخلقه الله الكم في الارص (واليه النشور) أى واليه تبعثون من قبوركم تم خوف كفارمكة فقال تعسالى (أأمنتم من في السماء) قال ابن عبـــاس يعني عقاب من في السماء انْ عَصَيْمُوهُ (أَنْ يَعْسَفُ بِكُمُ الأَرْضَ فَاذَّا هِي تَمُورُ ﴾ أَى تَصَرُكُ بِأَهْلِهَا وَقِيدُ لَ تُمُوى بَهِمُ والمَعَى ان الله تعمالي يحرله الارض عند دالله ف بهم حتى بقلبه ممالي أسيفل وتعاو لارض عليهم وغورنوقهم أى تبيء وتذهب (أمأ منتم من في السِّماء أنْ يرسل مليكم حاصما) يمني ربُّهما ذات، الله كأفعل بقوم لوط (فستعلون) أي عندا لموت في الاستوة (كيف نذير )اى انذارى اذاعاينُمُ العسذاب (والْفَدَكذُب الدين من قبله ـ م) أَى من قبل كفارْمكهُ وهمَّ الأمم الخاليسة (فكيف كان نكير) أى انكارى علهم اليس وجدوا العبداب حقا ﴿ إِلَّهُ عَرْ وَجَلَ (أُولُمُ مِوا الى الطير فوقهم صافات أي السطات أجتُعهن في الجوعف وطيرانها (ويقبضن) أي يضمّمن أجفعتن اذاضر بنبهن جنوبهن بعد البسط (مابحسكهن) أى حال القبض والبسط (الا الرجسُ والمدنى انَّ الطَّيْرِمُ وتقلُّها وضعَامَةُ جَسَّمُهُ أَلْمَ بَكُن بِقَالُوهُ الْوَتْبُوتِ عِلْقَ الجُوالْا بِامسَاكُ الله عزر وجل اللهاو حفظه لها (انه بكل شئ بصدير) يعنى اله نمالى لا تعنى عليه خافيسة (أمن هذا الذي هوجندلكم) استقهام الكارأي لاجندلكم (ينصركم) أي ينعكم (من دون الرجن) أىمن عَداب الله فال ابن عباس أى من يتصركم منى أن اردت عدد ابكم (أن الحسكافرون الافي غرور) أى من السَّسيطان يغرهم بأن الهذاب لا بنزل بهم (أمن هـ ذا الذي يرزقكم ان أمسك رزقه) يعنى من ذاالذي يرزفكم المطران أمسكه الله عنكم (بل لجوا) أي تعادوا

ان يخسف (فستعلون كيف نَدُيرٍ )أَى أَذَاراً بِثَمَ المُنْذَرِبِهِ علتم كيف انذار ى حين لانفعك الما (ولقدكذب الذين من قبلهُمُ) من قبسل قومك (فكيف كان نكير) ای انکاری علمــم اذ أهلكتهمتمنيه علىقدونه على الخدف وأرسال الحاصب يقوله (أولم يرواالى الطير) جعطائر (فوقهم)في الهواء (صاً فات) اسطات اجنعتر فالجوعسدماريرانهن (ويقبضن) ويضمنها اذاضر بنجاجنوبهن ويقبضن معطوفعلى اسر الفاعل حلاعلى للعنيأي مصففن ويقمض أوصافات وفايضات واختيارهذا الغركيب اعتبارأن أصل الطيران هوصف الاجتمه

لان الطيران في الهوا كالسباحة في الماء والهوا والطائر كالما والاصل في السباحة مدّ الاطراف (في وبسطها و المالقبض فطاري على البسط المرستطهار به على الفحرك في عبداه وطاري بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات و يكون منهن الفيض تارة بعد تارة كايكون من السابح (ماء سكهن) عن الوقوع عند القبص والدسط (الاالرحن) بقدرته والافاذ ثقيل يتسهل طبعا ولا يعاو وكذا أو أمسك حفظه وقد بيره عن العالم لتهافت الاولاك وماء سكهن مستانف وان جعل عالامن الضير في يقبض يجوز (امه بكل شي بصير) وم كيف يخلق و كيف يدر المجالب (أمن) مبتد أخبره (هدا) و يبدل من هذا (الدى هو حند لكر) ومحل (ينصر كم من دون الرحن) ومع نعت لجند محول على العظ و المعي من المساو اليه بالنصر غيرالله منالى (ان الكافرون الاي ترور) أي ماهم الافي غرور (أمن هذا الذي يرزقكم ان أمسك رزقه ) أم من يشاو اليه ويقال من النوائب ويرزقكم ان أمسك رزقه وهدا على التقدير و يجوزان بكون اشارة الى جيع الاوثان لاعتقادهم أمم يعفطون من النوائب ويرزقون بيركة آلمنهم فكانهم الجند الماصر والرازق فلما لم يتعظو الضرب عنه موفقال (يل لجوا) تحادوا من النوائب ويرزقون بيركة آلمنهم فكانهم الجند الماصر والرازق فلما لم يتعظو الضرب عنه موفقال (يل لجوا) تحادوا

(في عتو) استكادعن الحق (وتفور) وشر ادعته الثقاد على سمط بتبعوه شخرب مثلالله كافرين والمؤمنين فقال (أفي يشى مكاعلى وجهه) أى ساقطاعلى وجهه يعتر كل ساعة ويشى معتسفا وخبر من (أهدى) أرشدوا كب مطاوع كب مينة فأكب (أمن يشى سويا) مستويا منتصبا سالما من العتور والخرور (على صراط مستقيم) على طريق مستو وخبر من محسفو فلالا أهدى عليه وعن المكلى يعنى بالمكب أباجهل وبالسوى النبي عليه السلام (قل هوالذى أنشأ كم) خلفكم ابتداء (وجعل المحال المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والم

خلفك (ف الارض والبه تعشرون) العساب والجراء (ويقولون)ئى الكافرون المؤمنين استهزاء (متى هدا الوعد)الذي تعدوننايه داني لمذاف (ان كنتم صادتي) ئ كونه فاعلونازمانه (قل انحااله لم) أي علم وأت العذاب (عنسداللهواغسا أنانذير) مخوف(ماير)أبين لكم الشرائع (مكارأوه) أى لوعد تعني العداب الموعود (زلفة) قريباه عم وانسمابهاعلى الحال (سيئت وجوه الدين كفروا)أي ساءتروية الوعدوجوههم مان عاتها الكاتبة والمساءة وغشيها القترة والسواد (وتبلهذاالذی) لقاتلوں الزبانية (كمتم الدعور) تفتعم ونمن الدعاءاي تسألون أهساء وتفولون الننا عاتدناأوهومن الدعوى أىكسم بسببه تدعون انكم لاتبعثون وقرأ معوب دعون ( ال

(فعتق) أينبو وتكبر (ونغور) أي تساعد عبى الحق ثم ضرب متـ الالكافر والمؤمن فقسال تمالى (أفرزيشي مكما على وجهه) أي كابار اسه في الصلالة والجهالة أعمى القلب والدير لايبصر عينأولاشمالاوهوالكافرأ كبعلي ألكفروالمعاصي في الدنيا فحشره الله على وجهمه يومُ القيامة (أهدى) أى هو أهدى (أمريشي سويا) أى قامًا معتدلا يبصر الطريق (على صراط مستقم) يعنى المؤمن يشي يوم القبامة سوياً (فل هو الذي أسناكم) أي خلفكم (وجعسل لكم السمع والايصار والاعتسدة) يعني أنه تعساني وكب فيكم هسذه القوى للكسكم ضيعتموها فإتصاواها ممتموه ولااعنبرتم بسأأ بصرتموه ولانأملتم ماعقلتموه مكانكم ضيعتم هذه المنع فالسنتعملتموها في غيرما خلفت له فلهذا قال (قليلاما تشتكرون)ودَلَّتُ لان شكر مَمْ الله صرفها في وجه مرضاته فل اصرفتموها في غير مرضاته فكانكم ماشكر ترب هـ في النعم الواهب لها (قُلْهو الذي ذرا كم) أي خلف كم وبشكم (فالارض واليه تعسرون) أي يوم الغمامة والمعسقان القادرعلى الابداء فادرعلى الاعادة (ويقولون متى هدا الوعدان كسم صادقين)هداسؤال.صممل وجهين أحدهماأنهسؤالء سترول العذاب بهم والثاني أمهسؤال عن يوم القيامة فأجاب الله عن ذلك بقوله (قل اغيا العلم عند الله واغيا أنانذ يرميس) أص عباصاً فه العَدْ إلى الله تعالى وتبليغ ما أوحى أليه (فله أراوه) يعني المعدد اب في الأسخرة على قول اكثر المفسرين وقبل بعنى المدَّاب يبدر (زلانة)أى قريبا (سيئت وجوء الذين كفروا) أى اسودت وعلتها المكاسم والمعنى قبعت وجوههم بالسواد (وقيسل) لهم أى وقالت لهم الخزنة (هذا الذى كمتم به تدعون ) من الدعاء أى تقنون وتطلبون أن يجه لد أبكم وقب ل من الدعوى أى تدعون أنهُ اطل ( قَلْ) يا محمّد لشرك مكة الدّين يتنوب هلا كك (أرابتم ال أها. يكي الله ومن معي) أىمن المؤمني (أورجمنا)أى فأبقاناو أخوى آجالنا (في عبسير المكافرين معذاب ألم)أى انهوا أقع بهم لانحالة وقبل في معنى الآية قل أرأيتم الأهلكي ألله أى فعدبي ومس معي أورجما أى فغفر لنا فنصن مع ايمانها خا تفوت أن بهلكا بدنو بمالان حكمه نادد فيناف يجبركم أو بممكم من عذاب المروانيج كافرون وهذا قول الإعباس (قل) أي قل لهم في انكارك علهم وتوبيحك المم (هو الرحين آماً به وعليسه توكلنا) أي فين آمناً به وعب دناه وأنتم كفرتم به (فستعلون) أي عددُ معالينة العداب (م هوفى مسلال مبين) أى نعن أم أسم وهذا تهديد للم م مُذ كرهم بعض العدمة عليم على طويق الاحتجاج السال تعالى (قل أرأيتم أن أصبح ما و كم) عيل يريد ما عزم م

أراً بتم الأهلكتي الله) أى أماتي الله كقوله المامر وهلك (ومن معى) من أصحابي (أورجها) أواً حرق آجاله (فن بجير) بعبي (المكاورين من عداب ألم ) مؤلم كان كفار مكة يدعون على رسول القصلى الله عليه وسلوعلى المؤمني الهلاك فامر بال يقول لهم فعن مؤمنون متربصون لاحدى الحسندير اما أن علك كاتم ول مقلب الى الجدة أور حم بالنصرة عليك كارجو فائتم ما المستعون من مجير كم وأفتم كاورون من عداب لداولا بدلكم منه (قل هوالرجن) أى الذي أدعوكم المهد لرجن (المنابه) صدفنا به ولم تكاورون كم المهاء على (من المنابه) صدفنا به ولم تنظيم المنابع المؤلفة على المنابع المؤلفة المنابع المؤلفة المنابع المنابع المؤلفة كله المنابع ما ولا كله المنابع ما وله كله المنابع المؤلفة المنابع المنابع المنابع ما وله المنابع المنابع المنابع ما وله كله المنابع ما وله كله المنابع المنابع المنابع ما وله كله المنابع المنابع المنابع ما وله كله المنابع المنابع ما وله كله المنابع المنابع من المنابع المنابع من المنابع المنابع

وقيسل غيرهامن المياه (غورا) الى غائر اداهبا فى الارض لا تناله الابدى ولا الدلاء (ف يأتيكم عمامه من الياه عن الميون و تناله الايدى و الدلاء وقال ابن عباس معين أى حار و المقصود من الا يدى الا يدى و الدلاء وقال ابن عباس معين أى حار و المقسود من الا يدى و الديم قيم ماهم عليسه من الكمر و المدنى أخسير وفى ان صارما و كم ذاهبا فى الارض فن يأتيكم على معين فلابدان بقولواهو الله تعمالى فيقال لهم حيد الدفع تبعاون معه من لا يقسد رعلى شئ اصلائس يكاله فى المبودية فهذا يحسال والله اعلى

#### و تفسيرسو رهن ک

مكية وهي اثمان وخسون آية وثلثمائة كله وألف ومالتان وستة وخسون حرفا

قوله، فروجل (ن) قال اين عباس هو الحوت الدي على ظهره الارض وعنه أن أول ما خاق الله القسا فريء اهوكائن الى يوم القيامة مخلق النون فبسط الارض على ظهره فتعرا الدون فادت الأرض فأثبتت بالجبال فان ألجبال لتفغرعلى الارض غرقران والقلم ومايسطر ون فيل اسم النون بهموت وقيل لبوثاوقيل لوثياوعي على بلهوت قال أنحاب السير والأخبار الحلق المقالارض وفنقها سبع ارضين دمث من ثعث العرش ملكا فهيط الى الارض حتى دخل تعث الارضين السبع وضبطها ولم يكن لقدميسه موضع قرار فاهبط الله تعسالى من الفردوس ثوراك اربعونالف قرتنواربعون الف فائحة وجمل قرارقدم الملك على سنامه فلإتستقرقدمه فأخذ الله باقوتة خضراء من اعلى درجة الفردوس غلفاها مسيرة خسمالة سنة فوضعها بينسنام الثور الىآذنه فاستقوعلها ددماا اللئوقرون ذلك الثو رخارجة من اقطار الارض ومفعاره في البحر مهو يتبغس كليوم نفسافاه اتنفس مدالجعر واذاره نفسه جزرا لبعرفل بكن لقواتم الثورقرار فغلق الله تعمالي صحرة كغلظ سميع موات وسبع ارضين فاستقرت فوائم التو رعلها وهي الصعفرة الثي قال لقمان لاينه فتكن في صغرة فلويك الصغرة مستقو فلق الله نعالى فوناوهو الحوت العظيم فوضع الصطرة على ظهره وسائر جسده خال والحوث على البحر والبحرعلي متن الريموال بمعلى القدرة قمل فكل الدنساعا علما سرفان قال لها الجيار سيصانه وتعالى وننزه وتقددس كوفي فكانت قال كحب الاحباران الميس تفلغل الى الموت الذي على ظهر والارض فوسوس اليه فقال له اتدرى ماعلى ظهر له ياليو تأمن الام والدواب والشعير والجبال لونفضتهم لالقيتهم عن ظهرك فهم ليوثاان بفعل ذلك فبعث له داية فدحلت مضره فوصلت الى دماغه فعيم الموت الى اللاتمالي متهافأة نرلها فخرجت فالكعب الاحبار فوالذي نفسي يبده اله لينظر المهآ وسطراليه انهم بشئ من ذلك عادت كاكنت وعن ابن عبياس ايضاان النون هو الدواة

اداماالشوق برح بى البه ، القت المون بالدمع السجام

ارادبالنون الدواة وعن ابن عباس أيضا أن و ناحوف من حروف الرحن اداجه مت الرحن وقبل هو مفتاح اسمه نصب بروناصر وقبل هو اسم للسورة (والقلم) هو القدلم الذي كتب الله به الذكر وهو قدلم من فروط و له ما بين السماء والارض و يقال اول ما خلق الله الفسلم فنظر اليسه فانشق خصة بين ثم فال اجر على هو كان الى يوم القيامة فجرى على اللوح الحفوظ بذلك و الحاجرى الماس

غورا) غاراداهبانى الارض لاتناله الدلاءوهووصف بالمسدركمدل بمعي عادل (فن بأنيك بماءمعين) عار يصل اليه من اراده و تليب عندم لمد فقال بأقي المول والمن فذهب ماه بينه في تلك الليلة وعي وقيل انه محدين زكر باللنطيب زادنا الله يصره

وسورةن مكيةوهي اثنتان وخسون آية ك ﴿ إسم الله الرحن الرحم، (ت) الظاهر أن الموادبه هذاالمرفمسووف المثعم وأماقول الحسن اله الدواة وقول الناعياس اله الحوت الذى عليه الارض واسمه جموت فشكل لابه لايدله من الاعراب سواء كأن اسم جنس او اسم علم فالسكور دليل على الهمن حروف المجم (والقلم)اي ما كتب به اللوح اوف لم الملائكة اوالذي كنسبه الناس اقسم يهلسآفيه من المنامع والفوائدالي لايحيط ومنه قول الشاعر بهاالوصف

(وما يسمطرون) اي مايسطره المفظة أوما تكنببه مناشيرمن كتب وما موصبولة أو ممدرية وجوابالقسم (ماانتسمه ريك)ائ بانعامه عايك النبوة وغيرها فأنتاسهما وخسيرها (جعنون) وينعمة ريك اعتراض بينالاسروانلير والباءفبنممة ربكانتعلق بمعذوف ومحله النصب على أالحال والدامل فهاعجنون وتقدره ماأنت بجنون منعمآعليك بذلك ولمغنع الباءان يعدل محنون فعيآ قراد لانهازائده لتأكيد المغ وهوجواب بأأيهما الذى را علمه الذكرانك لمِمنون (والله)على احتمال دلكوالصبرعليه (لاجرا) لثواما(غسرممنون) غير مقطوع أونميننون عليك به(وانك لعلىخلق،طمم) تمل هوماأمره الله تعالى به في قوله حذالعفو وأمر بالعسرف وأعسرضعن ألجاهلين وفالتعائشة رصى الله عنها كال خاقه القرآن أىماييه من مكارم الاخلاق وانماأسنعظم خاف لابه جادبالكونين وتوكل على حالفهما

على آمر قدفرخ منه (ومايسطرون) اي ومايكتب اسلفتلة من اعمال شي آدم وقيل ان سماساً القلم علىذلك الغلم المعين فيعتمل ان يكون المراد ومايسطرون فيهوهو اللوح الخصوط ويكون الجم فى وما يسطرُ ون لَنتفظيم لا الجمُّع (ما انت) يا محدَّ (بنعمة ربَّكُ بجنون) هذا جواب القسم اقسمُ المله بنون والقلوما يسعلوون ماآنت بنعسمة ربك بجيئون وهوردا قوهم باليها الذى تزل كمل الذكرآنك لمجاون والمعنى انك لاتكون مجنونا وقذانع الله عليك لنبوة والحكمة فتنيءتمه الجنون وفيسل معناه ماانت تجنون والنعسمة للدوه وكايف الدماانت بجنون والحدلل وقبسل ان نعيمة الله كانت ظاهرة عليه من الفصاحة التامة والميقل الكامل والمسيرة المرضية والانسلاق الجيدة والبراءة من كلءيب والاتصاف بكل مكرمة وإذا كانت همذه النع محسوسة ظاهرة فوجودها ينني حصول ألجنون فنبه الله أساك بهذه الأكية على كونهم كاذبيرأ ى قولهم انك لجنون (وال الكالآجر اغير ممنون) اى غير منقوص ولأسقطوع ومنه قول ليد وعيس كواسب مائين طمامها ، أى مايقطع يصف بذلك كلا بإضارية وقيل في معسى الاية انه غيير مكدر عليك بسبب المنية والقول هو آلاول ومعناه ان الثاعلي احتمالك الطعن وصيرات على هذا القول القبيع وأفترائهم عابيك أجواء كليمادا عالا ينفطع وقيل الالثاعلي اظهارا النبوة وتبليغ الرسالة ودعاء الخلق الى الله تصالى والمسبرعلى ذالت سال الشرائع لهم الواعظيما ولأغنمك نستنهم اللالى الجنون عن الانستغال بهذا الاص العظم الذي قد ملتمه تموصفه عِمَايِخَالفُ مَالُ الْجَنُونُ فَقَالَ تَمَالَى (وَانْكُ لَعَلَى خَلَقَ عَظْيمٍ) وَهَــذَأُ كَالْتَفْسَــيرَاغُولِهُ مَا أَنْتَ بتعسمة رمك يجنبون لان الاحسلاق الجيسده والافعال المرضية كانت ظاهرة عليسه ومن كان كذلك لم تعزاصافة الجنون الميه واساكانت الحسلاق رسول الله مسلى الله عليسه وسسلم كاملة حيددة وافعاله المرضية الجيلة وافرة وصفها الله تعالى انها عظيمة وحقيقة الحلق قوى نفسانية يسهل على لمنصف بها الاتمأن بالافعال الجيدة والاتدأب المرضبة فيصيرناك كالخلقة فىصاحبه ويدخسل وحدسن الخلق القوزمن الشع والبخسل والتشسديد في المساملات ويستعمل فيحسن الخلق القصيب الحالناس بالقول وأتفعل والبذل وحس الادب والمائسرة بالمروف مع الاقارب والاجانب والتساهل فحيح الامور والتهاجع بمايلام مسالحقوق ونرك النقىآطع والتهاجر واحتمال الاذىمن الاعلى والادنى معطلاقة الوجه وادامة البشر فهدذه الخصال نجمع جميع محاسن الاخسلاق ومكارم الافعال وتقدكان حميع دالث في رسول اللهصلى الله عليه وسلم ولهدآ وضفه الله تمالى بقوله وانكاه لي خلق عظيم وقال ابت عباس معناه على دين عظيم لا دين أحد الى ولا أرضى عبدى منه وهو دين الاسلام وقال الحسس هوآ داب القرآن سدة أنت عادشة رضى الله عماء نخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالت كان خلفه القرآنوفال قدادة هوما كان يأتمر بهمن أواصرالله وينته ي عنه مسماهي الله تعالى والماني وانتءبي الحلق الذي أصرك اللهمه في الغوآن وقبل سمى الله خلفه تنظيم الامه أميثل تأديب الله الاه يقوله حداله مووأهم بالدرف وأعرص عن الجاهلي والله سبعانه وتمالى أعلم وقصا واصلحس الحلق وماكان عليه رسول الله عليه وسلم مرداك مروى جاً رأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لله بعثني لتمام مكارم الاحلاق وغمام محاس الادمال (م)عن ال. و سبن سمان قال سأات رسول القصلي القعليه وسلم عن البروالا عمال رسول

والمسلى الله عليه وسلم البرحسن اخلق والاغم ماحاك صدوك وكرهت أن وطلع عليه لناس

بعسن خلقه درجة السائم القائم أخرجه أوداوده وعنها فالتقال رسول القدمل القدمله وسإ انامن الكالناس ايمانا أحسنهم خلقاوا لطفهم باهل أخوجه الترمذي وقال حدث مسين وعن أي الدرداء المرسول القصيلي القعليه وسيغ قال مامن سي أثقل في ميزان الومن يوم القيامة من خلق حدين وان الله تعالى سفض الفاحش البذي أخرجه الترمذي وفال حديث سن معيم . وله عن جا روضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم ألى الله وأقر بكر منى محلسانوم القيامة أحاسف أخلافا (ق)عن البراءرضي الله عنه قال كان رسول القدمد في المعاميه وسد أحسن الناس وجهاو احسنهم خلقاليس العلويل ولامالقمير (ق) عن عبد الله من حروم الماص رضى الله عنه سما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكن فاحسَّاولامنَعْ شاوكان عول حساركم أحاسنكم أخلاة (ق) عن أنس رضي الله عند فال خدمت النبي صلى الله عليه وساء شرستين والله ماقال لي أف قط ولا قال الشي لم فعلت كذا وهلاف لت كذارًا دالترمذي وكان رسول المسمل الله عليه وسدة من أحسس الناس خلقا ومامست خزاقها ولاح براولاشيأ كان ألين من كفرسول القصلي الله عليه وسلم ولاشممت مسكاقط ولاعطوا كان الليب من عرق رسول الله مسلى الله عليه وسلم (خ) عنه قال ان كانت الامة لتأخذ يبدرسول المقصلي الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاعت زادفي رواية و يحيب اذادى وعنه قال كان يسول الله صلى الله عليه وسم اذااستقبله الرجل فصافه لا يتزعيده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده ولا يصرف وجهـ معن وجهه حتى يكون الرجل هو آلذي يصرفه ولم يرمف مماركبتيمه بين يدى جليس له أخرجه الترمذي (ق) عن عائشة رضي الله تعسالى عنما فالتماخير وسول القصلي الله عليه وسلين أمرين قط الااخذ اوا يسرها مالم يكن اغافان كان اغما كان أبعد المسامنه وماائتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شي قط الاان تنتهك ومة القافين تقم وادمس عنها وماضرب وسول القدملي القاعليه وسلم شبأ قط بيده ولا اص أة ولاخاد ما الاان يعاهد في سبل الله تعالى (ف) عن أنس قال كنت أحشى معرسول اللهصلى الله عليه ومسدا وعليه مرد تجرأنى غليظ الخاشسية فادركه اعرابي فبذه جبذة مشديدة حى نظرت الى صفحة عانق وسول الله صلى الله عليه وسلم قدا ترت بها عاشية البرد من شدة جبذته نمقال بالمحدم لى من مال الته الذي عندك فالتفت أليه رسول المقصلي الله عليه ومسلم وضعت وأمراه بعطاء (ف) عندرضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الماس خلفا وكان في أخ يقال له أما عمر وكان فطيما كان اذاحاء نا فالرياآ ما عمر ما فعل النغير لنغير كانبلعب النغير طائرصغيريشبه العصفورالاأنه أحرالمنقار (م)عن الاسود قالسألت عائشة ماكان رسول المقصلي الله عليسه وسلم يفعل في بينه قالت كان يكور في مهنة أهله فاذاحضرت المصلاة يتوضأ ويخرج الحالصلاة المهنة الكدمة عن عبدالله ين الموث بنبؤء قال مارأ بت احداً كثرتبسم امن رسول الله مسلى الله عليه وسم أخرجه الترمذي قوله تعمالي ( فستبصر )أى ياعجهد (ويبصرون) يعنى أهل مكة اذائزل بهم العدداب (بأبيح المفتون) فال أين عبساس معناه بأبيكا الجنون وقبل الباءعينى فى معناه فستبصر ويبصرون فى أى الفريقين المحنون فى فريقك أوفريقهم وفيل المغنون هوالشيطان الذى نتن الحنون (الزرك هوأعلم بمن صل عن سيبله وهوأ علماً للهندي) معناه انهم رموه بالجنون والصلال ووصغوا أننسهم بالمسقل والهدآية فاعسفالله تعالى أندهو العسالم بالفريقين الضبال والمهندى والمجنون والمعاقل

(فستبهير و بيمبرون) أىءن قريب يرىاو يرود وهذاوعدله ووعيدقسم ﴿ بِأَدِكَ المُعْمُونَ ﴾ المُجنون لأنه فتن أي محن الجنون والباء مزيدة أوالمفتون مصدر كالمقولأي أركم الجنون وفال الزجاج الباعيمي في تغول كنت سلدكذاأي في للدكذا وتفيدره في أمكر المفتون أىفىأى الفريقس منكالجنون فريق الاسلام أوفريق الكفر (انربكھوأعلم بمن ضل عن سبيله) أي هو أعزىالجاس علىا لقيقه وهمالذين ضاواعن سبيله ا(وهوأعلىالمتدين)أى هو أعلىالعقلا وهمالهندون

(فلاتطع الكذبين) عميد التصيير على معاصاتهم وقد آوادوا أن يعيدوا القدمدة وآلهم مدة ويكفواعده غوا آلهم (ودوالو تدهن) لوتلين لحسم (فيدهنون) فيلينون الثولم بنصب اضماراً ن وهوجواب التي لانه عدل به الحاطريق آخروهوان جمل خسير مبتدا محدوف أى فهم يدهنون أى فهم الا تنيدهنون لطمهم في ادهانك (ولا تطع كل حلاف) كثيرا لحلف في المقتب والمباطل وكنى به من جوة لمن اعتاد الماف (مهين) حقسير في الراعب المهانة وهي القاة والمقارة أوكذاب لانه حقس عندالناس (هاز) عبار طعان مغتاب (مشاء بغيم) نقال العديث من قوم الى قوم على وجد السعاية والافساد بينهم والنهم والنمية السعاية والمراد الوليدين المغيرة والنمية السعاية (مناع الخير) بخيل والمعرال الومناع أهل من الخيرة وهو الاسلام والمراد الوليدين المغيرة والنمية السعاية والمراد الوليدين المغيرة والمناع أهل من الخيرة والمناع أهل من المغيرة والموالد الوليدين المغيرة والمناع أو مناع أهل من المغيرة والموالم والمراد الوليدين المغيرة والمناع أهل من المغيرة والمناع أو مناع أهل من المغيرة والمناع أو مناع أهل من المغيرة والمناع أو مناع أهل مناطق والمناع أو مناع أهل مناطق والمناع أو مناع أو منا

عندالجهو روكان غول لينيه العشرة منأسغمنسكم منعته رفدی (معتد) محاوز فالطاحده (أنم) كنير الا " أم (عدل) غليظ جاف (بعدذلك) بعدماعدله من المثالب(رنم)دعيوكان الولددعاق قريش ليس من مخهم ادعاه أو وبعد غان عشرقسنة من مولده وقدل يفت أمه و لم يعرف حنى زلت هذه الاسية والنطفة اذاخه نتخبث لناشئ منهار وى أنه دخل على أمه وقال ان محمدا وصافني دمشرصافات وجدت تسعافي فاماالزنيم ولاعظى وفان أخبرتني يعقدفنسه والاضربت عنقك فقالت ان أماك عنين وخفت ان يموت فيصل ماله الىغيرولده فدعوت واعبا الى نفسى فأنت من ذلك الراعى (أنكان دامال) متعلق بقوله ولاتطعأى ولانطعهم هذه التألب

(فلاتطع المكذبين) يعنى مشرك مكة وذلك انهسم دعوه الى دين آياته فنهاه الله ان يطيعهسم (ُودُوالوَتَدهن فيدُهُنُونَ)أُصل الادهان الاين والمصائمة والمقاربة في الكلام وقيسل ادهن الرجيل في دينه وداهن في أمره خان فيه وأغله يرخلاف ماأبطن ومعني الاتية انهم غنو الانترك بعض ماأنث عليسه عمالا رضونه مصانعة لهمم فيغعلوا متل ذلك ويتركوا بعض مالا ترضى به فتلين لمهو ياينون لك وقيل معناه وتوالوت كفرفيكفرون وهوال تعبدآ لهتهم مدةو يعبدون اللهُ مدة (ولا تطع كل حد لاف) أي كتيرا لحلف بالباطل (مهين) أي ضعيف حقير ذليل وقيسل هومي الهانة وهي قلة الرأى والتمييز وقال ابن عباس كذاب وهو قريب من الاول لان الانسان اغماتكذب لمهانة نفسه عليه قبل هوالوليدين المغيرة وقيسل هوالاسودين عبديغوث وقبل هو الاخنسين شريق (هـاز) أي منتاب يأكل لحوم الناس بالطمن والعيب وقيدل هوالذي يغمز باخيه في الجلس (مشاء بغيم)أى فتان يسمى بالنعبمة أيفسد بين الناس (مناع للخمير) أى بعنيل بألمال وقال ابن عباس مُنْاع الخيرائي يمنع والده وعشب برنه عن الاسلام يقول لئن دخل والدَّمنكِ في دين محدلًا أنفعه بشيَّ أبدا (معتد) أي ظاوم بتعدى الحق (أديم) أي فاجر بتعاطي الاثم (عنل) أي غايظ جاف وتيل هوالفاحش السي الخلق وقيل هو الشَّديدق الخُصومة بالباطلا وقيسل هوالشديدى كفوه وقبسل العتل الأكول الشروب انفوى الشسديدولايزن فَ الميزان شد ميرة يدفع الملك من أولئك سبعين ألفافي الناردفعة واحدة (بعدذلك رنيم) أي معمأوصفناءبهمن الصسفات المذمومسة زنيم وهوالدعى الملصق فى القوم وايس منهسم قال ابن عباس يريدمع هداهودى فى قريش وليس منهم قيل اغيا ادعاه أبوه ومدعمان عشرة سينة وقب لانتهره وآلذى له زغة كزغة الشباه وقال ابنء بياس في هيذه الاسية نعت من لا يعرف حثى قيسل تأيم فعرف وكانت له زغه في عنف ويعرف بها وعنده أيضا فال بعرف بالشركا تعرف الشاة ترغتها قالمان قنيبة لانعط أن الله وصف أحدا ولاد كرمن عيو بهمة ل ماذكر من عيوب الوايدين المغيرة والحق بعنار الايفارقه في الدنيساولاف الاسترة (أن كان دامال وبنير) قرقى على آنظيرومه نا مفلاتطم كل حراف مهين لان كان دامال وبنين أي لا تطعه لماله وبنيه وقرئ أأن كان ذامال وينين بالكستفهام ومعماه ألان كان ذامال وينين (اذا تسلى عليه آمات ما فال أساطير الاواين)أى حِمِل مجازاة النع المني حواه امن المسال والبنين الكفريا كايتنا وقبل لان كان ذا مالً وبنين تطبيعه ثم أوعده فقال تعالى (سنسمه على الخرطوم) أى على ألانف والعني نسودوجهه

والمنافع المنافع المن

وقيل معلمها لسيف وم بدر فيقيت معة على موطومه (انابلوناهم) امتحدااهل مكة بالقبط والجوع حتى أكلوا البيث والرخم بعداء التي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم المددوط الله على مضر واجعلها سنين كسنى وسف (كابلونا المحاب البنة) هم قوم من اهل الصلاة كانت لا يهم هذه الجنة بقرية بقال له اضروان وكانت على فرسفين مرصنه وكان بأخذ منها قوت سنة ويتصدق بالباق على الفقراء فلم أمات قال بنوه ان فعلناها كان بفعل الوناها وعلى الامروض اولوعيال فعلموالي مصمين في السدق خيفة من المساكين ولم يستنوافي عينهم فأحرى الله جنتهم وقال المسركانوا كفارا والمهو وعلى الاول مصمين في السدق خيفة من المساكين ولم يستنوافي عينهم فأحرى الله جنتهم وقال المسركانوا كفارا والمهو وعلى الاول الذاقة على المناس كانوا كفارا والمفقراء حالمن فاعل (اذا قد عوا) حلفوا (ليصرمنها) ٢٥٤ فيقط من عرفها (مصمين) داخلين في الصبح قبل انتشار الفقراء حالمن فاعل

مصله على سرف به في الا تنوه وهوسواد الوسسه فعبر الانف عن الوحه وفال ابن عبساس سنسمه بالسيف وضل به ذلك يوم بدروقيل معناه سنطق به شينالا بفارقه أى سنسمه ميسم سوء ير بدناصق به عارالا يغارفه كان السمة لاتحسى ولا يعني أثرها وقدا للق الله به عاذ كرمن عبو به عارالا يضاونه في الدنيا ولافي الاسخرة كالوسم على المرطوم الذي لا يخفي قط وقب ل معناء ـ نكو يه على وجهه وقوله تعالى (انابلوناهم) أى احتبرنا أهل مكه بالقدط والجوع (كابلونا أصحاب الخنة) روى عن ابن عباس في قوله تقالى انا الوزاهم كالمونا أصحاب الجنة قال بسسمان بالمجن يقال له الضروا ن دون صنعاء بغو حنين يعلق مأهل الطويق وكان غرسه قوم من أهل الصلاة وكان لرجل فات فورثه ثلاث منهن أه وكان مترك للساكين اذاصرمو انخاهم كلشئ تعدداه المنعدل فإيجزه واذاطرح من فوق النفسل الى البساط وكلشي يخرج من المحل الى البساط فهو أيضا الأساكين واذا حصدوا زرعهم فكلشي تعداه المحل فهوالمساكين واذاداسوه كان لهسم كل شئ ينتثراً يضافك امات الاب وورثه بنوه هؤلاء الاحوه الشالانة قالوا والله ان المال قليل وأن العبال كثير واغما كان همذاالا مريض لما كان المال كثيرا والديال فليلا فامااذفل ألمال وكثرالعيال فأنالانستطيع اننفعل فقعالغوابينهم يوماأب يغدواغدوه قبل خروج الناس فليصرم يتخلهم فذلك قوله تعالى (ادأ معموا) اى تعالفوا (ليصرمنها)اى ليقطعن عُرها (مصبحين) اى اداأ صبحوا قبدل ان يخرج الهم المساكين وقبسل ان يعلم ا المساكين (ولايستنون) يولم يقولواان شاء الله وقيل لايستننون شياً الساكين من عرضتم (فطافعلُماطَاتُفُمنُ رَبِكُ) أي عذابِ من ربكُ ولا يكون الطائف الابالليل وهوقوله تمالى (وهمناغون) وكان ذلك الطائف الرارات من السماء فاح قهاوهو قوله تعالى ( فأصحت) اى ألجنة (كالصريم) اىكالليل الاسودالمطلموقيل تصرممنها الخيرهليس فهاشئ ينتفعيه وفال ابن عباس كالرماد الاسودوهو بلغة خزيمة (فتنادوا)اى فنادى بعضهم بعضا (مصحب ) بعني الما اصبحوا (ان اغدواعلى وشكم) منى الفرار والررع والاعناب (ان كنم صارمين) اى قاطعين شارك (فانطلقوا) اىمشوا الها (وهم يتفافتون) أى يتسارون يقول بعضهم ابمص سرا (أن لايدَخُلُهُ الدِومَ عَلَيْكُم مسكِّينَ وغُدواعلى حرد) أى على قصدومنع وقيل معناه على جدوجهد وقيل على أمر مجتمع قدأ يسمدوه بينهم وقيل على حدق وغضب من المساكين وقال ابن عباس على قدرة (فادرين) الم عند أنفسهم على جنهم وغمارها لا يحول بينه مر بينها أحد (فلمار أوها) اى مة محترقة (قالوا المالين الون) اى لخطون الطريق أصلاعن مكان منتنا ولست هذه

لمصرمها (ولايستثنون) ولايغولون انشاء الله وسعى اسمئناء وان كان شرطاصورة لانه نؤدى مؤدى الاستثناء منحيث ان معنى قوالثالا خرجن ان شاءالله لاأخرج الاأن يشاء الله (فطافعلما طالف من ويك ترل علما بلاء قدل أنزل الانتمالى علما الرا فأحرفتها(وهمنائحون)أى في حال تومهم (عاصصت) فصارت الجمة (كالصريم) كالليل المطلم أى احتربت فاسودت ارصكاله بح أى صارت أرضا يضاء بالا شجروقيل كالمصرومةأى كانهاصرمت لهلاك تمرها (فتنادوامه جس) نادي بعضهم بعصاعند الصباح (أن اغدوا)ما كروا (على حرشكم) ولم يقل الى حرثكم لانالندوالبهليصرموه كانغدواعليسه اوسمن الغدومعني الاقدالاي فأنبلواعلى وأكمهاكرين

(ان كنم صارمين) مريدين صرامه (فانطلقوا) ذهبوا (وهم يضافتون) يتسارون فيا بينهم لللا يسمع المساكين جنتنا أن لا يدخلنها (اليوم عليكم مسكين) وان لا يدخلنها (اليوم عليكم مسكين) والنهى عن دخول الساكين نهيى عن دخول المساكين نهيى عن دخول المساكين نهيى عن دخول المساكين نهيى عن التم كين نهيى عن التم كين أى لا تمكنوه من الدخول (وغدوا على حرد) على جدفى المنع (فادرين) عند أنفسهم على المساكين الوهوع على المساكين المساكين الوهوع على المساكين المساكين الوهو على المساكين ال

(بل عن محرومون) ومناخيرها لجنايتناعلى أنفسنا (قال أوسطهم) أعد المبوسيرهم (الم قل الكم لولا تسبعون) اى هلا تستثنون اذالاستثناء التسبع لالتقام ما في معنى التعلم بله لان الاستثناء تعويض البه والتسبع تنزيه الوكل واحدمن التفويض والثنزيه تعظم اولولا تذكرون الله وتنويون البه من خبث نيتكم كا "ق اوسطهم قال المسمحين عزموا على ذاك اذاكروالله وانتقامه من المجرمين وتويوا عن هذه العزيمة المبيئة فعصوه فعيرهم و الحذا (قالوا سبعان ربنا اناكنا للله تناف فتسكم والمدارية المسبعان وبنا اناكنا لله تناف فتسكم وابعد من المبارق والمناف وتراه الله المناف وتراه الاستثناء وترهوه عن أن يكون ظالما (فأقبل بعضهم على بعض بدلاومون) بلام بعضهم بعضا عافعاوا من الحرب من المساكين و يحيل كل واحدم نهم اللاعد على الاستثناء على المناف المنا

العقراءوترك الاستثناء (عسى ربشا أن يبدلنا) وبالتشديد مدى وأبوعمرو (خيرامها) من هدده المنه (اناالى رشاراغبون) طالبون مته الجير واجون لعفوه عنجاهسدتانوا فأيدلواخبرامنها وعنان مسعودرضي اللدعنه بلغني انهمآخلصوا فأبدلهمها جنه تسمى الحيوان فها عنب يعمل البغلمنية عنقودا (كذلك العداب) اىمنل دلك العذاب الذي ذكرناممن عذاب الدنسا لمنساكسبيلهم (وامذاب الاستوماكير)أعظممته (لو كافوالعلون) اسافعاوا مأيفضى انى هذا العذاب ثم ذكرماعندهالومنينفثال (ان للتغين) عن الشرك (عندرجم)اىفىالاتنوة (جنات النعم) جنات

جنتنا (بل في محرومون) أى قال بعضهم قد حرمنا خميرها ونفعها عنه منا المساكين وتركنا الاستثناء (قال اوسطهم) اى أعدهم وأعقلهم وأفضلهم (المأقل لكم لولا تسجيون) اى هلا تسستتنون أنكرعلهم ترأك الاستثناء فى قولهم ليصرمنها مصبحين سماه تسبيحالانه تعظيماته وافرار بانه لابقدرأ حدعلي شئ الابشيئته وعلى التفسير التانى ان الاستثناء عنى لايتركون شيأللساكين من غرجنتهم يكون معنى لولا تسبعون اى تتوبون وتستغفرون الله مل ذنوبكم وتفريطكم ومنعكم حق المساكين وقيلكان استتناؤهم سبحان الله وقيل هلانسب ونالله وتشكرونه على ماأعطاكم من نعسمه (قالوا سميمان ربنا) معناه انهم نزهوه عن النالم فعافعل وأقرواعلى أنفسهم بالظلم فقالوا (اناكناظللين) ايجنعنا المساكين حقوقهم (فأقبسل بعضهم على بمن ملاومون ) أى ياوم بعضهم بعضا (قالواما ويلنا) دعو أعلى أنفسهم بالويل (اناكه طاغين اىفىمنعناحق العقراءوالمساكين وقيل معنماه طغينافي نعرانة فإنشكرها وأمنصنع ما كأن يصنح آباؤنام قبل تم رجعوا الى أنفسهم فقالوا (عسى ربناأن يبذلنا خيرامنه أانااتى ربناراغبون) قال ابن مسعود بلغني ان القوم أخلصوا وعرف اللهمهم الصدق فأبدهم بهاجنة يقال لها الحيوان فهاعنب يعسمل البغل منه عنقودا قال الشتعالى (كذلك العذاب) أي كفعلما جِم نفعل عِن تعدى حدود ناوخالف أمر تابخوف بذلك كفار مكة ثم قال تعالى (ولعذا بالاسخرة أُكْبِرلُوكَانُوايعْلُونَ) ثم أخبر عِما أعدالله للنقين فقال تعالى (ان النقين عندر بهم جنات النعم) أى عندوبهم في الاسنوة ولمسائزلت هذه الاية قال المشركون المانعطي في الاسنوة أفصل عما تعطون فقُ الالله تعالى تكذيباللشركين (أفنجه لا المسلّين كالمجرمين) يعني ان المتسوية بين المسلم والمجرم غيرجائرة فكيف يكون أفضل أو يعطى أفضل منه ولما فالرتعالى ذلك على سببل الاستبعادوالانكاروال لهم على طريق الالتغات (مالكم كيف عكمون) بعني هدا أسلكم المعوج (أملكم كتاب) اي ترك من عندالله (فيه) اى في ذلك الكاب (تدرسون) اى تقرؤن (ان الكم فيه) أى فى ذلك الكتاب (المنتفرون) أى تختار ونوتشتهون (أم لكم أعمان علينا

آيس فها الاالتنع المالص بعلاف جنات الدنيا (أضعل المسلمة كالمحرمية) استفهام الكارعلى قولهم لوكان ما يقول محد حقافض نه طي في الا خوه خبرا بحمايه طي هوومن معه كافي الدنيا فقيل لهم أنعيف في المكم أفعيم المسلمة كالكافرين ثم قبل لهم على طريقة الالتفات (مالكم كف تحكمون) هذا الحبكم الاعوج وهوالتسوية بس المطبع والعاصى كان أمن البخراء مغوض الميكر حتى تعكموا فيه بحاشتم (أم لكم كتاب) من السعاء (فيه تدرسون) تقرون في ذلك الكار (ان لكم فيه لما تغيرون) اى ان ما تغيرون الانه مدروس لوقو عالدوس فيه لما تغيرون) اى ان ما تغيرون وتشتم وفي الاصل مدرسون أن لكم ما تغيرون بعض ان لانه مدروس لوقو عالدوس عليه (٣) واغيا كسرت اللام في خبرها و يجوزان يكون حكاية المدروس كاهو كفوله وتركما عليه في الاستون سدام على في و تغير الشي و اختاره اخذ خبره (أم لكم ايمان علينا) عهود مق كدة بالايان

(٣) قوله وانسا كسرت الملام لعله لجيء اللام اهـ

(مالغة)نعت أبران وبتعلق (الى يوم الغيامة) ببالغة أى انها تبلغ ذلك اليوم وتنهى اليعوا فرقع تبطل منها بين الى أن يعمل الفسم عليه من القسكم اوبالمقدر ٣٥٦ في الفلرف اي هي ثابتة لكم علينا الى يوم القيامة لا تفرج عن عهدتها الا يومثة

بالغة) معناه ألكي عهودوموا ثبق مؤكدة عاهدنا كم علها فاستو تقتم بهامنا (الى بوم القيامة) أىلاتْنقطعتها الايمــانوالمهوداني وم القيامة (ان لكم) أى ف ذلكُ العهدُ (لمَاتَحُكُمُونُ) أى لانفسكم من الخير والسكرامة عند الله تعالى تم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (سلهم أَجِه بِذَلَكُ زَعْمَ) أَيْ أَيْهِمَ كَفُولُ لِمُسمِيانَ لِمُعَى الْأَسْوَمَالْلْمُسلِينٌ (أُمْلِمُ شركاء) انى بل لهم مركاه يعنى ماكانوا بعماوله لله سركاء واغاأضاف الشركاء المسملانهدم هم جعاوها سركاءاته وفيل معنى شركاء شهداء بشهدون بصدق ماادعوه (فليأتوانشركام مان كالواصاد قين)اى ف دعواهم (بوم يكشف) اى فليا تواشركام ــم في ذلك البوم لتنفعهم وتشفع لهم (عن ساق)اي عن أمر فطيت مشديد فال ابن عياس هو أشد ساعة في القيامة تفول العرب الرجل اداو قع في أمرء غطيم فطيسع يحتساج فيسه الى الجدوم فعاساة الشسدة شعرءن مساقك اداقام في ذلك الآمر، ويقال ادااشتدالام في الحرب كشفت الحرب عن ساق وسنل ابن عباس عن هذه الا يه فقال اداخني عليكم شيمن الفرآن فابتغوه في الشعرفان ديوان المعرب أما معتم قول الشاعر سن لناقومك ضرب لاعناق ، وقامت الحرب بناعلى ساق

أثم قال ابن عباس هو يوم كرب وشدة و أنشدا هل اللغسة أبياتا في هدذا له بي فنها ما أنشده أبو

فان شمرت لل عن ساقها . فدنها وبيع ولا تسام

ومنها فول جرير

الأرب ساهى الطرف من آل مازن . ادا معرت عن ساقها الحرب شعرا وفدكترمث ل هذا في كازم العرب حتى صار كالمثل للامس العظيم الشديد (ق) عن أفي سعمد الخدرى رضى انته عنه ان ناسانى زَّمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فالوَّأْبارسول الله هَلْ نرى رُ مِنا يُوَّم القيامة فالرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤية الشعس بالظهيرة محواليس معها حاب وهل تصارون في وقية القمر أيلة البدو حو اليس فها معاب قالو الايارسول الله فالماتضارون فيرؤية الله يوم القيامة الاكاتضارون فيرؤية أحدهما اذاكان وم الفيامة أذن مؤذن ليتسع كل أمهما كانت تعسد فلايبق أحدكان يعبد غيرالله من الاصنام والانصاب الايتساقطون في النارحتي اذالميبق الامن كأن يعبد القدمن بروفا جروغيرا هل الكتاب فقدعي الهودفيقال فمماكنتم تعبدون قالوا كنانعبدعر برااب الدفيقال كذبتم مااتخذالله من صاحبة ولآولد فحساذاتبغون قالواعطشنا ياربنا فاسفنا فيشآراكه سمألاتردون فيحشرون المىالناركائها سراب بحطم ممنها بعضافيتسا قطون فى العارثم تدعى النصارى فيقال لهمما كنتم تعبدون قالوا كنانعد المسبج ابنالله فيقال لهم كذبتم مااتعذ الله من صاحبة ولاولد فيقال لهم ماذاته فون فيقولون عطشتنا باربنا فاسقنا فيشارا ليهسم الاتردون فيعشرون الىجهتم كانها سراب يحطم أبعضها بعضا فيتسافطون فالتسارحي أدالم بمقالامن كان بعبسدالله من بروفاجرا باهسمرب العالمين فيأدنى صورة من التي رأوه فيها فال فياذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعب دفالوا إياربنا فارقنا الناس فى الدنيا أ فقرما كنا ألهـم ولم نصاحهم فيقول أنار بكم فيقولون نعوذبالله يده مغاولة ولا ينقذ ولاغل منك لانشرك بالله شيأمرتس اوثلاثا حتى ان بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول همل بينكم

اذاحكمنا كرأعطيناكم إ ماتحكمون(انالكملأ يمكمون)به لأنفسكم وهو جواب القسم لان معنى آملكم أيمان عليناأم أفسمنا أحكم بايسان مغلظة متناهية فالتوكيد (سلهم) اىالمشركين(أيهم بذاك) المكم (زميم) كفيل بأنه يكون داك (أمهم شركاء) اىناسىساركونىسىف هـذاالقول وبذهبون مذهبسهفه (طيأتوا بشركاتهم ان كانواصادتين المعبيدة لقيس بنزهير فى دعواهم يعنى ان أحدا لايد للم هذاولا يساعدهم علمه كاأنه لاكتاب لهم ينطقبه ولاعهداهم به عندانة ولازعم لهمبضمن لحممن اللبهذا (يوم يكشف عنساق) ناصب الطرف فليانوا اواذكرمضمرا والجمورعلىانالكشف عنالساق عبارة عنشدة ألامم وصعوبة الخطب فعنى وم يكشف عنساق وميشتدالامرويصعب ولاكشفاغة ولاساق ولكن كني به عن الشدة لانهم اذاا يتاوا يشده كشغواءن الساق وهذا كماتقول للاقطع الشميح

بينسه آية فتعرفونه جافيقو لون نع فتكشف عن ساق فلاسق من كان يسعندته من تلقاء نفسا الاآذن الله له بالسعود ولابيق من كان يسمدا تقياءورياء الاحميل الله ظهره طبقة واحيدة كل أرادان يستبد خرعلي تفاء ثم يرفعون وسهسم وقد تحول في صورته الني راوه فها أول مرة فقال الابكم فيقولون أنت ربنسآتم يضرب الجسرعلى جهنم وغل الشفاعة ويقولون اللهسم للمسلم قيل بارسول الله وماالج سرفال دحض من لة فيه خطاط عف وكالراس وحسكة تكون بتصدفها شويكة بقيال لهاالسعدان فيمرا لؤمنون كطرف العين وكالعرق وكالربح وكالطعر وكاجاؤ يدالخسل والركاب فناج مسيلو مخدوش مرسل ومكدوس في نارجه بمرحتي آذاخلص المؤمنون من النبار فوالذي نفسي سده مامن أحسد منكم بالسيد منيا شده للدفي استقصاء الحقمن المؤمنين للدوم القيامة لانحوانهسم الذين في النار فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصاون ويجبون فيقال لهم أخوجوا من عرفتم فقوم صورهم على النار فيغرجون خلقا كثيرا فدأخذت الناوالى نصف ساقيه والى ركبتيه ثم بقولون ربناما بق فيها أحدي أمر تنابه فيقول ارجعوا فن وجيدتم في قليه مثقال دينيار من خير فأخوجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون وبفالم نذرفها أحداهن أمم تمابه ثم يقول ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينارمن خيرفأ نوجوه فيضرجون خلفا كثيراثم بقولون ويسالم نذرفها بمن أهم تناأحدا ثريقول ارجعوافن وجمدتم في قلمه متقسال ذرة من خمير فاخوجوه فيخرجون خلقا كثعراثم بقولون وسالم نذرفها خيرا وكان الوسعيديقول ان لم تعسد قونى بهذا الحسديث فافرؤا ان شأتم ان الله لانظامة مآل ذرة وان تكحسنة مضاعفها ويؤت من لدنه أجراعظيما فيقول الله عز وحسل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولميبق الاأرحم الراحين فيقبض تبضـةمن النارفيغرج مهاقومآلم يعملوا خيراقط قدعادوا حمافيلقههم في نهرفي أفوا ءالجنة يقال لهنهر الحياة فيفرجون كاغرج الحمة في حيل السيل الاترونها تكون الى الحراوالى الشجرما يكون الىالشمير أسسفرأ وأخيضر وماتكون منهاالى الطل تكون أبيض فال فيخرجون كاللؤلؤني رفابهم الخوانم يعرفهم أهل الجنسة هؤلاء عتقاءالله الذين أدخلهم الله الجنه يغيرهمل هماوه ولا خبرقدموه ثريقول ادخلوا الجنسة فسارأ يثوه فهولكم فيقولون رينسا أعطيتنا مالم تعط أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضيل من هدا فيقولون ريناأي شي أفصيل من هذا فيقول رمناى فلأأمضط عليكم أبدالفظ مسلوط بضارى نحوه بمعناه

وفصد لفي موضعهاان شاء الله تعالى قراد حتى اذالم بيق الما الرؤية وما يتعلق بها فسياتى الكلام عليها في موضعهاان شاء الله تعالى قراد حتى اذالم بيق الامن كان بعبد الله من بروفاجرا تاهم رب العالمين في أدفى صورة من التى وأوه فيها وفي رواية أي هريرة فيأتيم الله في صورة غير صورته التى بعرفون فيقول أنار بكم فيقولون أنت رينا فيتبدونه قال الشيخ عيى فيأتيم الله في صورته التى بعرفون فيقول أنار بكم فيقولون أنت رينا فيتبدونه قال الشيخ عيى الدين النووى رجمه الله وغيرة اعرائه هذا الحديث من أكبر آحاديث الصفات وأعظمها والعلاء فيه وفي أمثاله قولان أحدها وهوقول معظم السلف أوكلهم الهلاية كلم في معناه بل قولون عبد عليا الله تعالى وعظمه مع اعتقاد نا الجازم عبد عليا الله تعالى وعظمه مع اعتقاد نا الجازم الفاوقين وهدا القول هومذهب جاعة من القبسيم والانتقال والتعيز في جهة وعن سائر صفات المخاوقين وهدا المخاوية وهوا سلم المخاوية و المخاوية و المخاوية وهوا سلم المخاوية و المخ

وقال اللطابي هذا المديث تهبب القول فيه تسبيونينا فأجروه على طاهر لغظه ولم يكشفواعن باطن معنياه على نعومذ همهم في التوقف عن تفسيركل مالا يحيط العساركتهم من هذا الباب والغول الذاني وهومذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على مايليق بهاعلى مسب مواقعها واغما يسوغ تأويلها لمن كان من أهل فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسسط فيأتهم الله ان الآتيان عبارة عن رؤيتهم اياه لان العادة ان من غاب عن غيره لا عكه دو يته الابالآتيان فعسير بالاتيان والجيءهناءن الرؤية بجازا وقيسل الاتيان فعل من أفعال الله تعالى سماء اتسانا وقيسل المرادبيا تهم الله يأتهم بعض ملائكته فال القاضي عياض وهمذا الوجه أشبه عندى الديث فالو تكون هذا الملاثه والذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من هات المدوث المطاهرة على الملائوا لمحلوق فال أو يكون معناه يأتهم الله في صوره أى يصورو يظهو لمهمن صووملاة كنمو مخلوقاته التي لانشه مصفات الاله أيتنكرهم وهذا آخرامتهان المؤمنين فاذاقال فسيرهذا اللاثأوه بدوالصورة أنار بكم رأواعليه علامة من علامات المخاوفات بميا متكرونه ويعلون بذاك أنه ليس وجهم فيستعدذون باللهمنه وأماقوله صلى الشعليه وشافيأتهم أنته في صدورته التي يعرفون فالمراديا أصورة هنا الصفة ومعناه فيتحل الله تعالى لهم في الصفة التي بعلى نهاو معرفونه مهاوا تساعر فوه مصفته وان لم تكن تقدمت فمروق بة اوسحانه وتعسالي لانهم على هذه الصفة مر ونه لايشبه شبأ من مخاوفاته وقدعم والنه لادشب فشمأ من مخاوفاته فيعلون يفلك أنعر جم فيقولون أنتر بناواتم اعبرعن الصغة بالصورة لشاحتها اباهاولمحانسة المكلام غَانه تقدم ذكرُ الصورة وقوله في حيديث أي سبداً تأهم رب العيالين في أد في صورة من التي رأوه فهامعني رأوه فهاأى علوهاوهي صفته المعاومة الؤمنين وهي أبه لانشب بهشج وقواله مر نعو ذبألله منك لانشرك بالله اغما استعاذوا منسه لماقد مناه من كونهم رأ واعليه سمات المخاوق ق أن فيكشف عي ساق وفي رواية المحاري كشف ريناءن سافه ذكر هـ ذه الرواية اليهة في كماب الاسمياء والصفات قال أوسليمان الخطاي فيعتمل أن كون معني قوله بكشف رتناعن ساقهأىءن قدرته التي تكشفءن الشيدة رضبط بكشف بفتح الباء وضمهاو قد تقدم تفسيس كشف الساق وقيل المراديالساق في هذا الحديث نورعظيم ووردد للثافي حديث عن النبي صلى الله علىه وسلم وهوماروي عن أف موسى الاشعرى وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلوفي قوله يوم كشف عنساق فالرفوعظم يخرون لهسعدا تغردبه روح بن جناج عن مولى عمر بن عبداأ تزروهوشاى بأنى بأحاديث منكرة لايتسابع علها وموالي همر بن عبدالعزيز كثبرون مغ إسناده مجهول أيضاو قال ابنفورك ومعنى ذلك هوما بتعبد دالمؤمن عندر وبه الله تمالى من الفوائدوالالطاف قال القاضي عياض وقديكون الساق علامة بينه وبس الثومنين من ظهور حاعة من الملائكة على خلقة عظسمة وقد تكون ساقا مخاوقة جعلها الله تعالى علامه الم منهن خارحة عن السوق المعتادة وقيسل معناه كشف الخزن وازالة الرعب عنهم وما كان غلب على عقولهم من الاهوال متطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتعلى الله لهم فعفرون سعدا فال الخطاي وهدد والرؤية في هذا القاموم القسامة غيرالرؤية التي هي في المنذلك امدا واماء القهواغ اهذه الرؤية امتحان الله لصاده وقوله فلايمق من كان يسجدلله تعالى من تلقاه نفسه الا أدنالله في المجودولا يمقي من كان يسعدنغا فاور باءالا جعسل الله ظهره طبقة واحدة هذا السعبودامضان من الله تعالى لعباده ومعنى طبقة وآحدة أي فقارة واحدة كالصفصة فلايقد و

(ويدعون)أى الكفارغة (الى السعود) لاتكليفاولكن توبيغاعلى تركهم المعبود ٢٥٩ فى الدنيا (فلا يستطيعون)

ذلك لأن ظهورهم تسير كصياص البقرلاتتثي عندالخفض والرفع (خاشعة) ذليلة حالمن الضميرفي یدعون(آبمسارهم)أی بدعون في حال خشوع أبصارهم (ترهقهمذاة) يغشاهم صغار (وقد كانوا يدعون)على ألسن الرسل (الى المعبود) في الدنسا (وهم سالمون) أي وهم أمصاء فلابسعدون فلذلكمنعواءن السعبود مُ ( فذرني ) مقال ذرني واياه أى كله الى فاني اكفيكه (ومنكذب)معطوف على المفعول أومقعول معه (بهذاالديث) بالقرآن والموادكل أمره الى وخل بنى ومشبه فافتعالمها سنغى أن يفعلبه مطيق له ملاتشغل قلبك بشأنه وتوكل على فى الانتقام منسه تسلسة لرسول الله صلى الله علمه وسلموته ديد الكذبين (سنستدرجهم) سندنهم من العذاب درجة درحة مقال استدرجه الى كذا أى استنزله اليه درحة ذدرجة حتى ورطه فيه واستدراج الله تعالى العصاءان يردقهمالعصة والنعمة فصماون وزفالله ذريعة الى ازدياد المعاصى (مر حسث لا يعلون) من

على السجود وقوله تم يرف ون رؤسهم وقد تصول في صورته التي رأوه فهاأول مرة معنساه تم برغمون وسهم وقدأ زال المانع لهممن وويته وتعلى لهسم فيغولون أتتر بشاوقوله ثم يضرب ألجسرعلى جهثم الجسر بغتم ألجيم وكسرها لغتان وهوالصراط وتحسل الشفاعة بكسكسر الحاءوقيسل بضمهامن حلومعناء وتقع الشفاعة ويؤذن فها فيله دحض مزلقة أى تزلق فيده الافدام ولاتثبت قرله فيه خطاط بفجع خطاف وهو الذي يخطف الشي وكالرليب جع كلوبوه والحديدة التي يعلق بمااللعموا لحسك الذي يقالله السعدان نبت له شوك عظيم من كلَّجَانب قَوْلِه نتاج مسَّمُ ومخذوش خرسل ومكردسٌ في نارجهمُ معناه أنهـم ثلاثة أقُّسامُ فسم يسسلم فلأبناله شئ أصلا وتسم يخدش ثم يرسسل فيخلص وقسم يكردس أي يلقى ويسقط فبجهنم وفى هدذا انسات الصراط وهومذهب أهل السسنة وأهل الحق وهوجسر يتبسل علىمتن جهنم وهوأرق من الشعر وأحدمن السيف فيرعليه الفاس كلهم فالمؤمنون ينجون علىحسب منأزله مروأهم الهموالا تنوون يسقطون فيجهنم أعاذنا اللهمنها ومعنى ماشمدة المؤمنين أتله يوم القيامة لاخوانهم الذين فآلذار شفاعتهم لهمو فوله فن وجدتم في قليه مثغال دينارمن غيرومثقال نصف دينارمن خيرومثقال ذرة قال القاضي عياض قيل معني الخمير الميقينقالوالمعيج أنمعناه شئزالدعلى مجردالايسان لان الايسان الذى هوالمتصديق لايتجزأ واغايكون هـذآآ فهرزائداعليه من عسل صالحوذ كرخني وحمل من أحمال القلب من شفقة على مسحكين أوخوف من الله تعمالي أونية صادقة ومثقال الذرة مشدل لاقل الخيرلان ذلك أمل المضادر وقول المؤمنين لمنذرفها خسيراأى صاحب خسير وقوله تمالى شفعت الملائكة هو بفتح الفاء وشفع المبيون وشفع المؤمنون ولم يسق الاأرحم الراحب فيقبض قبضة من النار فصرج منها قومالم يعم اواخيراقط هؤلاء هم الذين معهم مجرد الايمان فقط ولم بعماوا خيراقط وتغردالله تعالى بعداماتكنه الفاوب فالرحمة ان ليسعنده الامجرد الايسان فقط ومعني قبص قبعة أىجع جاعة فولد قدعاد واحماأى صار والخما فيلقيم في مرفى أقواه الجنة جع فوهة وهى أول النهر قوله فضرجون كالمؤلؤاى فى الصفاء فى والهم الخوائم قيسل معناه انه يملق فى رقابهمأشياءم ذهب أوغيرذاك عايعرفون بهاوالله أعلم فوله تعالى (ويدعون الى السعبود فلايستطيعون) السعبوديعنىالكمار والمنامض تعسيرأ سلابهمكصياصىالبقرأوكصفيحة تحاس فلايســتطبعونالسَّعبود (خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة) وذلكأت المؤمنين يرفعون ر وسهمن السعود ووجرههم أشترياضا من الثلج وقدء لاها المور والها وتسود وجوء الكفاروالمنابقين ويغشاهـمذلُ وخسران وندامة (وقدكا نوايدعون الى السعبود) يعنى في دارالدنيا كانوايدعون الى الصلاة المكتوبة بالاذ نوالاقامة وذلك أنهم كانوا يسممون حيءلي المسلاة حيءلي الفلاح فلايجيبون (وهمسالمون) يعني أنهم كانوا يدعون الى المسلاة وهم أصصاء فلايأ تونها فالكمب الآحبار والله مانزلت هذه الآية الافي الذين يتخلفون عن الجاعة قوله عز وجدل (فذوني ومن بكدب بهذا الحسديث) اى دعني والمكدبين بالقرآن وخل بيني وبينهـ م ولاتشغل فلبك بم وكلهم الى فاف أكفيك الأمم (سنستدرجهم) أىسناخذهم بِالْعَذَابُ(من-يثلابِمَلُون)فعُدبوا يومبدوبِالقَتْلُوالأسرُ وقيل في معني الا يَهَ كَلَــاأَدْنبواْ ذنباجده تالهم نعمة وانسيناهم الاستغفار والتوبة وهذاه والاستدراج لانهم يحسبونه

الجهة التى لايشمرون أنه أستدراج فيل كلساجة دوامعسية جدد المهمنعية وأنسيناهم شكرها قال عليه السلام اذارايت الله تعالى بنع على عبدوهومقم على معصبته فاعل انه مستدرج وتلاالاتية (وأملى لهسم) وأمهلهم (انكيدي متين) قوى شديذ سمى احسانه وأقدكينه كيدا كاسماه استدرا بالكونه في سورة التكيد حيث كانسببالله الك والاصل انسعني الكيدوالمكروالاستدراج هو الاعدمن جهد الامن ولا يجوز أن يسمى الله كالدا وماكرا ومستدويها (أمنسالهم) على تبليخ الرسالة (أجرافهم من مغرم) غرامة (متقاون) ولا يؤمنون استفهام بعنى النني أى استنطلب أبر أعلى تبليغ الوحى في ثقل عليم ذلك فيتنعو الذلك (أم عندهم الغيب) أى اللوح المحفوظ عند الجهور (فه بكتبون) منه ما يحكمون به ٢٦٠ (فاصبر أحكم ربك) وهوامها لهم وتأخير تصر تك عليم لانهم وان امهاوا لميم لوا

أتفضيلا لهم على المؤمنين وهوفى الحقيقة سبب اهلاكهم فعلى العبد المسلم اذا تجددت عنده نعسمة أَن يَقَابِلُهَ ابِالسُّكُرُ واذا أَدنبِ ذَنبَا أَن يُعاجِلُهِ بِالاسسْتَعْفَارُ وَالْتُوبِةِ ﴿ وَآمَلَى فَسَمُّ أَى أمهلهم وأطيل لهمالات وقيل معناه أمهلهم الى الموت فلا أعاجلهم بالعقوبة (ان كيدى منين) أىءذابي شديد وقيل الكيد ضرب من الاحتيال فيكون عنى الاستدراج المؤدى الى العذاب (أم تسئلهم أسوا) أي على تبليغ المسالة (فهم مسمغوم مثقاوت) المغرم الغرامة والمعنى أتطلب منهما جرا فينقل علهم حل الغرامات في أمو الهم فيتبطهم ذلك عن الأعان (أمعندهم الغيب فهم يكتبون )أى أعندهم اللوح الحفوظ فهم يكتبون منه مابعكمون به وهواستفهام على سببل الانكار (فاصبر لحكم ربك) أي احد برعلى أذاهم لقضاء ربك قيل الهمنسوخ بأية السَّيف (ولاتكن) في الضعر والجهلة (كصاحب الحوث) يعني يونس بن متى (اذنادي) ربه أى في بطن الحوت (وهومكطوم) أي ماوع؟ (الولاأن تداركه نعمة من ريه) أي حين رجه وتاب عليه (لنبذبالغراء) أى لطرح بالفضاء من بطن الحوت على الارض (وهومذموم) أي يذم ويلام بالذنب وقيسل في معنى الآية لولانداركته نعمة من ربع لمق في بطن الحوث الى يوم القنامة تم بنبذ بعراء القيامة أي بأرض اوفضائها فان قلت هل بدل قولة وهومذموم على كونه كانفاعلاللذنب فلتألج وابعنه من ثلاثة أوجه أحدهاأن كله لولادات على الهلم يحصل منهما بوحب الذم الثاني لعل المرادمنه ترك الافضل فانحسنات الابرارسمات المقربين الشالتُ لعلَ هـ ذُه الواقعة كانت قبسل النبوة يدل عليه قوله تعالى (فأجنباه ربه) والفاء للتعقيب أى اصطفاه ورد عليه الوحى وشفعه في قومه (فيعله من الصالمين) أى النبين قوله تعالى (وان يكادا الله ين كفرواليزلقونك إبصارهم) ودَلكُ أن الكفار أوادُوا أن يصيبُوا النَّي صلى الله على موسم بالعين منظرت قريس اليه وقالواماراً يمامتله ولامتر حجبه وقبل كانت الدين في بى أسد عنى الكانت المناقة أو البقرة لفر باحدهم فيعاينها ثم يقول بجاريته خذى المكتل والدراهم فانتينا بلممن المهمدة هفاتبرح حتى تفع بالموت فتصروفيل كان رجل من المربيجكث لاياً كل يومين أو بلاثة ثم يرفع جانب حب اله فقريه الابل فيقول لم أركاليوم ابلاولاغفاأحسن من همده فمانذهب الاقليلاحتي يسقط ماعناه فسأل الكفاره ذاالرجل أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلمال من و معل به منسل ذلك فعصم الله : بيد صلى الله أعليه وسلوأ تزلوان يكاد الذي كفرواليزلقونك بابصارهم قال ابن عباس معناه بنغذونك وقيل من المرسلين والوجه هو المسبونك بعبونهم كايصيب العائن بسنه ما يتعبه وقيل يصرعونك وقيسل يصرفونك عماأنت

(ولأنكن حكماحب ألحوت)كمونس علمه السلام في العله والغضب عملى القوم حتى لانعتلي ببلائه والوقفعلي المأوت لاتاذليس طسرفها تقدمه اذالنيداء طاءة فلاينهي عنديل مغعول محذوف أى اذكر (اذتادى دعاريه في بطن الحوت للأ اله الانت سعائك اني كنت من الطالمان (وهومكظوم) بماوعيظامن كظم السفاء اداملا ه (لولاأن داركه نعمة) رجة (منربه) أى لولاان الله أنم عليه باحابة دعائه وقبول عذره (لنبذ) من بطن الحوت (بالعرام) بالفضاء(وهو مذموم) ماتب رلت لكنه رحم سذغيرمذموم (قاجتباه ربه) اصطفاه لدحانه وعذره (فجمار من المصالحين) من المستكملين لعفات الملاح ولميسقلة زلة وقيل سالانساءوقس

الاوللانه كان مرسلاونييا فبلداة وله دوالى وان يونسلن المرسلين ادأبق الحالفلات المشعون الاكات (وان يكاد الذين كغرو البزلقونك بأبصارهم) وبقنح الياءمدني المخفقة من الثقيلة واللام عله ازلقه وازلقه أزاله عن مكامه أى قارب الكفارمن شدة نطرهم المك شروا بعيون العداوة ان يزيلوك بابصارهم عن مكانك أويهلكوك لشدة حنقهم عليك وكانت العين في بنى أسد ف كان الرجل منهم بفتوع للانة أيام فلاعر به شئ فيقول فيه لم أركاليوم متله الاهلاك فأريد بعض العبانين على أن يقول في رسول الله منال ذلك مقال لم أركانيوم مناه رجالا فصعه الله من ذلك وفي الحديث العين حق وان المين المدخل الحل القدروالرجل القير وعن المسن رفية العين هذه الاسية

(المسمعوالذكر) القرآن (ويقولون) حسداعلى ما أوتيت حن النبوة (انه نجنون) ان عدائي نون حيرة في أمن و وتغيراً عنه (وماهو) أى الفرآن (الاذكر) وعظ (العالمين) المين والانس يعنى انهم جننوه لاجل القرآن وما القرآن الاموعظة العالمين مكيف يجنن من جامع الدوقيل الماسمو الذكراى ذكره عليه السسلام ٢٦١ وما هواى محد عليسه السسلام

> ه من تبليغ الرسالة واغسا وادائمه مينظرون اليك اذا قرآت القرآن نظر آشديد ابالعداوة والبغضاء يكاديسقطكومنه قولهم تطراني تطرا يكاديصرعني أويكاديها كني يدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر يسم أع القرآن وهو قوله (لما معوا الذكر) لانهم كانوا يكرهون ذلك أشــــدّالكراهة وبعدون النظرالية بالبغثاء (ويقولون انه لجنون) أي ينسبونه الى الجنون اذا عموه يقرأ القرآن قال الله تعالى رداعلهم (وماهو) يدني القرآن (الاذكر العالم ب قال ابن عباس موعظة للومنين قال الحسن دواعس اصابته العين ال تقرأ عليه هذه الآية (ق) عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق زاد المحارى ونهى عن الوقيم (م) عن ابن عباس عن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال المين حتى ولو كان شئ سابق القدرس بقنه المينواذا استفسلم فاغساوا وعن عبيدالله بزرفاعة الزرق ان أحماء منت عميس كانت تقول بارسول الله ان والدج مفر تسرع الهم العين افأسترقى لهسم قال نعم ولو كالمشئ سابق القدراس مته العين الرجه الترمذي فولد العين حق احذ بظاهرهذا الحديث جاهير العلماء وفالو المعين حق وأنكره طوائف من المبتدعة والدليل على فسماد قولهم انكل منى ليس مخالفا في نفسه ولا يؤدي الى قلب حقيقة ولا افساد دليل فانه مر مجورات العقول فاذاأخبرالشارع يوقوعه وجباءنقاده ولايجوز تكذيبه ومذهب أهل السنة ألى المعين المحاتف دومهات عندمق بلذهذا الشعص الذي هوالماش لشعص آخرفتو ثرفيه بقدرة الله تمانى وفعله وقوله ولوكان شئ سابق القدر لسسبقته آله يرفيه اثبات القدر وانه حق والمعنى أن الأشياء كلها بقدرالله ولا يقع ثي الاعلى حسب ماقدرالله وسبق به عله ولا يقع ضررالمين وغيرهمن الخيروا اشرالا بفدرة الله وفيه محته ائبات العين وانهاقو ية الضرراذ آوادته االقدر

> > وتفسيرسورة الحاقة ك

مكيةوهي الننان وخسون آية وماثنان وست وخسون كلة والعدوأر بعونلا تورحرفا

وبسم الله الرحن الرحيم

قوله عزودل (الحافة) يعنى القيامة سميت حاقة من الحق النساب يعنى انها المابقة الوقوع الارب فيها وقيدل لان فيها تحقق الامو وقتعرف على الحقيقة وفيها يحق الجزاء على الاعسال المي يعب وفيدل الحاقة النازلة التي حقت فلا كاذبة لها وقيل الحسافة هي التي تحق على القوم أى تقع بهم (ما الحافة) استفهام ومعناه التفغيم لشأنها والنهويل لها والمعنى أى شي هي الحافة (وما أدواك ما الحافة) أى انكلا تعلمها اذام تعاينها ولم ترمافها من الاهوال على انه من العظم والشددة أمم لا تبلغه دواية أحد ولا فكره وكيف قدوت حالما فهي أعظم من ذلك المغلم والشددة أمم لا تبلغه دواية أحد ولا فكره وكيف قدوت حالما فهي أعظم من ذلك المغلم وقد وعاد بالقارعة) قال ابن عباس بالقيامة سميت قارعة لا نها تقرع قاوب العباد المخافة وقيد ل كذبت عود وعاد بالعذاب الذي أوعد هم نبهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم (فاما قود

الاذكر شرف العالمين فكيفيندب اليه الجنون والله أعلم

المورة الحافة احدى وخسون آية مكية ك

(بسم الله الرحن الرحيم) (الحاقة)الساعة الواجبة الوقوح الثابتة الجيءالتي هىآتيةلاريبنيامن مق يحق الكسراي وجب (ماالحافة)مبتدأوخبروها خبرالحافة والاصل الحاقة ماهی ای آی سی هی تفغيمالشأنهما وتعظيما المولهاأى حقهاان يستفهم عنهالعظمهافوضع الطاهر موضع الضيران إدة النورل (وماأدراك) وأى شئ أعلك (ماالحاقة) يعنى انك لاعسل لك يكنهها ومددي عظمهالانهمن العظم والشيذة بحيث لاتبلغه دراية الخلوقين ومارفع بالابتداء وادراك الخروالجساد بعدده في موضع نصب لانها مفعول ان لادري كذبت عود وعادمالفارعة )أى الحافة إغوضعت القارعة موضعها لانهامن أسماء القيامة

وسميت بالانهاتقرع الناس بالافراع والاهوال والماذكرها وخمها المبع ذهك وتخويفا المسمون عافية وخمها المسكر ذلك ذكر من كدب بها وماحل بهسم بسبب التكذيب تذكير الاهمل م كه وتخويفا المسممين عافية يكذيبه (فاماغود

المالكوا بالطاغية) بالواقعة المجاوزة المعدق الشدة واختلف فيها فقيل الرجعة وقيل الصيحة وقبل الطاغية مصدر كالعافية المحاملة بالمحافية على المعافية بالمحافظة بالمحافظة بالمحافظة وقبل المحافظة ال

والملكوابالطاعية) أى بطعبانهم وكفرهم وقيل الطاعية الصحة الشديدة الجاورة الحدف القوة وقيل الطاغبة الفرقة ألتي مقر والناقة فاهاكت قوم غودب بهم (وأماعاد فأهلكوا ير يح صرصر) أى شسديدة الصوت في الهبوب لهسا صرصرة وقيل هي الباودة من الصركائج ا التيكروفيما المبر وكثرفهي تحرق بشدة بردها (عاتبة) أى عنت على خزنتها فل تطعهم ولم يكن لحسم علهاتسييل وجاو زت الحد والمقد ماأره ليعرفوا مقسدار ماخرج منها وقيل عتت على عادفلم يقدر وأعلى دفعهاعتهم بقوه ولاحيلة (مضرهاعلهم) أى أرسلها وسلطها علهم وفيه ردعلي من قال انسبب ذلك كانباتصال الكواكب فنفي هدا الذهب بقوله سفرهاعلمسم وبين الله تعالى الدالك بفضائه وقدره وعشيتنه لاباتصال الكواكب (سبع لبال وعمانيه أمام) ذات يردور ماح شديدة قال وهدهي الأمام التي سماها المرب المجوز لانهاآ مأم ذات يردور مأخ شديدة وسمت عوزالانها تأقى فح فجز الشمتاء وقيدر لان مجوزاس أوم عادد خلت سرجا فاتبعتها الريح - تى قداتها (حسوما) أى منتابية دائمة ليس فيها فتوروذاك ان الريح المهلكة نةابعت علمهم في هده الايام طركل لهما فتورولا انقطاع حتى أهلكتهم وقسال حسوما شؤما وقيل لمذه ألايام حسومالانها تعسم اللبرعي أهلها والمسم القطع والمني انه احسمتهم بعذاب الاستئصال فلم تُبق منهماً حدا (وترى القوم فيها) أى في نلال الله الى والايام (صرعى) أي هلكي جع صربع قدصرعه ما لمورُّ (كا نهم أُنجُ أَرْفُعل خاوية) أَى سافطة و يُل خالية الاجواف شبههم بجذوع نخل سانطة ابس لهدار وس (مهل ترى لهم من يادية) أى مى نفس باقية قبل امم الماأصبواموني في اليوم المنامن كارصفهم الله تعالى بقوله أعجاز تخل خاو به حلمهم الربح فالقتهــم فى البحر فلم يومنهم أحد قوله تماكى (وجاء فرءون ومن قبله) قرى بكسر القاف وانتح الباءأى ومسمعه من جنوده وأتباعه وقري بفتح القاف وسكون الباءاى ومن قبله من الام الكافرة (والمؤتفكات) يعني قرى قو، لوط ويربد أهل المؤتمكات وقيل بريد الام الذين التصكوابخطبنتهم وهوقوله (بالحاطنة) أعابالخطيئة والمصية وهوالشرك (نعصوارسول ربهم) قيل يعني موسى من عمران وقيل لوطاوالاولى ان يقبال المراد بالرسول كلاهـ النقدم دكرألامنين بمبعا (فأخذهمأ خدة رابية)يهني نامية وقال ابن عباس شديده وتيل زائدة على عذاب الامم (الله طبي المه ا) أي مناوماً ورحد حتى علا على كل شي وارتفع فوقه ودلك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام وهو الطوفان (حلنا كم في الجارية) يعنى حلما آيا كم وانتم قاصلامم مع خطاب المضرير في الحارية أي السفينة التي تعرى في الماء (المعملة) أي النجعل تلك المعلَّة التي فعامًا هما من اغراق توم نوح ونجاة من حامًا معمه (لكم تدكرة) أي عبرة وموعظة (وتعبها) أى تحفظها (أدن واعية) أى عافظة لما عام عندالله وقبل أذن

سلطها (عليمسبع لمال وغيانية أمام وكان ابتداء المذاب يوم الاربعاء آشو الشهرالىالاربعاءالاشوى (حسوما) أىمتتابعة لاتنقطع جعطمم كشهود إغشيلالتنابعها تتابع فعل الماسمي اعاده لكوعلى الداءكرة بعدا خرىحى بنعسم وجاز أن يكون مهدراأى تحسم حدوما عدى تستأصل استنسالا (مترى) أيماالحاطب(القوم فها)في هابها أوق الليالي والأبام (صرفي) عالجع صريع (كانهم) عال أخرى(أَعِجَازُ)أَصُولُ(نُحَلُ) جعنغلة(خاوبة)ساقطة أو بالية (دهل ترى لهممن باقية)م نفس اقبة أومن خآء كالطاغية يعنى الطغيار (وجاءفرعون ومن قبله) وُمَن تقدمه مرالام ومن قبله بصرى وعسلي أىومنعندهمن أتباعه (والمؤتفكات) قرى قوم أوط بهي ائتفكت أي انقليت بهم (ماخلاطئة)

مانططا وبالفعلة أو بالافعال دات الططا العظيم (معموا) أى قوم لوط (رسول ربهم) لوطا (فأخذهم أخذه رائية العظيم (معموا) أى قوم لوط (رسول ربهم) لوطا (فأخذهم أخذه رائية) شديدة زائدة في الشدة كازادت قبائحهم في الفيع (انالماطني المياء) ارتفع وقت الطوفات على اعلى جبل في الدنيا خسفة عشر ذراعا (حلناكم) أى آباءكم (في الجارية) في سفينة نوح عليه السلام (لفجولها) أى الفعلة وهي اعباء المؤمنين واغرافي السكامري (الكرتذكوة) عبرة وعظة (وتعبا) وضفطها (أدن) بضم الذال غيرنافي (واعية) حافظة الماتسم قال تشادة وهي الدن عقلت عن الله وانتفعت عماسمت

ممعت وعقلت مامعمت وقيسل التعظها كل أذن فذكون عظة وعميرة لن يأتي بعمدو المواد صاحب الاذن والمني ليعتبرو يعمل بالموعظة فولدعزوجل فاذانغخ فالصور نقمة واحدة بعني النَّفخة الأولى ﴿وَجَلْتُ الأَرْضُوالِجِبَالَ﴾ أَيْرِفعتْ مَنْ أَمَا كُنْهَا ﴿مَذَكَنَادُكُهُ واحدهُ﴾ أىكسرنا وقتناحني صارناه والمنيثا والضمير عابدالي الارض والجمال فعبر عنهما وافظ الاثنين (فيومنذونسة الواقعة) أي فامن الفيامة (وانشقت السماء فهي يومنذوا هيه) أي ضعيفه لتشفقها(والملك)بعني الملائكة (على أرجائها) يعني نواحيها وأفطارها وهوالذي أبينشق منها عَالِ الْحَسَالَةُ مُكُونَ اللَّاسُكَةُ عَلَى حَافَتُهَا حَى أَهْرَ هِـمَ الرَّبِ فِينَزَلُونَ فَصِيطُونَ الأُوضُ ومَن علمها (ويحمل،عرشربك،فوقهم) أى،فوق.رؤسهم بعني الحلة (يومَّثذ) أي يوم القبامة (عُمَّانيةُ) يعنى عُمَانية أملاك وجاء في الحديث انهم اليوم أربعة فادًا كان يوم القبامة أيدهم الله باربسة آخوين فكانوا عانية على صوره الاوعال بين أظلافهم لى ركب مكايي معاءال سمسآءالاوعال تيوس اسجبل وروى المسسدى عن أبي مالك قال ان الصغرة التي عُعَث الارض للسابعة ومنتهى عفرالغلائق على ارجانها يحملها أربعه من الملائكة لكل واحدمنهم أربعة وجوهوجهانسان ووجهأسد ووجهثور ووجهنسرفهمقيامعلهاقدأماطوا بالسموات والارض ورؤسهم تحت العرش وعن عروة بي الزبير قال حدثاة المرشّ منهـ م من صورته على صورة الانسان ومنهم من صورته على صورة النسرومنهم من صوية على صورة التورومنهم من صوريه على صورة الاستدوعن ابن عباس فالرصدق الدي صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي الصلت فيثيغ من الشعوفقال

رجل وتورتحت رجل بمينه . والنسر للاخرى وليت رصد

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وعن جابر رضى الله عنده عن المبي صلى الله عليه وسلم قال أذر لى أن أحدث عن ملك من ملائكه الله من حلة العرش ان مابين تصمة أذنه الى عاتقه مسيرة سبعمالة عام أخوحه ابوداود باسناد صيح غريب وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهءم النبي صلى أنقه ليه وسلم فالكنت جالساف البطعاء في عصابة ورسول اللصلي الله علمه وسلافهم أذمرت سحابة فنظروأالها تقال وسول اللهص-لى المفعليه وسلم هسل تدرون مااسم هدأةآنانع هذاالسحاب فال والمزن فالوا والمزن فالدوسول اللهصلى الله غليه وسلم والعنان فالوأ والعنان ثم فال لحموسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدر ون كم بعدما بين السَّم اء والارض قالواً لاوالله ماندرى فال فات بعدما بينهما امافال واحدة وامافال اثنتان واماثلاث وسسمعون سسنة وبعبدالتي فوقها كدلك وكذلك حتىءدهن سبيع سموات كذلك تم فوق السمياء السابعة يبسر أعلاه وأسمغله كابير سماءالي مهاء وفوق ذلك عمانية أوعال بسأظلافهن وركبين كارسهاء الى مهاء ثم فو ف ظهورهن العرش بي أسه فله وأعلاه مشدل ما بين السهياء ' لي السمياءُ والله ، ر [ و-لفوق دلك أخرجه المرمدي وأبود اودزادفي رواية وليس يحنى عليه مسأعمال بني آدم شئ ﴿عَنَّ الرَّمْسِعُودُ قَالَ مَا بِينَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ مُسْتِرَةٌ تَحْسَمَانُهُ عَامُ وَمَا بِينَ كُل ﴿عَاءُو ﴿عَمَّاءُ خسما فأعام وصاءكل سماء وأرض مسيره خسما فأعام ومابي السماء السابعة والكرمي مسيرة خسمنا تةعام ومابع البكرسي والمناء مستعرة خسمنا تةعام والعرش على المناء واللهءلي المرش لا بحنى عليه شي من أهمالكم أخرجه أبوسة ميد الداري وأن خريمة وغيرهم امو قوفا على أبن مسمود قال أبن خربعه اختلاف خبر العباس وابن مسمود في فدر المسافة على اختلاف

(فاذانفخ فىالصورتفغة واحدة) هي النفغة الاولى وبوذعندها النماس والثائبة يبعثون عندهما (وحلت الارض والجبال) يفشاءن موضعهما (فدكتا دكةواحده)دفناوكسرتا أىطرب بعضها ببعض حتى تندق وترحع كثيبا مهملاوهما عمنيثا (قَمومنذ) فينتذ(ونعت الواقعة) زات المازلة وهي القيامة وجواب اداوقعت ويومثذ مدلمن اذا (وانستةت السماء)فعت أبوابا(فهي ومئذواهمة إمسترخية ساقطه القوه بعدما كانت محكمة (والملك) للجنس عمى الجع وهوأعممن اللاتكة (على ارجانها) جوانهاواحذهارجامقصور لام اذااند متوهى مسكن اللائكة فبلمون الىأطرافها (ويحمل عرشر بك فوقهم) فوق الملائدالدين عملي أرجأتها ومنذغانية)منهمواليوم عداد أرسه وزيدت أربعه أخرىوم القيامة وعن الضحالا غبانية صغوف وقيل عانيه أصناف

(الوَّهُ الْمُدَّمُّ وَمُونَ) الْمُسلب والسؤال شبه ذلك بعرض السلطان العسكر التعرف الحواله (الا تَعْنى منكم عافية) سريرة وسال كانت تعنى في الدنيا و بالياء كوفي غير عاصم وفي الحديث بعرض الناس يوم القياء به ثلاث عرضات فا ماعرضتان بفيدال ومعاذر واما الثالث فعندها تطير العصف في آخذ الفائر كتابه بهينه والهالك كتابه بشماله (فاما) تفصيل العرض (من أو في كتابه بهينده فيقول) مرورابه ٣٦٤ ما يرى فيسه من الفيرات خطابا بأساعته (هاؤم اسم الفعل أى خذوا (اقرؤا

سير ادواب وعن اينعباص فال لحملة العرش قرون مابين أخص احدهم الى كعبه مسيرة محسما الذعام ومن كعبه الحاركة مسيرة خسمالة عامومن ترقونه الحموضع القرطمسيرة خمسهائه عاموعن عبسدالله يزعموفال الذين يعمساون العوش مابين موق أحدههم الحامؤخو عينيمه بحسمائة عام وعن شهر بنحوشت قالحملة العرش غمانية فأربعة منهم يفولون سبحانك اللهدم وبحمدك الشالحددعلى حلك بمدعلك وأربعة منهم فولون سبحانك اللهسم وجمدك الشاطعي مفوك بمدندرنك وروى من ابن عباس في فوله يومنذ عمانية قال عمانية صفوف من الملائكة لايمها تتهم الاالله عزوجل (يومنذنه رضون) أي على الله تعالى للعساب (لاتتخفي منكم خافية) أى فعلة خافية والمهنى اله تعالى عالمباحو التكم لا يخفي عليه شئ منها وان غرضكم يوم القبامة عليه ففيسه البالغة والتهديد وقيسل معناه لأيخني مسكم يوم القيامة ماكان مخفيافي لدنيا فانه يظهر أحوال الخلائق فالحسنون يسرون بأحسام م والسيئون يحزون باساءتهم وعن أي هر يرة رضى اللهعنه قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم تمرض النساس ومالفيامه ثلاث عرضات فاماعرضتان فحسدال ومعاذير وأمااله رضدة الثالثة فعمد دللة تطير العمق في الايدى فالمنح ــ ذبهينه وآخذ بشماله أخوجه الترمذي وقال ولا يصح هذا الحدديث من تبسل ان الحسسان لم يسمع من أبي هريرة وقدر وا مبعضهم عن الحسسان عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إله تعالى (فأمامن أونى) أي أعطى (كتابه بيمنه فيقول هاؤم)أى تعمالوا (اقرؤاكتابية) والمعنى اله لما بلغ الغاية في السروروع إله من الناجين باعطاءكنابه ببمينه أحبان يظهر ذلك لغيره حتى يفرحواله وقيسل بقول دالث لاهله وأفربائه (الى ظننت) آى علت وأيقنت واغا أجرى الظن مجرى العلان الطن في الغالب يقوم مقَّام العلم في العادات والاحصَّام (أني ملاق حسابيه) أي في الْأَسْرة والمعني أني كُنتُ في الدنيا أستيقن أفي أحاسب في الاسخرة (فهو في ميشة راضية) أي في حالة من العيش مرضية وذلك بانه لقي النواب وأمس من العقاب (في جنة عالية) رفيعية (قطوفها دانية) أي تيارها مُربِيهُ إِن يَتِنَاوِهُمَا يِنَاهُ افَاتُمَا وَقَاءَ دَاوُمُضَاعِعًا يَقَطُهُ وَنِهَا كَيْفُ شَاوًا (كُلُواً) أي يقال لهم أ خلف فلهره ثم يعطى كنابه بهآ وقيدل تنزعيده اليسرى من صدره الى خلف ظهره ثم دسطى كتابه بها (فيقول باليتني لمأوت كماية) ودلك النظرفي كتابه وراى قبائح أعماله منبتة عليمه تمني أنه لم يؤت كتابه لمساحه سل له من الخبل والاقتضاح (ولم أدرما حسابيه) أي لم أدر أى شئ حسابى لانه لاطائل ولاحاصل له واعما كله عليه لاله (بالبتما كانت القاضية ) تني الهم

كذاريه) تفديره هاؤم كتابي اترواكتابيه فحذف الاول لدلالة الثاني عليه والعامل في كتاسه انر واعند البصر أبن لائهم يعملون الافرب والهاءفي كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه السكت وحقها أن تثبت فى الونف وتسقط فى الوصل وقداستضب ايثار الوقف ايشارالشانها لنبوتهانى المعيف (الى طننت) علت واغساأ بركالظن لجيرى العبغ لات القلن العالب يقوم مقام الملفى العادات والاحكام ولانمايدرك بالاجتهاد المسايخساوس الوسواس والاواطروهى تفضى الى الظنون فجاز اطلاق لعظ الطن علما لمالا يخلوعنه (اني ملاق حسابيه)معاين حسابي (نهوفيءيشةراصية)ذات رضارضي بهاماحها كلابن (ف جنه عاذه رفيعمة المكان أورفعة الدرجات أورفيعة المبانى والقصوروهو خيربند خبر(قطوفهادائية)تماره

قريبة من مريدها بذالها الفائم والقاعد والتكثيرية اللهم (كلواواشر بواهنياً) أكلاوشرياً يبيث في المستخدم من الاعمال الصالحة (في الايام الحالية) المستخدم من الاعمال الصالحة (في الايام الحالية) المستخدم من الاعمال الصالحة (في الايام الحالية) المستخدم من الاعمال الصالحة وفي الصاغير أى كلواواشر بوابدل ما أمستخدم نالا كل والشرب لوجه الله (وامام راوق كتابه بشماله فيقول باليتي لم أوت كتابيه) لما يرى فيها من الفضائح (ولم أدرما حسابيه) أى باليتي لم أعلم احسابي (باليتها) باليت الموتة التي متها (كانت القاضية) أى القاطعة لا مرى فلم أبعث بعدها ولم ألق ما ألق

التصلية (انه) تعالى كانه قبل ماله سأذب هذا العداب الشديد فأجيب اله (كان لادؤمن بالله المظيم ولا يعض على طعام المسكس) علىبذل طعام السكين وفيه اشارة الى انه كان لا يؤمن بالبعث لان النباس لايطلبون من المساكين البسراء فيما بطعموعهم وانحايطعمونهم لوجمه اللهورجاء الثواب في الاتخرة فاذالم بؤمن بالمعشلم بكن لهما مجله على اطعامهم أي الهمع كفره لايحرض غيره على اطعام المحماجين وفيه دليل قوى على عظم حرم حرمان المسكس لانهءطفه على الكفروجعله دليلا عليه وقرينة له ولانه ذكر الخض دون الفعل ليعسل ان تارك النص ادا كان بهذه المزلة فتارك المعل أحقوعن أبي الدرداءات كان يحض أمر أنه على تكئيرالمرف لاجمل المساكب ومقول خلمنا

إببت العساب والمني باليت الموتة التي متهافى الدنيا كانت القاضية عن كل ما بعدها والقاطعة للعساة أيما أحيابه تمقاقال قتادة غني الموت ولم يكنشئ عندده أكره منه البسد أي من الموت في الدنيالانمواك تلك الحالة أشسنع وأمر بماذا فه من افوت (ما أغنى عنى ماليه) أي لم يدفع عنى دارى ومالى من الدخاب شياً (هات عنى سلطانيه) أى صلت عنى حتى التي كنت أحتم بهافى الدنيا وقيل صلت عنه حقته حين شهدت عليمه الجوارح بالشرك وقبل معناه رال عني ملكم وقوتي وتسلطي على الناس وبقيت ذلي لاحق يرافق سيرا (خذوه) أي يقول الله تعالى شلزنة جهتم خسذوه (فعلوه) أى اجعوايديه الى عقسه (تم الجميم مسلوه) أى ادخلوه معظم النارلانه كان يتعاظم في الدنيا (ثم في المسلة) وهي حاق منتظمة كل حلقة منها في حلق ـ ه (ذرعها)أىمقدارها والذرع التقديربالذراع من الميدأ وغيرها (سبعون ذراعا) قال النعباس أبذراع الملاثوقال نوفل البكالي سبعون ذراعا كل ذراع سبعون بأعا كل باع أبعد بما يبلك وبين مكة وكان في رحبة الكوفة وقال سفيان كل ذراع سبون ذراعاوفال الحسن الله أعلم أى ذراع هودي عبدالله بنعروب الماص رضى عنهما فالقال رسول اللهصلي اللهعليه وسلالوات وضاصة مذل هذه وأشاراني مثل الجمعمة أرسات من السعاء الى الارض وهي مسيرة خسمالة يبسنة ليلغث الارض قيل الليل ولوانها أرسلت في واس السلسلة لسيارت أوبعين خويفا الليل والنهارقيل انتبلغ تعرهاأ وأصاهاأ خوجه الترمذي وقال حديث حسسن الرضاض الحصباء العنار وقوله متل همذه وأشارالى مثل الجعجمة الجعجمة قدح من خشب وجعهج الجم والجميمة الرأس وهوأشرف الاعصاء وقال وهب لوجع حديد الدنياماو زن حلقة متهاوةوله تمالى (فاسلكوه) أى ادحاوه مهافال ابن عباس تدخل فى ديره وتخرج مى مضره وقبل تدخل فى فيدة وتخرج من دبره (انه كاللا يؤمن بالله العظيم) أى لا يصد قد وحد الدة الله وعظمة (ولا يحض على طعام المسكنين) أي ولا يعث نفسه على أطعام المسكين ولايام أهل بذلك وميه دلبلءلى تعظيم الجرم فى حرمان المساكين لان الله تعسالى عطفه على الكفر وجعله فرينسه عال المسين فيهذه الاسه أدوكت أفواما ومرون على أهلهم أن لا يردواسا تلاوي بعضهمانه كان بأمراه ل يتكثيرا لمرقة لاجل المساكين ويغول خلعنا نصف السلسلة بالايمان أفلانخ م النصفُ الشاف الاطعام (مليسة اليومهمناحيم) أى ليسله في الاستوة قريب ينفعـــّة ويشفعله (ولاطمام الامن غسلين) يدنى صديداً هل النارما خودمن الغسر ل كاله غسالة جرُّ وحَهِم وَقُرُوحِهِم وَقِيـل هُوشَجْرٌ بِأَكُله أَهْلَ النَّارِ (لا يَأْ كُله الاالْـاطُوْب)أَى الكامر ون

نه فى السلسله بالاعاد فاختاع بصعها بهذا وهده الاسمات باطقة على ان الومنيير جود جوال الكافري لا يرجون لا نه قسم الخلق نصه ين فعل صنفا منهم أهل الجين و وصفهم بالاعمان فحسب بقوله الى ظنيت ألى ملاق حسابية وصنفا منهم أهل الشمال و وصفهم بالكفر لقوله انه كان لا يؤمن بالله العظيم وجارات الذي يعاقب من المؤمنين اغما يعاقب قبل ان يؤتى كتابه بهينه (فلاسماله البوم ههنا جميه) قريب برفع عنسه و معترف له قلبه (ولاطه ام الامن غسلين) غسالة أهل النار فعلين من النسل والنون والدون أشعماب النسل والنون والدون أسمال وخطى الرجل اذا تعمد الذنب

الله المسيدين) من الابيسام والإوسروان عنه (ومالاتيمبرون) من لللاتبية والاوروع عاصسل مهاهب

قله عزود ل (فلاأفسم)قيل ان لاصلة والمني أقسم وقيل لاردلكا رم المشرك كالمه قال ايس لآمر كايغول الشركون م قال تصالى أقدم وقبل لأههنا نافسة القسم على ممنى الهلا يعتاج ليده لومنوع المنى فيسه كأنه فاللاا فسم على ان القرآن أول وسول كريم فكانه لوضوحه استغنى من آلفسم وقوله (عساتيمسر ون ومالات مسرون) يعنى بسائرون وتشاهستون و بمسا لاترون ومالانشا فدون أتسم بالاشياء كلهافيدخل فيهجيه المكنونات والموجودات وقيل أقسم بالدنيا والالتخوة وقيل بسأتبصرون يسنى على فلهرالارض ومالاته صرون أى ما في بطنها وقيل بما تبصرون يدني الاجسمام ومالا تبصرون بعدني الارواح وقيدل بما يبصرون يدني الأنس ومالاتبصر ونايعني الملاتحكة والجن وقيسل بساتبصر ونامن النع الغاهرة ومالا أواللوح والقلوجيع خلقه ومالاتبصر وتهوما استأثرا للهبعله فإيطاع عليه أحدامن خلقه مُذَكِر القسم عليه تقال تعالى (انه) يعنى الغرآن (لقول رسول كرم) بمنى تلاوة رسول كريم وهومحدصلي اللهعليه ومسنم وقبل الرسول هوجبريل طيه السسلام فعلى هذايكون المغي انه أرسالة رسول كريم والغول الأول أصع لاعم لم يصفو اجبريل بالشعر والكهانة وانحاوصفوا بهما محداصلي الماعليه وسدافان قات أدتوجه هه ماسوال وهوان جهو والامة وهم أهل السنة عجعون على ال القرآن كلام الله فكيف بصيح اضافته الى الرسول قلت اما اصفافته الى الله تمالى فلانه هوالمتكاميه وامااضافته الحالرسول فلانه هوالمبلغ عنافقة تعالىما أوجي اليسه ولهذاأ كده يقوله تنزيل من رب العسالين ليزول هدذ الاشكال قال اين قتييسة لمردانه قول الرسول واغتاارادانه فول الرسول الميلغ عن الله تعيالي وفي الرسول ما يدل على ذاك فاكتف به عن ان يقول عرالله تعالى وقوله تعالى (وماهو يغول شاعر) يعني أن هذا القرآن ليس بقول رحلشاءر ولاهوم مضروب الشعرولاتر كيبه (قليلاماتومنون) أراديالقليل عدم اعلنهم أصلاوالمنىانكملاتصدةون بأن لقرآت مى عندانلة نعسالى (ولايقول كأهن) أى وليس هو بقول رجل كاهن ولاهومن جنس الكهانة (قليلامائذ كرُّون) يُسي لاتنــٰدكرون البنة (تنريل)اى هوتنربل يعنى القرآن (من رب السالين) وذلك انه أعال انه العول رسول كريم أتبعه بقوله تنزيل من رب العسالين ليزول هـ داالاشكال ﴿ إِدْتِمَالُ ﴿ وَلُوتِقُولَ عَلِينًا ﴾ أَيْ ا اختلق عليما محمد (بعض الاقاويل) يعني أنى بشي من عند نفسته لم نفله يعن ولم توحه البه (لاخذنامنه باليين) أى لاخذناء بالقوقوالقدرة وانتقمنامنه بالبين أى يالحق فال ابن عباس الأخذناه بالقوة والقدرة قال الشعب أخيد حعرابة ملا المين

اذاماراية رفعت لجد ، تلفاها عرابة بالبين

أى القوة فعبرى القوة بالمين لأن قوة كل شي في ميامنه والمنى لأخذ نامنه المين أى سلبناه القوة فعلى هد ذاله في البائز الدة وقيدل معنى الاكه لا ذللناه والهماء كفيل السلطان عن يريد أن جينسه بقول لبعض أعوامه خدة بيده فأقه واغانه من الهير بالذكر لانه أشرف العضوين (ثم لقط ما منه الوتير) فال ابن عبساس يدى نياط القلب وقيدل هو حرق بتصل من القلب عبرى في الطهر وقيل هو عرق بتصل من القلب

بقول ويشكلمه على وجه الرسالة منعندالله (وما هو بقولشاعر) كالدعود (قليسلا مائؤمنون ولا بفول كاهن) كانفولون (ظیلار مذکرون)وبالیا فهمأمكم وشاهىو يعقوب وسميل وبتغضض الدال كوفي غبراني مكروالفلدف مهتى العدم يقسأل هذه أومض قليا تنت أي لا تنبِت أصد لاواله ني لا تؤمنون ولاتذكر ونالبته (تغيل) هوتنزيل بيمانا لاته قول رسول زلعليه (من رب العسالين ولو تقول علينا بمض الاقاويل)ولوادعي طيناشيالم نقله (لاخذناء. ه ماليين) لفتلناه صهراكا يفعل الملول بمن يتكذب مايحمماحان ألعمط والانتقام فصورقتل الصبر يصورته ليكون أهول وهوأن يؤخذنيده وأضرب رقبته وخص البينالان القتسال اداأراد أن يوتع الضرساف فغاه أخذ بسآره واذاأرادان وقهفي جيده وان يكفعه بألس غاوهو أشدعلى الصبور لنظره الى السيف أخذ بيينه ومني

(فسامته كلم) الخطاب الناس أوللمسلين (من أحد) من زائدة (عنه)عن قال عدوجع (ماجزين) وان كان وصف أحدالاته في معنى الجساعة ومنه قوله تسالى الانفرق بين أحسد من رساد (واقه) وال القرآن ٢٩٧ (لتسذكرة) لعظة (المتقين وانا

النعا ان منكم مكريينوانه وان القسرآن (المسرة على السكافرين)به المكذبين له اذارآواؤاب المصدقين به (وانه) وان المقرآن (على اليقين)الهين اليقين وعيض اليقين(مسبح بالسم ربك العطيم) فسسيح الله بذكراسمسه العظيم وهو قوله سيصان الله

وسورة المعارج مكية رهى اربع وأربون آية كو وسم الله الرحن الرحيم كا

(سألسائل) هوالنضي أبن الحرث فالران كان هذا موالحق معندك فأمطر علمنا خارة من السماء أوالتنابعذابأليم أوهو لسي صلى الله عليه وسلم دعا بنزول العداب علممواسا ضمن سألمىنى دعاعدى تمديته كانهفيل دعاداع (يعذابواقع) مرقولك عأنكذااذا اسندعاء وطامه ومنهقوله تعالى يدعون بهاتكل فاكهة وسال يغير همزمدنى وشامى وهومن السؤلأ بصاالا انه خفف بالتلمن وسائل مهمور أجاعاً (للكامرين)صفة لمداب أىبعداب واقع كان الكافرين (ليسله)

## وتفسيرسو رةسألسائل

وتسمى المعارج مكية رهى اربع وأربعون آية ومائنان وأربع وعشرون كلة وتسعمالة

# وبسم الله الرحن الرحيم

قراء زوجل (سال سائل) هرئ بعيره زوقيه وجهان الاول انه لعة في السؤال والمشافى انه من السبيل ومعناه اندفع عليهم وادبعد اب وقبل سال وادمن أودية جهنم وقرئ سأل سائل بالهمز من السؤال (بعذاب) قبل الما يجهنى عن أي عن عداب (واقع) أي نازل وكائن وعلى من ينزل ولم دلك العداب فقال الله تعالى مجمد الذلك السؤال (الكافرين) وذلك ان أهل مكة لما خوفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهذاب فال بعداب واقع المكافرين أي هوالم كافرين والما العداب والما الما تن بعداب واقع المكافرين أي هوالم كافرين والما عنه ومعى الا به دعاداع وطلب طالب عداب الما الكافرين وهدد االسائل هوالنصرين المرث ومعى الا به دعاداع وطلب طالب عداب واقع المكافرين وهدد االسائل هوالنصرين المرث مسأل فقد ربوم بدر صبرا وهذا فول ابن عباس (ليس له دافع) أي ان العداب واقع مم لا عالم سواء طلبوء أولم يطلبوه اما في الدنيا بالقنل واما في الا خولان العداب واقع مم لا عالم لا يدفع مه ما الكافرين دافع (من الله) أي بعداب من الله والمعنى ليس لذلك العداب الصادوم الله المكافرين دافع يدهمه عنهم (ذي العارج) قال ابن عباس ذي السعوات سما ها معارج لان الملائك تعرج وباوقد في الدومات وهي المساعد التي تعرج الملائد كه فيها وتمسل دي الفواضل والمع وذلك لان افضاله وانعامه من الساعد التي تعرج الملائد كه فيها وتمسل دي الفواضل والمع وذلك لان افضاله وانعامه من المساعد التي تعرج الملائد كه فيها وتمسل دي القواضل والمع وذلك لان افضاله وانعامه من المساعد التي تعرج الملائلة على من المه عنافة الفواضل والمع وذلك لان افضاله وانعامه من المساعد التي الملق على من المه عنافة المنافق المن

لذلك المذاب (دامع) وادرم الله) منصل بواقع أى واقع من عنده أو بدافع أى ليس له دامع من جهته تعالى اذا جاءوقته (دى المارج) أى مصاعد السيماء لللا لكة جع معرج وهو موضع المروج عوصف المصاعد و بعدمداها في الماو والارتفاع (تعرج) تصفد و بالباعطى (الملائكة والروح)أى جبريل عليسه السلام خصه بالذكر بعد الهموم لغضاء وشرفه أو حلق هم حفظة على الملائكة حفظة علينا أوار واح المؤمنين عند الموت (اليه) الى عرشه ومهيط أضره (في يوم) من صلة تعرج (كان مقد اره 77 خسين الفسسنة) من ستى الدنيالوصد فيه غير الملائة ومن صلة واقع أى يقع

(تعرج الملائكة والروح) يمنى حبريل عليه الصلاة والسلام واغما افوده مالذكر وان كان من جهاة الملائكة لشرفه وفضل منزاته وقيل الااللة تعالى اذاذكر الملائكة في معرض الضويف والمتهويل أفردال وحيالذكر وهــذا يقتضي ان الروح أعظم الملائكة (اليــه) أي الى الله عزوجل (في يوم كان مقداره خمسين ألف سدمة) أي من سني الدنياو المدني أنه لوصعد غير المات من بني آدم من منتهي أمر الله تعالى من أسفل الارض السابعة الى منتهى أمر الله تعالى من فوق السماء السابعة كماصعدق افر مسخسسين القسسنة والملك يقطع ذلك كله في ساعة واحده أوأقل من ذلك وذكران مقدارماس الأرض السابعة السفلي الى منتهب العرش مسامة خسسين ألف سننة وقيل الاذلك اليوم هويوم القيامة قال الحسن هويوم الفيامة وأرادان موقفهمالحساب حتى يفصدل بين الناس في مقدار خسين الفسسنة من سني الدنيا ولبسمعني أنمقدارطول ذاك البوم خسون الفسنة دون غيرهمن الايام لان بوم القيامة له أول وليس له آخو لانه يوم بمدود لا آخراه ولوكان له آخر كان منفطما وهـ فما الطول في حق الكفاردون المؤمنين فالراب عباس ومالفهامة يكون على المكافرين مقدار خسين الفسنة وروى البغوى بسسنده عن أى سسعيدا الدرى قال قبل ارسول الله صلى الله عليه وسلوم كان مقداره خسين الفسنة فأأطول هذااليوم ففال رسول اندصلي الله عليه وسلم الذي نفسى بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصام افى الدنيساوقال أبن عباس معناه لوولى محاسبة السبادف ذلك البوم غيرالله لم يفرغ منه فى خسس ين ألم سنة وفالعطاء ويغرغ الله تمالى منهاف مقدار نصف يوم من ايام الدنيا وقال الكلى يقول الله تعالى لووليت حساب دلك البوم الملاا - عنه والجن والانس وطوقتهم محاسبتهم لم مرغوامنه في خسدين الفسسنة وأناافرغمنه في ساعة من نهار وقال عان هو يوم القيامة فيه خسون موطنا كلموطن ألف سنة فعلى هذا يكون ألمني ليسله دافع من الله في وم كان مقداره خسس ألفسنة وقيل معناه سأل سائل بعداب واقعرى ومكان مقداره خسين ألفسنة وفيه تفديم وتأخير (فاصبر) أى يامحدعلى تكذبهم اللة (مراجيلا) أى لاجزع فيدوهذا قبل أن يؤمرُ بالقتالَ ثُمُ نَسخُ با آية السيف (أنهم برونه) أى العُذاب (بقيداً) أى غَيْرَ كانْ (ونراه قُريبا) أي كاننالا عالة لان كل ماهوآت قريب وقيل الضمير في يرونه بعيد دا ودالى يوم كان مقداره خسين الفسنة والمدنى انهم يستبعدونه علىجهة الانكار والاحالة ونحن نراه قريبافي قدرتنا غمير بعيمداعلينا فلايتعذرعلينا امكانه (يوم تبكون السمساءكالمهل) أيكعكو آلزيت وقال الحسن كالفصة المذابة (وتكون الجمال كالعهن)أى الصوف المسموغ واغماشه الجمال بالمصبوغ مسالصوف لانهسادات ألوان أجروا بيض وغرابيب ودوقع وفلا فاذابست ألجبال وسيرت اشبهت المهن المنفوش اذاطيرته الريح وقيدل العهن الصوف الاجروهو أصعف العوف وأول ماتتغيرا لجيال تصييروملام يالاغ عهنامنه وشائح تصيرها عمنتور (ولايسال جمحيم) أى لايسال فريب قريبه لشغله بشأن افسه والمعنى لايسال الجمحيه

في يوم طويل مقداره عجسون أأف سندمن ستدكوهو وومالقيامية فاماأن بكون استطالة له اشدّته على الكمار اولانه على المقيقة كذلك مقدقمر فيهخسون موطنالكل موطنالفسنة وماندر دلكءلىالمؤمن الاكابين الظهروالمصر(فاصر) متعلق بسألسأتل لأن استعال النصر بالعذاب انماكان ولي وحه الاستهزاء مرسول اللهصلي الله عليه وسلروالنكديب بالوحي وكان ذلك بمبايض تعبررسول الله صدلى الله عليد موسلم فأمربالمسبرعليه (صيرأ جملا)،لاخرعولاشکوی (اتَّمَمُ)اں اُلکھار (مروبة) أىالعذاب أوبوم القيامة (بعيدا) مستعيلا(ونراه قريبا)كالنالامحالة فالمواد عالم ودالمعدمن الامكان وبالفريب القرب منهنصد (يوم نڪون السماء) مَر سِا أَي مِكن في ذلك البوم اوهو بدلءن في وم فيمن علقه نواقع (كالمهل) كدردى الزيت أوكالفضة الجمال كالعهن)كالصوف

المصبوغ الوانالات الجبال جدد بيص و حرمختلف الوام اوغرابيب سودفادا مدين المارية المتعبد المعمد العمد النف من المارية ا

بست وطيرت في الجواشيت العهن المنفوس اداطيرته الربح (ولايساً ل جم جيما) لايسال قريب عن قريب لانستغاله بنفسه وعن البرى والبرجي بضم المياء أى لايستل فريب عن فريب أى لا يطالب بولايو خذيذ نبه

(ببصرونهم) صفة أي حيماميمر ين معرفين اياهم أومستانف كانه لما قال ولا يسأل حيم حيما فيسل العسله لا بيصرو فقيدل بيصرو فقيدل بيصرونهم ولكنهم لتشاغلهم في تكنوا من تساؤلهم والواوشمير الحيم الاول وهم ضمير الحيم الناف أي ببصر الاحماء ولا يضفون عليهم واتحاجه الضمير ان وهمالله ميسيان في مدي وهما الحماء والمحمود المحمود المحمود المحمود والمحمود والمحمو

(كال) ردع المجرعان ألوداده وتنبيسه على آنه لانتغمه الاقتمداءولا ينحمه من العذاب (انها) ان النيار ودل ذكر العذاب علياأ وهوضعير مهدم رجم عدد اللبر أوضم يرالفمه (لطي) علالنار (تراعة) حفص والمفضل على الحال المؤكدة اوعملي الاختصاص النبو بل وغمرهابالرفع خبريعدخبرلان أوعلي هي نزاعة (الشوي) الاطراف الانسان كاليدين والرجلسين أوجعشواة وهىجادة الرأس تنزعها ترعافتفرفها أمتعودالي مَا كَانْتَ (نَدَعُو)بَاسْمَانُهُم مأكافر بامنيافق اليءالي أوتهلك من قولهم دعاك الله أي اهلكك أوليا كالمصيره الهاجعات كانهادعتمه (من أدبر) عراقمق (وتولى) عن الطاعمة (وجع)المال

كيف حالك ولا يكامه لهول ذلك البوم وشدته وقبل لا يسأله الشفاعة أولا يسأله الاحسان اليةولاال فقبه كما كان يسأله فى الدنيا وذلك لنسدة الأمروهول يوم القيامة (يبصرونهم) أي برونهم وليس في القيامة مخلوق من جن أوانس الاوهو نصب ين صاحبيه فيبصرالرجل أياه واخاه وقرابته فلايسأ لهم ويبصر حمه فلايكامه لاشتغاله بنفسه وقال اب عباس يتعارفون ساعة من النهار تم لا يتعارفون بعد ذلك وقيل يعرف الجيم جيدومع ذلك لا يسأله عن عاله لشغله بنفسه وقيل ببصرونهم أيء وفوتهم أما المؤص فمعرف ببياض وجهه وأما المكافر فيعرف بسوادوجهه (يودالمجرم)أي يمني المشرك (لو يفتدي منء ذاب يومنذ) أي عذاب يوم القيامة (ببنيه وصاحبته) أي زوجته (واخيه وفصيلته) أي عشيرته وقبل قبيلته وقيل أَقْرَبَانُهُ الْاقْرَ بِينَ (التي تَوْوِيهُ) أَي تَضْمُهُ ويأُوي الها (ومن في الارض جيمًا) يعني انه يتني لوماك هؤلاء وكانوانعت يده تم انه بفندى بهم جيما (تم ينجبه) أى ذلك الفداء من عدات الله ( كلا)أىلايخيه من عذاب اللهشي ثم ابتدأ فقال تعالم (انهـالطي) يدخى المار ولغلى استم من أ-ما تهاوفيل الدركة الثانية من النارسميت لظبي لانها تتلظبي أي تأتهب (بزاعة الشوي) نعني الاطواف كالبدين والرجلين بمساليس بمقتل والمعسى أن الناوتنزع الاطراف ولاتنزك علمالحا ولاجلداوقال انعساس تنزع العصب والعقب وقيسل تنزع اللعمدون العظام وقيسل تأكل الدماغ كله ثم يعودكا كان ثم تأكله فذلك أبها وقيسل الكارم حلقه ومحساس وجهه واطرافه (تدعو )يدي الذارالي نفسها (من أدبر) أي عن الاعمان (وتولى) أي عن الحق فتقول له الى بأمشركا الىامنافق الحالى قأل ان عباس يدعوالكافر والمنافق بأسمائه مربلسان فصيحثم تلتقطهم كايلنقط الطيرالسب وقيل تدعوني تمذب قال اعرابي لاسخودعاك الله أي عذبك الله (وجمافأرعى) يعنى وتدعومن جمالمال في الوعاء ولم يؤد حق اللهمنمة (ان الانسان خلق هاوعا) قال اب عباس الهاوع الحريص على مالا بحل وفيل شحيحا بغيلا وقيل ضعور اوقيل بزوعاوقيل ضبيق الفلب والحلعشدة الحرص وفلذ الصبروفال ابنءباس تفسيره مابعده وهو فوله تمالى (اذامســه الْسُرَجَزُوعاُواذامسه الحيرمنوعا) يعنى اذاأصابه الفقرلم يصبرواذا أصابه المال فمينفق وفال ان كيسان خلق الله الانسان يحب ما بسره ويهوب بمايكره ثم تعبده بانفاق مايحب والصبرعلي مايكره قيل أراد بالانسان هناالكافر وقيل هوعلى عومه تم أستثني الله عزوجل فقال تعالى (الاللصاير) وهذا استنشاه الجعم الواحدلان الانسان واحدونيه

المستناء المسلين منه (خلق هلوعا) عن ابن عباس رضى الله عنه القسيره ما بعده (ان الانسان) أريد به الجنس المستناء المسلين منه (خلق هلوعا) عن ابن عباس رضى الله عنه سما تقسيره ما بعده (ادامسه الشرج وعاوا ذامسه المسيره والمسيرة وعلى المسيرة وعلى المسيرة وعلى المسيرة وعلى المسيرة والمسيرة والمنى أوالمرض والمسيدة والمنى أوالمرض والمسيدة والمنى أوالمرض والمسيدة والمناسرة والمناسرة والمسيرة والمناسرة والمسيرة والمناسرة والمسيرة والمسيرة والمسيرة والمسيرة والمناسرة والمنا

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنس (داغون) الديما الماون عليا الديما المنظمة والمنظمة والمنظمة (اللغيمة المنظمة ال

معنى الجيع (الذين هم على صلاتهـ مداعون) يعنى بقبونها في أوقاتها وهي الفرائض فأن قلت كيف فالرعلى صلاتهم داغون ثم فال بعده على صلاتهم معافظون فلت معنى ا دامتهم علما ان يواظبواعلى ادائها وأنالا يتركوها فيشيمن الاوقات وانالا يشتغاوا عنها بغيرها اذادخل وقتها والمحافظة علها ترجع الى الاهتمام بعاله اوهوأن يأتى بهاا لعب دعلي أكدل الوجوه وهذاأتما يعصدل بأمور ثلاثة منهاما هوسابق الدلاء كاشتفاله بالوضوء وسترالعورة وارصادا اكان الطاهرالصلاة وقصدالجياءة وتعلق القلب يدخول وقتها وتفرينه عن الوسواس والالتغاث الدماسوي اللفعز وجلوأماالامورالمفارنة الصلاه فهمي أن لايلتفت في الصلاة عينا ولاسمالا وانيكون حاضرالقلب فيجيه صاباخلشوع والخوف واتمام ركوعها ومعبودها وأماالامور الخارجةعن الصلافقه وانجترزعن الرباء والسمصة وحوف أن لانقبسل منه مع الابتهال والتضرع الىاللة تعالى في سؤال قبوله الوطاب الثواب فألداومة على الصلاة ترجع آلى نفسها والمحافظة علماترجع الىأحو الهاوهيا تتهاور وىالبغوى بسنده عن أبى الخيرفال سألنا عقبة ابنعامى عن قوله عزوجل الذين هم على صلاته مداعون أهم الذين يماون أبدا قال لاولكنه اذاصلي لم يلتفت عن يمينه ولاءن شمساله ولاخاهه (والذين في أموالهم حق معاوم) يعني الزكاة المفروضة لانهامقدرة معاومة وتبسل هي صدقة التطوع وذلك بأن يوظف الرجل على نفسمه شيأمن الصدقة بخرجه على بيل المندب في أوقات معاومة (السائل) يعني الذي يسأل الناس (والمحروم) بعني الفقع المتعفف عن السؤال فصسب غنيا فيصرم (والذين يصدفون بيوم الدين) أى يؤمنون بالبعث بعدالموت والحشر والنشر والجزاء يوم القيامة (والذين هم من عداب ربهم مشفقون) أى خائفون ثم أكد ذلك الخوف فقال تعالى (ان عذاب ربهـ م غيرم أمون) يعني أن الانسان لايكنه القطع أنه ادى الواجبات كايذ في ولا اجتنب المخلورات بالمكلية كاينبغىبل قديكون وقع منسه تقصديره ن الجانبين فلاجرم ينبغى ان يكون العبديي اللوف والرجاءوةوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمَا فَرُوجِهُمُ عَافِطُونَ الْأَعْلَى أَرُواجِهُ مِ أُومَامِلَكُمْ أَجِناتُهُم فانهم غيرماومين فنابتنى وراء ذلك فأوائك هم العادون والذين هملاماناتهم وعهدهم واعون انقدم تفسيره في سورة المؤمنين فوله تعالى (والذين هم بسهادتهم قاعون) أي يفومون فيها عندا كمامولا يكتمونهاولا بغيرونه آوهده الشهادة مرجلة الامانات الا أنه خصها بالذكم لفصاحالان بهاخياا لحقوق وتطهروق تركعا تموت وتصيع وقيل أوادبالشهادة الشهاده بأن لاله الااللهوحده لاشريكله ولهذاء علف عليها (والذي هم على صلاتهم يحافظون) ثم ذكر مااعده لهم فقال تعالى (أولئك) يهني من هده صفته (في بنات مكرمون) قوله تعالى (فيال

مسدين الخوف والرحاه إوالذين هم لفروجهم بأفظون الاعلى أزواجهم) تسائههم (أوماملكت أيمانهم)أى امائهم( فانهم غــيرمــاومين) على زك المفظ (فنابتني)طلب مَنْزَكِمُهُمَا (ورأوذلك)أي غيرالزوجات والمماوكات ﴿ فَأُولِنُكُ هُمَّ مِالْمَادُونَ ﴾ المقيساورون عن الملال الحاطرام وهذه الاسة تدل على حرمة المتعبة ووطعالدكران والبيسائم والاستمناءالكف (والذبر هم لاما تاتهم) لامانتهم مكروهي تتناول أمانات الشرع وأمانات العساد إ(وعهدهم)أىعهودهم و بدخل فهاعهو داخلتي والنسدور والاعان (راعون) سانظونغبر مانين ولاناقضين وقبل الامانات ماندل علسه العقول والعهدماأتيه الرسول (والذين هـم شهادتهم) حفص لالف ر-مهل و بعقوب (فاغون)

الذين المسلمة المعلى الى قريب وشريف وترجيج القوى على الضعيف اظهارا الذين الذين الذين الذين المسلمة المسلمين (والذين هم على صلابتهم يحافظون) كروذكوا الدياء ابدان انها أهم أولان المسلمة في الذين وغيرة في المسلمين (والذين هم على صلاتهم يحافظون) كروذكوا الدياء المسلمة الدوام عليها الاستكثاره نها والمحافظة عليها ان لا تضيع عن مواقيتها أوالدوام عليها أداؤها في أوقاع المحاف على الدوام عليها والمنافقة عليها وعلم المسلمة على الترضي الله عنها والمنافئة المسلمة المسلمة على المسلمة على التعلق المسلمة على الترضي الله عنها والمسلمة على الترضي الله عنها والمنافقة المسلمة المسلمة على الترضي الله عنها والمسلمة المسلمة على الترضي الله عنها والمسلمة المسلمة المسلم

(الذين كفرواقبات) فعول معمول (مهطمين) مسرعين حال من الذين كفروا (من الهين وعن الشهرال) عربي الني صلى الله عليم مسرعين حال من الذين كفروا (من الهين وعن الشهرال) عربي الني صلى الله عليموسل وعن شهراله (عزين) حال أى فرقاشتى جمع عزة وأصلها عزوة كان كل فرقة تعتزى الى غيرمن تعتزى اليه الانوى فهرم مفترقون كان المشركون يعتفون حول الني صلى الله عليه وسلم حلقا حلقا وفرقافر قايسة مونو يستهزون بكلامه و يقولون ان دخل هؤلاه الجنة كايقول محد فلند خانها قبلهم فنزلت (1 ١٧١ (أيطمع كل امري منهم ان يدخل)

اضم الياءوفغ انلماءسوى المفضل (جنسة نديم) كالمؤمنين كالا)ردعكم عنطمعهم فدخول الجمة (المنطقناهم يعلون) أيمن النطفة المذرة ولذلك اجم اشعارا بأهمنص بسيعيمن ذكره في ان يتشرفون ويدعون لتقدمو يقولون لندخلن الجنسة قبلهسم أومعناه اناخلقناهممن نطفسة كاخلفنابي آدم كلهسمومن حكمناان لا يدخسل أحدا للنسقالا الاءان فإدطمع ان يعنعلها من لااينان له (ملااقهم رب المسارق) مطالع أَلْتُعِس (والغارب) ومعارجا أانالقادرون على ان تبدل خيرامتهم) عملى ان خلكهم ونأتى بخلئ أمثل منه وأطوع لله (ومانحن بمسبوتين) بعاجزين (مدرهم)ندع الـكذبين (بغوضوا) ق باطلهم (وبلعبوا) ي دنياهم(حتى لاقوايومهم الذي يوعدون) ميه العذاب (بوم) بدل من يومهم

الذين كفروا)أى فسايالهم (فبلك مهطمين) أى مسرعين مقبلين اليك مادى أعناقهم ومديجي النفاراليك متطلعسين نتعوك نزلت فيجساعة من الكفائكا نوايج تمعون حول الني صلى الله عليه رمسلم يستمعون كلامه ويسستهزؤن به ويحسك دونه فغال الله تعالى مالهم بنظر ون اليك و پجلسون عندك وهملاينتقعون بمآيسهمون منك (عُنَّ البين وعن الشمسال عزين) يتنى انهم كأنواءن يمينه وءن شمسانه مجتمعين حاخاو فرفاوالعز ونجساطات في تغرفة (أيطمع كل احرقي منهمأن يدخل جنة نعيم) قال ابن عبساس معناه أيطمع كل رجل منهسمأن يدخل جنة النعيم كايدخله االمسلون ويتسم ون وقدكذ بوانبي (كلا) أى لايدخلها ثم أبتد أفقال تمالى (الم خلقناهم بما يعلون كالحاص الاشهاء المستَقذَّره من نطفة تم من عامَّة تم مر مصغة نبه ألله الناس على الهدم خلقوامن أصدل والحدوشي واحدوانا يتفاضاون المعرفة ويستوجبون المنة بالاعان والطاعة روى البغوى باسناد التعلي عن بشر بن اشتقال قالرسول المقسلي الله عليه وسلم وبصق يومافي كفه ووضع علها أصبعه فقال يقول الله عز وجسل مااس آدم اني تجزني وقدخافتك من مثل هذه حتى اذآسو يتلاوعدلتك ومشيت بين يردين والأرض منك وليدفه متومنعت حتى اذابانت انتراقى فلت أنصدق وأنى أوان الصدقة وأخرجه ابن الجوزى في تفسيره يلااسسناد وقيل في معنى الاسية اناخلفناهم من أجل ما يعلون وهوالامر والنهسي والثواب والعقاب وتيل ممناء اناخلفنا هسمهن يملوث ويعقلون ولمنخلقه سمكالهائم بلاعلمولاعقل (فلاأقسم) يعنى وأقسم وقدتقدم بيانه (برب المشارق والمغارب) يعنى متشرق كليوم مسالسنة ومغربة وقيل يهنى مشرق كل غيم ومغربه (أنالقادرون على أن نبيل خيرا منهم) معناه الالقادرون على أهلاكهم وعلى أن تخلق أمثل منهم واطوع لله (ومانس عِسْنُوقِين)أىبمغاوبينعا خرين عن اهلاككم وابدا لكم عِن هو خيرمنكم (فذرهم يُحوضواً) أَى فَيَ أَبِاطْيِلُهُم (وَيُلْسِوا) في دنياهم (حتى بلاقو الرَّمهم الذي يوعدون) نسختها آية الفتال اثم فسر ذُلكُ البُومُ فَقَالَ تَعَالَى (يُوم بخرجُون من الاحِدَاث) يَدَى القَيُور (سُراعا) أي الى اجابة الداعي (كانهم الى نصب) يعني الى عنى المن منصوب كالعلم والرأية ومحوه وقرى بضم النون والساد وهىالأصنامالتيكانوايعبدونها (يوفضون) أىيسرعونومىنىالا يأانهه بخرجون من الاجداث يسرعون انى الداعى مستبقين اليه كاكانوا يستبقون الى نصيهم ليستملوها (عاشعه أبصارهم) أى دليسلة حاضعة (ترهقهم ذلة) أى بغشاهم هوان (ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يمنى يوم لفيامة الذى كأنوا يوعدون به فى الدنياوالله سيحامه وتعالى أعلم

## وتفسيرسوره نوح عليه الصلاه والسلام

مكية وهى عان وعشر ونآية وماثنان وأربعة وعشرون كلة وتسعمانة وتسعة وتسعون وفا

(يغرجون) بغض الماءوضم الرامسوى الاعشى (من الاجدات) القبور (سراعاً) جع سريع حال أى الداهى (كانهم) حال (الى نصب) شاى وحض وسهل نصب المفضل نصب غييرهم وهو كل مانسب وعبد من دون الله (يوضون) يسرعون (خاشعة) عال من ضمير يخرجون أى دليله (أبصارهم) دمى لا يرفعونم الذلتهم (ترهقهم دلة) بغشاهم هوان (دالث اليوم الذي كانوا يوعدون) في الدنا وهم يكديون به وسورة تو عليه المسلام مكية وهي شمان وعشرون آيه ي

إليه القار وأوسل الفعل و محل منداخلل بر وعندغيره نصب أوان مفسر عبن الى قومه النه آلف الموف اعلى المول (قومك المالية المالية وأوسل الفعل و محل منداخلل بر وعندغيره نصب أوان مفسر عبن الى لان فى الارسال معنى القول (قومك من قبل ان يأته عداب الا خوة أوالطوقان (قال يأقوم) أضافهم الى نفسه اظهار الشفقة (افي لكم نذير) معوف المبين كرسالة الما بلغة تعرفونها (ان اعبدوا الله) وحدوه وان هذه ضوان الفرق الوجهين (واتقوه) واحذر واعبينه (واطبعون) فيما آمر كه وانها كم عنه واغمان الماله الى نفسه لان الطاعة قد تكون لفير الله تعالى به لاف العبادة ومفرلكم) حواب الامر (من ذفو بكم) البيان كقولة فاجتنبوا الرجس من الاو ان أوالتبديض لان ما يكون بينه و بين الحلق وانت بعد الاسلام كالقصاص وغيره كدا في شرح التأويلات (ويونو كم الى أجل مسمى) وهو وقت موت كم (ان أجل الته الله المالية المناه المناه عندا لقصاء أجلكم لا تعنم الله المناه عندا لقصاء أجلكم لا تعنم الله والمناه المناه عندا لله المناه المناه

### وبسم الدارحي الرحيم

قولٍ مزوجل (اناأرسلنا نوحا الى قومه أن أمدر قومك) أى أن خوف قومك وحذرهم (من قبل ان مأتهم عُـذاب آليم) بعى الغرق بالطوفات والمعنى انا أرسلماً ولينذَّرهم بالعـذاب ان لْمِيْوْمِنُوا (فَالْمَانُومُ الْفَالْحُ مَذْيُرِمُسِ) أَيْ أَنْذُكُمُ وأَيْسِلُكُمُ (أَنْ اعْبُدُواالله) أي وحدوه وَلاَ نَشْرَكُواْ بِهِ شَدِياً ۚ (وَاتَّقُوهُ) أَيْ وَخَاهُوهِ بِأَنْ تَعْظُواْ أَنْفُسُكُمُ ثَمَّا يُؤْخُكُم (وأَطْبِعُونَ) أَيْ ميه آمركم بهمن عب أدنا الله وتقواء (يضغر لكم من ذنو بكم) أى يغفر لكم ذنو بكم ومن صلة وقيل يغفرا كم ماسلف من دنوبكم الى وقت الأعمان ودال بعض الذنوب (ويونو كم الى أَجِل مُسمى) أَي الى منهمي آجال لم فلارما فبكم (ان أجل الله اذاجا علا يوخولو كنتم تعلون) معناه يقول أسنوا فبالموت تسلواس العداب فان أجال اللهوهو الموساد اجأ ولا يؤخر غال الربحتري الافلا كمع فالروبوح كمع الاخدار بامتماع تأخير الأجل وهدل هدا الاتناقض فلذ تعنى مشسلاان فوم نوح أن آمنو أعمرههم ألف سسمة وأن بقواعلى كفرهم أهلكهم على رأس تسعما تتسمة فقيل لهم آمنوا يؤخر كم الى أجل مسمى أى الى وف معاه الله وضربه أمدآته تهون البهلا تتجاوزونه وهوالوقت الاطول تمسام الالف ثم أخبرانه اذاجاء دلك الاحل لايوخ كأيؤخره فاالوف ولم تكن لكم حيسان فبادروافى أوقات الامهال والتأخير عنهم وحيث عِكْنكم الأعِيان (قال) يعني نوعاعليه المسلاة والسلام (رب الى دعوت قوى ليلا ونهاوافل يزدهم دعاتى الامرارا) أي نعار اوادباراي الاعسان (وانى كلَّسادعوتهم للغفرهم) أي اليؤمنوانك متغمر لمم (جعاوا أصابعهم في آدانهم) لثلاث معوادعوف (واستغشوا نباجم) أي غطواوجوههم بثيام ملسلارون (وأصروا)على كعرهم (واسمتكبروا)عن الايمان بك (استسكارا) أى تكبراعظما (ثمانى دعوتهم جهارا) أى معلما فال ابن عباس بأعلى صوف (نم الفاعلنت لهم) أى كررت لهم الدعاء معلما (وأسررت لهم اسراوا) قال اب عباس مريد الرجل

فيل ادامة تعسالى قضى مثلاان قوم نوح ال آمنوا عرههمأ الفسسنة وان لم رؤمنوا أهلكه معلى رأس تسعمانه فقيل لمم آمنوا يؤخركم المأجل مسيى أي تبلغوا ألف سنةتم انعسبرات الالف اذابياء لايونوكا يؤخر هذاالونت وفيسل أنهم - از اجنافون على المسلاكس الاهسلاكس تومهم بأبسائهم وأجابتهم لنوح عليه السلام فكأته علبسة السسلام أمنهسم مرذاك ووعدهمانهم بايمانهم يبقسون الى ألاجل الذىضربلم او مرومنسوا أى أنكم ان أسلتم بقيتم الحائجل مسي آمن ومنعدوكم

بعد عن طاءنك ودسب ذلك الى دعائه لمصوله عنده وان لم يكى الدعاء سبباللعرار في المغقة وهو كغوله والمائلاين في قاويهم عن طاءنك ودسب ذلك الى دعائه لمصوله عنده وان لم يكى الدعاء سبباللعرار في المغقة وهو كغوله والمائلاين في قاويهم مرض فرادتهم مرجسا والقرآن لا يكون سببالز باده الرجس و كان الرجل يذهب بابه الحاف و عليه السلام فيقول احدر هد أولا نغر ذلك فان أبي قدوصافي به (وافي كلماد عوتهم) الى الايمان بك (لمغصر لهم) أى لمؤمنوا فتغفر لهم فا كمنى بدكر المسبب (جعاوا اصابهم في المنهم الملاسمة واكلاي (واستخدام) و تفطوا بتبابهم الملايد مروفى كراهة النظر الى وجهمن ينصصهم في دين الله (واصروا) وأقاموا على كفرهم (واستكبروا استكادا) و تمطموا عن اجابنى وذكر المسدود المناق على عرط استكبارهم (ثم الى دعوتهم جهاراً) مصدر في موصع المال أى مجاهراً ومصدر دعوتهم كقدد القرف العادن الجهار أحد نوى الدعاء بنى أظهرت لهم الدعوة في المحافل (ثم الى أعلمت المسموا سررت الهم اسراداً)

أى خلفات دعاءهم بالعلانية بدعاء السرقالماصل انة دعاهم ليلاوتها وافي السرخ دعاهم جهاراتم دعاهم في السر والعلن وهكذابغ سالا تغربالعروف ببتدئ بالاهون ثمالانسسدفالانسسدفا فتخبا لنامغة فالسرفل الميقبلوائني بالجاهرة فلسآ لمتؤثر ثلث بالجعبين الاسرار والاعسلان وغرندل على تباعسد الاحوال لآن الجهار أغلظ من الاسرار والجع بين الامرين اغلظ من افراد أحدها (فقلت استغفر والبكم) من الشرك لان الاستغفار طلب المغفرة فان كان المستغفر كأفرافهومس الكفروانكانعاصسيامؤمنافهومنالدنوبُ ﴿ (انه كَانغفارا) المِيزلغفارالذنوبمنينيباليسه (رسلآلسماء)المطرّ (عليكم مدرارا) كثيرة الدرورمة مال يستوى فيه المذكر والمؤنث (وعددكم أموال و منين) بردكم ۳۷۳

بمدالرجل المكهمرابيتي وبيتمه أدعوه الى عبادتك وتوحيدك (فقلت استغفر واربكم انه كان غفار ايرسل السماء عليكم مدراوا) وذلك ان قوم نوح نساكد بو مرما تأطو يلاحيس الله عنهم المطروا عقمارحام نسائهم أربعين سنة فهلكت أموالهم ومواشهم فقال لهم اسستغفروا ربحكم أيمن الشرك واطلبوا المغزر فبالتوحد دحتي بفقع عليكم أبوا انعمه ودلكلان الاشتغال بالطاعة يكون سببالاتساع الحبرواززق وأن المكفر سسب لهلاك الدنبا فادااشتغلوا بالاعان والطاعة حصدل ما يحتاجون المه ف الدنيا وروى السَّدين العرب الحطاب خرج يستسقى بالناس فإبردعلى الاستغفار حتى رحع فقيسل له ماسمعناك استسقبت فقال طلبت الغبث تجبادج السمناءانى يستنزل بهاالقطر ثمقرأ استعفروار بكمانه كان غفارا الاكية قوليه بجعاد يح السماء واحدها مجدح وهو يجم من النجوم وقبل هوالديران وقبل هي ثلاثة كواكب كالاثاني تشبها المجدح الذي لهشمب وهي عندا أمر ب من الانواء الدالة على المطر فجعل عمر الاستغفاره شيها بالانوا مخاطبة لهسم بايعرفون وكانوا يرعمون ان مى شأنها المطولا الهيقول بالانواءوعن بكرين عبدالله انا كثرالناس ذنو بالقلهم استغمارا وأكثرهم استغفارا أفلهم دنوبا وعس الحسن أن رجلا شكاالمه الجدب فقال له استغفرالله وسكا آخواله الفقر وقلة الدسل وآخوقلة و دعارضه فاص هم كاهم بالاستعفار فقاله الرسع نصبع الله رجال سكوب أنواعافأمرتهم كلهم بالاستغفاره ملاهذه الاتية وقوله برسل السماء البكم أي يرسل ماءالسماء وذلك لائماء المطرينزل من السماء الى السعاب ثم ينزل من المحاب الى الارض وقيسل أراد بالسماء السحاب وقدل أرادما لسماء المطرص قول الشاعر ادارل السماء بأرض قوم . هاواحيثا رل السماء

يعني المطرمدراراأي كثيرالدر وهوحلب الشياة حالا بعيدحال وقيسل مدراوا أي منتابعيا و عددكم بأموال وبين) أي يكثر أموالكم و ولادكم (و بجمل لكم جنات) أي البسانين (و بجعد ل ا كم أنهاراً) وهدا كله عما عيل طبح البسرية ألبسه (مالكم لا ترحون الله وقارا) قال أب عساس أى لاترون لله عظمة وقب ل معداه لا محامون عظمه به فالرجاء عمني الموف و أوفار العظمةمن التوقيروهو التعظيم وقيسل معناه مالكم لاتعرفون لقمحقاولاتشكرون أهنعمة اوقبل معناه مالكم لاترجون في عبادة الله ان يتيبكم على توقير كم اباء خيرا (وقد خلقكم اطوارا)

فقال استعصرا للهوشكا اليهآخر الفقروآ خوفلة الفسل وآحر فلذر بع أرصه فأحم هم كلهم بالاستغفار فقال له الرسع بنصبيح أتاك رجال يشكون أبوأ يامأم تهم كاهدم بالاستغفار فغلا الاسمات (مالكم لاترحون للهوقارا) لا يحافون لله عظمة عن الاخفش قال والرجاءهما الحوف لان مع الرجاء طرفامن الحوف ومن الياس والوفار العظمة أولا تأملون له توقيراأي تعطيما والمعنى مالكم لأتكو نون على حال تأملون مها تعظيم الله اما كم في داوالثواب (وقد خلفكم أطوارا) في موضع الحال أي مالكم لاتؤمنون بالله والحال هده وهي حال موحب فالاعمان به لانه خلفكم أطوارا أي تارات وكرات علقكم اولانطما م خلف كم علقا م خلفكم مضعام خافكم عظاما ولحمانههم أولاعلى النظر في انفسهم لانها أقرب على النظر في العالم وماسوى فيهمن ألجائب ألدالة على الصائع لفوله

أموالاوسين (و يجعل لك جنات)بساتين (ويجعل لڪم أنهارا) جارية لمزارعكم وبساتينكم وكانوا يحبوب الامسوال والاولاد فحركوابولما على الايمان وقسل لما كدبوه بمعطول تنكرير الدعوة حبسالته عنهم القطروأ يقمأرها منسائهم أربعينسنة أوسسيمين فوعدهما بسمان آمنوا ورقهم الله المصب ورمع عتهسهما كانوافيه وعن ع ررضي الله عنسه انه خرج يستسمق فازاد على الاستغفار فقيلله ما وأيناك استستقيت فقال لقد استسقت عجادح السماء الدي يستنزل بهاالمطوشب عمرالاستغفار بآلانواء الصادقية التيلاغطي وقوا الاكات وعمالحسن أنرحلا شكاالمه الجدب الدرالان بين السوات ملابسة من حيث انها المبنية الحقيد في (وجعل القسم والتروي) الحاق السهوات وهوى السعم الدرالان بين السوات ملابسة من حيث انها المبنية المداوي المبنية المداوي المبنية المداوي المبنية المداوية والمبنية وعن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم ان الشمس والقمر وجوهه ما عما يلى السعوات وظهورهما عما يلى الارض فيكون و والقسم محيطا بعمير السعوات لانه الطيفة لا تحبب وره (وجعل الشعب سراجا) مصاحا بسمر عما الدين في من والقسم المبنية في من الدين في من والقسم والمبنية والقسم والمبنية المبنية والقسم والمبنية المبنية والله المبنية والله المبنية عمن الارض) أنشأ كم استعبر الانبات الدنشاء واجعل الناب الدنشاء والمبنية والله المبنية والله المبنية والمبنية والمب

يعنى تارة بعد تارة وحالا بعد حال نطفة ثم علقة ثم مضغة الى تمام الخلق وقيدل معذاه خلقكم صنافا مختلفين لادشب بعضكم بعضا وهذا ممايدل على وحدانية اللهوسمة قدرته (ألم تروأ كيف خلق الله سبع سمو أت طباقا) أي بعضها فوق بعض (وجعل الفمرفيهن فو رأ) يعني في سماء الدنيا وقوله فهن هوكايقال أتيت بني تميم واغا أف رجلامنهم (وجعمل الشمس سراجا) يعني مصماعا مضيئا فالعبدانة ينجروان ألشمس والقمر وجوههماالي السموات وضوءالشمس والقسمرفهن جيعا وأتفيتهما لىالارض ويروى هذاع ابن عباس أيضا (والله أنبتكم من الارض نباتنا أرادمب وأخلق آدم وأصل خلقه من الارض والناس كلهم من ولده وقوله نباتا اسم جعل في موضع المدر أي انما تاوقيل تقديره انبتكم فنبتم نما تاوفيه دقيقة لطيفة وهي الهلوقال أستكم أنباتا كان المعي أنبتكم أنسا تاعيساغريدا ولمافال أستكم سانا كان المعسى النشكم فننتج نسأ تأعيبا وهذاالتساني أولى لأن الانبأت صفة الله تعالى وصفة الله غير محسوسة لنا فلا بعرف الذنك الأنبات انبات عيب كامل الابواسطة احبار الله تعالى وهدذ اللقام مقام الاستدلال على كال قدرة الله تعالى فكان هذا موافقا لحذا المقام فظهر بهذا ان العدول عن تلك المقسقة الى هدذ االجازكان لهدذ االسرا لمطيف (ثم يعيسكم فها)أى فى الارض بعدا لموت (ويخرحكم) أى مهايوم البعث (اخراجا) يمنى اخراجاً حقالا يحسالة (والله جعسل لسكم الارض بساطاً) أَى فرشها الْكُم مبسوعًا فم تنقلبُ ونعلمِ اكا يتفلب الرحل على بساطه (النسلكوامنهـــ سبدلاً فاجا) أى طرفا واسمة قول تعالى (فال فرحرب انهم عصوفي) أى لم يجيبوادعوني (والبعوامل لم يرده ماله و ولده الاخسارا) يعنى البع السيفلة والفقراء القادة والرؤساء الذين لْمُتَرَدْهُمَ كُثْرُهُ الْمَالُ والولد الاصلالاق الدنيا وعقوبَة في الا آخرة (ومكروا مكرا كباراً) يعني كيراعظها يقال كبيراوك مارابالتشديد والضفيف والتشدديد أشدوا عظم في المبالغمة وانا كرونهم الرؤساء والقادة ومكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح عليه المسلاة والمسلام وتحريش السفلة على اذاه وصدالناس عن الايمان بهوالمدل المهوالاسقاع منه وفيل مكرهم هوقوله ملاتدون آلهتكم وتعبدواله نوح وفال ابنء ماس في مكرهم فالوافولا عظماوفيسل افترواعلى الله الكذب وكذبوارسوله (وقالوا) يعسى القادة للا تباع (لاندرت T لهنكي أى لانتركن عبادته ا(ولا تذرن وداولا سوأعاولا يفوت و يعوق ونسرا) هـده أسماء

(نباتا) فنبتمنياتا (ثم يديدكم فها) بعد الموت (و بمغرجكم) يوم القيامة (اخراما) أكدبالمصدر أىأى اخراج (واللهجمل الكم الارض بساطا) مبسوطمة التسلكوا منها) لتتفلوا علماكا مقاب الرجل على بساطه (سبلا) طرفا (محماما) واسدمة أومختلفة (قال نو حرب انهـمعصوفي) فيساأمرتهم بهمن الابيسان والاستغفار (واتبعوا) أى السفاد والفقراء (من لم يزده ماله وولده) أي الروساء وأصاب الاموال والاولادو وأده وكجروعراقى غسيرعاصم وهوجعولد كاسدوأسد (الاخسآرا) في الاسخرة (ومكر وا) معطوف على لم يزده و جمع الضمير وهو واجعالىمنلانەفىمىنى

الجموالما كرون هم الرقداء ومكرهم احتيالهم فى الدين وكيدهم لنوح وقير بش الناس على أذاه وصدهم عن المدل اليه (مكراكبارا) عظيما وهوا كبرمن المكار وقرى به وهوا كبرمن الكبير (وقالوا) اى الرقداء لسفلتهم (لاتذرن آلهتكم) على العموم أى عبادتها (ولا تذرن ودا) بفتح الواو وضها وهو قراءة نافع لفتان صغي على صورة أسد (وبعوق) هو على صورة أمرأة (ولا يغوث) هو على صورة أسد (وبعوق) هو على صورة فرس وهالا بنصر فان التعريف و وزن الفعل ان كانا عربين والمتحديث والعجمة الكانا المجميين (ونسرا) هو على صورة نسراً ى هذه الاصمام المسلمة على الخصوص وكانها كانت أكبراً صنامهم واعظمه اعدمه الاصوال بعد العرب وكانه والكانب وسواع لهمدان ويفوث الذجو يعوق بعد العرب و ودا الكانب وسواع لهمدان ويفوث الذجو ويعوق

الاصمنام كقوله أنهن أضلمان (كشميرا) من الناسأوالر وساء (ولا تزد الظالمين) عطف عدلى وب انهسم عصوني عدلي حكاية كلام نوح عليمه السملام بعدقال وبعدالواوالنائيةعنه ومعنساء قالدربانهسم عصوني وفال لاتزد الطالمن أى قال هـ ذن القولين وهما في محمل النصب لانهدما مضعولا قال (الأضلالا) هلاكة كقوله ولاتزد الظالمن الاتبارا(عماخطيئاتهم) خطاياهم أنوعمروأى ذنو بهـــم (اغرقوا) بالطسوفان (فأدخساوا نارا) عظیمه و تصدیم عمأ خطاماهم ليسان ان لم يكن اغرافهم بالطسوفان وادخالهسم في النيران الامن اجــل خطيئاتهمواكد هــذاالمغــني برياد:ما وكفي بهامن حرة الرنكب الكبيرة فانكف رقوم نوح كانواحدةمدن خطيئاتهم وان كانت كبراهن والفاءفي فادخلوا للايذان مانهدم عددنوا

المغتم واغنا أفردها بالذكروان كانت داخلة فيجسلة قوله ولاتنون المسكولانهم كانت لهسم أصنام هذه الخسسة المذكورة هي أعظمها عندهم قال محدين كعب هذه أسماء قوم صالحين كانوا بينآدم ونوح فلماماتوا كان اتباعهم يقتدون بهمو يأخذون بعدهم بأخذهم فى العبادة فجاءهما بلبس وقال لهم لوصورتم صورهم كان ذلك انشط لكروأ شوق الى العبادة ففعلواذلك أثم نشأقوم بعدهم فقال لهمم الميس ان الذين من قبلكم كانو العبدونهم فابتداء عبادة الاوثان كانمن ذلك وسميت تلاث الصوربه فذه الاسماء لانهم موروهما على صورة أولتك القوم المصالمين من المسلمين (خ) عن ابن عباس وضى الله عنه سما قال صارت الاو ثان التي كانت تعبد ة وم نوح في العرب بعدد أماود ف<del>ص</del>كانت لسكاب دومة الجندل وأماسواع فسكانت لهدفيل وأمايةوت فكانت لمراد تمصارت لبنى غطبف بألجرف عند دسباو امايعوق فكانت لهدمدان وامانسر فكانت لحسيرلا لذى الكلاع وروى سفيان عن موسى عن محسدين قيس في قوله ولانذرن وداولاسو اعاولا يغوث ويعوق وتسرافال كانت أسماءر جال صالحين من قوم نوح فلماهلكمواأوحى الشيطان الىقومهم ان انصبوا الى مجااسهم التي كانوا يجلسون فهاانصابا وجوها باسميائهم فضعلوا فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسيح العسلم فعبدت الاوثان وروىءن ابن عساسان الثالاو الدفتها الطوفان وطمها التراب فلرل مدفونة حتى أخوجها الشسيطان لشرى العرب وكانت للعرب أحسنام أخو فاللات كأنت لثقيف والعزى تسليم وغطفان وجشم ومناة كانت ظراءة بقديد واساف ونائلة وهمل كانت لاهل مكة ولذلك سمت العرب أنفسهم بميدودوعبسد يغوثومبسدالعزى وتحوذاك من الاسماء (وقدأ ضاوا كثيرا) أى ضدل بسبب الاصنام كثير من الناس وقيل أضل كبرا • توم نوح كثير امن ألناس (ولا ترد الطَّالِين الاضلال) دمني ولأتز داما شركين بمبادتهم الاصنأم الاضلالاوهذا دعاء عليهم وذلك ان نوحا عليه السلام كأن قدامنلا قليه غضبا وغيظا علههم فدعاعلههم فان قلت كيف ليق بخصب النبوه أن يدعو بمزيدالصلال واغسابهت ليصرفهم عنه فلت أغسادعا عليهم بمدان أعلم الله انهملا يؤمنون وهو قوله تعالىاته لريؤمن من قومك الامن قدآمن وقيدل اعاأراد بالصدلال في أمر الدنسا ومايتعاق بهالافي أمرالا حرة (مماخطاياهم اغرفوا) أىبالطوفان (فادخاوانارا) أي فحالة واحده وذلك فى الدنسا كانوا يغرقون من جانب و يعترقون من دنب واستندل يعضهم بهدذه الاسية على حدية عذاب القبروذلك لان الفساء تقتضى التعقيب في قوله تعمالي اغرقوا فأدخلوا ناراوه مذايدل على اله اغساح صل دخول الدارعقيب الاغراق ولا يمكن جله على عذاب الاستوة لائه يطل دلالة الفاء وقبل معناه انهم سبدخاون ناراى الاستر فعيرين المستقبل للفظ المناضي أهددق الوعدفي دلائوالاول أضع (طهيجدوالهممن دون الله أنصبارا) يعني تنصرهم وتمنعهم من العذاب الذى نزل بهسم (وقال نوح وبالاتذر على الارض من الكافرين ديارا) يه في أحدايدور في الارض فيذهب و يعبى عمن الدوران وقيل أصلامن الداراي تازل دار

بالا - واق قيب الأغراق فبكون دليلاعلى ائبات عداب القبر (فليجدوا لهـم من دون الله أنصاراً) ينصرونهم و بمنعونهم من عذاب الله (وقال نوح رب لا تذرعلى الارض من السكاورين دياراً) أى أحدا يدور في الارض وهوفيعال من الدوروهو من الاسماء المستعملة في النفي العام "(المُكُانَاتُنَدُوهم) ولاتهلكهم (يَعَنُواعبادك) ينعوهم الى المسلال (ولايلذو االا فابو اكفاراً) الامن اذابلغ لخر وكفرواغ اقال ذلك لات الله تعالى أحسبره بقوله لن يؤمن من قومك الامن قد آمن (رب اغفر لى ولوائدى) وكانامسلين واسم أسملك واسم أمسه شعفاء قيل هما آدمو حواء وقرى لولدى بريد ساماو حاما (ولمن دخل بيقى) منزلى أو مسعدى أوسفينتي (مؤمنا) لانه عدم انه من دخيل بيت مومنالا بعود الى الكفر (وللومن بين والمؤمنات) الى يوم القيامة خصر أولامن بتصل به لاغهم أولى وأحق بدعائه ثم عم المؤمنير والمؤمنات (ولا تزد الطالمي) أى الكافرين (الاتبارا) هدلا كافأهلكوا قال ابن عباس رضى الله عنه سماد عانوح عليه السلام بدعونين احداه المؤمنين بالمغفرة وأخرى على الكافرين بالتبار وقد أجيبت ٢٧٦ دعونه في حق الكفار بالتبار فاستحال ان لا استحاب دعونه في حق

المؤمندين واختلف في صبيانهم حدين أغرقوا فقيدل أعقم الله أرحام نسائهم قبل الطوفان الربعين سدنة فلمكل معهم عربي حين أغرقوا وقيل عالم الله برامتهم فاهلكوابغد عداب والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والمنا أله برامة علم والله أعلم والله أعلى والله

﴿ سُورُهُ الْجُن مَكْمِيةً وهي عُمَانُ وعشر ون آية ﴾

وبسم الله الرحن الرحيم كا

(قل) ياشخد (أوحىالى أنه) ان الامر والشأن أجعواع لى فقح أنه لانه فاعدل أوحى وان لو استفاموا وان المساجد للعطف عدلى انه استمع فان مخضعه من الثقبلة

(انكان تذرهم يضاوا عبادك) قال ابن عباس وغيره كان الرجل ينطلق بابنه الى نوح فيقول له احدرهد ذا فاله كذاب وان أي حذرنبه فيوت الكبير و ينشأ الصغير على ذلك (ولا يلدوا الا فاجوا كفارا) اغداقال نوح هدذا حين أخوج الله كل مؤمل من أصد الإيهم وأرحام نسائهم واعقم بعد ذلك أرحام النساء وأييس أصد الرب الرجال ودلك قبل نول العذاب بار بعين سنة وقيل بسبوين سنة وأخبر الله نوحانهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمنا في ننذ دعاعلهم فاجاب الله دعويه فأهلكهم جيعا ولم يكرمه هم صبى وقت العذاب الان الله تعالى أعقمهم قبل العداب (رب اغفرلى) وذلك العداد عالى الكفار قال ربي اغفرلى يعنى ماصدر منى من ترك الافضل وقيل يحتمل أنه حيد دعاعلى الكفارانه اغداء عالم مرسب تأديه منهم هكان ذلك الاعاعليم وقول يحتمل أبه حيد دعاعلى المحمل الهداب حظ النفس أولانه ترك الاحمال (ولو الذي كان اسم أبعه لك بن موسلخ واسم أمه سمعاء بنت أنوش وكانامؤمنين وقيدل لم يكن بين آدم ونوح علم حياله المناب المؤمنين وقيدل لم يكن بين آدم ونوح علم حيد عالم من المناب المؤمنين والمؤمنات) وهداعام من كل مؤم آمن بالله وصدق الرسل وانحاب المنسه لانها أولى القعصيم والمقدم غرثى بالمتصلين به لانهم أحق وسدق الرسل وانحاب المنسخ الته من المؤمنين والمؤمنات) وهداعام على مؤم آمن بالله بدعائه من غيرهم غرجيع المؤمنين والمؤمنات الكون دال المناب المناب الانها أبي هلا كاودمار الاستجاب الله تمان الكون دالث المع في الدعاء (ولا تردالط المي بدعائه من غيرهم غرجيع المؤمنين والمؤمنات المكون دالث المعاء المناب ا

وتفسيرسوره الجن

ووهى غان وعشر ونآبة وماثنان وحسوعانون كله وغاعاته وسبعون حرفائ

وبسم الله الرحن الرحيم

قَوْلِه عز وجل (قل أوحى الى أنه استمع نُفرص الجن) اختلف الناس قديما وحديثا في ثبوت أُ وجود الجن فأنكر وجودهم معطم الهلاسفة واعترف بوجودهم جعمنهم وعوهم بالارواح

السفلية

وانقدأ بلغوالتعدى يعزالها وعلى كسرما بعدفاه الجراء

وبعد القول نعوفان له تأرحهم وقالو الناسم عنالا به مبتدأ محكى بعد القول واختلفوا في فتح الهمزة وكسرها من أبه تعلى جد و بنا الى وانامدا المسلون فقت ها أشابى وكوفى غيراً بى بكر عطفا على انه استمع أوعلى محل الجار والمجرور قي آمنا به تقديره صدف ا وصدف انه تعالى جدر بناواله كان يقول سفه نا الى آخرها وكسرها غيرهم عطفا على اناسمه مناوهم يقفون على آخر الانات (استم نفر) جماعة من الثلاثة الى العشره (من الجن) جن مسبي

السفليسة وزعوالتهسم أسرع اجابةس الارواح الظلكية الاأتهم أضعف واماجه ورأراب المللوهم أتباع الرسسل والشرائع فقداعترة والوجود الجن لكن أختلفوا في ماهمة مقيسل الجن حيوان هوائى بتشكل باشكال مختلفة وقيل انهاجو اهر وليست باجسام ولا اعراض ثم هدندا لجواهر أفواع مختلف تدالماهية فمعضما خعرة كريمة يحسسة ألنعوات ومعضيا دندلة سفشريرة محيقلتشر وروالات فاشولا يعلمدة أنواعهم الااللة تصالى وقبل انهمأ حسام مختلفة الماهية الكن تعممهم صفة واحمدة وهي كونهم عاصاون في الحبرم وصوفون بالطول والعرض والعمق وينقسمون الى لطيف وكثيف وعادى وسنطى ولاجتنع في بعض الاجسام الاطاغسة الهوائيسة ان تبكون مخالفسة اسسائراً نواع الاجسام في المباهية وان يكون لهساعل مخصوص وقدره مخصوصه على أفعيال عجسيبة أوشافة يهجزا لنشرى مثلها وقديتشكلون ما \* كال مختلفة وذالث ما قدارالله تعالى اما هم على ذلك وقيس ان الاجسام متساوية في تمام الماهمة وليست المنمة شرطالك ماة وهداقول الاشعرى وجهورا تماعه وشذتأو بل المعتزلة منهذه الامة فانكر واوجودالجن وقالوا البنية شرط للحماة وانه لابدمن صلابة المنبةحتي بكهن فادراءني الافعال الشاقة وهذا قول منسكر وصاحب هذا القول بنسكر خوفي العادات ورد ماتيت وحوده، ص الكتاب والسنة

خفص وأيك اختلف الرواة هارأى الني صلى الله عليه وسؤالين فأثدتها ان مسعود فعما و واهعنه مسلم في صحيحه وقد تقدم حديثه في تف مرسورة الاحقاف عند قوله تمالي واذصر منا اليك نفراس ألجل وانكرها اب عباس عمارواه عنسه البضارى ومسسط فال ابن عباس ماقرا رسول اللهصلي الله عليه وسدلم على الجس ولارآهم أنطلق رسول اللهصلي الله عليه وسلف طائفة من أصحابه عامدين النسوق تكاظ وقد حيسل بين السمياطين وبين خبرالسماءو أرسل علهم الشوب فرجعت الشدياطين الحاقومهم فقالوا مالكم فقيسل حيل بينناو بين خبرالسماء وأرسلت علمنا لشهب قالواوماذاك الامرشي قدحدث فاضر بوامشارق الارض ومغاربها فانطو واماهذاالذى طلاينناو بين خيرالسماه فابطلقوايضر يون مشارق الارض ومغاربها غرالنفرالذين أخسذوانعوتهامة بالنسى صسلى الله المسهوسسة وهو بختلة عامدين الحاسوق مكاظ وهو يصلى بأصحابه صدلاه الفيمو للماسمعوا القرآن استممواله وقالوا هذا الذي عال بيننا ومسخعرالسمياء فرجعوا الي قومهم فقالواماقومنا اناسمينا فرآ ناعجما يبدى اليءال شدفا تمنامه ولننشرك ربناأ حدافأنزل القعلى سيمصلي اللهعليه وسلم فل أوحى الى انه استمع نفرمن الجن زادفي رواية واغباثو حياليه قول الجن أحوجاه في الصيعين قال القرطي في شرح مسسلف حديث ابن عباس هذامه فادايه لم يقصده هم بالقراءة بل لما تفرة والطلبون المديرالذي طال بينهمو بين استراق السمع صادف هؤلاء النفر رسول الله صلى الله عاييه وسلم يصلى بأحجابه وعلى هذافهوصلي اللهعلبه وسلم لمبطيا سفادهم ولم كلمهم واغماأعمه اللهعز وجلءما أوحى اليه من قوله قل أوحى الى "أنه استمع نفر من الحن وأماحد مث ابن مسمعود فقصيمة أخرى وجن آخرون والحاصل مس الكتاب والسنة العلم القطعي بالالجس والشياطين موجودون متعبدون الاحكام الشرعية على النحو الذي يا في علقتهم و بعالهم وان الني صلى الله عليه وسيطرسول الى الاسر والحرف دخل في دينه فهومي المؤمنين ومعهم في الدنيا والاستوم والجنه وم كفر بهفهومن الشماطين المبعدين المعدبير فهاوالنارمسم تقرة وهذا الحديث يقتضي ان الرجم و المنطقة الم

بالنجوم لمبكن قبل المبعث وذهب قوم الحاله كان قبل مبعثه وآخو ون الحاله كان الكن زاد بَهِذَا المُبعثُ وبهِدًا القول رتفع التمارض بن الحديثينُ هذا "خركارم القرطي والته أعلم عكاظ سويقة ممرونة بقرب مكة كان العرب يقصدونها في كل سنة من أ في الجاهلية وأوَّل الإسلام وتهامذ كلمانزل عن غيسدمن ملادا لحياز معست تهامة لتغسيره والتهاومكمة من تهامة معدودة ونغدلة وادمن أودية مكة قريب منهاو أما التفسير فقوله سيصانه وتعالى قل أوجى الى " أم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ال يظهر لا حجابه واقعمة الجن وكاانه مبعوث الى الانس فهو أيضا مبعوث الى المبن لتعدم قريش القالجن مع غردهم لمنا معوا القرآن عرفوا اعجازه فالمنوابه وقوله استم تغرمن الجن النفرماس التسلاثة الى العشر ة قسيل كانو اتسعة من جن نصيبين وقيل سبعة سعموا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم (مقالوا) أي السارجموا الى قومهم (اناسمعنا قرآ ناعجبا)قال ابن عباس رضي الله عنهما بايغا أي داعجب يعب منه ليلاغته وفصاحته (يهدى الى الرشد) أى يدعوالى المواب يعنى التوحيدوالاجمان (فاسمنابه) أى بالقرآن (ولن نشرك بربناأ حدًا) أي ولن نعود الى ماكسكما عليه من الشرك وفيه دليل على أنَّ أولئكُ النفر كانوا مُشْرِكَيْنِ فَيْلِ كَانُوابِهُودا وَقِيلِ كَانُوانْصَارَى وَقِيلِ كَانُوالْجِيُوسَاوِمَشْرِكَيْنِ (وانه تَعَالَى جِدّ ربنا)أى جلال ريناو عظمته ومنه قول أنس كان الرجل اذاقرأ المقرة وآل همران جدَّفينا أىعظم قدره وقبل الجدالغني ومنه الحديث ولاينفع ذاالجذمنك الجدأى لاينفع ذاالغني غناه وقال ابن عباس عظمت قدرة ربناوقيل أمرر بناوفيك فعله وقيل آلاؤه ونعماؤه على خلقه وقيل علاماك ربنا (مااتخذ صاحبة ولاولدا) أى اله زمالى جـ لال ربنا وعظمته عن ان يتخذ صاحبة أوولدا لان أأصاحب منفذ العاجة والولدالا سنتناس به والله تمالى منزه عن كل نقص (وانه كان يقول سفهنا) يمني جاهلنا قيل هوابليس (على الله شططا) اى كذباو عسدوانا وهو وصفه تعالى الشريك والولدأ والشطط هومح اوزه الحيد في كلشي (وأ ناظننا أن ان تقول الانس والجن على الله كذيا) أي كنانط ان الانس والجن صادة ون في فولهم الته صاحبة و ولداوانهـملا يكذبون على الله في ذلك فلماسمعنا القرآن علنا انهم قد كذبو اعلى الله في إله تعالى (وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن)وذلك ان الرجل من العرب في الجاهلية كان اذاسافرفامسي في أرض قفرقال أعوذ بسيده ذا الوادى من شرسفها قومه وبيت في أمن وجوارمنهم حتى يصبح روى البغوى باسناد الثعلبيءن كردم ن أبي الساتب الانصاري فالخرجت مع أى الحالمة ينه في حاجة وذلك أول ماذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عكة فاتوانا المبيث آلى راي غنم فلما انتصف اللبل جاء ذئب فاخد حمد لامن الغنم فوثب الراعي ففال باعام الوادى جاوك فنادى منادلانر اء باسرحان أوسله فأقي الحل يشهد حتى دخه ل الغنم ولم تصمه كدمته فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسل بمكة وانه كان و حال من الانس يعودون أبرجال من الجن (فزادوهم رهقاً) وذكره ابن الجهوري في تفسيره بغير سندوم عني الآية راد الانس الجن باستعادتهم بقادتهم رهقاقال ابن عباس الثماوقبل طغيا ناوقبل غياوقبل شراوقيل

وراءة منالشرك فالوا (ولن نشرك رساأحدا) منخلقه ومازان كون العنمير فيبه فلدتمالىلان قوله رينا بفسره (وآنه تعالى جهدرينا) عظمته مقال جدفلان فيعيني اذاعظم ومنه فول عرأوأنسكان الرحل اذافرا المقرة وآل حرال سدنينا أيعطم في عموننا (ما اتخذصاحية) روحة (ولأولدا) كايفول كفارا لمن والانس (وانه كان بقول سفهذا إحاهلنا أوابلس أذليس فوقمه سفيه(على اللهشططا) كفر لبعيده عن الصواب من شطت الدارأى مدتأو قولا مجور فسه عن الحق وهونسبة الصاحبة والولد البه والشطط بجاوزة الحذ فىالظاوغيره (واناظننا أنان تقول الانس والجن على الله كذما) فولا كذما أو مكذومافيه أونصبءلي المدر أذالكذب نوع من القول أي كان في ظنناانأ حددا لم بكذب على الله بنسبه الصاحبة والولداليه فكالصدقهم فبمأأضافوا المهحتي تمين لنامالقرآن كذبه مكان

الرجل من العرب اذا ترل يخوف من الارض قال أعوذ بسيدهدا الوادى من سفها عقومه يريد كبيرا لجن فقال (وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم) أى زاد الانس الجن باستعاذ يهم يهم (رهقاً) طفيا ناوسفها وكبرا بأن قالو اسدنا الجن و الانس أوفزاد الجن الانس رهقا اتحالا ستعاذيهم بهم

وأسل المرهق غشيان المخطور (وانهم) وان الجن (طنوا كانطنفة) بالهل مكة (أن لن ببعث الله أحدا) بعد الموت أي أن الجن كأنوابنكرون البعث كانكاركم مبسماع القرآن اهتدواوا قروا بالبعث فهلاأ فردتم كاأفروا (والالسنا السماع) طلبنا بلوغ المسماء واستمساع كلام أهلهاوأللس المس فاستعيرااطلب لان ألمسأس طااب تعرف (فوجدُناهُ اطلتت وساشديداً) جمعاً أقوياه من الملائكة يحرسون جع حارس ونصب على التميير وقبل المرس اسم مفرد في معنى الحراس كانفدم في معنى الفدام ولذاوصف بشديدولونظر الح معنّاه لقيل شدادا (وشهبا) جعشهاب ٢٧٩ أي كواكب مضيئة (واناكنا نقعدمتها) من

السعساء قبل هذا (مقاعد السمع)لاسماع أخبار السماء نى كانجديس السماء غالية منالموس والشهب قبدل المبعث (فن يستمع) ردالاسفاع (الاتن)بعد المبعث (يَجُدُله) لنفسه (شهانارصدا)صفة لشهانا عمني الراصدأي يجدشهاما راصدا لهولاجله أوهو اسمجع الراصدعلي معني ذوى شهابراصدين بالرجموهم الملامكة الذين يرجونهم بالشبهب وينمونهم من الاستماع والجهورعلى ان ذلك لم بكن قبل مبدث محدصلي اللمعليه وسلم وقيل كان الرجمف الجأهلية واكن المساطين كانت تسترق السمع فىبعض الاوفات فنعوآمن الاستراق أصلا بعدمبعث الني صلى الله عليه وسلم (وأنالاندرى أشر ) مذاب (أريد بن ق الارض)بعدم استراق السمع (أمأزاديهمريهم رشدآ)خيرا ورجه (وانا منا المعالمون) الابرار المتقون (ومما) قوم (دون دلك) فيذف الموصوف وهم المقنصدون في الصلاح غيرال كاملين فيسمأ و رادواغيرالصالم بن (كناطرائق قددا) بان القسمة الذكوره أى كناذوى مذاهب متفرقة أوادمان مختلفة والقددجيع

وتطمة وذلك انهم كانوا يزدادون بهسذا الثعوذ طغيانا وعظمة ويقولون يمنى عظماء الجن سدنا الجنوالانسواله في فكلام العرب الاثم وغشيان المحارم (وأنهمظوا) يمني المبن (كما ظننتم) أىيامعشرالكفارمن الانس(أن لن ببعث الله أحــداً) يعني بعــدالموت(وانا)يعني يقول الجن وانا للسنا السماء) أي طلبنا بلوغ السماء الدنياو استماع كلام أهلها (فوجه مناها ملتت حرسا) يعني من الملائكة (شــديداً وشهبا)أى من النجوم (وانا كنانقعدمُنها) أى من المساء (مقاعد المعم) يعني كذانج دفها بعض المقاعد دخالية من أطرس والشهب والاستنفد ملئت المقاعد كلها (تَفْن يَستمع الات يتعدله شها بارصدا) أي أرصدله ليربي به وقيدل شها بامن الكواكسو وصدامن الملآشكة عن أبن عباس قال كأن البن يصعدون الى السماء يستمون الوحى فاداسهموا الكلسمة زادواعلها تسعافاما المكلمة فتنكوث حقاوامامازا دفيكون ماطلا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكر واذلك لابليس ولم تمكن النعوم رى ماقبل ذلك مقال لهم اليس ماهذا الامن أمر قدحدث في الارض فبعث جنوده فوجدوا وسول اللهصلي الله عليه وسلم فأغما يصلى بين جبلين أراه فالبجكة فأخبر ومفعال هدذا المدث في الارض أخوجه المترمذي وفال حسديث حسس صحيح وفال ابن فتيبة ان الرجم كان فبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم والكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه في شسدة الحراسة وكانو ايسترقون في بيض الاحوال فلمأبيث منه وامن دلك أصلافه لي هذا القول بكون حل الجن على الضرب في الارض وطلب السبب غيا كان الكثرة الرجم ومنعهم عن الاستراق الكاية (وانالاندري الشراويد عن في الأرض) أي رعى الشهب (أم أرادبهم وبهم رشدا) ومعنى الا يذلاندري هـ ل القصودس المنعمن الاستراق هوشرأر يدبأهل الارض أمأر بدبهم صلاح وخبير (وانامغا الصالحون) أى المؤمنون المخلصون (ومنا دون دالك) أي ون الصالحين مرتبة فيل المرادبهم غيرالكاماين في الصّلاح وهم الفنصة ون فيدخل فيهم الكافر وغيره (كناطرا تق قددا) أي حماعات متفرفين وأصمافا مختلفه والقدة القطعة من الشي فال مجاهد يعنون مسلين وكافرين وقيسل أهواء تختلفة وشبعامن غوقة لكل فرقة هوى كاهواء الناس وذلك ان الجن فهم لقدريه والمرجثة والرافضة واللوارج وغيرذاك من أهل الاهواءة لي هذا التفسير يكون معنى طرائق فددا أى سنصبر طرائق قدداوهو سال للقسمة المذكورة أى كناذوى مذاهب مختلفة متفرقة وقيل معناه كمافي اختلاف أحوالنامنل المطوائق المختلفة (وأناطننا) الطن هنا سى العاواليقين أي لل وايقنا (أن ان نجر الله في الارض) أي لن نفوته أن أراد بنا أمر الولن بِعِزُهُ هُرْبًا) أَيَّ انطلبنافان نَعِزُوا بِعَمَا كَذَا (واللَّاسمعنا الهدي آمناً به) أي السمعنا الفرآن

دةوهي القطعمة من قددت السميراي قطعته (والاطننا) أيقنا (ان لن نجز الله) أي لن نفوته (في الارض) عال أي لن نجزة النب في الارض أيف كنافيها (ولن نجره هر با) مصدر في موضع المال أي ولن نجره هاربين منها الى السعما وهذه صغة

بلن وماهم عليه من أحوالهم وعفائدهم (واللل اسمعنا الهدى) القرآن (آمنابه) بالقرآن أوبالله

(هُنَّ الْوَمْنَ بِآبِه فَالْإِيْمَالُ بِهُمُهُ وَلَا يَعْمَالُ مَبِيدُ أُوسَى أَيْهُمُا مِنْ وَابِهُ (ولازهمًا) أَعْبُولا ثرهمه دُلَةٌ مِن قوله وترهمهم دُلَةٌ وقوله وقوله وقوله ولا يوسلون المنافق المنافقة والمنافقة والمنافقة

آمنابه وعسدصلى الله عليه وسلم (من يؤمن بربه فلايخاف بعسا) أى نفصا تامن همله وتوابه (ولارهمًا) يعنى ظلماوقيل مكروها يعشاه (والامنا المسلون)وهم الذين آمنو اللهي صلى ألله عليه وسلم (ومناالقاسطوت) أي الجائرون العادلون عن الحق قال ابن عباس هم الذين جعاوا لله أندادا(فرأسه فأولنك تتعروارشدا)أى قصدوا لحريق الحق وتوخوه (وأما القاسطون) مني الذين كَفروا(فكانوالجهم حطما)يمني وقوداللناريوم القيامة فان قلتُ قديمُسك بطأ هرهده الأكية من لا برى لمؤمني الجن ثوابا وذلك لان الله تعالى ذكر عقاب السكافرين منهم ولم يذ مسكر إثواب المؤمنين منهم قلت ليس فيه تمسك وكفي شوله فأوللك تحروا رشدافذ كرسب الثواب والله أعدل وأكرم من أن يعاقب القاسط ولايتيب الرائسيد فان فلت كيف بعذب الجن السار وقد خلقوامه اقلت وان خلقوامن النارهد تغسير واعن تلك الهيشة وصار واخلقا آخر والله تعالى قادران يعذب النار بالمار في إدعر وجل (وان لو استقام وأعلى الطريقة) اختلف وأقين برجع الضمير أليه فقل هوراجع الى الجن الذين تقدمذ كرهمو وصفهم والمعني أواسعام الجن على الطريقية المثلى الحسني لا تعمناعلهم واغاذ كرالماء كماية عن طيب العيش وكثرة المنافع وقيل ممناه لوثبت الجن الذين سمموا الفرآن على الطريقة الني كانوا علم اقبل استماع الفرآن ولم يسلوا(لاسقيناهمما عفدةا)أى لوسمناالرزق علهم(لنه تتهم نيه) وقيــل الضعير واجع الى الانس وتما للمبرعن الجن ثمرجع المخطاب الانس فقال تعالى وأن او استقام وابعني تخفار مكةعلى المطريقة يعنى على طريقة الحق والاجان والهدى وكانوا مؤمنين مطبعين لاسقيناهم ماءغدقا بعني كشعرا وذلك بعدمار فرعنهما لمطرسب مسينين والمعني لو آمنوا لوسعنا عليهري الدنياولاعطيناهمما كثيراوعيشار غداواغاذ كرالماء الغدق متلالان الخير والرزق كله أصله من الطروقوله لنفتتهم فيسه أى لنخترهم كمف شكرهم فيماخو لوافيسه وقيسل في معنى الاكية لواستقاموا أى تبتواءتي طريقة الكفروالضلالة لاعطيناهم مآلا كتسيراولوسعنا علهم الفتنهم فيمه عقوبة لهم واستدراجا لهمحتي يفتنوا به فنعذبهم والقول الاول أصحلان الطريقة معرفة بالالف واللام وهي طريقية الحسدي والقول بأن الاسية في الابس أولى لات الانس هــمالذين ينتضون بالمطر (ومن يعرض عن ذكرر به) أى عرعباد ذر به وقيسل عن مواعظه (نسلكه) أى ندخله (عد اباصعدا ، قال ابن عباس شاقاً وقيل عداياً لاراحة فيه وقيل لايزدادالأشدة فرله تعالى (وأن المساجدية) بعني المواضع التي بنيت الصلاة والعبادة وذكر الله تعالى فيدخل فيه مساجد المسلين والكائس والبيع التي للهود والنصارى (فلاندعوامع الله أحدا) قال نمادة كان الهودو النصارى اداد خساو اكنائسه موسعهم أشركو اللهفها فأمرالله عزوجدل المؤنسين أسيخلصوا الدعوة للهاداد خسلوا المساجدكلها وقسل أراد بالمساجد بفاع الارض كلهالان الارض كلها جعلت مستعد اللنبي صلى الله عليه وسلم معلى هذا يكون المعنى والاتستعدواعلى الارص لغيرالله تمالى فالسعيدين جيبر فالت الجن للسي صلى الله عليه وسلم كيف لماأن نشهدمه كالصلاة ونحى ناؤن عنك فنزلت وأب المساجد للهوروى ءنه أأيضا انالمرادبالمساجم والاعضاءالتي يسجد عليماالانسان وهي سبعة الجهدة والبدان

طلب الاحوى أى الاولى (وأماالقاسطون فكانوا) في علم الله (جهم حطباً) وقودا وفيهدليل علىان الجميني الكافر معذب في النار وشوقف في كيفية واليهم (وأن) مخفقة من الثقيلة يمنى وانه وهيمن حد الموحى أي أوجى الي انالشأن (لواستغاموا) أي القاسيطون (على الطريقة)طريقةالأسلام (لاسقيناهم ماعقدقا) كثيراً والعنىلوسعناعلهمالرزق وذكرالماء الغمدق لانه سيبسعة الرزق (لنفتهم فيده ) انعمرهم فده كيف يشكرون ماخولوامنه (ومن م**رس**عن ذکر ربه)القرآدأوالتوحيد أوالعبادة ( بسلكه )الباء عرافي غرأبي كريدخله (عذاباصعدا)شاقاممدر مسعد يقال مسعدمعدا وصعودا فوصفيه المذاب لانه متصمعد المذبأي يعاوه ويغلبه فلابطيقه ومنه قول همر رضي الله عنه مانصعدني شئماتصعدتني خطبة النكاح أىماشق على" (وأن الساجدنته) منجلة الموحىأىأوحي الى أن المساجد أي البيون

المبنية الصلامة فيالله وقيل معناه ولان الساجدلله ولاتدعواعلى ان الارم منعلقة بلاندعوا أى (فلا والركبتان تعموامع الله أحدا) في المساجد لانها حالصة لله ولعبادته وقيل المساجد أعضاء السعود وهي الجهة والميدان والركبتان

والقسدمان (وأنه لماقام عبدالله) مجدعليه السلام الى الصلاة وتقديره وأوسى الى انه لماقام عبدالله (بلاعوه) بعيده و يقوأ القرآن ولم يقرأ بني الله أو رسول الله لا من أحب الاسماء الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ته لما كان وأقعافى كالرمه صلى الله عليه وسلمي ننسه جيء به على ما يقتضيه التواضع أولان عبادة عبد الله الله ستجت بعد حتى بكو تواعليه لبدا (كادوا) كاد المن (بكو فون عليه لبدا) حمالت مع لمبدة تجب الحمارا وامن عبادته واقتداء أحمابه به واعجابا باتلاه من القرآن لا نام مراوا مالم يوامت له (قل الماأ دعواري) وحده قال غيرعاصم وحزة (ولا أشرك به أحدا) في العبادة فل تشعبون و ترد حون على المال المالة المحمول مضرة (ولارشدا) فعاد أواود بالضرالني بدليل ٢٨١ قراءة أبي غياولارشد ا بعني لا أستطيع

ان أضركم وان أنفعكم لآن الضاروالنافع هوالله (قل انى لى يجيرتى من الله أحد)لنيدفع عنى عذابه أحدان عميته كقول صالح علىهالسلامفنينصرني من الله ان عصبته (وان أجدد من دونه ملقدا) ملحة (الإبلاعامن الله) استنناء من لاأملال أي لاأماك لكرضرا ولارشدا الاملاغا من الله وقل اني لن يعيرني اعتراض لتأكمد نغ الاستطاعة عن نفسه رسان عجزه وقبل الاغامدل مرملتدا أىلن أجدمن دويه مضىالاأن المغمنه ماأرسلني به يعني لا تعيني الاأن أبلغ عن المتدما أرسلت مه فان ذَلِكُ بِعَمِهِ فِي وَقَالَ الفراء هذا شرطوجزاء وليس باسمستثناءوان منفصيلةمن لاوتقديره ان لاأبلغ بلاغا أىان أبلغ فأجدمن دونه ملعا ولأمجيرن كقولك انلا

والركبنان والقدمان والمعنى ان هذه الاعضاء التي يقع علم السعود مخداوقة الدفلاتسعيدوا على الغسيره (م) عن العباس بن عبد المطلب اله سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقول اذا سعيد العبد معدمد مسمه اراب وجهه وحصكفاه وركبتاه وقدماه الا تراب الاعضاء (ق)ع ان عباس وضي الله عنهما فال أمر ناالنبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سدمعة أعضاءوان لاتكف شعرا ولاثو بالبيهة واليدين والركبتين والفسدمين وفى رواية ان المسي صلى الله عليه وسلقال أمرتان أسعدعلى سبعة أعضاءعلى الجهة وأشاربيده الى أنفه والمدن والركبتين وأطراف القدمين ولانكفف الثياب ولاالشعركف شعره عقصه وغرزطرفه فيأعلى الضغيرة وقدنهمي عددال قوله عزوجل (واله المافام عبدالله) دمني النبي صلى الله علمه وسلم (يدعوه) يعني يعبدالله ويقرأ القرآن ودلك حين كان يصلى الفجر سطن تخلة (كادوا) يعني الحن (يكونون عليه لبدا) يعنى يركب د ضهم بعضام الازد حام عليه حرصاعلى استماع القرآن قاله ابن عباس وءنه ايضاانه من قول المفرمن الجن الذين وجموا الى قومهم فاخسعر وهم عن طاعة أصاب الني صلى الله عليه وسله واحتدائهم به في الصلاة وقيل في معنى الاسية لما قام عبدالله بالدءوة تليدت الانس والجن وتطاهر واعلسه ليبطلوا الحقالذى ماءهميه ويطفؤانو رانته فابي الله الاأن يتم نوره ويفلهره مذا الامرو بنصره على من ناواه وعاداه وأصل اللبدالجساعة بعضهم قوق بعض (قال) يعني النبي صلى الله عليه وسيلم وقري قل على الاهم (اغيا أدعو أربي) وذلك أن كفارمكة فالواللنبي صلى الله عليه وسيبالم لقدجتن بأمر عظيم فارجع عته فضن نعيرك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الما أدعواري (ولا أشرك به أحداقل الى لا أملك لكم ضراولارشداً) اىلاأقدرعلىأن ادفع عنكم ضراولا أسوف البحسكم رشداوانحا المصار والنافع والمرشد والمغوى هوالله تعمالي (قل اني لن يجمير في من الله أحمد) أي لن يمنعني منه أحدال عصيه (ولن أجدهن دونه ملقداً) أي ملما ألبا اليه وفيل و واأحترز فغيه الجوار والامن والنجاة وتيل معناه ذلك لدى يجبير في مسعد اب الله يعسني التبليغ وقبل الابلاغام الله فدلك الذي أملكه بعون الله وتوصقه وقيل ممنساه لا أملك لكم ضراولا رَشَدَالَكُنَ أَبِلْغَ بَلَاغَاعَ الله عَزُ وجِلْ فَاعْمَا أَنَامُرَسُولُ لِأَمْلِكُ الْأَمْلُكُ (ومن يُعضُ الله ورسوله) يعدى ولم يؤمن (فالله نارجه من عالدين فيها أبدا حتى ادار أراما يوعدون) يعدني

قياما فقعودا والمبلاع في هده الوجوه عنى النبليغ (ورسالانه) عطف على بلاغا كله قبل الملك لكم الاالتبليغ والرسالات الى المائة التى أرسلى بها بلاز ماده و نقصان ومن ليست بصلة الى السليغ لانه عن الله عنه اغداه مي بنزلة من في راءة من الله أى بلاغا كائنا من الله (ومن بعض الله و رسوله) في ترك القبول لما أنزل على الرسول لا به كر على الرئيا بيغ الرسالة (فان له نارجه م حالدين فيها أبدا) وحد في قوله له و جع في خالدين للفط من ومعنا (حتى) يتعلق بحدوف دلت عليه الحال كانه قبل لا برالون على ما هم عليه حتى (افارا واما يوعدون) من العذاب (فسيعلون) عدد عاول العداب بهم (من أضعف ناصم او أقل عدد ا) أهم أم المؤمنون أى الكاهر لا ناصر له يومنذ والمؤمن ينصر ما الله عدد الله من العذاب (من أضعف ناصم او أقل عدد ا) الهم أم المؤمنون أى الكاهر لا ناصر له يومنذ والمؤمن ينصر ما الله

العذاب يوم القدامة (فسيعلون) أي عند ترول العدداب (من أضعف ناصر أوا قل عددا) أهم المالوُّمَتُونُ (قُل ان أُدرى) أَىمَا أُدرى (أَقر بِسِما تَوَعَدُونُ) بِعَي العَدَابِ وَقِيدُ لِ يَوم القَيامةُ (أمهم له رق مدا) أي أجلاو عاية تطول منتم اوالمعنى أن علوقت المداب عيب لا يعلم ألا ألله عز وجل (عالم الغيب) الى هوعالم ماغاب عن المياد (فلا يظهر ) الى فلا يطلع (على غيبه) أى الغيب الذي يعلم وانفر دبه (أحدا) اى من الناس م استنى فقال تمالى (الامن أوقضي من رسول) يعني الامن بصطفيه لرسالته ونبوته فيظهره على مايشاء من الغيب - تي بسستدل على ندونه عِلْ الخسر به من المنسآت فلكون ذلك معز قله وآية دالة على ندوته قال الربخشري وفي هذا ابطال المكرامات لان الذين تضاف الهم الكرامات وان كانوا أولساء م تضين فليسوارسل وتدخص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الفيب وقيه أيضا ابطال السكهانة والتنصيم لأن أصابهما ابعدشي من الارتضاء وأدخله في السحط قال الواحدي وفي هذا دليل على أن من ادعى ان النعوم تدله على مايكون من حياة أوموت وخوذاك فقد كفر عبافي القرآن فأما الز يخشرى فأنكركر امات الاولياء بوياعلى فاعدة مذهبه فى الاعترال ووافق الواحدى وغيره من المفسرين في ابطال الكهانة والتنجيم قال الإمام فوالدين ونسبة الا ية الى الصورتين واحدة فانجعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فينبدغي ان يجعلها دالة على المنعمن الكرامات فالوعندى ان الاتية لأدلالة فهاعلى شئ من دلك والذي تدل عليه أن قر له فلا يظهرعلى غيبه أحداليس فيهصيغة عوم فكفي في العمل عقتضاه أن لا يظهر الله تعالى خلقه على غيب واحدمي غيوبه فنعد مله على وقد وقوع القيامة فيكون المرادمي الاسمة انه تعيالي لانظهرهذا الغب لاحد فلابيق في الآية ولالة ولى انه لا نظهر شيأمن الغيوب لاحد ثم انه يجو زان يطلع الله على شي من المعيبات غير الرسسل كالكهنة وغيرهم وذكر مأيدل على صحة قوله والذى يتبغى ان مذهب أهل السنة السات كرامات الاواساء خلافا للمستزلة وانهجبو زان بلهم الله بعض أوليساله وقوع بعض الوقائع في السينقيل فيغيربه وهومن اطلاع الله الماهعلى ذلكُ ويدل على حدة ذلك ماروى عن أبي هر مرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صدلي الله علمه وسام لقد كان فين كان قبليم من الام ناس محدة ون من غيران بكونوا انبياء وان يكن في أمتى أحد فاله عمر بن الخطاب الخراجه البخارى قال ابنوهب تفسي يرمحدثون ملهمون واسلمءن عائدة رضى الله عنهاءن الي صلى الله عليسه وسلم اله كان يقول قد كان يكون في الام قبلك محتون فان يكن في أمتى منهم أحد فان عمر بن الخطاب منهم ففي هدا اثبات كرامات الأواياء ولايقال لوجازت الكرامة للولى المتميزت معزة الني صالي الله عليه وسلمه وغيرها ولانسة الطريق الحمعرفة الرسول من غديره فنقول الغرف بين محزة الدي وكرامة الولى ان المجزة أمرخارق للعادة مع عدم المعارضة مقرون بالتحدى ولايجو وللولى أن يدعى خوق العسادة مع التعدى اذلوادعاه آلولى لكفرمن ساءتسه فبان الفرق بين المجزة والكرامة وقسد يظهرعلى يدالو لى أمرخار قالعادة من غيرت واهوهذا أيضايد ل على نبوت نبوة النبي لان الكرامة اغا تظهر على يد من هو معتقد الرسول مقابع له فأولم تكن نبوته حقا لساظهر الخراط وقعليد متابعه وأماالكاهن فايس بمتبع للرسول وقد انسدبأب الكهانه ببعث النبي صلي الله عليه وسلم فن أدعى منهم اطلاعاعلى غيب فقد كفر عاجانه القرآن وكذلك حكم المفهم والله تعالى أعرام و توله تصالی (فاته يسالك من بين يد په ومن خلفه) أي من بين يدي الرسول ومن خلعه و د كر

و ملا يكته وأنمياؤه (قل ان أدري) ما أدري (أفرىب مأتوعدون) من المذاب (أم بجمل له دري) وغتمالياء حماري وأنو عرو (امدا)غاية بعيدة يعسى أنكح تعذبون قطعا ولكن لاأدرى أهوحال أم مؤجل(عالمالغيب)هو خسيرمبتدا أىهوعالم الغيب (فلانظهر) فلا يطلع (على عبيه أحدا) من حاقه (الامن ارتضى من رسولً) الارسولاقد ارتضاه لعربعض الغيب لمكون اخبأره عن الغيب معزمله فالهيطلمسهعلي غمه ماشا ومن رسول سأن لمنارتضي والولى أذا أخبربشئ نظهرفهو غبرجازم علمه ولكنه أخبر يناءعلى رؤيآه أوبالفراسة على ان كل كرامة للولى فهي معزه الرسول وذكرفى التأو بلات فال يعضهم في الذه الأثمة دلالة تكذيب المغيمة وليسكذلك فان عهمن يصدق خبره وكظك المطبية يعرفون طبائع نبات وذالابعرف التأمل فعلمانهم وقفواعلى عله م جهدةرسول انقطع اثره و بقعلمه في الخلق (فانه يساك) يدخل (من يَينيديه) يدىالرسول (ومنخلفه زمدا) حفظة من الملالكة يحفظونه من الشهاطين و يعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم حتى ببلغ الوخي (ليعلم) الله (أن قد المنعوا)أى الرسل (رسالات ربهم) كاملة بلاز بادة ولا تقصان الى الرسل الهم أى لدم القه ذاك موجود احال وجوده كاكان يعلم ذلك قبل وجوده انه يوجدو حد الضمير في من بين بديه للفظ من وجم ٣٨٣ في المغو المعناه (وأحاط) الله (بمالديهم) بما عند

البعض دالعلى جبيع الجهات (رصدا) أى حفظة من الملائكة يحفظونه من الشيطان أن يسترق السمع من الملآث كمة ويحفظونه من الجن أن يسمعوا الوحي فيلقوه الى المكهنة فيغبروا به قبل الرسول وقدل ان الله تعمالي كان اذا يعثر سولاً أناه الميس في صورة ملك يخبره فيبعث اللهمن بين بديه ومن خلفه رصدامن الملائكة يحرسونه ويطردون الشيطان عنه فأذا جاءه شيطان في صورة ملك أخبروه بأنه شيطان فاحذره وانتجاء ملك قالواله هذارسول ربك (ليعل) أى ليه فم محدصلى الله عليه وسفر (أن) أى ان جبر بل قد بلغ اليه رسالات ربه وقيل معناه أبعلم فحدان الرسل قبله قدا بلفو ارسالات ربهم وأن الله فدحفظهم ودفع عنهم وفيل معناه ليعل الله أن الرسل (قداً بلغوارسالات ربهم) فيعلم الله ذلك ظاهر الموجود آفيو جب فيسه الثواب ا (وأحاط عبالديهم) أي علم الله ماعند الرسدل فلا يعني عليه شيَّ من أمو رهم (وأحصى كل شيُّ ا عُددا ﴿ فَالَابِنَعْبَاسُ أَحْضَى مَاخَلَقُ وعَرَفُمَا حَلَقَ لَمِيفَتُمَهُ شَيَّحَتَّى مَثَاقِيهُ لَ الذَّر والخردل والله سجانه ودسالى أعليجراده وأسراركمابه وهى نسع عشره آية بصرى

وتفسيرسو رة المزملك

هي مكية فيل غيرا تمن مهاوه افوله واصبرعلى ما عول وقبل غيرا يةوهي انرمك يعل أنك تقوم الأية وهيءشر ون آمة وماثنان وخس وغمانون كلة وغماغمائة وغمانية وثلاثون حوفا (بسم الله الرحن الرحيم)

قُولِه عز وجل(باليها المزمل)هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصله المترمل وهوالذي تزمل في تمايه أي تلفف قال المفسر ون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزمل في تمايه أول ماجاءه جبريل فرقامنه فكان يقول زماوني زماوني حتى أنس به وقيل خرج بومامن البيت وقدليس ثيابه فناداه جسبربل ياأيها المزمل وقيرل معناه مترمل النبتوة أى عاملها والمعنى زملت هذا الامرفقهبه واحسله فالهأمرعظسيم واغسالم يخاطب بالنسبى والرسول لانه كان فىأول الامر ومبدئه تمخوطب الني والرسول بعد ذلك وقبل كان صلى الله عليه وسلم قدنام وهومترمل في أثوبه فنودى يأيها المزمل (قم الليل) أى الصلاء والعبادة واهجر هذه الحالة واشتغل بالصلاة والمبودية وكان قيام الليل فريضة في ابتداء الاسلام (الاقليلا) أي ص الليل الاقليلا تنام فيه وهوالنلُّ ثَم بِينَ قَدْرالقيام قَقَال تعالى (نصفه) أَي قَمُ نصفُ اللَّيلِ (أُو أَنقَصْ منه قُليلًا) أَي الى الثلث (أو زدعليه) أى على النصف الى الثلث ين خسيره بين هذه المنازل فكان النبي صلى الله عليهوسلم وأصحابه فومونعلى هذه المقادير وكان الرجل منهم لايدوى متى ثلث الليدل أومتى نصفه أومتي تلثاه فبكان يقوم الليل كله حتى يصبح محافة أن لا يحفظ القدر رالواجب واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم فرجهم آلله وحفف عنهم ونسطها عنهم بقوله فاقر واماتيسر منسه قيسل ليسرف القرآن سورة نسخ آخرهاأؤ لماالاهذه السورة وكانبين نرول أولهما ونزولآ خرهاسنة وقيلستة عشرقهرا وكان قيام الليل فرضائم نسخ بعدذلك فيحق الامة

من نصف اللهدل على البت وبين ال يختار أحد الاحرين وهما النقصان من النصف والزيادة عليه وان جعلت نصفه بدلامن فليلاكان مخيرابين ذلانة أشياءبين فيام نصف الليل تاماو بين قيام الماقص منه وبين قيام الزائد عليه واغماوصف النصف بالقلة بالنسبة الى المكل والافاطم لاق لفظ الفلدل ينطلق على مادون النصف ولهذا قلنا اذا أقرأن لفلان عليه ألف درهم الاقليلا

الرسل من العلم (والحصى كلشي عددا) من القطر والرمدل وورق الاشعبار وزيدالعوفكمف لايحيط بماعندالرسل منوحيه وكازمه وعدداحال أي وعبير كلشئ معبدودا محصورا اومصدرفي معنى احصاءوالله أعلم هسورة الزمل صلى الله عليه وسلمكية

(بسم الله الرحم الرحيم) الماليها المزمل) أي المعرمل وهوالذي ترمل في ثمايه أي تلففيها بادغام الماءفي الزاى وكأن السي صلى الله

عليمه وسلم تأغما بالليل

مترملافي تيابه فأمر بالقيام

وغمآن عشره شامي

للصلاة بقوله (قمالليل الاقليلا نصفه) بدل من اللسل والافلملااستثناء من قوله نصفه تقديره قم نصف اللبل الاطبلامن

منه) من النصف بضم الواو غسرعاصم وحرة (قليلا) الى النات (أوزد

نصف الليدل (أوانقص

عليمه على المصالى الثلثين والمراد التغسريين

أمرين سأن يقوم أفل

الساوات المس وتبتت فريضة على النبي صلى الله عليه وسل قوله تعدالى ومن الليل فله عديه الفلالة (م) عن سعدن هشام قال انطاعت الدعائشة فقلت بالم المؤمندين أنبليني عن خلق رسول الله عليه وسلم قالت الست تقرأ القرآن قلت بلي قالت قان خلق رسول الله عليه وسلم كان القرآن قلت فقيام رسول الله عليه وسلم بالم المؤمنين قالت ألست تقرأ المؤمل فلا المؤمنين قالت فان الله المنسول الله عليه وسلم المؤمنين قالت فان الله المنسول الله عليه والمسلك الله فاتما المؤمنين قال الله صلى الله عليه وسلم والعابه حولاحتى انتفضت اقدامهم واسسك الله فاتما النبي عند وقوله قمالى (ورتل المؤمنية في آخوه منه السورة فعارفيام المدل تطوعا بعد فريضة وقوله قمالى (ورتل القرآن ترتيب المواقفة والمرافقة والمأمل والمؤمنية والمأمل والفكر في حقائق الاستمالة المؤمنية والمأمل والمؤمنية والمرافقة والاسراع في القراءة لا يحصل في المؤمنية المؤمنية المؤمنية والمرافقة والاسراع في القراءة لا يحصل في المؤمنية المؤمنية والمرافقة والاسراع في القراءة لا يحصل في المؤمنية والمرافة والاسراع في القراءة لا يحصل في المؤمنية والمؤمنية والمرافة والاسراع في القراءة لا يحصل في المؤمنية والمرافة والاسراع في القراءة لا يحصل في المؤمنية والمؤمنية والمؤم

| فقال كانت مدّائم فرأيسم الله لرحن الرحيم عديسم الله وعدبالرحر ويمدّبالرحيم عن أمسله رضي الله عنها وقد سألها ولي بن مالك عن قراء مرسول الله صلى لله عليه وسلم وصلاته فقالت ماليكم وصلاته تجنمت قراءته قاداهي تنعت قراءة مفسرة حرفاحرفا أخرجه البساقي هوالمترملان فالتكادر ولاالله صلى الله علمه وسدلم يقدم فراءته يقول الحدلة رب المالمين ثم يقف الرجن الرحميم ثميقف وكاب يقول مالك يوم الذين ثميقف وفي رواية أبى داودفالت قرآءة رسول الله صلى الله المه وسلم بسم الله الرحس الرحيم لحدالله وبالعالمين الرحم الرحم مالك وم الدين يقطع وراءُنه آية آية (ف)عن عبد الله ين معمل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم وتح مكة على نافته بقرأ .. و ره الفتح مرجع في قراءته (ق) عن أبي وائل شد قيني ن سلة قال جاء رجّل الى ان مسيعودقال انىلادرأ الفصل في ركعة فالعبدالله هذا كهدالشيعرات أقو اما يقر وبالفرآن الايجاو زتراقيهم ولكراد اوقع في الفلب مراح نمع ان أفصل العد الذال كوع والسجود اني لاعرف النظائر التي كادرسول القصلي الله عليه وسدايقرت بينه سورتيري كل ركعة وفي رواية فذكرعتمر يرسورهم المعصل الهذسرعة القطع والمرادبه هناسرعة القراءه والعملة مها وفوله لايجاوزتراقهم التراق جع ترقوة وهي العظم الدي بين ثغرة المحروالمسانق وعنسد تحرج الصوت والنظائر جم نظير وهو الشبه والمثل \* سعائشة رضي الله عنها فالت فام النبي صلى الله عليه وسلما آية من القرآن أخرجه الترمذي وللمساقى عن أبي ذرنحوه وزاد والاآية ال تعددُ بهم فانهم عُمانُ وال تفغر لهم قالك أنت العزير الحكيم ﴿ عَنْ مَهِ لَ مِنْ سَعِدُ قَالَ حَرِج المينار سول الله صلى الله عليه وسلم ونعن نقرأ فقال الحدالله كدآب الله واحد وفيكم الاحر وفيكم الابيض وفيكم الاموداقروا القرآن تبسل ان يقرآه أموام يقبمونه كإيقام السهم ينتجل لغراءته ولايتأجـــلاأخرجه أبوداودزادغميره فىرواية لايجاو زنراقهم،عصجايررضي اللهءنـــه قال

آنه بلزمه أكترمن نصف الالف (ورتل القرآن) بين وقصل من التغر المرتل أي المرتل وكلام وتفروتل أيضا اذا كان مستوى البنيان أواقرأ على تؤدة بتببين الحروف وحفظ الوفوف واشباع المركات (ترتيلا) هو وانه لابدمنه المقارئ

(اناسناق علىك) سننزل عليمك (قولا تقيلا) أي القرآن لمانيه من الاوامي والنواهي الستي هي تكالف شافة تغيلاعلى المكافين أوثقمالاعلي المنافقين أوكلاملهوزن وريحان ليس بالسفساف الخضف (ان تاشئة اللسل) بالهمزة سوى ورش قدام للبلاعن الأمسعودرضي اللهعنه فهومصدرمن نشأ اذافام ونهضءلي فاعلة كالعافية أوالعبادة التي تنشأ بالليل أيتحدثأو ساعات المل لانها تنشأ ساعه فساعه وكأنزن المابدين رضى اللهعنه يصلي س المشاءين و يقول هذه ناشئة الليل (هي أشد وطاء)وفاقاشاميوأ نوهمرو أى والمي فها فل القائم لسأبه وعن الحسن أشد موافقة سالسر والعلانية لاهطاع روية اللائق غيرهما وطأأى أثفل على المسلى من صلاة النبار الطردالنوم فيوقنهمن قوله صلى الله عليه وسلم اللهماشدد وطأتك على

شوج علينادسول الكمصلى الله عليه ومسيلوخين نقرأ القوآن وفينا العرف والبعمى فقال اقرؤا فكل حسن وسعىء أقوام يقبحونه كإيفام القسدح بتعاونه ولابتأ حاونه أخوجه أنو داوده عن ابن مسعود قال لاتنثروه نثرالدقل ولاتهذوه هذا أتشعر ففواعند عجمائمه وحركوا به القاوب ولا يكنهم أحدَكم آخرالسورة قوله تعالى (اناسنلقي عليك قولا تقيلا) قال اب عباس شديدا وقيسل تقيلا يعنى كلاماعظيم اجلس لاذا أخطر وعظمة لامتكلام وبالعالمين وكل شئ له خطر ومقىدارفهو ثقيل والمعني فصيرنفسك مسينعدة لغبول هذا القول العظيم الثقيسل الشاق وقبل سماه ثقيلالمافيهمن الاوامر والنواهي فان فيهمشقة وكلفة على الأنفس وقيل ثقيلا لمانيه من الوعدوالوعدوا لحسلال والحرام والحدود والفرائض والاحكام وفيسل نفيلاعلى المنافقير لانه ببين عيوبهم ويطهرنفاقهم وقيل هوخفيف على اللسان بالتلاوة نفسل في المران بالثواب يومالقيامة وقيل تقيلاأي ليس باللفيف ولأالسفساف لانهكلام ريناتبارك وتعالى وقيل معناه أنه تول مبين في حمته و سانه ونفعه كا تقول هذا كلام رصين وهذا فول له وزن اذا استعدته وعلت انهصادق الحكمة والبيسان وقيسل سمياه ثقيلا اسافيه من المحكم والتشابه والناسخ والنسوخ وقبل ثقيلافي الوحى وذلك أنهصلي القاعليه وسدركان اذائرل عليه القرآن والوحى يجدله مشقة (ق) عن عائشة رضى الله تمالى عنها أن الحرث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله كيف أتيك الوحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني فيمثل صلصدلة الجرس وهداأشده على فيفصم عنى وقدوعبت مافال واحيانا يتمثسل في الملك رجلافكامني فأعيما بقول فالتعائشة ولقدرآ ينه ينزل عليه الوحىفي اليوم الشدديد البردفيفهم عنه وان جبينه لينفصد عرقا (م)عن صبادة بن الصامت قال كن رسول الله صلى التدعليموسلم اذانرل عليه الوحىكرب اذلك وتربدله وجهه وفدروا يةكان ادانزل عليه الوحى عرفناذلك في فيه وعض عينيه وتريدوجهه في أدمثل صلصلة الجرس الصاصلة الصوت الشديد الصلب البابس من الاشباء الصابة كالجرس وضوه في إدفيفهم أى ينفصل عنى و يفارقني وقد وعيت ماقال أى حفظت وقو لهاليتفصده رفاأى بجرى عرقه كايجرى الدم من الفاصد فوله تريد وجهه الريدة في الالوان غبره مع سواد وقوله تعالى (ان ناشته الليل) أي ساعاته كلها وكل ساعة منه ناشسته لانها تنشأعن التي قبلها وقال ابن أف مليكة سألت ابن عباس وان الزسر عنها فقالا اللسلكله ناشئة وهيعباره عرالامو والتي تحدث وتنشأ في الليل وقالت عائشة الناشئة القسام بعدالنوم وقبل هي قيام آخو الليل وقيل أوله وقيل أيساعة فام الانسان من الليل فقد نسّار وي عن زي العابدين على من الحسين أنه كان يصلى بس المغرب والعشاء ويقول هذه مُناشِّتُهُ اللَّمَ وقِيلَ كلصلاة بعدالعشاه الا "خرة فهي ناشئة اللمل وقبل ناشئة اللمل قيامه (هي أشــدوطاء) قرى يكسيرالواومع المديعسني من المواطأة والموافقية وذلك لان مواطأة القلب واللسيان والسمع والمصر تكون بالليسل أكثرى تكون بالنهار وقري وطأ بفتح الواو وسكون الطاءأي أشدعلي المصلى وأثقل من صلاة النهارلان اللمل جعل للنوم والراحة فكان قسامه على النفس أشدوأ ثقل وفال ابن عباس كانت صلاتهم أول اللبيل هي أشدوطاً بقول هي أجدراً ن يحصو اما فرص الله علهممن القيام ودلك ان الانسان اذا تام لايدرى متى يستيقظو قبل أنبت الغير وأحمط القراءة من النهار وقيسل هي أوطأ القيام وأسهل على المصلى من ساعات النهار لانه خلق لتصرف العداد

مهما الكوشواغات فقرة المنظمة المهدولة صوات والقطاع المراقات (التهمين المهدوسيد) تضرف وسلباق مهما الكوشواغات فقرة المهدولة الميل المبادق بلقا وفراغاطو بلالتومك وراحتك (وأذكراسم ربك) ودم على ذكره في الليل والنهار وذكر الله وتناول التسبيح والنهليل والتكبير والمسلاة وتلاوة القرآن ودراسة المغ (وتبتل البه) انقطع الى عمادته عن مسكل في والتبتل ٣٨٦ الانقطاع الى الله تمالى بتأميل الخيرمنه دون غيره وفيسل وفض الدنيا ومافها

والليل العبادة وأشلوة برب المسادولان الليسل افرغ للقلب من التهار ولا يعرض له في الليسل حواج وموانع مثل النهار وأمنع من السيطان وأبعد ص ألريا وهوقوله تعالى (وأقوم قبسلا) أى أصوب قرآءة وأصع فولا من النهار لهدأة الناس وسكون الاصوات رقيل معناه أبين قولا بالقرآن والحاصل انعبادة الليل اشدنشاطاواتم اخلاصاوا بعد عن الرياء وأكثر مركة وابلغ فى النواب وادخسل في القبول (الاكف النهار بصاطويلا) اى تصرفا وتقليا واقبالا وادبارا في حواثجك واشغالك وقيل فراعاؤسه لنومك وتصرفك في حوائجك أفعنل من اللبل (وأذكر اسمربك أى التوحيدوالنعظيم والنقدديس والتسبيح (وتبتل اليسه تبتيلا) قال اب عباس أخلص اليسه اخلاصاوقيل تفرغ لمبادته وانقطع اليه انقطاعا والمعني بتل اليه نفسك واقطمها عن كل شي سواه وقيل التبدل رفض الدنياومافها والتماس ماء دالله وقدل معناه وتوكل علمه توكلا واجتهدفى الممادة وقيل يقال العابداذ انرك كلشي واقبل على العبادة قدتبتل أى انقطع عن كل شي الامن عبادة الله وطاعته فان قلت كيف قال تبتيلا مكان تبقلا ولم يجي على مصدر قلتجاءتيتيلاعلىبتل نفسك اليه تبنبلا فوقع المصدرموضع مقارنه ف المعنى ويكون البقدير وتبتل متبتلانفسك اليه تبتيلا فهوكقوله والله أنبشكم من الارض نباتا وقيل لان معسى تبتل بهل تفسسك فجى عبه على معناه مراعاة لحق العواصس وقيل الاصدل في تبنل ان يقال بثلث تبتيلا وتبتلث تبتبلا فتبتيلا محمول على معنى بتل اليه تبتيلاوقيل اغساء ملءن هسذه العبسارة لدقيقة اطيفة وهي ان المقصود اغاهوا انبتل فاما النبتيل فهو تصرف والمشتغل بالتصرف لاتكون متيتلا الىالله تمالى لان المشتغل يغيرانله لايكون منقطعا المه الاأنه لايدمن التعتبل حني يحصل التبتل فذكر أولا التبقل لامه المقصودودكر التبتيل ثانيا اشعارا بأنه لابدمنه (رب المشرق والمغرب) يمسنى ان التبنسل والانقطاع لايليق الانته تعسالى الذى هو رب المشرق والمغرب (لااله الاهوفاتخده وكيلا)أى فوض أمرك البه وتوكل عليه وقيل معناه اتخذيا يحسد ربك كميلاب وعدك من النصر على الاعداء (واصبرعلى ما يقولون) أى من التكديب لك والاذي (واهبرهم هبراجيلا) أى واعتراهم اعتزالا حسنالا خرع فيه وهذه الاسمة منسوخة ما مَهُ الفَتَالَ (وَدُرِقُ وَالمُكَذِينِ) أي دعني ومن كذبك لانهم به فاني أكفيكه (أولى النعمة) أي أصحاب النعم والترفه رات في صناديد قريش المستهز لين وقيل نزلت في المطعمة ين بمدر (ومهلهم فليلا) يعسنى الى يوم بدرفل يكن الايسير حتى فتلواب بدروقيل أراد بالقليسل ايام الدنيائم وصف عدابهم فقال تعالى (ان لديماً) أى عند منافى الا تحرة (انكالا) يعنى قيود اعظاما تقالالا تدفك أبداوقيل أغلالامن حديد (و حميما وطعاماذاغصه) أي غيرسا أغ في الحلق لا ينزل ولا يخرج

والتماسماءندالله(تيتيلا)| في اختلاف المهر زيادة نأكدأى بتاك الشفتيتل تنشلا أوجيءيه مراعاة لحق الفواصل (رب المشرق والمغرب) بالرفع أى هورب أومبندا خبره (لااله الاهو) وبالجر شامى وكوفي غريباص مدل من ربك وعن ابن عساس رضي الله عنهدما يعلىالقسم باضمارحرف القسم نحو الله لافعان وحوابه لااله الاهوكفوله والقلاأحدفي الدارالا ز ،د(فاتخذه وكيلا)وليا وكفيلا بماوعمدك من النصرأ واداعلت الهملك المشرق والغرب وان لااله الاهوفاتخذه كافيا لاموركوفاندة الفاءأن لا تلبث بعد أن عرفت في تفويض الامورالى الواحد القهارادلاع ذراكف الانتظار يعد الاقسرار (واصبر على مايقولون) على ما هولون في من الصاحبة والولدوفيك من الساحروالشاعر

(واهبرهمهبراجيلا) جانبه مبقليك وخالفهم مع حسن المحافظة وترك المائنيم (والمكذبين) رؤساء قريس مفعول المحافظة وترك المكافأة وقيل هومنسوخ بالبه القتال (وذرني) أى كاهمال فانا كافيم (والمكذبين) رؤساء قريس مفعول معه اوعطف على ذرفي أى دغي واياهم (أوني المنام المسرة (ومهلهم) امهالا (قليلا) الى يوم بعدا والمي الميامة (اندينا) للكافرين في الاسترة (أسكالا) فيودا ثقالا جم نسكل (وجيما) نارا محرفة (وطعاماذا غصة) أى الذي نشيب في الملوق فلا ينساخ يعني الضريع والزقوم

(وصداما اليما) يخلص وجمه الى القلب و روى الهصلى الله عليه وسل قراهذه الالية فصعق وعن الحسن اله أمسى صاعمًا فاق بطعام فعرضت له هدفه الالية فالنارقية وضع عنده الليلة الثانية فعرضت له فقال ارفعه وكذلك الليلة الثالثة فاضير تأبت البنافي وعبره فجاوًا فلم يزالوابه حتى شرب شربة من سويق (يوم) منصوب سمع عبافي لدينا من معنى الفعل تأبت البنافي وعبره فجاوًا فلم يزالوابه حتى شرب شربة من سويق (يوم) منصوب سمع عبافي لدينا من معنى الفعل

أىاسىتقرللكفارلدينا الارض والبسال) أي تفرك وكه شديدة (وكانت الجسال كنسا) رملامجمعامن كشب الشي اذاجمهكا به فعيل عمني مفعول (مهيلا)سائلا بعداجم أعه (الأارسليا الدكرسولا) نعسي محدا عليه السلام (شاهدا عليكم) يشهد عليكم يوم القيامة بكفركم وتكذببك (كاأرسلنا الىفرعون رسولا)يعني موسي عليه السلام (فعصى فرعون الرسول)أى ذلك الرسول اد النگرة اذا اعبدت معرفة كانالثاني عسن الاول (فأخذناهأخمذا وبيلا) شنديداغليظا واغلخصموسي وفرعون لانخبرها كانمنتشرا مين أهـ ل مكة لانهم كانوا جميران الهود (فكيف تنقونان كفرتم يوما) هو مفمول تنقون أىكتف تتقون عداك ومكذا الكفرم أوظمرف أي فكيف لكم النقويوم القيامة انكفرتم فى الدنيا أومنصوب كفرتم عملي

وهوالزقوم والضريع(وعذابا البمـا) أى وجيما (يوم ترجف الارض والجبال) أى تزازل وتتحوك وهويوم القبامة (وَكَانتَ الجِمالَ كَثْمُمامهِ لا) بعني رملاسا للاوهو الذي أذا أخذَتُ منهشباً تبعك مابعده (الأأرسلمااليكم) يعتى بالهل مكة (رسولا) يمنى محداصلى الله عليه وسلم (شاهدا عليكم)أى بالتبليد وايمان من آمن منكم وكفر من كفر (كالرسلنا الى فرعون رسوالم) يعنى موسى بن عمران عليه الصد لاة والسدلام قبل اغاخص فرعون وموسى الذكرمن بين سائر الام والرسل لار محداصلي الله عليه وسلم آذاه أهل مكة واستضفوا به لانه ولدفهم كالن فرعون ازدرى عومي وآذا والانعرباء (مسمى فرعون الرسول فاحدثاه)أى فرعون (آخذاو سلا)أى شديدا تقيلا يعنى عاقبناه عقو بةغليظة خوف بذلك كفارمكة تمخوفهم بوم القيامة فقال تعالى (فكيف تتتمونان كفرتم) أى كيف لك بالتقوى يوم القيامة ان كفرتم أى فى الدنسا المعنى لأسبيل الكمالى النقوى أذاوافيتم الغيسامة وقيسل معنى الاكية فكيف تنقون العسذاب يوم القيامة وبأى شي تصمنون من عذاب دال اليوم وكيف تنجون منه أن كفرتم في الدنيا (تومأ يجمل الولدان شيما) بعني شبوخا مطامن هول ذلك البوم وشدته وذلك حين عال لا دم عليه الصلاة والسلام قم فابه ثبعث المارمن ذويتك (ف) عن أبي سعيدا تلدري رضى الله عنه قال فالرسول اللهصلي الله عليه وسليقول الله عزوجل بوم القيامة باكترم فيقول لسك وسيعدبك زادق روابة والخسير في يديك فيتنادى بصوت الله يأامر 11 أن غيرُج من ذر يَنك بعث النّار قال مارب ومامعث النارقال من كل ألف تسعمانة وتسعم ونسمون فحسنة تضع الحامل حلها ويشيب الوليدوترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكنء خاب اللهشد ويدفشتي ذلك على الناس - في تغيرت وجوههم قالوالارسول الله أينا ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسر وافان من يأجوج ومأجوج تسمماله وتسعاو تسعين ومسكر وأحدثم قال أنترفي الناس كالشعرة السوداء فيجنب الثو والايص اوكالشعرة البيضاء فيجنب الثور الاسودوق رواية كالرفة فىذراع الحاروانى لارجوان تكونوار بعاهل الجنة مكبرنا تمقال ثلث أهــــل الجمة فكبرنا غمقال شطرأهل الجنة فكبرنا أماما ينعلق بعدني الحديث فقوله ان نخرج من ذريتك بعث المار فعناه ميزاهدل الجنسة من أهل النارو أما الرقة بفتح الراءواسكان القاف فهنى الاثرة فى الهرعضد الحاروقوله الى لارجوان تكونواربع أهل الجنه وثلث أهل البنة وشطراهل الجندة فيه البشارة العظيمة لهدده الامة وجعلهم وبع اهل الجنة أولاتم الثلث ثم الشطراف أنده حسنة وهي ان ذلك أوقع في نفومهم وأبلغ في آكرامهم فان اعطاء الانسان مرة بعدم ودليل على الاعتباعيه ودوام ملاحظته ومبه تكر والنشاوة مرة بعد أحرى وفسه أيصاحلهم على تجديد شكرالله وحسده على انعامه علمهم وهو تكبيرهم لهدده البشارة العظيمة وسرورهمها وأماما يتعلق بعني الاكية الكريمة والمسديث في قوأه تعالى وكيف تثقون ان كعرتم يوما يجعسل الولدان شيبا وقوله صلى الله عليسه وسسلم ويشبب الوليد ففيهوجهان الاول انه عندزلزلة الساعة قبسل خروجهم من الدنيا فعلى هدداهوعلى ظاهره

تاويل عدتم اى كيف تتقون الله وتغشونه أن بعد تم يوم القيامه والجراء لا أن تقوى الله حوف عقابه ( يجعل الولدان) صغة ليوماوا لعائد محذوف أى فيه (شيبا) من هوله وشدته و دلات حين يقال لا دم عليه السلام قم فابعث بعث النمار من ذويتك وهوجم أشبب وقيل هوعلى القنيل للتهويل بقال اليوم الشديديوم يشبب نواصى الاطفال والمساعنفطره) ومفطيوم المسدة أيضا في السياعلى عظمها واحتمه المعويد والمسام المسام الم

الثانى انه فى القيامة فعسلى هسذا بكون ذكر الشبب بجاز الان القيامة ليس فها شبب واغسا هومتل فى شدد الامر وهو في يقال فى اليوم الشديد وم تشبب فيه نواصى الاطفال والاصل فيه ان الحموم والاسؤان اداتعاقب على الانسان أسرع فيه الشبب قال المتنبى

والمه يغترم الجسيم فعافة . ويشيب ناصية الصي ويهرم

فلما كان الشيب من لو أزم مسكرة الهموم والا وان جعاوه كماية عن السّدة والهول وليس الموادان هول ذلك اليوم عبدل الولدان شيباحقيقة لان العافل لاتميزة وتسل يعمر أان مكون الموادوصف ذلك اليوم بالطول وان الاطفال يبلغون من الشيخوخة والشيب (السماء منغطريه) وصف اليوم بالشددة إيضاوان السماءمع عظمها تنغطريه وتتشبقي فأظنك بغيرهامن الخلائق وقيل تتشقق لنزول الملائكة وقبل به أى بذلك المكان وقيسل الهساء ترجع الى الرب جانه ونمالي أي بأمره وهيبته (كان وعده مفعولاً) أي كاننالا عمالة فيه ولا خلف (ان هذه) أي آيات القرآن (تذكرة) أي مواعظ بندكر بها (فن شاء الصَّد الى وبه سبيلا) بُلاعِمان والطاعة في إد تمالى (أن وبك بما أنك تقوم أدنى من ثلثى ألدل) أي أقل من ثلثي ألدل (ونصمه وثلثه) أي تقوم نصفه وثلثه (وطائفة من الذين معك) يعني المؤمني وكانو أيقومون معدالليل (والله بقدرالليل والنهار) يعنى ان العالم بقاد يرالله لل والنهار وأجواتهما وساعاتهما هوالله تعاكى لايفونه علما يفعلون وملالقدوالذي يقومون من اللبل والذي يسامون مته (عل أن ال تصوره) يعني أن لن تطيقوامعرفته على المقبقة قيل قاموا حتى انتفعت أقدامهم فنزل عبرأن ال تعصوه أي ل نطبقوه قبل كان الرجل يصلى الليل كله محافة أن لا يصيب ما أمرالله به من القيام فقال تعالى علم أن ال تحصوه أي ل تطبقو المعرفة ذلك (فتاب عليكم) أي فعاد ملكم بالمفو والضفيف والمعنى مفاءنكم مالم تعيطوا بعله ورفع المشقة عنكم (فافروا ما تيسم مَن الْقُرآن) فيه قولان أحدهم إن الراديم ده القراءة القرآءة في الصلاة ودلك لآن الغراءة احداج اءاله لاه فاطلق اسم الجزعلي الكل والمعي مع الواماتيسرعايكم وقال المسسن يعني في الغرب والعشباء فال فيس ب أبي عازم صليب خلف أبن عباس البصرة مقرأ في أول ركعة بالحدواول إينمن البقرة ثم قامف الثانية مقرأ بالحدوالا ية الثانية من البقرة ثمركم فلما انصرف أفبل علينا وجهه فقال الانتعالى بقول فاقر واما تبسرمه وقبل نسخ دلك التهجد واكهني بمانيسرغ سبخ دالثأن ضاباله اوات الحسروداك في حق الامة وتستقيام اللسل حقه صلى الله عليه وسلم بقوله تعساف ومن الليل فته وجديه تاول الته والقول التاني أن المراد بقوله فافرؤاما تبسرمن القرآن دراسته وتعصيل حفظه والا يعرض النسيان فقيل بقرأماته آية ويعوهاوقب لمان قراء فالسورة القصيره كامية روى البغوى باسناده عن أنس رضي الله عنه

شاءاتط جاوا تغذسيلا الى النسالتقوى وانغشية (ان بك يعغ انك تغوم أدنى) اقل فأستعبر الادف وهو الاقرباللاقل لان المسافة بين الشيئسين أذأ دنت قدل مايينهسماعن الاحياز واذابعدت كتردلك (من الى الليل) بضم اللام سوىهشام(ونصفه وثاثه) منصوبان عطف عسلى أدنى مكر وكوفى ومن برهما عطف عملى ثاثى ﴿ وَطَائِفَةٌ ) عَطَفُ عَلَى الْخَمِرِ في نفوم وجاز بلا توكيد لوجود الفاصل (من الذين معسك)أى ويقوم ذاك القدار جاءة من أحمايك (والله يقدر أليل والتهار) أى ولايقدر على تفسدير أقبل والنهاد ولا يعلمقاديرساعاتهماالاالله وحده وتقديم أسهعز وجل مبندأ مبنياعليه يغسدرهوالدال عملىأنه مخنص بالتقدد يرثم انهم فامواحق المفعت أقدامهم فنزل(علمأن ان تعصوم)

انه عليه فوافيامه على هذه المقاديرالابشدة ومشقة وقداك وج (مناب عليكم) انه عليم المنافرين الله المنافرين الله المنافرة والمنافرة والمنافية المنافرة والمنافرة والمنافر

(علمانسيكون منكم) أن عنفه من الثقيلة والمسين بعل من تنفيفها وحذف اسمها (مرمني) فيشق علهم قيام الليل (وانو ون بضر بون في الارض) يسافرون (ينغون) حال من ضميريضر بون (من فضل الله) در قد بالنجارة او طلب العلم (وانو ون يقاتلون في سبيسل الله) سوى بين الجماه حدوالمكتسب لان كسب ٢٨٩ الحلال جهاد فال اين مسمود

رضي الله عنه ايرارجل جلبشيأ الىمدينةمن مدائنالسلين ساراعتسيا فباعه سمعر ومه کان عندالةمن الشهداء وقال أين يحر دضي الله عنهسها مأخلقاللهموتة أموتها بعسدالفتل فسسل الله أحدالي من أن أموت سنشمبق **رحل أ**ضرب فى الارض أشى من فضل الله (فافرواماتيسرمنه) كروألام مالتسيراشده احتياطهم (وأقيمواالماوة) المفروضة (وآتوا الزكوة) الواجبة (وأفرضوا الله) بالنوافل والفرض لغمة ألقطع فالقسرض يقطع ذلك القدرمن ماله فيدفعه الىغىرە وكذا المتصدق يقطع ذلك القدرمن ماله فيمسلا تلاتعالى واغسا أضافه المانفسه لتلاءن على الفقر فيما سمدق بهعليه وهذالان الفقير معاوناه فيتلاالفرية فلابكون أوعليه مندبل المةالفقيرهايسه (فرضا حسنا) من الحلل بالاخلاص (وماتقدموا لانفسك منخيرتجدوه)

أمسمع وسول اللهصلي القصليه وسليقول من فواخسين أية في يوم أوليلة لم يكتب من العافلين ومن قرامانه آية كتب من القانتين ومن قرامائي آية م اجاجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ خسمانة آية كتب فنطارهن الاجروذكره الشبيغ عي الدين في كماية الادكارولم يستعنه وقال فدرواية من قرأ ادبسين آية بدل خسدين وفرواية عشرين وفرواية عن أيى هررة رضى الله عنسه قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسلمن قرأ عشر آمات لم يكتب من الغافلين (ق) عن عبدالله بن جمروب العاص رضى الله عنها قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخسرانك تصوم الدهر وتقرأ الفرآن كل ليلة تلت بلي بارسول اللهوم أرد بذلك الاالخمسر فال فصم صوم داود وكان أعبد الناس واقرا القرآن في كل شهر مرة قال قلت يانبي الله الى أطيق أفمنل من ذلك قال فافرا ه في كل عشر قال المن ينبي الله ان أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأ من سبع ولاتزدهلى ذلك ثم ذكرالقه سكمه النسع والضفيف فقال تعدالى علم أن سيكون مذكم مرضى) يعنى الالمريض يضعف عن التهجد بالليل ففف الله عز وجل عنه لاحل معقه وعزه عه (وآخرون يضر بون في الارض) عنى المسافرير القيارة (يبنغون من فضل الله) أي يطلمُون من رزَّق اللهُ وهوالر يح في التَجَارَةُ (وآخرون يَفَاتَلُونُ في سيل الله) يعني الغزاة والمجاهدين وذلك لان المجاهد والمسافر مشستغل في النهار بالاعسال الشساقة واولم يتم بالليل لذوالت عليه أسباب المشقة فخفف الله عنهم لذالتروىء مابن مسعود قال أيمارجل جلسنسيا الى مدينة من مدائن المسلين صار المحتسبانياعه ومريومه كان عندالله بنزلة الشهداء عرزا عبسداللهوآ يوون يضربون فى الأرض ببنغون من فصسل الله وآسو ون يقاتلون في سبيل الله (فاقرؤامانيسرمنه) أيمن القرآن والحاأعاده التأكيد (واقبواالصلوة) يعني المغروضة (وآ تُواالُزكُوة) أَى الواحبة (وأقرصواالله قرضاحسنا) قالَ ابن عباس بريدسوي الركاة من صد الرحموقرى الصفوقيل بريسائر الصدفات وذلك بأن عفر جهاءلي أحسن وجهمن كسب طيب ومن أكثر الاموال تفعاللفقراء ومن اعاة النبة والاخد الاص وابتغاء مرضاة الله تعالى بما يخرج والصرف الى المستعق (وما تقدمو الانفسكم من خير تجدوه عندالله) أي توابه وأجره (هوخيراوأعظمأ جرا) يعنى الكذى قدمتم لانفسكم خيرمن الذى أخوغوه ولم تقدموه وروى البغوى بسنده على عبد الله قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب اليه من مال وارته قالوا بارسول الله مامنا أحد الاماله أحب اليه من مال وأربه قال اعلواما تقولون فالوامانعة الاعلان مارسول القافال مامنكر رجل الامال وارته أحب اليسه من ماله فالواكيف بارسول الله قال اغدامال أحدكم ما قدم ومال وارته ما أخر (واستغفر واالله) الحلة نوبكم وتقصيركم في قيام الليل (ان الله غفوروسيم) أي لجيع الذنوب والله تعالى أعل

وتفسيرسوره المدثري

أى قابه وهو جراء الشرط (عند الله هو خيرا) عما خلعتم وتركم فالمفعول المثانى لقدوه خير آوهو فصل وجازوان لم بقع س معربت به لان أفعل من أشبه المرفة لامتماعه من حق التعريف (وأعظم أجرا) وأجل قوابا (واستغفر والله) من السيائت والتقديري المستفات (ان الله غفور) يسترعلى أهل الدنب والتقصير (رحيم) يخفف عن أهل الجهدو التوفير وهوعلى ما يشاء قدير والله أعلى وسورة المدثر صلى الله عليه وسلم كمية وهي خسون وست آيلت كا

## وهي مكية نيل غيراً ية من آخوهاوهي ستوخسون آية وماثنان وخسون كلة وألف حرف وعشرة أحرف

وبسم الله الرحن الرحيم

ق إدعز وجل (ماأيها المدثر) (ق) عن يحيين كثير فالسألت أماسلة من عبد الرحن عن أول مأتزل من القرآن قال بالمعرِّفات يقولون اقرأ ما شهريك قال أنوسلة سألت جاراعن ذلك وقلت له مثل الدي قلت فقال لى جابر لا أحدثك الأماحد ثنايه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاو رتجعرا شهرافلانضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يمنى فلمأرشيأ وتطرت عن شميالي فلأرشد يأونطرت خلفي فلأرشد يأفرووت رأسي فرأت شيافا تبت حديجة فقلت دثروني فدثروني وصبواعلي ماعاردا فنزلث ماأيها المدثرةم فأنذرور بك مكبروثيسابك فطهر والرجز فاهجر وذلك تبل أن تفرض الصلاة وفي رواية فلساقضت حواري همطت فاستبطنت الوادى وذكر نحوه فاذاهو فاعدعلى عرش في الهواء مني جبر مل فاحدتني رحفة شديدة (ق) عن جا روضي الله عنه من و واية الزهري عن أفي سلمة عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسديك دث عن فترة الوحى فقسال في حديثه فبينا أناأ مشي سمعت صوتا من السماء فرفعت أرأسي فاذاالملك الذي جاءني بحراء والساعلي كرسي بين السهماء والارض فجثثت منه رعسا فقلت رماوني زماوني فدثر وفي فأنرل اللهءز وحسل مأأيه باللدثير الحاوالر حزفاهم روفي دواية فحثثت منه - بي هو يذالي الارض فجئت الي أهلي وذكره وفيه قال أبوسلة الرجز الاوثمان قال تم حي الوحى بعيدوتنابع فانقلت دل هيذا الحيديث على ان سورة المدثو أول ما ترل من القرآن و معارضه حدد بتعانشمة رضى الله عنها الخرج فى العصصين أيضافى بدء الوحى وسيأتى ف موضعه انشاءالله تعالى وفيه فغطني الثالثة حتى بلغ مني ألجهدتم أرسلني فقال افرأ باسمريك الذىخلق حتى بلغمالم بعل فرجعها رسول الله صلى الله عليه وسل يرحف فواده المديث قلت الصواب الذيء لمهجهو والعلاءات أولمازل من القرآن على الاطلاق افرا المربك الذي خاق كاصرح به في حديث عائشة وقول من قال انسورة المدثر أول مازل من القرآن على الاطلاق ضعف لانعتديه واغاكان نزولها بعدفترة الوحى كاصرحيه في رواية الزهرىءن أى سلة عنبار ويدل عليه أيضافوله في الحديث وهو يحدث عن فترة الوجى الى ان قال وأنزل الله تعالى باليها المد ترويدل عليسه أيضاقوله فاذا الملاك الذى جاءنى بعراء تم قال والزل الله تعالى باأيها المدتر وأيضافوا غ حسى الوحى بعدوتنابع فالصواب ان أول ماترل من القرآن على رسول القهصلي الله عليه وسلمسوره اقرأ باسم ربك الذى خلق وأن أول مانزل بعد فترة الوجى أسورة المدثر فحصله فماالذى بيناه الجع بين الحديثين والله أعلم فوله فاذاهو فاعدعلى عرش بين السماء والارض بريدبه المريرالدي يجلس عليمه وقوله يحسدت هن فترة الوحى أيعن احتيامه وعدم تنابعه وتواليه فى النزول قوله فانتمنه روى بجيم مضمومة ترهزه مكسورة تم ناءمنا نفساكنه تم ناءالضمير وروى شاءبن مثلثتين بعدالجم ومعناه فرعبت منه وفزعت وقوله وحى الوحى بعد وتتابع أىكثرنز وله وازداد بعسد فتريه من قوله محيت الشعس والناراذ الزداد حرهما وقوله وصبوآعلى ماءفيه الهينبغي لن فزع ال يصب عليه ماءحتي يسكن فزعه واللهأعلم \* وأما التفسير فقوله عز وجل بالبها المدثر أصله المتدثر وهو الذي بتدثر إ

(بسم الله الرحن الرحيم) روى جامران الني صدلي القدعلمه وسيؤقال كنت علىجسل وأء فنودت ماحمد انك رسول الله فنظرت عن عسني وعن سارى فإأرشأ فنظرت فوقى فاذأهوقاعمدعلي عوش بين السمساء والارض يعنى الملك الذى ناداه فرعبت ورحعت الى خديجة وقلت دثريني دثريني فدنونه خديحة فحاء حبريل وفوأ (ماأيهاالمدثر)أىالمنلفف بتيابه منالد ثار وهوكل ماكان من الثياب فوق الشيعار والشمار الثوب الذى الجسدوأصله المتدثرفأدغم

(تم) من مصَّصِيك أوقم قيام و تصعيم فالفر) فذر قومك من عذاب الله ان لم يؤمنوا أوفا فعل الاندار من غير تخصيص أوباحد وقبسل سعمن قررشما كرهه فاغتم فنغطى بتو مهمفكرا كأيفعل الغموم فقيل له بالبها المسارف 441

> فى ثيابه ليستدفي بها وأجعواعلى المرسول الله على الله عليه وسلم واتحاسماه مدثر القول صلى الله عليه وسلم دثر وفي وقيل معناه بأأيها المدثر يدثار النبوة والرسالة من فولهم ألبسسه الله اماس التقوى في ل النبوة كالدامار واللباس مجازا (قم فأنذر) أي حسد رهم من عذَّا بريك الامرؤمنو اوالمعني قممن مضجعك ودثارك وقيل قم قيسام عزم واشتغل بالانذار الذي تحملته (وربك فكبر) أى عظم ربك عمايقوله عسده الاوثان (وتيابك فطهر) فيه أربسه أوجه أحدهاان ينزل لفظ الثياب والتطهيرعلى المقيقة والثأني أن ينزل لفظ التياب على المقيقة والتطهيرعلى المجاز والتبالث أن ينزل لفظ الثياب على المجملز والتطهيرعلى الحقيقة والرابع أن ينزل لفظ الثياب والتطهير على المجازية أما الوجه الإول فعناه وثيابك فطهرمن النجاسات والمستقذرات وذلك الالشركين لميكونوا يحترزون عنها فأمرصلي الله عليه وسلبصون نيسابه من النجاسات وغيرها خلافاللمشركين، الوجه الشاني معناه وثيابك فقصر وذلك لان المشركين كانوايط ولون ثيابهم ويجرون أذيالهم على الفياسات وفى الثوب الطويل من اظهلاء والكعرو الفغرماليس فالثوب القصيرفهي عن تطويل الثوب وأمر بتقصيره لذلك وقيل معناه وثمادك فطهرعن أن تبكون مغصوبة أوجحرمة بل تبكون من وجه حلال وكسب طيب الوجه الثالث معناه جل الثوب على النفس قال عنترة

وشككت بالرمح الاصم ثيابه ، ليس الكريج على القنابحرم

بريدنفسه والمعنى ونفسك فطهرعن الذنوب والريب وغيرهما وكني بالثياب عن الجسسدلانها تَشْتُل عليه \* الوجه الرابع وهو حـ ل الثياب والتَّطْه برعلي الجازفقيل معناه وقلبك فطهرعن الهفات الذمومة وفيل متعناه وخلفك فحسن ومستن ابنءماس عن قوله وثيابك فطهرفغال لاتلسهاعلى معصية ولاغدرا ماسمعت قول غيلان بنسلة الثقني

والى عمدالة لاتوب فاحر ، ليست ولامن عدرة أتقنع

والعرب تقول في وصف الرجيل بالصيدق والوفاء هو طاهر الثياب وتقول لن غدرا نه الدنس الثوب والسبب فى ذلك أن الثوب كالشئ الملازم للانسان فاهذا جعاوه كماية عن الانسان كا يقالُ الكرم في ثُوبه والعفة في ازاره وقيل ان من طهر باطنه طهرظاهره وقوَّله نعالي (والرجز فاهبر ) يعنى الرك الاوثمان ولا تقربها وقال ابن عباس ألرك الماسم وقيل السرك والمعنى الرك كلماأوحب للاالعداب من الاعمال والافوال (ولاتمن تستكثر ) وفي لا تعط مالك مصانعة لتعطى أكثرمنه هذا قول أكثرا لمفسرين وهذا النهسي مختص بالنبي صلى الله عليه ومسلم واعما نهدى عن ذلك تنزيها لمنصب النبوه لان من أعطى شيأ اغيره وطلب منه الزيادة عليه لا بدوان بتواضع اذلك الذى أعطاه ومنصب النبوة يعسل عن دالثوه فاغيرموجود في حق الامة فيعو زلغيره من الامة ذاك كافيل هار ما آن حلال وحرام فالحلال الهدية بهديها الرجل لغيره ليعطيهأ كترمنها وأماالحرام فالريا المحرم بنص الشرع وقيل معناه لانعط شسيأنج سازاة الدنيا أعطالله وأردبه وحه اللهوقسل معناه لاتمن على الله بعملك فتستكثره ولايكثرن عملك في عينك فانه فيسا أنع الله به عليك وأعطاك قليل وقول معناه لاتمنن على أحصا يك عسانه لم عمر أص الدين

نستكنر بالسكون جواباللنهي

كتيراأوطالباأ كتريماأ عطيت فانكمأ مورباجل الاخلاق وأشرف ألا دأب وهومن من عليسه اذاأ نع عليه وقرأ الحسن

أذى الكغارعن نفسك بالدثارة مفاشتغل بالانذار وان آذاك الفيار (وريك فكر} واختصرنك بالتكب يروهوالثعظيم أىلايكرفى عنك غربا وقلءندمايهروك منغير الله أكبرو روى أنه نما ترك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهأ كبرفكيرت خديجه وفرحت وأنقنت أنه الوحي وقد يحمل على تكسرالصلاه ودخلت الفاعيمني الشرط كالهقيل ومأكان فلادع تكبيره (وتبايك فطهدر) بالماء عن التعاسسة لان الصلاة لاتعج الابهاوهي الاولى فأغسيرالصلاة أوفقصر محالفة للمرب في تطو للهم الثماب وجرهم الذبول اذلا يؤ من معه اصابة الصاسة أوطهرنفسك بمايسنقذر من الافعال بقال ولان طاهرالنياب اذاوصفوه بالنقاءمن المعادب وفلان دنس التياب الغادر ولان منطهسر باطنه يطهر ظاهره ظاهرا(والربغ) بضم الراء يمقوب وسهل وحمص وغبرهم الكسر المذاب والمرادما يؤدي البه (فاهجر)أى انب على هجره لانه كان بر بأمنه (ولاغنن نستكثر) بالرفع وهومنصوب المراعلى المال أى لانعط مستكثرا والسالما اعطيه المستور وهي المتعنقة الأولى وقيل الثانية (فذاك) اشارة الى وقت النقر وهو مبتدا (يومند) مرفوع الحل بدل من ذلك (يومند) خبركا ته قبل فيوم النقر يوم عسد بروافعاه في طاذ المتسبب ولى فذلك البراء كانه قبل اصبريلي اذا هم قبين الميم يوم عسم والمقون في معاقبة المرهم والمقي عاقبة صبرة عليسه والمعامل في فاذا مادل عليسه الجراء اي خاذ القرف الناقو رعسرالام، (عملي معرف الكافرين غير يسمير) وأكد بقوله غير يسير ليوذن بانه يسير على المؤمنين أوعسير

وتبلغهم مرامر الوحى كالمستكثر بذاك علهم وقيل لاغن علمم بنبوتك فتأخذ منهم على دلك أجراتستكثربه وقيل معناه لاغتن لاتضعف عن الخيرتستكثر منه وقيل ممناه لاغنن على الناس ء الدم علهدم وتعطيهم استكثارا منك لتلك العطية فان المن يحبط العمل (ولربك فاصبر) أي على طاعته وأواص ه وقواهيه لاجل تواب الله تعالى وقدل معناه فاصبرتله على ماأوذيت فيه وقيل ممناه انك جلت أمراء ظيرافيه محاربة العرب والجمم فاصبرعلي ذلك للهاعز وجل وقيل معناه فاصبر تعتموارد القصاء لاجه لا الله (فاذا نقرف الناقور) أى نفخ ف الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه اسرافيل وهي النفخة الاوكى وتيل الثانية وهو الأصيح (فَذَلَكْ يُومِئْذُ) يعني يوم النفغة وهو يوم القيامة (يوم عسير) أو شديد (على الكافرين) يعنى بمسرعاتهم في ذلك اليوم الامر فيعطون كتهمم بشمائلهم وتسودوجوههم (غيريسير) ايهين فان قلم مافائدة قوله غير يسيروء سيرمغن عنه قلت فائدة التكرارالة أكيدكفوله أنامحب الثغيرم بعض وقيل الماكان على الكافر بن غير يسمير دل على انه يهون على المؤمنين بخلاف الكفار فانه علهم عسير لا يسر فيه لنزد ادغيظ الكافرين وبشارة المؤمنين قوله تعالى (ذرفى ومن خلفت وحيدا) أى خلقته فيطل امهو حسدافر بدالامالله ولاولدوقيل معناه خلقته وحدى لميشباركني في خاقه أحد والمعنى ذرنى واماه فأناأ كفيكه نرلت هسذه الآية فى الوليسدين المعسيرة المخزوى وكان يسمى الوحيد في قومه (وجعات له مالا مدودا) أي كثيرا يدّبعف بعضادا عاغير منقطع وقبل ماعد بالنماء كالزرع والضرع والنجارة واختلفوافى مبلغه فقيل كان ألف دينار وقيل أربعه آلاف درهم وقيل أأف الف وقال ابن عباس تسمة آلاف مثقال فضة وعنه كان له بير مكة والطائف ادل وخبل ونع وكان له عنم كثيرة وعبيد وجوار وقيل كان لا بستان بالطائف لا تنقطع عاره شناء ولاصيفا وقيدل كاناه غلة شهو بشهر (وبنين شهودا) أى حصورا بكة لا يغيبون عنه لانهم كانواأغنما يحناجين الى الغيبة اطلب الكسب وقيل معى شهودا أى رجالا يشهدون ممه المحافل والجامع قيل كانواعشره وقيل سبعة وهم الوليدب الوابدو عالدوهماره وهشام والعاص وفيس وعبد شمس أسلم منهم ثلاثة نفرخالدوه مسام وعمارة (ومهدت له تمهيدا) أي بسطته في الميش وطول العمر بسطامع الجاه العريض والرياسة في قومه وكان الوليدمن اً كايرقريش وكان يدعى ربحــانه قريش (تتم يطمع) أي يرجو (أن أزيد) أى أزيده ما لاو ولدا وتمهيد الكلا)أى لاأعمل ولاأزيده فالواف أزال الوليدبه مدتر ولهذه ألا ية في نقص ال ماله و ولدُّه سُتِّي هَلْكُ (انه كان لا "ياتنَّاعنيدا) أي مسائدًا والمعنى أنه كان معاندًا في جيع دلا ثل

لايرجى أن يرجع يسيراكا ويجى تيسمر ألعسيرمن أمورالدنيا (ذرفىومن خلقت) أى كله الى يعنى الولمددن المغيرة وكان يلقب في قومه بالوحد ومن خلقت معطو ف أومفعول معه (وحمدا) حال من الماء في ذرني أي ذرفى وحدى معه فانى أكفيك أمره أومن التاء فىخلقت أىخلقته وحدى لم شركه في خلف احد أومن الهاء المحذوفة أومن من أىخافته منفر دايلا أهل ولامال ثم أنعمت علمه (وجعلته مالاعدودا) مسوطا كثيرا أوعدودا مالخساء وكان له الزرع والضرع والتعبارة وعن محاهبد كأنله مانه ألف ديناروعنه أن له أرضا بالطائف لاينقطع تمرها (و بنين شهودا) حضورامعه بمكه أغناهمعن السفروكانوا عشرة أسلم منهم غالدوهشام وحارة (ومهدت اهتهدا)

وبسطته الجاهوالرياسة فاقمت عليه فنصفى الجاهوالمال واجتماعه ماهوالحال الموحيد عند الهدل الدسا (مُريطه عانا أريد) استبعاد واستنكار لطمه وحوصه فيرجو أن أزيد في ماله وولده من غير شكر وقال الحسن أن أزيد أى ادخله الجنة فاوتيه مالا وولد الكافر ولد الكافر ولد الكافر والمحتملة المجتمع له بعد اليوم بين الكفروالمزيد من النم فايرل بعد نزول الا يه في نقصان من المال والجاهدي هلك (اله كان لا ماتما) القرآن (عنيدا) معاندا جاحداوه و تعليل الردع على وجه الاستئماف كان فائلا قال لم لا يراد ففيل انه عائد آبات المعموك فر بذلك نعمته والمكافر لا يستحق المزيد

(سأرهقه)سأغشيه (صمودا) عقبة شاقة المعدوفي الحدث المعود جبدل من الريصعدفية سبمين خويفا غرجورى فد كمذلك أبدا (المفكر) تهلسل للوعد كان الله تعالى عاجله بالفقر والذل دمدالغني والعزلعناده ويعاقبه في الا "خرة ماشد العدداب لياوغه بالعناد غامته وتسميته القرآن مصوا معني الهفكرماذا مقول في القرآن (وقدر) في نفسه مارة ول وهمأه (مقتل)لعن (كيف قدر) تَجِيب من تفسديره (ثم قتدل کیف قدر) کرگ للتأكسدونم يشدمريان الدعاء الثانى أبلغ من الأول ( ثرنظر )في وجوه الناس أوفيما قدر (ثم عيس) قطب وجهـه (وبسر)زادفي التقبض والكلوح (ثم أدر) عن الحق (واستكبر) عنبه أوعن مقامه وفي مقاله وثمنظرعطفعلي مكروفدر والدعاءاعتراض أبينه ماوا يرادثم فى المعلوفات اسان أنسن الانسال العطوفة تراخيا (فقال انهذا)ماهذا(الاسعر يۇتر) بروىءن السعوة روىان لوليد فاللبي مخزوم واللهلقد سمعت

المتوحيد والقدرة واليعث والنبوة منكراللكل وتبل كانكفره كفرعنا دوهوانه كان يعرف هذا بقلبه و ينكره بلمانه وهوا أنبح الكفروا فشده (سأرهةه صعودا) يعني سأكافه - شقة من العذاب لاراحة أه فها \* وعن أبي سعيد الدرى رضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسسلم الصعود عقبة فى الدارية صعد فها المكافر سيدمين خويفا ثم يروى فهاسسيعين خويفا فهوكذلك أبدا أخرجه الترمذي وقال حدثث غريب «و روى البغوي استناد الثعلبي عن أبي سعيدانك رىءن النبي صلى الله عليه وسبلج في قوله سأرهفه صعود اقال هوجيل من ثاريكاف أن يصمعه فاذا وضعيده ذابت فآذار فعهأعادت واذا وضع رجله ذابت فاذار فعهاعادت وقال الكايى الصعود صغره ملساعف الناريكف الكافران يصمدها لايترا يتنفس في صعوده يجذب منأمامه بسلامسل الحمديه ويضرب من خلفه بقامع من حديد فيصعدها في أربعين عاما فاذابلغ ذروتها أحدراك أسفلها تميكاف ان يصمدها يجدب من امامه وبضرب من خلفه الله الما الله الماء وحل (اله فكروقة مراي فكرفي الامر الذي ريده و تطرف و وتدره ورتب فى قلب 4كلاما وهياه لذلك الامروهو المراد بقوله وقدّر أى وقدردلك الكارم في قلبه وُذَلِكُ أَنَّ اللهُ تَعَالَى لَمَا أَمُرَلَّ عَلَى نَعِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَمَّ تَغُرُ بِلَ السَّكَابِ مِنَ اللَّهُ العَرْ بِزَالُعَلَّمِ الى قوله المصرقام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلى والوليدين المغيرة قريب منه يسمع فراءنه فلما بطن النبي صلى الله عليه وسيدلا" – تماء به احاد فراء مالا "مه فإ ذ طلق الوليد حتى إلى مجلس قومه من بني تفخروم فقال والله لقاد معت من محمد آنفا كلا ماماه ومن كلام الانس ولامن كلام الجن واللهان له حلاوةوال علسه لطلاوة وان أعلاه لمقر وان أسفله لمغدق واله يعاو ومادعلى ثم انصرف الح منزله فقالت قريش صياوالله الوليدواني يسون قويش كلهم فقال أبوجه لأناأكء مكموه فانطلق حتى جلس الىجنب الولسد حزينا فقال له الوليد مالي أرالة حزينا النائخي فقبال وماينعني إن لا أحزب وهذه قريش يجمعون للثانفقة بعينونك على كبرسمك ويزعمون اللذينت كلام محمدوا للتندخي لعمليان أبي كاشمةواين أبي فعادة لتنال من فع ل طعمامهم فغضب الولمدوقال المتعل قريش أفي من اكثرهممالا و ولداوهل شبع محمد دواعدابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام تم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهدم ترعمون أن محد امجمون فهدل وأيغوه يخنق قط قالوا اللهدم لا قال ترعمون اله كاهل فهدل رأ يموه قط تكهل فالوا اللهدم لا قال ترهمون الهشماعرفهدل رأيتموه سطق بشمرقط فالوااللهم ملا فالترعمون أنه كداب فهمل جربتم عليمه شميامن الكذب قالوا اللهم لاوكان وسول الدصلي اللاعده وسلم يسمى الامين فبدل المنوه الصدقه مقالت قريش لاوآمد فياهوف فكرفي نفسه ثم فالرماهو الاساح أمارأ يتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهوساح ومايقوله سحريؤ ترفذلك قوله عزوجل اله فكرأى فأمرجمد صلى الله عليه وسر إوالقرآر وقدرفي نعسه ماذا يمكمه أن يقول في محمد صلى الله عليه وسلم والقران (فقتــلكيفُ فتر) أيءذبوتيل لمنكبف قدروهوعلى طريق التجبوالانكار والتوبيخ (ثم قتل كبف قدر) كرره النأكيد وقب ل معناه اسعلى أي حال قدرس السكالم (تمنظر) أى فى طلب ما يدنع به القدرآن ويرده (تم ميس وبسر) أى كليم وقطب وجهــه كالمهتم المتفكرف شي بدره (ثمادبر) أي عن الأيمان (واستكبر) أي حين دعى اليمه (فقال انهذا) أى آلا ي يقوله مُحذُّ ويفرؤه (الاحريؤيّر) يروى ويحكم عن المحرة

من هند النفاكلاماماهومن كلام الانس ولامن كلام الجن ان اله الملاوة وان عليه الملاوة وأن أعلام المروان أسغله الحدق وانه يماو وما يعلى فقالت قريش صاوالته الوليد فقال أو جهل وهوان أخيه آنا أكفيكموه فقعد اليه حرينا وكله جنائه ا فقام الوليد فاناهم فقال تزعمون أن مجد المجنون فهل وأينموه يضنق وتقولون اله كاهن قهل وأيقوه قط يتكهن وتزهمون أنه شاعر فهل وأيتموه يذه الحى شعراقط وتزعمون أنه كذاب فهل جوبتم عليه شيأ من الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لاثم فالواف ا هوف كرفقال ماهوالاسام أمار آيتموه يفرق بين الرجل وأهله و ولاه ومواليه وما الذي يقوله الامصر يؤثر عن مسيلة وأهل بابل فارتج النادى فرحاو تفرقوا متجبين منه وذكر الفاء دليل على أن هذه الكامة لما خطرت باله نطق مامن غيرتلبث (ان هذا الاقول البشر) ولم يدكر العاطف بين ها تين الجلت بين لان الثانية جرت مجرى الشوكيد للاولى (سأصليه) سأ دخله بدل من سأره قه صه ودا (سقر) علم لجهنم ولم يتصرف عه سالتعريف والتأنيث (وما ادراك ماسقر) تهويل لشأنه الاتبق)

(ان هسذا الاقول البشر) يعنى يسارا وجسبرافهو بأثره عنهما قال الله تعالى (سأصايه) أي سأدخساه (ستمر) هواسم من أسماء جهنم وقيسل آخردر كاتها (وما أدراك ماسقر ) أي وما أعلك أي شي هي سقروانماذ كره على سبيل الهو بل والتعظيم لا مرها (لا تبقي ولا تذر ) قيسل هماعني كاتفول صدةعني وأعرض عنى وقيسل لابدمن الفرق والالزم الشكر أرفقيدل معناه لاتبق أحدامن المستحقي للعذاب الاأحدته تم لاتذرمن طوم أو تناشبا الاأكلته وأهلكته وقيسل لايموت مهاولا يحيا أي لاتبق من فهاحيا ولا تذرمن فهامية اكلسا احسرة واجددوا وأعيدوا وقب للاتبق فمم لحاولا تذرمنهم عظما وقبل اكل شيء ملال وفترة الاجهنم ليسلما ملال ولافترة فهى لاتبق علهم ولاتذرهم (لواحة للبشر) جع بشرة أى مفرة الجلدحتي تعبله أسود قال مجاهد تنافع الجلد حتى تدعه أشدسو أدامن اللبل وقال ابن عباس محرقه البلد وقبل ناوح لهم جهنم حتى ير وهاعيانا (عليه اتسمة عشر) أى على النار تسعة عشر من الملاتكة وهم خزنته المالك ومعمع انية عشرجاء في الاثران اليهم كالبرق الخاطف وانياجم كالصياصي بخرج لهب النارمن أفواههمما بين منكي أحدهم مسيرة سمنة قدنزعت منهم الرحسة يدفع أحدهمس من الفاهبرمهم حسث أرادمن جهنم وقال عمرو بنديناران أحدهم يدفع بالدفعة الواحدة ف جهم اكثرم وسعه ومضر وفال ابن عباس انزلت هذه الاسية قال أتوجهل القريش نكاتكم أمهانكم سمع من اب أبي كبشه فيغسبرأت خزنة المنارة سعة عشروا نتم الدهم يعنى الشجعان أفتجز كل عشرمنكم أن تبطش بواحده منهم يعنى خزمة جهنم فقال أبوالا شدب أسيدين كلدة بن خلف الجمعى اناأ كفيكم منهم سبعه عشر عشرة على ظهرى وسبعه على بطني واكفوفى أنتم أثنين ويروىءنه أنه قال المأمشي بين أيديكم على الصراط فادفع عشره بجنكبي الاين وتسعة بمنكبي الأيسرف النار وغصى فندحل الجمة فأبرل الله تعالى (وما جعلذا أصحاب النارالاملائكة) يُعَى لارجالا آدميين فن ذايفلب الملائكة والماجعلهم ملائكة ليكونوا من غير جنس المُعذَّبيُّ وأشدمهم لانَّ الجنسبة مطنَّة الرأفة والرحمة (وماجعلنا عدتهم) أي عددهم في القلة (الافتنة للذين كمروا) أي ملالة لهم حتى قالواما قالوا وقيل فننتهم هي قولهم لم

أىهىلانبق+ما (ولا تذر )عظما أولاتبق شمأ يسي فمها لاأهاكتهولا تذره هالكا بليعودكما كان (لواحة)خبرمبتدا محذوف أيهي لواحة (البشر )جع شرة وهي ظاهر الجلد أى مسوده للبعاود ومحر تدلها (علما) على سقر (تسعة عشر) أي بلى أمرها تسعة عشر ملكا عدالجهور وتملصنفا منالملائكة وتيدل صفا وقيــل نقببا (وماجعلنا أحداب النار) أى خزنها (الاملائكة) لانهم خلاف جنس المعذبين فلا تأخذهم الرأفة والرفة لانها أشدانطق بأسافللواحد منهمهم قوة الثقلين (وما جعلناعدتهم) تسعة عشمر (الانسم) أى السلاء

واختبارا (الذين كعروا) - قى قال أبوجهل لما تزلت عليها تسعة عشر ما يستطيع كل عشرة منكم أن بأخذوا واحدامنهم وأنتم الدهم فقال أبوالا شدوكان شديد البطش انا أكديكس بعة عشر فاكفونى أنتم اثنين فنزلت وما جعلنا أصحاب الناو الاملائكة أى رما جعلناهم و جالا من جنسكم يطاقون وقالوا في تخصيص الخزنة بهذا العدد مع انه لا يطاله في الاعداد العلل ان سقة منهم يقود و الكفرة الى الناروستة يسوفونهم وستة يضر بونهم عقامع الحديد والا خو خازن جهنم وهو ما المئورة على في كل درا مال وقيل ومد بفيها بتسعة عشر لونا من العداب وعلى حكل لون ماكموكل وقيل ان جهد في تعفظ عما تعفظ عما المناوس من الجبال وهي تسعة عشر وان من العداب وعلى حكل لون ماكموكل وقيل ان جهد في تعفظ عما تعفظ به الارص من الجبال وهي تسعة عشر وان من العداب

مانة وتسعين الأأن غيرها يشعب عنها (ليستيق الذين أوتوا الكتاب) لان عدتهم تسعة عشر في الكتابين فاذا سعوا عنها في القرآن أيقنوا أنه منزل من الله (ويزداد الذين آمنوا) بمعمدوهو عطف على ليستيقن (ايسانا) لتصديقهم بذلك كاصدقوا سائر ما أنزل أو يزداد وابقينا لموافقة كتابم كناب أولتك (ولاير تاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) هذا عطف أيضا وفيه توكيد للاستيقان و ويادة الايسان الاستيقان و ويادة الايسان الاستيقان و الدياد الايسان الاستيقان و الدياد الايسان الاستيقان و الدياد الايسان الايسان الايسان الايسان الايسان الدياد الايسان الايسان الايسان الايسان الايسان الايسان الدياد التياب الدين ال

(وليقول الذين في قاويهم مرس) نفاق (والكافرون) المشركون فان قلت النفاق ظهرفي المدينة والسورة مكمة قلت معناه وليقول للنافقول الذين يظهرون فالمنتقبل بالمدينة بعد الهعرة والكافرون بمكف (ماذا أراداللهمذامثلا) وهذا اخماريم أسكون كسائر الاخبارات الغبوب وذالا بخالف كون السورة مكية وقيل المراد المرض التسك والارتبابلان أهل مكة كانأ كثرهم شاكب ومثلاتم يزلهذا أو حالسنه كقوله هذه ناقه اش*ا*کوآیةوالماکان ذکر المدد فيعابه الغرابة وأن مثله حقبق بانتسيربه الركمان سيرها بالامثال سوي منلاو العي أيشي أراداللهبهذا المعددالجيب واىممى أرادفىأنجعل المسلائكة تسمةعشر لاعشرين وغرضهم انكاره أصلا والهلبس منءند اللهوانه لوكان منءنسد الله لمساجاتهم لذا العدد الناقص ( الملك يضل الله

لمبكو نواعشر بنوماالحكمة في تخصيص هذا العددوقيل فننتهم هي قولهم كيف يقدره ذا العدد الغليل على تعذيب جيع ص في النار وأجيب عن قولهم لم لم يكونوا عشرين بأن افعال الله تعالى لا تعلل ولا يقال فهالم وتخصيص الزبانية بهذا العدد لأمر أقتصته الحكمه وفيل وجه المكمة في كونهم تسمة عشران هذا العدد يجمع أكثر القليل وأقل الكنير ووجه ذاك أن الاتحادأفل الاعبدادوا كثرهاتسعة وأفل الكشيرءشره فوقع الاقتصار على عبدديجيم أقل الكثير وأكثرالقليل فحفذه الحكمة وماسوى دلكمن الاعدآد فكثير لايدخل تحت آلحصه والجيبعن قولهم كيف يقدوهمذا العددالقليل على تعمذيب جيسع اهل النار وذلك بأن الله جلجلاله يعطىهذا القليل من القوة والقدرة ما يقدرون به على ذلك فن اعترف بكال قدرة الله وانه على كل شي قدير وان أحوال القيامة على خلاف أحوال الدنياز ال عن قلبه هدذا الاستبعاديالكلية (ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) يمنى أن هسذا العدد مكتوب فالنوراة والانجيس أنهم تسعةعشر (ويزداد الذبن آصواأيسانا) يعني من آمن من أهل الحكتاب ردادون تصديقا عمدصلي الله عليه وسلم وذلك أن العدد كان موجودافى كماجم وأخبربه ألنى صلى الله عليه وسلم على وفق ماعندهم من غيرسا بقة دراسة وتعلم علم اغسا حصل له دلك بالوحى السماوي فازداد وابذاك إيمانا وتصديقا بمعمد صلى الله علمه وسلم (ولا رتاب) أي ولا يشك (الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) يعنى في عددهم واغاقال ولا رياب وان كان الاستهقان يدل على نفى الارتياب أيجمع لهم بين اثبات اليقيرون في الشكود الثالبة وآكدلان فمه تمر بضاجال غيرهم كاته قالوليخالف عالهم عال الفاس المرتابين من أهل المكفر والنفاق · وليقول الذين في فاوج م مرض) اى شكونفاق (والسكافرون)أى مشركومكة هان فلت لم إ يكن يمكة نفاق مكيف فال وايقول الذين في قاوبهم مرض وهم المنافقون وهذه السورة مكيه قلت لانه كان في علم الله تعالى ان النفاق سيحدث فأخسيره الله عماسيكون وهو كسائر الاحبار بالغيو بفعلى هداتصيرالا يةمعجره للنبي صبلي الله عليه وسيلم لانه اخبارعن غيب سيفع وقد وقع على ومق الملمر وقدر يحتمل ان يراد بألذين في داويهم مرض أهل مكة لان مهم من هوساله وصممن هوةاطع الكذب (ماذا أراد الله بهذا مشلا) بعني أي شي أراد الله بهذا المثل العجيب واغياه وممثلالآنه استعارة من المشل المضروب لانه بمباغرب من البكلام وبدع استغرابا منهم لهذا الدقدواستبعادا لدوالمعني أيغرض قصدفى حمل الملائكة تسعة عشرلاء نسرين وصُ ادهم بذلك انكارهـدامن أصله واله ليس من عند الله فلهدا هم ومثلا (كدلك) أي كما أضل من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق به كذلك (يصل الله من دشاء ويهدى من يشاء) لان الله تمالى بيده الهداية والاضلال (ومايم جنودربك الاهو ) هذا جواب لابي جهل حين

من يشاء) الكاف نصد ودلك اشارة الى ماقبله من مدنى الاضلال والهدى أى مثل دلك المدكور من الاضلال والهدى يدنى اضلال المنافقين والمشركين حتى قالوا ما قالوا وهدى المؤمنين لتصديقه و رؤية الحكمة فى ذلك يضل الله من يشاء من عباده وهو الذي علم منه اختيار الاهداء وفيه دليل خلق الافعال ووصف الله والذي علم منه اختيار الاهداء وفيه دليل خلق الافعال ووصف الله علم المدايه والاضلال ولما على المنه الله المراب محمد أعوان الانسعة عشر نزل (وما يعلم جنودر بك) لفرط كثرتها (الاهو) علم المدايه والاضلال ولما يعلم المنه الله المرب محمد أعوان الانسعة عشر نزل (وما يعلم جنودر بك) لفرط كثرتها (الاهو)

المن وسفة الآذكرى البسر الهند كرة النسر اوضيرالا مات التي ذكرت فها (كالم) الكاريمدان جعلهاذكرى التكويم المنظر وهي شهيرها التنافي والمنظر والمنظر وهي شهيرها التنكون في الآذكرى المنظم ا

فالأمالح مدأعوان الاتسعة عشروالعني ان الغزنة تسمة عشرولهم أعوان وجنودمن الملائكة لايعسلم عددهم الاالله تعالى خلقو التعذيب أهدل الماروقيل كاان مقدورات الله تمالىغىرە تناهية فكذلك جنود مغيرمتما هية (وماهي) يعنى النار (الادكري السمر) أي الانذكرة وموعظة للناس وقيل ماهى يعنى أيات القرآن ومواعظه الانذكر ةللناس ينعظون جا (كلا) أىلاينىظون ولايتذكرون وتبسل معناه ايس الامركايقول من رعم انهيكفي أُصحابُه خزنة النار وقيل كلاهنابمعنى حقا (والقصر والليل اذ أدبر ) أى ولى ذا هباوڤيـــُل دبّرِ بمغنى أقبدل تقول العرب دبرتى فلان أى جاء خلفي فالليل يأتى خلف المهار (والصبح ادا أسفر ) أى أضاء وتبين وهذا قسم وجوابه (انهالاحدى الكبر)؛ ني انسقرلاحـــدى الآمو والعظام وقيدل أرادبالكبردوكات الناروهي سبعة جهستم ولظي والحطمة والسعير وسقر والحم والهاوية (نذيراللبشر) قيسل يحتمل أن يكون نذيراً صفة للنار والمعنى ان النارنذيرللبشرة الَّهُ المسن واللهماأندر بشئ أدهى من النار وقيسل يجو زأن يكون نذبراصفة لله تعالى والمغيى انا اكرمنها ذيرفا تقوهاوقيل هوصفة المنبي صلى الله عليه وسسلم ومعناه بإأيها المدثرقم نذيرا للبشر فانذر (لمن شاءمنكم أن ينقدم أو يتأخر )أى يتقدم في الخير والطاعة أو يتأخر عنهم أفية ع في التمر والعصبة والمغي أن الانذارة دحصل اكل واحد يمن آمن أوكفر وقد تحسك مذه الآسية من برى ان العبدة يرجبو رعلي الفعل واله متمكر من فعسل نفسه وأجيب عنه بأن مشيئته تابعة اشيئة الدتعالى وقيدل اضاعة المشيئة الى المخاطبين على سبيل التهديد كفوله اعماوا ماشلتم وقيل هده الشيئة لله تعالى والمعنى لن شاء الله منكر أن ينقدم أو يتأخر قولي زهالى (كل نفس بماكسيت رهبنه)أى مرتم نة في العار بكسها ومأخوذة بعملها (الاأصاب اليمين) فالهم غير حرتهنب بذفوجهم فى النار واكر الله يففرها لهم وقبل معناه فكوار قاب أتفسهم بأعمالهم الحسنة كإيفك الراهن رهنه باداء الحق الذي عليه واختلفواف أصحاب اليمن من هم فقسل همالمؤمنون المخلصون وقيدل همالذين يعطون كتهما يسانهم وقسل همالذين كانوأعلى يمن آدُمُ يوم أخدد الميثاق وحين قال اللهُ دُ الحالهم هؤلا : في الجندة ولا أبالى وقيد ل هم الذين كانوا ميامين أىمباركين على أنفسهم وروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ام مأطفال المسلمين وهوأشه بالصواب لات الاطفال لم يكتسبوا المارته نونبه وعراب عباس عالهم الملائكة (فىجنات) أىهم في بساتين (بنساء لون عن المجرمين) أى يتساء لون المجرمين وعن صلة إُ فيقو لون أهم (ماسلككم في سقر ) فيل وهذا يقوى قول من قال ان أصحاب اليمين هم الاطفال

احدى اى انهالاحدى الدواهي انذارا كفواك هي اسدى النساءعفا فا وأبدل من (البشرانشاء منكم) باعادة الجار (أن يتقدم) لى المدر (أو يتأخر) عنه وعن الزجاج الىماأمروعسانهـي( كل نفس عا كست رهينة) هىلىست بتأنيث رهين في ذوله كل امرئ بما كسيه رهبن لتأنث النفسلانه لوتصدت الصفة لقيل رهين لان فيلاعمى مفعول يستوىفيه المذكروالمؤنث واغباهي اسمعفي الرهن كالشنيمة بمعنى أنشتم كانه قيل كل نفس عما كسيت رهن والمعدني كلنفس رهن يكسيهاء ندالله غير مفكوك (الا أصحاب اليمين)أى أطفال المسلين لانهملاأعمال لهميرهنون بهاأوالا المسلمين فاعدم فكوارقابهم بالطاعة كأ يخلص الراهن وهنه باداء

الحق (في جنات)أى هم في جمات لا يكتنه وصده ها (يتساءلون عن المنظم في الله ولا يقال لا يطابق قوله ماسلككم المجرمين) يسأل بعضهم بعضاعهم أو يتساءلون غير هم عنهم (ماسلككم في سقر) أدخلكم في اولا يقال لا يطابق قوله ماسلككم وهوسو ال المعجر مين قوله يتساءلون المجرمين وهوسو الدعنهم والحابظ المائلة ولي يتساءلون المجرمين ماسلككم ليس بديا ن التساؤل عنهم والحاهو حكاية قول المسؤلين عنهم لان المسؤلين يلقون الى السائلين ماجرى ينهم و بين المجرمين وقولون قلنا لهم ماسلككم في سقر قالو المنظم من المحلين الاانه اختصر كاهو مجالة وآن وقيل عن ذائدة

(قالوا لمناثمن المعلي) أى لم نعقد فرضيتها (ولم نك اطع المسكين) كايطع المسلون (وكنافغوض مع المائضين) الماؤس الشروع في الباطل أى نقول الباطل والزور في آيات الله (وكنائك لاب يوم الدين) المساب والجزاء (حتى أتانا اليقين) الموت الشروع في الباطل أى نقول الباطل والزور في آيات الله وكنائك لا بها المؤمنسين في المديث الشافه بين أمن الملائكة والنبيين والصالحين الإنها المؤمنسين في الحديث ان من أمتى من يدخل الجنة بشفاعته أكثر ٢٩٧ من ربيعة ووضر (ضالهم من التذكرة) من

التذكيروهو المظةأي القوآن(مەرضين)مولين حال من الصنمبرنعومالك -فاءُما(كانهمجر)أىجر الوحش حال من الضمير في معرضان (مستنفرة) شدردة النفاركانهاتطلب النفار من نفو بهاو بفتح الفاء مسدني وشاميآي استنفرهاغبرها (ورت مىقسورة)عالوقدمهها مقدرة والقسورة الرماة أوالاسدفعولة منالقسر وهوالقهر والغلبة شهوا فياعراضهم عنالقرآن واستماع الذكر بعمر جدت في نفارها (بل ريدكل امرى منهم أن يوقى معما منشرة) فراعيس تنشر وتغرأ وذلكانهـمقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسإلن تشعك حثى تأتى كلواحدمنا كتسمن السماء عنوانها منرب المالين الى فلات ين فلات نؤهم فهالاتباءك ونعوء نولەل نۇم رامك حتى تنزل علمنا كتابانفروه وقيل فالوا انكان فحد دصادقا الميصبع عندرأس كلواحد

لانهم لم يعرفوا الذنوب التي توجب النار وقيل معناه يسأل بعضهم بعضاعن المجرمين فعلى هسذا المتفسسر يكون معنى ماسلككم أى يقول المسؤ لون السائلين فلنالم مرمين ماسلككم أى أدخلكم وقبل ماحبسكم في سقر وهذا سؤال توبيخ و تقريع (قالوا) مجيمين لهم ( لم نك من المصلين ) أىالله في الدنيا (ولم نَكْ نعام السكين) أى لم نتصُّدق عليهُ (وكنا يَخُوضُ مُعُ أَنْهَ أَصْبِ) أَي فَ الباطل (وكنانكذب بوم الذين)أى بيوم ألجزاء لى الاحسال وهو وم القيامية (حتى أثانا البقدين) يعنى الوت قال الله تعمالي (فما تنفه هم شفاعة الشافعين) قال ابن مسعود نشفع الملائكة والنبيون والشهددا والصالحون وجيما الؤمنين فلاببق فح النارالاأربعة ثمالا فالوالمنك من المصليب الآية وقال عمرات بن حصيب الشفاعة نافعة الكل أحددون هؤلاه الذيب تسجعون روى البغوى سسنده عن أنس رضى الله تعسالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل المارضعذون فال فيمرجهم الرجل مر أهل الجنسة فيقول للرجل منهم بافلان فيقول ماتريد فيقول أماتذ كروج الاستقال شربة ومكذا وكذا قال بيقول وأنك لانت هو فيقول نعمفيشفعله فيشفع فيهقال ثميربهم الرحل مسأهل الجمة فيقول بإفلان فيقول ماتريد فيقول أماتذ كررجلاوهب للتوضوأ يوم كذاو كذائيقول وانكلانت هو فيقول نع فيشفع له فیشفع فیسه (فیالهمعن الند کره معرضین)أی عن مواعظ القرآن( کانهم حر)جع حمار (مستَّنَفُرة) قُرِيُ بالـكسرأى نابرة وقريُ بالفُحِّ أي منهـــره مذَّ ورهُ مُجُولُهُ عَلَى النَّفارّ (ورت من قسورة) قبل القسورة جناعة الرماه لاوآحداه من لفظه وهي رواية عن ابن عباس وعنه انهاالقناص وعنه فالهي حيال الصادين وقيل معناه فريتمن رجال أفو ماءوكل مضمشديد عندالعر بقسو رةوتسو روتيل الفسورة لغط القوم وأصواتهموقيل القسو رةشدة سواد ظلمة الليل وقال أتوهر برةهي الاسدودلك لاب الحرالوحشية اداعا ينت الاسدهر بت فكذلك هُوُلامًا اشركون اذا معموا الذي صلى الله المدايسه ومؤيقراً القرآن هو يوامنه شهه برالجوفي البلادة والبدوذاك الهلامري مثل نهار جرالوحش اداخافت من شي (بلير يدكل امري منهم ان يو قى معما منشره ) قال المفسر ون ان كفار قريش قالو الرسول الله صلى ألله عليه وسم ليصبح عندرأس كل رجل منا كتاب منشورم الله انك رسوله نؤم رفيه باتباءك وقيل ان المشركس غالواما محمد بلغناان الرجل من بني اسرائيل كان يصبح وعندر اسه دنيه وكفارته فأتناع شاذالت (كلا) اى لايوتون العصف وهو ودع لهم عن هده الاقتراحات (بل لا يضافون الاسخوة) أي لايخافون عذاب الاسخرة والمعنى انهم لوخاهوا النار لما افترحوا هذه الاسيان بعدة يام الأدلة لامدا احصلت المجزات الكثيرة كفت فالدلالة على معسة النبوة فطلب الريادة يكون من باب المتعنث (كلا) أى حقا (انه تذكره) بعني اله عظمة عظيمة (فمن شاءذ كره) أيَّ اتعظ يه فاعياً يُمُودَنِفَ ذَلَانُ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا يَذَكُرُ وَنَ لَا أَنْ يَشَاءُ اللَّهِ ﴾ أَى الْأَنْ بِشَاءُ اللَّهُ لَمَ أَهْدَى فينذ كروا

منها صيفة وبها براء ته وآمنه من النار (كالم) ردع لهم عن تلك الارادة و زجر عن افتراح الا تمات تم قال (بل لا يخافو ن الا خرة ا فلذلك أعرضوا عن المذكرة لالامتناع ابدء الصف (كلاانه تذكره) ردعهم عن اعراضهم عن التذكرة وقال ان القرآن تذكرة بليغة كافية (في شاءذكره) أى فن شاء أن يذكره ولا بنساه فعل قان نفع دلك عائد الميه (وما يذكرون) و بالماء نامع و يعوب (الا أن يشاء الله) الاوقت مشيئة الله أو الا يشيئة الله

(هواهل التعوق وأهل المغيرة )في الحديث هو أهران المغيرة إلى المؤيدة والمعلمات يعفر إن القيام والمغيدة المغيدة المغيدة

(بسم الله الرحن الرحيم) المرب وفي استاده سروف استاده سروم القيامة) المرب عن الناعب الله والله تمالي المرب وفي الراب و الله تموله لللا يعلم وقوله في بالرلاحور سرى وما شعر و تقوله و تقوله و تقوله الله المرب و تقوله و تقوله

وهي أربعون آية)

تذكرت لبلي فاعترتني صبابة وكاد ضعر القلب لا يتقطع وعليه الجهو روعن الفرآء (ردلانكارالمشركين البعث كانه قسل ليس الامركا تزعمون تم فيل أفسم يبوم القيامة وقيل أصاد لاقسم كقراءة ان كتيرعلى ان اللامللا يتداءوا قسمخبر سندامجدوف أىلاناأنسم ويقويه انهفي الامام بغير أألف ثمأشبع فظهرمن الاشباع ألف وهذا اللام يعسمه نون النا كيدني الاغلب وقديفارقه (ولا أقسم النفس اللوامية) الجهورعلى انهقسم آخر وعناطسن أنسميوم القيامة ولم يقسم بالدنس اللوامة فهىصفةذموعلى لقسم صفة مدح أى النفس المنقيسة الني الومعلى التقصير في التقوى وفيل هى نفس آدم لم تزل ناوم علىفعلها النيخرجتبه

ويتعظوا (هواهل التقوى وأهس المغفرة) أى هو حقيق بأن يتقيده عباده و يخانوا عقابه فيومنوابه و يطبعوه وهو حقيق بأن يغفر لهم ماسلف من كفرهم ودنوجه و قيسل هو أهل أن تنقي محارمه وأهل أن يفعر لما انقياء هاعن أنس رضى الله عنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية هواهل التقوى واهدل المغضرة قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن آتي فن اتقانى فل يجدل معى الحافانا أهل أن أغفر له أخرجه الترمذي وقال حديث غريب وفي استناده سهيل بن عبد الله القطيعي وليس بالقوى في الحديث وقد تفرد به عن ثابت والله تسالى أعلم واده

## وتفسيرسو رة القيامة مكية

وهى اربون آية ومائة وتسعون تعلق وسقائة واثنان وخسون وفا (بسم الله الرحن الرحيم)

قُلَ عزوحه (الأقسم سوم القيامة) انقفواعلى ان المنى أقسم واختلفوا في لفظ الافقيس ادخال لفظة الاعلى القسم مستقيض في كلام العرب وأشعارهم قال احروا لقيس الاواسك النق العامري الدي القوم أنى أفر

فالواوفالدتهاتأ كيدالقسم كقولك لاوالله ماذاك كانقول تريدوالله فيجو زحذفها لكنه أبلغ فىالردمع اثباتهاوفيل انهاصلة كقول اللهةمسالى لثلايعلمأهل المكتاب وفيهضعف لانهالاترآد الاف وسط الكلاملاف أوله وأحبب عنه بأن الفرآن في حكم السورة الواحدة بعضه متصل سمض يدل علىمانه قديجيءذ كرالشي في سورة ويذكر حوابه في سورة اخرى كقوله باليهما الذى ترل عليه الذكرانك لمجنون وجوانه في سورة ن ماأنت بنعمة ريك بجينون واذاكأن كذلك كانأول هده السورة جار بامجرى الوسط وفيسه ضعف أيضا لان القرآن في حكم السورة الواحمدة فيعدم التماقض لاان تقرن سورة بمابعدها فدلك غير حائز وقيسل لارد لكالآم المشركين المفكرين البعث أى ليس الامركاز عواتم ابتدأ فقال أقسم بوم القيامة واقسم بالنفس اللوامة وقسل الوجه فيسه ان بقال ان لاهي للنق والعسني في دال كاله فال لاأقسم بذلك اليوم ولابناك النفس الاأعظاما أحدا فبكون الغرض تعظم المقسميه وتغشم شأنه وقيل معناه لاأقسم بهذه الاشسياءعلى اثبات هذا المطلوب فان ائبساته أظهرهن ان يقسم عليمه وروى المنغوى فانفسد برانقيامه عن المغميرة ينشعبه قال يقولون الغيامه وقيامة أحدهم موته وشهدعلقمة جنازة فلمادفنت قال اماهذا فقدفامت قيامته وفمه ضعف لاتعاق المفسرين على ال المرادبه القيامة الكبرى اسمياق الا يات في داك وقوله (ولا أقسم بالنفس اللوامة)قيل هي التي تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء والضراء وقيل اللوأمة هي التى تنسدم على مافات متقول لوفعلت ولولم تفعل وقيسل ليس من نفس برة ولا فاجره الاوهى تلوم نفسها انكانت عملت خيرا تقول هلاازددت وان عملت شرا تقول ياليتني لم أفعل وقال الحسن هي فس المؤمن ان المؤمن ماتراه الاياوم نفسه ما أردت بكالا عي ما أردت الكي وان الكافر عضى ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها وقيل هي النفس الشريفة التي تاوم النفوس العاصية يوم القيامة بسبب ترك النقوى وقيل هي النفس الشريفة التي لاتزال تلوم نفسها وان اجهدت فالطاعة وقيل هي النفس الشقية العاصية يوم القيامة بسبب ترك التقوي وقيدل هي المفس الشيقية تاوم نهسها حين تعاين أهوال يوم القيامية فتقول باحسر تاعلى

(أيسب الانسان) أي الكافرالمنكرالبعث(أن ان نعب معظامه ) بعد تغرفها ورجوعها رفاتا مختلطا مالتراب (سلى) أوحسما بعدالم أي بلي نعمه مها (فادرين) حال من الضمير في تعبيم أي تعممها فادر سعلي جمها واعادتها كماكانت (على كانت ف الدندا الانتصان وتفاوت معصفرهافكيف بكار العظام (بل يريد لانسان) عطف على أبحسب فبحو رأانكون مثل استفهاما (ليفير أمامه)ليدوم،لي فجوره فيمايستفيله منالزمان (ىسىئل أمان) متى (يوم القيامة) سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة (فاذارق البصر) نحير فزعا وبفتحالر اممدتى

مافرطت في جنب الله فان قلت أي مناسبة بين يوم القيامة و بين النفس اللوامة حق جم بينهما في القسم فلت وجه الماسعة ان في وم القسامة تظهر أحوال النغوس اللوامة من الشقاوة أوالسمأدة فلهذا حسن الجعبينه حافى القسم وقيل انساوقع القسم بالنفس اللوامة على معنى التعظم له امن حيث انها أبد اتستعفره الها واجتهادها في طاعة الله تعمال وقيل انه تعسالى افسم سوم القيسامة ولم يقسم بالنفس اللوامة فكانه قال اقسم سوم القيامة تعظيما لهساولاأقسم بالنفس اللوامة تتعقيرا لهسألان المنفس السكافرة أوالفاجوة لأيقسم بها فان قلت المقسميه هوو ومالقسامة والمقسم عليه هو ومالقيامة فيصم وحاصله اله أقسم سوم الغيامة على وقوع القيامة وفيسه الشكال فلت ان المحسقين قالوا القسم بهذه الاشسياء قسم بربعافي الحقيقة فكالمه قال اقسم برب القيامة وقيسل لله تعانى أن يقسم بما يشاعمن خلفه وجواب القسم محذوف تقديره لنبعثن ثم لتحاسبن يعلى عليه قوله تعالى (أيحسب الانسان أن لن تجمع عظامه )وقيل جواب العُسم قوله (بل قادرين على أن نسوى بنأته) ومعنى أيحسب الانسسان أيظن هسذا الكافران العظام بمسدتفرقها ورجوعهار ميساو رفاتا مختلطة بالتراب وبعسد مأنسفتها الربح فطيرتهافي أباعدالارض أن المنجسم عطامه أى لايمكننا جعها مرة أخوى وكيف خطر بساله هـ فذا الخاطر الفاسد وماعم ان القادر على الابداء فادرعلي الاعادة تزات هذه الآيه في عدى نرسعة حلف بني زهر ، وهوخت الاخلس بن شر بق النقق وكان النبي صلى الله عليه وسؤيفول اللهم اكفني جاري السوء دمني عدماو الاخنس وذلك أن عدما أتى أأن نسوى بنايه أصابعه كا الني صلى الله عليه وسل فق ال ما محمد دني متى مكون القيامة وكيف أمر ها وحالها وأخبره النى صلى الله عليه وسلم فقال عدى بنربيعة لوعا بنت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أومن بك أو يجمع الله العظام فأنزل الله عز وجل أبحسب الانسان يعنى هذا الكافران النجم عظامه يعنى بعدالنفرق والبلاء فنصيبه كاكان أول مرة وقيل د كرالعظام وأراديها نفسه جيمهالار العظام فالب النفوص ولايسموى الخلق الاياستواثم اوفيل اغما خرج على وفق قول هذا المسكر أو يجمع الله العظام بلي قادرين يعسني على جع عطامه وتأليعها واعادنها الى المركب الاول والحالة والهبثة الاوك وعلى ماهوأ عطم مسدلك وهوأن نسوى بدانه يعني أنامله متحول أصابع يديه ورجله شديأ واحدا كحف البعير أوكحا فرالحمار فلايقدران وتفق بهابالقيض واليسط والاعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيرهما وقيدل معناه اظل الكافرأن لن تقدرعلي جعرعظامه بلي نفيدر على جعء عاامه حتى نعيد السيلاميات على صغرها الى أماكم اورؤلف بينهاحتي تستوى البنان فن يقدرعلي جع العظام الصغارفهوعلى جع كبارها أقدر وهدا الفول أقرب الى الصواب وقبل اغساخص البنان بالذكر لامة خرمايتم به الحلق قوله تعسالى إ (بل يريدالانسان ليعجر أمامه) أى ليدوم على جووه فيسايسىقبله من الزمان ماعاش لا ينزع أ غُن الماصي ولايتوب وقال سعيدين جبير يقدم الذنب يؤخرالنو بة ويقول سوف أتوب سوفأعمل حتى بأتيمه الموت وهوعلى سوعاله وشرأعماله وقيسل هوطول الامل يعول أعيش فأصيب مسالدنيها كداوكذاولايذ كرالموت وفال ابزعبساس يكدب بجاأمامه من البعث والحسأب وأصل الفجو رالميل وسمى الكامر والفاسف فاجرا لمسله عن الحق (بسئل أبان يوم القيامة) أي متى بكون يوم القيامة والمنى انّ الكامر يسال سؤال متعنت مُستبعد لقَيامُ السَّاعَةُ قَالَ أَنَّهُ تَعَالَى (فَاذَا رَقَ البِصر ) أَى شَمْصَ الْبِصرِ عَنْدَا لمُوتَ فلايطرف بمسايرى المناس (وخسف القمر) أى ذهب ضوءه أوغاب عن قوله فضفنا به وقرأ أو حيوة بضم الخاء (وجع الشمس والقمر) أى مع ينهما في الطاوع من الغرب أوجعا ٤٠٠ في ذهاب الضوء أو يجومها ت في قذفات في البحر فيكون ناراته المكرى (يقول

من العالب التي كان يكذب بهافي الدنياوقي ل تعرف أبصار الكفار عندر ويه جهنم وقيل مرق اذآوزع وتعيرتها يرىمن البغاثب وقيل برق أي شق عينه وفصهامن البريق وهو التسالا لو (وخسَّفَ القبَّر) أَى أَظْلُوذُهِ فِ صُوءُهُ (وجع الشَّمْسُ والفَّمَر) يَعْنَى أَسُودِينَ مَكُورِينَ كأنهماثوران عقيران وفيدل يجمع بيتهمافي ذهاب الضوءوقيسل يجمعان تريقذ فان في البعر فهنالْهُ الرَّالله الكَّفِري (بِقُول الانسان) بعني السكافر المكذَّب (يومَسُدُ) أَي يُوم القيامة (أبن المفر )أى المهرب وُهومُ وضع الفرار (كُلا)أى لامجَالهم بهر يُون اليه وْهوفوله (لاوّْزر) أي لاحرك ولاملجأ ولاجبل وكانوا اذافزء والجؤاالي الجبل فتعضنوابه فقيل لهم لاجبل ليج يومثذ تقصسنون بوأصل الوز واسلبل المنيبع وكل ماالفبأت اليه وتعصنت بهفه وأوزومنه تول كعب بن مالك الناس الب علينافيك ليس لنا \* الاالسيوف وأطراف الفناور ر ومعنى الاتية الهلاشي يعصمهم من أمر الله تعالى لاحصن ولاجبل يوم القيسامة يستندون اليه من النار (ألى ربك ومنذ المستقر) يعني مستقر الخلق وقال عبد الله تن مسعود اليه المصر والمرحموهو بيمني آلاستقرار وفيل الحاربك مستفرهم أي موضع قرارهم من جنة أونار وذلك مفوض ألى مدينته فن شاء أدخله الجنسة برحته ومن شاء أدخسله النسار بعدله (ينبأ الانسان ومتذعبا فدموأخر) قال ابن مسمود وأبن عباس بما قدم قبل موته من عمل صالح أوسيئ وماأخر يعدمونه من سنة حسنة أوسيثة يعملها وعن ابتعساس أيضاعيا قدممن المصية وأخرم الطاعة وقيل بماقدم من طاعة الله وأخر من حق الله فضيعه وقبل باول عمله وآخره وهوماعمله في أول عمره وفي آخره وقيل جافدم من ماله لنفسه قبل موته ومأأخر من ماله لورثته (بل الانسان على نفسه بصيرة) أى بل الانسان على نفسه من نفسه رقباء رقبونه ويشهدون علمه بعمله وهي سمعه ويصره وجوارحه واغماد خلت الهاءفي البصيرة لان المرآد من الانسان جوارحه وقيل ممناه بل الانسان على نفسه عين بصيرة وفي رواية عن ابن عباس بل الانسان على نفسه شأهد متكون الهاء للبالغة كعلامة (ولو ألقي معاذيره) يعني ولو اعتذر بكلءذر وحادل عن نفسه فاته لا ينفعه لانه قدشهد عليه شاهد من نفسه وقدل معناه ولواعتذر معليه من نفسه ما يكذب عذره وقيدل ان أهل الين يسمون السترمهذار او جعه معاذير فعلى هذا كونمعناه ولوأرخى الستو روأغلق الابواب ليحفي مايعمل فان نفسه شاهده عليه وهـ ذاقىحقالكافرلانه ينكر ومالقيامة فتشهد عليسه جوارحه بماعمل في الدنيا قوله عز وحل (لاتحرار به اسامك لتجلبه) (ق) ص ابن عماس رضى الله عنهما في قوله عزوج لا تُعرار أ بهلسانك لتعجل به فالكان النبي صـ لمي الله عليه وسملج بعمالج من التنزيل شمدة وكان بمما يحرك شفته فال أن حمير فال ان عباس أما أحركهما كاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فرك شدة تبه هاترل الله عروجل لاتحرك به لسانك لتجل به ان علينسا جعه وقرآنه فال جعه في صدرك ثم تقرأه فاذا قسرأناه فاتبسع قرآنه فال هاستم وأنصت ثم ان علبنا آن تقرأه فال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاا تاء جبريل بعد ذلك أستمع فاذا انطلق جبريل قرأه الني صلى الله عليه وسداكا قرأه وفي رواية كاوء ده الله تعسالى الفط الحيدى و رواه البغوى من طريق البحارى وقال فيه كان المنبي صلى الله عليه وسلم اذا ترل عليه جبر بل بالوحى كان عما يحرك لسانه وشمفتيه فيستندعليه وكان يعرف منه فأنزل الله عزوجل ألاتبة التي في لا أقسم بيوم الفيامة

الآنسان)الكافر (يومئذ أين الفر)هومصدرأي الفرارمن النارأ والمؤمن أيضا منالحول وفسرأ ألحسن بكسرالفاءوهو يحقل المكان والمصدر (كلا) ردع عن طلب المفر (لاوزْر)لاملِبأ(الحرربك) خاصة (يومئذ المستقر) مستقرأاهاه أوموضع قرارهم منجنمة أوتآر مفوض ذلك الشبلته من شاءأدخمله الجنة ومن شاء أدخدله النار (ينبأ الانسان يومئذ)بغير (عِــا قدم)منعملهماه(وأخر) مالم يعد جله (بل الانسان علىنفسه بصارة)شاهد والهاء للبالغة كعلامةأو أنثه لانه أرادبه جوارحه اذجو ارحه تسمدعايه أو هوجحة على نفسه والنصيرة الحجة قال الله تمالى قدجاء كم بصائر منربكم وتقول لغبرك أنتحة على نفسك وبصيرة رفع بالابنداء وخبره على نفسه تعدم علمه والحلا خبرلانسان كفولدز مد علىرأسه عمامة والبصرة على هذا يجو زأن كمون الملك الموكل عليه (و**لو أ**افي معاذيره) ولو أرخى ستوره والمدذار السنروقيل ولوجاء بكل معذرهما فلأت منه

فعليسه من يكذب عذره والمعاذير ليس بجمع معذره لان جعها معاذر بل هي اسم جع لها ونعوه المناكير لإ فعليه فعلم المتحر لا تعمل به عليه والمعالية والمعانية والمعان

إعلل النهى عن المعلة بغوله (انعلىناجمه)فىصدرك ﴿ وَقُرْ إِنَّهُ } وَانْعَاتُ قُرَاءُتُهُ فالسانك والقرآن القراءة ونعوه ولاتعلىالفوآن من تبل أن يقضى البك وحبيه (فاذا قرأناه) أي قرأه عليك جبر بل فحمل قسراءة جميريل قراءته (فاتبع قرآنه) أى قراءته عليك (ثم ان عليما بيانه) اذا أشكل علىك شيمن معانيه (كلا)ردعءن انكار المعثأوردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيادوانكار فياعليه وأكده بقوله (بل تحبون العاجلة) كا معقبل بل أأنتم بابني آدم لانكم خلقتم من عدل وطبعتم عليه تعاون في كل شي ومن ثم تحمون العاجسلة الدنما وشهواتها (وتذرون الا "خرة) الدارالا خرة ونعيمها فلاتعماون لهما والقراءة فهمامالتاءمدني وكوفي (وجوه) هي وجوه المؤمنس (بومنذناصرة) حسنة تاعمة (الىربية ماظرة) بلاكيفية ولاجهة ولاثموت مسافة وحسل النظرعلي الانتظارلام ربهاأولثوابه لايصح لانه مقال تطمرت فسهأى تفكرت وتطربه انتظرته ولادممدىالي الابعني

لاغمرك يهلسانك لتبعل يهان علىناجمه وقرآنه فالران علىناآن نجيمه في صدرك وتقرأه فاذا قرأناه فاتسع قرآنه فاذا أتزلناه فأسقع ثمان عليناسانه علىناآن نبينه بلسانك قال فتكأن أذاأتاه جَبَرِينَ ٱطْرَقَ فَاذَا ذَهِبِ قَرَا مُ كَاوِعِدُهُ الْمُدْتَعَانَى وَفَيْ رِوايِهُ كَانَ يُحْرِلْ شَفْتِيهِ الْأَارْلِ عليه بِحَشِي الاستفلت منه فقسل إه لاغمرك به لسانك لتعمل به الاعلمنا جعمو قرآ نه أي فيمه ه في مسدوك وقرآ نهأى تقرأه ومعنى الاسمة لاتحرك بالقرآن لسانك واغماما وهمذا الاضمار وأن لم يجرله ذكرلدلالة الحال عليه لتجربه أي باخذه (ان عليناجعه) أي جعه في صدرك وحفظك الأه (وقرآيه) أي وقراءته علىناوالمه في سنقر تك أمجَد بصب تصير لا تنساه ( فاذا قرأ ناه فاتب م قرآنه ) أىلانا كن قراءتك مقارنة لفراءة جبريل علسك بل اسكت حتى يتم جبريل مايوحي البك فاذا فر غجسير بل من القراءة فَذَانت فَها وجعدل قراءة جسير بل قراءته لأنه المره نزل الوجى ونظيره من يطع الرسول فقدأ طاع الله وقيسل معناه اعمل به وأتبع حملاله وحرامه والقول الاول أولى لأن هذاليس موضع الامرات أعدلاله وحوامه واغدا هوموضع الامرالاسفاع حتى مفرغ جير مل من قراءته فتكان الندي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا ترل عليه جبريل بالوحى أصغى اليه قاذ افرغ من قراءته وعام النبي صلى الله عليه وسسم وحفظه (ثم ان عليه ابيانه) أى أن نبينه بلسانك فتقرأه كما أقرأك جبريل وقيدل ادا أشكل شي من معانيمه فنص نبينه للشوعلىنا سان مانسه من الاحكام والحلال والحرام وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أشكل عليه شئ سأل جبريل عن معائمه لغامة حرصه على العلافقيل له غين نسته الثرق أنه تعالى (كلا) أي حفا (بل تعبون العاجلة وتذرون الا توم) أي تختار ون الدنباء في العقبي وتعماون لها يخاطب كفارمكة (وجود يومنذ)أى يوم القسامة (ناضرة)من النضارة وهي المسن قال ابنءباس حسنة وفيل مسرورة بالنعم وقيل ناهمة وقيل مسفرة مضيئة وقبل بيض بعاوهانو و و بهاءوقيل مشرقة بالنعيم (الحاربها ناظرة) قال ان عياس وأكثر الفسرين تنظر الحاربها عيانا والاعجاب فالرالحسن حق أن تنصر وهي تنظر الداخلال سحاله وتعالى وروى عن مجاهدوأي صالح أنهما فدمرا النظرق هذه الاتيف الانتطار فال مجاهد تنتظر من وبهاما أسم لهمابه وقال أيو صالح تنتظر الثواب من ربها قال الازهري ومن فاله ان معنى قوله الى ربها تاظرة بعني منتظرة فقدأ خطألان العرب لاتقول نظرت الى الشئ معنى انتظرته اغياتقول نظرت فلاناأي انتظرته وقدنظرتك اعشاءصادرة وللوردطال ماحوري وتنساسي فاداقلت نطرت اليه لمبكن الامالعين واذا فات نظرت في الامراحتمل أن يكون تضكر فيسه وتدبر مالقلب وهدا آخركلامه ويشهدلهمة هسذا ان النظرالوارد في التنزيل عمى الانتظار كثيرولم يوص في موضع بالى كقوله انظر وثائقتيس من نوركم وقوله هسل بنظر ون الاتأو بلاهل ينظرون الاأن يأتهم اللهوالوجه أذاوص عسالنظر وعدى بالى لم يعتمل غسيرالرؤية وأماقوله أنظرالى الله ثماليك لملى معنى اتوقع فضدل الله ثم فضلك فيكون الفظرالى الوجده لم يستمل نطير القل اغايعو زهدااذالم يسندالى الوحه فاذاأ سندالنظراني الوجه لم يحقل نطر القلبولا الانتظار واذابطل المنيات لم يبق لبقاء الرؤية كلام وان شق ذلك علهم والاحاديث العصصة تعضد قول من فسير النظر في هده الاسمة بالرؤية وسنذكر هاان شاء الله تعالى ﴿ فص ل ق اثبات رو يه المؤمنين ربهم حمائه وتعالى في الا تخرفه قال على أهل السنة رُ وْ مَهُ اللَّهُ سَجِعًا مُوتِمَا لِي مُحْكَنَّمَةُ غُـمُر مُسْتَعَمِيلُهُ عَقَلَا وَأَجْمُ وَأَعَلَى وَفُوعُهَا فَي الْأَحْرِهُ وان المؤمنسين يرون الله سيحانه وتعالى دون الكافرين يدليل قوله تعالى كلا انهم عن رجهم ومتذلحجو وون وزهت طوائف مناهل البدع كالمتنزلة وألخوارج وبعض المرجئة ان ألله

تعبالى لاراه أحد من خلفه وان رؤيته مستعبلة عقب الوهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيع وقد تطاهرت أدلة الحسكتاب والسنة واحاع العمامة فن دودهم من ساف الامة على أنبات رؤية المدتعالى وقدر واهاغومن عشرين مصاتساعي رسول الله صسكي الله عليه وسلم وآمات القرآن فهامشهورة واعتراضات المبتدعة علها فحااجو يةمشهورة في كتب المسكلمين م أهل السنة وكذلك اقتسمهم وأجوبتها مشهورة مستفاضة في كتب الكالم وليس هذا وضعذ كرها ثممذهب أهل الحقان الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه ولانشه ترط فها أتصال الاشعة ولامقابلة المرقى ولاغبرذلك وأماالاحادث الواردة في إثبات الرؤية فنهاماً رويعن أبن عمر رضى الله عنهسما ان رسول الله صلى الله عليه وسلر فال ان أد في أهل الجنبة منزلة لمن منظر جنانه وأز واجه وتعيمه وخدمه وسرره مسيره ألف سينه وأكرمهم على اللهمن ينظرالى وجهه غدوة وعشمية تم فرأرسول اللهصلى الةعلمه وسم وجوه ومتذنا ضره الى ربه الاطرة ه الترمذي وقال هذا حديث غر سوقال وقدروي عن اب عروضي استهما ولم رامعه عن جوير من عبد الله قال كناعند وسول الله صلى الله عليه وسلم فتطر إلى القموليلة المبدو وقال انك مسترون وبكاعمانا كاترون همذاالقه مولاتصامون في رؤينه فان استطعم أن لاتغلبواغن صلاة قبل طأوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأو بيح بعدمدوبك فبل طلوع الشمس وقبل الغروب فخوله لاتضامون وى بفقح التاءوتشذيد الميروقد اضم التاءمع التشديد ومعناه لاينضم بعضكم الحابعص ولاتزدجون وقت النظر اليه وروى تضفيف الميم ومعناه لابنا الكرضم فيرو ويتهفيراه بعضكر دون بعض وقوله انكرسترون ريكرعيسانا كالرون القمر ا منشبيه الروُّية الروُّية في الوضوح وزوال الشكو المسقة لا تشيبُه الرقي المرقى \* عن في هريرة رضي الله تعالى عنه ان أناسا فالوامار سول الله هل نري رينا يوم القدامة فال رسول الله بى الله عليه وسسيغ هل تضاروت في القبرليلة البدر فالوالا بارسولَ الله فالـ هل تضارون في الشمس ليس دونم استعاب فالوالا بارسول انله فالرسول الله صلى الله علمه وسلم فانكر ساترونه كذلك أخرجه أنوداود وأخرجه ألغرمذي ولمس عنده في أوله ان ناساساً لو إرسول الله صلى الله عليه وسلولا قوله ليس دونها حاب قال الترمذي وقدر وي مثل هذا الحديث عن أبي سعيد وهوصيم وهداالحه ديث طرف مسحديث طويل قدأخرجه البخاري ومساومه بي تضارون وتضاء ون واحمد \* عن أبي رزين العسقيلي قال قلت بارسول الله أكلنا برى ربه مخليا به يوم القيامة فال نع قلت وما آنه دال في خافه قال باأبار زين أليس كلك يرى القمر لياد المدر مخليا به قلت بلي قال فالله أعظم أغماه وخلق من خلق لله يدي القمم فالله أجل وأعظم أخرجه أمو داود (م) عن صهيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلوقال اداد حل أهل البنة الجنمه يقول الله تمارك وتعالى تريدون شميأ أزيدكم فيقولون ألم نسض وجوهنا المرتدخلسا الجنة وتنجنام المارقال فيكشف الحجاب فاأعطوا شيأ أحب الهممن النظرالى رجم تبارك وتعالى والاحادبث فى البابكة يرة وهذا القدركاف والله أعلم قوله، نوجل (ووجوه يومثذ باسرة) أي عايسة كالحة متغيرة مسودة قدأ ظلت ألوانها وعدمت آثار المعمة والسرورمنها لما أدركها من الماس من رحمة الله تعالى ودلك حين عير بين أهل الجنه والنار (نظى) أي تستيقن والطن هناءمي البقين (أن يفعل جافاقره) ان يفعل جياً مرعظم من العداب والفاقرة الداهية العظيمة والاص الشديد الذي يكسر فقار الطهر ويقصه موقيل الفاقرة دخول

(ووجوه يومئد ذياسرة) كالحة شديدة العبوسة وهي وجوه الكفار (تظن) تنوقع(أن يفعل بها) ممل هوفي شدته (فاقرة) داهية تقصم فقار الظهر (كلا) ردع من اشار الدنياعلى الا تو قائمة قبل الدعواهن ذلك و تنهواعلى مابين أيديكمن المؤت الذي تقنده تنقطع العاجلة عنكو و تنقلون الى الدينا الله تعليما الله المنظون الى المنظون المنظ

الرجمة أمملائكه العذاب من ارق من حد علم (وظن) أيقن المحتضر (أنه الفراق) انهذاالذي نزل به هو قراق الدنياالمحبوبة (والتغت الساق الساق) التوت ساقاه عندمونه وعن سعيدن المسيب هماسافاه حين تلفان في أكفانه وقيل شدة فراق الدنيانسيدة اقبال الاخرمصليان الساق مثل في الشدة وعن ابن عباس رضي الشعنهما هاهانهم الاهل والولد وهم القدوم، لي الواحد الصمد (الحكربك يومئذ الساق) هومصدرساقه أىمساق العباد الىحيث أمرالله اسالى الجنة أوالى النار (فلاصدق) بالرسول والفرآن (ولا صلى) الانسان في قوله أيحسب الانسسان أنالن فجسمع عظامه (ولكن كذب) مالقرآن (وتولى) عن الايمان أودلاصدقءاله يعنىفلا زكاه (تمذهب الى أهله بمطي) يتبعثروأصل يقطط أى بندلان المستريد خطام فأبدلت الطاءباء

الناروقيل هي التخصيب تلك الوجود عروية الله تعالى (كلا) أى حقا (اذابلغت) يعنى النفس كناية عن عسير مذكور (التراقى) جع ترقوة وهي العظام التي بين تغرة النعر والعائق ويكني بباوغ النفس التراقى عن الاشراف على الموتومنه قول دريد بن الصمة ورب عظمة دافعت عنها ، وقد ما فتوسهم التراقى

(وقيل) يعني وقال مسحضره (من راق) آي هل من طبيب برقيه ويد او يه ممانزل به ويشفيه ويخلصه من دلك رقيته ودوائه وقيل الرابه من قضاه الله ما ترل القسواله الاطباء فإيغنوا عنهمن قضاءالله شسيأ وقيل هذامن قول الملائكة الذين يعضرونه عندالموت يقول بمضهم لبعض من يرقى يروحه اذاخرجت فيصعد بهاملائكة الرحة أوملائكة العذاب (وظن) أي أيفن الذي بلغت روحه التراقى (انه الفرآق) يعنى الخروج من الدنيا وفراق المال وألاهل والولد(والتفت) أي اجمّعت (الساق بالساق) أي الشدّة بالشدّة بعني شدّة مفارقة الدنيامع شده الموت وكربه وقيل شدة الموت بشده الأسخرة وقيل تتابعت عليه السدالدلا يخرج من كرب الاجاءه ماهوأشدمنه وقال ابنءباسأمر الدنيسا بأمر الاتخوة فكان في آخريوم من أمام الدنبا وأؤل يوم من أيام الا خرة وقيل الناس بجهزون جسده والملائكة يجهزون وحه وقيسل هماسافا لليت اذأا لتفتافي الكفن وقسل هماسافاه عنسدالموت ألاتراء كيف يضرب باحدى وجليه على الاخرى عندالغزع وقيسل اذامات يست سياقاه فالتفت أحداهها بالاخرى (الى ربك ومنذالساق) أى مرجع العباد الى الله تعالى يسافون اله يوم القيامة ليفصل بيهم في إلى تعالى وللصدق ولاصلى) يعنى أباجهل لم يعدف بالقرآن ولم يصل الله تعالى (وأكر كذب وتولى) أى أعرض من الايمان والنصديق (تم ذهب الى أهله يتمامي) أى تنبغترو يخمّال في مشيئه وقيدرآ صله يقطط أي يقددمن المط وقيسل من المطاوهو الطهرلانه ياويه (اولىالك فأولى) هذاوعيدعلى وعيدمن القاتعالى لابىجهل وهي كلة موضوعة الهديد والوعيدومعماء ويلالكمرة بمدمرة وهودعاءعليه بأنيليه مايكرهه وقيسل معناه انكأجدوبهذا العسذاب وأحق وأولى هيقال دالثان يصيبه مكروه يستوحبه فالقتادة ذكرلناان الني صلى الله عليه وسلم الرات هذه الاسية أخد ذبح امع قوب أبي جهل بالبطعاء وقال له أولى الثقاول (ثم أولى للتفاولي) قال فقال أبوجهل النوعد في بالمحدو الله ما تستطيع أنت ولاربك ان تفعلاني شأوانى لاعزمن مشى بين جبلها فلاكان يوم بدرصرعه القهر صرعة وقتله أشد قتله وكأن ني الله صلى الله عليه وسلم يقول ال لكل أمة فرعوناوان فرعون هذه الامه أبوحهل (أيحسب الانسان أن يترك سدى) أي همالا يؤمرولا ينهى ولا يكلف في الدنداولا يحاسب في الأسخرة (ألم يك نطقة) أى ماء فله لا (من منى على) أى يصب في الرحم والمنى كيف يليق عن خلق من الله عن الماعة (ثم كان علقه) أى صار الانسان علقة بعد

لاجتماع ثلاثة أحرف متماثلة (أولى للث) عنى ويل للثوهودعا عليه بأن يليه ما يكو (فأولى م أولى للث فأولى) كررالمة كيد كانه قال ويل الثفويل الث ثم ويل الثفويل الث وقيل ويل الثنوم الموت و ويل الثف القبر وويل الثحين البعث و ويل الث النار (ايعسب الانسان ان يترك سدى) ايعسب السكافران يترك مهم الالا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى (الم يك نطفة من مى ينى) بالياه ابن عامر وحفص اى يراق المنى في الرحم وبالتاه بعود الى النطفة (تم كان علقة) اى صار المي قطعة دم جامد

النظائل بالن توما (خلق فنسوى) عن

ايس المنى المنفين (اليس خلائيقادر على ان يحسي الموقى اليس الفعال لهذه الاشياء فادر على الاعادة وكان صلى الله عليه وسلم اذا قراها يقول سيحانك بلى والله اعلم

وسورة الانسان مكية وهي احدى والماثون آية كل وبسم الله الرحن الرحيم كل (هل اتى) قدمضى (على

الأنسان) آدم على السلام (حين من الدهر) أربعون سنة مصوراقبل نفخ الروح فيه (لم يكن شيأ مذكورا لم يذكر اسمه ولم يدرما براد به لا به كان طبنا بحريه الزمال ولوكان غيرموجود لم يوصف بأنه قداني عليه حير من الدهر ومحل لم يكن شا

مذكوراالنصب على الحال من الانسان اى افى عليه حين من الدهرغير مذكور (اتاخلفنا الانسان) اى التربية عالا الدارك

ولدآدم وقبل الاول ولدآدم ايضاو حين من الدهرعلي

هذامدة لبثه في بطن امه الى ان صارشياً مذكور اس

الناس (من نطفة امشاج)

نعتاو بدل منها ای من

نطفية قدامستزجفها المياآنومشعيتومنجت

بمعنى ونطفة أمشاح كبرمة

اعشار فهــومفردغــير جمع ولذا وتعصــغة للفرد

النطفة (فلق فسوى) أى فقدر خلقه وسواه وعدله وقبل نفخ فيه الروح وكدل أعضاء ( فعل منه ) أى من الانسان (الروجين) أى المنفين ع فسرها فقال (الدكر والانثى) أى خلق من مائه أولاداذكوراوانا أا (اليس ذاك) أى الذى فعل هذاوا نشأ الاسياء أول مرة (بقادرعلى انجي الموق) أى بقادر على النابعي الموق) أى بقادر على اعادته بعدا لموت عن أبي هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرامنك والتسين والربيق فانتهى الى آخرها أليس الله بأحكم الحاكين فليقل بلي وأناعلى ذلك من الشاهدين ومن قرالا أقسم بيوم القيامة فانهمى الى أليس ذلك بقادر على أن يعى الموقى فليقل بلي ومن مرا والمرسلات فيلغ فبأى حديث بعدده يؤمنون فليقل آمنا بالله أخرجه أبود اودة وله عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل بصلى فوق بيته فيكان اذا قرا أليس ذلك بقادر على الله عليه وسلم والله سيما الموقى فالسمانك بلي فسأ لوه عن ذلك فقال سعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سيما وتعالى أعلم

## وتفسيرسو وذهل اتىوتسمى سورة الانسان أيصاب

وهى مدنية كذاقال مجاهدوننادة والجهور وقيدل مكية يحكى ذلك عن ابن عباس وعطاء بن يسار ومقاتل وقيدل فيها مكى ومدنى فالمدكى منها قوله ولا تطعمنهم آشدا وكفورا وباقها مدنى قاله الحسن وعكمة وقيسل ان المدنى من أوله الى قوله تعالى انافعن تزلنا عليك القرأن تنزيلا ومن هذه الاتبه الى آخرها مكى حكاه المساور دى وهى احدى وثلاثون آية ومائتان واربعون كلة والفوار ده وجسون حوفا

## وبسم الله الرحن الرحيم

هُلِه،عز وجل (هل آني)أىقدأتي (على الانسان) بعني آدم عليه الصلاء والسلام (حين من الدهر) يمنى مدة أربعين سنة وهوس طين ملقى (م)عن أنس رضى الله تعالى عنه عن رسول المقصلي الله عليه وسلم قال الماصور الله آدم في الجندة تركه ماشاء الله ان يتركه فعسل المليس يطيف به وينطراليمه فلمارآه اجوف عرف انه خلق لا يتمالك قرله يطيف به أى يدور حوله فلمارآ واجوف أىصاحب جوف وقيسل هوالذى داخله خال وقوله عرف الهخلق لا يتمالك أىلايماك نفسه ويحبسها عن الشهوات وقبل لايماك دفع الوسواس عنه وقبل لايماك نفسه عندالغضب وروى في تفسير الاسية ان آدم بني أربعين صنة طينا وأربعين سنة حأمسنونا وأربعينسنة صلعـالاكالفُخارفتم خلقه بعدمانة وعسر ينسنة (لميكن شيامذكورا) أى لايد كرولايعرف ولايدرى مااسمه ولاما يرادبه وذلا قب لان ينفح فيه الروح كان شيأولم يكن شسيأيد كرروىءن عمرانه سمع رجلا فرأهسذه الاسية لم يكن شسيأمذكو وافقال عمر ليتهاقت يعني ليتسه بقيءلي ماكان عليه ويروى نحوه عن الى بكر وابن مستعود وقيسل المراد بالانسان حنس الانسان وهم بنوآدم بدليل قوله (اناخلفنا الانسان) فالانسان في الموضعين واحد فعلى هذايكون معني قوله حين من الدهرطائفة من الدهرغ سرمقدرة لم يكن شيأ مذكورا بعسني أنهم كانوا بطفاق الاصلاب تمءاقا ومصدفا في الارجام لم يذكر وانشئ اناخلفنا الانسان يعني ولد آدم (من نطفة) أي من منى الرحل ومنى المرأة (أمشاج) أي اخلاط قال ابن عدماس وغيره يعني ماءالرجل وماءالمرآ ويختلطان في الرحم فيكون منهدما الولدف اءالرجل أستن غليظ وماءالمرأ ه أصسفر وقيق فأجهما علاصاحبسه كال الشبه له وماكان من عصب (نبتلبه) سال اى خلفناه مبتلين اى مربدين ايتلاءه بالامروالنهى له (جفعلناه سيماب برا) ذا سع و يصر (اناهديناه السبيل) بيناله طريق المدى بأدلة العقل والسمع (اماشا كرا) مؤمنا (واماكنورا) كافرا ٤٠٥ حال من الهاء في هديناه اى ان شكر

اوكفرفقدهديناه السبيل فى الحالين اومن السبيل أيعرفناه السيسلاما سبيلاشاكرا واماسبيلا كفوراووصف السبيل مالشكر والكفرمجازوالما ذكرالفريقين اتسهما مااعدلهماهقال (اناأعندنا الكافرينسلاسل) جع لسلة بغيرتنو ينحفص يمكى والوعمر ووحزة وبه ليناسب اغلالا وسعرااذ بجوزمرف غيرالنصرف التناسب وغيرهم (واغلالا) جعفل (وسميرا)نارا موقدة وقال(ان الابرار) جعبرآ وباركوب وأرياب وشأهمذوا شهادوهمم الصادقون في الاعمان أو الذين لانوذون الذرولا يضمرون الشر (بشريون ن کاش)خرفنفس الجو تسمى كأساو قدل الكاس لزجاجةاذا كان فهساخر (كان من اجها) مأغرج به (كافورا)ماءكاموروهو اسمعين في الجند ماؤهافي سأض الكافور وراثعته ورده (عینا)بدلمنـه (يشرب بهاعبادالله)أى منها أوالباءزائده أوهومحمولءلي المعنى أى يتلذنها أويروى باواغمافال أولابحرف من

وعظمفن نطعة الرجل وماكان من للم ودم وشمرق ماء المرأة وقبسل الامشماج احتلاف ألوان النطف ة فنطف ة الرحسل بيضا و وظف المراة صفرا وكل لونين اختلطا فهوامشاج وفال اين مسلعودهي العروق التي تكون في النطفة وقيسل هي نطف له مشعب أي خلطت بدم وهودم الحيض كاذا حبلت المرأة ارتفع دم الحيض وقيسل الامتساج اطوار الخلق نطفسة تمعلقة تم مضعة تمعظما ثم يحكسوه لحماثم ينشسته خلقاآ خروقيل اندالله تعالى جعل في النطفية أخلاطاهن الطباةم الني نحكون في الانسيان من الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة فعلى هذايكون التقديرمن نطفة ذات أمشاج (نبتنيه)أى لنختبره بالامروالنهى (جعلناه سميعابصيرا) قيل فيه تقديم وتأخير تقدره فج الناه سميعاب مرالند ليه لان الابتلاء لايقع الابعدة امالخلقة وقيل معناه الماخلقنا الانسان من هذه الامشاج للأبتلاء والاحتحان ثم دكرابه أعطاه مايصح معمه الابتلاءوهوالسهم والبصر وهما كنابتان عن الفهم موالتمييز وقيل المراديالسمع والبصرا فاستان المدر ومتان واغماحهما بالذكرلانهما أعظم الحواس وأشرفها (اناهديناه السبيل) أيبيناله سببل الحقوالباطل والهدى والضلالة وعرفماه طريق الخبر والشروقيل معناه أرشدناه الحاله دى لانه لايطاق اسم السييل الاعليمه والمراد من هداية السبيل نصب الدلائل وبعثة الرسدل والزال التكتب (امأشا كراواما كفورا) يعني اماموحداطا ثعالله واماسشركا باللهفي علم اللهودلك ان الله ذعاف بين سبيل النوحيد لينبس شكر الانسان من كمره وطاعته من معصيته وقيل في معنى الاسية ا مامؤمنا سعيدا واما كافراشقيا وقيسل معناه الجزاءأى بيناله الطريق ان شكرأ وكفر وقيسل المراد من الشاكر الدى بكون مقرامعترفا يوجوب شكرخالقه وعامه وتعيالى عليمه والمرادمن الكفور الذى لايقر يوجوب الشكرعليه ثم بين ماللفر يقين فوعد الشاكر وأوعد الكافر فقال تعالى (اناأعتدنا) أي هيأنا في جهنم (الكافر بنسلاسل) أي يشدون بها (واغلال) أي في أيديهم تغليها الى أعناقهم (وسعيرا) يعنى وقود الاتوصف شدته وهذا من أعظم أنواع الترهب والضويف ثم ذكرما أعد للشاكرين الموحمدين فقال دمالى (ان الابرار) يعنى المؤمنين الصادة من في ايمانهم المطيعمين لر بهمواحدهمبار و برواصله التوسع فعني البراكتوسع في الطاعة (يشر يون من كاس) يعني مهاشراب (كان من اجها كافورا) قيسل عزج لهم شرابهم بالكافورو يختم بالمسك فان قلت ان المكافورغيرلذ يدوشر به مضرف اوجه مربح شراجم به قات قال أهل المعانى أراد كالكامور فساضه وطسيريعه وبرده لان الكافور لايشرب وقال ابن عباس هواسم عين في الجنسة والمنى ان ذلك الشراب عارجه شراب ماءهدده العمين التي تسمى كافورا ولا يكون ف دلك ضروكانأهلا لجنةلايمسهم ضروفيسايأ كلون ويشربون وقيلهو كافوداذيدطيب الطع اس فيسه مضرة وليس ككافوو الدنساولكن الله سمى ماعدده بماعمد كم برح سرابه مداك الكاهوروالسكو لرنجبيل (ميما)بدلامن المكافور وقيل أعنى عبة (يستربُّج) أي نشرب منها (عبادالله) فال ابن عباس أولياء الله ( يفسرونها تفجيرا) أى يفود ونها الى حيث ساؤام منازهم وقصورهم تعيراسهلالا يمنع علمهم فوله عالى (يومون بالبدر) الماوصف الله معالى

ونانسابسوف المساء لان المكاس مبتدأ شربهم وأول غايته وأما العين فها يمؤجون شرابهم صكابه فيل يشرب بها دانلته بها اللهر (يفجرونها) يجرونها حيث شاؤامن معازهم (تفعيرا) سهلالا يمتنع عليهم (يوفون بالندر) بمساأ وجبوا على أنف بهم وهوجواب من عسى أن يقول ماله مير زقون ذلك والوفاء النذرم بالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات لان من وفي بمسالوج بسه وابالارارف الاسترة وصفاهم المهف الدنياااتي يستوجبون بهاهدا التواب والمنى كأذ افي الدنماء فون النذر والتذوالا يحاب والمعني وفون عيافرض الله علمهم فيدخل فيسه جبيع الطاعات من الأبميان والصلاة والزكاة والصوم والمجو العمرة وغيرذ للثمن الواجبيات وفدل النذر في عرف الشرع واللغة أن يوجب الرجل على نفسه شديا ليس بواجب عليه وذلك بأن تقول تدعلي كذاوكذا من صدقة أوصلاة أوصوم اوج أوعمرة يعلق ذلك اصريلتمسه من الله وذلك بأن يقول ان شي الله مريضي أوقد مغاني كان الله على كذا ولويذر في معصمة لا يحب الوفاعة (خ) عن عائدة رضى الله تعالى عنها فالتسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذران بطيح الله تليف بنذره ومن نذرأن يمصى الله فلايف به وفي رواية فليطعمه ولا يعصه وعنها الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين أخرَجه الترمذي وأبود اودو الفسائي (ق) عن أبن عباس قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله علمه وسل في تذركان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فامن وأن تقضيمه عنها أخرجه الجماعة وفيالات يةدلمل على وجوب الوفاعالن ندروه فاممالغة في وصفهم بأداءالو اجدات لأن من وفي عال وجيه على نفسه كان لما أوجيه الله عليه أوفى (و يخافون وما كان شره مستطيرا)أي منتشرا فاشياعتد اوقيل استنطار حوفه في أهل السموات وأهل الارضوفي أأولها والله واعدائه وقبل فشاشره في السموات فانشقت وتناثر بثالكواكب وفزعت الملاشكة أوكورت الشمس والقسمروفي الارض فتشققت الجبال وغارت المهاه وكسركل شيء على الارض من جيل ويناء والمني انهم وفون بالنذو وهم خاتفون من شر ذلك اليوم وهوله وشدته فله عزوجيل (و يطعمون الطعام على حبه) أي حب الطعام وقلته وشهو تهم له والملاحة الله فوصفهمالله تعالى تأنههم دوثرون غبرهم على أنفسهم بالطعامو يواسون به أهل الحاحة ودلك الاناشرف أنواع الاحسان والمراطعهام الطعام لان بهقوام الأبدان وقيس على حب الله عز وحل أى لحب الله (مسكيما) يعني فقيراوهو الذي لا مال له ولا بقدر على الكسب (وينيما) أي صغيراوهوالذىلاأب له يكتسب له وينفق عليه (وأسسرا)قبل هوالمسجون من أهل القملة معنى من المسلين وقيل الاسميرهوس أهدل الشرك أص الله بالاسرى ان يعسن الهرموان أسراهم ومتذأهل الشرك فعلى هذا الوجه يجوزاطمام الاسرى والكانو اعلى غبرد منناوانه برجي ثوآبه ولا يجوزان يعطوامن الصدقة الواجية كالزكاة والكفارة وقبل الاسترالماولة وفيل الأسير المراه لفول الني صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ف النساء فانهن عندكم عوان وفي اسرى وقسل غرعك أسرك فاحسن الى أسيرك واختلف وافي سيب نزول الاسيه ففيل نزلت في رحمل من الانصار بقال له أبوالدحداح صام بوما فلما كان وقت الافطار عامه مسكن ويتم واسمير فأطعمهم ثلاثة أرغفة وبني اه ولاهله رغيف واحد فنزلت هذه الاسية فيه وروىءن أنء أس انها رلت في على بن أبي طآلب رضى الله تعمالي عسمه وذلك انه عمل له ودي بشي مس شمر فقيص ذاك الشعير فطون منه ثلثه وأصلحوا منه شيأ يأكلونه فلمامرغ أتى مسكين فسأل فأعطوه داكثم عمل التلث التاني فلمافرغ أقديتيم وسأل فأعطوه ذلك ثم عمل الثلث الباق فلما تم نضعه أتى أسير من المشركين فسأل وأعطوه داآل وطووا يومهم ولياتهم فتزلث هدده الاتية وفيل الاستعامة في كل من أطعم المسكين والمقيم والاسيريقة تعالى وآشر على نفسه (انحا انطعمكم لوَجْهَ الله) أىلاجسل وجه الله نعالى (لانر يدمنكم جرَّا ولاشكورا) فيل انهم لم ينكاموا به والتكن علمالله دلكمن فلوبهم فاثنى به علهم وقيسل فألوا دلك منه اللحتناج ين مل المتكامأ فوقيل

على تفسه لوحه الله كان عِمَا أُوحِيهِ اللهُ عليهِ أُوفَى و يخافون وماكان شره) اشدائده (مستطيرا) منتشرامن استطارالفعو لإويطعمون الطعامعلى حمد) أي حد الطعام مع الاشتهاء والحاجة المه أوعلى حد الله (مسكينا) هراعا جراعن الاكتساب إويتما) صغيرالاأبله (وأسيراً)مأسوراً عادكا أأوغيره شمعللوا اطعامهم فقالوا(اغانطهمكرلوجه الله) أى لطلب وابه أوهو ويبان من الله عز وجل ع افي ضمارهم لان الله تعالى عله منهم فأتنى علهم وان لم يقولوا شيأ (لا تريد منكر جراء) هديه على دلك (ولاشكورا) تناعوهو بمدر كالشكر

(انافقاف من ربنا) أى اللاز يدمن إلكافأة نلوف بعقلب الله على طلب الكافأة بالمدقة اوالمافقة من وبنافئتسدق لوجهدي نامن من ذلك اللوق (يوماء بوساقط برا) وصف اليوم بصفة أهله من الاشقياء تعونها ولا صائم والقعط بر الشديد العبوس الذي يجمع ما بير عينيه (فوقاهم التقشر ذلك اليوم بصفة أهله من الده ولقاهم) أعطاهم بدل عبوس الفيد (نضره) حسنافي الوجوء (وسرورا) فرحاق القاوب (وبعزاهم بماصبروا) بصبرهم على الايثار تراسفي على وفاطمة وفضة بالإيقاد براهم المستقرض على رضى الله عنه من يهودى وفضة بارية لهما لما مرض الحسن والمسين وضى الله عنه ما تلاية الموم عن الشعيد فطعت فاطمة رضى الله عنه الما يوم صاعات عندن فاسم مسكينا وينها وأسيرا ولم يذوقو الالله الما فوقت الافطار (جنة) بستاناه يدماً كل هنى عن (وحربرا) ملبسام با (متكثين) عالى وينها وأسيرا ولم يذوقو الالله الما في وقت الافطار (جنة) بستاناه يدماً كل هنى عن (وحربرا) ملبسام با (متكثين) عالى

من هم في جزاهم (مها) في الجنسة (على الاراتك) الاسرة جمع الارتكة (لا برون) حال من الضمير الرفوع فى مشكلين غير رائين (مَهَا)فىالجسة (شمسا ولازمهر را) لاندلائمس فهاولازمهر برفظلهادائم وهواؤهامعندلا وسيس يحمى ولاشدة رديؤدي وفي الحدث هواء الجنة معسولا وولاقر فالمهرر البردآلشديد وقيل الغسر أى الجنة مضيئة لا يعتاج فهاالى شمسوقر (ودانية عله ظلالها) فريعة منهم طلال أشمارهاءطفعلي جنة أى وجنة أخرى دانية علمم ظلالها كانهموعدوا بجننسين لانهسم وصفوا ألمانلحوف بقوله الملتخاف مس ربنا ولن حاف مقامر به جندان (وذالت)مخرت لا القيائم والقاعدوالمتكئ

والموادلة المفتدى بهم غيرهم في ذلك وذلك ان الاحسان الى الغير تاره بكون الإجل الله تعالى الإراد به غيره فهذا هو الاخلاص و تاره يكون الطب المكافأة ولطلب الجدمين الناس أولهما وهذان القسمان مردودان الايقبلهما الله تعالى الان فيهما شركاور والانتخاف من رينا وما يعنى ان احداننا المكافئة على وحدالله المدون المدون المعالى العيم المدون المعالى المحالية المحالة المح

والمهنى ان البنة صياء لا يحتاج فهاالى شمس وقر (ودانية علم مطلالها) أى قريبة منهم طلاله أشجارها (وذلات) أى حرت وقريت (قطوهها) أى عارها والدلسلا) أى بأكلون من على الطلال أشجارها وودلات أى حرت وقريت (قطوهها) أى عارها قياما وفعود اومضط عمين ويتناولونها كيف شاؤ اوعلى أى حال أراد واو دطاف عليه ما تنبة من فصة وأكواب قبل هى الكيران التي لاعرالها كالقدح ونعوه (كانت قواريرا قواريرمن فضة ) قال أهل النفسير أراد ساض المفضة في صفاء القوارير وهو الزجاج والمعنى يرى مافى اطنها من طاهرها قال الكابى ان الله تبارك وتعلى جول قواريركل قوم من تراب أرضهم وان أرض الجمة من فضة المحال منها قوارير وسرون في اوقيد لل القوارير التي في الدنيا من الرمل والقواريرالتي في فعل منها قوارير وسرون في الوقواريرالتي في الدنيا من الرمل والقواريرالتي في المناون المراور التي في الدنيا من الرمل والقواريرالتي في المناور والتي في الدنيا من الرمل والقواريرالتي في المناور والتي في الدنيا من الرمل والقواريرالتي في الدنيا من الرمل والقواريرالتي في الدنيا من الرمل والقواريرالتي في الدنيا من المراور التي في الدنيا من المراور والتي في المراور والتي في الدنيا من المراور والتي في المراور والتي في المراور والتي في الدنيا والمراور والتي في المراور والتي في المراور والتي في المراور والتي في المراور والتي في الدنور والتي في المراور والتي و

وهو حال من دانية أى تدنوط الالهاعليم في حال تذليل قطوفها علهم أو معطوفة علمها أى ودانية علم ظلا لهاومذالة (قطوفها) الرهاجع قطف (تذليلا ويطاف علهم) آن بنه من فضة ) أى بدير عليهم خدمهم كوس الشراب والا تنية جع اناء وهووعاء المساء (وأكواب) أى من فضة جع كوب وهوابر بق لاعروه له (كانت قوارير) كان نامة أى كونت فكانت قوارير بتكوينالله نصب على الحال (قوارير من فضة ) أى مخلوفة من فضة فه مى جامعة لبياض الفصة وخسد نها وصفاء القوارير وشفيفها معيث برى مافه امن الشراب من خارجها قال ابن عباس وضى الله عند ماقوارير كل أرض من تربتها وأرض الجنة فضة قوا الفحة والكسائي وعاصم في دواية أب بكريالتنوين فهما وحزة وابن عاص وأبوعم ووحفص بغيرتنوين فهما وابن كثير بتنوين الاول والتناسي الاتى المتقدمة والمتأخرة وفي الثاني لاتباعه الاول والوقف على الاول قد قيل ولا يوثق به الاول والتناسي الاتى المتقدمة والمتأخرة وفي الثاني لا تباعه الاول والوقف على الاول قد قيل ولا يوثق به

تُدر وهاتكرمة لهم أوالسقاة جماوها على قدر رئ أن فقه القوار برمن قصدة الى اهل البلغة الذكر وهاعلى الشكال التفسوسة بالمنه الأدر وهاتكرمة لهم أوالسقاة جماوها على قدر رئ شاربها فه من الذله مبوا خف علم موعن مجاهد الا تغيض ولا تغيض (ويسقون) أى الابرار (فها) في الجنة (كا سا) خرا (كان من اجها في خبيلا عينا) بدل من رغيبيلا (فها) في الجنة (تسمى) تلك العين (سلسبيلا) معيت العين وضييلا العلم الرغيبيل فها والعرب تستلذه وتستطيبه وسلسبيلا المام الرغيبيل فها والعرب تستلذه وتستطيبه وسلسبيلا السلاسة المحدارها في الملق وسهولة مساعها قال أبوعبيدة ماء سلسبيل أى عنب طيب (ويطوف عليم ولدان) علمان بغشتهم الله الحدمة المؤمنين أو ولدان الكفرة يجعلهم الله تعالى مستهم وصفاء ألوانهم أولانان الكفرة يجعلهم الله تعالى مدالاهل الجدة (مخلدون) لا يموتون (اذاراً يتم حسبتم) لمستهم وصفاء ألوانهم

وانبناتهم في مجالسهم (لولو البندة من الفضة ولكنها أصنى من الزجاج (قدروها تقديرا) أى قدروا الكوس على قدر منتورا) وتنصيص المنتود ويهم وكفايتهم لا تزيدولا تنقص والمعنى ان السقاة والخدم الذين بطو قون عليم يقدر ونها لهم لانه أذين في المنطوم (ويسقونهم (ويسقون فها) أى في الجنة (كا ساكان من الجهاز عبيلا) قيدل ان الرغيبيل هو المنظوم (واذا وأيت منه وليد المناقر ون صرقاو عزج ظرف أى في الجنة وليس المناقرة ا

كان القرنفل والرنجيس المان الفهاو الرائم المسورا الارى العسل والمستفرج من سوت النسل وقال المسيب معلس فكان طم الرنجيد ليه و الذفته وسلافة الحر

فلماكان الزنيسل مستطاما عندالعرب وصف اقة تعالى شراب أهل الجنة مذلك وقبل ان شراب اهل الجنسة على بردالمكافوروطم الرنجبيسل وريح المسك قال ابن عباس كل ماذ كرالله تعالى فالقرآن عماف ألجنة وسماء ليسله مثل فى الدنيا وذلك لان رضيس الجنة لا يسمه وتجييل الدنيا (عيمافهاتسمى سلسببلا) أى سلسلة منقادة لهم يصرفونها حيث شاؤاو قبل حديدة الجربة وقيل سميت سلسبيلالانما تسيل عليم في طرقهم ومناز هم تنبع من أصل المرشمن جنة عدن الحاسائر الجدان وقيل معيث مذلك لأمها ف غاية السدلاسة تتسلسل في الحلق ومعنى تُسمى أى توصف لان أكسكتراً لعمَّاء على ان سأسبي للصفة لا اسم (و يطوف علم مولدان مخلدون) أى فى الحسدمة وقيسل مخلدون مسر ورون ومقرطون ﴿ أَدَارَأَيْهُم حَسَّبُهُم لُوُّلُوا ا منثورا) يعنى في بياض اللؤلؤ الرطب وحسسنه وصغائه واللؤلؤ اذا انتثر على البساط كان أصفي منه منطوماً وقيل انحاشهوا بالمشور لانتتارهم في الخدمة في له عزوجل (واذارأيت) قيل الخطاب النبي صلى اللعطيه وسمه وقيل لكل واحدىن بدخل الجنه والمعني ادارا يت ببصرك ونظرت به (عم) يعني الى الجنسة (رأيت معما) أى لا يوصف عظمه (وملكا كبيرا) قيسل هوأن أدناهم منزلة من ينطر في ملكه مسيرة ألف عام رى أفصاه كابرى أدناه وتسل هوان رسول رب العزة من الملا كه لايدخل عليه الاباذنه وهو أستنذان الملائمة علهم وقيسل متناه ماسكا لاز والله ولاانتقال (عالمهم)أى فوقهم (نياب سندس خضر) وهومارق ص الديباج (واستنرق) وهوماغلظ معه وكالرهماد اخل فاسم الحرير (وحاوا أساورمن فضه وسقاهم ربهم شراباطهورا) ومعطاه واص الاقدار والادران لمتمسه الأيدى ولمتدنسه الارجل كحمر

منتورا)وتضيص المنتور لاته أزين في النظـرمن المنظوم (واذارأيتثم) ظرفأى في الجنة وليس لرأت مفدول ظاهرولا مقدرلبشيع في كل مرثى تقدره وآذاا كتسبت الرؤية فالجنسة (رأيت نعيما)كشمرا (وملكا كبيرا) واستعاير ويان أدنى أهل المنهمزلة ينظوفي ملكه مسعرة الف عام ىرى أقصاه كابرى أدناه وقيل ملك لايعقبه هلك أولهم فهاما ساؤن أوتسإ علمم الملائكة ويستأذنون في الدخول عليم (عالهم) بالنصب على انه حال من الضمير فىيطوفعلهمأى وطوف علم مولدان عالما للطوفء أميم أيماب و بالسكون مديي و جزه على أنه مستدأ خبره (ثماب مسندس) أى ما يعاوهم منملابسهم تباب سندس

وقيق الديباج (خضر) جع أخضر (واستبرق) غليظ برفعهما جلاعلى الثياب نافع وحفص وبجرهم (وحاوا) عطف على وبطوف (أساور وحفص وبجرهما حزوه على معلاعلى سندس وبرفع الاول وجواله الى أوعكسه غيرهم (وحاوا) عطف على وبطوف (أساور من فضه) وفي سورة الملائكة يعلون فهام أساور من ذهب ولؤلؤ الوال النالسب لاأحدم الها أجله المجنة الاولى يدم ثلاثة أسورة واحدة من فصة وأخرى من ذهب وأخرى ون لؤلؤ (وسقاهم ربهم) أضيف اليه تعالى المتشريف والتخصيص وقيل ان الملائكة بعرضون عليم الشراب فيأبون قبوله منهم ويقولون القدط ال أخد ذنا من الوسايط فاذا هم بكاسات تلاقى أفواههم بغيرا كف من غيب الى عبد (شراباطهورا) ليس برجس تعمر الدنيا لان كونها رجسايال نبرع لا العدة ل

ولاتكايف م اولانه في مسرقه ما لايدى الوضرة وتدوسه الاقدام الدنسة يقال لاهل الجنة (انهذا) النعم (كان المكل بزاء) لاعمال كان المكل وكان سدعيكم مشكورا) محمود امقبولا مرضيا عند ناحيت قلتم المكين واليتم والاسبولاتريد منكر والضمير بعداية اعداسم الأن تأكيد على تأكيد على اختصاص الله بالتنزيل ليستقر في نفس النبي صلى القديمة وسلم انه أذا كان هو المنزل في كن تنزيله مفر كا الاحكمة وصوابا

ومن المسكمة الام بالمسارة (فاصبر لمك رىك) علىك بسليخ الرسالة واحتمال الاذبة وتأخم يرنصرتك عملي أعدالك من أهدرمكة ولاتطعمنهم)من الكفرة للضعر مرتاخيرالظفر (آنما) راكبالماهواثم داعالك المراوكفورا) فاعلالهاهوكفرداعالك اليهلانهم أماان يدعوه على مساعدتهم على فعل ماهوائم أوكفراوغيراثم ولاكفرنني أن ساءدهم على الاولىن دون الثالث ونيــل الآثم عتبة لانه كانزكابالمــاثم والفسوق والكفورالولىدلايه كان غالما فيالكفروالجود والطاهم ان الموادكل آثموكافرأى لانطع أحدهما واُدا نهی عن طَاعــة احده ألادمينه فقدنهس عنطاعتهمامها ومتأرفا ولوكان بالواولحبازأن وطيرم أحدهمالان الواو العمم فكون مهماءن طاعتها لاعرطاعية أحدهماوادانهيءن طاعه أحدها لابعنه كانءن طاعتهما جدما

الدنيا وقبل الهلايستصل ولاوا كمنه يستحيل شحاني أيدانهم كرشع المسك ودلك انهسم يؤثون بالطعيام ثممى بنده يؤثون بالشراب الطهور فيشر يون منه فتطهر بطونهمو يصيرماأ كأو وأخايخرج مرجاودهم أطيب من المسك الاذفر وتضمر بطونهم وتعودته واتهدم وقيدل الشراب العادو دهوعين ماءعلى باب الجنة من شرب منه نزع الله ماكان في قلب من غل وغش وحسد (ان هذا كان اكر حراء) أي يقال لاهل الجنة بعدد خولهم فها ومشاهدتهم تعيمه النهذا كان لكم يؤاء قدأ عده ألله المحال هذا الوقت فهول كم احسا الكم وقبل هو اخبار من الله تعالى المهاده المؤمنين اله قداعة ه لهم في الاسترة (وكان سعيكم مشكورا) أى شكرتكم عليه وآتيتكم أفضل منه وهوالة واب وقيل شكر أله لعباده هورضاه منهم بالقليل من الطاعة واعطاؤه اللهم الكثير من الخيرات فوله عزوجه ل (المنص تزلنا عليك) أي ما محمد (الفرآن تعزيلا) قال ابن عباس متفرقا آية به مداية ولم نزله جلة واحدة والمعنى أنراناعليك الفرآن منفر فالحكمة بإالغة نغتضي تخصيص كلشئ يوتمت مدبين والمقصودس دلك تثبيت قلب رسول اللهصلي الله عليه وسلوشر حصدره وات الذي أنزله أليه وحي منه ليس بكهانة ولا معرلتز ول تلك الوحشة التي حصلت له من قول الكفارانه سعراوكهانة (فاصر برلحكر بك) أى لعبادته فهي من المكمة المحدة وقيل مساه فاصبر لحكر بكف تاخير الاذن ف القنال وقيل هوعام في جيع السكاليف أى فاصر سلكم ربك فى كل ماحكم الله به سواعك ان تكايفا خاصا كالعبادات والطاعات أوعامامة والقابالغير كالتبليغ واداء الرسالة وتعمل المشاق وغيرذلك (ولاذطع منهم آثما أو كغورا) يعنى وكفورافيل أرادبه أباجهل وذلك أنه أحافرضت الصلاة على النبي صلى لله عليسه وسلم نهاه أبوجهل عنها وقال المن رأيت محمد ايصلي لاطأن عمقه وقيل أراد بالانتثم عذبه ابن وبيعة وبالتكمو والوليدين المغديرة ودلك أنهما فالاللنبي صلى الله عليه وسلمان كست صنعت ماصنعت لأحدل النساء والكال فارجع عن هذا الامر وقال عنبة أناأز وجك ابنتي وأسوقها الميذ بغيرمهر وقال الوليدة أناأعطيلكمن المال حنى ترضى فاوجع عى هدذا الاحر فانزل الله تعالى هـ ذه الا يه قان قلت هل من قرق بين الا تم والكفورة الناتم الا تم هو القدم على المعاصى أى معصية كانت والكفورهو الجاحدة كل كفور آغرولا ينعكس لان من عبد غير الله فقد اجتمع في حقه هذان الوصة اللانه لماعيد غيرالله فقد عصاء و يحدز مه عليه (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) قبل المرادمن الذكراله لاه والمني وصل لربك يكرفيه في صلاة الصبح وأصلابه في صلاة الطهر والمصر (ومن الله ل فا حدله) بعني صلاة المغرب والعشاءة على هذا تكون الاتبة جامعة لموافيت الصلاة الخمس (وسجه أيلاطوبلا) بعني صلاة التطوع بعد المكتوبة وهوالمه بدبالليسل وقيسل المرادس ألآية هوالذكر باللسان والمقصودان يكون ذَا كُوانَتُهُ تَمَالَى في جيرَ عَ الْاوقاتُ في الليل والنهار بقلبه و بلسمانه قُولِه عزوجل (ان هُولاء)

٥٢ خارب ع طاعه أحده الآبعنيه كان ع ما عدة المعتبعة المعتبعة على المعتبعة المعتبعة المعتبعة المعتبعة المعتبعة ا انهى وقيل أو بمعنى ولا أى ولا تطرح آغراط كغودا (واذكراسه ربك) صلاة الفير (واصلاة الفير ومرا الميل فاستبدله هزيماً طويلام الليل المنتبعة المعتبعة المعتبدلة هزيماً طويلام الليل المنتبعة المعتبدلة هزيماً طويلام الليل المنتبعة المعتبدلة هزيماً طويلام الليل المنتبعة المعتبدات هذيماً المعتبدة المعتبدلة هزيماً المعتبدلة هزيماً المعتبدلة هذيماً المعتبدلة هزيماً المعتبدلة هذيماً المعتبدلة هزيماً المعتبدلة هذيماً المعتبدلة ا إي من الماجلة) يؤثر ونها على الاسترة (و يدرون وراءهم) قد أمهما أو خلف تلهور هم ( و من المعينة ) شديد الا يعبرون الماجلة و من المعامة الانتهام و من المعامة لان شدة الدونة من المعام و من المعام و من المعامة لان شده المعام و من المعام و المعام و

يعنى كفارمكة (يحبون العاجلة) بعنى الدار العاجلة وهى الدنيا (ويذرون وراءهم) يعنى أمامهم (يوما ثقيلا) يعنى شديد اوهو يوم القيامة والعنى انهم بتركونه فلا يؤونون به ولا يعملون له (غمن خلقناهم وشددنا) أى قو بنا واحكمنا (آمرهم) أى خلقهم وقيل أوصالهم شددنا به ضها الى به ضبالعروق والاعصاب وقيل الاسر بجرى البول والغانط وذاك انه ادا خوج الاذى انقبضا (واداشتما بدلنا أمنا لهم تبديلا) أى اداشتنا أهلك هم وأتينا باشباههم في الدنيا (بانهذه) أى السورة (تذكرة) أى تذكير وعظة (في شاء تحذ) أى لنفسه في الدنيا (الى ربه سديلا) أى وسيلة بالطاعة والتقرب اليه وهذه بحديتمسل بها القدرية ويولون اتخاد السبيل هو عمارة عن التقرب الى الله تعالى وهو الى احتيار العبدو مسئلته قال أهل السنة و يردعلهم قوله عزوجل في سياق الآية (وما تشاؤن الاأن يشاء الله وسائلة الله مسئل مقاله العبد في مسئلة الله بعد في المسلم المناه والله وتمالى شائلة والناه المناه والناه المناه والمناه والناه وتمالى الله وتمالى الله وتمالى الله والمناه والناه والناه وتمالى المناه وقال المناه والمناه والناه وتمالى المناه والمناه والناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه الله تعقاق (والطالمن) وين المشرت الرحة بالدي كان دالم والقد واحسانه لابسب الاستعقاق (والطالمن) وين المشرت المناه وتمالى ألى مؤلم والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمالية والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وتمالى أعلم عذا المناه وتمالى أله وتمالى المناه والقد سواله والقد سواله والمناه والمناه وتمالى أعلم عناه المناه وتمالى أعلم عناه المناه وتمالى أعلى المناه وتمالى أله وتمالى المناه والقد سواله والمناه والمن

وللمسرسور دالرسلان

مكية وهي خسون آية ومالة وغانون كلة وغانا أة وسنة عشر حرفا

وبسم الله الرحن الرحيم

قوله عزوجل (والمرسلات عرفافالعاصفات عصفا والمأشرات نشرافالفارفات فرقافالملقيات ذكر عذراأ ونذرا) اعلمان المفسرين ذكرواف هذه المكلمات الخسوجوها الاول ان المراد بأسرها الرياح ومه ني المرسد لات عرفاالرياح الرسات متنابعة كعرف الفرس وقيل عرفائي

وهمالمؤمنون (فرحمه) جنته لانهار حسه تنال وهوجه على المعزلة لانهم فقولون قدشاء أن يدخل الكل ولله نعالى ان يدخل من شاء في رحمه الكافرين لانهم وضعوا الكافرين لانهم وضعها العبادة في غير موضعها وعدوكافاً

وهى خسون آبه على المسركين (أعدَّهُم عَدَاباً المسلكة والمسلكة عصدها والمسلكة عصدها المسلكة ال

<del>سد</del>ئيرا

مضهن وبطوائف منهسم شرن أجنعنس في الجوء ند انحطاطه ن بالوحى أو نشر ن الشرائع في الارض أو نشر ن المفوس الموقى الموقى المفوس الموقى المفول الموقى المفول المفول المفول المفول المفول المفول المعتمر أو نذرا الموقى المفول الموقى الم

ويست وروو بست بون المحالف في الموسيان والمعروف وعصما ونشر المصدران ونذرا أبو عمر ووكوفى برأي بكر وحساد بعضه بعضا أومفعول له أى أرسل للاحسسان والمعروف وعصما ونشر المصدران ونذرا أبو عمر ووكوفى برأي بكر وحساد والعذر والنذرمصدران من غذرا دامحا الاساءة ومن أندرا داخوف على فعل كالكفر والشكر وانتصابهما على البدل من

(لواقع) لكائن ازلالارب أيه وهوجواب التسم ولاوقف الىهنالومسل البواب القسم ( فاذا النبوح طمست)محيث أوذهب بنورهما وجواب قاذا محسذوف والعامل فها حواجاوهووقوع الغصل ونعوه والتعبوم فاعل قعل بفسره طمست (واذا السماء فرجت) فقعت فكانت اوابا (واذا الجبال سفت)قلعت من أما كها (واذا ارسل أنت )أى وفتت كفسواءة أبي عمر وأبدلت الممزمس الواو ومعنى توفيت الرسل تبيين ونتهاالذي يحضرون فبه للشهادة على أعمهم (لاي وم أجلت) أخرت وأمهلت وقبه تعظيم البوم وتبعيب منهوله والتأجيل من الاجدل كالنوقيت من الوقت (ليوم الفصسل) تعيبآ خروتعظيم لامماء وهو يان ليوم التأجيل وهوالبوم الذى يقصسل مه بن الخلائق (وما أدر الما مايوم الفصل) تبعيب آخو وتعظم لامره (ویل)مبتدأ وان كان نكرة لايه في أصله مصدرمتصوبسادمسد

فعله ولكنه عدل مهالي الرف للدلالة عسلى معسني

كثيرا فالماصفات عصفايعني الرياح الشديدة الهيوب والناشرات نشرايعني الرياح اللينفوقيل هىال ماحالت أوسلهانشرا بين يدى وحته وقيدل هىالو ماحالتي تنشرالمحاب وتأت مالمطر فالفارقات فرقا يدري الرياح التي تفرق السعاب وتبسدده فالملقبات ذكرا يعسني أن لا مأح ادا أرسلت عاصفة شديدة فلعت الاشعبار وخربت الدبار وغيرت الاسمار فعصل بذلك خوف المماد في القلوب فيليون الى الذ تسالى ويذكر ونه فصارت تلاث الرياح كانها ألفت الذكر والمعرفة في القاوب عندهيو بها . الوحه الثاني ان المراد بأسرها الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ومعنى المرسلات عرفا اللائكة الذي أرسساوا بالمعروف من أحم اللهوني وهذا القول دواية عن اب مدمود فالمأصفات عصفايعني الملائكة تعصف في طيراتهم ونزوهم كعصف الرياح في السرعة والناشرات نشرا مغي أتههم اذاتزلوا الى الارض نشر والجفعة م وتيسل ههم الذين يذمرون الكتب ودواوين الأعسال ومالقيامة فالفارقات فرقا قال ابن عباس يعسني الملائكة تأتىجسا مفرق من الحق والداطل فالملفيات ذكرا يعني الملائكة تلقى الذكرالي الانبياء وقيسل يجوزان تكونألذ كرهوالقرآن خاصة معلى هذايكون الملق هوجبريل وحده واغساذ كره بلغظ الجع على سيل التعظيم \* الوجه الثالث ان ألمراد بالسرها آيات القرآن ومعنى والمرسس لات عرفاً آيات القرآن المنقابعة في النزول على محدصلي الشعلبه وسلم يكل عرف وخير فالعاصفات عصفا يمنى آيات القرآن تعمف القاوب بذكر الوعيد حتى تعبعلها كالعصف وهوالنيت المتكسم والتساشرات نشرا يعسني أن آيات القوآن تنشر أنواد المسداية والمعرفة في قاوب المؤمنسين فالفارقات فرقايعني آيات الغرآن تفرق بيزالم والباطل فاللقيات دكرا يمسني آبات الفرآن وهي الذكوالحكم الذي يلقي الايمار والنورق قاوب المؤمنين ﴿ الوجه الرابع انه ليس المراد من هذه الكلمات أنفس شيأ واحدابعينه فعلى هذا يكون الرادبقوله تعالى والرسلات عرفا فالعاصغاتء صفاوال اشراث نشرا الرياح ويكون المراد بقوله فالفارقات فرقاط المقبات ذكرا الملاثكة فانقلت وماالجانسية بينالر بآحوا للاشكة حقيجع بينهسها في القسم قلت الملاشكة روحانبون فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركاتهم شاجوا الرياح فحصلت المجيا نسة بينهما من هدا لوجه فسن الجع بينهماف القسم عذرااونذرااى الاعدار والانذارس الله وقبل عذراس الله ونذرامنه الى خُلِقَه وهذه كلها أفسام وجواب الفسم قوله تعالى (ان ما توعدون) أى من أمر الساعة وجيئه ا(لوافع)أى لكان الرل لاتحالة وقيل معا ان مأنوعدون ومل الفيروالسر لواقع بكرتم ذكرمتي فع فقال تعالى (فاذا النجوم المست) أي محى نورها وقيل محقت (وادا السماء فرجت) أى شقت وقيل فقعت (واذا الجبال سفت) أى قلعت من أما صحنها (وادا رسل أقتت وترى وقتت بالواوومعناهم اواحداى جعت ليفات ومعاوم وهو ومالف امة الشهدواعلى ألام (لاي يوم أجلت) أي أخرت وضرب الاجل لجيعهم كاله تعالى يعب لعباده من تعظيم دلك البوم والمعمني جعت الرسل في ذلك اليوم لتعذيب من كذبهم و تعظيم من آمن بهم تميين دال اليوم فقال تعالى (ليوم الفصل) قال ابن عباس يوم يفصل الرحل فيسه بين الداراتي مُ السعدلات تعظم اوتهو بالافعال تعالى (وماأدرال مايوم الفصل) أي وماأعلن سوم الفصل وهوله وشدته (ويل يومند الكدبين) أى النوحيد والبوة والمادوالبعث والمساب قلد تمالى (المنها الاولين) يمنى الاعم الماضية بالمذاب في الدنيا حين كذبو ارسلهم ثبات المسلاك ودوامسه للدعوعليه وخوه مسسلام عليكم (يومئذ) ظرمه (للمكدبين) بذلك اليوم عبره (ألم نهلا الاولين) الاح

إنلالةالكذبة

(ثم نتيجهم الآخرين) حستانف بعد وقف وهووه يدلاهل مكف أى تفعل بامناهم من الآخوين ما فعلنا بالاولين الاهم كذيراً مثل تكذيره م (كذلك) مثل ذلك الفعل الشند ع (نفعل بالجروين) بكل من أجرم (ويل يومنذ المكذبين) بحا أوعد نا (ألم فغلف كمن ما عمه بن) مقير وهو النطعة (فجملناه) أى الماء (فى قرار مكين) مقر يتمكن فيه وهو الرحم ومحل (الى قدر معاوم) المال أى مؤخر الحدمقد ارمن الوقت معاوم قد عله الله وحكم به وهو تسعد أشهر او ما فوقها أو ما دونها (فقد رنا ) فقد رنا خدار الفاد ون عله المعنى والاول أحق ذلك تقديرا (فنع القادرون عليه فعن والاول أحق

(ثم نتيمهم الاسخوين) يعنى السالكين سبيلهم فى الكفر و التكذيب وهم كفار قويش أى غُهُلَكُهُم بِشَكَدْيُهُم هُمُداًّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ﴿ كَذَلَكُ نَفْعُلُ بِهُمْ اللَّ الْحُومُ مِمْ مِجْرِمِينَ (و بل يومنذ لَلكذبين ألم تُعلق كم من ماء مهين) بعني النطفة (فجعلمناه في فرار مكبر) يعنى الرحم (الحافد رمعاوم) يعنى ومَتَّ الولادة وهرمعاوم تله تعما لحالا يعاداك غيره (فَقَدَرُنّاً) فَرَى بِالتَشَدُيدِمِ التَّقَدِيرَ أَى قَدْرِيَادُلَكَ تَقَدِيرًا ﴿ فَنَمِ الْقَادُونَ ﴾ "ى المقدَّدونَ ا وقرى بالضفيف من القددرة أى قدرنا على خلقه وتصو بره كيف شننا وعم القادرون حيث خلقناه في أحسسن صورة وهيئة (ويربومند للكذبين) أى المسكم ين للمعث لان القادر على الإشداء فادر على الاعادة (ألم نجعلُ الأرض كفأتاً) بعنى وعاءواً منه الضم والجع (أحداء وأموانا) بعنى تكامتهمأ حياءعلى ظهرهاء في تضهيم في دورهم ومنارهم وتكامنهم أموانافي بطنها في قُمورهم ولذلك تسمى الارض أمالانها نضم السكالام نضم ولدها (وجعلنا فيها) أي فَى الْارضُ (رُواسيشامخات) يعنى جبالأعاليات (وأسقينا كمماءْفراتا) يُعنى عَذَباً (وبل ومنذلكذبين منى ان هـ ذا كلم أعب من البعث فالفادر عليه مقادر لي البعث قله وزوجل (انطلقوااله ماكمتم به تكدبون) يعني بقال الكذبين بيوم القياسة في الدنيا اطلقوا الحماكنتم به تكذبود وهوالعداب ثم نسره بقوله (انطاقوا الدظل ذى تلات شعب) يسنى دخان جهتم اذاسه طع وارتفع نشدم وتفرق ثلاث فرق وكدلك شأن الدخان العطم فيقال لهـ مكونوافيـ ١ الى ان يفرغ من الحساب كا يكون أوليا ، الله تعالى فى ظل عرشـ ه وقيل يُعرج عنق من الذارفيتشمب ثلاث شدمب على رؤمهم وعن أعام مموعن شعائلهم (الاظليل) أي ان ذاك اطل لا يظل مرحر (ولا يغني من اللهب) أي لا يردعنه م لهب جهنم والعني انهم ادا استطاوابذاك الطل لايدفع عنهم واللهب (انها) يعنى جهنم (ترفى بشرو) جع شرارة وهي ما تطايرهن المار (كالقصر) يعنى كالبناء العطيم ونتحوه وقيسل هي أصول الشجر والنخل العظام واحدتها قصرة وسئل ابن عباس عن قوله ترمى بشر ركالقصر مقال هي الخشب العظام المقطمة وكنانه مدالى الخشمة فقطعها ثلاثة أدرع وفوق دلك ودونه رندخرها المشتاء وكما السميها القصر (كنه) يعنى الشرو (جالاه) جع الحال وقال ابن عباس هى حبال السفن عجم بعضها الى بعض - في تُسكُّون كاوساط الجال (صفَّر) جع أصفر يعيى الدلون داك الشر وأصفر وأنشدبعضهم

دعتهم باعلى صوتها و رمتهم على الجال الصفر نزاعة الشوى وقيدل الصدفره نامعناه الاسود لانه جاء في الحديث ان شر رنارجهنم اسود كالقير والمرب

دخان جهنم (دى تلات المسعب و هكد الدخان العظيم بتفرق ئلاث فرق (لاظليل) نعف ظل أى تسمى شعب ) يتشعب لعظمه ئلاث شعب و هكد الدخان العظيم بتفرق ئلاث فرق (لاظليل) نعف ظل أى تسمى لا مظل من حودال ليوم وحواله ار (ولا يغنى) في محل الجرأى وغير مغن لهم (من اللهب) من حوداله بسياً (انها) أى الماو (نرى بشرو) هوما تطاير من الدو (كالقصر) في العظم وقيل هو الغليظ من الشجر الواحدة تصره (كاته جالة) كوفى فسيرا في بكر جع جل جالات غيرهم جع الجع (صفر) جع أصغراى سودو تضرب الى المفرة وشبه الشرو بالقصر لعظمه عليا من المناور بالقصر لعظمه عليا المناور بالقصر لعظمه المناور بالقصر المناور بالقصر المناور بالقصر المناور بالقصر بالمناور بالقصر بالقصر بالمناور بالقصر بالقصر بالمناور بالقصر بالقصر بالمناور بالمناور

لقراءة ناذم وعلى بالتشديد ولقوله من نطفة حلقمه فقدره (ویل *تومث*دن للمكذبين) بنعمة العطرة (المغيدل الارض كفاتاً) هومن كفث الشئ اذاضمه وجعه وهواسهمايكفت كقولهم الضمام الماضم وبه انتصب(أحباءوأمو تاً) كانه قير ل كانسه أحداء وأموانا أويفعل مضمر مدلءا مكعاتاوهو تكفت أىتكفت أحساءعالي فاهرها وأمواتا فيبطنها والتنكير فهماللتغنماي تكفت أحياء لايعدون وأموا تالا يحصرون (وجعلنافهارواسي) حبالا ثوابت(شآمخات)عالمات (وأسقينا كم ماعفرانا) ١٠ يا (ويل يومشد المكذبير) بُهِذُه النَّه م (انطلقواالي ماكندتم به تسكذيون) أي بقال الكافرين يوم القيامة سير والحالنار النيكم م انكادون (انطلعوا) تكريرالنوكيد(الحظل) دخانجهنم (دی تلاث

(ويل يومند المكذبين) بان هذه صغتها (هذا يوم لا ينطقون) وقرق بنصب اليوم أى هذا الذى قص عليكم واقع يومند وسئل ابن عباس رضى الله بنه سماعن هذه الآية وعن قوله ثم انكريوم القياسة عند ربكم تغتصمون فقال فى ذاك اليوم مواقف فى بعضها يختصمون وفى بعضها لا ينطقون والاينطقون بما ينفذه مهم جعل نطقهم كلانطق (ولا يؤذن أحسم) فى الاعتذار (فيعند ذرون) عداف على يؤذن منظرط فى ساك النفى أى لا يكون لهم اذن واعتذار ١٦٠٠ (وران يومند للكذبين)

الفصل) بين المحقّ والمبطّل والمحسن والمسىء الجزاء (ج منا كم) بامكذبي محد (والاواين) والمكمدين فَيلكم (فَأَن كَانَ لَيْكُمُ كبد) حياة في دفع العداب (فكيدون) فآحنــلوا على بتخارص أنفسكمن العدذاب والكيدمتعد تقول كدت فلاماادا احتلت عليه (و بل يومنذ للكذبين) بالبعث (ان النقين) منعدابالله (فىظـلال) جممظل (وعيون)جارية في آلجنه (وفواكه ممايشتهون)اي أذبذه مستهاه (كلوا واشربوا)في موضع ألحال من شير المنقين في الطوف الذى**ھوفىظلال**أىھىم ستقرون في طلال مقولا لهمدلك (هديناعها كنتم تعملون) في الدنيا (الم كذلك معزى المسندن) فأحسنوا بجروا جدا (و بل بومندالكذيب) بالجنسة (كلواوةتموا) كالرممسة أنف خطاف للكذبين في الدنساعيلي

تسمى سودالابل صفرالانه يشوب سوادهاشي من المفرة وقيل هي قطع المحاس والمعني ان هذا الشرر برتفع كاله شي مجوع غليط أصفو (ويل يومنذ للكدبين) قوله عز وجل (هذا يوم الابنطقون) يعدني بحجة تنفعهم قيل همذافي بمضمواطن القيامة ومواففها وداكلان في بعنهاية كأمون وفي مضهاي تصمون وفي مضها يختم على أفواههم فلابتطقون (ولا و وذن المم فيعتذرون عطف على وذن واختبر ذاك لان رؤس الا تى بالنور فاوقال فيعتذروا إيوا فق الا مات والمرب تستعب وفاق الفواصل كالتستعب وفاق الفواق والقرآن تراءلي مأتستسب المرب من مواقفة المقاطع والمعنى لابكون اذن واعتمذار فال الجنيد أىعذران اعرض عن منهمه وكفرا باديه ونعمه فأن فلت قد توهم ان لهم عذرا ولكن قدمنع وامن ذكره فات ليس لهم عذر في الحقيقة لانه قد تقدم الاعذار والانذار في الدنيا فإيسق لهم عدر في الاستوةولكن رعد تغياوا خيالا فاسداان فمعذوا فينوذن فمف دلك العذرال اسد وبل يومندلا كذبير) يعنى اله لماتبي اله لا عنرهم ولا عبه فيما أتوابه من الاعمال السيئة ولأفدرة لهم على دفع أأم ذاب علم ملاجرم قال في حقهم وبل يوم اللكذبين (هذا يوم الفصل) يعني بن أهر المنة واهل النار وقبل هو الفصل بن العباد في الحقوق والحاكات (جمعا كم والاولين) ومنى مكذى هذه الامة والذين كذبو النبياء هم من الاحم المناضية (فالكان لدكيك يدفكيدون) أى ان كانت ليم حيلة تحتالون بها لا فسكم فاحتالواوه م يعلون أن الحيسل يومنذ منقطع ق الاتنفعوهذاف نهاية التوبيخ والنقريع فلهذاءةبه بقوله (ويل بوصد الكديس) قرله عرودل (ان التَّمَقِين) أي الذين القو الشرك (في ظلال) جع ظر وهو ظل الأحجار (وعيون) أي في طُلهم، يَوْنُ مَا وَفُواكه بمُسَايشِهُون ) أَى يَثْلَدُذُونَ جِا ﴿ كَاوَاوَآسُرُ بِواْ ﴾ أَيُو قَالُ لَهُم كلوا واشر بوا وهذائقول يحتمل ان يكون من جهة الذته الى بُلاواسطة وما أعظمها مستعمة أو بكون من جهدة الملائكة على سبيل الاكرام (هنينا)أى حالص اللذة لا يشو به تنفيص (عِلْ كَنْتُم تعماون)أى فى الدنيامن الطاعات (انا كذَلك نَعْزى الحسينين) قيدل المقصود منه تذكيرالكفارما فأتهم من النعم العظيمة ليعلوا أنهم لوكانوا من المتقين المحسني لفاز واعتل ذلك اللير العظم المالم فع أواذلك وتعوافى قوله (و بل يومنذ المكذبين) قول عروجل (كلواوة تعوا عَلَيْلًا) يَقُولُ لَكُفَارُمُكُهُ كُلُواوَعُنْعُو اللَّهِ الدُّنِيا الْحُمَّتَهِ هِي أَجَالُكُمْ وهذاوان كَان في ظاهر اللفط أمر االاأنه في المعينه مي الميغ و زجر عظيم (الكيم محرمون) أي مشركون الله مستحقون للعقال لاجوم أتبعه بقوله (ويل يومند للكذبين واذافهل لهم الأعولا يركعون) أى وادافيل المهماوامع محدوأ محابه لايصاون فعبرعن المصلاة بلفظ لركوع لانه وكن م أركانها وفال ابن عياس اغمايقال لهم همذا يوم القيامة حمين يدعون الى السعبود والايستطير مون (ويل يومثد

وجه المهديد كفوله اعمادا ماشتم (قايلا) لار مناع الدنيا لميل (انسكم بحرمون) كافرون عمان كل مجرم يأكل و بمنع اياما قلائل ثم يبق في المسلاك الدائم (و يل يومنذ للكدبين) بالهم (وادا قيل لهم اركعوا) اخشعوا لله وتواضعوا اليه بقبول وحيه واتباع دينه ودعواهذا الاستكار (لا يركعون) لا يحشمون ولا يقبلون دلك و بصرون على استسكما رهما وادا قيل لهم صلوا لا يصاون (و بل يومئذ المكلفين) بالامروالنهى (فيأى مديت بعده) بعد القرآن (يؤمنون) أى ان الميؤمنو ابالقرآن مع انه آية مبصرة ومبحرة المهرة من بين الكتب السماوية في كاب بعده يؤمنون والله أعلى المسورة النباعكية وهي أربعون آية في المؤسم الله الرحن الرحي المسمالية على أصلاعن ما وقري بها تم أله المنافق أن المنافق المنافق

للكذبين فبأى حديث بعده يؤمنون) أى بعد تزول القرآن اذا لم يؤمنو ابدفياًى في يؤمنون والله أعل

وتفسيرسورة النماوتسي سورةعم يتساءلون والتساؤل

مكيةوهي أربعون آية ومالة وثلاث وسبعون كلة وتسعمالة وسبعون حوفا

وبسم الله الرحن الرحيم

هُوله عز وجل (عم)أصله عن ما (يتساءلون) عن أي شي ينساءلون يعني المشركين ولفظه استقهام ومعناه النفغيم كقوالثائ شئزيد اذاعفاست شأنه وذلك ان الني صلى الله عليه وسلم لمادعاهمالى التوحيذ وأخبرهم بالبعث بمدالموت وتلاعلهم القرآن جعلوا يتساءلون فبمأ بينهم فيقول بعضهم لبعض ماداجا تبه محمدصلي اللهعليه وسلم تمذكر عمادا تساؤهم فقال تعمالي (عن النبأ العظيم) يعنى الخبر العظيم الشأن قال الاكثرون هو القرآن وقبل هو البعث وقيدل هُونِبُوهُ مُحَدَّصُ لَى اللهُ عَلَيْسِهُ وَسُرَّمُ وَمَاجَاءِبِهِ (الذي هَمِفْسُهُ مُخْتَلَفُونَ) فَن فسرالنبأ العظيم بالقرآن فال اختلافهم فيسه هو فولهم أنه محرأ وشعرأ وكهانة أوتحوذنك مما فالومف القرآن ومن فسرالنبأ العظم بألبعث قال احتلافهم فيدفن مصدق بهوهم المؤمنون ومن مكذب به وهم الكافرون ومن فسره بنبوه محدصلي الدعلب وسدلم فال اختلافهم فمكاحتلافهم ف القرآن (كلا)هي ردع وزجر وقبل هي نفي لاختلافهم والمني ليس الامركا قالوا (سيملون) أى عاقبة تُكذِّبهم حين ينكشف الامريعي ف القيامة (ثم كلاسيعلون) وعيسد على اثر وعيد وقيدل معناه كككالسيعلون بعني الكافرير عاقبة تكذيهم وكفرهم ثمكالاسيعلون يعتى المؤمن بين عاقبة تصديقهم وأيمانهم تمذكرا شبياء من عِمَانُب صناتَهم لد تعلوا بدلك على توحيده ويعلموالنه قادرعلي ايجاد العالم وفيائه بعدا يجاده وايجاده هرة أخرى للبعث والحساب والثواب والعقاب فقال تعالى (الم تجعل الارض مهادا) أى فراشا وبساطالتستفرعلها الاقدام (والجبالأوتادا) يعنىالملارضُحْتىلاتميــد (وخلفناكمأزواجا) يعنىأصــنافاذكوراواناثماً (وجعلنا لومكم سبأتا) أى واحة لابدائكم وليس الغرض ان السببات للواحة بل القصودمنه أن الموم يقطع التحب ويزيله ومع داك أنحصل الراحة وأصل السبت القطع ومعناه ان النوم يقطع عن الحركة والتصرف في الاعمال (وجعانا الليل لباسا) أي عطاء وغشاء يسمتنزكل شيُّ بظلته عن العيون ولهد ذا عمى الليل اباساعلي وجه المجاز ووجه النعمة في دلك هوان الانسان يستتر بظلمه الآيل عن العيوب اذ أرادهم باصءدؤ ونحوذلك (وجعلنا النهارمعاشا) أىسببا

عين البعث وسألوب المؤمنين عنه على طريق الاستهزاء(عنالنبأ العظيم) أى المعث وهو سان الشأن المفتم وتقسدوه عمرتساءلون بتساءلون عن السا العظيم (الذي هم فيه مختلفون) فيسممن يقطع بانكاره ومنهممن يشكنوقيل الضميراالمسلس والكائرين وكانوا جمعا يتساءلون عنسه فالمسسط يسأل لسيزداد خشسية والكافر بسأل استهزاء (كالا)ردع، نالاختلاف أُواَلتساؤُلهمْ وُا(سيعلون) وعيسدلهسم بأنهمسوف يعلمون عماناان مارتساءلون عنه حق(ثم كالاستعلول) كروالردع ألتشديدوثم يسمران الثاني أبلغ من الاول وأشد (ألم نجعل الارض) اساأنكر واالبعث قيــ ل لهـم ألم يخلق من أصيف اليه العث هـ ذه الخلائق العببة فإتنكرور فدرته على المعت وماهو الا احتراع كهده الاحترامات

أوقيل لهم لم مدل هذه الاشياء والحكيم لا يفعل عبثا وانكارالبعث يؤدى الحاله عابث فى كل ما معدل (مهادا) فواشا هر شناها اكر حتى سكنتموها (والجبال أو نادا) للارض لئلاغيد بكم (وخلفنا كم أزواجا) ذكرا وأنثى (وجملنا نومكر سباتا) فطعالا حمالكم و واحة لا بدائكم والسبت القطع (وجعاة الليل لمباسا) سترايستركم عن الميون اداً ودتم المنتقلبون في حوائج كم ومكاسك

(و بنينافوقكرسيما) سبع معوات (شدادا) جع شديدة اي محكمة فوية لايؤثر فيه اهر ورازمان أو غلاظ اغلط تل واحدة مسيرة مجسماته عام (وجعلما سراجاوها عا)مضب أوفادا عاجامه اللنوروا لحرارة والمراد الشمس (وانزلنامن المعصرات) أى المحاتب اذا أعصرت أى شارفت أن تعصرها الرياح فقطر ومنسه أعصرت الجارية اذادنت ان تحيض أوالرياح لانها تنشئ السحاف وتدر اخسلاده فيصع ان يجعل مبد اللانزال وقدجاءان الله تعدانى بيعث الرياح فضمل الماءمن السهاءانى الرصاب (ماعتماجا) منصبابكثرة (المضرجة) بالماء (حبا) كالبروالسمير (ونبانا) 100 وكلا (وجنـات)بساتين

(ألفافا) ملتغة الاشعبار وأحدهالف كحذع واجذاع أولفف كشريف واثبراف أولاو احدله كاوزاع أوهى جع الحم فهي جعرف واللف جع لفياء وهي تحره مجتمسة ولاونف من المضعدل الى الفافا والوقف الضروري على أوتاداومعاشا (انوم الفصدل) بين المحسدن والسيءوالحق والميطل (كانميقانا)و شامحدودا ومنتهى معماوما لوقوع الجزاءأومعادا للتواب والمقاد (يوم ينفخ) بدل مناوم الفصل أوعطف بيان (في الصور) في الفرآن (فنأتون أفواحا) حالأى جماعات مختلفه أوأمماكل أمة معررسولها (وفضدالسماءً)خفيف كوفي أى شــ قــ لنزول الملائكة (فكانت أنواما) فمارت ذات أنواب وطرق وفروج ومالها البوممن فروج(وسيرت الجيال)

اللعاش والنصرف فحالمصالح وقال ابن عباس تبتغون فيه من فضل الله وماقسم لكم من رزقه (و بنينافوة كرسبعاشدادا) يعنى سبع سموات محكمة ايس يتطرق ملها شقوق ولا فطور على تمرالرمان الى أن بأقى أمر الله تعالى (وجعلنا مراجا وهاجا) يعنى الشمس مضيئة منجرة وفيل الوهاج الوفاد وقيل جعسل في الشمس وارة وقورا والوهم يجمع النو روا طرارة (والزلنامن المصرات) بعني الرياح التي تعصر السحاب وهي رواية عن ابن عباس و تبل هي الرياح ذوات الاعاصعروعلى هذا المعنى تكوي من عنى الماءأي وأنزلنا بالمعصرات وذلك لان الربح تستدر المطرمن السعاب وقسيلهمي السعاب وفي الرواية الاخوى عن ان عسام المصرات السعاية التي حان لهاان تحطر واساتمطر وقبل المصرات المغدثات والعياصر هوالغدث وقدل الممصرات السموات وذاكلان المطرينزل من السمساء الى السعباب (ما متجاجا) أى صببابا مدرا وامتثابعا بتاويمضه بعضا ومنه الحديث أفضل الج العج والثج أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى (الفخرجيه) أي بذلك الماء (حبا) أي ما يا كله الإنسان كالحنطة وغوها (وُنيا تا) أي ما ينبت في الارضَ من الحشيش عماياً كلَّ منه الانصام (وجنات الفيافا) أي ما تَفَدِّيا لَسُحِوليسُ بينها خلال فدل على البحث بذكر ابتداء الحلق ثم أخبر عنه بقوله تعالى (ان يوم الفصل) أى الحساب (كانميقاتا) أى الماو عده الله من الثواب والعقاب وقيل ميقاتا بعيم مند الخلائق ليقضى بينهم (نوم ينفخ في المدور) يعني النفخة الاخدرة (فنأ تون أفواجا) بعني زمر ازمر امن كل مكان لْمُعَسَابُ (وَفَصَّتَ السَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُوابًا) ، مَنَى فَكَانَتْ ذُواتَ أَبُواْبُ لِنزُولِ الملائكة وقبل تختل وتنمائر حنى يصيرفها أواب وطرق (وسيرت الجبال) أىءن وجه الارض (فكانت سراما) أَى هِمِا عَمَنَهُ كَالسَّرابِ فَي عِين المساظر (انجهم كأنت مرصادا) أي طريفًا وعمر افلاسبيل لاحدال الجنة حتى يقطع الناروروى عن ابن عباس ان على جسرجه مُ سبعٌ محابس يسـ ثل الميدعندأ ولهاء سماده أنلااله الاالله فانجابها نامة جازاني الثاني فيستش عن الصاوات فانجاءها تامة جازال الثالث فيسد الرعن الزكاة فانجاعها تامة جازال لرابع فيسدل عن الصوم فانجاءبه تاماجازال الخامس فيسترع الحج فانجاءبه تاماجازالى السادس فيستلءن العرة فأن جاعبه اتامة جازالي السابع فيستلءن المطالم فأن خرج منها والابقال انظروا فالكان له تطوعاً كلتبه أعماله فاذافرغ انطلق به الى المنفوقيل كأنت مرصادا أى معدة لهم وقيل هومن رصدت الشئ أرصده اداترقبته والرصاد المكان الذي يرصدنيه الراصد العدو والمعي انجهنم ترصد الكفارأى تنظرهم (الطاعين)أى الكافرين (ماكما) اىمرحما يرحمون الما (لا بين فها) أى في جهنم (أحقاماً) جع حقب وهو عما يون سنة كل سنة اثماعشر شهرا

سراما) أي هيا عيل السيس الهماء (انجهم كانت من صادا) طريفاعليه عراطلق والمؤمن عرعلها والمكافريد علها وقيل المرصاد الحدالذي بكرن فيه الرصداى هي حدا لطاغين الذين رصدون فيه للعذاب وهي ما تهم أوهي من صادلاهل الجنة ترصدهم الملاسكة الذين يستقبلونهم عنسده الان مجازه معلم اللطاغين ماكيا) المكافرين مرجعا (لابتير) ماكتير عال مقدرة من الضمير فالماغين حرة أبثين واللبث أموى اداللابت من وجدمنه اللبث وان مل واللبث من شأبه اللبث والمقام في المكان (فيما) في جهنم (أحقابا) ظرف جع حقب وهو الدهر ولم يردبه عدد محصور بل الابدكا مضي حقب تبعد آخرالي غيرتها بة والاستعمل المقب والمقبدة الاادا أن يدتنا بع الازمنة وقوالها وقيل المهمة على المستعمل المقب والمقبدة الاادا أن يدتنا بعالان المناوقيل المهمة المناوقية المنا

كلشهر ثلاثون يوماكل يوم ألف سدخة بروى ذلك عن على بن أبي طالب وقيل المقب الواحد سبعة عشر ألف سنة قاد فلت الاحقاب وانط اتفهى متناهية وعذاب الكفار في جهتم غبرمتناه فسامعني ثوله أحقبا باللث ذكر وافيه وحوها واحدهاماروي ص الحسس قال ان الله تمالى المجمد والاهل النارمدة مل قال لابثين فهاأ حقاما فوالله ماهو الااله اذا مضيحقب دخل حقب آخرتم آخرالى الايدفايسر الاحقاب عده الاالخاودو روىء بعد الله بن مسعود قال لوعها هل النار الهدم بلبنون في النارعدد حصى الدنسا الفرحوا ولوعها أهل الجنة الهسم يلبِمُونَ فِي الْجِندَة عددُ حصى الدُّنساطونوا ﴿ الوحه الشاقي اللَّفظ الاحقاب لا يدل على نَها يَهُ والحقب الواحد متناه والعدني انهم يلبثون فهاأحقا بالايذوقون فهاأى في تلك الاحقاب مرداولا شرابا الاحميا وغسافافهذا ثوقيت لانواع العداب الذي يبدلونه لاتوفيت البغهم فها الوجه الثالث الهالاتية منسوخة بقوله فلن نزيدكم لاعذابا يعني أل العدد قدار تفع والخاوّد قد حصل (الايذوقون فها ردا) قال ابن عباس البرد النوم وقيسل برداأى روماو واحدوقيل لا يذوقون برد ابنفه هم (ولاشرابا) أي يغنهم عن عفاش (الا جمياوغه افا) أي لكن يشريون حَيَىا قَيْلُ هُوالْمَعْرِ الْمُذَابِ وَقِيلُ هُوالْمَاءُ الْحَارِ الذي انْتُمَى حره وغسافاقالُ ابْ عباسُ الغساق الزمهر مر يحرقهم ببرده وقيل هوصديدأهل النار (جزاء وفافا) أي جزيناهم جزاء وأفق أعمالهم وقبل وأفق المدذاب الذنب فلادنب أعظم من المشرك ولاعذاب أعظم من النار (انهدم كانوأ لايرجون حسابا) أىلايحافون ان يحاسبوا والمعنى انهم كانو الايؤمنون بالبعث ولابأنهم يحاسبون(وكذُّوابا آياتنا) عالتي جاءت جاالانهاء وقيل كُذُوابدلا ل الموحيدوالنبوَّةُ والبعث والله أب ( كذاباً) أي تكديبا قال الفراءهي لغمة عمانية الشجة يقولون في مصدر التفعيل فعال قال وقد سألني اعرابي منهم يستفتيني ألحلق أحب اليث أم القصار يريدالنقصير (وكل عن) أى من الاعمال (أحصيناه) أى بيناه وأثبتناه (كماما) أى ف كتاب وهو اللوح المحفوظ وقيدل ممناه وكلشي علناه على الايزول ولابتغير ولا بتبدل والمدني أناعام بعمية مافعاوهمن خيروشر واناأجار بهم لى قدراً عمالهم خراء وفاعا (فذو توا) أي قال المهذو قوا (فان ريدكم الاعذاباً) قبل هذه الا يه أشد آية في القرآن على أهل الناركل السينغاثوامر فوغمن المذاب أغية وأباشدمنه قوله عز وجل (الالتقير مفازاً) أي نورااي نجاة من العذاب وقيل فو زاعماطابوه من نعيم الجاسة ويحتمل أن يفسر الفوز بالامرين حيم الانهم فارواعمني تعبوا من الداب وفاز وابم أحصل لهم من النعيم ثم فسره فقال (حدائق) جم حديقة وهي المستان المحوط ومدكل ما يشنه ود (وأعناماً) التنكير بأول على تعظيم ولاث العنب (وكواءب) جع كاءب

وغساقاً) استثناءمنقطع أىلا دوتون فى جهم أوفى الاحقاب رداروها ينفس عنهم حرالنارأ ونوما ومنهمنع البردالبرد ولا شرابايسكن عطشهم ولكن ذوقون فماحيما ماءحارايحرق مايأنىءليه وغساقا ماءىسسلامن صديدهم وبالتشديدكوبي غير أبي كمر(جزاء)جوزوا جزاءً (وقاقًا) أموافقًــا لاعمالهم مصدرعني المدفة أوداوفاق ثماستأنف مەللاەقال (انهمسمكانوا لابرجون-ساما)لايخافون محاسبة الله اياهم أولم يؤمنوا بالبعث ليرجوا حسابا (وكذبوا ما كانسا كداما) تكدسا ونبالرفي مريني فه لکُّله فاش (وکل نمی) نصب عظمسر يفسره (أحصيناه كتابا) مكتوبا فى اللوح المسأن أوعال أومصآرفي موضع احصاه أوأحصينا فيمعني كنبنا لان الاحداء ڪون بالتكابة غالهاوهذه الاستمات

اعتراض لان قوله (فذوقوا) مسبب عن كفرهم بالمساب وتدكد بهم الآبات اى في المديث هذه الآبة أشده الفرآن على أهل فلا وقوا براء أم والالتفات اهده لى الفرآن على أهل الناو الزاد (ان المنقد بير مفازا) مف ول من الموزي مع مسدوا أى نعاق من كل مكروه وظفر ابكل محبوب ويصلح المكان وهو البائدة تم أبدل عند بدل المنتسم من المكل فقال (حدائق) بساتير فيها أنواع الشعر المقرد عديقة (وأنابا) كروما عطف على حدائق (وكواعب) نواهد

(اترابا) لدات مستو مات في المسن (وكا مادها فا) بماوء في الا يسعون في) في الجنسة عالمن ضمير خبران (لغوا) باطلا (ولا كذابا) المكساق حفيف بعنى مكاذبة أى لا يكذب بعضه مبدعاً أولا يكاذبه (خواه) مصدراً و بدل من خواه (حسابا) سفة يعنى كافيا أو على حسب أعمالهم (رب السفوات والارض وما بيته االرحن) بعرها بن مصدراً و بدل من خواه (حسابا) سفة يعنى كافيا أو على حسب أعمالهم (رب السفوات والارض وما يتمالهم والمحتوف المعنوف المعنوف المعنوف المعنوف المعنوف المعنوف المعنوف المعنوف المعنوف الشفاعة من عذا به تعالى خوفا و منه خطابا) الله تعالى أى لا على المعنوف المعنوف المعنوف المعالى خوفا (يوم يقوم) ان جعالته ظرفا الله على على كون التقف على خطابا وان

جعلته ظرفاللا يشكأمون تقف (الروح) جبريل عند الجهورونسل هوملك عظم ماخلق الله تعالى بعدالعرش تعلقاأ عطممته (والملائكة صفا) عال أي مُصطفين (لابتكامون) أى الحلائق تم حوفا (الأ من أذناله الرجن) في الكازم أوالشفاعة (وقال سوايا)حقايان فأل المشفوع له لا أله الأالله في الدنيا أو لانؤذن الالمن يتحسكم بالصواب فيأمر الشفاعة (ذلك اليوم الحق) الثابت وقوعه (فنشاء اتخذالي وردما من عما العمل الصالح(المألفوناكم)أيها الكفار (عداماتريما) في الاخرةلان ماهوآت فريب (يوم ينظو المسرم) الكافراقوله الأندراكم عدامافريبا (ماقدّمتيداه) من الشرلقوله وذوقوا عدذال المونق ذلكجرا

يمنى جوارى نواهد قدتكعبت ثديهن (أترابا) يعنى مستو يات في السن(وكا سادهاةا) قال إأبن عباس بملودة مترعة وقيل متتابه تموقيل صأفية (لايسعمون فها) أى في الجنة وقيل في حالة شربهم لان أهل الدنيان كالمون بالباطل في عالة شربهم (لغوا) أي باطلام الكلام (ولا كذابا) أى تتكذيبا والمعنى الهلا يكذب وضهم بعضا ولا ينطقون به (جراءمن ربك عطاء حسابا) أىمازاهم فزاءواعطاهم عطاء حمابا أىكافياوافياوقيل حسابا مني كثيراوقيل جزاء بقدراً عمالهم (ربالسموات والارض ومايتهما الرحن لايملكون منسه خطاما) أى لايقدو الخلقان يكاموا الرب الاباذنه وقيل لايملكون منه خطاباأى لايملكون شفاعة الأبادنه في ذلك اليوم(نوم قوم الروح والملائكة صفا) قيل هوجبر يل عليه الصلاة والمسلام وقال اب عباس الروح ملائمن الملائكة ماخلق الله مخلوقا أعظم منسه فاذآ كان يوم القيامة فأم وحسده صفا وقامت الملائكة كلهم صفاوا حدافكون من عظم خلقه مثلهم وقال ابن مسعود الروح ملك عظم أعظممن السموأت والارض والجبال وهوفى ألسماءالر ابعسة يسبع اللهكل يوماشي عشر ألف تسبيحة يخلق اللممن كل تسبيحة ملكاييء بوم الفيامة صفاو حده وقيل الروح خلق على صورة بن آدم وليسو ابناس يقوم ونصفا والملائكة صفاه ولاء جند وهولاء جندوقال ابن عباس الروح خلق على صورة بنى آدموما بغزل من السماء ملك الاومعه واحدمنهم وعنه انهم بنوآدم يقومون صفاوا لملائكة صفا وقيسل يقوم سماطان سماط مسالر وحوسماط من الملائكة (لايتكامون) يعني الخلق كلهم أجلالا لعظمة الله تدالى جل جلاله وتعالى عطاؤه وشأنه من هول دالثاليوم (الامن أذناه الرحن) أى فى الكلام (وقال صوايا) أى حقا فى الدنياوعل به وقيد لا قال ألا اله الا الله وقبل الاستناء يرجع الى الروح والملائكة ومعسى الا يذلا يشفعون الآفي شخص أذن الرجن في الشفاعة له وذلك الشفع عن عسكان يقول صوابا في الدنيا وهو لااله الاالله (ذلك البوم الحق) أى الكائن الواقع لامحمالة وهويوم القيامة (فنشاءاتخدذالدربهما يا) أيسبيلابرجعاليمه وهوطأتمة اللهومايتقرب اليه (اناأنذرناكم) أي خوضاكم في الدنيا (عَذَابَاقريبًا) أي في الآخرة وكل ما هوآت قريب (يوم بنظر الرعماقة مت يداه) يعنى من حدر أوشر منبتافي صيفت ينظر البه يوم القيامة (وبغول المكافر باليتني كت رابًا) قال عسد الله بن عروا دا كان يوم القيسامة مدت

م منان م قدمت الا من المنام (و بقول الكامر) وضع الظاهر موضع المضمران بادة الذم اوالمرعام وخص منه الكافروما قدمت في الرتكب من الا من المنام (و بقول الكامر) وضع الظاهر موضع المضمران بادة الذم اوالمرعام وخص منه الكافروما قدمت يداه ما عمل من خبروما استفهامية منصوبة بقدمت أى ينظراً على قدمت يداه أو موصولة منصوبة بينظريقال نظرته بعني نظرت البه والراجع في الصلة محذوف أى ما قدمت (باليتي كنت ترابا) في الدنيا ما أخلق ولم أكلف أوليتني كنت ترابا في هدا اليوم فل أبعث وقيل يحتمر الله تعالى الحيوان غيرالمكاف حتى يقتص المداعن القرياه م يده ترابا في ودا الكافر الملس يقنى ان يكون كا دم مخلوقا من التراب لي شاب ثواب أولاده المؤمنين والله أعلم المنافر والملس المنافر الملس المنافر ا

الارض مدالادم وحشر الدواب والمهام والوحش م بجدل القصاص بين المهام حتى يقتص الشاة الحداء من الشاة الحداء من الشاة الحداء من الشاء الحداء المعتمد فالشاء المحداد القصاص المحداد وسفرنا كلبني ادم وكنم مطيعين لهما أيام حياتيك فارجعوا الى ما كنم عليه كوفواتر ابافاذ ارأى الكافر دال تمنى وقال بالبتى كنت في الدنها في صورة دهض هذه الهام وكنت اليوم ترابا وقيل اذا قضى الدين الماس وأمر بأهل الجمة الى المنة وأهل الذار الى النمار وقبل لسائر الام موى النماس والجن عود واترابا في عود ون ترابا في نماه والدرة قال بالبتني كنت ترابا وقيل معنى المعنى معنى المنافر والمردة قال باليتني كنت ترابا وقيل معنى المنافر والمردة قال باليتني كنت ترابا ويدل معنى المنافر والمردة قال باليتني كنت ترابا يعنى متواضعا في طاعة الله في الدنساولم الكن حبارا متكمرا وقيل ان الكافر ههناه والميس وذلك متواضعا في المنافر والموقدة من الشدة والعداب قال بالبتني ما فيدار ما في المنافر والمنافرة والعداب قال بالبتني والمنافرة وال

### وتفسيرسورة المازعات مكية

وهي ستوفيل خس وأربعون آية ومائة وسبع وتسعون كلة وسبعمائة وتلائة وخسون حرفا

هُ إِنه عزوجِل (والنازعات غرقاوا اناشطات نشطاوالسابعات سِعاقالسابقات سيقا) اختلمت عبارات المفسرين في هذه الكلمات هلهي صفات اشي واحدام لاشسياء مختلفة على أوجه واتفقوا على ال المراد بقوله (فالمدرات أمرا) وصف لشي واحدوهم الملائكة والوجه الاول فى قولة تعالى والنازعات غرقابع الملا تبكه تنزع أرواح الكمارمن أقاصي أجسامهم بغرق النازع فالقوس فيللغ بهاغاية المدوالغرق مل الاغراق أى والنازعات اغرافا وفال اين مسعود ان ملك الموت وأعوانه ينزعون روح المكافر كاينزع السفود الكثيرا اشعب من الصوف المبتسل فقفرج نفس الكافر كالغريق في الماء والنه أشطات نشطا الملاتدكة تنشط المس المؤمن أي تسله أسلار فيقا فتقبضها كاينشط العقال من يد البعير وانجاخص النزع منفس الكافروالنشط بنفس المؤمن لات بينهما فرقا فالنزع جذب بشدة والنشط جذب برفق والمسابحات سميصايني الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يساونه اسدا وفيقا ثميدءونه أحتى تستريح ثم بستضرحونها كالماج فالماء يتحرك فيه برفق ولطافة وقيلهم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الحواداد السرع في حريه يقال له سام فالسابقات سبقاده في الملائكة سبقت ان آرم بالخير والمعل المسالح وقبل هم الملائكة تسسبق بار واح المؤمنين الى المنسة \* الوحدة الشأنى في قوله والنّازعات غرقابه في النهس حين تنزّع من البسد فنغرّق في الصدر تم تخرج والناشطات نشطا قال ابنءماس هي نفوس المؤمني ننشط المغروج عند الموسل الرئ من الكرامة ودال الانه يعرض عليه مقدده في الجمة فبل أن يموت وقال على بن أبي طالب هي أروح الكفار تنشط بين الجلدوالاظفار حتى تغرج من أفواههم بالكرب والغم أن تقطع الذلك كله حتى ا والسابعات سبعاره في أرواح المؤمنين حين نسبع في المدكون فالسابقات سبقا بعني استباقها

والسابعات سيعا فالسابقات سبيقا قالمدرات أحرا) لاوتف الى هناولزمهنا لانه لووصل لماريوم ظرفالمدرات وقدانقضي تدمرا لملائكة فى ذلك السوم أقسم سبعانه بطوائف الملائكة التى تنزع الارواح من الاحساد غرفا أي اغراقا فيالتره أىتنزعها من أقاصي الاحساد من أناماها ومواضع أظفارها و بالطوائف التي تنشطها اي تخرجها من نشط الدلو من البستراذا أخرجها وبالطوالف التي تسبح في مضهاأى نسرع متسبق الى ماآمروايه فنديرأمرا من أمور العباديما يصلحهم فىدينهم أودنياهم كارسم لمهم أوبعيل الغراة التي تنزعف أعنتها نزعا تغرق فيدالاءنة لطول اعتاقها لانهاعراب والني تخرح من دارالاسلام الدار المريمن قوالث ثورناشط اذاخرج من بلدالي ملدوالتي تسبح في جريها متسبق الى الغاية فتسدرأم الغلبة والظفرواسنادالتدسرالها لانهامن اسبابه أوبالنعوم الى تنزعمن الشرق الى المغرب وآغرافهافى النزع

(يوم ترجف) تتعرك حركة شديدة والرجف شدة الحركة (الراجفة) المنفخة الاولى رصف بالبعد ثبعدونها الانه تضطرب بها الارض حتى بوت كل من علم (تتبعه) حال عن الراجفة (الرادفة) النفخة 214 الثانية لانها تردف الاولى وينهسما

أربعون سسنة والاولى عس اللق والثانية تعيهم (قانوب نومشــذ) قانوب منكري الممث (واجفة) مضطرية من الوجيف وهوالوجيب وانتصاب وم ترجف عدادل علسه فاوب ومثذواجفةأى ومترجف وجفت القاوب وارتفاع قلوب بالابتداء وواجفة صفتها (أبصارها) أى أبصار أصحابها (خاشعة) دلما لهول ماتري خبرها (يقولون) أى منكرو البعث في الدنسا استهزاء وانكارا للبعث (أثنيا لردودون في الحافرة) استفهام عنى الانكار أىأبردىعدموناالىأول الامرفنعوداحداءكاكنا والحافرة الخاله الاولى يفال لمن كان في أمس فحرب منه غاداليهرجعالي حافرته أى الى حالنه آلاولى ويقال المقدعندا لحافرة اى مندالحاله الاولى وهي الصفقة انكروا البعث ترزادوا استبعادا فقمالوا (أنداكما عظاما نغرة) بألسة ناخره كوفى غمير حفص وفعل ابلغ من فاعل يقال نخراا طم فهونخر وتأخروالمعي أبردالي الحياة بعدان صرناعطامايالية

الى الحضرة المقدسية ، الوجمه الثالث في قوله تعمالي والنازعات غرقاد عني العيوم تنزع من أفق الى افق تطلع ثم تغيب والنساشطات نشطا يعني النجوم تنشط من أفق الى أفق أى تذهب والسابحات سنجا نعني ألنجوم والشمس والقمر يسجعون في الفلك فالسابقات سبقايمني النعوم يسميق بعضما بعضافي السيري الوجه الرابع في قوله تعمالي والنازعات غرفايع يُحيلُ الغزاة تنزعني أعنتها وتغرق فيعرقها وهي الغاشطآت نشطالانها تغرج بسرعة الحميسدانها وهي السابيحات في جويها وهي السابقات سيقالا ستبانها الى الغاية ، الوجه الخامس في قوله والنازعات غرقايمني الغزاة حين تنزع فسهافي الرى فتبلغ غاية المدوهو قوله غرقا والناشطات نشطاأي السهام في الرمي والسابحات -جافالسارقات سيقايعني الخيل والابل حين يخرجها أصحابهاالى الغزوه الوجه السادس ليس المراد بهذه الكاسات شسأو احدا فقوله والنارعات يعنى ملك للوت ينزع المنفوس نحرقا حتى ملغبها ألغاية والمباشطات تشطا يعنى آلنفس تنشط من القدمين عني مجذب والسابعات محاتعني السفن والسابقات سبقا يعني مسابقة نفوس المؤمنين الى الخيرات والطاعات، أماقوله فالمديرات أمرافأ جعواعلى انهم الملائكة قال ابن عباس همم الملائمكة وكلوا بأمورعرفهم الله عزوجل العسمل بها وقال عبدالرجن بنسابط يدبر الامرفي الدند اأر دمة املاك جبريل ومبكائيل واسرافيل وملك الموت وامهدع رائيل فأما جعربل فحوكل بالرياح والجنود واماميكائيل فوكل بالقطر والنسات وأماملك الموت فيكل يغيض الانفس وأماأسرافيل فهوينزل علهسم بالامرمن الله تعسالى اقسم المقبهذه آلانسساء لمشرفها وللدان بقسم بمايشاء من حلفه أويكون التقدير ورب هذه الاشسباء وجواب القسم محذوف تقدىره لنبعثن وأتحاسبن وقىل جوابه انفى ذلك لعبره لمن يخشى وقيل هو قرله قاوي يومثذوا جفة (يوم ترجف الراجفة) يعني المفخة الاولى يترلزل ويفعرك لما كل ثبيع وعوت منها جمع الخلق (تتبعها الرادفة) معي الفغنة الثانية ردفت الاولى وينهما أردمون سنة وقال فتادة هماصيحنان فالاولى تبت كلشئ والاخرى تمعيكل شئءاذن الله عزوحل وقدل الراجفة التي تزلزل الارض والجبال والرادفة التي بشق السماء وقيسل الراجفة القيامة والرادفة البعث توم القيامة روى البغوى بسندالثعلى عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله على وسير آذا ذهبر بعالليسل فاموقال أيهاالماس اذكرواالله عاءت الراجعة تتمعها الرادفة عاء الموتأعما فيه قوله غز وجل (قاوب بومنذوا جفة)أى عادفة فاقة مصطربة وقبل وجله زائلة عرامًا كنها (أبصارها عاشعة) أي أبساراهله اخاشعة ذليلة والمراديم الكعار بدليل قوله تعالى يقولون) يعى المنكرين للبعث اذاقيل لهم انكم مبه وتون بعد الموت (أثنا لمردودون في الحافره) يعني أمرد أنىأول الحال وابتداء الامر فنصيرا حساء بعدالموت كاكمأأول مره والعرب تقول وجع فلان فى عامرته أى رجِع من حيث جاء فالحامرة عنسدهم اسم لابقداء الشيء وأول الشيء وبق آل رجع فلان فى حافرته أى فى طريقه الذي جاء منه يعفره بمشيشه فحصل با ترقد ميه حفو فهى محفورة فالحقيقة وقيل الحافرة ألارض التي تعفرفها قبورهم سميت حافرة لانها يستقرعلها الحافر والمانى أشالمردودون الحى الارض فنبعث خلفا جديداغسى عليها وقسل الحاورة العار [أئداكما عظامانغرة) أى اليه وفرى الخرة وهابعني وقسل الساخرة المجوعة التي بمرفه الربح فتغفراي تصوت (قالوا) يسنى المنكر بن البعث اداعا بنوا أهوال الفيامة (تلك ادا كره خًا سرة) أي رجعة

واذامنسوب بحدوف وهونبعث (فالوا) اى منكروالعث (تلك) رجعنها (اداكرة فاسره) رجعة دات خسران او عاسر أجعلها والمعنى انهاان محتو بعثنا فضن اذا فاسرون لتكديبنا بها وهذا استهزاء منهم (المائر اهي رُسِرة والمدَّة) مُتعلق يحدوف اي الاحسبواته المجره صحبه على المعزوجل كالمُ الشَّه المُعَينة في العرف المُلكيّ الاصيعة والمندة يريدالنفقة الشائية من قولهم زجوالبعيراذاصاح عليه (فاذاهم بالساهرة) فاذاهم المياعطي وجه الارس يعسدما كانوااموأ تأنى جونها وقيسل الساهرة أرض بعبنها بالشأح الى جنب بيت المقدس أواريض مكه أوجههم (هل أتاك معيث موسى) أستفهام بتضمن التنبيه على ان هذا عماجب أن يشيع والتشريف العضاطب به (اذناد اوربه) حين ناداه (الوادالمقدس) المبارك المطهر (طوى) اسمه (اذهب الى فرعون) على ارادة القول (انه طبق) غباوز المدفى الكفرو الفساد (فقل هل الثانى ان تزكى) هل الشميل الى الم تنظهر من الشرك والعصيان بالطاعة والأيمان وبتشديد الزاي علاي (وأهديكالى وبك)وارشدك ٤٠٠ الى معرفة الله بذكرصفاته فتعرفه (فقشي) لان الخشية لاتكون الآبالموفَّة قالُ

عَايِنَة يعني انرددنابعدالموت لتغسرن عايصيدما بعدالموت (فاغماهي) يعني النفخة الاخبرة (رَجِوةُ واحدة) اى صبحة واحدة بجون بهاجيما (فاذاهم بالساهرة) يمنى وجه الارض مبهت ساهوه لأن علهانوم الحبوان وسهرهم وقيلهي التي كثرالوط علها كانهاسهرت والمعني انهم كانواني بطن الارتَّسَ فلا عموا المسيعة صار واعلى وجهها وقيل هي أرض السَّام وقيل ارض الفيامة وقبل هي أرض جهنم فراله عزوجل (هل أتاك حديث موسى) يعني قد أتاك حديث موسى بالمحمد وذلك انه صلى الله عليه وسلمشق عليه حين كذبه قومه فذكراه قصة موسى عليه الصلاة والسلام وانه كان يتحمل المشاق من قومه ليتأسى به (ادناد اهر به بالواد المقدس) اى المطهر (طوى)هواسم وادبالشام عندالطور (اذهب الى فرعون ابه طبي) أى علاوت كمبر وكغربانة (ففله) لمائالل أن تزكر) أى تتطهرمن الشرك والكغو وقيسل معناءت لموتصلح المسمن وقال آب عباس تشهدا والاالله (وأهديك الى بك) أى ادعول الى عباد عربك وتوحيده (فتغشى) يعنى عقابه واغاخص فرعون بالذكروان كانت دعوه موسى شاملة لجسع تومهلان فرعون كان أعظمهم فكانت دعونه دعوه لجييع قومه ( فأراه ) أي أرى موسى فرعون (الاكة الكبرى) يمنى اليدالبيصاء والعصا (مكذب) يعنى فرعون بانها من الله (وعصى) أىتمردوا ظهرالتعبر (ثم أدبر) أى أعرض عن الأبحان (يسعى) يعسمل الفسياد في الارض (فَشَرٌ)أَى فِي مَعْ تُومُهُ وَجُنُوده (فنادى) اىلما جَقَعُوا(فقالُ)يعنى فرعون لقومه (أنا رُبِكِ الْأَعْلَى) أَى لآربَ فُوقَى وقيل أَرَاداًن الْأَصْنَام أَرْبَابِ وَهُورِ بِهِ أُورِبِهِم ( فأَسْفَدُه الله نسكال الاستوة والأولى) أى عاقبه فعدا عبرة لغيره بان أغرقه في الدساو يدخدا النارف الاستوة وقيل أرادبالا شخرة والاولى كلتى فرعون وهافونه ماعلت اسكم من اله غيرى وقوله أنادبكم الاعلى وكان بينه ما الربعون سنة (ان في ذلك) أى في الذي فعل بفرغون حين كذب وعصى (لعبره) أي عظة (لمن يخشى) أي يخلف الله عز وجل ثم عاتب منكرى البعث فقال تعالى (أأنم أشد خلفاً أمال- هاه بناها) معناه أخلف كم بعد الموت أشدام حلق السماء عند كم في تغدير كم فان كالم الامرين مراية واحدة (مكذب)

الله تعالى اغما يخشى الله من عباده العلاء أي آلعك! به ومن بعض الحكاء اعرفالله فنعرفالله لم يقدر ان يعصيه طرفة عين فاعلشية ملاك الامر من خشى الله أتى منه كل خيرومن أمن اجترأعلى كلشر ومنسه اللدنث من عاف أدلج ومن أدلج للغ المنزل بدأ مخاطبتسه مالاستغهام الذي معناه العرض كابغول الرحل المنسفه هل الثان تنزل بناوأردفه البكالام الرقيق يستدعمه باللطف في القول ويستنزله بالداراة عن عتوه كاامر مذاكف قوله تعالى فقولاله مولاليسا (ماراه الاسمة الكبرى)أى فذهب فأرىموسي فرعون العصا والبدالبيضا الانهمافي

فرغون عوسى والاسمة الكبرى وسماهما ساحاو حرا (وعصى) الله تعالى (غم أدبر) تولى عن موسى (يسمى) بعبتهد في مكايدته أواسار أى النعبان أدبر من عوبايسر عفي مشيقه وكان طياشا خفيفا (فشر) فيمع السعرة وجنده (فنادى) في المقام الذي اجتمع وافيه معه (فقال آنار بكم الاعلى) لارب فوقى وكانت لهم أصنام بعيد ونها (فأخذه الله نكال الاسنوة) عاقبه الله عقو بة الاستونوالنكال عنى النكيل كالسلام بعنى التسليم ونصبه على المصدر لان أخذ بعنى نكل كانه قبل أكل القديه نمكال الا خوة اى الاحواف (والاولى) اى الاغراف أو نكال كلتبه الا تخوة وهي أنار بكر الاعلى والاولى وهي ماعلت لكم من الدغيرى وبينهما أربعون سنة أوبلا فون أوعشرون (ان في ذلك) المذكور (لعبرة لمن عني الله واأنتم) بامنكرى البعث (الله خلقا) أصعب خلفاوانشاه (أم السماء) مبتدا محذوف المبراي أم السماء أشد خلفاتم بين كيف خافها فَقَالُ (بِدُ اهَا) لِي أَنْدُمْ بِينَ الْبِنَاءَ فَقَالَ

(رقع سمكها) اعلى سففها وقبل بعل مقدار ذهابها في سبت العافر و ما مسيرة جسياتهام (فسواها) فعد المستوية بلا شغوق ولا فطور (واغطش ليلها) أظلم (وأخوج ضعاها) أبرز ضوء شعبها وأضيف الليل والنجس الى السباء لان الليل ظلها والشعس سراجها (والارض بعد ذلك ماها) بسطها وكانت مخاوفة غير مدحوة فدحيت من مكه بمدخلق السباء بالني عام ثم فسر البسط فقال (أخوج منها ماءها) بتغيير العيون (ومن عاها) حكلاً ها ولذا لم يدخل العاطف على أخوج والخوج مال باضمار قد (والجبال أرساها) البتها وانتصاب الارض والجبال باضمار قد (والجبال أرساها) البتها وانتصاب الارض والجبال باضمار دعا وأرسى عدى على شريطة التفسير (متاها لكم

عظمها وعظم أحوالها كان دسيرافيين تعالى ان خلق المحماة عظم واذا كان كذلك كان خلق كم بعد الموت أهون على الله تعالى المدهد الموت والارض ولا بعد الموت أهون على الله تعالى المدهد الدوت أهون على باله تعلق السيروات والارض ولا تنكرون ذلك ثم انه تعالى ذكر كيفية خلق السيماء والارض فقال تعالى (رفع سكها) يعلى عاو سمنها وقيل رفعها بغير عد (فسواها) اى آتفن بناء هافليس فيها شقوق ولا فطوو (والفطش) اى أخلم (ابلها) والفطش الظلمة (والحرج) أى وأظهر والبرز (ضصاها) اى نهارها والخاص النهاد بالصحى لامه أكل أجزاء النهار فى النور والضوء واغما أصاف المدل والنهار إلى السماء لانهاما يجريان بسيب غروب الشمس وطلوعها وهى فى السماء ثموصف كيفية خلق الارض فقال تعالى إوالارض بعد ذلك دحاها) أى بسطها ومدها قال أمية بن أبى السلب

دحوتالبلادفسويتها ، وأنتعلى طهافادر

فان قلت ظاهر هذه الاسمة يقتضي ان الارض خلقت بعد السماء بدليدل قوله تعمالي بمدذلك وقدقال تعالى في حم السعدة ثم السيروى الى السماء فيكيف الجعربين الاستين ومامعناها قلت خلق الله الارض أولا مجتمعة عما السماء تانياع دعا الأرضع في مدها و بسطها الالفصل جذا التفسيرا لجع بين الاتيتين وزال الاشكال قال ابن عساس خلق الله الارض بافواته امن غير انسد موهاقب لأأسماء تم أستوى الى السعاء فسواهن سيع موات ثم دعا الأرض بعسد ذاك وقيل معناه والارض معذلك دحاها كقوله عنل بعد ذلك زنيم أى مع دلك (أخرج منها ماءهاومرعاها) أيفرمن الآوض عيونهاوهم عاهاأى رعيها وهومايا كلعالناس والآنعام واستعيرالرى للانسان على سبيل القبوذ (والجبال أرساها) أى أثبتها (متاعا ايكر ولانعامكم) أى الذي أخرج من الارض هو بلغة لكرولاً نعامكم ﴿ إِنَّهُ عَرُوجً لَ ( فاذا جأءت الطامةُ الكعرى) يعنى النغفة الثانية الني فهاالبعث وفيل الطامة القيامة سميت بذلك لانها تطمعلي كلشئ فتعاوعليه والطامة عندالعرب الداهية التي لاتستطاع (يوم بتدكر الانسان ماسيي) أىماعُلْ فىالدنْيامن خيراُوشر (وبر زت الجيم لن يرى) يعنى آيه يَنكشف عها الغطاء فينظر الهاالغلق(فأمامن طغي)أى كفرُ (وَآثُر الحبوةُ الدنيا) أي على الاستوه (فان الجيم هي المأوى) أَى لن هذه صفنه (وأمامن خاف مقام ربه ونه عي النفس عن الحوي) أي المحارم التي يُشته بها وقيل هوالرجل بهم بالعصية فيذكر مقامه بين يديه جل جلاله العساب فيتركه الذَّالث (فأن المبنة هي المأوى) أى لن هذه صفته قول دعز وجل (يستلونك)أى يامحمد (عن الساعة أيان مرساهاً)أىمنى طهورهاوفيامها(فع أنتمن ذكراها) أى لستفشى من علهاوذ كراها

ولانعامكي) فعسل ذلك تمتيعال كرولانعامكم (فاذا جاءن الطامة الكري) الداهسة العظمي التي نطمعلى الدواهي أى تعاو وتغلب وهي النفضة النانية أوالساعة التي يساق نها أهل الحنة الى الجنة وأهل النارالىالنار(يوميتذكر الإنسان) مدل من اذاجاءت أى أذارأى اعاله مروبة فكتابه تذكروكان قدنسه (ماسعی)مصدریهٔ آیسیّ أوموصولة (وبر زن الحيم وأظهرت(ان بري)لـكل راءلظهو رهاطهوراينا (قاما)جوابقاذاأيادا جاءت الطامة فان الاس كذلك (منطغي)جاوزال وكفر (وآ نوالمبوه الدنيا)على الاسترمياتياع السهوات (فان الجيم هي المأوى) المرجع أي مأواد والاافواللام بدلمن الاضافة وهمذاعنه الكوفيين وعندسيبويه وعندالبصريس هي الأوا

له (وأمامن خاف مقامرية) اى علمان له مقاما يوم القيامة الحساب ربه (ونهى النفس) الآمارة بالسوء (عن الحوى) المؤدى اى زجوها عن الحوى ميل النفس الى شهواتها اى زجوها عن الموى ميل النفس الى شهواتها (فان الجنة هي المأوى) أى المرجع (يستلونك عن الساعة أيان مرساها) متى ارساؤها أى فامتها يعني متى يعيمها الله وتعالى ويثبتها (فيم انتمان كراها) في أى شيخ أنت من أن تذكر وقتها لهم وتعلم مه أى ما أنت من ذكراها لهم وتعين وقتها في من كقوات المن من العلم في شيخ أو كان وسول الله صلى الله علم وسلم يزل يذكر الساعة و يسأل عنها حتى زلت فهو على هذا تعيم من كثرة ذكره لها أى انهم يسألونك عنها المحرصات على جواجم الاترال تذكرها وتسأل عنها

الخاز يلتمنهاها إمنهي علهامتي تسكوت لايعلها غبره اوفع انتكار لسؤاهم بنهااى فيع هدا البسؤال م طاب ستحن د لراها ى ارسالك وأنت آخو الانبياء علامة من علاماتها فلامعنى لسو المسم عنها ولا بمعدان وفق على هذا على فع وقبل فيم انت من كراها من السنة فعال الحديث كراها من السنة فعال الحديث نتهاها (اغاأنت منذرمن ٤٢٠ يخشاها) اعمل تبعث لنعلها موقت الساعة واغابعثت لتنذرمن اهو الهلمن يعاف

- ي تهتم لهاوتذ كروقتها (الحديث منهاها) أى منهى علمالا يسلم متى تقوم الساعة الاهو وقيدل منساء فيم انكار لسوالهم أى فيم هدذا السؤال ثم قال أنت ما محدمن ذكر اهاأى من علامتهالانك آخرارس وخاتم الانبياء فكفاهم ذاك داملاعلى دنوها ووجوب الاستعدادا (اعماأنت منذر من يخشاها) أي أغما ينفع انذارك من يخافه الحكانهم) يعني الدكفار (يوم يرونها) أى يماينو بوم الفيامة (لم بلبتوآ)أى في الدنباوقيل في قبورهم (الاعشية أوضعاُها) فان قَالَ العشُّيَّة ليش لَمَا مُعِي غُلْمُعِي قُوله أوضَ هاقلتْ قيل ان الْمَاءُ والالعُّ صلة والمعنى الميلية واالاعشية أوضعى وفيل أضافة الضعى الى العشية اضافة الى ومها كامة فال الاعشية أوضعى يومهاوالله أعليجراده وأسراركتابه

## وتفسرسوره عسمكيه

وهى احدى وأربعون آيه ومالة وثلاثون كلة وخسمانة وثلاثة وثلاثون حرفا

# وبسم اله الرحن الرحيم

قوله عزوجل (عبس وتولى) أى كلم وقطب وجهه وتولى أى أعرض بوجهه (ال عاء ه الاعمى) ينى ان أم مكنوم واسمه عمرو وقيل عبدالله بن شريح ن مالك بن وبيعة وقبل عمرو بن قيس ابنزائدة بنالاصم بنزهرة بنرواحة القرشي الفهرى مي بى عامر بناؤى واسمامه عاتبكة بنتعب دانلهالمخزوميه وهواب خالة خديجة بنت خو بلدأسه قديماءكة وذلك أنهأني النبي مسلىالله عليه وسسلموهو يناجى عنبة بنوبيعة وأباجهل بنهشام والعباس بن عبسدا لمطلب وأي بن حلف وأخاه أميسة بن خلف و بدعوهم الى الله يرجواس الامهم فقسال ابن أم مكتوم بإرسول الله اقرئى وعلني بمناعلك الله وجعل يناديه ويكرر المسداء وهولا يدرى أنه مقبل على وبسم الله الرحن الرحيم ﴾ اغيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقط مكلامه وقال في نفسه لقول هؤلاء الصماديد اغماا تبعه الصيبان والمبيدو السفلة فعيس وجهه وأعرض عنمه واقب ل على القوم الذين كان يكلمهم فأثر ل الله هذه الا وات معاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكان وسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكومه اذارآه ويقول مرحب اي عاتبي ألمه فيسه ويقول لههل الثمن حاجة واستخلفه على المدينة مرتي في غزوتين وكان من المهاجرين الأولي وقيل قتل شهبدابالقادسية قال أنسرا بنه يوم القادسية وعليه درعومعه راية سوداء عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت أنزلت عبس وتولى في اب أم مكنوم الآجي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بقول ارسول الله أرشدني وعندرسول الله صلى الله عليه وسلم عطماه قريسُ من المُشْرِكُينَ فِحَدُلَ رَسُولَ الله صــلي الله عليه وســلم يَعرص عنَّه و يقبَّل عَلَى الأَ آخر بن ويقول أترى بمنا أقول بأسافيقول لافقي هدا أنزلت أحرجه الترمذي وقال حديث غريب (وما الذي صلى الله عليه وسلم وهو المدريك) أي أي شي بعدال داريا (لعله برك) أي ينطه رمن الذنوب العدل الصالح وما يتعله

سدائدها مندرمنون يريدوءباس(كانهميوم رونها) أى الساعة (لم يلبثوا)فالدنيا(الاعشية أُوضَعْماها) أي ضعي المشبة استقاوامه مليتهم فىالدنيالماعاتوامن الهول كقوله لم لمبثواالا ساعة منهار وقوله فالوا لبثنا وماأ وبعص وموانح حصت اصامة الضعي الى العشمة للانسة بنهما لاجتماءهما فينهار وأحد والمرادان سدةليتهم لميسلغ يوما كاملا ولكر أحسد طرفىاانوارعشيته اوضعاه واللدأعلم

وسوره عسمكه وهي استان وارسون آمه (عبس)کلع أى النبي صلى الله عليه وسلم (وتولى) أعرض(أن عاءه)لان ماءه ومحدنصب لانه مفعول له والعامل فيدعيس اوتولى على اختسلاف المذهب (الاعمى) عبدالله بنام مكتوم واممكتوم اماسه وأنوه شرج بن مالك أتى

مدعو أشراف قريش الى الاسلام فقال بارسول الله علني بماعلك الله وكررد للثوهو لا يعلم تشاغله بالقوم متك فكره وسول اللهصلي المقاميه وسدلم قطعه ليكالمه وعبس وأعرض عنه وتزلت فيكان وسول اللهصلي الله علمه وسيل يكرمه بعدهاو يقول مى حبابن عاتبنى فيدوبي واستضافه على المدينة من نين (ومايدريك) وأى شي يجعلاندار مابعال هدا الاحمى (لعله يركى) لعل الاعمى بنطهر بمسايسهم منكمن دنس الجهل وأصله يتزكر وادغمت المتاءفي الزاى وكذا

(أويذكر) يتعظ (قانفعه) نصبه عاصم غير الاعشى جوابالله في وقده عطفاعلى بذكر (الذكرى) ذكراك أى موعظاتك اى انك لا تدوى ماهو مثر قب منسه من زك أو تذكر ولو دريت ما فرط ذلك منك (أمامن استغى) أى من كان غنيا بالمسال (مأنت له تصدى) تنعرض بالاقبال عليه موصاعلى اعله تصدى بادغام التافى الصاد حازى (وماعليك الابركى) وليس عليك بأس فى أن لا يتزكى بالاسلام ان عليك الاالمبلاغ (وأمامن جاءك يسعى) يسرع فى طلب الحير (وهو يخشى) الله او المكفاراى اداهم فى اتسانك أو المكافرات عند على ما يسمى على المدور وينانه ما عبس بعدها في وجه اداهم فى اتسانك أو المكور كمادة العمان (فانت عند على من المقاول المكافرة على الله المكافرة المحافرة المحا

مقبرقط ولاتمسدى لغني وروى ان الفقراء في محلس الشورى كانواأمماه (كلا) ودع أىلاندال مندر (انها)ار السورة أوالا مات (تذكرة) موعظة يجب الاتعاظ بهاوالعمل بموجها (فن شاءذ كره) فن شاء ان ذكره ذكره وذكر الضمرلان التدكرة في معنى الذكروالوعظوالمني فيشاءالذكرألهمه الله تعالى اياه (نى معف) سفة التذكره أى انهام تبنة في معف منتسطة من اللوح أوخبرمندا محذوف اى هي بي معمف (مكرمة)عند الله (مرفوعة) في السماء اومرفوعة القدر والمنزلة (مطهرة)عنمسغدير اللائكة أوعمالس من كلام الله (بأبدى سفرة) كسة جعرسافرأى الملائكة ينتسطون الكتب من اللوح (كرام) على الله أوعن الماصي (برده) أتقداء جمار (قتل

[منك (أو يذكر) أي يتعظ (متسفمه الذكري) أي المرعظة (أمامن استدني) فال ابن عباس عنالله وعن الاعمان عماله من الممال (فأنت له تصدّى) أي تتعرض له وتقبل عليه وتصغي الى كالمه (وماعليك الايزكى)أى لايؤمن ولايهندى واغاعليك البلاغ (وأمامن جاءك يسمى) يعنى بشى يعنى ابن أم مكنوم (وهو يعشى) أى الله عز وجل (مأنت عنه تلهي) أى تتشاغل وتعرض مُنه(كلا)أىلاتفعل بعدها مثلها (انها) يعنى الموعظةُ وقبــلآيات القرآن (تذكرة) أىموعطة للخُلْق (فنشاء)أى من عبادالله (ذَكْرَء) أى اتعظ به يَمني القرآن تموصفَ جلالة القرآن ومحسله عنسده فقبال عزوجسل (في صف مكرمة) يسنى الغرآن في اللوح المحفوظ (ص فوعة) أى رضعة القدرعندالله وقبل مرفوعة في السماء السابعة (مطهرة) يعني العصف لَاعِسهاالْاالمطهر ون وهــما لملائكة (بأيدىسفرة) قال ابن عبـاس يُعنى كنبةُ وهم الملائكة الكرام الكاتبون واحدهم سافر ومنه قيل للكتاب مغر وقيل هم الرسل من الملاتكة الى الانبياءواحدهم مفير ثم أنى علم مع بقوله (كرام) أى هم كرام على الله (برره) أى مطبعينله جعبار فولد عز وجل (فنل الانسان)أى لعن الكعار وطرد(ماأ كفره)أى مااشد كفره باللهم كثرة أحسانه اليه وأياديه عنده وهذاعلي سبيل التجحب أى أعجبوا من كفره وقيل معماه أى شي حساد على الكفر زات هذه الاسه في عنبه بن أبي لهب وقيسل في أمية ب خلف وتيسل فىالذين تتلوا يومبدر وقيسل الآية عامة فى كل كامر ثم بين من آمره مأكان يتبغى معه أن يوم إن الله تعمالى خالفه منسه فقال تعمالى (من أى شي خافه) لفظه استفهام ومعماه النقر برغ فسردال فقال تعالى (منطفة خلقه مفتره) يعنى خلقه اطوار انطفة تمعلقة ثم مضغة الى آخر خلقه وقيسل قدره بعني خلق رأسمه وعينيه و يديه ورجليه على قدرما أراده (ثم ا السبيليسره) أى سهل له طريق خروجه من بطن أمه وقيسل سهل له العليطريق الحق والباطلوقيسل يسرعلي كلأحدما خلق له وقدرعليه (ثم أمانه وأقبره) أي جمل له قبرا يواري ميه وقيسل جعله مقبو راولم يجعله ملقى للــــباع والوحوش والمايبو رأوأ فبره معماه صيره الله بعيث قبر وجعله ذا قبريد فن فيه وهده تبكرمه لسي آدم على سائر الحسوانات ثم قال تعالى (ثم اداشاء أنشره ) أي أحياه بعدموته البعث والحساب والماقال تعالى تم اداشاء أنشره لان وقت المعث غيرمما وملاحد فهوالى مشيئة الله تعالى متى شاءان يحيى الحلق أحياهم (كلا) ودع وزجرالانسانءن تكبره وعبره وبرفعه وعن كفره واصراره ءتى انكار التوحيدوا نبكار الممث والحساب (لمايقضماأمره) أى لم يفعل ماأمره بهر مه ولم يؤدماه رصعليه ولماذكر خالى

الانسان) لعن الكافر أوهو أمية أو عتبة (ما أكفره) استعهام توبيخ أى أى شي حله على الكهر أوهو تهب اى ما اشدكفره (من أى شي خله على الكهر أوهو تهب اى ما اشدكفره (من أى شي خله على الكهر أوهو تهب الله فقد ره على ما يشاه من خلقه (ثم السبيل يسره) نصب السبيل ياضهار يسر أى ثم مهل له سبيل الخيرو السر (ثم أما ته فأقبره الميد الميرو السبيل الخيرو السر (ثم أما ته فأقبره المين أمره بأن يقبره ومكنه منه (ثم ادا شاء أنشره) جمد الدافة و (كلا) ردع الملائسان عن الكفر (لما يقض ما أمره) لم يفعل هذا الكافر ما أهم الته به من ابتداء حدوثه الى آن انتهائه أنبعه ذكر النعم في ايحتاج اليه فقال

مَنْ الْاسْتَتَنَاقَ عَيْرِهُم (مِسْدِمًا £؟؟ الماءسا) يعنى المطرمن استعاب (مُشْقَقْنَا الأرض شقا) بالنبات (مأنيتنا فها حبا)

ان آدم ذكر وقع ليعتبر فأنه موضع الاعتبار مقال تعالى (فلينظر الانسان الى طعامه) الى قدوة ريهفيه اىكيف قدره ربه و سرمود رمله وجعلا سباغيانه وقيل مدخل طعامه ومخرجه تم بِين ذَلِكَ فَعَالَ تَعَالَى ﴿ آنَاصِبِينَا المَسَاحُ مِنْ أَلْمُطْرَ (ثُمَّ شَفْقَنَا الأرضَ شَفًّا) أي بالنبات ( فأُنبِتَنَا نْهَا) أي بذلاتُ الماءُ (حباً) بعني الحبوبُ التي يتغذيُ بها الانسان (وعنبا) يُعني انْه عُذا ممن وجه وَّفَا كَهَمُ مَن وَجِهِ فَلَهُذَا أَنْبَعِهُ الحَبِ (وقضَباً) يعني القتوهو الرطبُ شمى بذلك لانه يقتضب أى يقطع في كل الايام وقيسل القضب هوالعلف كله الذي تعلف به الدواب (و زيتونا) وهوما ومصرمنّه الزيت(ونخلاوحداثق)جمع حديقة (غلبا) يعني غلاظ الاشتعار وقيل الغلب الشعير اللتف يعضه على بعض وقال ابن عباس طوالا (وفاكهة) يعنى جيع ألوان الفاكهة (وأبا) رمني المكالة والمرعى الذي لم يزرعه الناس عماياً كله الدواب والانعام وقيسل الفاكهة ماياً كلَّهُ الناس والاب مايا كله الدوآب وقال ابن عباس ماأنبتت الارض بمسايا كل الناس والانعام روى ا راهيم النبي إن أمايكرسية لم عن نوله وها كهه والإفقال أي سمياء نطلني وأي أرض تقلني إذا فلت في كتاب اللممالا أعلم (خ) عن أنس ان عمر قرأ وفا كهة وأبا قال في الاب ثم قال ما كلفنا أوقال ماأم نابهذا لفظ البُعاري ورادغيره تم قال اتبعو امابين الكمهذا الكاب ومالا عدعوه (متاعالكم) يعنى الفواكه والحبوا المشب منفعة لكم (ولانعامكم) ثم ذكر أهوال القيامة فُقال تعالى ﴿ فَأَذَا جَاءَتَ الصاحة ) ومنى صيحة القيامة سميت صاحة الأنه أتصع أسماع اللق اى إتبالغ في أسماعهم حتى تكادتصمها (يوم يفرالمرعمن أخيه وأمه وأبيه وصآحبته وبنيه) أي انهلا يلتفت الى واحدمن هؤلاء لشغله بنفسه والمرادمن الغرار التباءد والسعب في ذلك الاحترازعن المطالبة بالحغوق فالاخ يقول ماواسسيتني بمالك والانوان يقولان قصرت فيرنا والصاحبة تفول لم توفق حقى والبنون يقولون ماعلتنا وماأرشدتنا وقيسل أول من يفرهاييل من أحيه قابيل والنبي صلى الله عليه وسلمن أمه وابراهم عليه الصلاة والسلام من أبيه ولوط من صاحبته ونوح من ابنه وقيل يفر المؤمن من موالاه هؤلاء ونصرتهم والمعني ان هؤلاء الذين كانوايقر يونهمى الدنيساو يتقوون بهموية مززون بهم يفرون منهم فى الدارالا تنوء وفائدة الترتيب كانه قيل يوم يفرالمرء من أخيه بل من أبويه لانهما أقرب من الاخو قبل من الصاحبة والولد لان تعلقه بهما أشد من تعلقه بالابوين (أسكل احرى منهم يومند نشأن يغنيه) أي يشغل شأن نفسه عن شأن غيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فال تحسر ون حفاه عراه غولا فقالت احرآ فأيبصر أحدناأ ويرى بعض غاعورة بعض فال يافلانة لكل احرى منهم ومثذ أشأن يغنيه أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والادكر اللهة مالى حال القيامة وأهوالها إبن عال المكلفين وانهم على قسمين منهم السعداء والاشفياء فوصف السعداء بقوله تعالى (وجوه يومند مسفرة)أى مشرقة مضيئة من أسفر العسبح اداأضاء وقيل مسفرة من قدام الليل ويميل من أثرالوضوءوقيل من الغيار في سبيل الله (ضآحكة) أى عندالفراغ من الليساب (مستبشرة) أى السرور فوحه عاتنال من كرامه القهور صوانه ثم وصف الاشقداء فقال تعالى (ووجوه يوه مُذعله اغبره) أي سوادوكا بالهم الذي نزل بهم (ترهقه افتره )أي تعاوها وتغشاها ظلة وكسوف وقال ابن عباس تغشاها ذلة والفرق بين الغيرة والقترة ان الغيرة ما كان أسفل في

كالعوالشعروة مرهبيا عمامتغذي به (وعنما) تمرة الكرمأى الطعأم والعاكمة (وقضبا)رطبه سمى عصدر فضمه أي قطمه لانه يقضم هره بعدمه (وزيتونا وتخلاوحداثق) بساتين (غلبا) غلاظ الأشحبار جمع غُلِماً ﴿ وَفَا كُهُمْ ﴾ لـكم (وأباً) مرعىلدواكم (مناعاً) مهدرأىمنفعة (لكم ولانعامكم فاذأحات الماخة) صعة القامة لانهاتصم الاذان أى تصبها وجوابه تحذوف لطهوره (يوميفرالمرءمن أخيسه وأمهواسه النبعات بينه وسنهمأ ولاشتغاله بنفسه (وصاحبته) وروجته (وبنيه)بدأبالاخ ثمالانويز لانهها أقرب منهة ثم بالصاحبة والبنين لانهم أحب قبل أول من يفرمن أخيه هابيل ومن أنويه ابراهيمومن صاحبته نوح ولوط ومناسه نوح(لـکل امرىمم بومندشان) فى نفسه (ىغنىيه) يكفيه فىالاهماميه وتشمغله عن غيره (وجوه نومثذ مسفرة)مضينة من قيام الليل أومنآ ثارالوضوء (ضاحكة مستبشرة) أى احماب هذه الوحوء

(اولئك) أهل هذه الحالة (هم الكفرة) في حقوق الله (الخبرة) في حقوق العبادول اجتموا الفيورالى الكفر جع الى سوادوجوههم الغبرة والمتقاعل (سورة التكويرمكية وهي تسعوعشرون آية) (بسم الله الرحن الرحم) اذا التعس كورت) ذهب بضوئها من كورت المهامة اذا لفقتها أي بلق ضوء هالفا فيذهب ٤٢٥ انبساطه و انتشاره في الاتفاق

الارضُ والمقترة ما ارتفع من الغبار فلمتى بالسماء (أولَّتُكُ) أَى الذين صنع بهم هذا (هم الكفرة الخَمِرة) جع كا دروفا جر والتسبحانه و تعالى أعلم عراده وأسراركنا به

وتفسيرسو رة التكو يرمكيه

وهى تسعوء شرون آية ومائة وأربع كلسات و جمعانة وثلاثون وفاعن ابن هم قال قال وسول الله صلى الله عليه وسدلم من سره آن ينظر الى يوم القيامة كامه رأى العين فليقر أاذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السمساء انشقت أخوجه الترمذي

### وسم الله الرحن الرحم

قُولِه، وَ وَجِلَ (اذاالشَّمْسَ كُورتُ) قال ابن عباس الطُّلَّ وَعُورَتُ وَقُيلَ اصْعَمَاتُ وَقَبْلُ لَفَتَ كأتلف المسمامة وأصل التكوير جعيمض الشئ الىبعض ومعناه ان الشمس يجمع بعضها الى بعض ثم تلف قاذا فعل ماذلك ذهب ضوءها قال ابن عباس يكور الله الشمس والقدمر والنحوم توم القيامة في المصر ثم يبعث علها و يحاديو رافتضر بها فتصير نارا ( خ) عن أبي هو يوة عن النبي صلى اللهعليه وسلم فال ألشمس وألقسمر بكو ران يوم القيامة قيل أن أأشمس والقسمر حادأن فالقَاوُهماُفَالنَّارِيكُونُ سببالازدياداً لحرق جهُمْ (وأَدَاالْعُبُومَ انْكَدَرَتُ) أَى تَنَاثُونَ من السماءوسقطت علىالارض فال التكلي وعطاء قطرا لسماء يومة ذعبوما فلايبق نجم الاوقع (وادا الجدال سيرت) أي عن وجه الأرض فصارت هياء منتور ا(واذا العشار عطلت) يعني النوق الحوامل التي أتى علهاء شره أشهر من حلها واحسدتها عشراء ثملا يزال ذلك اسمها حتي تضركتمام سنقوهي أنفس مال عندالعرب فادا كان دلك أليوم عطات وتركت هملا بلاراغ اهمهااهلها وقدكانوالازمين لاذنابها ولمبكن مال أعجب البهم منهالماجاءهم من أهوال يوم القيامة (وإذا الوحوش) يعني من دواب البر (حشرت) أي حَمَّ في وم الغيامة ليقتص لبعضها يوقَّفَان يوم القيامة (واذا البحار سحرت) قال ابن عباس أوقدت فصارت ناوا تضطرم وقيلٌ فجو بمضهائ بعض المذب والمخ حنى صارت البعار كلها بعراوا حداوفسل صارت مباهها من حم أهل النار ويرسعرت أي ببست وذهب ماؤها وانبق فها قطرة فال أبي بن كعب ست آيات قبل يوم القيامة بيفاالماس في اسواقهم اذذهب ضوء السمس فبيفاهم كذلك ادوقعت الجيال على الارص فبيغماهم كذلك اذنسائرت النجوم فتعركت واضمطر بت وفزعت الانس والجن واختلطت الدواب والطير والوحش وماج بعضهم في بعض فذلك أوله تعالى اذا الشمس كورث واذاالنجوم انتكدرت واذاآ الجبال سيرت وأذااله شارع طلت واذاالوسوش حسرت واذا الجعار سعرت فينشذ تقول الجن للانس نحن فأتيكم بالخسير فينطا هون الح البصر فاداهو فارتأجيم فبينماهم كدلك أذانصدعت الارض صدعة وأحدة الى الارص السبابعة السغلى والى السميآء السابعة العليا فبيغاهم كذلك ادجاءتهمر بح فأماتهم وعساس عباس فالهى اثنتاع شرة خصلة 

اوارتفاع الشمس بالغاعلية ورافعها فعل مضعو مفسره كورث لأن اذا بطلب الفعل الفسه من معنى الشرط (واذا النبوم الكدرت)تساقطت(وادا المبالسيرت) عن وجه الارصوا بعدت أوسعرت فالجوتسيرالسعاب واذا العشار)جع عشراعوهي الناقةالق أقءليجلها عشرة أشهر ثم هواسمها الىأن تضع لمُسلم السنة (عطلت) أهملت عطلها أهله الاشتغاف بانغسهم وكانوا يحسونها اذابلغت هددالحالة لمزتماعندهم وبعطاون سادونها عطلت بالتغضف عن السريدي (واذاالوحوشحشرت) جعتمن كل ناحية قال فتاده بعشركل تسيءني الذماب للقصاص فاذاقضي مينهاردت رابا فلايسي منها الامافيه سرورلبني آدم كالطاوس وغوه عنابن عباسورض الله تنوسما حشرهاموتها يقبالباذا أحفت السنة بالناس وأموالهمحشرتهما لسغة (واذاالجمارمعبرت)معرت مکی وبصری من سعیر

وه خازن ع المتوراداملاً مبالطب أعملت وجربه ضهاالى بعض حنى تعود بحراوا حداوق لملت نيرانا لنعذب أهل النار (واذا النعوس زوجت) قرنت كل نفس بشبكاها الصالح مع الصالح في المناو الصالح في النار الوزنت الارواح بالاجسادا و بكتبها وأعما له أو نفوس المؤمني بالحور العين ونفوس المكافرين بالشياطين

\* الائذالكولات) المعقولة سيسة وكانت العرب تئذالبنات شيسية الإعلاق وشوف الآسي ترفاق (ستلت) سؤال بمالف لتقول بلاذتب فتلت أولت دل على قاتله الوهو توبيخ القسائلها بصرف الخطاب عنسة كقوله أأنت فلت الناس الآية (بأى ذئب فتلت) وبالتشديد يزيدونيه دلبل على ان أطفال المشركين لا يعذبون وعلى ان التعذيب لا يكون بلاذنب (واذا العصف نشرت) فتحت وبالفضيف مدنى 257 وهساى وحاصم وسهل و يعقوب والمرادحة في الاعدال تطوى حصيفة الإنسان عند

و وى النعمان بن بشسير عن عمر بن الخطاب الهسد المعن هذه الآية فقال يقرن بين الرجس السوع في النار السام مع الرجس السوع في النار وقيدل السوع في النار وقيدل الخق كل احرى بشبعته الهود والنوال والنصارى والنصارى وقيدل بعشر الرحل مع صاحب عله وقيل وجت النفوس بأعما لها وقيل وقيدت نفوس المؤمن بين المحود الهنوور أعما لها وقيل معنى وقيدت نفوس المؤمن بين المحود (واذا الموقدة معنى المحاد وقيل معنى حية سميت بذال الما علم علما من التراب فيودها أى معنى المجاد بين المحاد بين المحاد بين المحاد بين المحاد بين المحاد بين المحد المحدد ال

ومناالذىمنع الوائدات ، وأحياالو مدفرتواً د

(بأى ذنب قنات) معناه تسئل المو وده في قال لها بأى ذنب قتات ومع في سؤالها توبيخ قاتلها الانها قتلت بغيردنب (واذا المعمف نشرت) يعنى معائف الاعمال تنشر العساب (وادا السيماء كسطت) أى نوعت وطويت وقبل قلعت كاعلم لمسقف وقبل كشعت وأزيلت عمد في ا(واذا الجيم معرت) أوقدت لاعداء الله نعالى (واذا الجنمة أزافت) أى فريت لا ولياء الله (علت نفس ما أحضرت من خيراً وشروه في الجواب القوله اذا الشهس كورت الى هنا قوله عزوج (فلا أقسم) لازائدة والمهنى أقسم وقد تقدم ذلك في قوله المأقسم سوم القيامة (بالمؤلس الجوار الكنس) بعنى النجوم تبدو بالليل وتظهر وتخنس بالنهاد المسترى والمربح والزهرة وعطارد تخنس في بن أبي طالب وقيل هي الضوم الجسف ذك والمشترى والمربح والزهرة وعطارد تخنس في بن أبي طالب وقيل هي الضوم الجسفة وتكنس أي والمشترى والمربح والزهرة وعطارد تخنس في بن أبي طالب وقيل هي الضوم الخسوم المؤلس أي انبيل المؤلس أي الفيل اداعس معناه انها لا تربيل المؤلس الم

مويه ترتنشراذا حوس و يجوز أن راد نشرت من أحمام ا أي مرقت بينهم (واذاالسماءك طت) فال الزجاج قلعت كايقلع السفف (واذا الحيم سمرت) أوقدت القادأ شديداو بالتشديد شاي ومدني وعاصم غبرحاد ويحى للبالغة (واذاالجنة أرانت)أدنيت من المنقين كفوله وأزلفت الجنسة للنقس غسريعيد فهذه النتاعشرة خصانسنة منهافي الدنما والماقمة في الاخرة ولاوقف مطلقا من أول السيورة الى ماأحضرتلانعامل النمب فاذا الشمس وفيماعطف عليه جوابها وهو (علت نفس) أي كل نفس ولضرورة أنقطاع النفس علىكل آية جوز الوقف (ما أحضّرتُ) منخيروشر(فلاأقسم) لاراندة(بالخنس)بالرواجع بيناترى النعبمق آخو البرج اذكر وأجعًا الى أوله (الجوار) السيبارة (الكنس) العيب من

كنس الوحش اذاد خل كناسه قبل هي الدراري الجسم بهرام ورحل وعطارد والزهر والمشترى تجرى وبدا مع الشمس وبيدا مع الشمس والقمر وترجع حتى تخفى تحتضوه الشمس في موسهار جوعها وكنوسها اختفاؤها تحتضوه الشمس وبيلهي جيد الكواكب (والليل اذاعسهس) أقبل بظلامه أو أدبر فهو من الاضداد (والصبح اذا تنفس) امتدضوه ولماكان افيال الصبح بلازمه الروح والنسيم جعل ذلك تفساله مجازا وجواب القسم

(انه) أى القرآن (لقول وسول) أى جبريل عليه السيلام والماأمنيف القرآن السيملانه هوالذي يُزلبه (كرج) عندربه (ذي قوة) قدرة على ما يكلف لا بنجز عند ه ولا يه مف (عنددي العرش) ١٢٧ عند الله (مكين) في ال

ومسنزلة ولساسستكانت حأل المكانة علىحسب حال المكين قال عنه ذى العرش لسدلهلي عظم منزلت ومكانته (مطاعم)أى في السوات يطيعه منفها أوعنسد ذي العسرش أيعند القاطيعة ملائكت المقربون يمسدرون عن أمره ويرجعسون الى رأيه (أمين) على الوجي (وماصاحبكم) يعسى محمدا صلى الله عليمه **وسس**لم(<del>ال</del>جِسُون) كَانْزَعَم الكفرة وهوعطفعلي جواب القسم (ولقدرام) وآى يحد جبرول علي السلام على صورته (بالافق المبين)بمطلعالشعس(وما هو علىالغيب) وماجمه على الوحى (بصنين) بعقيل من الصوهوالعدل اي لايغسل بالوحيكا بعل الكهان رغسه في المعاوان بل يعله كاعسا ولايكم شيأهماع إيظنين مكح وأوعمو وعلىأى عنهم فينقص شيأعا اوحىاليه اوبريدنيم من الغانة وهي التهمة 🛚 (وماهو) وما الغرآن

وبداأوله وتيل أسفرونى تبغسه قولان أحدهماان فى افيال الصبح روما وتسيما عمل ذلك تفسأ على المجاز الثانى انهشبه الليل بالكروب المحرون فاذاتنفس وجدر الحقفكا ته تخلص من المزن فعبرهنه بالتنفس فهواستعارة لطيفة ولمساذكر المقسم به اتبعه بالمقسم عليه فقال تعسالي (اله) يعنى القرآن (لقول آسولكرم) يعنى جبريل عليه الصلاة والسلام والمنى انجبريل نزل به عن الله عزوجل (ذي قوة) وكان من موقه أنه اقتلع قرى قوم لوط الاربع من الساء الاسودوجلها على جناحة فرفعها الى السماء تم قلها واله أبصر آبليس بكلم عبسى عليه الصلاه والسملام على مض عقاب الأرض المقدسة فنصم ببناحه نفعة ألقاء آلى أفسى جبل الهندوا بمساح صيصة بمُودَفأَصْصُواجاتُمينوانه يهبط من السمساءالى الارض ثم يصعدُ في أسرَ عمن ردالطرف (عند ذى العرش مكين )أى فى المنزلة وأجاه (مطاعم) اى فى السموات تعليعه الملائدة ومن طاعة الملائكة انهم فضوا أبواب السعوات ليلا العراج بقوا لرسول الشمسلي الشعليه وسيروفت خرنة الجنة أوابها بقوله (امين) دمني على وحى الله تعالى الى أنسانه (وماصاحمكم) يعني عداصلي الله عليه وسطي عاطب كفارمكة (جمنون)وهذا أيضامن جواب القدم أفسر على أن القرآن نزل به جبريل وأن محداصلي القعليه وسملم ليس بجنون كايقول أهل مكة وذلك أنهم فالوآانه مجون وأن ما يقوله ليس هوالامن عندنفسه فنفي الله عنسه البنون وكون القرآن من سنسد نفسه (واقدراه) يعنى راى الني صلى الله عليه وسلجير بل عليه الصلاه والسدلام على صورته التي خُلْق فم السالم في المبن ) يمنى بالافق الاعلى من الحيسة المشرق حيث تطلع الشمس وي المغوى بأسناد التعلى عن ابن عباس فال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم بلبر بل عليه السلاة والسلام انى احب أن أراك في صورتك التي تكون فهافي السياء قال أن تقوى على ذلك قال بلي قال فأين تشاء أن أتخيل لك قال مآلا بطم قال لا يسمني دلك قال فبني قال لا يسمني ذلك س قال فبعرفات قال لا يسعني ذلك قال بعراء قال آن يسعني فواعده فخرج النبي صلى الله عليه وسيلرفي ذاك الوقت فاذاهو بجميريل قدأ قبسل مسحيال عرفات بخشعة شد وكلكاله قدملا ماسان الشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجلاه في الارض فلمارا ه النبي صلى الله عليه وسلم خو معشباعليه فضول جبريل عن صورته وضعه الى صدره وفال باعد ولا تعف فكيف لوراث اسرافيسل ورأسه تعت العرش ورجلاه في تغوم الارض السيابعة وان المرش لعلى كاهله واله لينضاءك أحسانام مخسافة الله جل جلاله وعلاعلاؤه وشأنه حتى يصير كالمعويدي العصفور منى ما يحمل عرش ربك الاعظمة ه (وماهو ) بعنى محداصلى الله عليه وسلم (على الغيب) اى الوجي وخبرالسماء ومااطلع علمه عماكان غالباء عله من القصص والالداء (بغلنين) قري بالطاء ومعناه عتهم والمظنة المهمة وقرى بصنين بالضادومعناه بعضل يقول العباتيد علم الغيب ولابعثر بهعليكم ويخبركم بهولا بكنمه كأبكتم السكاهن ماعنده حنى بالحدعليه حلوانا وهوأجرة الكاهن وقراه والطاء أولى لانهم فم بضاوه واغالتم موه فنفي الله عنه تلك المهم ولو أراد المنل لقال وماهو بالغيب (وماهو)يعني القرآن (يقول شيطان ترجيم) يعني أن القرآن ليس بشعر ولاكهانة كأفالت فريش وقيسل كانوا يقولون الشيطانا يلفيه على نسامه منه الله دلك عنسه

الى اوليائهم من الكهند

(بقول شبطان رجيم) طريدوهو كفوله وماتنزلت به الشباطين اي ليسهو بقول بمض المسترقة السمع و بوسيسم ٣ قوله مبعر قات الخ كدا بالعسخ التي بأيديها وفي الطبيب قال مبعر فات فالمذلكها لمرىان يسعنى الامعم

(قاين تذهبون) المستغيال لهم كاية الماتيارك الجسادة اعتسافا آوذها بالى بناب الطريق أين تذهب مثلب عالم بعاله في تركهم الحق وعدو لهم عنسه الى الباطل وفالى الزجاج معناه فأى طريق تسلكون آبين من هذه الطريقة التي بينت لكم وقال الجنيدة أين تذهبون ٢٢٨ عناوان من شي الاعندنا (انهو الاذكر للعالمين) ما القرآن الاعملة الخلق (لمن شداء

منكم) بعلمن العالمين الأران يستقيم) المالفتران ذكوران شاء الاستقامة الاستقامة الاستقامة الاستقامة الاستقامة الاستقامة بالذكوذكا به لم يوعظ به الذكوذكا به لم يوعظ به الاستقامة (الاأن يشاء القدرب العالمين) ما الله الناق الحدين العالمين الله المالة الخلق أحدين الطلق الحدين المالة الم

وسورة الانفطارمكية وهي تسع عشره آية ﴾ (بسمالة الرحن الرحيم) (أدا السماء انفطرت) أنشقت (واذا الكواكب اننثرت) تسافطت (وادا العارفون)فع سمها الدبعض وصارت المعار بعراواحد (وأذا القبور بعثرت) بعثت وأخوج موناهاوجواباذا(علت نفس) ایکل نمسره وفاجرة(ماقدمت)ماعَلت مرالطاءمة (وأخرت) وتركت ولم تعسمل أو ماقدمت من المدقات ومااخرت من المسراث

(باأجاالانسان) فيسل

(فأين تذهبون) فأين تعدلون عن القرآن وقيه الشفاء والهدى والبيان وقيل معناه أى طريق تسلكون أبين من هدفه الطريقسة التى قدبينت لكم (ان هو) يعنى ما فى القرآن (الاذكر المسالمين) أى موعظة الخلق أجهين (لمن شاه منكم آن يستقيم) آى يتبع الحقوية معليسه وينتفع به تم بين ان مشيئة العبد موقوفة بمشيئته فقال تعالى (وما تشاؤن الأأن يشعاء الله رب المالمين) أعلهم الله ان المشيئة فى التوفيق للاستقامة اليه وانهم لا يقدر ون على دلا الا بحشيئة الله و وفيسه اعلام ان أسد الا دسمل خدير الابتوميق الله تعالى ولا شرا الا بخذ لانه ومشيئته و الله تعالى أعلم واده وأسر اركتابه

# (تفسيرسو رەالانفطارمكىد)

وهى تسع عشرة آية وغانون كله وثلثمائه وسبعة وعشرون حرفا

## (بسم الله الرحن الرحيم)

قوله عزوجه ل (اذاالسماء انفطرت) أى انشقت (واذا المكوا كب اننثرت) أى تسافطت (وآذا البحار فحرتُ) أي فر بعضها في بعض واختلطُ العذب بالط فصارت بحرا واحد اوقيسل مُعدى فجرت فاضت (واذا القبور بعثرت) أى بعثت وقلب ترابِّها و بعث من فهامن الموتى أحياه (علت نفس ماقدمت وأخوت) يعني علت في ذلك اليوم ما فدمت من عمل صالح أوسيًّ وأخرت بعدهمامن حسنة أوسشة وقيل ماقدمت من الصدقات وأخرت من الزكوات وهذه احوال يوم القيامــة قرلية غروجل (يا ايم االانســان ماغرك بربك الكريم) اى ماحدعك وسولاك الماطل حتى صنعت ماصنعت وضبعت ماأوجب علمك والمعني ماذا امنك من عقابه فيسل ترات في الوليدي المغيرة وقبل في الشريق واسمه اسيدين كلدة وقسل كلده بن حلف وكانكافراضرب النبي صلى الله عليه وسلم فلريماقيه الله وأنزل الله هذه الاسية وقيل الاسية عامة ا في كل كافروعاص يُقول ما الذي غرك أبل غره - قه وجه له وقيل تسويل الشيطان له وقبل غره عفوالله عنسه حيث لم يماج لدمالعقويه في أول مرة بريك الكريم اي المتجاوز عنك مهو بكرمه الشاميد اجلا بعقو بته بل بسط الشالمده لرجاء النوبة عال ابن مسدود مامنكم من أحد الاستخلوانة عزوجه لبديوم الفيامة فيقول باابن آدم ماغرلة بي باابن آدم ماداعملت فيما عملت باابنآدمماذاأ جبت المرسلين وقيسل للعضبل بنعياص لوأ فامك المهنوم الفيامة فيقول اك مااين آدم ما عرك الربك الدكر بم ماذا كنت تقول فال أفول غرف ستورك المرحاة وفال بعي بن معاذلوأ قامى بسينيديه وقال ماغرك بيأ فول غرني رك بي سالفاوآ نما وقال أنو بكر الوراف لوفال في ماغراء بربك الكريم لفلت غرب كرم الكرم وفال بعض أهسل الانسارة اغافال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه حسد في الاجابة حتى يقول غرفي وسوم الكريم (الأى حلقك) عا أوحدك من العدم الى الوجود (فسواك) أى جعلات سوياسالم

انفطاب انكرى البعث (ماغرك بربك الكريم الذي خلفك) اى شئ حدوك حق ضيعت ماوحب الأوضاء عليك مع كرم وبك حيث المع عليك التعلق والتسوية والتعديل وعنه عليه السدلام حين تلاها غره جهاد وعلى عمر رضى الله عنه غره حقه وعن المسن غرم شبط انه وعن العضيل لوخوطبت أقول غرتى ستورك المرحاة وعن يحيى بن معاذ أقول غرف ولا عصاله الاعضاء

(فعدات) معيراتمه تدلامتناسب الخلق مرغير تفاوت فيه فل عمل احدى اليدين أطول ولا احدى المينين أوسع ولا بعض الاعداء أسض و بعضها أسود و جعلان معتدل الخلق غلى قاتمالا كالمائم و بالتحفيف كوفى وهو بعنى المسدداى عدل بعض أعضا تك بعض عضا من عند المتفيد و بعض المعتدل الخلقة متناسبا (فى أى صورة ما شاء ركبات) ما مزيدة التوكيد الابعض أعضا تك بعض أعضا تلفي المتحدودة المناه المتفاق من المتورة المخالفة فى الحسن والقبع والطول والقصر ولم يعطف هذه الجالة كا عطف ما في بعض المور ومكنك مها و بحدوف اى وكبات العالم أفلا عطف ما في بعض الصور (كلا) و وعن الخواد عن المدتمالي (بل تسكد بون بالدين) أصد الوهو 213 الجزاء ودين االاسلام أفلا في بعض الصور (كلا) و وعن الخواد عن المدتمالي (بل تسكد بون بالدين) أصد الوهو 213 الجزاء ودين االاسلام أفلا

تصد تون ثواما ولاعقاما (وانعليكم خاطين) أعمالك وأقوالكومن الملائكة (كراماكاثبير) يعنى أنك تكذون بالجسزاء والكاتمون يكنبون عليكا اعمالك لتجازواهما إيعلون مانف ماون) لا يخدني علهم شيمن اعمالك وفى تعظم الكتبة بالثناء علهم تعظم لامر ألجزاء وأنه عندالله من جلاتل أالاموروفيه انذاروتهوءل المحرمين ولطف للنقين وعن الفضيل الهكان اذافرأها فالماأشدها منآية على الغافلين (ان الايرار افي نعسم) ان المؤمنين لني نعيم الجنة (وان الفعار لفي عم) وان المكفارلي النسآر (يصاونها ومالدين) يدخداونها يوم الجسزاء (وماهمعنهابغاتبين)

أىلايحه رجون منها

الاعصادت معروتبصر (فعدلك) أي عدل خلفك في مناسبة الاعضاد فإ يجعل به ضها أطول من بعض وقيدر معناه جعلا فاعمامه دلاحسن الصورة ولم يجعلك كالجمة المتعنيسة (فيأي صورة ماشاءركدك) أى في اى شده من أب أوام أوخال أوعم وجاء في المديث أن النطقة اذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق بينه و من آدم غ فرأ في أي صورة ماشاء ركمك وقيل معناه انشاء كبك في صورة انسان وان شاء في صوره دابة أو حيوان وقيل في أي صورة ماشاء ركبك من الصور المختلف فبحسب المطول والقصر والحسسن والقبح والذكورة والانونة وفي هــذه دلالة على قدرة الصانع المختار القادر وذلك الهلما اخملفت الهيئات والصفات دل ذلك على كال القدرة واتساع الصنعة وان المدير الخنارهو الله تعالى قوله عز وجل (كالربل تكذبون بالدين) أى بيوم الحساب والجزاء (وانعليكم لافظير) يعنى رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أَهَالُكُمْ ﴿كُوامًا﴾أَىءَلَى الله ﴿كَانْبِينَ أَى يَكْسُونَأَقُواْلُكُمُ وَأَعْمَالُكُمْ ﴿يَعْلُونَمَا تَفْعَاوُنَّ ﴾ يعنى من خبرأوشر قوله عزوجسل (ان الابرار) يعنى الذين برواوسد قوافي المانهم باداء ماافترض الله علم مواجتناب معاصمه (لبي نعيم) دمني نعيم الجنه (وان العداد ابي جميم)روي أنسلمان بتعدد الملافقال لاج مازم المرف لمت شعرى مالناعند الله فقسال له اعرض عملاعلى كناب الله فانك تعلم مالك عند الله قال أين أجد ذلك في كناب الله قال عند قوله أن الاراراني نعيم وان الفيادلني عيم قال سليان فأير وحة الله قال قريب من المحسنين (يصاونها يوم الدير) بعني بوم القيامة لأيه وم الجراء (وماهم عنه ابغاث بن) أي عن الذار ثم عنام شأت ذلك اليوم فقال تَمالَىٰ (وماأدراك مأيوم الدير) قيل المحاطب بذلك هو المكافروهو على وجه الزجرة وقيسل هوخطاب للنبي صد في الله عليه وسدلم والمعني أي شئ أعملك به لولم نمر دك أحواله (عما أدر الم مانوم الدين ) النُّكر برلَّة عليم دلك اليوم و معتم شأمه (يوم لا تملك نفس انفس سَمياً) أى لا تملك نَّهُ مَنْ كَافَرُهُ لَدَعَسَ كَافِرَهُ شَيْأُمِنَ المَنفَعَةُ (والْأَمْرِ يُومِنُّدُلله) بِعَني أَنه لم عِلك الله في دلكُ أحداشيا كأملكهم فى الدنيا والدأعلم

# وتفسيرسورة المطففين مدنية

فقول و مكنة في قول و أيل مها على آيات مكية وهي من قوله أن الدين اجر موالى آخرها و مدل فيها آيه مكنة وهي قوله تعالى ادانتلى عليه آياتنا عالى اساطير الاولين وقبسل انها نزلت

كقوله وماهم عنارجين منها معطم شأن يوم القيامة فقال (وما ادراك مايوم الدين ثم ما ادراك مايوم الدين) فكر رئلة أكيد والنهويل وبينه بقوله (يوم لا تماث نفس لمفس شبة) اى لانستطيم دفعاعنها ولانعما لها يوجه والحاتمات الشدفاعة بالاذن يوم بالرفع مكر و بصرى أى هواو بدل من يوم الدين ومن نصب فباضعاد اذكر أو باضما زيدا نون لان الدين يدل عليه (والامن يومنذ لله) اى لاأمن الانته وحده فه والقاضى فيه دون غيره

وسورة المطفقين مختلف فيها وهىست وتلاثون آية كي

(بسم الرحن الرحم ويل) منتدانعبره (المغفي) الذين بعنسون حقوق الناس في الكيل والوزن (الذين اذا كتالوا على الناس بستوفون) اى اذا أخد فوايالكيل من الناس بأخذون حقوقهم وافية تامة ولما كان اكتبالهم من الناس اكتبالا يضرهم ويتعامل فيه عليهم أبدل على مكان من الدلالة على ذلك و يجوز أن يتعلق على بيستوفون ويقدم المفعول على الفعل لا فادة الاختصاص اى يستوفون على الناس خاصة وقال الفواء من وعلى يعنقبان في هذا الموصع لا نه حق عليه فاذا قال اكتلت عليك فكا فعقال استوفيت منك والضمير المنصوب قال اكتلت عليك فكا فعقال استوفيت منك والضمير المنصوب

بين مكة والمدينة زمن الهجرة وهى ستوثلا تون آية ومائة وتسع وستون كلة وسبعمائة

# (بسم الله الرحن الرحيم)

قَالِدُ عَرَ وَجُلَ (وَ بَلَ) أَى أَجِ وهي كُلَّهُ لذ كرعندوقوع البلاءيقال و بِللهُ وو بِلَ عَلِيهُ وقيل وَبَلَ اسْمُوادَفَى جَهْنُمْ ۚ (الْمُطَفَّفُينَ) يَعْسَىٰ الذين ينقصونَ المُكِيالُ والميزانُ لانه لا يُكاد المطفف يسرق في الكيل والوزن الاالشي البسبر الطفيف قال ابن عباس لما قدم رسول القه صلى الله عليه وسه الدينسة كانوامن أخبث الناس كيلامأ نزل الله عز وجل ويل ألطففين فأحسنوا الكيل وقيل لساقدم وسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبهارجل يقالله أبوجهينة ومعه صاعات كيل بأحددهما ويكال بالاحرفائزل الله هذه الاية وجعل الوبل الطغفين غربي من هم فقال تعالى (الذين اذا آكتالواعلى الناس يستوفون) يعنى أنهم اذا اكتالوامن الناس ومن وعلى بتعاقبان وقيسل معناء اذاا كتالوا من الناس أى أشستر والنسيا استوفواعلهم لانفسهمالكيلوالو زن (واذاكالوهمأووزنوهم) يمنىواذاكا والهمأو وزنوالحسمللماس كابقال تصمتك وتعستاك (يخسرون) اىينقصون الكيل والوزن وهذاالوعي ديلمق من بأخذلنغسمه زائداويدفع الىغيره نأقصاو يتناول الوعيد القليل والكثير لكن أدالم يتب منه فان تاب منه وردالحقوق الى أهلها قبلت توبته ومن فعل دلك وأصر عليه كان مصرا على كبيرة من الكائر وذاك لانعامة الخلق محتاجون الى الماملات وهي مينية على أمرالكيل والوزن والذرع فلهدذا السبب عظم الله أصرالكيل والوزن فال نافع كان ابن عرور بالبائع فيغول اوانق الله اوف الكيسل والوزن فان المطهمين يوقفون وم الغيامة حنى لجمهم المرق وقال مساده أوف مااين آدم كاتحب ان وفي الثواعد ل كاعب أن دمدل التُ وَقَالَ الْفَصْيِلَ بِحُسَ المِرَانُ سُوادِيومُ القيامة (الأيظن) اى الاسطو يستيفن (أوامك) اىالذَّبْ بِهُ الوَنَّ هَذَا الفِّ عَلَى وهم المطعَّفُونَ (أَنْهِمْ مَبْعُونُونَ لِبُومُ عَظَيمٌ) يعنى يوم القيامة (بوم يقوم الناس) بعنى من قبورهم (لرب العالمين) أي لاص ، وينواله ونحسابه (ق) عن نامع أناب عرتلاألا يظل اولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الماس زب المالين قال يفوم أحددهم فحرشته الى انصاف أذنيد وروى مرفوعا (م) عن المقداد قال سعمت رسول الله ملى الله عليه وسل يقول تدنو السمس من وس اللائق يوم القيامة حتى تكون منهم كقدار ميكزاد المترمد في أوميلين قال سليم بن عاص والله ما أدرى ما يعني بالميل مسافة الارض

ف(واذاكالوهمأووزنوهم) راجع الى الناس اى كالوا لحماووزنوالهم فحذف الجار وأوصل الفعل واغالم بقل اواترنواكافيل أووزنوهم احسك تفاء وبحتمل ان المطففين كاذ الاسأخذون ماتكال ونوزن الامالمكاييل لمكتهم بالاكتسال من الاستنفاء والسرقة لانهم يدءون ويحتىالون في الملءواذاأعطوا كالواأو وزنوالتمكنهم من البعنس فىالنوءين (يخسرون) ينقصون يقال خسر الميزأن واخسره (الانظن أوالثك أتهممبعوثون لبومعظيم) يعنى ومالقسامة أدخل هزة الاستفهام على لا النافية توجحا وليست الا هذهالتنسه وفيهانكار وتجيبءغليم منطلم في الاجتراء على المطفيف كانهملاء مارون ببالحم ولأيخمنون تغميناانهم مبعوثون ومحاسمبون علىمقدارالذر ولوظنوا أنهم يبعثون مانقصواف

الكيلوالوزن وعن عبداللان مروان أن اعرابيا قاله قد عمت ما قال الله في المطغفي آراد بذلك او الكيلولاوزن و وعن عبداللان مروان أن اعرابيا قاله قد عمت ما قال المسلم الذي "عمت به فساطنت نفست في قائداً أموال المسلم به لا ورنوب و المسلم الذي المرووج الله وعن ابن عرائه قرأهذه السورة فلسابلغ هنسابكي تعيبها وامتنع من قراءة ما بعدها

( كلا) ردع وتنبيدا عردعهم هما كانواعليه من التعلقي في والمغذلة عن البعث والحدساب ونبهه سم على اله بما يجب ان يتساب عنده و يندم عليسه ثم اثبعه وعيدا لغيمار على العسوم فقسال (ان كتاب الفيسار) حدث الفسال الفي سعب وما أدراك ما سعين كتاب مرقوم فكالله المناب من كتاب الفيسار باله في سعب من وضر معين الكتاب مرقوم فكالنه قبل ان كتاب سم في كتاب مرقوم فكالنه قبل ان كتاب سم في كتاب مرقوم في المسياطين ان كتاب سم في كتاب مرقوم في المسياطين المسين ا

والكفيرة من الجس والانس وهومستحتاب مرقوم مستطور بسين الكتابة أومعسا يطمن وآءاله لاخبرف منرقم الشابء لامتها والمعنى أنماكت مناهمال الفيسار مثبت فيذلك الدنوان وسمى سعبنا فعتسلامن السيعن وهو الميس والتضيق لانه سب الحسروالنضيق فيجهنم أولاته مطروح تعتالأرض السابعة فيمكان وحش مظملم وهو مسكن الليس وذريته وهو اسمعيل منقول منوصف كحاتم منصرف لوجودست واحدوهوالعلية فحسب (ويل يومئذ) يوم يغرج ألمكنوب (الكذب الدن مكذون يبوم الد ) الجزاه والحساب (وما يك ذب به ) بذلك البوم (الاكل معتد) مجاور العد (ائيم)مكتسبالا ثم (اذا تتلكى علسه آ مانفا) اى

اوالمسلماتكفل به العسين قال فيكون الناس على قدرا عما لهم في العرق فنهسم من يكون الى كعبيه ومنهم من بكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من بلجمه العرف الجاما وأشار وسول الله صلى الله عليه وسي بديه الى فيه قوله عزوجل كار) فيل آنه ردع وتنبيه أى ليس الامرعلى ماهم عليه من بخس ألتكيل والميزان فليرتدعواعنه فعلى هذا تم"الكالام هنا وقبل كلاابتداءيتصل عادده على معنى حقاران كتاب الفيدار) أى الذى كتبت فيه أعمالهم (لق سعين) قال ابن عمرهي الارض السابعة السفلي وفهاأر وأح الكفار وروى البغوى باسسناد الثعلى عن البراء قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم مصب أسفل سسبع أرضين وعليون في السماء السبابعة تحت العرش وقال شمرين عليسة جاءابن عبساس انى كعب الأحد ار مقال أحيرنى عن قول الله عز وجل ان كتاب الفيار لني سحبين قال ان روح الفاجر يصدمه جاالى المحماء فتأبى السماءأن تقبلها تميم بطبها الى الارض فتأبى أن تقبلها فتدخل تعتسب أرضين حى ينتسى بهاالى معبى وهوموضع جندابليس فعرج لحامن سجبندق فيرقم ويختم ويوضع تحت جندا بليس عرفتها الهللاك بعساب يوم القبامة وقيل هي صغرة تُحِثُ الارضُ السَّابِعة السبغلي خضراء خضرة السماء منهافت هُلْبُ ويجمل كتاب العجار بحتهما فالوهبهي آخرسلطان ابليس وجاءفي الحديث الفلف جب فيجهنم مغطى وسعين جب فى جهنم مغتوح وقيدل معناء ليي سعين لغى خسار وضلال وقبل انه مشتق من السعبر ومعناه لغي حبس وضيق شديد (ومآادراك مآسمين) أى ليس ذلك بمماكنت تعلمه أنت ولا قومك وقيل اغاقال دلك تعظيم لامر حبين (كتاب مرقوم) ليس هذا تفسير اللحبين واغناهو بيسان للسكتاب المدكور فى قوله ان كناب الفيجار والمعنى آن كتاب الفجار ص قوم أى مكنوب فيه أعمالهم مثبتة علهم كالرقع فى الثوب لاينسى ولايمه ي حتى يعما سبوابه و يجازوا عليه وقبل مرةوم رقم علهم بشركا معطيعلامة يعرف بهاانه كافر وقبل مرقوم أي مختوم وهُو الغة حير (ويُل وَمَثَّذُلُكُ دبين) وقُيــل انه متصــل بقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين ومعنى الا يدويل لن كذب بهذا اليوم وقبل مرقوم معناه مرقوم بالشفاؤة ثرفال وبل يومنذ الكذَّبين أَى قَدْلُكُ البِومُ من داك الكَتَابِ المرقومُ على مبالنَّسْ قَاوَة (الذَّين بكدُّبوت بيوم الدين) أىبيوم القبامة لانه يوم الجزاء (ومايكذببه) أىبيوم القيامة (الاكل معند) أى منجاوز عن م الحق (أنم) هومنالغة في الانم وهوالمرتكب الانم والمعاصى (ادانتلي عليه آباتنا قال اساطيرالاواين)أى أكاديب الاولين فرله عزوجل (كلا)اىلايؤمن ثم استأنف وهال (بل راب على قاومهما كانوا يكسبون) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

القرآن (فال اساطيرالاولين) اى احاديث المتقدمين وفال الزجاج أساطيراً باطيل واحدها اسطورة مثل احدوثة واحاديث (كلا) ردع للمندى الانبه عن هدذا القول (بل) نفي اسافالوا و يقف حفص على بل وقيف قد (وان على فاوبه مما كانوا يكسبون) غطاها حكسبهم اى غلب على فاوبه مم حتى غمرها ما كانوا يكسبون من المعاصى وعن الحس الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب وعن الضعال الرين موت القلب وعن المسلمان الرين والقسوة زماما الغفاة ودواؤها ادمان المسوم فان وجد بعد ذلك قسوة فليترك الادام

الله الريابة في الا يعداب المعلى الدالم منهن و و نوبهم والالايكون التعميص حميدًا وكال المنسين بن العمل عاهم عم في الدنسا عن توحيده حبه م عهم في العقبي عن رويته وقال مالك بن نس رجمه الله الحب اعداء وقبل و و تعبل

العمداذا أخطأ خطيتة تكت في قليه نكته فاذاه ونزع واستغفروتا بصقل قلبه وانعاد زيد فهاحتى تعاوقلبه وهوالران الذى فالمالقه برران على فاقربهم ما كانوا بكسبون أخوجه الترمذى وقال حديث حسن صبح وأصل الران الغلبة ومعنى الأسية ان الذنوب والعراسي غلب على فلوجهم وأحاطتهما وقيسل هوالدنب على الذنب حتى يموت القلب وقال ابن عبساس ران على قلوجهم طبء علها وقيل الرين آن يسودالقلب من الذنوب والطب أن يطبع انتدعكي القلب وهو أشدمن الرس وألاة خال أشدمن الطبع وقبل الرين التغطية والمتني انه يغشي القلب ثبئ كالصدا فيغطيه فمند ذلك عوت القلب (كلا) قال ابن سماس يريد لا يصد تون وقيل معناه ليس الامن كَايقولون ان لهم في الاستوة خديرا ثم استأنف فقال تعالى (انهم عن رجم يومن د لمجو ون) فيدل عن كرامته ورجته محنوعون وقيل ان الله لا ينظر الهم ولا يركهم وهذا التفسير فيده ضعف اماحله على منع الكرامة والرجة فهوعدول عن الطّاهر بقد يردليل وكذا الوحة الثّاني فانامن حساعن الله فان الله لاينظر السه نظر وجدة ولايزكيه والذي ذهب اليسه أكثر المفسر بنائهم محبو ونعن وبهالله وهداهوالمعيم واحتم بهدده الاته من البت الرؤية المؤمنين فالوالولادلك لميكن التضييص فالده ووجه آخر وهوآنه تعالىذ كرالحاب في معرض الوعيد دوالهديدالكفار ومابكون وعبدا وتهديداللكمار لايجو زحصوله فحصالة منسين موجب أن لأ يحصل هذا الجاب في حق المؤمنس قال المسن لوعر الزاهدون والعابدون المم لابرون رمم في المعادلز هفت أنفسم منى الدنبا وقبل كالجبهم في الدنداءن توحيده عجم في الأسنوة عرر ويته وسثل مالك عن هذه الاسبة فقال اساجيب ألله أعداء وطرم ومقعلي لأواياته حتى رأوه وقال السافعي في قوله كالرائهم عن ربهم يومند لمحبو بون دلالة على ال أولساه الله برون الله جل جلاله وعنه كاحجرة ومايالسط دل على القوماير ونه بالرضائم أحبران المكمار مُع كونهم محجو بيءن الله يدخلون النَّار فقال عزمن قائل (ثمَّ انهم أصالوا ألجيم) أى لداخلو النَّار (غُرِيقَال) أَى تَقُول لَمُمَ الْمُزنة (هذا) أَى هذا أَلْمَدُادُ (الْذَى كَنَمُ بِهُ تَكُذُّ فُون) ومنى في الدنيا (كلا) أى ليس الام كايسو همه الفعار من انكار البعث وقيدل كلا أى لا يُؤمنون بالعذاب الذي يصاونه تم بي محل كتاب الايراد فقال تعالى (ان كداب الايراد لفي علس بجم على من الماتو وقسل هوموضوع على صفة الحم لاواحدله من لفظه وتقدم من حديث ألبراء المرفوع العلبين في المعاء السابعة تعت العرش وقال ابن عباس هولوح من زيرجدة خضراه معاف تحت العرش أهما لهم مكتو بة فيه وقيدل هو قاعم العرش الهيى وقال استعباس في رواية عنههى الجنة وقيلهى سندرة المتهنى وقدل معناه عاو بعد عاو وشرف بعسد شرف وقيلهي م اتب عاليدة محفوفة بالجلالة وقدعظم هاالله وأعلاها (وماأدراك ماعليون) تنبيها له على عظم شأنه (كماب مرقوم)ليس تفسير العليين والمعنى انكتاب الايراركتاب مرقوم في عليين مهمأأعة الله لهم في الاستخرة من الكرامة وقيل مكنوب به أهما لهم وعلمون محل الملائكة وضده محين وهو محل ابليس وجموده (يشهده المقربون) يعنى الملائكة الدين هم في علسين

لاوليانه حتىزاوه وقيل عنكرامةربهم لانهبنى الدنسا لميسكر وانعمه فينسوا فيالاسترةعن كرامته مجاراة والاول أصع لانالرؤية انوى الكرامات والجب عنها ودليل الجبءن غيرها (ثم انهم لصالوا الجيم) ثم بعد كونهم محجو بين عن ربهم لدَانُ أَوْنِ النار (مُ بِقال الذىكىتىيەتىكىدون) اىھذاالەذأبھوالذى كنتم تكذبون يهفى الدنيا وتنكرون وقوعه (كلا) ودععن المتكذب (ان كتآب الابرار)ماكتب من أعمالهم والابرار المطبعون الذين لايطعفون ويؤمنون بالبعث لابه ذكره مغابلة الفيمار وبدين الفعسار بأنهدم المكمذنون بيوم الدين وعن الحسس البرالذي لايؤذىالذر(لفيعلين) هوعزادوان ألميرالدي دون فبسه كلماعلسه الملائكة وصلماء الثقلن منفول منجع على فعيل من العماو سمى به لانه سبب الارتفاع الى أعلى

الدرجات في الجنه أولامه مر موع في السماء المسابعة حيث بسكن الكروبيون تكريب له (وما يشهدون أدراك) ما الذي الملئما همد (ما علمون) اي شي هو (كماب مرقوم يشهده المقربون) بخضره الملائكة فيسل بشهد عمل الابرارمقر بوكل سماء اذار فع (ان الابراولني نعيم) تنهم في الجنان (عبلي الارائك) الاسرة في الجال (ينظرون) ألى كرامة الله وتعدموالى اعدائهم كيف بعد ون تعرف في وجوههم نضرة النعيم) بهجة التنهم وطراوته (يسقون من رحيق) شراب خالص (مختوم ختامه مسك) فختم اوائيسه عسد البدل الطين الذي يختم به الشراب في الدنيا آمر الله تعالى با تلتم عليسه اكراما الاحدابة او تعتامه مسك مقطعه واقعة مسك أي وحدوا تعدد المسك عند خاتمة شربه خاتمه على (وفي ذلك) ٢٣٣ الرحيق اوالنعيم (طيقنافس

المتنافسون) فلسيرغب الراغبون وذا أغسابكون بالسارعة الىالكسرات والانتهاء عن السيئات (ومزاجه)ومزاج الرحيق (منتسليم) هوعلمانين بعيما سمس بالنسنم الذي هومصدرسفه اذارفعه لانهاآ وفع شراب في الجنة أولانهآ تأتهممن فوق وتنصب في أوانهم (عينا) حال أونصب على المدخ (يشربها) أىمنها (القرون)عنابعاس وابن مسعودرضي الله عنهم يشربها المقربون صرفا وتمزج لاحداب المين (ان الدين أجوموا) كفروا (كانوامسالدين آسوا يَضْعَكُونَ } فىالدنيسا استهزاعهم (واذامروا بهسمیتغامزون) بشیر بعضهم الى بعص العين طعنافهم وعيبالهم فيل ماعلى رضى الله عنه في أغرمن المسلسين فسيغر منهم المنافةون وضحكوا ونغاء زوا وفالواأ نرون هذاالاصلع فنزلت قبل النصل على الىرسول الله

يشهدون أى يحضر ون ذلك المكنوب ومن قال انه كذاب الاحسال قال يشهد ذلك السكتاب اذا صَعْدَبِهِ الْى عَلَيْدِينَ الْمَقْرِ بِونَ مِن الْمُلَاثُّكَةُ الْكُوامَةُ المُؤمِّنَ ﴿ لِمُعَالَى (أن الايرار) يَعْسَى المطيعينالة (لني نعيم) يُعني نعيم الجنسة (على الاراثك) جع آربكة وهي الاسرُّ مَنَى الحجال (ينظرون) أى الى ما أعدالله لهم من نعيم الجنة وقيسل ينظرون الى أعدائهم كيف بدنون في ألتار وقيلْ يتظرون الحاربهم سيحانه وتعالى (تعرف فى وجوهه منضرة التعيم) يعسنى انك اذا وأبتم تعرف انهم من أهل ألنعمة لماترى على وجوههم من النور والمسدن والبياس قيل النَّصْرَة فَالُوجَهُ وَالْسَرُو وَفَى القلب (يسقون من وحيق) يعنى الخرالصافية الطيبة البيضاء (يحتوم) يمى ختم على ذلك الشراب ومنعمن أن تعسبه الآيدى الى أن يفك ختمه الارار فان فلت قد قُال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وانهار من خير والنهر لا يختم عليه فكيف طريق الجربين الاسينين قلت بحتمل أن يكون المدكو رفى هذه الأسبة في أوان لمختوم علم أوهى غيير اللُّهُ اللَّهِ الذِّي فَى الانهار وانحاجتم علها الشرفها ونفاستها (ختامه مسك) أَي طينته التي خم عليمه بهامست التعلاف حر الدنيا فان ختامهاطين وقال ابن مسمع ود مختوم أى عزوج ختامه أى آخرطىمه وعاقبته مسك وقيل عرج لهمبالكا دورويختم لهـ مبالمسك (وفي ذلك وليتنامس المتنافسون) أى فليرغب الراغبون بالبادوة الى طاعة الله غز وجُل ليعصر للمسم هذا الشراب المختوم بالمسك وقيل أصادمن الشي النغيس الذي تحرص عليسه نغوس ألناس ويريده ڪُل آحدُلنفسه وينفس به على غيره أي يضن ويچفل (وهن اجه من دسنم) أي شراب ينصب علمهم من غرفهم ومنازلهم وقبل يجرى ف الهواءم سفا فيصب في أواني أهل الجنة على قدر مائها قاذا امت لا تأمسك وأصل هذه الكلمة من العلوومنه سنام البعبيرلانه أعلاه وقيل هوشراب اسمه تسنيم وهومن أشرف شراب أهل الجنسه وقال ابن مسعودوا بنعباس هوغالص الفربين شروبه صرفاو عزج اسار أهل الجنة وستل ابنعباس عن قوله من تسليم فقدال هذا محداقال الله تعالى فلا تعدم نفس ما أحنى لهممن قرة أعين (عيدًا شَربُ جا)أى منهُ أوقيل يشربه - ( المفريون)أى صرفا ﴿ وقوله عرُوجُل ﴿ (اللَّهُ مِنْ أَجِرْمُوا ﴾ أى أشركوا يعني كفارة ريش أباحه لوالوليدن الغييرة والعاص بنوالل وأصحاب ممن منرفى أهل مكة (كانوامن الذين آمنوا) أي من عمار وحباب وصهيب و بلال وأحماجهم من مغراء المؤمنين (يضحكون) أى منهم ويستهزؤن بهم (واذامروابهم) يعني مرا لمؤمنون الففراه بالكمار الاغنياء (يتغامرون) بعني بتغامز الكفار والعمز الاشارة بالجفن والحاجب أى تشيرون المهم الاعين استهزاء بهم (وادا انقلبواالي اهاهم) يعتى الكفار (انقلبوا فكهين) أى مجبين بماهم فيه وقيل ينقلبون بذكرهم كالنهريتفكهون بعدبهم (وأدار أوهم) بدني رأواأصحاب محمدصلي الله عليه وسمم (قالواأن هؤلاً الضالون) أي هم في ضلال بأتون محمداً

وه خازن ملى الله على الله على والما القلبوالي اهلهم) أى ادارج الكفار ما في الما والقلبوا في الما في ا

أوماأوسافيا) وماأوسل الكذاد (عليم) على المؤه تبين (عانطين) يصفطون عليم أسوالحهو يرقبون أغسالهـ ميل أمروا بأصلاح أنفسهم فاشتغالهم بفللنا أولى بهم من تتبع غيرهم وتسفيه أحلامهم (فاليوم) أى يوم القيامة (الذين آمنوامن الكفار يعنصكون) ثم كام محكوا منهـ م هنا بجازا أو على الارائك بنظرون) مال أى يضحكون منهم ناظرين المهم والى ماهم فيد من الحوان والمستفار بعد ٤٣٤ العزة والاست كيار وهم على الارائك آمنون وقيل ينتح باب المكفارا لى المهنة فيقال

ويرون ام معلى هي قال الله عزوجل (وماأرساوا) يعنى المسركين (عليم) يسي على المؤمنين (عافلين) اى لا عاله موالعنى أنهم لم يوكلوا بعفظ أعمالهم هذا الضحك ان الكفارلما كانواقى الا منو (الذين آمنوا من الكفارية حكون) وسبب هذا الضحك ان الكفارلما كانواقى الدنيا يضحكون من المؤمنين لماهم فيه من المسدة والبلاء فلما أفضوا الى الا خوة انعكس ذلك الامن فصاد المؤمنون في السرو و والنعم وصاد المكفاوفي العذاب والمهادة فصحك المؤمنون من المكافرين الماد وهم فه و عال المسم من المكافرين الماد وهم فه و عالى المسم من المكافرين المهادة والمها المؤمنون ينظر ون المهم من الكفار الماد والمؤمنون ينظر ون المهم من الكفار اطلح عليه من المكافري وهو يعدب فيضحك منه فوله تمالى فاليوم الدين الكفار اطلح عليه من المكفار على المراث الكوي وهو يعدب فيضحك منه فوله تمالى فاليوم الدين المكفار اطلح عليه من المكفار المكفار في المناز و يتخذ في المحمون المناز والمناز والمناز (ما كانواد معاون) اى بالمؤمنين المناز المناز المناز والمناز و

والله حاله وتعالى أعلم

وتفسيرسورة الانشفاف وهي مكية

وخس وعشرون آبةومانة وسنع كلمات وأربعمانة وثلاثون حوفا

(بسم الله الرحن الرحيم)

قوله عزوجل (افا السماء انشقت) يعي عندقيام السالة وهي من علاما تها (وأدنت لربها) أى سمت امربها بالانشقاق وأطاعته من الادن وهوالاستماع (وحقت) أى حق لها أن تطبع أمربها (وادا الارض مدّت) يعنى مدالادم العكاطي وزيد في سعتها وقيل سويت فلا يبق فها بناه ولا جبل (وألفت ما فها) أى أخوجت ما في طنها من الموقى والمكور (وأغلت) أى من ذلك الذي كان في بطنها من الموقى والمكتور (وأدنت لربها وحقت) واختلفوا في حواب اذا ققيل حوابه عدو و تقديره اذا كانت هذه الاشداء برى الانسان الثواب أوااه قاب وقبل جوابه وأذنت وحينة لذكون الوارزائدة (ما أيها الانسان انك كادح ما عمله وقبل جوابه وأذنت وحينة لذكون الوارزائدة (ما أيها الانسان انك كادح المربك كدما) أى ساع اليه في عملك سما والكدم عمل الاسان وحهده تى الامرين الماير والشروقيل مهاه عامل لربك عملا وقبل وقبل مهاه انك كادح في لقاء ربك وهو الموت والمدى ان هذا الكدم يستمر بك الى الموت وقبل وقبل مهناه انك كادح في لقاء ربك وهو الموت والمدى ان هذا الكدم يستمر بك الى الموت وقبل

لمُمهلواالى البنسة فاذا وصاوالها أغلق دونهم فيضعك المؤمنون منهم (هلتوب الكفارما كانوا يفعلون) هسل جوزوا يسيخرينهسم بالمؤمنين في الذنيا اذافعل بهم ماذكر والله ألم

وسورة الانشقاق مكية وهي خس وعشرون آية كا

(بسمالله الرحن الرحيم أذًا ألسماء انشقت) تمسدعت وتشبقةت (وأذنت لربها) سمعت وأطاعت وأحابت رجاالى الانشقاق ولمتأب ولمقتنع (وحقت) وحق لها ان تسبع وتطسعلامراللهاذ هي مصنوعة مربو بة لله تعالى(واذا الارضمدّت بمطتوسو يت الدكاك حِيالِمُ أوكل أمن فها (والقد مافها)ورمتماني جوفها من الكنوز والموتى (وتخلت)وخلتغايةالخلو حنى لم سقشئ فى اطنها كالنها تكافت أقصى جهدها في الغياو يقال تكوم الكويم أذابلغ

جهده في الكرم وتكاف فوق ما في طبعه (وآدنت لرجماً) في القاء ما في طنها وتخليما (وحقب) وهي معناه معناه حقيقة ما ت حقيقة بإن تنقاد ولا تمننع وحذف جواب ادالبذهب المقدر كل مذهب أواكتفاء عام بثلها من سورة الذكوير والانفطار وجوابه مادل عليه فلاقيه أي ادا السماء استقت لا في الادسان كدحه (يا أيما الانسان) حطاب المنس (انك كادح الى ربك كدماً) جاهد الى لقاء ربك وهو الموت وما بعده من الحال المعتلة باللقاء ( الله فيد) الضير الكدم وهوجهد النفس في العمل والكدفيه مستى دؤر فها والمراد براء المكدم التغير الفير وانشر افشر وقبل القاء الكدم القاء كذاب فيد فلا الكدم بدل عليه قوله ( قاما من أوقى كتابه بيينه ) أى كتاب عاد (فسوف يعاسب حساما يسديرا) سهد الاهيئا وهو ان يجازى على القسسات و يقبا و زعن السيات وفي المديث من يعاسب يعذب فقيل فأن قوله فسوف يعاسب حساما يسيرا قال ذلك العرض ومن نوقش في الحساب عدب ( و ينقلب الى أهله ) الى عشيرته ان كانوامو منين أوالى فرين المؤمنين أوالى أهله في الجنف من الحور العين (مسرورا) فرعا ( وأمامن أوتى كتابه وراعظهم ) قبل تغل

بمناه الى عنقه وتمييل شوياله وراه ظهره فيؤتى كتابه بشمالهمن وزاعظهمره (نسوف يدعوا تبورا) يغول بالنبوراه والثيور الملاك (ويصلي) عراقي غديرعلي (سعرا)أي ويدخلهم جهتم (انه كان) فى الدنيا (في أهلد )معهم (مسرورا)،الكفريضمك بمن آمن بالبعث قبل كان لغسه متابعا وفي مراتع هوامواقما (العظن أن لن يعور) نن رجع الحديد تكذيبا بالبعث عال ان عباس رضى ألله عنهماما عرفت تفسيره حتى سمعت اعرابية تقول لبنتها حوري أى ارجى (بلي) ايجاب ا بمدالنى فىلن يعوراي بلی لیعورت (ان دبه کان به) و بأهمانه (بصريرا) لايخفى عليسه فسلابدأن برجعه وبجازيه علها (فلا أقسم الشيغق) فأقسم الساص بعدا لمرة أوالمرة (والليسل وماوسق)جع وضموالمرادما جعيدمن

معناء انك تكدم في دنيال كنما تصربه الحديث فلاقيه أى فلاق مزاء على خيرا كان أو شراوقيل فلاق وبك (فامامن أوقى كتابه بهينه) يعنى ديوان عمله (فسوف بحاسب حسابايسيرا) سوف من الله واجب والحساب اليسير هوآن تسرض عليدا بحاله فيعرف الطاعة والمعسية بنابعلى الطاعة ويتجاوزله عن المصبة فهذا هو الحساب اليسير لا يد تند في على صاحبه ولامناتشة ولايقال فالمفطت هذا ولايطالب العذربية ولاالحة عليه قاندمتي طولب بذلك لم يوجد عفراولا عبد فيفقض (ق) عن أبن أب مليكة ان عائشة كانت لا تسم شيألاً تمر فد الا راجعت فمه حتى تعرفه والآالذي صلى الله عليه وسلم قال من حوست عذب فالسفال أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حساما يسيرا قالت مقال فاغاذات المرض ولكن من نوقش المنساب سنب (وينقلب الحاهم) يعنى في الجنة من الملو والعين والا تدميات (مسرووا) أى بساأونى من المكسير والعسكر امة (وأمامن أوتى كتابه و راعظهره) يعنى انه تعل يده البيني الى عنقه وقيمل يده اليسرى وراءظهره فيعطى كتابه شيساله من و راءظهره وقيل تخلع بده الشمال فتغرج من وراعظه سره فيعطى بهاكتابه (فسوف يدعو البورا) يعسى عنداعطاته كتابه بشمياله من ورا مظهره يعلم أنه من أهدل المارفيدعو بالويل والحسلالم فيعول ياويلاه ماتبوراه (ويعسلى سـعيرا)أى في مقاسى المتهاب النادو حرها (انه كان في أهله) يعني في الدنيا (مسروراً) يَعدى الباع هوا موركوب شهواته (انه ظن أن أن يعور) أى لن رَجع المناول يُعَدُواللُّورَالِجُوعُ (بَلَى) عاليس الامركاطل بل يعوراليناويبعث ويعاسب (اندبة كان به بصيرًا) أى من ومخلف الحان يبعثه ﴿ لِلهُ عَزُوجِ لَا أَفْسَمُ مِا ا ۖ فَقَ) تَعْدُمُ الكلام في تفس برلا أقسم في سورة القيامة وأما الشفق فقال مجاهده وألم اركله وعتمه في دالثانه عطف عليه الليسل فعب أن يكون المدكور أولاهو التساريعلي هذا الوجسه يكون القسم بالليل والنهار اللذين فهدامعاش العالم وسكونه وتيل هومابتي مس النهار وقال ابن عباس وأكثرالف مرين هوالحرة الني تبسقي في الامق بعد غروب الشمس وهومذهب عامة العلماء وقيسل هو البياض الذي يمقب تلك الحرة وهومذهب أي حنيفية (والليد لوماوسق) أي جع وضم ما كان معتشر آبالها ومن الحلق والدواب والموام ودلك السلسل اذا أقبس أوى كلشي الحمأواه وقيسل وماهل فيسه ويحفل أن يكون دلك تهجد العساد فيجوران يقسم به (والقمراذا انسق) أي اجتمع وتم نوره وذلك في الأمام البيض وقيل استدار واستوى ولما ذُ كُرَالْقَسِمِ بِهُ أَتِبِمِهِ بِالْقَسِمِ عَلِيهِ مِفَالَ تَمَالَى (لَيْرَكِبِن)فري بَفْخَ الْبَاعوهو خطاب الواحسد والمعنى لتركَّب بالمحمد (طبقاً عن طبق) يعني مصاعبهد سماء وقد فعل الله ذلك معه ليسلة أسرى

الظلة والصم أوماعل فيه من الته صدوغيره (والقمرادا اتسق) اجتمع وتمدرا اصعلمن الوسق (لتركبن) أيها الماس على ارادة الجنس (طبقاء ن طبق) حالا بعد حال كل واحدة مطابقة لا خياف الشدة والحول والطبق ماطابق غيره يقال ماهذا بطبق لدا أى لا يطابقه ومنه فيل للغطاء الطبق و يجوران كون جع طبقة وهي المرتبة من قوطم هو على طبقات أى التركبن المحالة بعداً حوالا بعداً حواله هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الموت وما بعده من مواطن الغيامة واهو الهلو على المنابق من طبق تصب على انه صفة لطبقا أى طبقا جاوز الطبق أوحال من الضعير في لتركبن أى لتركبن طبقا مجاوز بن اطبق وقال

ا به الله المنظم و المنظم المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة وعلى وحدّة والتحطيف السسلام المنطبقة من طبة المنطقة المنطبة المنطبقة المنطبة المنطبقة المنطبقة المنطبقة المنطبقة المنطبقة المنطبقة المنطبة المنطبقة الم

لبه فأصعده سهاء بعد سماء وقيل درجة بعد درجة ورتبة بعدرة بة في القرب من الله تعالى وقيل معناه لتركبن مالابعد حال (خ) عن ابن مباس قال لتركبن طبق اعن طبق مالا بعد حال هذا لنبيك صلى القدعليه وسلوممني هذا بكون الث الطفر والغلبة على المشركين حتى يختر الشبعميل العاقبة فلايحز الاتكذبهم وتماديهم فكحقرهم وقرى لتركين بضم الباءوهو الاسبه ويكون تحطاب الجع والمعسني لتركبن أيها المناس عالا بعدسال وأمر ابعدا لمرودلك في موقف القسامة تتقلب بممالاحوال فيصديرون فيالا تنوة على غيرا لسال التي كانواعلها في الدنيسا وقال اين عباس يعنى المسدالدوآهو الالوت ثم البعث ثم العرض وقيدل حال الانسان حالا بعدحال رضيع تم فطيم تم غلام تمشاب ثم كهل تمشيخ وقيل معنا ولتركين سسنن من كان قبله وأحواهم (ق)عن أني سعيد الله درى أن رسول الله عليه وسدم قال التبعن سفن من كان قبلكم وأحوالهم شديرا بعدشير وذراعا بعسدذراع حتى لودخاوا بحرضب لتبعتموهم قلنسا بارسول الله الهودوالنصارى فالخن وقيسل فمعنى الآثية أبه أراديه السمساء تنغيرلو تأدمذلون فنصب تارة و وده كالدهان و تارة كالمهسل و تنشق من ه و تطوى أخرى (فيالهم لا يؤمنون) يمني البعث والحسباب وهواستفهام انكار (واذاقري علهم القرآن لايسعبدون) يمنني لايصاون فعبر بالسعبودين الصدلاة لانه جزءمنه اوقيسل أرادبه متعبود النلاوة وهذه السعيدة أحد معددات القرآ وعندالشامي ومن وافقه (ف)عن رافع فالصليت مع أبي هريرة العمة فقرأ إذا السمساء انشقت فسعد وقلت ماهذه فالسعيدت بماخلف الحالقات مسلى الله عليموسل فلاأزال أسجد فيهاحتى ألقاء ولسلعنه فالسجد تأمع وشول المقصلي الله غليه وسلم في أقرأ بالسمر بكوادا السمَّـاءانشَّفت (بل الَّذينكفر وآيكذُيون)يَّمني بالقرآنُ والبعث(واللهُ أعلى أنوعون بعن بعب مون في صدورهم من المكذب (فيشرهم بمداب أليم) يمني على عنادهم وكفرهم (الا لذين آمنواوهماوا الصالحات لهم أجوع يرعنون) يسي غيرم قطوع ولا منقوص في الا حرة والله حصابه وتعمالي أعلم عراده وأسرار كتابه

ونفسير سورة العروجي

وهى مكية والننان وعشر وتآية ومالة وتسع كلات وأربعمالة وخسة وستون حرفا

(بسمالله الرحن الرحيم)

قوله عزوجل (والسماء دات البروج) يعنى البروج الآتى عشر واغدا حسن القسم بهالما فيها من عجيب حكمه البارئ جل جلاله وهو سير الشهس والقمر والكواكب فيها على قدومع الر لا يفتلف وقيل البروج المكواكب العظام عيث بروجا الظهورها (واليوم الموعود) يعنى يوم القيامة (وشاهدومشهود) عن أبي هريرة وضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة والشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجعة ما طلعت الشهس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو المقايخير الااستحاب

الكفر وتكذيبالني صلىالله عليه وسلم أوعبا يجهمون فيعصقهم من أجسال السوءو يدخرون لانفسهم منأفواع العذاب (فشرهم سندآب الم) أخبرهم خبرايطهرأتره على بشرتهم (الاالذين آمنو وعماواالصالحات)استشاء منقطع (لممأجرغيريمنون) أىتحبر مفطوع أوغير منفوص والله أعل وإسورة البروج مكيسة وهي اثنتان ومشرون آبة (بسم الله الرحن الرحيم) (واللماء ذات البروج) هى البروج الاثناءشر وتيسل النجوم أوعظام الكواكي (واليوم الموعود) يوم الغياسية (وشاهـدومشهود)أي وشاهمه فىذلك البوم ومشهودفيه والمرادبالشاهد من يشهد تيه من ألخلائق كلهم وبالمشهود فيدماني ذلك اليوم منجائسه وطريق تنكيرهم الماقوله هلت نفس ما أحضرت كامه قيل ماأفرطت كثرته من شاهدومشهود واما للابهامى الوصف كانه فيل

وشاهدومشهودلا يكتنه وصفهما و دكترت أعاويل المعسر ين مهما فقيل محدويوم الغيامة أوعيسى الله والله والله والله والمسلم وأمنه على والله والمهديث وأمنه الله والمهاد والمجدوسائر الام أوالحجر الاسودوا لحجيج أوالايام والله المورنو آدم المهديث مامريوم الاوينادى أنايوم جديدوعلى ما يغدل في شهيد فاغتنى ولوغابت سمسى لم تدركني الى يوم القيامة أو الحفطة وبنوادم أوالله تعالى وانطلق لغوله تعالى وكني بالله شهيدا أوالانبياء ومحد عليم السلام وجواب القسم محذوف بدل عليه

(فتراصاب الاخدود) أي أمن كانه قيل أقسم بهذه الاشتماءأتهم مادونون وهني كفارقو وش كالعن أعماب الاخسدود وهو جعدد أىسقعظم ف الأرض روىءن الأي صلى الله عليه وسلم انه كان لبعض الماول ساحولما كعرضم المه غلاماليعله المعروكان فيطسويق الغلام وأهب فتعتممه فرأى فيطريقه ذآن يوم دابة قدحست الباس فاخذ حرافقال اللهمان كالداراهي احساليك م الساح فاقتلها فقلها مكان الغلام معدداك بيرى الاتكه والابرص وعمى جليس اللاثفار أوفأ يصره الملك فسأله من ردعليك بصرك فقال وبىنغضب فمذيه قدلءني الغلام فعذبه ودل على الراهب الم يرجع الراهب عن دينسه فقد

الله له ولا يستميذ من شرالا أعاذه الله منه أخوجه الثرمذي وضعف أحدروا ته من قبل حفظه وهذاقول ابزعياس والاكثرين ان الشاهديوم الجعدة والمشهوديوم عرفة وقيسل الشاهديوم أسلعة والمشهوديوم المضر وقيسل الشاهديوم التروية والمنسسهوديوم عرفة واغساسسس القسم جذه الالام لعظمه أوشرفها واجفاع المسلير فهاوقيس الشاهده والله نعال والمشهوديوم الفيامة وقيل الشاهدهم الانساء وألشم ودأى علمهم الاحموقيل الشاهده واللا والشهود أىعليه هوآدموذريته وقبل الشاهدهذه الامةونيها صلى اللهعليه وسدا والمنهودعلهم هم الام المتقدمة وقيل الشاهد الانبياء والمشهودله هو محدم الده الدهليه وسلم لان الانبياء قسله شهدواله بالنبوة وقوله والسماعذات البروج واليوم الموعود وشساهد ومشهود أقسام أقسم الله تعمال بهمالشرفهما وعظمه اوجواب القسم قوله تدملل وقسل أحصاب الاخمة ود) أي أمروقتل وقيسل جوابه البطش ربك الشديد والاخدود الشق المستطيل فى الارض واختلفوافيه مفروىء صسان رسول القصلي القاعلم وسيؤقال كان ملك فين كان قلك وكان له ساح فلما كبرالساح فالألمان افى قلد كبرت فابعث الى تخلاما أعله السحرفيعث المه غلاما يمله وكان في طريقه اذا والث البدراهب فقعد البه ومعم كلامه فأعبه فكال اذاأتي الساح مربال اهب وقعداليه فاداأتي الساح ضربه واذارجع مس الساح فعسدالى الراهب وسم كلامه فاذاأني أهسار ضربوه فسكاذات الى الراهب فقال اداخشيت الساح فقل حسني أهلى واداخشيت أهاك فقل حبسني الساح فبيف اهو كذاك اذأق على داية عظيمة قدحست التساس فقال الموم أعزال اهب أفضل أم الساحو فأخذ يحرائم قال اللهم ان كان أمر الراهد أحد البلامن أمر الساح فاقتل هـ ذه الدابة حتى يعنى النياس فرماها فقتلها فضى الناس فأنى الراهب فاخبره مقالله الراهب أى بنى أنت أفضل منى قديلغ من أمرك ماأرى والكسستنتلي فاناسليت فبلاتدل على مكار الفلام سرى الاته والارص ويداوى الماس من سائر الأدواء قسعم جليس لللك كان قدعى فأتاه بدايا كثيرة فق الماههنالله أجم ان أنت شدفيتي قال افي لا أشد في أحدا الحايش في الله عز وجدل فان أمنت بالقدعوت الله عز وحل فشدخاك فاسمريه فشفاه اللهءز وحسل فاتى الملك فحلس المهكما كان يجلس فقال له الملك من ردعل ك بصرك فقال ربي فقال أولك رب غيرى قال ربي وربك الله فاخذه الم يزل يعذبه حتى دله على الغلام فجي مالغد لام فقال له الملك أي بني انه قد بلغ من مصولة ما تبري الاكه و الابرص وتفعل وتفعل فقبال انى لاأشني أحدا انمياب في الله عز وجل فأحده فلم يرل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب ففيلله ارجع عن دينك فأى فدعا بالميشار فوضع اليشاري مغرق رأسه فشقه به حتى وممشقاه ترجى عجليس الملائفقيل الرحم عن ديمك وآنى فدعا بالميشار فوضع الميشارى مفرق وأسه فشمقه به حتى وقع شقاء تمجى والفسلام فقيل له ارجع عن دينك فأتى فدقعه الحانة رمن أصحابه مقال لهم ادهبوآبه الىجبل كذاوكدا فاصعدوا به آلجبل فادابلعتم ذروته فادرجعهن ينهوالافاطرحوه فدهبوابه فصمدوابه الجيسل فقال اللهما كفتهمهمأ شأت فراجف بجم الجبل فسدة ها واوجاء بشي الى الملك فقال له الملاث ما فعل أصحابك فال كفائهم الله فدفعه الىنفرمن أصحابه بقال اذهبوابه فاحاوه في قرقو ربتوسيطوابه البحرةان رجع عن دينه والافادذ فومفذهبوا به فقال اللهم اكفنهم بماشئت قانكمأت بهما استغينة ضرقو أوجاء عشى ألى الملافقة ألله الملكم فعل أصابك قال كفائهم الله تعالى مقال الملك الكالسب بقاتلي - تى

تفعل ما آهرك به فقال وماهو قال تجمع الناس في صعيدوا حدو تصليف على جذع نغل ثم خذ مهمامن كنائتي ترضع السمهمني كبدالقوس تمقل بسم القوب النسلام تراومني به فانكان فعلت ذلك فتلتثي فجمع الناس في صعيدوا حدوصلبه على جذع ثم أخذسهما من كنائته ثم وضع السهبه فى كبدالقوس تم قال بسم المقارب الغسلام تم زماه فوقع السهم ف حسدته فوضع يده على صدغه موضع السهم فسأت فقال الناس آمتابرب العلام ثلاثا فأفى المك فقيل له أرأيت مأكنت تعذرقد واللة تزليك مذرا قدآمن الناس فأمر بالاخدودف أفواه السكك فدت وأضرم التيران وقال من لم يرجع عن ديسه فالحموه فهاه أماوا ذلات حتى جاءت احم أ مومعها صبي لهما فتقاعست ان تقع فها فقال فاالغلام بالماء أصبرى ولاتقاعسي فانك على الحق هذاحديث صيم أخرجه مسلم وفي هذا الحديث اثبات كرامات الاولياء وفيه جو إذا الكذب في مصلحة ترجع الى الدين وفيده انقاد النفس من الهسلالة والانمه هو الذى خلق أعمى والميشار باليساء وتخفيف الهمزه وروى بالنون وذروه الجبال بالضم والكسراعلاه ورجف تحرك واضطرب والقرقوريضم القناف ألاولى السنفينة الصغيرة وأشكاه أشانقلبت والصنعيدهسا الارض البارزة والسكك المطرق والاخد ووالشدق العظميم في الارض وأقموه أي ارموه فهما ونقساء ستأى تأخوت وكرهت الدخول في النار وقال ابن عساس كان بخير ان ملك مساول جيريقالله بوسف ذونواس بن شرحبيل بن شراحيل فى الفترة قيسل مولدالذى صلى الله عليه سلم وسيعير سسنة وكان في بلاده غلام يقال له عبد الله بن تامر وكان أ و ه يسلم الى معلم يعلم المحرفك ره ذلك الغلام ولم يجديدا من طاعة ابيه فحمل يختلف الحالم مان في طريقه واهب حسن القراءة حسدن الصوت فأعجمه ذالث وذكر نعوحمد يتصهب وقال وهب منبهان وجلاكان قدبق على دين عيسي فوقع الى فجران فأحبوه فسار اليسه ذونواس الهودى بجنوده من حير وخيرهم بين النسار والهودية فأبو اعليه فحدالا خدودو حرق اثني عشر ألضائم غاب ارباط على الين تغرج دونواس هارباها فقعم البحر بفرسه فغرق وقال محدين اسحق عن عبدالله بنأبي بكران خوبه احتفرت في زمل عموين الخطاب موجدوا عبيدالله بن ناص واضعا يده على ضربة في رأسه اذا أميطت يده عنها انستت دماواذا تركت أربدت مكانها وفي يده خانم حمديه فيه مكتوب ربي الله فبلغ ذلك عمر فكتب أن أعيد واعليه الذي وجد نم عليمه وقال سميد بنجيب وأبن أبزى آسانه رم أهل استفندها و قال حمر بن الخطاب أى لتي يجرى على المجوس من الاحكام فانهم السوا بأهل كتاب هال على بن أبي طالب بلي قد كان لهم كتاب وكانت الخرقدأ حلت لهم فتناو أهامات مي ماوكهم فغلت على عقل فوقع على اختمه فلمادهب عنه السكرندم وقال لهاو يعلماهمذا الذى أتنت وما المخرج منه فالت الخرج منه أنك تخطب الناس وتقول ان الله قدأ حسل نحكاح الاخوات فاذا ذهب في الناس وتناسوه حطبتهم فحرمت فقسأم خطيبا بذلك فقال ان القائد أحسل لكي تكاح الاخوات فقسال الناس أجمههمعادالله أننؤمن بهذا أونقربه ماجاءنابه من ني ولأأنزل علينافى كتاب فبسط فهم السوط فأبوا أن يقروا بجردهم السيف فابوا أن يقروابه فخدلهم الاخدود وأوقد فهاالنيران وعرضهم علمهاف أي تسذمه في المارومن أجاب أطلقمه وروىعن على" قال كأن أحماب الاخدود نبيهم حبشي ستمن الحبشة الىقومه ثم قرأعلى ولقدأ رسلمار سلامن قبلك منهم مس

بالمنشاز وأبىالغلام فذهب به أق حب ليطرحمن ذروته فدعافرجف آلقوم فطاحوا ونجا فذهبيه الى ترقو رفضه وايه ليغرقوه فدعا فانكعأت بهمالسفينة فغسرتوا ونجافقالآللك لست بفاتلي حسني نجمع الناس في صعيدو تصليني علىجمذعوتأ خذمهما من كناني وتقول يسم الله رب الفدلام ثم ترميني به فرماه فوقعفى صدغه فوضع يدمعليسه فسأت فقيآل الناس آمنارب الملامنقال للكرليك ماكنت تحذره فحدا خدودا وملا هاناراف لم يرجع عن دينه طرحه فواحتي حاءت اهراؤمههاصي فتقاعست أن تفعفها فقال الصبي باأماه أصبري وأناناء لي الكن وألقي المسي وأقدفها

(النار) بدل الشّمنال من الاخدود (ذات الوقود) وعف قلبانها عظية قلاما يرتفع به قميامن المطب الكثير وأبدان الناس (اذ) ظرف لقتل أى لعنوا حين أحقو ابالنار قاعدين حولها (هم عليها) أى الكفاوعلى ما يدنو منها من حافات الاخدود (قعود) جاوس على الكراسي (وهم) أى الكفاو (على ما يفعلون بالمؤمنين) من الاحواف (شهود) يشهد بعضهم لبعض عند الملك ان أحدامنهم لم يفوط في الحرب وفوض الميمن التعذيب وفيه حث المؤمنين على الصير وضمل أذى أهل مكف (وما تقموا منهم الان يؤمنوا) وما عانوا منهم وما أنكروا الاالايمان كقوله هولا عيب فيهم غيران سيوفهم هوقوله ما تقموا من بني أحية الان يتومنوا وقرى تقموا بالكسروالفصيح هوالفتح هم عنوان المؤمن المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفصيح هوالفتح هم عنوان التقالم في المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفصيح هوالفتح هم عنوان التقالم في المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفصيح هوالفتح هم عنوان التقالم في المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفصيح هوالفتح هم عنوان التقالم في المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفصيح هوالفتح هم عنوان التقالم في المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفصيح هوالفتح والمؤمن المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفصيح هوالفتح والمؤمن المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفصيح هوالفتح والمؤمن الكسرون المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفصيح هوالفتح والمؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفتون الكفرون المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفت والمؤمن المؤمنوا والمؤمن المؤمن الكسرون المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفت والفق المؤمن المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفت والمؤمنوا والمؤمن المؤمنوا وقرى تقموا بالكسروالفته والمؤمنوا والمؤمنوا وقرى تقموا بالمؤمن المؤمنوا والمؤمن المؤمنوا والمؤمنوا والمؤمن المؤمنوا والمؤمنوا والمؤمن المؤمنوا والمؤمنوا والمؤمن المؤمن المؤمنوا والمؤمنوا والمؤمن المؤمنوا والمؤمنوا والمؤمن المؤمنوا والمؤمنوا والمؤمنوا والمؤمن المؤمن المؤمنوا والمؤمن المؤمنوا والمؤمنوا والمؤمنوا والمؤمن المؤمنوا والمؤمنوا والمؤمن المؤمنوا والمؤمنوا والمؤمنوا

بها ان يؤمن به وهوكونه عيز واغالبا فادرا يغشي عقابه جيدامنهمايجيله الحد على نعمته و برجي نوابه (الذيله ملك السموات والأرض فكلمن فهما تعق عليه عبادته والمشوع لهتقريرالان مانقسموا منوسم هوالحق الذي لاينقسمه الامبطل وان الملفين أهل لانتفامالله منهم بعذاب عظيم (والله على كلشي شهيد) وعيد لهم بعدى الدعل ماعماوا وهومجازيهم عايه (ان الذين فتنوا المسؤمنس والمؤمنات)بجورزان يريد مالذين متنسسوا أمحاب الاخدود خاصة وبالذين آمنوا المطر وحسيناي الاخدودومعنى فتنوهم عذوهم بالنار وأحرفوهم (تم لم يتو بوا) لم يرجعوا عن كفرهم (فلهم) في الأسخوة (عدنابجهم) بكفرهم (ولهم عذاب الحريق)في الدنيا لمساروى انالنار

فصصنا عليمك ومنهم من لم نفصص عليك الاية فدعاهم فتابعه أناس مقاتلهم الكفار فقتل أصابه وأخذم الفلت منهم فأونقوه تم خدواله احدود الفلوها نارا فن تسع ذلك الني ري به في النارومن تابعهم تركوه فجاؤاباس أقمعها صي رضيم فزعت فقال المسي باأماه فعي ولا تقاعسي وقيل كانت الاخدود ثلاثة واحده بضرآن بالعين والاخرى بالشأم والاخرى بفارس وقوابالنار فأماالتي بالشأم فهوابطاموس الروى وآماالتي بفارس فبعننصر ويزهون انهم أعداب دانيال وأماالتي بالهن عذو نواس يوسف فأماالتي بالشام وفارس فلينزل الله فهمم فرآنا وأنزل فى التي بنجران البهن وذلك ان هذه القصة كانت مشهورة عند دأهل مكه فذكر الله تمالي ذلك لاحجاب وسول الله صلى الله عليه وسلريحماهم بذلك على الصدير وتحمل المكارم في الدين وقوله تعالى (النارذات الوقود) هوتعظم لامرنك النارقال الربيع بن أنس عجي الله المؤمنين الذين ألقوافى المار بقبض أرواحهم قبل انتقسهم النارو وجب النارالى منعلى شفيرالاخدودمن الكفارفأ حرقتهم (ادهم لمهاقعود)أى جاوس عندالاخدود (وهم) يعني الملاث الذي خدالا خدود وأصحابه (على ما يفعلون بالمؤمنين) أي من عرضهم على النار وارا دتهم ان يرجعوا الى دينهم (شهود) أى حضوروفيل يشهدون ان المؤمسين ضد لال حين تركواً عبادة الصنم (ومانقمو أمنهم) قال ابن عباس ماكرة و امنهم ( الا أن يؤمَّنو اياته) وقبل ماعانوا ولاعلوافهمُ عيماالاايماتهمُ بالله (العريز) يعني أنَّ الذي يستَّحَق العبادة هو الله العريز الغالب القاهرالذَّى لايغالب ولايدانع (الجبيد) يعنى الذي يستعق أن يجدو بثني عليه وهوأ هل لذلك وهوالله جل جُــلاله (الذَّىلة مَلَكُ السَّمُوآت والارض)أى فهوا لمستَّحق للعبادة (والله على كل شَىّ) أىمن أنعالهم بالوّمنين (شهيد) وفيه وعدعظيم للوّمنين ووعيدعظيم للكاّفرين - قوله عز وُجِل (انَّ الذَّين مُنْمُوا)أَى عُذُبُوا وأَحْرَقُوا (المُؤْمَنينُ والمؤمِّمَات)أَى بالنَّارُ (ثم لم يبنو بوا)أَى لميرجعوا عماهم عليهمن الكفروفيه دلبل على انهما داتا يواوآمنوا يقبسل منهمو بخرجون من هدذا الوعيدُ وانَّ الله تعالى يقب ل منهم النوبة وانَّ نوبهُ الفاتل مغبولة والهم مان في يُمو بو وطهم عذاب جهنم ولهم عداب المعريق) يعنى لهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الموريق بمسأ أحرقوا المؤمنين وقبرل لهم عسذاب الحريق فى الدنياوداك انّ الله أحرقهم بالنار الني أحرقوابها المؤمنين ارتفعت المهم من الاخه ووفأ حرقهم ولهم عهذاب حهنم في الاستحرة ثم ذكر ماأعذ المؤمنين بقال تعالى (انَّ الدين آمنو اوعمالوا الصالحات لهم جمات تُجرى من يُحتمُّ الانها وذلك العوزالكمير) قولدعزوجل (انبطش ربك لشديد) قال ابن عباس ان أخده مالمداب

انقلبت عليه مأ ويتهم و يجوزان بريد الدين فننوا المؤمنين أى باوهم بالادى على العموم والمؤمنين المفتونين وان الفاتنين عذا بين في الاستخداد المؤمنين المفتونين وان الفاتنين عذا بين في الاستخداد المؤمنين المناز فلات الفوز المكبير) أي الذين مبروا على تعذيب الاخدود أوهو عام (ان بطش ربك الشديد) البطش الاخذ بالصف فاذا وصف بالشدة فقد تضاعف و تفاقم والمراد أحد القلمة والجبايرة بالعذاب والانتقام

المنافذة بالمعنسة عم كالبدا عمل ما دام يسكروانمية الإيداء وكنوا الاعادة (وهو النفور) الساز قسوب الدافي هُن الذور إلى وود ) المعب لا وليائه وقيل الفاعل لا هل الطاعة ما بغمل الودود من اعطائهم ما ارادوا (دو العرش) عالمعه ومالكه (الجيد)وبالكرحزةوعلى على انه صفة العرش ١٤٠ وجدالة عظمته وجدالعرش علوه وعظمه (فعال) نعبر مبتدا عدوف (تمایریه)تکوینه وکون

أى قدا تال خيرا لمو ع

الطاغة فالام انقالية

(فرعونوغود) بدلمن

أبانودوأراد فرعون اياه

وآله والمسنى قدعرفت

تبكذيب تلاث الجنو دلارسل

وماترل عملت كذبهم (بل

الذين كفروا)من قومك

(فى تكذب ) واستيمان

للعبذاب ولابعتبرون

فلهم لكن مكذونك عنادا

(وَالله من و رائهم محيط)

أىعالمأحوالمموقادر

علمهم وهملا بعسرونه

والأحاطة بهمس ورائهم

متسالانهملا يفوتونه كا

لايفوت الشئ المعطبه

(بلهو)بلهـذا الذي

كديوابه (فرآن مجيد)

شرمقحالى الطبقية في الكنب وفي نظمه واعجازه

ليسكايزعمون انهمفترى

وانه أساطيرالاولين (في

لوح محفوظ)من وصول السباطين محفوظ نامع

مــفذلقـرآن أىمن

اذا اخذالظلة اشديد (انه هو بيدي ويديد) أي يعلقهم أوَّلا في الدندائم يعيد هم أحياء بعد ليه دلالة خلق افعال المياد الموت ليجازج مباعم الحم في القيامة (وهو الغفور ) يعنى لذنوب جبيع المؤمنين (الودود) أي (هل أنالة حديث الجنود) المسبلم وفيل المكبوب أى يوده أولياؤه وجسونه وقيسل يغفر ويودان يغفر وقبل هوالمتودّد الى أوليانه والمغضرة (دوالمرش) أي حالف عومال كه (الجيسد) قرى بارفع على المصفة اله تعالى الان الجيدمن صغات المتعالى والحسلال وذقت لامليق الاباللة أعلل وقرق الجيد المكسرعلي انه صفة العرش أى السر ير العقليم اذلا يعلم صفة العرش وعظمته الااللة تمالى وقيل أراد حسسته فوصفه بالجيد فقد قيد لان أله رس أحسس الاجسام تم قال تعالى (فعال أبريد) بعدى أنه لايعزمشي ولايمنع منهشي طلبه وقيسل فعال اسابر بدلايعترض عليه معترض ولايغلب عالب فهويدخل أولياء الجنة برحسه لاعنعه من ذلك مانع وبدخل أعداءه الفار لا يتصرهم منسه ناصر (هل أناله) أى فدا ماك (حديث الجنود) أي خسر الجوع الكافرة الذين تعندواعلى الانساء مرين من هم فقال تعالى (فرعون) يعنى وقومه (وغود) وكانت قصهم عندا هـ ل مكة مشهُورةُ(بَل الذين كفروا)أى مُن تُومَكُ بالمُحد(فَى تَكُذُبُ إِيمَى لِلْوَالْقِرَأَن كَا كَذَبَ مِن كان قبَّلهم من الأم ولم يعتسبروا عن أهلكنَّامنهم (والشمن ورَّاتهم عميط) أي عالم بهم لا يعني بالجنودلا لخفاء حال الجندد عليه شي من أعما لهم يقد وأن ينزل بهم ما أثرل بن كان قبلهم (بل هو قوآن مجيسة) أي كريم شريف كشيرالنفع وأللم برايس هوكازعم المشركون ألمشعر وكهانة (فيلوح محفوظ) فريي بالرقع على انه نعت القرآن يعنى ان القرآن صفوط من التبديل والتغيب يروا تضريف وقري محفوظ بالحسسرعلى انه نعت الوح لانه يعرف اللوح المحفوظ وهوأم المكاب ومنه تنسخ الكتب وسمى محفوظ الانه حفظ من الشساطين ومن الزيادة والنقص وهوعن بمسين العرش وروى البغوى باستادا لثعلي عن ابت عباس قال ان في مستدراللو حلاله الاانتهو سيده دينه الاسلام ومحدعده ورسوله فسآمن بالغاعز وجل وصدق وعده والمبعرساد أدخساد الجنسة وقال والكوح لوس من درة بيضاء طولة مابين السعساء والارض و مرمنسه مابين المشرق والمغرب وحافناه الدروالياقوت ودفناه بافونة حراء وقلهم فوروكلامه سرمه فوديالعرش واصلدى حبرماكواللدتعالى أعليبراده

وتفسيرسورة الطارق

وهىمكية وسبع عشرة آبة واحدى وسنون كلة ومائتان وتسعة وثلاثوب وفا

وبسم القالرح الرحيم

قَلِد عز وجل (والسعداء والطارق) قبسل زلت في أبي طالب وذلك انه أتى النبي صسلى الله عليه

التغيير والتبديل واللوس عندا فسنسي ياوح لللائكة فيقرونه وعندا بنعياس رضي الدعنهما هومن درة بيضاعطوله مابين السعاء والارض وعرضه مابين المشرق والمفرب فله فوروكل شئ فيه مسطور مقاتل هوعلى عين المرش وقيل أعلاه معقود بالعرش وأسفاه في عرمان كريم والله أعل (بسم الله الرحن الرحيم والسماء والطارق

وما ادراك ما الطارق المجم الثاقب) عظم قدرالسماء في أعين الطلق لكونها معدن ورفهم و مسكن ملائكته وفيا خلق الجنة فأقسم جاو بالطارق والمراد جنس المتجوم أوجنس الشهب التي رجم جالعظم منفعتها ثم فسر ديالتهم الثاقب أى المعنى عكاته يتقب الظلام فيتفذف و وصف بالطارق لانه يبدو بالليل كايقال الاستى ليلاطارق أولائه يطرف الجسنى أى يصكه وجواب المقسم (اتّ كل نفس الماعليا مافظ) الماان كانت مشددة يعنى الاكتراءة عاصم وجزة وان عامر فتكون ان نافية أى ماكل نفس الاعليا حافظ وان كانت عفظها

> وساها تصفه بعبرولين فيينما هو جالس بأكل اذ انعط نعيم فامت الاسماء ثم ناراففرع أبوط الب وقال أى شئ هذا فقال البي صلى الله عليه وساعذا نتيم رى به وهو آية من آيات الله تعالى فعب أبوط الب فأنزل الله والسمياء والمطارق يعنى الفيم يطلهر بالليل وكل ما آماك بالليل فهوطارق ولا يسمى ذلك النهار وسمى النيم طارة الانه يطرق بالليل قالت هند

غربنات طارق و غشى على النمارق

تريدان أباها غيم في علوه وشرفه (وماأدواك ما المطارق) فيل لم يكي الني حسلي الله عليه وسسط يدرفه ستى بينه الله بقوله (الخيم الثاقب) كالمضيء المنيروقبل المتوهج وقيل المرتفع العالى وقيسل هوالذى يرىبه التسيطان فيثقبه أى ينفذه وقيسل النجم الثاقب هوالثر بالان المرب تسمها الغيموة بلهوزسل سمى بغلك لارتفاعه وقيل هوكل تجيم يرى به الشسيطان لامه يتقبه فينفذه وهذه أقسام أقسم المقبه اوتيسل تقديره وربهدنه الاشيآء وجواب القسم قوله تعالى (ان كل نفس لماعلها حافظ) يسنى ان كل نفس علها حافظ من ربها يحفظ عملها و يحصى علها ماتكسب من خسير أوشر فال ابن عباس همالحة ظه من الملائكة وقسل حافظ من الله تعاتى يحفظها ويحفظ قولها وفعلها حتى يدفسها ويسلها الحالمفاد يرثم يحسل عنها وقبسل يحفظها من المهالك والمعاطب الاماقدرها قرله عزوجل (فلينظر الانسان)يه ينظر تفكروا عتبار (م خلق)أى من أى شي خلقه ربه غربين ذلك فعال نعالى (حلق من ماء) يعني من مني (دافق) أي مدفوق مصبوب في الرحم وأرادبه ماء الرحسل وماء المرأة لات الولد مخاوق منهما واغما حسله واحدا لامتراجهما (يخرج) يعنى دلك الماءوهو المي (من بين الصلب والتراثب) يعني صلب الرجل وتراثب المرأة وهي عظام الصدر والنحرقال ابن عباس هي موضع القلادة من الصدر وعنمة انهابين تدى المرأة فيدل الاالني يخرج من جيع أعضاء الانسآن وأكثرما يخرج من الدماغ فينصب فيءرق وظهرالرجل وينزل فيءروق كسكنيرة من مقدم بدن المرآة وهي التراثب فلهذا السعب خص الله تعالى هذين العضوي بالذكر (اله على رجعه لقادر) بعني ات التهتمانى قادرعلى الأرد النطفة في الاحليل وقيل قادرعلى ردالما في الصلب الذي خربج منه وقيسل فادرعلى ردالانسان ماءكما كان من قبسل وقيدل معناء ان شنت رددته من الكبرالي الشباب ومن الشبياب الى الصبيا ومن الصبيا الى النطفة وقيل انه على حدس ذلك المياء حتى لايخرج لفادر وقسل ممناه وات الذي قدرعلي خلق الانسان ابنداء قادرعلي اعادته حماسم موته وهوأهون عليه وهذا القول هوالاصع والاولى عنى الآية لقوله تعالى بعده (بوم تبلي السرائر)وذلك يوم القبامة قيسل معناه تطهر الجبايا وقيدل معنى تبلي تختير وقيل السرائرهي

كاتب الاعمال فسأرالك فأ واللام فارقة بين التقييلة والمفشية وعافظ مبتدأ وعلها الخبروالجلة خبز كلوايتهما كانت فهي مما ينلق به القسم (فلينظر الانسان،مخلق)لماذكر انّ على كلّ نفس حافظا امر مالنظر في أول أمره لبعا المن أنشأه فادرعلى اعادته وخزاته فيعمل ليوم الجزاءولابمليءليحافظه الامابسره فيعاقبتهوم خلق استفهام أي من أي شىخلق جوابه (خلق من ماءدافق) والدفقصب فدودهم والدفق في المقيقة لصاحبه والاستادالي الماء مجاز وعن بعض أهل اللغة دفقت الماء دفعاصلته ودفق الماء مفسسه أي انصب ولميقل من ماءين لامتزاجه حافى الرحم واتعادهما حينا بتدىفي خلقمه (يغرجمنيين

من الاستفات أو يحفظ

عمنها ورزفها وأجلها فاذا

استوفى ذلكمات وقبل هو

وه حازن ع الصلب والمرائب) من بين صلب الرجل وتراثب المرافق عظام الصدر حبث تكون القلادة وقيل العظم والمصب من الرجل والتعم والدم من المرأة (اله) ان الخالق الدلالة خلق عليه و معناه ان الذي خلق الانسان ابتداء من المفة (على رجعه) على اعادته خصوصا (اعادر) لبين القدرة لا يجزعنه كقوله الني الفقير أى لبين الفقر ونصب (يوم تبلي) أى تكشف رجعه أو بحضور ل عليه قوله رجعه أى يبعثه يوم تبلي (السرائر) ما أسر في القاوي من العقائد والنيات وما أخفى من الاعمال

﴿ قَنَالُهُ ﴾ قَنَالُكُ أَمَّا أَمَّا أَمَنَ وَفَى أَفَى فَعَده عَلَى دَفَعِ مَا حَل به (ولا تأمير) دمينه و يدفع عنه (والسماء ذات الرجع) أى المطروسي به لعوده كل حسين (والارض ذات المصدع) هوما تتصدع عنه الارض من النبات (انه) ان المرآن (لقول فصل) فاصل بين المقى والباطل ومن أنه جدكله ومن حقه وقد وصفه الله بذلك أن يكون المقى والباطل ومن أنه جدكله ومن حقه وقد وصفه الله بذلك أن يكون به يمانى الصدور معظما في القاوب برنفع به قارئه ٢٤٢ وسامعه أن يل بهزل أو بتفكه عزاح (انهم) يعنى مشركى مكة (بكيدون به يمانى الصدور معظما في القاوب برنفع به قارئه ٢٤٢ وسامعه أن يل بهزل أو بتفكه عزاح (انهم) يعنى مشركى مكة (بكيدون

أفراتص الاعسال كالصوموالصلاة والوضوء والغسل من الجنابة فكل هذه سرائر بين العبد وبينار بهعز وجمل وذالثالات العسدقد يغول صلبت ولم يعسل وصعت ولم يصم واغتسلت ولم يغتسل فاذآ كان يوم القيامة بختبرحى يظهرمن أداها وأمن ضيعها فالعبلد اللهب عمر يبدي الله تعالى يوم الفيآمة كل سرفيكمون زينافي وجوه وشينا في وجوه يه ني من أدّى الفرائض كما أمركان وجهدمشر فامستنيرا يوم الفيامة ومن ضيعها أواننقص مهاككان وجهه أغبر (شاله)أى له دا الانسان المنكر البعث (من قوة) أي عدم بها من عداب الله (ولا تاصر ) أي ينصره من الله ثم ذكر قسما آخر فقال تعالى (والسماء ذات الرجع) أى ذات الطرسمي به لامه چىءو يرجعوبتكرد (والارضذاتالصدع) أىتتصدع وتنشقءنالنبات والشمير والانهار وجواب القسم فوله تعالى (انه) يعنى القرآن (لقول فصل) أى انه لحق وجدّي فصل بين الحق والباطل (وماهو بالهزل) أى باللعب والداطل (انهم) يعنى مشركي مكة (بكيد ون كيدًا) يدني يحتالون بالمكر بالنبي صلى الله عليه وسلوذاك حين أجمه وافي دار الندوة وتشاور وافيسه (وا كيدكيدا) يهني أجازيهم على كيدهم بان استدرجهم من حيث لا يعلون فانتقم منهم في لدنيابااسيف وفي الا مو مالناد (فهل الكافرين)أى لا تستجل ولاتدع بهداد كهم فال أب عباس هذاوعيد لهممن الله غزوج لنم كما أمره بأمهالهم ببنان ذلك الامهال قليل فقال تعالى (أمهلهمرويدا) يعنى قليلافا خيدهم الله يوميدر ونسخ الامهال اليه السييف والله سيعاله وتعالى أعامراده

# وتفسيرسورة الاعلى،

وهى مكية وتسع عشرة آية واثنتان وسبون كليدوما تتان واحدو تسعون حرفا

﴿ بسم الله الرحن الرحيم،

قاله عزوجل (سبع اسم ربك الاعلى) أى قل سبعال ربى الاعلى وهو قول جاعة من الصابة والتابعين يدل المعمار وى عن ابن عباس ان النبي صلى الله على وقيل معناه نزه ربك الاعلى عمايسفه فقال سبعال ربى الاعلى ذكره البغوى باسه خاد المتعلق وقيل معناه نزه ربك الاعلى بأن تذكره وأنت له معظم زلا كره هخترم وقال ابن عباس سبع أى صدل بأمر ربك الاعلى بأن تذكره وأنت له فال لما نزلت فسيع باسم ربك العظم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوم كم ولما نزلت فسيع اسم ربك الاعلى قال اجملوها في صود كم أخرجه أود اود (الذي خلق فسوى) أى خلق كل في روح وسوى اليدن والرجلين والعينين وقيد ل خلق الانسان مستقو ما معتمدل القيامة في روالذي قدرة وي الدي في الرحم وهداه الى خلروج منه الى فعرف كيف رئي الانتي وقيد ل قدره دة الجنين في الرحم وهداه الى خلروج منه الى فعرف كيف رئي الذي والمنت والمناه وقيد ل قدره دة الجنين في الرحم وهداه الى خلروج منه المناه وكيف رئي الذي الذي وقيد ل قدره دة الجنين في الرحم وهداه الى خلروج منه المناه وكيف رئي الذي الانتي وقيد ل قدره دة الجنين في الرحم وهداه الى خلروج منه المناه وكيف رئي الذي المناه المناه المناه في المناه ولي والمناه والمناه ولمناه المناه والمناه والمناه

كيدا) يعماون المكايدفي ابطال آمرالة واطغاءنور المن (وأكب دكيداً) وأجازيهم جزاء كيدهم باستدراجي لهم منحبث لايعلون فسمى جزاءالكيد كيدا كاسمى جراء الاعتداء والسيثة اعتداء وسيثة وأن فيكن اعتداه وسنته ولا معرزا طلاق هذاالوصف على افة ندالى الاعلى وجه الجنزاء كقوله ندوا الله فنسيهم يخادعون الله وهوحادعهم الله يستهزئ بهم (فه-ل الكافرير) أي لاندع بهالاكهم ولاتستعليه (أمهلهم) انطوهم فكرر وخالف بيناللغظين لزيادة التسكينوالتصبير (رويدا) مهلايسيراولا يذكامها الامصغرة وهىمنزادت الربح تر دروداتحو كت حركة ضيفة

وسورة الاعلى مكية وهى تسع عشرة آية كا وبسم الله الرحن الرحم سبع اسم ربك الاعلى كازه ذاته عمالا بليق به والاسم صلة وذلك بأن يفسر الاعلى بعنى العاوالذي هو القهر

والاقددارلاع في العلوف المكان وقيدل فل جال ربي الأعلى وفي الحديث المازلت فالعليه السلام وقبل الجعادها في سعودكم (الدى خلق فسوى) أى خلق كل شئ فسوى خلقه تسوية ولم يأت به متفاو تاغير ملتم ولكن على احكام انساق ودلالة على المصادر عن عالم حكم أوسواء على مافيه منفعة ومصلحة (والذي قدّر فهدي) أى قدّر لـ كل حيوان ما بعلمه فهداه اليه وعرفه وجه الانتماع به أو فهدى وأضل ولكن حذف وأضل اكتفاء بقوله يضل من يشاء وبهدى من يشاء تدريلي

(والذي أخوج المرص) أنبت ما ترعاه الدواب (جمله عنه ) بابساه شيا (أحوى) أسود فأحوى صفة لغناه (سنفر ال فلاتنسى) ستعلك القرآن حقى لا تنساه (الاما شاء الله) ان ينسخه وهذا بشارة من الله لنبيه النصفة فلا تنساه (الاما شاء الله) ان ينسخه وهذا بشارة من الله لنبيه النصوى جنيدا عنه فقال فلا تنسى العمل به الاما شاء الله ان ينسخه ويذهب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته وسأل ابن كيسان المتحوى جنيدا عنه فقال فلا تنسى العمل به فقال من يدون النهى والالف من يد قالها صاحبة كموله السبيلا أى فلا تغفل قراء الموت كريره فتنساه الاما شاء الله النه يرفع تلاوته (انه يعلم الجهروما يعنى) أى انك تعهر بالقرآن عدد معقراء أحبر يل مخافة التغلت

والله يعلم جهرك معهومافي تفسلكما يدعوك الى الجهر أومانغرافي نفسك مخاعة النسسيان أويع ماأسر وتموما أعلنتم من فوألكم وأفعال كإومأظهو ومابطن من أحوالكم (ونسراد السرى) معطوف على سمنقرتك وقوله انه يعلم الجهور وما يخنى اعتراص ومعناه وتوفقك للطريقة التيهي أيس وأسهل يعنى حفظ الوحى وقيل للشريعة السيعة النئ هى أيسر الشرائع أونونفك العمل الجنة (فذكر)عظ بالقسرآل (النفسعت الذكرى) جواب ان مدلول قوله فذكر قبل ظاهره شرط ومعنساء استبعاد لتأثيرالذكري فهم وقبل هوأمربالنذكير على الاطلاق كقوله فذكر اغياآنت مسذكوغيير مشروط بالفع (سيذكر) سيتعظ ويقبل ألتذكرة (من يخشى) اللهوسوء العاقبة (وبنعنها) وساعد

وقيسل قدرالسعادةلاقوام والشقاوة لاقوام ثمهدئكل فريقمن الطائفتين لساوك سبيل ماتغرة وتمليسه وقيل قدرا لخير والشروهدى الهما وقيل قدرأى اعطىكل حيوان مايعتاج اليــه وهدى الانعام وسائرا أيوانات لراعهاوهُ وفوله تمـالح (والذي ُ خوج المرعى) أي انبتُ العشب وماترعاه الانعام من أخضر وأصفر وأحر وأبيض وغيرذات (فيعمله) يعني المرعى بعد الخضرة (غثاء) أي هُشَهارابساراليا كالغثاءالدي ثراه نُوق السَّمِل (أَحْوَى) أَي اسودبهُ ـ د الخضرة وذلكُ إن المكلُّدُ أذا جفُّ و يس أسود ﴿ إِلَّهُ عَزُوجِلُ (سَنَعُرِتُكُ) أَي نَعَمُكُ القرآن بقراه هٔ جبر يل عليك ( فلاتنسي ) به غير ما يغر أعليكَ وذلكَ أن النَّي صلى ألله عليه وسلم كان اذانزل جبريل بالوحى لم يفرغ من آخرالا ية حتى بشكام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهما مخافة أن ينساها وأترل الله تمالى سنقر تك فلا تنسى فلم ينس شيأ بعد ذلك (الاماشاء الله) يدي ال تنساه وهومانسع الله تعالى تلاوته من القرآن و رفعه من الصدور وقدل معناه الاماشاه الله أن تنساه تم تذكره بمدذلك كاصح مسحدت عاتشسة رضى الله عنها قالت سعر وول الله صلى اللهما به وسلرجلا بقرأفي سوره الليل فقال برحه الله لقدأذ كرني كذاوكذا آية كنت أنسيتها منسو رة كذاوكذاوفي رواية كستاسة فطتهن منسورة كذاأ خرجاه في الصححين وقبسل هــذاالاستثناءلميقع ولميشا اللهان ينسيه شسية (انه يعسلم الجهر) يعنى من القول والفسعل (ومايخني)يه يمهم أوالمعني انه تعالى يعلم السر والعلانية (ونبسرك اليسري) أي نهون عليك [أن تعمل خبراونهم لدعليك حتى تعمله وقيل نوهك للثمريعة اليسرى وهي المنيضية السمحة أوفيل هومتصل بالمكلام الاول والمعني انه يعلم الجويرهما تقرؤه على جبريل اذافرغ من التلاوة ومايخو بمساتقروه في نفسك محافة النسسيان تموعده فغال ونيسرك البسري أي نمون عليك الوجى حتى تحفظه ولاتنساه (فذكر) أى فعظ بالفرآن (ان نفسعت لذكرى) أى مده نفع الموعظة والتسذكيرأوالمعنىءظ أنتوذكران نفسعت الذكرى أولم تنفع اغساعليك البسلاغ (ســيـذ كرمر يخشي) أىسينه ظ من يخشى الله تعــالى(و يَصِنها) أَى الَّذَ كرى ويتباعد عنها (الاشقى) أى في علم الله تعالى (الذي يصلى الغار المكبرى) أى المنار العظمة الفطيعة وقيدل الذار لَكبريُ هي ناوالا " خوة والناوالم مرى هي ناوالدنيساً (ثم لاءِوث فيها) أي في الناوفيسة يح (ولايُحي)أى-ياة طبية تنفعه ﴿ لِهَ عَرُوجِل (قدأ فَخُمُن تَرَكَ)أَى تُطهِرِمن الشَّرَكُ وقالًا لْأَالَهُ الْإِلَيْكُ قَالُهُ ابْنَ عَمِياً سُ وقيل قداً فَتَحْمَن كَانَ عَمْلُهُ زَاكِيا وقيلُ هُ وصدقة الفطر روى عن أ في سميد الخدري رضى الله عنسه في قوله قد أفلح من تركى فال اعطى صدقة الفطر (وذكر اسم إ ربه فصلى) قال خوج الى العيد فصلى وكان ابن مسعود يقول وحم الله امن أتصدق تم صلى ثم يقرأ

عن لذكرى فلايقبلها (الاشق) الكامراولان هواشق الكفرة لتوغله في عداوه رسول الله قبل تزلت في الوليدن الغيرة وعتبة بنرب - فر الذي يصلى الدار الكبرى) يدخل نارجه تم والصغرى نارالدنيا (ثم لاعوت فيها) فيستريح من العسدار (ولايعي) حياة يتلذنها وقبل بثم لان الترجبين الحياة والموت أفطع من الصلى فهو متراخ عنه ف من السدة (قدامل) نال الغوز (من تزكى) تطهر من الشرك أو تطهر للصلاة أوادى الركاة تفعل من الركاة كتصدف من الصدقة (وذكر اسم وبه) وكبراللافتتاح (فصلى) الجس و به يحتم على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى انها ليست من الصداد لان العسلاة على عليه

هذه الاتية وقال نافع كان ابن عمر الماصلي الغداة يعني يوم العسد قال بانافع أخرجت الصدقة فان قلت نعرمضي آلى المسلى وان قلت لا قال فالا " ث فأخرج فاخاهذه الا يدفى هدذ اقد أفلم من تزكى وذكر المربه فعلى فان قلت فساوجه هذا التأويل وهذه السورة مكية ولم يكن عكة عسدولاز كالأفطر فاشبيع وأان كون النزول سابقا على الحسكر كافال وأنت حربه سذا البلد وهذه المسو وة مكية وظهر أثر الحر وم الفخ وكدائرل عكة سهرم الجعو يولون الديروكان ذلك وم بدر فال حمر بن الخطاب كنت لا أحرى أى جيع سيهزم علما كان يوم بدروا بت النبي صلى الله المصالة وذكراسم ربه اعليه وسياشب في الدرع و يقول سيمزم الجمر ولوت الذر و وجه آخر وهوأنه كان في علالله تعالى انهسكون ذلك فأخبر عنه وقيل وذكراتم ربه فعلى يعنى الصاوات الحس وقيسل أراد الذكرتكمرات المسدونالصلاة صلاة العمد فأله عزوجل المنتوثرون الحيوة الدنيما والاستوة خبروابق) معنى أن الدنما فانبة والاستوة ماقية والباقى خيرمن الفاقي والنير تؤثرون الغافى على الباقى قال عرجة الاسم كناعندابن مسمود فقرأهذه الاسية فقال لناأ ثدرون لم آثرنا الحياة الدنساعلي الاسنو وفلنالآ فاللان الدنسا أحضرت وعجز لناطعامها وشرابها واساؤها ولذأتها وجسعتها وان الاتخرة تغييت وزويت عنافأ حبينا الماجل وتركنا الاسجل وقيسل ان أريدينلك الكفارفالمني اغم يؤثر ون الدنياءلي الاستوة لانهم لايؤمنون الاستوة وأنأو مد يذلك ألمسلون فالغنى يؤثر ون الاستكثار من الدنياعلى الثواب الذي يعصس فى الاسخوة وهوخـ يروايتي (ال هذا) أى الذي ذكرمن قوله قدأ فطمن تزكى الى هنا وهوار بع آيات (ان العصف الأولى) أى السكت المتقدمة التي زلت قيل الفرآن ذكر في تلك العصف فلاح مُن تُركى والمصلى وابداوالدنيا وان الاستوة خبر وأبقي ثميين ذلك فقال نعالى (معف اراهيم وموسى كنعني ان هذا القدر آلمذ كورفي صحف الراهيروموسي وقبل أنه مذكور في جسم صحف الانبياء أأتى مهاحف اراهيم وموسى لان هذ االقدرالمذ كورفي هذه الاتات لاتختلف فيه تمريعة بلبجيه الشرائع متف خةعليه عن ابى ذروضى الله عنسه قال دخلت المسحيد فقال غراءة الغرآن الفارسية ارسول القدصلي ألله عليه وسلم ان المسعد عيد مقلت وما تحيته ما رسول الله قال ركعتان تركعهما فلت مارسول الله هل أنزل الله عليك شيأع كان في صف أبراهيم وموسى قال بالباذرا فرأ قدا فلم من تزكى ودكراسم ربه فعدلى بل تؤترون الحياة الدنيا والاتنزة خسير وأبني ان هــذاليّ المعف الاولى صفف ابراهيم وموسى قلت مارسول الله في كانت صف موسى قال كانت عدراً كلها عجبت لن أيض بألوت كيف يفرح عجبت لن أيق بالنسار كيف يضعد التعبث لن رأى الدنساو تقلماه أهلها كمف عامان عجستان أمق بالقسدر ثرينصب عجستان أبقن بالحساب تم لا مدمل أخرج هذا الحديث وزين في كتابه وذكره ابن الأثير في كيامه حامع الاصول ولم بعلم علمه شيأه عن ابن عماس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله علمه وسلم مقر أفي الوتر بسبح أسم [ أربك الاعلى وقل ما أيها الكافرون وقل هو الله أحدق ركعة ركعة أخرجه الترمذي والسافى وعن عبد الحزير بنجو يجفال سألناعا تشدياى شئ كان بوتر رسول الله صدلي الله عليه وسففالت كان يغراف الأونى بسبح آسم ربك الاعلى وفى الثانيسة يقل ياليها الكامرون وفى الثالثة يقل هو الله أحدوالممود تبن أخرجه أبود اودو لنسافى والترمدي وقال حديث مسسى غريب والله أعلم وهىسدوعشر ونآمه والفسيرسوره العاشية

ووهى مكية وست وعشر ونآية والننان وتسعون كلة وثلق التواحدو عمالون حرفاي

وهو يغنطي المفاترة وعلى ان الافتتاح حائر بكل اسم مر أسماله عز وجل وعن ان عباس رمنی الله منهدا د كرمعاده و وقوقه بين يدىزيه قساليله عن في طريق المدلى فصلى ملاة العبد (بل تؤثرون الحداة الدنيا) على الأسنوة فلاتفعاون مايه تفكون والمخاطسه الكافرون دليله قرامة أي عمر ويؤثر ون اليه (والاخرة خبر وأبق) أفضل في نفسها وأدوم (ان هذالق العمف الاولى) هذااشارةالىقوله قدأفلم الىأنغ أىان معنى هذأ المكلام وارد في تلك العصف أوالى ما في السورة كلهاوهودلسعليجواز فى المسلاة لأنه حمله مذكوراني تلك العصف معرانه لمكن فهاجذا البطم وبهذه أللغة (محصاراهم وموسى) بدلمن العصف الاولىوفى الاثروفي صغ اراهب ينبني العافل أن يكون ما فظالسانه عارفا الزمانه مقبلاعلي شأبه وسورة الغاشمة مكمة

وبسم الله الرحن الرسم هل على على قد (أمّال حديث الغاشية) الداهية التي تغشى الناس بشدائدها و مليسهم أهو الها يعنى القيامة وقيل النارمن قوله و تفشى وجوهم المار (وجوه) أى وجوه الكفار 250 واغاض الوجه لان المرّن

والسروراذااستعكافي المرع أشرافي الوجه ( يومثذ ) يوم ادغشيت (خاشعة) دلياد المامتري أصحابها من انظرى والحوان (عامله الصمة) تعمل في النارعملا تتعب فسهوهو جرها السلاسل والاغملال وخوضها فىالناركماتخوض الابلق الوحل وارتقاؤه دائسة في صعود من ثار وهبوطهافي حسدورمنها وقيل عملت في الدنيا أعمال السوءوالنذت بهاوتمعمت فهيي فينصب منهاي الاسخرة وقدل هم أعداب الصواميع ومعتباهأتها خشعت لله وعملت ونصبت في أعسالها من الصوم الدائب والتهعد الواسب (تصلى ناراحامية) تدخل ناراقداجست مدداطويله فلاحر يعدل حرهاتصلي أبوعمرووأبوبكر (نستي منعين آنية) من عين ماء قدانهي وها والتأنيث فيهذه الصفات والاسال راجع الى الوجوه والمراد أحمابها بدليل قوله (ليس إلهم طعام الامن ضريع) وهونيت يقالله الشيرو فاذابيس فهو ضريح أ وهوسمقاتلوالعداد

وبسم الله الرحن الرحم

قُولِه عز وجل (هل أثالًا ) أي قدا تاك بالمحمد (حديث الغاشسية) بعني القيامة سميت غاشسية لانهسا نغشى كلشئ بأهوالهسا وقبسل الغاشسية النارسميت بذلك لانهسا تغشي وجوه المكفار (وجوه بومنَّذ) يعني بوم القيامة (خاشـعة) يعني ذليلة والمراد بالوجوء أصحابها فعمر بالجزء ءن الكل ولات الوجه أشرف أعضاء الانسان فعير به عنده (عاملة تاصية) قال اب عباس يعنى الذين هماوا ونصبوافي الدنياءلي غيردين الاسسلام من عيدة الاوثان وكفاراهل المكاب مثل الرهبان وأصحاب الصوامع لايقبل المقمنهم اجتهادا في ضلالة بل يدخلون النار بوم القيامة ومعنى النسب الدوَّب في الدحمل بالتعب (ق) عن حالشة قرضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أص ناهذا ما ليس منه فهو ردو في روا به من عمل عم لا ليس عليسه أمرنافهو ودآماالرواية الاولىفانها تختصءن أحدث فيدين الاسسلام شسيأ ابتدعه من عنده فهوم دودعليه لا يقبل منه وأماالرو اية الثانيسة فانها تشعقل على كل عامل في دين الاسلام أوغبردين الاسسلام فالهص دودعليه اذالم بكن تابعالنيينا صطح القهعليه ومسلم وقيل فى معنى الاتية عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الاسخرة في النار وقبل عاملة ناصبة في النار لانهالم تعمم لله في الدنيا فاهملها وانصها في الماريجمالجة السلاسل والاغلال وهي رواية عن ابن عساس قال ابن مستعود تغوض في النسار كالتغوض الايل في الوحسل وقيسل بجرون على وحوههم في النار وقسل مكاهوت ارتقاع جبل من حديد في النار وهوقوله تعالى (تصلي تارا حامية) قال ابن عباس قد حبي فهي تنظى على أعداء الله عز وجل (تسقى من عير آنية) أى متناهية في الحرارة قدأ وقدت عليها جهنم مذخلقت لووقعت منها قطرة على جبال الدنيالذابت فيد فعون الهاور وداعطاشا فهذاشرابهم غ ذكرطعامهم فقال تعالى (ليس لهم طعام الا من ضريع) قيل هو نيت ذوشوك لاطنئ بألارض تسميسة قريش الشسيرق فإذاهاج مموه الضريع وهوأخبث طعاموأ بشمه وهي وابه عن ابن عباس فاذا يبسلا تقربه دابة وقيل الضريع فالدنساه وانشوك اليابس الدىليس له ورق وهوفى الاستوقشوك من ناروجاء في الحديث عن ابن عباس يرفعه الضريع شي في الداريشيه الشواء أمرم المصبرواً نتنمن الميفة وأشدح أمن النارقال أبو الدرداءآن الله تعالى برسل على أهل الدار الجوع حتى معمدل عندهمماهم فيهمس العذاب فيسدتغيثون فيغاثون بألضر يبعثم يسسنعيثون فيغاثون بطعام ذى غصة فيذكرون انهم كانو ايجيزون الغصص فى الدنيابالماء فيستسقون فيعطشهم الفسسة غ يسقون من عين آنية شربة لاهنيئة ولاس بنة فاذاأ دنوه من وجوههم سخ جلدة وجوههم وشواها فاذاوصسل الحابطونهم قطعها فذلك قوله تعالى وسقواماء جيما فقطع أمماءهم قال المفسرون فلما تزلت هده الأسمة قال المشركون أن ابلنالتسمن على الضريع وكذوا في ذلك فان الابل اغمارها وطبافاذا بيس لاتا كله فائرل الله تعالى (لا يسمن ولا يغني من جوع) يعني انهذاالطمام لاتقدوالهائم على اكله فكيف يقدوالانسان على اكله فهواد الايسمن ولأيغني من جوع فالأفلت فدد كر الله تمالى في هده الاسمة اله لاطعام لهمم الامن ضريع وذكر

آلوانوالمُمدُونطبقات غنهما كلهُ الرقوم ومنهماً كلهُ لغسلي ومنهماً كله الضريبعُ فلاتنساقَصَ بين هذه ألا يَهُ و بين قولا ولاطعام الامن غسلي (لايسمن) يجروزالحل لانه وصف صريبع (ولايعى من سوع) أى منعمثا لغذاه منتفيتان عنه وهـ الماطة الجوعوا فادة السمن في البدن (بجوه بومنذ) مُوصف وجوه المؤمنسين ولم يقل و وجوه لان المكالم الاول قد طال وانقطع ( تاهم ) منتعمة في اين العيش (السعبة اراضة ) رضيت بعملها وطاعم المسار أت ما أداهم المه من الكرامة والتواب (في جنه عالية) من علوا لمكان أوالقدار (الاسمع) يا يخاطب أوالوجوه ٤٤٦ (فه الاغبة) أى أغوا أوكلة ذات لفوا ونفسا تلغولا يذكلم أهل الجنة الابالحكمة

فىموضع آخوانه لاطعام لهم الامن غسلين مكيف الجعبينهما فلث ان النسار وكات فعلى قدر الذؤوب تقع العمقوبات فتهممن طعامه الزقوم لاغير ومنهممن طعامه الضريع ومنهم منطمامة الغسلين ثم وصف أهل الجنة فعال تعالى (وجوه نومنذ ناجمة) أي متنعمة ذات بهجة وحسن ونعمة وكرامة (لسعماراضية)أى لسعمائي الدنياراضية في الاسخرة حيث أعطيت الجنة بعملها (في جنة عالية) تيل هومن العاوالذي هو الشرف وتيل من العاوفي المكان وذلك لان الجنة درجات مضها أعلى من بعض كل درجة كابين السماء والارصر (لاتسمع فهالاغية) أى ليس فهالغو ولا باطل (فهاعين جارية) على وجه الارض في غير اخدود وقيــ ل تَجري حيث أرادواس منازلهم وقصورهم (فهاسر ومرفوعة) قال انعساس ألواحهامن دهب مكالمة بالزبرجد والسافوت مرتفسه قمالم عبئ أهاهما فادأأ وادأهلهما الجاوس علهما تواضعت لهمم حتى يجلسواعلها ثم ترتفع الى مواضعها (وأكواب) يعنى الكيزان التي لاعرا لهـــا(موضوعة) يعنىءنسدهم بينأ بديهم وقيسل موضوءة على حافات العين الجارية كلىأوادوا الشرب منها وجدوهامماوءة (ونمارق مصفوفة) يعمني وسائدوهم افق مصفوفة بحصاحب بعض أينما أرادأ ببلس ولى الله جلس على واحدة واستندالي الاخرى (وزرابي) معني البسط العراضة قال ابن عباس هي الطنافس التي لهاخيل واحدته ارْر بية (مبثوثة) أي مبسوطة وقيل متفرقة في المجالس قوليه عزوجل (أعلاينظر ون الى الابلكيف حلقت) قال أهل التفسير لمانعت اللهءز وجلماق هذه السورة ممافي الجنمة عجب من ذلك اهل الكفر وكذبوه فذكرهم الله صنعه مقال افلا مطرون الى الامل كيف خلقت وأغايدا بالامل لانهامن انفس أموال العرب ولهم فهامنافع كثيرة والمعنى ان الذى صعلم هذافى الدنياه والذى صنع لاهل الجنة ساصنع وتكامت علماء التفسد يرفى وجه تفسيص الابل بالدكرمي بين سائر آلي وانات فقال مقاتل لان العرب لم يرواج بعة فط اعظم منها ولم يشاهد الفيل الاالناد ومنهم وقال السكلي لانها تنهض بعملها وقدكانت ماركه وقال قتادة لمساذ كوالله مسالي ارتماع سر رالجنسة وفرشها فالواكيف نصده المأنزل الله تمالى هذه الاية وستل الحسن عن هذه الاية وقيل له الفيل اعظم في الاعجوبة فقال اماالفيل فان العرب بعيده المهدبه تمهولا خديرفيه لامه لايركب على ظهره ولايق كل المهولا بحلب دره والامل اعزمال العرب وأنفه متأكل النوى والقت ويبره وتخرج اللبنوم مسافع الابل انهامع عظمه اتلين للعمل الثقيل وتنقاد للقائد لمضسف حتى أن الصي الصغير بأحذ بزمامهافيذهب بهاحيت شاءومنهاانه افضلت على سائر الحيوانات بأشماء ودلك انجيع الحيوانات اغمانة تني أماللزينمة أوالمركوب أوالعمل أوالبن أولاجل اللهم ولاتوجد جميع هده الخصال الافي الابل فانه ازيشة وتركب فيقطع علم اللغازات البعيسدة وتحدمل النقبل وتعلب المكثير ويأكل من لجواأ لجم الغفير وتصبر على المطسعة ه أيام ومنهاانه يحمل علهاوهى باركة غرتهض بعدماها بدلاف سائرا لحيوانات ومنهاانها ترعى فى كل نبات فى البرارى أعمالا برعاه غييرهام الحبوانات وهى سفن البريحة مل عليها التقيسل ويقطع عليها الفاوز

وحدالله علىمارزقهم من النهم الدائم لاسمع فهسا لاغبه مكر وأنوعم ولانسمم فهالاغيسة نافع (فهاءين جَار به) أي عَمُونَ كَثَيْرِهُ كقوله علمثنفس (فها سرد) جع سر م (من فوء 4 مررضه المتذارة والسمك لىرى المؤمن بعاوسه عليه جبع ماخوله ربه من المآل والنَّعم(وأكواب)جع كوبوهوالقدحوقيلآتيه لاعروة لها(موضوعة)بين أبديهم ليتلذذوابهابالنظير الهاأوموضوعة على طافات ألعبون معدة الشرب ﴿ وَعَارِقَ } وسائد (مصفوفة ) يعضها الىجنب بعض مساندومطار حأينماأراد أن يجاس جلس عملي موسدة واستندالي الاخرى (وزرابی)و بسطعراض فاخره جعزريية (مبثولة) مبسوطية أومفرتةفي المحالس ولمباأنزل الله تعالمه هذه الاسمات في صفة الج. م أسرالني عليه السلاميأن ارتفاع السرو مكون ماثة برسخوالاكوابالموضوعة لاتدخل في حساب الخالق الكثرتها وطول الفارق كذاوعوض الزرابيكذا

أنكرالكفاروفالواكيف يصعد على هداالسر بروكيف تكثرالاكواب هذه الدنيانقال الله تعالى (أفلايتنارون الكثرة وطول الفيارق هـ دا المطول و بسط الرواق هـ ذا الانبساط ولم نشاهد دلك في الدنيانقال الله تعالى (أفلايتنارون التكثرة وطول النيان على المؤمن كايطأطى الإبل كيف خاةت ) طويله ثم تبرك - تى تركب أو يعسمل عليها ثم تقوم مكذا السريريطأ طى للؤمن كايطأطى الابل

(والى السماء كيف رفعان وفعان بدالمدى بالاامسالة وهدم غيومها تكثرهذه الكثرة فلاتد تولى حساب الخلق فكذلك ألا كواب (والى الجيال كيف نصت) نصبا ثابتا فهى واستخدا لا تعلى مع طوف افكذا القيارة (والى الارض كيف سعاءت) سعاء الجهد و توطئة فه مى كلها بساط و احد تندسط من الافق الى الافق مكذا الزرابي و عبوزان يكون المعنى أقلا بنظرون المحدة الحدة القيام المحدة القيارة و المعنى المعنى

استعيالا منهب لسائر الحبوانات ولانها تجمع جمع الماكرب المطاوبة مراسلموان وهي النسل والدروالجل والركوب والاكل يغلاف غيرهافاته معرهامنقاده لكلمن انتادها بأزمت الانماز ضعيفا ولاتمانع صغيراأو وأهاطوال الاعتاق لتنوء الاوفار وجعلها بحست تبرك حتى تحمل عن قرب و يسر ثم تهض عاجلت وتعرها لى الملاد الشاحطة وصرها لى احتمال العطش حتى نظمأهالبرتفعالىالمشر فساعدا وجعلها ترعيكل ماست في العراري عمالًا برعاء سائرالهائم (هذكر)هم الادله ليتفكروامها (اغبا أنتمذكر)ليسعليك الاالتبايغ (استعلهم عسيطر) عسلط كقوله أوماأنث علمم بحبار بصيطر مدنى وبصرى وعلى وعاصم (الامن تولى وكفرفيعذبه

البعيدة وكانشر يحيقول اخرجوا بنالى السكناسة حي ننظرالى الابل كيف خلقت فان فلت كنف حسن ذكرالابل مع السماء والاوص والجيال ولامناسسية بينهدما ولمبدأ بذكر الابل قبدل السمساء والارض وألجيال قلت لمساكات المرادذ كرالدلال الدالة على توحيسه و وقدرته والمحوا تلمالق لهذه الاشياء جيمهاوكانت الابل من اعظم شئ عندالعرب فينفارون المهاليلا وغاواو يصاحبونه اظعنا واسفاراذ كرهم عظيم نممته علهم فهاو لهدذا بدأبها ولانهامن اعجب الحيوانات عندهم (والى السماء كيف رفعت) معنى فوق الارض بغير عدولا بنا لهماشي (والى الجِبَالُ كيفنصبتُ) اىءلىالارَضنصبا ثَابِتَاراً مَعَالايرُ وَل (وَالْى الارضُ كيفسَّطُعتُ) اى بسطت ومهدت بعيث يستقرعلى طهرها كل شيخ قال الن عداس الدي هل بقدر أحداث يخلق منسل آلابل او برقع مثل السمآء أو ينصب منسل الجبال او يسطح مثل الأرض غسيرالله القادرعلي كل ع والماد كرالله تعسالى دلائل النوحيد ولم يمتبر واولم يتفسكر وافها خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى (مذكرانحـــاأنت مذكر) أى ضط اغـــالنــــواعظ (لسـتـعلــهما عسيطر) اىءسلط فتكرههم على الاعان وهذه الأسبة منسوخة نسخته اكبة الفتال (ألا من تولى وكفر) استثناء منقطع هما قبله معناه لكن من تولى وكمر بعد التذ كبر (فيعذب الله المنابالًا كبر) وهوان يدخله النارواغ اقال الاكبرلانهم عذبوا فى الدنيابا نواعمُنّ العذاب مثل الجوع والقُّحط والقنل والاسرفكانت المارأ كيرمن هذا كله (ان اليناآياجــم) أي رجوعهم بعد الموت (ثم ان عليمًا حسابهم) يمني خِراءهم بدالرجوع البينا والله أعلم

> ﴿ تَفْسَيْرِسُورِةِ الْفَهِرِ وَهِي مَكِيهُ وَتَسَعُ وَعَشَرُ وَلَ آيَةً وَفَيْلُ نَلَانُونَ آيَةً ﴾ ﴿ وَمَانَةً وَنَسَعُ وَثَلَانُونَ كُلَّهُ وَجَسَمَانَةٌ وَسَبِعَةٌ وَتَسْعُونَ حَرَفًا ﴾

#### وسم الله الرحن الرحيم

قله عزوجل (والنجر) اقسم الله عزوجل بالفجر وما بعده لشرعه اوما فهام الفوائد الدينة وهى انهاد لائل باهرة وبراهي قاطعة على التوحيدون امن الفوائد الدنوية انها تمعت على الشكر واختلفوا في معانى هذه الالعاظ فروى عن ابن عباس اله قال الفجر هوا ففيار الصبح في كل يوم اقسم الله تعالى به لما يحصل فيده من انقصاء الديل وظهور الضوء وانتشار الناس وسائر الميوانات في طلب الارزاق وذلك يشبه نشر الموقى من قبور هم البعث وعن ابن عباس ايضا نه صدلاة العجر والمهنى اله اقسم بصلاة الفجر لانها مفتتح النهار ولانها منه ودة يشهدها اليضا نه صدلاة العجر والمهنى اله اقسم بصلاة الفجر لانها مفتتح النهار ولانها منه ودة يشهدها

الله العداب الاكبر وهوعذاب جهم وقبل هو السنة منول على من تولى منه وكفر بالله فان اله الولاية عليه والقهرفه و ومدنه الهذاب الاكبر وهوعذاب جهم وقبل هو السنة ماء من قوله فذكر أى فذكر الأمن القطع طمعك من اعمانه وتولى فاستحق العذاب الاكبر وما بينه ما المراض (ان الينا الله سم) رجوعهم وقائدة تقديم الظرف التشديد في الوعد وال اللهم المسالا الى الجبار المقتدر على الانتقام (ثم أن علينا حسابه مم) فتعاسيم على أعمالهم ومباذيهم بها بزاء أمثالهم وملى لمنا كيد الوعيد لا لا وحوب الايجب على الله المراض والفير مكينة وهي تسع وعشر ون آية به في بسم الله الرحن الرحيم بها والعبر) أفسم بالفير وهو العبع كفوله والصبح اذا أصفر أو بصلاف الغير

ملائسكة الليل وملائكة النهاروقيل انه فجرمه ينواختلفوافيه فقيل هو فحرأول يوم من المحرم لانمته تنفيراليسشة وقيل هويفرذى الجةلائه قرنبه الايسانى العشر وقيل هويفر وم الثعر لانعيه اكترمناسك الجوفيه الغريات (وليال عشر) قيل انحا فكرها لمافها من الغضل والشرف الذى لا يحصل في غيرهار ويءن ابن عساس أنها المشر الاول من ذي الجدلانها أمام الاشتغال بأحمسال الحج واخرج الترمذي عن ابن عباس ان رسول القصلي القدعليه وسلم قال مامن أيام العمل فهن احب الى اللهمن هذه الايام العشر وذكر الحديث وروى عن ابن عساس قال. هى المشر الأواخومن رمضان لان فهاليلة القدر ولان رسول القصلي الله عليه وسلم كان اذادخل العشرالاخسرمن رمضان أحبالياه وشيدمانزره وأيقظ أهله يعني للعبادة وفيسل هي العشر الاول من المحرم وهو تنبيسه على شرفه ولان فيسه يوم عاشوراء (والشفع والوثر) قيسل الشفع هوالغلق والوترهو ألله تعالى يروى ذلك عن أبي سميد العدري وقيسل الشفع هوالخلق كله كالايمان والكفر والهمدى والضملالة والسيعادة والشبقارة والليمل والنهاد والارضوالسماء والشمسوالقسمر والسبروالميمر والنوروالغلسة وألبلن والانس والوترهوالله تعالى وقيدل الخلق كله فيسه شفع وفيسه وتر وقيسل هسأالصلوات منها شفع ومنها وتردعى عمران بنحصد ين رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلمستل عن الشفع والوترقال هي المسلاة بعضها شفع و بعضها وتراخ وجمه الترمدي وقال حسديت غريب وعن ابن عباس قال الشفع صلاة الغدآة والوترص الاة المغرب وعى عبد الله بن الزبيرقال الشفع النفرالاول والوترال غرالا خديرو روى ان رجلاسأله عن الشفع والوثر والليالي العشر مقال أما الشفع والوزر مقول الله عزوجل فن تبعل في يومين فلااتم عليه ومن تأخر فلااتم عليمه فهسما الشفع وآلوتر وأما الليالى العشر فالتمسان وعرفة والضروقيل الشفع الامأم والليالي والوتر اليوم الذىلالبلامه وهويوم القيامة وقيسل الشغع درجات الجنة لآنهاء كان والونزدركات النارلام اسسم فكانه أقسم بالجنسة والمار وقيسل الشفع أوصاف المخاوقين المتضادة مثل العز والذل والقدرة والبحز وألقوة والضعف والغنى والفقر والعم والجهل والبصروالعمى والموت والحياة والوترصفات الله تعالى التي تفردبها عز بلاذل وقدرة بلاعجز وفوة بلاضعف وغىبلافقر وعلم بلاجهل وحياة بلاموت (واللبلاذايسر) أىاذاساروذهب وقبدل اذاجاء وأقبل وأرأدبه كل ليلة وفيل هي ليلذ المزداغة وهي لملة المصرالتي دسيار فهامن عرفات الى من دلفة معلى هذا يكون المهنى والليل الذي يسارفيه (هر في ذلك) أي فيماذ كرت (فسم) مقنه ومكتنى في القسم فهواسية فهام بمنى الناكبد (الأي حبر) اى اذى عقل سمى بذلك لا له بحبرصاحبه عمالا يحل له ولاينبغي كاسمى عقلالانه يمقل صاحبه عن القيائع وسمي تهبة لانه ينهى عمىالا يحلولا ينبني وأصدل الحجرا النع ولايقال ذوجرالالن هوقاهرانة فسه ضابط لهما همالايليق كانه يجرعلي نفسمه ومنعها مائر يدوالمعني ان من كان ذالب وعقد ل علم ان ماأ قسم الله عز وجل به من هذه الانسماء فيه عجائب ودلائل ندل على توحيده وربو بيته فهو حقبتي بأن يقسم به لدلالته على خالقه قيدل جواب القسم قوله تعالى ان ربك لبالمرصادوا عترض بين القسم وجوابه قوله تعالى المركيف فعلار بك بعاد وقيل جواب الفسم محذوف وتقديره ورب هذه الاشياء ليعذب الكافر يدل عليه قوله تعالى الم تركيف فعل ربك بعاد الى قوله فصب علهم

الوتر) شفع كل الاشياء وترهأأ وشمم هذه الليالى وترهاأ وشفع المسلاة وترهاأويومالتعر لائه بيوم الماشر ويوم عرفة "نهاليوم التاسمُ أوانكُلق الغالق والوتر حزة وعلى تتح الواوغيرهاوهالغتآن القفع حمازى والكسر سى وبعدما أفسيراللباني تخصوصه أفسم بالأبلعلي امموم فقال (واللبل) قيل ويديه لدلة القسدر (إذا سر)اذاعضى و باءسر لعذف في الدرج أكتفاء شهالا الكسرة وسأل واحد لاخفش عنسقوط المام فقاللاحق تتغدمني سنة أسأله بعدسته فقال الامل سرىانماسرىفىەفل عدلعن ممناه عدلءن لفظه موانقة وقيل معني سرىسرىفهكالقال بىل تائم أى ينام فيه (هر في لَكُ) أَى فيساأة عَسْبِهِ من هذه الاشياء (قسم)أى مقديم مه (لذى يحمر) عقل سمينه لانه يحجر عن التهافت فيمالا ينمغي كما سمىءقلارتهية لانديدقل وينهسى يريدهسل تحقق تنده أن تعظم هده الاشياء بالافسامج أأوهل في أقساى بسااف الدى حرأىهل هونسم عطيم

دُو كدع له القسم عليه أوهل ف القسم بهذه الاشراء فسم مفنع لذى عقل ولب والقسم عليه محذوف ربك وهوقوله ليعذب بدل الم التي كذبت الرسل فقال وهوقوله ليعذب بدل عليه قوله ألم ترالى قوله فصب عليه مربك سوط عداب ثم ذكر تعذيب الام التي كذبت الرسل فقال

(الم تركيف فعل وبله بعادارم ذات العماد) أى الم تعسلها محد علما يوازى العيان فى الايقان وهو استفهام تقرير قبل لعقب عادين عوص بن ارم بن سام بن نوح عاد كايقال نبنى ها تسم ها تسم شمقيل الملولين منهم عاد الا ولى والارم تسمية لهم السم جدهم ولمن بعد هم عاد الا تعيرة فارم عطف بيان لعادوا يذان النهم عاد الا ولى القديمة 234 وقبل ارم الدتهم وارضهم التي كافوافيها

ويدل عليه فراءة ابن الزيبر بعادارم على الاضافة وتقدرو بعاداهل ارم كقوله واسأل القرية والمتنصرف قسل مسكانت أوأرضا التعريف والتأنيث وذات العباد اذا كانت صف القبيلة فالمغى أنهم كانوا دويين أهل عمداوطوال الاجمامع في تشعب قدودهم بالاعدقوان كانت صفة البلدة فالمني انهاذات أساطهنوروي أنه كان لعاد اسان شداد وشديه فلكاوتهرائهمات شديد وخلص الأمركشداد فلك الدنماود انت له ماوكها تسمع بذكرا لجنة فقال أبنى متلهاف في ارم في بعص حارىءدن في للفايسية وكانعره تسعيالهسنة وهىمدينة عظيمة تصورها من الذهب والفضدة وأساطينها منالز رجد والياقون وفهاأصناف الاشجاروالانبار واساتم بناؤهاسارالها بأهسل علكته فلساكان منهاعلي مسيرة نوم وليلة بعث الله علم\_مصعدمن السياء فهلكوا وعنعبداللهن إفلاية الهخوج فيطلب ايل

ربك سوط عذاب وقوله عز وجسل المنركيف فعل وبك أى المتعلم واغسا اطلق لفظ الرؤية على العلالان أخبار عادو تحودو فرعون كانت معاومة عندهم وقوله (ألم تر) حطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عام لكل أحد (كيف فعل ربك بعادارم ذات العماد) المقصود من ذاك تخويف أهل مكة وكيف اهلكهم وهم كانوا الطول أعمارا وأشمد قوة من هؤلاه فاماعا دفهو عادين عوص بزارم بنسام بزنوح ومنهسم من يجعسل عادااسمساللغبيلة لقوله تعالى وأنه أهلك عاداالاولى وأرم هوجدعاد على ماذكرفي نسبة عادوقيل انالتقدمين من قوم عادكانوا يسمون بادماسه جدهم وفيل ارمهم قبيلامن عاد وكان فهدم المالتو كانواجهرة اسم موضع بالعن وكأت عاداناهم فنسبو االيه وهوارم بنعاد ينشم بنسام بننوح وقال الكلي ارم هوالذي يجتمع اليه نسب عادوغودواهل السوادواهل الجزيرة وكان يقال عادارم وغودارم فأهلك عادوغودوابق أهل السوادوأهل الجزيرة وعالم سعيدين المسيب ارم ذات العسادد مشق وقيسل الاسكندرية وفيه ضعف لان منازل عاد كانت من عمان الى حضرموت وهي بلاد الرمال والاحقاف وقيل أن عادا كانواأهل همد وخيسام وماشية سيارة في الربيع فاذاهاج العودو يبس رجعوا الى منازلهم وكانواأهل جنان وزروع ومنازلهم بوادى القرى وهي التي قال الله تعالى (التي لم يخلق مثلها فىالميلاد) وسمواذات العمادلانهـــمُكَانوا أهل همدســيارة وهوقول قنادة ومجاهدوا لمكلبي ورواية اين عياس وقيل سمواذات العماد لطول قامتهم يعنى طولهم مثل العماد في الشبيه قال مقاتل كأنطول أحسدهم انبي عشرذراعا وقوله التي لم يخلق مثلها في الملاديه في لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوّة وهم الذين قالوامن أشدمنا قوة وقيل سمواذات العمادلينا ويناه بعضهم فشيدهم دمورفع بناء موقيل كان لماداينان شدادو شديد فلكابعد موقهرا البلاد والعباد فاتشديه وخلص الملك لشداد فالك الدنباودانت له ملوكها وكان عب قراء ما الكتب القديمة فسيعبذ كرالجنسة وصفتها فدعته نفسسه الىبناء مثلها عتواعلى الله وتجيرار وى وهبين منبه عرقمدالله وتقلابة الهخوج في طلب ابل له شردت فبيغياهو يسيرفي محياري عدن اذوقع على مدينية في تلك الفاوات علما حصن وحول الحصن قصور كثيرة فلما دنامنها ظن ان قباأ حيدا يسأله عن الله فلررخار جاولاً داخلافنزل عن دابته وعقلها وسل سيفه ودخل من اب المدينة فاذاهو ببابين عظيمين وهماص صعان بالياقوت الاحرفلمارأى ذلك دهش ففتح الباب ودخل فاذاهو عدينة لمراحدمتلها واذافها تصورفي كل تصرمنها غرف وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والغضة وأحجاراللؤلؤ واليساقوت واذاأ وابتلك القصورمثل مصاريع باب المدينة يقسابل بعضهابعضاوهي مغروشة كلهاباللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران فلساعآن ذلك ولمير أحسداهاله ذلك ثم نظرالى الازقة فاذانى تلك الازقة أشجسار متمرة وتحت تلك الانتجارا نهسأر مطردة يجرىماؤهافي قنوات من فضة فقال الرجل في نفسمه هذه الجنة وجل معه من لؤلؤ ترابهاوم بنادق مسكمها وزعفرانهساو رجع الىالبين وأظهرما كان معسه وحدث بمسارأى فبلغ خلائهماوية فارسل البهفقدم عليه فسأله عن ذلك مقص عليه مارأى فارسل معاوية الى كعب

وه خازن ع له فوقع على الهمل ما قدر عليه هم الثم و بلع خبره مماوية فاستعضره فقص عليه فيه مثالى كعب فسأله فقال هي ارم ذات العماد وسيد خله ارجل من المسلين في زمانك أحر أشفر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال يغرج في طلب ابله ثم النفت فأبصر ابن قلابة فقال هذا و الله ذلك الرجل (التي لم يخلق مثلها في البلاد) أي مثل عاد في قوتهم وطول

الاحسار فلاأثاه فالهاأما اسمقهل في الدنيامدينة من ذهب وفضة قال نع هي ارم ذات العماديناها شدادين صأد فالفدنني حددتها فقال اأزاد سدادين عادعها أمرعابامائة قهرمات معكل قهرمان ألف من الاعوان وكتب الى ماوك الارض ان عدوه بساني بلادهم من الجواهر ففرجت القهارمة يسعرون في الارض ليجدوا أرضامو افقة فوقفوا على صراءته من التلال واذا فهاعسون ماءوهم وبع فقسالوا هسذه الارض التي أهم الملك ات نيني فيا فوضعها أساسهامن الجزع اليساني وأقامواني بناتها للفسائة سنة وكان عموشداد تسعياته سنة المساتوه وقدفرغوامنها فالمانطلقوا فاجعلوا حصنا يعني سورا واجعماوا حوله ألف قصر وعنسدكل تصرأ أنست المكون في كل تصروز ومن وزراق ففعاوا وأمر الملا وزراءه وهم الف وزران يتبيؤ اللنقلة أنى ارم ذات العمادوكان الملك وأهله فى جهاؤهم عشرسنين عسار واالهافلا كانوا من المدينة على مستبرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى من كان معه صيحة من السماعة أهلكتهم جيعاولم يبق منهما أحدثم قال كعب وسيدخلها رجل من المسلين في زمانك أجر اشغر قصير على ماجيسه خال وعلى مقيد خال يخوج فى طلب ابل له ثم التفت فأبصر عبسدانته بن قلابة مغال هذاوالله ذلك الرجل قرايه عزوجـل (وثود) أى وضـال بقودمثل مافعل بعاد (الذين جانوا) أى تطعوا (الصخر) أَى الحِر(بالواد) يني بوادى النورى وكانت تمودا ول من تعلم المعمر وضمه والمعذوامساكن في الجيال و سوتا (وفرعون ذي الاوناد) سمى بذلك لكثرة جنوده وكالمرة مضاربهم وسيامهم اني كانوايضر بونها اذائرلوا وفسل معناه ذي الملك كانيل وفيظل مائداسم الاوتاده وقيل مي مذلك لأنه كان يعذب الناس مالاو تادوروي البغوي باستنادالثعلى عن ابن عباس ان فرعون اغرامي ذاالاوتادلانه كانت عنده اص أه مؤمنة وهى امرأة غاذنه حزفيل وكان مؤمناكم إعانه مائة سنة وكانت امرأتهما شطة منت فرعون فبنف اهى ذات يوم عشط رأس بنت فرعون اذسقط المشط من يدها فقالت تعس من كفر ماتله مصاات الشفوعون وهسل للثمن له غيراني نقالت المحاولة أسك والدائسوات والارص واحدلاته ريكله فقامت ودخلت على ابهاؤهي تبكي فقال لهاما تبكيك قالت الماشطة اهرأة خاذنك تزءم أن الحك والحهاواله السعوآت والارض وأحدلا شريكلة فأرسل الهافسا لهاعن ذلك ففالت صدقت فقال لهاو يعك اكفرى بالهك واقرى الى الهك فالت لا أفعل فذهابين أربهة أوتاد ثم أوسل علها الحيات والعقارب وقال لهساا كغرى بالله والاعذبنك بهذا العداب شهرين فغالت أوعذبتني سبعيثهم اماكفرت ياته وكان لها ابنتان فجاء ابنتها الكبري فدجعهاعلى فلهائم فالاكفرى الله والاذبعث المسغرى على فيك وكانت رضيعافق الت لوذبعث من في الأوضعلى في ما كفوت بالله عزوج سل فأقيها منها فلسا اضعمت على صدرها وأراد واذيحها خءت المرأه فأطلق الله لسان المنهافت كامت وهي من الاربعة الذين تكاموا في الهد صغارا المقالا وفالت الماءلا يحزى فان الله قدبى الشبيتاني المنه فأصبري فانك تفضين الحرجة الله وكوامته فنبعث فاتلث الامأن ماتت فأسكتها التدالجنة قال ويعث في طاب زوجها وقيل فالتقدر واعلسه ففيل لفوعون الهقدرؤى فىموضع كذافى جبل كذافيعث رجلين في طابسه فأنتهى اليه الرجلان وهويصسلى وثيلانة مقوف من الوحش خلفه يصساون فلسارا واذلك انصر فوافقال وقيل اللهم انك تعلم اف كتمت اعمانه سينة ولم يظهر على أحد فاعما هذين الرجلين كتمعلى فاهده الحادينك وأعطه من الدنياسوله وأعماهمذين الرجلين اظهرعلى فجل مغوبتسه فىالدنيا واجعل مصسيره فىالاستنوة الىالناوفانصرف الرجلان الى فرعون فاما

قامتهم كانطول الرجل منهم أربعهائة ذراع أولم يخلق متل مدينة شداد في جميع بلاد آلدنيا (وغود كلاين بأتواالمعمر) فطعوا معنوا بأبال واتعذوافها سو تاقبل أول من فعت الجيسال والصعفورتمود و شواألفا ويستعمالة مدنسة كلهامن الحارة (بالواد) بوادي الفري (وفرعون ذي الاوتاد) أىنى المنودالكثيرة وكانت لهممشارب كتبره يضر بونهاأذا تزلواوقيل كأنة أوتادهنت الناس بها كافعل باسيد

(الذين) في عدل النصب على الذم أوالرض على هـم الذين اوالجرعلى وصف المذكورين عادو عُردو قرعون (طغوا في البداد) تجاو خوا المناب على المناب الكفر والفتل والفلل فصب عليم ربائسوط عدا والمان عداب) مجاز عن ايقاع العذاب

بهسمطي ايلغ آلوجومأذ لمب يشعر بالدوام والسوط بزيادة الاملام أيعذبوا عذامامونساداغ الاانومك لبالرصاد) وهوالمكان الذى يترقب فيه الرمسد مفعالمن رصده وهذا مثللارصاده العباد وانهم لايفوتويه وانمطالم بمايصدر مهم وماقطه فعباريهم عليه ان عبرانفروان مرافشر (فأماالأنسان اذامااشلامريه فاكرمه ونعمه فيقول ربى اكرمن واماأذاماأشلاه فقدرعليه رزنه) أي ضي عليه و حمله جندار بالمته فقدرشاي و زيد(فيقول بي أهان) أى الواجب الدرسالرصاد أن يسي الماقية ولاتهمه الماجسادوهوقد تكس فانه اذاامتعنه ربه بالنعمة والسعة ليشكر قالري أكرمني أى فغلني بما اعطانى فيرى الأكرام في كثرة الحظمن الدنياو أذأ امقيته بالفقر فقدرعلسه رزنه ليصر فالبربي أهاني فرى الحوان في قلدًا لحظ من الدنيسالانه لا تهمه إلا العاجلة ومايلذه وينعمه فهافردعلي وزعم بقوله (كلا)أىلىسالاكرام

أحددها فاعتبر وآمن واماالا تنوفا خسيرفرعون بالقصية على وس الملافقيال فرعون وهل ممك غيرك فالنع فلان فدعابه فقال أحق مايقول هنذا فالمارأيث بمنابغول شسأ فأعطاه فرعون وأجؤل وأماالا تنوفقتاه تمصليه فالوكان فرعون قدتزوج امرأة من أحسل نسساءيني المراثيل يقال لها آمسية بنت من أحم فرأت ماصنع فرعون بالماشطة فقالت وكيف يسعني أن اسبرعلى مايأنى فرعون وانامسلة وفرعون كافرنسيغ اهى كذلك تؤامر نفسها اذد حسل طلها فرعون فجلس قريبامها فقالت بافرعون أنت أشرا لخلق وأخبتهم عدت الحالم السلسطة فقتلتنا قال فلعل مك الجنون الذي كان بهافالت ماي من جنون وان الحهاو الهك والحي واله السعوات والارض واحدلاتسر يكله فيصق علها وضربها وارسل الى ايها وامها فدعاه بماوقال لهماان الجنون الذي سنسكان بالمساشطة أصآجا فالتأعوذ بالقمن فألثاني أشهدان ويبود بالتووب التموات والارض واحدلاته مناله فغال لهاأ وهايا آسية ألست من خيرنساء العالمين وزوجك الدالعهمالبق فالتأعوذ باللهمن ذلك انكان مايقول حقاففو لآله أن يتوجني ناجا تبكون الشمس امامه والقسمو خلفه والكواكب سوله فقال لهما فرعون انوجأعني تممدها بين آربعة أوتاديعنها فختح انتسلمانا الحساسلينة ليؤن علياما يصنع بافرعون فعندنكك فالت رساين لى عند لا بيتان آلجنة ونحني من فرعون وهمله فقبض الله روحها وأدخلها الجنسة هُ إِنهُ عَزُوجِلُ (الذِّينَ طَعُوا فَ الْمِلَادُ) يَعَى عَادَاوَتُووَاوَفُرَءُونَ هِاوَابِلَعَسَاصِي وَشَجِيرُواتُمُ فَسَرَ دَلَكَ الطَّهْيَانَ بَقُولِهِ (فَاحْسَكُتُرُوا فَمِاالفَسَادُ) يعنى القُتَــلُ والفَسَادَصَدَالصَّــلاح فَكَاانُ المسلاح بتناول جيع أقسام البرف كفاك الفساد بتناول جيع أقسام الانم (فستعليه ر يالسوط عذاب) يعنى لونامن العذاب صبيه عليم وتيسل هو تشييه عِيا يكون في الدنيا من المداب بالسوط وقيسل هواشباره الى ماخلط لهم من العذاب لان أمسل السوط خلط الشي معضه سعض وقيسل هذاءني الاستعارة لان السوط غاية العذاب فجرى ذال أركل فوعمنه وقيسل جعل سوطه الذى ضربهسم به العذاب وكان الحسسن اذاقراهد فه الا يه مقول ان عَنْدُانِقَهُ وَمَالَى أُسُواطا كَثِيرِهُ فَأَخذه مبسوط منها (انعبك لبالمرصاد) قال ابن عباس بعني جييت برى و يدعع وقيدل عليه طريق العبادلا يفوته أحده وقبل عليه عمر الماس لان الرصد والرصادالطريق وقيسل ترجع الخلق الى حكمه وأحره واليه مصيرهم وقيل اله وصدأهال بني آدم والمعنى أنه لا يفونه شئ من أعمال العباد كالا يفوت من بالمرصاد وقد قدل أرصد النارعلي لمريقهم حق تملكهم قوله عزوجل (فاما الانساب اذاما الملام) أي المصنه (ربه) أي النعمة (فَاتْكُومُهُ) آَيْ بِالمَالُ (وَنَفْسِمه) أَيْجَاوِسِع عليه (فيقولُ دِفِي أَكْرِمن) أَيْجِا اعطانى من ألمالوالمغمة(وأمااذاماابتلاه)يعنى الفقر (مقدرعُليه) أى فضيق عَليه وقيل قتر (رزقه) أى وقداءطاه مايكفيه (فيقول ربي أهان) أى أذلني بالفقر فيسل تزات في أمية بن خاف الجمسي الكامر وقيسل لبس ألمرادبه وأحدابعينه بل المراد جنس الكافر وهو الذي تكون الكرامة والموانَّ عَنْدَهُ بَكْثُرُهُ المَالَ وَالمَطْ فِي الْدَنْبِ اوْقَلْتِهِ فَرَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَن ظُنَّ أَن سعهُ ٱلرزق اكْرام وان الفقراهانة فغال آمسانى (كلا) اىليس الامركذاك أى ثم ابتله بالغى لـكرامتــه ولم ابتله

والآهانه في كثرة المسال وقلته بل الاكرام في توبيق الطاعه والآهانة في المسيدلان وقوله تعانى فيفول خبر المبتد الذي هو الانسان و دخول الفاء لمساف أمامن معنى الشرط والمطرف المتوسط بين المبتد او الملبر في تقدير التأخير حسكانه فيسل فاما الانسان تقائل ربي أكرمني وفس الابتسلاء وكذا فيقول الثاني خبر لمبتدا تقديره وأماهو اذاما ابتلام به وسمى كلاالام بن

من بسط الرق و و تقديره الثلاث لا تكل و استدمنها اختب ارائعبد فاذا بسط له فقد اختبر ما له أنسكراً م يكفر و اذا قدر عليه فقد اختبر ما له الدنسة و المنظمة المنسبرة بيم عرض و مناه البند بقوله فقد اختبر ما له المنسبة الله المنسبة و المنسبة

بالفقرلموانه فاخسيران الاكرام والاهانة لايدوران على المسال وسعة الرزق وتلته وليكن الغني والفقر بنقدر اللهجل جلاله وحكمته فقد يوسع على الكافر لالكرامته ويضيق على المؤمن لألهو أنه لكن لامم اقتضته حكمة القةته الى واغتابكرم المرة بطاعته ويهينه بعصيته وقديوسع علىالانسان من أصسناف المسال ليفتيره أيشكو أم يكفر ويضيق عليه ليغتبره أبصبرا م يضعر ويقلق (بل لايكرمون اليتم) أى لا يعطونه حقه الثابت له في الميرات قال مقائل كان قدامة ابْ مظعون يتما في حجراً مية بن خلف فكان يدفعه عن حقه (ولا يحضون على طعام المسكي) أىلا بطعسمون مسكينا ولايأم ونباطعامه وقرى ولايحاضون وممناه ولايحض بعضهم بعضاعلى ذلك (و بأكلون التراث) أى الميراث (أكلالما) أى شديدا والمعنى انه بأكل نصيبه ونصبب غيره وذلك انهم كافواف الجاهلية لايورثون النساء ولاالصبيان ويأكلون تصيهم وقيسل الاسكل اللم الذي اكل كل شي يجده لا يسأل أحسلال أم حوام فيأكل الذي له ولغيره (و يعبون المال حباجًا)أى مسكنيراوالمعنى عبونجع المال ويولعون بهو بعبه (كالر)أى لأينبني ان يكون الامرهكذامن الحرص على جع المال وحبسه وقيسل معساء لا يفعاون ماأمر وابه من اكرام اليتبروغيره من المسلين ثم أخبرعن تلهفهم على ماسلف منهم وذلك حين لا ينفعهم الندم عقال تعالى (أدادكت الارض دكادكا) اى دقت وكسرت من منعدم ، وكسر كل سي عليهامن حبل وبناء وُغيره حتى لا يبقى على ظهرهاشي (وجاءربك) اعلم أن هذه الاسية من آيات الصّفات التى سكت عنها وعن مثلها عامة السلف و بعض الخلف فلي تكاموا فيها وأجروها كاجاءت من غيرتكبيف ولاتشبيه ولاتأويل وقالوا بلزمنا الايمان بأواجراؤها علىظاهرها وتأولها بعض المتأخرين وغالب المتسكلمين فقالوا ثبت بالدلس المقلى ان الحركة على الله محال ولا بدمن تأويل الاسية فقيل فى تأويلها وجاءأ مروبك بالحاسبة والجزاء وقيل جاءأ مروبك وقضاؤه وقيل وجاء دلائل آبات وبك فجعل مجيئها مجيئاله تعفيما لتلك الا آبات (والملاصفاصفا) اى تنزل ملائكة كلسماء صفاصفاعلى حدة فيصطفون مسفابعد صف تحدقين بالجن والانس فيكونون سسبع بسبعين ألف زمام كل زمام يبعسبعين ألف ملك لها تغيظ ورفيرحتي تنصب عن يساو العرش (پومنذ) یمنی پوم بجا مبعهنم (بدکرالانسان) آی بنعط السکافرو بتوب (وآنی له الدکوی) إِيْمَى الله يَظْهُو الْمُوبِةُ ومِن أَيْنَ لِهُ المُتُوبِةُ (يقول بِالمِنْيُ قدمت لحياتي) أي قدمت الخبر والعمل

بالمرموحص أهسادعلي طُعاْم المسكين(وتاً كلوب التراث) أى الميراث (أكلا لما) ذالم وهوالجمع بين الحسلال والحرام وكافوا لا يوريُون النسساء ولا الصيبان وبأكلون رائهم مع تراثهم(وقعبون المسأل يغال حب موأحبه عدى (حباجا)كثيراشديدامع الحرص ومنع الحقوق ربي هازى وأبوعسرو يحسكرمون ولايعضور ويأكلون ويحبون بصبرى (كلا)ردع لهمعن ذلك وانكار لفطهم ثمأني بالوعمد وذكرتعسرهم على مافرطوافيسه حين لاتنفع الحسرة فقبال (اذادكتالارض) ادا زُرلت (دكادكا) دكابعد دلهُ ای کروعلها الدك - تی عادتهباءمنيثا (وعاء ربك) شيل لظهور آيات انتداره وتسينآ تارفهره ومبلطائه فانواحدا من

الملؤلة اذاحضر بنفسه ظهر بحضوره من آثارا فيبه مالا نظهر بعضور عساكره وخواصه السالح وم ابن عباس أصره وقصاؤه (والملائحة عامنين لملائكة كلسماء فيصطفون صفا بعدصف محدقين بالجن والانس (وجيء يومنذ بعهم) قبل انها برزت الاهلها كقوله و برزت الحيم للغاوين وقبل هو بحرى على حقيقته فني الحديث يوقي بعهم يومنذ له السبعون أنف زمام معكل زمام سبه ون أنف ملك يجرونها (يومنذ يقد كرالانسان) أى يتعظ (وأنى له الذكرى) ومن أين له منفعة الذكرى (يقول بالبتني قدمت الحياق) هذه وهي حياة الاستوة الى الباقية المعالى المالحة في الحياق الباقية الميانى الباقية

(فيومنذلايعذب عذايه أحد) اى لايتولى عذاب الله أحدلان الام الله وحده فى ذلك اليوم (ولايوثق) بالسلاسل والاغلال (وتاقه أحسد) قال صاحب السكشاف لا يعذب أحداً حداً حداب الله ولا يوثق احداً حدا كوثاق الله لا يعذب ولا يوثق على وهى قراءة وسول القصلى الله عليه وسلم ورجع الها أبو عمرو في آخر عمره والضير 200 برجع الى الانسان الموصوف وه،

الكافروقيل هوأيين خاف اىلاسنى أحد مشل عذابه ولانوثق بالسبلاسل مثل وثاقه لتناهمه في كفره وعناده غربقول الله تعالى للومن (بأأشهاالنفس)ا كراماله كاكلمموسيءلمه السلام او مكون على لسان ملك (المطمئنة)الاسمنةالتي لاستفرها حوف ولاحزن وهي النفس المؤمنة أو المطمئنية الحاطق التي مكنها فإليقين فلايخالها شك وتشهدالنفسرالاول قراءه أبي باأيتياالنفس الأسمنة للطمئنة وانحا مقال لهاعندالموت أوعند لمعت أوعنددخول الجنة (ارجعیالی)موعد(ربال) أوتوابريك (واضية) من الله بدا أوتيت (مرضية) عنداللم علت (فادخلي فيعدادي)في جلد عبادي المسالمين فانتظمي سلكهم(وادخليجنتي) معهموفالأوعسدةأي مع عبادي او بين عبادي اى خواصى كاقال وادخلني رجمك في عبادك الصالحين وقيل النفس الروح ومستآء فادخلي في أجساد عبادي

الصالح الميافي في الا تنوة التي لاموت فها (فيوم تذلا يعذب عذابه أحد) أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله المكافر يومنذ (ولايوثقو القه أحد) يعني لايبلغ أحدمن الحلق كبلاغ الله فالعبذاب والوثاق هوالاسرفي السبلاسل والاغلال وقرئ لآيعذب ولايوثق بفتح الذال والثاء ومعناه لايعذب غذاب هذاالكافر أحدولا بوثق وثاقه أحدوه وأمية بنخلف ودلك الشدة كفره وعتوه قرايد عز وجل (يا أينها النفس المطمئنة) اى الثابتة على الأيسان والايقان المصمدقة عباقال الله تعمالي الموقنة التي قدا يغنت بالله تعمالي وبأن الله ربها وخضعت لأمره وطاءته وقيل المطمئنة المؤمنة الموقنة وقيل هي الراضية بقضاء اللهوقيل هي الاكمنة من عذابالله وقيسلهي المطمئنة بذكرالله قسل نزلت في جزة بنعبد المطاب حين استشهد بأحد وقيسل فىحبيب بنعدى الانصارى وقيسل فى عثمان حين اشترى بترومة وسبلها وقيل في أبيبكرالصديق والاصعان الاتية عامةتى كلنفس مؤمنة مطعئنة لان هذه السورة مكية (أرجى الى ربك) اى آلى ماوعدر بكمن الجزاء والثواب قيل يقمال لهاذلك عندخروجهامن الدنيا فالعبداللة بنعرادا توفي العبدالمومن أرسل الله عزوجل اليه ملكين وارسل اليه بقصه من الجنسة فيقال انوجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي الحاروح وربحيان وربك عنك راض ففخرج كاطيب ريحمسك وجسده أحسدني أنفه والملائكة على ارجاء السمساء يقولون قدجاء من الأرض روح طيبة وسعة طيبة فلاقربباب الافتح لهاولا بنك الاصلى علما حتى يؤتى بها الرحن جل جلاله فتحدله غيقال ليكاليل اذهب بهذه المفس فاجعله امع أنفس المؤمنين غر وتومر فيوسع عليسه قبره فسنبعون ذراعاعرضه وسنبعون ذراعاطوله وينبذله فيه الروح والريعان فآن كان معه شي من القرآن كفاه نوره وان لم يكن جعل له نورمنسل الشمس في نبره وتكون مثله مثل العروس ينام فلانوقظه الاأحب أهله اليه واذاتوق المكافر أرسل الله البه ملكين وارسل قطعة من بجباداي من كساءاً بنن من كل نتن وأحشسن من كل خشن فيقال أدنها النفس البيئة انوجى الىجهنم وعذاب أليم وربك عليك غضبان وقيل في معنى فوله ارجعي الى ربكاى الحصاحيت وهوالجسدواغايقال لهاذلك عندالبعث فيأص الله الارواح انترجع الى المسادهاوهوقول عكرمة وعطاء والضعاك ورواية عن الزعباس وقسل ارجي الي تواب ربك وكرامته (راضية) أي عن اللهجساأ عدّلك (مرضية) أي رضي الله عنها وقيل لها في الدنيسا ارجع الهربك راضية مرضية فاذاكان يوم القيامة قيل لها (فادخلي فعبادي) اي ئ حاة عمادي الصالحين المصطفين (وادخلي جنتي) قال سعيدين جبيرمات اين عباس الطالف فشهدت جنازته فجاءطائر لم يرعلى خلقه طائرقط فدخسل نعشه ثم لم يرخار جامنه فلما دفن تليت هددوالا يةعلى شغيرالقبرلايدرى من تلاها بأأيتها النفس المطمشة ارجعي الى ومالواضه مرضة فادخلي فيعيادي وادخلي جنتي وقال بعض أهل الاشارة في تفسيرهذه الا تماأنها النفس المطمئنة الى الدنيا ارجى الحديث بتركها والرجوع السههوساوك سببل الاتنتوة

كفراء معبدالله بن مسعود في جسد عبدى ولما مأن ابن عباس الطائف ما عطائر لهرعلى خلفته فدخسل في نعشه فلما دفن تلت هذه الاسته على شعير القبرولم يدرمن تلاها قبل تركت ف حزه بعد المطلب وقيدل في حبيب الذي صلبه أهل مكة وقيل هي عامة في المؤمنين اذالعبرة لعموم اللفظ لا نقصوص السبب في سورة البلدمكية وهي عشرون آية ي و المسيم المجاز الرحين الرحيم ( ق المسم بهدا البلد) السم مسجعانه بالبلد المرام و بما بعده على الكالة بساب حلى مفسم ورا ي المسم والمقسم عليه بقوله (وأنت حل بهذا البلد) أي ومن المكابدة ان مثلاث على عظم حرمتك بست من المراء والمتعاون بست المراء والمتعاون المراء والمتعاون المست المراء والمتعاون المراء والمتعاد والمتعاون المراء والمتعاون المراء والمتعاون المراء والمتعاون المراء والمتعاد والمتعاد

والقهأعم

#### وتفسيرسوره البلدي

وهى مكية وعشرون آية واثننان وتمانون كلة وللثمالة وعشرون وفا

(بسم الله الرحن الرحيم)

قَوْلِه عزوجل (لاأقسم بهذا البلد) تقدم الكلام على قوله لاأقسم في أول سورة القيامة والبلد هي مكة في قول جيع المفسرين (وأنت حل بهذا البلد) أي مقيم به نازل فيه فكانه عظم حرمة مكة من أجل انه صلى الله عليه وسلم عقيمها وقبل حل أي حلال والمعني أحلت لك تصنع فها ماتر بدمن القتل والاسرليس عليك ماعلى النهاس من الاثم في استحلا لها أحل الله عز وجَّل له مكة يوم الفنح حتى قائل وأهم بقتل ابن خطل وهومتعلق بأسستار الكعبة ومقيس بن صيابة وغميرها وأحسل دماء قوم وحرم دماء قوم آخرين فقال من دخل دار أي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهوآ من ومن دخل المسعد فهوآمن ثم قال بعد ذلك ان الله حرم مكة يوم خلق المعوات والارض ولمقعل لاحدقبلي ولاتعل لاحدبعدي واغاأ حلت لىساعة من نهار فهي حرام بعرمة الله الى يوم القيامة والمعنى ان الله تعالى القسم بمكة دل ذلك على عظم فدرها وشرفها وحرمتها ومع ذلك فقدوعدنبيه صسلى الله عليه وسسلم انه يحلهاله حتى يقاتل فيهاوأن يعتمها على يده فهذا وعدمن الله تعالى في المساطى وهومقيم عكه أن يفضها عليه في المستنقبل بعد الحيرة وتووجه منهافكان كاوعده وقيل فى معنى قولة وأنت حل بهذا البلدأى انهم يعرمون ان يقتاوا به صيدا ويستحلون قتلك فيسه واخراجك منسه (ووالدوماولد) يعني آدموذريته أفسم الله تعالى بمكة اشرفها وحمتها بآدم وبالانساء والصالين من ذريته لان الكافروان كانمن ذريته فلا حرمة له حتى يقسم به وجواب القسم قوله تعالى (لقد خلفنا الانسان في كبد) قال ابن عباس فينصب وقيسل كالدمصائب الدنياوشدا لدالا خرة وعنه أبضاقال في شدة من جله وولادته ورضاعه وفطأمه وفصاله ومعاشه وحياته وموته وأصل الكبدالشدة وقيل الميغلق اللهخلقا يكابدمايكابدان آدم وهومع ذلك اضعف الخلق وعن ابن عبساس أيضافال الكبدالاستواء والاستقامة فعلى هذا يكون المعنى خلقفا الانسان منقصبا ممتدل القامة وكل ثي من الحيوان عشى منكاوقيسل منتصبارأسه في بطن أمه فاذاأذن الله في خروجه انقلب رأسه الى أسفل وقيسل في حسكبدأى في قوم ترلت في أبي الا شداسيد بن كلده بن جم وكار شديدا قو يايضع الأديم العكاطى تحت قدميسه ويقول من أزالى عنسه فلدكذا وكذا فلايطاق ان ينزع من تُعت فدميه الاقطعاوية في من ذلك الاديم بقدر موضع قدميه (أيحسب) يعني أبا الاشد من قوله (ان لن يقدر عليه أحد) يعني أيطن لشدته في نفسه انه لا يقدر عاب الله وقيل هو الوابدين

اخواحك وقتلك وفسه تشبت (سول الله وبعث عنى احتمالهما كان تكابد منأهل مكفوتعيب من حالهم فعداوته أوسلي رسول ألله بالقسم ببلده على أن الانسان لا يُعْلَومن مفاساة الشدائدواءترض بأنوعده فتحمكه تنيسا التسلية والتنفس عنيه فقال وأنتحل بهذا البلد ى وأنت حله في المستقبل اتصنع فيهما تريدهن القتل والآسروذلكان اللهتعالى فتحطيسه مكة وأحلهاله ومأفقت على أحدقماه ولا أحلثاله فأحل ماشاءوحوم ماشادقنلران خطلوهو متملق باستنارالكعبة ومقس بنسبابة وغيرهما وحرم دار أبي سفيان ونظيرفوله وأنتحسل في الأستقبال قوله انك ميت وانهم ميتون وكفاك دلملاعلى انهالاستغيال تالسورهمكنة بالاتفاق إأين الحبيرة من وقت زولها عاياًل الفُحّ (ووالدوماولا) هماآدم وولده اوكل والد وولده اوابراهسم وولده مابمنى من او بمعنى الذي

المغدة المنالانسان) جواب القسم (في كيد) مشقة بكابد مصائب الدنيا وشدايد الآخرة وعن ذي المغيرة المنوت في المغيرة المنوت في رئيس المنوت في المنوت في المنوت في المنوت في المنوت في المنوق المنوق

(نقول أهلكت مالالدا) أىكتبراج ولسدة وهو ماتلىداى كترواجمع ريد كثره ماأنفقسه فعياكان أهسل الجاهلية يسمونها مكارم ومعالى (أيحسب أن لم روأحد) حين كان منفق ماسفق رباء وافضارا معنى ان الله تعالى كان براء وكان عليه رقسام ذكر نعمه عليه فقال (الم تُعمل له (عينين)سميرمهما المرشات (واسانا)يمېربە عمافى ضمىرە (وشفتين)يسترجهمانغره ويستعين بهماعلي النطق والاكل والشرب والنفخ اوهديناه النجدين) طريقي المهرالفضيانالى الجنة والنار وقيل الثدين فلااقتعم العقبة وماأدراك ماالعقبة فكارقبة اواطعام في ومذى مسفية بتماذا مقربة اومسكنناذ امتريق

المغيرة المخروى (بقول) يمنى هذا النكافر (أهلكت) اى انفقت (مالالبدا) أى محتيرامن التلبيد الذي يكون بعضه فوق بعض يدي في عداوة محمد صلى الله عليه وسيلم (أيحسب أن لمرم أحداً) وفي أيفلن أن الله لم رو ولا يسأله عن ماله من أبن اكتسب موفير أنفقه وقيل كأن كاذبافي قوله أنه انفق ولم ينفق حيث ما قال والمعنى أيظن ان الله مرذلك منسة فيعم مقدار الفقته م ذكره فعه عليه ليعتبرنقال تعالى [المُتُعِمل له عينين ولسائاوشفتُين) بعني ان نعر اللَّه على عيده متظاهرة فرره بهاكى يشكره وجاء فى الحديث ان الله عزوجل يقول أين آدم ان نازعك لسانك فيما ومت عليك فقدأ عنتك علسه يطبقنين فأطبق عليه وان نازعك بصرك فياحرمت عليك فقدأ عنتك علسمه بطيفتين فأطبق عليسه وان نازعك فرجك فيساح مت عليك فقسد أعنتك عليه بطيقتين فأطيق عليه (وهديناءالنجدين) قال أحسكترا لمغسر ين طريق الخير والشروا لحق والباطل والهدىوالضسلالة وقال اينءساس الثديين (فلااقتعمالعقية )اىفهلاانفق ماله فيسايجوزيه العقبة من فك الرقاب واطعام السغيان مكون ذلك خدير الهمن انفافه في عداو همن أرساد الله اليهوهو محدصلي الله عليه وسلم وقيل معناه لم يقتصمها ولاحاوزها والاقتصام الدخول في الامر الشديدوذ كرالعقية مثل ضريه الله تعبالي لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في احميال الخبر والبرج وسله كالذي يتكلف صعود العقبة يقول القاعز وجسل لم يحدول على نفسه المشقة بعتق الرقبة والاطعام وقيل انه شبه ثقل الذفوب على مرتكم بايالعقبة فأذااء تتقرقبة اوأطم المساكين كانكن انضم المقبة وحاورها وروىءن ابن هرأن هذه العقبة جبل في جهنم وفيل هيءفية شديدة فيالنكاردون الجسر فاقتصه وهابطاعة اللهومجاهدة النفس وقيلهي ألصراط يضرب علىمتن جهنم كحدالسسيف مسسرة ثلاثة آلاف سسنة مهلا وصعودا وهبوطا وانجينبتيه كالليب وخطاطيف كانهاشوك السعدان فناج مسلوتاج يخدوش ومكدوس في النارمنكوس بغن النياس من عركا لبرق الخاطف ومنهسم من بحركالرج العاصف ومنهسم من يحركا لفارس ومنهسه من بمركالرجل يعدو ومنهم من بمركالرجل يسير ومنهم من يزحف زحفًا ومنهم الزالون ومنهسه من يكردس في النار وقيل معنى الاتية تهلاسلا طريق النعاة ثم بين ماهي فقال تعالى (وماأدراك ماالمقية) أىوماأدراك ماافتصام العقبة(فكرتبة)يعني عنق الرقبة وهوايجاب ألمرية لهاوابطال الرق والعبودية عنها ودلك بأن يعنق الرجسل الرقبة التي في ملكه أو يعطى مكاتماً مايصرفه في فيكال؛ رقبته ومن اعتى رقيمة كانت فداءه من النار (ق)عن أفي هريره رضي اللدتماليءنيه فال قال رسول التهصلي الله عليه وسيلم من أعنق رفية مسلمة أعنق الله مكل عضومنهاعضوامنه من النارحتي فرجه بفرجه وروى البغوى يسنده عن البراء ين عازب قال جاءا عرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ه الى إرسول الله على عملايد خلني البنة قال الن كنت افصرت الخطيئة لقد أعرضت المستلة أعتق النسمة وفك الرقية قال اوليسا واحدا قال لاعتق النسمة ان تنفرد بعثقها وفك الرقبة ان تعين في غنها والمنعة الوحسكوف والغيء على ذي لرحم الظالم فان لم تطي ذلك فأطعم الجائع واسق الظمات واحر بالمعروف والعالم فكرهان لم تطفي ذلك فتكف لسانك الامن خبر وقبل في مهنى الاسية فلنعرقبة من رق الذفوب بالتوية وعِياً بتكافه من العيادات والطاعات التي ده يربها الى رضوان الله والجنسة فهي الحرية الكبرى ويتخلصبهامن المنبار (اواطمنام في يوم ذي مسغبة) اي في يوم ذي مجماعة والسغب الجوع (يتيماذامقربة) أىذاقرابة ريديتيمابينك وبينسه قرابة (اومسكيناذامتربة) يعني قدلصق

من الذي الذي المناولية المناعة واساس كل خير مل غط النم وكفر والمنع الماحة من فك القاف على هذا الوجه مرضى نافع الذي الذي هو أسل كل طاعة واساس كل خير مل غط النم وكفر والمنع والمنع أن الا تفاق على هذا الوجه مرضى نافع عند الله لا أن بهائ المناه البدافي الرباء والفنعار وقل السيم على المنع الماضى الا مكروة وانحام تكروفي المكارم الاقسم لا تسلم المناسر اقتصام المعقبة والمناه المناه ال

التراب من فقر دوضره وقال ابن عباس هو المطروح في التراب لا يقيه شي و المتربة الفقر ثم بين أن هذه القرب لا تنفع الا مع الا بمان بقوله (ثم كان من الذين آمنوا) والمعنى انه ان كان مؤمنا تنفعه هذه القرب و كان معتصما العقبة وان لم يكن مؤمنا لا تنفعه هذه القرب و لا يقضم العقبة (و تواصوا بالصبر) يسنى وصى بعضهم بعضاعلى العسبرعلى اداء الفرائض وجيع أوام الله و تواهيه و تواهيه و تواهيه و تواهيه و تعليم أمن الله و المناقب المنفقة على خلق الله و الدين كفروا با "اتناهم المعاب المشأمة عليم تاوم وحدة) يعنى مطبقة عليهم أبوا بها لا يدخل فيها روح ولا يتخرج منها غم و الله سبعاله و تعالى أعلى عراده

#### وتفسير سورة الشمس

وهى مكية وحسعشرة آية واربع وخسون كله وماتيان وسبعة وأربعون حرقا

وبسم الله الرحن الرحيم

قاله عزوجل (والشمس وضعاها) آى اذابدا ضوءها و لضعى حس ترتفع الشمس و ده فو ضوء هاو قبل الضعى انهاركله لان الضعى هو نورالشمس وهو حاصل في الهاركله وقبل الضعى هو خورالشمس وهو حاصل في الهاركله وقبل الضعى هو خورالشمس لان حرها وقورها متلازمان فاذا استدنورها قوى حرها وهد الشمس تلاها الفمر (والقمر اذا تلاها في النصف الاولمن الشهر اذا غربت الشمس تلاها الفمر في الاضاءة وخلفها في النور وقبل تلاها في الاستدارة وذلك حين مكمل ضوء و يستدير وذلك في الليالي المهر اذا غربت الشمس في الليالي المناه وتشهر اذا غربت الشمس في الليالي المناه المناه و الشهر الفهر الملال في الشمس حين تعيب فتطلم كما ية عن غير مذكور الكويه معروفا (والليل ادا بغشاها) أى ده شي الشمس حين تعيب فتطلم كما ية عن غير مذكور الكويه معروفا (والليل ادا بغشاها) أى ده شي الشمس حين تعيب فتطلم كما ية عن غير مذكور الكويه معروفا (والليل ادا بغشاها) أى ده شي الشمس حين تعيب فتطلم المناه ال

في النسب يقسال فلان قوابتي وذومفر بني وترب اذاانتقرومعناه التصق بالتراب فيكون مأواه المزايل ووصف الموميذي مستمه كقولمهم ناصب آىذونصبومىنى ثمكان من الذين آمنوا اي داوم على الايمان وقيسل ثم بعنى الواووقيل اغساجاء بثم انراخيالاعيان وتباعدمتي الرتية والفضيلة عن العثق والمدقة لافي الوقت ادالاعان هوالسابق على غبره ولاشت عمل صالح الابه (وتواصوابالمبر) عن المعاصى وعلى الطاعات والمحن التي يبتلي بها المؤمن إ و تواصوا بالمرحة ) بالتراحم فمايينهم (أولنك أحماب

المينة) أى الموصوفون بدء الصفات من أحماب المينة (والذين كفروا با آياتها) بالقرآن أو بدلالمنا الا فاق (هم أحداب المشامة) أحداب الشعال والمينة والمشامة المين والشؤم اى الميامين على أخسهم والمشائم علين (عليم الاصادة) وبالحمر أبو عمر و وجزة وحفص أى مطبقة من اوصدت الباب وآصدته اذا اطبقته وأغلقته والته أعلى وسورة الشمس مكية وهي خس عشرة آية) (بسم التعالم من الرحيم والشمس وضعاها) وضوئها ذا أشرقت وقام سلطانها (والقمر اذا تلاها) تبعها في الضياء والنو و وذلك في النصف الاول من الشهر يخلف القمر الشمس في النو و (والنهاد الماجلاه) بعلى الشمس وأظهر هالاراتين ودلك عند النائم الشمس تقبلي في ذلك الوقت تحمام الانجلاء وقيل الضمر الطلمة أوالدنيا أولارض وان لم يعرفه المنافق المنافق وكذا الثانية على طهرها من دابة (واللم لا ادابي تعلى على على حاله وهما حوفاء طف القسم على القسم قبل قبل على الدولة والمواح فاعطف القسم على العن على حاله وهما حوفاء طف

خكذاالواوو من قال انهاللقسم احتج بأنهالو كانت للمطف لكان عطفًا على عاما يزلان قوله والليل مثلا مجرو بواوالقسم واذا يذهبي منصوب الفعل المقدر الذي هوا قسم فلوجعلت الواو في والنهار اذا تجلى العطف لمكان النهار معطوفا على الليسل جوا واذا تحلى معطوفا على اذا يغشى نصبا فصار كفوالك ان في الدار زيداوا لجرة هرا والجيب بأن واوالقسم تنزلت منزلة الباء والفعل حتى لم بجزا براز الفعل معها فصارت كانها العاملة نصب اوجوا وصارت كما مل ٢٥٧ واحدله همدان وكل عامل له

عملان يجوزان سطف على معموليه بعاطف واحدالانغاق نعوضرب زيدعمرا ويكرخالدا فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذى هوعاملهما فكذاهنا ومامصدريةفي (والسماء ومابناهاوالارض وماطعناها ونفس وما سواها)أىوبنائهاو لمعوها اىبسطهاوتسو بةخلقها في أحسسن صورة عند البعص وليس الوجمه لقوله فألهمها لمافيه من فسادالنظم والوجهان تكون موصولة وانحأ أوثرت عملي من لارادة معنى الوصفية كأنه قيل والسماء والقادر العظيم الذى مناهاونفس والحكم الساهر الحكمة الذي سواها وإغبانكرت النفس لانه أراد تفساخا صن ٠٠٠ النفو**س وهي**نفس آدمكامه فالرووا حدممن النفوس أوأرادكل نفس والننكيرالتكثيركاني علت نفس (فالهمها فجورها وتقواها)فاعلهاطاعتها ومعصدتهاأى أدهمهاان

الاسخاق وماصل هذمالاقسام الاربمة ترجع الى الشمس في اسلقيقة لان بوجودها يكون النها و ويشتدالمضي وبغروبها يكون الليل ويتبعها القسر (والمسماء ومابناها)أى ومن بناها وقيل والذىبناها فعلىهذا كأنه أقسم بهوبأعظم مخلوقاته وممنى بناها خاقها وقبل مابمعني المصدراي والمحاء وبنائها (والارض وماطماها) أي بسطها وسطمها على الماء (ونفس وماسواها) أي عدل خلقها وسوى أعضاءها هدداان أريد النفس الجسدوان أريد بها المني القائم الجسد فيكون معنى سواهاأعطاهاالغوى الكثيرة كالفوة النساطقة والسامعة والباصرة والمفتكرة والمخيلة وغيرذلكمن العسلم والفهم وفيل اغسانسكرها لانه ارادبها النفس الشريغة المسكلفة التى تفهم عنه خطابه وهي نفس جيع من خلق من الانس والجن ( فالهمها فحورها وتقواها) قال ابن عباس بير لها الخير والشروعنَّه علها الطاعة والمصيبة وعنه عرفها ما تأتى وما تنقى وفيل الزمها فجورهاوتغواهاوقيدل وجعل فهاذلك بتوفيقه اياهاللنقوى وخسذلانه اياهاللفجور وذَلَكُ لان الله تعالى خلق في المؤمن التَقوي وفي المكافر الفيعور (م) عن أبي الاسود الديلي قال قال الى همران ب حصين أرأيت ما معمل النياس الموجو يكد حون فيه أشئ قضى عليم ومضى علهم من قدر قدسبق أوفعار ستقباويه عاأ تاهم به تسهم صلى الله عليه وسلم وثبات ألجة علهم فقلت الشئ قضى عليهم ومضى علمهم فقال أفلا يكون ظلما فالخفز عت من ذلك فزعاشديدا وقلت كلشي خلق الله وماك يده فلأيستل هما يفعل وهم يستلون فقال لى يرجك الله انى لم أودعا سألتك الالاختبرعقال انرجلي من من ينه أتيارسول القصلي الله عليه وسلم فقالا بارسول الله ارأ بتمايعهل الماس اليوم ويكدحون فيه اثني قضى علهم ومضى عليم من قدر قدسسيق أو فيما يسمقم اون بماأ ناهم به نبهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة علهم فقال لابل مي قضي علهم ومضى فيهموتصديق ذلك فكتاب اللهءنز وجلوأغس وماسوا هأفألهسمها فجو رهاوتقوآهأ (م) عن جا برقال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال بارسول الله بين لناد ينما كاننا خلقنا الأكن فيم العسمل أليوم فيمساجفت به الاقلام وجرت به المفاديراً وفيمسا يسستقبل فالملابل فيمساجفت به الاقلام وجرت به المقاد برقال فغير العسمل فقال اعماوا مكل مستراسا خلق له وهده أقسام أقسم الله تعسالي بالشمس وضعاها ومابعدها لشرفها ومصالح العالم بهاوقيسل فيهاضما رتقديره ورب الشمس ومايعدها وأورد على هداالقول انه قد دخل في جلة هذا القسم قوله والسماء وما مذهااوذاك هوا للهنعالي فنكون النقديررب السمياءورت من مناهاوهذا خطألا يجو زوأجيب عنه بأنماان فسرت بالمصدرية فلااشتكال وان فسرت عنى من فيكون النقديرورب المهمأء الذي بناهما وجواب القسم قوله تمالى (قدأ فلم من زكاها) المميى اغدأ فلح مرزكاها أى فازت وسعدت نفس زكاها الله أي أصلحها الله وطهرها من الذنوب ووفقه اللطاعة (وقد عاب من دساها) أى خابت وخسرت نفس أضلها الله تعالى وأفسدها وأصله من دس الشي اذا أخفاء

٥٨ خازن ع أحدهما حسن والآخو فبيح (فدا فلح) جواب القديم والنقد برا فلا الزجاج صارطول الكلام عوضاعن اللام وفيدل الجواب محذوف وهو الاظهر نقد بره ليدمد من الله عليه مراً يعلى اهل مكة لتكذيبهم بسول الله صلى الله عليه وسلم كادمدم على غود لانهم كذبو اصالحا وأما قد أفلح فكلام نابع لقوله وألهمه الجورها وتقواها على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شي (من زكاها) طهرها الله وأصله ها وجعلها ذاكية (وقد خاب من دساها) أغواها

لَقَيْهُ الْمُعْلَمُ مَا الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ اللهُ وَمَا بِهُ مُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُع النقص والاختانيالفيور واصل دسى دسس والياءيدل من السين المكروة (كذبت عود بطغواها) بطغيانها اذا المامل لمم على التحسيمذيب الخيانهم ٢٥٥ (اذا نبعث) حين قام يعقر الناقة (اشقاها) أشقى عُود قدار بنسالف وكان اشقر أزرق

فكانه سبعانه وتعالى أقسم بأشرف مخاوقاته على والاحمن طهره وذكاه وخدارة من حدله وأضاد حق لايفان أحداته يتولى تطهير نفسه أواهلا كهابا لعصية من غير قدر متقدم وقضاء سابق (م) عن زيدب أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الى أعوذ بكمن البجز والكسل والعلل والحرم وعذاب القبراالهمآت نفسي تقواها وزكها استحير من زكاها أنت ولها ومولاها اللهم افي أعود بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستعباب لها قول عزوجل (كذبت عود) وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام (بطغواها) أىبطغيانهاوعدوانها والمعنيانالطغيان جلههم علىالتكذيب حتىكذبوا (اذ انبعث أشقاها) أى قام وأسرع وذلك انهما كذبو الانعذاب وكذبوا صالحا انبعث أشقى القوم وهوتدار بنسالف وكأن رجلاً أشقراً زُرْق العين تمسيرا ضقرالنا قة (ق)عن عبدالله بنزمعة انه مع الني صلى الله عليه وسالم خطب وذكر الماقة والذي عقرها فقال وسول الله صلى الله عليه وسلمآذانبنت أشقاهاانبعث لهارجل عزيزعارم منسع فأهلدمتل المهزممة لفظ البخارى قوله عارمُ أىشديدىمتنع قوله تعالى (فقال لهموسول الله) بعنى صالحاءاً. به الصلاة والسلام (ناقة الله)أى ذرواناقة الله واتحساقال لهسم ذلك لمساعرف منهم أنهم قدعزموا على عقرها واغساأ ضافها الى الله تعالى الشرفه اكست الله (وسقياها) أى وشربها أى وذر واشربها ولا تنعرضوا الماء يوم شربها (فكذبوم) يعنى صالم (فُعقروها) يعنى الناقة (عدمد معليهم ربهم) أى فدهم عليهم وبهم وأهلكهم والدمدمة هلاك أستنصال وقيل دمدماأى اطبق مليم العذاب طبغاحتي لم ينغلت منهم أحد (بذنهم) أى فعلما دالمشبهم بسبب ذنهم وهوتكذيبهم صالحاعليه الصلاه والسلام الامة وأنزل بصغيرهم وكبيرهم وغنيهم ونقيرهم العُذَابُ (ولا يخلف عقباها)أى لا يخاف ألله تبعة من أحدق هلاكهم كذا قال ابن عباس وقبل هو راجع ألى العاقر والمني لا يخاف العباقر عقبى ماقدم عليه من عقر الذاقة وقيل هور اجع الى صالح عليه الصلاة والسلام والمعنى لا يخاف صالح عاقبه ماأترل الله بهمن المذاب ان يؤذيه أحد سبب دلك والله أعلم

(تمسيرسو رهوالليل)

وهى مكية واحدى وعشرون آية واحدى وسبعون كلة والتمالة وعشرة أحوف

وبسم الله الرحن الرحيم

قوله مزوجال (والليل اذا يغشى) أى يغشى النهار بظلته فيده بالله بضوئه اقسم الله تعمالى الليل لا به سكن عن الاضطراب والحركة الليل لا به سكن عن الاضطراب والحركة أم اقسم بالهار بقوله (والنهار اذا تعلى) أى بان وظهر بعد الظلمة لان فيسه حركة الخلق في طلب الرزق (وما خلق الذكر والانثى) أى ومن خلق فعلى هذا يكون أقسم بنفسه تعمالى والمسنى والقادر العظيم الذى قدر على خلق الذكر والانثى من ما واحدان أريد به جنس الذكر والانثى من ما في احدان أريد به جنس الذكر والانتى وقيد لها آدم وحواه والحاق المنه بهما لا به تعمالى ابتدا خلق آدم من طبن و خلق منه

بديرا وانعتصوب بكذبت آو بالعلغوي (فقسال لهم وسول الله) مالح عليمه السلام (تأقة الله) نصب على المدر أي احدروا عقرها(وسقياها)كقولك الاسدالاسد (فكذبوم) فيما حسائرهم منسه من نزول العدداب ان ضاوا (فعقروها) أَىالناقة أسندالغمل الهبرواتكان العاقرواحدالقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعالر رضاهمه (فدمدمعلهم رجم) أهلكهم هلاك استنصال (بذنبهم)بسبب دنهم وهوتحكذبهم الرسول وعفرهم النانة (فسواها)فسوىالدمدمة عليهم لمدة لتمتها صغيرهم ولا كبيرهم (ولا يخاف عنساها) ولايخاف الله حافية هذه الفعلة أى فعل ذلك غيرخانف ان تلحقه تبعة من أحدكا يخاف من معاقب من الماوك لانه فعمل فأملكه وملكه لانستشاعاتهمل وهم يستاون فلايخاف مدني وشاي

وسورة الليل احدى وعشرون آية مكية ك

(بسم الله الرحن الرحيم والليل ادايغشي) المغشى اما الشعس من قوله والليل اذا يغشاها أو النهار من حواء قوله يغشى الليل النهار أوكل شئ يواريه يظلامه من قوله اذاوةب (والنهاراذا تعبلي) ظهر بزوال ظلمة الليل (وماخلق الذكر والانتى) والقادر العظيم القدوم الذي قدر على خلق الذكر والانتى من ماءوا حد وجواب القسم

حواءمن غيراًم وجواب القسم قوله تعالى (انسعيكم لشي)أى ان أعمالكم نختلفه فساع في فكاك نفسه وساعف عطماروى أومالك الأشعرى عن رسول اللهصلي الله عليه ومسلم انه قال كل الناس بغمدوفبائم نفسه فعنقها أومو بقها قوله مو عها أي مهلكها قوله نمال (مأمامن أعطى) أى أنفق ماله في سبيل الله عز وجل (واتقى) أي ربه وفيد اشاره الى الاحتراز عن كل مالاينبني (وصدق بالمسني) فال اين عباس صدق بقول لا اله الا القدوعند وصدق بالغلف به أي أبقن أن الله سيخلف عليه مآأ نفقه فى طاعته وقيل صدق بالجنة وقبل صدق، عوعدالله عز وجل الذىوعسده انه يتيبه (فسنيسره)فسنهيئه فىالدنيا(تلبسري)أىالخنذوالفعلة اليسرىوهو العمل بما يرضاه اللَّمَةِ إِلَهُ عز وجل (وأمامن بعنل) أي بالنفقة في الخير والطاعة (واستغني) أي عن ثواب الله تعالى الم يرغب فيه (وكذب بالحسني) أى بلااله الاالله أوكذب بما وعده الله عزوج ل من الجنه والثواب (فسنيسر ملعسري) أي فسنهيته الشربان تجريه على بديه حتى يعمل بما لايرضي الله نماني فيستوجب بذلك النسار وقبل نعسرعليه ان يأتي خيراوفي الآية دليل لاهل السسنة وحمة تولمسهف القسدر وان التوفيق واشلذلان والسسعادة والشفاوة بيدانك تتعاتى ووجوبالعمل، السيقة في الازل(ق) عن على بنا في طالب رضي الله تعالى عنده فالكنا في جنازة في بقسع الغرقد فأتا تارسول الله صلى القه عليمه وسيغ فقعد وقعد ناحوله ومعه مخصرة فنكس وجعل بنكت بخصرته ثم فال مامنكم من أحدالا وتذكتب مقعده من النار ومقعده من الجنة ٣ زادمسا والاوقدكتيت شقية أوسعيدة فقالوا بارسول الله أفلان تكل على كتابنا وندع الدمل فقالوا اغماوافكل ميسر الماخلق له امامن كان من أهل السمادة فيصير لعمل أهل السمادة وأمام كانمسأهل الشقاوة فيصيراهمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأمامن أعطى واتق وصيدق بالحسني فسنيسره للسيري وأمامن يخسل واستغنى وكذب بالحسيني فسنسبره للمسرى الخصرة كسرالم كالسوط والعصاوضوذاك بماءسكه الانسان سده والنكت ابتاء المثناه فوق ضرب الارض مذلك أوغيرهاء بالمؤثر فيه الضرب وهبذه الاسبه نزلت في أف يكو المسديق وذلك الهاشتري بلالامن أمية بنخلف ببردة وعشرة أواق فأعتقه فأنزل الله تعالى والليلاذا يغشى الىقوله انسميكم لشقى يعنى سعى أبيبكر وأمية بنخلف وقيل كأناز جلمن الانصار تنقله وفرعهافي دار رجل فقيروله عيال فكان صاحب النفلة اذاطلع تغتمه ليأخذمنها التمرفر بماسقطت التمرة فيأخذها صبيان ذلك الفقير فينزل رجل عن فتلته حتى يأخذ التمرة منابديهم وانوجدهافىفمأحدهمأدخلأصبعه فيفيسه حتى يخرحها فشكادلكالرجل الفقيرانى النبي صلى الله عليد وسدلم فلقى النبي صلى الله عليه وسدلم صاحب المتعلة فقال له تعطيني تخانث التي فرعها في دار فلان والتُّبِم انعُلَا في الجنة فقال الرجل ال الحفظ ومافيسه أعجب الى منهاثم ذهب فسمع بدلك أنو الدحداح وجل من الانصبار فغال اصاحب الضلة هل لك ان تبيعها بعشر مني حائطاله فيه نغل فقال هي لك فأني أبوالدحداح النبي صلى انة عليه وسلم فقال بارسول اللة تشتريها مني بضلة في الجنة فغال نع مقال هي لك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دلك الرجل الفقير حارالانصارى صاحب التخلة قال خذهالك ولعمالك فانزل الله هذه الاتية وهذا القول فدضعف لانهذه السورة مكية وهذه القصة كانت المدينة فان كانت القصة صحيحة تكون أهذه السورة قدنزات بمكة وظهر حكمها بالدينسة والعصيم أنها نزلت فيأبي بكرالصديق وأمية

(انسميكرلشي) ان غلكم لمختلف وبيسان الاختلاف فمباقصل على الره (مأسامن أعطي) حقوق ماله (واثني)ريه فاجتنب محارمه (وصدق بالمسى) بالمداللسي وهيرملة الاستلام أو بالمثوبة الحسسني وهي المنة أوبالكلمة الحسني وهي لاله الانته (فسنيسره للسرى) فسنهشه الناه البسرىوهي العممل بمارضاءربه (وأمامن بخل) بساله (واستغنی) عندبه فإيتقه أواستغى بشهوات الدنباعن دبيم المقى (وكذب المسي) الاسلام أوالجنه (فسنيسره المسرى) الغلاالمؤدية الحالنارفتكون الطاعة اعسرسي عليه وأشمد أوسمى طويقسة الطبيير البسري لانعاقشها النسروطر غيبةالثير بالعسرى لان ماقيتها العسرأوأوادبهماطريق المنهوالنار ٣ قوله زادمسسلم الح

حديث مسلمامن نغس منفوسة الأوقد كتب الله

مكانها من الجنة والنار والا وقد كندت شقية أو

سميدةالخ

(ومايتى عندماله اذائردى) ولم ينفعه ماله اذاهات وثردى تغمل من الردى وهوالحلاك أوثردى فى القسيراوفى قعرجهم الى سقط (ان عليناللهدى) ان علينا الاوشادالى الحقى ينصب الدلائل وبيان الشرائع (وان لناللا نو دوالاولى) فلا يضرنا منالل من صل ولا ينفعنا ١٦٠٠ احتدام من احتدى اوائم سمالنا فن طلبها من غيرتا فقد أخطأ الطريق (فأنذرتكم)

ابن خلف لانسباق الا يات يقتضي ذلك فولد عزوجل (وما يغني عنه ماله) اى الذي بعل به (ادا تردى) أى اذامات وقيل هوى في جهنم (أن علينا الهدى) اى ان علينا أن نمين طريق الهدى من طريق الصلالة وذلك الدلاء وفهم مالمعسن من اليسرى وماللسي من العسرى أخيرهم أنبيده الارشادوالهداية وعليه تبيين طريقها وقيل معناه ان عليناللهدى والاضلال فاكتفى بذكرأ حدهما والمعني أرشدأ وليمائي الىالعمل بطاعتي وأصرف اعداقي عن العسمل بطاعتي وقيسل معناء من سللتَّ سبيل الحدى معلى اللَّه سبيله (وان لىاللا ٓ خوة والاولى) أى لنا ما فى الدنيا والا تنوه فن طلبه مامن غيرمالكه ما مقدد أخطأ ألطريق (فأنذرتكم) أي باأهل مكة (نارا تلظى) اىتتوقدوتنوهم(لايصلاهاالاالاشق)يعنى الشقى(الذىكذب)يعنى الرسل (وتولى) ايءن الاعان (وسيعنها الاتق) يه في التق (الذي يؤف) اي يعطى (ماله يتزك) اي يطلب عند الله ال يكون واكيالا يطلب عاين فقه رياه ولا معمة وهو الوبكر الصديق ف قول حييم المفسرين فالران الزسركان رمتاع الضعفاء فيعتقهم فقسال لهابوه اى بنى لوكنت تيتاع من عنع ظهرك فال منعظهري اريد وأنزل الله وسعينها الاتق الى آخر السورة ودكر محدين أحص قال كان بلال لبمص بخ جمع وهو بلال بنوباح واسم امه حمامه فوكان صادق الأسسلام طاهر القلب وكان أميسة بن شلف يخرجه اذا حيث الشعس فيطوحه على ظهره ببطعاء مكة تم أصما الصفوة العظيمة فتوضع على صدره نم يقول له لانزال هكذاحتى تموت أوتكفر بحمد فيقو لوهوف ذلك أحدد أحد فال محدين اسمق عن هشام بنعر ومعن ابيسه فالمربه الوبكر يوماوهسم يعسنعون به ذلك وكانت داراي بكرفي بني جم فقال لامية الأتنق الله في هــذا المسكين قال أنت أفسدته فأنقذه بمساترى فقال آبو بكرافعل تندى غلام أسودا جلدمنه واقوى وهوعلى دبنك اعطيكه قال قدنعلت فأعطاه الوككرغلامه وأخد بالألافاعتقه وكان قدأعنق ستوقاب على الاسلام قبل ان يهاجو بلال سبايعهم وهم عاص من فهيره شهديدوا وأحددا وقتسل يوم بترصعونة شهيداوا معيس وزهرة فأصيب بصرها حين اعتقها الويكر فقالت قريش مااذهب بصرها الااللات والعزى فقالت كذواورب البيت ماتضراللات والعسزى ولاتفعان فردالله تعسانى عليابصرها وأعنق النهدية والنتساوكانتالامرأهمن بنى عبدالدارفرآ هماأ وكروفد بعثتهما استدتهما يحتطمان لهاوهن تغول والله لاأعتفهما أبدافقال أبو تكركلانا أم فلأن فغالت كلاأنت أفسدتهما فأعتمهما فالفيكم فالت كذا وكذا فال قدأ خذتهما وهماحر مان ومرجار يذمن بنى المؤمل وهي تعذب فابتاعها وأعتقها فغال عمار بنياء سربذكر بلالا وأصحابه وماكانوافيه من البلا واعتاق أى بكرايا هموكان اسم الى بكر عتيقا مقال في ذلك

جُرَى الله خديراعن بلال وسحبه • عتيقاو أخرى فا كهاواباجهل عشمية هماى بسلال بسوء • ولم يحذرا ما يحذرالمره ذو العقل بتوحيده رب الانام وقوله • شهدت بأن الله ربى على مهسل

خوفتِ کم (تارا ثلفای) تقلهب (الأيمسلاهما) لابد شله الكفاود فها (الا الاشق الذي كذب وتولى) الاالكافر الذى كذب الرسل وأعرض عن الايمان (وسعينها) وسيبعدمنها (الاتق)المؤمن (الذي رُوتِي ماله )للفقراء (يتزكي) من الزكاة اى بطلب ان يكون عنسد أللهزاكيا لام يديه رباء ولا معمة أو يتفعل منالز كامو منزكم انجولته بدلاس بوني فلاتحل له لانه داخل في حك الماة والمسلات لامحسل لهما وانجلته حالامن الضميرق يؤتى فحل النصدقال أبوعيده الاشقيج بي الشتي وهو الكافر والاتتي بعدني التقي وهوالمؤمن لانه لايختص بالمسلى أشقي الاشفياء ولابالنجاءاتي الانقباء وانزعتانه ممسكرالنار فأرادنارا مخموصية بالاشقى فسأ تصنع بقوله وسمجنبها الاتقى لان التي يجنب نلث النارالخصوصة لاالاتق منهم فاصة وقبل الاتبة

واردة في الموازنة بين مالقي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريدان ببالغ في صغتيهما وهيل فأن الاشقى وجه ل مختصابالصلى كان الناولم ضنق الاله وقيل هما ابوجهل وابوبكر وفيه بطلان وعما لمرجنة لانهم يقولون لا يدخل الناوالا كافر

فان تقتساونی فافتاونی فلم آکن ، لاشرا بالرجن من خیفه الفتل فیسارب ابراهیم والعسبد یونس ، وعیسی و موسی نیخی ثم لا تمسلی لمن ظل به وی الفی من آل فالب ، علی غیرحتی کان منه ولاعدل

قال سعيد بن المسيب المغنى ان آمية بن خلف قال الان بكر في بلال حين قال له البيعة قال نعراً بعد بنسطاس عبد الإن بكر وكان نسطاس صاحب عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار ومواش وكان مشركا حله آو بكر على الاسسلام على آن بكون ما له فأي فأ بغضه أو بكر بلال الالبيد أسعه بغلامك نسطاس اغتفه أبو بكر وباعه به فقال المشركون ما فعل ذلك أبو بكر بلال الالبيد كانت لبلال عنده فأنرل الله عز وجل (ومالا حد عنده) أى عند آبي بكر (من نسبة غيرى) أى من يديكا فته عليها (الاابتغاه وجهر به الاعلى والمدعنة والسوف برضى) أى عنده لله تعالى عنده لله المنافعة والمنافعة والمنافقة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة ولمنافعة والمنافعة وال

## (تفسيرسو رة والضعى)

وهىمكية واحدىء شرة آية وأربعون كلة ومائة واننان وسبعون حرفا

#### (بسم الله الرحن الرحيم)

قراء عزوجل (والضعى) اختلفوافى سبب ترول هذه السورة على ثلاثة أقوال القول الاول (ق) عن جندب بنسفيان المجلى قال اشتكر وسول القصلى الله عليه وسلام بقمليلتين أوثلاثا فاءت اهرأة فقالت المجدافي لارجوان يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك الملتين أوثلاثا فأنزل الله عزوجل والضعى والليل اذا سعى ماود عكر بكوما فلى وأخوجه الترمذى عن جندب قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم في غارفد ميت اصبعه فقال النبى صلى الله عليه وسلم جندب قال كنت مع النبى الااصع دميت و وفي سبيل الله ما لفيت

قال فابطاء أمه جبريل فقال المشركون قدودع محد فاترل الله عزوج لماودعك وبكوما فلى وقيل ان المرآف الذكورة في الجديث المتفق عليسه هي أم جيل اهر أه ابي لهب القول الثانى فال المفسرون سألت المودرسول الله صلى الله عليه وسلاء نال وجوعان في القرنين وأصحاب الكهف فقال سأسم كان سبب احتباس الوجي وجبريل عنه ان جو واكان في بيته فلما تزل عليه عاتبه وسول الله على ابطائه فقال اللا نلختل بيتافيه كلب ولاصورة واختافوا في مده المتباس الوجي عنه فقيل اثناء شريوما وقال الانفخل بيتافيه كلب ولاصورة واختافوا في مده احتباس الوجي عنه فقيل اثناء شريوما وقال النهاس خسسة عشريوما وقيل أو بعويوما فلما نزل جبريل عليمه المسلاة والسلام عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم باجبريل ماجئت حتى نزل جبريل عليمه الساعة المنافرة والسلاة والعمل المنافرة والمنافرة وا

(ومالاسدعنده من نعمة غيرى الاابتغاء وجهريه) أى ومالاحه عندالله نعمة عجازيه جاالا أن يفعل فعيازيه جاالا أن يفعل فعيازيه عليه (الاعلى) فعيازيه عليه (الاعلى) في الدومن حيث المكان فدا الداومن حيث المكان فدا الذى يرضيه و يقرعينه وهو كقوله تمالى لنبيسه عليسه السلام ولسوف عليسه السلام ولسوف عليسه السلام ولسوف عليسه السلام ولسوف عليسه السلام ولسوف

وهسورة والضحى مكية وهى احدى عشرة آية كي (بسم الله الرحن الرحيم)

ربيم الراديه وقت الضعى المراديه وقت الضعى وهو صدرالنها حديث ترتفع الشمس واغما المساعة التى كام الله فيها موسى عليه السلام والتي فيها السعرة الوالم اللها والتهاركا مقابلته المساس والمراد المساس والمساس وحواب القسم

الماوة على بالوماقل) ما تركال معدا ختاوا وما ابغضال منذا حبك والتوديع مبالغة في الوذع لان من ودعل مفارقافقه بالغ في تركك وي ان الوحى تأخرين وسول القصلي الله عليه وسؤا باما فقال المشركون ان محدا ودعه وبه وقلاه قنزلت وحذف الضمير من قلي كذفه من الذاكر ان في قوله والذاكر بن الله كثيرا والذاكرات ويموالذاكرات ويوافذاكرات ويقدى فا توى فهدى فا غنى وهو اختصار الفظي الفله و المحدود الموض وهو اختصار الفظي الفله و المحدود المدود المدود المدود المديد و المدالة بالمدالة بالداكم المن في التوديم والقسلي ان الله الموالية والمديد و المديد و المدالة والمديد و المدالة و المديد و المدالة و المديد و ال

وهذاقسم أقسم الله تسالى بالضعى والليل اذامعى وجواب القسم قوله تسالى (ماودعك ربك وماقلى)أئ ماتركك وبلئامنه أختارك ولاأبغضك منذأ حبك وانحاقال فلي ولميقهل قلاك لوافقة رؤس الاستي وقسل معناه وماقلي احدامن احدابك ومن هوعلي دينك الي بوح القيامة (وللا تنوة خسيرلك من الاولى) أي الذي أعطاك ربك في الا تنوة خيرلك واعظم من الذي أعطاك في الدنيا وروى البغوى بسنده عن ابن بسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم المأهل البيت اختار الله لناالا خرة على الدنيا (ولسوف يعطيك ربك فترضى) قال ابن عبساس هى الشفاعة في أمنه حتى يرضى (م)عن عبد الله ب عمر وبن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهـم أمتي أمتي و يُحْسَى فقال الله عز وجل باجمير بل اذهب آلي محمد واساله مآسكيك وهوأعم فأتى جبريل وسأله فاخبره رسول الله صلى الله علسه وسماعا فال وهو أعلم مقال الله بالحبريل ادهب الم محمد وقل له اناسترضيك في امتك ولا نسو ولا (ف) عن ب هر برة رضي الله تعالى عنه ان الني صلى الله مليسه وسلم فال لسكل نبي دعوة مستماية فتجل كلني دعوته والى اختبأت دعوني شفاعني لامتى يوم القيامة فهي ناثلة الشاءالله تعمالي من مأت من أمتى لا يشرك بالله شديا ، عن عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالآتاني آت من عندر في في مرني من ان يدحل نصف امتى الجنسة و من الشيفاعة فاخترت الشسفاعة وهي نا لذا نشاء الله ومال من مات لا يشرك التهش أ اخرجه الترمذي قال حوب ابناشر بم سمعت جمد ضربن محمد بنءلي يقول انكريامه شرأهدل العراق تقولون ارجي آية ىالقرآن فلياءسادىالذين أسرفواعلي أنفسمهم لاتقنطواس رجسة اللهوانااهسل ألبيت نقول ارجىآ يدفى كتاب الله ولسوف يعطيك ربك مرضى وتبيل في معنى الا يهولسوف يعطيك بالأمن النواب فترضى وقيل من النصر والقكين وكثرة المؤمنين فترضى وحمل الاسة على ظاهرها من خبري الدنيا والاستخرة معالولي ودلك ان الله تمالي أعطاه في الدنيا النصر والفلفرعلى الاعداء وكشكثرة الاتباع والفتوح فيزمنه وبعده الحيوم الفيسامة وأعلى دينمه وان أمنه خيرالام وأعطاه في الله خرة السَّماعة العامة والحاصة والمقسام المحمود وغيردلك بمساأعطاه في الدنيا والاستخرة ثم أخبرعن حاله صغيرا وكبيرا وقبل الوجي وذكر نعمه عليه واحسانه اليه فقال عز وجـ ل (الم يجدُله يتما) أى صغيرا (فا وى) أى الم يعمل الله ا بتيمام الوحود الذي هو بمنى العلم والعنى ألم يجدك يتماصغير احير مات أيوك ولم يخاصاك

لتقسدمه على الأنبساء وشهادة أمتسه على الام وغيرذلك(ولسوف يعطيك رَبِكُ) فَى الْاسْتُومَمِن الثوات ومقام الشفاعة وغير ذاك (فترضي)ولما نزلت فال صلى الله علسه وسؤاذ الاأرضي قطوواحد منأمتي في النار واللام الداخسلة على سوف لام الابتداءالمؤكدة لمضعون الجلة والمبت دامحذوف تقديره ولا"نتسوف بعطسك وغبوه لاقسم فيمن قرأ كذلكلات المعنى لاناأقسم وهذالانهاأذا كانتلام فسم لاندخسل على المضارغ الامع نون التوكيد فيتعينان تكون لامابنداء ولام الابتداولاتدخل الاعلى المتدا والحبر فلابدمن تقدير مبتداوخبركاد كرنا كذاذ كم صاحب الكشافوذ كرصاحب

الكشف هى لام القسم واستغنى عنو التوكيدلان النون اغمائد حل ليؤدن أن اللام لام القسم مالا للام الابتداء وقد عم أنه ليس للابت اعلام ولما على سوف لان لام الابتداء لا تدخل على سوف ودكران الجعبين حرفى التأكيد والتأخير يؤذن بأن العطاء كان لا محمالة وان تاخر عمد عليه نمه من أول حاله ليلتبس المرتقب من فصل الله على ماسلف منه لله لا يتوقع الا الحسنى وزيادة الغير ولا يضيق صدره ولا يقل صبره فقال (الم يجدل يتيما) وهو من الوجود الدى عنى العمو بان مضعولا دواله في المحمد عن المعاليات وضعك عنى العمو بالا

عبدا لمطلب كفله حمه أيوطالب الحيان توى والتستدويز وج شعديجة وقيسل هومس تولحه دوة يتمة والمن المصدك واحسداني ترمش عديرا لنفلس فاتواك اليسه وأبدك وشرفك بنبوته واصطفال برسالته (ووجدلة شالا) أي هما أنت عليه اليوم (فهدي) أي فهداك الحاتو حيده وتبوئه وقيسل وجدنا صالاش معآلم النبوة وأستكام الشريعة فهداك الهاوقال أيزعباس ان وسول الله صلى الله عليه وسلم صل في شعاب مكة وهوسي صغير فرآه أتوجهل منصر فامن اغنامه فرده الى جدمعيد المطلب وفالسعيدين المسيب خوج وسول صلى القعليه وسلممهم فطالب وقافلة ميسرة غلام تعديجة فبيغ أهورا كبذأت ليلة مظلة فجاءا يلبس فأخدذ ومامنا فته فعدل بدعن الطريق فجاء جبريل عليه السلام فنضخ ابليس نضغة وقع منها الى الحبيشة وردر سول القصلي القاعليه وسلم الى الفافلة فن القاعليه بذلك وقيل وجدا شالانفسك لاتدرى من أنت فعر فك نغسسك و مالك وقيسل ووجدك بين أهل الضبلال فعصمك من ذلك وهداك الىالاعان والى ارشادهم وقبل المنالال هناعتي الميرة وذلك لانه كان صلى الله علمه ومساريتاو فيغار حراء في طلب ما يتوجه به الى ربه حتى هداه الله ادينه وقال الجنب دو وجدا مضراى بيان ماائرل الله اليك فهداك لبيانه فهذاما فيسل فهذه الاسته ولايلتفت الحقول من قال المصلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة على ملة قومه فهداه الله الى الاسلام لان نسنا سلى الله عليه وسلة وكذلك ألانيساء قبله منذواد وانشؤ اعلى النوحيد والاعمان قبل النبوة وبعدها وأتهم معصومون قبل النبوة من الجهل بمسفات المقتساني وتوحيده ويدل على دلك أن فردشاعانوا الني صلى القعليه وسلجور ومبكل عيب سوى الشراء وأمر البساهلية فانهم لم يجدوا لهم عليه سبيلا ادلو كان فيه لما سكروا عنه وانقل ذلك فعرأه الله تمالى من حسم ما قالوه ميه وعبروه به ويؤكدهذاماروى فى تصة بعيرا الراهب حين استعلف الني صلى الله بمليه وسلم باللات والمزى وذلك حينسا مرمع عمايي طائب الى الشام قراى بعيراعلامات السوة فيموهو مي فاختبر وبذلك ففاله الني صلى الله عليه وسل لاتسألني بهما فوالله ما أبغضت شمأ بغضهما ويؤكدهذا شرح صدره صلى أنقدعلبه وسلمفى حال المغروا ستغراج العلقة منه وقول جبريل هـ ذاحظ الشـ يطان منك وملؤه - كمه وايحانا وفوله تعالى ماصل صاحدكم وماغوى وقال الرعفشرى ومنقال كانعلى امرقومه اربعسين سنة فان ارادامه على خاوه سم المساوم السمعية فنجروان ارادانه كانعلى دين تومه فساذانته والانبياء يجب ان يكونوا معصومين قبل النبودو بعددهامن المكاثر والصغائر الشائسة فسابال المكفر والجهل بالصانهما كان لناان نُسْرِلَةُ بِاللَّهُ مِن مَنْ واللَّهُ أَعْمِمُ ﴿ وَإِنَّهُ عَرْ وَجِدُ لِهُ عَالَّمُ لِللَّهُ عَالَمُ عَالَم خديجة مُ الغنامُ وقيل أرضاك بما أعطاك من الرزف وهذه حقيقه الغي (ق)ع أبي هر روة

رضى الله تعالى شه قال فالرسول الله صلى الله عليه وسسط ليس العنى عن كثرة العرص ولسكر الغي غنى المضس العرض بغنج العين والراء المسال (م) عن عبدا الله بن هو و بن العاص دخى الله عنهما الدرسول الله صسلى لله عليه وسسط فال قدا مؤمن أسسط ورزف كعافا وقعه الله عالم آثاء وروى البغوى باسناد المتعلى عن ابن عباس قال فالرسول الله صسلى الله عليه وسسط سألت رب عزوج ل مسئلة ووددت الفالم أكن سألته فلت بارب انك آتيت سليم الدراود ملكاعظيم

مالاولاماوى فحل الشماوي تأوى اليهوضيك الى عمل أبيط البحق أحسن تربيتك وكفالة المؤنة ودلك أن عبد الله مات ورب ول اللحسلي الله عليه وسلحل فكفاد جده مبد الطلب فلامات

(ووجدلاضالا)اىغىر عالمولا واقف على معالم النبوة وأحكام الشريعة ومأطر بقدالسيع (فهدى) مرفك الشرائع والغرآن وقبل ضل في طريق الشأم حينخوج بهألو طالب فردوالي الفافلة ولايجوز أن يفهسميه عدول عنحق ووقوع فى عى معدد كان علسه السيلام من أولحاله الىء ولالوحىعليمه معمصوما من عبادة الاوثان وقاذورات آهل الفسق والعصمان (ووجدلثماثلا) نقيرا (فاغني) فاغمالا بمال خديجة أوعيا الأمعليك مىالنبائم

وآتنت فلاتا كذاوفلانا كذافال مامحدالم أجدك يتبيافا ويتك فلت بلى بارب فال المأجدك صَالانهديك قلت الى الرب قال ألم أجدك عائلا فاغنيتك فلت بلى ارب زادف رواية ألم أشرح للتصدولة ووضعت منك وزرك فلتبلى بارب فانتقلت كيف يحسن بالجواد المكريم أنجن بانعامه على عمده والمن مذموم في صفة المخلوق فكيف يحسن بالخالق تبارك وتعالى قلت اغبا ... ذلك لانه سيصانه وتمالي قصد بذلك أن يقوى قليه و يعد ويد أم نعمه عليه قطهم الفرق يبن امتنان الله تعالى المهدوح وبين آميتنان الخلوق المذموم لان امتنان الله تعالى زيادة أنمامه كانه فال مالك تقطع رجاءك عنى ألست الذى ربيتك وآويتك وأنت يتم صغيرا تطنني تاركك ومضيعك كبيرابل لابدوان أتم نعمتى عليك مقد حصل الفرق بين امتنان الخالق وامتنان الحاوق ثم أوساه باليتاي والمساكين والعفرا وفعال عز وجسل (فاما البديم فلاتعهر) أي لا تعقر البتم فقذكنت يتيما وقبل لاتقهره على ماله فتذهب به لمنعفه وكذا كانت العرب في الجاهلية تفسيل فيأص البثامي بأخسذون أموالهمو يظلونهم حقوقهم روى البغوى بسسنده عن أبي هر يرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير آيت فى المسلم نبيت فيه يتم يعسن اليه وشر بيت فى المسلم نبيت فيه يتم يساء اليه م قال الاوكافل اليتيم فى الجنة هكذا ويشب ماصيعيه (خُ)عن سهل بنسسمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم أناو كافل السم في الجنة هَكُذُا وَالشَّارْبِالسَّمِابِةِ وَالوسسطى وفرج بينهما (وأماالسائل فلاتنهر ) يعني السائل على البساب بقول لاتزحوه اذاسألك ففدكنت فقسرا فاماان تطمسه واماان ترده ردالمنارفق ولاتكهر بوجهك فى وجهه قال ابراهيم بن ادهم نعم القوم السؤال يحاون زاد ناالى الاستخرة وقال ابراهيم الضعى السائل بريدنا الى الاتنخوة يجي الى باب احدكم فيقول همل توجهون الى اهليكم بشي وقيدن المسائل هوطالب العدار فيعبب اكرامه واستعافه بمطاويه ولايدبس في وجهه ولأينهر ولايلتي بمكروه (وامابنه مقربك فحمدث) قبسل اوادبالنعدمة النبوة ايبلغ ماارسات به وحدث بالنبوة ألنيآ تاك الله وقبل النعمة هي القرآن اص ه ان يقرأه و يقرئه غيره وقيل اشكره هلاذكره نعمه علمه في هذه السورة من جبراليتيم والهدى بعد الضلالة والاغناد بعدالعبسلة والفقرأهرهان يشكره علىانعامه عليسه والتعذث بنعمة القدتعمالي شكرهاءن جار بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال من أعطى عطاء فليعز به ان وجد فأن لم يجد دفليان عليمه فانمن أثنى عليه فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ومن تحلى عالم معطه كان كلا يس توى زوراً حرجه المرمذي ﴿ وله عن أبي سعيدا المدرى ان رسول الله صر لي الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشحكر الله وله عن أبي هر ير فرضي الله عنه قال قال ويسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر عفزلة الصائم الصابر وروى البغوى باساد التعلى عن النعمان بن مسير قال معترسول القصلي الله عليه وسياع لي المنسر بقول من لم يشكر القلبل لم يشكر الكمتب ومن لم بشكر الناس لم يشكر الله والضدث بنعمة الله شكر وتركه كفروا لجاعة رحة والفرقة عذاب والسينة في قراء وأهل مكة أن يكبر من أول سورة الضعي على رأس كل سورة حتى يختم الفرآن فيقول الله أكبر وسب ذلك ال الوحى لما احتبس عر رسول اللهصلي الله علمه وسلم فال المشركون هجره شيطانه وودعه فاغتم النبي صلي الله عليه وسإ لذلك فلما زلت والضعى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بنزول الوحى فاتخذوه سنة والقسجاله وتعالى أعلم

(هاما اليتم فلاتقهر) فلا تغلب على ماله وحقه لضعفه (واما السائل فلا تنهر) فلا تزجوه فابذل قليلا الراحط المبالع اذاحاك فلاتهوه (واما بتعمة ربك فلاتهوة التي أعاك التهوا حصح التنهو التي أعاك التهوا حصح ويدخل تعته تعليم القوان والشمائع والله أعل

هسورة المنشرح مكية وهي عَان آيات في (بسم الله الرحن الرحيم) (المنشرقات 370 صدرك) استفهم عن انتفاء الشريح

### وتفسيرسورة المنشرح

## وهى مكية وغمان آيات وسبع وعشرون كلة ومائة وثلاثة أحرف

## (بسم الله الرحن الرحيم)

قُلِه عزوجل (المنشرح التصدرك) استفهام بعني التقرير أي قد فعلناذ في وحدني الشرح القمع عمايصده عن الادراك والقدتماني فقصدر نبيه صلى الله عليه وسلم المدى والعرفة باذهاب الشواغل التي تمسده عن ادراك الحق وقيل معنساء ألم نفتح قلبك وتوسسه والمينه بالاجسان والموعظة والعلوالنبوة والمكمة وقيل هوشر حصدره في صغره (م)عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ومدل أناه جبريل عليه السيلام وهو بلعب مع الغليان فأحذه فصرعه دشقعن قليه فاستخرجه فاستخرج منه علقة فغال هذاحظ الشيطان منكثم غسله في طستمن ذهب عاعزمزم تم لاممتم أعاده الى مكانه وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني ظاره معالواان مجداندفتل فاستغياؤه وهومنتقع اللون فالرأنس وقدكنت أرى أثر الخيط فيصدوه (روضعناءنك وزوك) أي حداطناءنك وزوك الذي سلف منك في الجاهلية فهو كفوله ليغفر إلث التقما تقدم من ذنبك وماتا خو وقيسل الخطأ والسهو وقيل ذنوب أمتك فأضافها اليه لأشتغال فلمه جاوقيل الراد بذلكما أنقل ظهره من اصاءا لرسالة حتى يبلغها لان الوزوف اللغة الثقل انشبه أوزرا لجبسل وقيسل معنساه عصمناك عن الوزرالذي ينقض ظهرك لوكان ذاك الوزو مامسلافهي العصمة وضعامجازا واعم أن القول في عصمة الانبيساء قد تغدم مستوفى ف سورة طهعت دقوله تعساني وعصي آدم وبه فغوى وعنسدقوله ليغفرلك اللهماء قدمهن ذنبك ومأتاخو (الذي أنقض ظهرك) اي الفلدواوهنه سني سممة تقيض وهو السوت الخيني الذي إسمع من الحمل أوالرحل فوق البعير فن جل الوزرعلى مآقب ل النبوة قال هواهم ام النبي صلى التدعليه وسيؤبأ موركان فعلها قبل تبوته أذلم بردعليه شرع بضرعها فلياح متعليه بعد النبوة عدهاأوزارا ونفلت عليه وأشفق منهافوضعها اللهءنسه وغفرهاله ومن حسل فالثعلى مابعدالنبوة قالهوترك الافضسل لانحسسنات الارارسياس القريين وقوله عزوجل (ورفعنالكذكرك) روى البغوى السنادا لثعلى عن أبي سسميدا نفيدوى وضي الله عنه عن ألنبى صلى الله عليه وسلم الهسأل جبريل عن همذه الاسية ورفعنالك ذحكرا قال قال قال الله عروجل آذاذ كرت ذكرت معي فال أب عباس يريد الاذان والافامة والتشهدوا خطبة على المنابر فاوان عبداعبدالله وصدقه فى كلشى ولم يشهدان محداص لى القعليه وسلم رسول الله لم ينتفعم ذلك شئ وكانكافوا وفال قتاء أرفع اللهذكره في الدنيا والأسنوة فليس خطيم ولامنشه دولام احب سلاه الاينادى أشهد أن لااله الاالله وأن محدار سول الله وقال الضصاك لاتقيسل مسلاة الابه ولأتجوز خطبة الابه وفال مجماهد يربدالتأذيروفيه يقول حسان ن ثانت

اغر عليب للنبوة خاتم ، من الله مشهور باوح ويشهد و من الله المها المؤذن أشهد و من الله الحس المؤذن أشهد وشق له من العسب المجاله ، فذوالعرش مجمود وهذا محمد

على وجه الاسكارة أفأد انبأت الشرح فكأنه قبل شرحنالكمسدرك ولذا عطفعليموضعنااعتبارا للسنى أى فسمناء بما ودعناءمن العاوم والحك حتىوسع هموم النبوة ودعوة التفلين فأزلناعته المنسق والمسرج للذي يكون مع العمى والجهل وعن المن ملى حكمة وعلما (ووضعنا عنسك وزرك وخضناعنك أعماء النبوم والغدام بامرهاوقيل هو زاةلاتعرف بعينها وهى ترك الاعضل مع أتيات الغاضل والانبياء يعاتبون عالهار وضعه منسدأن غفراه والوزرا الل النقيل (الذي أنفض ظهرك) أنقسله حتى معرنقيضة وهوصوت الانتضاض (ورفعنالك كرك )ورفع ذكره أن قرن مذكر الله في كلة الشهادة والاذان والاقامة واللطب والشهد وفي غرموضع من القرآن أطيعوا أتله وأطيعوا الرسيول ومنيطعالله ورسوله والقورسوله أحق آن برضوه وفي <sup>د م</sup>ميسه رسول اللمونى الله ومنه ذكره فكتب الاولين وفائدة لك ماعرف في لمريقة الابهام والايضاح لانه يفهم بقوله ألمانشرح

وقيسل دفعذكره بأخذم يثاقه على ألتبيين والزامهم الاءسان يهوالانوار بفعنسله وقساريع ذكره بأن قرن اسمه باءه في قوله محدوسول الله وفرض طاعت على الامة رغوله أطبعو الله وأطيعو الرسول ومن بطع اللهورسوله فقد فاز وضو ذلك عاجاء في القرآن وغيره من كتب الانبياء غروعده باليسر والرخاء مدااسدة والعفاء وذالثانه كانف شدة عكه مقال تعالى فان مع العسر يسرا) أيمع الشدة ألى أنت فهام جهاد المشركين يسراور فاعبأن نظهرا علمم حتى بنقاد واللحق الذي جنتهم به (ان مع العسريسرا) وانما كرره لتأسكيد الوعدوة مظم الرجاء قال الحسسن لمانزلت هذه الاتية قال وسول الله صلى الله عليه وسيرا ويشروا فقد وانحكم اليسران يغلب عسر يسرين وقال ابن مسمو دلوكان المسرفي يحراطلبه اليسر حتى يدخسل علسه ويخرجهانه أن يغلب عسر سرين قال المفسر ون في معنى قوله لن بغلب عسر بسرين ان الله تعالى كوراغظ العسروذكره بلفظ المعرفة وكور السير بلفظ النيكرة ومربهادة المرب اذاد كوت اسمامعر قاثم اعادته كان الثبائي هو الاولرواذاذ كوت المهائيكره ثم إعادته كان الشانى غسيرالاول كقولك كسنت درهافانفقت درها فالشانى غيرالاول واذافلت كسنت درهما فأنفقت الدرهم فالثاني هوالا ولفالعسرفي الا يغمكر وبلفظ التعريف فكال عسرا واحمد اواليسرمكر رباة ظ الممكير فكانايسرين فكا نه قال فان مع العسر يسراا ب مع ذلك العسر يسرا آخرو زيف أوعلى الحسن بن يحيى الجرجاني صاحب النظم هذا القول وقال فد تكلم الناس في قوله لن يغلب عسر يسرين فليعصل منه غير قولهم ان العسر معرفة واليسر فكره فوجب أن يكون عسر واحدو بسران وهمدا قول مدخول فيمه اذاقال الرجل ان مع الفارس سيفاان مع الفارس سيفاقه فالانوجب أن يكون الفارس واحداو السيف اثنين فحازة ولهلن بغلب عسر يسرين أن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليسه وسل وهومقل مخف فكانت قريش تمسيره بدلك حتى قالواان كان بكطاب الغنى جعنالك مالاحتى تكون كايسر أهل مكة فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وطن ان قومه اغا كدبوه اعقره فعدد الله نعمه علسه في هذه ألسورة ووعده الغني ليسليه بذلك هما خاص من الغم فقال تعالى قال مع العسر ستراأى لا يحزنك الذي بفولون فان مع العسر الذي في الدنيا يسراعا جلائم أغبر ماوعة موقح عليسه الغرى القريبة ووسع ذات يدمحني كان يعطى المثين من الابل ويهب الهبة المسنية ثم التدأفضلا أخومن أمو والاخترة ففال تعالى ان مع العسر يسراوالدلبل على ابتدائه نعريه من الفاء والوار وهذاوءد لحيم المؤمنس والمني المم لعسر الدى في الدنسا المؤمن يسرافي الاتخرة ورجبا اجتمعله اليسران بسرالدنيها وهومادكره في الاسية الاولى ويسرالا سخرة وهومادكره فى الاسية الثنائية دقوله لن يغلب عسر يسترين أى ان عسرالدنيالن يغلب اليسر الذى وعده القدالمؤمنين في الدنيا واليسر الذي وعدهم في الاجترة انسابغات أحدهما وهو يسر الدنسا فامادسم الآست خوة فدائم أبداغه يرزائل أىلا يجمعان في الغلبة مهوكقوله صلى الله عليه وسيرتهم اعبد لاينقصار أى لا يجمعان في المقعى قال الفشيري كنت بوما في الباديه بعالة من المعتى ان مع المسر بسرين الغير فالق في روحى بيت شعر فقلت

> أرى الموت ان أصب عبي مغموماله أروح فلماجن اللمل سمعت هانفا يهذف في المواء الأياليم المراك في الهدم به برح

(فان مع العسريسرا ان مع العسر يسرا)أي ان مع الشدة التي أنت فها من مقاساة بلاء الشركين يسرابافلهارى الاعليم حتى تعلمم وقيسل كأن الشركون سيرون رسول اللدوالمؤمنين الغقرحتي سبق الحوهمه أنهم وغبوا عنالاسلاملافتقارأهل فذكره ماأأع به عليه من جلائل النعم أم قال أن مع العسر يسراكانه فال خولناك ماخولناك فلا تسأسمن فضل الله فان مع العسرالذى أنتم فيه يسترا وجىء بلفظ مع لغباية مقاربة النسر العسر زيادة في النسلمة ولتقبوية القماوب واغماقال علمه السلام عنسدنز ولحسالن مغلب عسر يسرين لان العسراعيد معرفا فكان واحددالان المعرفة اذا أعسدت معوفة كانت الثانية عين الأولى والسر أعيدتكرة والنكرة اذا أعبدت نكوة كانت الثانية غبرالاولى فصيار

قَالَ أَبِمِعَادُيْقِالَ انْمِعَ الْاَمْيَرَعُلاما انْمِع الامِيرِغُلاما قالامِيوِ واحدومه غلامان واذاقال انْمع أميرغلاما وانْمع الامير الغسلام قالاميروا حدوالغسلام واحدواذا قبل ان مع اميرغلاما وان مع امير ٤٦٧ علاما فهما اميران وغلامان كذا

ف شرح التأويلات ( فاذا فرغت فانسب أي فاذا فرغت من دعوة اطلق فاجتهد فيعملاة الرب وعن ابن عبساس رضى الله عنهـما فإذا فرغت من صلانك فاجتبد في الدعاء واختلف انهقيل السلام أوبعده ووجه الاتصال بمأ قبله الهلباعد دعليه نعهه السالغة ومواعيده الأتنية بعثه على الشكر والاجتهاد فالمبادة والنمس فها وادبواصل سنعضها وبعص ولا يخلى وفتامن أوفاته منها فاذافرغ من عباده ذنهاباخری (والی ربك فارغب) واجعل رغبتنك السهخصوصا ولاتسأل الافضلامتوكلا علسه وعلى الله فلمتوكل

وسورة والنسبن مكية وهي ثمان آيات ك

المؤمنون

(بسم الله الرحن الرحيم)

(والتينوالزيتون) أقسم بهسما لانهما عيبان من بين الانتجار المقرة روى الداهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لا عصابه كلوا فاوقلت ان فاكهسة نزلت من الجنسة لقلت وقد أنسد بيت الم يزل فى فكره يسخ اذا استدبك المسر و ففكر فى الم نشرح فعسر بين يسرين و اذا ابصر ته فافرح قال فعظت الاسات ففرج الله عنى وقال استق بنه اول القاضى فلاتياً من اذا أعسرت بوما و فقد أيسرت فى دهرطويل ولا تظن بربك ظن سوء و فان الله أولى بالجيست فان المسريقيعه يسار و وقول الله أصدق كل قبل وقال أجد بن سلمان فى المدى المدى توقع له سردها له سرورا و ترى العسر عنك يسرق مرى

وقع لمسردها للمرورا ﴿ رَى المسرعَمَاتُ بيسرِ تُسرِي المَّا الله يَخْلَفُ مِيعَادَهِ ﴿ وَقَدْقَالَ انْ مَعَ العسريسرا وقال غيره

وكل الحادثات اذاتناهت، يكون وراه هافرج قربب

قاله عزوجل (فاذا فرغت فانصب) لماعد دالله على نبيه صلى الله عليه وسير نعمه السالفة بعنه على الشكر والاجتهاد في العبادة والنصب فيساوان لا يخلى وفنا من أوفاته منها فاذا فرغ من عبادة أتبعه اباخى والنصب المتعب قال ان عباس اذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب الى ربك في الدعاء وارغب المسه في المسئلة وفال ابن مسمود اذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل وقيل اذا فرغت من التشهد فادع لدنياك و آخرتك وقيل اذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في الاستغفاراك والمؤمنين قال عمر بن الخطاب الى لا كره ان أرى أحدكم فارغاس بهلا لا في على دنياه ولا في عسل آخرته السبهلل الذي لا ثي معه وقيل السبهل الماطل (والى ربك فارغب) أى تضرع المسهد اغبافي المهندة والتهامن النار وقيل اجول رغبتك الى الله تعالى في جيع أحوالك لا الى أسد مسواء والله أعل

وتفسيرسوره والتينك

وهى مكية وعمان آيات وأربع وثلاثون كلة وماثة وخسه أحرف

وبسم الله الرحن الرحيم

قوله عزوجه (والتينوالزيقون) قال ابن عباس هوتينه كالدى تأكلون و ريتونكم الذى تعصر ون منه الزيت قيه له المنافسيم لانه فاكه مخلصة من شواتب التنفيص وفيه غيدا، ويشبه فواكه الجنه لكونه بلا عجم ومن خواصه أنه طعام لطيف سريع الحضم لا يمكن في المعدة يخرج بطريق الرشع ويلين الطبيعة ويفال البلغم وأما الريتون فانه من شعره مباركة فيه ادام ودهن يوكل ويستصبح به و عجمت في البلاد ولا يعتاج الى خدمة وترسة وينبت في الجبال التي ليست ميادهنية و يمكن في الارض ألو فامن السينين فل كان فيها من المنافع و المسالح الدالة على قدرة خالقه عالا جرم أقسم القبه عاوقيل ها جبلان فالتين الجبل

هـ ذملان فا كهة الجنده بلاعِم فكلوها فانها تقطع البواسديروتنفع من المنقوس وقال نع السواك الزيتون من المشعيرة المبداركة يطيب الفهو يذهب بالحفرة وقال هي سواك وسواك الانبياء قبلي وعن ابن عباس برضي الله عنده وتينكم هذا الذى عليسه دمشق والزيتون الجبسل الذى عليه بيت القسدس والهمه ابالسريانية طورتينا وطورزيتالانهسماينيتسان التدين والرينون وقبسل همامسجيدان فالتسين مسجددمشسق والزينون متجديت المقدس واغساحسن القسمهم الانهماموصع الطاعة وقبل التين مسجد أحداد الحسك وف و لا تتون مسعدال الوقد ل التين مسجد منوح الدي بناه على الجودي والزيتون مسحدييت المقدس (وطو رسينين) يني الجيل الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام وسينين اسم للكان الذي فمه الجبل سمي سينين وسيناء لحسسنه أوليكونه مباركاوكل حوسها الله تمالى لانه الحرم الذي يامن فيه الناس في الجاهلية والاسلام لاينفرصيده ولا يعضد شحبره ولاتلتقط لفطته الالمنشد وهدءأقسام أقسم اللهبهالمافهامن المنافع والبركة وجواب القيم قوله تعالى (القدخافنا الانسان في احسن تفويم) يعني في أعدل قادة واحسن صوره وذاك أنه تسالى خلق كل حيوا المسكياء لي وجهده ما كل بغيد الاالانسان فانه خافه مديد القامة حسن الصورة بتماول مأكوله بيده من يناباته لم والفهم والعقل والمميز والمنطق (غ رددناه أستفل سافلين) يعني لى الهرم وارذل العمر فيصحف بدنه و ينقص عقسانه والسافاور هم الضعفاء وألر مني والاطفال والشيخ الكبير أسده لأمن هؤلاء بتيمالانه لايستفاسع حياد ولايهندى سبيلالضعف بدنه وسعمه وبصره وعقله وقبل تمرد دناه الى المسارلانها دركات بعضها أسفل من يعض ثم اسناني ففال تعالى (الا الذين آمنوا و فحلوا المعالحات) فانهم لا يردون الد النارأواني أسهل ساطين وعلى القول لأول يكوب الاستشاء منقطعا والمعنى ثم وددناه أسمفل سافلي فزال عقله والقطع عله فلاتكتبله حسسنة اكن الذين آمنواو خماوا الصالحات ولازموا عليهاالى أمام الشيخوخة والهرم والضعف فانه يكنب لهمبعدا لهرموا كخرف مثل الذي كانوا بعماوت في حاله الشما والصحة وقال ابن عباس هم نفر دوا الى أردل العمر على زمن النى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عذوهم وأخبرهم ان لهسم أجرهم الذى عساوا فبل ال تذهب عقوقم فدلي هذاالقول السبب حاص وحكمه عام فالعكرمه مايضرهذا الشيخ كبره اداختم الله بأحسد ماكان مسمل وروى عن ابن عباس فال الذين قرؤا القرآن وقال من قرأ القرآن لم يرد الى أردل العمر (فلهم أجرغير عنون) يعنى غير قطو علانه يكتب له يصالحما كال يعمل قال الصحاك آجر بغيرهـــل ثم قال الراما للعجة (خــايكذبك) يعنى ياأيها الانسال وهو خطاب على طريق الالمعات (بهد) أي بعدهذه الحجة والبرهار (بالدير) أي بالحساب والجزاء

نبينا ومبعث صاوات اللهعلهم أجعين أوالاولان قسم بهبط الوحىعدلي عيسي والشالث عملي موسى والرابع على محسد عليهالسلام وجواب القسم (لقددخلقناالانسان) وهوجنس(فيأحسين تقويم)في أحسن تعديل لشكاه وصورته وتسوية أعضائه (غروددناه أسفل سافلین) أى ثم كان عاقبه أمره حين المسكر نعمة تلك الخلقية الحسينة القوعة السوية أن رددناه أسفل منسفل حاقاوتركسا يعنى أقبح من تبحصوره وهم أحقاب المآرأ وأسفل منسفل من أهل الدركات أوتم رددناه بعدد ذلك التقو بموالغسين أسفل منسفل في حسن الصورة والشكلحيث نكساه افىخلقه فقوس ظهره بمد اعتداله واستستره بعد سواده وتشتن جلده وكل معمله و بصره وتغاركل

مى منه فشيه دليف وصونه خفات وقونه ضف وشهامته خوف (الاالذين المسواو عماوا الصالحات والمعى فلهم أجرع يرعنون) و دخل الفاء هنادور سو و فالانشقاق البهم بين الغيين والاستناء على الاول مسلوعلى الناق منقطع أى ولكن الذين كانوا صالحين من الهرى والزمنى فلهم تواب غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على الابتلاء الشيخوخة والهرم و على مقاساة المشاق والقيام بالعباده والخطاب في (فسايكذبك بعد بالدين) الادسان على طريقة الالتفات أى فسلسب تسكذيبك بعدهد البيان القياط والبرهان الساطع بالجزاء والمعنى ان خلق الانسان من نطفة و تقوع منه المواوت در يجه في مما تب الريادة الى ان يكول و يسموى تم تسكيسه الى ان يبلغ أرذل العبر لاترى دليلاً وضع منه على عدرة الخالق وان من الفيرين المدري المعالى و تسميله على الناف وان من المدري المعالية و المعالى الم

والمهنى فى الذى يلمنك أيم الانسان الى هذا الكذب الانتفكر في صورتك و وسابك ومسدا خلفك وهرمك فتعتبر وتقول ان الذى فعل ذلك فادر على ان يعتنى و يحاسبنى فا الذى يكذبك بالحازاة وقبل هو خطاب الذي سلى الله عليه وسام والمعنى فن يكذبك أيم الرسول بعد ظهور هذه الدلائل والبراهين (البسر الله بالحكم الحاكين) أي با فضى القياضين يحكم بينكم وبن أهل التكذيب وم القيامة حدى أي هر مرة رضى الله نسالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا والمتين والزيتون فقرا أليس الله بأحكم الحياكين فليقيل بلى و اناعلى ذلك من المساهدين أخرجه الترمذي وعن العراءان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى المشاه الاخيرة فقرا في احدى الركمتين بالنبن والزيتون في التها معت أحدا المسن صونا أوقراء فمنه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم

#### وتفسيرسورة العاقب

مكية وهى تسع عشره آية واثنتان وتسعون كلة وماتتان وغمانون حرفا

فالىأ كثرا لفسرين همذه السورة أول سورة نزلت من القرآن وأول مانزل خس آمات من أولها الى قوله مالم يعلم (ف)عن عائشة أم الموَّمنين رضي الله عَمَا انها قالت أوَّل مَّا يدَّى به رسولٌ اللهصلي الله عليه وسسكم من الوحى الرؤما المصالحة والمسمل الصادعة في النوم فكان لا يرى رؤما الاجاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليسه آلحلاء فيكان يخلو يغارحواء يتحنث فسسه وهو المتعسد الليالى ذوات العدد قبل أن يرجع الى أهله و يتزوداداك ثم يرجع الىخد ديجة فبتزودا الهاحتي حاءه الوجى وفي رواية حتى فجأه ألحق وهو في غارح اعظماءه ألماك فقيال اقرأ قال ما أنا قياري فال وأحسذنى ففطئي حتى بلغ منى المهدم ارسلى فقال افرأ قلت ماأنا بقارى وأحسذنى وغطني الثانيية حتى ملغ مني الجهدثم أرسلني فقال اقر أفقلت ماأ نابقاري فأخدني فغطني الشيالتة حتى بلغ مني الجهد تم أرسد لني فقل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأو ربك الآكرم حنى بلغ مألم يعلم فرجع جارسول ألله صلى الله عاسه وسلم ترجف توادره سني دخل على خددينة متنت خويلد فقبال زماونى زماونى فزماوه حتى ذهب عنه الروح ثم قال بلديجدة أى خديجية مالى وأخبرها الخسرقال لقسدخشيت على نفسي قالت له خديجية كلا أشير فوالله لايخز مكالله أبداانك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتعمل المكل وتكسب المعدوم وتغرى الضغف وتمسعل نوائب المفي فانطلغت به خديجة حنى أتث به ورفة من نوفل من أسد من عسد العزى وهوان عم حديجة وكان اص أتنصر في الجاهلية وكان يكنب السكاب العبراني فكنب من الانعبل العبرانية ماشاءالله انبكتب وكان شيئا كبيراعدهي فقالت المخديعة أي اين عم استعمن ابن أخيك فعال له و رقة باان آخي مادا تري فأحبره رسول القمسلي الله عليه وسأحمر مارآى فقالله ورقة هذاالنساموس الدى نزل الله على موسى بالبتى وباحذعا لبتني أكون حسا اذيخرجك قومك ففالرسول القصلي اللهءلمه وسلمأ ومخرجي همقال نعملميأت رجل فطعتل ماحتت به الاعودى وان يدركني ومك حيسا أنصرك بصرامؤ زرائم لميلبث ورف ة ان توفى ويترالوحي زادالصاري فأل ومترألوحي فتره حتى خزب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا خزناغدا منهمر اراكى تردىمى رؤس شواهق الجبسال فكلماأ وفى بذروه جبل لكي بلق نفسسه منه تهدىله جبريل فقسال بالمحسدانك وسول الله حقاميسكن لذلك جأشسه وتفرعينه فيرجع فاذا

قدر على حلق الانهيان وعلى هـ ذاكله لم يقرع اعادته فاسبب تكذيبك بالمزاه أولرسول الله أى فن ينسبك الى الكذب بعدهـ ذاالد لبل فاعمنى من (أليس الله بأحمكم وانه يحكم علمهم عماهم والقضاء والله أعلم والقضاء والله أعلم

وسورة العلق مكية وهي

طالت عليه فارة الوجى غد المنبل ذلك قادا أوفى بدروة الجبل لكرياتي نفسه منه تبدي له حدر الفقال له منا ذلك

وفصسل فهذا الحديث دليل صيح صريع على انسورة افرا أولما تزل من القرآن مرده ليمن قال ان المد تراول ما تزل من القرآن وقد تقدم المكالم على ذاك والجعبين القولين في أول سورة المدير وهذا المديث مرم اسميل العصابة لان عائشة لم تدرك هذه القصة فيعتمل انهسا معتهامن النبي صلى الله عليه وسلم أومن غيره من الصعابة ومرسل العصابى حقعند جمع العلاما الفردبه الاستاذأ واحض الاسفراني واغا ابتدى صلى الله عليه وسلمال وبالتك يفجأه الملاف أتمه يصرع النبوة يغته فلاتعماها القوى البشرية فيدى بأول علامات النبوة توطئة للوحى وأما التحنث مقدف مرفى الحديث بالتعبد وهوتفسير صحيح لان أصل المحنث من الحنث وهوالاثم والمعنى انه فعل فعلا يحرج به من الاثم وقولها فجأء الحق أي جاءه الحق بالوحى بغتة قوله فغعائ بالغين الحة والطاء الشالة المهملة أىء صرفى وضمى ضعا أشديدا وهوقوله حتى يلغمني الجهد قال العلماء والحكمة في الغط شفله عن الالتفات الي غيره والمبالغة في صفاء قلمه ولهداكر روئلانا فراه زماوني زماوني كذاهو في الروابات مكر رص تين ومعناه غطوق بالشياب وقولها حتى ذهب عنه الروع أى الفرع قولها كلا أبشر فوالله لا يخريك التدابدابروى بضم الساءو بالخماء المعمدة من الغزى أى لا يقضصك الله ولا يكسرك ولاجمنك ولايذلك وروى بفتح البساء وبالخسآءالمهملة وبالكنون أىلا يحزنك من الحرن الذي هوضد الفوح وقولهاوتعمل البكل أي النقلواملو الجمانهمة وتكسب العبدوم أي تعطى المبال لم هومعدوم عنسده ومعنى كلامخد ديحة انك لابصيبك مكارم الاخلاق وحيسدالفعال وخصال الغيروذلك سبب السلامة من مصبارع السوء قولهاوكات مكتب المكتاب المعراني فيكتب من الانجيدي بالمعرانية وفي رواية مسه لموكان يكتب المكتاب العربي مكسب من الانجدل بالعوسة ماشياءالله تعالى ان يكتب ومعناها صحيح وحاصله إنه تأحكن من دين النصرانية بعد ثصار بتصرف في الانجيل فيكتب أي موضر شآء منه بالعبرانية ان أراداً وبالعرسة ان أوادذلك **قرا**د هذاا لناموس الذي تزل الله على موسع هو بالنون والسبس المهملة يعنى جبريل عليه الصلاة والسلام ومعنى الناموس صاحب خبرا للمراغبا عيى جبريل بدلك لأن الله خصه بالوحى الى الانبياء علم م المسلام والسلام فولد بالبتني فها أى في أيام النبوة واظهارالرساله حسذعا أيشاماناتو باحتى أبالغرفي نصرتك وهوتو أدوان يدركني يومك أنصرك نصراء ورراأى قو ماالغا فولم آثم لم لمت ورقة أن نوفى أى فإملت ان مات قبسل ظهورالني صلى الله عليه وسلم قوله كي يتردى التردى الوقوع من عاور ذروه الجيل أعلاه قوله تبدىله أىظهرله قوله فيسكن لذلك جأشه أى فليه وقيل الجأش هو تبوت القل عند الامر العظيم الهول وقيل المأشهوما الرمن فزعه وهاج من مزمه والله أعلم

### وبسم الله الرحن الرحيم

ق الدعز وجل (افراباسم وبك) قبل الباء زائدة مجازه اقرأ اسم وبك والمعنى ادكر اسم وبك أمران يبتدى القراءة باسم الله تأديما وفيسل الباء على أصابها والمعنى افر الفرآن مفتضاباسم وبك أى قل بسم الله ثم افرأة على هـ ذا يكون في الاتية دلالة على استعباب البـ داء فبالتسمية في بسم القدار حن الرحيم و عن ابن عباس و مجاهد هي أول سورة نزلت والمهور على ان الفاقدة أول ما تزل عمسورة القلم (القرآ باسم ربات

الذى خلق) محل المهريك النصب على الحال أى اقرأ مفتحاله المريك كانه قيسل فل يسم الله ثم افرأ الذى خلق ولم يذكر خلق مفتحاله معلل المنافق من المنافق المنافقة والمنافقة والمنافقة

عدلي عيب فطرته (من علق)واغماجع ولم يقل من علقه لان الانسان في معنى الجم (افرأوربك الأكرم) الذي 14 الكال فى زىادة كرمه عدالال كوبم بنع على عباد والنع ويحل نهدم فلايعا جلهم بالعمقوبة معكفرهم وجودهم لنعمه وكامه ليس وراء التكرم بافادة الغوائد العلمة تكرم حيث قال (الذيعم) الكايه (بالفرعز الانسان مالم بعلم) فدل على كال كرمه بانه صباعبادهمالم يعلمواونقلهم منظلة الجهل الحانورالطونبه على فضل عبا الكابه المسهمن المنافع العظيمة ومادونت المسآوم ولاقيدت الحسيح ولاضطت أخمار الاولين ولاكتب الله المسنزلة الا بالكابة ولولا هي الما أستقامت امورالدين والدنيا ولونم يكنعملي دقىق حكمة الله دليسل الآامرالقلموالخط لكنى به ( كلا)ردع لن كفر بنهمة ألله علسه بطغمانه وانالم

أأول القراءة وقيسل معناء اقرأ القرآن مسستعينا بأسهر بكء لىماتتهمله من النبوة واعباء الرسالة (الذيخلق) يعني جميع الخلائق وقيل الذي حصل منه الخلق واستأثريه لاخالق سواه وقبُ للذي خُلَق كل شي (خلق الانسان) يعني آدم واغساخص الانسان بالذكر من برسائر المخاوقات لانه أشرفها وأحسم اخلقة (مرعلق) جع علقة ولماكان الانسان أسم ُجنس في معنى الجمج ع العلق ولمشاكلة رؤس الانتى أيضا (اقرأ) كرره تأكيدا وقبل الاول اقرافى نفسكُ وَالنَّانِي آفراً للتبليغ وتعليم أمتك ثم استأنف فقال تُعالى (وربك الأكرم) يعني الذى لايوازيه كويم ولايعسادله في الكرم نظير وقديكون الاكرم بعدى الكريم كاجاءالاءر بعنى المريز وغاية الكريم اعطاؤه الشئ من غيرطلب العوض فن طلب العوض فليس بكريم وليس المرآدآن يكون الموض عينابل المدح والثواب عوض والتسبحانه وجل جسلاله وتعالىأ علاؤه وشأنه بتمالى عن طلب العوض ويستحيل ذلك في وصدغه لانه أكرم الاكرمين وقيل الاحكرم هوالذي له الابتداء في كل كرم واحسان وقبل هو الحام عي جهل العباد فلا يتحل علمم العقوية وقيسل يحتمل أت يكون همذاحتاعلي الفراءة والمعمي افرأور بالالاكرملانه يجزى بكل عرف عشرحسمنات (الذى علمبالقلم) أى الخط والكتابة التي بهاتعوف الامور الغائبة ونيه تنبيه على فضدل الككابة لمافه أمن المافع العظيمة لان بالكتابة ضبطت المداوم ودونت الحكوبهاء رفت أخب ارالمات ينوأحوالهم وسيرهم ومقالاتهم ولولا الكتابة مااسسنقام أمر الدين والدنساقال نتادة القسلم نعسمة من الله عظيمة لولا القلم ليقم دين ولم يصلع عيش فسيشل بعضهم من الكلام فقال ريم لا يبقى قيدل له فساقيد و قال الكتابة لان القسم بنوبعىالاسان ولاينوب اللسان عنه (علم الأنسان مالم يعلم) قبل يحتمل أن يكون المرادعلم بالقلمعلم الانسسان مالميعلم فيكون الوادمن ذلك معنى واحداوقيل علهمن أنواع العلم والهداية والبيان مالمبكن يعلم وقبل علم آدم الاسمساء كلهاوقيل المراد بالآنسان هنا حمدت سلى اللعطية وسلم قوله عزو حل (كلا) أي حقا(ان الانسان لبطني)أي يُصِّاوز الحدويستكبر على ربه (أن) أى لان (رآه الستنني) أو رأى نفسه غنيا وقيل يرتفع عن منزلته الى منزلة أخرى في اللياس والطعام وغيرذلك نزلت في أي جهدل وكان قدأصاب مالا فزاد في ثيابه ومرحكبه وطعامه فذلك طفيانه (ان الحاربك الرجعي) أى المرجع فى الاستخرة وفيسه تهديدو خسذير لهمذاالانسمان منعاقبت الطغيان ثمهوعام لكلطاغ متكبر (أرأبت الذي ينهمي عبدااذا صلى) نزلت في أبي جهل وذلك انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاء (م) عن أبي هو يرة فالآفال أبوجه أرهل يعفر محمدوجه سه بين أظهركم فقيدل نغم فقال واللات والعزى لثن وأيته بفسعل ذلك لاطأن على رقبتسه ولاعفرن وسهسه فى التراب فال فأنى رسول الله صسلى الله عليه وسداوهو يصلى ايطأعلى رنبته فالفافأهم منه الاوهوينكص على عقبيه وبتقى

يدكرادلالة المكاذم عليه (ان الانسان بطني) نزلت في الم جهل الى آخر السورة (أن رآه) أن رآى نفسه يقال في أفعال القاوب وأيتني وعلتني ومعنى الروية العلم لو يقال على النبية على الأبسار لا متنع في فعلها الجم بن الضميرين (استغنى) هو المفعول الثاني (ان الى ربك الرجمي) تهديد للانسان من حاقبة الطغيان على طريق الالتفات والرجبي مصدر بعنى الرجوع أى ان رجوعك الى ربك فيما زيك على طغيانك (أرابت الذي ينهى عبد الذاصلي) أى ارابت أباجهل بنهى محدا عن الصلاة

ا ﴿ وَالسِّبَانَ ٥٤ على اهدى إلى ان كان ذلك الناهي على طريقة معليدة فيرايتهي عنه من عبادة الله (أو آمر بالتقوى) أو كان آمر البلعروف والتقوى فيرايا مربه من عبادة الاوثان كالعنقد (آرايت ان كذب و تولى) أرايت ان كان ذلك الناهي مكذبا كالحق متوليا عنه كانقول فعن على (المرسم بان الله برى) وبطلع على أحواله من هذا موضلاله فيعاز يه على حسب

إسديه فقيسل لهمالك قال التبيني وبينه خندقامن تاربوهولا وأجضة ففسال النبي سلى اللهعليه وسسلم لودتامني لاختطفته الملائكة عضواعضوا فانزل الله هذه الا يةلاأدري أفي حسديث أبي هريرة أوشي بلغسه كلاان الانسسان ليطغي الى قوله كلالانطعه قال وأحره بمساأحره بهزاد فدواية فليدع ناديه معنى قومه (خ) عن ابن عباس قال قال أنوجهل لمن رأ ست محدالصلى عنسد البيت لاطأن على عنقه فبلغ ذلك رسول القصلي القعليه وسلم فقال لوف لدلاخدته الملائكة زادالترمذى عيانا وممني أرأيت تجيباللمخاطب وهورسول المنصلي القاعليه وسلم وفائدة الناصكير في قوله عسد أندل على انه كامل العبودية والمسنى أرأب الذي ينهسي أشد الخلق عبودية عن العبودية وهذاداً به وعادته وقيل ان همذا الوعيد ملزم لمكل من ينهسي عن الصلاة وعنطاعة القنعالى ولايلزم منسه عدم جواز المنعمن المسلاة فى الدار المغصوبة وفى الاوقات المكروهسة لانه قدورد النهى عن ذلك فى الاحآديث العصيمة ولايلزم من ذلك أيضاعدم جوازمتع المولى مبده والرجدل زوجته عن فيام الليل وصوم آلتطوع والاعتكاف لأن داك أستيف المصلمة الاأن اذن فيسه المولى أوالزوج (أرأيت أن كان على المسدى) يمى العبدالمنهى وهوالني صلى اللاعليه وسلم (أوأمر بالتقوى) بعني بالاخلاص والتوحيد (أرأيت انكذب) يني أباحهــل (وتولى) أيءن الايمــانوتقديرنظم الاسمة أرأيت الذي ينهى عبددا اذاصلى وهوعلى الهدو آخر مالتقوى والناهي مكذب منول عن الاعان أي اعجب من هذا (ألم يعلم) يعني أباحهل (بأن القديري) يعني برى دال الفعل فيجاز به به وفيه وعيدشديدوتهديدعظيم (كلا)أى لايعلم دالث أبوجهل (لثن لم بنته) يعنى عن ايداء محدصلى الله عليه وسلم وعن تكذبه (لنسه فعالمالناصية) أي لنأحذن بناصيته فلنجرنه الي الناريقال سفعت بالتنى اذاأ خدته وجذبت مجذبال ديداوالناصية شعرمق دم الرأس والسفع الضرب أى لنصر بنوجهمه في النار وانسودن وجهمه والمذلنه ثم قال على البيدل (ناصية كادبة خاطئة) أى صاحبها كاذب خاطئ قال ابن عداس المنهي أبوجه ل رسول الله صلى الله عاليه وسماعن الصدادة انتهره وسول اللاصدلي المعطيه وسلم فقال أبوجهل أتنهرني فوالله لاملان عليك همذا لوادى انشئت خيلاجرد اورجالامرد اوعن اين عياس قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فجاءأبوجهل فقسال ألم انهث عن هذا فانصرف النبي صسلى الدعليه وسلم فزيره فقال أبوجهل انك الممام الادا كثرمني فانزل القائمال (مليدع الديه سندع الزبانية) فال ابن عماس والله لودعاناه يه لاحد نه ريانية الله أخوده الترمذي وقال حديث حسن غريب صميم ومعنى فليدع ناديه أىعشيرته وقومه فليتنصربهم وأحسل النادى المجلس الذي يجمع الناس ولايسمى ناديا مالميكن فيه أهله سندع الزبانية يمنى الملاسكة الغلاظ الشداد فال ابن عباس يريد زبانية جهتم موابذلك لانهم يدومون أهدل اننارا لهابشدة مأخوذ من الزبن وهوالدفع (كلا) أىالس الاهر، لي ماهو، لمه أوجهل (لانطمه) أى في ترك الصلاة (واسجد) أعصل

حاله وهمذاوعهد وقوله الذي بهي مع الحسلة الشرطية معمولا أرأبت وجواب الشرط محذوف تقدومان كانعلى الهدى أوأمر بالتقوى الم يعلمان القيرى واغما حذف لدلاله ذكره فيجواب الشرط النانى وهذا كقولكان أكرمنك أشكرمني وأرايت النانبة مكررة زآندة لأتوكيد (كلا) ردعلابىجهـل ون ميه عي عبادة الله وأمره بعبادة الاصنامة قال (الثنام ينته) هماهوفيه (لنسفيا مالناصية)لناخذن بناصيته ولنسعبنسه بهاالى ألنسآر والسنع القبص على الدي وجستبهبشده وكتهافي المسف بالالف على مكم الوقف واكتني بلام العهد عن الاضافة للعربانها ناصمة المذكور (ناصية)بدل من الناصية لانهاوصفت بالكدنب والخطابقوله (كاذبة خاطئة) على ألاسناد الجسازى وهمألصاحهما حقيقة وفيهمن المسسن والجزالة مالبس في قولك ئاصية كاذب خاطئ ( فليدع تاديمسندع الرمانية

النادى المجاس الذي يجتمع بيد القوم والمراد أهل النادى روى أن أباجهل مربالنبي عليد السلام وهو لله يصلى فقسال أم أخك فاغلظ له رسول الله -لبد السسلام فقال أتهد في وانا أكثراه للوادى ناد با ونزل والزبانية المذالسلام لواحد زبنية من ازبن وهو الدفع والمراد ملاتكة العذاب وعنه علمه السلام لو دعانا دبه لا خدته الزبانية عيانا (كلا) ردع لا يحمل (لا تطعه) أى انبت على ما أنت عليه مرعصيا به كقوله فلا تطع المكذبين (واحد) ودم على حيودك مريد الصلاة

(واقترب) وتقسوب الى و بلابالسعبودةان أقوب مایکون العبدالحاربه ازا معبدکذا الحدیث والله أعل هوسورة القسدو مکیه وقیل مدنیة وهی خس آیات کا

وبسم الله الرحن الرحيم (الاأتراناه في ليرد القدر) عظم القرآن حت أسند أتزاله المددون غعره وطاء بغمره دون احمه الظاهر للاستغناء ن التنسه علمه ورفع مقدار الوقت الذي أنزله فيسهروى أنه أنزله حلة في لسلة القيدومن اللوح المحفوظ الى السماء الدنيائم كان ينزله جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلف ثلاث وعشرين سنةومعى لياد القدرلياة تقدرالاموروقضاتها والقدر بمسىالتقديراو سيت بذلك لشرفهاعلى سائراللماني وهي لسلة السابع والعشرينمن رمنسآن كذاروى أبو حنيفة رجه الله عن عاصم

لله (واقترب) أى من الله (م) عن أبي هو يرة رضى الله تعالى عنه ان وسول الله صبلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العب دمن وبه وهو ساجه دفا كثر وامن الدعاء وهد دا تسعيدة من عزائم معبود التلاوة عندالشافعى فيسن الفارئ والمستمع ان يسعيد عند قراء تم ايدل عليه ماروى عن أي هو يرة رضى الله تعالى عند وقال معبد تامع وسول الآصلى الله عليه وسلم فى اقرآ باسم وبك وأذا السماء انت عداً حرجه مسلم والله سجانه و تعالى أعلم

#### وتفسيرسورة القدري

وهى مدنيسة وقيسل أنها مكية والقول الاول أصع وهوقول الاكثرين قيسل انهساأول مائزل بالمدينة وهي خس آيات وثلاثون كلة ومائة واثناع شرحوفا

## وبسم الدالرجن الرحيم

قوله عزوجل (اتاأنراناه) يمنى القرآل كناية عن غيرمذكو و (في ليه القدر) وذلك ان القوات العقارة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الدنياليله القدر فوضعه في بيت العزة ثم ترك به جبريل عليه السلام على النبي صلى القد عليه وسلم نجوما متفرقة في مدة ثلاث وعشر ين سنة فكان ينزل بحسب الوقائع والحاجة اليه وقيل اغدا أزله الى السماء الدنيا لشرف الملا تكة بذلك ولا نها كالمسترك بينتاو بين الملاتكة في لهم سكن ولنا سقف وزينة السرف الملاتكة بذلك ولا الموايكون في تلك السنة الى مثل هذه الله له من السنة الموروالاحكام والارزاق والاتجال ومايكون في تلك السنة الى مثل هذه الله له من السنة المقالمة يقد والقد الله في بلاد هو عباده و معنى هذا ان الله يظهر ذلك لملاتكته و يأمر هم بقعل ماهوم و وطوفه تم بأن يكتب لهم ما قدره في تلك السنة السموات والارض في الازل في لله في المحسنين بن المصل اليس قد قد والله المواقيل النبي المعالمة وقيل سميت ليلة القدر له خلم المواقيلة المقادر الى المواقيت و تنفيل القدر الما المواقيت و تنفيل الميرات والارض في المنازلة والما من قولهم الهلان قدر عند القدر الما المواقيت و تنفيل الميرات منزلة وجاء وقيل سميت بذلك لان العدم الصالح يكون فياذا قدر عند الله لكونه مقبولا وقيل سميت بذلك لان العدم الصالح يكون فياذا قدر عند الله لكونه مقبولا وقيل سميت بذلك لان العدم الصالح يكون فياذا قدر عند الله لكونه مقبولا وقيل سميت بذلك لان العدم الصالح يكون فياذا قدر عند الله لكونه مقبولا وقيل سميت بذلك لان العدم الصالح يكون فياذا قدر عند الله لكونه مقبولا وقيل سميت بذلك لان العدم الصالح يكون فياذا قدر عند الله لكونه مقبولا وقيل سميت بذلك لان العدم الصالح يكون فياذا قدر عند الله لكونه وقيل سميت بذلك لان العدم لله المائم يكون فياذا قدر عند الله لكونه مقبولا وقيل سميت بذلك لان العدم لله المائم يكون فياذا قدر عند الله لكونه المائم يكون فيافيا المائم يكون فيائم المائم يكونه المائم يكون فيائم المائم يكون المائم يكون المائم يكون المائم يكون فيائم المائم يكون المائم يكون المائم يكون

هذه من الله على المهد الفدر وماورد فهائ (ق) عن أبي هو روة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدراي الواحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه واختلف العلماء في و فتها و قال بعضهم انها كانت على عهدر مبول الله صلى الله عليه وسلم غروه ت القوله صلى الله عليه وسلم غروه ت الفوله صلى الله عليه وسلم غروه ت المحل الله عليه وسلم عن تلاحى الرجلان الى خوجت الاحبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرف ت وعسى أن يكون خير المح وهد اغلط عن قال عنذا القول الان آخر الحديث يردعله سم فاله صلى الله عليه وسلم قال في آخره فالتمسوه افي العمر الاواخوفي الناسمة والسادمة وانفامسة فوكان المراد رفع وجودها لم يأمر بالنما مهاو عامة العماية والعلم في بعدهم على أنها بافية الى يوم القيامة هر وى عن عبد الله بن حسيس مولى معاوية قال قلت الاي هو برة زعموا أن ليلة القدر رفعت قال كذب من قال دلك قلت هى في كل شهر رمضان استقبله فال نتم ومن قال ببقائها و وجودها اختلف و في معلم القلت المرادة في أوقاتها المختلفة و قال مائلة و النورى قديمة المؤلفة و قال مائلة و النورى قائري هكذا أبدا قالوا و جذا عجم بين الاحاديث الواردة في أوقاتها المختلفة و قال مائلة و النورى

وأحدواسعق وأوقورانها تنتقل في المشر الاواخر من رمضان وقيسل بل تتنقل في رمضار كله وقيل أنهافي لمؤة معينة لاتنتقل عنهاأت اقيجسع السنين ولاتفارقها فعلى هدذاهي فياليلة من السنة كلها وهوقول التمسعودوالي حنيقة وصاحبيه ورويءن التمسمودانه فالمنبقر الحول يصهافيلغ ذلك عبداللهن هرفقال يرحيرالله أياءيد الرجن أماله علرأنها في شهير رمضات ولكن أوأدأن لآيسكل الناس وقالحهو والعلماءانها فيشهر ومضان وأختاهوا في تلك الليلة فقال أنورزين العقبلي فيأول لبلة من شهر رمضان وقبل هي ليلة مسعة عشروهي اللبلة التي كانت صبيعتهاوقمة بدريعكم هذاع زيدن أرقبوان مسمود أبضاوا لحسسن والجميع الذى عليه الاكثروب انهافي العشر الاواخرمن رمضان وألته سيصانه وتعالى أعلم

وذكر الاماديث الوارد مف ذاك

من رمضان وعليه الجهور الزق) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسل يجاو والعشر الاواخر من ومصاد ويقول غرواليلة القدر في الهشرالاوا تومن ومضان ﴿م) عن أبي هر يرمزضي الله عنه الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربت لياد القدر ثما أ يقطنى بعض أهلى منسيتها فالتمسوهافي المشر لاواخومن رمضان وذهب الشافي الى أنها البلة أحدى وعشرين (ق)عن أى عررة ان أباس ميد قال اعسكمامع رسول القصلي الله علم وسلم العشر الاواسط فلما كانت صبحة عشر ين نقاما مناعة فاتأناآ لنبي صلى القدعايه وسلوها لمركان اعتكف فليرجع الحامعتكمه وأناأريت هذمالا يلةو رأيتني أسجدفي ماء وطين فلمارجع الحامعتكفه هاجت السماعفط رناه والذي بعتسه بالحق لقسدهاجت السماءمن آخوذاك آلبوم وكان المسجدعلي مريش واقدرا بتعلى أنعه وأرنيته أثرالماء والطبرو في رواية ضوء الاأنه فال حتى إذا كانت لملذا حددي وعشرين وهي اللسلة التي يخرج من صبيعتها من اعتبكا فه قال من اعتبكف معي فليعتكف المشرالا وانتو ووردفي فصل الماذ القدر إثمان وعشر ونحد شاعي عبد اللدين أنيس قالكت في مجلس لبني سله وانا أصغرهم فقالو أمن يسأل لمارسول الله صلى الله عليه وسلم عن لهلة القدروداك في صبيحة احدى وعشر ين من ومصان فعرجت موافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقات ارساني اليكرهط من بن سلة يسألونك من ليلة الغدر وقسال كم اللماة فقلت اثننان وعشرون فقالهي اللملائم رجع فقال أوالقابلة ريدثلا باوعشر ين أخوجه أوداود ودهب ماعة من الصحابة وغيرهم أن البلة القدر ابلة ثلاث وعشر بن ومال البعد الشاهي أيضا (خ)ءن الصنابعي أنه سأل رجلاهل معتفى ليلة القدوشا فال أخبرني ولالمؤذن رسول الله صلى الله علية وسلم انها في أول السبيع من العشر الاواخو وهذا الافظ محتصر عي عبد الله بن آنيس قال قلت مارسول القه اتلى مادية آكور فهاوأ تاأصلي مهاجعمد القه فرفي بليسلة أنزلها الى هدا المسجد فغال انرل لهاد ثلاث وعشرين قبل لابعة كيف كأن أول بصد نع قال كان يدخل المسعداذاصلي العصرفلا يحرج الالحاجة ستى يصلى الصبح فاداصلي الصبح وجددابته علىباب المسعد فحاس علها ولحق ببادينه أخرجه أبودا والولمسلم عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هال أريت ابلة القدر ثمانسيها وأراني المجذ صبيعتها في ماء وطير قال فطر تالبله ثلاث وعشرين فصلي بارسول اللهصلي اللهء يهوسه وانصرف وان أثر الماءوا لعابن على جم تهوانعه ويحكي عىبلال وابن عباس والحسس انهالسلة أربع وعشرين (خ)عن ابن عماس قال التمسوه افي أربع وعشرين وقبل هي في اسلة خس وعشرين دليله قوله صلى الله عليه وسلم تعر والبلة القدرف الوتر

عن زو آن آبي ت كعب كأن يحلف على ليلة القدر أنهاليا السابعوالعشرين ولعز الدامي الى اختائها أنصع من وردها اللياني الكشيرة طلبالواهتها وهذا كلنفاء المسلاة الوسطى واسمه الاعظم وساءية الاحالة في الجعة ورضاه في الطاعات وغضه فى المعاصى وفي الحديث منأدركها بقول اللهمم انك عفوقعب العسفو فاعفعني

من العشر الاواخومن ومضان وقيل هى ليلة سبع وعشر ين يحكى دال عن بياعة من العصابة منهم أف بن مستعب وان عباس واليه ذهب احد (م) عن زرب حيث قال سعب أف بن كعب بقول وقيدل له ان عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب لية القدر قال آفي والله الذى لا اله الاهو انها الفي ومضان يعلف ولا يستنى فوالله الى لاعسلم أى ليسلة هى هى الليه الذى المر نارسول الله صلى الله عليسه وسلم بقيامها وهى ليلة سبع وعشر بن وأمارتها النقاد وقال ليلة سبع وعشر بن وأمارتها القدر قال ليلة سبع وعشر بن دايله قوله تعروا القدر قال ليلة سبع وعشر بن أخوجه أو داود وقيل هى ليلة تسع وعشر بن دايله قوله تعروا ليسلة القدر في الهشرالا واخر من ومضان وقيسل هى ليسلة آخر الشهر عن ابن عمر قال سستل بسول الله عليه وسلم عن ليلة القدر وأناأ سع فقال هى في كل ومضان أخوجه أو داود قال و روى موقو فاعليه

﴿ ذَكُرُلِيالُ مُشْتَرِكَةً ﴾ عن ابن مسعود قال قال لنــارسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر اطلبوهاليلة سبع وعشرين من رمضان وليلة احدى وعشرين وليله ثلاث وعشرين تمسكت أخرجه أوداود عن عتبة منعبدالرجن فالحدثني أبي فالذكرت ليلة القدرعنسد أني بكرة مقال ماأنا علمسها بشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الافي المشر الاواخر فافي سمعته يقول التسوها في تسع بيقين أو في سبع بيقين أو في حس بيقين أو في ثلاث يبقين أو آخر الشهر فالوكان آبوبكرة يصفى في المشرين من ومضان كصلاته في سائر السسنة فاداد خدل العشر الاواخراجة داخرجه الترمذي (خ) عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسولهنير مليلة القدرفة لاحى رجلان من المسلمن فقيال النبي صدلي الله عليه ومسوافي خرجت لاخسيركم لميسلة القدرفنسلاحي ملان وفلان فرفعت وعسى أن يكون حسيرالكم فالممسوهاني الناسحة والسبابعة والخامسة فؤله فتلاحى وجلان أى نخاصم رجلان وقوله فرفعت لم يرد رة عينها واغداأرا درفع بسان وقها وأوكان المرادرفع وجودها لم يأمر بالقساسها (خ) عن ابن عبآس فالخال رسول الله صلى الله عليه وسلهى في العشر في سبح مضين أوسبع يبقين بعني ليسلة القدروفي واية في تاسسمة تبقى في سائيسة تبقى في خامسسة تبقى فأل أنوعيسي روى عن النبى صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر انها ليلة احدى وعشرين ولبلة ثلاث وعشرين وخس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وآخرليلة ص رمضان فال الشافعي كأن هذاعندي والتداعة أن النبي صلى المدعليه وسنم كان يجبب على بحوما يستل عنه يقال له نلقسها في كذا فقال التمسوها في لسلة كذا قال الشافي وأقوى الروايات عندى فه السلة احدى وعشرين قال المغوى وبالحلة أمهم الله تعالى هذه الليلة على الأحة ليجتهدوا في العمادة المالى شهر ومضات مامه عافى ادراكها كاأخي ساعة الاجابة في وم الجعمة وأخنى الصلاة الوسطى في الصاوات الميس واسمه الاعظم في القرآن في أسماله ورضاه في الطاعات لمرغبوا في جمعها ومصطمه في الماصى لينهواءن جيعها وآخفي قيام الساعة ليجتهدوا فى الطاعات حدفر امن قيامهاومن علاماتهاماروىءن الحسن رفعه انهائيسلة بلجة سمعة لاحارة ولاباردة تطلع الشمس صبيعتها بيضاءُلاشـماع لهما (ق) عنعائشـة والتكانرسول اللهصلى الله عليموسكم أذادخل العشر آلاواخراحي أألليل وأيغط أهله وجدوشه المتزر ولمستم عنهاقالت كان يرسول اللهصلي الله عليه

(وماأدوالة ماليلة القدر)

ليس فها ليلة القدروسبب ارتفآعفشلها الىهسده الغاية ماوجدفهامن تنزل الملاشكة والروح وقصل كلأمرحكم وذكرنى تعميص هذمالدة أن النيعليه السلام ذكر وجملا من بني اسرائيل ليسالسلاح فسبيلالته ألف شهرفعت المؤمنون منذاك وتغاصرت الهم أعالمه فاعطواليادهي خيرمن مدة ذلك الغازى (تنزل الملائكة)الي السماء الدنسا أوالى الارض (والروح) جبريل أوخلق من السلائلة لاتراهم الملائكة الانك السية أوارجة (فياباذن بهم من كل أمر) أى تــ نزلُ من أجدل كل أمر قضاء الله لتلك السنة الى قابل وعليه وقف (سلامهي) ماهى الاسدلامة خدير ومبتدأ أىلا فترالله فهاالاالسلامة والخير ويقضى فيغسيرها للاء وسلامة أوماهىالاسلام لكثرة مايسلون عملي المؤمنين قسىللاللقون مؤمناولامؤمنه الاسلوا عليه في الماالليلة (حتى مطلعالعبر)أىالىوقت طاوع الفيربكسراللام جزة وعلىوخلفوقيد حرم من السسلام الذين

وسليعبتدفى العشرالا والومن ومعنان مالا يجبتدف غيره (ق) عنهاان المتي صلى الله عليه وسل كالنايعتكف العشرالاواخر من رمضان حي توفاه الله عزوج لرثم اعتكف أزواجه من يمده (ق) عن ابن عمر وغيى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسُسمَ كان يعتكف العشر الاواخرمن رمصان وعن عائشة قالت قلت السول الله ان علت ليلة القدر ما أقول فها قال قولى اللهسم انك عفوكريم تحب العفوفاعف عنى أخرجه الترمذي وفال حديث حسسن صميم وأخرجه النساق وابن ماجه ﴿ له عز وجل (وما أدراك ماليله القدر) أي أي شئ يبلغ درايتك قدرها ومبلغ فضلها وهذاءلي سبيل النعظيم فحاوا لتشويق الدخيرها ثمؤذ كرفضله آمس ثلاثة أوجه فقال تعالى (ليلة القدرخيرمن الف شهر) قال اب عباس ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسارجل من بني اسرائيل جل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر فبحب رسول الله صلى المقاعليه وسلم لذلك وتمنى ذلك لامتسه فقسال مارب جعلت أمتى أفصر الام أهمسار او أقلها احمسالا فاعطاه الله تبارك وتعالى ليلة القدرفقال ليلة الفدرخيرمن الفسهر الى حلفها الاسرائيلي السلاح فيسييل القالات ولامتك الحيوم الفيامة وعن مالك أنه سيع مسيئق بهم اهل العلاات النبي صلى الله عليه وسلم ارى أعسار الناس قبله أوماشاء الله من دلك فكانه تقاصراً عساراً منه أي لا يملغوامن العدمل منل الذي يبلغ غيرهم في طول الممر فاعطاه الله ليلة القدرخيرامن ألفسه وأخرجه مالك في الموطاقال الفسرون معناه العمل الصالح في ليسال الفدر حيرمن المهمل فألف شهرليس فهالسلة القدر واغماكان كذلك لممار يدانلة تعالى فهامن الممافع والارزاق وأنواع الخبر والبركة الوجه الثاني من فضلها قوله عزوجل (تعزل الملائدكة) بعني الى الارص وسنب هذا أنهم القالوا أتبعل فهامن يفسد فهاوظهر أن الامر يخلاف ما فالوه وتبين عال المؤمنين وماهم عليه من الطاعة والعسادة والجدو الاجتهاد تراو االهم ليسلواعلهم و يُعتَذَرُ وابمـاقالوه و يســتغفر والمملـاير ون من تقصيرقد يقع من يعضهم (والروح) يعى جبريل علمه الصلاة والسلام قاله أكثر المفسر ينوفى حديث أنس عن وسول الله صلى الله عليه وسلمقال آذا كانت ليلة القدر يزل جبريل في كبكبة من الملائكة بصاون ويسلون على كل عبد فائمأ وفاعديذ كرالله عزوجل ذكره ابنالجوذي وفيل انالروح طائفة من الملائك لاتراهم الملاتكة الاقتلا الليلة منزلون من لدن غروب الشمس الى طاوع الفعر وفيسل ان الروح ملك عظم ينزل مع الملاتكة تلك الليلة (فيها) أى في ليلة القدر (باذن ديهم) أي بأمر ربهم (من كل أمر) أي بكل أمر من المير والبركة وفيل بكل ماأمر به وقضاء من كل أمر الوجه التألُّث من فضلهاقوله تعالى (سلام) أيسلام على أولياء الله وأهل طاعته قال الشعبي هو تسليم الملائكة فىليلة القدرعلي أهدل المساجد من حين تغيب الشمس الى ان يطلع الفير وقيدل الملادكه ينزلون فهاكل القوامؤمناأ ومؤمنة يسلون عليه من ربه عزوج ل وقيسل تم المكلام عند غُولِهِ من كَلِّ أَمَرَ تُمَا لِمَدَّا فِقَالَ تَعَمَّا فِي سَلَّامٍ (هي) يعني ليلة القدرسلامة وخير ليس فهاشر وقيل لايفدر الله في تلك الليلة ولا يقضى الاالسلامة وقبل ان ليلة القدرسالة لايستطيع السيطان أن يعمل فهاسوأ أو يحدث فهاأدى (حتى مطلع الفجر) أى ان ذلك السلام أوالسلامة تدوم الىمطاع الفجروانة سيحانه وتعالى أعلم وادء

# وهى مدنية قاله الجهور وفي زوابة عن ابن عباس انهامكية وهي قدان آيات وأربع

#### وبسم الله الرحن الرحيم

وُّله عزوجل (لم يكن الذين كفروامن أهل السكَّاب) يعني المهودوالنصادي (والمشركين) أي ومن المشركين وهم عبدة الاوثان وذلك ان الكفاركانو أجنسين أحدها أهل كتاب وسنب كفرهمماأ حدثوه فيدينهم أماالهو دفقو لهسم عزيراب الله وتشبههم التبحلقه وأماال صارى فقولهم ألمسيم ابن الله وثم الث ثلاثة وغبرة الثوالثاني المشركون أهل الاوثمان الذين لاستسمون الى كناب فد كرالله الجنسبين في قوله لم يحكن الذين كفر وامن أهـ ل الكتاب والشركين (منفكير) أىسنتهينءنكفرهموشركهموقيدل معناه زائلين(حثىتأتهم) أىحتى اتتهم لْفظه مضارع ومعناه الماضي (البينة) أي الجبة الواضعة بعني مُحداصليّ الله عليه وسمّ أتاهم بالفرآن فبين لهمضلالتهم وشركهم وماكانواعليهمن الجاهلية ودعاهم الى الايمان فأحمنوا فانغذهم اللهمن الجهالة والصلالة ولميكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بمنه المهموالاية فين آمن من الفريقين قال الواحدي في بسيطه وهذه الالمية من أصعب مافي القرآن تطما وتفسيرا وقدتغبط فهاالكارمن العلماء قال الامام فخرالدين في تغسسره اله في بنص كمفسة الاشكال فهاوأناأ فول وجه الاشكال ان تعدر الانفليكن الذين كفر وامتغكين عن كفرهم حتى تأتهم البينة التي هي الرسول غم أنه تعمال لميد كرائهم منفكون عماد الكنه معماوم اذألمرادهوالكغرالذي كانواعلسه فصيارالتقدير لميكن الذين كفروامتفيكين عن كفرهم حثى تأتهم البينسة التيهي الرسول ثمان كلة حتى لانتهاء الغابة فهذه الاسة تقنضي أنههم أروامنقكينعن كفرهم عنداتيان الرسول غ فالبعد ذلك وماتفرق الذين أوتوا المكأب الامن بعدماجاءتهم البينة وهدا يقتضي ان كفرهم قداز دادعند يجيءار سول فينتذ يعصس بين الاسية الاولى والثانيسة مناقضة فى الظاهر وهذامنته ي الاسكال في طلى قال والموات عنه من وجوه أولها وأحسنها الوجه الذي ظعه صماحب الكشاف وهوان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الاوثان كانوايقولون تبل مبعث يحمد صسلى المتعليه وسسلم لانففك عماضن عليسه مرديفنا ولانتركه حتى يبعث النبي للوعود الذي هومكتوب في التوراة والانجبل وهومخدم لي الله عليه وسرلم فحكى الله نعانى عنهمما كانوا يقولونه تم فال وما نفرق الذين أوتوا الكتاب أي أنهم كانوا يعدون اجتماع الكامة والاتعاق على الحق أذاجاءهم الرسول إثرما فرقهه برءن الحق ولاأقرهه مءلى الكفر الامجيء الرسول ونطسيره في المكلام مايقول الفاسق الفقيران يعظه لست عنفك ما أنافيه من الافعال القبيعة حتى مررقني الله الغني فيرزقه الله الغني فيزدادفسقافيقول واعظمه لمتكن منفكاعن الفسق حتي توسروما خمست رأسك في الفسق الابعسد اليسسار فيسذكره ما كان بقول توبيعا والزاما قال الامام فخرالدين وحاصل هذا الجواب رجع الى حف واحد وهوان قوله تعالى لم يكن الذين كفر وأمنفكان عركفرهم حتى تأتهم البينية مدكور حكايه عنهم وموله وماتغرق الذي أوتواالكاب اخدار عن الواقع والمعنى الآلذى وقع كان بحلاف ما ادعوا و تاسها أن تقدير الا يَعْمُ يَكُن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وانجاعتهم البينة وعلى هذا التقدير يرول الاشكال الأأن تفسيرافظة

﴿ يسم الله الرحن الرحيم (المكن الذين كفسروآ) بحمد صلى الله عليه وسلم (من أهل الكتاب) أي الهودوالنصاري وأهل الرحل أخص النياسيه وأهل الاسلام من يدين به (والمشركين) عبدة الاصنام (منفكين) منفصلينءن ألكف وحذف لانصلة الذين تدل عليه (حتى تأتهم البيدة) الجد الواضعة والمرادمتمد صلى اللهعليه وسايقول لميتركوا كفرهم حتىسه تعد صلى الله عليه وسلم فلمابعث أسلم بعض ونسعلى الكفر

حيبهذا ليسمن الغسة في ثيوذ كروجوها الحرقال والمتارهو الاول ع فسر البيئسة فقال تعالى (رسول مرالة) أى تلك البينة وسول من الله (بتاوا) أى بفرا الرسول صلى الله عليه وسل (حيفا) أي كتبار بدماتضمته المصف من المكتوب فيه وهوالقرآن لاته كأن صلى الله عليه وسل يَقُوا عَنْ طَهِرَقَلْبُهُ لَاعَنَ كِتَابِ (مَطَهُرَةً) أَيْ مِنْ الْمِأْطُلُ وَالْكَذَبُ وَالْمُ وَوَالْمُعَي أَنْهَا مُطَهَّرُهُ من القبيع وقيل منى مطهرة معظمة وقيسل مطهرة أي لا ينبغي أن عسها الا المطهر ون (فها) أى في العصف (كتب) أي آلا مات الكتوبة وفسل الكتب بمنى الاحكام (قيمة) أي عادلة مستقية غيرذات عوج وقيدل قبمة عنى قاعة مستقلة بالحة من فولهم قام بالاهم اذا أجواه على وجهه ثم ذكر من لم يؤمن من أهل السكتاب فغال تعالى (وما تغرق الذين أو تو المكتاب) يعني في أمر مجده في الله عليه وسلم (الاص بعدماجاء تهم البينة) يعني جاءتهم البينة في كتهم أنه لي مرسل قال المفسرون لم رل أهل الكتاب عجمين في تصديق محدم في الله عليه وسلم عني سنه الله تعالى فليامعت تفرقوا في أمره واحتلفوافيسه فاسمن به معضهم وكفر به آخرون ثم ذكر ماأم، وابه في كتهـم فقال زمالي (وماأمروا) يعسني هؤلاء الكفار (الاليعبـدواالله) أي وماأمروا الاأن يعسدوا الله فال اب عساس ماأمروا فىالنوراة والاقعيسل الاماحسلاص العبادة لله وحديثله (مخلصينه الذين) الاندرالاس عبارة عن النسبة الخالصية وتعريدها عن شوائب الرياء وهو تنبيه على ما يحب من قصد من الاخلاص من ابتداء الضعل الى انتهائه والخلص هوالذي بأني المسن لحسنه والواجب لوجويه والسة الخالصة لما كانت معتبرة كانت النيسة معتبرة فقددلت الاتية على أن كل ماموريه فلأبد وأن يكون منو بافلايد من اعتبارا لنيسة فيجيه المامو رات فال أحجاب الشافعي الوضوء مأمور به ودلت هـ ذه الاسية على أن تلمأمو ربه يحيدان يكون منوبانتعب النية في الوضوء وقيل الاخلاص عمله القلب وهوان بانى الفعل لوجه الله تمالى مخلصاله ولابر بديذاندر ماءولاسممة ولاغرضا آخرحتي أقالوآني ذلك لايجعل طلب الجنب فمقصودا ولاالنجأة من النسأرم طلوما وان كان لابعمن ذلك الله يجعل المهدعبادته لحض المبودية واعترافال به عز وجل الربوسة وقيدل في معنى مخلصين له [ الدين مقرين له بالمبودية وفيدل قاصدين بقاويم ـ مرضا الله تعالى العبادة (م) عن أب هريرة رضى الله تعالى عند قال قال رسول القصدلي الله عليه وسدان الله تعالى لا ينظر الى أجسامكم ولا ألى صوركم ولكن ينظراني قلومكم (حنفاء) أي ماثلين عن الادمان كله أالى دين الاسلام وفيل متبعير ملة الراهم عليه الصلاة والسلام وقيل حنفاء أي عام اواغا قدمه على الصلاة والزكاة لانفسه صلاة وانفساق مالوقدل حنفاه أى مختون محرمين لدكاح الحارم وقسل المنبف الذى آمن بجميع الانبياء والرسل ولايفرق بين أحدمنهم فن أم يؤص بأشرف الانبياء وهو محدم لي الله عليه وسلم فليس بحنيف (ويقيمواالصلاة) أي المكمو به في أوفاتها (ويؤنوا الزكوة)أى المفروصة عنسد محلها (ودلك) أى الذي أمروابه (دين القيمة) أى الملة المستقيمة والشمر نعة المتموعة واغماأضاف الذين الى القيمة وهي نعنه لاحتلاف الافتطير وأنث القيمة ردا الى الماة وقيل الهاء في القيمة للمالغة كملامة وقيل القيمة الكنب التي جرى ذكرها أي وذلك د من اصعاب الكتب القيمة وقيل القيمة جع القيم والقام والعام والدوالمني ودال دين الفاعب للمالتو ويعواستدل مذه الاتهمن يقول الأالاعان فول وعل لات الله تمالى ذكر الاعتقاد أولاواتبعه بالعمل مانياتم فال وذلك دين القيمة والدين هو الاسلام والاسلام هو الاعان بدليل

(رسول من الله) أي محمد عليه السلام وهو يدل من البيئة (يتاوا) يقرأعلهم (صعفا) قراطيس(مطهره) من الماطل (فها)في العصف (كتب)مكتوبات(تيمة) مستقمة ناطقية بالحق والعدل إوماتفرق الذين أونوا الككابالامنىعد ماجاءتهم البيئة )فتهممن انكرنبونه بغياوحسدا ومنهم منآمن والحاأفرد أهل الكتاب بعدماجع أولاينهمو بتالشركين لانهم كانواعلىعليه لوجوده فى كتبهــم فاذأوصــفوا بالتفدرق عنسه كانمن لاكتاب له ادخل في هذا الوصف (وماأمروا)يعنى فى التو راة والانجيل (الا لبعسدوا الله مخلصانله الدين)من غيرشرك ونفاق (حنفاء)مؤمنين عيسم الرسلمائلين عن الأدمآن الباطلة (ويقبمو االصاوة ويؤنوا الزكوه وذلك دين القيمة )أى دين الماد القيمة

مَعْالَ مُعَالَى (ان الذين كَفَروام العسل السكتاب والمشركين) خان قلت لم قدم أهل السكتاب على المشركين ظتلان جنايتهم أعظم فحق وسول القصلي اللهعليه وسلم وذلك أنهم كانوا يستغضون بعضل يمثته ويقرون بنبوته فلسابعث انتكروه وكذبوه وصدوه مع العسابة فتكأنث جنابتهم أعظم من المشركين فلهذا فدمهم علهم فان قلت ان المشركين أعظم جناية من أهل الكتابلان المشركين أنكرواالعانع والنبوة والقيامة وأهل المكتاب اعترفوا بنكاث غيرانهم انكروانبوة محدصلي الأعليه وسلوآذا كانكذاك كانكفرهم أنغف فلسوى بين الفريقين فالعذاب ظيه ارادأهل الكاب الرفعة فالدنيا بالكارهم ببوه محدسلي الله على وسلم أذلهم الله في الدنيا وأدخلهم أسغل ساغلين في الاسترة ولا عنام من دخولهم النارمع المشركين ان تتفاوت مراتبهم في العداب (في نار - منم خلاين فها أولتك هم شر البرية) أي هم شراخلي والمنى انهسما أاستعفوا الناربسب كفرهم فالوافهسل الحاخو وجم سنبيل فقال بل تبقون غالدين فيها فتكانه مقالوالم ذلك فأل لانتكم شرالبرية (ان الدين آمنوا وغيلوا الصاغيات أوا يُلاهم عيرالبرية) يمني انهم بسبب أهم ألهم الصالحة واجتنابهم الشرك استصفواهذا الاسم (بيزاؤهم عندر بهم سينات عدن عبرى من حته الانعار خالدين فها أبدارخى الملاعنه- بم ووضو عنه) قبل الرضا ينقسم الى قسمين رضايه و رضاعنه فالرضاية أن يكون و باومدر او الرضاعنه فيسأ يقعنى ويديرةال السرى اذا كنت لاترضىءن الله وسكيف تسأله الرضاعنك وفيسل يضى الله الهالمسمور ضواءنده بساء علاهم من الأربر والسكرامة (ذلك) أي هدد البراء والرضا (المخشى رمه) أى ان حاف وبه في الدنساوانتهى عن العاصى (ق) عن أنس بن مالك رضى المقعنسة فالمافال النبي صسلى الملاعليسة وسسم لابي بن كعب ان آلله أمر في أن أفر أعليك لم يكن الذين كفروامن أهل الكتاب فالوسماني فالنع فدكي وفي واية البضاري آن الني صلى الله عليه وسسياخاللاب بتكعب ان الله أمرنى أن اقرئك القرآن فال الله يمانى لمك قال دهم فال وندذ كرت عنسدوب العالمين فالرنع فال فذرفت عناه وشرح غريب المسديث امايكاه أب فانه بح سروراواستصفارالنفسه عن تأهله لمده النعبد العظيمة وأعطائه تلك المتزلة البكريمة والنعمة عليه فيها من وجهين أحدها كونه منصوصاعليه بعبنه والثانى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فاتها منقبه عظيمة لميشاركه فهاأحدم العصابة وفيدل اغيابكي خوفامن تقصيره فيشكره هذه النعسمة واماغضيص هسذه السورة بالقراءة فانهامع وجازتها عامعسة لاصول وقواعد ومهمات عظيمة وكان اسلال يغتضي الاستصار واماا لحكمة فيأمر الني صدني الملاعليه وسلم بالقراءة على أبي فهي أن يتمل الى القراءة من أن اطم صلى الله عليه وسلو صبط أساوب الوزن والدأعل المشروع وقدره بعدلاف مأسواه مسالنع المستعملة في غيره في كانت فراءته على أبي ليتعسلم اب منه لاليتعاهومن أبي وقبل اغراءلى أبي ليتعاغيره النواضع والادب والابستنكف

قوله فاخوجنامن كالنفهلس المؤمنين فساوجد ثافهاغيريت من المسلين ثمذ كرماللفريقين

الشريفوصاحب الرتبة العالية ان يتعلم القرآن عن هودونه وفيه تغيبه على فصيلة أب والحث على الاخذعنه وتغنيه في دلا مكان كدلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أساوا ما ما ف القراء وغسيرها وكان أحدد على العصابة رضى الله عنه ما جعين والله سسيمانه وتعساني أعسلم إداده

واسراركتابه

(ان الذين كغر وامن أهل ألكتاب والمشركين في تار جهنم خالدين فهاأولثكهم شرائعة انآلان آمنوا وعاواالساخات أولئكهم خمرالعرية)ونافعيهمزها والفراءعلى القنفيف والني والبربة عااسقر الاستعبال على تخفيفه ورفض الاصل (بزاؤهمعندربهمجنات عدن) اقامة (غيري من يستها ألانهار فألدين فهاأبدا رضي الله عنسم) بقبول أعمالهم (ورضواعته) شوابها (ذلك) أى الرضا (النخشي ربه) وقوله خيرالبرية بدل على فضل المؤمنيين من العشرعلي الملاتكة لإن المرية الخلق واشتقافهامن وأالله الحلق وقسل أشمتقاقهامن البراوهوالتراب ولوكان كدلك لمافر واالرشة مالهدمز كذاقاله الزجاج

نۇسورة الزارلة مختلف فېر وهى تمان آيات كې

وبسم الدالرحن الرسيم (اذار لارس دارالها أى وكترز الماالشديد الذىلسىدسده زازال وقرئ بفتم الزاى فالمكسور مصدروالمفتوح اسم (وأخرجت الارض أثقالها أىكنوزهاومو تاهاجع تقلوهم متاع الستجعل مافي حوفها من الدفائن أثقالالها (وقال الانسان مالها)ز (التهذه الراراة الشديدة ولفظت ماق دمانها وذلك عندالنفخة الثانية حين تزازل وتلفظ موتاها أحيساء فيقولون ذلك لسا يهرهم من الامر الفطيع كا يقولون من بعتنامن مرقدتا وقيل هذاقول الكافرلانه كان لا دؤمن بالموث فأما المؤمن فيقول هذاماوعد الرجن وصدق المرساون لإنوميَّذ) بدل من اذاو ناصها (تعدث)أى تعدث الخلق (أحبارها) فذفأول المفعولين لات القصودذكر تحديثها الاخدار لاذكر الخلق فيل ينطقها اللهو تخبر بماعمل علهامن خبروشر وفى الحديث تذهده على كل واحدياعمل علىظهرها (بأن ربك أوحى لها)أى أتحدث أحمارها سعب اعداه وبالماأى الهاوأمره

اياهامالصدث

#### وتفديرسورة الزازان

وهى مكية وقيل مدنية وهى غمان آبات وخس و ثلاثون كلة وما تتوتسعة و أربعون و فاعن ان عباس رضى الله عند ما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلا اذا زالت تعدل نصف القرآن و قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن و قل باليها لسكافر ون تعدل ربع القرآن الموجه الغرمذى و قال حديث غريب و له عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قرآ اذا زالت عدلت له در مع القرآن و من قرآ فل باليها السكافرون عدلت له ربع القرآن و من قرآ فل باليها السكافرون عدلت له در بع القرآن و من قرآ فل هو الله و اله

#### وبسم الله الرحن الرحيم

قوله عروجل (ا ذازلزلت الاوض زلزالها) أمي تعركت وكاشد يدموا ضطريت وذلك عند قيام الساعة وقبل تتزلزل من شدة صوت اسرافيل حتى بذكسركل ماعلهامن شدة الزازلة ولاتسكن حتى تلقى ماعلى ظهرهامن جبل وشعبر وبناءوفى وقتهذه الزارلة قولان أحدها وهوقول الاكترب أنهافي الدنياوهي من أشراط الساعة والثاني انهاز ازلة ومالقيامة (وأخرجت الارض أثقالها) فن قال ان الزلزلة تكون في الدنسا قال أنقالها كنوزها ومافي بطنهامن الدفائن والاموال فتلقها على ظهرها يدل على حدة هذا القول ماروي عن أبي هريرة رضى الله تعالى عند عال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقى الارض افلاذ كمدها امتال الاسطوانة منالذهب والفضة فعيءالقاتل فيقول في هـ ذاقتلت و يجيءالقاطع فيقول في هذا قطعت رجى وبجى السارق منقول في هـ ذا قطعت يدى ثم يدعونه ولا بأخذون منه شيأ أخرجه مسلم والافلاذجم فلذة وهي القطمة المستطيلة شبيه مايخرج من باطنها باقطاع كمدها لأن الكدمستورفي الجوف واغماخص الكبدلانهامن أطيب مايشوي عند العرب من الجزورواستعاوالق اللحواج ومن قال مان الزالة تكون وم القيامة قال أثقاف اللونى فتعرجهم الحظهرها قيسل ان الميت اداكان في بطن الارض فهو نفل لهاواذا كان فوقها فهو ثقل علما ومنسه سمست الجن والانس بالثقلين لان الارض تنقل بهسم احساء وأمواتا (وقال الانسان مالهما) أى مالهما ترارات هذه الرالة العظيمة والعشماق بطنه اوفى الانسان وجهان أحدهاأته اسم جنس يعم المؤمن والكافروهذاعلى قول من جعل الزلزلة من اشراط الساعة والمعنى انهاحين وقعت لم يعلم المكل انهام أشراط الساعة فيسأل بعضهم بعصاعن ذلك والثاني انهااسم المكافر حاصة وهذاعلى قول من جعله ازلزله القيامة لان المؤمن عارف بها والإيسأل عنها والكافر جاحدهما فاداوقعت سألءنها وقيل مجازالاتية (يومئذ نحدث أخبارها) فيقول الانسان مالها والمعنى ان الارض تحدث يكل ماهل على ظهرهامن خيراً وشرفتشكو الماصي وتشهدعليه وتشكر الطائع وتشيدله يدعن أبي هريرة فال فرأرسول القهصلي الله عليه وسلم هده الاسمه يومند تحدث أخبارها فال أندرون ماأخبارها فالواالله ورسوله أعلم فال فان أخبارها الانشهدعلي كلعب دأوأمة بماعمل علي ظهرها تقول عمل ومكذا كذاوكذا فهدده أحبارها أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صيح (بأن ربك أوجي آما) أي أمرها الكلام وأدن لها أن تغبر عاهم علماقال ابن عساس أوحى الم اقبل ان الله تعالى يخلق في الارض الحياة والمقل

والنطق ستى تخبر عيا أمر التبه وهذا مذهب أهل السينة في المتعالي (يومثن بمعر الناس) أى عن موقف المساب بعد العرض (أشتاتاً) أي متفرقين فاستخذذات اليمين الى الجنة وآخذ ذلت الشعبال المالذار (ايرواأ هسالحم) قال أب عباس أيروا بزاء أجسالهم وقيسل معناه ليروا معائف أعمالهم التي فها أنف يروالشرُّ وهوقُوله نَّمالي ﴿ فَن يَعِمَلُ مِثْقَالُ ذُرَةٌ ﴾ أَيُوزَنَّعُلَةً صغيرة وقيسل هُومالُعثَّقُ من التراب إليد (عُسيرا پردومنْ يعسل مثقَّال نُوةُ شُرَايره) قال ابْ عباس لبس مؤمن ولا كافر عل خديرا أوشر افى الدنيا الااداء الله اياه يوم القيسامة فاما المؤمن فترى حسناته وسيئانه فيغفرالله لسيئاته ويتييه بحسسناته واماالكافر فيرد حسسناته ويعذبه بسيئاته وفال محسدين كعب القرظى فن يعمل مثقسال ذرة خيرا يرممن كافريرى تواج في الدنيا في تغسموولاه وأهله وماله ستى يخرج من الدنياوليس له عند المنخيرومن بعمل منقال ذرة شرايره من مؤمن يرىعتو بنسه في آلدنيا في تقسسه وماله وولاء وأهلاستي يخرج من الدنيا وليس له عندالمنشر فيسل نزلت هذه الاسية في رجاين وذلك أنه لما نزلت و يطعمون الطعام على حبه وكان احدهمايا تيه المسسائل فيسستقل ان يعلمه التمرة والكسرة والجوزة وخوذلك وخول هنذاليس شئية وعلسه اغنانو جوعليما مطي وتمن نعيسه وكان الاسنو يتهاون مالذنب الصغيرمتل الكنبة والنظرة وأشباء خلاو يقول اغساوعدانته النادعلى السيمائر ولبس فى هـ ذاائم ما تزل الله هذه الاسية يرغهم في القليل من الخير أن يعطوه فاله يوشك أن يحسكم ويعذرهم من اليسديرمن الذئب فانه يوشك ان يكبروالاتم الصغيرف عين صاحبه يصسيرمثل المسل العظيم ومالقيامة فال ابتمسمود أحكامة في الفرآن فن دممل منف ال فرة خيراره ومن يعمل مَنْقَ ال درة شرايره وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاسية الجامعة الفاذة حمنستل عن زكاة الحير عقالما انزل التهفها شيأ الاهذه الاتية ألجامعة الفاذة فن يعمل مثقال ذرة خيرابره ومن يعمل مثقبال ذرة شرابره وتصدق عمرين الخطاب وعائشة كل واحد متهسما بعيسة عنب وفالافعامنا فيسلكثيرة فآت اغساكان غرضهما تعليم الغيروالافهمامن كرماءالعصابة وضىاللة تعسانى عنهم وقال الربسع بتنعيثم مروجل بالمستن وهو يقرأهسذه السووة فلسابلغ آخرها فالحسبي الشقدانةت الموعظمة والقسسيمانهوتعسالي اعسلم واده وأسراوكتابه

وتغسر سورة العادبات

وهى مكية فى قول ابن مسعود وغيره مدنية فى قول ابن عباس وهى أحدى عشرة آية و آربعون كية في مكية في المدين عليه و أربعون كله ومائة و ثلاثة و منون عوفا

### وبسم الله الرحن الرحيم

قول عزوجل (والعاديات ضبعا) فيه قولان أحدهما انها الابل في المح قال على كرم اللهوجهه هي الابل تعدومن عرفة الى المزدلنة ومن المزدلف الى منى وعنسه قال كانت أول عزاة في الاسسلام بدراوما كان ممنا الافرسسان فرس المزيع وفرس المقداد بن الاسود فكيف تكون الساديات فعلى هدا القول بكون معنى ضبعها مداً عناقها في السير واصله من حركة الناوفي العود (قالم وريات قدما) يمنى ان أخفاف الابل ترى بالجارة من شدة عدوها في ضرب الجو

قرعين أو يصدون عن الموقف المساتلينغرق بهم المريفا الجنة والناد (لبروا أعلم) الى جزاء اعمالم (طن يعمل متقال ذرة) غلة مغيرة (خيرا) غييز (يره) الى ير جزاء (ومن يعمل مثقال نرفشرايره) فيل هذا في الكفار والاول في المؤمنين ويروى ان اعراسا التوسيرا بره فقبل القدمت والحوت

> خذابطن،هرشی أوقفاها غانه س

كلاباني هرش لمن طريق وروى ان جدالفرزدق أناه عليه السلام ليستقريه مقرآ عليه هذه الاسية فقال سبى حسبى وهى أحكم آية وسعيت الجامعة والله أعلم

وسورة العاديات مختلف فهاوهي احدى عشرة آمة كا

والعاديات الرحيم المقال حن الرحيم المقاديات المساق المراة تعدونت بيا الغزاة تعدونت المسادة المدن عن ابن عباس وهي المعامل الموريات والمساحب وهي ما بنقد عن حوافرها (قدما) المجارة والقدم المال المجارة والقدم النارتقول والايراء الموريات المارتقول والايراء المارة والقدم المارتقول والايراء الموريات المارتقول والايراء المارة والقدم المارتقول والمارة والم

(كالفيرات)تفيره في المدر (صبعا) في وقت العسم (فأكرن به نقعا)فهيمين بنكك الوقت غبار (فوسطن به) مِذَلِكُ الوقتُ (جمعًا) من ﴿ جوع الاعداءووسطه عمني توسطه وقبل الضمير لمككانالغارة أوألعدوالذى دلعلمه والعاديات وعطف فأثرت على الغول الذي وضع اسمالفاعل موضعه لان المعنى واللاتىء دون فاورين فاغرن فاثرن وجواب القسه (ان الانسانل به لـ كنود) الكفوراي الهلنعمة ربه خصوصالشديدالكافران (واله)وان الانسان (على ذلاتًا)، بي كنوده (اشهيد) يشمدعلي نغسه أوان اللهعلي كنوده لشاهدعلى سبيل الوعيد (وانه لحب الخير لشديد) والهلاجل حب المال لعنيل عسك أوامه لحداا القوى وهولحب عبأدة اللهضعيف (أفلا يعلى) الانسان(اذابهتر)بعث (مافىالقبُور)من الموتى وماعمنيمن(وحصلمافي الصدور) ويزمافهامن الخيروالشر (انرجمهم ومتذنلبير)لعالم فيجازيهم على أعالهم من الليروالشر وخص تومنذبالذكروهو عالميهم فىجيع الازمان لان الجزاء بعع يومنذوالله أعلم

> ﴿ سورة لقاره مكبه وهي ثمان آمات

التعريمن بمع الى منى والسسنة الالدفع على يصبح والاغارة سرعة السيرومنه قولهم أشرق بْهِيرَكْمِياً نَعْيَرُ (فأثرُن به نقعا) أيهيمِن بَمَكَانُ سيرِها غيارا (فوسطن به جما) أي وسطن بالنقع جِعَاوِهُومُ دَلَهُ قَدُوجِهِ القَسْمِ عِلَى هُـذَاانَ اللهُ تَعَالَى أَصْمُ بِالْآبِلِ لَـ الْعِالْمِن المُنافع المكتبرة وتعريضه بايل الجاللة غيب وفيه تقريع بان لم يحج بعدا القدورة عليسه فات الكدود هوالكافور ومن لم بحج به دا أوجوب موصوف بذآل الفول الشافى فى تفس مروا لعادمات فال ابن عساس وجسأعة هي الخيل العادية في سبيل الله والمنبح صوت أجوافها اذاغدت قال ابن عباس وليس ثئ من الحيوانات يضبع سوى الفرص والمكلب والثعاب وأغياتضبع هيذه الخيوانات اذاتغير حافسامن فزع أوتعب وهوم قول العرب ضجته الماراداغ برت اوية فالمور مات قدحا يعني انها تورى النار بعوافرها اذاسارت في الجارة وقيدل هي الليدل جيم المرب والاالمداوة بين فرسانها وفال ابن عبساس هي الخيسل تغزوفي سبيل الله ثم تأوى الليسل في ورى أصحسابها نارا ويصسنعون طعسامهم وقيسل هومكوالرجال فى الحرب وألعرب تقول اذاأوا دالرجل النجكو عندالمسباح لانالناس في غفلة في ذلك الوقت عن الاسستمداد فأثر نبه أي بالمكان نقما أي غبارا فوسطن به جعاأى دخلن به أى بذلك النقع وهو الغبار وقيدل صرت بعدوهن وسطجع الددو وهمالكتيبة وهذاالقول في تغسيرهذه الاتيات أولى الصحة وأشب عالمعي لان الضبم من صفة انفيدل وكذا ابراء الساريعوا فرهاوا عارة الغيارا بضاوا عاقسم ألله بغيل الغزاه لمافها من المنامع الدينية والدنيوية الاجروالغنيمة وتنبهاعلى فضلها وفضل رباطهافي سبيل الله عز وجل ولماذكرالله تعالى القسم بهذكر المقسم عليمه فقال تعالى (ان الانسال أبه لكنود)أي لكفوروه وجواب القسم فالراب عباس الكنود الكفور الحود لنعمة الله تعالى وقيسل الكنودهو العاصي وقيسل هوالدي يعدالمصائب وينسى النع وقيسل هوقليل الخبر مأخوذمن الارض المكنودوهي الميلا تنست شيأ وقال الفضيل بن عياض الكنودالذي أنسمه الخصلة الواحدة من الاساءة الخصال الكثيرة من الاحسان وضده السكور الذي أنسسته الخصلة الواحدة من الاحسان الخصال الكثيرة من الاساءة (وانه على ذلك لشهيد) فال أكثرالمفسرين وانالله على كونه كنودالشاهد وقيسل الهاء راجعة الحالانسان والمعنى انه شاهد على نفسه عاصنع (واله) يعنى الانسان ( المب اللير) أى المال (المديد) أى ليخيل والمغى انهمن أجل حب آلمال لعنيل وقيسل معناه وانه لحب المال وايثار الدنيالقوى شديد (أفلايعلم) يعنى هـــذاالانسان (إذابعثر) أى أثير وأخرج (مافى القبور) يعنى مسالموقى (وحصل مافى الصدور) أى ميزواً برزمافهام البروالشر (ان ربهم بهم) اعلام الكلية لان الانسان اسم جنس (يومند الجبر) أى عالم والله تعالى حبير بهم في داك اليوم وفي غيره ولكن المدنى اله يجازيهم في دلك الموم على كهرهم واغاد ص أعمال الفاوب الذكرف قوله وحصل ماق المدوولان أعمال الجوارح تابعة لاعمال القلوب فانه لولا المواعث والارادات التى فى القاوب المحصل أعمال الجوار - وأنداع

<u> چرا ۲ شوفیوری النار وقیسل هی النیران بمب</u>سع (کالمغیرات صبحاً) بسنی الایل تدفع برکهانه آیوم

وتفسير سورة القارعة وهي مكية ك

ماهى وأغساكروتفخسما اشأنها (وما أدراكما الغارعة )أي أي شي أعلك ماهى ومن أبن علت ذلك (بوم) نصب بمضمردات عليه القارعة أىتقرع وم (یکون الناس کالفراس المبتوث)شبهم بالفراش فى الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطابر الى الداعي من كل مانب كانتطار الغراش الى النار وسمى فراشا لنفر شسه وانتشاره (وتكون الجيال كالعهن المنغوش) وشبه ألجبال بالمهسن وهو لصوف المسترألوا نالانها ألوان ومن البيال حدد يض وحرمخناف الوانها وبالنفوشمنية لتفرق أجزائها (فأمامن تفلت موازينه) باساعهم الحق وهي جع موزونوهو العمل الذيله وزن وخطر عنسدالله أوجع مسيزات وتقلها رجانها (فهوفي عيشة راضية) ذات رضا أومرضية (وأمامن خفت موازينه) باتباعه الماطل (فأمدهاوية) فسكنه ومأواه النارونيل للأوى أمعلى التشبيه لان الام مأوى الولدومفرعه (وما أدراكماهيسه) الضمير بعود الى هناوية والمآء للسكت تمفسرها فقال (المرحامية) بلغت النهاية في الحوارة والله أعلم

#### وتحانآ باتوست وثلاثون كلة وماثة واثناز وخسون حرفا

#### وبسم الله الرحن الرحيم

قله عزوجمل (القارعة) أمسل القرع الصوت الشديدومنه قوارع الدهر أى شدائده والقارعة من أسمأء القيامة سميت بذلك لأنها تفرع الفاوب بالفزع والشَّدا للدوقيسل سميت قارعية بصوت اسرافيك لانه اذانفخ في الصورمات جييم الله لاثق من شهدة صوت نخفته (ماالقارعمة) تهويل وتعظيم والمعنى انها فاقت القوارع في الحول والشدة (وماأدراك ماالقارعة اممناه لاعزلك كتهمالانهافي الشدة بحنث لاسلغهافهم أحدوك فما قدرت أمرها فهي أعظمُمن ذلك ﴿ وَمِيكُونَ النَّاسَ كَالْفُواشُ المِنْوَتُ ﴾ الفراشُ هــذه الطيرالتي تراها تهافت في النارسميت بذلك لفرهم اوانتشارهيا واغسات به اخلق عنسد البعث بالفراش لات الفراش اذا ثار لريقيه لجهة واحده بل كواحده تذهب الى غرجهة الاخوى فدل مذا التشبيه على ان الخلق في البعث يتفر "فون فلذهب كل واحد الى غرجهة الاسم والمثوث المتفر قوشههم أبضابا لجراد فقال كأنهم جوادميتنسر واغات مهمهما لجوادك أترتهب وال الغواء كغوغاء الجراد وكب بعضه بعضافشيه الناس عندالبعث بالجراد لكثرتهم عوج بعضهم فيبعض ويرحسكب بعضهم بعضامن شدة الهول (وتكون الجبال كالعهن المنفوش) أي كالصوف المنسدوف وذلك لانها تنفراق اجزاؤها في دلك البوم حتى تصبر كالصوف المتطار عند الندف واغداضم بين حال الماح وحال الجبال كانه تعالى تبسه على تأثير تلك القارعية في الجسال العظيمة الصلدة الصلية حتى تصبر كالعهن المنفوش فكمف حال الانسان الضميف عند مها عصوت القارعة ثم لماذكر حال القيامة قسم الخلق على قسمين فقال تعالى ( فأمامر ، ثقلت موازينه )يمنى رجحت موازين حسناته قيل هو جعمو زون وهو الممل الذي له قدر وخطر ءنيدالله تعالى وقيدل هوجع ميزان وهوالذى له آسان وكفتان توزن فيسه الاعسال فيؤتي عسنات المؤمن في أحسن صورة فتوضع في كفه الميزان فان رجحت فالجنة له و يؤتى دسيات الكافر في أنبع سوره فغنف ميزانه فيدحل النار وقيل اغيابوزن أهمال المؤمن سنقن ثفلت حسنانه على سيا "ته دخل الجنة ومن ثقلت سيا "ته على حسنانه دخل النارفيقتص منسه على قدرها تميخرج منهافيد حسل الجنة أو دمفوالله عنه بكرمه فيدخس الجنة بقض القهوكرمة ورحشه وأماالكافرون فقسدقال في حقهم فلانقيم لهـ م يوم القيامة وزنا روىءن أبي بكر الصديق أنه قال اغدا تقلت مواذين مس أقلت مواذينه يوم الفيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثفله عليموحق لمزان يوضع فيسه الحق غدا ان يكون تفيلاوا غناخفت موازين مسخفت موازينة بوم القيامة باتباعهم الباطل ف الدنيا وخفت عليهم وحق ليران بوضع فيسه الباطل غَدَا انْ كُونْ خَفِّيفًا فَوْلِهُ تَعَالَى (فهو في عيشة راضية) أي مرضية في الجَّنة وقبل في عيشة ذات رضا برضاهاصاحه (وأمامن خفت مواذبنه) أى رجعت سياً ته على حسياته (فاتمه هاويةً ) أَي مسكنه النارسمي المسكن امالان الاصل في السكون الاتمهات وقيسل معناً ، فأم ﴾ رأسه هاو يه في المار والهاوية اسم من أسماء الناروهي المهواة التي لا يدرك قدرها فهوون فهاعلى وسهموق لكان الرجل اذاوقع في أمر شديد يقال هوت أمه أي ها كت وزاود كار أروما ادراكماهمه) يهني الهاوية تمضرها فقال الرحاميمة )أى حاره فدانهي وهانعوذ بالله

وسورة التكاركية وفي قال الماسية ١٨٤ وم الدارس المراجة (الما ترافية) الما كراسة الما

وعظمته منها وانقسسانه وتعالى أغل

## وتفسرسورة التكاثر مكية

وهي غمان آيات وغمان وعشرون كلة ومائة وعشرون وقا

### وبسم الدارجن الرحيم

ق إدعر وجل (ألها كم التكاثر )ائ أشغلت كم المفاخرة والمباهاة والمكاثرة بكثرة المال والعدد والمناقب عن طَاعة الله ربك وما ينعيكم عن مضطه ومعاوم ان من اشتغل بشي أعرض عن فسيره فسنستى للؤمن العاقل أن يكون سعبه وشفله في تقدد بم الاهتم وهوما يقربه من ربه عزوجل فالتفاخر بالسال واسلماه والاعوان والاقرباء تعاخو بأخس المراتب والانستغال به عنع الانسات من الاشتغال بقعصيل السعادة الانووية ألى هي سعادة الابدويدل على ات المكاثرة والمفاخرة مالمال مذمومة ماروى عرصطرف بنعسدالله بن الشعير عن أسه فال انتهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلموهو بقرأهذه الاكية ألماكم الشكائر فقال يقول ابن آدم مأنى مالى وهــلك بن مالك الأما تصد قت فامضيت أوا كلت فافنيت أوليست فأبلت أخرجه الترمذي وقال حديث حسن معيم (خ) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع المبت ثلاثة فيرجع ائنات ويبقى معموا مدينبعه ماله وأهله وهمله فيرجع أهله وماله ويبقى همله (سقى زرتم المقاس أي حق متم ودفنتم في المقار يقال ان مات وارق بره و وارومسه فيكون معسى الاية الماكم وسكرعلى تكثيرا موالكم عن طاء مدربكم حنى أناكم الموت وأنتم على ذلك فيسل تزلته ذه الايه في الهودة الوافعن اكثرمن بني فلان و منوفلان أكثرمن بني فلان شغلهم فللتحقيما تواضلالا وقيسل نزلت في حيين من قريش وهساينوعب دمناف وبنوسهم بنعرو وكان ينهم تفاخر فتعاذوا القادة والاشراف أيهمأ كثر فقال بنوعب دمناف فعن أكثر مسيدا وأعزعز بزاوأعطمنفراوأ كثرعدداوقال بنوسهم مثل ذلك فكاثرهم ينوعبد مناف ترقالوا نعذ موتانا فعذوا الوق حتى زاروا القبو رفعدوهم فقالواهذا فيرفلان وهذا فيرفلان فكأثرهم شو سهم بثلاثة أسات لانهم كانوافي الجاهلية أكثرعددا فأنزل القهذه الاتية وهذا القول أشب بظاهرالقرآ والان قوله حتى زوتم المقاريدل على أمرمضي فكالمه تعالى يعمسم من أنفسهم ويقول بجيباهب انكم اكترمنهم عدداف ذارنفع ثمردالله تعالى علهم فقال (كلا) أى ليس الأمركايتوهه هؤلاءالنكاثر والتفاخر وقبل المعنى حقا(سوف تعلُّون) وعسدهم (ثم كلا سوف تعلُّون) كرره تأكيدا والمعنى سوف تعلمون عاقبة نُسكاتُر كم وتفاغُرُكم اذا تزلُ بُكمُ المُوت فهووعيدبعدوعيسدوقيسل معناه كلاسوف تعلمون يعنى السكافرين ثم كلاسوف تعلون يبنى المؤمنين وصاحب هذا القول يقرأ الاولى الياء والثانية بالناء (كلالوتعلمون علم اليقين) أي على القيناوجواب لومحذوف والمعتى لوته لمون على يقينا الشغلك ما تعلون عن النكاثر والتفاخر قال قتادة كناخدث ان علم اليقين ان يعلم ان الله باعثه بعد الموت (لتروت الجهم) الملام تدل على انه جواب قسم محدذوف والقسم لتوكيد الوعيدوان ماأوعدوا بهلأ يدخله شدث ولاريب والمعني انكم ترون الحيم بايصاركم بعد الموت ( ثم لترونها) وهي مشاهدة (عين البقين) واغما كروال وية لتا كيدالوعيد (غم السئلن يؤمندس النميم) يمى ان كفارمكة كانواف الدنياف الخسير والنعمة فيستاون أوم القيامة عن شكرما كأنوا فيه لاعمم يشكروارب النعيم حيث عبددوا

ليفهوي. الحسب ماسوي كنّ بو و به واثوات تواريه

فأأنكثرة والنباهيبها في الإمر الوالاولادون طاعدة الله (حدثي وُرتم المقابر ) حتى أدرك كالموت على تلك الحال أو حتى زوتم المقيار وعسددتم منفي القارمن مو تأكم (كلا) ردع وتلبيه على أنه لأ سنى للناظرانفسه انتكون الدنياجيعهه ولايهتم يدينه (سوف تعلون)عند ألنزعسوءعانيةما كنتم عليه (ثم كلاسوف 3 لمون) فی اُنْقَبُور (کلا)تکریر الردح الانذار والضويف (**لو**تعلون) جواب لو تحدذوف أىلو تعلون ما سناليديك (علماليقين)علم الامر النفيناي كعلكم ماتستيقنونهمن الامور المساكم التكاثر أو لفعلم مالايوصف ولكنك منلال جهلة (لترون الجيم) هوجواب قدم محذوف والغسم لتوكيدالوعيسد لترون بضمالتماء شاى وعلى (ثُمالترُونها) كرره معطوفاً بثم تغليظما ف التهديدوزبادة فيالتهوبل أوالاول بالقنب والناني مالعين (عين اليقين) أي الرؤية التيهي هس البقير وخالصته (تمانستلن ومثا عن النعميم) عن الأمن والصدفيم أفنيتموهساس مسمودرضي اللاعنه

غرمتم يعنون على ترك الشكرونظ لان الكفارا القاهم التكاثر بالدنيا والتفاش بلذاتهما عن الماعة الله والأشتغال بشكره سألحم عن خلا وقيل ان هذا السؤال يع السكافر والمؤمن وهو الاولى لكن سؤال الكافر توبيخ وتقريع لانه ترك شكر ماأنع الله عليسه والمؤمن يستل سؤال تشريف وتكريم لانه شكرماأنم اللعبعليه واطاعربه فبحكون السؤال فحقه نذكرة بنع القطيه يدل على ذلك ماروى عن الزبيرة السائر استم لتسئان يومنذهن النعم قال الزبيربارسول اللهواى نعيم تسسئل عنسه واغساهسا الاسودان الفروالساء فال أماانه سستكون أخرجه الترمذي وفال مديث حسن واختلفوافي النعم الذي يستل العبدعنه فرويعن ابن مسعودوفعه قال لتستلن يومته ذعن النعم قال الامن والعصة وعن أبي هر برة قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أولهما يستل عنه العبديوم القيامة من النعم فيقال له ألم نصورات جميت و نروك من الما المارد أخرجه الترمذي وقال حديث غريب (م) عن أي هو ير مرضى الله عنه فالخرج وسول الله صلى الله عليه وسليذات يوم أوليله فاذاهو بأفي بكروهم وفغال صلى الله عليه وسلماأخر حكامن سوتكاهده المأعدة قالاالجو عبارسول التدقال وأناوالذي تفسي مده لاخرجني الذى أخرجكا فقوموا ضاموا معسه فأتى ربسلامن الانصار فاذاهوليس في يتمقل وأنه المرآة فالتمرحباوأ هلافقال لهارسول القصلي القاعليمه وسمة أين فلات فالتذهب يستعذب اناالماءاذ جاءالانصارى فنظرالى وسول الله صلى الله عليه وسلوصا حبيه ترقال الحد فلماأحداليومأ كرمأضيافامي فال فانطلق فجاءهم بعذف فيسه بسروتر ورطب فقال كلوا وأخذوا المدية فغال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيالة والحاوب فذبع لهم شاه فأكلوامن الشاغومن ذلك العذق وشريوا فلسمعوا ورووا فالرسول التعصلي الله عليه وسلاي تكر وهر والذى نفسى سده لتستلن عن هذا النعم يوم القيامة أخر جكمن سوتكم الموعممة ترجيبواحتي أصابكه هذا النعيم وأخرجه الترمذي بأطول مس هذاو فيه ظل باردو رطب طيب وماعارد وروىءن ابتعباس فال النعيم صعسة الابدان والاسمساع والابصار يسأل الله المبيد بوم القيامة فيم استعماده وهواعل بذلك منهم وفيل يسأل عن العقمة والفراغ والمال (خ)عم أتنعناس قال فألرسول المهصلي المهعليه وسلم نعمتان مغبون فمهما كشيرمن الماس الصد والفراغ وقيل الذي يسثل العبدعنه هوا لقدرالزا تدعلي مابحتاج أاسه فاله لابدل يكل أحدمن مطعرومشرب وملبس ومسكن وقيسل يستلءن تخفيف المشراتع وتبسيرا لقرآن وفيسلءن الاسلام فامهأ كبرالنع وقبل يسأل بمساآ نع به عليكم وهو محدصلى الله عليه وسلم آلذى أنفذكم به من الضلال الى الحدى والنور وامتن به عليكم والله أعم

المسرسوره المسروهي مكمة كا

قاله أبن عباس والجهو روقيل مدنية وهى ثلاث آ يات وأزبع عشرة كلة وثمانية وستون سوفا

وبسم الله الرحن الرحيم

قول عزوجل (والعصر) فالمابن عباس هوالدهرقيل أقسم الله به لمسافيه من العسبروالهائب الناظر وقسدورد في الحسديث لا تسسبوا الدهسرفان الله هوالدهر ودلك لا نهم مسكانوا مضيفون النوائب والنوازل الى الدهدر فأقسم به تنبها على شرف وان الله هوالمؤثر قيه ف المصر مصدل فيسه من النوائب والنوازل كان بقضاء الله وقسده وقيدل تقديره و وب العصر

وکسرت تقویه وقدر وی مرفوعاوالله آعلم خوسورة العصر مختلف فها وهی شدالات آمات که

(بسم القدار حن الرحم)
(والعصر) أقسم بصلاه
العصرلفضلها بدليل قوله
تمالى والصلاة الوسطى
صلاة العصرق معدف
حفصة ولان الذكايف
فأدائها أشدق لتهافت
النياس في تجاراتهام
واشدتغالهم بمعايشهم أو
ومكاسيم آنو النهار
أفسم بالعشى كما أقسم
الضي لمافيم من أصناف
القدرة أو أقسم بالزمان
الجائب وجواب القسم
الجائب وجواب القسم

(انالانسان الى تحسر) أىحنس الانساناني خسران من نجازاتهم (الاالذينآمنواوعماوا الصالحات) فانهماشتروا الاسخرة بالدنياف وبحوا وسمدوا (وتواصوا مالحق) بالامر الثابت ألذى لاسمو غانكاره وهواللبركلة من توحدد الله وطاعته واتباع كنمه ورسله (وتواصوابالصير) عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى ماساويه الله عباده ونواصوافى الموضعين معل ماص معطوف على ماض ووسورة الحسمزة مكنة وهي تسع آبان، (بسم الله الرحمن الرحم) (ويل)مبتدأخبره (لكل الهزم)أى الذي بعيب الماس من خلفهم (الرة)أى من يعسهم مواجهة وساءفعله مدلءلي ان ذلك عادة منه قدرنرك فيالاخنسان شريق وكأنت عادته الغسة والوقيعة وقيل في أمعة ن خلف وأسل في الولسد

قمله والله أعلم

ويجوزان كون السب

خاصارالوعمدعامالمتباول

كلمن باشرذلك القبيح

وقس أوادبالعصر الليسل والنياو لانهما يقال لهما المصران فنبه على شرف الليل والتواولانهم أخزانتان لأعسال العباد وفيسل أرادبالعصر آخوطوف النهسار أفسم بالمشي كاأقدم بالضضي وقيل أرادمسلاة العصر اقسم مالشرفها ولانها العسلاة الوسطى في قول مدليسل قوله تعالى حافظواعل الصاوات والعساؤة الوسطى الماقيل هي صلاة العصر والذى في معنف عائشية رضي المتدعتها وحفصة والصملاة الوسطى صاوة العصر وفى الصحيحين شسفاونا عن الصلاة الوسطى صلاة الدصر وقال صلى الله عليه وسلم من فاتنه صلاة العصر مكاغاور الهدوماله وقيل أرادبالمصر زمن وسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بزمانه كاأقسم بحكانه في قوله لا أقسم بهذا البلدوانت حسلتهذا البلدنيسه بذلاعلى أنثرمانه أفضسل الازمان وأشرفها وجواب القسم قوله تعالى (ان الانسال لني خسر) أي اني خسران ونقصان قيل أواديالانسان جنس الانسان بدليدل قولهم كثرالدوهم في أيدى الناص أى الدراهم وذلك لان الانسان لاينفك من خسران لان الممران هو تصبيع هوه وذلك لان كل ساء م قمر من هوالانسان اماأن تكون تللث الساعة في طاعة الومعصة فان كانت في معصية فهو الخسران المس الظاهروان كانت فيطاعة فلعل غسرهاا فضسل وهوقادرعلي الاتيان بهافكان فعل غيرالا فضسل تضييعا وخسرا نأفيان بذلك الهلاينفك أحسدمن خسران وقيل ان سعادة الانسان في طلب الآخرة وحبها والاعراض عن الدنياغ ان الاسبباب الداعيسة الى حب الا تخرة خفيسة والاسباب الداعية الىحب الدنياطاهرة فاهذا السيبكان أكثرالناس مشتغابن بعب الدنيام ستغرقين فطلهافكانوافى خسارو بوارقدأهلكوا انفسهم بتضييع أعمارهم وقيدل أرادالانسان الكافر بدليسل انه استثنى المؤمنين فغال تمالى (الاالذين آمنوا وعلوا السالحات) يعنى فانهم المسوافي خسمر والمعنى أن كل مامر من عموالانسان العامة الله تعالى فهوفي صلاح وخمير وما كان بضده فهوفى خسروفسادوهم لاك (وتواصوا) اى أوصى بعض المؤمن يعضا (مالحق) يعنى بالقرآن والعمل بمافيه وقيسل بالايسان والتوحيد (ونواصوابالصبر) أي على أداءالفرائض واقامة أمرانته وحسدوده وقيسل أرادان الانسان اذاعرف الدنيسا وهرملي نغص وتراجع الاالذين آمنواوعداوا الصالحت فانهم تكتب أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يسماونها في شباجم وحميم وهي مشل قوله القد خلفنا الانسان في أحسسن تفويمُ ثموددناه أسعف سافلين الاالذين آمنواوهاوا الصالحات فلهمأ جرغسير يمنون والله سيحاله أوتعياف أعز

### وتفسيرسورة الهمزة

وهى مكيه وتسع آيات وثلاثون كله ومالة وثلاثون حرها

(بسم الله الرحن الرحيم)

قوله عزوج - ل (ويل) أى تبع وقيدل هواسم وادفي - عنم (لكل هزة لمزة) قال اب عباسهم المشاؤن بالنعية المفرنون بين الاحبة الباغون للبرآءالعيب وقيل معتاها واحدوه والعياب المغناب الساس في بعضهم فال الشاعر

ادالقبتكمن كره تكاشرني ، وان تغدث كنت الحاص اللوا وقيل بل يختلف مصاهما فقيل الهمزة الدى يعبب لك في الغيب واللزء الدى يعيبك في الوجسه

على الذم (جيع مالا) جيع شامى وجزةوعلى مبالغة جع وهومطابق لقوله (وعدده) أي حدله عدة ألحوادث الدهر (يحسب أنماله أخلده)أي تركه خالدا فىالدنىالابيوتأو هو تعريض بالعمل الصالح وانهدو الذي أحلاصاحه فالسيرفأماللالفا أخلد أحدافيه (كلا) ردع له عين حسياته (اینبذن) أیالذی جم (فالمطمة)فالناراتي شأنهاان تحطم كل ماياتي وماأدراك ماالحطمة) تَجَبِ وَنَعْطِمٍ (نَارَالله) خبرمىتدامحذوف ايهي نارالله (الموقدة) نعم الاالتي تطلع على الاطدة) منى انها تدخل فيأجوافهم حتى تصل الى صدورهم و تطلع على افتدتهم وهي أوساط القياوب ولاتيي في دن الانسان ألطف من الفواد ولاأشدالهامنه بادفى أدى عسه وكمف اذا اطلعت عامه نارجهنم واستولت عليه وقبل خص الاعتدة لانها مواطن الحكفر والمقائدالفاسدة ومعني اط لاع النارعلها انها تشقلءابها

وقيل هوعلى ضده وقيدل الحمزة الذي جمز الناس بيده و يضربهم والخرة الذي يلزهم بلسانه [[(الذي) بدل من كل أونصب ويعيهم وقيل هوالذى يهمز باسانه وبلز بعينه وقيسل الهمزة الذي تؤذى جليسه بسوه اللفط واللزة الذى رمق بعينسه ويشبر رأسسه ويرمز بحاجبه وتبسل الحمزة المغتاب للناس واللزة الطمأن في أنساج موساصل هذه الافاويل يرجع الهاصل واحدوه والطعن واطهار العيب وأصل الهبهز البكذمر والقبض على الثيث ماأمنف والمرادمنسه هنا الكسرمن اعراض النأس والغض منهم والطعن فهمو يدخسل فيعمن يحاكى النساس بأقو الهسموا فعالهم وأصواتهم ليغتمكوامنسه وهمانعتان الفياءل على نصوسفرة وضحكة للذي يسخرو يضعك مرالساس واختلفوا فين ترلت هدده الاآية فقيسل نزات في الاخنس بن شريق بنوهب كان يقع في الماس ويغنابهم وفال محمدين اسحق مازلنا نسمع ان سورة الهمزة ترلث في أمسة ت خلف الجمعي وقب لأنزلت في الوليدين المغيرة كان يُعتاب الني صلى الله عليه وسلم من و راله و يطعن عليه في وجهه وقسل ترات في العاص من والل السهمي وقسل هي عامة في كل معنص هذه صمغته كالتامن كان وذلك لانخصوص السبب لايقددح في عموم اللفظ والحركم ومن قال انهافىاناس معينسين قال الككون الاخط عامالاينسانىأن يكون المرادمنسه شعنصامعينا وهو تخصيص العبام يقرينة العرف والاولى ان تحمل على العسموم في كل من هذه صفنه ثم وصفه فقال تمالى (الذي جعمالا) واغماو صفه بهذا الوصف لانه يجرى مجرى السبب والعلة في الحمر واللزيمني وهو باعجابه بحاجع من المال سدة صغرالناس ويسضرمنهم وانحا نكرمالالاته بالنسبة الىمال هوأ كثرمنه كآلشئ الحقير والكان عظيما عندصاحيه فكبف يلبق بالماقل ان يفتخر بالذي المقير (وعدده) أي أحصاه من العددوقيل هومي العدة أي استعده وجعله دخديرة وغي له (يحسمُ أن ماله أخلده )أى يظن انه يخلد في الدنيا ولا يموت ليساره وغناه قال الحسن مارا بت بقينا لأشك مهاشيه بشكلارة برفيه من الموت ومعناه ان الماس لايشكون في الموت مع انهم معملون عمسل من نظن اله يخلد في الدنيا ولا يموت ( كلا) ردعامه أي لا يخلده ماله بل يخلده ذكرالعلم والعمل الصالح ومنسه تول على مات خزاب ألمال وهم أحياء والعلماء باقون مابق الدهر وتيسل معاه حقا (لينبذن) واللام فى لينبذن جواب القسم مدل ذلك على حصول معنى القسم ومعنى ليندفن ليطرحن (في الخطمة)أي في النار وهواسم من أسمالها مثل سقرواظي وقيل هواسم للدركة الثانيسة منهأو مميت حطمة لانها كعام العظام وتبكسرها والمدني باأيهاالهمزة اللرة الذي أكل لحوم الناس ويكسرمن اعراضهم الاوراءك الحطمة التي تأكل اللحوم وتكسر العظام (وماأدراك ماالحطمة) أي تارلا كسائر النسيران (نارالله) اغساأ ضافها اليسه على سبيل التغيم و! انتظيم لهسا (الموقدة ، أىلا تغسمداً بداءن أبي هريرة رضى إلله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فدُّ على الدار ألف سدنة حتى الحمرت ثمأر قدعلها ألفسسنة حتى اسمنت ثمأو قدعلها ألف سسنة حتى اسودت فهسي سوراء مظله أخرجه أ ترمذي قال و روى عن أبي هر يره موقو فاوه وأصح (التي تطلع على الانشدة) أي يلغ ألهاو وجمهاالى القاوب والمسنى انهانا كل كل عن تنتهي الى العواد وانحاخص المواد بالذكرلانه الطف عي في بدن الانسان وانه يتألم بأدف شي مكيف ادا اطاءت عليه واستوات اليمه ثماله معلطافته لايحترق اذلوا حسترق المأت صاحبته وايس في المار وت وقيسل انحاحصمه بالذكرلان القاب موطن الكفر والعقائد والنيات الفاسسدة (انهاعلهم

مؤسدة الى مطبقة مغلقة (فى جديدة) قالدان عباس المسلم عديد والمجلسة وفى اعتاقهم السلاسل سدت عليهم بها الابواب وقال قناد فيلغنا إنها حسد بعد ون بهاى الناو وقبل هي أو تادالا طباق التي تطبق على أهل النار والمعنى انها مطبقة عليم بأو تاديدودة وقبل الحبقت الابواب عليم عمدت بأو تاديد من نارحتى برجع عليم عها وحوها فلا يفقع عليهم باب ولا يدخس عليم وحوها والاستعان وتعالى العبد الى مطولة فتكون ارسخ من القسيمة نعو في الله من الناروح ها والقد معانه و تعالى اعلى القسيمة نعو في الناروح ها والقد معانه و تعالى اعلى القسيمة نعو في الناروح ها والقد معانه و تعالى اعلى القسيمة نعو في الناروح ها والقد معانه و تعالى اعلى الناروك و الن

## وتفسيرسورة الفيله

# وهىمكية وخسآ بات وعشر ون كلة وستة وتسعون حرفا

### (بسم الله الرحين الرحيم)

هُ لِهُ عَرُوجِلُ (أَلَمْ تُركِيفُ فَعَلَ وَبِكُ بِأَصْعَابِ الْفَيْسِلُ كُلْتَ فَصَةً أَصَابِ الْفَيْلُ مَاذكره محمد ابناسه في عن بعض أهل العمل من سعيد بن جبير وعكرمذ عن ابن عبساس وذكر والوافدي ان النعاشي ملك المستدة كان بعث أرباط الى البن مغلب علها مقام وجدل من المبسدة يقال له ارهة بن المسماح بن يكسوم فساحط أرباط في أمر الحبشة حتى انصد عو اصدعين فكانت طأائعة معارباط وطائفة معابرهة فتراحفا ففتل ابرهة أرباط واجتمعت المنشة لارهة وغلب على العن وأقره العباشي على عمله عمان أرهة رأى الناس يعمر ون أمام الموسم الى مكه فيس الله عزوجل فبني كنيسة بمدنعاء وكتب الى المعاشي اني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يبن الما متله أولست منتهساحتي اصرف الهاج العرب فسيع بدلك مالك بن كنامة فحرج لهالملا فدخل وتغوط فياولطغ بالعذرة قبلتما فبلغ ذلك ابرهة فقال من اجتراعلي فقيل صنع دالدرجل م المرسمن أهل دلك البيت مع بالدى قلت فلف ارهة عند دلك ليسيرن الى الكمية متى يهدمها فكنب الى النجائي يخبره بذلك وسأله أن ببعث اليسه بغداد وكان الديل يفال المعمود وكان فيلالم برمثله عظما وجسما وقوه فبعث والسمنفرج ابرهة في المدشدة سائرا الى مكه وخوج معهم الفيسل فسعت العرب بذلك فعط موه ورأواحهاده حقاعلهم فرج ملائمن ماولة الين يقال لهذونفرين أطاعه من قومه فقاتلوه فهزمه ابرهة وأخسذه انفر فقسال اأيها الظاف استبقني فان بفائي خيراك من فتلي فاستصاء وأوثقه وكان ارهة رجلا حليماتم سارحتي اذادنامن بلادختم حرج اليهنعيسل بنحبيب الختعمى فيختم ومن اجتمع اليسهمن فبالل الين مقاتلوه فهزمهم وأحذنفي الفقال نفيل أيم اللك انى دليل بأرض العرب وهاتان يداي على قوى بالسمع والطاعة فاستبقاه وشوج معميدله حتى ادام بالطالف خرج المه مسمودس مغيث في جال من تقيف عقال أيها المائف عبيدك ليس عند ناخلاف آلا اغار يدالبيت الذى بمكة بحس تبعث معكمن بدلك علسه فبعثوا معسه أبادغال مولى لهم فخرج حتى اذاكان بالمفمس مات أبورغال وهوالذي يرجم قبره وبعث ابرهه رجلامن الحبشسة يقال له الاسودين مسعودعلى مقدمة مسله وأمره بالغاره على بع الماس فيسمع الاسود أموال أعصاب المرم وأصاب اعسد المطلب مائتي سيرغ ان ارهة أرسل بعماطة المدى الى أهل محكة وقالله سلعن شريفهام أيلغه ماأرساك به اليه تعبره أفي لم أث القيال أغياجة بالاهدم هذا ألبيت ها بطلق حتى دخل مكه فلقي عبدالمطاب بنهاشم مقال له ان الماك ارسلى اليك لا خبرك الهم

(انهاعلهم) آی النارأو اللِّطَية (مَوْصدة)مطبقة (في همله) بضمتين كوفي غير حفص الباقون في عمد وهمالغتان فيجمعهاد كاهابواهبوجآروجر (مددة) أي توصد علهم الاتواب وغددء بي الاتواب العمداستيثاقاق استنثاق في الحديث المؤمن كيس فطن وقلف مشتثلا يجل عالمورع والمنافق هزة لمزة حطمة كاطب الليل لاسالىمن أين اكتسب ونبم أنفق وألله أعل المسورة الفيل مكنة وهي خسآمات وسمالة الرحن الرحم أَلَمْ ثَرَكَتَفَ فَعَلَوْبِكُ } كَنْفُ في موط عنصب بفعد لابالمتركأني كيفءن معنى الاستفهام والجلة سيدت مسدمهم ولي تر وفيألم ترتعيب أيعب الله نعسه من كفرالعوب وقدشاهدت هذه العظمة من آيات الله والمعنى انك وأيتآ فارصنع المتساخيشة ومعمت الاختآر به متواترا فقامت للثمقام المشاهدة ( بأحصاب المفيل )روى ان أأبرهة بزالصباح ملك المين

عندنافنال ولالنابه بداناستخلى بينه وبين ماجاءلة فانهذابيت الله الحراجو بيت ابراهم خليله عليه الصلاة والسلام فانتعنعه فهو يبته وحرمه وان يخل بينه وبين ذلك فوالله مالنايه أوم قال فانطلق معى الى الملك فزعم بعض العلّماءانه أردفه على بغسلة كان علمهاوركب معه بعض بنيه حنى قدم الصكر وكان دونفر صديقالعه دالمطلب فأتأه فقال باذا نفرهل عنه ذلة من غناء فيما تزلنا فالفاغنا وجوااسرلا بأمنان بفتل بكرة أوعشية ولكن سأبعث الى أتبس سالس الفسل فانه لى صديق قاساله الدست مع الديند الملائما استطاع من خسير و يعظم خطرا ومنرلتك عنده قال فارسل الى آنيس فأتآه فقسال له ان هذا سيد قريش وصاحب عيرمكة يطعم الناس في المديل والوحوش في رؤس الجديال وقد أصاب الملاثاته ما تتى بعير فات أستطعت ان تنغمه عنده فانفمه فانهصديتي في أحب ماوصل اليه من الخيرفد خل أنيس على أبرهة فقال أيما إ الملاهذاسسيدقريش وصأحب يرمكه الذى يطعم النساس في السهسل والوسوش فيروس الجدال دسي تأدن علىك وأناأحب أن تأذن له فيكامك مقدحا وغيرنا مستلك ولانخسالف علمك فأذن لأوكان عبدالمطلب وجلاجسسي اوسيمافل ارآه ابرهة عطمه وأكرمه وكروان يجلس ممه على السرير وان يجلس نحمه فه بط الى البساط فجلس عليمه ثم دعاه فأجلسه ممه ثم فال لترجيانه وله ما عاجتك الحاللك فقال الترجيان دالثله فقالله عبد المطلب عاجي الحاللك أن ردعلي ماتتي بعير أصابها لى مقال ارهمة لترجسانه قل له فد كنت أعجمتي حين رأيتك ولقسد زهدت الاك فيك فاللم فالجنث الى بيت هودينك ودين آبائك وهو شرفك وعصمتكم لاهدمه لم تتكلمني فيه وتتكلمني في ما تتي بعيراً صنبه الله قال عبد المطلب أثارت هذه الابل ولهذا المين ريسيمه ممك قالما كان لينعه منى قال فأنت وداله فامر بإباد فردت عليه فل ودتالا يل على عبد المطلب حربح فأخبر قريشا الخبرو من همران يتغوقوا في الشعاب و بتحرز وا فىروس الجبال تخوفاعلهم من معرة الحبش ففعاوا وأنى عبد دالطلب الكعية وأحذ حلقمة البابوجعلىقول يارب لاأرجولهم مسواكا ، يارب فامنع منهم حاكا

أنالقة الالاأن تفاتلوه اغماجاه لمدم هدذا البيت تم الانصراف منك فقال عبد المطلب ماله

انعدوالستمن عاداكا . امنهمان يغر وانراكا وفالأيضا

لاهم ان العبيديك نع رحله فامنع رحالك وانصرعملي آل الصلي عب وعابديه البوم آلك لانفلين صميليهم \* ومحالهم عدرامحالك جرواجوع بلادهم دوالفيلكي يسمواعبالك عمدواحمال بكمدهم ، جهلاومارقبواجلالك ان كنت تاركهم وكع استنافاص ما مايدالك

ثم ترك عبدا لمطلب الحلقة وتوجه في بعض تلك الوجوه مع قومه وأصبح الرهة بالغمس وقدتهياً للدخولوهيأ جيشهوهيأ فبله وكان فيلالم يرمث لدني آلعظم والقوة ويقال كان معه انداعشر ميلافاقبل نفيل الحالفيدل الاعظم تم أخد والذنه وقال له الرك محود وارجم واشدامن حث حنت فانك بلدالله الحرام فبرك الفيل وسنوه فاي فضر وه بالمول في رأسه فأدخاوا محاجبهم

منتبل احدمة الغياشي ني كنيسة يصنعاءو سماها القليس وأرادان معرف الهاالحاج غرجرجل من كمانة فقعمد فهاليلا فرنها فأغضه ذأك وتمل أجبت ومقةمن العرب نارافيلزا الرج فاحقها فحاف لهدمي الكعبة انغرج بالخاشة ومعدنيل أسمه محود وكانتويا عظمها واثناء شرفيلاغيره فلمآماء المغمس خوج اليه عدالطار وعرض عليه المشاموال تهامة ليرجع فأبى وعي جيسه وقدم الفدل وكأنوا كلساوجهوه الى المسرم برك ولم يبرح واذاوجهوه الحالمين هم ول فارمسل الله طبرا معركل طائر حيرى منقاره

عَسَ مراقه وص افقده فغز عود ليقوم فأبي فوجه ودراجعالى المين فقام يهر ول ووجهوه الى الشام فغل مثل ذلك فصر فيود الى المرم فبرائد وأب أن يقوم و ترج نفيل يشتد حق صعدا بلبل و أرسل الله عز وجل طيرا من البسرا مثال الفطاطيف مع كل طائر منها ثلاثة التعاريج وان في رجليه و يغرف منفاره امثال الحص والعدس فل غشين القوم أرسل نها عليم من تعب الله الحارة أحدا الاهالة وليس كل قوم أصاب و توجواها ربين الإجتدون الى الطريق الذي جاؤامنه ويتساء لون عن نفيل بن حبيب ليد فم على الطريق الى المين ونفيل بنظر الهم من بعض الجبال و في ذلك يقول نفيل

فَأَنْكُمَارَأُيتُولَنَ رَاء به لدى حيى المحصب مارأينا حدت الله ادا بصرت طيراه وحسب محارة تلقى علينا وكلهم يسائل عن نفيسل هركان على المحيشان ديسًا

ونرب الفوج وماج بعضهم في بعض بنساقط ون بكل طريق و بهلكون فى كل منهل وبعث الله على ابرهة داء فى جسده فعل تتساقط أنامله كلساس قطت انحلة تبعتها مدة من قيم ودم فانتهى الى صنعاء وهو مثل فرخ الطير في بق من أصحابه ومامات حتى انصد عصد روعن قلبه تم هاك قال الواقدى وأما محود فيسل النج النبي فريض ولم يشجع على المرم فضا والفيسل الاخر شجع والما المورم فضا والفيسل الاخر شجع والمحتب والمحتب باء وقال به صمم انعلت أبو يكسوم و زيرابرهة و تبعد طير فلق فوق راسه حتى بلغ المعاشى فقص عليه القصدة فلما أنها ها وقع عليه متحرمن ذلك الطير هرميتا بين يدى النبياتي قال أمية من أبى الصلت

ان آیات ریناساطمات همایماری فیمن الاالکهور حبس الفیل بالغمس حتی و ظل دوی کا به معقور

وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت رأيت قائد العيل وسائسه بحكة يسد تطعمان الماس وزعم مفاتل من سليمان السب الذي جرأ أصحاب الفيل أن هنة من قريس أجعوا الراحيد خوجوا تجاوا المارض الفجاشي فدنوا من ساحل الصروع سعة للسارى تسمها قريش الهدكل فنزلوا فأجبوا الدار واشتر واهلاارتعاوانركوا الداركاهي فيوم عاصف فهاجت الريح فاضطرم الهيكل الوافانطلق الصريخ الى الخياشي فأسف غصباللبيعة فبعث الرهة لهدم الكعبة وكان ف مكة يومئدأ ومسعودا انقنى وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف وينستو بجكة وكأن رجلا ندمانييلا تستقيم الامور ترأيه وكان خليلالعبد الطلب فقالله عبدا اطلب ماذاعند لذفهذا يوم لايستغنى فبدع وأيك فقال أومسمود اصعدينا الى حراء فصعد الجبل فقال أومسعود لعيد المطلب اعمدالى مائة من الارل فاجه لهالله وفلدها أملا واجعلها لله ثم الثماف الحرم فلعل بعض السودان معقرمنها ششاف غصب ربهذا البيت فتأحذهم ففعل فالثعيد المطلب فعهدالقوم الى تلك الاسل فيماوا عليها وعقر وابعضها وجمل عبد الطلب يدعوفقال أبو مسمعودات لهدا البيت وباعتمه مقدنزل تسمماك العن صنهدا البيت وأرادهدمه فنعه الله وابتلاه وأطلعنيه ثلاثية أمام فلباراي تسعرتك كسياه القساطي الهبض وعطمه وفعوله جو ورافانظ وفعوالبعس فنظوع مدالمطلب فقال أرى طهراسضاه نشأت من شاطق البحر فقال اومقها ببصرك أين قرارها فالأراها بددارت على رؤسينا قال هل تعرفها فال واللهما أعرفها ماهي بنحدية ولايتهامية ولا عرسة ولاشامية فالماقدرها فالماشاه الماسيك ومناقرها حصى كانها حصى الخذف

وهران قارجليما كبر من ألعنسة وأصغرمن المصدة فكان الجريقع على رأس الرحل فيضرج من درموعلي كل يخراسم ن يقع عليه نغرواوهلكو بمامآت الرهدحتي انصدع مسدوه عن قلبه وانفلت وز ره او کسوم وطائر يعلق فوقسه حستى بلغ خواشي فنص عليه القمة افلساأتها وتعمليسه الحجر افخومينا سأبديه وروى أدارهة أخذلعندالطلب ماتى يعبر فغرج البه فها أمطم في عبنه وكان رجلا بجسميا وسيماوقدل هذا سيدقر يشوصاحب ءير مكدالذي بطعرالناسى

السهل والوحوش فيروس الجمال فلماذكر حاجته فالسقطت من عنى حثث لاهدم البيت الذي هو د مذك ود س آبائك و شرفك فى قديم الدهر فألمساك عنه ذودأخذتك فقال أتارب الادل والميت رب سيعميه (الميجمل كسدهمق أنضليل) في تضييع وابطال بفالضلل كبدء أذاحمله منالاضائها وفيللامري القبس المات المناسل لاته صلل ملك أبيه أى ضيعه يعنى انهم كادوا الميت أولا ببناء ألقليس ليصرفوا وجوه ألحاج المدفضال كبدهم بايقاع المعردق فيم وكادوه باسابار ادمهدمه فضلل كيسدهم بارسال الطيرعلهم (وأرسل علهم طيراأبابيل) خزائق الواحدة أبالة عال الرجاج مساعات منههنا وجماعاتمن ههنا

قدأ قبلث كالليدل يتبدع بعضها بعضا امام كل وفقسة طهر بقودها أجر المتقدار اسو دالرأس طوبل العنق فجلعت حتى اذاحاذت عسكرالفوم وكدت فوقير وسهم فلما توافت الرجال كلهم أهالت الطير مافى منافيرهاعلى من تعنها مكتوب على كل حراسم سأحبد غرانها وجعت من حيث عاءت فل أصحا الحطامن دروة الجبل فسياحتي صعدار و فل يؤنسا أحداثم دنيافل يسمعاحسا فقالانات القومساهرين فأصحوانياما فليادنيامن عسكر القوم فاذاهم غامرون وكان بقع الجرعلي بيضمة أحمدهم فيفرقها حتى تقع في دماغه وتنفرق الفيل والداية ويغسب الخرف الارض من شدة وقعه فعسمت مدالطلب فأخذ فأسامن فؤسهم ففرحتي أعمى في الارض فلا من الذهب الاحر والجواهر وحفراصاحبه مثله فلا مثم قال لاي مسمود اخترات شنت حفرتي واندنت حفرتك وانشئت فهمالك معافقال أومسمه وفاخترلي على تفسك فقال عبد المطلب الى أرى أجود المتاع في حفر في فهي الموجلس كل واحد منهما على حفرته ونادى عسد المعالس في الناس متراجعوا وأصابوا من فضلهم احدي ضاقوابه وساد عبسدالمطلب بذلك قريشا وأعطشه القادة فليرل عبدالطلب وأومسعود فيأهله مافي غز من ذلك المال ودفع الله عز وجسل عن كعبت مواختلفوافي مأريخ عام الفيدل فقيل كان قبل مولدالني صدلي اللهعليه وسلماأر بمينسنة وقبل بثلاث وعشر ينسنة والاصم الذيعليه الأكثرون من علماء السير والمواريخ وأهل التغسسيراه كان في العام الذي ولد فيدرسول أنتهصلى الله عليه وسدلم فأنهم يقو لون وادعام الغبسل وجعساوه تاريخا لمولَّده صلى الله عليه وسلم وأماالتمسير فقوله عزوجل المترأى ألمتملم وذلك لاتهده الواقعة كأنث قبل مبعثه بزمان طويل الاان العرابها كان عاصلا عند ولأن الخبر بها حكان مستفيضا معروفا عكة واذا كأن كذلك فكا نُمْصلي الله عليه وسلم علمه وشاهده يقينا فلهذا قال تعالى ألم تركيفَ فعل رّ بك ماحاب الفيل قيل كأن معهم فيل وأحدوقيل كانوافيله غانية وفيل اثني عشر واغاوحده لانه نسهم الى الفيل الاعظم الذي كان يقال له يحمود وقيسل اغماو حده لوفاق الاسي وفي قصة أصاب الفيل دلالة عظيمة على قدرة الله تعالى وعلم وحكمته اذيستميل في المقل ان طهراناتي من قدر الصر تعمل حارة ري بها الساخه وصين وفهاد لالة عظيمة على شرف محدصلى الله عليه وسلم ومجرة طاهرة له وذلك أن الله تعالى اغاف لذلك النصرمن ارتضاه وهو محدصلي التهعليه وسلم الداعى الى توسيده واهلاك من سخط عليه وليس ذلك لنصرة فريش فأنهم كانوا كغارا لاكتاب لمسموا لمستسه لحسم كناب فلايغني على عافل ان المراد بذلك نصر يحد صلى الله عليمه وسدم فكا به تعالى فال أما لذى فعلت ما فعلت بأحماب الفيدل تعطيم مالك وتشريفا القدومكواذ قد نصرتك قب ل قدومك فكيف أتركك قبل ظهورك (ألم يجمل كيدهم) يعنى مكرهم وسعهم في تغريب الكعبة (في تضليل) أي تضييع وخسار وابطال مأأراد واأضل كمدهم فليساوا الحماأ وادوام فغريب البيت بلرجع كيدهم عليهم نفربت كنيستهم واحترقت وهلكواوهوقوله نعالى (وأرسل علهم طيراأ آسل)يعني طيرا كثيره متفرقه يتبع ومضها بعصاوقيل أباسل أفاطسم كالابل المؤ بله وميل أبابيل جماعات في تفرقة فيل لاواحد لهما م لفظهاوقيلواحدهاابالة وقيسل أبيلوقيل أبول مثل بجول فال ابن عباس كانت طهرالها خواطم كراطهم الطيروا كف كاكف الكالاب وقيسل لهادؤس كرؤس السباع وفيل لها أنبآب كأنياب أاستباع وفيل طبرخضر لحسامنا فيرصفر وقيسل طيرسود جاءت من فبل الجمر

(وسيم) وقر الوستينية (مني الملاعد وسيم أي الله أو العليم لا به أسير بسيم مذكر والتنابق النافي (العبارة من معيل) هومعر بسين سنك كل وعليه ١٩٢ أجهود أى الاسير (بضلهم كعصف عاكول) ذرع اكله الدود وسورة قريس

فوجا وجامع كل طائر ثلاثة أستجار بعران في رجليسة و حرفى منقاره لا تصبيب شبا الاهشقة و وجد المع بين هذه الا قاويل في انمتلاف أجناس هذه العابراته كانت في اهذه المسخات كلها في منه منه المعابرة العابرة و المنه المعابرة في المعابرة في المنابعة من على ما حكاه عن المعابرة في المنابعة من على واستجابات المنابعة من عنه والله أعلى واستجابات المنابعة من المنابعة في المنابعة والمنابعة و

## وتفسيرسوره فريسك

وهى مكية وفيل مدنية والاول اصحوا كثروهى أربع آيات وسبع عشرة كلة وثلاثة وسبعون حرفا

# وبسم الله الرحن الرحيم

وهافي مصفاف سورة النه تمال في كراها مكة على اختلفوا في هذه الملام فقيل هي متعلقة بما قبلها وذلك ان وهافي مصفاف سورة النه تمال في كمرة على الفيل لتبقى قريس وما الفوامن وحلة الشستاء والصف عن الكسافي تراث الشهار من الرحم والذي عليه الحمورة والفيل واحدة ولم يفصل المنهوران هذه المسلم المنهوران هذه المسلم المنهوران هذه المسلم المنهوران هذه المسلم المنهوران هذه المنهورة الفيل واحدة مان القرآن كلسورة الواحدة بعضل المنهوران هذه المنهوران المنه المنهوران المنه المنهوران هذه المنهوران واحدة مان القرآن كلسورة الواحدة بعض وهومعارض الصاباق الصابة وغيرهم على الفصل بنها في متعلقة بما المنهوران المنها المنهورات المن

مكبة وهي أربع آبات (بسم الله الرحن الرحيم) (لايلاف قريش) متعلق بتول فليسدواأسهم أن يسدوه لاجل اللافهم الرحانين ودخلت الفاءلمأ في الكاذم من مهنى الشرط أىان ثع التعليم لا تعصى فان لم مسدوه لسسائر نعمه فليمسدوه لحسذه الواحدة التيهي نممة ظاهرة أوعانيسلدأى فعلهم كعصف مأكول لايلاف قريش يعسى ان خلك الاتلاف لمذاالا الاف وهذا كالنضمين فىالشعر وهوان يتعلق معنى البيت بالذى فساء تعاقالا يصم الاب وهماني مصف أن سورة واحده بلافصل وبروى عن الكسائي رَكُ النَّهِيمَ بينهسما والمعنى أنه أهاك المبشسة الذين تصدوهم ليتسامع النياس بذلك فيعترم وهم فضل احترام حتى ينتظمهم الامن في رحلتهم فلايجترى أحدعلهم وقيل العنىاعجبوالايلاف نريش لالاف قريش شاي أى الوالفة قريش وقبل

وتريين والتسخير القرش وهوداب عظيمة في البصر تعبث بالسسفن ولا تطاق الآبالنسار الله معروب تصغير القرش وهوداب عظيمة في البصر تعبث بالسسفن ولا تطاق المسابع بالمسابع بصورة المسابع بالمسابع بصورة المسابع بالمسابع بالمس

المته وقريش هسم ولد النصر بن كنانة فكل من ولده النصرفه ومن قريش ومن له بلده النصر فليس بقوش (م) عن واثلة بن الاستقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى فليس بقوش وراء عن واصلى قريشات واصلى من قريش بق ها شهر واصلى في من الله عن الدول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقويش في ها أله روائس ولى الله صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقويش في هذا الشأن مسلهم لمسلهم وكافرهم لكافرهم وعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى في هذا الشأن مسلهم لمسلهم وكافرهم لكافرهم وعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الراده وان قريش أهامه الله أخوجه الترمذي وقال حديث حسس غريب المتحلل المسافرة والمناس فال قال والمستحق والمناس القرش والتقريش وهو الجموالة كسب والمستحق والمناس المعلم والمناس والمناس والمناس المرسول الله من المناس المرسول الله وعلى بعد والمناس المرسول الله والمناس المرسول الله وعلى بعد والمناس المناس المرسول المناس المرسول المناس والمناس المرسول المناس والمناس المرسول المناس والمناس المناس المرسول المناس المناس

وقريشهى التى تسكن البعث ربه اسميت قسويش قريشا سلطت بالمساوى لجسة البعث وعلى سائر البعور جيوشا تأكل الغث والدمس ولانتثراث فيه لذى الجناحين ويشا هكذا في الكان البلاد أكلاكشيسا ولحسسم آخر الزمان نبى مسكرا القتل فيم والجوشا علا الارض خيد لذو وحالا مسيمشر ون المطي حشر اكتشا

وقيل ان فريشسا كانوامتفرقين فى غسيرا للوم فجمعهم قصى بنكلاب والزلحم اللوم فانغسذوه مسكنا فسعوا فربشا لتجمعهم والتقرش التجمع يقال تقرش القوم اذا تعبد مواوسمى قصى يجعا اذلك قال الشاعب

أوكرقصي كان يدعى مجما 🐞 بهجع الله الفعائل مس فهر

وقوله تعالى (ايلامهم) هويدل من الاول تغضب الامر الايلاف وتذكيراً اعظم المنة فيه (رحلة الستاء والصيف) فال ابن عباس كانوا دستون عكة و يصيفون الطائف فأمر هم الله تعالى أن يعيم والماليس ويعيم والماليس وقال الاكثرون كانت لحسم وحلتان في كل عام المتحارة وحلة في الشناء الى العن لانها أد فأو رحلة في الصيف الى الشأم وكان الحرم وادبا مجد بالازرع فيه ولاضرع وكانت قويش تعيس بتجارتهم وورحلتهم وكانو الا يتعرض لهما أحد يسوء وكانوا لا يتعرض لهما أحد يسوء وكانوا لا يتعرض لهما أحد يسوء وكانوا الرحلتان لم يكن معمم قام عكه ولو لا الاس بجوار البيت لم يقد مرواعلى النصرف فشدى عليم الاختلاف الى المين والشأم فاخصف تبالة وحوش من بلاد اليمن في المناول الحيرة الحق المناول المحلة أهل الساحل جدوا طه مهم في العرب المنافق المن الساحل جدوا المحلة والعرائل المناوع اللابل والحيرة الحق اللابل والحيرة الحق اللابل والحيرة المناوع المناوع اللابل والحيرة المناوع المناوع المناوع المناوع اللابل والحيرة المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع والمناوع المناوع والمناوع المناوع والمناوع والم

(أيلافهم رحلة الشاء والميف) أطلق الايلاف ترأيدل عنه المقمد بالرحلتان تفغسا لامرالأسلاف وتذكيرالعظيم النعسمة أفيه ونصب الرحلة بايلافهم مفعولاته وأرادر حلتي الشماء والصيف فأذرد لامن الالساس وكأنت القريش رحلتان وحاون فالشدماء الى المروق الصيف الى الشأم فيتارون ويقبرون وسكانواق رحلتم آمنين لانهم أهل حرمالله فلايتعرص لحسم وغيرهم يغارعلهم

فامتاراهــ لمكاتس قريب وكفاهـ ماللامؤنة الرسلتين جيما وفال ابن غياس كابواني ضر وعجاعة حتى بعمه م هشم على الرسلتين فتكانى أيقسمون ربعهـ مبين الغنى والفقير حتى كان فقيرهم كغنهم وقال المكلى كان أول من حل السعراء يعنى القمع الى الشأم ورسل الها الايل هاشم بن عبد مناف وفيه يقول الشاعر

قلالذى مالمب السماحة والندى هلامرون باللى عبد مناف هلامرون باللى عبد مناف هلامرون باللى عبد مناف الرائشين وليس يوجدوائش والقائلين هم الملاضياف والمالطين عنيه منفقيرهم حتى يكون فقد يرهم كالكافى والقائد بين برحمة الايلاف عروالعلاه شم التريد لقومه ورجال مكة مستقون عجاف سمفرين سمنه ماله ولقومه و سفر الشتاء ورحلة الاصاف

قال عن وجل (فل عبدوا رب هذا البيت) يعنى الكعبة وذاك ان الانعام على قسيناً حدها دفع ضروه وماذكره في سورة الفيد و والتافي جلب نفع وهوماذكره في هذه السورة ولما دفع الله عنهم الفير وحلب لهم النفع و همان بشستغلوا بعبادة رب هذا البيت فانه هو (الذي المعمهم من جوع و آمنه من خوف) و منى الذي المعمهم من جوع آي من بعد جوع يحمل المرة اليم من البلاد في العروال و منى الذي المعمهم من جوع آي من بعد جوع عليه وسلاد و البلاد في العروال و منى الا يفانه مما كذو المحداصلي الله عليه وسلاد و المعملة عليه وسلاد و المعملة و ال

### وتفسير سورة الماعون

وهى مكية وقيل زل نصفها يحكة فى العاص بنوائل والعصف الناف بالمدينة فى عبدالله بن أبى ابن ساول المبادق وهى سبع آيات وخس وعشرون كلة ومائة و خسة وعشرون حرفا

## وبسم الله الرحن الرحيم

قوله عزوجل (آرأیت الذی بکذب الدین) قبل نزلت فی العباص بنوائل السهمی وقبل فی الولید بن المفسرة وقبسل فی همر و بنعائد الخووی وفی و وابه عن ابن عباس انها فی رجسل می المذافقین و معنی الا یه هل عرفت الذی بکذب بیوم الجزاء و الحساب فائلم تعرفه (عذالت الذی بدع البایم) و لفظ آرایت استفهام و المراد به المبالف فی التعب من حال هدا المکذب الدین و هو خطاب لکل آحد و المهنی آرایت با الها الانسان آو با آیما المسافل هدا الذی بکذب الدین به دظه و رد لا تله و وضوح با نه فی کمت بلیق به ذلات فذلا الدی بدع المنتم آی بقه ره و بدفعه عن حقه و الدع بسف و حضوة و المنی آنه بدفعه فذلا الدی بدع المنتم آنه بدفعه

(فليعبدوارب هذاالبيت الذي أطعمهم منجوع ، وآمنهم من خوف) التنكبرنيجوع وخوف الشددتهما يعنى أطعمهم بالرحلتين من جوعشديد كأتوافعه قبلهما وآمنهم يخوفعظيم وهوخوف أصاب الغيل أوخوف القنطف مسن بلدههم ومسايرهم وقبل كانواقد أصابتم شدة حتى أكلوا المفوالعظام المحرقية وآمنهم منخوف الجذام للايصيهم سلدهم وقبل الأكله بدعاء الراهسيم طبهالسلام

نسوره الماعون مختلف فيها وهي سبح آبات المحدد المحد

(ولا يعض عملي طعمام المسكنن) ولايبعث اهله علىبذل طعام المسكلين جعلء إالتحكنيب بالجزاء منسع المعروف والاقدام على آيذاء الضعيف أي لو آمن الجزاء وأيفن بالوعيد لخشى اللهوعقابه ولمنقدم على ذلك فين أقدمعليه دل الهمكذب مالجزاءتم وصسليه ذوله (أويل للصلين الذينهم عن صلاتهم ساهون الذبنهم راؤن وعنعون الماعون) يعسى بهدا المنافقين أيلابه أونها مرالانهم لايعتقمدون وجوم اويصاونهاعلاسة رماء وقبل فو دل للنافقين الذين بدخاون أخسهم في جلة المصلين صورة وهم غافلونءن صلاتهم وانهم لار مدون جاقرية الى رجمم ولاتأدية لفرض فهم يخفضون ويرتفعون ولايدرون ماذا يفيعاون ونظهرونالناس انهسه تؤدون الفرائص وعنمون الزكاة ومافسه منفسة وعن أنس والحسن فالا الحسدية الذي قال عن صلاتهم ولم بفل فى صلاتهم لان معنى عن انهم ساهون عنهاسهوترك لحبأوقياة

عن حقه وماله بالفلم وقبل بعراء المواسساة له وان لم تكئ المواساة واجمة وقبل مرجوه ويضربه ويستضف وقري يدعو بالقضف أي بدعوه ليستخدمه قهر اواستطالة (ولا يعشعل طعام المسكين) أى لا بطعمه ولا يأمر ماطعامة لانه تكذب البنز انوه فذا فاية البضل لانه ببضل عِمَالُهُ وَعِمَالُهُ عُيرِهِ فَلا يَأْمَرُ عُيرِهِ مِالْاطْعَامُ قُولِهُ تَعَالَى ۚ (فُو يَل الصَّاين) بِعَني المافقين عُ تُعتِهم فقال تماني (الذين هم عن صلاتهم ساهوت) روى النغوي سينده عن سعد قال سيثل رسول الله صلى الله عليه وسياعن الذين هم عن صلاته بير سأهون قال اضاعة الوقت وقال ان عباس همها للنافقون بتركون المسيلاة اذاغاتواعن النياس ويصاوب في الملانية اذاحضر وامعهم لقوله تميالي الذين هسم راؤن وقال تعيالي في وصف المنيافقين واذا قاموا الى الصياوة فاموا كسالى راؤن الناس وتيسل سامعتهالا يبالى صلى أولم يصل وقيل لا ترجون لهاتوابا ان صاواولا يخانون علهاعقابا انتركوا وقيسل غافلون عنهاويتهاونون بهسا وقيسل هم الذين ان صساوها صاوهارياءوان فأتتهم لميندمواعلها وقسلهم الذين لايصاونها لمواقينها ولايغون وكوعها ولاسمودها وقيسل لماقال تسالى عن صلاتهم سأهون بلفظة عن علمانها في المناهمين والمؤمن قديسهوفى صلانه والفرق بين السهوين انسهوا لمنسافق هوان لاشتذكرها وبكوت فادغا عنهاوالمؤمن اذامهاق صلاته تدارك في الحال وجديره بسجود السهوفظ يرالغرف بين السهوين وقيل السبوعن الصلاه هوان يبقى السسالذ كرالله في حسع أخراء الصلاة وهسذا لايصدرالامن المنافق الذى يعتقدانه لافائدة في السلاد فأما المؤمن الذي يعتقد فالده صلاته وانهاعليه واجيسة وبرجو أانواب على فعلها و يخاف العقاب على تركها فقد يحصل لهسهوف الصلاة يعنى انه يصيرها هيافي بعض اجزاء الصلاة بسبب واردىر دعليمه يوسوسه الشيطان أو حديث النفس وذاك لا يكاديخ اومنه أحسدتم يذهب ذلك الواردعنسه فترتب ذاالفرق ان السهوعي الصلاة من أفعال المنافق والسهوفي الصيلاة من أفعيال المؤمن (الذين هم يراؤن) يعنى يتركون الصلاة في السرو يصاوتها في العلانية والفرق بين المنافق والمراثى النالما فق هو الذى يبطن الكفرو يظهرالايمان والمواتى يظهرالاهمال ومزيادة الخشوع ليعتقدفيه من يراه انه من أهل الدين والصلاح أمامن يظهر النوافل ليقتدى به و يأمن على نفسه من الرياع فلا أسبذلك وليس بمراء تموصفهم بالبخل فقال تعالى (ويمنعون المساعون) روى عن على اله قالهي الزكاة وهوقول أبن عروا لحسسن وقتادة والضحالة ووجه ذلك ان الدتعالى ذكرها بمدالصلاة فذمهم علىترك الصسلاة ومنع الزكاة وقال اين مسسعود الساعوب الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلكوهي روايةعي انعباس ويدل عليه ماروي عنه قال كنا نعسد المساعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية لدلو والقدر أخرجه أنود او دوقال مجاهد المساعون العارية وقال عكرمة الماءون أعلاه الزكاه الفروضة وأدناه عارية المتاع وقال محدين كعب القرطي الماءون العروف كله الذي يتعاطاه الماس فيما بينهم وقبل أصدل الماعون من القلة صعى الركاة والمدقة والمعروف ماعو الانه قليل من كثير وقيل الماعون مالا يحل منعم مثل الماعوالمخوالنارو يلقى بذلك البثروالتنورني البيت فلايمنع جيرانه من الانتفاع بهسما ومعنى الاليذالز جوعن البخل بهده الاشداء القلبلة المقيرة فان البحل مافي نهاية البحل قال العلماء ويستعب انبستكثر ألرجل في بيته يمايعتاج البده الجيران فيعيرهم ويتغضل علهم ولايقتصر على الواجب والله أعلم

### وتفسيرسو رة الكوثري

وهىمكية قاله أب عباس والجهوروقيل انهامدنية فاله المسسى وعكرمة وقتادة وهى ثلاث آيات وعشركلسات وائتان واربعون سوفا

### وبسم الله الرحن الرحيم

وله عزوجل (المأعطيناك الكوئر)الكوثر بي الجنة أعطاه الله محداصلي الله عليه وسلم وقيل الكوثر الغرآن العظيم وتيل هو النبوة والكتاب والحكمة وقيل هوكارة اتباعه وامته وقيل الكوثر الخير الكثيركا فسره ابن عباس (خ) عن أى بشرى سعيد بن جبيري ابن عباس قال الكوشر الخمر البكتمر الذي أعطاه القداماه قال أو بشرقات لسعيدن جسرات اناسيار حون الهنهرفي الجثة فقسال سعيدالنهرالذي في الجنسة من الخبرالكثيرالذي أعطاه الله الماه وأصل البكوترة وعلمن المكترة والمرب تسمي كلشي كثيرني العمدد أوكثيرا لفسدر والخطر كوثرا وقيل الكوثر الفضائل الكثيرة التي فصلها على جيع الخلق فجميع ماجاه في تفسيرالكوثر فقدأعطيه السي سالي الله عليه وساراعطي النبوة والكاب والحكمة والعروالسفاعة والحوض المورود والمقام المحود وكثرة الاتباع والاسسلام واظهاره على الادبان كلها والصر على الاعداء وكثرة الفتوح في زمنه و بعده أني وم القيامة وأولى الافاويل في الكوثر الذي عليه جهورالعماءانه تهرفي الجنة كاجاء مبيناتي الحديث (ق)عن أنس قال بينارسول الله صلى الله عليه وسد إذات يوم بن أظهر تا اذاعنى اعفاءة عُرفع رأسد مستسم العلداما أضحكات بارسول الله قال الراب على أن نفاسورة مقرأ بسم الله لرجن الرحم المأعطيناك الكوثر فصل لر بكوانحران شانتك هوالابثر ثم قال أندرون ما الكوثر قلما الله ورسوله أعلم قال فالهنهر وعدنه وبىعز وجل خيركنيره وخوض ترد علسه أمني ومالقيامة آنينه عدد فجوم السماء فيختلج العبدمنهم فأقول وبانه من أمتى فيقول ماتدرى ماأحسدت بعدك لعظ مسلم وللبحارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماعرج ف الى السماء أثيث على بور عاصاه فياب اللؤلؤ المجوف فقلت ماهذا باحبريل فال هذا الكوثر ألذى أعطاك ربك فاذاطيف أوطينته مسك أذفرتك الراوى يون أنس رضى الله عنه قال ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر قال ذلك نهرأ عطانيسه الله يعني في الجنه أشهد ساصامن اللبن وأحلى من العسل فسيه طير أعنافها كاعناق الجز ورقال عران هذه لماعمة مقال رسول الله صلى الله عليه وسدرا كانها أنعمنها أخوجه الترمذى وقال حديث حسسن صحيعها على اب حمرقال قال رسول المقدصلي المقاعله وسلم الكوثريهرق الجنسة عامساه من ذهب وتمجراه على الدر والبافوت تربيه أطبب من المسلك وماؤها حلى من العسد وأبيض من النج أخرجه الترمدي وفال حديث حسن صيح (خ) عن عامر بنء بعدالله بن مسعود رضى الله عنهما فالسألت عادشمه عن قوله تعالى آنا أعطمناك الكوترفقالت المكونونهرأ عطيه نييك صلى الله عليه وسلمشاطئاه درمجوف آنييه كعد ديجوم السماء(ق)عرعبدالله ن عروب العاص رضي الله عنه أقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره شهريماؤه أبيض من اللبن و ريحه أطيب من المسك وكبزايه كنجوم السمياء من شرب منهالا يطماأ بدازا دفى رواية و زوايا مسواء (ق)عَى ابن همر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسيغ قال امامكر حوضي مايين جنبية كابين جرباء وأدرح قال بعض الرواه ها

التغاث الهبا وتكافعل المنافقين ومعسى في ان السهويعناريهم فها وسوسة شيطان أو مدت تفس وذلك لايخلو اعتدمسدل وكان رسول اللدصلي اللدعامه وسلم يقع أهالسيو فيصلابه فضلا عررغيره والرأآ ممقاعلة مسكن الاراءة لان المراثى واقى النياس عمادوههم رونه الثناءعلمه والاعجاب به ولا بكون الرجل من اثما عاظهار الفرائص فسن حقها الاعلان بها لقوله صلى الله عليه وساولا عمة فى فرائض الله والاخضاء في النطسوع أولى فان أظهره فاصدا للاقتداءه كأن حسلا والما عون الأكاء وعرران مسعود ارضى الله عنه ماستعاور في المادة من النياس من القدروالدلووالقدحة ونعوهاوعن عائشةرضي اللهءنهاالماءوالمار والمخ واللهأعلم

هسورة الكوثر مكية وهي ثلاث آبان،

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ (انا أعطب غاك الكوثر) قريت اندالشام بيتهمامسرة ثلاثة أباموفي واية فيه أباريق كضوم السيامس ورده فشرب منهشر بة أم يطمأ بعدها آيدا(ق)عن أنس رضى الله عند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مايين الحبتي وفي رواية لايتي حوضي كاربن صنعاء والمدينة وفي رواية مثل مارين المدينة وعجان وفى رواية فال ان قدر معومتني كايين ابلة وصنعاعهن البين وان فيسه من الآماريق كعسد دنيجوم السمساء (م) عن أف ذر رضى الله عنسه قال قلت مارسول الله ما آنسية الحوض قال والذي نفسي سدهلا سنيته أكثر من عدد نصوم السبياء وكواكها ألافي الليلة المطلة المعيية آنية الجنة من أسرب منها لم خلها آخو ماعليه يشعف فيهميز ليان من الجنة من شرب منه لم نظها عرضيه مثل طوله مابين همان الى ايلة ماوَّه أشد سأضامن الأمن وأحلى من المسل (م) من توران رضي الله عنه الارسول التيصلي القاعليه وسلقال اني ليمقر حوضي أذو دالناس لأهل البن اضرب بعصاي حتى رفض غلهم فستلءن عرضه فقال من مقامي الي همان وسستل عن شرابه فقال أشديياضا من اللين وأحلى من العسس بغث فيه ميزايان عدائه من الجنة أحدهها من ذهب والاستخومين الورف (ق) عن ابن مسمودرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انافرط كم على الحوص وليردمن ألى رجال منكم حتى اذاأهو يت الهم لا تاولهم اختلج وادوني فاقول أي رف أصماني فيقال انكلا يُدرى ما أحدثوا بعدل (ف) عن أنس رضي التدعنه ان وسول التدم لي الله علمه وسلم فالدايردن على الحوض رجال عن صاحبني حتى اذار فعواال اختلجوادوني فالاقوان أىربى أصحابي أصحابي فليقالن لى انكالا تدرى ما أحدثوا بعدا وفير والقليردن على أناس من أمتى الديث وفي آخره مأفول مصفائن بدل بديدي (ق)عن أي هريرة رضى الله عنه قال ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردعلي وم القدامة رهطان من أحداى أوفال من أمتى فيجاون عن الموض فأقول رب أحسابي فقول الهلاع للشيسا أحد توابعدك أنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري ولمساان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تردعلي أمتى الحوص وأناأذ و دالماس عنه كايذودالرجل ابل الرجيل عن ابله قالوا يانبي الله تعرفنا قال نع الكوسيما ليست لاحيد غمركم تردون على غرامحيلين من 7 مارالوضوء وليصدن عني طائفة منك فلايصاون إلى فأقول مارب هولاء من أصمابي فيجبني ملا فيقول وهل ندري ما احدثوابعذك (ق)عن أبي هر ر مرضى الله عنه فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي سده لاذود نور جالا عن حوضي كما تذا دالغربية من الابل عن الحوض (م) عن حد فيغة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله علسه وسلفال أن حوضى لا بعد من أبلة الى عدن والذى نفسى بيد ولا دودن عنه الرجل كايدود الرجب لابل الغيرسة عن المدة الوامار سول الله وتعرفنا قال نعيرٌ دون على "غير المحملين م. آثار الوضو السائلا حد غيركم وعن زيدب أرقم وضي الله عنه قال كمامع وسول الله مسلى الله عليه وسلم فنزلنا مترلا فقال ماأنتم الاحزعن مائة ألف خرعين يردعلي الموض فيركم كنتم ومئذقال معماله أوغاغاله أح جه أبود اود

سبعهاده الاستان المسلح عدد الوداود و المسلم المسلم المسلم على الدوى قال الشسيخ على الدين النووى قال القاضى عياض أحاديث و كما ينعلق الحوض الموضى و قال القاضى عياض أحاديث الحوض حصيصة والايمان به فرض والمتصدد قيه وحديثه متواثر النقل الايمان وهوعلى ظاهره عند أهل السنة والجاعة لايناً ولولا يختلف فيه وحديثه متواثر النقل و واما الملكة قد كره مسلم من وابة ابن هروا و سعيد وسهل بن سعد وجند ببن عبد الله بن عمر و وعائشة وأم سلة وعقبة بن عاص وابن مسعود وحديثة وحادثة بن وهدوا لمستود ودواية أبى بحكر وهدوا لمستود و وابة أبى بحكر

هوفوعسل من البكترة وهوالفرط البكترة وقيل هونهرفي الجنة أحلى من العسل وأحسد ساحا من اللبن وأبرد من الشيخ وألين من الزبد حافتاء الزبرجد وأوائيه من فضة وعن ابن عباس رخى الله عنهما هوانلير البكتير فقيل له ان تاسيا يقولون هونهر في الجنسة فقيال هومن الفيرال كثير

الصديق وزيدن أرقبواني أمامة وعسدالله بنزيدوأي برزة وسويدن حسيلة وعسدالله بن الصنابعي والمراءن مأزب وأسماء لمتأني بكرالمسديق وخواة بنت قيس وغرهم قال الشيخ محيى الدين ورواه المعتاري ومسيدا مشامن روابة أبي هريرة ورواه غيرهمام برواية هوين الخطأب وعائذن هر و وآخرين وقد حج ذلك كله الأمام الخيافظ أبو يجسك السوق في كتأبه المعث والنشو وبأسانيده وملرفه المتكاثرة قلت وقدا تفقاعلى انواج عسديث ألحوضعن حاعة عن تقدمذ كرهم من العصابة على ماسسيق ذكره في الاحاديث وفيه سان ما اتفقاعا يسه وانفر ديه كل وأحدمهما وأخر حاأنضا حدنث الحوص عن أسماء نثب أبي بكر الصديق وذكرها القاضي عياض فينخو يرله في غيير المعصمين قال القاضي عماض وفي بعض هـــذا مايقتضيرك بالمددث متهاترا وأماصفة الحوض ومقيداره فقيدقال في واية حوضي مسرةشهروفيروا يةمابين جنبيه كابين جرباوا ذرح وفي رواية كابين أيلة وصنعاء البينوق رواية عرضه مثل طولة مابين همان الى ايلة وفي رواية الأحوضي لا بعدد من الله الى عسدن فهيذاالاختيلاف في هذه الروايات في قدر الحوض ليس موجباللا ضطراب فهالا نه لم يأت فيحدد بتواحيد ملفأ أحادث مختلفية الرواة عن جياعات من العجابة معموها من ألهي صلى الله عليه وسيرفي مواطن مختلفة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم متسلاليعدا قطارا يلوض وسعنه وقرب ذالث على افهام السامعين ليعدما بين همذه السلاد المذحسك ورة لاعلى التقدير المرض عالقديد بالاعلام السامعين عظم بعيد المبافة وسعة الحوض وليس في ذكر القليل من هذه المسافة منع من المكثير فان الكثير ثابت على ظاهره ومعت الرواية به والعليل داخل فيه فلامعارضية ولامنافاه منهها وكذلك القول في آنية اللوض من إنّ العيد المذكور في الأحاديث على ظاهوه وانهياآ كثرع بددامن فحوم السمياء ولاما نع يمنع من ذلاث اذ فهدو ردت الاحادث العصصمة الثباشية بذلك وكذلك الفول فالواردن ألى الحوض الشاريين منه وكثرتهم وقوله صلى الله عليسه وسلم ماأنتم الاجوء من مائه ألف جرء عن بردا لحوض لم يردبه المصريهذا العددالمذكور واغاضر بهمثلالا كترالعددالمعروف الساممين ويدل على هذا فوله صلى الله عليه وسلمن وردشرب منه مفه فاصر يحفى أنّ جيدع الواردين بشر يون واغما يمنه منسه الذين بذادون ويمنعون الورودلارتدادهم وتبديلهم وهوقوله صسلي الله عليسه وسلم فيضبط المدمنهم فأقول وبانه من أمتى فنقول ماندري ماأحدث بعدلة وفي رواية وليرفعن الى رعال منك حتى ادا أهو تلانا ولهسم المتلحوا دونى فأقول أى رب أصحابي فيقول الك لاندرىماأ حدثوابعدك وتعوهدامن الروآبات المدكورة في الاحاديث السابقة وهداهما اختلف العلماء في معناه و في المرادية من هم فقيل المراديهم المنافقون والمرتدون في زمن النبي مسلى الله عليه وسلم فيعتمل انهم اذاحشر واعرفهم الني صلى الله عليه وسلم السيماالي علهم فسناديهم فسقال له ليسه ولامتن وعدت بهم انهم قديدلو العسدلة أي فيكمو نواعلي ماظهر من اسلامهم وقيل المرادبهم من أسلوافى زمن الدي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعده في زمر أبي مكر الصديق وهم الذين فاتلهم على الردة وهم أصحاب مسيلة الكذأب فيناديهم النبي مسلى الله عليه وسلما كان يعرفه من أعمانهم في حياته فيقال له قدار بدوابعد لـ وقدل المراديهم أحداب البدح الذين فيغرجو اببدعتهم عن الاسلام وأصحاب المعاصي الكتاثر الذين ماتواعلي الموحيد ولم يتو بوامن مدعتهم ومعاصهم الحكمائر فعلى هذا الفول لا يقطع لهؤلاء المطر ودين عن

ملوس بالناريل يجو وأنهذا دواعنه عقوية فمرغ وجهم الله فدخلهم الجنة من غبرعه ذاب وقال أوعمر بن عبدالبركل من أحدث في الدين كالخوارج والروافس وسائر أحداب الاهواء فهوم والمطر ودين عن الموض فال وكذاك الظلة المسرفوت في الجور وغط الحق والملنون البكاترفيكا هؤلاء يخاف انتكو نواعن عني بهذا الحديث وقوله من ثعرب منه فمنظمأ آيدا فال القاض عياض ظاهر هذا المديث أن الشرب منه يكون بعيدا لحساب والمتحاذمين النار ويحتمل الأمر شرب منهمن هذه الامة وقدرعلسه دخول النارلا بعذب فهاما لظمأ بل بكون عذابه يغبر ذلك لانظاهرا لحديث أنجيع الامة تشرب منه الامن ارتدوصار كافرا وقيل ان جيع المؤمنين بأخذون كتهمها بمانهم تميمند القمن شاءمن عصاتهم وقيل انحا باخذبيينه الناحون متهم خاصة والشرب من الخوض مثله

(فصل ل مك) فاعتدر مك الذي أعزك باعطائه وسرفك وصاتك من مستن الخلق مراغمالقوميك الذين العددون غيراقة (وانعر) لوجهه وباحماذانحون مخالفا لعدة الاوثان في

وشرحفر سألفاظ الاحاديث، قوله فيعتلج المسدمهم أى ينتزع ويجسنب منهم قوله مابين جنبيه كأبين جرياواذرح أمأجر بالمفجع غرامسا كنةغ بالمموحدة غم ألف مقصورة ووقع عتسديعص وواة البحارى فهاالمدو القصرأ ولىوهي قرية من الشامو أماأ ذرح فهمزة ثرذال مجة تمراءتم حاءمه مملة وهى مدينة في طرف الشام قريب مس المشوبك وأماعمان فبغتم العين وتشدديدالم بليدة بالبلغاء من أرض الشاح وأماآيلا فبفتح الحمزة واسكان الياءالمثنآة تحث وفتح اللام مدنسة معروفة في طرف الشام على ساحل الصر متوسطة بين دمشق ومصر منهاو سأللد منقضو خس عشرة من حملة و منهاو من مصرفحان من احل والحادمشق اثنتا عشيرة من حلة وهي آخو الحاقر وأول الشام وأماصنعاء فهبي قاعدة البين وأ كبرمدنه واغياقيد أ بالين في الحديث لان بدمشق موضعا يعرف يصنعا ودمشق وقد تقدم المكلام على أختسلاف هذه المسافات والجع من رواماتها هاله يشخف فده ميزامات هو بفتح الماء المثناة تعت وبالشين والغاءا لمعمتين أي تسدل فسهوفي الحديث الاسنو يفت بفتح البآءو بالغسين المعجة وكسرها وتشديد التاء الثناة فوق أي يدفق فيه مغزايات دفقا شديد امتنابها فيله الى ليعقر حوض هو بضم المهن المهملة واسكان القاف وهومو قف الابل من الحوض اذاورد تعلل شرب وقسل هو مُؤْخُوا لَمُوضَ قَوْلَهُ أَدُودالناس أَى أَصْرِبِ النَّاسُ لاهدل الْمِن بِعَمَاي حتى رفض علههم معناه أطردالناس تمنسه غبرأهسل البمن ومهنى يرفض أى يسيل علمهم وفيه منقبة عظيمة لآهل المين فآله أنافرطكم على الحوض الفرط بفتح العاءوالراءهو الذي يتقدم على الواردين ليصلح لهم المناض والدلاء ونحوها من آلات الأستقاء والمني أناسا يقيك الى الحوض كالمهيئة ة له مسمةا أي بعدا وفيه دليل في قال انهم أهسل الردة ادلايقال المؤمن مسعادل دشفع قلت في حدثت أنس الاول دليل لم يقول ان سورة الكو ثرمدنسية وهو الاظهر لقوله بينارسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر فااذأغ في اغفاه ة يعني فام نومة تم رفع رأسه متبسم اوالله أعلم للها نعالى (فصل لريكُ وانعر) معناه ان ناسا كانو ايصلون لغيرالله تعالى و يضرون لغيرالله فأمرالله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلى له و يتحرله منقر بالخدر به بذلك وقيل معناه فصل لر بك سلاة العسديوم النحر وانعرنسكك وقيل معنادفسل الصلاة المفروضة بجمع وافعر البسدن عنى وقال ان عباس فصل له بكواخعوا ي ضعيدك الميني على البسرى في الصلاة عندالسر وقيل هو رفع اليدين مع التكبير الى النعر حكاه آبن الجوزي ومعنى الآية قداً عطيتكما لا عاية لكثرته من خيرالدارين وخصصتك علم أخص به أحداغ يراث فاعبدر بك الذي أعطاك هذا العطاء

المريد (انشائك)أى من أيغضلكمن قومك بمخالفتك لهم (هوالابتر) النفطم عن تل عبرلاأت لان كل من ولا الحاوم القيامة من الومنين فهم ا والدا الواعقاء الدوذ كرك مرفوح علىالنابروعلى اسان كلعالموذا كواتي آخر الدهر يبدأبذ كرالله ويثنى يذكرك والثانى الاسخوة مالايدخل تحت الوصف فثلاث لايقالله أبتراغا الابترهوشانتك المنسى في الدنما والاستعرة قيل زلت في العاص بن وأثل سماء الابتر والابتر الذىلاعقب اوهو خبز انوهونصل لإسورة الكافرينست 44.X. وبسم ألله الرحن الرحيم (قـل ماأيهاالكافرون) الخاطبون كغره يخصوصون أ قدعوالله انهملا يومنون روی ان رهطامن قریش عالوا بالمحدهم فانسعديننا ونتبيع دينك تعبدآ لمتنا سنة ونعبد المكسنة فقال

نعاذاته أن أشرك به غيره

فالوافاستلم بعض آلهتنا

مصدقك ونعدا لحك فنزلت

خندانى المسجد الموام

وفيه الملا منقريس

فقرأهاعليهم فايسوا

ألجزيل وانقيرالكثير وأعزلة وشرفك لحى كافة انفلق ويضع متزلتك فوقهم قصل له والسكره على أنمامه عليك وأغر البدن متقر باليسه (انشانثك) يمنى عدوا ومبغضك (هوالابتر) يعني هو الأقل الأذل المنقطع دابره تزلت في العاص بنوائل السهمي وذلك انهراي الني مسلى اللهعليه وسلخار بامن المسجدو هوداخل فالتقياءندياب بني سهم وتعدثا وأناس من مساديد قريش جلوش في المسميد فلساد خل الماص فالواله من الذي كنت تصدث معه فقال ذاك الايتر بعنى به النبى صلى الله عليه وسلم وكان قد توفى ابنار سول القهصلي الله عليه وسلمن حديجة وقبل ات المعاص بنوائل كان اذاذكر رسول الله صلى الله عايسه وسلم قال دعوه فانه رجسل أبتر لاعقبله فاذاهك انقطع ذكره فأنزل اللاتعالى هذه السورة وقائما ينعباس نزلت في كعب ابنالاشرف وجاعسة من قريش وذلك انه نساقدم كعب بن الاشرف مكة قالت له قويش فعن أهل السقاية والسدانة وأنت سيدأهل المدينة فنص خبرام هذا الصنبور المنبترس قومه فقال أنتم خبرمنيه فتزلت فشه ألم ترالى الذين أو توانصهام الكتاب يؤمنون بالجيت والطاغوت الانحية وتزات في الذين قالوا أنه أبتران شانئك هو الابترأى المنقطع من كل خسير قولهم في الحبي صلى الله عليه وسلهذا الصنبو وأوادوا انه نودليس له ولدفاذ امات انقطع ذكره شهو مالنخلة المنفردة يدق أسفلهاوتسمى الصنبور وقيسل هي المخلة التي تخرج في أصسل أخرى لم تغرس وقيل الصناير سعفات تنبث من جذع الضلة تضرابها ودواؤهاان تقطع تلك الصنابرمها فأداد كمارمكة أن محمد اصلى الله عليه وسلم عنزلة الصنبور ينبت في جذع نعلة فادا انقطع استراحت الفغلة مكذا يحداذامات انقطع ذكرم وفيسل الصنبورالوحيسة الضعيف الذى لاولدله ولا عشبرة ولاناصرمن قريب ولآغريب فأكنبهم الله تعالى فى ذلك وردّ عليهم أشنع وددّ فقال ان شانتك المحدهو الابترالضعيف الوحيد المفير وأنت الاعز الاشرف الاعظم والآفاع إجراده

# وتفسيرسو رةقل بأيها الكافرون

وهى مكنة وست آبات وست وعشر ون كلة وأربعة وتسعون حرفا هاعى أنس قال قال رسول التصلى التعليه وسلمن قرأ اذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل باليها الكافر ون عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل باليها الكافر ون عدلت له بنات القرآن أخرجه الترمذى وقال عديث غريب و وجه كون هذه السورة تعسد لم يع القرآن ان القرآن مشمل على الامر والنهى وكل واحد منهما يمقسم الى ما يتعلق بعد للقوب والى ما يتعلق بعد للقوب والى ما يتعلق بعد للجوارح فصل من ذلك أربعة أقسام وهذه السورة مشملاعلى النهى عن عبادة غيرالله تمالى وهى من الاعتقاد ودلك من أفعال القد لوب فكانت هذه السورة ربم القرآن على هذا النقسم والتسبعانه وتعالى أعلم

#### وبسم الله الرحن الرحيم

قوله عزوجه ل قل المهاال كافرون) الى آخر السورة ولت في هط من قويش منهم الحرث ابن قيس السهمى والعاص بن والله السهمى والوليد بن المنهم والاسود بن عبد ينوت والاسود ابن عبد المطلب بن أسد وأميسة بن خلف قالوا يا محمدهم البسع ديننا وننبع ديننا و دنيا مدونا كنا قد المكاسنة وان كان الذي جئت به خيرا كنا قد المركناك فيه وأخذ تا حظنا منسه وان كان الذي بأيدينا خيرا كست قد شركسا في أمم نا واخذت بعظك مسه

(الأعبدماتعبدون) أي

لستفحالى هذه صأرداما

تعبدون ولا أنتم (عابدون)

الساعة (ماأعيد) يعني الله

(ولاأناعابدماعبدتم)ولا

أعسد فعااستقبلمن

الزمان ماعبدتم (ولاأنتم)

فيما تستقباون (عابدون

ماأعسد)وذكر بافظما

لانالراديه المسفداي

لاأعبدالياطلولانسيدون

الحسق أوذكر بلفظما

ليتقايل اللفظان ولم يصح

فى الاول من وصعرفي الثاني

مابعني الذي (لكود نكو

ولىدىن)لكېشركىكورلى

توسيدى وبفتح الباء نافع

وحفص وروى أن ان

مسمعود رضى اللهءنه

دخل السعدوالسيصلي

المتعليه وسلمالس فقال

له نابذ ما ابن مسعود فقرأ

قل اأيم الكامرون م قال

له في الركعة الثانية أخلص

فقرأ فلاهواللهأحدفل

فقال رسول القدسلي الله عليه وسلمعاذا لله أن أشرك به غيره قالو افاستلم بعض آله تنا نصدقك ونعسدالحك فالحق انظر ماياتي مررب فانزل الله فلباليها الكامرون الحا خوالسورة فغذارسول القمصلي الله عليه وسسلم الى المسجد الحرام وفيه أوانك الملآ من عريش فقام على رؤسهم ثم قرأها علهم حتى فرغ من السورة فأيسو امنه عند ذلك وآذوه وأصابه وقيل انهم لقوا العباس فقالوا بأابا العضل لوآن ابن أخيك استربعض آ فتنالصد قذاه فيسابغول ولاحمنا بالحه فأتأه العباس فأخبره بقوهم فنزلت هذه السورة وقيل نزلت في المجهل والمستهزئين ومن لم يؤمن منهم ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسدلم كان مأمور ابتبله خ الرسالة بعميع ماأوحى الميه فلسأفال الله نعالى قل باليها الكافرون أداه النبي صلى الله عليه وسلم كاسمعه من جبريل عليه السلام فكا مصلى الله عليه وسلم قال أصرت بتبليغ جبيع ما أنول الله على وكان فيمازل عليه قل بالبها الكافرون وقيسل ان النفوس تأبي سماع الكلام الغليظ الشنيس من النطير ولأأشنع ولا أغلظ من المحاطب بالكعرفكا مه صلى الله عليه وسلم قال ايس هذامن عندى أغياه ومن عندالله عزوجه لوقدأ نزل الله على قل ماأيها الكافرون والخاطبون بقوله ماأيها السكامر وتكفرة مخصوصون فلمسبق في علمالله المهم لايؤمنون (الاأعبدماتعبدون) فيممى الاية قولان أحدها انه لاتكوارفها فيكون المعي لاأعبد مانعب دون لاأفعل الستقبل ماتطلبونه من من عبادة آختكم (ولا انتم عابدون ماأعبد) أى ولا أنتم فاعاون في المستقبل ماأطلبه مشكر من عبادة الحسي مُ قال (ولأ المابدماعيد مم) أى ولست في الحال بمايدممنودكم (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أى ولا أنتم في الحال بعابدين معبودي وقيدل يحتمل ان يكون الاول العال والناف للاستقبال وقيل يصلح كل واحدمهما ان يكون العال والاستقبال وككن يختص أحدهما بالحال والشاني بالاسه تقبال لانه أخبرا ولاعن الحال ثم اخسير نانياعن الاستقبال فيكون المنى لاأعبدما تعبسدون في الحال ولاأنتم عابدون ماأعبد في الاستقبال وماعمني من أي من أعبدو يحتمل ان تكون عمني الذي أي الذي أعبسد القول الناني حصول التكرارفالا بة وعلى هذا الفول يقال ان السكرار يفيسد التوكيدوك كانت الحاجة الى التوكيد أشدكان المنكوارا حسن ولاموضع احوج الى التوكيد من هدذا الموضع لان الكفار واجعوا الني صلى الله علية وسلم فهذا المعنى مرادا فسن التوكيدوالة كرارق هذا الموضع لان القرآن زل بلسان العرب وعلى مجارى خطابهم ومن مذاههم النكراواراده التوكيد والافهام كاان من مذاهبم الاختصارارادة القفيف والايجاز وقيل تكرار الكلام اسكرا والوقت وذلك انهم فالواللنبي صلى الله عليه وسلمان سرك ان تدخل في دينك عاما فادخل في دينناعاما فنزلت هذه السورة جوابالهم على قولهم (لكردبنكم ولى دين) أي لكم كفركم وفىانشلاصىوتوسيدىوالمقصودمنه التهديدنهوكقوله اهلواماشئتم وهذه الاسية منسوحة بالمتال والقدأعل

سلم قال بابن مسعودسل تعب والله أعلم وهي ثلاث آبات في وهي ثلاث آبات في المناسخة وهو (اذا) منصوب بسبح وهو فيل كونه من أعلام النبوة فيل كونه من أعلام النبوة وروى انها تزات في أيام التشريق بني في حقة الوداع (جاء نصر الله والغنم) النصر (جاء نصر الله والغنم)

وتفسيرسورة النصري

وهىمدنية وثلاثآ بات وسبع عشره كلة وسبعة وسبعو لحرفا

(بسم الله الرحن الرحيم)

قرله عزوجل (اذاعاء نصرالله والعنع)يدى فقمكة وكانت قصدة الفقي على ماذ كره محدب

استى واصاب الاخباران رسول الله عليه وسلما ما في رساعام الدينة اصطلوا عن بعض وانه من المب عشر بن سنة وقبل عشر سنين بأمن فين النياس و يكف بعضهم عن بعض وانه من احب ان يدخل في عقد محد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن الحب ان يدخل في عقد محد صلى الله عليه وسلم وعهده مدخل فيه فدخلت بنو بكر في عهد قر مش و دخلت نواعة وهم على ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينه المرقديم أن بني بكر عد نعلى نزاعة وهم على ما خواعة على الوتير فاصابو امنه برجلاو فعاور واله واقتناوا و دفت قريش بحر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا حق ما زواخواعدة الى الحرم وكان عن آعال بي بكر من قريش على نزاعة ليلت في الفيل المستخفيا حق ما زواخواعدة الى الحرم وكان عن آعال بي بكر من قريش على نزاعة ليلت في الما لمرم قالت بنو بكر وقو بش على نزاعة وأحال الفاحدة والمناق مناسبا بوا قط و المناسبون المنافق الموالة في المنافق الما المنافق المنافق المنافق المنافقة الكلة المنافق المنافقة والمنافقة والمن

مارب انى ناسد شهر الله حداد أيداً وأسه الاتلدا قد كمتمو ولدا و السه الاتلدا فانصر هدال الله نصر اعتدا و وادع عبادالله بأنوامد الفهم رسول الله فد تجردا و انسم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجرى من بدا وان قريشا أخامول الموعدا ونقضوا مبتاقك المؤكدا و وجعلوالى فى كداء رصدا و زهمو النالست أدعوا حدا و وهم أدل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا و وقاونار حكما وسعدا

وقال رسول القصلى الله عليه وسلم قدنصرت باعمرو بنسالم عمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنان من السماء فقال ان هذه السحابة لتشهد بنصر بني محكم وهم وهط عمرو بن سالم غرج بديل بن ورفاء فى نفر من خزاء في قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاخبر وه عما أصيب منهم و عظاهرة قريش بنى بكر علهم غم انصر فو اراجه برالى محكة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المناس كاركر بابي سميان قد داء يشهد دفى العقد و يزيد فى المدة و مضى بديل بن و رفاء وأصحابه حتى لقوا أباسفيان بعسفان قد بعثه قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد دفى المة دوير بدق المدة وقدره بوامى الدى صنعوا علمالتى أبوسفيان بديلا فال من أبن أقبلت بابديل وطن انه أفي رسول الله صلى الله علمه وسلم قال مرت فى خزاعة فى هذا الساحل وفي بطري هذا الوادى قال وهل أتبت شحد الى مرك فلا الوادى قال وهل أتبت شحد الى مرك فلا المرت في خزاعة فى هذا الساحل وفي بطري هذا الوادى قال وهل أتبت شحد الى مرك في المدال المناسفيان الذي كان جاء المدن بعرها ففته فو أى فيسه النوى فقال احلف بالله لقد علف منه النوى عدم دائم خرج أبو نا قته فاخذ من بعرها ففته فو أى فيسه النوى فقال احلف بالله لقد حاء بديل هجد دائم خرج أبو نا قته فاخذ من بعرها ففته فو أى فيسه النوى فقال احلف بالله لقد حاء بديل هجد دائم خرج أبو نا قته فاخذ من بعرها ففته فو أى فيسه النوى فقال احلف بالله لقد داء بديل هجد دائم خرج أبو نا قته فاخذ من بعرها ففته فو أى فيسه النوى فقال احلف بالله لقد داء بديل هجد دائم خرج أبو

المعانة والاظهار عسلى العسدة والفق فق البلاد المسنى نصر دسول الله سسلى الله على المرب أوعلى قريش وفق مكلة الوجنس نصر الله المرب وفق بالادال شرائة المهم

سغيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخسل على المنه أم حبيبة بنت أى سفيان فلساذهب ليجلس على فراش رسول التهصلي الله عليه وسيط ملونه عنه فقال أى يثية أرغبت بيءن هذا الغراش أمرغبت بدعني نقالت يزهو فراش رسول الله صلى الله عليه وسيلم مرجل مشرك غبس لمأحب أن تجلس على فواش رسول الله صلى الله عليه وسلوفة ال والقا لقدأصا مك ما يقد ومدى شرئم خوج حتى أنى رسول الله صلى الله علىه وسل فكالمه فلر دعلمه شبأ سالى أبى تكرف كلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلفقال ما أنا هاعب لثم أتي عمر ان المطاب فكامه مقال أنا أشفع لك النهر صلى الله عليه وسيامو الله لولم أجد الاالذر لجاهدتكم به تمنو بع فدخل على على آن أبي طالف وعنده فاطمة بنت وسول الله صلى الله علسه وسلم وعندها الحسن بنعلى غسلاما يدب بين يديها فقال باعلى انك أمس القوم بي رحما وأقربهم مغ زراية وقدحتت في حاحة فلا أرجعت كاجتب خاتباً فاشفع لي الي رسول الله مسلى الله علمه وسيافقال وبحك بالأاسفيان لفداريء زمرسول اللهصل الله عليه وسياءلي أهم مانستطيع ان تكلمه فيه فالنفت الى فاطمة وقال ماننت مجدهم للثان تأمري بنيك هذا فصير بين الناس فتكون سيدالعرب الى آخوالده رفقالت والقعما بلغيني ان يجبريس الماس وما يجبراً حيدعلي ربسول القه صلى الله علمه وسدا وهال ما أما الحسن إنى أرى الامو رقد اشتدت على فانصفي قال والله لاأعيشا مغنى عنك ولكمك سدين كنامة فقم فأجر بين الناس تم الحق بارضال فال وترى ذلك مغنياعتير شيأ فاللاوالقهماأط ذلك ولكن لااحيداك غيردلك مقام أيوسفيان في المسجد فقال أيماً الناس انى قدأ جرت بين الناس تمرحكب بعسير مفانطلق فلسا قدم على قريش قالوا ماوراءك قالجشت محمدا مكامته فوالله مارة على شيأتم جنت أن أى قافة فإ أحسد عنسده خعراتم جنث ان الحطاب ووجدته أعدى القوم ثم أتيت على من أبي طالب فوجه لدته ألين القوم وقدالشارعل بشع صنعته فواللهما أدرى هل بغثي دالتسسسا أملا فالواوماذاك فال أمرني أن أحبريس الماس فغملت فالوافهل أحاز دلك محمد فالبلا فالواويلة والقمازا دعلي أن لعب يكفيا يغنى عنك ماقلت قال لاوالله ماوجدت غبرذاك قال وأحرر يسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وأمرأها وانجهز ودفدخل أبو تكرعلي الشدعائشة وهي تصلح بعض جهاز وسول الله صلى الله عليه وسلم مقال أى بنيه أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهز و مقالت نعم قال فأي ترينه يريد فألت لاوالله ماأدرى ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسنه أعلم الساس أمه سائر الى مكة وأمرهم الجدوالنهي وقال اللهم حدالعيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في الادها فتبهزالناس وكنب ماطب براى لتعة كذاما الى قريش يخبوهم بالدى أجع علسه وسول الله صلى الله عليه وسلوقد تقدمت قصته في تفسيرسو رة المحصنه عمضي رسول الله صلى الله عليه وسإلسفره واستغلف على المدينية أبارهم كلثوم ين حصين بن عنسية بن خلف الغفارى وخوج وسول القصلي القدعليه وسلوعامدا الى مكة لعشر وقين من ومضان سنة عسان من الحسرة فسأم الني صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى ادا كأن بالكلديد بين عسفان وأبح أفطرتم مضي حستى ترل عبرانطه سران في عشرة آلاف من المسلمان ولم يتعلف من الانصار والمهاجرين عنيه أحمد فليازل برالظهران وقدعيت الاخساري قريش ولايأتهم مخبرين وسول الله مسلى الله عليسه وسسلم ولايدرون ماهوقاعه لخرج في تلك اللسالي أنوسه غيان بنوب

سكرين سؤامو بديل بنورقاء يتعبسسون ألاشيارو يتغلرون هل يمبدون شسبرالو يسعمون به وقد سكان العيساس تعسد المعلب لق رسول القصيلي الله عليه وسيار بمعض الطريق انهشام لقسما لخفسة مهاج العاله وتسدكان فسيارذتك مقمياتكة علىسيقالتسه ورسول الله صلى الله غليه وسلم عنه راض فلسانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مم الظهرات فال العساس بن عبد المطلب لمأثثذو اصباح قريش والله لتن دخو رسول الله صلى الايعاسه وسل مكة عنوة قبل ان بأتوه فيسسما منوه المه الملاك لقريش الحاآ خوالدهم قال خلست على بغسلة رسول القهصيلي القهعليه وسيلم البيضاه فخرحت علماحتي حتت الاراك لميل أحدحطانا أو حب لمن أو ذاعاحة مدخل مكة فعنرهم عكان رسول القصل الله عليه وسير لعنوسوا البه نبستأمنوه قبل ان يدخلها عنوه قال العماس فوالله اني لاسبرعليا والعس ماخرجت له ادسعت كلام أي سفيان وبديل ثرورقاءوهما تراجعان وأبوسيفيان بقول مارات كالليلة نيراناقط فقال بديل هدذه والله نيران خزاعة حشدتها الخرب مقال أبوس خدان خزاعة أذل وأفل من أن تكدن هذه تعراعا فعرفت صوته ففلت بالباحنظ لم فعرف في صوفي فقال بالوالفضل مقلت نعرقال مالك وداك أبي والمي فلت ويحث ما أماسغيان هذاريسه ل القدصلي الله عليه وسيار قدما عيسالا قبل لكربه يعشروا لاف من المسلم قال وماالحميان قلت والقولين ظفر بك ليضر من عنقك فاركب عزهد البغلة حتى آتى بكرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمنه لك فرد فنى ورجع صاحباه فغرحت أركض به على مغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلياص رث ينارمن فيرآن المسلمين ينظر ون الى ويقولون عمرسول التدصلي الله عليه وسلوعلي بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مروت بنارهم من الخطاب هـ ال من هذاهام الى فلسار أي أماسه فيهان على عجز البغاد قال أوسفيان عدوالله الحدلله الدى أمكن منك بغير عقدولاعهده خرج يشتد ننعو رسول اللهصلي الله علمه وسلم وركصت البغلة فسيقته كانسيق الداية البطيشة الرجل البطيء فال فاقتصمت عن لةمسر يمافد خلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال بارسول الله هذا ء دوالله أبوسفيان قدأ مكن الله منه بغيرعقد ولاعهد فدعني اضرب عنقه قال فقلت بارسول الله اني قداً جرته ثم جلست الى رسول الله صلى الله عليه ومدير فاخذت برأسه وفلت والله لا مناجيك اللماة احددوني فلماأ كثر عرفي شأنه فلت مهلايا عمر فوالله ماتصنع هذا الاأنه وجل من بني عبد مناف ولوكان من نبي عدى من كعب ما قلت هذا فقال مهلاما عماس فوالله لاسلامك يوم اسلت كان أحب الح " من اسلام الغطاب لوأسا وماذاك الالافي أعلم ان اسلامك كان أحب الى رسول القصلي القعليه وسلمن اسلام الخطاب اوأسل فقال رسول القهصلي الله عليه وسلم اذهب به باعساس الى رحلك فاذا أصبحت فأتبي به فال فذهبت به الى رحسلي فيات عنسدي فلياً أصبح غدوت به الى رسول القصلى الله عليه وسدلم فلسارآه فال و يحك بالماسميان ألم بأن المان تعلق الله الااللة والى رسول الله فالرابي أنت وأي ماأ حلك وأحسك من وأوصاك والله لقد ظننت ان لو كان مع الله اله غيره لقد أغنى عنى شدأ بعدقال و يحك المأسا صفيان ألم بأن المثان تعلم أني رسول الله قال مآبي أنت وأمي ماأحلك وأكرمك وأوصاك أماهذه فان في النفس منهاحتي الاتنشبأ فقال العساس ويحك أسلو أشهد أن لااله الااللة وأن محمدار سول الله قبل ان تضرب عنقك فتشهدشهادة الحق وأسإ فال العباس فغلت ارسول الله اتأ السدخيان هذارجل يحب الفخرقاجهل لهشيأ فالنعم من دخل دارأبي سغمان فهوآمن ومن أغلق عليه بابه فهوآمن ومن

خل المسجد فهوآمن فلماذهب لينصرف فالرسول الله صلى الله عليه وسيرياعياس أحيس عضق الوادى عند خطد الجمل حتى توريه جنود ألله قال فخرجت به حيث أحم في رسول الله صلى القاعليه وسيبذأن احتسبه فالوحرت به الضائل على راماتها تطياحي تبدية قال من هؤلاء باعباس فافول سليم فيقول مالى واسليم ثم القبيلة فيقول من هؤلاء فافول من ينة فيقول مالى ينةحتى نفدت القياتل لاتم قمسآن الأسألني عنها فاذا أخسيه عنها فيقول مالى ولغي فلان حتى من وسول الله صلى الله عليه وسلو كتيبته الخضراء واغماقيل فساا الخضراء لكثرة المديد وظهوره فيا وفهاللهاج ون والانصارلا برىمتهم الاالحدق من الحديد فقال سيحان اللهمن بهؤلاممن قبل ولاطاقة والقعياآ بالفضل لفدأصبح ملثان أخيك عفليما قلت ويحك انها النهوة فألاننع اذافقات الحق الاك يقومك فحبذرهم فخرج سريعاحني أق مكة فصرخ في المحميد ماءلى صوته مامعشر قريش هذا محدقه جاء كمجالا قبل ليكر بمقالوا فعيقال قال من دخل داراني سفيان فهو آمن قالو او بحك وماتعني عنادارك فال من دخل المسعدة هو آمن ومن أغلق علبُ بابه فهوآمن فتغرق الناص الىدورهسم والى المسجسدة الوجاء حكم بن سؤام وبديل بن ورقاء ألى رسول التعصلي الله علمه وسدغ فاسلسا وبادهاه فلسابا بعاء بعثهما رسول التعصلي الله علمه وسل بين يديه الحاقر يش مدعوانهم الحالاس الأمواسا نوج سكيم بن سؤام و بديل بن ورقاء من عند رسول الله صلى الله علمه ومسلوعا مدين الى مكة بعث في أثرها الزيير وأعطا موايت وأمره على خمل المهاجرين والانصار وأمره ان تركز رايته باعلى محكة بالجون وفال لاتبرح حيث أمرنكان تركزوايتي حتى آنيك ثمان رسول القصلي القعليه وسلم الاانتهى الى دى طوى وقفعلى واحلته معتمرا بشقة عليه ودحوه وانارسول المقاصلي الله عليمه وسلط ليضعراسه تواضعاللهءنر وجلحبر وأىماأ كرمهيه صنالفنح حتى انءتمونه ليكاديمس واسطة الرحلثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وضرب قبته باعلى مكة وأهر خالدين الوليد فين آسل من نصاعمة ويني سليران يدخاوامن أسمل مكة وبهابنو بكر وقداستيفريهم قريش وينيؤ الحيرت بن عدمناف ومن كان من الاحامش أمن تهدم قريش أن مكونو اماسي في مكة وأن صفوان تأمية وعكرمة ينأى جهل وسهيل تحروكانو اقدجعو اناسيانا لخنسدمة ليقاتلوا وقال النبي صدلي الله عليه ومسلم خالدوالز مرحس بعثهما لانقسانلا الامن فاتليكا وأمر سعدين عمادة أن مدخل في بعض الناس من كدى مقال سعد حين توجه داخلا اليوم وم المحمة اليوم يومتستصل الخرمة فسمعها رجل مسالمهاجرين قسل هوعموين الخطاب فقال لرسول اللهصل الله عليه وسل المعماقال سعدب عباده ومانام الابكون له في قريش صولة فقال النبي صلى الله عليه وسأم لعلى ب أبي طالب أدركه بهذه الرابة مكن أنت الذي تدخيل بها ولم يكن باعلى مكة من قبل الزبيرقنال وأماخالدين الوليد فقدم على قريش وبخ بكر والاحابيش باسعل مكة فقاتلوهم فهزمهم التعولم يكن بحكه فتال غبر دلث وفدل من المسركين اثناء نسر وجلا أو ئلا تةعشر وجلاولم بقنل مرالمسلمينالا رجل من جهينة بقال لهسلة بن الميلاء من خيل خاندين الوليدو ويحسلان مقال لهما كروين جاروخنيس بن خالد ب الواسد شذاوسا كاطر يقاغبرطر يقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدعهد الى أعرائه من المسلم حير أعرهم ان يدخه لوامكة ان لا يقاتلوا الا من قاتلهم الانفرامهم سماهم أص يقنلهموان وجدوا تعت استار الكعبة مهم عبدالله تنسعد

ابناهي سرح واغسأأهم بقتله لانه كأن قداسل فان تدمشر كافغراني عقا ونبوكان أخاء من الرضاعة غتيبه سني أنىبه رسول الله سلى الله عليه وسلم بعدان اطسأن آهل مكة فاستأمنه له وعبد اللهن خطل وجل مزيخ بخرج بن غالب واغياآهم هتأه لانه كان مسلما فيعثه ومبول القه صديي المقاعلية مدقاوكات مولى يخدمه وكان مسلما وتزل متزلا وأمرا لولى ان يذج له تيسا و يصنعه ونام فاستيقظ ولم يصنعله شيأ فعدا عليه فقتله ثج ارتدمشركا وكان له قينتان تغثيان بهجاء رسول المقهصلي المتعفيه وسلطاص مقتلهما معه والحويرث ننقيدين وهب وكان عيرية ذيهتكمة ومقبس بنصماية واغياأهم بقتل لقتل الانصاري الذي قتل أغام خطأو وحوعه عهالي قريش أوسارة مولاة ليني عسدالمطلب وكانت تين يؤذيه عكة وعكرمة من أبي حهل فأماعكمة فهرب الحاليين وأصلت اهرأته أم حكيم بنت الحرث بن هشام فاستأمنت آورسول القه صلى الله علمه وسلم فأمنه فرجت في طلبه حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأماعيد الله من خطل فقتلة سعيدت حريث الخزوي وأبوير زه الاسلى اشتركافي دمه وأمام فيسربن صيماية فقتله غملة من مبدالله رجيل من قومه وأما قينتا النخطل فقتلت احداها وهر سالاخوى ستؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلوفا منهاوأ ماسارة فتغيب حتى استؤمن لها رسول الله صلى القاعليه وسيل فأمها فعاشت حتى أوطأهار حل من الناس فرساله في رمن بحربن الخطاب بالابطي فقتلها وأساالحو برث من نقيد فقتله على من أي طالب قالت أم هافي لمازل رسول الله صلى الله علمه وسلمنا على مكه فرالي "رجلان من أجها في من بني مخز وم وكانت عند هسيرة مزابي وهب المخزومي فالت فسدخسل على من أبي طالب أخي فقال والله لا قتلهسما فأغلقت علهماماب بيتي ثم جئت رسول اللهصلي الله عليه وسلروهو بأعلى مكة فوجدته بغنسل من حفنسة وأن فهالاتراليجين وفاطمة ابنته تستره بثويه فلأاغتسل أخسذتو به فتوشحويه ثم على نمان ركيكمات الضعبي ثم انصرف الى فقىال مرسيسا وأهدلانام هافئ مأجاءيك فأخبرته خمعرالرحلين وخمعرعلي فأبي طالب فقال فدأج نامي أجوت وأمناس أمنت فلا نقتلهما ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لما اطمأت الناس حتى جاء البيت فطاف به عاعلى راحاته دسستوالركن بمحص في يده فلساقضي طوافه دعاعقيان منطلمه وأخسذمنه لة ففقت أه فدخلها دو جدفها حسامة مي عسدان فكسرها سده مرطوحها بعلى ماب الكعمة وقد استكف له النَّاس في المسجد مقال لا اله الاالله وحد ملاتهم مثله وعدمونصرعبده وهزم الاحزاب وحدمالا كل مأثر فأودمأ ومال سعى فهدر تحت قدمي هاتين الاسدانة البيث وسفاية الحاج الاوقتسل الخطاشسيه العمد بالسوط والمصادفيه الدية مغنظة مائة من الابل أريمون منهاخلفة في بطونها أولادها بامعتبر قريش ان الله قدأ ذهب عنكرغغوة الجاهلية وتعظيمها بالاسماء النساس منآدم وآدم من تراب ثم تلاهد ده الاسمية يأأبها الناس اناخلقنا كمرد كروأتت الاتية تمقال بامعشرتر يشماترون افي فاعل فيكم فالواحسيرا أخ كريروان أخ كريم فال فاذهروا فانتم الطلقاء فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه ومسلف المسجد وقدكان التدأمكنه منهمءنوه فبذلك همواأهل مكة الطلقاء ثرجلس رسول التهصلي ألته علمه وسلطفقام المهعلي من أبي طالب ومضاح الكعبة بهده فقال بارسول القاجع لناس الحجابة والسقابة فقال رسول القصلي القاعليه وسلم أين عمان بن طلمة فدعى له فقال هماك ممتاحك باعتمان البوم يوموفآء وبرقلل وآجتم آلناس للبيعة جلس الهمرسول انتهصسلى انته عليسهوس

على الصفا وجوم انلطاب اسفل منه بأخسذ على النساس فيسايعونه على السعم والطاعة فيسا أسستطاء وافلسافوخ من يبعة الرجالها يسم النساء فال عروة بن المبيونوج صفوات بن أحية يريد ليحكب شباالي آلين مقال جمون وهسا لجعبي بادسول الله ان صغوان ان أمدة سيدقوي وبرهار بامتك ليقسفف ينغسه في العبر فامنه بأرسول الله فقيال هو آمن قال بارسول الله سأ مرفسة أمانك فأعطاه وسول اقتصلي اقتعليه وسيزهامته التي دخل بهامكة ربيها عمر حتى ادركه يجدة وهو بريدان مركب المجرعة الماصغوان فداك إلى وأمي اذكرك القفى نفسك انتجلكها فهذا أمان رسول المقصلي اقدعليه وسؤجتنك فقال وبالث اعزب حني لاتكامني فالمغدالة أي وأى افضل الناس وأبرالناس وأحزالناس وخيرالنساس ابن عتك مزهء زلة وشرفه شرفك وملكه ملكك فالياني أخافه على نفسير فال هوالحسل مرخلك واكرم معسمت وقضعه على رسول الله صسلى الله عليه وسسا فقال صفوات أن هذا مزعم الك أمنتني فالبصدق فال فاجعلني في ذلك الخدارشيرين فال أنت بأنخدار أديعة أشير فال ان هشام وبلغني ان الني مسلى الله عليه وسلم حين اغتم مكه ودخلها قام على الصفايد عو وقد أحدقت به الانصارفقالوا فيسابينهم أترون ان رسول اللهمسلي الله عليه وسسم اذافخ الله عليه مكه أرضه وبالاده يقبها فلمأفرغ من دعائه قال ماذا طتم قالوالاشي يأرسول الله فليرك بهم حتى أخسروه فقال الني صلى الله عليه وسلم معادالله الحباعباكم والمات عمادك قال أبن اسمق وكان جميع من شهد فقومكه من المسلين عشرة آلاف وكان فقومكه لمشرابيال بقين من رمضان سنة عمال وأغام رسوك القنصلي القعليه وسلبكة بعد فقعه آخس عشرة ليلة يقصرا لصسلاة ترخوج الى هوازن وتقيف وقدنزلوا سنينا (ق)عي أي هر يرة ان خواعة تناوار بجلامن بني ليث عام آلفتم فتسل لحمى الجاهلية فعامرسول المصلى القمعليه وسلف الناس فمدانله وأنى عليه وقال ان التمحيس عن مكة العيل وسلط علمارسوله والمؤمنين الأوانها فيتعل لاحدقيلي ولاتحل لاحيد من بعدى الأواغدا أحلت في ساعة من تهار إلا وانها ساعني هذه فلا ينفر سيدها ولا يفتلي خيلاها ولايقطعشوكها ولانحل سيلقطتهاالا لمنشدومن فتله قتيل فهوجنيرالنظرين اماآن يغتدي واماأن تقمد فقال العباس الاالاد شوفا تأتيعله القبورتا وسوتنا مقال رسول المقصب التفطيه وسيط الاالاذخونهام أبوشاه وبعل من أهل العن فقال اكنبوالي يارسول التهفق الرسول الله سيل القاعليه وسلم اكنبوالاق شياه فال الاوزاعي يعنى الخطبة التي سمعها مررسول القاصل الله عليه وسسل وأماال تفسير فقوله تعالى اذاجاء فصرالله يعني اداجاءك مامحد نصرالله ومعونته عذرمن عادالمة وهمقريش ومعتى مجيءالنصران بجسع الامو رمم تبطسة باوقاتها يسقيهل تقدمها عنومنها أوتأخوها عنه فاذاجاء ذلك الوقت المين حضرمعه دلك الامرا لمقسدو فليذا المعنه فالباذا حاءهم المقوالفق مغي فتومكة في تول جهو والمفسرين وتسل هو حنس نصرالله لهُ منن ومتم بلادالشرك علهم على الأطلاق والفرق بين النصر والفتح ان النصر هو الاعلمة والاظهار على الاعداء وهو تعصيل المعلوب وهو كالسبب للفتح فلهذابدآبذكر النصروعطف علسه الفتح وقيسل المصرهوا كالبالاين والمهاوه والفتح هوالاقبال الذى هوتمسام السعسمة ١, رأيت الناس يستعاون في دين الله ا فواجا) يعني زمر اوارسالا القبيلة باسرها والقوم اجمعهم مرغرتنال قال المسس لسافتح القعلي رسوله صلى الله عليه وسلمكة قالت المرب بمضيأ للمضل ادانكفرالله عصداياهل الحرم وكأن قداجارههمس أمصساب الغيسل فليس لسكربه يدان فسكانوا

يدخاون فيدين ألله أفو لماسدان كانوايه خاوت واحداوا مداوا ثنين أثنين وتسل أرادبالناس أهل المن (ق) عن أف هو روة ان رسول الله صدني الله عليه وسؤفال أناكم أهل المن هم أضف قاوباوارق أفئذة الاغسان يمسان والحكمة يسانية ودين انتههو الاسسلام واصافه البدئشريفا وتعظماله كبيث الله وناقة الله قرله ( فسيح بصمدر بك واستخفره امه كان توايا) يعني فانك حيننذ لاحقبه (ق) عن ابن عبساس قال كأن حمر يد خلى مع السياخ يدوفقال بعضهم لم يدخل هدذا الفتى معنا ولناابنا ممثله فقال انهمن قدعلتم فال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم فال ومارأيت انه كأن دعاني يومند الالبريهم فال مآنقولون في قول الله تمالي أذا جا منصر الله والغنم حتى تحتم السورة فقال بعضهم أمرنا أن تعمدالله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فإيقل شأعقال فاكذلك تعول باب عباس فال فلت لا فال فاهوفات هوأجل رسول المصلى الله عليه وسهاعله فقال اذاحاء نصرالله والفقع فدلك علامة أجلك فسبع بعمدر بكواستغفره انه كان تواباعال عمرمااع منها الاما تعفر (ق) عن عائشة قالت ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بمسدان أتزلت عليه اذاحاءنصراكة والفتح الابقول فهاستجانك ربناو يحمدك اللهسم اغفرني وفيرواية فالمذكان رسول الله صبلي الله علىه وسيلم يكثران يقول في ركوعه و حبوده سيحا نث اللهم وجعمدك اللهم اغفرل يسأول القرآن وفي رواية قالت كان رسول الله مسلي الله عليه وسيريكم الفول من محان الله و صمده استغفر الله وأتوب اليه وقال احسرف رى أنى سارى علامة في أمنى فاذاراً بهاأ كثرت من قول بحان الله وعمده واسسغفر الله واتوب اليه فقسدوا ينهااذا جاءنصرالله والفتح فتحمكة ورأيت الناس يدسعلون في دي الله أقواجاً فسبّع عمدريك واستغفره انه كان تواباقال امن عباس الرلت هذه السورة علم النبي صلى الله عليه وسإانه نعيت اليه نفسه وقال المسن اعلم انه قد افترب أجلد فامر بالتسبيح والتوية ليعتير الزياده المالمعمل الصالح قيل عاش النبي صبلي الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة سنتين وقيل في معنى السورة اذاجاءتصرالله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاشتغل أنت بالتسبيم والقمه يدوالاستغفار فالاشتغال بهذه الطاعة يصيرسب المزيد درجاتك فى الدنباوالا خوةوفى مُعنى النُّسبيع وجهان أحدهانزه وبكهالايليق بجلَّاله ثمَّاحدُه والشانى فصل ل بكُلَّانَ التسبيع بزءمن أجزاء الصلاه غمقيل عنى بعصلاة الشكر وهوماصلاه رسول الله صلى الله عليه ومسلم يوم فق مكه غمان ركعات وقيدل هي صلاة الضبي وفي الا يهدليل على فضييلة التسبيم والتمهيد حيث جمل ذاك كافيافى أداء ماوجب عليه من شكر نعمة النصر والفتح فان قلت مامعني هذا الاستغفار وقدغفراهما تقدم من دنيه وما تاخر قلت اله تعبده القد ذلك لقتدى به غبره أذلاماءن كلواحدمن نقص يقع في عبادته واجتهاده ضيه تنبيه على ان النبي صلى الشعليه وسلمع عصمته وشدة اجتهادهما كان يستغنىءن الاستعفار فكيفءن هودوبه وقبل هومس ترك الافضل والاولى لاعن دنب صدر منه صلى الله عليه وسلم وعلى قول من جو زالصغائر على الانبياءيكون المعني واسسنعص لمساعسي ان يكوب قدوقع من ثلث الامو ومنه وقيل الموادمنه الاستغماراذنوب أمته وهذاطاهرلان الله تعمالي أصره بذلك في قوله واستغفراد تبك وللوّمين والمؤمنات والقدسيمانه وتعالى اعلم

> ﴿ تفسيرسوره أبي لهب ﴾ وهي مكية وخس آبات وعشرون كلة وسبعة وسبعون حرفا

كأبسم المقائر سمن أسيم تبت يدأأ يسلسها التباب الحلاك ومنسه فولهم لشابذام نابة أى عالسة من الحربوالمش هلكت بداملانه فيمايروى انعسن حراليرف بسرسول القاصلي الله عليه وسلم (وتب)وهك كله أوبيسلت يدامها لكتين والمرادهلاك جَلْسَةً كَقُولَة بما قلمت بدأك ومعنى ولب وكان دَقَ وحصل كَقُولُه بِوَأَلْ بِوَاء النَّصَرُ مِوَالَه . بوله المكلاب الماويات وقدضسل وقبدلت عليسه قراءة ابتمسعودوضي القاعنه وقدتب روى الهلسائزل وأتذوع سيرتك الاقربين وفي السغا وقال باصباحاه فاستبع اليه الناس من كل أوب فقال عليه الصلاة والسلام وه بان عبدالطلب أبي فهران اخبرتك

وبسمالله الرحن الرحمي

أن يسخم هذا المسل تعلأ ا كنتم مصدق قالو انعرقال قُلِهُ عَزُوجِهُ (تَبِتَهِدا أَفِيهُمِ) (ق) عن ابن عباس قال الرك وأنذر عشهرتك قانى ندولك سىندى الآفريين مسعدالني مسلى المقعلسة وسماعلى المسفا ونادى يابي فهر بابني عسدى ليطون الساعة مقال أولحب تعالل س قريش حتى المجتمعوا فيعسل الرحل اذا أويست مطع أدسل وسولا لينظر ماهو فياء أولمت أفحذادعوتنا فنزلت واغما وفريش فضال أزأبتكم لواخسبرنسكم ان خيسلا بالوادى تربد ان تغسيرعليكم أمسكنتم كناه والنكنية نكرمة سدقى فالوانع ماجو يتناعليك الامسذقاقال فافيك كذير بين يدى صداب شسديد فتسال لاشتهاره بهادونالاسم أولهب تبالك سائر اليوم الهداب متسافزات تبت يداأي لهب وتب ماأعى عدمائه وماكسب أولكراهة اسمه فاسمه وفى واية ان الني صلى المقعليه وسلم خوج الى البطعاء فصعد الجبل فنسادى اصباحاه فاجتمعت عبدالهزي أولاتماكه عليسه قريش الحسديث وذكرفعوه ومعنى تبت خابت وخسرت والنباب هو أنلسارا لفضي الى ناردات لهب فوافقت الحالهلاك والمرادمن المسدصاحها وجلة بدنه وذلك على عادة العرب في النعيد بيعض الشيء حاله كنىته أى لمب مكى منكله وجيعه وقيل الهزى النبي صلى الله عليه وسسم بمبعر فأدمى عقبه فلهذاد كرت البدوان (ماأغنى عنهماله)ماللنفي كان المرادحاة البدن فهوكقو لهدم خسرت يدموكسيت يده فاصيفت الامصال الى اليدوانو (وماكسس)مرفوعوما فمب هوعد العزى بنعبد المطلب بن هاشم عم الني صلى الله عليه وسلوكني بأبي لهب سلسسته موصولة أومعدرية أي واشراق وجهه فانقلت لم كياه وفي المكنية تشريف وتبكرمة فلت فدوجوه أحدهاانه كان ومكسويه أووكبهأي مشنهرابالكبية دون الاسم فاودكره باسمه لميعرف الشاني انه كان اسمه عبد العزى ضدل عنه لمينفعهماله الذىورثهمن الى الكنبة لمافه من الشرك الشالث اله لمأكان من أهل المار وما كه الى الماروالناردات أسه والدىكسه ننغسه فسوافقت مله كنيته وكان جدرا بأن يذكر بها (وتب) قيل الاول أخرج مخريح للماعمليه أوماله النالد والطارف والناني أنوج مخرج اللبركا يفال أهلكه الله وأدهلك وثبل نبت يداأي لحب يعني ماله وملكه وعن انعاس رضي الله كإيقال فلان قليل ذات البديعنون به المال وتب يعني نفسه أى وقد أهلكت نفسه (ما أغني عنه عنهماما كسب ولدموروي مالة وماكسب ) قال ال مسعود لمادعان ول الله صلى الله عليه وسلم أقرباء مال الله تعالى قال انه كان يقول الكان أولم انكان ما تقول الناس أخى مفافانا أعدى نفسى بسالى وولدى فالرل الله تعسالى ما أغنى مايقول انأخى حفافانا عنسه ماله أى أعشى بغنى عنه ماله أى مايدفع عنه عذاب اللهوما كسب معي ص المالوكان أفتدى منه نفسي بمياني صاحب مواش أيماج م من المنال أوما كسب من المنال أي ربع بعب دواس ماله وقبيل وما و ولدی (سیملی نارا) كسد بعنى ولدء لان ولد الانسان من كسبه كاجاء فالمديث ان اطسيما أكلم من كسبك سيدخل سيملي البرجي وان أولاً دَكُم من كسبكم أخوجه الترمذِّي ثم أوعده بالفار مقال نعالى (سسملي تاراد السَّطب) أيَّ عن أن يكروالسن للوعيد الدائلة ب عليه (وأمرأته) يني أم جسل بنت وب بن أميسه أحت أي سعبان بن وت عد أىهوكائن لامحالةوان مماوية بن أبي سفيان وكانت في تهاية العداوة (سول الله صلى الله عليه وسلم (حماله اسلطب) تراخىوقته (دات لهد)

توقد (وامرأته) هي أم جيل بنت حرب أخت أبي سفيان (حاله الحملب) كانت عمل خرمة من الشوك والحسك فتنترها بالبسل في طريق رسول القدملي الله عليه وسلم وفيل كأنت تشي بالميمة فتشعل نار العداوة بين الناس ونصب عاصم حالة ألملب على الشديم وانا احب هذه الفراءة وقد توسل الحديسول الله صلى الله عليه وسم بجبيل من أحب شتم أم جيل وعلى هذا يسوغ الوقف على أمرأته لانم اعطفت على الضعيرف سيصلى أى سيصلى هو واحرائه والتقدير أعنى حسالة الطعب وغيره رفع حالة المطبعل انهاخبرواص أته أوهى حالة

قيل كانت تحمل الشولة والحسك والعضاء بالليل فتطرحه في طريق وسول القصلي القاعليه وسسغ وأحصابه لتؤذيه سمبذلك وهي رواية عن اين عبساس فان قلت انها كانت من بيت العز والشرف فكنيف يليق بهاحسل الحطب قلت يحقل انهاكانت معكترة مالحساوشرفهافى نهاية البغل والخسة فكان بمهلها تغلهاعلى حل الحطب تغمياو يعتمل أنها كانت تفعل ذلك لشدة (في جيدها حيل من مسد) عداوتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترى انها تستعين في ذلك بأحديل تفعله هي ينفسها وقيسل كانت غشى بالميمة وتعفل الحديث وتاقي العسداوة بين الناس وتوقد نارها كاتوقد النار المطب يقال فلان يحطب على فلان اذاكان بغرى به وقيدل جدالة الخطال والاستمام التي حلتها في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسالانها كأنت كالحطب في مصيرها الى النار (في جيدها) أى عنقها (حيل من مسد) قال ابن عباس سلسلة من حديد ذرعها سيمون ذراعا تدخل من فها وتغرج من درهاو يكون سائرهافى عنقها فتلت من حديد فتلا محكا وفيسل هو حيل من ليف وذلك الحبل هوالذىكانت تعتطب بوقبينماهي دان يومحاه لة الحزمة أعيت فقعدت على يجرأ تستريح اتاهاملك فخنها من خلفها فاهلكها وقيسل هوحب لمن شعبر ينبت المن يقالله المسدوقيل فلادة من ودع وقسل كانت لهاخرزات وعنقها وقبسل كانت لها فلاده فاخرة فالت لانغفتهافى عداوة محدصلي القدعليه وسلوالقه تعالى أعلم

وتفسيرسورة الاخلاص

وهي مكبة وقبل مدنية وهي أريع آمات وخسء غيرة كلة وسيعة وأربعون حرفا وفصـــلى فن فضاها ﴾ (خ) عن أي سميد الخدرى ان رجلا سعم رجلا يقرأ قل هو الله أحد مرددها فلما أصبح باءالي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالهما فقال رسول التقصيلي القعليه وسدلم والذى نفسى يده انها أتعدل ثلث القرآن وفي روايه فال قال ومول الله صلى الله عليه وسلم لاحدأبه البجرأ حدكم أن يقرأ ثلث الفرآن في ليلة فشق دلك علهم فقالوا أينا سلم قردال في المدونة الدونة المواللة أحدالله الصمد ثلث القرآن (م) عن أبي الدردا والنبي ملى الله عليه وسدر قال ان الله جزآ الفرآن ثلاثة أجراء فجعل قل هو الله أحدجر أمن القرآن (م) عن أبي هو يرة فال حرج علمنار سول الله صلى الله عليه وسيع فقيال اقو أعليكي نلث الفرآن فغرآ قل هو الله الحدالله الصمد حتى حقها وقدد كر العلماء وضي الله عنهم في كونه صلى الله عليه وسلم جعل سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن أقو الامشاسية متقاربه فقيدل ان القرآن العزيز لادم دوثلاثة أقسام وهي الارشاد الىمعرفة ذات الله تسالى وتقديسيه أوصفاته وأسمائه أومه رفة أفعاله وسنتهمع عباده ولمااشفلت سورة الاخلاص على أحدهذه الاقسام الثلاثة وهوالنقديس وازنها وسول القصلي القدعليه وسلم بثلث الغرآن لان منتهي التغديس في ان تكون واحدافي ثلاثه أمور لا بكون حاصلامنه من هومن نوعه وشبه ودل عليه قوله لم يلد ولابكون حاصلاتين هو تطيره وشيهه ودل عليه قوله ولم يولدولا يكون أحسدفي درجته وأنق بكن أصلاله ولامرعامنه ودلءلميه قوله ولم يكنله كفوا أحسدو يجمع دلك كله قوله قل هوالله احدو جلته وتعصيله هوقولك لااله الاألله ههذا سرمن أسرار القرآن المجيد الدي لاتتناهي أسراره ولاتنقضى عجائسه وفال الامام فخرالاين الرازى اعل الغرض منسه ان يكون المقصود الاشرف في جبيع الشرائع والمبادات معرفه ذات الله جل جلاله وتعالى علاؤه ونناؤه ومعرفة

حال أوحيرآ خروالسدالذي فتل من الحمال فتلاشديدا من لمف كان أوجلداً وغيرها والمعنى في حيدها حسل عمامسدمن الحبال وانها فعمهل تلك الخزمة من الشولة وتريطها فيجيدها كايفعل الحطابون تعقيرا لها وتصويرالهابصورة بعص الحطابات ليتجزع مزذلك ويجزع بعلها وهابيءت العز والشرف وفىمنسب الثروة والجدة واللهأعل

وسورة الاخلاص أربع آمان مكنه عنددا لجهور وقسل مدنية عندأهل البصرمك

وسم القال من الرسم قل هوالقائمة هو ضميرالشان والقائمة هوالشأن كقوالته و يتعنطلق كانه قبل الشان هذا وهو انالقه والمستدان المستدان المستدان

بعسنى واحدواصل وحد فقلبت الواوهمز ذلوقوعها طرفاوالدلمل على المواحد من جهد العقل ان الواحد ماان كون في لد مرالعالم وتخليقه كافياأ ولافان كان كافياكان الاسخر مناتعا غرجحتاج المهوذلك نقص والناتص لايكون الميا والنالم كمنكافيا فهوناقص ولان العسقل يقتضي احتياج المغمول الىفاءل والفآعل الواحد كاف وماوراء الواحد فلس عدداولى منعدد فيفضى ذلك الىوجوداء لداد لانهابه لها وذامحال فالقول وجودالهين محال ولان أحدهما اماان مقدرعلي ان سيرشأمن أفعاله عن الاسخو أولايقدر فان قدر لزمكون المستورعنه ماهلا وان لم يقدر لزم كونه عاجرا ولأنالو فرضنا معدوما تمكن الوجودفان لم يقدر واحدمتهماعلى ايجاده كانكل واحدمنهماعا جوا والعاجؤلا كمون الهاوان

صفاته ومعرفة أفعاله وهذه السورة مشتملة على معرفة ذات القعتمالي فلهذا كانت هذه السورة معادة لثلث القرآن وفال الشبخ محيى الدين النووى رجه الله قيسل معناءان القرآن على ثلاثة انعاء تصص وأحكام وصفات آلة تعالى وقل هوالله أجدمت عصفة الصغات عهى للث الفرآن وجؤءمن ثلاثة أجؤاء وقيدل معناه ان قواب قراعتها وبأه يتضاءف يقدر قواب قراءة ثلث القرآن بغير تضميف وإديتفالها يقال استقالت الشئ وتقالله وتفالله أىعددته فليلاف ابه وتطرت اليهبعين القلة فبرسمت فلهوالله أحدسورة الاخلاص امالانه اخالصه فلله تعالى في صغته أولان قارتها قدأ خلص لله التوحيد ومن فوائده للمدرة السورة ان الاشتخال بفراءتها بفيسه الاشستغال بالتدوملازمة الاعراض عساسوي الله تعالى وهي متضمنة تنزيه الله تعالى ويراءته ع كل مالا يليق به لانهام عصرها جامعة لصفات الاحددية والصدانية والفردانية وعدم النطير وعن أنس عى الني صلى الله عليه وسلم قال من قرأكل يوم مائتي مرة قل هو الله أحد محيت عنه ذنوب خسين سنة الاان يكون عليه ذين وفي رواية عنه عن السي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على بمبنه مقرأ فل هوالله أحدماته مرة فأذا كان يوم القيامة يقول الربجل جلاله باعبسدى ادخل عن بيئك الجنسة أخرجه الترمذي وقال حديث غريب هوعنه أن رجلاقال بارسول الله الى أحب هذه السورة قل هو الله أحدقال حيث اياها أدخاك الجنة أخرجه الترمذيءن أبي هريرة فالرأقبات معرسول الله صلى الله عليه وسيلم فسمع رجلا يقرأ قل هوالله أحدالله الصمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسدم وجبت قلت ومأوجبت قال ألجنة أخرجه الترمذي وقال حديث حسغر بب صبح والقدسجانه وتعالى اعلم عراده

#### وبسم الله الرحن الرحيم

قله عز وجل (فل هوانلة أحد) عن أبي بن كعب ان المشركين قالو الرسول اللصلى الله عليه وسلم انسب لنسار بث قائل الله قل هو الله أحد الله الصعد والصعد الذى في بلدو في يولد الله فيس شي يولد الاسبعوت وليس شي يولد الاسبعوت وليس شي يولد الم يكن له شب ه ولا عديل وليس كثله شي اخرجه الترمذي وقال وقدر وي عن أبي العالسة ان انبي صلى الله عليه وسلم دكر آ لهم فقالوا أسب الماريك قائماه جبريل بهذه السووة قل هو الله أحد وذكر غوه و في ذكر فيسه عن أبي بن كعب وهذا أصبح وقال ابن عباس ان عاص من الطفيل واربد بن رسعة أتيا البي صلى الله عليه وسلم وقال الى الله قال الى الله قال الى الله قال الى الله قال الما أمن خشب فتزلت هذه السورة وأهلك الله اربد الما أمن ذهب هو أمن حضة أمن حشب فتزلت هذه السورة وأهلك الله اربد

قدراً حدها دون الا تنوفالا تولايكون الهساوان قدراجيعا فاما أن بوحداه بالتعاون ويكون كل واحدمنها محساجا الى اعانة الا تنوف كل واحدمنه مناعا جزاوان قدر كل واحدمنه مناطق التنفي في النافي فادرا عليه وهو محال وان لم ين في في ندرك ون المنافي في مكون المنافي و من في ندرة المنافقة و المنافقة و من في ندرة المنافقة و المنافقة و من في ندرة المنافقة و المنافقة و من في ندرته لا يكون عاجزا و اما الشريك في انفذت قدرته بل ذاك قدرة الا تنوف المنافقة و المنافذة و من في ندرة الا يكون عاجزا و اما الشريك في انفذت قدرته بل ذاك قدرة و من في ندرة الا تنوفقة و المنافذة و

بالصاعفة وعامر ابالطاعون وقدتقسدمذ كراساف سورة الرعدواتسل جاءناس من احبار أليوذال الني صلى الله عليسه وسلخ خسألواصف لناريك لعلنا نؤمن بك فان الله تعسالى انزل نعسه فالتوراة فأخسر نامن أعشي هو وهمل بأكل وبشرب وعن ورث الربوسية ولن بورثها فانزل الله همذه السورة قل هو الله أحمد منى الذي ما التمونى عنه هو الله الواحد في الالوهيسة والربوسة الموصوف بصفات الكال والعظمة المنفردعن الشسيه والمثل والنظير وقيسل لايوصف أحسدبالاحسدية غيرالله تعسالي فلايقال رجسل احدودرهم أحسديل أحد صفة من صفات الله تمالي استأثر بها فلايشركه فهاأحدو الفرق بين الواحدوالاحدان الواحمديه خمل في الاحمد ولا ينعكس وقيمل ان الواحديسمة ممل في الاتصات والاحد في النفي تقول فى الاتبات رأيت رجلاوا حداوفى النفي ماراً بت احدافتفيد العموم وقيل الواحسدهوا لمنفرد بالذات فلابضاهيه أحسدوالاحدهوالمنفرد بالمعني فلايشاركه فيه أحد (الله الصمد) قال أن عساس الصمد الذي لاجوف له وبه قال بماعة من المفسرين ووجسه دلكمن حيث اللغمة أن ألصمدالشي المصدالصلب الذي ليس فيهرطوية ولارغاوة ومنمه يقال لسيدادالفار ورةالصاد فان فسرالصد بهدذا كأن من صفات الاجسام ويتعالى اللهج لوعزعن صفات الجسميمة وقبل وجمه هدا القول ان الصمد الذي ليس بأجوف معناه هوالذى لايا كلولايشربوهو الغنيءن كلشي فعلى هدذا الاعتبارهوصفة كال والقصد بقوله الله الصمدال نبيمه على أنه تعمالى بغلاف من أثبتو اله الالهية والبعه الاشارة بقوله تعالى ماالمسيم ابزمرم الارسول قدخلت من فبله الرسل وأمه مسديقة كانايا كلان الطعام وقيسل الصمدالذي لبس باجوف شياآن أحدهما دون الانسان وهوسائر الجمادات الصلبة والثانى أشرف مس الانسان وأعلى منه وهو البارئ حسل وعز وقال أي بن كعب الصمدالدي لم يلدونم يولد لان من يولد سيموت ومن عوت يورث منه وروى البخياري في افراده عرابى واللشقيق ينسلة فالالصمدهو السيدالدى انتهى سودده وهي رواية عن اب عباس أيضأفال هوالسمة الذيكل فيسه بيع أوصاف السود دوقيل هوالسبد المقصود فيجسع الخواثج المرغوب اليهفى الرغائب المسمعان به صدالما البوتفريج البكربوة لي هوالبكامل فيجب صدغاته وافعماله وتلائدالة علىامه المتماهي في السوددوالنعرف والعماو والعظممة والكال والكرم والاحسان وقبل الصمدالدائم الباقي بمددناه خلفه وفيسل الصمدالذي ليس موقه أحد وهوفول على وقبل هوالدى لاتعبتريه الاكفات ولانفيره الاوقات وقسل هوالذىلاءبي سمه وقسل الصمده والاول الدى ليسله زوال والاستوالذي ايس للكه انتقال والاولى أن يحسمل لعط الصهدعلي كل ما قبل مما لا محتمل له فعلي هدا يقسضي ال لايكون في الوجود صمد سوى الله تعمالي العظم الفادر على كل شي واله اسم حاص الله تعمالي الفرديه له الاسماء الحسني والمعات العلماليس كمثله شي وهو السميع البصير في له عروجل (لم يلدولم يولد) وذلك ان مسرى العرب فالوا المسلائه كه بنسات الله وفالت الهو دعز بر ابن الله وفالت النصارى المسيمان الله كمدبهدم الله عزوجل ونهى عن نفسمه ما فالوابقوله لم بلد منى كاولدعيسي وعزير ولم يولدمعناه المصولد كان لهوالد فنفي عنسه احاطة النسب صحبم الجهات فهوالاؤل الذكم بمقدمه والدكان عمه وهوالا مخوالدى لم يتأخر عنه ولد يكون عنه وسكانكذلك وهوالذي لميكن له كفوا أحداي ليساله منخاة ممثل ولانطير ولاشسه صبي

(التدالعد)هوفعل بعني مفعول من صعدالبدادا قصده وهو السيدا لصورد البه فىالمتوائم والمعنى حسوالله الذي تعسرفونه تقرون باله خالق السموات والارض وغالفكم وهو واحددلاشر يكانه وهو الدى يصعدالمه كل مخلوق لايستغنون عنهوهوالغني عنهم(فيلد)لانهلايجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالداوقددل على هذا المنى بقوله أنى بكوناه ولدوأمنكماه صاحبة (ولم يولد)لاب تل مولودمحدث وجسمهو فدع لاأول لوجوده أدلولم بكى قد ويجال كان حادثا لعددم الواسطة انهسما ولوكان حادثالا فتقرالي محدث وكذاالنابي والثانث فيؤدى الى التسلسل وهو باطل وابس بجسم لانه اسم النركب ولايحاو حينندمن الاستصف كل جزءمنمه مهفات المكال مكون كل خوالهافىفسدالقول بهكا فسديالهن أوغيرمتصف جايل باصدادهامن سمات الحدوثوهومحال

(ولم بكن له كفوا احد) ولم بكافته احداى لم با ته سألوه ان يصغه لم قاوسى اليه ما يعتوى على صفاته تعالى فقوله هوالة اشارة الى اله خالق الانسباء وفاطرها وفي طي ذلك وصفه باته قادرها لملان اخلق يستدى القدرة والعالكونه واقعاعلى فاية احكام واتساق وانتظام وفي ذلك وصفه باته حي لان المنصف بالقدرة والمسالا بدوان يكون حياو في ذلك وصفه باته حي لان المنصف بالقدرة والمسالا بدوان يكون حياو في ذلك وصفه باته سيم بعد بعد بعد بعد المناز ا

فقدتاء في غيه لانه اذالم مكن فيمامضي لمبكن في المالضر ورة اذالحادث لانكون كعؤا للفسديم وحاصل كلام الكفرة بؤل الحالاتبراك والتشبيه والتعطيل والسورة تدفع الكل كافررناواسمس سيبويه تفديم الظرف اذاكان مستقرأأى خمرا لانه لمساكان محتاحا السه قدم ليعلمن أول الاصرائه حبرلا فضلة وتأخيره اذا كأن لغواأى فضه أدلان التأخير مستحق للفصلات واغما فمدم في المكلام الافصم لان الكلامسيق المني المكاماة عن ذات البارئ سماه وهداالمي مصيه ومركزه هوهذا الظرف فكانالاهم إنقديه وحسكان أوعمرو

عنه بقوله (ولم يكر له كفواأحد) المديل والنظير والصاحبة والولد (خ) عن أبي هر برة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني اب آدم ولم يكن له ذلك وشسخني ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياى فقوله لن يعيدني كابداني وليس أول الخلق بأهون على من اعادته والما شسخه اياى فقوله التخسد الله ولا الحدال عمد الذي لم يلدولم يولد ولم يكن له كفواأ حسد والله سبحانه و تعالى أعلم

#### الفسيرسورة الفلق وهي مدنية

وقيل مكية والاول أصغوهي خس آبات وثلاث وعشر و تلقه وأربعة وسبعون حرفا (م) عن عقبة بن عامران وسول الله صلى الله عليه وسلم فال ألم تر آبات أنزلت هذه الليلة لم يومثله ن فط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب المناس فيه سان عظيم فضل ها تين السور تين وفيه دليل واضع على كونه هامن الغرآن وفيه ودعلى من نسب الى ابن سسعود خلاف هذا وفيه بيان ان لفظة فل من القرآن إيضا وانه من أول السورتين بعد البسملة وقد الام مقال هذا كله بعد خلاف ف كرفيه (خ) عن فربن حبيش فالسألت أبي بن كعب عن الموذ تين قلت باأباالوليد ان أخالة ابن وسعود يقول كذا وكذا فقال سألت وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في سعود عن عبد الله بن حبيب فال أصاد بالمشروط لم الشعليه وسلم وفي رواية مثلها ولم يذكر ابن المسلم بنا نفر حفقال قل قلت ما قول والمة فال فل هو الله عليه وسلم وفي وابية فال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من حب تكفيل كل شي وفي رواية فال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من حب تكفيل كل شي وفي رواية فال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من حب تكفيل كل شي وفي رواية فال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قال من عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعن قال فل قال فل قال فل قال المناس بالماس الماس الماس بالماس بالماس بالماس بالماس بالماس الماس الماس بالماس بالما

وسم الله الرحن الرحيم

قال مزوجل (قل أعوذ برب الفلق) قال ابن عباس وعافشة كان غلام من الموديغدم الني صلى الله عليه وسل فديت المه المودفا برالوابه ستى أحذمن مشاطة وأحدرسول اللهصلي الله عليه وسلم وعدة من أسسنان مسلطه فأعطاها الهود قسصر وهفها وقولى ذاك لسدين الاعصم ربيل من الهود فنزلت السورتان فيه (ق) عن حاتشـة ان النيّ صلى الله عليه وسلم محرحتي كان يخيل اليه انه يصنع الثي ولم يصنعه وفي رواية انه يخيل اليه فعل الشي ومافعله حتى اذا كان ذات وجوهو عندى دعالته ودعامتم قال اشعرت باعاتشة ان الله قد افتاني فيا استفتيته فسيه قلت وماذاك بارسول الله فال جاءني وجسلان فحلس أحدهما عنسدراسي والاستوعشد رجيلي غ قال أحدهما الصاحب ماوجع الرجيل قالوا مطبوب قال ومن طب قال ليبدن الاعصم الهودى من بئي زريق فال فيمآذا قال في مشدط ومشاطة وجف طلعة ذحسكم قال فأن هوقال في يترذروان ومن الرواة من قال في شريق ذريق فذهب الني صلى الله علسه وسداع فاناس من اصابه الى البئر فتعار الهاوعله اغفل غرجع الى عاتشة فعال والته لكان ماءهانقاعة الحناء وليكان فغلهار وسالتسماطين قلت مارسول الله فاخرجه قال اماأنافقد عافاني الله وشيغاني وخعت ان أشرعلي النياس منسه شرآوفي رواية للجنياري أنه كان بري الم يأتى النساه ولايأتهن قال سفيان وهدذاأشد مايكون من المحراذا كان كذلك عن زيدين أوقم قال مصور حق من الهود الني صلى الله عليه وسلم فاشتكر ذلك أياما فأتاه جعر مل فقال ان رجالا من المود مصرك وعفد الدعقد افي شركذ افأرسل رسول الله صلى الله عليه وسل الميا فاستضرجها فحاميها فحالها فعسل كلساحل عقدة وجداذلك خفة فقام رسول اللهصلي الله علمه وسير كاغانشط من عقال فاذكرذاك المهودى ولارآه في وجه قط أخرجه النساق وروىانه كان تعت صفرة في البترفر فموا الصفرة وأخر جواجف الطلعة فاذافيه مشاطة من رأسه صدلي الله عليه وسدا وأسنان من مشطه وقيل كان في وترعقد عليه احدى عشرة عقددة وقيسل كان مغرو زامالا رفأنزل اللهها تين السورتين وهمااحمدي عشرة آية سورة الفلق بحس آيات وسورة النساس ست آيات فكان كليافرا آية المحلت عقيدة حتى المحلُّثُ المقدكلها فقام الني صلى القاءليه وسلم كالخمانشط منءقال وروى انه لبث سنة أشهر واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت الموذ تان (م) عن أي سعيد الخدري أن جريل أف الني صلى الله عليه وسلم فقال بامحداشتكيت فال نعم فأل سم الله أرقبك من كل سي يؤذ بك ومن شركل نفس أوعس ماسدالة يسنيك سمالة أرفيك

وبسم الله الرحن الرحيم كا (قدل أعوذ برب العلق) أى المج اوا نظلق أوهو وادفى جهتم أوجب فيها لا فاعل الاالقة تعالى وما يقع من ذلك فهوعادة آج اها القة تعالى على بدس دشاء من عباده كان فلت المستعاد منده هل هو يفضاء القدوقدره أم لا فان مسكان بقضاء القدوقدره فكف يأص بالاستعادة مع ان ما قدر لا بدواقع وان لم يكن بقضاء الله وقدره فذلك قدح في القدرة قلت كل ماوقع في الوجود هو بقضاء القدوقدره والاستشفاء التعوذ والرق من قضاء اقدوقدره بدل على عقد ذلك ماروى الترمذى عن اب ألى خوامة عن أبيه فالسألت وسول القصلي الله علي مدومة في المستعاد المناس وعن هر نقر الله على الله على الله على من قدر الله تمالى قال الترمذى هذا حديث حسن وعن هر نفر من قدر الله المناس تعالى الله المناسفة المنالى الله المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة الله المناسفة المناسفة الله المناسفة ا

وفصيل وقدأنكر بمض البندعة حديث عائشة المتفق عليسه وزعمانه يحط منصب تنبؤه ويشكك فهاوان تتبويزه ينع الثقة بالشرع وودعلى هذا للبندعية فالذى ادعاماطل لان الدلائل القطعية والنقلية فدفامت على مسدقه صلى الله عليه ومسلم وعصمته فيما يتعلق بالتبلسغ وألميجزه شاهدة بذلك وتتبو يزماقا مالدليسل بخلافه باطل وأماما يتعلق ببعض أمور الدنياوهوما بعرض للشرفغير بميدأن بغيل اليه من أمو والدنيا مالاحقيقة له وتدقيسل انه كان يخمل المده الهوطئ روحاله وليس واطئ وهمذامثل ما يغضله الانسان في المنام فلاسعد أن يقنيل في المقطة ولاحقيقة له وقيل أبه يخيل اليه انه فعله وماعد له ولكن لا معتقد معة ماتغمله فنكون اعتقاداته على السداد فال القاضي عياض وقدماءت في يعض ووايات همذا المهديث مبينة أن السحراء السلط على بدئه وظوا هرجو ارحمه لأعلى قلسه وعقله واعتقاده وليس في دلك ما وحب ليساعلي الرسالة ولاطمنالاهل الزينغ والضلالة وقوله ماوجع الرجل فالمطموب اىمسعور فالهوجف طلعة ذكرير وىبالباءوير ويمالفاء وهو وعاءطلم الفنل وأماارق والتعاويذفة داتفق الاجساع على جوازذاك أداكان مأسام والغرآن آو اذا كانت وردت في المديث وبعل على معته الآحاديث الواردة في ذلك منها حديث أي سعيد المتقدم انّ جسر مل رقى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها مار وى عن عبيد ين رفاعة الزوقي أنّ اسهاء رنت عيس قالت ارسول الله ان ولدجعفر تسرع البيم المين أفاسترق فيرقال نع فانه لو كان أنه إسادق القدر لسبقته المين أحرجه الرمذي وقال حدث مصيروعن أي سعيدا المدي ان ربيدل الله مسلى الله عليه وسسلم كان يتعوذو يقول أعوذ باللهم وألجان وعن الانسان فلسا زلت المتودنان اخفيهماوترك مأسواهاأ خرجه الغرمذى وقال حديث حس غريب فهدف الإساديث تعلي على حوازا لفسة واغباللنهي عنيه منهاما كان فيه كفرا وشرك أومالا عرف معناه بمباليس بعربي لجوازان تكون فيه كغروالله أعبل . وأما التفسير فقوله عز وحل قل أعوذبر ب الفلق أوادبالفلق المسيح وهوقول الاكثرين ورواية عم ابن عباس لات الكيل نتغلق عن الصبح وسبب تخصيصه في النموذات القادر على ازالة هذه الفلة عن العالم قادر على ان يدفع عن المستعيدما يحامه ويخشاه وقيسل الأطساوع المسبح كالمثال لجيء الفسرج فكاال الآنسان للتظرطاوع المسباح فكدلك الخائف يترقب يجيء الفياح وقيل انتضميص المبح مالذ كرفى هسذا الموضع لانهوقت دعاءالمصسطرين واجابة الملهوفين متكا نه يقول فسراعوذ تربالوقت الذىيغرج فيسهمتم المهسمومين المغسمومين وروىعن ابزعباس ان الفلق عبن فيجهنم وقيسل هووادفي جهنم ادافتح استعادأهن النارمن حره ووجهه نالستعيد

(من شرماخلق) أى الناد والشيطان وماموسوا والعائد محذوف أومصدرية ويكون ا ينطق عنى الخاوق وقرأ أبوا عنيقة و وضي الله عنه من شر بالثنوين وماهلي هذا مع الفعل بتأويل المعدر في موضع الجريد لمن شراً بحاشر بعلقه أي من خلق شر أُوزَالْدَهْ(ومنشرغاسْقاذاُونب) ١٦. ٥ الفاسقالليلااذا اعتكرظلاً مهو وقويه دخول ظلامه في كل شيخ، عن عائشة

عال أعوذ رب هذا العذاب القادر عليه من شرعة ذابه وغيره وروى عن ابن عباس أيضاات الفلق الخلق ووجه همذاالنأويل الآاللة تعالى فلق ظلمات بحرالعمدم ايجادالانوار وخلق منسه الخلق فكاأنه فالدفس أعوذير بجيع المكنات ومكؤن جيم المحدثات (من شر ماخلق) قيدل يريديه ابليس خاصمة لانه لم يخلق الله خلفا هو شرمنه ولان السحسرلايتم الايه وباعوانه وجنوده وقيدل من شركك لذى شر وقيدل من شرماخلق من الجسن والانس (ومرشرغاسق اذاوقب) عن عائشة رضي الله تمالى عنها فالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلونطرالي القمر وقبال واعاتشه استعمذي والقهمن شرهذا فان هذاهو الغاسق اذاوقب أخرجه الترمذي وفال حديث حسن صعيح فعلى هذا الحديث المرادبه القه راذا تحسف واسوته ومعنى وقب دخل في المسوف أو أخذ في آلفيهو بة وقيل معي به لانه اذا خسف اسود وذهب صوءه وقيدل اذاوقب دخدل في المحناق وهو آخر الشده روفي ذلك الوقت بتم السعرا لورث للتمريض وهذامناسب اسبب نرول هذه السورة وقال اب عباس الغاسق الليسل اذاوقب أي أقبل بظلته من المنسرق وقبل سمى الليدل غاسقا لامه أبردمن النهار والغسد في البودوانح أأمر بالتعوذمن الليدل لان فيه تنتشرالا شخات ويقسل الغوث وفيسه يتم السحر وقيسل الغاسق الثريااذاسقطتوغابت وفيلان الاستقام تنكثرعندوقوءها وترتفغ عندطاوعها فلهذا أمر بالتعوذمن الثرياعند مدهوطها (ومن شرالنفا ثات في العيقد) بدي السواح اللائي ينفثن في اعقدا للبط سينوقين علهساوقسل والمرادبالنقا نات بنات لبسدين الاعصم اللافي سحون النبي صدلي الله عليسه رسسلم والسفث النفخ معريق قليسل وقيسل انه النفخ فقط واختلفوافي جواز النفث في الرقى والتعبأو يذالشر عيدة آلسنته في وزه الجهو رمن الصحابة والتابع بينومن بهدهم ويدل عليه حديث عاتشة فالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادام م ض أحدمن أهله نفث علمه مالمعودات الحديث وأنكر جماعة المفل والمفث في الرقى وأجاز واالمفي بلا ريق قال عكرمة لاينبغي للراقى ان ينغت ولايسع ولايد قد وقيل النفث في العقد اغمايكون مذموما اداكان صرامضر ابالار واحوالابدان واداكان المفتلاصلاح الارواح والأبدان وجب أنالا يكون مذموما ولامكروهابل هومندوب اليه (ومن سرحاسد اذاحسد) الحاسد هوالذى يتنى زوال نعدمة الغيرو رعايكون مع ذلك سعى فلذلك أمرالله تعالى التعود منسه فأراديا لحاسدهما الهودفانهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسدلم أولبيدي الأعصم وحده والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده واسراركتابه

وتهسيرسوره الناسي

ذنب معي الله به في السمياء | وهي مدنية وقيل مكية والاول أصعوهي ست آبات وعشرون كلة وتسدمة وسبعون وقا

(بسماللهالرحن الرحيم)

قله عزوجل (فل اعوذ برب الناس) اغماخصص النماس بالذكروان كادرب جميع المحدثات

لان كلنفائة شر ردة ملذاء رفت النفائات وتسكرغاسق لان كل غاسق لا يكون فيه الشراغ أيكون في بعض دون بعض وكذلك كل عاسدلا بضرورب حسد بكون محودا كالمسدى الميرات والله اعلم مختلف فيها وهي ستآيات، (بسر الآءالرجن الرحيم قل أعوذ برب الناس)أى مربيهم ومصلحهم

رض الله عنا أخذرسول الله صلى الله عليه وسلم سدى فأشاوالي الغسمر فعال تعقوذى بالله من شعره فدا كانه الغاسق اذاوتب ووقوبه دخوله في الكسوف وابيو داده (و من شر النفاتات في المستقد) النفاثات النساءأوالنفوس أوالجساحات السواحواللاق مقدن عفداف خيوط وينضاف علهاو رقبين والنفث النقع معريق وهودايل على بطلات قول المعمتزلة فيانكارنحقق السحروظهورأثره(ومر ئىرىماسداداحسد)أىادا أفلهرحسده وعمل بقتضاه لاتهاذالمنظهر فلاضرو العودمله علىمن حسده بل هوالضارلنفسه لاغتمامه بسرورةيره وهوالاسف على الليسير عند الغير والاستعاذة من شرهذه الاشباء يعدالاستعاذة مر شرماخلق اشعار بأن سر هؤلاء أشدوختم بالحسد لمعزأنه شرها وهوأول من الميس وفي الارض من فأبيل وانماعرف بعض المستعاذمنه وتبكر بعضه

وسورة الناس

(ملك الناس) ما الكهم ومدر أمو وهم (أله الناس) معبود هم ولم يكتف باظها والمضاف المدهم أو احدة لان قوله ملك الماس اله الناس عطف بيان لوب المتاس لا مركة فيه وعلف البيان المبان الناس عطف بيان لوب المتاس الماس واماله الناس فناس لا شركة فيه وعلف البيان المبان فيكان مطنة الاظهار دون الاضمار والحساف الرب الى الناس فاصة وان كان رب كل يخلوق تشريفا لم ولان الاستعاذة وقعت من شرا لموسوس الى الناس بهم الذي علا علم أمورهم وهو وقعت من شرا لموسوس الى الناس بهم الذي علا علم أمورهم وهو المهم ومعبودهم وقيل أراد بالاطفال ومعنى الروية بدل عليه وبالثاني الشباب ولفظ الماك المتي عن السياسة بدل عليه وبالثاني الشباب ولفظ الله المدي عن العبادة بدل عليه وبالنافي الشباب ولفظ الماك الموام ياغو الهم وبانغامس و بالنالث الشيوخ ولفظ الاله المدي عن العبادة بدل عليه وبالرابع المالي به ١٥٠ اذا لشيطان مولع ياغو الهم و بانغامس

المنسسدين اعطفسه على المعوذ منسه (من شر الوسواس) هواسم بعني الوسوسة كالزلز الأبدني الزارلة وأماللصدر فوسواس بالكسركالزلزال والمراد به الشيطان سي بالميدر كأنه وسوسة في نفسه لانها شغله الدىهوعاكف أبيه أوأريه ذو الوسمواس والوسوسةالصوتاندني (المناس)الذيعادمهان يعنس مسوب لي الخنوس و هو النأخر كالعو اج والبنات شاروىء سعيد ابنجبيراذاذ كرالانسان ربه خنس الشيطان وو واذاغفل وسع ووسوس الم (الذي يوسوس في مدورالناس) يعل الجرعلى الصفة أوالرفع أوالنصب على الشتم وعلى همذين لوجهير بحسن الوقف على الحناس (من الجنة والناس)بيان للذي

لانه لماأم بالاستعادة من شرالوسواس فكانه قال أعود من شرالوسوس الى الناس بربهم الذى بهل عليما مورهم وهوالحهم ومعبودهم فانه هوالذى يسيذمن شرهم وقبل ان أشرف الخلوقات هم الناس فلهذا خصر عم بالذكر (١٠٠ الناس اله الناس) اغماوصف نضمه أولابانه وبالباس لأن المب قسديكون ملتكا وتدلأبكون ماسكافنب بذلك على انهزيهم وملكهمتم ان الملك لا يكون الهافنيه بقوله اله الناس على ان الالهية خاصة بالقد سيعانه وتعمالي لا يشاركه فهاأحدوالسب في تنكر يرلففلة الناس يقتضى من يدشرفهم لي غيرهم (من شرالوسواس) أيتنى المشبيطات ذا الوسواس والوسوسة الممز والصوت اللني (المنساس) بعني الرجاع الذي أم عادته أن يخلس أى بتاخو فيسل ان الشيطان عائم على قلب الانسال فاذ أعفل وسها وسوس واذاذككواللا تعالى خنس الشسيطان عنه وتاخر وفال قشاده الخياس له خوطوم كرطوم المكلب وتيل بمحرطوم اشلغروق صدد والانسسان فاذاذ كوالعبدويه خنس ويقال وأسسه كواس الحية واضع وأسمعلي تمرة الفلسيسه ويجذبه فاداذكر الله تعالى خنس واذالم يذكوا الله تعالى رجع و وضع رأسه على القلب فذلك قوله تعالى (الذي يوسوس في مدور الناس) يعنى بالكلام الخي الذي يصل مفهومه الى القلب من غيير هاع والراد بالصدر الفلب (من المِنة)يعني المِن (والنساس)وفي معني الاسبة وجهان أحدهما أن الناس لفظ مشترك بين الجن والانس ويدل عليد مقول بعص العرب جاءة وممل الجي فقيسل من أنتم فالوا أناسمن الجنوة دسماهم الله نعالى رجالا في فوله يعوذون برجال من الجن فعلي هدا يكون مدى الاسية ان الوسواس الناس يوسوس الجن كايوسوس الأنس والوجه الناني ان الوسواس الناس قديكون من الجنة وهم الجن وقديكون من الانس فكاان شيصان الجن فد يوسوس للانسان تاوه ويخنس أخرى فكنلائه سيطان الانس قديوسوس للانسان كالناصع له فان قبل زادنى الوسوسة والكره السامع ذلك اغنس وانقبض فكاله تعالى أمرأن يستعاذبه من شرابلي والانسجيعا(ق) عن عاتم شقرضي الله تعالى عنها ان رسول الله مسلى الله عليه وسدلم كان ادا أأوى الى فرآئه كل ابسلة جع كعيه ثم ينفث فيهما فيقرأ قل هو نله أحسدوقل أعود برب الفلق وقل إعوذ برب الناس م يستح بهما ساأستطاع من حسده يبدأ بهما على رأسه وما أقبل من جدالة ويفافيل ذاك تلاث مرات عن عائشة الدرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا السنكي فراعلى نغسه بالعودات وبنفث فلما اشتدوجه كنت افراعا موامسع مديديه وجاءركهما

المسلام عندا في المسروة المسروة المسروة المسروة المسروة المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسروة المسلام المسروة المسلام المسروة المسلام المسروة المسلام المسروة المسلام المسروة المسلمة المسل

أسوجه مالك في الموطاوله المعبّاء (ق) من ابن هرعن الني صلى القعطية وسرة المالا مسلمالا في انتفعن الني سلى القعطية وسرة المالا مسلمالا في انتفعن حرج النيار ووجسل آناه القه مالا فهو ينفق منه آناء الله وأطراف إلهار عن ابن عباس قال في ليارسول الله أي الاحسال أحب الى الله تعالى المال المرتبط قال الذي يضرب من أول القرآن الى آخرة ملى المناسبان وتعالى أعلى المناسبان وتعالى أعلى المناسبان وتعالى أعلى الدواسرا وكتابه

ضمدك بامن أنزلت على عبدك القرآن وجعلت فيه تبدان كل شي وأى تبيان كتاب فصلت آياته وقهرت بلاغنه ومجزاته ونصلى ونساعلى رسواك المصطفى الجليل الكاشف لجفائق أأسرارالتنزيل وعلىآ له المرتشفين من بحرفضائله وأصحابه الفائزين أجتلاء يحاسن شحائله والمابعسدي فقدتم طبيع تفسيرعلامة الزمان وتأدرة عصره وفهامة الاوان الامام علاء الدين على ين محسدين أبراهم الخازن أحلمالة بفضله من الجنسة أعلى المساكن المسعى أماب لتأويل فيمعانى التنزيل محسلي هامشب بتغسس العلامة الامام وطرازعمابة الاتثة لغهامة الحسمام حافظ الدين عبدالله بنأحد النسني سقاه الله تعالى من رحيقه الهنيء يالروى المسمى مدارك التنزيل وحقائق النأويل فدونك تفسيرين تفتطف من أفنانهم فنون المفوائد وتلتقط من معادنهما حسان الغرائد معميان كعفودا لجسان ومعان تذكرالانسان للاغةالقرآن وكانطبعهماالهي الباهر وحسس وصعهما الاتمق الزاهر على ذمة العالم الفاضل والجهد الكامل حضرة الشيزاحد آلملي السابي لازالت مأحره منشورة على المطاحوالروابي ودلك بالطبعية العاصره الحيورة الناضره مطمسة ألماهس ذي الأخلاص والوفا حضرة محدافندي مصطني وطاع بدواأقام وفاح مسك الخذام في أواسط آخر الجاديين سنة ١٢٠٤ من هبره سيداً اكمونين صلى الله علبه وعلى آله

هبرهسیداًا کمونین صلی الله علیه وعلم وصیعه وشیعته و خزبه ماآشرق الکوکبان وتنابع الجدیدان